

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر السديس، عبد الرحمن بن عبد العزيز المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية/عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسين - الرياض، ١٤٢٦هـ

۳ مج درانن ۳ من

ردمك: ٣ - ٥٤٨ - ١١ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ١ - ٥٤٩ - ١١ - ٩٩٦٠ (ج1)

١ - أصول الفقه - ٢ - الأحكام الشرعية أ - العنوان

1277/0207

ديوي ۲۵۱٫۱

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٥٤٥٢ ردمك: ٣ - ٥٤٨ - ٥١ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ١ - ٥٤٩ - ٥١ - ٩٩٦٠ (ج1)

> جميع الخقوق محفظت الطّبْعَةُ الأولى

1257 هـ ـ ۲۰۰۵مر

مُكَنَّبُهُ الرُّشِيْلِ

صب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١

Email: <u>alrushd@alrushdryh.com</u> Website: www. rushd.com

- فرع طريق الملك فهد: الرياض ـ هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١.
- فرع مكة السمكرمة: هماتسف ٥٥٨٥٤٠١ فاكسن ٥٥٨٣٥٠٦.
- فرع المدينة المنورة: شارع أبى فر الغفاري ـ هاتف ١٩٠٠ ٨٣٤ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧.
- فرع جدة: ميدان البطائرة ـ هاتف ١٧٧١٣٣١ فاكس ١٧٧١٣٥٤.
- فرع القصيم: بريدة ـ طريق المدينة ـ هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨.
- فرع أبها: شارع المملك فيصل تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧.
- فرع النامام: شارع النخرزان ماشف ٨١٥٠٥٦٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣.
  - \* فرع حائل: ٥٣٢٢٢٤٦

وكسلاؤنا فسي الخسارج

القاهرة: مكتبة الرشد . ت ٢٧٤٤٦٠٥.

بیروت: دار ابن حزم هاتف ۲۰۱۹۷۴.

المغرب: الدار البيضاء . وراقة التوفيق . هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧.

اليمن: صنعاء \_ دار الأثار \_ هاتف ٢٠٣٧٥٦.

الأردن: عمان ـ الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢.

البحرين: مكتبة الغرباء \_ هاتف ٩٥٧٨٣٣ \_ ٩٤٥٧٣٣.

الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٢٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠.

سوريا: دار البشائر ۲۳۱٦٦٦٨.

قطر: مكتبة ابن القيم . هاتف ٤٨٦٣٥٣٣.

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مقدِّمة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُه، وَنَسْتَغفِرهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ (١)، صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ (١)، صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَومِ الدِّينِ. أَمَّا يَعَدُ:

فَإِنَّ مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ، وأمارَاتِ إرادَتِهِ الخَيْرَ بِعَبْدِهِ فِي هَاذِهِ الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ ـ: أَنْ يَسْلُكَ بِه سَبِيلَ طَلَبِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ؛ علْمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ومَا يَدُورُ فِي فَلَكِهِمَا مِن العُلومِ الَّتِي تَخْدِمُهُمَا وَتُوصِّلُ مُبْتَغِيهَا والسُّنَةِ، ومَا يَدُورُ فِي فَلَكِهِمَا مِن العُلومِ الَّتِي تَخْدِمُهُمَا وَتُوصِّلُ مُبْتَغِيهَا والسُّنَةِ، ومَا يَدُورُ فِي فَلَكِهِمَا مِن العُلومِ الَّتِي تَخْدِمُهُمَا وَتُوصِّلُ مُبْتَغِيهَا إلىٰ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِ؛ مِنْ كَتَابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَسُلِّةٍ فَتَمْنَحُهُ لَا بَعْدَ إلى مَعْرِفَةِ الفَيْءَ فِي دِينِهِ، والبَصِيرَةَ فِي أَحْكَامِ شَرِيعَتِهِ؛ فَيحُوزُ الخَيرَ الخَيرَ الْفَي أَنْجُورُ الخَيرَ الْقَادِقُ المَصْدُوقُ \_ بِقُولِه: «مَنْ اللّهِ عَلَيْةٍ \_ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ \_ بِقُولِه: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) هذا صدر خطبة الحاجة التي كان يبدأ بها رسول الله على خُطبه، ويعلمها أصحابه أن يقولوها عند بدأة أي حاجة، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، مرفوعة، وموقوفة، أخرج طرفًا منها الإمام أحمد والأربعة والحاكم، والبيهقي عن ابن مسعود - رضي الله عنهما -. انظر: "بلوغ المرام" ص(٢٠١، ٢٠١)، و"التلخيص الحبير" (٣/١٥٢)، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - رسالة خاصة بها، أورد فيها طرق أحاديثها، وصححها.

يُرِدِ اللهُ بهِ خَيرًا، يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ »(١).

وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ هَاذِهِ العُلوَمِ، وَأَعمِّهَا نَفعًا، وَأَبْلغِهَا أَثَرًا، وأَكْثرِهَا فَائِدةً: عِلْمَ أَصولِ الفِقْهِ. ذٰلِكَ العِلمُ الَّذِي يُمَكِّنُ المُجتَهِدينَ مِنَ النَّظَرِ في أُصُولِ الشَّرِيعةِ وَمَقَاصِدِهَا، وَقَواعِدِ الدِّينِ، وَنُصُوصِهِ، واسْتِنباطِ الأَّحْكَام الشَّرِيعةِ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ بإِثْقَانٍ وبَصِيرَةٍ.

وَهُوَ مَأْوَىٰ الأَئِمَّةِ، وَمَلجَأُ المُجْتَهِدِينَ، وَمَورِدُ المُفْتِينَ عِنْدَ تَحْقِيقِ المُفْتِينَ عِنْدَ تَحْقِيقِ المَسَائِلِ، وَتَقْرِيرِ الأَدْلَةِ، وَتَأْصِيلِ وَتَقْعِيدِ الخُكْم فِي النَّوَازِلِ، وَمَا يَجِدُّ فِي حَيَاةِ المُسْلِمِينَ.

مَسَائِلُهُ مَبْنِيَةٌ عَلَىٰ أُسُسِ مَتِينةٍ، وَقَوَاعِدَ رَاسِخَةٍ، تَرْبُطُ بَينَ المَنْقُولِ وَالمَعْقُولِ، وَلَكِنْ لاَ يَصِلُ إِلَىٰ اسْتِخْرَاجِ دُرَرِهِ، وَسَبْرِ أَغْوَارِهِ، والارْتِوَاءِ مِنْ نَمِيرَه \_ إِلاَّ أَصْحَابُ الهِمَمِ العَالِيَةِ مِنَ العُلَمَاءِ الفُحُولِ، وَالجهَابِذَةُ وَوُ وَالاَّقْدامِ الرَّاسِخَةِ فِي مَعْرِفةِ كُلِّ مُهمٍّ مِن جَوابِ وَسُولٍ، الَّذِينَ وَرَدُوا زُلالَ هَلذَا الفَنِّ؛ فَأَرْوَوْا غَلِيلَهُمْ، وشَفَوا عَلِيلَهُمْ.

وَمَنْ ذَا الَّذِي يَعرِفُ القَواعدَ الَّتِي تَضْبِطُ وُصُولَ المَرْءِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ حُكمِ الشَّرعِ فِي كُلِّ فِعْلِ وَتَرْكِ؟، وَمَنِ الَّذي يَعْرِفُ مَا في الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ: مُجْمَلٍ، وَمُبْيَّنٍ، وعَامِّ، وَخاصِّ، ومُطْلَقٍ، ومُقَيَّدٍ، ومُحْكَمٍ، ومُتَشَابِهٍ، ومَنطُوقٍ، ومَفْهُومٍ، ونَاسِخٍ، وَمَنْسُوخٍ، وَأَمْرٍ، وَنَهْيٍ؟، وَمَنِ الَّذِي يَدْرَأُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٢٥-٢٦٦)، كتاب العلم (باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه)، ومسلم (٧/ ١٢٨)، كتاب الزكاة (باب: النهي عن المسألة).

التَّعَارُضَ بَينَ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَيُرَجِّحُ الأَصْوَبَ، وَيَعْلَمُ الأَحْكَامَ التَّكْلِيْفِيَّةَ وَمَسَائِلَهَا، والدَّلاَلاتِ والتَّكْلِيْفِيَّةَ وَمَسَائِلَهَا، والدَّلاَلاتِ وَغَوَامِضَهَا، وَأَحْكَامَ الاِجْتِهَادِ والنَّظَرِ والاِسْتِنْبَاطِ، وَمَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ، والحُكْمَ عَلَىٰ مَا يَجِدُّ لِلْنَّاسِ مِنْ أَقْضِيَةٍ . غَيرُ الأَصُولِيِّ.

فَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَصَادِرَ الأُمُورِ ومَوَارِدَهَا، وَيضَعُ كُلَّ شَيءٍ فِي مَحِلِّهِ، عَبْرَ هَذَا المِيزَانِ الدَّقِيقِ، الَّذي يَضْبِطُ المُجْتَهِدَ، ويجنبه الخَطَأ فِي الاسْتِنْبَاطِ، ويُرشِدُه إِلَىٰ الصَّوَابِ فِي تَخْرِيجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

وقُصَارَىٰ القَوْل: أَنَّ الأُصُولِيَّ هُوَ الَّذِي يَسْتَطيعُ أَنَّ يَضْبِطَ الأَحْكَامَ بِإِتْقَانٍ، وَيُسَايِرَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَ تَغَيُّرِ المَكَانِ، وَتَبَدُّلِ الزَّمَانِ، مَعَ التقيد بالقَوَاعدِ، والرُّسُوخِ فِي الأُصُولِ، وَالثبات على المَبَادِئ، والأَهْدَافِ، والمُرُونَةِ النَّي يَصْحَبُهَا سَعةٌ فِي الأُفقِ، وعُمْقٌ في النَّظَرِ، التزامًا بما قَصَدَتْهُ الشَّرِيعةُ، وَجَاءَتْ بِهِ مِنْ مصَالِح العِبَادِ فِي المَعَاشِ والمَعَادِ.

وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَقُومُ بِهِ إِلاَّ مَنْ وُفَقُوا لِدِرَاسَةِ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، دِرَاسَةً مَيْنِيَّةً عَلَىٰ أُسُسٍ سَلِيمَةٍ، وَمَنَاهِجَ صَحِيحَةٍ قَائِمَةٍ عَلَىٰ سَلِيمِ الاعْتِقَادِ، مَعْنِ الاثَّبَاعِ، وَصَحِيحِ النَّقْلِ، وَصَرِيحِ العَقْلِ، مَعَ العِنَايَةِ بِأَخذِ زُبْدَةِ وَحُسْنِ الاتِّبَاعِ، وَصَحِيحِ النَّقْلِ، وَصَرِيحِ العَقْلِ، مَعَ العِنَايَةِ بِأَخذِ زُبْدَةِ هَلَا العِلْمِ، وَجوهرِه في التَّقْعيدِ، والإستِدلالِ والتَّطْبيقِ، والإيضاحِ بِالأَمْثِلَةِ الوَاقِعِيَّةِ، لا الخياليَّة، والبُعْدِ عَنِ القضايا الجدلية، واطراحِ الفَرُوضِ العَقْلِيَّةِ، والإعْرَاضِ عن التَّوغُل فِي الاسْتِدلالاتِ المَنْطِقِيَّةِ. والإعْرَاضِ عن التَّوغُل فِي الاسْتِدلالاتِ المَنْطِقِيَّةِ. والإعْرَاضِ عن التَّوغُل فِي الاسْتِدلالاتِ المَنْطِقِيَّةِ. وَقَدَ عُنِي عُلْمَاءُ الإِسْلامِ وَأَئِمَّةُ الدِّيْنِ عَبْرَ العُصُورِ - بِهَالْذَا العِلْم؛ وَقَد عُنِي عُلْمَاءُ الإِسْلامِ وَأَئِمَةُ الدِّيْنِ - عَبْرَ العُصُورِ - بِهَالْذَا العِلْم؛

فَأُلِّفَتْ فِيهِ المُؤَلَّفَاتُ، وَتَعَدَّدَتْ فِيهِ المَدَارسُ، وتَبَايَنَتِ المنَاهجُ.

فمِنَ العُلماءِ مَنِ اعْتَنَى بِتَحْرِيرِ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ، وَإِقَامَةِ الأَدِلَّةِ عَلَيْهَا، واهتَمَّ بِإِيضَاحِ مَنْهَجهِ فِي الاسْتِدْلالِ، وأَيَّدَهُ بِالشَّوَاهِدِ مِنَ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وأَكْثَرَ مِنَ الأَمْثِلَةِ؛ بُغْيةَ الإِيضَاحِ والبَيَانِ، ورَكَّز عَلىٰ النَّاحِيةِ العَربِيَّةِ، مَعَ أُسلوبٍ جَزْلِ العِبَارَةِ، حَكِيمِ النَّزْعَةِ؛ عِنْدَ نِقَاشِ المُخَالِفِينَ (١). التَّطْبِيقِيَّةِ، مَعَ أُسلوبٍ جَزْلِ العِبَارَةِ، حَكِيمِ النَّزْعَةِ؛ عِنْدَ نِقَاشِ المُخَالِفِينَ (١).

ومِنْهُمْ: مَنْ سَارَ عَلَى هَلْذَا المَنْهَجِ، ولَلكِنْ نَحا مَنْحَىٰ التَّوسُّعِ، مَعَ الشَّوسُّعِ، مَعَ الشِّدَة عَلَى المُخَالِفِينَ، وَالحِدَّةِ عِنْدَ مُنَاقشَةِ اسْتِدْلاَلاَتِهِم (٢).

واسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَىٰ مَنْهَجَينِ مَعْرُوفَيْنِ مَشْهُورَيْنِ هُمَا:

١ ـ مَنهَجُ الحَنفِيَّةِ ؛ المَعْرُوفُ بِمَنْهَجِ الفُقَهَاءِ .

٢\_ مَنْهَجُ المُتَكَلِّمِينَ.

وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْ طلاً بِ هَاذَا الفَنِّ يَجْهَلُ هَاذَينِ المَنْهَجَيْنِ، وَأَصْحَابَهُمَا، وَمَا أُلِّفَ فِيهِمَا، وَسيأْتِي مَزِيدُ إِيضَاحٍ لِذَٰلِكَ عِنْدَ الحَديثِ عَن المَبْحَثِ الثَّانِي فِي التَّمْهيدِ الخَاصِّ بالكِتَابِيْن؛ إِنْ شَاءَ اللهُ (٣).

وَقَدْ سَارَ العُلَمَاءُ بَعْدَ ذُلِكَ علَىٰ ضَوءِ هَذَيْنِ المَنْهَجَيْنِ: تَأْلِيفًا، أَوْ شَرْحًا، أَو اخْتِصَارًا.

<sup>(</sup>١) وفي مقدمتهم الإمام الشافعي \_ رحمه الله \_ في كتابه «الرسالة».

<sup>(</sup>٢) كنهج الإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام».

<sup>(</sup>٣) ينظر: (ص ١٢٥) وما بعدها؛ من هذا الكتاب.

وَهُنَاكَ اتِّجَاهٌ ثَالِثٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ قَائِمٌ عَلَىٰ الجَمْعِ بَيْنَ هَاذَينِ المَنْهَجَين (١).

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ هُنَاكَ تَوَجُّهًا آثَرَ أَصْحَابُهُ الْعَودَةَ بِهِلْذَا العِلْمِ إِلَىٰ أَصْلِهِ الأَوَّلِ (٢) الَّذِي انْبُثَقَ التَّالِيفُ مِنْهُ ؛ فَلَمْ يَلْتَزِمُوا بِقَوَاعِدِ هَلْذَين المَنْهَجَينِ الْمَنْهُمْ مُ مَعُوا مَحَاسِنَ كُلِّ مِنْهُمَا ، وَتَوَخَّوْا التَّحْقِيقَ فِي المَسَائِلِ ، وجرَّدُوا لَكِنَّهُمْ جَمَعُوا مَحَاسِنَ كُلِّ مِنْهُمَا ، وَتَوَخَّوْا التَّحْقِيقَ فِي المَسَائِلِ ، وجرَّدُوا هَلْذَا العِلْمَ مِمَّا عَلِقَ بِهِ ؛ مِنَ الإِغْرَاقِ فِي العَقْلِيَّاتِ ، والغَوْصِ فِي الجَدَلِيَّاتِ ، وَالْعَوْصِ فِي الجَدَلِيَّاتِ ، وَالْعَوْصِ فِي الجَدَلِيَّاتِ ، وَالْعَوْصِ فِي الجَدَلِيَّاتِ ، وَالْعَوْمِ وَدُرَرِهِ ؛ فَأَكْثَرُوا مِنْ بِنَاءِ المَسَائِلِ الأَصُولِيَّةِ عَلَىٰ الأَدِلَّةِ وَالْقَوْاعِدِ الأَصُولِيَّةِ ، وَحَرَصُوا عَلَىٰ الإِكْثَارِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، وَالقَوْاعِدِ الأَصُولِيَّةِ ، وَحَرَصُوا عَلَىٰ الإَكْثَارِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، وَالقَوَاعِدِ الأَصُولِيَّةِ ، وَحَرَصُوا عَلَىٰ الإَكْثَارِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، وَعَرَصُوا عَلَىٰ الْإَكْثَارِ مِنَ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، وَالقَوْاعِدِ الأَصُولِيَّةِ ، وَتَحَرَّرُوا مِنَ التَّعَصُّبِ وَالتَّقْلِيدِ .

فَجَاءَ مَنْهَجُهُمْ أَسْلَمَ وَأَحْكَمَ، تَأْلَفُه العقُولُ المُنْصِفَةُ، وَتَسْتَرِيحُ لَهُ الأَفْهَامُ السَّلِيمَةُ؛ لِمَا يُكْسِبُهَا مِنْ وصُولٍ إِلَىٰ غَايَةٍ مَقْصُودَةٍ، وَخُروجٍ بِثَمرةٍ مَنْشُودَةٍ، يَعتَمِدُ صاحِبُهَا عَلَىٰ الأدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، والحُجَعِ العَقْلِيَّةِ السَّلِيمَةِ، الَّتِي تَمْنَحُ الاسْتِقْلالَ فِي الحُكْمِ، وتَفْتَحُ البَابَ للْقَارِئُ اللَّبِيبِ، لِلبَحْثِ والتَّنْقِيبِ، وَتُيسِّرُ تطبيقَ القَواعِدِ الأصولِيَّةِ عَلَىٰ مَا جَدَّ وَيَجِدُ مِنْ قَضَايَا النَّاسِ فِي مُخْتَلَفِ الأَمْكِنَةِ، والأَرْمِنَةِ.

<sup>(</sup>١) كصدر الشريعة في «تنقيح الأصول»، وابن الهمام في «التحرير»، والسبكي في «جمع الجوامع»، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ومن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ في كتاباته الأصولية، وتلميذه العلامة ابن القيم، لاسيما في كتابة القيم: "إعلام الموقعين"، والشاطبي في "الموافقات"، وغيرهم.

عَلَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ غَضًّا مِنْ مَسِيرةِ المَنْهَجَيْنِ السَّابِقَينِ، اللَّذَينِ يَسَّرَا فَهْمَ هَاذَا العِلْمِ عَلَىٰ أُصُولِهِ، ورَسَّخَا الخُطُوطَ العَرِيضَةَ لِلمَنْهَجِ السَّليمِ فِي هَاذَا الفَنِّ؛ حَيثُ امْتَازَا بِالتَّقْعِيدِ المُحْكَمِ، والتَّأْصيلِ الدَّقيقِ، السَّليمِ فِي هَاذَا الفَنِّ؛ حَيثُ امْتَازَا بِالتَّقْعِيدِ المُحْكَمِ، والتَّأْصيلِ الدَّقيقِ، والأُسلُوبِ الرَّصينِ، والتَّحْرِيرِ الأَوْفَقِ؛ ولا غَرْو، فَهُمْ بِفَنِّهِمْ أَعْرَفُ، والأُسلُوبِ الرَّصينِ، والتَّحْرِيرِ الأَوْفَقِ؛ ولا غَرْو، فَهُمْ بِفَنِّهِمْ أَعْرَفُ، وَلِي مُنَاقَشَاتِهِمْ عَلَىٰ قَواعِدِ الجَدَلِ، وأَصُولِ وَبِعِلْمِهِمْ أَعْمَقُ، وقَدْ سَارُوا فِي مُنَاقَشَاتِهِمْ عَلَىٰ قَواعِدِ الجَدَلِ، وأَصُولِ النَّقْدِ، والمُنَاظَرةِ المُعْتَبرةِ، ولَلكِنَّ الكَمَالَ لللهِ وَحْدَهُ.

وَقَدْ مَرَّ هَذَا العِلْمُ فِي تارِيخِ المُسلمِينَ بِفَتَرَاتٍ مُتَبايِنَةٍ، وَمرَاحِلَ مُتَعدِّدَةٍ، عَاشَ فِيهَا بَينَ مدِّ وَجَزْرٍ، فَتَخبُو نَارُهُ، وَيَتَضَاءَل نُورُه، وَتذْبُلُ مُتَعدِّدَةٍ، عَاشَ فِيهَا بَينَ مدِّ وَجَزْرٍ، فَتَخبُو نَارُهُ، وَيَتَضَاءَل نُورُه، وَتذْبُلُ أُورَاقُهُ، وَتَعَثَّرُ خُطاهُ؛ وذَلكَ لَمَّا عَظَلَتِ الأُمَّةُ النَّظَرَ والاسْتِنْبَاطَ، وَلَمْ تَقْرَعْ بابَ الإِجْتِهادِ، وَقَصُرَتْ هِمَمُ عُلمَائِهَا عَنْهُ، فَأَوْعَلَتْ فِي التَّقْليدِ، تَقْرَعْ بابَ الإِجْتِهادِ، وَقَصُرَتْ هِمَمُ عُلمَائِهَا عَنْهُ، فَأَوْعَلَتْ فِي التَّقْليدِ، وَجَمَدَتْ عِنِ الإِبتِكَارِ والتَّجْدِيدِ، دُونَ إِخْلاَلٍ بِالثَّوَابِتِ وَالأُصُولِ.

وَتَمُرُّ القُرُونُ، وتَتابَعُ الأعْوامُ، وتَرْسُو سَفِينَةُ هَاذَا العِلْمِ عَلَىٰ شَاطِئ هَاذَا القَرْنِ المُعاصِرِ؛ فَمَاذَا عنِ الأصُولِ فِيهِ؟ وَمَاذَا عَنْ أَهْلِهِ؟ وَمَا مَدَى حَاجَةِ النَّاسِ اليَومَ إِليهِ؟؛ حَيْثُ يَعِيشُونَ حَياةً عَلَبَ عَلَيهَا الإعْراضُ عَن الوَحْيَيْنِ عِلْمًا وعمَلاً، وطَغَىٰ فِيهَا إيثَارُ المَادِّيَّاتِ علىٰ المَعْنوِيَّاتِ، وشاعَتْ الوَحْيَيْنِ عِلْمًا وعمَلاً، وطَغَىٰ فِيهَا إيثَارُ المَادِّيَّاتِ علىٰ المَعْنوِيَّاتِ، وشاعَتْ فيهَا أَفْكُارٌ ومبادِئ مُخالفَةٌ لِهِدي الإسلامِ، وقلَّ فيها أهْلُ التَّحْقيقِ، مِن العُلمَاءِ النَّذينَ يَجْمعُونَ بَينَ صِحَّةِ العَقِيدَةِ، وَسلامَةِ المَنهَجِ، وَعُمْقِ العُلمَاءِ النَّذينَ يَجْمعُونَ بَينَ صِحَّةِ العَقِيدَةِ، وَسلامَةِ المَنهَجِ، وَعُمْقِ العِلْمِ، وَتَحَرِّي الحَقِّ بِدَلِيلِهِ، وَبِيْنَ سَعَةِ الأَفْقِ، وَثَاقِب النَّظُرِ في مُواكَبَةِ العِلْمِ، وَيُدْركُونَ مُتَعْيِّرَاتِهِ.

ذٰلِكَ العَصْرُ الَّذِي سَارتْ فِيهِ عَجَلَةُ الحَياةِ بِسُرْعَةٍ، وَجَدَّتْ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ صُورِ المُعَاملاتِ، والنَّوَازِلِ الَّتِي يُرادُ مَعْرفَةُ حُكْمِ الشَّرِعِ فِيهَا بِإلْحَاحِ، وَقَذْفَتِ المَدنيَّةُ الحَدِيثَةُ بِقضَايَا مُعَقَّدَةٍ، وَحوادِثَ شَائِكةٍ، وَلَاحُكمِ الشَّرعِيّ فيها، تَتطلَّبُ مِنْ عُلمَاءِ الأُمَّةِ الاجْتِهادَ والنَّظَر؛ لاسْتنْبَاطِ الحُكمِ الشَّرعِيّ فيها، وَمع ذٰلِكَ فقدْ حصَلَ تَقْصِيرٌ مِنَ المُسلمِينَ فِي هَلذَا الجَانِبِ العِلْمِيِّ المُتَطورِ، مِمَّا دَعَا أَعْداءَ الإِسْلامِ، أَنْ يَصِمُوا الإِسْلامَ بالجُمُودِ والتَّحَجُّرِ، وَأَنْ يَصِفُوهُ بالعَجْزِعَنْ مواكَبَةِ مُتَعَيِّرَاتِ الحَيَاةِ، وَمُجارَاةِ رُوحِ العَصْرِ وَمُسْتَجَدَّاتِهِ. بالعَجْزِعَنْ مواكَبَةِ مُتَعَيِّرَاتِ الحَيَاةِ، وَمُجارَاةِ رُوحِ العَصْرِ وَمُسْتَجَدَّاتِهِ.

إِنَّ هَاذِهِ القَضَايَا وَالحَوادِثَ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تنتهي الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ فيهَا، فيهَا إلى حلِّ شَرْعِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ عُلمَاؤُهَا، وَأَهْلُ الحلِّ والعَقْدِ فيهَا، عَلَىٰ مُسْتَوَى قَوِيِّ، وَإِلمَامِ نَظرِيٍّ وعَمَلِيِّ بِقواعِدِ عِلْمِ أَصُولِ الفِقْهِ، عَلَىٰ مُسْتَوَى قَوِيِّ، وَإِلمَامِ نَظرِيٍّ وعَمَلِيِّ بِقواعِدِ عِلْمِ أَصُولِ الفِقْهِ، الَّذِي يُؤهِّلُ لِمعْرِفَة حُكْمِ كُلِّ جَديدٍ، عَلَىٰ ضَوْءِ القَواعِدِ وَالأَحكامِ، وَالأَمَارَاتِ الَّتِي تَمْ وَضْعُهَا.

وَذْلِكَ هُو المِنْهَاجُ القَويمُ لِفَهْمِ العُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، والأَسَاسُ المَتينُ اللَّذِي تَنْبَني عَلَيهِ شَخْصِيَّةُ العَالِمِ، وَمِن ثَمَّ شَخْصِيَّةُ الأُمَّةِ بِأَسْرِهَا.

وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ الحَاجَةِ المُلِحَّةِ، بَلِ الضَّرُورَةِ القُصْوَىٰ، لأَخْذِ هَـٰذَا العِلْمِ والاِهْتِمَام بِهِ: عِلْمًا، وَفَهْمًا، وَعَمَلًا، وتَطْبِيقًا فِي هـٰذا الزَّمَنِ ـ: مَاذَا عَنْ الأَصُولِ: عِلْمًا وَمَنْهجًا، وَماذَا عَنْ أَهْلهِ: كَمَّا وَكَيْفًا؟

والجَوَابُ الصَّحيحُ عنْ هَاذِه التَّساؤُلاَتِ، أَمْرٌ مُلِحٌ؛ لِمَعرِفَةِ مَدَىٰ القِيَام بِالواجِبِ، والنُّهوضِ بِالوَاقع.

فَعِلْمُ الْأُصُولِ اليَومَ يمرُّ بِمرْ حَلَةٍ حَرِجَةٍ، فَسُوقُهُ غَيْرُ رَائِجَةٍ، وَتِجارَتُهُ كَاسِدة، وَبِضَاعَتُهُ مِنَ المُهْتَمِّينَ عِلْمًا وَعَمَلاً - مُزجَاةٌ، والإهتِمامُ العامُ قَلِيلٌ، وَالخَهدُ الخَّاصُّ غَيرُ مُركَّزٍ، والنَّاسُ فيه بينَ زاهِدٍ فيهِ رَاغِبٍ عَنْهُ، وَبَيْنَ حَرِيْصٍ عَلَيهِ، لَكِنْ دُونَ مَنْهَج سَلِيم، واتِّجَاهٍ حَمِيدٍ، المَنَاهِجُ فِيهِ وَبَيْنَ حَرِيْصٍ عَلَيهِ، لَكِنْ دُونَ مَنْهَج سَلِيم، واتِّجَاهٍ حَمِيدٍ، المَنَاهِجُ فِيهِ مُتَبايِنَةٌ، والإِتِّجاهاتُ مختلِفَةٌ، وأحسَنُ النَّاسِ حَالاً تُجاهَه، مَنْ سَارَ في مُتَبايِنَةٌ، والإِتِّجاهاتُ مختلِفَةٌ، وأحسَنُ النَّاسِ حَالاً تُجاهَه، مَنْ سَارَ في عَلَيهِ المُؤلِّقَاتُ فِي هَلذا عَلَيهِ المُؤلِّقَاتُ فِي هَلذا عَلَى المَعْرُوفَةُ، وَمَا دَرَجَتْ عَليْهِ المُؤلِّقَاتُ فِي هَلذا الفَلَّ بِغَنِّها وسَمِينِهَا، فَقَلَّ الاهْتِمَامُ بِالجَوهِرِ، وَطَفَحَ الحِرصُ علَىٰ الفَنِّ بِغَنِّها وسَمِينِهَا، فَقَلَّ الاهْتِمَامُ بِالجَوهِرِ، وَطَفَحَ الحِرصُ علَىٰ المَعْهُودِ، والسَّيرُ علَىٰ المَوجُودِ؛ فَأَكْسَبَ هَلذَا الوَاقِعُ صُدُودًا عَنْ هَلذَا العَاقِعُ صُدُودًا عَنْ هَلذَا العَلْمِ، وَرَغْبَةً عنْهُ، وَإِيثَارًا لِغيْرِهِ عَلَيْهِ، وَفِي ذَلكَ مِنَ الضَّرَرِ عَلَىٰ الأُمَّةِ، وَاضِرِهَا ومُسْتَقْبَلِهَا مَا فِيهِ.

أَقُولُ هَاذَا، وَإِنْ كُنتُ لا أُنكِرُ الجُهُودَ المَبذُولَةَ مِنَ المُتخَصِّصِينَ فِي هَاذَا المَجالِ والمُهْتَمِّينَ بِهِ مِنْ غَيْرِهمْ؛ لإعادة حَقِّ هَاذَا العِلْمِ إلىٰ نِصَابِهِ، هَاذَا المَجالِ والمُهْتَمِّينَ بِهِ مِنْ غَيْرِهمْ؛ لإعادة حَقِّ هَاذَا العِلْمِ إلىٰ نِصَابِهِ، ومَتَاعِهِ إلىٰ رِكَابِهِ؛ لِيَحِلَّ مَحِلَّ الصَّدَارَةِ بَينَ العُلُومِ الأُخْرَىٰ، والرِّيَادة ومَتَاعِهِ إلىٰ رِكَابِهِ؛ لِيَحِلَّ مَحِلَّ الصَّدَارَةِ بَينَ العُلُومِ الأُخْرَىٰ، والرِّيَادة والقِيَادة لِلفُنُونِ الَّتِي تُقدِّمُ لِلأُمَّةِ حَاضِرًا زَاهِرًا، ومُسْتَقْبَلاً بَاهِرًا بِإِذْنِ اللهِ. وَالقِيَادة لِللهُ نُونِ النَّي تُعُونَ لِحَمَلَةِ هَاذَا العِلْم صِفَاتٌ، تُؤهِّلُهُمْ لِتَقدِيم وَلِلكُنْ يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ لِحَمَلَةِ هَاذَا العِلْم صِفَاتٌ، تُؤهِّلُهُمْ لِتَقدِيم

وَكُنْ يَبْبِي أَنْ يَكُونُ لِحَمْلَةِ هَدَّ الْعِلْمُ صَفَّاتُ الْوَهُمُ وَتُعَدِيمِ اللَّهُمُ وَلَهُمُّ ذَٰلِكَ النَّهُ المُلقَاةِ على عَوَاتِقَهِمْ؛ وَأَهَمُّ ذَٰلِكَ تَقُوكَ اللهِ سَبْحَانَهُ، والاسْتِقَامَةُ عَلَىٰ شَرعِهِ، وَتَحْقِيقُ الْعَقِيدِةِ الصَّحِيحةِ، والعِنَايَةُ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ مِنَ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَتَحَرِّي الْحَقِّ فِي الْمَسَائلِ،

والإهْتِمامُ بِزُبْدةِ الفَنِّ وَجَوهَرهِ، وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا عَلِقَ بِهِ مِمَّا هُو مَعْرُوفٌ مَكْشُوفٌ، وَرَبْطُ النَّوَاحِي التَّطْبِيقِيَّةِ بِالنَّظريَّةِ، والرَّغْبةُ فِي تَيْسِيرهِ وبَيانِهِ؛ لِيعُمَّ نَفْعُهُ العَظِيمُ، وَيسْرِي خَيرُهُ العَمِيمُ.

وَمَتَىٰ قَامَ أُصُولِيُّو هَاذَا العَصرِ بِهاذَهِ الأُمورِ الَّتِي هِيَ مِنْ حَقِّ هَاذَا العِلْمِ عليْهِمْ - وهُم وَرَثَتُهُ، والمُؤتَمَنُونَ عَليهِ - حَقَّقُوا لأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّتِهِمُ الخَيْرَ المُبْتَغَىٰ، والنَّفْعَ المُرْتَجَىٰ، مِنْ هَاذَا العِلْم وَأَهْلِهِ.

وَمِنْ مَجْمُوعِ مَا سَبِقَ، مِن إشارَةِ إلى أَهْميَّةِ هَاذَا العِلْمِ، وَواجِبِ الْأُمَّةِ تَجَاهَهُ، ووَاقعِ أَهلِهِ، ونَحْوِ ذٰلِكَ ـ تَأْتِي رَغبَتِي فِي البَحْثِ في هَاذَا العِلْمِ؛ لَعلِّي أُشَارِكُ فِي تَقْديمِ شَيءٍ مِن الوَاجِبِ نَحْوَهُ؛ للإستِفَادَةِ مِنهُ والنَّهُوضِ لَعلِّي أُشَارِكُ فِي تَقْديمِ شَيءٍ مِن الوَاجِبِ نَحْوَهُ؛ للإستِفَادَةِ مِنهُ والنَّهُوضِ به ؛ لإستِخْرَاجِ دُرَرِهِ، والغَوصِ فِي لُجَجِهِ، والنَّهْلِ مِنْ مَعِينِه؛ لِمَا فِي ذٰلكَ مِنَ الثَّمْرةِ الكُبرَىٰ، والفَائدةِ العُظمَىٰ للأُمَّةِ جَمْعاءَ فِيْ الأُولَىٰ وَالأُحْرَىٰ.

وَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَيّ، وَشَرَّفِنِي بِسُلُوكِ طَريقِ طَلبِ العِلْمِ الشَّرعِيّ، عَنْ طَرِيقِ مُؤَسَّسَاتِهِ العرِيقَةِ، وَكُلِّيَاتِهِ العَتِيدَةِ، وَتِلكَ نِعْمَةٌ يَنْبَغِي التَّحَدُّثُ بهَا وشُكْرُهَا، فَالتَحَقْتُ بِكُليَّةِ الشَّريعَةِ بِالرِّياضِ التَّابِعَةِ لِجامِعةِ الإمامِ محمَّدِ بنِ سعُودِ الإسلاميَّةِ، وَتخرَّجْتُ مِنها، وعُيِّنْتُ مُعِيدًا فِيهَا، وَرغِبتُ الإلْتِحَاقَ سعُودِ الإسلاميَّةِ، وَتخرَّجْتُ مِنها، وعُيِّنْتُ مُعِيدًا فِيهَا، وَرغِبتُ الإلْتِحَاقَ بِقِسْم أُصُولِ الفِقْهِ بِهَا، وَدرَسْتُ السَّنَةَ المَنْهَ جِيَّةَ، وَأَتْمَمْتُهَا بِتَفَوَّقِ بِحمْدِ اللهِ.

ُ وَبَعَدَ ذَٰلِكَ كَانَ لِزامًا عَلَيَّ أَنْ أَبْحَثَ عَنْ مَوضُّوعٍ، أُقدِّمُهُ لِنَيلِ دَرَجةِ المَاجِستِير فِي عِلم أَصُولِ الفِقْهِ.

وَبعْدَ مُعَايَشةٍ لَيسَتْ بِالقَليلَةِ، لِمَوضُوعَاتِ هَاذَا العِلْم؛ قَلَّبْتُ فِيهَا

بَعضَ صَفحَاتِهِ، وَكَشَفْتُ يَسيرًا مِنْ أُورَاقِهِ، وَعِشْتُ فِي رِحابِ مؤلَّفَاتِهِ، وَفِي ضِيافَةِ عُلَمَائِهِ \_ بِدَا لِي فِي الأُفقِ مَوضُوعٌ مُهِمٌّ جَدِيدٌ فِي بَابِهِ، تَلِيدٌ فِي ضَيافَةِ عُلَمَائِهِ مَلَى الاسْتقْرَاءِ والدِّرَاسَةِ وَالمُوازَنَةِ، يَخْتَصُّ بِالأَدِلَّةِ فِي أَصْلِهِ، يَقُومُ عَلَىٰ الاسْتقْرَاءِ والدِّرَاسَةِ وَالمُوازِنَةِ، يَخْتَصُّ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَمسَائِلهَا، يَغْرِفُ مِنْ بَحْرِ عِلمِ جِهْبِذَينِ نِحْرِيرَينِ، وَسِفْرَينِ عَظيمَينِ، مَوضُوعٌ يَمُرُّ ذكرُهُ عَلَىٰ البَاحِثينَ فِي هَلذَا الفَنِّ، ولَلكنَّ التَّحقِيقَ عَظيمَينِ، مَوضُوعٌ يَمُرُّ ذكرُهُ عَلَىٰ البَاحِثينَ فِي هَلذَا الفَنِّ، ولَلكنَّ التَّحقِيقَ فِيهِ يَغْفُلُ عَنْهُ كثِيرُونَ؛ لِذَا تَعَدَّدَتْ فِيهِ الآرَاءُ، واخْتَلَفَت الأَنْظارُ، وتَبايَنتِ فِيهِ يَغْفُلُ عَنْهُ كثِيرُونَ؛ لِذَا تَعَدَّدَتْ فِيهِ الآرَاءُ، واخْتَلَفَت الأَنْظارُ، وتَبايَنتِ الأَفْذَكَارُ، فَكَانَ مِنَ المُتَعَيِّنِ أَنْ يَنْبَرِيَ \_ لِذَلِكَ وَنَحُوهِ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ المُولِ المُتَخَصِّصُونَ لِكَشْفِ الغُمَّةِ، وَإِذَالَةِ اللَّسِ، وَتحْقِيقِ القَولِ المُولِ المُولِ المُتَخَصِّصُونَ لِكَشْفِ الغُمَّةِ، وَإِذَالَةِ اللَّسِ، وَتحْقِيقِ القَولِ المُولِ فِيمَا شَاعَ بَينَ البَاحِثِينَ حَوْلَهُ.

فَجَاءَ هَالْمَا الْكِتَابُ إِسْهَامًا فِي وَضْعِ النِّقَاطِ عَلَىٰ الحُروفِ فِي هَالْمَا الْأَمْرِ الْمُهِمِّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَاحِثٍ دَقِيقٍ، وَطَالِبِ عِلْمٍ عَمِيقٍ، مُتَمَرِّسٍ فِي مَسائِلهِ وَمناهِجهِ، وَلاَ أَدَّعِي ذٰلكَ لِنَفْسِي، فِي هَاذِا العِلْمِ، مُتَفرِّسٍ فِي مَسائِلهِ وَمناهِجهِ، وَلاَ أَدَّعِي ذٰلكَ لِنَفْسِي، وَلاَكُنْ لَمَّا رَأَيْتُ القَومَ عنْهُ فِي إِحجَامٍ، بَينَ مُسْتهِينِ بِهِ، ومُتخوفٍ مِنهُ مُشْفقٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن خَوضِ غِمارِهِ -اسْتَعَنتُ بِالله، واسْتَخرْتُهُ، واسْتَشَرْتُ مُشْفقٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن خَوضٍ غِمارِهِ -اسْتَعَنتُ بِالله، واسْتَخرْتُهُ، واسْتَشَرْتُ أَهْلَ الدِّرَايةِ والإختِصَاصِ، ثُمَّ عَزَمْتُ عَلَىٰ الكِتَابَةِ فيهِ، مُعَنْوِنًا لَهُ: بِـ«المَسائِلِ الْأُصُولِيَّةِ المُتعلِقةِ بِالأَدِلَةِ الشَّرْعيَّةِ، التِّي خَالفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامةَ الغَزالِيَّ».

رَاجِيًّا مِنَ اللهِ - عَزَّوَجلَّ - أَن أُوفَّقَ فِيمَا أَقْدَمْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كُنتُ لَسْتُ مِن فُرْسَانِ هَلْذَا المَيدانِ، لأُبيِّنَ القَولَ الصَّائِبَ فِي هَلْذهِ القَضِيَّةِ، حَسَبَ الأَدِلَّةِ الإِسْتِقْرَائِيَّةِ والبَرَاهِينِ القَوِيَّةِ.

وَقَدْ نَشَأْتِ الرَّغْبَةُ عِنْدِي، فِي تَجْلِيَةِ الأَمْرِ فِي هَـٰذِهِ القَضِيَّةِ منْذُ كُنْتُ عَلَىٰ مَقاعِدِ الدِّرَاسةِ فِي الكُلِّيَّة، وَلمَسْتُ التَّبايُنَ والإِخْتِلافَ فِي وَجْهَاتِ النَّظَرِ حَولَ هَـٰذَا المَوْضُوعِ، مِنْ أَصحَابِ الفَضِيلَةِ الَّذِينَ قَامُوا بِتُدْريسِ هَـٰذَا العِلمِ، فَخَالجَتِ الرَّغْبَةُ نَفسِيْ؛ لِلوُقُوفِ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الأَمْرِ بِتَدْريسِ هَـٰذَا العِلمِ، فَخَالجَتِ الرَّغْبَةُ نَفسِيْ؛ لِلوُقُوفِ عَلَىٰ حَقيقةِ الأَمْرِ مَنْ أَصُولِ مَنْذُ ذَلِكَ الحِينِ، فَيسَرَ اللهُ لِي عَرضَ هَـٰذَا المَوضُوعِ عَلَىٰ قِسمِ أَصُولِ الفِقْهِ، فَوافَقَ القِسْمُ عَلَىٰ قَبُولِه.

وَعِشْتُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ المُؤلِّفَيْنِ والكِتَابَيْنِ، قَرِيبًا مِنْ سَنتَيْنِ كَامِلتَيْنِ، أَشُمُّ عَبَقَهُمَا، وأَسْتَفْدْتُ مِنْ أَمِيرِهِما، فَاسْتَفَدْتُ مِنْ أَشُمُّ عَبَقَهُمَا، وأسْتَفْدْتُ مَنْ عَبِيرَهُمَا، وأستَقْرَأْتُ الخِلافَ بيْنَهُما فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، عِلمِهِمَا وَمَنْهِجِهمَا، واستَقْرَأْتُ الخِلافَ بيْنَهُما فِي الأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَدَرَستُه دِراسةً عِلْمِيَّةً مَوْنُوعِيَّةً مُوازِنةً تَفَيَّاتُ مِنْ خِلالِهَا وَارف ظِلالِ كُتبِ الأُصُولِ فِي الجُمْلَةِ، بَلْ وغيرِهَا مِنَ الكُتُبِ فِي العُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَتُعِرِهَا مِنَ الكُتُبِ فِي العُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَأَغْرِفُ مِن كُلِّ بَحْرٍ قَطْرةً حَتَىٰ خَرِج الكِتَابُ فِي الْقُطفُ مِنْ كُلِّ زَهْرةٍ، وَأَغْرِفُ مِن كُلِّ بَحْرٍ قَطْرةً حَتَىٰ خَرج الكِتَابُ فِي الشَّهْرةِ الطَّورَةِ مُشْتَمِلاً عَلىٰ عَشَراتِ المَسَائلِ الخِلافِيَّةِ بَينَ الإِمَامَينِ وَشَاوُرةِ الشَّهُ تَعَالَىٰ \_ اللَّذَينِ بَلغَا فِي الشَّهْرةِ العِلْمِيَّةِ مَبلَعًا عَظِيمًا، وَسَائلُ الخِلافِيَّةِ مَبلَعًا عَظِيمًا، وَشَاؤًا كَبِيرًا، وَكِتَابَاهُمَا فِي الأُصُولِ أَشْهِرُ مِنْ نَار عَلَىٰ عَلَم.

وَلَنْ أَسْتَبِقَ الْأَحْدَاثَ فِي ذِكْرِ قِيمةِ الكِتَابَينِ، وَمَنْزِلَةِ الإَمَامَينِ؛ فَسَيأْتِي لِذَٰلِكَ بَحثٌ مُسْتُوْفَى فِي التَّمْهِيْدِ(١)، حَيثُ أَقُومُ بِتَرجَمَةٍ مُوجزَةٍ فَسَيأْتِي لِذَٰلِكَ بَحثٌ مُسْتُوْفَى فِي التَّمْهِيْدِ (١)، حَيثُ أَقُومُ بِتَرجَمَةٍ مُوجزَةٍ لِلإِمَامَيْنِ - رَحِمَهُمَا اللهُ - وَتعْريفٍ بِكِتابَيهِمَا، فِي أُصُوْلِ الفِقْهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: (٤٣) وما بعدها؛ من هذا الكتاب.

وَلِكَيْ يَكُونَ الحدِيثُ فِي هَاذِهِ المُقدِّمَةِ مُركَّزًا بَعْد إِسْهاب، وَمُرتَّبًا بَعْد إِسْهاب، وَمُرتَّبًا بَعَدَ إِجْمَالٍ، أَحْبَبْتُ أَنْ أُطْلِعَ القَارِئ فيها عَلَىٰ أَهْمِيَّةِ هَاذَا العِلْمِ وَمَكانتِهِ فِي الْأُمَّةِ، قَدِيمِهَا وَحَديثِهَا، وَمَسِيسِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي هَاذَا الزَّمَنِ، وَواقعِ النَّاسِ فِيهِ، والمَنْهِجِ الأَسْلَمِ الَّذِي يَنْبغِي السَّيرُ عَليهِ فِيهِ: عِلْمًا وَتَعْلِيمًا وَتَطْبِيقًا، وَنحُو ذٰلِكَ.

وَسَيَشْمَلُ الحَدِيثُ فِي هَاذِهِ المُقدِّمَةِ الأُمورَ الآتيةَ:

الأُوَّلُ: أَسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوضُوع.

الثَّانِي: المَنْهِجُ الَّذِي التَّزَمْتُهُ فِي الكِتَابِ.

الثَّالِثُ: خُطَّةُ الكِتَابِ، وَأَهَمُّ مَوضُوعَاتِهِ.

### أُوَّلاً: أَسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوْضُوع:

لَقَدْ دَفَعِنِي إلى اخْتيَارِ هَلْذَا اللَّمُوضُوعِ وَالكِتَابَةِ فِيهِ أَسْبَابٌ عِدَّةٌ أَهمُّهَا:

١- قِيمةُ هَاذَا المَوْضُوعِ، وَأَهَمِّيَّتُهُ أَا الْعِلْمِيَّةُ عَيْثُ يَضُمُّ كَمًّا كَبِيرًا مِنَ المَسائِلِ العِلْمِيَّةِ ، الَّتِي سَوْفَ أَذْرُسُهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ - دِرَاسَةً مَوْضُوعِيَّةً مِنْ المَسائِلِ العِلْمِيَّةِ ، الَّتِي سَوْفَ أَذْرُسُهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ - دِرَاسَةً مَوْضُوعِيَّةً مُسْتَوْفَاةً ، أُحَرِّرُ فِيهَا المَسَائِلَ ، وَأُحَقِّقُ الأَقْوَالَ ، وَأُوْرِدُ الأَدِلَّةَ ، وَأَذْكُرُ المَّاوِلَ ، وَأَدْكُرُ الأَوْوَالَ ، وَأُورِدُ الأَدِلَة ، وَأَذْكُرُ المُنَاقَشَاتِ ؛ لأَخْلُصَ إِلَىٰ الرَّاجِحِ بِدَلِيلِهِ ، وَما يَنْتُجُ عَنِ الخِلافِ مِنْ المُنَاقَشَاتِ ؛ لأَخْلُصَ إِلَىٰ الرَّاجِحِ بِدَلِيلِهِ ، وَما يَنْتُجُ عَنِ الخِلافِ مِنْ المُنَاقَشَاتِ ؛ لأَخْلُونَ مُنَاقِبَ يَضُمُّ بَيْنَ جَنبَاتِهِ ثَلاَثَةَ بُحُوثٍ مُتَعلِّقَةً بِالأَدِلَةِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ :

أ - المَسَائِلُ الأصُولِيَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعيَّةِ عِنْدَ الغَزَ الِيِّ فِي «المُسْتصْفَىٰ». ب - المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالأَدَلَّةِ عِنْدَ ابْن قُدَامَةَ فِي «الرَّوْضَةِ».

جــ اسْتِقْرَاءُ وَتَتَبَّعُ الْخِلافِ بَيْنهُمَا فِي هَاذِهِ الْمَسَائِلِ، وَدِراسَتُها دِراسَةً عِلْمِيَّةً أُصُولِيَّةً مُسْتَفِيضَةً، وَمَا يَلزَمُ مِنْ ذَلكَ مِنَ النَّظَرِ فِي آرَاءِ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَصُولِيَّة مُسْتَفِيضَةً، وَمَا يَلزَمُ مِنْ ذَلكَ مِنَ النَّظَرِ فِي آرَاءِ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَصُولِيِّينَ؛ لِيَتِمَّ مِنْ خِلالِ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ فِي المَسَائِلِ، وَمَا يَنْتُجُ الأُصُولِيِّينَ؛ لِيَتِمَّ مِنْ خِلالِ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ فِي المَسَائِلِ، وَمَا يَنْتُجُ عَنهُ مِنْ ثَمرَةٍ عَمَليَّةٍ؛ فَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَينَ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ النَّظْرِيَّةِ، وَبَينَ النَّاحِيةِ العَمَلِيَّةِ النَّطْبِيقِيَّةِ.

### ٢ ـ مَكَانَةُ هَاذَا المَوْضُوعِ الأُصُوليّةِ:

وَذَلكَ لأَنَّهُ يَخْدِمُ سِفْرَيْنِ مُهِمَّيْنِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ فَعَلاقَتُهُ بِالفَنِّ وَطِيدَةٌ، وَبِفُحُولهِ شدِيدَةٌ، وَللإِمَامَيْنِ وَكِتَابَيْهِمَا المكَانَةُ المَرمُوقَةُ فِي

هَاذَا العِلْمِ وَعِنْدَ أَهْلِهِ، بَلْ إِنَّ كِتَابَ «المُسْتَصْفَىٰ» يُعَدُّ أَحَدَ أَعْمِدَةِ هَاذَا الفَنِّ الَّتِي يَرْتَكِزُ عَليهَا، وَأَرْكَانِهِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا (١).

وَعَلَيْهِ، فَالبَحْثُ المُتعِلِّقُ بِهِ يُعَدُّ - في نظري - مِنْ أَفْضَلِ البُحُوثِ الأُصُولِيَّةِ، لاَسِيَّمَا إِذَا انضَمَّ إِليهِ غَيْرُهُ مِنَ الكُتبِ الَّتِي لاَ تقِلُ مَكَانةً عَنهُ، الأُصُولِيَّةِ، لاَسِيَّمَا إِذَا انضَمَّ إِليهِ غَيْرُهُ مِنَ الكُتبِ الَّتِي لاَ تقِلُ مَكَانةً عَنهُ، ناهِيْكَ عَنْ تَعَدِّي ذٰلكَ إِلَىٰ البَحْثِ فِي غَيْرِهِمَا بَحْثًا مُوازَنًا، لاَ رَيْبَ أَنَّ يكُونَ لِهِلْذَا العَمَلِ مَكَانةٌ كُبْرِىٰ لاَ فِي هَلْذَا العِلْمِ فَحَسْبُ، بَلْ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بأَسْرِهَا.

### ٣- الوُقُوفُ عَلَىٰ حَقِيقَةِ العلاَقَةِ بينَ الكِتابين:

فَمِنَ المُسَلَّمِ أَنَّ ابنَ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - قَدْ تَأَثَّرَ بِكتابِ «المُسْتَصْفَى» تَأَثُّرًا وَاضِحًا، وَهَاذَا الأَمْرُ قَدْ سَبَّبَ اخْتِلافَ البَاحِثِينَ فِي هَاذَا العِلْمِ، وَتَبايُنَ آرائِهم فِي عَلاقَةِ الكِتَابَيْنِ بِبَعْضِهمَا:

فَمِنْ قَائلٍ: إِنَّ ابنَ قُدامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ اكْتفَىٰ بِاخْتصَارِ عَملِ الغَزالِيِّ فِي «المُسْتصْفَىٰ»، وَلمْ يَزدْ عَلىٰ ذَلِكَ .

وَبَالَغَ بَعَضُهُمْ فَقَالَ: إِنَّ ابِنَ قُدَامَةَ نَقَلَ كَلاَمَ الغَزَالِيِّ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إضافة مهمّة فِيمَا كَتَبَهُ فِي «الرَّوْضَةِ»؛ فَهُوَ مُجَرَّدُ نَاقِلِ لَيْسَ إِلاَّ.

وَمِنْ مُحَاوِلٍ إِثْبَاتَ عَكْسِ ذَلِكَ؛ مِنْ أَنَّ ابنَ قُدامَةَ اسْتَقَلَّ بِإضافاته العِلْمِيَّةِ، وَلَمْ يكن مجرّد ناقل، بَلْ لِكِتَابِهِ مِنَ المَزَايَا الخَاصَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) وستأتي الإفاضة في ذلك، عند الكلام عن الكتابين، ينظر: ص(١٢٥) وما بعدها من هذا الكتاب.

وَمِنْ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَ ذَٰلِكَ (١).

وَقَدْ شَغَلَ هَلْدَا الْأَمْرُ أَذْهَانَ البَاحِثِيْنَ والدَّارِسِينَ، وَأَخَذَ كُلُّ جَانِبًا، وَسَارَ جُمْلَتُهُم عَلَىٰ مَاشَاعَ وَعُرِفَ، دُونَ تَحْقِيقِ أَوْ تَوثِيقٍ، فَكَانَ لِزَامًا أَن يَكُونَ هُنَاكَ كِتَابٌ عِلْمِيٌّ دَقِيقٌ، يَقُومُ عَلَىٰ تَحْقِيقِ القَوْلِ فِي هَلْذِهِ القَضِيَّةِ، يَكُونَ هُنَاكَ كِتَابٌ عِلْمِيٌّ دَقِيقٌ، يَقُومُ عَلَىٰ تَحْقِيقِ القَوْلِ فِي هَلْذِهِ القَضِيَّةِ، فَكَانَ كِتَابٌ عِلْمِيٌّ دَقِيقٌ، يَقُومُ عَلَىٰ تَحْقِيقِ القَوْلِ فِي هَلْذِهِ القَضِيَّةِ، فَيَعْمَلُ عَلَىٰ اسْتِقْرَاءِ وَتَتَبُّعِ هَلْذَيْنِ الكِتَابَينِ؛ لِلمُوازِنَةِ بَيْنَهُمَا، مُوازِنَةً عِلْمِيَّةً وَلَيْعَمَلُ عَلَىٰ السَّغُورَاءِ وَتَتَبُع هَلْذَيْنِ الكِتَابَينِ؛ لِلمُوازِنَةِ بَيْنَهُمَا، مُوازِنَةً عِلْمِيَّةً عَلْمِيَّةً عَلْمَيَةً عَلَىٰ المَنْشُودِ، القَائِم وَقِيقةً، رائِدُهَا التَّحْقِيقُ والإِنْصَافُ، لِلوصُولِ إِلَىٰ الهَدَفِ المَنْشُودِ، القَائِم عَلَىٰ الدَّلِيْلِ والبُرْهَانِ، وَأَرْجُو أَنْ يَسُدَّ هَلْذَا الكِتَابُ هَاذِهِ الثَّغْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

٤- كَوْنُ هَـٰذَا الْمَوْضُوع لا يَقِف عِندَ الْمُوازَنَةِ فَحَسْبُ، بَلْ تَعدَّاهَا إِلَىٰ الدِّرَاسَةِ الْمُتَكَامِلةِ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ حَصَلَ فِيهَا الْخِلاَفُ، وَهَـٰذَا بِدَوْرهِ يُكْسِبُ الْبَاحِثَ مَلَكَةً عِلْمِيَّةً، وَفَائِدَةً جَيِّدَةً؛ نَتِيجةَ دِرَاسَتِهِ لِلْمَسَائِلِ يُكْسِبُ الْبَاحِثَ مَلَكَةً عِلْمِيَّةً، وَفَائِدَةً جَيِّدَةً؛ نَتِيجةَ دِرَاسَتِهِ لِلْمَسَائِلِ لَيُخْسِبُ الْبَاحِثَ مَلَكَةً عِلْمِيَّةً، خَاصَّةً إِذَا أُشْبِعَتِ المَسْأَلَةُ بَحْثًا، وَاسْتِدلاً لا الخِلافِيَّةِ دِرَاسَةً مَوْضُوعِيَّةً، خَاصَةً إِذَا أُشْبِعَتِ المَسْأَلَةُ بَحْثًا، وَاسْتِدلاً لا الخِلافِيَّةِ مِرْجُوَّةٍ.

٥- جَانِبُ الأَدِلَةِ بِشِقَيْهَا: وَيَزِيدُ الإهْتِمَامُ، إِذَا كَانَ المَوضُوعُ يَخُصُّ بَابًا مُهِمًّا، وَجَانِبًا رَئِيسًا فِي هَـٰذَا العِلْمِ؛ أَلاَ وَهُو جَانِبُ الأَدِلَةِ يَخُصُّ بَابًا مُهِمًّا، وَجَانِبًا رَئِيسًا فِي هَـٰذَا العِلْمِ؛ أَلاَ وَهُو جَانِبُ الأَدِلَةِ بِشِقَيْهَا: المُتّفَقِ عَلَيهِ، والمُخْتَلفِ فِيهِ، وَذٰلِكَ يُمثِّلُ جَانِبًا مِنْ زُبْدةِ هَـٰذَا الفَنِّ وَلُبّه؛ فَيَعِيشُ البَاحثُ والقارِئ بَيْنَ مَسَائِلِ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الفَنِّ وَلُبّه؛ فَيَعِيشُ البَاحثُ والقارِئ بَيْنَ مَسَائِلِ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ الفَنِّ وَلُبّه؛ وَشَرْعِ مَنْ قَبلَنَا، وَالقياسِ، وَالاسْتِصْحَابِ، وَشَرْعِ مَنْ قَبلَنَا،

<sup>(</sup>۱) وسيأتي تحقيق القول في ذلك، عند ذكر علاقة الكتابين ببعضهما في التمهيد، ينظر: (١٥٤) وما بعدها؛ من هذا الكتاب.

وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِحْسَانِ، وَالاِسْتِصْلاحِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ مَسائِلَ أَصُولِيَّةٍ، تَقُومُ عَلَيْهَا الشَّرِيعَةُ، وَيَرْتَكِزُ عَليهَا هَلْذَا الدِّين.

7- آفَاقُ هَلْذَا المَوْضُوعِ الوَاسِعَةُ، وَمَا يَمْتَازُ بِهِ مِنْ شُمُولٍ فِي التَّنَاوُلِ، وَعُمُومٍ فِي الدِّرَاسَةِ؛ فَلَيْسَ هَلْذَا الكِتَابُ خَاصَ بِجُزْئِيَّةٍ مُستَقِلَّةٍ وَلا إِطَارِ ضَيِّقٍ، بَلْ يَشْمَلُ آفَاقا عَدِيدةً وَيَعُمُّ مَسَائِلَ كَثِيرةً، يَعِيشُ البَاحِثُ فِيهَا وَالقَّارِئُ لَهَا مَعَ مَسَائِلِ القُرْآنِ وَعُلُومِهِ، وَالسُّنَّةِ وَفُنُونِهَا، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ وَمَسَائِلِهِمَا، وَالأَدِلَّةِ المُحْتلَفِ فِيهَا، وَأَحْكَامِها، مُنْتَقِلاً مِنْ رَوْضَةٍ وَاللَّيْ أَحْرَىٰ، وَمُتَجَوِّلاً بَينَ أَرْجَاءِ حَديقَةٍ غَنَّاءَ.

فَعُمومُ الفَائدَةِ وشُمُولُ البَحْثِ سَبِبٌ مُهمٌ فِي اخْتيَارِ المَوْضُوعِ ؛ لَأَنَّ ذَٰلِكَ يُعْطِي قُدْرَةً فَائِقَةً ، ومَلَكَةً جَيِّدةً ، وَفَائِدةً مُتَعدِّدَةَ الجَوانِب ، وَإِذَا كَانَ البَاحِثُ يَقْضِي سَنوَاتٍ مِنْ عُمرِهِ فِي البَحثِ والدِّرَاسَةِ ، فَأَوْلَىٰ أَنْ تَكُونَ كَانَ البَاحِثُ يَقْضِي سَنوَاتٍ مِنْ عُمرِهِ فِي البَحثِ والدِّرَاسَةِ ، فَأَوْلَىٰ أَنْ تَكُونَ فَي أَمْرٍ شَامِلٍ ، وَجانِبٍ عَامٍّ يَعودُ عَلَيْهِ ، وَعَلَىٰ أُمَّتِه ، بِأَكْبرِ فَائِدَةٍ ، وَأَعمٍ ثَمرَةٍ ، بَدلاً مِن أَنْ تُركَّزَ الجُهُودُ فِي جُزئِياتٍ مَحدُودَةِ النَّفْع ، محصُورَةِ الفَائِدةِ .

٧- الرَّغْبَةُ فِي الابْتِكَارِ والتَّجْديدِ فِي نَوْعِيَةِ الكِتَابَةِ الأُصُولِيَّةِ: وذٰلِكَ لأَنَّ هَذَا المَوْضُوعَ يُمَثِّلُ جَانِب مُهِمًّا مِنَ الدِّرَاسَاتِ الأُصُولِيَّةِ المُغْفَلَةِ؛ أَلاَ وَهُوَ جَانِبُ الأُصُولِيَّةِ المُغْفَلَةِ؛ أَلاَ وَهُوَ جَانِبُ الأُصُولِ الموازن، الَّذِي يُكْسِبُ البَاحِثَ قُدرةً عَلَىٰ النَّظَرِ والتَّامَّلِ وَالمُوازَنَةِ بَيْنَ أَقُوالِ العُلَمَاءِ، وَدِراسَتِهَا دِرَاسَةً مُتَكامِلةً، وَتَقويمِهَا وَالمُوازنَةِ بَيْنَ أَقُوالِ العُلَمَاءِ، وَدِراسَتِهَا دِرَاسَةً مُتَكامِلةً، وَتَقويمِهَا تَقُويمَها عِلْمِيًّا مُنْصِفًا يَنْشُدُ الحَقَّ وَيتَبعُ مَظَانَهُ.

وَالْحَقُّ أَنَّ السَّاحَةَ الْأُصُولِيَّةَ لَازَالَتْ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ إِثْرائِهَا بِهَاذَا النَّوع

مِنَ الكِتَابَاتِ؛ لِمَا لَهَا مِنْ فَائِدةِ كُبْرِىٰ فِي هَـٰذَا السَّبِيلِ.

وَرَجائِي أَنْ يَكُونَ هَاذَا البَحْثُ مِنَ اللَّبِنَاتِ الجَدِيدَةِ، والإِبْتِكَارَاتِ المُفِيدَةِ فِي هَاذَا المَجَالِ، فَهُوَ لا يوازن بَيْنَ شَخْصِيَّتَيْنِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا بَيْنَ مَذْهَبَينِ فِي الحَقِيقَةِ هُمَا: مَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ، والشَّافِعِيَّةِ.

وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ أَنَّ هَاذَا الْكِتَابَ هُو الأَوَّلُ مِنْ نَوْعِهِ - فِيمَا أَعْلَمُ - فَلَمْ أَرَ أَحَدًا تَنَاوَلَ هَاذَا الْمَوْضُوعَ، وَأَخْرَجَهُ فِي مُؤلَّفٍ مُستَقِلً، اسْتِقْرَاءً وَدِرَاسَةً مُتَكَامِلَةً، وَلاَ يَزَالُ هَاذَا الْمَيْدَانُ خَالِيًا يَدْعُو الْبَاحِثِينَ إِلَىٰ النُّرُولِ بِسَاحِتِهِ ؛ لِعَملِ دِرَاسَاتٍ مُوازِنَةٍ بَيْنَ العُلمَاءِ، وَبيْنَ الْمَدَارِسِ والْمَنَاهِجِ بِسَاحِتِهِ ؛ لِعَملِ دِرَاسَاتٍ مُوازِنَةٍ بَيْنَ العُلمَاءِ، وَبيْنَ الْمَدَارِسِ والْمَنَاهِجِ وَالْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا، لاَسِيَّمَا فِي هَاذَا الْفَنِّ النَّذِي تَعدَّدتْ فِيهِ الْمَناهِجُ، وَالْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا، لاَسِيَّمَا فِي هَاذَا الْفَنِّ النَّذِي تَعدَّدتْ فِيهِ الْمَناهِجُ، وَكُثُرتِ الْخِلافَاتُ، مَعَ تَأْثُرِ كَثِيرٍ مِنَ الأُصُولِيِّينَ بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمْ وَكُثُرتِ الْخِلافَاتُ، مَعَ تَأْثُرِ كَثِيرٍ مِنَ الأَصُولِيِّينَ بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمْ مَدْهُ الْوَالُهُ وَلَا الْمُنْ الْوَلِيِّينَ بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمْ مَدَّا لَوْ سِوَاهُ.

وسَيَقِفُ البَاحِثُ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَصَادِرِ الأُمُورِ وَمَوَارِدِهَا، وَيَخْرُجُ بِفَائِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ خَاصَّةٍ، وَعَامَّةٍ، قَلَّمَا يَجِدُهَا فِي غَيرِ هَـٰذَا المَجَالِ.

تِلْكَ أَهَمُّ الأَسْبَابِ الَّتِي دَعَتْ إِلَىٰ اخْتِيَارِ هَاذَا المَوْضُوع.

فَقِيمَتُهُ، وَأَهْمِّيَتُهُ العِلْمِيَّةُ، وَمَكَانتُهُ الأُصُولِيَّةُ، وَتَحْرِيرُ الصَّوابِ فِي عَلاقَةِ الكِتَابَيْنِ بِبَعْضِهِمَا، والتَّنَبُّتُ فِي ذٰلِكَ، والسَّيْرُ بِخُطًا مُتوازِنَةٍ مَيْنيَّةٍ عَلَىٰ البَحْثِ العِلْمِيِّ، والتَّنَبُّعِ الدَّقِيقِ، وَعَدَمُ الإِكْتِفَاءِ بِالشَّائِعَاتِ مَيْنِيَّةٍ عَلَىٰ البَحْثِ العِلْمِيِّ، والتَّنَبُّعِ الدَّقِيقِ، وَعَدَمُ الإِكْتِفَاءِ بِالشَّائِعَاتِ مَنْ البَيْ رَاجَتْ فِي الوسَطِ الخَاصِّ بِهَاذَا الفَنِّ، وَمَا يُكْسِبُهُ ذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ التي رَاجَتْ فِي الوسَطِ الخَاصِّ بِهَاذَا الفَنِّ، وَمَا يُتَسِمُ بِهِ مِنَ الجِدَّةِ جَمِّ، وَفَائِدَةٍ كَبِيْرَةٍ وَنَفْعٍ عَامٍّ، وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ، وَمَا يَتَّسِمُ بِهِ مِنَ الجِدَّةِ

Y.)=

والإِبْتكَارِ، وَإِحْيَاءِ الأُصُولِ المُوازِنة، وَالإِفَادَةِ مِنْهُ، وَتَقوِيمِ الشَّخْصِيَّةِ العِلْمِيَّةِ العَلْمِيَةِ العَلْمِينِ العَلْمِينِ العَظِيمَينِ، وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ العِلْمِيَّةِ لِهِلْذَيْنِ العَالِمَينِ الجَلِيلَينِ والسِّفْرَينِ العَظِيمَينِ، وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ العَلْمِيَةِ لِهِلْذَا المَوْضُوعِ، الأَسْبابِ المُتنَوِّعَةِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ ـ كَانتْ وَرَاءَ اخْتيَارِ هَلْذَا المَوْضُوعِ، وَاللهُ المُوفَّقُ .

## ثَانِيًا: المَنْهَجُ الَّذِي التَّزَمْتُهُ فِي الكِتَابِ:

مِنَ المُسَلَّمِ أَنَّ البَحْثَ الْعِلْمِيَّ لَأَبُدَّ أَنْ يَلْتَزِمَ صَاحِبُهُ فِيهِ مَنْهَجًا مُعَيَّنًا يَسِيرُ عَلَيْهِ، وَطَرِيقَةً مُحَدَّدَةً يَسْلُكُهَا فِيهِ، وَقَدِ التَزَمْتُ فِي هَلْذَا الكِتَابِ بِالْمَنْهَجِ الآتِي:

أَد قُمْتُ أَوَّلاً بِحَصْرِ المَسَائلِ الخِلاَفِيَّةِ بَيْنَ الإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ عُمُومًا، عَلَىٰ طَرِيقِ الإِسْتِقْرَاءِ والتَّنَبُّعِ الدَّقِيقَيْنِ - حَسَبَ المُسْتَطَاعِ - مِنْ خِلاَلِ كِتَابَيْهِمَا الأُصُولِيَّينِ: «المُسْتَصْفَىٰ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ» لِلْغَزَالِيِّ، وَ«رَوْضَةِ النَّاظِر وجُنَّةِ المُنَاظِر» لابْن قُدَامَةَ.

٢- أَثْنَاءَ حَصْرِ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ، أَوْردْتُ كُلَّ مَافِيهِ خِلَافٌ مِنَ المَسَائِلِ؛ بِغَضَّ النَّظَرِ عَنْ كوْنِ الخِلَافِ جَوْهَرِيًّا أَوْ شَكْلِيًّا، كَبِيرًا، أَوْ يَسِيرًا، وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا، بَلْ أَوْرَدْتُ كُلَّ مَا فِيهِ خِلَافٌ مُطْلَقًا، بِمَا فِي ذلكَ الخِلَافُ فِي الذِّكِرِ وَالإِيرَادِ وَعَدَمِهِ، مَعَ تَنْبِيهِي عَلَىٰ نَوْعِيَّةِ الخِلَافُ بَيْنَهُمَا وَإِبْرَاذِهُ.

وَالَّذِي دَعَانِي إِلَىٰ ذَٰلِكَ وَمَا يَقْتَضِيهِ مُطْلَقُ الخِلَافِ فِي المَوْضُوعِ، ولِكَوْنِ ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ إِلَىٰ الدِّقَةِ، وَعُمْقِ الإسْتِقْرَاءِ، وَتَمامِ الإسْتِقْصَاءِ، وَلِكَوْنِ ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ إِلَىٰ الدِّقَةِ، وَعُمْقِ الإسْتِقْرَاءِ، وَتَمامِ الإسْتِقْصَاءِ، وَلِيَبْرُزَ القَولُ الفَصْلُ فِيْ عَلاقَةِ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا، مِنْ جَمِيعِ النَّوَاحِي

الجَوْهَرِيَّةِ وَالشَّكْلِيَّةِ؛ ولِيَقِفَ القَارِئ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الخِلافِ، وَتَنَوُّعِهِ بَينَ الإَمَامَين، رَحِمَهُمَا اللهُ.

وَقَدْ بَلَغَتِ الْمَسَائِلُ الْحِلَافِيَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ سَبِيلِ التَّفْصِيلِ نَحْوًا مِنْ عَشْرٍ وَمَائَةِ مَسْأَلَةٍ، مِنهَا خَمْسُونَ مَسْأَلَةً - تَقرِيبًا - جَوْهَرِيَّةٌ، وَيَغْلِبُ عَلَىٰ الْبَاقِي النَّوَاحِي الشَّكْلِيَّة، مِنْ ذِكْرٍ وَعدَمِهِ، وَإِجمَالٍ وَبِيَانٍ، وَتَفصِيلٍ الْبَاقِي النَّواحِي الشَّكْلِيَّة، مِنْ ذِكْرٍ وَعدَمِهِ، وَإِجمَالٍ وَبِيَانٍ، وَتَفصِيلٍ وَاخْتِصَارٍ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ؛ وَعَلَيْهِ فَمَا كَانَ مِنَ الْمَسَائِلِ الْجَوْهُرِيَّةِ أَفَضْتُ فِيهِ، وَمَا لَيسَ مِنْهَا أَوْجَزْتُ الْكَلَامَ فِيه.

٣- اعْتَمدتُ فِي دِرَاسَتِي هَاذِهِ، عَلَىٰ طَبْعَتَيْن مَشْهُورَتَيْنِ مِنَ الْكِتَابَينِ: أَمَّا طَبْعَة «المُسْتَصْفَىٰ»: فَهِي الطَّبْعَةُ المُتَداوَلَةُ بَيْنَ أَيْدِي البَاحِثِينَ والدَّارِسِينَ، وَهِي نُسْخَةٌ مُصَوَّرَةٌ عَنِ الطَّبْعَة الأَصْلِيَّةِ، المطبوعة بالمَطْبَعَةِ الأَميرِيَّةِ بِـ «بُولاقِ» مِصْرَ، الطَّبْعة الأُولَىٰ، عَامَ: ١٣٢٢هـ، وَقَدْ طُبِعَ الأَميرِيَّةِ بِـ «بُولاقِ» مِصْرَ، الطَّبْعة الأُولَىٰ، عَامَ: ١٣٢٢هـ، وَقدْ طُبِعَ بِهَامِشِهَا «فَواتِحُ الرَّحمُوتِ بِشَرح مُسَلَّم النُّبُوتِ» (١).

وَأَمَّا «الرَّوضَةُ»: فَإِنِّي اغْتَمدْتُ عَلَىٰ النُّسْخةِ الَّتِي حقّقها الشَّيخُ الدُّكْتُور/ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدالرَّحْمَانِ السَّعِيدُ، وَطَبَعَتْهَا جَامِعَةُ الإمَامِ مُحَمَّدِ بْن سُعُودِ الإسْلاَمِيَّةُ.

٤ مَعَ اعْتِمَادِي عَلَىٰ هَاتَيْنِ النُّسْخَتَينِ لِلْكِتَابَينِ، فَإِنِي لَمْ أُغْفِلْ

<sup>(</sup>۱) أما كتاب "مسلم الثبوت" فهو للإمام محب الله بن عبد الشكور، وقد شرحه العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في "فواتح الرحموت"، وهما من الكتب التي جمعت بين طريقة المتقدمين والمتأخرين.

نسختيهما المخطوطتين حيث كنت أَرْجِعُ إِلَيْهَما إِذَا لَزِمَ الأَمْرُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَرْجِعُ إِلَيْهَما إِذَا لَزِمَ الأَمْرُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَرْجِعُ إِلَيْهَما إِلَّا نَادِرًا؛ لأَنَّ الكتابَ خَاصٌّ بِدِرَاسَةِ مَسَائِلِ الخِلافِ، وَلاَ عَلاقَةَ لَهُ بِتَحْقِيقِ النُّصُوصِ، وَإِنَّمَا حَرَصْتُ عَلَىٰ قُرْبِ المَخْطُوطِ مِنِّي ؟ لأَكُونَ أَكْثَرَ اطْمِئْنَانًا، وَلاَّسْتَأْنِسَ بِهَا وَلِيكُونَ البَحْثُ مُتَّسِمًا بِالدِّقَةِ وَالتَّمَامِ فِي تَحَرِّي كَلام المُؤلِّفَيْنِ - رَحِمَهُمَا اللهُ وَذَلِكَ مَا تَقْتَضِيهِ الأَمَانَةُ العِلْمِيَّةُ.

٥- أَكْثَرُتُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ المَصَادِرِ الَّتِي لَهَا عَلاقَةٌ بِالكِتَابَينِ؟ سَوَاءٌ مِنَ النَّاحِيةِ الفِقْهِيَّةِ، وَمِنَ المَعْلُومِ لَدَىٰ السَّوَاءٌ مِنَ النَّاحِيةِ الفِقْهِيَّةِ، وَمِنَ المَعْلُومِ لَدَىٰ أَهْلِ هَـٰذَا الفَنِّ، أَنَّ هُنَاكَ كُتُبًا تَأْثَرَتْ بِبَعْضِهَا، فَكَانَ بَيْنَهَا عَلاَقَةٌ وَطِيدَةٌ، إَهْلِ هَـٰذَا الفَنِّ، أَنَّ هُنَاكَ كُتُبًا تَأْثَرَتْ بِبَعْضِهَا، فَكَانَ بَيْنَهَا عَلاَقَةٌ وَطِيدَةٌ، إِمَّا لِلإِفَادَةِ مِنْهَا، أَوْ التَّعْلِيقِ عَليْهَا، أَوْ احتِصَارِهَا، أَوْ شَرْحِهَا، أَوْ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، أَوْ احتِصَارِهَا، أَوْ شَرْحِهَا، أَوْ التَّعْلِيقِ عَلَىٰ مِنْوَالِهَا، أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

فَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ «المُسْتَصْفَىٰ» كُتُبُ أُخرَىٰ للْغَزَالِيِّ نَفْسِهِ، فِي هَلْذَا الفَنِّ كَكِتَابَيهِ: «المَنْخُولِ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الأُصُولِ»، و «شِفَاءِ الغَليلِ فِي بَيَانِ الشَّبَهِ والمُخِيَّل وَمَسَالِكِ التَّعْلِيلِ»، وَكَذَٰلِكَ كُتُبُ أُخْرَىٰ؛ فِي بَيَانِ الشَّبَهِ والمُخِيَّل وَمَسَالِكِ التَّعْلِيلِ»، وَكَذَٰلِكَ كُتُبُ أُخْرَىٰ؛ كَكَتَاب: «المَحْصُولِ» لِلَّرَازِيِّ، وَكِتَابُ: «الإحْكَامِ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ» لِللَّمِدِيِّ (١)، وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُب أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ.

أَمَّا الكُتُبُ الفِقْهِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بِالغَزَالِيِّ \_ فَأَهَمُّهَا كِتَابُهُ «الوسِيطُ فِي

<sup>(</sup>۱) رأيت ألاً أثقل على القارىء بترجمة الأعلام الموجودة في المقدمة لأنها مبثوثة في ثنايا الكتاب، ومرتبة في فهرس الأعلام؛ ليسهل على القارىء الرجوع إليها، بدون عناء.

المَذْهَبِ»، وَقَدْ رَجَعْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَحْقِيقِ أَقْوَالِهِ فِي المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافُ نَتِيجَةً لِلْخِلَافِ فِي مَسَائِل أَصُولِيَّةٍ ، وَكَذَٰلِكَ غَيرُهُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الفُرُوعِ ، وَقَدْ حَاوَلْتُ جُهْدِيْ فِي البَحْثِ عَنْ كِتَابِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الفُرُوعِ ، وَقَدْ حَاوَلْتُ جُهْدِيْ فِي البَحْثِ عَنْ كِتَابِ اعْتَنَىٰ بِهِ المُسْتَصْفَىٰ » ؛ سَواءٌ مِنْ جِهةِ الشَّرْحِ ، أَمِ التَّعْلِيقِ ، أَمِ التَّحْقِيقِ المَّحْقِيقِ . فَلَمْ أَعْثُنْ عَلَىٰ شَيءٍ يُذْكَرُ فِي هَلْذَا المَجَالِ .

أَمَّا «الرَّوْضَةُ»: فَقَدِ اعْتَمَدْتُ فِيْ تَقْرِيرِ مَذْهَبِ المُوفَّقِ، وَبَيَانِ مُرَادِهِ، وَتَوْضِيح أَلْفَاظِهِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَىٰ كُتُب عُنِيَتْ بـ «الرَّوْضَةِ».

وَأَهَمُّهَا: (شَرْحُ مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ)، وَكِتَابُ (سَوَادِ النَّاظِرِ وشَقَائَقِ الرَّوْضِ النَّاضِرِ)، شَرْحُ مُخْتَصَرِ الطُّوْفِيِّ لِعَلاَءِ الدِّينِ الكِنَانِيِّ العسْقَلانِيِّ، وشَرْحُ ابْنِ بَدْرانَ لـ (الرَّوْضَةِ) المُسَمَّىٰ: (نُزْهَةَ الخَاطِرِ العَاطِرِ)، وَ (مُذَكِّرَةُ الشَّنْقِيطِيِّ عَلَىٰ الرَّوْضَةِ) (١).

كَمَا اعْتَمَدْتُ فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبِهِ \_ لاَسِيَّمَا مِنَ النَّاحِيَةِ الفِقْهِيَّةِ \_ عَلَىٰ كِتَابِهِ الكَافِيْ».

كَمَا حَرَضْتُ عَلَىٰ الرُّجُوعِ إِلَىٰ المَصَادِرِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا المُوفَّقُ المُوفَّقُ الرَّوْضَةِ»؛ سَوَاءٌ مِنْ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ؛ كَكِتَابِ «العُدَّة» للْقَاضِيْ أبيْ يعْلَىٰ، وكتَابِ «الوَاضِحِ» يعْلَىٰ، وكتَابِ «التَّمْهِيدِ» لأَبِيْ الخَطَّابِ الكَلَوْذَانِيِّ، وَكِتَابِ «الوَاضِحِ» يعْلَىٰ، وكتَابِ «المُعْتَمَدِ» لأَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهَا، أَمْ مِنْ غَيْرِهَا؛ كَكِتَابِ «المُعْتَمَدِ» لأَبِي

<sup>(</sup>١) وكان هذا أثناء إعدادي لرسالة الماجستير، ثم ظهرتُ بعد ذلك للروضة تحقيقاتٌ أخر؛ إذ كانت «الروضة» محلَّ عنايةِ كثيرٍ من الباحثين بالتحقيق والدراسة.

الحُسَيْن البَصْرِيِّ.

وَالحَاصِلُ أَنِّي اسْتَفَدْتُ كَثِيرًا مِنَ الكُتُبِ الَّتِي لَهَا عَلَاقَةٌ بِالكِتَابَينِ وَالمُوَّلِّفِينِ وَالمُوَّلِّفِينِ ، وَفِي ذَٰلِكَ مِنَ التَّوَثُّقِ والدِّقَّةِ، مَاأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَاأَوْرَدْتُهُ عَنْهُمَا، مُوَافِقًا لِمَا قَصَدَاهُ وَقَرَّرَاهُ.

7- سِرْتُ فِي بَحْثِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ المَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ الْجَوْهَرِيَّةِ بَينَ الْإِمَامَينِ عَلَىٰ النَّهْجِ العِلْمِيِّ الْمُتَكَامِلِ؛ بَدْءًا بِتَحْريرِ مَحَلِّ النَّزَاعِ، وَتَرْكِيزًا عَلَىٰ مَذْهَبِي الإِمَامَينِ، وَإِثْبَاتِ ذلِكَ مِنَ الكِتَابَينِ، وَتَعْضِيدِهِ بِأَقْوَالِ لَهُمَا فِي غَيْرِهِمَا إِنْ وُجِدَتْ، ثُمَّ أَعْقِدُ مُوازَنَةً بَيْنَهُمَا، مُبَيِّنًا أَدِلَّةً كُلِّ مَذْهَبٍ وَمُنَاقِشًا لَهَا، وَلَمْ أَلْتَزِمْ مَنْهَجًا مُعَيَّنًا فِي تَأْخِيرِ المُنَاقَشَةِ عَنِ الأَدِلَّةِ، أَوْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهَا، لَهَا، وَلَمْ أَلْتَزِمْ مَنْهَجًا مُعَيَّنًا فِي تَأْخِيرِ المُنَاقَشَةِ عَنِ الأَدِلَّةِ، أَوْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهَا، بَلْ أَسِيرُ فِي هَاذَا عَلَى حَسَبِ مَا يَتَطَلَّبُهُ المَقَامُ، ثُمَّ أَخْتَتِمُ بِالرَّاجِح؛ حَسَبَ مَا لَكَ المَعْلَى فَي فَلِي المَسْأَلَةِ إِنْ وُجِدَتْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ وَمُنْ الفَائِدَةِ الْكَبِيرَةِ، وَرَبْطِ النَّوَاحِيْ العِلْمِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ بِالعَمَلِيَّةِ التَّطْبِيقِيَّةِ.

وَلَمْ أَكْتُفِ بِذَلِكَ، بَلْ تَعَدَّيْتُهُ إِلَىٰ ذِكْرِ مَذَاهِبِ الأُصُولِيِّينَ الآخَرِينَ فِي المَسْأَلَةِ غَالِبًا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا رَغْبةً فِي رَبْطِ قَوْلَي الإِمَامَينِ بِغَيْرِهِمَا، وَالمُوازَنَةِ العِلْمِيَّةِ الدَّقِيقَةِ، وَالبَحْثِ عَنِ الرَّاجِحِ؛ سَوَاءٌ مِنْ قَوْلَي الإِمَامَينِ، وَالمُوازَنَةِ العِلْمِيَّةِ الدَّقِيقَةِ، وَالبَحْثِ عَنِ الرَّاجِحِ؛ سَوَاءٌ مِنْ قَوْلَي الإِمَامَينِ، وَالمُوازِنَةِ العِلْمِيَّةِ الدَّقِيقَةِ، وَالبَحْثِ عَنِ الرَّاجِحِ؛ سَوَاءٌ مِنْ قَوْلَي الإِمَامَينِ، أَمْ مِنْ غَيْرِهِمَا، رَغْبَةً فِي الوَصُولِ إِلَىٰ الحَقِّ بِدَلِيلِهِ، فَالحَقُّ ضَالَةُ المُؤْمِنِ. وَقَدْ بِيَنْتُ نَوْعَ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامَينِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ؛ فَمَا كَانَ جَوْهَرِيًّا

وَ وَلَا بَيْنَتَ نَوْعَ الْحِلَافِ بِينَ الْإِمَامَيْنِ فِي كُلْ مُسَالِهِ ؟ فَمَا كُانَ جُوهُرِياً أَشْبَعْتُهُ بَحْثًا، وَاسْتِدْلَالًا، وَمُنَاقَشَةً، وَتَرْجِيحًا، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَقَد

بَيَّنْتُ وَجْهَ الخِلَافِ فِيهِ، مُلْتَمِسًا وِجْهَةَ كُلِّ مِنْهُمَا، مُوضحًا مَوْقِفِي مِنْ طَرِيقَتِهِمَا، دُونَ إِطْالَة.

وَحَرَصْتُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَىٰ إِبْرَازِ رَأْيِي الخَاصِّ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِبْرَازِ النَّتِيجَةِ المَرْجُوَّةِ النَّتِي يَتُوقُ إِلَيْهَا القَارِئ فِي مِثْلِ هَلْذِهِ القَضَايَا العِلْمِيَّةِ.

وَفِي بَعْضِ المَسَائِلِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَىٰ مَدْخَلٍ وَنِهَايَةٍ ـ فَإنِيْ أُوْرِدُ وَلِيَّ فَانِيْ أُوْرِدُ وَلِيَّةٍ الْمَسْأَلَةِ وَلَا أَفِيضُ أَحْيَانًا فِي ذِكْرِ جَوَانِبِ المَسْأَلَةِ وَلْكَ فِيهَا؛ لِمَا فِي النَّوَاحِيْ العَقَدِيَّةِ، أَوِ الأُصُولِيَّةِ المُهِمَّةِ.

وَمَا وُجِدَ مِنَ المَسَائِلِ الْحِلاَفِيَةِ الشَّكْلِيَّة فِي بَعْضِ الأَدِلَّةِ \_ فَقَد أَدْرَجْتُهُ ضِمْنَ خَاتِمَةٍ خَاصَّةٍ بِالدَّلِيلِ، إِلَّا إِذَا رَأَيْتُ لإِفْرَادِهِ فَائِدَةً مَا، فَأَخُصُهُ بِمَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، وَفِي نِهَايَةٍ كُلِّ مَسْأَلَةٍ غَالِبًا، أُحِيلُ القَارِئِ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنَ المَصَادِرِ الأَصْلِيَّةِ وَالمَرَاجِعِ المَخْتَلِفَةِ فِي المَوْضُوعِ، مَعَ بَيَانِ أَجْزَائِهَا وَأَرْقَامِ صَفَحَاتِهَا؛ حِرْصًا عَلَىٰ الأَمَانَةِ فِي النَّقْلِ، وَالدِّقَّةِ فِي العَرْوِ، وَتَسْهِيلاً لِمَنْ يَرْغَبُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عَنَاءٍ. وَتَسْهِيلاً لِمَنْ يَرْغَبُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عَنَاءٍ.

٧- قُمْتُ بِعَزْوِ الآيَاتِ القُرْآنِيَةِ؛ إِلَىٰ سُورِهَا؛ بِذِكْرِ رَقْمِ الآيَةِ،
 وَاسْمِ السُّورَةِ.

ُ ٨ خَرَّجْتُ الأَحَادِيثَ النَّبُويَّةَ الشَّرِيفَةَ، وَالآثَارَ المَرْوِيَّةَ عَنِ الصَّحَابَةِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ وَإِذَا كَانَ الحَدِيْثُ مَوْجُودًا فِي الصَّحِيْحَينِ، اللهُ عَنْهُمْ ـ وَإِذَا كَانَ الحَدِيْثُ مَوْجُودًا فِي الصَّحِيْحَينِ، أَوْ أَحَدِهِمَا ـ اكْتَفَيْتُ بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَكَانِهِ فِيهِمَا، وَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا فَإِنِّي أَذْكُرُ موضعه فِي كُتُبِ السُّنَّةِ الأُخْرَىٰ، وَأَلْتَمِسُ تَخْرِيجًا لَهُ فِي كُتُبِ فَإِنِّي أَذْكُرُ موضعه فِي كُتُبِ السُّنَّةِ الأُخْرَىٰ، وَأَلْتَمِسُ تَخْرِيجًا لَهُ فِي كُتُبِ

التَّخْرِيج الأَصْلِيَّةِ غَالِبًا.

٩ أشرت إلى مصادر الأبيّاتِ الشِّعْرِيَّةِ، وَالأَمْثَالِ المَوْجُودَةِ فِي الكِتَابِ، مَعَ نِسْبَةِ الأَبْيَاتِ إِلَىٰ قَائِلِيْهَا.

أ • ١ - قُمْتُ بتَرْجَمَةٍ مُوجَزَةٍ ، لِكُلِّ عَلَمٍ وَرَدَ ، إِلَّا الأَعَلاَمَ المَشْهُورَةَ ؛
 كَالمَلاَئِكَةِ ، وَالأَنْبِيَاءِ ، وَنَحْوهِمْ .

أَمَّا الأَعْلاَمُ الَّتِي تَكُونُ مَعْرِفَتُهَا نِسْبِيَّةً، وَيَخْتَلِفُ فِيهَا النَّاسُ عَلَىٰ حَسَبِ تَبَايُنِ عِلْمِهِمْ، وَاخْتِلاَفِ مُسْتَويَاتِهِمْ - فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِهَا حَسَبِ تَبَايُنِ عِلْمِهِمْ، وَاخْتِلاَفِ مُسْتَويَاتِهِمْ - فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِهَا - وَلَوِ اخْتِصَارًا - أَنْسَبُ؛ تَكْمِيلًا لِلإِفَادَةِ، وَذَٰلِكَ كَكِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ اخْتِصَارًا - أَنْسَبُ؛ تَكْمِيلًا لِلإِفَادَةِ، وَذَٰلِكَ كَكِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ.

أَمَّا الأَعْلاَمُ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ عَدَمِ المَعْرِفَةِ التَّامَّةِ ـ فِي الغَالِبِ ـ فَإِنِّي أُعَرِّفُ بِهَا؛ وَذٰلِكَ بِذِكْرِ الاسْمِ، وَالشُّهْرَةِ، وَاللَّهْبَ وَسَنَةِ المِيلادِ، وَالوَفَاةِ، وَشَيءٍ مِنَ الأَعْمَالِ، والصِّفَاتِ، والمُصَنَّفَاتِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَالوَفَاةِ، وَشَيءٍ مِنَ الأَعْمَالِ، والصِّفَاتِ، والمُصَنَّفَاتِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ حَسَبَ المُسْتَطَاعِ ـ وَأَكْتَفِي بِالتَّرْجَمَةِ عِنْدَ ذِكْرِ العَلَم أَوَّلَ مَرَّةٍ.

وَقَدْ أُحِيلُ القَارِئُ لِتَرْجَمَتِهِ سَابِقًا، أَوْ لاَحِقًا لِظُرُوفِ مُعَيَّنَةٍ، وَأُحِيلُ لِظُرُوفِ مُعَيَّنَةٍ، وَكُتُبِ الطَّبَقَاتِ الخَاصَّةِ وَكُتُبِ الطَّبَقَاتِ الخَاصَّةِ بِكُلِّ مَذْهَبِ.

١١ عَرَّفْتُ بِالفِرَقِ، والطَّوَائِفِ، والقَبَائِلِ، الَّتِي وَرَدَتْ تَعْرِيفًا مُوْجَزًا مِنَ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ فِي هَـٰذَا الشَّأْنِ.

١٢ ـ عَرَّفْتُ بِالبُلْدَانِ، وَالمَوَاضِع، وَالأَمَاكِنِ غَيْرِ المَشْهُورَةِ.

أَمَّا المَشْهُورَةُ كَ «مَكَّةَ» وَ «المَدِينَةِ»، والعَوَاصِمِ الإِسْلاَمِيَّةِ؛ كَ «بَغْدَادَ» وَ «دِمَشْقَ»، وَغَيْرِهِمَا فَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُعَرَّفَ.

١٣ بَيَّنْتُ مَعَانِيَ الأَلفَاظِ الغَرِيبةِ، والمُصْطَلَحَاتِ الصَّعْبَةِ مِنَ المَصَادِر اللُّغُويَّةِ المُعْتَمَدَةِ.

١٤ قُمْتُ بِضَبْطِ الكِتَابِ بِالشَّكْلِ التَّامِّ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفَهْمِ، وَأَبْعَدُ
 عَن اللَّبْس.

• أ- قُمْتُ بِالتَّعْلِيقِ والإيضاح على كُلِّ كَلِمَةٍ، أَوْ عِبَارَةٍ، أَوْ مَسْأَلَةٍ تَحْتَاجُ إِلَىٰ شَرْحِ وَبَيَانٍ؛ بِمَا يُزيلُ الغُمُوضَ، وَيُوضِّحُ المُرَادَ، وَيَكْشِفُ اللَّبْسَ، ويُبْعِدُ الوَهْمَ عَنِ القَارِئ وَقَدْ يَتَضَمَّنُ ذٰلكَ التَّعْقِيبَ وَالمُنَاقَشَةَ لِلإَمَامَينِ، إِذَا لَزِمَ الأَمْرُ، لا سِيَّمَا فِي النَّوَاحِي العَقَدِيَّةِ، وَالقَضَايَا المُهِمَّةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الأَدَبِ العِلْمِيِّ، وَالخُلُقِ الإسْلاَمِيِّ فِي ذٰلِكَ.

17 - عُنِيْتُ بِالْكِتَابَةِ وَفْقَ الْقَوَاعِد الْإِمْلَائِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، مُرَاعِيًا قَواعِدَهَا، وعَلاَمَاتِهَا؛ كَمَا عُنِيْتُ بِعَلاَمَاتِ التَّرْقِيمِ، وَحَرَصْتُ عَلَىٰ التَّنْسِيقِ بَيْنَ الْعِبَارَاتِ؛ لِمَا فِي ذٰلِكَ مِنَ التَّيْسِيرِ عَلَىٰ القَارِئُ.

١٧ - حَرِصتُ كَثِيرًا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ مَصَادِرُ هَـٰذَا الْمَوْضُوع، فِي مُخْتَلَفِ الْجَوَانِبِ وَالْفُنُونِ أَصْلِيَّةً، مِمَّا كَتَبَهُ العُلَمَاءُ الأَقْدَمُونَ؛ لِمَا امْتَازَتْ بِعِمِنْ عُمْقٍ وَأَصَالَةٍ، وَلأَنَّهَا العُمْدَةُ الصَّحِيحَةُ، والأَسَاسُ السَّلِيمُ المُوتَّقُ.

١٨ ـ لَمْ أَلْتَزِمْ فِي ذِكْرِ المادة العلمية في المَرَاجِعِ العَامَّةِ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الأَصْلِ نَصَّ مَا فِي المَرَاجِعِ، بَلْ كُلُّ مَا رَأَيْتُهُ مَفيدًا في المَوْضُوعِ،

أُحِيلُ إِلَيْهِ، لِعُمُوم الفائِدَةِ.

١٩ لَمْ أَكْتَفِ فِي المَسْأَلَةِ بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَرْجِعٍ وَاحِدٍ، بَلْ كَثِيرًا مَاأُوْرِدُ مَرَاجِعَ كَثِيرَةً مُتَعَدِّدَةً لِلمَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ؛ وَذٰلِكَ حِرْصًا عَلَىٰ تَقْرِيبِ مَاأُوْرِدُ مَرَاجِعَ لِلْقَارِئِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُطَالَعَتِهَا، كُلَّمَا أَرَادَ دُونَ عَنَاءٍ أَوْ مَشَقَّةٍ.

٢٠ دَيَّلَتُ الكِتَابَ بِفَهَارِسَ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ تُسَهِّلُ لِلقَارِئ حُصُولَ مَأْمُولِهِ، وَالعُثُورَ عَلَىٰ بُغْيَتِهِ، دُونَ تَعَبٍ وَعَنَاءٍ، وَقَدْ حَرِصْتُ جِدًّا عَلَىٰ كَوْنِهَا دَقِيْقَةَ الإخْرَاجِ سَلِيمَةَ المَنْهَج، عَمِيمَةَ النَّفْع بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَقَسَّمْتُهَا إِلَىٰ: ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِهْرِسًا عَلَىٰ النَّحْوِ الآتِي:

أَوَّلاً: فِهْرِسُ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةِ.

ثَانِيًا: فِهْرسُ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ.

َ عَالِثًا: فِهْرِسُ الآثَارِ المَرْويَّةِ . ثَ**الِثًا**: فِهْرِسُ الآثَارِ المَرْويَّةِ .

رَابِعًا: فِهْرِسُ الْقَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ.

خَامِسًا: فِهْرِسُ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ.

سَادِسًا: فِهْرِسُ الأَبْيَاتِ الشُّعْرِيَّةِ.

سَابِعًا: فِهْرِسُ الأَمْثَالِ.

ثامِناً: فِهْرِسُ الْفِرَقِ وَالطُّوائِفِ وَالقَبَائِلِ.

تَاسِعًا: فِهْرِسُ البِقَاعِ وَالأَمَاكِنِ.

عَاشِرًا: فِهْرِسُ الأَلْفَاظِ الغَرِيْبَةِ.

حَادِي عَشَر: فِهْرِسُ الأَعْلَام.

ثَانِي عَشَر: فِهْرِسُ الْمَرَاجِعِ.

تَالِثِ عَشَرَ: فِهْرِسُ الْمَوْضُوَعَاتِ.

تِلْكَ أَهَمُّ الأُمُورِ المَنْهجِيَّةِ الَّتِي التَزَمْتُهَا فِي هَـٰذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَقَدْ حَرَصْتُ غَايةَ الحِرْصِ، عَلَىٰ الالْتِزامِ بِهـٰذَا المَنْهجِ بِدِقَّةٍ، والكَمالُ لله وَحدهُ. وَهُو المُونِّقُ والمعين.

# ثَالِثًا: بِيَانُ خُطَّة الكِتَابِ، وَأَهَمِّ مَوْضُوعَاتِهِ:

تَشْتَمِلُ خُطَّة الكِتَابِ عَلَىٰ بَيَانِ مَوْضُوعَاتِهِ، وَسَرْدِ مَبَاحِثهِ، وَالتَّعرُّضِ لِكُلِّ جُزْئِيَّةٍ فِيهِ ؛ لِذَا فَلَيْستْ الخُطَّةُ يَسِيرَةً، وَإِخْراجُهَا لَيسَ وَلِيدَ وَقَتٍ قَصِيرٍ، وَزَمَنٍ يَسيرٍ، بَلْ يَحْتَاجُ إِعْدَادُهَا، وَاسْتِقرَاءُ مَوضُوعَاتِهَا، إلىٰ زَمَنِ طَويلٍ، وَزَمَنٍ يَسيرٍ، بَلْ يَحْتَاجُ إِعْدَادُهَا، وَاسْتِقرَاءُ مَوضُوعَاتِهَا، إلىٰ زَمَنِ طَويلٍ، وَقَد يَسَّر اللهُ لِي، فَاسْتَقْرَأْتُ مَسائِلَ الخِلافِ بَينَ الإِمَامَينِ، وَتَتَبَعْتُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهانَ المَوْضُوع، وَيَدخُلُ فِي نِطَاقِهِ، مِمَّاكَتَبَهُ الأَقْدَمُونَ والمُتَأْخُرُونَ.

وَقَدْ تَحَصَّلَ لِي مِن ذُلكَ، خُطَّةٌ تَشمَلُ: مُقَدِّمَةً، وَتَمْهيدًا، وَبَابِين، وَخَاتِمَةً.

أُمَّا المُقَدِّمةُ: فَقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ أُمُور أَهَمُّهَا:

١ ـ الأَسْبابُ الدَّاعِيةُ لاخْتِيارِ المَوضُوع.

٧- المَنهَجُ الَّذِي سِرتُ عَليْهِ فِي الكِتَابِ .

٣- التَّعريفُ بخطَّةِ الكِتَابِ وَأَهمِّ مَوْضُوعَاتهِ.

وَأُمَّا التَّمْهِيدُ: فَيشْمَلُ مَبْحثين:

الْأُوَّالُ: عنِ المُؤَلِّفَينِ: وَيحْتُوي عَلَىٰ تَرْجَمَةٍ وَافِيَةٍ، مُوجَزَةٍ عَنِ

الإِمَامَين رَحِمَهُمَا اللهُ.

تناولت حَياةً كُلِّ مِنهُمَا على النحو التالي:

أُوَّلاً: نَسبُهُ.

ثَانِيًا: مَولِدُهُ.

ثَالِثًا: نَشأتُهُ.

رابعًا: عَصْرُهُ.

خَامِسًا: جُهُودُهُ فِي طَلَبِ العِلمِ وَرَحْلَاتُهُ.

سَادِسًا: شُيوخُهُ.

سَابِعًا: خِصَالُهُ.

ثامنًا: عَقيدَتُهُ.

تاسِعًا: مَذْهَبُهُ.

عاشرًا: اهتِمَامَتُهُ العِلْمِيَّةُ.

حادي عَشَرَ: تَلامِيذُهُ.

ثَانِي عَشَرَ: وَفَاتُهُ.

ثَالِث عَشَرَ: مُؤلَّفَاتُهُ.

الثَّانِي: عَن الكِتَابِيُّنِ: وَيَشْمَلُ نُبِذَةً مُخْتَصَرَةً لِلتَّعْرِيفِ بِالكِتَابَينِ:

«المُسْتَصْفَىٰ»، وَ «الرَّوْضَةِ»؛ وَذَكَرْتُ فِيهَا مَا يَلِي:

١ ـ أَهَمِّيَّةَ الكِتَابَيْنِ، وَمَكَانَتَهُمَا العِلْمِيَّةَ بَيْنَ الكُتُبِ الأُصُولِيَّةِ.

٢\_ التَّصَوُّرَ العَامَّ لِمَوْضُوعَاتِهمَا .

٣- المَنْهِجَ العِلْمِيَّ العَامَّ الَّذِي سَارَ عَليهِ كُلٌّ مِنْهِمَا.

٤ \_ التَّقوِيمَ العِلْمِيَّ لَهُمَا .

٥ عَلاقَةَ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا، وَالقَولَ الفَصْلَ فِي ذَٰلِكَ.

٦ ـ أَهَمَّ أَسْبَابِ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ في الكِتَابَينِ .

٧ - المَسْلكَ الَّذِي ارْتضاهُ الإمامَانِ فِي تَقْسِيمِ الأَدلَّةِ. وَبَحَثْتُ فِيهِ:

أ- تَعْريفَ الدَّلِيلِ لُغَةً.

ب - تَعْرِيفَهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.

ج ـ مَنَاهِجَ الأُصُولِيِّينَ فِي أَنوَاعِ الأَدِلَّةِ، وَعَدَدِهَا.

د ـ المَسْلَكَ الَّذِي سَارَ عَلَيهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ .

هــ الإِخْتِيَارَ الَّذِي سِرْتُ عَليهِ فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ .

وَقَدْ سَلَكْتُ فِي بَيَانِ ذُلِكَ كُلِّهِ مَسْلَكَ الإخْتِصَارِ حَسَبَ المُسْتَطَاعِ.

ثُمَّ دَلَفْتُ إلى صُلْبِ الكِتَابِ، مُقَسِّمًا لَهُ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الأَبْوابِ وَالفُصُولِ، وَالمَسَائِل وَالمَطَالِبِ.

وَجَعَلْتُ الأَبْوَابَ لأَنْوَاعِ الأَدِلَّةِ، وَالفُصُولَ لِعَددِ الأَدِلَّةِ فِي كُلِّ نَوعٍ مِمَّا ذَكَرهُ الإِمَامَانِ، ثُمَّ سَرَدْتُ فِي كُلِّ فَصْلِ المَسَائِلَ الخِلاَفِيَّةَ، مُورِدًا فِي أَثْنَاءِ عَرْضِ المَسَائِلِ المَطالِبَ الخَاصَّةَ بِكُلِّ مَسْأَلةٍ.

وَهَاذا بَيانٌ مُوجَزٌ لأهمِّ مَوضُوعَاتِ الكِتَابِ.

البَابُ الأَوَّلُ: المسَائِلُ الَّتي خَالفَ فيهَا ابنُ قُدَامَةَ الغَزالِيَّ في الأدِلَّةِ المُتَّفَق عليْهَا

الفَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّلِيلُ الأَوَّل: القُرآنُ.

الفَصلُ الثَّانِيْ: الدَّلِيلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ.

الفَصلُ الثَّالِثُ: الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: الإجْمَاعُ.

الفصْلُ الرَّابِعُ: الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: الإِسْتِصْحابُ، وَدلِيلُ العَقْل.

الفَصلُ الخَامِسُ: الدَّلِيلُ الخَامِسُ: القِيَاسُ.

الفَصْلُ الأَوَّل: القُرْآنُ.

وَيَضُمُّ المَسَائلَ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الإِمَامَانِ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ مُرتَّبةً عَلَىٰ النَحو الآتِئ:

المسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ: حَقِيقَةُ القُرآنِ.

المَسأَلَةُ الثَّانِيةُ: حَدُّ القُرْآنِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: القِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ وحُجِّيَّتُهَا.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: البَسْمَلةُ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الحَقِيقَةُ وَالمَجَازُ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: هَلْ فِي القُرآنِ أَلفاظٌ غير عربية؟

المَسأَلةُ السَّابِعَةُ: المُحْكَمُ وَالمُتَشابِهُ...

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: حَدُّ النَّسْخِ.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: الفَرْقُ بَينَ النَّسْخِ والتَّخْصِيصِ.

المَسْأَلَةُ العَاشِرةُ: فِي النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.

المَسأَلةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: نَسْخُ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا، أَوْ شَرْطِهَا.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشرةَ: الزِّيَادةُ عَلَىٰ النَّصِّ

المَسألَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرةً: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ.

المَسأَلةُ الرَّابِعَةَ عَشرةَ: نَسْخُ المُتواتِر بِالآحَادِ.

المَسأَلةُ الخَامِسِةَ عَشْرةً: حُكْمُ النَّسْخِ بِقوْلِ الصَّحَابِيِّ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشرةً: مَايُعرفُ بِهُ النَّسْخُ.

وَتَحْتَوِي كُلُّ مَسْأَلَةً مِنْ هَالَهُ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ عَلَىٰ مَطَالِبَ مُتَعَدِّدَةٍ، تُوضِّحُ حَيثِيَّاتِهَا؛ لِمَا يَتَطلَّبُه البَحْثُ العِلْمِيُّ المُتَكامِلُ فِي مَسَائلِ الْخِلَافِ؛ مِنْ بَيَانِ تَحْرِيرِ مَحِلِّ النِزَاعِ، وَعَرْضِ الأَقْوَالِ وَسَرْدِ الأَدِلَّةِ، وَذِكْرِ المُنَاقَشَاتِ، وَالرَّاجِحِ وَوَجْهِ تَرْجِيجِهِ، وَثَمَرةِ الْخِلَافِ وَنَحوِ ذَلِكَ، مُرَكِّزًا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَىٰ مَذْهَبِي الإمَامَيْنِ، وَبِيَانِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَوِجْهَةِ كُلِّ مِنْهُما، وَمُجْدًا مَا أَرَاهُ حَسَبَ قُوَّةِ الأَدِلَّةِ وَسلاَمَتِهَا. وَمُبْرِزًا مَوْقِفِي فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، مُرَجِّحًا مَا أَرَاهُ حَسَبَ قُوَّةِ الأَدِلَّةِ وَسلاَمَتِهَا.

ثُمَّ أَخْتَمُ الفَصْلَ بِذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلافٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ، وَلاَ يَتَطَلَّبُ فِي نَظَرِي تَعْبِين مَسَائِلَ خَاصَّةٍ بِهَا.

الفَصْلُ الثَّانِي: الدَّلِيلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ.

وَيَبْدأُ بِتَمْهيدٍ مُوْجَزٍ لِلتَّعرِيفِ بِالسُّنَّةِ لُغَةً وَاصْطِلاحًا، ثُمَّ يَشْملُ المَسَائِلَ الخِلاَفِيَّةَ الآتِيَةَ:

المَسْأَلةُ الأُوْلَىٰ: أَلْفَاظُ الرِّوَايَةِ فِي نَقْل الأَخْبارِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: شُرُوطُ التَّوَاتُرِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقْسِيْمُ الخَبَرِ بِاعْتِبارِ صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: أَخْبَارُ الآحَادِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: شُرُوطُ الرَّاوِيْ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: خَبرُ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: مَرَاتِبُ الرِّوَايَةِ، وَأَلْفَاظُ الرُّوَاةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنةُ: المَرَاسِيلُ.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: قَبُولُ خَبرِ الوَاحِدِ فِي الحُدُودِ، وَمَا يَسْقطُ بِالشُّبهاتِ.

المَسْأَلَةُ العَاشِرةُ: تَعَارُضُ خَبرِ الوَاحِدِ وَالقِيَاسِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيةَ عَشرَةً: أَفعَالُ الرَّسولِ ﷺ وَدَلالتُّهَا عَلَىٰ الأحْكَامِ.

خَاتِمَةُ مَسَائلِ السُّنَةِ فِي عَدَدٍ مِنَ المَسائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ يَسِيرٌ بَينَ الإمَامَينِ، وَقَدْ تَحْتَوي بَعضُ المَسَائِلِ عَلَىٰ تَفْريعَاتٍ مِنَ المَسَائِلِ عَلَىٰ تَفْريعَاتٍ مِنَ المَسَائِلِ الجَانِبِيَّةِ فِيهَا، سَمَّيْتُهَا مَطَالِبَ، وَلَمْ أُوْدِدْهَا فِي خَاتِمَةِ الفَصْلِ؛ لِشِدَّةِ الْجَانِبَةِ فِيهَا، المُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ، وَيَشْمَلُ المَسَائِلَ الخِلاَفِيَّةَ الاَّتِيةَ:

الأولكى: تَعْرِيفُ الإِجْمَاعِ اصْطِلاحًا.

الثَّانِيةُ: الأَدِلَّةُ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ.

الثَّالِثَةُ: حُكْمُ دُخُولِ العَوَامِّ فِي الإَّجْماع.

الرَّابِعَةُ: الإِعْتِدادُ بِقُولِ الأُصُولِيِّ الَّذِي لاَ يَعرِفُ تَفَاصِيلَ الأَحْكَامِ، وَالفِقِيهِ الحَافِظِ لِلفُرُوعِ مِنْ غَيرِ مَعْرفة بِالأَصُولِ فِي الإِجْمَاعِ.

الخَامِسَةُ: الإعْتِدَادُ بِقُولِ النَّحْويِ وَالمُتَكلِّمِ فِي المَسَائِلِ المَيْنِيَّةِ عَلَىٰ عِلْمِهمَا.

السَادِسَةُ: انْقِرَاضُ العَصْرِ؛ هَلْ هُوَ شَرطٌ فِي الإِجْمَاعِ؟

السَّابِعَةُ: الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ.

الثَّامِنَةُ: ثُبُوتُ الإجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

خَاتِمَةُ مَسَائِلِ الإِجْمَاعُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: الإسْتِصْحَابُ وَدَلِيلُ العَقْلِ.

وَيَشْمَلُ أَرْبِعَ مَسَائِلَ:

الأُوْلَىٰ: التَّعْرِيفُ بِهِ.

الثَّانِيةُ: أَقْسَامُهُ.

الثَّالِثةُ: حُجِّيَّتُهُ.

الرَّابِعَةُ: هَلِ النَّافِي لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ؟

الفَصْلُ الخَامِسُ: الدَّلِيلُ الخَامِسُ: القِيَاسُ، وَيشْمَلُ المَسَائِلَ

### الخِلاَفِيّة الآتِية :

الأُوْلَىٰ: تَعْرِيفُ القِيَاسِ اصْطِلاَحًا.

الثَّانِيَةُ: أَوْجُهُ تَطَرُّقِ الخَطَأِ إِلَىٰ القِيَاسِ.

الثَّالِثَةُ: شُرُوطُ الأَصْل.

الرَّابِعَةُ: شُرُوطُ الفَرْعِ. الخَامِسَةُ: الحُكْمُ، وَشُرُوطُهُ.

السَّادِسَةُ: حُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ.

السَّابِعَةُ: اطِّرَادُ العِلَّةِ.

الثَّامِنةُ: اشْتِرَاطُ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالأَوْصَافِ العَدَمِيَّةِ.

التَّاسِعَةُ: إِثْبَاتُ العِلَّةِ بِالدَّوَرَانِ.

العَاشِرة: حُكْمُ انْتِفَاءِ مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ، إِذَا لَزِمَ مِنهُ مَفْسدَةٌ مُسَاوِيَةٌ لِلمَصْلحَةِ أَوْ رَاجِحَةٌ عَلَيْهَا.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: قِيَاسُ الدَّلَالَةِ.

الثَّانيةَ عَشْرَةَ: القَوَادحُ فِي القِيَاسِ.

خَاتِمَةُ مَسَائِلِ القِيَاسِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الجَوَانِبِ، وَالمَسَائِلِ الْيَسِيرَةِ، الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلاَفٌ بَينَ الإِمَامَين.

البَابُ الثَّانِي: المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ الغَزَالِيَّ فِي الأَدِلَةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَيَشْملُ هَـٰذَا الْبَابُ أَرْبِعَةَ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأُوَّالُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا.

الفَصْلُ الثَّانِي: قَولُ الصَّحَابِيِّ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الإِسْتَجْسَانُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الإسْتِصْلاحُ.

وَتَحْتَ كُلِّ فَصْلٍ مِنْهَا عَدَدٌ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهِ، وَتَضُمُّ المَسَائِلُ مَطَالِبَ تَحْوِي فِي الغَالِبِ الخِلافَ فِي حُجِّيَّةِ كُلِّ دَلِيلٍ مِنْهَا، أَوْ تَعْريفَهُ، وَأَقْسَامَهُ وَنَحْوَ ذَٰلِكَ مِنَ المَسَائِلِ الجَوْهَرِيَّةِ وَالشَّكْلِيَّةِ.

وَقَدْ تَتَبَعْتُ كُلَّ مَافِيهَا، وَرَكَّزْتُ عَلَىٰ إِبْرَاذِ مَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ عَلَىٰ حَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْإِمَامَينِ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، مَعَ سَرْدِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ، والرَّاجِح حَسَبَ الأَدِلَّةِ.

وَبِذِكْرِ مسَائِلِ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الأَدِلَّةِ اَلْمُخْتَلْفِ فِيهَا أَصِلُ إِلَىٰ نِهَايَةِ الكِتَابِ بِحَمْدِ اللهِ.

وَأَمَّا الْخَاتِمَةُ: فَقَدْ بِيَّنْتُ فِيهَا النَتَائِجَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ الَّتِي خَرَجْتُ بِهَا مِنْ خِلَالِ الدِّراسَةِ، ذَاكِرًا بَعْضَ المُقْتَرِحَاتِ الَّتِي أَرَاهَا مُهِمَّةً لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْ هَاذَا الْمَوْضُوع، وَأَمْثَالِهِ، وَهَاذَا الْفَنِّ وَأَشْبَاهِهِ.

وَبَعَدُ : فَتِلكَ هِيَ أَبْرِزُ مَعَالِمِ الخُطَّةِ، الَّتِي سَلَكْتُهَا فِي هَلْذَا الْكِتَابِ، وَأَهَمُّ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَبْثُونَةِ فِيهِ، وَإِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وَصَلَتُ الْغَايَةَ الْمُبْتَغَاةَ؛ لأَسْهِمَ فِي إِثْرَاءِ الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلامِيَّةِ عَامَّةً، وَصَلَتُ الْغَايَةِ الْمُبْتَغَاةَ؛ لأَسْهِمَ فِي إِثْرَاءِ الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلامِيَّةِ عَامَّةً، وَالأَصُولِيَّةِ خَاصَّةً، بِكِتَاب، مَازَالَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ مِثْلِهِ؛ لِعَدمِ وُجُودِ مُؤلِّفٍ مُسْتَقِلِّ فِي ذَٰلِكَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي قُمْتُ بِهَا فِيمَا أَعْلَمُ.

فَإِنْ حَقَقْتُ ذَلِكَ فَهُو مَا كُنْتُ أَبْتَغِيهِ، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْرَىٰ فَهُوَ جُهْدُ المُقلِّ، وَلاَ أَدَّعِي لِنَفْسِي اسْتِقصَاءَ مسَائِلِ الخِلاَفِ تَمامًا بَينَ الإِمَامَينِ ؛ فَإِنَّ الكَمَالَ للهِ وَحْدَهُ، وَللْكِنَّ حَسْبِيْ أَنِّيْ بَذَلْتُ جُهْدِي، وَأَفْرَغْتُ فَإِنَّ الكَمَالَ للهِ وَحْدَهُ، وَللْكِنَّ حَسْبِيْ أَنِّيْ بَذَلْتُ جُهْدِي، وَأَفْرَغْتُ وَسُعِي ؛ رَجَاءَ أَنْ يَصِلَ العَمَلُ إِلَىٰ المبتغیٰ المَنْشُودِ، فِي اسْتِقْصَاءِ جَمِیعِ

مَسَائِلِ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا وَدِرَاسَتَهَا دِرَاسَةً مُسْتُوفَاةً.

وَلَسْتُ أَعْرِضُ لِمَا صَنَعْتُهُ بِتَزكِيةٍ، أَوْ ثَنَاءٍ؛ انْتِهَاجًا لِما عَملَهُ الأَسْلَافُ؛ حَيثُ يَقُولُ الإمَامِ الخَطَّابِي رَحِمَهُ اللهُ: (١)

«فَأَمَّا سَائِرُ مَا تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِمَّا اسْتَدْرَكْنَاهُ بِمِبْلَغِ أَفْهَامِنَا، وَأَخَذْنَاهُ عَنْ أَمْثَالِنَا، فَإِنَّا أَحِقَّاءُ بِأَلَّا نُزَكِّيهُ، وَأَلَّا نُؤكِّدَ الثِقَّةَ بِه، وَكُلُّ مَنْ عَثَرَ مِنْهُ عَلَى حَرْفٍ أَوْ مَعْنَى يَجِبُ تَغْيِيرُهُ، فَنَحْنُ نُنَاشِدُهُ الله فِي إِصْلاَحِه، وَأَدَاءِ عَلَى حَرْفٍ أَوْ مَعْنَى يَجِبُ تَغْيِيرُهُ، فَنَحْنُ نُنَاشِدُهُ الله فِي إِصْلاَحِه، وَأَدَاءِ حَقِّ النَّصِيحَةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ الإِنْسَانَ ضَعِيفٌ، لَايَسْلَمُ مِنَ الخَطَأِ، إِلَّا أَنْ حَقِيمَهُ الله بِتَوْفِيقِهِ، وَنَحْنُ نَسْأَلُ الله َ ذٰلِكَ، وَنَرَغَبُ إِلَيْهِ فِي دَرَكِهِ، إِنَّهُ جَوادٌ وَهُوبٌ».

وَمِنَ المُسَلَّمِ أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ كَتَبَ كِتَابًا، فَأَحْسَنَهُ، وَظَنَّ أَنَّهُ بَلَغَ الغَايَةَ فِيهِ، ثُمَّ عَاوَدَ النَّظَرَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ \_ لَقَالَ: لَوْ قُلتُ كَذَا لَكَانَ أَحْسَنُ، وَلَوْ نَقَصْتُ كَذَا لَكَانَ أَقرب، أَحْسَنُ، وَلَوْ نَقَصْتُ كَذَا لَكَانَ أَقرب، وَلَوْ فَعلْتُ كَذَا لَكَانَ أَوْلَىٰ، وَلَوْ أَخَرْتُ كَذَا لَكَانَ أَوْلَىٰ، وَلَوْ أَخَرْتُ كَذَا لَكَانَ أَحْرَىٰ، وَلَوْ أَخَرْتُ كَذَا لَكَانَ أَحْرَىٰ، وَلَوْ أَخَرْتُ كَذَا لَكَانَ أَحْرَىٰ، وَمَا إِلَيْ عَلَىٰ ضَعْفِ البَشَرِ، وَكَثْرَةِ أَخْطَائِهِمْ، وَعَدمِ عِصْمَتِهمْ، وَيَأْبَىٰ اللهُ العِصْمَةَ إِلَّا لِكِتَابِهِ.

وَلاَيَسَعُنِي فِي خِتَامِ هَاذِهِ المُقَدِّمَةِ إِلَّا أَنْ أَشْكُرَ كُلَّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِخْرَاجِ هَاذَا الكِتَاب، وَسَهَّلَ العَمَلَ فِيهِ، وَأَبْدأُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ لللهِ جَلَّ وَعَلاَ، فَلَوْلاَ تَوْفِيقُهُ لَمَا خَرِجَ هَاذَا الكِتَابُ، ثُمَّ أُثَنِّي بِالشُّكْرِ لِجَامِعَةِ الإِمَامِ وَعَلاَ، فَلَوْلاَ تَوْفِيقُهُ لَمَا خَرِجَ هَاذَا الكِتَابُ، ثُمَّ أُثَنِّي بِالشُّكْرِ لِجَامِعَةِ الإِمَامِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «غريب الحديث» (۱/ ٤٩).

49

العَتِيدَةِ، وَكُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ العَرِيقَةِ، وَأَخُصُّ بِالشُّكْرِ قِسْمَ «أُصُولِ الفِقْهِ».

وَبِهَانِهِ المُناسَبةِ، أَذْكُر فَأَشْكُرُ مَا قَامَ بِهِ سَمَاحَةُ شَيخنا العَلَّمَةُ الشَّيْخُ عَبدُالرَّزَّاق عَفِيفِي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مِنْ جُهْدٍ، فَقَدْ رَعىٰ هاذَا العَمَلَ الشَّيْخُ عَبدُالرَّزَّاق عَفِيفِي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مِنْ جُهْدٍ، فَقَدْ رَعىٰ هاذَا العَمَلَ مُنْذُ أَنْ كَانَ فِكْرَةً، ثُمَّ وَلِيدًا إِلَىٰ أَنْ تَرَعْرَعَ، ثُمَّ أَكْمَلَ المسيرةَ الشَّيخُ عَبْدُالرَّحْمَان بنُ عَبْدِاللهِ الدَّرْوِيشُ، فَجَزَىٰ اللهُ الجَمِيع خَيرًا.

كَمَا أُزْجِي وَافِرَ الشُّكرِ، وَعَاطِرَ الثَّنَاءِ لِكُلِّ مَنْ أَسْدَىٰ إِليَّ عَوْنَا فِي إِخْرَاجِ هَـٰذَا الكِتَابِ.

وَأَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْعَلُ عَمَلِي خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ بِحُسْنِ الجَزَاءِ، وَعَظِيمِ النَّوَابِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا جَمِيعًا العِلْمَ النَّافِعَ، وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذُلِكَ والقَادِرُ عَلَيهِ وَهُوَ حَسْبُنَا، فَنِعْمَ المَولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِليْهِ أُنِيبُ، وَالحَمدُ للهِ رَبُ العَالَمِينَ، وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

en en la característico de Anticonomia de la característico de la característico de la característico de la característico de la caracter

# التَّمْهِيدِ

وَيَشْمَلُ مَبْحَثَيْنِ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ: فِي المُؤَلِّفَينِ: «الغَزَالِيِّ» وَ«ابْنِ قُدَامَةَ»

المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي الكِتَابَينِ: «المُسْتَصفَىٰ» وَ «الرَّوْضَةِ»



## المَبْحَثُ الأَوَّلُ فِي المُوَّلِّفَينِ: الغَزَالِيِّ، وَابْنِ قُدَامَةَ

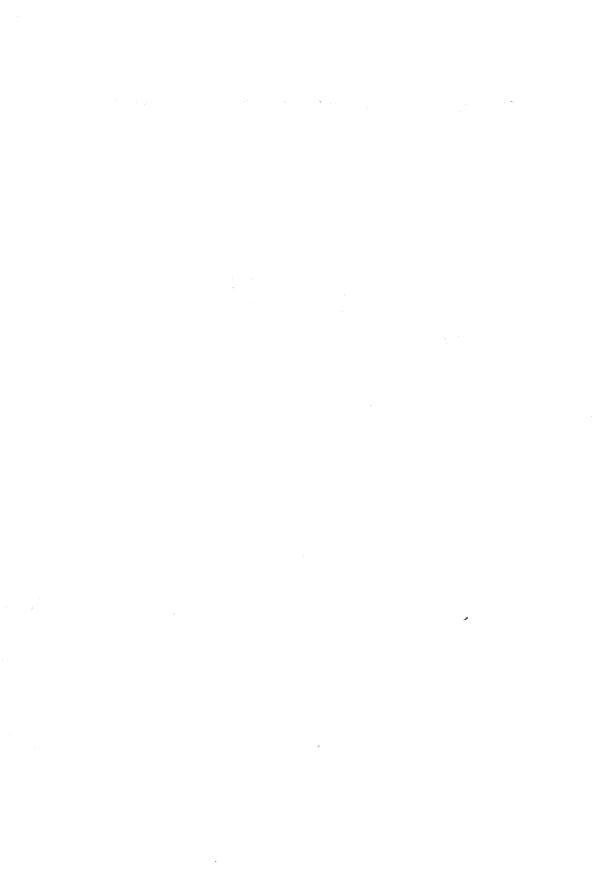

## تَرْجَمَةُ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ (١) رَحِمَهُ اللهُ

#### أُوَّلاً: نَسَبُهُ:

هُوَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَحْمَدَ الغَزَالِيُّ (٢) ، الطُّوسِيُّ ، يُكَنَّىٰ بِـ «أَبِي حَامِدٍ» ، ويُلقَّبُ بِـ «حُجَّةِ الإِسْلَامِ» ، زَيْنُ الدِّينِ . ثَانيًا : مَوْلدُهُ:

اخْتَلَفَ المُؤَرِّخُونَ فِي تَحْدِيدِ السَّنَةِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا الغَزَالِيُّ:

فَأَكْثُرُهُمْ: عَلَىٰ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ بِ«الطَّابَرَانِ»(٣)، إحْدىٰ بَلْدَتِي «طُوس».

وَقِيلَ: إِنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في ترجمته: «طبقات الشافعية» للسبكي (۱۰۱/۶)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰۱/۳۲)، و«تبيين كذب المفتري» كثير (۱۲/۳۲۲)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲۱۲/۶)، و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص ۲۹۱)، و«الأعلام» لابن العماد (۱۰/۶)، و«الأعلام» للزركلي (۷/۲۲)، و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي (۲/۸).

<sup>(</sup>٢) وقيل في نسبه: إلى «الغرَّال» الذي يبيع الصوف لمهنة والده وقيل: نسبة إلى «غزالة» من قرى «طوس»، ينظر: «وفيات الأعيان» (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) «الطابران»: هي إحدى مدينتي «طوس» الواقعة في «خراسان»، والتي تضم مدينتين أكبرهما «طابران»، والأخرى «نوقان»، وقد خرج منها جماعة من العلماء نسبوا إلى «طوس»، ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٣) ٤).

وَالأَوَّلُ: أَشْهَرُ، وَتَكَادُ تُجْمِعُ كُتُبُ التَّارِيخِ والتَّرَاجِمِ عَلَيهِ (١٠). ثَالثًا: نَشْأَتُهُ:

نَشَأَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي بَلْدَتِهِ «طُوسَ»، يَتِيمًا، ضَعِيفَ الحَالِ؛ حَيْثُ كَانَ وَالِدُهُ يَغْزِلُ الصُّوفَ وَيَبِيعُهُ فِي دُكَّانِهِ، فَلمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَصَّىٰ بِهِ وَبِأَخِيهِ أَحْمَدَ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ صَدِيقٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الخَيرِ؛ لِيَتَولَّىٰ تَعْلِيمَهُمَا، فَفَعلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ الْتَحَقَا بإحْدَىٰ المَدَارس حَتَّى نَبَغَا، وَذَاعَ صِيْتُهُمَا.

وَتَذْكُرُ كُتُبُ التَّرَاجِمِ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ فَقِيرًا صَالِحًا، لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ فِي غَزْلِ الصُّوفِ، وَكَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ الفُقَهَاءِ وَيُجَالِسُهُمْ، وَيَقُومُ بِخِدْمَتِهِمْ، فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُمْ بَكَىٰ، وَتَضَرَّعَ إِلَىٰ اللهِ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا فَقِيهًا، بِخِدْمَتِهِمْ، فَإِذَا سَمِعَ مِنْهُمْ بَكَىٰ، وَتَضَرَّعَ إِلَىٰ اللهِ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا فَقِيهًا، كَمَا كَانَ يُخَالِفُ إِلَىٰ اللهُ عَالِمَ هُمْ، فَإِذَا تَأَثَّرَ بِكَلامِهِمْ بَكَىٰ، وَسَأَلَ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا وَاعِظًا، فَرَزَقَهُ اللهُ وَلَدَيْنِ: مُحَمَّدًا وَأَحْمَدُ، فَكَانَ مُحَمَّدٌ أَفْقَهَ أَقْرَانِهِ، وَإِمَامَ أَهْلِ زَمَانِهِ، وَكَانَ أَحْمَدُ وَاعِظًا بَلِيغًا (٣).

وَهَـٰكَذَا نَشَأَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي شَظَفٍ مِنَ العَيْشِ، وَتَدَرَّجَ فِي صِبَاهُ فِي طَلَبِ العِلْم؛ حَيْثُ قَرَأَ طَرَفًا مِنَ الفِقْهِ فِي بَلْدَتِهِ «طُوس» عَلَىٰ أَحْمدَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «وفيات الأعيان» (۲۱۸/٤)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (۲۰۲/٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۲۱/۳۷۲)، و«شذرات الذهب»(۱۱/٤).

 <sup>(</sup>۲) هو أبوالفتوح أحمد الغزالي، يلقب مجدالدين، فقيه واعظ، له عدد من التصانيف في الفقة والوعظ. توفي سنة (۲۰هـ). ينظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» (٤/٤٥)، و«وفيات الأعيان» (٩٧/١)، و«شذارت الذهب» (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (١٠٢/٤).

ابْنِ مُحَمَّدِ الرَّاذَكَانِيِّ (١)، وَدَرَسَ فِي المَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، ثُمَّ سَافَرَ لِطَلَبِ العِلْمِ فِي أَمَاكِنَ قَرِيبَةٍ مِنْ بَلَدِهِ وَمَنَاطِقَ بَعِيدَةٍ، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ؛ حَتَّىٰ بَرَعَ العِلْمِ فِي أَمَاكِنَ قَرِيبَةٍ مِنْ بَلَدِهِ وَمَنَاطِقَ بَعِيدَةٍ، وَجَدَّ وَاجْتَهَد؛ حَتَّىٰ بَرَعَ وَعَلاَ صِيتُهُ، وَكَثُرَتْ تَصَانِيفُهُ، مِمَّا سَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى (٢). رابعًا: عَصْرُهُ :

كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِلعَصْرِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ الإِنْسَانُ دَورٌ كَبِيرٌ فِي التَّأْثِيرِ عَلَيْهِ، فَلِلْعَوَامِلِ الَّتِيْ تُحيطُ بَالإنسانِ في مُجْتَمَعِهِ وبِيئَتِهِ، انْعِكَاسَاتٌ عَلَىٰ اتِّجَاهِهِ وَتَصَوُّرَاتِهِ؛ وَمِنْ هُنَا خَصَّصْتُ هَاذِهِ السُّطُورَ لِلْتَّعَرُّفِ عَلَىٰ عَصْرِ الْغَزَالِيِّ؛ لِنْرَىٰ مَدیٰ تَأْثِیرہِ عَلَیْهِ وَتَأَثُّرہِ بهِ.

وَرَأَيتُ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ عَنْ عَصْرِهِ شَامِلاً \_ بِإِيجَازٍ \_ لِلْحَالَاتِ الاَّتِهَ:

- (١) الحَالَةُ السِّياسيَّةُ.
  - (٢) الحَالَةُ العَقَدِيَّةُ.
  - (٣) الحَالَةُ العِلْميّةُ.
- (١) الحَالَةُ السِّياسيَّةُ:

عَاشَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي النَّصْفِ الأَخِيرِ مِنَ القَرْنِ الخَامِسِ، وَكَانَ العَصْرُ الَّذِي نَشَأَ فِيهِ عَصْرًا مُضْطَرِبًا؛ حَيْثُ

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد الطوسي أبو حامد الراذكاني ، نسبة إلى «راذكان» من قرى «طوس» ، تتلمذ عليه الغزالي في الفقه ، ينظر : «طبقات الشافعية» للسبكي (٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر في نشأة الغرّاليّ: «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٢/٤).

وَكُلُّ دَوْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الدُّوَلِ لَهَا مَنْهَجُهَا، وَفِكْرُهَا، وَعَقِيدَتُهَا، مِمَّا زَادَ الاِضْطِرَابَاتِ قَلَقًا وَتَخَبُّطًا.

وَأَذْكَىٰ اضْطِرَابَاتِ هَـٰذَا العَصْرِ قِيَامُ الحُرُوبِ الصَّلِيبِيَّةِ (٢) فِيهِ، تِلْكَ الحُرُوبِ الطَّاحِنَةُ الَّتِي كَانَ لَهَا الأَثَرُ العَظِيمُ فِي الأَقطَارِ الإسْلاَمِيَّةِ وَشُعُوبِهَا ؛ حَيثُ اسْتَوْلَىٰ الصَلِيبِيُّونَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ البِلاَدِ الإسْلاَمِيَّةِ ، فَسَامُوا حَيثُ اسْتَوْلَىٰ الصَلِيبِيُّونَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ البِلاَدِ الإسْلاَمِيَّةِ ، فَسَامُوا أَهْلَهُ اللهُ لِهِاذَا الدِّينِ وَأَهْلِهِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ ، أَهْلَهَا سُوءَ العَذَابِ ، إِلَىٰ أَنْ قَيَّضَ اللهُ لِها ذَا الدِّينِ وَأَهْلِهِ مَنْ يُدَافِعُ عَنْهُ ، وَيَدُودُ عَنْ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ ، إِلَىٰ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ ، إِلَىٰ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ ، إِلَىٰ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ ، إِلَىٰ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ ، إِلَىٰ أَرْضِهِ ؛ مِمَّا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التَّارِيخِ الإسْلاَمِيِّ .

تِلْكَ أَهَّمُّ سِمَاتِ الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ لِعَصْرِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ، وَلاَ غَرَابَةَ إِنْ كَانَ لِهَـٰذَا الوَضْعِ المُتَدَهُورِ تَأْثِيرُهُ عَلَىٰ شخصيتة الغَزَالِيِّ، وَفِكْرِهِ وَجَوانِبِ حَيَاتِهِ، وَاللهُ أَعْلمُ.

<sup>(</sup>١) كالدولة السلجوقية في «خراسان»، والفاطمية ثم الأيوبية في «مصر»، ودولة الموحدين ثم المرابطين في «المغرب».

<sup>(</sup>٢) الحروب الصليبية: هي الحروب التي شنّها الإفرنج على المسلمين، واحتلوا مدنًا من الشام برهة من الزمان؛ حتى هيّأ الله للمسلمين قادةً كرامًا جاهدوا الإفرنج حتى أخرجوهم من بلاد الإسلام. وقد ذكر ابن كثير أنَّ مقدم الإفرنج في سنة: «٤٦٢هـ»، وقد أفاض المؤرخون في ذكر أيامهم مما هو مبثوث في كتب التاريخ، ينظر: «البداية والنهاية» (٢١/ ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧).

### (٢) الحَالَةُ العَقَدِيَّةُ:

كَانَ لِحَالَةِ الفَوْضَىٰ وَالإِضْطِرَابِ السِّيَاسِيِّ فِي هَـٰذَا الْعَصْرِ، أَثَرٌ كَبِيرٌ عَلَىٰ الْحَالَةِ الْعَقَدِيَّةِ فِيهِ ؛ حَيْثُ كَانَتْ كُلُّ دَوْلَةٍ ، تُشَجِّعُ أَتْبَاعَهَا وَمُعْتَنِقِي عَلَىٰ الْحَالَةِ الْعَقَدِيَّةِ فِيهِ ؛ حَيْثُ كَانَتْ كُلُّ دَوْلَةٍ ، تُشَجِّعُ أَتْبَاعَهَا وَمُعْتَنِقِي مَنْ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْعَلَىٰ مَيْدَانًا لِلْفِرَقِ مَنْ هَنْ اللهُ الْمُتَىٰ اللهُ الْمُتَالِقَةِ ، وَالأَفْكَارِ المُتَضَارِبَةِ ، وَالْعَقَائِدِ المُتَنَوِّعَةِ (١).

وَقَدْ غَلَبَ عَلَىٰ هَاٰذَا الْعَصْرِ الإِبْتِعَادُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالاِتِّبَاعُ لِلأَهْوَاءِ، وَتَحْكِيمُ العَقْلِ المُجَرَّدِ؛ حَتَّىٰ حَصَلَ النَّزَاعُ العَنِيفُ بَيْنَ الفِرَقِ المُخْتَلِفَةِ وَالطَّوَائِفِ المُتَعَدِّدَةِ.

فَنَشَأَ الغَزَالِيُّ بَيْنَ هَاذِهِ الأَفْكَارِ المُضْطرِبَةِ، وَالعَقَائِدِ المُتَبَايِنَةِ، مِمَّا كَانَ لَهُ الأَثَرُ الكَبِيرُ عَلَىٰ حَيَاتِهِ، بِمُخْتَلَفِ مَرَاحِلِهَا وَجَوَانِبِهَا، وَلاَسِيَّمَا النَّاحِيَةُ العِلْمِيَّةُ، فَانْبُرىٰ لِلرَّدِّ عَلَىٰ انحرافات أَهْلِهَا، وَفضحهم وهَتْكِ النَّارِهِمُ (٢)، لَكِنَّهُ دَخَلَ فِي لُجَجِ بَحْرٍ مُحِيطٍ، فَنَالَهُ من دخنه شيءٌ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ الكَلامِ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٣).

## (٣) الحَالَةُ العِلْمِيّةُ:

عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنَ الفَوْضَىٰ وَالإِضْطِرَابِ الَّذِي اتَّسَمَ بِهِ عَصْرُ الغَزَالِيِّ

<sup>(</sup>١) من: معتزلة وأشاعرة وشيعة، وصوفية، وباطنية، ومذاهب فلسفية وغيرها.

<sup>(</sup>٢) وقد وضع الغزالي عدة كتب للرد على هذه الفرق، منها: "فضائح المعتزلة"، و"فضائح الباطنية"، و"تهافت الفلاسفة"، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) وقد مال الغزالي إلى جانب الأشاعرة، والصوفية، ينظر: (ص ٥٧) من هذا الكتاب.

مِنَ النَّاحِيَةِ السِّيَاسِيَّةِ وَالعَقَدِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ هَاذَا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَىٰ الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ، بِلْ كَانَ لِتَغَيُّرِ الدُّولِ، وَتَبَايُنِ اتِّجَاهَاتِهَا، دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَشْجِيعِ العِلْمِ عَامَّةً، فَقَدْ كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العُلُومِ وَشهد عَصْرِهِمْ ظهور حَرَكَةِ التَّرْجَمَةِ، فَتُرْجِمَ كثِيرٌ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّىٰ العلوم وَالثَّقَافَاتِ(۱)، فَضْلاً عَن العُلُوم الإِسْلامِيَّةِ بِمُخْتَلَفِ فُنُونِهَا.

وَكَمَا كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العِلْمَ وَأَهْلَهُ، كَذَٰلِكَ كَانَ غَيْرُهُمْ (٢)، حَتَىٰ أَصْبَحَ العِلْمُ مَيْدَانًا لِلمُنَافَسَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ، فَانْتَشَرَتِ الكُتُبُ وَالمُؤَلَّفَاتُ، وأُقِيمَتِ النَّدَوَاتُ والمُنَاظَرَاتُ، وأُنشِئَتْ دُورُ الكُتُب، حَتَىٰ بَلَغَ النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِي هَاذَا العَصْر شَأْوًا كَبِيرًا.

وَمِمَّا سَاعَدَ عَلَىٰ النَّشَاطِ العِلْمِيِّ تَأْسِيسُ الْمَدَارِسِ النَّظَامِيَّةِ ذَاتِ المَنَاهِجِ المَرْسُومَةِ، وَالأَوْقَاتِ المَعْلُومَةِ.

وَمِمَّا شَجَّعَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا، تَنَافُسُ الخُلَفَاءِ والأُمَرَاءِ، وانْدِفَاعُهُمْ لِفَتْحِ المَدَارِسِ، بِعَامِلِ الدِّفَاعِ عَنِ الفِكْرَةِ حِينًا، وَالمُفَاخَرَةِ حِينًا آخَرَ، فَكَانَ لِكُلِّ هَـٰذَا أَثَرُهُ في التقدم العِلْمِيُّ العَظِيمُ.

وَمَعَ الإِشَادَةِ بِالحَالَةِ العِلْمِيَّةِ \_ عُمُومًا \_ فِي هَاذَا العَصْرِ، إِلَّا أَنَّ هناك مَآخِذَ لابدّ من ذكرها، وأَهَمُّهَا:

(١) يُعْتَبَرُ هَانَا العَصْرُ مِنْ عُصُورِ التَّقْلِيدِ وَالجُمُودِ العِلْمِيِّ؛ حَيْثُ

<sup>(</sup>١) كاليونانية، والهندية، والفارسية وغيرها.

<sup>(</sup>٢) كالسلاجقة، والفاطمييين، وغيرهم.

انْحَسَرَ الإِجْتِهَادُ مِنَ مُنْتَصِفِ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِي، وَلَيْتَ الأَمْرُ وَقَفَ عِنْدَ التَّقْليدِ وَحْدَهُ، بَلْ انْجَرَّ إِلَىٰ التَّعَصُّبِ المَقِيتِ وانتشار الجَدَلِ العَقِيمِ، بَيْنَ المُقلِّدِينَ، مِمَّا زَادَ فِي اتِّسَاعِ الفَجْوَةِ، بَيْنَ المُسْلِمينَ.

(٢) انفِتَاحُ هَـٰذَا العَصْرِ عَلَىٰ ثَقَافَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَاتِّجَاهَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ،
 وَعَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وَفَلْسَفَاتٍ جَدَلِيَّةٍ، مُخَالِفَةٍ لِلْمَنْهَجِ الإسْلاَمِيِّ الصَّحِيحِ،
 فَكَانَ لِهَـٰذَا أَثَرُهُ السَّيِّيءُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الأُمَّةِ، وَفِكْرِهَا.

## خَامِسًا: رِحْلاَتُهُ وطَلَبُهُ العِلْمَ:

لَقَدْ بَذَلَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ جُهْدًا كَبِيْرًا فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَسَافَرَ مِنْ أَجْلِهِ كَثِيرًا، وَلَمْ تَقْتَصِرْ هَاذِهِ الجُهُودُ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مُحَدَّدَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ، بَلْ صَاحَبَتْهُ مِنْ صِبَاهُ إِلَىٰ وَفَاتِهِ.

بَدَأَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي طَلبِ العِلْمِ في السَّنَوَاتِ المُبَكِّرَةِ مِنْ عُمْرِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِطَلَبِ العِلْمِ عَلَىٰ مَشَايخِ بَلْدَتِهِ، بَلْ رَحَلَ فِي سَبِيلِهِ إِلَىٰ أَقْطَارِ مُتَعَدِّدَةً لِلأَخْذِ عَنْ عُلَمَائِهَا، وَكَانَ مِنْ أَوَّلِهِمُ الشَّيْخُ أَبُونَصْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ (١)، مُتَعَدِّدةً لِلأَخْذِ عَنْ عُلَمَائِهَا، وَكَانَ مِنْ أَوَّلِهِمُ الشَّيْخُ أَبُونَصْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ (١)، اللهِ عَنْهُ التَّعْلِيقَة (٢). اللهِ عَنْهُ التَّعْلِيقَة (٢).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، كان عالمًا رئيسًا لمدينة «جرجان»، وكان له جاه عظيم وقبول عند الخاص والعام في كثير من البلدان، توفى سنة (۶۰۵هـ)، ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (۳۷/۳).

<sup>(</sup>٢) التعلّيقة: هي ما علق على حاشية الكتاب من شرح ونحّوه، وهي هنا محتملة لذلك المعنى، وقيل هي كتاب في الفروع في فقه الشافعية. والله أعلم. ينظر: «الطبقات» للسبكي (١٠٣/٤)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/٢٧)، و«كشف الظنون» =

ثُمَّ سَافَرَ إِلَىٰ "نِيسَابُورَ" لِلِقَاءِ إِمَامِ الْحَرَمَينِ أَبِي الْمَعَالَي الْجُويْنِيِّ (1)، وَجَدَّ فِي الدِّرَاسَةِ عَلَيْهِ، وَاجْتَهَدَ حَتَّىٰ بَرَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْجِلاَفِ، وَالْجَدَلِ وَالْمَنْطِقِ، وَدَرَسَ الفَلْسَفَةَ، وَأَحْكَمَهَا، وَظُلَّ يَطْلُبُ العِلْمَ عَلَيهِ وَالْجَدَلِ وَالْمَنْطِقِ، وَدَرَسَ الفَلْسَفَةَ، وَأَحْكَمَهَا، وَظُلَّ يَطْلُبُ العِلْمَ عَلَيهِ وَالْجَدَلِ وَالْمَنْطِقِ، وَدَرَسَ الفَلْسَفَةَ، وَأَحْكَمَهَا، وَظُلَّ يَطْلُبُ العِلْمَ عَلَيهِ حَتَّىٰ مَات، فَخَرَجَ قَاصِدًا الوَزِيْرَ نِظَامَ المُلْكِ(٢)، إِذْ كَانَ مَجْلِسُهُ يغصَ بأَهْلِ العِلْمِ، فَنَاظَرَ العُلْمَاءَ وَقَهَرَ الخُصُومَ، حتَّىٰ اعْتَرَفُوا بفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، وَلَقَامُ الوَزِيرُ بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيلِ، وَوَلَّهُ التَّذْرِيسَ بِمَدْرَسَتِهِ بِبَغْدَادَ، وَأَمَرَهُ بِالتَّوْجُهِ إِلَيْهَا.

قَدِمَ الغَزَالِيُّ «بَغْدَادَ» سَنَةَ: ٤٨٤هـ، وَدَرَّسَ بِالْمَدْرَسَةِ النَّظَامِيَّةِ، فَأُعْجِبَ النَّاسُ بِهِ، وَأَحَبُّوهُ، وَجَدُّوا فِي الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ، وَظَلَّ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>١/ ٤٢٤)، و (أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد» (١/ ٨٢٢) مادة (علق).
 (١) وهو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن عبدالله بن حيوية الجويني، النيسابوري، الفقيه الشافعي، المعروف بإمام الحرمين، ولد سنة (١٩٤هـ) وتوفي سنة (٨٧٨هـ) قيل إنه أعلم أصحاب الشافعي على الإطلاق، وقد أُجمع على تفننه في العلوم من الأصول والفروع وغيرها وقيل: إنه صنَّف في كل فن، ينظر: (طبقات الشافعية للسبكي (١٦٧ ٩٤)، و (وفيات الأعيان) (١٦٧ ١)، و (شذرات الذهب (٣/ ١٦٧)).

<sup>(</sup>۲) هو أبوالحسن بن علي بن إسحاق، أبوعلي، كان من خيار الوزراء، ولد بطوس سنة (۸۰ هـ)، اشتغل بقراءة القرآن، وتعلَّم العلم وعمره إحدى عشرة سنة، وتفقه على المذهب الشافعي، كان عالي الهمة، وبنى المدارس النظامية ببغداد، ونيسابور وغيرهما، توفي سنة(۸۵ هـ)، ينظر: «وفيات الأعيان»(۲/ ۱۲۸)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ۱۳۰)، و«البداية والنهاية» لابن كثير(۱۲/ ۱٤۰، ۱٤۰)، و«شذرات الذهب» (۳/ ۳۷۳).

تَدْرِيسِ العِلْمِ وَنَشْرِهِ؛ بِالتَّعْلِيمِ، وَالفُتْيَا، وَالتَّصْنِيفِ، مُدَّةَ أَرْبَعِ سَنَوَاتٍ، قَصَدَ بَعْدَهَا بَيْتَ اللهِ الحَرَامِ حَاجًّا فِي ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ: ٤٨٨هـ.

وَلَمَّا انْتَهَىٰ مِنَ الحَجِّ، سَافَرَ إِلَىٰ "دِمَشْقَ"، وَاعْتَكَفَ فِي الجَامِعِ الأُمُويِّ، وَظُلَّ فِي الشَّامِ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ سَنَواتٍ، يُدَرِّسُ ويَجْتَمِعُ الأُمُويِّ، وَظُلَّ فِي الشَّامَ مُتَّجِهًا إلى "مِصْرَ"، بِالطُّلاَّبِ، وَيَشْتَغِلُ بِالعِبَادَةِ، ثُمَّ فَارَقَ بَعْدَهَا الشَّامَ مُتَّجِهًا إلى "مِصْرَ"، فَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةً.

وَقَدْ عَزَمَ عَلَىٰ المُضِيِّ إِلَىٰ السُّلْطَانِ يُوسُفَ بْنِ تَاشفِينَ (١)؛ سُلْطَانِ المَغْرِبِ لِمَا بَلَغَهُ مِنْ عَدْلِهِ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وُصُولُ نَعْيِهِ إِلَيْهِ.

وَاسْتَمَرَّ الغَزَالِيُّ يَجُولُ البُلدَانَ مُتَعَلِّمًا، وَمُعَلِّمًا، وَمُفْتِيًا، وَعَابِدًا، وَكَانَ مِنْ أَوَاخِرِ رِحْلَاتِهِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ «بَغْدادَ»، حيثُ عَقَدَ مَجَالِسَ العِلْمِ وَكَانَ مِنْ أَوَاخِرِ رِحْلَاتِهِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ «مَنْقَطِ رَأْسِهِ، حَيثُ لاَزَم بَيْتَهُ لِلْعِبَادَةِ. وَالوَعْظِ فِيهَا، وَمِنْ «بَغْدَادَ» عاد إِلَىٰ مَسْقَطِ رَأْسِهِ، حَيثُ لاَزَم بَيْتَهُ لِلْعِبَادَةِ.

ثُمَّ عَاوَدَ التَّدْرِيْسَ بِالمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ مُدَّةً يَسِيرَةً، رَجَعَ بَعْدَهَا إِلَىٰ بَلَدِهِ، وَاتَّخَذَ فِيهَا إِلَىٰ جَانِبِ دَارِهِ دَارًا لِلْعِلْمِ، وَمَدْرَسَةً لِلْفُقَهَاءِ، وَوَزَّعَ أَوْقَاتَهُ عَلَىٰ العِلْمِ، وَالتَّعْلِيمِ، وَالفُتْيَا، وَالتَّصْنِيفِ، وَالعِبَادَةِ، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ رَحِمَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) هو أبويعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني، كان ملكًا عظيم الشأن، كبير السلطان، شجاعًا عادلًا، اختطَّ مدينة مراكش بالمغرب، تصدر المسلمين في معركة الزلاقة الشهيرة سنة (٤٧٩هـ) ضد الفرنج، وهزمهم شر هزيمة، توفي سنة (٤٧٠)، وعاش تسعين سنة ملك منها مدة خمسين سنة، ينظر: «وفيات الأعيان» (٣/ ١١٢، ١٣٠).

## سَادِسًا: شُيُوخُهُ:

ذَكَرتُ \_ فِيمَا سَبَقَ \_ أَنَّ الإِمَامَ الغَزَالِيَّ بَذَلَ جُهُودًا عَظِيْمَةً فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَسَافَرَ لأَجْلِهِ إِلَىٰ مَنَاطِقَ كَثِيرَةٍ، وَكَانَ وَرَاءَ هَاذِهِ الجُهُودِ عُلَمَاءُ بَارِزُونَ وَشُيُوخٌ كَثِيرُونَ، فَتَحُوا قُلُوبَهُمْ لَهُ (١٠).

وَيُعْتَبَرُ الشَّيْخُ: أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّاذْكَانِيُّ، الَّذِي قَرَأَ عَلَيْهِ الغَزَالِيُّ الفِقْهَ فِي بَلَدِهِ «طُوس» أَوَّلَ مَشَايِخِهِ الَّذِينَ تَأَثَّرَ بِهِمْ.

وَمِنْ بَعْدِهِ: الإِمَامُ أَبُونَصْرِ الإِسْمَاعِيلِيُّ.

وَأَكْبَرُ مَشَايِخِهِ وَأَعْظَمُهُمْ إَفَادَةً لَهُ: الإِمَامُ أَبُوالمَعَالِي الجُوينِيُّ إِمَامُ السَحْرَمَيْنِ، فَقَدْ أَخَذَ عَنْهُ الغَزَالِيُّ وَلاَزَمَهُ مُلاَزَمَةً طويلَةً، وَجَدَّ وَاجْتَهَدَ؛ حَتَّىٰ أَعْجَبَ بِهِ شَيْخُهُ وَمَدَحَهُ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ بَحْرٌ مُغْدِقٌ لِسعَةِ عِلْمِهِ وَوَافِرِ مَعَارِفِهِ.

هَا وُلاَءِ هُمْ أَبْرَزُ مَشَايِخِ الغَزَالِيِّ، وَرُبَّمَا يَكُونُ هُنَاكَ غَيْرُهُمْ، لَاسِيَّمَا بُعَيْدَ الفَتْرَةِ الَّتِي تُوفِّيَ فِيهَا وَالِدُهُ، وَدُخُولِه المَدْرَسَةَ النِّظَامِيَّة، وَتَقَلَّبَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ العَقَدِيَّة وَالعِلْمِيَّةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «وفيات الأعيان» (۲۱۷/٤)، و«طبقات الشافعية» (1.07/8)، و«شذرات الذهب» (1.07/8)، و«إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» (1.07/8)، و«طبقات الأصوليين» للمراغى (1.07/8).

<sup>(</sup>٢) عَدَّ الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين"، مشايخ كثيرين للغزالي (١٩/١)، وذكر منهم: أباسهل محمد المروزي، وأبا الفتح نصر بن علي الطوسي، وعبدالله الخواري، ومحمد الزوزني، ونصر بن إبراهيم المقدسي، وعمرو بن الحسين الدهستاني، وفي التصوف: الفضل بن محمد الطوسي، ويوسف النساج.

## سَابِعًا: خِصَالُهُ:

لَقَدْ حَبَا اللهُ الإِمَامَ الغَزَالِيَّ خِصَالاً كَرِيمَةً، وَصِفَاتٍ حَمِيدَةً: فَمِنْهَا: خِمَيدَةً: فَمِنْهَا: جِدُّهُ وَاجْتِهَادُهُ فِي العِلْمِ اشْتِغَالاً وَاسْتِذْكَارًا واستِظْهَارًا وَتَأْلِيفًا،

بَلَغَتْ تَصَانِيفُه أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَي مُصَنَّفٍ فِي شَتَّىٰ عُلوه الدِّينِ الْإِسْلاَمِيِّ (١).

وَمِنْ صِفَاتِهِ: أَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الذَّكَاءِ، سَدِيدَ النَّظَرِ، سَلِيمَ الْفِطْرَةِ، عَجِيبَ الإِدْرَاكِ، قَويَّ الحَافِظَةِ، مُرْهَفَ الأَحَاسِيسِ، بَعِيدَ الغَورِ، غَوَّاصًا فِي المَعَانِيْ الدَّقِيقَةِ، مَعْنِيًّا بِالإِشَارَاتِ الرَّقِيقَةِ، جَامِعًا بَينَ عُلُومِ الظَّاهِرِ فِي المَعَانِيْ الدَّقِيقَةِ، مَعْنِيًّا بِالإِشَارَاتِ الرَّقِيقَةِ، جَامِعًا بَينَ عُلُومِ الظَّاهِرِ وَالحَقِيقَةِ، مُنَاظِرًا مِحْجَاجًا، وَعَيْثًا ثَجَّاجًا (٢)، كَانَ زَمِيلاً لإِلْكِيًّا الهَرَّاسِيِّ (٣)، وَالحَقِيقَةِ، مُنَاظِرًا مِحْجَاجًا، وَعَيْثًا ثَجَّاجًا (٢)، وَقَدْ وَصَفَهُمْ شَيْخُهُم إِمَامُ وَمَسْعُودِ الخَوافِيِّ (٤)، فَفَاقَهُمْ عِلْمًا وَإِدْرَاكًا، وَقَدْ وَصَفَهُمْ شَيْخُهُم إِمَامُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (۲/ ۱۰)، وقد أوصلها بعضهم إلى خمسمائة مصنف، ينظر: مقدمة كتاب «المنخول» للغزالي للدكتور محمد حسن هيتو ص(٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغى (٢/٩).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن محمد بن علي الطبري، أبو الحسن الجويني المعروف بـ "إلكيا الهراسي"، الملقب عماد الدين، أحد فحول العلماء فقهًا وأصولاً وجدلاً وحفظًا، ولد سنة (٤٥٠هـ)، وتفقه على إمام الحرمين وهو أجل تلاميذه بعد الغزالي، كان من أهل طبرستان، خرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين، ومنها إلى بيهق ودرس بها مدة ثم إلى العراق، وتولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفي سنة (٤٠٥هـ) ينظر: "وفيات الأعيان" (٢٨٦/٣)، و"طبقات الشافعية" (٤/ ٢٨١)، و"شذرات الذهب" (٤/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٤) هو: مسعود بن أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي، من أهل نيسابور، فقيه مناظر، ذو رأي حسن، وتدبير صائب، أحد مدرسي المدرسة النظامية بنيسابور، =

الحَرَميْنِ بِقُوْلِهِ:

«الغَزَالِيُ بَحْرٌ مُغْدِقٌ، وَإِلْكِيَّا أَسَدٌ مُخْرِقٌ، وَالخَوافِيُّ نَارٌ تَخْرِقُ الْ (١). وَقَدْ أَجْمَلَ مُعَاصِرُهُ أَبُوالحَسَنِ عَبْدُالغَافِر بنُ إِسْمَاعِيلَ الفَارِسِيُ (٢) مَجْمُوعَ فَضَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ بِقَوْلِهِ: «الغَزَالِيُّ حُجَّةُ الإِسْلاَمِ وَالمُسْلِمِينَ، إِمَامُ الأَئِمَّةِ، مَنْ لَمْ تَرَالعُيُونُ مِثْلَهُ لِسَانًا وَبَيَانًا وَنُطْقًا وَخَاطِرًا وَذَكَاءً وَطَبْعًا اللهُ (٣).

كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ وَعَفَا عَنْهُ - زَاهِدًا وَرَعًا صَالِحًا، فَمَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمُجَالَسَتِهِ الوَزِيرَ نِظَامَ المُلْكِ الَّذِي وَلَّاهُ التَّدْرِيسَ بِمَدْرَسَتِهِ بِبَغْدَادَ، حَيْثُ أَقَامَ فِيهَا مُدَّةً عَظِيمَ الجَاهِ، زَائِدَ الحِشْمَةِ، عَالِيَ الرُّنْبَةِ، مَسْمُوعَ الكَلِمَةِ، مَشْهُورَ الإسْمِ تُضْرِبُ بِهِ الأَمْنَالُ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ الرَّحَالُ، إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةِ، مَشْهُورَ الإسْمِ تُضْرِبُ بِهِ الأَمْنَالُ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ الرَّحَالُ، إِلَّا أَنَّ وَهُدَهُ وَوَرَعَهُ وَتَقُواهُ جَعَلَ نَفْسَهُ تَشْرُفُ عَنْ رَذَائِلِ الدُّنْيَا، وَتَرْفَضُ مَا فِيهَا مِنَ الجَاهِ وَالمَالِ وَالمَنْصِب.

<sup>=</sup> تفقه على إمام الحرمين، ولد سنة (٤٨٤هـ)، ومات بخواف سنة (٥٥٠هـ) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۲) هو: أبوالحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر الفارسي، كان إمامًا في الحديث والعربية، تفقه على إمام الحرمين، رحل في طلب العلم إلى نيسابور، وخوارزم وغزنة والهند، ثم رجع إلى نيسابور وولى الخطابة فيها وعقد مجالس العلم، صنّف كثيرًا من الكتب في الحديث والفقه والتاريخ، ولد سنة (٥٤١هه) وتوفي سنة (٩٢٥هه) بنيسابور، ينظر: "وفيات الأعيان" (٣/٢٥)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٤/٥٥)، و«شذرات الذهب» (٤/٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/٧/٤).

تَرَكَ الغَزَالِيُّ كُلَّ ذٰلِكَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَقَصَرَ نَفْسَهُ عَلَىٰ بَلَدِهِ، يُرَوِّضُ نَفْسَهُ وَيُجَاهِدُهَا وَيُكَلِّفُهَا مَشَاقَّ العِبَادَةِ، وَيَبْلُوهَا بِأَنْوَاعِ القُرُبَاتِ وَالطَّاعَاتِ؛ خَيْثُ اتَّخَذَ إِلَىٰ جَانِبِ دَارِهِ مَدْرَسَةً لِلْفُقَهَاءِ وَمَحَلاً لِلْعِبَادَةِ، وَوَزَّعَ أَوْقَاتَهُ عَلَىٰ وَظَائِفِ العِبَادَةِ، مِنْ تِلاَوَةِ القُرْآنِ، وَمُلاَزَمَةِ الأَذْكَارِ، وَمُجَالَسَةِ عَلَىٰ وَظَائِفِ العِبَادَةِ، مِنْ تِلاَوَةِ القُرْآنِ، وَمُلاَزَمَةِ الأَذْكَارِ، وَمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، وَتَدْرِيسِ العِلْمِ، وَإِدَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ، الصَّالِحِينَ، وَتَدْرِيسِ العِلْمِ، وَإِدَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَسَائِرِ العِبَادَاتِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ الوَفَاةِ (١٠). وَمَعَ أَنَّ لِي تَعْلِيقًا عَلَىٰ بَعْضِ هَاذِهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ الوَفَاةِ (١٠). وَمَعَ أَنَّ لِي تَعْلِيقًا عَلَىٰ بَعْضِ هَاذِهِ الصَّفَاتِ يَأْتِي عِنْدَ الكَلامِ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِ قَرِيبًا، إِلاَّ أَنْنِي التَزَمْتُ هُنَا ذِكْرَ الطَّفَاتِ يَأْتِي عِنْدَ الكَلامِ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِ قَرِيبًا، إِلاَّ أَنْنِي التَزَمْتُ هُنَا ذِكْرَ مَا الْعِلْمِ، وَعَدْلاً وَإِنْصَافًا فِي تَقْيِيمِ مَالَهُ مِنْ فَضَائِلَ وَأَخْلَاقٍ، تَأَدُّبًا مَعَ أَهْلِ العِلْمِ، وَعَدْلاً وَإِنْصَافًا فِي تَقْيِيمِ هَالَهُ مِنْ فَضَائِلَ وَأَخْلَقٍ، تَأَدُّبًا مَعَ أَهْلِ العِلْمِ، وَعَدْلاً وَإِنْصَافًا فِي تَقْيِيمِ هَا مَا عَنْهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

ثَامِناً: عَقَيْدَتُهُ:

تُعْتَبُرُ هَاذِهِ الفِقْرَاتُ أَخْطَرَ الفِقْرَاتِ؛ لأَنَّ فِيهَا حُكْمًا مُحَدَّدًا عَلَىٰ رَجُلٍ مُعَيَّنِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَقِيدَتِهِ، وَتَوْجِيدِهِ لِرَبِّهِ، لاسِيَّمَا وَهُوَ الغَزَالِيُّ الَّذِي اضْطَرَبَتْ حَيَاتُهُ العَقَدِيَّةُ، وَتَعَدَّدَتِ المَرَاحِلُ الَّتِي مَرَّ بِهَا فِي هَاذِهِ النَّاحِيةِ، مِمَّا جَعَلَ العُلَمَاءَ يَحَارُونَ فِي تَحْدِيدِ اتِّجَاهِهِ وَتَبْيينِ مَسْلَكِهِ، النَّاحِيةِ، مِمَّا جَعَلَ العُلَمَاءَ يَحَارُونَ فِي تَحْدِيدِ اتِّجَاهِهِ وَتَبْيينِ مَسْلَكِهِ، النَّاحِيةِ، مِمَّا جَعَلَ العُلَمَاءَ يَحَارُونَ فِي تَحْدِيدِ اتِّجَاهِهِ وَتَبْيينِ مَسْلَكِهِ، وَتَمْ يَعْدَ العَرِيدِ التَّجَاهِمِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ إَنْ يَحْكُمَ حَتَّى كَثُرَ القُولُ فِيهِ، وَتَشَعَبَتِ الآرَاءُ حَوْلَهُ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ إَنْ يَحْكُمَ عَلَىٰ شَخْصٍ وَيُحَدِّدَ مُعْتَقَدَهُ، إِلَّا بَعْدَ التَأَكُّدِ العَمِيقِ، وَالفَحْصِ الدَّقِيقِ عَلَىٰ شَخْصٍ وَيُحَدِّدَ مُعْتَقَدَهُ، إِلَّا بَعْدَ التَأَكُّدِ العَمِيقِ، وَالفَحْصِ الدَّقِيقِ عَلَىٰ شَخْصٍ وَيُحَدِّدَ مُعْتَقَدَهُ، إِلَّا بَعْدَ التَأَكُّدِ العَمِيقِ، وَالفَحْصِ الدَّقِيقِ لَلُهُ عَلَىٰ شَخْصٍ وَيُحَدِّدَ مُعْتَقَدَهُ، إِلَّا بَعْدَ التَأَكُدِ العَمِيقِ، وَالفَحْصِ الدَّقِيقِ المُسْلِمِينَ لَهُ أَوْ اللَّرِعِقِينَ المُعَاصِرِينَ لَهُ أَوْ اللَّرِعِقِينَ المُعَاصِرِينَ لَهُ أَوْ اللَّرِعِينَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٣/٤\_١١٤).

وَقَدْ تَتَّبَعْتُ أَكْثَرَ مَا طُبِعَ مِنْ كُتُبِ الغَزَالِيِّ المُتَعَلِّقَةِ بِالعَقِيدَةِ، فَأَلْفَيْتُهُ يُثْبِتُ فِيهَا عَقِيدَةَ الأَشَاعِرَةِ (١) وَيُقَرِّرُ أُصُولَهُمْ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُمْ.

قَالَ الغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ: «الإِقْتِصَادُ فِي الاِعْتِقَاد» مُبَيِّنًا مَا يَحْوِيهِ كِتَابُهُ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ:

«القُطْبُ الأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَنْبَيِّنُ فِيهِ وُجُودَهُ، وَأَنَّهُ قَدِيمٌ، وَأَنَّهُ بَاقٍ، وَأَنَّهُ لَيسَ بِجَوْهَرٍ، وَلاَ جِسْمٍ، وَلاَ عَرَضٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ بِحَدٌ، وَلاَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِجِهَةٍ، وَأَنَّهُ مَرْئِيٌّ كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ.

القُطْبُ الثَّانِي: فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَنُبِيّنُ فِيهِ أَنَّهُ حَيِّ، عَالِمٌ، قَادِرٌ، مُرِيدٌ، سَمِيعٌ، بَصِيرٌ، مُتَكَلِّمٌ، وَأَنَّ لَهُ حَيَاةً، وَعِلْمًا، وَقُدْرَةً، وَإِرَادَةً، وَسَمْعًا، وَبَصَرًا، وَكَلَامًا، ونَذْكُرُ أَحْكَامَ هَانِهِ الصِّفَاتِ وَلَوَازِمَهَا، وَمَا يَخْتَمِعُ فِيهَا مِنَ الأَحْكَامِ، وَأَنَّ هَادهِ الصِّفَاتِ زَائِدَةٌ عَلَىٰ يَفْتَرِقُ فِيهَا، وَمَا يَجْتَمِعُ فِيهَا مِنَ الأَحْكَامِ، وَأَنَّ هَادهِ الصِّفَاتِ زَائِدَةٌ عَلَىٰ الذَّاتِ، وَقَدِيمَةٌ وَقَائِمَةٌ بِالذَّاتِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيءٌ مِنَ الصَّفَاتِ حَادثًا» (٢) اهـ.

وَيُلْمَحُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ عَقِيدَتَهُ فِي صِفَاتِ اللهِ \_ عَزَّوجَلَّ \_ هِيَ عَقِيدَةُ اللهِ عَزَّوجَلَّ \_ هِيَ عَقِيدَةُ الأَشَاعِرَةِ ؛ حَيثُ ذَكَرَ سَبْعَ صِفَاتٍ فَقَطْ .

وَقَالَ نَحْوَ هَاٰذَا الكَلَامِ فِي كُتُب لَهُ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: كِتَابُهُ الْمَشْهُورُ

 <sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن الأشاعرة في المسألة الأولى في هذا الكتاب، وإنما أخرتُ التعريف بهم؛ لأن المقام هناك أنسب.

<sup>(</sup>٢) «الاقتصاد في الاعتقاد» ص(٥).

"إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ" وفِي كِتَابِ قَوَاعِدِ العَقَائِدِ(''، وَفِي كِتَابِ "الأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ" ('')، وكتَابِ "المَقْصِدِ الأَسْنَىٰ شَرْحِ أَسْمَاءِ اللهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ" ('')، وكتَابِ "المَقْصِدِ الأَسْنَىٰ شَرْحِ أَسْمَاءِ اللهِ المُقْصِدِ الأَسْنَىٰ شَرْحِ أَسْمَاءِ اللهِ المُقاتِ المُسْنَىٰ "؛ وَفِيهِ يُقَرِّرُ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَىٰ تَرْجِعُ إِلَىٰ ذَاتٍ وَسَبْعِ صِفَاتٍ المُسْنَىٰ "؛ وَفِيهِ يُقَرِّرُ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَىٰ تَرْجِعُ إِلَىٰ ذَاتٍ وَسَبْعِ صِفَاتٍ فَقَطْ (")، وَلاَ أَظُنُ القَارِئ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ نُقُولٍ وَإِحَالاَتٍ أَكْثَرَ مِنْ هَاذِهِ لإِثْبَاتِ أَشْعَرِيَةِ الغَزَ الِيِّ.

وَمِنْ أَبْرِزِ مَلاَمِحِ شَخْصِيَةِ الغَزَالِيِّ العَقَدِيَّةِ نَزْعَتُهُ إِلَىٰ التَّصَوُّفِ، وَقَدْ تَجَاوَزَ الحَدَّ فِي مَرْحَلَةٍ مِنْ عُمُرِهِ، وَغَلاَ فِي تَصَوُّفِهِ غُلُوًّا كَبِيرًا، وَقَدِ اعْتَرَفَ لَخَاوَزَ الحَدَّ فِي مَرْحَلَةٍ مِنْ عُمُرِهِ، وَغَلاَ فِي تَصَوُّفِهِ غُلُوًّا كَبِيرًا، وَقَدِ اعْتَرَفَ الغَزَ الحَيُّ نَفْسُهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ كُتُبِهِ كُتُبِهِ كُتُبِهِ كُتُبِهِ خُزَعْبَلاتِ الصُّوفِيَّةِ، وَخُرَافَاتِهِمْ.

وَلَنْ أُطِيلَ فِي هَلْذِهِ الفِقْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَلْذَا، وَحَسْبِي أَنْ أُحِيلَ القَارِئ الكَرِيمَ إِلَىٰ بَعْضِ كُتُبِهِ الَّتِي ضَمَّنَهَا كَثِيرًا مِنْ كَلام الصُّوفِيَّةِ، وَطَلاسِمِهِمْ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «إحياء علوم الدين» (١/ ١٠٤، ١١٠)، وبذيله تخريج أحاديثه للحافظ العراقي.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الأربعين في أصول الدين» للغزالي ص(٧- ١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص(١١٦) من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ككتابه «المنقذ من الضلال» ص(١٧٢ ـ ١٧٣)، وينظر: كتاب «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية»، للدكتور محمد رشاد سالم ص(١٢).

<sup>(</sup>٥) الصُّوفية: اسم يُطلق على الطائفة التي اتخذت التصوف مذهبًا لها، وقد اختلف في أصل هذه الكلمة واشتقاقها: فقيل: من الصفاء، وقيل: من الصوف، أو من سوفيا اليونانية بمعنى الحكمة وغير ذلك، ولهم شطحات وأحوال ينكرها الشرع، ينظر: «مقدمة ابن خلدون» ص(٤٦٧)، وينظر في بيان أحوالهم والردود عليهم: الجزء العاشر «التصوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام»، وكتاب «مصرع التصوف» و "تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» لبرهان الدين البقاعي.

وَرُمُوزِهِمْ، مِمَّا يَنْدَهِشُ مِنْهُ المُسْلِمُ، وَيَأْخُذُ بِهِ العَجَبُ أَيَّ مَأْخَذِ، فِي انْزِلَاقِ هَـٰذَا الإمَامِ فِي مِثْلِ هَـٰذِهِ الأَوْهَامِ، سَائِلِينَ اللهَ النَّبَاتَ عَلَىٰ الْحَقِّ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

فَمِنْ كُتُبِهِ: كِتَابُ «مَعَارِجِ القُدْسِ فِي أَحْوَالِ النَّفْسِ»، وَكِتَابُ «المُنْقِذ مِن الظَّلَامِ وَالنَّنْدَقَةِ»، و«فَيْصَلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الإسْلاَمِ وَالنَّنْدَقَةِ»، و«مِيزَانِ العُمَلِ»، و«القِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ»، و«إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ» خُصُوصًا رُبع العَمَلِ»، وَرُبع المُهْلِكَاتِ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ القَلْبِ والنَّفْسِ، وَكِتَابُ العِبَادَاتِ، وَرُبع المُهْلِكَاتِ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ القَلْبِ والنَّفْسِ، وَكِتَابُ «الرِّسَالَةِ اللَّدُنيَّةِ»، وَ«كِيميَاءِ السَّعَادَةِ»، وَ«مِشْكَاةِ الأَنْوَارِ»، وَ«القَانُونِ الكُلِّيِّةِ فِي التَّأْوِيل»(١).

وَقَدْ قَيَّضَ اللهُ مِن عِبَادِهِ مَنْ يَرُدُّ الحَقَّ إِلَىٰ نِصَابِهِ، فَتَصَدَّىٰ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الإسْلَام لِلرَّدِّ عَلَىٰ هَاذِهِ الأَفْكَارِ وَالكُتُبِ.

وَأَخُصُّ مِنْهُمْ شَيخَ الإسْلاَمِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيّةُ (١)؛ حَيْثُ أَلَّفَ رَسَائِلَ كَثِيرَةً، مِنْهَا: «الرِّسَالَةُ التِّسْعِينِيَّةُ (٣) لِلرَّدِّ عَلَىٰ هَاذِهِ الاعْتِقَادَاتِ، كَمَا

<sup>(</sup>١) وكلها مطبوعة مشهورة منسوبة إليه.

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام الجليل أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي ولد سنة (٦٦١هـ) بحران، وتوفي سنة (٧٢٨هـ) وعمره (٦٧) سنة، نشأ في بيت علم وفقه ودين، فحفظ القرآن صغيرًا، ودرَّس الحديث والفقه والأصول والتفسير ونبغ فيها، لم يترك مجالاً إلاَّ كتب فيه حتى أثرى المكتبة الإسلامية بعشرات الكتب والرسائل، جاهد في سبيل الله بسيفه وقلمه ولسانه إلى أن توفاه الله، ينظر: «شذرات الذهب» (٦/ ٨٠-٨٦).

<sup>(</sup>٣) وإنما سميت بذلك؛ لأنه أورد فيها نحوًا من تسعين وجهًا في الرد على مخالفات =

ضَمَّنَ فَتَاوَاهُ أَشْيَاءَ عَنِ الغَزَالِيِّ وَكُتُبِهِ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيهِ(١).

وَأَخْتِمُ هَـٰذِهِ الْهَوْرَةَ عَنْ عَقِيدَةِ الغَزَالِيِّ بِمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُوعَمْرِو ابْنُ الصَّلاَحِ (٢) عَنْهُ؛ حَيثُ قَالَ: «أَبُوحَامِدٍ: كَثُرَ القَولُ فِيهِ وَمِنْهُ، فَأَمَّا هَـٰذِهِ الصَّلاَحِ (٢) عَنْهُ؛ فَلُوهُ قَالَ: «أَبُوحَامِدٍ: كَثُرَ القَولُ فِيهِ وَمِنْهُ، فَأَمَّا هَـٰذِهِ الصَّلاَحِ لَكُتُبُ مِينِي: المُخَالِفَةَ لِلْحَقِّ مِ فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَيُسْكَتُ الكُتُبُ مِينَى : المُخَالِفَةَ لِلْحَقِّ مِ فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَيُسْكَتُ عَنْهُ، وَيُفَوَّضُ أَمْرُهُ إِلَىٰ اللهِ».

وَعَلَّقَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: "وَمَقْصُودُهُ: أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ بِسُوءٍ؛ لأَنَّ عَفْوَ اللهِ عَنِ النَّاسِي وَالمُخْطِئ، وَتَوْبَةَ المُذْنِبِ تَأْتِي عَلَىٰ كُلِّ فَنْ ، وَذَلِكَ مِنْ أَقْرَبِ الأَشْيَاءِ إِلَىٰ هَلْذَا الرَّجُلِ وَأَمْثَالِهِ، لَاسِيَّمَا وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ رَجَعَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَيَالِيُهُ وَتَرَكَ ذُكِرَ أَنَّهُ رَجَعَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَيَالِيُهُ وَتَرَكَ هَلَاهِ اللهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَيَالِيُهُ وَتَرَكَ هَلَاهِ اللهُ يَعَلَىٰ كُسُنِ النَّيَّةِ، وَسَلاَمَةِ المَقْصَدِ، وَاللهُ يَتَولَّلَىٰ الصَّالِحِينَ »(٣).

#### تَاسعًا: مَذْهَبُهُ:

إِنَّ المُسْتَعْرِضَ لِمُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ، وَآرَائِهِ العِلْمِيَّةِ، لأسِيَّمَا

الأشاعرة في الصفات والقرآن وغير ذلك، وهي موجودة بكاملها في الجزء الخامس من الفتاوى الكبرى.

ینظر: «مجموع الفتاوی» (۲٦/۶).

<sup>(</sup>۲) هو: تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري المعروف بـ «ابن الصلاح»، ولد سنة (۷۷هـ)، وتفقه وبرع في الفقه وأصوله والحديث، وعلومه وصنَّف في ذلك التصانيف، توفي سنة (۱۲۳هـ) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ١٢٧)، و«وفيات الأعيان» (٣/ ٢٤٣)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام (٤/ ٦٥ \_ ٦٦)، و «نقض المنطق» له ص (٥٥).

فِي الفِقْهِ وَالأُصُوْلِ - لاَ يَتَرَدَّدُ فِي الحُكْمِ عَلَيْهِ بِاتِّبَاعِهِ لِمَذْهَبِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ (۱) - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الفُرُوعِ ، فَلَهُ فِي الفِقْهِ كُتُبُ مُطَوَّلَةٌ وَمُخْتَصَرَةٌ سَارَ فِيهَا عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - فِي الْجُمْلَةِ - وَهِيَ «البَسِيطُ» ، وَ«الوسيطُ» ، وَ«الوسيطُ» ، وَ«الوسيطُ» ، وَ«الوَسِيطُ» ، وَ«الوَسِيطُ» ، وَ«الوَسِيطُ» ، وَ«الوَسِيطُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«المَحْنُونُ» ، وَ«شَفَاءُ الغَلِلِ» ، وَ«مفصلُ الخِلَافِ فِي أُصُولِ القِيَاسِ» . وَاتِّجَاهُهِ فِي هَلَدِهِ الكُتُبِ - إِجْمَالًا - هُوَ اتَّجَاهُ المُتَكَلِّمِينَ .

بِلْ إِنَّ الإمَامَ الغَزَالِيَّ خَدَمَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيّ، حَيْثُ أَلَّفَ كِتَابًا بَيَّنَ فِيهِ القَوْلَيْنِ الأُوَّلَ والآخِرَ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَسَمَّاهُ: «بَيَانُ القَوْلَيْنِ اللَّافِعِيِّ» وَهَاذَا مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ شِدَّةِ تَمَذْهُبِهِ بِهَاذَا المَذْهَبِ، القَوْلُيْنِ للشَّافِعِيِّ» وَهَاذَا مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ شِدَّةِ تَمَذْهُبِهِ بِهَاذَا المَذْهَبِ، كَمَا أَنَّ الَّذِينَ تَرْجَمُوا لَهُ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ، وَالطَّبَقَاتِ، وَالأَعْلَامِ نَسَبُوهُ إِلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (٢٠).

وَمَعَ انْتِسَابِ الغَزَالِيِّ لِهَاذَا المَذْهَبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقِفْ جَامِدًا مُقَلِّدًا

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، أبوعبدالله صاحب المذهب المشهور، ولد سنة (۱۰هـ) وتوفي سنة (۳۰۶هـ)، أول من ألّف في أصول الفقه، أكثر الناس من الثناء عليه، وفضائله أكثر من أن تحصر، انظر: «وفيات الأعيان» (۱/۲۱۶)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (۱/۲۰۱)، و«شذرات الذهب» ص(۲/۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: "وفيات الأعيان" (۲۱٦/٤)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (۲۱۰۱/٤)، و"شذرات الذهب" (۲۰/٤).

لِكُلِّ مَا قَالَ الإِمَامُ؛ فَمَنْ يَسْتَعْرِضُ كُتُبَهُ الفِقْهِيَّةَ وَالأُصُولِيَّةَ، يَجِدُ اجْتِهَادَهُ فِي المَسَائِلِ، وَمُخَالَفَتَهُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي بَعْضِهَا.

وَأَذْكُرُ هُنَا مِنْهَا بَعْضَ مَسَائِلِ الأُصُولِ؛ لِتَعَلَّقِهَا بِمَوْضُوعِ هَلْذَا الكَتَابِ: الكِتَابِ:

(١) فِي الإِجْمَاعِ؛ حَيْثُ لَمْ يَرْتَضِ الغَزَالِيُّ اسْتِدْلَالَ الشَّافِعِيَّ لِلإِجْمَاعِ؛ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَى وَنُصُلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ (١).

(٢) حَكَىٰ الغَزَالِيُّ إِفَادَةَ التَّحْرِيمِ عَنِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ بِصِيغَةِ (لاَ تَفْعَلْ)، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْه عَلَيْهَا، وَإِلَيْكَ قَوْلَهُ: «فَإِنْ قِيلَ: أَلَيسَ (لاَ

سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٧٥).

تَفْعَلْ)، أَفَادَ التَّحْرِيمَ، فَقَوْلُهُ: (افْعَلْ) يَنْبَغِي أَنْ يُفِيدَ الإِيجَابَ؟ قُلْنَا: هَلْذَا نَقْلٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ قَوْلَهُ (لاَ تَفْعَلْ) مُتَرَدِّدٌ بَينَ التَّنْزِيهِ وَالتَّحْرِيمِ، كَقُولِهِ: (افْعَلْ)؛ وَلَوْ صَحَّ ذٰلِكَ فِي النَّهْيِ، لَمَا جَازَ قِيَاسُ الأَمْرِ عَلَيهِ؛ فَإِنَّ اللَّغَةَ تَثْبُتُ نَقْلاً لاَ قِيَاسًا»(١).

(٣) ذَهَبَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَىٰ القَوْلِ بِالعُمُومِ فِي الاسْمِ المُشْتَرَكِ.

وَيَرَىٰ الغَزَالِيُّ خِلاَفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: «مَسْأَلَةٌ: الاسْمُ المُشْتَرَكُ بَينَ مُسَمَّيَيْنِ لاَ يُمْكِنُ دَعْوَىٰ العُمُومِ فِيهِ عِنْدِنَا؛ خِلاَفًا لِلْقَاضِي (٢) وَالشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّ المُشْتَرَكَ لَمْ يُوَضَع لِلْجَمْع »(٣).

وَبِهَاذَا العَرْضِ لِبَعْضَ المَسَائِلِ ـ وَهِيَ كَثِيرَةٌ ـ تَتَبَيَّنُ شَخْصِيَّةُ الغَزَالِيِّ العِلْمِيَّةُ، وَاسْتِقْلَالُهُ الفِكْرِيُّ، وَاجْتِهَادُهُ الصَّحِيحُ، مَع انْتِمَائِهِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الجُمْلَةِ.

عَاشِرًا: اهْتِمَامَاتُهُ العِلْمِيَّةُ:

سَبَقَ أَنْ أَلْمَحْتُ إِلَىٰ طَرَفٍ مِنِ اهْتِمَامَاتِ الإمَامِ الغَزَالِيِّ العِلْمِيَّةِ،

المصدر السابق (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) هو: القاضي أبوبكر محمد الطيّب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني، سكن بغداد، وصنّف التصانيف الكبيرة في علم الكلام والأصول، توفي سنة (٤٠٣هـ)، ينظر: "وفيات الأعيان" (٤/ ٢٦٩)، و"شذرات الذهب" (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) المستصفى (٢/ ٧١).

وَجُهُودِهِ فِي العِلْمِ؛ طَلَبًا، وَتَعْلِيمًا وَتَصْنِيفًا (١).

وَفِي هَاذِهِ الفَقْرَةِ سَأُحَدِّدُ نَوْعِيَّةَ الاهْتِمَامَاتِ؛ فَأَقُولُ: إِنَّ مُجْمَلَ اهْتِمَامَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ العِلْمِيَّةِ تَتَرَكَّزُ فِي ثَلاَثَةِ أُمُودٍ:

الأوَّلُ: الاَهْتِمَامُ بِالطَّلَبِ (التَّعَلُّم).

وَقَدْ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَىٰ جُهُودِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرِحْلَاتِهِ لأَجْلِهِ، فَلاَ حَاجَةَ لإَعَادَتِهِ هُنَا(٢).

الثَّانِي: الاهْتِمَامُ بالتَّعْلِيمِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الإفْتَاءُ وَالتَّذْكِيرُ.

وَقَدْ بَدَأَ الغَزَالِيُّ هَانِهِ الْمَرْحَلَةَ فِي سِنِّ مُبَكِّرَةٍ؛ حَيْثُ خَطَا أَوَّلَ خُطُواتِهِ فِي هَاذَا المَجَالِ، حِينَمَا كَانَ يَدْرُسُ عَلَىٰ أَبِي المَعَالِي الجُوينِيِّ، اللَّهِ التَّدْرِيسَ فِي بَعْضِ الأَّحْيَانِ. النَّهُ إلَيْهِ التَّدْرِيسَ فِي بَعْضِ الأَّحْيَانِ.

وَلَمَّا تُونِّقِي شَيْخُهُ أَبُو المَعَالِي ، خَرَجَ قَاصِدًا الوَزِيْرَ نِظَامَ المُلْكِ الَّذِي أَعْجِبَ بِهِ إِعْجَابًا شَدِيْدًا؛ فَوَلَّهُ التَّدْرِيْسَ بِمَدْرَسَتِهِ بِبَغْدَادَ، فَقَدِمَ إِلَيهَا سَنَةً : ٤٨٤هـ، وَدَرَّسَ بِالنِّظَامِيَّةِ ، وَكَانَ عُمُرُهُ آنَذَاكَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَأَعْجِبَ الخَلْقُ بِهِ فِي حُسْنِ كَلَامِهِ ، وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ ، وَسَعَةِ عِلْمِهِ ، وَنُكتِهِ وَأَعْجَبَ الخَلْقُ بِهِ فِي حُسْنِ كَلَامِهِ ، وَفَصَاحَةِ لِسَانِهِ ، وَسَعَةِ عِلْمِهِ ، وَنُكتِهِ الدَّقِيقَةِ ، وَإِشَارَاتِهِ اللَّطِيفَةِ ، وَأَقَامَ عَلَىٰ التَّدْرِيسِ وَنَشْرِ العِلْمِ وَالفُتْيَا مُدَّةً الدَّهِ يَعْدَادَ ، إِلَىٰ أَنْ قَدِمَ لِلْحَجِّ ، وَأَنَابَ أَخَاهُ فِي التَّدْرِيسِ ، وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ دِمَشْقَ بَعْدَ حَجِّهِ ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا ، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ ، وَعَقَدَ رَبِعْ إِلَىٰ دِمَشْقَ بَعْدَ حَجِّهِ ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا ، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ ، وَعَقَدَ رَبِعْ اللَّذِيسِ ، وَعَقَدَ رَبِعْ إِلَىٰ دِمَشْقَ بَعْدَ حَجِّهِ ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا ، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ ، وَعَقَدَ رَبِعْ إِلَىٰ دِمَشْقَ بَعْدَ حَجِّهِ ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا ، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ ، وَعَقَدَ رَبِعَ اللَّذِيسِ ، وَعَقَدَ إِلَىٰ ذِمَشْقَ بَعْدَ حَجِهِ ، أَقَامَ بِجَامِعِهَا ، وَشَارَكَ فِي التَّدْرِيسِ ، وَعَقَدَ مَنْ فَي التَّذْرِيسِ ، وَعَقَدَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٥١ هـ٥١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٥١ - ٥٣) من هذا الكتاب.

الحَلَقَاتِ، وَشَارَكَ أَهْلَ العِلْمِ فِي البَحْثِ وَالمُنَاقَشَةِ وَالفَتْوَىٰ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ طُوسِ مُعَلِّمًا وُمُفْتِيًا وَمُصَنِّفًا، وَاسْتَمَرَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَىٰ الوَفَاةِ (١٠.

الثَّالِثُ: الاهْتِمَامَاتُ العِلْمِيَّةُ مِنْ نَاحِيةِ التَّأْلِيفِ.

وَسَأَفْرِدُ لَهَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ فِقْرَةً خَاصَّةً هِيَ آخِرُ فِقْرَاتِ هَاذِهِ التَّرْجَمَةِ (٢).

وَهَ ٰكَذَا اتَّضَحَ لَنَا كَيْفَ قَطَعَ الغَزَالِيُّ حَيَاتَهُ كُلَّهَا طَالِبًا وَمُعَلِّمًا وَمُصَنِّفًا وَمُضَنِّفًا وَمُوْتِيًا وَمُوْشِدًا، وَكَيْفَ وَقَفَهَا عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ حَتَّىٰ عُدَّ ظَاهِرَةً عِلْمِيَّةً فِي الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ؛ لأَنَّهُ جَمَعَ أُصُولَ المَعْرِفَةِ وَفُرُوعَهَا؛ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ دَائِرَةُ مَعَارِفِ الإِسْلَامِيِّ؛ لأَنَّهُ حَمَعَ أُصُولَ المَعْرِفَةِ وَفُرُوعَهَا؛ حَتَّىٰ لَكَأَنَّهُ دَائِرَةُ مَعَارِفِ الإِسْلَامِيِّ؛ الأَنْهُ وَالْمُرَبِّيُ مَعْرِفِ عَصْرِهِ، فَهُو الأُصُولِيُ الفَقِيهُ، المُتَكَلِّمُ ، الاجْتِمَاعِيُّ ، الأَخْلَاقِيُّ ، المُرَبِّيُ ، المُرَبِّيُ ، النَّرَاهِدُ ، الوَاعِظُ ، المُفْتِي ، إلَىٰ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأَوْصَافِ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْ النَّاهِدُ ، العُلُوم وَالفُنُونِ .

وَشَهِدَ بِلَاكِ مُعَاصِرُوهُ، وَأَشْيَاخُهُ، والمُسْتَفِيْدُونَ مِنْهُ، فِي القَدِيمِ والحَدِيثِ.

قَالَ تِلْمِيذُهُ الإمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ (٣): «الغَزَالِيُّ هُوَ الشَّافِعِيُّ الثَّانِي». وَقَالَ آخَرُ: «لاَ يَصِلُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ عِلْمِ الغَزَالِيِّ وَفَضْلِهِ إِلَّا مَنْ بَلَغَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٦٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو: أبوسعيد محمد بن يحيى النيسابوري، من أشهر تلامذة الغزالي وأعلاهم شأنًا، توفي (سنة: ٥٤٨هـ) ينظر: «إتحاف السادة المتقين» (١/٤٤، ٥٥).

أَوْ كَادَ يَبْلُغُ الكَمَالَ فِي عَقْلِهِ ١٩٠٠.

وَإِذَا تَمَّتِ الإِشَارَةُ إِلَىٰ مَعَارِفِهِ العِلْمِيَّةِ عَامَّةً فَإِنَّ اهْتِمَامَاتِهِ الخَاصَّةَ بِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ تَسْتَحِقُ الإِفْرَادَ، وَالإِشَادَةَ؛ فَلَهُ فِيهِ قصبُ السَّبْقِ طَلَبًا، وَتَعْلِيمًا وَتَصْنِيفًا، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِمَّنْ يَقِفُ عَلَىٰ سَاحِلِهِ، أَوْ يَكْتَفِي بِظَاهِرِهِ، أَوْ يُكْتَفِي بِظَاهِرِهِ، أَوْ يُقَلِّمُ مَنْ سَبَقَهُ، لا بَلْ خَاضَ غِمَارَهُ، وَاقْتَحَمَ لُجَّتَهُ، فَسَبَرَ أَغُوارَهُ، وَوقَفَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، حَتَّىٰ عُدَّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا (٢).

وَلاَ أَكُوْنُ مُبَالِغًا إَذَا قُلْتُ: إِنَّ الغَزَالِيَّ بِعِلْمِهِ عَامَّةً وَأُصُولِهِ خَاصَّةً أُمَّةٌ وَحْدَهُ، فَجَزَاهُ اللهُ عَلَىٰ مَاقَدَّمَ مِنْ عِلْمٍ يَنْفَعُ الأُمَّةَ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ. حادي عشر: تَلاَمِيذُهُ:

لَارَيْبَ أَنَّ التِّلْمِيذَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ شَيْخِهِ، بِهِ يُعْرَفُ قَدْرُهُ وَيَفْشُو عِلْمُهُ، وَمَنِ اسْتَعْرَضَ تَرَاجِمَ الأَئِمَّةِ وَتَارِيخَ العُلَمَاءِ، وَجَدَ أَنَّ لِتَلاَمِذَتِهِمُ الفَضْلَ الكَبِيرَ فِي شُيُوع ذِكْرِهِمْ، وَتَدْوِين عِلْمِهِمْ، وَنَشْرِ مَذْهَبِهِمْ.

وَلاَ أَدَلَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنْ جُهُودٍ تَلاَمِيذِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠٦/٤)، وينظر: كتاب «المنخول من تعليقات الأصول» (٢٣\_٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المنخول» من مقدمة د. هيتو ص(٢٧).

<sup>(</sup>٣) هو: الإمام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد سنة (١٦٤هـ)، كان إمامَ المحدثين، صنَّف كتابه «المسند» وجمع فيه من الأحاديث مالم يتفق لغيره، لم يكن في عصره مثله ورعًا وعلمًا وصلاحًا وصلابة في الحق، وموقفه يوم المحنة مشهور، ينسب إليه مذهب الحنابلة توفي سنة (٢٤١هـ) ببغداد، ينظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٩٦/٢)، و«وفيات الأعيان»(١/٣)، و«المنهج =

- رَحِمَهُ اللهُ - وَأَصْحَابِهِ؛ حَيْثُ أَبْرَزُوا فِقْهَهُ وَنَشَرُوا مَذْهَبَهُ، وَنَقَلُوا لِلنَّاسِ عِلْمَهُ، فَلَوْ لَمْ يُقَيِّضِ اللهُ سُبْحَانَهُ هؤلاءِ الأصْحَابَ وَالتَّلامِيذَ، لاَنْدَثَرَ عِلْمُهُ وَاضْمَحَلَّ مَذْهَبُهُ، وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ.

وَقَدْ كَانَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ شَخْصِيَّةً عِلْمِيَّةً جَذَبَتْ إِلَيْهَا أَنْظَارَ التَّلاَمِيذِ وَالمُسْتَمِعِينَ وَالأَصْحَابِ مِنْ شَتَّىٰ الآفَاقِ، زِيَادَةً عَلَىٰ أَنَّهُ طَوَّفَ فِي كَثِيرٍ مِنَ البُلْدَانِ، وَعَقَدَ فِيهَا حِلَقَ العِلْمِ، وَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَتَرَبَّىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ لَفِيفٌ مِنَ التَّلاَمِيذِ، نَهَلُوا مِنْ عِلْمِهِ، وَتَبَوَّءُوا أَعْلَىٰ المَرَاتِبِ، وَأَرْفَعَ المَنَاصِبِ، فَمِنْهُمُ الأَئِمَّةُ، وَمِنْهُمُ القُضَاةُ، وَمِنْهُمُ العُلَمَاءُ وَالمُفْتُونَ، وَالخُطَبَاءُ وَغَيْرُهُمْ.

## وَمِنْ أَشْهَرِ تَلاَمِيذِهِ:

١ ـ أَبُوطَاهِرِ الشَّيْبَانِيُّ (ت: ١٨٥هـ).

٢ ـ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ برهَانَ (ت: ٥٢٠هـ).

٣- أَبُوعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُومَرْتَ المَصْمُودِيُّ (ت: ٥٢٤هـ).

٤ ـ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الجَاوَانِيُّ (ت: بَعْدَ ١٥٥٠ هـ).

٥ - القَاضِي أَبُونَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الخَمْقَرِيُّ (ت: ٥٤٤هـ).

٦ ـ أُبو سُعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ النَّيْسَابُورِيُّ (ت: ٥٤٨هـ).

٧- أَبُوسَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ الشَّوقَانِيُّ (ت: ٥٥٥هـ).

<sup>=</sup> الأحمد» (١/١٥)، و«شذرات الذهب» (٢/٩٦).

٨- أَبُومَنْصُورٍ مُحْمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ العَطَّارِيُّ (ت: ٥٧٣هـ) وَغَيْرُهُمْ (١).
 ثانى عشر : وَفَاتُنُه :

تكَادُ تُجْمِعُ المَصَادِرُ عَلَىٰ أَنَّهُ تُونُفِّي يَوْمَ الاثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَىٰ الآخِرَةِ سَنَةَ: (٥٠٥هـ) بِه الطَّابَرَانِ»، بِه طُوسَ»، وَلَهُ مِنَ العُمْرِ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِظَاهِرِ الطَّابَرَانِ، وَقَدْ رَثَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ، عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ. (٢)

## ثالث عشر: مُؤَلَّفَاتُهُ:

لَقَدْ كَانَ لِلْغَزَالِيِّ يَدُّ طُولَىٰ فِي إِثْرَاءِ المَكْتَبَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالمُؤَلَّفَاتِ فِي شَتَّىٰ العُلُومِ وَالفُنُونِ، وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ فَنَّا لَيْسَ لِلْغَزَالِيِّ فِيهِ مُشَارَكَةٌ بِمُؤَلَّفٍ أَوْ أَكْثَرَ.

وَقَدْ أَوْصَلَ بَعْضُهُمْ مُؤَلَّفَاتِهِ إِلَىٰ خَمْسِمِائَةِ مُؤَلَّفٍ (٣)، وَيُشَمُّ مِنْ إِيصَالِهَا إِلَىٰ هٰذَا العَدَدِ رَائِحَةُ المُبَالَغَةِ، إِذْ قَدْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ بَعْضُ المُؤَلَّفَاتِ، وَيَصَالِهَا إِلَىٰ هٰذَا العَدَدِ رَائِحَةُ المُبَالَغَةِ، إِذْ قَدْ نُسِبَتْ إِلَيْهِ بَعْضُ المُؤَلَّفَاتِ، وَهِي لَيْسَتْ لَهُ، وَتَكَادُ تَصِلُ كُتُبُهُ المُونَّقَةُ إِلَىٰ مائَتَيْ مُصَنَّفٍ، مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: "إتحاف السادة المتقين" للزبيدي (١/ ٤٤ ـ ٥٥)، وكتب التراجم والطبقات زاخرة بتراجم هؤلاء التلاميذ، وهي في متناول كل باحث وقد اكتفيت بذكر الأسماء وسنة الوفاة، لأهمية ذلك وإيثارًا للاختصار، لأنَّ المقام لايسمح بالإطالة في مثل هذا.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «وفيات الأعيان» (٢١٨/٤)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ١٠٥)، و «البداية والنهاية» (١٢/ ١٧٤)، و «شذرات الذهب» (٤/ ١٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المنخول» مقدمة د/ هيتو: ص(٢٤)، وذكر أنها تزيد عن هذا العدد. والله أعلم.

مَطْبُوع، وَمَخْطُوطٍ، فِي شَتَّىٰ الفُنُونِ<sup>(۱)</sup>، وَسَأُثْبِتُ هُنَا أَهَمَّ هٰذِهِ الكُتُبِ مُقَسَّمَةً عَلَىٰ الفُنُونِ، مَعَ الحِرْصِ عَلَىٰ أَلَّا أَكْتُبَ شَيْئًا إِلَّا وَهُو صَحِيحُ النِّسْبَةِ إِلَيْهِ، مُسْتَفِيضٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لَهُ، مَعَ مُلاَحَظَةِ أَنَّهُ قَدْ فُقِدَت بَعْضُ كُتُبه، وَأَنَّ بَعْضَهَا لاَ يَزَالُ فِي المَكْتَبَاتِ مَخْطُوطًا.

وَ هٰذَا تَقْسِيمٌ لِمُؤَلَّفَاتِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ حَسَبَ الفُنُونِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: القُرْآنُ الكَريمُ، وَعُلُومُهُ، وَمِنْهَا:

١ ـ تَنْزِيهُ القُرْآنِ عَنِ المَطَاعِنِ.

٢ - جَوَاهِرُ القُرْآنِ.

٣ ـ فَضَائِلُ القُرْآنِ .

٤\_ الوَقْفُ وَالإِبْتِدَاءُ.

٥ ـ يَاقُوتُ التَّأْوِيلِ فِي تَفْسِيرِ التَّنْزِيلِ.

وَهُوَ مُؤُلَّفٌ كَبِيرٌ جِدًّا فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ قِيلَ: إِنَّهُ فِي نَحْوِ أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا(٢).

القِسْمُ الثَّانِي: العَقَائِدُ، وَالفِرَقُ: وَمِنْهَا:

١ ـ الأَرْبَعِين فِي أُصُولِ الدِّينِ.

٢ ـ بَيَانُ فَضَائِح الإِمَامِيَّةِ.

٣- الرِّسَالَةُ القُدْسيَّةُ فِي قَوَاعِدِ العَقَائِدِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الأعلام» للزركلي (۲۲/۷).

٤ \_ الرِّسَالَةُ اللَّدُنيَّةُ .

٥ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ .

٦ عَقِيدَةُ المِصْبَاحِ.

٧ فَيْصَلُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الإِسْلاَم وَالزَّنْدَقَةِ.

٨ ـ القَانُونُ الكُلِّيُّ فِي التَّأْوِيلَ.

٩ - الإقتصاد في الإعتقاد.

١٠ القِسْطَاسُ المُسْتَقِيمُ.

١١ ـ قَوَاصِمُ البَاطِنِيَّةِ . وَهُوَ غَيْرُ المُسْتَظْهِرِيِّ .

١٢ ـ كِيميّاءُ السَّعادَة.

١٣- المُسْتَظْهِرِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ البَاطِنِيَّةِ، وَيُسَمَّىٰ "فَضَائِح البَاطِنِيَّةِ".

١٤ مِشْكَاةُ الأَنْوَارِ.

٥١ - المَقْصِدُ الأَسْنَىٰ شَرْحُ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَىٰ.

١٦\_ المُنْقِذُ مِنَ الضَّلَالِ<sup>(١)</sup>.

١٧\_ مِيزَانُ العَمَل.

القِسْمُ الثَّالِثُ: الفِقْهُ: وَمِنْهَا:

١ ـ أَسْرَارُ الحَجِّ.

٢ ـ أَسْرَارُ مُعَامَلاتِ الدِّين .

٣\_ البَسِيطُ فِي الفُرُوعِ.

<sup>(</sup>١) وقد حققه د/ عبدالحليم محمود في مصر، القاهرة.

٤ حَقِيقَةُ القَوْلَينِ لِلشَّافِعِيِّ.

٥ ـ الخُلاصةُ فِي الفِقْهِ.

٦ خُلاَصَةُ المُخْتَصَر وَنَقَاوَةُ المُعْتَصَر.

٧ ـ غَايَةُ الغور فِي دِرَايَةِ الدُّرَر.

٨ = غَوْرُ الدُّرَرِ فِي المَسْأَلَةِ السُّرَيْجيَّةِ (١).

٩ \_ فَتُوكى لِلإِمَام الغَزَالِيِّ.

١٠ ـ المَآخِذُ فِي الخِلاَفِيَّاتِ.

١١- الوَجيزُ (٢).

١٢ ـ الوسيطُ فِي الفِقْهِ.

القِسمُ الرَّابعُ: أُصُولُ الفِقْهِ:

١ - تَهْذِيبُ الأُصُولِ.

٧ ـ شِفَاءُ العَلِيلِ فِي القِيَاسِ وَالتَّعْلِيلِ.

٣ شِفَاءُ الغَلِيلِ فِي بَيَانِ مَسَالِكِ التعليل.

٤ ـ المُسْتَصْفَىٰ مِنْ عِلْم الأُصُولِ.

٥ ـ مفصلُ الخِلاَفِ فِي أُصُولِ القِيَاسِ.

٦ ـ المَكْنُونُ فِي الأُصُولِ.

<sup>(</sup>۱) وهي مسألة في الطلاق مسندة لابن سريج، وقد أطال شيخ الإسلام في الرد عليها، ينظر: «مجموع الفتاوي» ص(٢٤٠) وما بعدها ج(٣٣).

<sup>(</sup>٢) وقد حققه د/ على محيى الدين القره داغى.

٧- المَنْخُولُ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الأُصُولِ(١).

القِسْمُ الخَامِسُ: الفَلْسَفَةُ وَالمَنْطِقُ وَعِلْمُ الكَلام: وَمِنْهَا:

١ - إِلْجَامُ العَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الكَلام.

٢\_ بدَايَةُ الهدَايَةِ .

٣\_ تَهَافُتُ الفَلاَسفَةِ .

٤\_ حَقَائِقُ العُلُومِ لأَهْلِ الفُهُومِ.

٥\_ حَقِيقَةُ الرُّوحِ.

٦\_ رسَالَةُ الأَقْطَابِ.

٧ ـ اللُّبَابُ المُنْتَحَلُّ مِنَ الجَدَلِ.

٨ \_ مِحَكُّ النَّظَر فِي المَنْطِق.

٩\_ المَضْنُونُ بهِ عَلَىٰ غَيرِ أَهْلِهِ<sup>(٢)</sup>.

٠١- مَعَارِجُ القُدْسِ فِي أَحْوَالِ النَّفْسِ، وَيُسَمَّىٰ: مَعَارِجَ القُدسِ فِي مَدَارِجِ مَعْرفةِ النَّفْس.

١١ـ المَعَارِفُ العَقْلِيَّةُ، وَلُبَابُ الحِكْمَةِ الإِلْهِيَّةِ.

١٢ ـ مِعْيَارُ العِلْمِ فِي فَنِّ المَنْطِقِ.

١٣ ـ مَقَاصِدُ الفَلَاسفَةِ.

(۱) وقد حققه د/ محمد حسن هيتو.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغليل: وقد حققه د/حمد الكبيسي. ويسمى: «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيّل ومسالك التعليل».

القِسمُ السَّادِسُ: الأَخْلاَقُ وَالآدَابُ: وَمِنْهَا:

١ ـ الأَجْوِبَةُ الغَزَالِيَّةُ فِي المَسَائِلِ الأُخْرَوِيَّةِ.

٢\_ إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ (١).

٣ \_ الأَدَبُ فِي الدِّين .

٤ ـ الإمْلاءُ عَلَىٰ مُشْكِل الإِحْيَاءِ (٢).

٥- أَيُّهَا الوَلَدُ، وَيُسَمَّىٰ: الرِّسَالَةَ الوَلَدِيَّة<sup>(٣)</sup>.

٦- التِّبْرُ المَسْبُوكُ فِي نَصِيحَةِ المُلُوكِ.

٧- تَهْذِيبُ النُّفُوسِ بِالآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ.

٨ جَامِعُ الحَقَائِقِ بتَجْريدِ العَلائِقِ.

٩ - الدُّرَّةُ الفَاخِرَةُ فِي كَشْفِ عُلُوم الآخِرَةِ.

١٠ رِسَالَةٌ فِي المَعْرِفَةِ.

١١ ـ زَادُ الآخِرَةِ.

١٢ ـ الإستيدراج.

 <sup>(</sup>۱) وفي نسبته إليه كلام، والصحيح أنّه له، ينظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (٤/ ٦٥)،
 و«نقض المنطق» ص(٥٥).

<sup>(</sup>۲) وهو محل كلام عند العلماء ـ رحمهم الله ـ ينظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (۱۰/ ٥٥١)، و «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» الرسالة التاسعة عشرة، و «رسائل الشيخ عبداللطيف آل الشيخ» (۳/ ۱۲۹)، وقد خرَّج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي في كتاب أسماه: «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الآثار»، وينظر: «البداية والنهاية» (۱۲ / ۱۷۶).

 <sup>(</sup>٣) رسالة صغيرة عبارة عن وصايا و توجيهات يُكثر فيها من قول أيها الولد؛ فسميت بذلك .

١٣ ـ سِرُّ العَالَمِينَ، وَكَشْفُ مَا فِي الدَّارَين.

١٤ ـ الكَشْفُ وَالتَّبْيِينُ فِي غُرَرِ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ.

٥١ ـ مَدْخَلُ السُّلُوكِ إِلَىٰ مَنَازِلِ المُلُوكِ .

١٦\_ مِنْهَاجُ العَابِدِينَ.

القِسمُ السَّابِعُ: كُتُبٌ أُخْرَىٰ: وَمِنْهَا:

١\_ أَسْرَارُ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ.

٢\_ تَحْصِينُ المَأْخَذِ.

٣ ـ تَلْبيسُ إِبْلِيسَ .

٤\_ تَنْبيهُ الغَافِلِينَ .

٥\_ حُجَّةُ الحَقِّ.

٦\_ الحِكْمَةُ فِي مَخْلُوقَاتِ اللهِ .

٧ ـ الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ طَغَىٰ.

٨\_ الطَّيْرُ.

٩\_ عَجَائِبُ صُنْعِ اللهِ.

١٠ الغَايَةُ القُصُوكَ .

١١ ـ الفَرْقُ بَينَ الصَّالِحِ وَغَيرِ الصَّالِحِ .

١٢ ـ القُرْبَةُ إِلَىٰ اللهِ .

١٣\_ مُسَلَّمُ السَّلَاطِينَ.

١٤ ـ المِعْرَاجُ.

١٥ - المَنْهَجُ الأَعْلَىٰ.

هٰذِهِ أَهَمُّ المُؤَلَّفَاتِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلِيهَا، وَلَا أَدَّعِي اسْتِقْصَاءَهَا، بَلْ هُنَاكَ كُتُبٌ أُخْرَىٰ لَهُ، مِنْهَا: المَطْبُوعُ، وَمِنْهَا المَخْطُوطُ، وَمِنْهَا المَفْقُودُ، وَلَكِنَّ هٰذَا نَمُوذَجٌ مِنْهَا " .

وَمِنْ هٰذِهِ المَجْمُوعَةِ مِنَ الكُتُبِ المُخْتَلِفَةِ تَتَجَلَّىٰ شَخْصِيَّةُ الغَزَالِيِّ الفَذَّةُ، وَعَقْلِيَّتُهُ العَجِيبَةُ، وَعُلُومُهُ الغَزِيرَةُ، غَيْرَ أَنَّ المُسْتَعْرِضَ لِمُؤَلَّفَاتِهِ يَجِدُ أَنَّهُ أَهْمَلَ عِلْمًا مِنْ أَهَمِّ العُلُومِ، أَلاَ وَهُوَ عِلْمُ الحَدِيثِ رِوَايَةٌ وَدِرَايَةً. يَجِدُ أَنَّهُ أَهْمَلَ عِلْمًا مِنْ أَهَمِّ العُلُومِ، أَلاَ وَهُوَ عِلْمُ الحَدِيثِ رِوَايَةٌ وَدِرَايَةً. قَالَ ابْنُ النَّجَارِ (٢): «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَسْتَاذٌ، وَلاَ طَلَبَ شَيْئًا مِنَ الحَدِيثِ» (٣). وَذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «أَنَّ لَهُ عِنَايَةً بِالحَدِيثِ، وَأَنَّهُ قَرَأُ الصَّحِيحَينِ » (١). وَالخَمْعُ بَيْنَ القَوْلَينِ هُوَ أَنَّهُ فِي أَوَّلِ حَيَاتِهِ وَازْدِهَارِ شَبَابِهِ، لَمْ يُعْطِ هٰذَا وَالْخَرُوعِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَرُقِةِ وَلِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمُ الْفَرْقِ مَا إِلَى الْفُرُوعِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَرُوعِ، وَالْفَرُومِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَرْقِ وَالْمَاعِةِ الْفُرُوعِ، وَالْفَرُومِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَرْقِ مَا الْفَرْقُ وَالْمُؤْمِةُ وَلَا لَعَدِيرِهُ وَالْمَاعِ وَالْمُؤْمِةُ وَلَا لَالْعَرِيثِ وَالْمَلْمُ الْكُولُومِ الْمُؤْمِةُ وَلَا لَلْمَاعِ الْمُؤْمِةِ وَالْمُؤْمِةُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَالْمَاعِ وَالْمُؤْمِةُ وَلَا لَالْمُؤْمِةُ وَلَا الْمُؤْمِةُ وَلَا لَالْمُولِ الْمَاعِ الْمُؤْمِةُ وَلَا لَيْ الْمُؤْمِةُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِومِ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

<sup>(</sup>۱) وهو رد على اعتراضات أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء، وقد طبع مع «الإحياء» ملحقًا به، ويسمى «الإملاء عن إشكالات الإحياء».

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (١١٦/٤)، و «طبقات الأصوليين» للمراغي (٢/ ١٠)، و «الأعلام» (٧/ ٢٢)، و «مؤلفات الغزالي» لعبدالرحمن بدوي، و «أبوحامد الغزالي حياته ومصنفاته» لمحمد رضا.

<sup>(</sup>٣) هو: الحافظ الكبير الثقة محب الدين أبوعبدالله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن بن النَّجار البغدادي، مؤرخ حافظ للحديث من أهل بغداد، ولد سنة (٥٧٨هـ)، وتوفي فيها سنة (٦٤٣هـ)، رَحل في طلب العلم، وصنَّف المصنفات الكثيرة، أشهرها: «ذيل تاريخ بغداد»، و «الكمال في معرفة الرجال»، ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٤١)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٠٥/٤).

(٧٧

وَانْزِلَاقِهِ فِي طَرِيقِ الفَلْسَفَةِ، وَعِلْمِ الكَلاَمِ، وَالتَّصَوُّفِ، وَلٰكِنَّهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَىٰ هٰذَا العِلْم وَنَهَلَ مِنْهُ (١٠).

وَلٰكِنَّ الأَجَلَ وَافَاهُ دُونَ أَنْ يُقَدِّمَ لِهٰذَا العِلْمِ نَصِيبًا مِنَ التَّأْلِيفِ، وَقَدْ كَانَتْ شَخْصِيَّةُ الغَزَالِيِّ وَعُلُومُهُ مَحِلَّ اعْتِنَاءِ البَاحِثِينَ، فَأُلِّفَتْ فِيهِ المُؤَلِّفَاتُ؛ فِي سِيرَتِهِ، وَمَرَاحِلِ حَيَاتِهِ، وَعُلُومِهِ، وَنَشَاطِهِ، وَتُرَاثِهِ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «تبيين كذب المفترى» لابن عساكر ص (٢٩٦)، و «البداية والنهاية» (١٢٨/ ١٧٤).

# ترْجَمَةُ الإِمَامِ ابْنِ قُدَامَةُ (١) مَرْجَمَةُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ

#### أُوَّلاً: نَسَبُهُ:

هُوَ الإِمَامُ، عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مِقْدَامِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْجَمَّادِينِ ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ ، الصَّالِحِيُّ (٣) ، يُحْنَىٰ بِهِ المُوفَقَى ، اخْتِصَارًا (٤) . يُكْنَىٰ بِهِ المُوفَقَى » ، اخْتِصَارًا (٤) . ثَانِيًا : مَوْ لَدُهُ :

تَكَادُ تُجْمِعُ كُتُبُ التَّرَاجِمِ عَلَىٰ أَنَّهُ وُلِدَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةِ هجريَّةٍ بـ (جَمَّاعِيلَ (٥).

<sup>(</sup>۲) نسبة إلى جمَّاعيل، وهي قرية في جبل نابلس بفلسطين ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (۲/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مسجد نزلوا فيه بعد هجرتهم من بلدهم، يسمى: مسجد أبي صالح، ينظر: «شذرات الذهب» (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق، و«البداية والنهاية»(١٠٠/١٠)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٨٨).

#### ثَالثًا: نَشْأَتُهُ:

نَشَأَ الإِمَامُ المُوفَّقُ فِي أُسْرَةٍ كَرِيمَةٍ ، مَشْهُورَةٍ بِالعِلْمِ وَالتُّقَىٰ وَالصَّلَاحِ ، تَقْطُنُ «جَمَّاعِيلَ» ؛ حَيْثُ كَانَ وَالِدُهُ (١) شَيْخَهَا وَخَطِيبَهَا ، وَمَا لَبِشَتْ هٰذِهِ الْأُسْرَةُ أَنْ رَحَلَتْ مِنْ بَلْدَتِهَا ؛ لاِسْتِيلاَءِ الأَعْدَاءِ (٢) عَلَيْهَا سَنَةَ (٥٥٥ هـ) ، الأُسْرَةُ أَنْ رَحَلَتْ مِنْ بَلْدَتِهَا ؛ لإِسْتِيلاَءِ الأَعْدَاءِ (٢) عَلَيْهَا سَنَةَ (٥٥ هـ) ، وَتَنَقَّلَتْ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ (٣) ، إِلَىٰ أَنْ قَدِمَتْ دِمَشْقَ وَاسْتَقَرَّتْ فِيهَا ، وَكَانَ عُمْرُ المُوفَقِّ آنَذَاكَ يَرْبُو عَلَىٰ عَشْرِ سَنَوَاتٍ ، فَقَرَأَ القُرْآنَ ، وَحَفِظَ شَيئًا مِنَ المُتُونِ (١٤) ، وَاشْتَعَلَ بَطَلِبِ العِلْمِ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ الْمُتُونِ (١٤) ، وَاشْتَعَلَ بَطَلِبِ العِلْمِ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ اللّهُ إِلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ بِقَاعَ كَثِيرَةٍ ، وَقَرَأَ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الْمُورَةُ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ إِلَىٰ أَنْ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَسَافَرَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَقَرَأَ عَلَىٰ مَشَايِخِ بَلَدِهِ ، وَقَرَأً عَلَىٰ مَشَايِخِهَا .

ثُمَّ اسْتَقَرَّ بِهِ المَقَامُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي دِمَشْقَ، مُشْتَغِلًا بِالعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّالُيفِ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيَ.

وَهٰكَذَا نَشَأَ هٰذَا الإِمَامُ نَشَأَةَ الصَّالِحِ، الشَّغُوفِ بِالعِلْمِ، المُحْتَسِبِ فِي التَّعْلِيمِ وَالتَّأْلِيفِ، وَالمُجَاهِدِ الصَّابِرِ لإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ، فَكَانَتْ حَيَاتُهُ بِحَقِّ حَيَاةً العَالِمِ المُجَاهِدِ الصَّابِرِ، رَحِمَهُ اللهُ (٥).

<sup>(</sup>۱) هو: الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة، ولد سنة (۹۹۱هـ)، وتوفي سنة (۵۵۸هـ) كان عالمًا عابدًا زاهدًا رحمه الله، ينظر: «شذرات الذهب» (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) من الإفرنج الذين دخلوا إلى بلد الموفَّق في زمن كان متواكبًا مع بدء حياته، وزهرة صباه، مما أوقد فيه روح الجهاد وأذكاها، حتى كان فيما بعد من جند صلاح الدين؛ كما سيتبيَّن إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) منها: مسجد أبي صالح، أقاموا فيه سنتين، ثم انتقلوا إلى جبل قاسيون.

<sup>(</sup>٤) أهمها «مختصر الخرقى في الفقه».

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ١٣٣)، و«البداية والنهاية» (١٠٠/١٣)، =

#### رَابِعًا: عَصْرُهُ:

وَيَشْمَلُ الحَدِيثُ عَنْهُ الحَالَاتِ السِّيَاسِيَّةَ، وَالعَقَدِيَّةَ، وَالعِلْمِيَّةَ.

# (١) الحَالَةُ السِّيَاسِيَّةُ:

عَاشَ الإِمَامُ المُوفَقُ بُنُ قُدَامَةً فِي الفَتْرَةِ مَا بَيْنَ سَنَةِ: (٥٤١- ٢٦هـ)، وَأَدْرَكَ النَّصْفَ الأَخِيرَ مِنَ القَرْنِ السَّادِسِ وَأَوَّلَ السَّابِعِ؛ فَفِي القَرْنِ السَّادِةِ كَثِيرٍ مِنَ كَانَتِ الدَّوْلَةُ العَبَّاسِيَّةُ تُعَانِي شِدَّةَ الضَّعْفِ مِنْ جَرَّاءِ اسْتِيلاَءِ كَثِيرٍ مِنَ الدُّويْلاَتِ المُجَاوِرَةِ لَهَا عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَائِهَا (١)، وَانْعَكَسَ هٰذَا التَّدَهُورُ الدُّويُلاَتِ المُجْتَمَع الإسْلاَمِيِّ سلبًا؛ حَتَّىٰ بَزَغَتْ شَمْسٌ فِي الأُفُقِ عَلَىٰ يَدِ عَلَىٰ المُجْتَمَع الإسْلاَمِيِّ سلبًا؛ حَتَّىٰ بَزَغَتْ شَمْسٌ فِي الأُفُقِ عَلَىٰ يَدِ صَلَّحِ الدِّينِ (١) الَّذِي دَافَعَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَحَرَّرَ بِلاَدَ الإِسْلاَمِ مِنَ صَلَّحِ الدِّينِ ، وَهزمهم فِي مَعْرَكَةِ حِطِّينَ الشَّهِيرَةِ (٣)، وَبدُخُولِ القَرْنِ الصَّلِيبِيِّينَ، وَهزمهم فِي مَعْرَكَةِ حِطِّينَ الشَّهِيرَةِ (٣)، وَبدُخُولِ القَرْنِ الصَّلِيبِيِّينَ، وَهزمهم فِي مَعْرَكَةِ حِطِّينَ الشَّهِيرَةِ (٣)، وَبدُخُولِ القَرْنِ الصَّلِيبِيِّينَ، وَهزمهم فِي مَعْرَكَةِ حِطِّينَ الشَّهِيرَةِ (٣)، وَبدُخُولِ القَرْنِ

<sup>=</sup> والقسم الأول من كتاب «ابن قدامة وآثاره الأصولية» للدكتور عبد العزيز السعيد (ص ٨٢، ٨٤، ٨٦).

<sup>(</sup>۱) حيث كانت دولة السلاجقة تنازعها السلطة في العراق، وخراسان وغيرهما، ومن ملامح اضطراب الحالة السياسية أيضًا: أن الدولة الفاطمية في مصر كانت تشكو وهنها، مما أدى إلى أن تقوم على أنقاضها في منتصف هذا القرن دولة الأيوبيين.

 <sup>(</sup>۲) هو: أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شادي، المشهور بصلاح الدين الأيوبي، ولد سنة (۵۸۹هـ). وينظر:
 «البداية والنهاية» (۳/ ۱۳)، و «شذرات الذهب» (۲۹۸/٤).

<sup>(</sup>٣) وقعت سنة (٥٨٣هـ)، وحطين اسم قرية في طبرية، وكانت هذه الوقعة بين المسلمين بقيادة صلاح الدين وبين الروم، انتهت بنصر المسلمين وفتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي الكفرة، وهزيمة الروم هزيمة نكراء، وهذا اليوم يوم مشهور في التاريخ. ينظر: «البداية والنهاية» (١٢/ ٣٢٠).

السَّابِعِ الهِجْرِيِّ، دَخَلَتِ الدَّوْلَةُ العَبَّاسِيَّةُ دَوْرَ الإِحْتِضَارِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا سِوَىٰ الإِسْم.

وَقَدْ أَدْرَكَ الإِمَامُ المُوفَقُ جُمْلَةً مِنْ خُلَفَاءِ يَنِي الْعَبَّاسِ، مِنْهُمُ: المُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ (۱)، وَابْنُهُ: المُسْتَنْجِدُ بِاللهِ (۲)، وَمِنْ بَعْدِهِ المُسْتَضِيءُ (۳)، وَالنَّاصِرُ لِدِينِ اللهِ (۱)، كَمَا أَدْرَكَ مِنْ وُزَرَائِهِمُ الوَزِيرَ العَالِمَ أَبَا المُظَفَّرِ ابْنَ وَالنَّاصِرُ لِدِينِ اللهِ (۱)، كَمَا أَدْرَكَ مِنْ وُزَرَائِهِمُ الوَزِيرَ العَالِمَ أَبَا المُظَفِّرِ ابْنَ هُبَيْرَةً (۱) اللهُ اللهُ عَمِلَ وَزِيرًا لِلْمُقْتَفِي لأَمْرِ اللهِ، وَلا يُنهِ المُسْتَنْجِدِ مِنْ بَعْدِهِ، وَكَانَ يَتَحَلَّىٰ بِالعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَبِيْنَ العِلْمِ وَالصَّلاحِ وَالوِزَارَةِ، وَالكِفَاحِ، وَقَدْ كَانَ لِوزَارَتِهِ شَأْنٌ عَظِيمٌ، فَقَدْ نَصَرَ وَالصَّلاحِ وَالوِزَارَةِ، وَالكِفَاحِ، وَقَدْ كَانَ لِوزَارَتِهِ شَأْنٌ عَظِيمٌ، فَقَدْ نَصَرَ

<sup>(</sup>۱) هو: أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله العباسي، كان عالمًا فاضلاً دينًا حليمًا شجاعًا مهيبًا، كامل السؤدد، توفي سنة (٥٥٥هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٢١٠/١٢)، و«شذرات الذهب» (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبوالمظفر يوسف بن محمد العباسي، وُصف بالعدل والرفق، تولى بعد أبيه، توفي سنة (٥٦٦هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٢١/١٢)، و «شذرات الذهب» (٢١//٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أبومحمد الحسن بن يوسف العباسي ابن المستنجد بالله، بويع بعد أبيه، توفي سنة (٥٧٥هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٢٦١/١٢، ٣٠٤)، «شذرات الذهب» (٢٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو: أبوالعباس أحمد بن المستضيء، كان ذكيًا شجاعًا مهيبًا، بويع بعد أبيه سنة (٢٢٢هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٢١/ ٣٠٥)، (٣٠٨ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) هو: عون الدين أبوالمظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني، ولد سنة (٩٩هـ)، طلب العلم، وتفقه على مذهب أحمد، وسمع الحديث، وشارك في الفنون، عمل وزيرًا للمقتفي لأمر الله وابنه المستنجد بعده، توفي سنة (٥٦٠هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (١٩١/٥٠)، و«شذرات الذهب» (١٩١/٤).

أَهْلَ الدِّينِ، وَقَمَعَ أَهْلَ الفَسَادِ، وَسَاعَدَ عَلَىٰ تَثْبِيتِ دَعَائِمٍ خِلَافَةِ العَبَّاسِيِّينَ، وَقَهْرِ خُصُومِهِمْ، مِمَّا كَانَ لَهُ بَالِغُ الأَثَرِ عَقَدِيًّا وَعِلْمِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا.

وَهٰكَذَا عَاشَ الْإِمَامُ المُوَفَّقُ عَصْرًا مُضْطَرِبًا، وَأَحْدَاثًا جِسَامًا، وَدُولًا مُخْتَلِفَةً؛ بِمَا لَهَا مِنْ آثَارِ سَلْبيَّةٍ عَلَىٰ الحَيَاةِ بجَوَانِبهَا المُتَعَدِّدَةِ.

وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ المُوَقَّقُ مُوتَقَقًا - بِتَوْفِيقِ اللهِ لَهُ - فَظَلَّ مُحَافِظًا عَلَىٰ دِينِهِ، رَغْمَ كُلِّ الْحَوَادِثِ وَالتَّقَلُّبَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، وَالفِتَنِ الدَّاخِلِيَّةِ وَالخَارِجِيَّةِ، سَاعِيًا فِي الْجِهَادِ لِنَشْرِ الْإِسْلَامِ، وَرَفْعِ رَايَتِهِ، وَقَمْعِ أَعْدَائِهِ، مُتَجَرِّدًا عَنِ الطَّعْمَاعِ، مُتَحَلِّدًا بِالطَّبْرِ وَالمُثَابَرَةِ، مُبَلِّغًا لِلْعِلْمِ، بَاذِلاً نَفْسَهُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّالِيفِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ وَتَوَلَّاهُ (۱).

#### (٢) الحَالَةُ العَقَديّةُ:

مِمَّا لَاشكَّ فِيهِ أَنَّ لَاِضْطِرَابِ الحَالَةِ السِّيَاسِيَّةِ أَثْرًا عَلَىٰ الحَالَةِ العَقَدِيَّةِ؛ فَقَدْ كَانَ لِتَغَيُّرِ الدُّوَلِ، وَتَبَايُنِ فَلْسَفَاتِ الحُكْمِ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي كَثْرَةِ الخلافات الفِكْرِيَّةِ، وَالاِتِّجَاهَاتِ العَقَدِيَّةِ.

وَقَدْ أَسْلَفْتُ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنِ الحَالَةِ العَقَدِيَّةِ فِي عَصْرِ الغَزَالِيِّ مَا كَانَ يَمُوجُ بِهِ عَصْرُهُ مِنْ فِرَقٍ وَطُرُقٍ شَتَىٰ. وَعَصْرُ الإِمَامِ المُوفَّقِ لَيْسَ بَعِيدًا عَنْهُ فِي هٰذِهِ الْأُمُورُ (٢)، وَلٰكِنَّ اللهَ بلُطْفِهِ وَكَرَمِهِ حَمَىٰ شَيْخَنَا المُوفَّقَ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: "الفتح المبين في طبقات الأصوليين" (۲/ ٣/ ٤٤)، والقسم الأول من كتاب (۱) دابن قدامة وآثاره الأصولية) ص(٩٦).

<sup>(</sup>٢) فقد كان للاعتزال حظ كبير فكريًا وسياسيًا، كما كان للأشاعرة انتشار، ولمعتقدهم=

فَوَقَّهُ لِلْعَيْشِ فِي بِيئَةٍ عِلْمِيَّةٍ دِينِيَّةٍ، وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَىٰ مُعْتَرَكِ الحَيَاةِ إِلَّا وَقَدْ تَسَلَّحَ بِسِلَاحِ الإِيمَانِ الصَّحِيحِ، وَالعَقِيدَةِ السليمة، وكَانَ لَهُ دَوْرٌ هَامٌّ فِي التَّصَدِّي لِلْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَالعَقَائِدِ الفَاسِدَةِ، وَبَيَانِ زَيْفِهَا وَتَنَكُّبِهَا الصِّرَاطَ التَّصَدِّي لِلْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَالعَقَائِدِ الفَاسِدةِ، وَبَيَانِ زَيْفِهَا وَتَنَكُّبِهَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (١)؛ حَيْثُ دَافَعَ عَنْ عَقِيدَةِ السَّلَفِ فِي الجُمْلَةِ، وَحَدَّدَ مُعْتَقَدَهُ اللَّهُ الذِي يَعْتَقِدُهُ، وَيَدْعُو كُلَّ مُسْلِمٍ إِلَىٰ اعْتِقَادِهِ فِي مَجْمُوعَةِ كُتُبِ أَلَّهُهَا فِي الجُمْلِ عَقِيدَةِ السَّلَةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهِي مَجْمُوعَةٌ كَبِيرَةٌ، سَيَأْتِي ذِكْرُ مُحْمَلِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَهِي مَجْمُوعَةٌ كَبِيرَةٌ، سَيَأْتِي ذِكْرُ بَعْضِهَا عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ عَقِيدَةِ الإمَام وَمُصَنَّفَاتِهِ (٢).

## (٣) الحَالَةُ العِلْمِيَّةُ:

عَاشَ الإِمَامُ المُوَفَّقُ فِي عَصْرٍ ثَرِيٍّ بِالعُلَمَاءِ، لَا فِي بِلَادِهِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا فِي العَالَم الإِسْلَامِيِّ بأَسْرِهِ.

وَالمُسْتَغُرِضُ لِكُتُبِ التَّرَاجِمِ فِي هٰذَا العَصْرِ يَجِدُ أَنَّ العُلَمَاءَ فِي مُخْتَلَفِ الفُنُونِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّذِينَ عَاشُوا فِي هٰذِهِ الفَتْرَةِ - مِنْ أَجَلِّ العُلَمَاءِ مُخْتَلَفِ الفُنُونِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّذِينَ عَاشُوا فِي هٰذِهِ الفَتْرَةِ - مِنْ أَجَلِّ العُلَمَاءِ وَأَفْضَلِهِمْ، وَقَدْ قَضَىٰ الإِمَامُ المُوفَقَّقُ جُلَّ حَيَاتِهِ فِي دِمَشْقَ العَاصِمَةِ

ورواج، وللطرق الأخرى كالرافضة والباطنية والصوفية وغيرها من الفرق الفلسفية والطوائف الكلامية وجود ظاهر، فكان هذا العصر عصر تيارات متضاربة وأفكار متلاطمة، وعقائد متنوعة، شطَّ بها المزار عن صراط العزيز الجبار.

<sup>(</sup>۱) ومما يجدر ذكره أنَّ هذا العصر قد عَمَّتْ فيه المناظرات والمناقشات بين أهل السنة، وأصحاب الفرق الأخرى من: معتزلة وأشعرية ورافضة وصوفية، مما كان له أثر كبر على الحياة العقدية.

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعريف بها إن شاء الله تعالى، ينظر: (ص١١٢،٩٦) من الكتاب.

الإسْلامِيَّةِ - آنَذَاكَ - الَّتِي كَانَ يَؤُمُّهَا العُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، حَتَّىٰ أَصْبَحَتْ مَرْكَزًا لِلْعِلْمِ وَالْتَشَرَتْ فِيهَا المَدَارِسُ، وَالمَرَاكِزُ، مَرْكَزًا لِلْعِلْمِ وَالعُلْمَاءُ وَطُلاَبِ العِلْمِ، وَالْتَشَرَتْ فِيهَا المَدَارِسُ، وَالمَرَاكِزُ، وَالمَكْتَبَاتُ الإسْلاَمِيَّةُ، وَفَشَتِ الحَلَقَاتُ، وَالنَّدَوَاتُ، وَالمُنَاظَرَاتُ العِلْمِيَّةُ، وَنَشِطَتْ حَرَكَةُ التَّرْجَمَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّأْلِيفِ؛ مِمَّا هَيَّأَ لَهُ بِيئَةً عِلْمِيَّةً قَلَ نَظِيرُهَا، وَنَشِطَتْ حَرَكَةُ اللهُ مِنْ بِيئَةٍ أُسْرِيَّةٍ مُشْتَغِلَةٍ بِالعِلْمِ، طَلَبًا وَتَعْلِيمًا وَتَأْلِيفًا.

وَمَعَ تَوَقُرِ أَسْبَابِ الْعِلْمِ، وَكَثْرَةِ أَهْلِهِ فِي بَلَدِ المُوفَّقِ، إِلاَ أَنَّ حُبَّهُ لِلْعِلْمِ وَشَغَفَهُ بِهِ جَعَلَهُ يَسْتَسْهِلُ الصَّعْبَ مِنَ الوسَائِلِ، وَيَسْتَقْرِبُ البَعِيدَ مِنَ الأَمَاكِنِ؛ فَسَافَرَ فِي سَبِيلِهِ إِلَىٰ بِقَاعٍ كَثِيرَةٍ \_ كَمَكَّةَ وَالعِرَاقِ وَغَيْرِهَا \_ مِنَ الأَمَاكِنِ؛ فَسَافَرَ فِي سَبِيلِهِ إِلَىٰ بِقَاعٍ كَثِيرَةٍ \_ كَمَكَّةَ وَالعِرَاقِ وَغَيْرِهَا \_ مِنَ الأَمَاكِنِ؛ فَسَافَرَ فِي سَبِيلِهِ إِلَىٰ بِقَاعٍ كَثِيرَةٍ \_ كَمَكَّةَ وَالعِرَاقِ وَغَيْرِهَا \_ مِنَ اللَّهُ مَا سَيَأْتِي بَسْطُهُ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ جُهُودِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرِحْلاَتِهِ (١).

وَمِمَّا سَاعَدَ عَلَىٰ نُمُوِّ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ تَشْجِيعُ الْخُلَفَاءِ فِي هٰذِهِ الْفَتْرَةِ لِلْعِلْمِ، وَتَكْرِيمُهُمْ لِلْعُلَمَاءِ، وَإِقَامَتُهُمُ المَشْرُوعَاتِ العِلْمِيَّةَ، بَلْ كَانَ مِنَ الوُزَرَاءِ فِي هٰذِهِ الفَتْرَةِ عُلَمَاءُ جَهَابِذَةٌ؛ كَالوَزِيرِ العَالِمِ أَبِي المُظَفَّرِ كَانَ مِنَ الوُزَرَاءِ فِي هٰذِهِ الفَتْرَةِ عُلَمَاءُ جَهَابِذَةٌ؛ كَالوَزِيرِ العَالِمِ أَبِي المُظَفَّرِ ابْن هُبَيْرَةَ الَّذِي سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ.

وَهٰكَذَا كَانَ القَرْنُ السَّادِسُ قَرْنَ حَرَكَةٍ عِلْمِيَّةٍ رَائِدَةٍ، كَمَا كَانَ السَّابِعُ كَذَٰلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ أَقَلُ شَأْنًا مِنْهُ.

وَمع وجود هٰذِهِ الحَرَكَةِ العِلْمِيَّةِ النَّشِطَةِ فِي هٰذَيْنِ القَرْنَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الهِمَمَ ضَعُفَتْ عَنِ الإِجْتِهَادِ، وَمَالَتْ إِلَىٰ التَّقْلِيدِ، وَشَهِدَ هـٰذَانِ القَرْنَانِ

<sup>(</sup>١) ينظر: (ص٨٦) من هذا الكتاب.

قِلَّةً فِي المُجْتَهِدِينَ، وَجُمُودًا فِي المُقَلِّدِينَ (١).

وَكَانَ شُغْلُ العُلَمَاءِ مُقْتَصِرًا عَلَىٰ شَرْحِ المُتُونِ، وَتَوْضِيحِ المُخْتَصَرَاتِ، وَتَقْهِيمِ الأَلْفَاظِ لِلْوُصُولِ إِلَىٰ المَعَانِي وَالمَقَاصِدِ، وَلَمْ يُوجِّهِ العُلَمَاءُ هِمَمَهُمْ لِفَهْمِ الأَدِلَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، يُوجِّهِ العُلَمَاءُ هِمَمَهُمْ لِفَهْمِ الأَدِلَّةِ وَاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، وَكَانَ لِدُخُولِ الفَلْسَفَاتِ الكَلَامِيَّةِ، وَتَرْجَمَةِ الكُتُبِ الجَدَلِيَّةِ - أَثَرٌ سَلْبِيِّ عَلَىٰ الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ، فَقَدْ صَرَفَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَقْتَهُمْ وَجُهْدَهُمْ لِلْعُلُومِ الذَّخِيلَةِ، وَصَرَفُوا هِمَمَهُمْ عَنِ العُلُومِ النَّافِعَةِ، المُتَعَلِّقَةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ.

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ كَانَ الإِمَامُ المُوَفَقُ مِنَ القَلَائِلِ الَّذِينَ اعْتَنُوا بِعِلْمِ الْكِتَابِ وَالشُّنَةِ وَالفِقْهِ فِي الدِّينِ، وَجَعَلُوا هِمَّتَهُمْ مُنْصَبَّةً عَلَىٰ تَحرِّي الحَقِّ، وَاسْتَغَلَّ المُوفَقُ إِيجَابِيَّاتِ هٰذَا العَصْرِ وَاتَّبِاعِ الدَّلِيلِ فِي المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ، وَاسْتَغَلَّ المُوفَقُ إِيجَابِيَّاتِ هٰذَا العَصْرِ مِنَ النَّاحِيةِ العِلْمِيَّةِ، فَثَابَرَ عَلَىٰ تَحْصِيلِ العِلْمِ، وَسَافَرَ لأَجْلِهِ، نائيًا بنفسه عَنْ سَلْبِيَّاتِ عَصْرِهِ، وَاعْتَصَمَ بِعِلْمِ الوَحْيَينِ؛ فَأَكْسَبَهُ ذٰلِكَ ثَقَافَةً وَاسِعَةً، وَتَفْكِيرًا عَمِيقًا، وَنَظَرًا ثَاقِبًا، وَرَأْيًا صَائِبًا، وَتَكُوّنَتُ لَهُ شَخْصِيَةٌ عِلْمِيَةٌ عَلْمِيَّةً وَاسِعَةً، وَالْمَعْرِفَةِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هٰذَا وَتَكُوّنَتُ لَهُ شَخْصِيَةً عَلْمِيَةً فَرَاتِ المَكْتَبَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ، وَنَفَعَتْ طُلاَبَ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ إِلَىٰ يَوْمِنَا هٰذَا فَرَحِمَهُ اللهُ ، وَجَزَاهُ عَلَىٰ مَا قَدَّمَ لِلأُمَّةِ خَيْرَ الجَزَاءِ (٢).

<sup>(</sup>١) يُقصد بذلك إغفالهم الاجتهاد والاستنباط، وعكوفهم على علوم من سبقهم من العلماء، وهذا الحكم بناءً على الأعم الأغلب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين (٢/ ٣، ٤٤) عند حديثه عن القرنين السادس والسابع من الناحية العلمية والدينية، والقسم الأول من كتاب «ابن قدامة وآثاره الأصولية» ص(٧٦)، عند حديثه عن بيئة الموفق، وعصره السياسي.

# خَامِسًا: رَحَلاتُهُ فِي طَلَبِ العِلْم:

ذَكَرْنَا أَنَّ الإِمَامَ المُوفَقَى تَرَبَّىٰ فِي بِيئَةٍ عِلْمِيَّةٍ، مَكَّنَتْهُ مِنْ إِشْبَاعٍ نَهَمِهِ مِنَ العِلْمِ؛ فَمُنْدُ قُدُومِهِ مَعَ أُسْرَتِهِ دِمَشْقَ ـ وَعُمْرُهُ عَشْرُ سَنَوَاتٍ ـ أَكَبَّ عَلَىٰ القِرَاءَةِ وَالإِشْتِغَالِ بِالعِلْمِ، فَقَرَأَ القُرْآنَ، وَحَفِظَ مُخْتَصَرَ الخِرَقِيِّ () فِي الفِقْهِ، وَسَمِعَ مِنْ وَالدِهِ، حَيْثُ كَانَ عَمِيدَ الأُسْرَةِ، وَشَيْخَ البَلْدَةِ، وَخَطِيبَ الغِلْمِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، وَخَطِيبَ الجَلْمِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، كَمَا سَمِعَ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ (٢)، وَأَبِي المَكَارِمِ بْنِ كَمَا سَمِعَ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ (٢)، وَأَبِي المَكَارِمِ بْنِ هِلَالٍ (٣) وَآخَرِينَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الحَدِيثَ وَالفِقْهَ وَغَيرَ ذٰلِكَ، وَلَمْ تَقِفْ جُهُودُهُ فِي الطَّلَبِ عِنْدَ حُدُودِ بَلَدِهِ، بَلْ بَلَغَ مِنْ شَعَفِهِ بِالعِلْمِ وَحُبِّهِ لَهُ أَنْ رَحَلَ لِطَلَبِهِ وَالبَحْثِ عَنْ أَهْلِهِ لِلسَّمَاعِ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) هو: العلامة أبو القاسم عمر بن الحسين الخِرقي البغدادي، له مصنفات كثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه، وعدد مسائله ألفان وثلاثمائة مسألة، شرحها الإمام الموفق في كتابه المغني، ت سنة (٣٣٤هـ)، وكان من الطبقة الثالثة في المذهب، وقرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، ينظر: "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (٢/ ٧٥)، و"شذرات الذهب" (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد بن علي بن صابر الدمشقي، ولدسنة (٩٩ هـ)، وعني بالحديث والعلم، توفي سنة (٥٧٦هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٤/ ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو المكارم بن هلال عبد الواحد بن أبي طاهر محمد بن المسلم بن الحسن بن
 هلال الأزدي، كان عالمًا جليلًا، كثير العبادة والبَّر، توفي سنة(٥٦٥هـ)، ينظر:
 «شذرات الذهب» (٤/ ٢١٥).

# فَقَدْ رَحَلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ مَرَّتَيْنِ:

الأُولَىٰ: هُوَ وَابْنُ خَالَتِهِ: الحَافِظُ عَبْدُالغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ (١)، سَنَةَ: (٥٦١هـ) وَسَمِعَا كَثِيرًا مِنْ مَشَايِخِ بَغْدَادَ، وَهُمْ جَمِّ غَفِيرٌ سَيَأْتِي تَعْدَادُ جُمْلَةٍ مِنْهُمْ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ شُيُوخِهِ (٢).

وَأَقَامَ فِي بَغْدَادَ مُدَّةً يَسِيرَةً عِنْدَ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيلَانِيِّ (٣) بِمَدْرَسَتِهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ مختصر الخِرَقِيِّ، ثُمَّ تُونُفِّيَ الشَّيْخُ، فَلَازَمَ أَبَا الفَتْحِ بْنَ المنِّي (٤)، وَقَرَأَ عَلَيهِ المَذْهَبَ وَالخِلاَف، وَالأُصُول، حَتَّىٰ بَرَعَ وَفَاقَ الأَقْرَانَ.

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام تقي الدين أبومحمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي ولد سنة (۵۱)، طلب العلم ورحل من أجله، فصار عالمًا حافظًا ومصنفًا بارًا، عرف بشدة ورعه وكثرة عبادته توفي سنة (۲۰۰هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (۳۲/۲۳)، و «الذيل» لابن رجب (۲/۵)، و «شذرات الذهب» (۶/۵۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: (ص٨٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالقادر بن أبي صالح بن عبدالله بن جنكي دوست بن أبي عبدالله بن عبدالله الجيلاني، ثم البغدادي الحنبلي، عرف بالعلم والصلاح والعبادة والزهد، له مصنفات كثيرة، أهمها: «الغنية وفتوح الغيب»، توفي سنة (٢١٥هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٢١/٢٥٢)، و«شذرات الذهب» (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) هو: نصر بن فتيان بن مطهر النهرواني ثم البغدادي الحنبلي، فقيه العراق كان عالمًا ورعًا زاهدًا متعبدًا على نهج السلف، تتلمذ عليه أئمة كثيرون، ت: سنة(٥٨٣هـ) عن عُمر يناهز اثنتين وثمانين سنة، ينظر: «الذيل» لابن رجب (١/٣٥٨)، و«شذرات الذهب» (٢/٦/٤).

وَسَمِعَ بِالْمَوْصِلِ<sup>(۱)</sup> مِنْ خَطِيبِهَا الشَّيْخِ أَبِيَ الفَضْلِ الطُّوسِيِّ<sup>(۲)</sup>.

وَبَعْدَ مُكْثِهِ بِبِغُدَادَ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ، رَجَعَ إِلَىٰ دِمَشْقَ، ثُمَّ عَادَ اللَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ إِلَيْهَا \_ سَنَةَ: (٦٧٥هـ)، وَقَصَدَ مَكَّةَ لأَدَاءِ اللَّحَجِّ سَنَةَ: ٣٧٥هـ، وَقِيلَ سَنَةَ: ٤٧٥هـ (٣)، وَاسْتَغَلَّ فُرْصَةَ وُجُودِهِ المَّجَرِّ مَنَةً: المُبَارَكِ بْنِ الطَّبَّاخِ (٤).

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ دِمَشُقَ، وَاشْتَغَلَ بِالتَّأْلِيفِ وَالتَّعْلِيمِ، وَصَنَّفَ فِي هٰذِهِ الفَتْرَةِ كِتَابَهُ العَظِيمَ «المُغْنِي» فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ، فَبَلَغَ الأَمَل فِي إِنْمَامِهِ، وَهُو كِتَابٌ بَلِيغٌ جَامِعٌ، أَشْبَهُ بِمَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ، لاَ فِي مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ، وَإِنَّمَا فِي فِقْهِ المَذَاهِبِ كُلِّهَا.

وَقَرَأَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَانْتَفَعَ بِعِلْمِهِ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ (٥)، وَلاَ يَزَالُ طُلاَّبُ

<sup>(</sup>۱) الموصل: بفتح الميم وكسر الصاد، المدينة المشهورة العظيمة، باب العراق ومفتاح خراسان، وسميت الموصل، قيل: لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، أو بين دجلة والفرات، وقيل غير ذلك، ينظر: «معجم البلدان»(٥/٢٢٤،٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن أحمد بن محمد عبدالقادر الطوسي، ثم البغدادي، ولد سنة (٢٨٧هـ) طلب العلم، وسمع من خلق كثير، وكان ثقة في نفسه، ولي الخطابة في الموصل زمانًا، واستفاد من خلق كثير، توفي سنة (٥٧٨هـ)، ينظر: «شذرات الذهب»(٢٦٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البداية والنهاية» (١٣٠/ ١٠٠)، و«الذيل» لابن رجب (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) هو: أبومحمد بن الطباخ: المبارك بن علي بن الحسين بن عبدالله بن محمد الطباخ البغدادي، نزيل مكة، وإمام الحنابلة بالحرم، المحدث الحافظ، سمع ببغداد كان صالحًا دينًا ثقة، توفى بمكة سنة (٥٧٥هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٢٥٣/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ١٣٤).

العِلْمِ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ عِلْمِهِ وَكُتُبِهِ إِلَىٰ اليَوْمِ. وَمَا ذَاكَ إِلَّا نَتِيجَةُ الجُهُودِ العَلْمِ وَطَلَبِهِ وَالرِّحْلَةِ مِنْ أَجْلِهِ. العَظِيمَةِ الَّتِي بَذَلَهَا فِي سَبِيلِ العِلْمِ وَطَلَبِهِ وَالرِّحْلَةِ مِنْ أَجْلِهِ.

### سَادِسًا: شُيُوخُهُ:

لَمْ يَكُنِ المُوفَّقُ لِيَصِلَ إِلَىٰ مَا وَصَلَ مِنْ تَبَحُرٍ فِي العِلْمِ، لَوْلَا مَا هَيَّأَ اللهُ لَهُ مِنَ المَشَايِخِ وَالعُلَمَاءِ، الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ أَوْفَرُ نَصِيبٍ فِي حُسْنِ تَوْجِيهِهِ، وَإِشْبِاع رَغْبَتِهِ، وَإِذْكَاءِ مُيُولِهِ العِلْمِيِّ.

وَقَدْ سَمِعَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَجَمْعٍ غَفِيرٍ، سَأَذْكُرُ عَدَدًا مِنْهُمْ، مُقَسِّمًا ذٰلِكَ عَلَىٰ البُلْدَانِ الَّتِي سَمِعَ فِيهَا:

#### ١ ـ دِمَشْقُ:

سَمِعَ فِيهَا مِنْ وَالِدِهِ الشَّيخِ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ، وَالشَّيْخِ أَبِي المَكَارِمِ ابْنِ هِلَالٍ، وَالشَّيخِ أَبِي المَعَالِي بْنِ صَابِرٍ، وَغَيْرِهِمْ.

#### ٢\_ ىغْدَادُ :

وَفِيهَا أَكْثَرُ مَشَايِخِهِ، فَقَدْ سَمِعَ مِنَ: الشَّيخِ هِبَةِ اللهِ الدَّقَاقِ<sup>(۱)</sup>، وَابْنِ البَطِّيِّ (<sup>۲)</sup>، وَالشَّيخِ عَبْدِالقَادِرِ الجِيلاَنِيِّ، وَابْنِ

<sup>(</sup>۱) هو: الحسن بن هلال الدَّقاق، مسند العراق البغدادي، سمع من خلق كثير، وعُمِّر نحوًا من تسعين سنة (۲۰۷هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (۲۰۷/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبوالفتح بن البطي الحاجب مُحمَّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي، كان ديِّنًا عفيفًا محبًا للرواية ت: سنة (٦٤ هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٤/ ٢١٣).

 <sup>(</sup>٣) هو: سعدالله بن نصر بن سعيد، المعروف بابن الدَّجاجي، فقيه حنبلي مقريء
 واعظ، ولد سنة (٤٨٢هـ) وتوفي سنة (٥٦٤هـ)، ينظر: «الذيل»(٢١٢/١)، =

تَاجِ القُرَّاءِ (١) ، وَابْنِ شَافِع (٢) ، وَأَبِي زُرْعَةَ (٣) ، وَيَحْيَىٰ بْنِ ثَابِتِ (١) ، وَالمُبَارَكِ ابْنِ خُضَيرٍ (٥) ، وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ النَّقُورِ (٦) ، وَأَبِي الفَتْحِ بْنِ المنيِّ ؛ وَغَيْرِهِمْ . ٣- المَوْصِلُ :

وَقَدْ زَارَهَا فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَىٰ دِمَشْقَ، وَفِيهَا أَخَذَ مِنْ خَطِيبِهَا أَبِي الفَضْل.

#### **٤\_** مَكَّـةُ :

وَقَدْ قَصَدَهَا لأَدَاءِ الحَجِّ، وَسَمِعَ مِنَ الشَّيخِ المُبَارَكِ بْنِ الطَّبَّاخِ. وَهٰؤُلاءِ هُمْ أَشْهَرُ المَشَايِخِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمُ المُوَفَّقُ، وَالَّذِينَ

و «شذرات الذهب» (۲۱۲/٤).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسن بن تاج القرَّاء علي بن عبدالرحمن الطُّوسي، ثم البغدادي، توفي في صفر سنة (۹۲۳هـ) عن سن متقدمة، ينظر: «شذرات الذهب» (۲۰۹/۶).

<sup>(</sup>٢) هُو: أبوالفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي، ثم البغدادي، فقيه حنبلي، أُثني عليه في عقيدته وعلمه وأخلاقه، توفي سنة (٥٦٥هـ)، ينظر: «الذَّيل» (١/ ٣١١)، و «شذرات الذهب» (١/ ٢١٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: طاهر بن مُحمَّد بن طاهر المقدسي، ولد سنة (٤٨١هـ) توفي سنة (٥٦٦هـ)،
 ينظر: «شذرات الذهب» (٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) هو: أبوالقاسم يحيىٰ بن ثابت بن بندار البغدادي ت: سنة (٥٦٦هـ)، وقد نيَّف على الثمانين، ينظر: «شذرات الذهب»(٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوطالب بن خُضير، المبارك بن علي البغدادي الصيرفي المحدَّث، عاش ثمانين سنة، توفي سنة (٦٢٥هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٦) هو: عبدالله بن مُحمَّد بن أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي، ثقة محدَّث دين ورع، توفى سنة (٥٦٥هـ) وعمره (٨٢ سنة)، ينظر: «شذرات الذهب» (١٥/٤).

تَحَلَّتْ بِذِكْرِهِمْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ (١١). سَابِعًا: خِصَالُهُ:

لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ الإِمَامِ المُوفَّقِ، فَجَبَلَهُ عَلَىٰ الأَخْلَاقِ الكَرِيمَةِ، وَالخِصَالِ الحَمِيدَةِ، فَالطُّمُوحُ إِلَىٰ المَعَالِي، وَالجِدُّ، وَالصَّبْرُ، وَالمُثَابَرَةُ، وَالجِهَادُ - بِمَفْهُومِهِ الوَاسِع - دَيْدَنُهُ فِي حَيَاتِهِ بِمَرَاحِلِهَا كُلِّهَا، حَتَّىٰ وَفَاتِهِ.

فَقَدْ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مُمْتَلِنًا فِي عَقْلِيَّتِهِ، قَوِيًّا فِي شَخْصِيَّتِهِ، مُسْتَقِلاً فِي تَفْكِيرِهِ، مُتَمَيِّزًا فِي آرَائِهِ، بَحْرًا فِي مَعْلُومَاتِهِ، إِمَامًا فِي كُلِّ فُنُونِهِ، ثَاقِبًا فِي نَظَرَاتِهِ، نَافِذًا فِي بَصِيرَتِهِ، سَلِيمًا فِي اتِّجَاهِهِ، حَسَنًا فِي فَنُونِهِ، ثَاقِبًا فِي نَظَرَاتِهِ، نَافِذًا فِي بَصِيرَتِهِ، سَلِيمًا فِي اتِّجَاهِهِ، حَسَنًا فِي خُلْقِهِ وَأَخْلَاقِهِ، شَدِيدًا فِي التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْقٍ، قويًّا فِي الحَقّ، رَحِيمًا بِالمُؤْمِنِينَ مِنَ الخَلْقِ، بَطَلاً فِي الحَرْبِ، لاَ يَعْرِفُ المُجَامِلَةَ، وَلا رَحِيمًا بِالمُؤْمِنِينَ مِنَ الخَلْقِ، بَطَلاً فِي الحَرْبِ، لاَ يَعْرِفُ المُجَامِلَةَ، وَلا يَمِيلُ إِلَىٰ المُدَاهِنَةِ، وَلاَ يَلِينُ لِغَيْرِ قُوَّةِ الحَقِّ وَصِحَةِ الدَّلِيلِ وَصِدْقِ البُوهَانِ.

كَانَ ذَا أَدَبِ جَمِّ، وَفَهُم أَتَمَّ، وَطُمُوحٍ إِلَىٰ القِمَمِ، وَشَحْدِ لِلْهِمَمِ، فَهُوَ الْعَالِمُ البَحْرُ المُحَقِّقُ فِي حَلْقَةِ العِلْمِ، وَالبَطَلُ الشُّجَاعُ المِقْدَامُ فِي الْحَرْبِ، وَالنَّقِيُّ الْعَابِدُ الخَاشِعُ فِي المِحْرَابِ، وَالخَطِيبُ البَلِيغُ المُؤثِّرُ الْحَرْبِ، وَالخَطِيبُ البَلِيغُ المُؤثِّرُ فِي المِحْرَابِ، وَالخَطِيبُ البَلِيغُ المُؤثِّرُ فِي المَخْبِ، وَالخَطيبُ البَلِيغُ المُؤثِّرُ فِي المِحْرَابِ، وَالخُصُومِ بِنَصَاعَةِ فِي المِحْبَّةِ، وَبَيَانِ المَحَجَّةِ، وَقُوَّةِ البُرْهَانِ فِي مَجْلِسِ المُنَاظَرَةِ، وَقَدِ امْتَلاَتُ الخُجَّةِ، وَبَيَانِ المَحَجَّةِ، وَقُوَّةِ البُرْهَانِ فِي مَجْلِسِ المُنَاظَرَةِ، وَقَدِ امْتَلاَتُ كُتُبُ التَّرَاجِمِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَإِبْرَازِ مَكَانَتِهِ، وَإِظْهَارِ شَمَائِلِهِ مِنْ عُلَمَاءِ

<sup>(</sup>۱) وينظر: شيوخه، «الذيل» لابن رجب (۲/ ۱۳۳)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٨٨)، و«الفتح المبين» للمراغي (٢/ ٥٣).

عَصْرِهِ، وَشُيُوخِهِ، وَتَلَامِيذِهِ.

قَالَ عَنْهُ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ (١) \_ وَاصِفًا خَلْقَهُ \_: «كَانَ تَامَّ القَامَةِ، أَبْيَضَ مُشْرِقَ الوَجْهِ، أَدْعَجَ العَيْنَينِ (٢) ، كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ لِحُسْنِهِ، وَاسِعَ الْجَبِينِ، طَوِيلَ اللِّحْيَةِ، قَائِمَ الأَنْفِ، مَقْرُونَ الْحَاجِبَينِ، لَطِيفَ البَدَنِ، نَحِيفَ الجسْم» (٣).

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ (٤) فِي ذِكْرِ بَعْضِ خِصَالِهِ: «كَانَ إِمَامًا فِي فُنُونٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ \_ بَعْدَ أَخِيهِ أَبِي عُمَرَ (٥)، وَالعِمَادِ (٦) \_ أَزْهَدُ وَلاَ

<sup>(</sup>۱) هو: الحافظ ضياء الدين، أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن ابن إسماعيل بن منصور المقدسي، ولدسنة (۲۹هـ)، وسمع كثيرًا، ورحل طويلًا، اشتهر بالعلم والحديث وحسن السيرة وسلامة الدين وكثرة العبادة، وبلوغ النهاية في العقّة والنزاهة، توفى: سنة (٦٤٣هـ). وينظر: «شذرات الذهب» (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الدَّعَج: بفتحتين: شدة سواد العين مع سعتها، ينظر: «الصحاح» (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شذرات الذهب» (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو: العلاَّمة الواعظ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي التركي ثم البغدادي، سبط الشيخ أبي الفرج بن الجوزي، عُرف بالعلم والتصنيف والوعظ، توفي سنة (٤٠٥هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٢٦٦/، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوعمر المقدسي، محمد بن أحمد بن محمّد بن قدامة بن مقدام الحنبلي، أخو الموفق، ولد سنة (٥٢٨هـ)، كان إمامًا فاضلاً مقرئًا زاهدًا عابدًا، توفي سنة (٢٠٧هـ)، ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ٥٧)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) هو: الشيخ عمادالدين أبوإسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي أخو الحافظ عبد الغني، ولد سنة (٥٤٣هـ) طلب العلم، ورحل في سبيله، وُصف بالعبادة والصلاح والورع والتُقى، توفي سنة (٦١٤هـ)، ينظر: «الذيل» (٣/٢)، و«شذرات الذهب» (٥٧/٥).

أَوْرَعُ مِنْهُ، وَكَانَ كَثِيرَ الحَيَاءِ، عَزُوفًا عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، هَيِّنَا لَيَّنَا لَيَّنَا مُتَوَاضِعًا، مُجِبًّا لِلْمَسَاكِينِ، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، جَوَادًا سَخِيًّا، مَنْ رَآهُ كَأَنَّهُ رَأَىٰ بَعْضَ الصَّحَابَةِ، وَكَأَنَّمَا النُّورُ يَخْرُجُ مِنْ وَجْهِهِ، كَثِيرَ العِبَادَةِ، يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سُبُعًا مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ فِي الغَالِبِ إِلاَّ فِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سُبُعًا مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ السُّنَّةِ فِي الغَالِبِ إِلاَّ فِي بَيْتِهِ اتّبَاعًا لِلسُّنَةِ فِي الغَالِبِ إِلاَّ فِي بَيْتِهِ اتّبَاعًا لِلسُّنَةِ أَلِي اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللْلِيْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلَهُ اللَّهُ الللللْلُلْلَاللَّهُ الللللْلِيْ الْمُؤْلِقِ اللللللللْلِيْ الْمِلْلِلْلِلْلِي الللللْلِيْلِي الْمُؤْلِقِ الللللْلِيْلِيْلِي اللللللْلِي الللللْلِيْلِيْلِي الللللْمُ اللَّهُ الللللْلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُولِيلِي الْمُؤْلِقُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللْمُؤْلِقُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللل

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: ﴿كَانَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّينِ إِمَامَ الحَنَابِلَةِ بِالجَامِعِ ، وَكَانَ ثِقَةً حُجَّةً نَبِيلًا ، غَزِيرَ الفَضْلِ ، كَامِلَ العَقْلِ ، شَدِيدَ التَّثَبُّتِ ، دَائِمَ السُّكُوتِ ، حَسَنَ السَّمْتِ ، نَزِهًا وَرِعًا عَابِدًا عَلَىٰ قَانُونِ السَّلَفِ ، (٣) عَلَىٰ وَجُهِهِ النُّورُ ، وَعَلَيْهِ الوَقَارُ وَالهَيْبَةُ ، يَنْتَفِعُ الرَّجُلُ بِرُوْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ ، صَنَّف التَّصَانِيف المَلِيحَة فِي المَذْهَبِ وَالخِلَافِ ، وقصَدَهُ التَّلَامِذَة وَالأَصْحَابُ ، وَسَارَ اسْمُهُ فِي البلادِ ، وَاشْتَهَرَ ذِكْرُهُ ، وَكَانَ حَسَنَ التَّلَامِذَة وَالأَصْحَابُ ، وَسَارَ اسْمُهُ فِي البلادِ ، وَاشْتَهَرَ ذِكْرُهُ ، وَكَانَ حَسَنَ

<sup>(</sup>۱) لفعله ﷺ، وقوله في الحديث الصحيح، عن زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_: «صلُّوا أَيُّها الناسُ في بيوتكم، فإنَّ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة»، متَّفق عليه، ينظر: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»، باب استحباب صلاة النافلة في بيته (١/ ١٤٩).

ولحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قَضى أحدُكمُ الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإنَّ الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا» رواه مسلم، ينظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الذيل» لابن رجب (۲/ ١٣٤)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أي: علىٰ أصول السلف وطريقتهم في العقيدة والعبادة، والأخلاق والمعاملة وجميع الأمور، قال صاحب «مختار الصحاح»: القوانين الأصول الواحد قانون، وليس بعربي «مختارالصحاح» ص(٥٥٣).

المَعْرِفَةِ بِالحَدِيثِ، وَلَهُ يَدٌ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ »(١).

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (٢): «هُوَ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ، وَمُفْتِي الْأُمَّةِ، خَصَّهُ اللهُ بِالْفَضْلِ الْوَافِرِ، وَالْخَاطِرِ الْمَاطِرِ، وَالْعِلْمِ الْكَامِلِ، طَنَّتْ فِي ذِكْرِهِ الْأَمْصَارُ، وَصَنَّتْ بِمِثْلِهِ الْأَعْصَارُ، قَدْ أَخَذَ بِمَجَامِعِ الْحَقَائِقِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ فَهُو سَابِقُ فُرْسَانِهِ، وَأَمَّا الْفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، أَعْرَفُ النَّاسِ الْحَدِيثُ فَهُو سَابِقُ فُرْسَانِهِ، وَأَمَّا الْفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، أَعْرَفُ النَّاسِ الْحَدِيثُ فَهُو سَابِقُ فُرْسَانِهِ، وَأَمَّا الْفِقْهُ فَهُو فَارِسُ مَيْدَانِهِ، أَعْرَفُ النَّاسِ الْحَدِيثُ وَلَهُ المُؤلَّفَاتُ الْغَزِيرَةُ، وَمَا أَظُنُّ الزَّمَانَ يَسْمَحُ بِمِثْلِهِ، مُتَواضِعٌ بِالْفُتْيَا، وَلَهُ المُؤلَّفَاتُ الْغَزِيرَةُ، وَمَا أَظُنُّ الزَّمَانَ يَسْمَحُ بِمِثْلِهِ، مُتَواضِعٌ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، حَسَنُ الْإِعْتِقَادِ، ذُو أَنَاةٍ وَحِلْمِ وَوَقَارٍ، وَكَانَ مَجْلِسُهُ عَلْمِرًا بِالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الْخَيرِ، وَصَارَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ يَقْصِدُهُ كُلُّ عَامِرًا بِالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الْخَيرِ، وَصَارَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ يَقْصِدُهُ كُلُ أَعْمِ الْغَامِةُ وَالْمَانَ كَثِيرَ الْعِبَادَةِ دَائِمَ التَّهَ جُدِ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُ وَلَمْ يَرَ مِثْلُ نَفْسِهِ» (٣).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ اليُونِينِيُّ (٤): «مَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شَخْصًا مِمَّنْ رَأَيْتُهُ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ فِي العُلُومِ، وَالصَّفَاتِ الحَمِيدَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الكَمَالُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ١٣٤ \_ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) هو: الحافظ عزالدين: أبو الفتح عمر بن محمدبن منصور الأميني الدمشقي المعروف بابن الحاجب، سمع سنة ست عشرة بدمشق، ورحل إلى بغداد، وخرَّج لنفسه معجمًا في بضع وستين جزءًا، توفي في شعبان سنة (٦٣٠هـ) وقد قارب الأربعين، وكان فيه دِين وخير، وعنده حفظ وذكاء وهمَّة عالية في طلب الحديث، ينظر: «شذرات الذهب» (١٣٨/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الذيل» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو: أبوعثمان عبدالله بن عبدالعزيز بن جعفر اليُونِيني، كان شيخًا مهيبًا شجاعًا مجاهدًا، أمَّارًا بالمعروف نهَّاء عن المنكر دائم الذكر، عظيم الشأن، منقطع القرين، توفي سنة (٦١٧هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (٦٣/١٣ ـ ٩٤)، و«شذرات الذهب» (٥/٧٣).

سِوَاهُ؛ فَإِنَّهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ كَانَ كَامِلاً فِي صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ، مِنَ الحُسْنِ وَالإِحْسَانِ وَالحِلْم وَالسُّؤْدَدِ وَالعُلُومِ المُخْتَلِفَةِ، وَالأَخْلَاقِ الجَمِيلَةِ وَالْأُمُورِ الَّتِي مَا رَأَيْتُهَا كَمُلَتْ فِي غَيْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَم أَخْلَاقِهِ، وَحُسْن عِشْرَتِهِ، وَوُفُور حِلْمِهِ، وَكَثْرَةٍ عِلْمِهِ وَغَزير فِطْنَتِهِ، وَكَمَالِ مُرُوءَتِهِ، وَكَثْرَةٍ حَيَائِهِ، وَدَوَام بشْرهِ، وَعُزُوفِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَالمَنَاصِبِ وَأَرْبَابِهَا، مَا قَدْ عَجَزَ عَنْهُ كِبَارُ الأَوْلِيَاءِ، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَبَلَهُ عَلَىٰ خُلُقِ شَرِيفٍ، وَأَفْرَغَ عَلَيهِ المَكَارِمَ إِفْرَاغًا، وَأَسْبَغَ عَلَيهِ النِّعَمَ، وَلَطَفَ بهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَكَانَ لاَ يُنَاظِرُ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَتَبَسَّمُ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هٰذَا الشَّيْخُ يَقْتُلُ خَصْمَهُ بِتَبِشُمِهِ ١٠٠٠.

وَلَا مَزِيدَ عَلَىٰ وَصْفِ هٰؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ، وَهُمْ مَنْ هُمْ؟ عِلْمًا وَعَدْلًا وَإِنْصَافًا، وَصِدْقًا، فَلَمْ يَكُن الإِمَامُ المُونَقُّ لِيَصِلَ إِلَىٰ هٰذِهِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَةِ، لَوْلاً مَا جَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الشَّمَائِل، وَكَرِيم الصِّفَاتِ، وَ﴿ ذَلِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٢).

#### ثَامِناً: عَقيدَتُهُ:

يُعْتَبَرُ الإِمَامُ المُونَقَّقُ عَلَمًا مِنْ أَعْلاَمِ السَّلَفِ، الْمَعْرُوفِينَ بحُسْن المُعْتَقَدِ، وَسَلاَمَةِ الإِتِّجَاهِ فِي الجُمْلَةِ؛ وَلاَّ غَرْوَ فَهُوَ سَلِيلُ بيئَةٍ عِلْمِيَّةٍ، حَسَنَةِ العَقِيدَةِ، طَيِّبَةِ السِّيرَةِ، نَزِيهَةِ السُّلُوكِ، مُهْتَمَّةٍ بِعِلْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

ينظر: «الذيل» (٢/ ١٣٧)، «شذرات الذهب» (٥/ ٩٠). (1)

سورة الجمعة، الآية: ٤. **(Y)** 

وَمع أَنَّ المُونَقَّ مَ رَحِمَهُ اللهُ مَعاشَ فِي عَصْرٍ كَثُرَ فِيهِ الإِخْتِلَافُ، وَعَمَّ فِيهِ الإِغْرَاضُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفُشُو الطُّرُقِ الضَّالَّةِ، وَالعَقَائِدِ المُنْحَرِفَةِ، الإعْرَاضُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفُشُو الطُّرُقِ الضَّالَّةِ، وَالعَقَائِدِ المُنْحَرِفَةِ، إلاَّ أَنَّ ذَٰلِكَ لَمْ يُؤَثِّرُ عَلَيْهِ فِي عَقِيدَتِهِ بحمد الله، بَلْ ظَلَّ مُلْتَزِمًا بِهَا، وَفِيًّا لِلاَّاسِ، لَهَا، نَاذِرًا نَفْسَهُ لِخِدْمَةِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ إِجْمَالًا، بِتَوْضِيحِهَا لِلنَّاسِ، وَتَعْلِيمِهِمْ إِيَّاهَا، وَدَعْوتِهِمْ إِلَيْهَا، وَالتَّأْلِيفِ فِيهَا، وَالرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ لَهَا، مِنْ أَصْحَابِ الطُّرُقِ الضَّالَةِ، وَالفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ.

ومِنْ أَهَمّ كُتُبِهِ فِي الْعَقِيدَةِ «لُمْعَةُ الْإِعْتِقَادِ»؛ وَقَدْ أَوْضَحَ فِيهَا مُجْمَلَ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَأَكَثْرَ مِنَ النُّقُولِ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَسَادَةِ التَّابِعِينَ، وَأَعْلاَمٍ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبَيْنَ وُجُوبَ الْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الصِّفَاتِ، وَذَكَرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَةِ بِطَرِيقَةٍ اللهِ، وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الصِّفَاتِ، وَذَكَرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَةِ بِطَرِيقَةٍ إِجْمَالِيَةٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْإِيمَانُ، وَالقُرْآنُ، وَالأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ، وَالآخِرَةُ وَمَا فِيهَا، وَرِسَالَةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمُوالاَةُ أَصْحَابِهِ، وَمُبَايَنَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَلَا خِرَةُ وَمَا فِيهَا، وَرِسَالَةُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمُوالاَةُ أَصْحَابِهِ، وَمُبَايَنَةُ أَهْلِ البِدَعِ، وَلَا يَعْضِ طَوَا يُفِهِمْ. كُلُّ ذَلِكَ بِأُسْلُوبِ سَهْلِ مُخْتَصَرٍ، مُدَعَم بِالنُّصُوصِ وَذِكْرُ بَعْضِ طَوَا يُفِهِمْ. كُلُّ ذَلِكَ بِأُسْلُوبِ سَهْلِ مُخْتَصَرٍ، مُدَعَم بِالنُّصُوصِ وَالنَّقُولِ الصَّحِيحَةِ الْعَامَةِ (١٠). وَسَيَأْتِي مَزِيدُ إِيْضَاحٍ حَوْلَهَا قَرِيبًا.

كَمَا أَلَّفَ كُتُبًا وَرَسَائِلَ فِي مَسَائِلَ مِنَ العَقِيدَةِ، بَيْنَ فِيهَا مُجْمَلَ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَمَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَرَدَّ عَلَىٰ الطَّوَائِفِ المُخَالِفَةِ (٢)؛ مِنْهَا كِتَابُ «البُرْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ»، وَ «جَوَابِ مَسْأَلَةِ المُخَالِفَةِ (٢)؛ مِنْهَا كِتَابُ «البُرْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ»، وَ «جَوَابِ مَسْأَلَةٍ

<sup>(</sup>١) ينظر ذلك في كتابه «لمعة الاعتقاد»، وقد طُبعت كثيرًا.

<sup>(</sup>٢) تنظر هذه الكتب في «الذيل» (٢/ ١٣٩)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٩٠).

وَرَدَتْ مِنْ صَرْخَد (١) فِي القُرْآنِ»، وَكِتَابُ «العُلُوِّ»، وَ«ذَمِّ التَّأْوِيلِ»، وَكِتَابُ «العُلُوِّ»، وَرِسَالَةٌ «حَوْلَ أَهْلِ وَكِتَابُ «القَدَرِ»، وَكِتَابُ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ»، وَرِسَالَةٌ «حَوْلَ أَهْلِ البِدَعِ وَخُلُودِهِمْ فِي النَّارِ»، وَرِسَالَةٌ «فِي تَحْرِيمِ النَّظْرِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الكَلاَمِ» حِمَايَةً لِلْعَقِيدَةِ، وَصَوْنًا لَهَا، وَسَدًّا لِكُلِّ مَا يَشُوبُهَا وَيُضْعِفُهَا، وَقَرَّرَ فِي هٰذِهِ الكُتُبِ كُلِّهَا عَقِيدَةً أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ إِجْمَالاً (٢).

وَمِنْ خِلاَلِ اطِّلاَعِي عَلَىٰ بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِ فِي العَقِيدَةِ، أَوْ فِي كُتُبِهِ الأُخْرَىٰ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا بَعْضُ المَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ، لَمْ أَعْثُرُ - عَلَىٰ حَدِّ عِلْمِي - عَلَىٰ شَيْءٍ كَبِيرٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي لِذَٰلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ قَرِيبًا.

وَقَدْ وَصَفَهُ العُلَمَاءُ المُعَاصِرُونَ لَهُ بِسَلاَمَةِ الإعْتِقَادِ، وَحُسْنِ الإِتِّجَاهِ، وَالْتِزَامِهِ مَنْهَجَ السَّلَفِ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ رَجَبَ<sup>(٣)</sup> عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ مُصَنَّفَاتِ الإِمَامِ المُوفَّقِ: «وَتَصَانِيفُهُ فِي أُصُولِ الدِّينِ فِي غَايَةِ الحُسْنِ، أَكْثَرُهَا عَلَىٰ طَرِيقَةِ أَثِمَّةِ المُحَدِّثِينَ، مَشْحَونَةٌ بِالأَحَادِيثِ وَالآثَارِ وَبِالأَسَانِيدِ، كَمَا هِيَ طَرِيقَةُ

 <sup>(</sup>۱) هي بلاد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة، وولاية حسنة واسعة، انظر: «معجم البلدان» (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مؤلفاته في أصول الدين (ص ١١٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو: الحافظ زين الدين أبوالفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد ابن الشيخ أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، عُرف بالعلم والصلاح والمؤلفات الجمة، ولد سنة (٧٣٥هـ)، وتوفي سنة (٧٩٥هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٦/ ٣٣٩).

الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةِ الحَدِيثِ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَىٰ الخَوْضَ مَعَ المُتَكَلِّمِينَ فِي دَقَائِقِ الكَلَام وَلَوْ كَانَ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَهٰذِهِ طَرِيقَةُ أَحْمَدَ وَالمُتَقَدِّمِينَ.

وَكَانَ كَثِيرَ المُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الأُصُولِ وَغَيْرِهِ، لاَ يَرَىٰ إِطْلاَقَ مَا لاَ يُؤثَرُ مِنَ العِبَارَاتِ، وَيَأْمُرُ بِالإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ لِمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنَ العِبَارَاتِ، مَنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ (١)، وَلاَ تَكْيِيفٍ، وَلاَ تَمْثِيلٍ، وَلاَ تَحْرِيفٍ، مِنَ الصِّفَاتِ، مَنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ (١)، وَلاَ تَكْيِيفٍ، وَلاَ تَمْثِيلٍ، وَلاَ تَحْرِيفٍ، وَلاَ تَمْثِيلٍ، وَلاَ تَحْرِيفٍ، وَلاَ تَأُويل، وَلاَ تَعْطِيل (١).

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: «كَانَ نَزَهًا وَرعًا عَابِدًا عَلَىٰ قَانُونِ السَّلَفِ»(٣).

وَقَالَ ابْنُ الحَاجِبِ عَنْهُ: «وَقَدْ أَخَذَ بِمَجَامِعِ الحَقَائِقِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ ، حَسَنُ الإعْتِقَادِ ، ذُو أَنَاةٍ وَحِلْم وَوَقَارِ » (٤٠) .

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ثَنَاءِ هُؤُلاءِ الْأَئِمَّةِ عَلَىٰ عَقِيدَةِ الإِمَامِ المُوفَّقِ، إلا أنه مِنْ خِلالِ الفَحْصِ الدَّقِيقِ لِبَعْضِ كُتُبِهِ العَقَدِيَّةِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا تَعَرَّضَ فِيهِ لِبَعْضِ المَسَائِلِ فِي العَقِيدَةِ كَحَدِيثِهِ فِي «رَوْضَةِ النَّاظِر» عَنِ القُرْآنِ، فِيهِ لِبَعْضِ المَسَائِلِ فِي العَقِيدَةِ كَحَدِيثِهِ فِي «رَوْضَةِ النَّاظِر» عَنِ القُرْآنِ، وَحَقِيقَتِهِ، وَمَجَازِهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ (٥). تجده تأثر بمسلك الأشَاعِرَةِ - وَلا سِيَّمَا فِي صِفَاتِ الأَفْعَالِ - فَنَحَا مَنْحَاهُمْ فِي بَعْضِ مِفَاتِ الأَفْعَالِ ، وَاكْتَفَىٰ بِالتَّفُويضِ وَالإِمْرَارِ ، وَسَأَذْكُرُ أَمْثِلَةً لِذَٰلِكَ :

<sup>(</sup>١) وقد يُشم من ذلك رائحة التفويض؛ كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الذيل» (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» القسم الثاني (ص ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٧)، تحقيق د/ السعيد.

١- قُرَّرَ - رَحِمهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ "لُمْعَة الإعْتِقَادِ» عَقِيدَةَ السَّلَفِ كَمَا يَرَىٰ، وَأَكَّدَ فِيهَا عَلَىٰ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَصَحِيحُ السُّنَّةِ مِنَ الصِّفَاتِ (١)، وَذَكَرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: القُرْآنُ، وَالْكِنَّ القَارِئُ الفَطِنَ يَلْمَسُ مِنْهُ الإعْتِمَادَ عَلَىٰ وَالطَّسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ (٢)، وَلٰكِنَّ القَارِئُ الفَطِنَ يَلْمَسُ مِنْهُ الإعْتِمَادَ عَلَىٰ التَّهْوِيضِ، أَيْ تَفُويضِ عِلْمِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا إِلَىٰ اللهِ، وَفِي نُقُولِهِ عَنِ الأَئِمَّةِ التَّقْوِيضِ، أَيْ تَفُويضِ عِلْمِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا إِلَىٰ اللهِ، وَفِي نُقُولِهِ عَنِ الأَئِمَّةِ اللَّهُ مَا اللَّقَوْدِينِ عَلَي اللهِ عَنِ الأَئِمَّةِ مِنَ الطَّفَاتِ مِنْ عَقِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَوَعَفَهُ ابْنُ رَجَب حِينَ تَكَلَّمَ عَنْ عَقِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ: وَيَا مُنْ عَيرِ الْأَمْرُ (٣)، وَقَدْ وَصَفَهُ ابْنُ رَجَب حِينَ تَكَلَّمَ عَنْ عَقِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَيَأَمُّرُ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِمْرَادِ لِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنَ الصَّفَاتِ مِنْ غَيرِ قَضْسِيرٍ . . . » إلخ (٤).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «اللَّمْعَةِ»: «... وَعَلَىٰ هٰذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَأَئِمَّةُ السَّحَلَفِ، كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ الإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ وَالإِبْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصِّفَاتِ السَّحَلَفِ، كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ الإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ وَالإِبْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصِّفَاتِ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِتَأْوِيلِهِ (٥)، فَيَلْمَسُ القَارِئُ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالحَقُّ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالإِيضَاحِ. إِجْمَالَهُ لِمَدْهَبِ السَّلَفُ فِي الصِّفَاتِ، وَالحَقُّ أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالإِيضَاحِ. ٢ جَاءَ فِي كِتَابِ «اللَّمْعَةِ» عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ كَلاَم اللهِ قَوْلُهُ: «وَمِنْ

صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلاَمٍ قَدِيمٍ... »(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «اللمعة» (ص ٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (ص ١٠، ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (ص ٥، ١٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) اللمعة (ص٧).

<sup>(</sup>٦) اللمعة (ص ١٥).

وَهَانَا القَولُ مُخَالِفٌ لِمَا يَقُولُهُ عُلَمَاءُ السَّلَفِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ عِنْدَمَا سُئِلَ عَمَّا فِي المُصْحَفِ، هَلْ هُوَ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ؟ قَالَ: «سُؤَالٌ مُجْمَلٌ؛ فَإِنَّ لَفْظَ القَدِيمِ أَوَّلًا لَيْسَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ أَنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ غَيرُ مَخْلُوقٍ... »(١) إلخ.

وَلَفْظُ القِدَمِ إِنَّمَا يُطْلِقُهُ الأَشَاعِرَةُ وَغَيْرُهُمُ، القَائِلُونَ بِأَنَّ كَلاَمَ اللهِ مَعَانٍ قَدِيمَةٌ، وَنَحْو ذٰلِكَ.

وَالسَّلَفُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ ذَٰلِكَ، بَلْ عَقِيدَتُهُمْ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَىٰ صِفَةُ فِعْلِ، يَتَكَلَّمُ بِهَا مَتَىٰ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ (٢) ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ اللهِ تَعَالَىٰ صِفَةُ فِعْلِ، يَتَكَلَّمُ بِهَا مَتَىٰ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ (٢) ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ اللهِ صَحَبُ أَنَّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٣) وقد ترك المُوفَق - رَحِمَهُ اللهُ - الخوض في هذه المَسْأَلَةِ عِنْدَ حَدِيثِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ القُرْآنِ، وَاكْتَفَىٰ بِالقَولِ بِأَنَّ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ عِنْدَ حَدِيثِهِ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ القُرْآنِ، وَاكْتَفَىٰ بِالقَولِ بِأَنَّ كِتَابَ اللهِ هُو كَلَامُهُ (٤).

وَقَدْ تَبِعَ فِي ذَٰلِكَ القَول الغَزَالِيَّ إِلَّا أَنَّهُ أَجْمَلَ كَلَامَهُ، وَالغَزَالِيُّ فَصَّلَ فِي ذَٰلِكَ وَخَاضَ، وَأَكْثَرَ الخَلْطَ مِمَّا هُوَ مَحْضُ عَقِيدَةِ الأَشَاعِرَةِ (٥)، وَسَيَأْتِي لِذَٰلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ حَقِيقَةِ القُرْآنِ فِي المَسْأَلَةِ

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۲/۱۲)، جمع عبدالرحمن بن قاسم.

<sup>(</sup>٢) وقد فصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة السلف في هذه المسألة في «الفتاوى»، المجلد (١٢) فليُراجع.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» القسم الثاني (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفىٰ» (١/٠٠/١).

الأُولَىٰ مِنْ مَسَائِلِ الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ<sup>(١)</sup>.

٣- أَوْرَدَ فِي كِتَابِ «الرَّوْضَةِ» عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ اشْتِمَالِ القُرْآنِ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ، وَذَكَرَ مِنْهَا قَولَهُ تَعَالَىٰ: (الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ، وَذَكَرَ مِنْهَا قَولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللهَ (٣). وَقَالَ بَعْدَهَا، أَي: أَوْلِيَاءَ اللهِ (٣).

وَهٰذَا تأويل وَاضِحُ، مُخَالِفٌ لِعَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَمُوافِقِ لِعَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَمُوافِقِ لِعَقِيدَةِ الأَشَاعِرَةِ، وَقَدْ عَقَّبَ عَلَىٰ هٰذَا العَلَّامَةُ الشَّنْقِيطِيِّ (٤) صَاحِبُ «المُذَكِّرَةِ عَلَىٰ الرَّوْضَةِ» بِقَوْلِهِ: «وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ: ﴿ يُؤَذُونَ اللهَ ﴾ بِقَوْلِهِ: يُؤذُونَ اللهَ ﴾ بِقَوْلِهِ: يُؤذُونَ أَللهَ ﴾ بِقَوْلِهِ: يُؤذُونَ أَللهَ هُ بِهِ، وَجَعْلُهُمْ لَهُ أَوْلِيَاءَهُ: فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ مَعْنَىٰ إِيذَائِهِمُ اللهَ، كُفْرُهُمْ بِهِ، وَجَعْلُهُمْ لَهُ الأَوْلاَدَ وَالشُّرَكَاءَ، وَتَكُذِيبُهُمْ رُسُلَهُ... »(٥).

٤ قَالَ فِي كِتَابِهِ «الرَّوْضَةِ» عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ فِي القُوْآنِ:

«وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُتَشَابِهَ مَاوَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِمَّا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِتَأْوِيلِهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِتَأْوِيلِهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ

<sup>(</sup>١) ينظر: (ص ١٧١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» القسم الثاني (ص ٦٤).

<sup>(</sup>٤) هو العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي، أحد العلماء المعاصرين المشهورين بالعلم، لاسيما بالتفسير والفقه والأصول، ولد سنة (١٣٢٥هـ) وتوفي سنة (١٣٩٣هـ)، له مؤلفات كثيرة أهمها: "أضواء البيان في التفسير". ينظر: الأعلام (٦/٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص (٦٠).

ٱسْتَوَىٰ ﴿ ( ) ، ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ( ) ، ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ ( " ) ، ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجْهُ رَقِكَ ﴾ ( ) ، ﴿ جَرِى بِأَعَيُنِنَا ﴾ ( ) وَنَحْوِهِ ، فَهٰذَا اتَّفَقَ السَّلَفُ - رَحِمَهُمُ اللهُ -عَلَىٰ الإِقْرَارِ بِهِ ، وَإِمْرَارِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَتَرْكِ تَأْوِيلِهِ » ( " ) ، وَفِي هٰذَا الكَلاَمِ نَظَرٌ مِنْ نَاحِيتَين :

الأُولَىٰ: أَنَّهُ جَعَلَ نُصُوصَ صِفَاتِ اللهِ مِنَ المُتَشَابِهِ، وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ المَذْهَبُ الصَّالِحِ، اللهُ تَعَالَىٰ - وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ عِنْدَ مَبْحَثِ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ - وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَٰلِكَ عِنْدَ مَبْحَثِ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ (٧).

الثَّانِيَةُ: تَقْرِيرُهُ لِعَقِيدَةِ التَّفْوِيضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

١- جَعْلُهُ آيَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ المُتَشَابِهِ، حَتَّىٰ لاَ نَتَعَرَّضَ لَهَا، بَلْ نُقَوِّضُ عِلْمَهَا إِلَىٰ اللهِ.

٢ - قَوْلُهُ: «. . . مِمَّا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِتَأْوِيلِهِ».

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة القمر، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) «الروضة» القسم الثاني (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: ص(٣٦٩) من هذا الكتاب.

٣ قَوْلُهُ: « . . . وَإِمْرَارُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَتَرْكُ تَأْوِيلِهِ » .

وَالوَاجِبُ أَنْ تُبَيَّنَ عَقِيدَةُ السَّلَفِ فِي مِثْلِ هٰذِهِ الآيَاتِ، مِنْ إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَفْسِهِ، مِنَ الإسْتِوَاءِ وَاليَدَينِ وَالوَجْهِ وَالعَينِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ وَجْهٍ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَا نُؤُوِّلُهَا بِمَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَلَا نُفُوِّخُهُا فَنَتْرُكُ بَيَانَ مَعْنَاهَا، مَعَ ظُهُورِهِ فِي لُغَةِ العَرَبِ.

وَعَقَّبَ العَلاَّمَةُ الشِّنْقِيطِيُّ فِي "مُذَكَّرَتِهِ" عَلَىٰ كَلَامِ ابْنِ قُدَامَةَ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ: "وَقَوْلُ المُؤَلِّفِ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ لِي هٰذَا البَحْثِ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُتَشَابِهَ . . . إلخ ـ لا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ ؛ لأَنَّ آيَاتِ الصِّفَاتِ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا المُعْنَىٰ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ ؛ لأَنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ فِي اللَّغَةِ السُمُ المُتَشَابِهِ بِهٰذَا المَعْنَىٰ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ؛ لأَنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ فِي اللَّغَةِ السَّمُ المُتَشَابِهِ بِهٰذَا المَعْنَىٰ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ؛ لأَنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ وَلَيْسَ مُتَشَابِهَا ، وَلٰكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتِّصَافِهِ ـ جَلَّ وَعَلاَ ـ بِهَا لَيْسَتْ مَعْلُومَةً لِلْخَلُقِ، وَإِذَا فَسَّرْنَا المُتَشَابِهِ بِأَنَّهُ: هُو مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ دُونَ خَلْقِهِ ، للْخَلْقِ، وَإِذَا فَسَّرْنَا المُتَشَابِة فِيهِ لاَ نَفْسَ الصَّفَةِ . . " إِلَىٰ أَنْ قَالَ ـ رَحِمَهُ لللهُ مِن كَانَتْ كَيْفِيَّةُ الإِتَّصَافِ دَاخِلَةً فِيهِ لاَ نَفْسَ الصَّفَةِ . . " إِلَىٰ أَنْ قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ وَلَفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُقَلِّهُ مِنْ المُؤَلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُقَلِّهُ عِلْمُ الطَّاهِرِ كَلاَمِ المُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ فَالَ المُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُقَلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُقَالِطَاهِرِ كَلامِ المُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُؤلِّفُ المَالِمُ وَلَقُ مَا المُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَلْ المُعَلَلُهُ اللهُ أَلْ المُقَالِقُ المِلْولِ المَعْلَقِ الْمُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَنْ المُؤلِّفِ ، رَحِمَهُ اللهُ أَلَا المَعْلَقِ . . " إِلَى الْمُؤلِقُ أَلْكُولُ وَلَعْلَقَ المَّقِلِيْ الْمُؤلِقُ المَلْولِ المُؤلِقُ المَالْمُؤلِقُ المَلْمُ المُؤلِقُ المَلْمُ اللْمُؤلِقُ المَالْمُ المُؤلِقُ المَالْمُؤلِقُ المُؤلِقُ المَلْمُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المَالْمُؤلِقُ المَلْمُ المُؤلِقُ المَلْمُؤلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المَلْمُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المَلِيْقِيَةُ المَقْلَقِ المَالِمُؤلِقُ المَلْمُ المَلْمُ المُؤلِقُ المَلْمُ المُؤلِقِ المَالمُؤلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقُ المَلْمُؤلِقُ

قُلْتُ: وَقَدْ قَرَّرَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَه مَا أَسْلَفْتُ قَوْلَهُ مِنْ أَنَّ الإَمَامَ الْمُوفَقَ ـ رَحِمَهُ اللهُ لَه يَمِيلُ إِلَىٰ التَّفْوِيضِ، وَدَلِيلُ ذَٰلِكَ جَعْلُهُ أَنَّ الإَمَامَ الْمُوفَقَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَمِيلُ إِلَىٰ التَّفْوِيضِ، وَدَلِيلُ ذَٰلِكَ جَعْلُهُ آيَاتِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا مِنَ المُتَشَابِهِ، وَتَأْكِيدُهُ عَلَىٰ عَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهَا، وَهٰذَا آيَاتِ الصِّفَاتِ الصِّفَاتِ مَعْلُومٌ لُغَةً، وَلَيْسَ مُتَشَابِهًا، غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لأَنَّ مَعْنَىٰ هٰذِهِ الصِّفَاتِ مَعْلُومٌ لُغَةً، وَلَيْسَ مُتَشَابِهًا، فَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لأَنَّ مَعْنَىٰ هٰذِهِ الصِّفَاتِ مَعْلُومٌ لُغَةً، وَلَيْسَ مُتَشَابِهًا، فَصْفَاتُ اللهِ مُحْكَمَةٌ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا، وَلٰكِنَّ حَقِيقَتَهَا وَكَيْفِيَتَهَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٥).

لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ.

وبِهٰذَا يَنْتَهِي مَا أَرَدْتُ تَوْضِيحَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يُوَضِّحْ فِيهَا الْإِمَامُ الْمُوفَّقُ عَقِيدَةَ السَّلَفِ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا، وَلاَ أَدَّعِي الْاِسْتِدْرَاكَ عَلَيهِ، أَوْ حَصْرَ مَا ظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمُعْتَقَدِ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا أُمُورٌ تَقْتَضِيهَا الأَمَانَةُ العِلْمِيَّةُ وَالنَّصِيحَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَإِنْ أَكُنْ مُصِيبًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَكُنْ غَيرَ ذٰلِكَ العِلْمِيَّةُ وَالنَّصِيحَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَإِنْ أَكُنْ مُصِيبًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَكُنْ غَيرَ ذٰلِكَ فَمِنْ نَفْسِي، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَتَهِمَ هٰذَا الإِمَامَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، أَوْ أَتَقُولَ عَلَيهِ فَمِنْ نَفْسِي، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَتَّهِمَ هٰذَا الإِمَامَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، أَوْ أَتَقُولَ عَلَيهِ مَا لَمْ يَقُلُ ، وَالكَمَالُ للهِ وَحْدَهُ، وَالبَشِرُ مُعَرَّضُونَ لِلْخَطَأُ وَالزَّلَلِ، عَفَا اللهُ مَا لَمْ يَقُلُ ، وَالكَمَالُ للهِ وَحْدَهُ، وَالبَشِرُ مُعَرَّضُونَ لِلْخَطَأُ وَالزَّلَلِ، عَفَا اللهُ عَنَا وَعَنْهُ، وَحَسْبُهُ أَنَّهُ اجْتَهَدَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَسْلَفَ، وَقَبِلَ مِنْهُ مَاقَدَّمَ ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ.

وَهٰكَذَا تَجَلَّتُ عَقِيدَةُ الإِمَامِ المُوفَقِ، وَأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - سَارَ عَلَىٰ مَا سَارَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ - فِي الْجُمْلَةِ - لَوْلاَ هُبُوبُ رِيحِ عَقِيدَةِ الأَشَاعِرَةِ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّائِلِ ؛ كَصِفَاتِ الأَفْعَالِ للهِ تَعَالَىٰ، وَالتَّفُويضِ، وَقَلَّ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ ؛ كَصِفَاتِ الأَفْعَالِ للهِ تَعَالَىٰ، وَالتَّفُويضِ، وَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهَا فِي عَصْرٍ كَعَصْرِهِ الَّذِي عَاشَ فِيهِ - رَحِمَهُ اللهُ - لِفُشُو هٰذَا المَذْهَب وَهَيْمَنَتِهِ.

وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ القَوْلَ فِي عَقِيدَتِهِ ؛ لأَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ وَضَّحَهَا ، وَكَشَفَهَا عَلَىٰ الوَجْهِ المَطْلُوبِ ، سَائِلًا اللهَ العَفْوَ وَالغُفْرَانَ ، إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . تاسعًا : مَذْهَبُهُ :

يُعْتَبَرُ الإِمَامُ المُوَفَّقُ - بِلاَ نِزَاعٍ - مِنْ أَجِلاءِ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ (١)،

<sup>(</sup>١) وعلى ذلك سار أصحاب التراجم والطبقات؛ إذ عدُّوه في «طبقات الحنابلة»، كما=

وَيَحْتَلُ مَكَانَةً عَالِيَةً بَيْنَهُمْ، حَتَّىٰ وُصِفَ بِأَنَّهُ حَامِلُ لِوَاءِ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ فِي عَصْرِهِ، وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الحَنَابِلَةِ فَهُمْ عِيَالٌ عَلَيهِ فِي كُتُبِهِ وَآرَائِهِ.

وَقَدِ اَخْتَارَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سُلُوكَ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عِلْمٍ وَقَنَاعَةٍ تَامَّةٍ ، فَالإِمَامُ أَحْمَدُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، عُرِفَ بِحِرْصِهِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ اتّبَاعِ المَنْقُولِ ، وَبُعْدِهِ عَنِ الإغْرَاقِ فِي المَعْقُولِ .

فَجَاءَ مَذْهَبُهُ مُوَافِقًا لِلسُّنَةِ، بَعِيدًا عَنِ المُخَالَفَةِ، سَلِيمًا مِنَ الغَوصِ فِي العَقْلِيَّاتِ وَالإِيغَالِ فِي الفَرَضِيَّاتِ.

وَقَدْ أَفْصَحَ الإِمَامُ المُوَفَّقُ عَنْ سِرِّ اتَّبَاعِهِ لِمَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ «المُغْنِي»؛ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ثَنَائِهِ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَفُقَهَاءِ الأُمَّةِ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الدِّينِ وَفُقَهَاءِ الأُمَّةِ عَامَّةً: «وَكَانَ إِمَامُنَا أَبُوعَبْدِاللهِ مِنْ أَوْفَاهُمْ فَضِيلَةً، وَأَقْرَبِهِمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ وَسِيلَةً، وَأَقْرَبِهِمْ فِي الدُّنيَا، وَسِيلَةً، وَأَتْبَعِهِمْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَعْلَمِهِمْ بِهِ، وَأَزْهَدِهِمْ فِي الدُّنيَا، وَأَطْوَعِهِمْ لِرَبِّهِمْ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ اخْتِيَارُنَا عَلَىٰ مَذْهَبِهِ.. »(١).

وَمَعَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الجُمْلَةِ \_ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصُرْ نَفْسَهُ فِي حُدُودِ المَذْهَبِ، وَلَمْ يَتَعَصَّبْ لَهُ إِذَا ظَهَرَ لَهُ الحَقُّ مَعَ غَيْرِهِ، وَاسْتَبَانَ عِنْدَهُ الدَّلِيلُ، فَلَقَدْ سَلَكَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مَسْلَكَ أَهْلِ الإَجْتِهَادِ فِي

خكره المؤلفون في علماء الحنابلة، ينظر: «البداية والنهاية» (١٠٠/١٣)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ١٣٣)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٨٨)، و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (٢/ ٥٣)، و«الأعلام» (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱/۲).

كَثِيرٍ مِنَ المَسَائِلِ، وَاسْتَقَلَّ فِيهَا بِرَأْيِهِ، وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَمَنْ يُطَالِعْ كُتَبَهُ لاَسِيَّمَا «المُغْنِي»، يَجِدْ أَنَّهُ يَزْخَرُ بِالمَسَائِلِ الكَثِيرةِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ إِمَامَهُ أَحْمَدَ وَمَذْهَبَ الأَصْحَاب، وَسَلَكَ طَرِيقَ المُجْتَهِدِينَ، وَاتَّبَعَ مَا صَحَّ عِنْدَهُ، مُعَزِّزًا ذٰلِكَ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ، مَعَ مُنَاقَشَتِهِ المُحْبَهِدِينَ، وَاتَّبَعَ مَا صَحَّ عِنْدَهُ، مُعَزِّزًا ذٰلِكَ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَةِ، مَعَ مُنَاقَشَتِهِ المُخْتَهِدِينَ، وَاتَّبَعَ افِي ذٰلِكَ أُسْلُوبَ العُلَمَاءِ الأَفْذَاذِ فِي نَزَاهَةِ اللَّسَانِ، العِلْمِيَّةِ لِمُخَالِفِهِ، مُتَّبِعًا فِي ذٰلِكَ أُسْلُوبَ العُلَمَاءِ الأَفْذَاذِ فِي نَزَاهَةِ اللَّسَانِ، وَسَلَامَةِ المَّسَانِ، وَتَحَرِّي الحَقِّ أَيْنَمَا كَانَ، وَمَعَ مَنْ كَانَ، فَلا يَجْرَحُ أَحَدًا، وَسَلَامَةِ الجَنَانِ، وَتَحَرِّي الحَقِّ أَيْنَمَا كَانَ، وَمَعَ مَنْ كَانَ، فَلاَ يَجْرَحُ أَحَدًا، وَلاَ يَسْتَخِفُ بِمَذْهَبِ، وَ لاَيَسْتَهِينُ بِعَالِم، وَلاَ يَتَعَصَّبُ لِرَأْي، بَلْ يَنْشُدُ وَلَا يَسْتَخِفُ بِمَذْهَبِ، وَ لاَيَسْتَهِينُ بِعَالِم، وَلاَ يَتَعَصَّبُ لِرَأْي، بَلْ يَنْشُدُ الحَقَّ، وَيَسْتَلْهِمُ الصَّوابَ، وَيَتَحَرَّى صِحَّةَ الدَّلِيل، وَسَلاَمَةَ التَّعْلِيل.

وَهَا أَنَذَا أَذْكُرُ عَدَدًا مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي اجْتَهَدَ فِيهَا، وَخَالَفَ ظَاهِرَ المَذْهَب، وَالمُشْتَهِرَ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ:

١ ـ رَأْيُهُ فِي مَسْأَلَةِ تَحْدِيدِ مَسَافَةِ القَصْرِ فِي الصَّلاَةِ:

يَرَىٰ المُوفَّقُ عَدَمَ التَّحْدِيدِ بِمَسَافَةِ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ القَصْرُ لِكُلِّ مُسَافِدٍ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ القَصْرُ لِكُلِّ مُسَافِدٍ، وَفِي كُلِّ مَا يُسَمَّىٰ سَفَرًا؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ المُعَيِّنِ لِمَسَافَةٍ مُحَدَّدَةٍ. مُسَافِدٍ، وَفِي كُلِّ مَا يُسَمَّىٰ سَفَرًا؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ المُعَيِّنِ لِمَسَافَةٍ مُحَدَّدَةٍ. قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي المَذْهَبِ وَغَيْرِهِ الَّتِي

تُحَدِّدُ المَسَافَةَ: "وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) وَابْنِ عُمَرَ (٢) خِلاَفُ مَا

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي الجليل عبدالله بن عبّاس بن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله، حبر الأمة وتُرجمان القرآن، روى كثيرًا من أحاديث رسول الله ﷺ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي سنة (٦٨هـ)، ينظر: «الإصابة» (٢/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) هو: الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب، أحد الصحابة الأخيار ومن علمائهم وفقهائهم، روى كثيرًا من الأحاديث، ولد في السنة الثالثة من البعثة، =

احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا، ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ وَفِعْلِهِ اللهِ الْمَالِيَةِ وَفِعْلِهِ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ وَفِعْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَذَكَرَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «أَنَّ هَـٰذَا التَّحْدِیْدَ خِلَافُ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ عَلَیْتُ ، وَأَنَّ التَّقْدِیرَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّوْقِیفِ، فَلاَ یَجُوزُ المَصِیرُ إِلَیْهِ بِرَأْيِ مُجَرَّدٍ، لاَسِیَّمَا وَلَیْسَ لَهُ أَصْلٌ یُرَدُّ إِلَیهِ، وَلاَ نَظِیرٌ یُقَاسُ عَلَیْهِ، وَالحُجَّةُ مُعَ مَنْ أَبَاحَ القَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إِلاَّ أَنْ یَنْعَقِدَ الإِجْمَاعُ عَلَیٰ خِلاَفِهِ» (٢). مَعَ مَنْ أَبَاحَ القَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إِلاَّ أَنْ یَنْعَقِدَ الإِجْمَاعُ عَلَیٰ خِلاَفِهِ» (٢). ٢ ـ رَأَیْهُ فِي حُکْم السَّعْي:

الرَّاجِحُ فِي المَذْهَبِ أَنَّهُ رُكْنٌ، وَيَرَىٰ المُوفَقُّنُ أَنَّهُ وَاجِبٌ.

فَقَدْ ذَكَرَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي «المُغْنِي»، بَعْدَ نَقْلِ خِلاَفِ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ السَّعْيِ، وَبَعْدَ ذَٰلِكَ: «وَهُو أَوْلَىٰ حُكْمِ السَّعْيِ، وَبَعْدَ ذَٰلِكَ: «وَهُو أَوْلَىٰ حُكْمِ السَّعْيِ، وَبَعْدَ تَعْدَادِهِ لِلْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ، قَالَ بَعْدَ ذَٰلِكَ: «وَهُو أَوْلَىٰ حُكْمِ السَّعْيِ، وَبَعْدَ تَعْدَادِهِ لِلْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ، قَالَ بَعْدَ ذَٰلِكَ: «وَهُو أَوْلَىٰ حُلْمَ القَوْلُ بِالوُجُوبِ، وَأَي الوَجُوبِ، لَا تَتِمُ الحَجُ إِلَّا بِهِ...» (٣).

# ٣ - رَأْيُهُ فِي أَصُولِ الدِّيَةِ:

يَرَىٰ أَنَّ الأَصْلَ فِي الدِّيَةِ الإِبلُ، وَغَيْرَهَا بَدَلٌ عَنْهَا، مَعَ أَنَّ المَذْهَبَ يَرَىٰ أَنَّ أُصُولَ الدِّيَةِ خَمْسَةٌ: الإِبلُ، وَالذَّهَبُ، وَالوَرِقُ، وَالبَقَرُ، وَالغَنَمُ؛

وتوفي سنة (٧٤هـ)، ينظر: «الإصابة» (٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٨٩).

وَقَدْ نَاقَشَ المُونَقَقُ هٰذَا القَوْلَ، وَاسْتَدَلَّ لِخِلافِهِ نَقْلاً وَعَقْلاً(١).

# ٤ - رَأْيُهُ فِي تَغْرِيبِ المَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ وَهِيَ بِكُرٌ:

يرَىٰ عَدَمَ التَّغْرِيبِ، خِلاَفًا لِظَاهِرِ المَذْهَبِ، وَرَاجِح الأَقْوَ الِ فِيهِ (٢).

وَالْمَسَائِلُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا الْمَذْهَبَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، مَبْثُوثَةٌ فِي كِتَابِهِ «المُغْنِي» وَغَيْرِهِ، وَقَدِ اعْتَمَدَ فِيهَا عَلَىٰ الأَدِلَّةِ القَوِيَّةِ، وَالأَقْوَالِ الْمَوْثُوقَةِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَوَفَّقَنَا لِلإِنْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ، آمِينَ (٣).

### عَاشِرًا: اهْتِمَامَاتُهُ العِلْمِيَّةُ:

سَبَقَ أَنْ أَنْمَحْتُ إِلَىٰ طَرَفٍ مِنْ هٰذِهِ الإهْتِمَامَاتِ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ جُهُودِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَرَحلاتِهِ فِي تَحْصِيلِهِ (١٠)، وَهُنَا يَتَرَكَّزُ الحَدِيثُ عَلَىٰ اهْتِمَامَاتِهِ مِنْ نَاحِيَةِ التَّعْلِيمِ، وَمَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ خَطَابَةٍ، وَإِرْشَادٍ، وَإِفْتَاءٍ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ.

وَأَمَّا اهْتِمَامَاتُهُ العِلْمِيَّةُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّأْلِيفِ فَسَأُفْرِدُ لَهَا كلامًا مستقلًا ؟ إِنْ شَاءَ اللهُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغنى» (٧/ ٧٥٩، ٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٨/ ١٦٦، ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر الشيخ د/عبدالعزيز السعيد جملة من المسائل التي خالف فيها ابن قدامة المذهب في القسم الأول من دراسته ص(٨٨ ـ ٩١)، وقداستفدت منها كثيرًا، وقد ذكر شيئًا منها ابن رجب في «الذيل» (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (ص ٨٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: (ص ١١٢) من هذا الكتاب.

وَمِنَ المَعْلُومِ سَلَفًا أَنَّ الإِمَامَ المُونَّقَ قَضَىٰ حَيَاتَهُ كُلَّهَا مُتَعَلِّمًا، وَمُعَلِّمًا حَتَىٰ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ، وَسَمَقَتْ مَكَانتُهُ، وَبَهَرَ مَنْ حَوْلَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ بِسِعَةِ عِلْمِهِ، وَرُسُوخِ قَدَمِهِ، فَعُدَّ إِمَامَ عَصْرِهِ، وَوَحِيدَ دَهْرِهِ فِي مُخْتَلفِ العُلُوم وَالفُنُونِ.

قَالَ عَنْهُ الضِّيَاءُ: «كَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ إِمَامًا فِي القُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ، إِمَامًا فِي عِلْمِ الحَدِيثِ وَمُشْكِلاتِهِ، إِمَامًا فِي الفِقْهِ، بَلْ أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِيهِ، إِمَامًا فِي عِلْمِ الحَدِيثِ وَمُشْكِلاتِهِ، إِمَامًا فِي الفِقْهِ، بَلْ أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِيهِ، إِمَامًا فِي عِلْمِ الخِلافِ، أَوْحَدَ زَمَانِهِ فِي الفَرَائِضِ، إِمَامًا فِي أُصُولِ الفِقْهِ، إِمَامًا فِي النَّحُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَازِلِ اللهُ المَا فِي النَّجُومِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَازِلِ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَالمَنَازِلِ اللهُ اللهُ وَقَالَ النَّ اللهُ عَيْمِيَّةً: «مَا دَخَلَ الشَّامَ، بَعْدَ الأَوْزَاعِيِّ (٢)، أَفْقَهُ مِنَ وَقَالَ النِّنُ تَيْمِيَّةً: «مَا دَخَلَ الشَّامَ، بَعْدَ الأَوْزَاعِيِّ (٢)، أَفْقَهُ مِنَ

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «مَا دَخَلَ الشَّامَ، بَعْدَ الأَوْزَاعِيِّ ''، أَفقهُ مِنَ الشَّيْخ المُوفَّقِ».

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ اليُونِينِيُّ (٣) ﴿ وَأَقَامَ مُدَّةً \_ يَعْنِي المُوفَّقَ \_ بِعَمَلِ حَلْقَةٍ يَومَ الجُمُعَةِ بِجَامِعِ دِمَشْقَ، يُنَاظِرُ فِيهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، وَكَانَ يَشْتَغِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ بُكْرَةٍ إِلَىٰ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، ثُمَّ يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَ الظُهْرِ، إِمَّا مِنَ الحَدِيثِ أَوْ مِنْ تَصَانِيفِهِ إِلَىٰ المَعْرِبِ، يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَ الظُهْرِ، إِمَّا مِنَ الحَدِيثِ أَوْ مِنْ تَصَانِيفِهِ إِلَىٰ المَعْرِبِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الذيل» لابن رجب (۲/ ١٣٦)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) هو: الإمام عبدالرحمن بن عمرو بن محمد أبوعمرو الأوزاعي، اشتهر بالعلم والصلاح، وأكثر الأئمة من الثناء عليه، رحل في بلاد كثيرة، ولد سنة (۸۸هـ)، وتوفي سنة (۱۵۷هـ) ينظر: «البداية والنهاية» (۱۱/۱۰)، و«شذرات الذهب» (۲٤۱/۱).

<sup>(</sup>٣) «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ١٣٦).

وَرُبَّمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَهُوَ يَتَعَشَّىٰ، وَكَانَ لاَيَرَىٰ لأَحَدٍ ضَجَرًا، وَرُبَّمَا تَضَرَّرَ فِي نَفْسِهِ، وَلاَ يَقُولُ لأَحَدٍ شَيْئًا»(١).

وَقَدْ شَغَلَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ أَبِي عُمَرَ إِمَامَةَ الجَامِعِ المُظَفَّرِيِّ، وَالخَطَابَةَ فِيهِ، وَكَانَ يَوُّمُ المُسْلِمِينَ بِمِحْرَابِ الحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ دِمَشْقَ إِذَا حَضَرَ، وَإِذَا مَضَىٰ إِلَىٰ جَبَل قَاسيُونَ صَلَّىٰ فِيهِ (٢).

وَاشْتَغَلَ بِتَذْكِيرِ النَّاسِ وَوَعْظِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ، وَإِقَامَةِ الحَلَقَاتِ العِلْمِيَّةِ، وَالمُنَاظَرَاتِ إِلَىٰ أَنْ تَوَفَّاهُ اللهُ، بَعْدَ أَنِ اسْتَفَادَ مِنْ عِلْمِهِ وَإِرْشَادِهِ وَتَآلِيفِهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَلاَ يَزَالُونَ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَىٰ زَمَانِنَا هٰذَا، فَجَزَاهُ اللهُ عَنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَيْرَ الجَزَاءِ عَلَىٰ مَاقَدَّمَ لَهَا مِنْ تُرَاثٍ عِلْمِيً فَجَزَاهُ اللهُ عَنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَيْرَ الجَزَاءِ عَلَىٰ مَاقَدَّمَ لَهَا مِنْ تُرَاثٍ عِلْمِيً يَنْفَعُهَا فِي أُمُورِ دِينِهَا وَدُنْيَاهَا وَآخِرَتِهَا.

## حَادِي عشر: تَلاَمِيذُهُ:

قَدْ بَلَغَ مِنْ إِعْجَابِ النَّاسِ بِشَخْصِيَّةِ المُونَقِّقِ أَنْ رَحَلَ إِلَيْهِ طُلَّابُ العِلْمِ مِنَ الآفَاقِ ، وَوَفَدَ إِلَيْهِ المُعْجَبُونَ بِهِ، وَالمُسْتَمِعُونَ لَهُ مِنْ شَتَىٰ العِلْمِ مِنَ الآفَاقِ ، وَوَفَدَ إِلَيْهِ المُعْجَبُونَ بِهِ، وَالمُسْتَمِعُونَ لَهُ مِنْ شَتَىٰ الأَصْقَاعِ؛ وَقَدْ زَخَرَتْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ بِذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ تَلاَمِيذِ هٰذَا الإِمَامِ، التَّرَاجِمِ بِذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ تَلاَمِيذِ هٰذَا الإِمَامِ، أَقْتَصِرُ فِي هٰذِهِ الفَقْرَةِ عَلَىٰ ذِكْرِ أَشْهَرِهِمْ:

١- تَاجُ الدِّينِ: أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ طَاهِرٍ البَغْدَادِيُّ،

<sup>(</sup>۱) «الذيل» لابن رجب (۲/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) قاسَيون: بالفتح والسين المهملة: جبل مشرف على مدينة دمشق، ينظر: «معجم البلدان» (٤/ ٢٩٥).

الخَيَّاطُ المُقْرِيءُ، تُونُفِّيَ سَنَةَ (٩٦هـ).

- ٢- ابْنُ أُخْتِهِ: العِمَادُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ (٣٤٥هـ).
- ٣- أَبُوعَبْدِاللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَىٰ الوَاسِطِيُّ، المَعْرُوفُ بِـ «ابْنِ الدَّبِيثِيِّ»، نِسْبَةً إِلَىٰ دَبِيثَا، قَرْيَةٍ قُرْبَ وَاسِطِ (١)، وُلِدَ سَنَةَ (٥٥٨هـ)، وَتُونُفِّي سَنَةَ (٦٣٧هـ).
- 4- أَبُو الطَّاهِرِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المُنْذِرِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ (١٣٩هـ).
- ٥ ضِيَاءُ الدِّينِ: أَبُوعَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورِ المَقْدِسِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ (٥٦٩هـ)، وَتُونُفِّيَ سَنَةَ (٦٩هـ). (٦٤٣هـ).
- ٦ ـ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ المُنْعِمِ البَغْدَادِيُّ المَرَاتِبِيُّ، تُونُفِّي سَنَةَ (٦٤٤هـ).
- ٧- أَبُو الحَجَّاجِ: يُوسُفُ بْنُ خَلِيلِ بْنِ قَرَاجَا بْنِ عَبْدِاللهِ الحَنْبَلِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ
   (٥٥٥هـ)، وَتُونُفِّىَ سَنَةَ (٦٤٨هـ).
- ٨ عِزُّ الدِّينِ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الغَنِيِّ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ،
   وُلِدَ سَنَةَ (٢٠٢هـ)، وَتُونُفِّى سَنَةَ (٢٦١هـ).
- ٩ ابْنُ أَخِيهِ: أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم البلدان» (۲/ ٤٣٧).

قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ (٩٧هـ)، وَتُونُفِّيَ سَنَةَ (١٨٢هـ). اهـ(١). ثَانِي عَشَرَ: وَفَاتُـهُ:

بَعْدَ حَيَاةٍ حَافِلَةٍ بِالأَعْمَالِ الجَلِيلَةِ وَالخدمَاتِ النَّبِيلَةِ، فِي التَّدْرِيْسِ للطُّلاَّبِ، وَتَصْنِيفِ الكُتُبِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللهِ \_ بِوَسَائِلِهَا المُتَعَدِّدَةِ \_ وَالجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ \_ بِأَنْوَاعِهِ المُخْتَلِفَةِ \_ انْتَقَلَ الإِمَامُ المُوفَقُ إِلَىٰ رَحْمَةِ وَالجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ \_ بِأَنْوَاعِهِ المُخْتَلِفَةِ \_ انْتَقَلَ الإِمَامُ المُوفَقُ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ السَّبْتِ، يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ سَنَةَ (١٢٠هـ) بِمَنْزِلِهِ بِدِمَشْقَ، وَقَدْ اللهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ السَّبْتِ، يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ سَنَةَ (١٢٠هـ) بِمَنْزِلِهِ بِدِمَشْقَ، وَقَدْ بَلَغَ مِنَ العُمْرِ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَصُلِّي عَلَيْهِ مِنَ الغَدِ، وَحُمِلَ إِلَىٰ سَفْحِ جَبَلِ قَاسَيُونَ فَدُفِنَ بِهِ.

وَحَضَرَهُ جَمْعٌ عَظِيمٌ، لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، امْتَدَّ فِي طُرُقِ الجَبَلِ فَمَلاَّهُ. وَقَدِ ازْدَانَتْ كُتُبُ التَّرَاجِمِ وَدَوَاوِينُ الشِّعْرِ بقصائد في رثائه، رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَاسعَةً. (٢)

#### ثَالِثَ عَشَرَ: وَمُؤَلَّفَاتُهُ:

تَرَكَ ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثَرْوَةً عِلْمِيَّةً هَائِلَةً، لَهَا ثِقَلُهَا فِي المَكْتَبَةِ الإِسْلَامِيَّةِ عَامَّةً.

وَهٰذِهِ الثَّرْوَةُ العِلْمِيَّةُ مِنَ المُؤلَّفَاتِ القَيِّمَةِ، لَيْسَتْ مَقْصُورَةً عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ١٤٢)، و«شذرات الذهب» (٩٢/٥)، و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۰۰)، و «الذيل» لابن رجب (۲/ ۱٤۲)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٩٢)، و «الفتح المبين» (٤/ ٧٧). و «الأعلام» (٤/ ٦٧).

فَنِّ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا شَمِلَتْ جُلَّ العُلُومِ الإِسْلاَمِيَّةِ؛ كَالعَقِيدَةِ، وَالفِقْهِ، والأُصُوْلِ، وَالحَدِيثِ، وَعُيُرِهَا.

قَالَ ابْنُ رَجَبِ: «صَنَّفَ الشَّيْخُ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - التَّصَانِيفَ الكَثِيرَةَ الحَسَنَةَ فِي المَذْهَبِ، فُرُوعًا وَأُصُولًا، وَفِي الحَدِيثِ، وَاللُّغَةِ، وَالرُّهْدِ، وَالرَّقَائِقِ، وَتَصَانِيفُهُ فِي أُصُولِ الدِّين فِي غَايَةِ الحُسْنِ... اللهُ اللهُ اللهُ المُعْنِي غَايَةِ الحُسْنِ... اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ سَرَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - جُمْلَةً مِنْ تَصَانِيفِهِ فِي مُخْتَلَفِ الفُنُونِ (٢)، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الفِقْهَ لَهُ النَّصِيبُ الأَكْبَرُ، وَالحَظُّ الأَوْفَرُ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ، وَلاَ أَدَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ كِتَابِهِ المَوْسُوعِيِّ النَّفِيسِ «المُغْنِي»، وَبِحَقِّ فَقَدْ كَانَ لَهُ مِنِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْ كِتَابِهِ المَوْسُوعِيِّ النَّفِيسِ «المُغْنِي»، وَبِحَقِّ فَقَدْ كَانَ لَهُ مِنِ السَّمِهِ نَصِيبٌ وَافِرٌ، فَهُو يُغْنِي طَالِبَ العِلْمِ وَنَاشِدَ الحَقِّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ.

وَقَدْ عَرَضَ فِيهِ المُؤَلِّفُ الفِقْهَ بِأَسْلُوبٍ رَائِعٍ، سَلِسٍ، لَا تَعْقِيدَ فِيهِ وَلَا غُمُوضَ وَدون تَعَصُّبَ.

وَذَكَرَ فِيهِ آرَاءَ العُلَمَاءِ مِنْ أَئِمَّةِ المَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَرَضَهَا عَرْضًا مُحْكَمًا دَقِيقًا، يُسْنِدُ كُلَّ قَوْلٍ لِصَاحِبِهِ، دُونَ تَعَصُّبِ لِمَذْهَبِ، أَوْ جَرْحٍ مُحْكَمًا دَقِيقًا، يُسْنِدُ كُلَّ قَوْلٍ لِصَاحِبِهِ، دُونَ تَعَصُّبِ لِمَذْهَبِ، أَوْ جَرْحٍ لأَحَدِ، وَيُرَجِّحُ مَا يَرَاهُ، حَسَبَ الأَدِلَّةِ القَوِيَّةِ، وَالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، وَالقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ السَّلِيمَةِ، بِدُونِ هَوى، بَلْ هَمُّهُ - رَحِمَهُ الصَّرِيحَةِ، وَالقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ السَّلِيمَةِ، بِدُونِ هَوى، بَلْ هَمُّهُ - رَحِمَهُ اللهُ اللَّهُ الصَّواب، وَالبَحْثُ عَنِ الحَقِّ سَوَاءٌ وَافَقَ مَذْهَبَهُ أَمْ خَالَفَهُ، فَهُو بِحَقِّ مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَةٌ فَرِيدَةٌ. وَقَدْ أَثْنَى عَلَىٰ هٰذَا الكِتَابِ عُلْمَاءُ الإِسْلامِ بِحَقِّ مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَةٌ فَرِيدَةٌ. وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ هٰذَا الكِتَابِ عُلْمَاءُ الإِسْلامِ بِحَقِّ مَوْسُوعَةٌ عِلْمِيَةٌ فَرِيدَةٌ. وَقَدْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ هٰذَا الكِتَابِ عُلْمَاءُ الإِسْلامِ

<sup>(</sup>۱) «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ١٣٩، ١٤٠).

قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

قَالَ الضِّيَاءُ: «رَأَيْتُ الإِمَامَ أَحْمَدَ فِي النَّومِ، وَأَلَقَىٰ عَلَيَّ مَسْأَلَةً فِي الفَقْهِ، فَقُلْتُ: هٰذِهِ فِي الخِرَقِيِّ، فَقَالَ: مَا قَصَّرَ صَاحِبُكُمُ المُوَقَّقُ فِي شَرْح الخِرَقِيِّ، فَقَالَ: مَا قَصَّرَ صَاحِبُكُمُ المُوَقَّقُ فِي شَرْح الخِرَقِيِّ (١)».

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِالسَّلاَمِ (٢): «مَا رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الإِسْلاَمِ فِي المُغْنِي»، الإِسْلاَمِ فِي العِلْمِ مِثْلَ «المُحَلَّىٰ» وَ«المُجَلَّىٰ» (٣)، وَكِتَابِ «المُغْنِي»، لِلشَّيْخ مُوفَقِ الدِّينِ بْنِ قُدَامَةَ فِي جَوْدَتِهِمَا وَتَحْقِيقِ مَا فِيهِمَا (٤).

وَنُقِلَ عَنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: «لَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِالْفُتْيَا، حَتَّىٰ صَارَ عِنْدِي نُسْخَةٌ مِنَ المُغْنِي»(٥).

وَهٰذِهِ قَائِمَةٌ بِأَهَمِّ كُتُبِ وَرَسَائِلِ الإِمَامِ المُونَقِّقِ مُرَتَّبَةً عَلَىٰ حَسَبِ الفُنُونِ:

(أ) مُؤَلَّفاتُهُ فِي أُصُولِ الدِّين:

١ \_ «البُرْهَانُ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الذيل» لابن رجب (۲/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) هو أبومحمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السُلمي الشافعي، ولد سنة (۷۷هه) طلب العلم حتى برع فيه، عُرف بالعلم والشجاعة حتى لُقب بسلطان العلماء توفي سنة (۲۳، ۱۳هه) انظر: «البداية والنهاية» (۱۳/ ۲۳۵)، و «شذرات الذهب» (۱/ ۳۰۱).

 <sup>(</sup>٣) هذان كتابان لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي توفي (٤٥٦هـ)،
 والمجلىٰ مختصر وضعه في الفقه، ثم شرحه في كتاب «المحلىٰ».

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الذيل» لابن رجب (٢/ ١٤٠)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

٢ «جَوَابُ مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ مِنْ صَرْخَد فِي القُرْآنِ».

٣\_ «ذَمُّ التَّأْوِيل».

٤ - «ذَمُّ مَا عَلَيْهِ مُدَّعُو التَّصَوُّفِ».

٥- «رِسَالَةٌ إِلَىٰ الشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ بْنِ تَيْمِيَّةُ (١) فِي عَدَمِ تَخْلِيدِ أَهْلِ البِدَعِ فِي النَّارِ».

7- «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ»، وَيُسَمَّىٰ «مِنْهَاجَ القَاصِدِينَ فِي فَضْلِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ».

٧\_ «كِتَابُ القَدَر».

٨ « لُمْعَةُ الاِعْتِقَادِ»، وَيُسَمَّىٰ «جُزْءَ الاِعْتِقَادِ»، وَقَدْ طُبِعَتْ عِدَّةَ مَرَّاتٍ مَعَ تَعْلِيق عَلَيْهَا (٢).

٩\_ «مَسْأَلَةٌ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الكَلَامِ»(٣).

١١\_ "مَسْأَلَةُ العُلُوِّ" (٤).

<sup>(</sup>۱) هو: أبوعبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني، ولد سنة (۲) هو: أبوعبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الكثيرة، توفي سنة (۲۲۲هـ)، وكان بينه وبين الموفق كلام ورسائل في مسألة خلود أهل البدع المحكوم بكفرهم في النار، فكان يقول بخلودهم، والموفق لا يطلق عليهم الخلود، ينظر: «شذرات الذهب» (۱۰۲/٥).

 <sup>(</sup>۲) وقد شرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله .

 <sup>(</sup>۳) تنظر هذه الكتب في الذيل (۲/۱۳۹)، و«شذرات الذهب»(٥/ ٩٠ ـ ٩١)،
 و«الأعلام» (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) وقد نُشر مؤخرًا بعنوان «إثبات صفة العلو» بتحقيق بدر بن عبدالله البدر.

## (ب) مُؤَلَّفَاتُهُ فِي الفِقْهِ:

- ١ «ذَمُّ الوسْوَاسِ» وَيُسَمَّىٰ «ذَمَّ المُوسْوسِينَ». (١)
- ٢- «عُمْدَةُ الفِقْهِ» وَهُوَ كِتَابٌ صَغِيرٌ فِي حُدُودِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ صَفْحَةً،
   مُؤَلَّفٌ لِطَلَبَةِ الفِقْهِ المُبْتَدِئِينَ، سَهْلُ العِبَارَةِ، مُعَزَّزٌ بِالأَدِلَّةِ، خَالٍ مِنَ التَّعْقِيدِ وَالغُمُوض.
- ٣- «الكَافِي» مَطْبُوعٌ فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ، عَلَىٰ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ. قَالَ مُؤَلِّفُهُ عَنْهُ: «تَوسَّطْتُ فِيهِ بَيْنَ الإِطَّالَةِ وَالإِخْتِصَارِ، وَأَوْمَأْتُ إِلَىٰ أَدِلَّةِ مَسَائِلِهِ مَعَ الإِقْتِصَارِ، وعزوت أَحَادِيثَهُ إِلَىٰ كُتُبِ أَئِمَةِ الأَمْصَارِ؛ لِيَكُونَ مَسَائِلِهِ مَعَ الإِقْتِصَارِ، وعزوت أَحَادِيثَهُ إِلَىٰ كُتُبِ أَئِمَةِ الأَمْصَارِ؛ لِيَكُونَ الكِتَابُ كَافِيًا فِي فَنِّهِ عَمَّاسِواهُ، مُقْنِعًا لِقَارِئِهِ بِمَا حَواهُ، وَافِيًا بِالغَرَضِ مِنْ الكِتَابُ كَافِيًا فِي فَنِّهِ عَمَّاسِواهُ، مُقْنِعًا لِقَارِئِهِ بِمَا حَواهُ، وَافِيًا بِالغَرَضِ مِنْ غَيْرٍ تَطُويلِ جَامِعًا بَيْنَ بَيَانِ الحُكْمِ وَالدَّلِيل، وَبِاللهِ أَسْتَعِينُ» (٢).

٤\_ «مَجْمُوعَةُ فَتَاوَىٰ».

٥ - «مُخْتَصَرُ الهدَايَةِ» لأبي الخَطَّاب (٣).

<sup>(</sup>۱) وقد طبع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وهي مجموعة من رسائل السلف في مجلدين، جمعها وطبعها محمد المنير الدمشقي. وينظر: القسم الأول من دراسة د/ السعيد عند ذكره مؤلفات الموفق ص(٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الكافي» في فقه الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل (١/١-٢) بتحقيق الأستاذ/ زهير الشاويش.

<sup>(</sup>٣) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، من «كلوذان» إحدى ضواحي بغداد، من علماء الطبقة الثانية في المذهب الحنبلي، ولد سنة (٣٠٨هـ) وتوفي سنة (٩١٠هـ) ينظر: «طبقات الحنابلة» (٢/٨٥٢)، و«الذيل» (١١٦٢)، و«الشذرات» (٢٧/٤).

٦- «المُغْنِي»، وَهُوَ شَرْحُ مُخْتَصَرِ الخِرَقِيِّ، فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ، وَقَدْ طُبِعَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ مُتَدَاوَلُ بَيْنَ طُلاَّبِ العِلْمِ. وَيَشْمَلُ آلاَفَ المَسَائِلِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ مُتَدَاوَلُ بَيْنَ طُلاَّبِ العِلْمِ. وَيَشْمَلُ آلاَفَ المَسَائِلِ المَدْرُوسَةِ دِرَاسَةً مُقَارَنَةً بَيْنَ المَذَاهِبِ، مَعَ ذِكْرِ الرَّاجِح بِدَلِيلِهِ.

٧\_ «مُقَدِّمَةٌ فِي الفَرَائِض» .

٨ «المُقْنِعُ» مَطْبُوعٌ، فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ، وَهُوَ وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَىٰ المَذْهَبِ
 بدُونِ أَدِلَّةٍ، وَيَذْكُرُ الرِّوَايَاتِ المُعْتَمَدَةَ فِي المَذْهَبِ.

9\_ «مناسك الحج».

## ج ـ مُؤَلَّفَاتُهُ فِي الحَدِيثِ:

١- مُخْتَصَرُ عِلَلِ الحَدِيثِ لِلْخَلَّالِ (١)، وَأَصْلُ الكِتَابِ كَبِيرٌ يَحْوِي عَدَدًا مِنَ المُجَلَّدَاتِ، وَاخْتَصَرَهُ المُوفَّقُ فِي مُجَلَّدَين.

٢ ـ مُخْتَصَرٌ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ .

٣\_ مَشْيَخَةُ شُيُوخِهِ.

٤\_ مَشْيَخَةٌ أُخْرَىٰ.

## د ـ مُؤَلَّفَاتُهُ فِي أَصُولِ الفِقْهِ:

«رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجنَّةُ المُنَاظِرِ»، وَهُوَ مُؤَلَّفُهُ الوَحِيدُ فِي أُصُولِ

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن محمد بن هارون الخلاَّل البغدادي، عاش في القرن الثالث وأوائل الرابع، له شهرة واسعة في المذهب، يُعد أبرز علماء الطبقة الثانية في المذهب، له مؤلفات كثيرة توفي سنة (۳۱۱هـ)، ينظر: «طبقات الحنابلة»(۲/۲۲)، و«شذرات الذهب» (۲/۲۱).

الفِقْهِ، فِيمَا أَعْلَمُ، وَقَدْ طُبِعَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وَتَنَاوَلَهُ العُلَمَاءُ بِالتَّحْقِيقِ وَالتَّعْلِيقِ وَالشَّرْحِ وَالدِّرَاسَةِ وَالإِخْتِصَارِ، فَقَدِ اخْتَصَرَهُ العَلَّامَةُ الطُّوفِيُّ (١)، ثُمَّ شَرِحَ مُخْتَصَرَهُ فِي مُجَلَّدَيْنِ (٢).

كَمَا شَرَحَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا فِي كِتَابٍ اسْمُهُ "سَوَادُ النَّاظِرِ وَشَفَائِقُ الرَّوضِ النَّاضر»<sup>(٣)</sup>.

وَقَامَ الشَّيخُ عَبْدُالقَادِرِ بْنُ مُصْطَفَىٰ بَدْرَانَ (١٤) بِشَرْحِ «الرَّوضَةِ» فِي كِتَابِ سَمَّاهُ: «نُزْهَةَ الخَاطِرِ العَاطِرِ شَرْحَ كِتَابِ رَوضَةِ النَّاظِرِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) هو: نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطُّوفي الصَّرصري، ولد سنة (٢٥٦هـ)، وتوفي سنة (٢١٦هـ)، وهو فقيه أصولي، اشتهر بالعلم والتأليف، له مصنفات كثيرة في الفقه والأصول، والقواعد الفقهية، ينظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦٦)، و «شذرات الذهب» (٢/ ٣٩). ومختصره أسماه «البلبل»، وقد طبع، وهو من أنفع مختصرات «الروضة».

<sup>(</sup>٢) وقد يسَّر الله تحقيق هذا الشرح حيث قام معالي د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بتحقيقه، كما قام د/ إبراهيم البراهيم ود/ بابا بن آده بتقديم رسالة للدكتوراه عنه في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>٣) وهو للقاضي علاء الدين الكِناني العسقلاني الحنبلي المتوفي سنة (٧٧٧هـ)، وقد قام الدكتور حمزة بن حسين الفعر بتحقيق جزء منه في رسالته للدكتوراه من كلية الشريعة جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٤) هو: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم، بن محمد بدران، فقيه أصولي حنبلي، توفي سنة (١٣٤٦هـ)، عاش وتوفي بدمشق، له مؤلفات كثيرة غير «شرح الروضة» أهمها: «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»، ينظر: «الأعلام» (٤/٧٧).

<sup>(</sup>٥) وهو في مجلدين، نشره المكتب الإسلامي. وهو مطبوع متداول.

وَوَضَعَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الأَمِينُ الشِّنْقِيطِيُّ (١) مُذَكِّرَةً عَلَىٰ «الرَّوضَةِ» سَهَّلَتْهَا، وَحَلَّتْ إِشْكَالَهَا، وَكَشَفَتْ غَامِضَهَا، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ مَشْهُورَةٌ. وَمِنْ مُخْتَصَرَاتِ «الرَّوْضَةِ» أَيْضًا كِتَابُ «إِمْتَاعِ العُقُولِ مِنْ رَوْضَةِ الأُصُولِ» (٢).

وَلاَيَزَالُ الْكِتَابُ فِي نَظَرِي، يَحْتَاجُ إِلَىٰ الدِّرَاسَةِ العِلْمِيَّةِ، وَالْخِدْمَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ عِبَارَاتِهِ الصَّعْبَةَ، وَمَبَاحِثَهُ المُتَدَاخِلَةَ، وَتَرَاكِيبَهُ المَعْلَقَةَ، وَقَضَايَاهُ المَنْطِقِيَّةَ وَالأُصُولِيَّةَ المُعَقَّدَةَ سَهْلَةً مُنْتَظِمَةً وَاضِحَةً، المُعْلَقَةَ، وَقَضَايَاهُ المَنْطِقِيَّةَ وَالأُصُولِيَّةِ المُعَقَّدةَ سَهْلَةً مُنْتَظِمَةً وَاضِحَةً، مَعَ رَدِّ الفُرُوعِ إِلَىٰ أُصُولِهَا، وتَطْبِيقِ مَسَائِلِ الإَجْتِهَادِ فِي الفُرُوعِ عَلَىٰ القَواعِدِ وَالقَضَايَا الأُصُولِيَّةِ، وَدِرَاسَةِ المُقَارَنَةِ وَالمُوافَقَةِ بَيْنَهُ وَبَينَ القَوَاعِدِ وَالقَضَايَا الأَصُولِيَّةِ، وَدِرَاسَةِ المُقَارَنَةِ وَالمُوافَقَةِ بَيْنَهُ وَبَينَ

وقد كانت «الروضة» موضع عناية كثير من العلماء في عصرنا الحاضر، فتناولوها بالدراسة والتحقيق، والشرح، ومن أبرز تحقيقاتها:

١- تحقيق الدكتور عبدالعزيز السعيد، وكان لنيل درجة الدكتوراة، ويقع في قسمين: الأول: ويشمل دراسة حياة ابن قدامة، وتاريخ علم أصول الفقة، ومناهج الأصوليين في البحث، ومنهج ابن قدامة في الروضة.

الثاني: الجزء المحقق لنص الروضة.

٢- تحقيق الدكتور عبدالكريم النملة، وهو في ثلاثة مجلدات، وقد قام أيضًا بشرحها في كتابة سماه: "إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» في ثماني مجلدات.

٣- تحقيق د. سعد بن ناصر الشثري.

٤ - تحقيق د . شعبان محمد إسماعيل .

وغيرهم.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته، ينظر ص (١٠١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) وهو للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وقد طُبع.

الكُتُبِ الأُخْرَىٰ فِي مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِ ؛ وَلاَسِيَّمَا كِتَابُ «المُسْتَصْفَىٰ» لِعَلاَقَتِهِ الشَّدِيدَةِ بِهِ، كَمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَصْحِيحِ الأَخْطَاءِ العَقَدِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَلَعَلَّ هٰذَا البَحْثَ يَكُونُ حَلْقَةً فِي سِلْسِلَةِ الدِّرَاسَاتِ الأُصُولِيَّةِ، حَوْلَ هٰذَا الكِتَابِ المُهِمِّ.

## هـ مُؤَلَّفَاتُهُ فِي اللُّغَةِ، وَالأَنْسَابِ:

1 ـ «الإستِبْصَارُ فِي نَسَبِ الأَنْصَارِ».

٢\_ "قُنْعَةُ الأَرِيبِ فِي الغَرِيبِ».

٣- «اليَقِينُ فِي نَسَبِ القُرَشِيِّينَ، وَيُسَمَّىٰ: «التَّبْيِين فِي نَسَبِ القُرَشِيِّينَ».
 و- مُؤَلَّفَاتُهُ فِي الفَضَائِلِ، وَالزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ:

١ ـ «فَضَائِلُ عَاشُورَاءِ» .

٢\_ «فَضَائِلُ العَشْرِ».

٣\_ «كِتَابُ التَّوَّالِينَ».

٤\_ «كِتَابُ الرِّقَّةِ وَالبُكَاءِ».

٥\_ «كِتَابُ المُتَحَابِّينَ فِي اللهِ».

هٰذَا بَعْضُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِهِ وَرَسَائِلِهِ مِمَّا زَخَرَتْ بِهِ كُتُبُ التَّرَاجِمِ وَالأَعْلاَمِ (١)، وَقَدِ انْتَفَعَ المُسْلِمُونَ وَلاَ زَالُوا يَنْتَفِعُونَ بِتَصَانِيفِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر مؤلفاته في: «البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۰۰)، و«الذيل» لابن رجب (۱۳۹ ۲ - ۱۳۹)، و «الذيل» لابن رجب (۱۳۹ ۲ - ۱۳۹)، و «الأعلام» (۱٤)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٩٠ ـ ٩١)، و «الفتح المبين» (٢/ ٥٤)، و «الأعلام» (٤/ ٦٧)، والقسم الأول من كتاب «ابن قدامة وآثاره الأصولية» (ص ٩٢ ـ ٩٤).

الَّتِي انْتَشَرَتْ \_ وَللهِ الحَمْدُ \_ وَاشْتَهَرَتْ .

وَمَاأَحْسَنَ مَا نَظَمَهُ الإِمَامُ يَحْيَىٰ الصَّرْصَرِيُّ، فِي الثَّنَاءِ عَلَىٰ كُتُب المُوافَّق حَيْثُ يَقُولُ:

بمُقْنِع فِقْهِ عَنْ كِتَابِ مُطَوَّلِ وأَغْنَىٰ بِمُغْنِي الفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِثًا وَعُمْدَتُهُ مَنْ يَعْتَمِدْهَا يُحَصِّل وَرَوْضَتُهُ ذَاتُ الْأُصُولِ كَرَوْضَةٍ أَمَاسَتْ بِهَا الأَزْهَارَ أَنْفَاسُ شَمْأَلِ وَتُحْمَلُ فِي المَفْهُومِ أَحْسَنَ مَحْمَل (١)

كَفَىٰ الخَلْقَ بالكَافِي وَأَقْنَعَ طَالِبًا تَدُلُّ عَلَىٰ المَنْطُوق أَوفَىٰ دَلَالَةٍ

فَجَزَاهُ الله خَيرَ الجَزَاءِ وَنَفَعَنَا بعِلْمِهِ وَتُرَاثِهِ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ وَالقَادِرُ عَلَنْه .

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ١٤١).



# المَبْحَثُ الثَّانِي

# فِي الكِتَابِينِ: «المُسْتَصْفَىٰ»، وَ«الرَّوضَةِ»

#### وفيه مطالب:

المَطْلَبُ الأوَّل: أَهَمِّيَّةُ الكِتَابِينِ، وَمَكَانَتُهُمَا العِلْمِيَّةُ بِيْنَ الكُتُبِ الأُصُولِيّةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: التَّصَوُّرُ العَامُّ لِمَوْضُوعَاتِهِمَا.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: المَنْهَجُ العِلْمِيُّ لِكُلِّ مِنْهُمَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّقْوِيمُ العِلْمِيُّ لَهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: عَلاَقَةُ الكِتابينِ بِبَعْضِهِمَا، وَالقَوْلُ الفَصْلُ فِي ذَٰلِكَ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: المَسْلَكُ الَّذِي ارْتَضَاهُ الإِمَامَانِ فِي تَقْسِيمِ الأَدِلَّةِ.

وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ أُوْرِدُ العناصِرَ الآتِيةَ:

- (أ) تَعْريفَ الدَّلِيل لُغَةً.
- (ب) تَعْريفَهُ عِنْدَ الأَصُولِيِّينَ.
- (جـ) مَناهِجَ الأُصُوليِّينَ فِي أَنْوَاعِ الأَدِلَّةِ وَعَدَدَهَا.
- (د) المَسْلَكَ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ.
- (هـ) الإخْتِيَارَ الَّذِي سِرْتُ عَلَيْهِ فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ.



# المَطْلَبُ الأوَّل أَهَمِّيَّةُ الكِتَابِينِ، وَمَكَانَتُهُمَا العِلْمِيَّةُ بِيْنَ الكُتُبِ الأُصُولِيَّةِ

إِنَّ مَنْ يُرِيدُ الحَدِيثَ عَنْ أَهَمِّيَةِ كِتَاب، كَحَلْقَةٍ فِي سِلْسِلَةٍ عِلْمِيَّةٍ، فَيُتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ أَنْ يُدْرِكَ أَصْلَ السِّلْسِلَةِ، وَمَا حَوَتْ، كَيْ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَصْنِيفِهِ مِنْ حَيْثُ الأَهَمِّيَّةُ، وَيَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَلِذَا رَأَيْتُ أَنْ تَصْنِيفِهِ مِنْ حَيْثُ الأَهَمِّيَّةُ، وَيَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ، وَلِذَا رَأَيْتُ أَنْ أَبُدَأَ بِفِكْرَةٍ مُوجَزَةٍ، وَلَمْحَةٍ سَرِيعَةٍ، عَنْ طُرُقِ التَّأْلِيفِ فِي عِلْمِ الأُصُولِ، أَنْتَقِلُ بَعْدَهَا إِلَىٰ الْحَدِيثِ عَنِ الْكِتَابَينِ.

وَالنَّاظِرُ فِي سِلْسِلَةِ المُصَنَّفَاتِ الأُصُولِيَّةِ، يَلْحَظُ أَنَّ المُؤَلِّفِينَ فِي الأُصُولِيَّةِ، يَلْحَظُ أَنَّ المُؤَلِّفِينَ فِي الأُصُولِ لَمْ يَلْتَزمُوا نَهْجًا وَاحِدًا فِي مُصَنَّفَاتِهمْ.

وَيُمْكِنُ تَفْسِيمُ مَدَارِسِ عِلْمِ الأُصُولِ إِلَىٰ: ثَلاَثِ مَدَارِسَ: المُفْقَهَاءِ. المَدْرَسَةِ الفُقَهَاءِ. المَدْرَسَةِ الفُقَهَاءِ. المَدْرَسَةِ الثَّانِيَةِ: مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ.

<sup>(</sup>۱) وهم أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان \_ رحمه الله \_ وهو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطيٰ بن ماه الفقيه الكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، ولد سنة (۸۰هـ)، وهو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين في الفقه، وهو أولهم وأكثرهم أتباعًا، جمع بين العبادة والفقه، والورع والسخاء، ومناقبه وفضائله كثيرة، توفي سنة (۱٥٠هـ) \_ رحمه الله \_، ينظر: "الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي ص(٤٩ \_ ٣٢)، تحقيق د/عبد الفتاح الحلو، و "وفيات الأعيان» (٥/٥٠٤)، و "شذرات الذهب» (١/٢٢٧).

المَدْرَسَةِ الثَّالِثَةِ: مَدْرَسَةِ المُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ نَهْجَيِ المَدْرَسَتَين مَعًا.

وَأَعْرِضُ هُنَا لَمْحَةً عَنْ هٰذِهِ المَدَارِسِ، مَعَ شيء من التَّرْكِيزِ عَلَىٰ المَدْرَسَةِ الثَّانِيَةِ التَّي يَنْتَمِي إِلَيْهِمَا الكِتَابَانِ مَوْضُوعُ الدِّرَاسَةِ، كَمَا سَأُبَيِّنُهُ بَعْدَ قَلِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

# أُمَّا المَدْرَسَةُ الأُولَىٰ: «مَدْرَسَةُ الحَنفَيّة»:

فَهِيَ الَّتِي الْتَزَمَتْ طَرِيقَةً اسْتِنْبَاطِيَّةً فِي الأُصُولِ، فَهُمْ يَضَعُونَ مِنَ القَوَاعِدِ مَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَئِمَّتَهُمْ سَارُوا عَلَيْهَا فِي اجْتِهَادِهِمْ، حَيْثُ لَمْ يَتْرُكُ لَهُمْ أُولَٰئِكَ الأَئِمَّةُ قَوَاعِدَمُدَوَّنَةً، مَجْمُوعَةً، كَالَّتِي تَرَكَهَا الشَّافِعِيُّ لِتَلاَمِيذِهِ.

وَلِطَرِيقَتِهِمْ مَيزَةٌ تُمَيِّرُهَا عَنْ غَيْرِهَا مِنَ المَدَارِسِ، وَهِيَ رَبْطُ الفُرُوعِ بِأُصُولِهَا، وَتَيْسِيرُ طَرِيقِ الإِسْتِنْبَاطِ لِمَنْ سَارَ فِي طَرِيقِ أَئِمَّتِهِمْ. وَلٰكِنْ يُؤخَذُ عَلَيْهِمْ أَنَّ بَعْضَ القَوَاعِدِ جَاءَتْ مُطَوَّعَةً للفروع، نَتِيجَةً لِتَحْكِيمِهِمُ الفُرُوعَ تَحْكِيمًا تَامًا.

وَمِنْ أَشْهَرِ مَا أُلِّفَ عَلَىٰ هٰذَا النَّحْوِ كِتَابُ أُصُولِ الدَّبُوسِيِّ (١)،

<sup>(</sup>۱) هو: القاضي عبدالله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدَّبوسي، من كبار فقهاء الحنفية، كان يضرب به المثل في النظر، واستخراج الحجج، توفي ببخارى سنة (٤٣٠هـ)، من مؤلفاته: «تأسيس النظر»، و«تقويم الأدلة في أصول الفقه»، و«تحديد أدلة الشرع» و«الأسرار في الأصول والفروع»، ينظر: «شذرات الذهب» (٣/ ٢٤٥)، و«وفيات الأعيان» (٣/ ٤٥)، و«الفتح المبين» (١/ ٢٣٥).

وَكِتَابُ أُصُوْلِ الجَصَّاصِ، وَأُصُولِ السَّرَخْسِيِّ، وَأُصُولِ البَزْدَوِيِّ (۱). أَمَّا المَدْرَسَةُ النَّانِيَةُ: «مَدْرَسَةُ المُتكَلِّمِينَ»(۲):

فَقَدِ اتَّخَذَتْ مَنْهَجًا مُخَالِفًا لأُولِئِكَ، فَجَعَلَتِ الأُصُولَ تَتَحَكَّمُ فِي الفُرُوعِ لاَ العَكْس، فَبَدَؤُوا فِي تَقْرِيرِ الأُصُولِ عَلَىٰ مَسْلَكِ المُتَكَلِّمِينَ، مِنْ تَقْعِيدِ القَوَاعِدِ نَظَرِيًا، دُونَ نَظَرٍ إِلَىٰ الفُرُوعِ وَالمَذَاهِب، فَمَا أَيَّدَتْهُ العُقُولُ وَالحُجَجُ، مِنَ القَوَاعِدِ أَثْبَتُوهُ، وَمَا خَالَفَ ذَٰلِكَ نَفَوْهُ.

وَلِطَرِيقَتِهِمْ مَيْزَةٌ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَهِيَ أَنَّ عَدَمَ رَبْطِهِمُ الْأُصُولَ بِالفُرُوعِ جَعَلَهُمْ لَا يَتَعَصَّبُونَ لِمَذَاهِبِهِمْ، بَلْ يَتَّبِعُونَ مَا أَدَّىٰ إِلَيْهِ التَّحْقِيقُ وَالنَّظَرُ.

إِلاَّ أَنَّهُ مِمَّا استُدرك عَلَيْهِمْ، إِذْخَالُهُمْ فِي الْأُصُولِ أُمُورًا لاَ دَخْلَ لَهَا فِي الأَصُولِ أُمُورًا لاَ دَخْلَ لَهَا فِي الإَسْتِنْبَاطِ؛ كَأَصْلِ اللَّغَاتِ، وَتَكْلِيفِ المَعْدُومِ، وَهَلْ كَانَ الرَّسُولُ فِي الإِسْتِنْبَاطِ؛ كَأَصْلِ اللَّغَاتِ، وَتَكْلِيفِ المَعْدُومِ، وَهَلْ كَانَ الرَّسُولُ عِلْمِ مُتَعَبَّدًا بِشَرْعٍ قَبْلَ البِعْثَةِ أَوْ لاَ؟ وَمَا هُوَ؟ كَمَا أَكْثَرُوا مِنْ مَسَائِلِ عِلْمِ

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي، ولد سنة (٤٠١هـ)، فقيه أصولي، من كبار الحنفية، توفي سنة (٤٨١هـ) من أهم مؤلفاته: «كنز الأصول إلى معرفة الأصول»، الذي اعتنى العلماء بشرحه، ومن أهم شروحه «كشف الأسرار» لعبدالعزيز البخاري، ينظر: «الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن أبي الوفاء (٢/ ٥٩٥ ـ ٥٩٥)، و «الفتح المبين» للمراغى (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) وليس كُل من انتمى لهذه المدرسة من المتكلمين، بل ينتمي لها من سار على نهجهم، ونسج على منوالهم، وإن لم يكن متكلمًا، وكان من رجال هذه المدرسة من المتكلمين، إمام الحرمين، وأبوالحسين البصري، والغزالي، والرازي، والآمدي، وابن عقيل. . . إلخ، ينظر: (١/ ٣٣) من دراسة الدكتور السعيد للروضة.

الكَلام، وَحَشُوا بِهَا عِلْمَ الأُصُولِ.

كَمَا أَنَّ عَدَمَ الْتِفَاتِهِمْ إِلَىٰ الفُرُوعِ، إِلَّا عَلَىٰ سَبِيلِ ضَيِّقِ فِي التَّمْثِيلِ - جَعَلَ عِلْمَ الأُصُولِ غَامِضًا بِالنِّسْبَةِ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، مِمَّنْ لَمْ يَدْرُسُوهُ، كَمَا أَنَّهَا أَبْعَدَتِ الأُصُولَ عَنْ ثَمَرَتِهِ فِي الأَحْكَامِ، وَفَصَلَتْ بَيْنَهُ وَبَينَ الفِقْهِ، وَعَلَيهِ: صَعُبَتْ طَرِيقُ الإِسْتِنْبَاطِ عَلَىٰ مَنْ سَارَ فِي رِكَابِ هٰذِهِ المَدْرَسَةِ مِنْ طُلَّابِ العِلْم.

وَمِنَ المُؤَلَّفَاتِ الَّتِي أُلِّفَتْ عَلَىٰ هٰذَا النَّهْجِ، وَتَنْتَمِي إِلَىٰ تِلْكَ المَدْرَسَةِ كِتَابُ «المُعْمَدِ» (١) لِلْقَاضِي عَبْدِالجَبَّارِ (٢)، وَكِتَابُ «المُعْتَمَدِ» لأبِي الحُسَينِ البَصْرِيِّ، وَ«البُرْهَانِ» لِلْجُورَيْنِيِّ، وَ«المُسْتَصْفَىٰ» لِلْغَزَالِيِّ، وَ«المُسْتَصْفَىٰ» لِلْغَزَالِيِّ، وَ«المَصْولِ» لِلرَّاذِيِّ، «وَالأَحْكَام» لِلآمِدِيِّ، وَغَيْرِهَا.

وَيَعُدُّ بَعْضُ البَاحِثِينَ كِتَابَ «الرِّسَالَةِ» لِلشَّافِعِيِّ هُوَ أَسَاسَ هٰذِهِ المَدْرَسَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُن الشَّافِعِيُّ مُتَكَلِّمًا.

أَمَّا الْمَدْرَسَةُ الثَّالِثَةُ: فَقَدْ أَخَذَتْ مَحَاسِنَ الْمَدْرَسَتَينِ السَّابِقَتَينِ، فَقَرَّرَتِ الأُصُولَ، وَفَرَّعَتِ الفُرُوعَ، وَيَسْتَطِيعُ مَنْ دَرَسَ مُصَنَّفَاتِ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ فَقَرَّرَتِ الأُصُولِ فِي مُتَنَاوَلِ يَدَيْهِ، يَقْطِفُهَا كُلَّمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ لِذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>١) وقد سماه بعضهم بـ «العُهَد»، ينظر: «مقدمة ابن خلدون» ص(٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني من رؤوس المعتزلة، قرأ على أبي عبدالله البصري وغيره، وكتابه «العمد» أو «العهد» من أمهات كتب الأصول، توفي سنة (١١٥هـ)، ينظر: "تاريخ بغداد» (١١٣/١١)، للخطيب البغدادي، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/١٨٦).

لٰكِنْ \_ وَالْكَمَالُ للهِ وَحْدَهُ \_ لَمْ تَخْلُ كُتُبُ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ \_ وَجُلُّهَا لِلْمُتَأَخِّرِينَ \_ مِنْ تَعَصُّبِ لِلْمَذَاهِبِ، حَتَّىٰ لَقَدْ كَانُوا يُرَدِّدُونَ كَثِيرًا أَنَّ هٰذَا الْمُتَأَخِّرِينَ \_ مِنْ تَعَصُّبِ لِلْمَذَاهِبِ، حَتَّىٰ لَقَدْ كَانُوا يُرَدِّدُونَ كَثِيرًا أَنَّ هٰذَا الفَرْعَ أَوْ يَلْكَ الْمَسْأَلَةَ، جَاءَ عَلَىٰ خَلَافِ الْمَذْهَبِ أَوْ مُخَالِفًا لِلْقَاعِدَةِ، أَوْ عَلَىٰ خِلَافِ المَدْهَبِ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَنَحْوُ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَنَحْوُ عَلَىٰ خِلَافِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهَا فِي الجُمْلَةِ أَفْضَلُ مِنْ سَابِقَتَيْهَا.

وَيُعْتَبَرُ «تَنْقِيحُ الْأُصُولِ» لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ، وَ«جَمْعُ الجَوَامِعِ» لِلسُّبْكِيِّ، وَ«التَّحْرِيرُ» لاِبْنِ الهُمَامِ، وَ«مُسَلَّمُ النُّبُوتِ» لاِبْنِ عَبْدِ الشَّكُورِ مِنْ أَهَمِّ الكُتُبِ المُؤلَّفَةِ عَلَىٰ نَهْج هٰذِهِ المَدْرَسَةِ.

وَقَدْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ عُلَمَاءٌ أَخَذُوا مَحَاسِنَهَا مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ مُمَيِّزَاتِ مَدْرَسَةِ الحَنفِيَّة، وَمَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَقَعُوا فِيما استُدرك على هٰؤُلاَء وَلاَ أُولٰئِكِ، وَعَادُوا بِالأُصُولِ إِلَىٰ نَهْجِهِ الأَوْلِ البَعِيدِ عَنِ الإِغْرَاقِ فِي المَنْطِقِيَّاتِ، وَالكَلاَمِيَّاتِ، فَجَاءَتْ مُصَنَّفَاتُهُمْ فِي الأُصُولِ عَنِ الإِغْرَاقِ فِي المَنْطِقِيَّاتِ، وَالكَلاَمِيَّاتِ، فَجَاءَتْ مُصَنَّفَاتُهُمْ فِي الأُصُولِ خَالِيَةً فِي المُمْلَةِ مِنْ ذٰلِكَ كُلّهِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا حُشِيَتْ بِهِ كُتُبُ هٰذَا الفَنِّ.

وَفِي طَلِيعَةِ هَوُلاَءِ: شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً، فِيمَا كَتَبَهُ فُي الأُصُولِ، وَفِي ظَلِيعَةِ هَوُلاَءِ: شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً، فِيمَا كَتَبَهُ فُي الأُصُولِ، وَفِي قَوَاعِدِهِ الأُصُولِيَّةِ المَبْثُوثَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ رَسَائِلِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ، كَذَٰلِكَ تِلْمِيذُهُ العَلَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ، خَاصَّةً فِي كِتَابِهِ «إِعْلاَمِ المُوتَقِّعِينَ»، وَأَيْضًا الشَّاطِبِيُّ فِي «المُوافَقَاتِ» (۱).

<sup>(</sup>۱) وقد استفاد من منهج هؤلاء في الجملة عدد من المعاصرين، ومن هؤلاء الشيخ = محمد الأمين الشنقيطي \_ رحمه الله \_ في مذكرته على «الروضة»، وفضيلة الشيخ =

وَبَعْدَ هٰذِهِ العُجَالَةِ السَّرِيعَةِ عَنْ أَهَمِّ مَدَارِسِ الأَصُولِ، أُبَيِّنُ أَهَمِّيَةَ كِتَابَي: «المُسْتَصْفَىٰ» وَ«الرَّوضَةِ»، وَمَكَانتَهُمَا بَينَ كُتُبِ الْأُصُولِ وَمَدَارِسِهَا. أُوَّلاً: «المُسْتَصْفَىٰ»:

لَمْ يُكَلِّفِ الغَزَالِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ النَّاظِرَ فِي كِتَابِهِ عَنَاءَ البَحْثِ، لِمَعْرِفَةِ انْتِمَائِهِ لأَيِّ مِنَ المَدَارسِ الأُصُولِيَّةِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَوْضَحَ طَرِيقَهُ، وَمَنْهَجَهُ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ ؛ حَيْثُ قَالَ: «وَأَمَّا الأُصُولُ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ فِيهَا لإِحْدَىٰ المَسَائِل، إلاَّ عَلَىٰ طَريقِ ضَرْبِ المِثَالِ»(١)؛ فَهُوَ عَلَىٰ أُسْلُوبِ المُتَكَلِّمِينَ وَمِنْ مَدْرَسَتِهِمْ مِمَّنْ لاَيُدْخِلُونَ الفُرُوعَ فِي أَبْوَابِ الأُصُولِ.

وَكِتَابُ «المُسْتَصْفَىٰ» لِلْغَزَالِيِّ هُوَ أَحَدُ كُتُب أَرْبَعَةٍ، اعْتُبرَتْ أُمَّهَاتِ كُتُب الأُصُولِ (٢)، وَأَعْمِدَةَ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ؛ وَهِيَ:

\* كِتَابُ «العُهَدِ» أو «العُمَدِ» لِلْقَاضِي عَبْدِ الجَبَّارِ بْن أَحْمَدَ الهَمَذَانِيِّ (ت: ١٥٤هـ).

\* كِتَابُ «المُعْتَمدِ» لأَبِي الحُسَيْنِ البَصْرِيِّ (ت: ٤٣٦هـ). وَكِلاَهُمَا مِنَ المُعْتَزِلَةِ.

\* كِتَابُ «البُرْهَانِ» لإِمَام الحَرَمَينِ (ت: ٤٧٨هـ).

عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ في تعليقاته على «الأحكام» للآمدي، وآخرون.

<sup>«</sup>المستصفى» (١/٥). (1)

اعتبرها كذلك ابن خلدون كما في مقدمته ص(٥٥٥) وينظر : «أصول الفقه تاريخه (٢) ورجاله» ص(٣٦، ٣٨).

\* كِتَابُ «المُسْتَصْفَىٰ» لِلْغَزَالِيِّ (ت: ٥٠٥هـ). وَكِلاَهُمَا مِنْ كِبَارِ
 الأَشَاعِرَة.

وَهُذِهِ الكُتُبُ الأَرْبَعَةُ هِيَ عُمْدَةُ كُلِّ مَنْ كَتَبَ عَلَىٰ نَهْجِ هٰذِهِ المَدْرسَةِ ؛ كَالرَّازِيِّ (ت: ٢٠٦هـ) فِي كِتَابِهِ الكَبِيرِ «المَحْصُولِ»، وَالآمِدِيِّ (ت: ٢٠٦هـ) فِي كِتَابِهِ الكَبِيرِ «المَحْصُولِ»، وَالآمِدِيِّ (ت: ٢٣١هـ) فِي كِتَابِهِ «الإِحْكَامِ»، وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا مِنْ مُخْتَصَرَاتٍ وَشُرُوحٍ . وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَنْ صَنَّفَ بَعْدَ الغَزَالِيِّ فِي الْأُصُولِ مِنْ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَنْ صَنَّفَ بَعْدَ الغَزَالِيِّ فِي الْأُصُولِ مِنْ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ يَكُونُ قَدِ اسْتَفَادَ بِوَجْهِ أَوْ بِآخَرَ مِنَ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ ، وَبِذَا تَتَّضِحُ أَهُمَيَّةُ «المُسْتَصْفَىٰ» لِهٰذِهِ المَدْرَسَةِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ ، وَلِلأُصُولِ بِصِفَةٍ عَامَةٍ .

## تَانِيًا كِتَابُ «الرَّوْضَةِ»:

أَمَّا «رَوْضَةُ النَّاظِرِ»، فَقَدْ سَارَ المُوقَّقُ فِيهَا عَلَىٰ نَهْجِ وَطَرِيقَةِ المُتَكَلِّمِينَ مِنْ تَقْعِيدِ القَوَاعِدِ، وَإِحْكَامِ الضَّوَابِطِ، دُونَ التَّعَرُّضِ لِلْفُرُوعِ، وَهٰذِهِ الطَّرِيقَةُ هِي مَسْلَكُ الحَنَابِلَةِ فِي الجُمْلَةِ (١)، وَإِنَّمَا تَكْمُنُ أَهَمِّيَةُ كِتَابِ الطَّرِيقَةُ هِي مَسْلَكُ الحَنَابِلَةِ فِي الجُمْلَةِ (١)، وَإِنَّمَا تَكْمُنُ أَهَمِّيَةُ كِتَابِ «الرَّوْضَةِ» فِي أَنَّهُ حَلْقَةٌ مِنْ حَلَقَاتِ الإِنِّصَالِ بَيْنَ مُصَنَّفَاتِ الأُصُولِ لِلْحَنَابِلَةِ، فَهُو كِتَابُ طَالِبِ العِلْمِ، وَالعَالِمِ، وَالمُبْتَدِىءِ، وَالسَّالِكِ، إِذْ لَرُعَنَابِلَةِ، فَهُو كِتَابُ طَالِبِ العِلْمِ، وَالعَالِمِ، وَالمُبْتَدِىءِ، وَالسَّالِكِ، إِذْ قَدْ حَوَىٰ عَلَىٰ اخْتِصَارِهِ، مَسَائِلَ أُصُولِ الفِقْهِ، مَعَ مُنَاقَشَةٍ لأَقْوَالِ العُلَمَاءِ، وَإِبْرَازِ آرَائِهِمْ، لاَسِيَّمَا الحَنَابِلَةُ مِنْهُمْ، مِمَّا حَدَا بِالحَنَابِلَةِ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَيِتَنَاوَلُونَةُ بِالدِّرَاسَةِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ عُمْدَةً لَهُمْ، يُعَوِّلُونَ عَلَىٰ النَّقُلِ عَنْهُ، وَيَتَنَاوَلُونَةُ بِالدِّرَاسَةِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ عُمْدَةً لَهُمْ، يُعَوِّلُونَ عَلَىٰ النَّقْلِ عَنْهُ، وَيَتَنَاوَلُونَةُ بِالدِّرَاسَةِ الْفَلْ عَنْهُ، وَيَتَنَاوَلُونَةُ بِالدِّرَاسَةِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ عُمْدَةً لَهُمْ، يُعَوِّلُونَ عَلَىٰ النَّقُلِ عَنْهُ، وَيَتَنَاوَلُونَهُ بِالدِّرَاسَةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة الدكتور السعيد بتصرف، القسم الأول ص(١١٥).

وَالْفَهْمِ، بَلْ وَكَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ الْحَنَابِلَةِ، اعْتَنَىٰ بِهِ لِإِخْتِصَارِهِ، وَإِحَاطَتِهِ لِلْغَرَضِ المَنْشُودِ. فَأَهَمِّيَّتُهُ تَتَجَلَّىٰ مِنْ حَيْثُ كَوْنَهُ جَمَعَ خُلاَصَةَ عِلْمِ المُتَقَدِّمِينَ فِي أُسْلُوبٍ سَهْلٍ، وَعِبَارَةٍ مُوجَزَةٍ وَمَعَانٍ عَمِيقَةٍ، مِمَّا لاَتَكَادُ تَجِدُهُ فِي غَيرِهِ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة الدكتور السعيد، القسم الأول ص(١٦٦).

# المَطْلَبُ الثَّانِي التَّصَوُّرُ العَامُّ لِمَوْضُوعَاتِهِمَا

## (أ) التَّصَوُّرُ العَامُّ لموضوعات المستصفى:

عَرَضَ الإِمامُ الغَزَالِيُّ كِتَابَهُ فِي صُورَةٍ بَدِيعَةٍ، مَنْنِيَّةٍ عَلَىٰ تَشْبِيهٍ تَمْثِيلِيٍّ بَلِيغ؛ حَيْثُ شَبَّهَ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ: مَوْضُوعَاتِهِ، وَمَبَاحِنَهُ، وَمَقَاصِدَهُ، وَوَسَائِلَهُ شَبَّهَهُ بِالشَّجَرَةِ المُثْمِرَةِ اليَانِعَةِ، تَمُدُّ ثِمَارَهَا لِقَاطِفٍ وَمَقَاصِدَهُ، وَوَسَائِلَهُ شَبَّهَهُ بِالشَّجَرَةِ المُثْمِرَةِ اليَانِعَةِ، تَمُدُّ ثِمَارَهَا لِقَاطِفٍ مَاهِرٍ، وَجَانٍ مُحْتَرِفٍ؛ فَقَالَ فِي أُوَّلِ كِتَابِهِ: «اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا فَهِمْتَ أَنَّ نَظَرَ الأُصُولِيِّ فِي وُجُوهِ دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، لَمْ الأُصُولِيِّ فِي وَجُوهِ دَلاَلَةِ الأَدِلَةِ السَّمْعِيَّةِ عَلَىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ المَقْصُودَ مَعْرِفَتُهُ: كَيْفِيَّةُ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ ، ثُمَّ يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ المَقْصُودَ مَعْرِفَتُهُ: كَيْفِيَّةُ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامَ ؛ فَإِنَّ الأَحْكَامِ مِنَ الأَدِلَّةِ ، ثُمَّ يَخْفَ عَلَيْكَ أَنَّ المَقْصُودَ مَعْرِفَتُهُ: كَيْفِيَّةُ اقْتِبَاسِ الأَحْكَامِ فِي الأَحْكَامَ ؛ فَإِنَّ الأَحْكَامَ وَطَرِيقٌ فِي وَكُلُ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةٌ وَحَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَلَهَا مُثْمِرٌ وَمُسْتَثْمِرٌ، وَطَرِيقٌ فِي وَكُلُّ ثَمَرَةٍ فَلَهَا صِفَةٌ وَحَقِيقَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَلَهَا مُثْمِرٌ وَمُسْتَثْمِرٌ، وَطَرِيقٌ فِي الأَصْولِ تَدُورُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَفْطَابِ: المُقْلُدُ وَلَوْلَ اللَّهُ الثَّمَرَةِ فَلَا الثَّمَالُ الشَّولِ اللَّهُ الثَّولُ المَقْلُولِ اللَّهُ الثَّمَاتُ المَقْلُولُ اللَّهُ الشَّولِ اللَّهُ المَّالِي المَولِ اللْهُ اللَّهُ المَالِولِ الْعَلَى المَلَى اللَّهُ عَلَى المَولِ اللَّهُ المَّهُ المَّالِي المَعْلَى المَولِ المَالِكَ اللَّهُ المَالَةُ المُثَلِي المَالَةُ المُؤْمِلُ المَالِي المَعْمَلِ المَالِي المَالِهُ المَالِهُ المَالَى المَالِهُ المَالِمُ السَلَّهُ المَالِهُ المَالِقُ المُثَمِّ المُعْمَلِ المَالِي المَالَةُ المُعْمِلُ المَالِهُ المَالَةُ المُعْرَالِ المَالَةُ المُؤْلِقُ المُعْمَلُهُ المُعْرَالِ المَلَالُ المَالَةُ المُعْلَى المَالَمُ المَالِهُ المَالَةُ المُعْلَا المَالَالِ المَالَا اللَّهُ المَالَةُ المُعْلَقُ المَالِمُ المُ

القُطْبُ النَّانِي: فِي الأَدِلَّةِ؛ وَهِيَ: الكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَبِهَا التَّثْنِيَةُ؛ إِذْ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْ مَعْرِفَةِ الثَّمَرَةِ لاَ أَهَمَّ مِنْ مَعْرِفَةِ المُثْمِرِ. وَهِيَ القُطْبُ الثَّالِثُ: فِي طَرِيقَةِ الإِسْتِثْمَارِ، وَهِيَ وُجُوهُ دَلاَلَةِ الأَدِلَّةِ،

## وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

دَلَالَةٌ بِالمَنْظُومِ، وَدَلَالَةٌ بِالمَفْهُومِ، وَدَلَالَةٌ بِالضَّرُورَةِ وَالاِقْتِضَاءِ، وَدَلَالَةٌ بِالمَعْنَىٰ المَعْقُولِ.

القُطْبُ الرَّابِعُ: فِي المُسْتَثْمِرِ، وَهُوَ المُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ، وَهُوَ المُجْتَهِدُ الَّذِي يَحْكُمُ بِظَنِّهِ، وَيُقَابِلُهُ المُقَلِّدُ المُقَلِّدِ وَالمُجْتَهِدِ وَيُقَابِلُهُ المُقَلِّدُ المُقَلِّدِ وَالمُجْتَهِدِ وَصِفَاتِهِمَا»(١). اهـ

وَبَعْدَ هٰذَا الْعَرْضِ الَّذِي بَيَّنَهُ الْغَزَالِيُّ، نَجِدُهُ قَدْ وَفَىٰ بِمَا الْتَزَمَ بِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: «فَكُلُّ عِلْمٍ لاَ يَسْتَوْلِي الطَّالِبُ فِي ابْتِدَاءِ نَظَرِهِ عَلَىٰ مَجَامِعِهِ وَلاَ مَبَانِيهِ، فَلاَ مَطْمَعَ لَهُ فِي الظَّفَرِ بِأَسْرَارِهِ وَمَبَاغِيهِ»(٢).

## (ب) التَّصَوُّرُ العَامُ لموضوعات الروضة:

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ، فَلَمْ يَمْشِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الغَزَالِيِّ التَّشْبِيهِيَّةِ فِي عَرْضِ مَبَاحِثِ الأُصُولِ، وِإِنَّمَا جَعَلَ الكِتَابَ مُسَلْسَلاً فِي مُقَدِّمَةٍ، وَثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ، مُعْرِضًا عَنْ إِقْحَامِ التَّصَوُّرَاتِ البَلاَغِيَّةِ فِي عَرْضِ فُصُولِ الكِتَابِ؛ حَيثُ قَالَ بَعْدَ افْتِتَاحِيَّةِ الكِتَابِ:

أَمَّا بَعْدُ: «فَهٰذَا كِتَابٌ نَذْكُرُ فِيهِ أُصُولَ الفِقْهِ، وَالإِخْتَلَافَ فِيهِ، وَدَلِيلَ كُلِّ قَوْلٍ عَلَىٰ المُخْتَارِ، وَنُبِيِّنُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا نَرْتَضِيهِ، وَنُجِيبُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۷ ـ ۸).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى» (١/٤).

خَالَفَنَا فِيهِ، بَدَأْنَا بِمُقَدِّمَةٍ لَطِيفَةٍ فِي أَوَّلِهِ، ثُمَّ أَتْبَعْنَاهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ...»(١)، ثُمَّ سَرَدَهَا.

وَرَأْيِي أَنَّ ابْنَ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي ذِكْرِهِ هٰذِهِ الفُصُولَ الثَّمَانِيَةَ ، قَدْ أَوْضَحَ تَصَوُّرًا عَامًّا لِكِتَابِهِ ، بِأُسْلُوبِ سَهْلٍ ، هُو أَيْسَرُ لِفَهْمِ المُرَادِ مِنَ التَّشْبِيهَاتِ التَّمْثِيلِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ ، إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ الغَزَالِيِّ أَقْرَبُ فِي التَّشْبِيهَاتِ التَّمْثِيلِيَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ ، إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ الغَزَالِيِّ أَقْرَبُ فِي جَعْلِ مَوْضُوعِ البَحْثِ يَصْطَبِعُ بِصِبْغَةٍ مُشَوِّقَةٍ ، وَيُعْطِي إِحْسَاسًا بِلُيُونَةِ هٰذَا العِلْمِ وَأَهَمِّيَتِهِ ، بِعَكْسِ عَرْضِ ابْنِ قُدَامَةَ الَّذِي يُوحِي لِلْمُبْتَدِىء بِجَفَافِ هٰذَا العِلْم وَصُعُوبَتِهِ .

فَأُسْلُو ْبُ الغَزَالِيِّ فِي مَدْخَلِ الكِتَابِ أَجْمَلُ لِلْمُبْتَدِئِينَ، وَتَصَوُّرُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي ذَٰلِكَ أَنْفَعُ فِي هَلْذَا العِلْم لِلْمُتَمَرِّسِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» (٥).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ المَنْهَجُ العِلْمِيُّ العَامُّ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ كُلُّ مِنْهْمَا

# (أ) مَنْهَجُ «المُسْتَصْفَىٰ» وأوجزه فيما يلي:

١- تَسَلْسُلُ الْمَوْضُوعَاتِ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يَلْفِتُ النَّظَرَ فِي كِتَابِ «المُسْتَصْفَى»، هُو تَسَلْسُلُ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ، وَانْتِظَامُهَا انْتَظَامَ اللَّالِئ فِي عِقْدِهَا، فَهُو لَا يَفْصِلُ بَينَ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ بَعْضِهَا البَعْضِ، مُرَاعِيًا فِي عِقْدِهَا، فَهُو لَا يَفْصِلُ بَينَ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ بَعْضِهَا البَعْضِ، مُرَاعِيًا الغَايَةَ فِي تَوْتِيبِهِ، مُحَقِّقًا مَا وَعَدَ بِهِ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ، حَيْثُ قَالَ: «وَجَمَعْتُ الغَايَةَ فِي تَرْتِيبِهِ، مُحَقِّقًا مَا وَعَدَ بِهِ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ، حَيْثُ قَالَ: «وَجَمَعْتُ الغَايَةَ فِي تَرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ لِفَهْمِ المَعَانِي، فَلاَ مَنْدُوحَةَ لأَحَدِهِمَاعَنِ الثَّانِي»(١).

وَإِذَا احْتَاجَ إِلَىٰ بِدُءِ مَبْحَثٍ جَدِيدٍ، نَبَهُ عَلَىٰ عَلَاقَتِهِ بِالسَّابِقِ، وَوَجْهِ اخْتِيَارِهِ لِبَحْثِهِ فِي هٰذَا المَوْضِعِ، كَمَا يُنَبِّهُ عَلَىٰ مَظَانٌ وُجُودِهِ فِي غَيْرِ كِتَابِهِ فِي الجُمْلَةِ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ مِنْ كِتَابِهِ وَمِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ، لٰكِنَّهُ لاَيَفُوتُهُ أَنْ يَنَا الْجُمْلَةِ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ مِنْ كِتَابِهِ وَمِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ، لٰكِنَّهُ لاَيَفُوتُهُ أَنْ يُنَبِّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِيَةٍ تَرْتِيبِهِ، وَالبَاعِثِ عَلَيْهِ، فَمِنْ ذٰلِكَ وَضْعُهُ لِمَبْحَثِ النَّسْخِ يَنَبَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِيَةٍ تَرْتِيبِهِ، وَالبَاعِثِ عَلَيْهِ، فَمِنْ ذٰلِكَ وَضْعُهُ لِمَبْحَثِ النَّسْخِ بَعْدَ مَبْحَثِ النَّسْخِ النَّسْخِ النَّسْخَ، فَقَدْ جَرَتِ بَعْدَ مَبْحَثِ الكِتَابِ مُبَاشَرَةً، وَقَبْلَ السُّنَةِ، قَالَ: «وَأَمَّا النَّسْخُ، فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ كِتَابِ الأَخْبَارِ؛ لأَنَّ النَّسْخَ يَتَطَرَّقُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ الْعَلَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ كِتَابِ الأَخْبَارِ؛ لأَنَّ النَّسْخَ يَتَطَرَّقُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ جَمِيعًا، لٰكِنَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَحْكَامِ الْكِتَابِ لِمَعْنَين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِشْكَالَهُ وَغُمُوضَهُ، مِنْ حَيْثُ تَطَرُّقُهُ إِلَىٰ كَلاَم اللهِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/٤).

تَعَالَىٰ مَعَ اسْتِحَالَةِ البَدَاءِ عَلَيْهِ.

النَّانِي: أَنَّ الكَلاَمَ عَلَىٰ الأَخْبَارِ قَدْ طَالَ لأَجْلِ تَعَلُّقِهِ بِمَعْرِفَةِ طُرُقِهَا مِنَ النَّوَاتُرِ وَالآحَادِ، فَرَأَيْتُ ذِكْرَهُ عَلَىٰ إِثْرِ أَحْكَامِ الكِتَابِ أَوْلَىٰ »(١). اهـ. ٢- تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاع:

وَقَدْ رَكَّزَ الغَزَالِيُّ كَثِيرًا عَلَى تَحْرِيرِ مَحِلِّ النَّزَاعِ وَتَحْدِيدِهِ، دُونَ مُجَارَاةٍ أَوْ تَرْدِيدٍ لِمَقَالَاتِ الأُصُولِيِّينَ، فَأَحْيَانًا يَخْرُجُ مِنَ الْجِلَافِ بِأَنْ لاَ خُلَافَ، وَأَحْيَانًا يَجُدُ أَنَّ مَحِلَّ النِّزَاعِ غَفَلَ عَنْهُ المُخْتَلِفُونَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، خِلاَفَ، وَأَحْيَانًا يَجِدُ أَنَّ مَحِلَّ النِّزَاعِ غَفَلَ عَنْهُ المُخْتَلِفُونَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَكَثِيرًا مَا يُنَبِّهُ عَلَىٰ نَحْوِ هٰذَا بِقَوْلِهِ: «وَكَشْفُ الغِطَاءِ عَنْ هٰذَا» وَ «التَّحْقِيقُ فِي هٰذَا»، وَ «هٰذَا لَهُ غَوْرٌ»...إلخ.

وَأَضْرِبُ مِثَالًا نَبَّهَ فِيهِ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ مَحِلِّ النِّزَاعِ، مُحَرِّرًا إِيَّاهُ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا؛ وَهِيَ هَلْ شَهَادَةُ الفَاسِقِ المُتَأَوِّلِ، وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ تُقْبَلُ أَوْ لَا؟

ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ لِلأَوَّلِ، وَالبَاقِلاَّنِيُّ لِلثَّانِي، وَيُعَقِّبُ الغَزَالِيُّ قَائِلاً: "وَمَثَارُ هٰذَا الْخِلَافِ أَنَّ الفِسْقَ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ؛ لأَنَّهُ نَقْصَانُ مَنْصِبِ يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ؛ كَالكُفْرِ وَالرِّقِّ، أَوْ هُوَ مَرْدُودُ القَوْلِ لِلتُّهْمَةِ، فَإِنْ كَانَ لِلتُّهْمَةِ فَالكُمْبُورُ وَالرِّقِّ، أَوْ هُو مَرْدُودُ القَوْلِ لِلتُّهْمَةِ، فَإِنْ كَانَ لِلتُّهْمَةِ فَالكُمْبُتَدِعُ مُتَورِّعٌ عَنِ الكَذِبِ فَلَا يُتَّهَمُ، وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ مُشِيرٌ إِلَىٰ هٰذَا، وَهُو فِي مَحِلِّ الإِجْتِهَادِ، فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الكُفْرَ وَالفِسْقَ لاَيسْلُبَانِ وَهُو فِي مَحِلِّ الإِجْتِهَادِ، فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الكُفْرَ وَالفِسْقَ لاَيسْلُبَانِ الأَهْلِيَّةَ، بَلْ يُوجِبَانِ التَّهْمَةِ، وَلِذٰلِكَ قَبِلَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعْضِهِمْ عَلَىٰ الأَهْلِيَّةَ، بَلْ يُوجِبَانِ التَّهْمَةِ، وَلِذٰلِكَ قَبِلَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعْضِهِمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۷۱).

بَعْضِ، وَمَذْهَبُ القَاضِي أَنَّ كِلَيْهِمَا نُقْصَانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأَهْلِيَّةَ»<sup>(١)</sup>.

وَاهْتِمَامُ الغَزَالِيِّ بهٰذَا الجَانِبِ قَدِ اتَّضَحَ جدًّا فِي أَكْثَرِ مَسَائِل «المُسْتَصْفَىٰ»؛ مِمَّا يَجْزِمُ مَعَهُ القَارِئُ أَنَّهُ مَنْهَجٌ اخْتَطَّهُ لِنَفْسِهِ، وَرَسْمٌ وَضَعَهُ لِكِتَابِهِ ؛ لِيَجْعَلَ مِنْهُ كِتَابًا نَمُوذَجيًّا فِي الأَصُولِ .

#### ٣ ـ إنْصَافُ المُخَالفينَ:

وَقَدْ تَمَيَّزَ مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ أَيْضًا بِإِنْصَافِهِ لِمُخَالِفِيهِ فِي الرَّأْيِ، فَهُوَ لاَ يَأْلُو جُهْدًا فِي ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، ثُمَّ يُنَاقشُهَا مُنَاقَشَةً مَوْضُوعِيَّةً أَوَّلاً، ثُمَّ يُوَضِّحُ حَقِيقَةَ أَقْوَالِهِمْ، وَمَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَمَا لاَيُقْبَلُ ثَانِيًا، وَهُوَ مُتَرَفِّقٌ، مُلْتَزِمٌ الأَدَبَ فِي رُدُودِهِ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ (٢)، وَيَسْتَعْمِلُ لإعْتِرَاضِهِ عَلَيْهِمْ عِبَارَاتٍ رَقِيقَةً نَحْوُ: «وَهٰذَا غَيْرُ مَرْضيً»، وَ«هٰذَا ضَعِيفٌ» وَلٰكِنَّهُ يَشْتَدُّ عِنْدَمَا يَكُونُ الخِلَافُ فِي غَيْر مَوْضِعِهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَفَاءَةٍ عِلْمِيَّةٍ، أَوْ صَفَاءٍ ذِهْنِيٍّ، وَذٰلِكَ كَمَا فِي تَعْرِيفِ بَعْضِهمْ لِلإِسْتِحْسَانِ بأَنَّهُ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المُجْتَهِدِ لَاتُسَاعِدُهُ العِبَارَةُ عَنْهُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِبْرَازِهِ وَإِظْهَارِهِ، فَعَلَّقَ الغَزَالِيُّ عَلَيْهِ قَائِلاً: «وَهٰذَا هَوَسٌ»، ثُمَّ بَيَّنَ كَوْنَهُ غير ذٰلِكَ (٣).

## ٤ - مَنْهَجُهُ فِي تَعْرِيفِ المُصْطَلَحَاتِ:

أَمَّا مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي تَعْرِيفِ المُصْطَلَحَاتِ الأُصُولِيَّةِ، فَهُو تَعْرِيفُهَا

<sup>«</sup>المستصفى» (١/ ١٦٠). (1)

ينظر: «الفكرالأصولي» ص(٣٣٥). **(Y)** 

ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٨١). (٣)

بِالحَدِّ، وَهُو كَمَا شَرَحَهُ قَائِلاً: «القَوْلُ الدَّالُّ عَلَىٰ تَمَامِ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ» (١). وَالتَّعْرِيفُ بِالحَدِّ هُو أَعْلَىٰ التَّعْرِيفَاتِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ فَإِذَا كَانَ المَحْدُودُ ذَا أَقْسَامُهُ ، بحيث يَصْعُبُ ذَا أَقْسَامُهُ ، بحيث يَصْعُبُ التَّعْرِيفُ بِحَدِّ يَجْمَعُ تِلْكَ المُتَبَايِنَاتِ، فَإِنَّهُ يَلْجَأَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ التَّقْسِيمِ. التَّعْرِيفُ بِحَدِّ يَجْمَعُ تِلْكَ المُتَبَايِنَاتِ، فَإِنَّهُ يَلْجَأَ إِلَىٰ طَرِيقَةِ التَّقْسِيمِ.

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ : فَإِنَّهُ يَذْكُرُ التَّعْرِيفَاتِ المُخْتَلِفَة ، وَمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنَ اعْتِرَاضَاتٍ ، وَأَخِيرًا يَعْرِضُ التَّعْرِيفَ الَّذِي يَرَاهُ وَيَرْتَضِيهِ ، وَسَيَأْتِي جُمْلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ لهٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ ، يُمْكِنُ لِلْقَارِى ءِ مَعْرِفَتُهَا بِمَا يُغْنِي عَنِ الإطالَةِ هُنَا (٢) .

#### ٥ - المَنْهَجُ العَامُّ:

أَمَّا مَنْهَجُهُ العَامُّ، فَلَا يَخْتَلِفُ كَثِيرًا عَنْ مَنْهَجِ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ، مِنْ تَقْسِيمِ الكُتُبِ إِلَىٰ أَبْوَابٍ وَفُصُولٍ، ثُمَّ إِلَىٰ مَسَائِلَ، وَهُو يَبْدَأُ غَالِبًا كُلَّ مَبْحَثِ بِتَمْهِيدِ وَتَقْسِيمٍ يُشِيرُ إِلَىٰ أَهَمِّ أَغْرَاضِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، ثُمَّ يُفَرِّعُ مَبْحَثِ بِتَمْهِيدِ وَتَقْسِيمٍ يُشِيرُ إِلَىٰ أَهَمٍّ أَغْرَاضِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، ثُمَّ يُفَرِّعُ المَسَائِلَ عَلَىٰ البَابِ، وَيَذْكُرُ فِي أَوَّلِهَا الحَدَّ اللَّغُويِّ وَالإصْطِلاَحِيَّ، المَسَائِلَ عَلَىٰ البَابِ، وَيَذْكُرُ فِي أَوَّلِهَا الحَدَّ اللَّغُويِّ وَالإصْطِلاَحِيَّ، وَمَوْضُوعَ المَسْأَلَةِ، وَمَحِلَّ النِّزَاعِ، ثُمَّ الإِخْتِلاَفَ فِيهَا، بِأَدِلَّةٍ كُلِّ قَوْلٍ، وَمُونُ النِّي يَرْجُحُ القَوْلُ الَّذِي يَرْتَضِيهِ، وَيُنَاقِشُ أَدِلَّةَ المُخَالِفِينَ، وَكُلَّمَا وَفِي النِّهَايَةِ يُرَجِّحُ القَوْلُ الَّذِي يَرْتَضِيهِ، وَيُنَاقِشُ أَدِلَّةَ المُخَالِفِينَ، وَكُلَّمَا وَنِي النِّهَايَةِ يُرَجِّحُ القَوْلُ الَّذِي يَرْتَضِيهِ، وَيُنَاقِشُ أَدِي يَلِيهِ؛ وَهُكَذَا.

وَلَعَلَّ أَهَمَّ وَأَبْرَزَ مَا فِي هٰذَا الأَسْلُوبِ هُوَ التَّمْهِيدُ الَّذِي يَسْبِقُ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر في الكلام على منهجه في تعريف المصطلحات «الفكر الأصولي» ص(٣٢٢).

الفُصُولَ؛ لأَنَّهُ يُعِينُ الطَّالِبَ عَلَىٰ تَصَوَّرِ مَبَاحِثِ الفَصْلِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، ثُمَّ لَا يُلْبَثُ أَنْ تَأْتِيهُ تَفْصِيلاَتُهَا مِمَّا يَجْمَعُ هِمَّتَهُ، وَيَشْحَذُ عَزِيمَتَهُ.

## (ب) مَنْهَجُ ابْن قُدَامَةَ فِي الرَّوْضَةِ:

لَمْ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً عَنْ مَنْهَجِ الغَزَالِيِّ فِي أُسْلُوبِ العَرْضِ فِي الجُمْلَةِ، مِنْ تَقْعِيدِ القَواعِدِ، وَإِحْكَامِ الضَّوَابِطِ، وَاسْتِنْتَاجِها مِنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدِهَا، وَمَدْلُولَاتِ اللَّغَةِ، وَكَلَامِ العَرَبِ، مِنْ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ، وَقَوَاعِدِهَا، وَمَدْلُولَاتِ اللَّغَةِ، وَكَلَامِ العَرَبِ، وَإِشَارَاتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - عُنِيَ عِنَايَةً خَاصَّةً بِذِكْرِ أَقُوالِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَاخْتِيَارَاتِهِمْ، عِلْمًا بأَنَّ الغَزَالِيَّ لَا يَذْكُرُ مَذْهَبَ الحَنَابِلَةِ إِلَّا فِي النَّادِرِ، وَأَمَّا عُلْمَاؤُهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ ذِكْرٌ فِي «المُسْتَصْفَىٰ» (١٠).

وَلِذَا جَاءَ ابْنُ قُدَامَةَ، فَأَبْرَزَ اخْتِيَارَاتِ القَاضِي أَبِي يَعْلَىٰ، وَابْنِ حَامِدِ، وَغُلَامِ الخَطَّابِ، وَغَيْرِهِمْ، حَامِدِ، وَغُلَامِ الخَطَّابِ، وَغَيْرِهِمْ،

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة الدكتور السعيد، القسم الأول ص (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) هو: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، أبوبكر، المعروف بـ «غلام الخلال»، فقيه حنبلي، وأصولي مفسر، صاحب الخلال، قال عنه أبو يعلى: «كان أحد أهل الفهم، موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة» توفي سنة (٣٦٣هـ) له «الشافي» و «المقنع في الفقه» وغيرهما، ينظر: «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٩٩)، «شذرات الذهب» (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن عقيل بن محمد البغدادي، من مجتهدي الحنابلة، ومن أبرز تلاميذ القاضي أبي يعلى، توفي سنة (٥١٣هـ) له «الواضح في أصول الفقه»، و «الفصول في الفقه» عشرة مجلدات، وغيرها، ينظر: «طبقات الحنابلة» (٢/ ٢٥٩)، و «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٥٩)، و «شذرات الذهب» (٤/ ٣٥).

وَأَوْضَحَ سَعَةَ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وَكَثْرَةَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ.

وَأَمَّا مَنْهَجُهُ العَامُ، فَكَانَ يَفْتَتِحُ البَابَ، أَوِ الفَصْلَ، فِي الغَالِب بِالتَّعْرِيفَاتِ اللُّغَويَّةِ، وَالإِصْطِلاَحِيَّةِ، وَلاَ يُطِيلُ فِي ذٰلِكَ، ثُمَّ يُبيِّنُ رَأْيَهُ فِي المَوْضُوع، وَيَأْتِي باخْتِيَارِهِ، مُدَلِّلًا عَلَيْهِ، مُعْتَمِدًا فِي ذٰلِكَ عَلَىٰ نُصُوصِ القُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَالقِيَاس، وَالأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ، وَلاَ يَسْتَهِينُ بِرَأْي مِنَ الآرَاءِ، بَلْ يُنَاقِشُ آرَاءَ المُخَالِفِينَ عَلَىٰ تَعَدُّدِ مَذَاهِبِهِمْ، وَتَبَايُنِ طُوائِفِهِمْ.

وَلَقَدْ كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ سرد نَمَاذِجَ مِنْ كَلاَمِهِ فِي «الرَّوْضَةِ»؛ لأَسْتَدِلَّ بهِ عَلَىٰ مَا سَبَقَ مِنْ مَنْهَجهِ، وَلَكِنِّي وَجَدْتُ أَنَّ الأَمْرَ أَوْضَحُ مِنْ ذَٰلِكَ، لَاسِيَّمَا وَالبَحْثُ مَمْلُوءٌ بِكَثِيرِ مِنْ هٰذَا الضَّرْبِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ التَّقْوِيمُ العِلْمِيُّ للكِتَابِيَنِ

(أ) «المُسْتَصْفَىٰ»:

أُوَّلاً: مُمَيِّزَاتُهُ:

يُعْتَبَرُ كِتَابُ «المُسْتَصْفَى» ـ كَمَا ذَكَرْتُ سَابِقًا ـ: أَحَدَ أَعْمِدَةِ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ الأُصُولِيَّةِ، وَيُمثِّلُ قِمَّةَ النُّضْجِ العِلْمِيِّ لِهِذَا العِلْم، فَلاَ غَرُو أَنْ يَكُونَ نَمُوذَجًا فِي التَّالِيفِ وَحُسْنِ العَرْضِ، طَوَّعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ المَعَانِيَ لِبَنَانِهِ، يَكُونَ نَمُوذَجًا فِي التَّالِيفِ وَحُسْنِ العَرْضِ، طَوَّعَ فِيهِ مُؤلِّفُهُ المَعَانِيَ لِبَنَانِهِ، وَأَبْدَعَ فِي تَحْقِيقِ مَسَائِلِهِ وَمَوْضُوعَاتِهِ، بِمَا لَهُ مِنَ اطِّلاَعٍ عَلَىٰ أَعْمَالِ السَّابِقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُولِ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ وَضْعِهِ لَه هُوَ: اقْتِرَاحُ السَّابِقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُولِ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ وَضْعِهِ لَه هُوَ: اقْتِرَاحُ طَائِفَةٍ مِنْ مُحَصِّلِي عِلْمِ الفَقْهِ ـ لَعَلَّهُمْ مِنْ تَلاَمِيذِهِ ـ فَوَضَعَهُ دُونَ كِتَابِهِ «المَنْخُولِ»، مُعْتَنِيًا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، مُتَوَنِي الفَهْمِ الْأُصُولِ»، وَقَوْقَ كِتَابِهِ «المَنْخُولِ»، مُعْتَنِيًا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، مُتَوَسِّ الأَصُولِ»، وَفَوْقَ كِتَابِهِ «المَنْخُولِ»، مُعْتَنِيًا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، مُتَوَسِّ الأَصُولِ»، وَفَوْقَ كِتَابِهِ «المَنْخُولِ»، مُعْتَنِيًا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، مُتَوَلِّ الْمُنْمُولِ»، عَلَى وَجْهِ يَقَعُ فِي الفَهُم (١٠).

وَهُوَ كِتَابٌ جَمَعَ عِدَّةَ مَطَالِبَ غَالِيَةٍ، يُضْرَبُ لَهَا أَبَاطُ الإبِلِ، مِنْ تَرْكِيزٍ عَلَىٰ المَعَانِي، وَتَحْرِيرٍ للنَّرَاعِ، وتَضْيِيقِ لشُقَّةِ الخِلاَفِ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ، وَقَدْ تَجَاهَلَ كَثِيرًا مِنَ النِّقَاشِ وَالجِدَالِ، فَهُوَ فَارِسُ تِلْكَ الصِّنَاعَةِ وَخَبِيرُهَا اللَّيْكَ الصَّنَاعَةِ وَخَبِيرُهَا اللَّذِي أَثْرَىٰ المَكْتَبَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ بِعَدَدٍ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي هٰذَا المَجَالِ؛ وقَدْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/٤).

ذَكَرْنَاهَا آنِفًا .

وَقَدِ امْتَازَ «المُسْتَصْفَىٰ» بِعِدَّةِ أُمُورٍ غَيْرٍ مَا سَبَقَ، مِنْهَا:

1 مُحَاوَلَتُهُ تَصْفِيةَ عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ مِنَ المَسَائِلِ المَنْطِقِيةِ، وَالمَبَاحِثِ الكَلَامِيَّةِ، فَإِذَا وَجَدَ أَنَّ طَبِيعَةَ البَحْثِ تَقُودُهُ إِلَىٰ مِثْلِ هٰذِهِ المَوْضُوعَاتِ، فَإِنَّهُ يُنَاقِشُهَا بِقَدْرٍ مَحْدُودٍ، وَيُعَقِّبُ بِالتَّنْوِيهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ، المَوْضُوعَاتِ، فَإِنَّهُ يُنَاقِشُهَا بِقَدْرٍ مَحْدُودٍ، وَيُعَقِّبُ بِالتَّنُويهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ، كَمَا أَرْشَدَ إِلَىٰ ذٰلِكَ فِي بِدَايَةٍ كِتَابِهِ؛ حَيْثُ قَالَ مُنْكِرًا عَلَىٰ مَنْ خَلَطَ الأُصُولَ بِالكَلامِ: "وَإِنَّمَا أَكْثَرَ فِيهِ المُتَكَلِّمُونَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ لِعَلَبَةِ الكَلامِ الأَصُولَ بِالكَلامِ: "وَإِنَّمَا أَكْثَرَ فِيهِ المُتَكَلِّمُونَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ لِعَلَبَةِ الكَلامِ عَلَىٰ طَبَائِعِهِمْ، فَحَمَلَهُمْ حُبُّ صِنَاعَتِهِمْ عَلَىٰ خَلْطِهِ بِهٰذِهِ الصَّنْعَةِ» (١).

وَهُو مَعَ ذَٰلِكَ يَعْتَذِرُ عَنْ إِيرَادِهِ بَعْضًا مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، بِعُذْرِ لَطِيفِ فَيَقُولُ: «وَبَعْدَ أَنْ عَرَّفْنَاكَ إِسْرَافَهُمْ فِي هٰذَا الخَلْطِ، فَإِنَّنَا لَا نَرَىٰ لَطِيفِ فَيقُولُ: «وَبَعْدَ أَنْ عَرَّفْنَاكَ إِسْرَافَهُمْ فِي هٰذَا الخَلْطِ، فَإِنَّنَا لَا نَرَىٰ أَنْ نُخْلِيَ هٰذَا المَجْمُوعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ؟ لأَنَّ الفِطَامَ عَنِ المَأْلُوفِ شَدِيدٌ، وَالنَّفُوسَ عَنِ الغَرِيبِ نَافِرَةٌ، وَلٰكِنَّا نَقْتَصِرُ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَىٰ العُمُومَ فِي جُمْلَةِ العُلُومِ (٢٠).

٢- أَعْرَضَ الغَزَالِيُّ عَنِ المَوْضُوعَاتِ الَّتِي لاَيُجْنَىٰ مِنْ وَرَائِهَا ثَمَرَةٌ عَلْمِيَةٌ؛ أَوْ فَائِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، مِمَّا أَقْحَمَهَا بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ فِي هٰذَا العِلْم، وَأَطْلَقُوا لأَنْفُسِهمْ فِيهَا عَنَانَ البَحْثِ.

وَمِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَىٰ ذٰلِكَ مَسْأَلَةُ تَعَبُّدِ النَّبِيِّ قَبْلَ البِعْثَةِ، فَهُو بَعْدَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

أَشَارَ لِلآرَاءِ قَالَ: "وَالمُخْتَارُ أَنَّ جَمِيعَ لهذِهِ الأَقْسَامِ جَائِزٌ عَقْلاً، لٰكِنَّ الْوَاقِعَ مِنْهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ بِطَرِيقِ القَطْعِ، وَرَجْمُ الظَّنِّ فِيمَا لاَيَتَعَلَّقُ بِهِ الآنَ تَعَبُّدٌ عَمَلِيٌّ لاَ مَعْنَىٰ لَهُ »، (١) وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ فِي مَوْضُوعٍ "مَبْدَأِ اللُّغَاتِ » ؛ (٢) وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ فِي مَوْضُوعٍ "مَبْدَأِ اللُّغَاتِ » ؛ (٢) وَغَيْرٍ ذٰلِكَ.

٣- الحرص على وَضْعَ المَبَاحِثِ وَالمَسَائِلِ الْأُصُولِيَةِ، ضمن أَبُوابِهَا الأَصْلِيَةِ، وَإِذَا مَااشْتَبَهَتْ مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يُحَرِّرُهَا، وَيَذْكُرُ سَبَبَ اخْتِيَارِهِ، كَمَا فَعَلَ فِي مَسْأَلَةِ «نَسْخِ الوُجُوبِ»؛ حَيْثُ بَحَثَهَا فِي أَقْسَامِ اخْتِيَارِهِ، كَمَا فَعَلَ فِي مَسْأَلَةِ «نَسْخِ الوُجُوبِ»؛ حَيْثُ بَحَثَهَا فِي أَقْسَامِ الأَحْكَامِ لاَ النَّسْخِ، وعَلَّقَ قَائِلاً: «وَذِكْرُ هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ هَلْهُنَا أَوْلَىٰ مِن الأَحْكَامِ لاَ النَّسْخ، فَإِنَّهُ نَظَرَ فِي حَقِيقَةِ الوُجُوبِ وَالجَوازِ لاَ فِي خَقِيقَةِ الوُجُوبِ وَالجَوازِ لاَ فِي حَقِيقَةِ النَّسْخ» (٣).

وَقَدْ كَانَ لِلْغَزَالِيِّ اخْتِيَارٌ جَدِيدٌ فِي تَرْتِيبِ بَعْضِ المَبَاحِثِ، يَحْتَمِلُ المُنَاقَشَةَ، وَمِنْ ذٰلِكَ تَأْخِيرُهُ مَبْحَثَ القِيَاسِ عَنِ الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا. وَسَيَأْتِي الكَلاَمُ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٤).

٤ - حَفِظَ لَنَا «المُسْتَصْفَىٰ» جُمْلَةً لاَبَأْسَ بِهَا مِنْ آرَاءِ البَاقِلاَّنِيِّ، إِمَامِ الأُصُولِيِّينَ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ، وَلِذَا فَإِنَّ مِنْ مُمَيِّرَاتِ «المُسْتَصْفَىٰ» أَنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲٤٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: (۱/ ۳۲۰) منه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (١/ ٧٣\_٤٧) منه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(١٦١، ١٦٣) من هذا الكتاب.

مِفْتَاحَ الإِسْتِفَادَةِ مِنْ آرَاءِ البَاقِلانِيِّ لِمَا أَوْرَدَهُ مِنْ آرَائِهِ وَتَرْجِيحَاتِهِ (١).

٥ يُمْكِنُ أَنْ أَذْكُرَ هُنَا أَنَّ مِنْ مُمَيِّزَاتِ «المُسْتَصْفَىٰ» أَيْضًا مَا سَبَقَ آنِفًا فِي مَنْهَجِهِ مِنْ كَوْنِهِ اتَّسَعَ صَدْرُهُ لِتَعُدُّدِ الآرَاءِ، وَتَبَايُنِ وِجْهَاتِ النَّظَرِ مَادَامَ فِيهَا مَنْطِقٌ مَقْبُولٌ، وَإِنْصَافُهُ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُ بِذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ، ثُمَّ مُنَاقَشَتِهَا.

٦- وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا تَحْرِيرُهُ مَحَلَّ النَّزَاعِ والعِنَايَةُ بِهِ، وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إليه فِي التَّعَرُّفِ عَلَىٰ مَنْهَجِهِ فِي كِتَابِهِ.

ثَانِيًا: مُلْحُوظَاتٌ عَلَىٰ «المُسْتَصْفَىٰ»:

أَبَىٰ اللهُ العِصْمَةَ إِلاَّ لِكِتَابِهِ، وَ«المُسْتَصْفَىٰ» كَأَيِّ مُصَنَّف مِنْ مُصَنَّف مِنْ مُصَنَّف مِنْ مُصَنَّف مِنْ مُصَنَّفًاتِ البَشَرِ لَهُ مَا لَهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ المَقْصُودُ هُنَا تَتَبُّعَ أَخْطَاءِ الآخرِينَ، وَتَجْرِيحَ السَّابِقِينَ، وَإِنَّمَا المُرَادُ إِبْدَاءُ بَعْضِ المُلْحُوظَاتِ عَلَىٰ الآخرِينَ، وَتَجْرِيحَ السَّابِقِينَ، وَإِنَّمَا المُرَادُ إِبْدَاءُ بَعْضِ المُلْحُوظَاتِ عَلَىٰ كِتَابٍ يَنْبَغِي كِتَابٍ مَنْ المَعْلُومِ أَنَّ الدِّرَاسَةَ النَّقْدِيَّةَ لأَيِّ كِتَابٍ يَنْبَغِي كَتَابٍ مَنْ المَعْلُومِ أَنَّ الدِّرَاسَةَ النَّقْدِيَّةَ لأَيِّ كِتَابٍ يَنْبَغِي أَنْ تَشْمَلَ كُلَّ مَبَاحِثِهِ.

وَلَمَّا كَانَ فِي هٰذَا نَوْعُ تَطُولِل، رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ المُنَاسِبِ أَنْ أُبْدِيَ بَعْضَ المَلْحُوظَاتِ المُهِمَّةِ عَلَىٰ كِتَابِ «المُسْتَصْفَىٰ»، تَارِكًا التَّفَاصِيلَ فِي ذَٰلِكَ؛ إِذْ لَيْسَ هٰذَا مَجَالَهُ.

<sup>(</sup>۱) وقد طبع مؤخرًا كتابه \_ أعني الباقلاني \_ التقريب والإرشاد «الصغير» بتحقيق د. عبدالحميد أبوزنيد \_ نشر مؤسسة الرسالة في ثلاثة مجلدات ١٤١٨هـ. كما أن الإمام أباالمعالي الجويني لخص «التقريب والإرشاد» للباقلاني، في كتاب سَمَّاه: «التلخيص في أصول الفقه»، وقد طبع محققًا في دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

فَمِنَ المُلْحُوظَاتِ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَىٰ الغَزَالِيِّ فِي كِتَابِهِ:

### ١ - الأَخْطَاءُ العَقَدِيَّةُ:

أَوَّلُ مَا يُؤْخَذُ عَلَىٰ الغَزَالِيِّ شَحْنُهُ كِتَابَهُ بِتَقْرِيرَاتِ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ ، وَلاَغَرْو فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ كِبَارِهِمْ كَمَا عُرِفَ .

فَفِي المَسَائِلِ الأُصُولِيَّةِ الَّتِي لَهَا عَلاَقَةٌ بِهِٰذَا المَذْهَبِ يُورِدُهَا كَمَا فِي حَدِيثِهِ عَنِ القُرْآنِ وَحَقِيقَتِهِ؛ حَيْثُ اعْتَبَرَ الكَلاَمَ النَّفْسِيَّ فِي حَقِّ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فِي بَحْثِهِ المَسْأَلَةَ فِي صَدْرِ كَلاَمِهِ عَنِ القُرْآنِ. وَكَذَٰلِكَ فِي بَابِ حَلَّ وَعَلاَ فِي بَحْثِهِ المَسْأَلَةَ فِي صَدْرِ كَلاَمِهِ عَنِ القُرْآنِ. وَكَذَٰلِكَ فِي بَابِ الأَمْرِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنْ تَأْوِيلِ الصِّفَاتِ بِدَعْوَىٰ المَجَازِ أَوِ التَّشَابُهِ أَوْ سِواهُما، وَتَرْجِيحِه مَذْهَبَهُمْ فِي التَّحْسِين وَالتَّقْبِيح (۱).

وَقَدْ وَقَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاسْتَدْرَكْتُ بَعْضَ المَسَائِلِ فِي هَـٰذَا الجَانِبِ المُهِمّ، كَمَا سَيتَجَلَّىٰ لِلْقَارِئ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

٢- لَمْ يَخْلُ كِتَابُهُ مِنَ الكَلاَمِ الَّذِي لاَ يَلِيقُ؛ كَخَوْضِهِ فِي الكَلاَمِ فِيمَا يَجبُ عَلَى اللهِ ، وَمَا يَسْتَحِيْلُ عَلَيْهِ ، وَهَلْ شُكْرُ المُنْعِم وَاجِبٌ عَقْلاً وَشَرعًا؟ وَثَابِتٌ بِهِما أَوْ بِأَحَدِهِمَا؟ وَنَحْوِ ذٰلِك (٢) ، مِمَّا يَنْبَغِي عَدَم الخَوْضِ فِيهِ فِي كِتَابِ أُصُولِيٍّ أَوْ غَيْره.

وَقَدْ ضَرَبَ مِثَالًا \_ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَىٰ الاسْتِدْلَالِ بِالاسْتِقْرَاءِ \_ فِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الكَلَامِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِذَاتِ اللهِ؛ كَكَوْنِهِ جِسْمًا أَوْ لَا؟ وَنَحْوِ هَاذِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ٥٥، ٦١، ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) وهذه وغيرها مبثوثة في المقدمة المنطقية التي أوردها في كتابه، ينظر: (١/ ٥٥، ٦٣).

العِبَارَاتِ المُجْمَلَةِ المُوْهِمَةِ الَّتِي تَرَكَهَا السَّلَفُ عَمْدًا، وَلَمْ يَصِفْ بِهَا أَحَدٌ مِنْهُم رَبَّهُ.

### ٣ عَدَمُ دِقَّةِ التَّقْسِيْمِ فِي بَعْضِ مَبَاحِثِ الكِتَابِ:

وَمِثَالُ ذَٰلِكَ مَا فَعَلَّهُ مِنْ تَأْخِيْرِ مَبْحَثِ تَقَاسِيمِ الكَلَامِ وَالأَسْمَاءِ، وَمَبْدَإِ اللَّغَاتِ، وَكَانَ الأَوْلَىٰ أَنْ يُقَدِّمَ هَاذَا المَبْحَثَ؛ لأَنَّهُ المَدْخَلُ إِلَىٰ عِلْمِ الأُصُوْلِ، وَهُو أَحَدُ مُفْرَدَاتِهِ الَّتِي يَتَكُونُ مِنْهَا بَحْثُهُ، وَهِي عِلْمُ الكَلامِ، وَالعَرَبِيَّةِ، وَأَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَالأَوْلَىٰ فِي مَنْهَجِ البَحْثِ، تَقْدِيمُ وَالعَرَبِيَّةِ، وَأَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَالأَوْلَىٰ فِي مَنْهَجِ البَحْثِ، تَقْدِيمُ هَا فَصُولِه، وَفُصُولِه، وَفُصُولِه، وَعَلَىٰ النَّحْوِ الأَخِيرِ كَانَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ (۱).

تِلْكَ هِيَ أَبْرَزُ المَآخِذِ الَّتِي رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ المُنَاسِبِ إِيْرَادُهَا، وَإِنْ كَانَ المَقَامُ لاَ يَقْتَضِى البَسْطَ فِي ذٰلِكَ.

### (ب) كِتَابُ «الرَّوْضَة»:

#### أُوَّلاً: مُمَيِّزَاتُهُ:

يُعْتَبَرُ كِتَابُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ لِلإِمَامِ المُوَقَّقِ أَحَدَ أَعْمِدَةِ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ الأُصُولِيَّةِ، وَفِي هَاذِهِ العُجَالَةِ، أَوَدُّ أَنْ أَلْفِتَ النَّظَرَ إِلَيهِ مِنْ حَيثُ تَقْوِيْمُهُ الأَصُولِيَّةِ، وَفِي هَاذِهِ العُجَالَةِ، مَا أَصَابَ فِيْه الهَدَفَ المَنْشُودَ، وَمَا لَمْ العِلْمِيُّ، أَيْ مَالَهُ وَمَا عَلَيْهِ، مَا أَصَابَ فِيْه الهَدَفَ المَنْشُودَ، وَمَا لَمْ يُصِبْهُ، وَلَيْسَ المَجَالُ هُنَا مَجَالَ اسْتِقْصَاءِ وَاسْتِرْسَالٍ، إِنَّمَا هُوَ مَجَالُ يُصِبْهُ، وَلَيْسَ المَجَالُ هُنَا مَجَالَ اسْتِقْصَاءِ وَاسْتِرْسَالٍ، إِنَّمَا هُو مَجَالُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» (۱/ ۹) للآمدي، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله.

إِشَارَةٍ، وَيُسْتَدَلُّ بِالمَوْجُودِ عَلَىٰ الغَائِبِ، وَبِالمَسْطُورِ عَلَىٰ مَا وَرَاء المَعَانِي. فَمِمَّا أَبْدَعَ فِيْهِ المُوفَّقُ :

١- جَزَالَةُ أَلْفَاظِهِ، وَسُهُوْلَةُ تَرَاكِيبِهِ، مَعَ وُضُوحِ القَصْدِ، وَسَلاَمَةٍ
 فِي الصِّيْغَةِ؛ حَيْثُ يُعْتَبَرُ كِتَابُه مِنْ أَفْضَل مُخْتَصَرَاتِ هَـٰذَا الفَنِّ.

٢- أَنْصَفَ المُوَفَّقُ مُخَالِفَهُ، بِأَنْ ذَكَرَ دَلِيْلَهُ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ القَولِ التَّذِي اخْتَارَهُ بِالدَّلِيْلِ.

فَعَلَىٰ سَبِيلِ المِثَالِ: يَقُونُ فِي مَبْحَثِ النَّسْخ:

«يَجُورُ النَّسْخُ بِالأَخْفِّ، وَالأَثْقَلِ؛ وَأَنْكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ جَوَازَ النَّسْخِ بِالأَثْقَلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱللَّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ النَّسْخِ بِالأَثْقَلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ (٢) وقَالَ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ (٢) وقَالَ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ آللَهُ عَنَكُمُ ﴾ (٢) وقالَ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمُ ﴾ (٢) وَالتَّشْدِيدُ.

وَلَنَا: أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ لِذَاتِهِ، وَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ المَصْلَحَةُ فِي التَّدَرُّجِ وَالتَّرَقِيِّ مِنَ الأَّخَفِّ إِلَىٰ الأَثْقَلِ. . . إلخ<sup>(1)</sup>.

وَلَعَلَّ المُوفَقَى أَصَابَ الحَقَّ فِي الأُسْلُوْبِ، وَالغَرَضِ، وَهَاذِهِ هِي الطَّرِيْقَةُ العِلْمِيَّةُ الصَّحِيْحَةُ للبَحْثِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الروضة ص(٨٢، ٨٣).

٣- امْتَازَتِ «الرَّوضَةُ» في الجُمْلَة بِالبُعْدِ عَنِ التَّعْقِيدَاتِ الاصْطِلاَحِيَة، وَالتَّقَعُّراتِ اللَّفْظِيَّةِ، وَأَيْضًا مِنَ الإغْرَاقِ فِي الحُدِودِ، والتعريفات الَّتِي لاَ يَكَادُ يَسْلَمُ حَدُّ مِنْهَا مِنِ اعْتِرَاضٍ عَلَيْهِ، أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ، أَوْ غَيْرَ مَانِعٍ، أَوْ يَكُونِهِ غَيْرَ جَامِعٍ، أَوْ غَيْرَ مَانِعٍ، أَوْ يَكُونِهِ عَيْرَ جَامِعٍ، أَوْ عَيْرَ مَانِعٍ، أَوْ يَكُونُهُ مِنْهُ الدَّور، أَوْ. . . إلخ، فَهُوَ ـ عَلَىٰ عَكْسِ الآمِدِيِّ مِنْ مُعَاصِرِيهِ \_ قَدِ ارْتَضَىٰ لِنَفْسِهِ الطَّرِيقَ السَّلِيم الخَالِيَ مِنْ هَاذِهِ التَّعْقِيدَاتِ .

3- وَقَدْ سَلِمَ كِتَابُ «الرَّوضَةِ» أَيْضًا مِنَ الوُقُوعِ فِي العُلَمَاءِ وَتَجْرِيْحِهِمْ، وَسَلِمَ مِنَ الخَوْضِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ، وَمِمَّا لاَ يَلِيقُ أَنْ يُنْسَبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَٰلِكَ سَلِمَ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِذَٰلِكَ؛ كَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَجَلَّ، وَكَذَٰلِكَ سَلِمَ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِذَٰلِكَ؛ كَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّنِ وَاخْتِلاَفِهِمْ: هَلْ شُكْرُ المُنْعِمِ ثَابِتٌ بِالسَّمْعِ أَوْ بِالعَقْلِ؟ وَمَا يَجِبُ العَقْلِينِ وَاخْتِلاَفِهِمْ: هَلْ شُكْرُ المُنْعِمِ ثَابِتُ بِالسَّمْعِ أَوْ بِالعَقْلِ؟ وَمَا يَجِبُ العَقْلِينِ وَاخْتِلاَفِهِمْ: وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ المَبَاحِثِ الكَلاَمِيَّةِ الَّتِي لِعُلَمَاءِ لللهِ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ المَبَاحِثِ الكَلاَمِيَّةِ الَّتِي لِعُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتُ عَلَيْهَا، بَلْ فِي أَثْنَاءِ اخْتِصَارِهِ لِبَعْضِ كَلامِ السَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتُ عَلَيْهَا، بَلْ فِي أَثْنَاءِ اخْتِصَارِهِ لِبَعْضِ كَلامِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتُ عَلَيْهَا، بَلْ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْمَادِهِ لِبَعْضِ كَلامِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتُ عَلَيْهَا، بَلْ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْمَادِهِ لِبَعْضِ كَلامِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتُ عَلَيْهَا، بَلْ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْطِةِ لَلْ لِلْكَ مَلْ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَلْحُوظَاتٌ عَلَيْهَا، يَلْ فِي أَثْنَاءِ الْحَيْطِةِ وَالْعَبْرُولِ السَّاعِهُ الْعَلْمُ الْكَلامِ وَاسْتَبْدَلَهُا بِغَيْرِهَا.

فَمَثَلاً: عِنْدَالاسْتِدْلاَلِ بِالاسْتِقْرَاءِ؛ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ عَدَمَ صِحَّةِ الاسْتِقْرَاءِ؛ بِأَنَّ اللهَ: جِسْمٌ إِلَىٰ آخِرِ كَلاَمِهِ، فَجَاءَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَأَعْرَضَ عَنْ هَـٰذَا اللهَ: جِسْمٌ إِلَىٰ آخِرِ كَلاَمِهِ، فَجَاءَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَأَعْرَضَ عَنْ هَـٰذَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَىٰ عَدَم فَرْضِيَّةِ الوتْر بهِ. (١)

٥- وَامْتَازَت «الرَّوْضَةُ» بِالاخْتِصَارِ مَعَ قُوَّةِ اللَّفْظِ، وَالوَفَاءِ بِالمُهِمَّ مِنَ المَسَائِلِ، مَعَ مُنَاقَشَةِ آرَاءِ العُلَمَاءِ فِي الأَدِلَّةِ، وَأُحِيْلُ القَارِئَ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ كَلَامِهِ مَعَ مُنَاقَشَةِ آرَاءِ العُلَمَاءِ فِي الأَدِلَّةِ، وَأُحِيْلُ القَارِئَ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ كَلَامِهِ فِي النَّسْخ؛ حَيْثُ ذَكَرَ الاسْتِدْلاَلَ عَلَيْهِ شَرْعًا وَعَقْلاً، وَرَدَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ٥١)، و«الروضة» القسم الثاني ص (٢٥).

أُدِلَّةَ المُخَالِفِ، وَفِيْهِ أُنْمُوْذَجٌ لِمِثْلِ هَاذَا الاخْتِصَارِ مَعَ الإِتْمَامِ(١).

7 ـ وَمِنْ أَهَمِّ مَا امْتَازَتْ بِهِ «الرَّوضَةُ» أَيْضًا الْعِنَايَةُ الفَائِقَةُ بِالمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ، وَذِكْرِ آرَاءِ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْأُصُولِيَّة، وَالْاسْتِدْلَالِ للرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ، وَالمُوفَقُّ مَعَ ذٰلِك لَمْ يُهْمِلْ بَقِيَّةَ آرَاءِ أَهْلِ المَذَاهِبِ للرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ، وَالمُوفَقُ مَعَ ذٰلِك لَمْ يُهْمِلْ بَقِيَّةَ آرَاءِ أَهْلِ المَذَاهِبِ الإِسْلاَمِيَّةِ، بَلْ عَرَضَ لَهَا وَنَاقَشَهَا، وَلَمْ يَغْفَلْ حَتَىٰ عَنِ الآرَاءِ الشَّاذَةِ (٢).

وَبِالجُمْلَةِ: فَالرَّوضَةُ تُعْتَبَرُ عُمْدَةً مَنْ جَاءَ بَعْدَ المُوفَقِ مِنَ الحَنَابِلَةِ خَاصَّةً، وَقَدِ اخْتَصَرَهُ، ثُمَّ تَوَالَتْ خَاصَّةً، وَقَدِ اخْتَصَرهُ، ثُمَّ تَوَالَتْ عَلَيْهِ فِيْمَا بَعْدُ أَيْدِي الدَّارِسِيْنَ اسْتِفَادَةً، وَتَدْرِيسًا، وَتَحْقِيقًا، كَمَا مَرَّ شَيءٌ مِنْ ذَٰلِكَ (٣).

ثَانِيًا: مُلْحُوظَاتٌ عَلَىٰ «الرَّوضَةِ»:

1- إِنَّ النَّاظِرَ فِي «الرَّوْضَةِ» يَتَعَجَّبُ أَشدَّ العَجَبِ مِنِ إِغْفَالِ ابنِ قُدَامَةَ للإِكْرِ الغَزَالِيِّ فِي كِتَابِهِ، وَكَانَ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُشِيرَ إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَأَنَّهُ المَصْدَرُ الأَسَاسِيُّ الَّذِي اسْتَقَىٰ مِنْهُ كِتَابَهُ، وَللْكِنَّهُ أَغْفَلَ ذِكْرَهُ وَتَىٰ عِنْدَمَا المَصْدَرُ الأَسَاسِيُّ الَّذِي اسْتَقَىٰ مِنْهُ كِتَابَهُ، وَللْكِنَّهُ أَغْفَلَ ذِكْرَهُ وَتَىٰ عِنْدَمَا كَانَ يَرُدِّ بَعْضَ اخْتِيَارَاتِهِ، وَلاَ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَىٰ كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ»، بَلْ كَانَ يَرُدِّ بَعْضَ اخْتِيَارَاتِهِ، وَلاَ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَىٰ كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ»، بَلْ يَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالبَعْضِ، أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ، كَمَا قَالَ فِي مَعْرِضِ مُنَاقَشَتِهِ الغَزَالِيَّ فِي مَسْأَلَةٍ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِي الظَّنِيَّاتِ قَالَ: «وَزَعَمَ بَعْضُ الغَزالِيَّ فِي مَسْأَلَةٍ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ فِي الظَّنِيَّاتِ قَالَ: «وَزَعَمَ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص (٧٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كآراء الشيعة، والنظام، والجاحظ، وعبدالله العنبري؛ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (ص ١٣١) من هذا الكتاب.

مَنْ يَرَىٰ تَصْوِيب كُلِّ مُجْتَهِدٍ، أَنَّ دَلِيْلَ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ قَطْعِيٌّ . . . إِلَخ »(١) . فَالمُوفَقُ وَإِنْ أَصَابَ فِي مُخَالَفَةِ الغَزَالِي فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ لاسْمِهِ ، أَوْ لِكِتَابِهِ فِيْهَا ، وَسَتَتَجَلَّىٰ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ لَمْ يُصِبْ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ لاسْمِهِ ، أَوْ لِكِتَابِهِ فِيْهَا ، وَسَتَتَجَلَّىٰ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ مَسْائِلُ أُخْرَىٰ مِنْ هَاذَا النَّوع فِي الكِتَابِ .

٢- إنَّ المُقارِنَ بِينَ الْإِمَامَينِ المُتَعَاصِرَينِ: ابْنِ قُدَامَةَ، وَالآمِدِيّ ـ يَجِدُ أَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا جَعَلَ «المُسْتَصْفَىٰ» أَسَاسًا لِكِتَابِهِ فِي الأُصُولِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِأَسْلُوْبِ الغَزَالِيِّ، وَتَابَعَهُ فِي الجُمْلَةِ؛ وَهُوَ وَإِنْ ابْنَ قُدَامَةَ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِأَسْلُوْبِ الغَزَالِيِّ، وَتَابَعَهُ فِي الجُمْلَةِ؛ وَهُو وَإِنْ حَذَفَ بَعْضَ المَسَائِلِ، وَزَادَ فِي بَعْضِها، وَقَدَّمَ وَأَخَر، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ حَذَفَ بَعْضَ المَسْتَصْفَىٰ» إِلَّا بِتَبْدِيلِ بَعْضِ مَا يُتَوْجِمُ لَهُ الغَزَالِيُّ بِمَسَائِلَ بِفُصُولٍ عَنِ «المُسْتَصْفَىٰ» إلا بِتَبْدِيلِ بَعْضِ مَا يُتَوْجِمُ لَهُ الغَزَالِيُّ بِمَسَائِلَ بِفُصُولٍ وَبَالأَقْطَابِ كُتُبًا وَأَبُوابًا، وَنَحُو ذٰلِكَ.

وَأَمَّا الآمِدِئُ، فَقَدْ جَعَلَ خُلاصَةَ مَا اسْتَقَاهُ مِنَ «المُسْتَصْفَى» مَعَ مَا ضَمَّ لَهُ مِنَ «المُسْتَصْفَى» مَعَ مَا ضَمَّ لَهُ مِنَ «البُرْهَانِ» لإمَامِ الحَرَمَينِ، وَ«المَحْصُول» للرَّازِي، و «المُعْتَمَد» لأبِي الحُسَينِ البَصْرِي، جَعَلَ كُلَّ هَلْذَا فِي كِتَابِ «الإحْكَامِ» مُتَرَابِطًا بأَسْلُوبِهِ، وَنَهْجِهِ المُتَمَيِّزِ دُوْنَ أَنْ يُلْحَظَ فِيْمَا كَتَبَهُ رَائِحَةُ المُتَابَعَةِ وَالمُحَاكَاةِ.

وَلَيْتَ ابنَ قُدَامةَ قَدْ سَارَ عَلَىٰ نَهْجِهِ فِي ذَٰلِكَ، فَكَتَبَ بِأُسْلُوبِ خَاصِّ، مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ كُتُبِ الغَزَالِيِّ، أَوْ غَيْرِه، حَتَّىٰ يَخْرُجَ كِتَابُهُ أَبدعُ مِنْ هَـٰذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.

٣- تَدَاخَلَتْ بَعْضُ مَبَاحِثِ «الرَّوضَةِ» بَعْضهَا فِي بَعْضِ؛ بَحَيثُ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» القسم الثاني ص(٣٦٠).

يَصْعُبُ عَلَىٰ الطَّالِبِ المُبْتَدِئَ تَمْيِيْزُها، وَكَانَ الأَوْلَىٰ - في نَظَرِي - أَنْ يَحْصُرَهَا قَبْلَ تَفْصِيْلِهَا، وَيَسْرُدَ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَبْحَثِ أَهَمّ نِقَاطِهِ، وَمَوْضُوعَاتِهِ، وَحَقَّىٰ يُيَسِّرَ عَلَىٰ المُبْتَدِئَ البَحْثَ وَالاَسْتِفَادَةَ، وَانْظُر مِثَالاً لِهَلْذَا التَّدَاخُلِ، مَا قَالَهُ فِي أَخْبَارِ الآحَادِ، فَقَدْ سَرَدَ آرَاءَ العُلَمَاءِ فِيْهَا غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ، وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضِ (١).

٤ لُوحِظَ فِي مَطْبُوعَاتِ، وَمَخْطُوطَاتِ «الرَّوضَةِ»، أَخْطَاءٌ مُتَكَرِّرَةٌ، وَمِنَ المُسْتَبْعَدَ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا الخَطَأُ قَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّسَّاخُ، كَمَا أَنَّ المُوفَّقَ قَدْ فَاتَتْهُ الدِّقَةُ فِي بَعْضِ المَوَاطِنِ، وَأَغْفَلَ رَحِمَهُ اللهُ بَعْضَ المَبَاحِثِ كَالتَّعْرِيفِ فَاتَتْهُ الدِّقَةُ فِي بَعْضِ المَوَاطِنِ، وَأَغْفَلَ رَحِمَهُ اللهُ بَعْضَ المَبَاحِثِ كَالتَّعْرِيفِ بَحَقِيْقَةِ الحُكْمِ، وَكَذَٰلِكَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَقْسَامِهِ، إِلاَّ الشَّرْعِيَّ فَقَطْ (٢)، بَيْنَمَا بَحِدُ أَنَّ الغَزَالِيَّ قَدْ أَطَالَ وَفَصَّلَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ (٣) وَكَذَٰلِكَ كَانَ لَهُ بَعْضُ الإَطْلاقَاتِ غَيْرِ المُقَيَّدَةِ؛ كَإِطْلاقِهِ جَوازَ تَكْلِيفِ المُكْرَهِ (٤)، دُوْنَ التَّفْرِيقِ بَيْنِ الإِكْرَاهِ الملْجِيء وَغَيْرِ الملْجِيء وَغَيْرِ الملْجِيء، وَنَحْو ذَٰلِكَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيه.

٥- تَابِعَ المُوَفَّقُ الغَزَالِيَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ المَوَاطِنِ دُوْنَ أَنْ يَعْمَدَ لِتَحْقِيقِ المَسْأَلَةِ، كَمَا يَتَّضِحُ ذٰلِكَ فِي حَصْرِهِ آيَاتِ الأَحْكَام فِي خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ (٥)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» القسم الأول ص(٩٩). وانظر: دراسة الدكتور السعيد القسم الأول ص(١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الروضة» القسم الثاني (٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٤٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (٢/ ٣٥٠)، و «الروضة» القسم الثاني ص (٣٥٢).

وَلَعَلَّ الصَّوَابَ عَدَمُ التَّقْدِيرِ؛ لأَنَّ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ قَدْ يَكُونُ مِنَ القَصَصِ وَالمَوَاعِظِ، كَمَا يَكُونُ مِنَ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَالأَحْكَام.

7- وَأَخِيرًا، فَإِنَّ ابْنَ قُدَامَةَ لَمْ يُحَرِّرْ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ فِي المَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ الوَارِدَةِ فِي «الرَّوضَةِ»، فَقَدْ وَقَعَ فِي شَيءٍ مِنَ التَّأُويلِ، وَعَدَّ آيَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ المُتَشَابِه، كَمَا لَمْ يُبِنْ عَنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ فِي القُرْآنِ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي اسْتِدْرَاكُهُ فِي ثَنَايَا هَاذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

هَاذِهِ بَعْضُ المَلْحُوظَاتِ المُمْكِنِ إِيْرَادُهَا عَلَىٰ المُوَفَّقِ وَكِتَابِهِ «الرَّوْضَةِ»، وَقَدْ قَصَدْتُ بِهَا الإِشَارَةَ إِلَىٰ أَنَّهُ ـ كَغَيْرِهِ مِنَ البَشَرِ ـ يُخْطِئ وَيُصِيْبُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ خَطَأَهُ، وَيَتَوَلَّاهُ بِرَحْمَتِهِ.

## المَطْلَبُ الخَامِسُ عَلاَقَةُ الْكِتَابِيْنِ بِبَعْضِهِمَا وَالقَوْلُ الفَصْلُ فِي ذَٰلِكَ

اخْتَلَفَتْ أَنْظَارُ البَاحِثِيْنَ فِيْ عَلاَقَةِ «رَوْضَةِ النَّاظِرِ» بِكِتَابِ «المُسْتَصْفَىٰ»، فَمِنْ قَائِلٍ: بَلْ هُوَ أَحَدُ مَصَادِرِهَا كَغَيْرِهِ مِنَ المُصَنَّفَاتِ النَّتِي اقْتَبَسَ مِنْهَا ابْنُ قُدَامَةَ.

وَتَوَسَّطَ فَرِيْقٌ ـ وَلَعَلَّهُ الأَرْجَحُ مِنَ الأَقْوَالِ ـ فَقَالُواْ: إِنَّ «الرَّوْضَةَ» تَفَرَّعَتْ عَنِ «المُسْتَصْفَىٰ»، فَهُو أَصْلُهَا فِي الجُمْلَةِ، إِلَّا أَنَّ المُوفَّقَ مُسْتَقِلٌ بِفَهْمِ مَا تَحَدَّثَ عَنْه، وَمُتَصَرِّفٌ فِيْما نَقَلَ مِنْهُ، وَلَهُ وِجْهَةُ نَظَرِهِ، مُسْتَقِلٌ بِفَهْمِ مَا تَحَدَّثَ عَنْه، وَمُتَصَرِّفٌ فِيْما نَقَلَ مِنْهُ، وَلَهُ وِجْهَةُ نَظَرِهِ، وَرَأْيهُ الْعِلْمِيَّةُ العِلْمِيَّةُ المُتَمِيِّرَةُ، فَهُو لاَ يُتَابِعُ أَحَدًا دُوْنَ فَهْم، وَإِنَّمَا نَقَلَ عَنِ الْعُزَالِي كَمَا نَقَلَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ العُلَمَاءِ.

فَقَدْ عُنِيَ المُوفَقَّ بِالنَّقْلِ عَنْ أَقْطَابِ المَدْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، فَنَقَلَ عَنِ القَاضِيْ أَبِيْ يَعْلَىٰ، لاَسِيّمَا مِنْ كِتَابَيْهِ فِي الأصُولِ: «العُدَّة» وَ «الكِفَايَةُ»، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ، وَعَنْ أَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيْلٍ مِنْ كِتَابِهِ «الوَاضِحِ»، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ، وَعَنْ أَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيْلٍ مِنْ كِتَابِهِ «الوَاضِحِ»، وَكَذَٰلِكَ نَقَلَ مِنْ كِتَابِ «التَّمْهِيدِ» لأَبِي الخَطَّابِ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ (۱).

وَلَمْ يَقْتَصِرِ المُواَفَّقُ عَلَىٰ هَاذَا فَحَسْبُ، بَلْ نَقَلَ عَنْ كِتَابِ «المُعْتَمَدِ»

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسة الدكتور السعيد لـ «الروضة» القسم الأول ص (١٢٤) وما بعدها.

لأبِي الحُسَينِ البَصْرِيِّ؛ وَهُوَ يُعَدُّ مِنْ أُمَّهَاتِ كُتُبِ الأُصُولِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ كِبَارِ المُعْتَزِلَةِ.

وَعَلَيهِ: فَيَكُونُ المُوفَقَى قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَقَدَّمُوهُ، أَوْ تَقَدَّمُوهُ، وَهُوَ يَعْرِضُ آرَاءَ العُلَمَاءِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَوْ تَقَدَّمُوا الغَزَالِيَّ، أَوْ عَاصَرُوهُ، وَهُوَ يَعْرِضُ آرَاءَ العُلَمَاءِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ، وَيُنَاقِشُهَا؛ كَالحَنَفِيَّةِ، والمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنَابِلَةِ، مَذَاهِبِهِمْ، وَيُنَاقِشُهَا؛ كَالحَنفِيَّةِ، والمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنابِلَةِ، وَأَهْلِ اللَّغَةِ.

وَلَوْلا خَشْيَةُ الإطَالَةِ، لأُوْرَدْتُ هُنَا نُقُولاً، تُؤكّدُ هَاذَا، وَمَنْ لَهُ أَدْنَىٰ اطِّلاَعِ عَلَىٰ «الرَّوْضَةِ»، يُدْرِكُ صِحَّةَ هَاذَا الكَلاَم، كَمَا سَيَأْتِيْ كَثِيرٌ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي صُلْبِ هَاذَا الكِتَاب، الَّذِي يُعَدُّ نَتِيجَةً مِنْ نَتَائِجِ اخْتِلاَفِ هِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي صُلْبِ هَاذَا الكِتَاب، الَّذِي يُعَدُّ نَتِيجَةً مِنْ نَتَائِجِ اخْتِلاَفِ «الرَّوْضَةِ» عَنِ «المُسْتَصْفَىٰ»، وَانْبَثَقَتْ فِكْرَةُ البَحْثِ فِيْهِ عَنْ هَاذَا التَّبَايُن، لا حُقَاقِ الحَقِّ فِي القَضِيَّةِ، وَمَعْرِفَةِ القَوْلِ الفَصْلِ فِيْهَا، وَلاَ أَسْتَبِقُ الأَحْدَاث، لا حُقَاقِ الحَقِّ فِي القَضِيَّةِ، وَمَعْرِفَةِ القَوْلِ الفَصْلِ فِيْهَا، وَلاَ أَسْتَبِقُ الأَحْدَاث، بَلْ أَتُولُكُ للقَارِئُ الحُكْمَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ القَضِيَّةِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الكِتَاب، وَمَا اسْتِخْرَاجُ بَلْ أَتُولُكُ للقَارِئُ الحَكْمَ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ القَضِيَّةِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الكِتَاب، وَمَا اسْتِخْرَاجُ مَسْرَاتِ المَسَائِلِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيْهِ الإمَامَانِ، وَالْتِي نَيَّفَتْ عَلَىٰ عَشْرٍ وَمائَةِ مَسْرَاتِ المَسَائِلِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيْهِ الإمَامَانِ، وَالَّتِي نَيَفَتْ عَلَىٰ عَشْرٍ وَمائَةِ مَسْرَاتِ المَسَائِلِ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيْهِ الإمَامَانِ، وَالْتِي نَيَّفَتْ عَلَىٰ اسْتِقْلَالِ مَسْأَلَةِ فِيْ بَابِ الأَدِلَّةِ وَحْدَهُ، إلاَّ دَلِيْلٌ أَكِيلًا أَكِيلًا أَكِيلًا مَنْ «المُسْتَصْفَىٰ» كَمَا هُو المُؤْقِ بِشَخْصِيَّتِهِ، وَلاَ يُنَافِي هَالْمَا اسْتِفَادَتَهُ مِنَ «المُسْتَصْفَىٰ» كَمَا هُو الرَّأَيُ الوَسَطُ فِي القَضِيَةِ.

ثُمَّ إِنَّ الَّذِيْ جَعَلَنِي أَقْطَعُ بِأَنَّ «الرَّوْضَة» تَفَرَّعَتْ عَنِ «المُسْتَصْفَىٰ»، وَأَنَّهُ أَصْلُهَا ـ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ مَبَاحِثِ «الرَّوْضَةِ» أَخَذَهَا المُوفَّقُ مِنَ «المُسْتَصْفَىٰ»، بِنَفْسِ الكَلِمَاتِ وَالحُرُوْفِ، فَلَقَدْ كَانَ المُوفَّقُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَنْقُلُ كَثِيرًا

نَصَّ كَلاَمِ الغَزَالِيِّ، وَالَّذِيْ لَمْ يَنْقُلُهُ بِنَصِّهِ، وَكَانَ مُخْتَلِفًا فِي الْعِبَارَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُثَّفِقًا فِي الْعَبَارَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُثَّفِقًا فِي المَعْنَىٰ مَعَ «المُسْتَصْفَىٰ»، وَقَدْ يُقَدِّمُ بَعْضَ المَبَاحِثِ، وَيُؤخِّر بَعْضَهَا فِي التَّرْتِيبِ، مَعَ سَيْرِهِ فِي رَكْبِ «المُسْتَصْفَىٰ» عُمُومًا، وَيُؤخِّر بَعْضَهَا فِي التَّرْتِيبِ، مَعَ سَيْرِهِ فِي رَكْبِ «المُسْتَصْفَىٰ» عُمُومًا، وَلا يُنَافِيْ ذَٰلِكَ مُخَالَفَتَه فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، بَلْ هو رَدَّ عَلَيْهِ أَحْيَانًا.

وَكُونُ المُوفَقِ قَدِ اقْتَبَسَ عَنِ «المُسْتَصْفَى»، لاَ يَعِيْبُهُ فِي شَيءٍ، فَلَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ، سواء مِمَّا حَفِظُوهُ، أَوْ نَقَلُوهُ عَنْ غَيْرِهِمْ، بَلْ إِنَّ الغَزَالِيَّ نَفْسَهُ قَدِ اشْتَهَرَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ بِكُتُبِهِ الفِقْهِيَّةِ: «البَسِيطِ»، غَيْرِهِمْ، بَلْ إِنَّ الغَزَالِيَّ نَفْسَهُ قَدِ اشْتَهَرَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ بِكُتُبِهِ الفِقْهِيَّةِ: «البَسِيطِ»، وَ«الوَجِيزِ»، وَالَّتِي تَوَالَتْ عَلَيْهَا أَيْدِي العُلَمَاءِ بِالاخْتِصَارِ، وَالشَّرْحِ، وَتَخْرِيجٍ أَحَادِيْتِهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، وَهِي فِي الأَصْلِ اخْتِصَارٌ وَالشَّرْحِ، وَتَخْرِيجٍ أَحَادِيْتِهَا، وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهَا، وَهِي فِي الأَصْلِ اخْتِصَارٌ لِكِتَابِ إِمَامِ الحَرَمَينِ أَبِي الْمَعَالِي الجُويْنِيِّ، فِي الفِقْهِ المُسَمَّىٰ بِـ «النِّهَايَةِ» (١) وَقَدْ دَرَجَ عَلَىٰ ذٰلِكَ التَّالِيفُ، لاَسِيَّمَا فِي الفِقْهِ وَأُصُولِهِ.

وَهَاكَذَا لَا يَجِدُ العُلَمَاءُ غَضَاضَةً فِي اخْتِصَارِ الكُتُبِ وَتَنْقِيْحِهَا، وَلُكِلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ويسمى: «نهاية المطلب في دراية المذهب»، في أربعين مجلدًا، وهو في فقه الشافعية، وقد اختصره الغزالي في «البسيط»، ثم اختصر البسيط في «الوسيط»، ثم جمع منهما كتابه «الوجيز». ينظر في ذلك كله: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (۱/ ٢٤٥)، (۲/ ١٩٩٠)، ٢٠٠٢، ٢٠٠٨) لحاجى خليفة.

# المَطْلَبُ السَّادِسُ المَسْلَكُ الَّذِي ارْتَضَاهُ الإِمَامَانِ فِي تَقْسِيمِ الأَدِلَّةِ

وَبَعْدَ هَاٰذَا العَرْضِ المُوجَزِ عَنِ الكِتَابَينِ، رَأَيْتُ أَنَّهُ مَنِ المُهِمِّ أَنْ أَضُمَّ لِهَاٰذِهِ الدِّرَاسَةِ نَظْرَةَ كُلِّ مِنَ الغَزَالِيِّ وَابْنِ قُدَامَةَ إِلَىٰ الأَدِلَّةِ، مِنْ إَضُمَّ لِهَاٰذِهِ الدِّرَاسَةِ نَظْرَةَ كُلِّ مِنَ الغَزَالِيِّ وَابْنِ قُدَامَةَ إِلَىٰ الأَدِلَّةِ، مِنْ خِلَالِ كِتَابَيْهِمَا: «المُسْتَصْفَىٰ» وَ«الرَّوْضَةِ»؛ حَيْثُ إِنَّهُمَا انْتَهَجَا مَنْهَجًا خَاصًا فِي عَرْضِهَا.

وَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ هَاذَا الكِتَابِ هُوَ ذِكْرُ المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَا فِيهَا فِي حُدُودِ نِطَاقِ مَبَاحِثِ الأَدِلَّةِ، لِذَا لَزِمَ بَحْثُ تَقْسِيمِ الأَدِلَّةِ، كَمَدْخَلِ لِنُمَالَةِ فِي هَذَا المَطْلَبِ كَالتَّالِي:

- (أ) تَعْرِيْفُ الدَّلِيلِ لُغَةً.
- (ب) تَعْرِيْفُه عِنْدَ الأَصُولِيِّينَ.
- (ج) مَنَاهِجُ الْأُصُولِيِّينَ فِي أَنْواعِ الأَدِلَّةِ، وَعَدَدِهَا.
- (د) المَسْلَكُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الْإَمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ.
- (هـ) الاخْتِيْارُ الَّذِي سِرْتُ عَلَيهِ فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ .

### (أ) تَعْريفُ الدَّلِيلِ لُغَةً:

الدَّلِيلُ في اللُّغَةِ: يُطْلَقُ عَلَىٰ الدَّالِّ؛ أَيْ: المُرْشِدِ، وَهُوَ النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ الهَادِي إِلَىٰ أَيِّ شَيءٍ حِسِّيٍّ أَوْ مَعْنَوِيٍّ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يُسْتَدَلُّ

بِهِ؛ أَيْ مَا بِهِ الإرْشَادُ.

جَاءَ فِي قَوَامِيْسِ اللَّغَةِ: «الدَّلِيْلُ: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، أَوْ الدَّالُّ أَيْضًا، وَقَدْ دَلَّهُ عَلَىٰ الطَّرِيْقِ دَلَالَةً، وَدَلُولَةً، فَالعَلاَمَاتُ الَّتِي تُوْضَعُ فِي مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ لِتَدُلَّ عَلَيْهَا تُسَمَّى: دَلِيْلاً، وَالَّذِي وَضَعَهَا يُسمَّىٰ: دَلِيْلاً أَيْضًا، وَالخَبِيْرُ بِالطَّرِيْقِ إِذَا سَارَ مَعَ شَخْصِ لِيَدُلَّهُ عَلَيْهِ، يُسَمَّىٰ: دَلِيْلاً، كَمَا أَنَّ وَالْخَبِيْرُ بِالطَّرِيْقِ إِذَا سَارَ مَعَ شَخْصِ لِيَدُلَّهُ عَلَيْهِ، يُسَمَّىٰ: دَلِيْلاً، كَمَا أَنَّ كَلاَمَهُ المُرْشِدَ يُسَمَّىٰ: دَلِيْلاً أَيْضًا» (١).

### (ب) تَعْرِيْفُهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّيْنَ:

يُرَادُ بِالدَّلِيْلِ فِي الاصْطِلاَحِ: بمَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيْهِ إِلَىٰ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَىٰ سَبِيْلِ القَطْع، أَوْ الظَّنِّ.

وَخَصَّهُ فَرِيْقٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِمَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُكْمٌ قَطْعِيٌّ، وَأَمَّا ما يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُكْمٌ ظَنِّيٌ فَيُسَمَّىٰ \_ عِنْدَهُم \_ أَمَارَةً.

قَالَ الآمِدِيُّ: «أَمَّا الدَّلِيْلُ، فَقَدْ يُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَىٰ الدَّالِّ، وَهُوَ النَّاصِبُ للدَّلِيْلِ، وَقِيْلَ: هُو الذَّاكِرُ للدَّلِيْلِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا فِيْهِ دَلاَلَةٌ وَإِرْشَادٌ، وَهَلْذَا هُو المُسَمَّىٰ: دَلِيْلاً فِي عُرْفِ الفُقَهَاءِ، وَسَواءٌ كَانَ مُوصِّلاً إِلَىٰ عِلْم أَوْ ظَنِّ.

وَالْأَصُولِيُّونَ يُفَرِّقُونَ بَينَ مَا أَوْصَلَ إِلَىٰ العِلْمِ، وَمَا أَوْصَلَ إِلَىٰ الطَّنِّ؛ فَيَخُصُّونَ اسْمَ الدَّلِيلِ بِمَا أَوْصَلَ إِلَىٰ العِلْمِ، وَاسْمَ الأَمَارَةِ بِمَا الظَّنِّ؛ فَيَخُصُّونَ اسْمَ الدَّلِيلِ بِمَا أَوْصَلَ إِلَىٰ العِلْمِ، وَاسْمَ الأَمَارَةِ بِمَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الصحاح» لإسماعيل الجوهري (١٦٩٨/٤)، و «أساس البلاغة» للزمخشري ص(١٩٣)، و «القاموس» (٣/ ٣٧٧) مادة (دلل).

أَوْصَلَ إِلَىٰ الظَّنِّ.

وَعَلَىٰ هَـٰذَا فَحَدُهُ عَلَىٰ أُصُوْلِ الفُقَهَاءِ: أَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ خَبَرِيّ. . . إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَأَمَّا حَدُّهُ عَلَىٰ العُرْفِ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ خَبَرِيّ »(١) اهد. الأُصُولِيِّ، فَهُوَ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إِلَىٰ العِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ »(١) اهد.

وَذَهَبَ القَاضِي أَبُويَعْلَىٰ إِلَىٰ أَنَّ اسْمَ الدَّلِيلِ يَشْمَلُ مَا أَوْصَلَ إِلَىٰ عِلْمَ وَذَهَبَ القَاضِي أَبُويَعْلَىٰ إِلَىٰ أَنَّ اسْمَ الدَّلِيلِ يَشْمَلُ مَا أَوْصَلَ إِلَىٰ عِلْمٍ أَوْ ظَنِّ؛ لِعَدَمِ تَفْرِقَةِ أَهْلِ اللَّغَةِ فِي ذٰلِكَ (٢).

(ج) مَنَاهِجُ الأُصُولِيِّينَ فِي أَنْوَاعِ الأَدِلَّةِ، وَعَدَدِهَا:

تَعَدَّدَتْ مَنَاهِجُ الأُصُولِيِّينَ فِي النَّظَرِ إِلَىٰ تَقْسِيْمَاتِ الأَدِلَّةِ، فَبَعْضُهُمْ قَسَمَهَا إِلَىٰ أَدِلَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، أَدْخَل فِيْهَا أَدِلَّةً: الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ، وَإِلَىٰ أَدِلَّةٍ مُخْتَلفٍ فِيْهَا، وَضَمَّنَهَا: الاسْتِصْحَابَ، وَالإسْتِحْسَانَ، وَالعَرْفَ، وَقَوْلَ الصَّحَابِيِّ وَالاسْتِحْسَانَ، وَالعُرْفَ، وَقَوْلَ الصَّحَابِيِّ وَالاسْتِحْسَانَ، وَالاسْتِصْلاحَ، وَشَرْعَ مَنْ قَبْلنَا، وَالعُرْفَ، وَقَوْلَ الصَّحَابِيِّ وَعَيْرَهَا عَلَىٰ خِلافِ عِنْدَهُم فِي تَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرِ بَيْنَهَا، أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِ لِبَعْضِهَا، وَعَيْرَهَا عَلَىٰ خِلافِ عِنْدَهُم فِي تَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرِ بَيْنَهَا، أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِ لِبَعْضِهَا، وَعَلَىٰ ذَلِكَ التَّقْسِيْمِ دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ الأُصُو لِيِّينَ؛ كَمَا هُوَظَاهِرٌ لِمَنِ اسْتَقَرَأَ كُتَبَهُمْ. وَعَلَىٰ ذَلِكَ التَّقْسِيْمِ دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ الأُصُو لِيِّينَ؛ كَمَا هُوَظَاهِرٌ لِمَنِ اسْتَقَرَأَ كُتَبَهُمْ. وَعَلَىٰ ذَلِكَ التَّقْسِيْمِ دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ الأَصُو لِيِّينَ؛ كَمَا هُوظَاهِرٌ لِمَنِ اسْتَقَرَأَ كُتَبَهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ التَّقْسِيْمِ دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ الأَصُو لِيِّينَ؛ كَمَا هُو ظَاهِرٌ لِمَنِ السَّقَرَأَ كُتَبَهُمْ. وَعَلَىٰ ذَلِكَ التَقْسِيْمِ دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ الأَصُو لِيِينَ ؛ كَمَا هُو ظَاهِرٌ لِمَنِ السَّقَورَ أَكْتَبَهُمْ. وَخَهَة مَوْرُ دَ الدَّللَ ؛ فَجَعَلُوهَا وَدُهَتَ مَوْرُ دَ الدَّللَ ؛ فَجَعَلُوهَا

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ تَقْسِيْمٍ مِنْ وِجْهَةِ مَوْرِدِ الدَّلِيلِ؛ فَجَعَلُوهَا مَصَادِرَ نَقْلِيَّةً، وَمَصَادِرَ عَقْلِيَّةً (٣).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۲/ ٣٦٥)، و «الإحكام» (۱/ ٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٤١)، وقريب منه تقسيم أبي الخطاب في «التمهيد»، حيث قسم الأدلة إلى: أصل: وضمَّنه الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، في رواية. ومعقول: وضمَّنه لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى الخطاب،

ثُمَّ قَسَّمُوا المَصَادِرَ النَّقْلِيَّةَ إِلَىٰ نَقْلِيَّةٍ مِنْ طَرِيْقِ الوَحْيِ؛ وَهِي دَلِيلُ: الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِلَىٰ نَقْلِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الوَحْي وَهُوَ الإجْمَاعُ.

وَضَمَّنُوا المَصَادِرَ العَقْلِيَّةَ: القِيَاسَ، وَالاِسْتِحْسَانَ، وَالاِسْتِصْلاَحَ، وَسَدَّ الذَّرَائِع، وَالاِسْتِصْحَابَ، وَالاِسْتِقْرَاءَ، وَالاِسْتِدْلاَلَ وَغَيْرَهَا.

وَفَرِيقٌ آخَرُ انْتَهَجَ نَهْجَ السَّبْرِ فِي تَقْسِيمِ الأَدِلَّةِ؛ وَرَأَىٰ أَنَّ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا هُوَ أَصْلٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ تَابِعٌ مَرَدُّهُ إِلَىٰ أَصْلِهِ.

وَحَصَرَ الأَدِلَّةَ الأَصْلِيَّةَ فِي الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، وَالقِيَاسِ، وَوَجْهُ الحَصْرِ عِنْدَهُمْ هُو أَنَّ الحُجَّةَ فِي حَقِّ المُكَلَّفِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ السُّنَةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّسُولِ فَهِيَ السُّنَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الرَّسُولِ فَهِيَ السُّنَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الآرَاءُ فَهِيَ الإِجْمَاعُ، وَإِلَّا فَهِيَ القِيَاسُ (١).

وَأَمَّا فِي الأَدِلَّةِ التَّابِعَةِ فَأَكْثَرُهَا مَرَدُهُ إِلَىٰ أَحَدِ الْأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ، فَلَا تُعَدُّ وَإِللَّ مُسْتَقِلاً، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهَا أَنْ تُسْتَنْبَطَ الأَحْكَامُ (٢).

وَقَدْ تَوَسَّعَ بَعْضُ أَصْحَابِ المَنَاهِجِ السَّابِقَةِ فِي عَدِّ الأَدْلَّةِ، حَتَّىٰ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِينَ دَلِيلًا، وَآخَرُونَ اكْتَفَوْا بِأَرْبَعَةٍ، أَوْ خَمْسَةٍ، وَلَمْ يَرَوْا تَوَسُّعَ هَوْلاَءِ(٣).

ودليل الخطاب. واستصحاب الحال: وضمّنه استصحاب حال العقل،
 واستصحاب حال الإجماع، ينظر: «التمهيد» (١/ ١٨)، تحقيق د/ مفيد أبوعمشة.

<sup>(</sup>١) ينظر: "أصول الفقه الإسلامي" ص(٤٠) لشاكر الحنبلي .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(٤٤).

<sup>(</sup>٣) ولكي تقف على طرق اختلاف الأصوليين في أنواع الأدلة وعددها، ينظر: «شرح =

### (د) المَسْلَكُ الَّذِي سَارَ عَلَيهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ:

وَبَعْدَ اسْتِعْرَاضِ مَنَاهِجِ الأُصُولِيِّينَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، يَرِدُ السُّؤَالُ الآنَ عَن المَسْلَكِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كِتَابَيْهِمَا أَنَّهُمَا اخْتَارَا التَّقْسِيمَ إِلَىٰ: أَدِلَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَأُخْرَىٰ مُخْتَلَفٍ فِيهَا، مُوَافَقَةً لِمَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَقَسَّمُوا الأُولَىٰ المُتَّفَقَ عَلَيْهَا إِلَىٰ: الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالإِسْتِصْحَابِ، وَقَسَّمُوا الثَّانِيَةَ المُخْتَلَفَ فِيهَا إِلَىٰ: شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا وَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَالإِسْتِحْسَانِ وَالإِسْتِصْلَاح.

أَمَّا القِيَاسُ: فَلَمْ يَضَعَاهُ فِي الأَدِلَّةِ، مَعْ اتِّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كَوْنِهِ حُجَّةً يُعْمَلُ بِهِ، وَلٰكِنَّهُمَا أَخَرَاهُ فَجَعَلاهُ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ اسْتِثْمَارِ الأَدِلَّةِ؛ حَيثُ إِنَّهُ دَلَالَةُ اللَّفْظ مِنْ حَيثُ مَعْقُول مَعْنَاهُ.

قَالَ الغَزَالِيُّ : «القُطْبُ الثَّانِي: فِي أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: الكَتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالإِجْمَاعُ، وَدَلِيلُ العَقْلِ المُقَرَّرُ عَلَىٰ النَّفْي الأَصْلِيِّ ». (١)

تنقيح الفصول» للقرافي ص(٤٤٥)، و «الموافقات» (٣/٤١)، و «الإحكام» للآمدي (١/٨١)، و «العدة» للقاضي أبي يعلى (١/٣١/)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (١/٨١)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٣٦) لمحمد بن علي الشوكاني.

<sup>(</sup>۱) المستصفى (۱/ ۱۰۰)، ومما يجدر ذكره أنه حصل خلاف لفظي طفيف في عنوان دليل الاستصحاب، فقال الغزالي فيه: «ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي» «المستصفى» (۱/ ۱۰۰)، وأبدل الموفق كلمة «المقرر» بكلمة «المبقى»، و«الروضة» القسم الثاني ص (۲۱)، وهو أمر شكلي لايترتب عليه كبير فائدة، والله أعلم.

إِلَىٰ أَنْ خَتَمَ هٰذَا القُطْبَ بِقَوْلِهِ: «خَاتِمَةٌ لِهٰذَا القُطْبِ بَيَانُ أَنَّ ثُمَّ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أَصُولِ الأَدِلَّةِ، وَلَيْسَ مِنْهَا؛ وَهُوَ أَيْضًا أَرْبَعَةٌ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالإِسْتِصْلاَحُ »(١).

وَأَوْرَدَ أَيْضًا فِي القُطْبِ الثَّالِثِ «طُرُق الاِسْتِثْمَارِ» دَلَالاَتِ اللَّفْظِ؛ فَذَكَرَ أَنَّ القِيَاسَ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ؛ مِنْ حَيثُ مَعْقُول مَعْنَاهُ(٢).

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هٰذَا قَوْلُهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْحَدِيثَ عَنِ القِيَاسِ: «الفَنُّ الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِثْمَارِ الأَحْكَامِ مِنَ الأَلْفَاظِ، وَالإِقْتِبَاسِ مِنْ مَعْقُولِ الأَلْفَاظِ بِطَرِيقِ القِيَاسِ»(٣).

<sup>(</sup>١) المستصفى (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص (٢٩٥).

في هٰذَا التَّقْسِيمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### (هـ) الإخْتِيَارُ الَّذِي سِرْتُ عَلَيْهِ فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ:

قَدْ بَدَا لِي عِنْدَ اسْتِعْرَاضِ آرَاءِ العُلَمَاءِ عَامَّةً، وَالإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَمَعْرِفَةِ تَقْسِيمَاتِهِمْ: \_ أَنَّ إِلْحَاقَ القِيَاسِ بِالأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا هُوَ الأَنْسَبُ وَالأَوْلَىٰ، كَمَا جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُ كَثِيرِ مِنَ الأَصُولِيِّين.

وَمَا دَامَ الإِمَامَانِ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ حُجِّيَّتِهِ، فَلَا دَاعِيَ لِتَأْخِيرِهِ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ قَدَّمْتُهُ فِي الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا()، ثُمَّ إِنَّنِي قَدْ تَبِعْتُ الإِمَامَينِ فِي جَعْلِ الإِسْتِصْحَابِ، أَوْ مَا يُسَمَّىٰ بِدَلِيلِ العَقْلِ، مِنَ الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا؛ لِقُوَّةِ الإِسْتِدْلاَلِ بِهِ، وَاتَّفَاقِ العُلَمَاءِ فِي الجُمْلَةِ عَلَىٰ الأَخْذِ بِهِ؛ سَوَاءٌ اعْتَبَرُوهُ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا، أَمْ تَابِعًا.

وَلَعَلِّي بِهِٰذَا الْإِخْتِيَارِ أَكُونُ قَدْ وُفَقْتُ إِلَىٰ الجَمْعِ بَينَ مَحَاسِنِ تَقْسِيمِ الْإِمَامَينِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ تَقْسِيمٍ غَيْرِهِمَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ، وَعَلَيهِ، فَقَدْ أَدْرَجْتُ مَبْحَثَ القِيَاسِ كَفَصْلٍ مِنْ فُصُولِ الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا ضِمْنَ بَحْثِي هٰذَا، حَقَّقْتُ فِيهِ مَا وَجَدْتُهُ مِنْ مَسَائِلِ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا.

وَمِنَ المَعْلُومِ: أَنَّ هٰذَا اصْطِلَاحٌ، وَلِكُلِّ مَأْخَذُهُ، وَوِجْهَةُ نَظَرِهِ. وَاللهُ الهَادِي لِلصَّوَابِ.

<sup>(</sup>۱) القياس من الأدلة المتفق عليها عند جمهور الأصوليين خلافًا لأهل الظاهر ومن تبعهم، ينظر: «الإحكام» لابن حزم (۷/ ۹۳۱)، و«الإحكام» للآمدي (٤/ ٢٢)، و«المنتهى» لابن الحاجب ص(١٣٨)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (٢/ ١٣٢).



## البابُ الأوَّلُ

# المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ النَّدِلَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا الغَزَالِيَّ فِي الأَدِلَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا

### وَيَشْمَلُ خَمْسَةَ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: الكِتَابُ (القُرْآنُ)

الفَصْلُ النَّانِي: الدَّلِيلُ الثَّانِي: السُّنَّةُ

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: الإسْتَصْحَابُ وَدَلِيلُ العَقْلِ

الفَصْلُ الخَامِس: الدَّلِيلُ الخَامِسُ: القِيَاسُ



# الفَصْلُ الأَوَّلُ الدَّليلُ الأَوَّلُ: الكِتَاتُ (القُرْآنُ)

وَيَشْمَلُ سِتَّ عَشْرَةً مَسْأَلَةً مرتَّبَةً عَلَىٰ النَّحْو الآتِي:

الأُولَىٰ: حَقِيقَةُ القُرْآنِ

الثَّانيّةُ: حَدُّ القُرْآن

الثَّالثَةُ: القرَاءَةُ الشَّاذَّةُ، وَحُجِّيَّتُهَا

الرَّابِعَةُ: البَسْمَلَةُ

الخَامِسَةُ: الحَقيقَةُ وَالمَجَازُ

السَّادِسَةُ: هَلْ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظٌ بغَيْر العَرَبيَّةِ؟

السَّابِعَةُ: المُحْكَمُ وَالمُتَشَابِهُ

الثَّامِنَةُ: حَدُّ النَّسْخِ التَّاسِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ

العَاشِرَةُ: فِي النَّسْخ قَبْلَ اللَّهَكُن

الحَادِيَّةَ عَشْرَةً: نَسْخُ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا أَوْ شَرْطِهَا

الثَّانيَّةَ عَشْرَةً: الزِّيَادَةُ عَلَىٰ النَّصِّ

الثَّالِئةَ عَشْرَةً: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَة

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: نَسْخُ المُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ

الخَامِسَةَ عَشْرَةً: حُكْمُ النَّسْخ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَا يُعْرَفُ بِهِ النَّسْخُ

خَاتِمَةُ الفَصْل: ذِكْرُ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِل الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَين



# المَسْأَلَةُ الأُولَىٰ حقِيقَةُ القُرْآنِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِب الآتِيةِ:

المَطْلَبُ الأوَّل : مَدْخَلُ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تحريرُ مَحلِّ النِّزَاعِ.

المَطْلَبُ الثَّالِث: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَأَدِلَّتُهُ، وَمُنَاقَشَتُهَا.

المَطْلَبُ السرَّابِع : مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةِ فِي المَسْأَلَةِ ، وَأَدِلَّتُهُ ، وَمُنَاقَشَتُهَا .

المَطْلَبُ الخَامِس: المُقَارَنَةُ وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَ مَذْهَبِ الغَزَ الِيِّ وَمَذْهَبِ

ابْن قُدَامَةً .

المَطْلَبُ السادِسُ: ثَمَرَةُ الخِلاَفِ.



## المَطْلَبُ الأوَّلُ مَدْخَلُ المَسْأَلَةِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هٰذَا المَدْخَلِ: حَدَّ الحَقِيقَةِ، وَحَدَّ القُرْآنِ فِي اللَّغَةِ، وَحَدَّ القُرْآنِ فِي اللَّغَةِ، وَالإِشَارَةَ إِلَى مَذْهَب كُلِّ مِنَ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ.

### حَقِيقَةُ القُرْآنِ:

حَقِيقَةُ الشَّيءِ: مَعْنَاهُ، وَمَاهِيَّتُهُ، وَكُنْهُهُ، وَخَالِصُهُ؛ كَمَا جَاءَ فِي قَوَامِيس اللُّغَةِ (١).

وَالقُرْآنُ فِي اللَّغَةِ: مَصْدَرُ قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا، يُقَالُ: قَرَأَ الشَّيءَ إِذَا جَمَعَهُ، وَضَمَّهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ القُرْآنُ: قُرْآنًا؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ السُّورَ، وَيَضُمُّهَا، وَلأَنَّهُ يُقْرَأُ، وَيُتْلَى (٢).

وَهٰذِهِ أُوَّلُ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّلِيلِ الأَوَّلِ، الَّتِي خَالَفَ فِيهَا المُونَّقُ فِي كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ»؛ وَذٰلِكَ المُونَّقُ فِي كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ»؛ وَذٰلِكَ أَنَّ الغَزَالِيَّ قَالَ فِي «المُسْتَصْفَىٰ» عَن القُرْآنِ:

«هُوَ الكَلاَمُ القَائِمُ بِذَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَالكَلاَمُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ مَا فِي النَّفْسِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «لسان العرب» (١١/ ٣٣٦)، و«المصباح المنير» (١/ ١٤٤) مادة (حقق).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح» (١/ ٦٥) مادة (قرأ).

تَقُولُ: سَمِعْتُ كَلاَمَ فُلاَنِ، وَفَصَاحَتَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَدْلُولِ العِبَارَاتِ، وَهِيَ المَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْسِ...»إلخ (١٠).

وَخَالَفَهُ المُوفَقُقُ، فَقَالَ: «وَكِتَابُ اللهِ سُبْحَانَهُ هُوَ كَلاَمُهُ، وَهُوَ القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (٢٠). وَقَالَ: «وَهُو مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَينَ دَفَّتِي المُصْحَفِ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢).

# المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

لما كان الإِمَامَانِ: الغَزَالِيُّ وَأَبْنُ قُدَامَةَ يُمَثِّلَانِ مَذْهَبِي الأَشَاعِرَةِ وَالسَّلُفِ مَخْوِي مَسْأَلَةِ كَلَامِ اللهِ بَينَ وَالسَّلُفِ مَخْوِير مَحِلِّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ كَلَامِ اللهِ بَينَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَالأَشَاعِرَةُ ؛ عَلَىٰ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمٌ ، وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللّهُ عَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ عَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهُ عَيْرُ مَخْلُوقٍ (١) ، كَمَا اللهُ عَلَىٰ أَنَّ كَلاَ مَهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ ، زَائِدَةٌ عَلَىٰ ذَاتِهِ ، فَلَيسَ الكَلاَمُ هُو الذَّاتِ .

### وإِنَّما وَقَعَ الخِلاَفُ بَينَهُمْ فِي أُمُورِ ثَلاَثَةٍ:

أَوَّلُهَا: وَحْدَةُ الكَلَامِ، أَو تَعَدُّدُهُ: فَالأَشَاعِرَةُ يَرَونَ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ مَعْنَى وَاحِدٌ، لاَ يَنْقَسِمُ وَلاَ يَتَجَزَّأَ، وَهُو عَينُ الأَمْرِ، وَعَينُ النَّهْيِ، وَعَينُ الخَبرِ، وَعَينُ الخَبرِ، وَعَينُ الغَرْآنِ، وَعَينُ اللَّوْرَاةِ، وَعَينُ الإِنْجِيلِ، وَعَينُ القُرْآنِ، وَعَينُ النَّورَاةِ، وَعَينُ الإِنْجِيلِ، وَعَينُ القُرْآنِ، وَعَينُ اللَّرُبُورِ (٢)، إن عَبَّرَ عنه بِالعَرْبِيَّةَ صَارَ قُرْآنًا، وإن عَبَّر عنه بِالعَبْرَانِيَّةٍ (٣) صَارَ الزَّبُورِ (٢)، إن عَبَّرَ عنه بِالعَبْرَانِيَّةٍ (٣) صَارَ

 <sup>(</sup>۱) وإن كان مذهب الأشاعرة يؤول إلى القول بخلق القرآن كما سيتضح ذلك إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) هذا تأكيد لقولهم بوحدة الكلام، فهذه الكتب الأربعة عين كلام الله عندهم، وإن اختلفت أسماؤها بحسب اللغة التي نزلت بها، والتوراة: الكتاب المنزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) العبرانية، والعبرية: اسم واحد للغة التي نزلت بها التوراة، وهي لغة اليهود.ينظر: الصحاح (عبر).

تَورَاةً، وَإِنَّ عَبَّرَ عَنْهُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ (١) صَارَ إِنْجِيلًا، وَالمَعْنَىٰ وَاحِدٌ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ لَا يَرَوْنَ ذَٰلِكَ، وَيُخَالِفُونَهُمْ فِيهِ؛ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُه.

الثَّانِي: الزَّمَنُ، مِنْ حَيثُ القِدَمُ أَوِ الحُدُوثُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَٰلِكَ، فَالأَشَاعِرَةُ يُطْلِقُونَ القَوْلَ بِقِدَمِ كَلاَمِ اللهِ، وَأَنَّهُ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ، وَأَمَا أَهْلُ السُّنَةِ فَالأَشَاعِرَةُ يُطْلِقُونَ القَوْلَ بِقِدَمِ كَلاَمِ اللهِ، وَأَنَّهُ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ، وَأَمَا أَهْلُ السُّنَةِ فَلاَ يُطْلِقُونَ هَٰ خَذَا اللَّفْظَ، وَلاَ يَنْفُونَهُ فَيَقُولُونَ بِالحُدُوثِ المُطْلَقِ، بل يُفَصِّلُونَ القَولَ فِي ذَٰلِكَ، فَيَقُولُونَ بِقِدَم النَّوْع وَالجِنْسِ، وحُدُوثِ الآحَادِ وَالأَعْيَانِ.

الثَّالِثُ: الصِّفَةُ وَالمَاهِيَةُ: فالأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ بالمَعْنَى النَّفْسِيِّ، فليس بحَرْفٍ وَلاَ صَوتٍ، وَالأَلْفَاظُ عِبَارَةٌ عَنْهُ، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بالقُدْرَةِ والمَشيئةِ.

وأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَرُدُّونَ القَولَ بِذَٰلِكَ، وَيُقَرِّرُونَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ حَقِيقِيٍّ ؛ بِحَرْفٍ وَصَوتٍ مَسْمُوعٍ، وَأَنَّ كَلَامَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيْئَتِهِ (٢).

وَهُو نَفْسُ مَحِلِّ النِّزَاعِ بَينَ الْغَزَالِيِّ الَّذِي يُمَثِّلُ مَذْهَبَ الأَشَاعِرَةِ، وَبَينَ ابْنِ قُدَامَةَ الَّذِي يُمَثِّلُ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الجُمْلَةِ، لَو لاَ أَنَّهُ وَافَقَ الغَزَالِيَّ فِي الْمُ اللَّنَةِ فِي الْجُمْلَةِ، لَو لاَ أَنَّهُ وَافَقَ الغَزَالِيَّ فِي الْقُولِ بِقَدَمِ الْكَلامِ مُطْلَقًا دُونَ التَفْصِيلِ المُتَقَدِّمِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ أَهْلُ السُّنَةِ القَولِ بِقَدَمِ الْكَلامِ مُطْلَقًا دُونَ التَفْصِيلِ المُتَقَدِّمِ اللَّذِي يَقُولُ بِهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَالْعَجَبُ أَنَّ حَاصِلَ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ يَوُولُ إِلَىٰ مَذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ القَولُ المَّرْآنِ، كَمَا سأتناوله فِيمَا بَعْدُ بِالتَّحْلِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) السُّرْيانية: بضم السين وسكون الراء هي اللغة التي نزل بها الإنجيل، وهي لغة النصارى. ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٧/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تحرير محل النزاع بينهما في فتاوى أبن تيمية (۲۱/۱۲ ـ ۳۸۰)، ومنهاج السنة (۱/۲۲۱)، والفصل لابن حزم (۳/ ٤\_٥)، وشرح الطحاوية ص(۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(١٧٨) من هذا الكتاب.

### مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ:

ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ، مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوْقِ (١)، منه بَدَأَ وَإِلَيهُ يَعُودُ، وَكَلاَمُهُ تَعَالَىٰ صِفَةُ فِعْلِ مِن (٢) صِفَاتِهِ العُلاَ، يَتَكَلَّمُ بِهَا مَتَىٰ شَاءَ (٣) كَيْفَ شَاءِ (١)، وَهُو حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ، يُسْمِعُهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وَصَوتُهُ بِالكَلاَم لَيسَ كَصَوتِ المَخْلُوقِينَ.

وَ القُرآنُ مِنَ اللهِ أَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيهِ، تَكَلَّمَ بهِ حَقِيقَةً، وَكَلَامُهُ لا نِهَايَةَ

<sup>(</sup>۱) خلافًا للمعتزلة الذين يرون أن كلام الله مخلوقٌ، كما سيأتي ذكر الأدلة في تفصيل مذهب السلف في ذلك.

<sup>(</sup>٢) خلافًا للكُلاّبية والأشاعرة والكرّاميّة والسالميَّة ونحوهم القائلين بأنها صفة ذات لازمة له، كلزوم صفة الحياة والسمع والبصر والعلم ونحوها، وقد سبقت الإحالةُ في ردِّ مذهبهم، كما سيأتي شرح لذلك عند أهل السنة. ينظر: ص(١٨٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هذا توضيحٌ لكونها صفة فعل؛ أي: يتكلَّم متى شاء، عند إرادته واختياره، خلافًا للكُلَّابية والسَّالميَّة ونحوهم الذين أنكرواكون كلامه تعالىٰ متعلقًا بمشيئته واختياره، وقدسبقت الإحالةُ في رد قولهم وسيأتي تفصيل لذلك. ينظر: ص(١٨٦) من هذا الكتاب.

<sup>(3)</sup> كيف شاء: هذا رد على الذين تكلفوا كيفية كلام الله من المعتزلة والجهمية ونحوهم، الذين قالوا: إن الله خلق الكلام في جسم أو هواء، فتحدُث منه أصواتٌ يسمعها من شاء من خلقه، وكقولهم في تكليم الله لموسى: إن الله خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى منها، وكالفلاسفة القائلين: إن النفوس الزكية تتصور صورًا نورانية تكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو فيض فاض من العقل الفعّال، فهذا كلام الله عندهم -. والسلف رحمهم الله لا يُكيّفون كلام الله - لعدم ورود ما يثبت الكيفية، بل الكيف مجهول، والكلام معلوم، ويُفوّض علمُ كيفيته إلى الله تبارك وتعالىٰ.

لَهُ، وَنَوعُ الكَلَامِ قَدِيمُ (١)، وإِن لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الصَّوتِ المُعَيَّنِ قَدِيمًا، أَمَّا كَلَامُهُ تَعَالَىٰ كَلَامُهُ تَعَالَىٰ كَلَامُهُ تَعَالَىٰ فَكَلَامُهُ تَعَالَىٰ قَدِيمُ النَّوع حَادِثُ الآحَادِ.

ُ فَهُمْ يُشْبِتُونَ لله تَعَالَىٰ الكَلاَمَ كَمَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ (٢) مِنْ غَيرِ تَشْبِيهِ (٥)، وَلاَ تَعْطِيلِ (١)، وَمِنْ غَيرِ تَشْبِيهِ (٥)،

<sup>(</sup>۱) ليس من طريقة السلف الخوضُ في زمن كلام الله قدمًا أو حدوثًا \_ فيما أعلم \_ إلا في معرض الرد على الفرق الضالة الذين يطلقون ذلك \_ فيما أعلم \_ والذي دفعني إلى التفصيل في ذلك هو بيانُ الحق فيما ذكرت الطوائفُ المخالفة لمنهج السلف في هذا الشأنُ والرد على خطئها في ذلك وذكر الصواب في أسلوبها ومنهجها.

<sup>(</sup>٢) هذه قاعدةٌ عظيمة، وأصل من الأصول التي درج عليها السلفُ في باب الأسماء والصفات، فالإثباتُ عندهم إنما مردُّه إلى إثبات الكتاب والسنة، والبعد عن طرق الزائغين عن الحق ممن يعطلون أو يحرفون أو يؤولون، أو يشبِّهون أو نحو ذلك من الطرق التي نتجت عن الإغراق في العقليات، والإعراض عن الشرعيات.

<sup>(</sup>٣) التحريف: أصله «حرف»، أي: عدل، من العدول، وهو: الانحراف عن الشيء، يقال: انحرف عنه ينحرف انحرافًا، فهو بمعنىٰ العدول بالشيء عن جهته وميله به وتغييره عن أصله، قال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤٦، المائدة: ١٣]، والمراد: أن السلف يُنْبِتون الكلام لله على أصله، من غير تغيير له وعدول به عن جهته. وفي التعريفات للجرجاني: «التحريف: تغيير اللفظ دون المعنى». ينظر: ص(٥٥) منه. وينظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٤)، المصباح المنير (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) التعطيل: مأخوذٌ من: عطل، وهو: الخلو والفراغ، يقال: دار معطلة، وبئر معطلة، وكل شيء خلا من خافظ فقد عُطِّل، والمراد هنا: إخلاء النصوص وتعطيلها عما دلت عليه، ونفي ما تضمَّنته كفعل المعتزلة ونحوهم في نصوص الصفات. ينظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٣٥١) (عطل).

<sup>(</sup>٥) التشبيه: مأخوذٌ من: شبه يشبه تشيبهًا: وهو الدلالة على تشابه الشيء، وتشاكله=

وَلَا تَكْيِيفٍ<sup>(۱)</sup>، وَلَا تَمْثِيلٍ<sup>(۱)</sup>؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى أَثُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ (٣).

لونًا ووصفًا، كما يدل على مشاركة أمر لآخر في معنى معيَّن. والمراد هنا: تشبيه الخالق بالمخلوق في صفة ونحوها. ينظر: التعريفات للجرجاني ص(٦٠)، ومعجم مقاييس اللغة (٢/٣٤٣)، والمصباح المنير (٣٠٣/١) (شبه).

<sup>(</sup>۱) التكييف: من كيف: وهي كلمة يُسْتَفْهَمُ بها عن حال الشيء وصفته، وكيفية الشيء: حاله وصفته، والمراد هنا: أن أهل السنة لا يكيفون كلام الله، بمعنى: أنهم لا يخوضون في كيفيته وحاله، بل يردُّون علم ذلك إلى عالمه وهو الله جل وعلا. ينظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٦) (كيف)، والفتاوى لابن تيمية (٥/ ٤١)، والعقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ هراس ص(٢٣).

<sup>(</sup>۲) التمثيل: من المثل: ويستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى: الشبيه، وبمعنى: نفس الشيء وذاته، وزائدة على نفس الشيء، وأيًا كان المراد به لغة، فإن الله لا يُمَثَّل بخلقه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحَتُ اللهِ ﴾. ينظر: التعريفات ص(٦٩)، ومعجم مقاييس اللغة (٥/ ٢٩٦)، والمصباح المنير (٢/ ٣٠٥) (مثل).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١١، وهذه الآية تعتبر أُمَّ القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات؛ لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المِثْل، وأثبتَ السمع والبصر، خلافًا لما عليه الفرق الضالة من التعطيل أو التمثيل. ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية وشرحها للشيخ محمد خليل هراس ص(٢٠).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي حَقِيقَةِ كَلاَمِ اللهِ وَأَدِلَّتُهُ وَمُناقَشَتُهَا

لَقَدْ نَحَا الغَزَالِيُّ مَذْهَبَ الأَشَاعِرَةِ فَي كَلاَمِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلاَ غَرْوَ، فَهُوَ مِنْ أَسَاطِينِهِمْ (١٦)، وَكِبَارِ أَئِمَّتِهِمْ، وَتَلْمَيذٍ لِشُيُوخِهِمْ، وَرُؤُوسِهِمْ ؟ كَأَبِي المَعَالِي الجُوَيْنِيِّ، وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ خَالَفَ الغَزَالِيُّ - عَفَا اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِهِ عَنْ كَلاَمِ اللهِ تَعَالَىٰ مَذْهَبِهِ، بِعَرْضِ مَذْهَبِهِ، بِعَرْضِ مَذْهَبِهِ، بِعَرْضِ مَذْهَبِهِ، بِعَرْضِ مَذْهَبِهِ، ثُمَّ أُنَاقِشُ آحَادَ أَفْرَادِهِ مُنَاقَشَةً عِلْمِيَّةً مُتَجَرِّدَةً.

عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَىٰ الدَّلِيلِ الأَوَّلِ الكِتاب:

«النَّظُرُ الأُوَّلُ: فِي حَقِيقَتِهِ وَمَعْنَاهُ: هُوَ الكَلاَمُ القَائِمُ بِذَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَالكَلاَمُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ الأَلْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَىٰ مَا فِي النَّفْسِ.

تَقُولُ: سَمِعْتُ كَلاَمَ فُلاَنٍ وَفَصَاحَتَهُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَدْلُولِ العِبَارَاتِ، وَهِيَ المَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْسِ؛ كَمَا قِيلَ:

<sup>(</sup>۱) أساطين: جمع أسطوان، يقال جمل أسطوان؛ أي: مرتفع، ويقال للرجل الطويل الرَّجلين والظهر: أسطوان لارتفاعه، ينظر: "لسان العرب" (۱۷/ ۷۰)، و "الصحاح" (٥/ ٢١٣٥).

إِنَّ الكَلَّامَ لَفِي الفُوَّادِ وَإِنَّمَا ﴿ جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَىٰ الفُوَّادِ دَلِيلًا (١) قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (٢) ، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِيَّ ﴾ (٣).

فَلاَ سَبِيلَ إِلَىٰ إِنْكَارِ كُونِ لهٰذَا الاِسْمِ مُشْتَرَكًا، وَقَدْ قَالَ قَومٌ: وُضِعَ فِي الأَصْل لِلْعِبَارَاتِ، وَهُوَ مَجَازٌ فِي مَدْلُولِهَا، وَقِيلَ عَكْسُهُ، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الإِشْتِرَاكِ. وَكَلاَمُ النَّفْسِ، يَنْقَسِمُ إِلَىٰ: خَبَرِ وَاسْتِخْبَارِ، وَأَمْرٍ، وَنَهْي، وَتَنْبِيهِ، وَهِيَ: مَعَانٍ تُخَالِفُ بِجِنْسِهَا الإِرَادَاتِ وَالعُلُومَ، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بمُتَعَلَّقَاتِهَا لِذَاتِهَا، كَمَا تَتَعَلَّقُ القُدْرَةُ، وَالإِرَادَةُ، وَالعِلْمُ، وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ العُلُومِ وَالإِرَادَةِ، وَلَيْسَ جِنْسًا بِرَأْسِهِ، وَإِثْبَاتُ ذٰلِكَ عَلَىٰ المُتَكَلِّم لَا عَلَىٰ الْأُصُولِيِّ.

فَصْلٌ: كَلاَمُ اللهِ تَعَالَىٰ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعَ وَحْدَتِهِ مُتَضَمِّنٌ لِجَمِيع مَعَانِي الكَلَّام، كَمَا أَنَّ عِلْمَهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعَ وِحْدَتِهِ مُحِيطٌ بِمَا لَا يَتَنَاهَىٰ مِنْ المَعْلُومَاتِ».

ثُمَّ ذَكَرَ الفَرْقَ بَينَ كَلَامِنَا، وَكَلام اللهِ عَزَّوَجَلَ مِمَعَ كَوْنِهِمَا نَفْسِيَّين بِالتَّعَدُّدِ فِي حَقِّنَا، وَالوَحْدَةِ فِي جَانِبِ اللهِ، كَمَا زَعَمَ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ كَلَامِ المَخْلُوقِينَ النَّفْسِيِّ، إِلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَزَعَمَ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ

سيأتي تحقيق القول في هذا البيت ص( ) من هذا الكتاب.

سورة المجادلة، الآية: ٨. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ١٣.

عِلْمًا ضَرُورِيًّا لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ بِكَلاَمِهِ، مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ، وَصَوْتٍ، وَصَوْتٍ، وَكَذَا يَخْلُقُ لَهُمُ السَّمْعَ لِكَلاَمِهِ بِغَيْرِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ، وَصَوْتٍ، وَزَعَمَ أَنَّ هَٰذَا حَالُ مُوسَىٰ صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَسَلاَمُهُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا، وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ.

وَذَكَرَ: أَنَّ تَسْمِيَتَهُ كَلَامَ اللهِ، وَإِنْ سُمِعَ مِنْ مَلَكٍ أَوْ غَيْرِهِ، مِثْلُ تَسْمِيَةِ شِعْر المُتَنَبِّي<sup>(١)</sup>، وَإِنْ سُمِعَ مِنْ غَيْرِهِ (<sup>٢)</sup>.

هٰذَا هُو مَا أَفْصَحَ بِهِ الغَزَالِيُّ فِي مَبَاحِثِ الكِتَابِ.

وَلَمْ يَخْلُ كِتَابُهُ «المُسْتَصْفَى» في مَوَاضِعَ أُخْرَى ، أَشَارَ إِلَيْهَا لِمَدْهَبِهِ هَذَا، مِنْهَا مَاذَكَرَهُ فِي مَبْحَثِ الأَمْرِ، وَحَدِّهِ وَحَقِيقَتِه؛ فَقَدْ تَطَرَّقَ فِيهِ لِحَقِيقَةِ الكَلَامِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّاسَ فَرِيقَانِ: المُثْبِتُونَ لِكَلاَمِ النَّفْسِ، وَالمُنْكِرُونَ لَكَلاَمِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّاسَ فَرِيقَانِ: المُثْبِتُونَ لِكَلاَمِ النَّفْسِ، وَالمُنْكِرُونَ لَكُلامِ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ مِنَ الفَرِيقِ الأَوَّلِ، وَتَصَدَّىٰ لِلْفَرِيقِ الثَّانِي بِالمُعَارَضَةِ، وَالمُنَاقَشَةِ (٣).

وَأَنْكَرَ الغَزَالِيُّ فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُ اللهِ بِحَرْفٍ، وَصَوتٍ، وَصَوتٍ، وَإِسْمَاع، وَنَفْى بِالتَّالِي أَنْ يَكُونَ تَكْلِيمُ اللهِ لِمُوسَىٰ \_ عليه السلام \_ مِنْ

<sup>(</sup>۱) هو: الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي المعروف بالمتنبي، قدم الشام في صباه، واشتغل في فنون الأدب، ومَهَرَ فيها وتضلَّع من علم اللغة، يُعد من فحول الشعراء حتى قيل عنه: ليس في العالم أشعر منه، توفي (٣٥٤هـ) وله إحدى وخمسون سنة، ينظر: "وفيات الأعيان" (١/ ١٢٠)، و"شذرات الذهب" (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المستصفى: (١/٠٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ٤١٨، ٤١٨).

هٰذَا النَّوع، وَذٰلِكَ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ طَرِيقِ «فَهْم المُرَادِ مِنَ الخِطَاب»(١).

وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدًا لَهُ مُعْتَمدًا مَنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاع، بَلْ وَلاَ قَوْلاً لأَحْدِ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا مَزَاعِمُ عَقْلِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ، وَبِالإطَّلاعِ عَلَىٰ فَوْلاً لأَحْدِ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنَّمَا مَزَاعِمُ عَقْلِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ، وَبِالإطَّلاعِ عَلَىٰ كُتُبِ الغَزَالِيَّ الأُخْرَىٰ، غَيرِ «المُسْتَصْفَىٰ»؛ أَصُولِيَة وَعَقَدِيَّة، نَجِدُ مَذْهَبَهُ لَمُ يَخْتَلِف عَمَّا ذَكرَ فِي «المستصْفَىٰ»؛ فَمِنْهَا مَثلاً كِتَابُهُ «المَنْخُولُ مِنْ لَمْ يَخْتَلِف عَمَّا ذَكرَ فِي «المستصْفَىٰ»؛ فَمِنْهَا مَثلاً كِتَابُهُ «المَنْخُولُ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الأَصُولِ»؛ قَالَ فِيهِ: «وَالكَلامُ عِنْدَنَا مَعْنَى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ، عَلَىٰ حَقِيقَةٍ وَخَاصِّيَةٍ يَتَمَيَّرُ بِهَا عَمَّا عَدَاهُ»(٢).

وَأَيْضًا: تَفِيضُ كُتُبُهُ العَقَدِيَّةُ، بِتَقْرِيرِ هٰذَا المَذْهَبِ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ، فَمِنْ أَقْوَالِهِ الصَّرِيحَةِ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُهُ: «وَنَحْنُ لاَنْشِتُ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ إِلاَّ كَلاَمَ النَّفْس»(٣).

وَقَدْ مَضَىٰ طَرَفٌ مِنَ الإِسْتِشْهَادَاتِ الكَثِيرَةِ، عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ عَنْ عَفْ عَفْدَ الحَدِيثِ عَنْ

# تَقْرِيرُ أُصُولِ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ فِي كَلاَم اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

بَعْدَ اسْتِعْرَاضِ أَقْوَالِ الإِمَامِ الغَّزَالِيِّ فِي كَلَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُمْكِنُنِي أَنْ أَرْسُمَ صُورَةً وَاضِحَةً عَنْ مَذْهَبِهِ فِي النِّقَاطِ الاَّتِيَةِ: يُمْكِنُنِي أَنْ أَرْسُمَ صُورَةً وَاضِحَةً عَنْ مَذْهَبِهِ فِي النِّقَاطِ الاَّتِيَةِ: أَوَّلاً: أَنَّ كَلاَمَ اللهِ هُوَ القَائِمُ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۳۷، ۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المنخول» ص(٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» ص (٧٥).

ثَانِيًا: أَنَّهُ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ.

ثَالثًا: أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ مَافِي النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَدْلُولِ العِبَارَاتِ، وَهِيَ: المَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْس.

رَابِعًا: أِنَّه - أَيْ: كَلَامَ النَّفْسِ -؛ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ خَبَرٍ، وَاسْتِخْبَارٍ، وَأَمْرٍ وَابْعُلُومَ، وَتَنْبِيهِ (١)؛ وَهِيَ: مَعَانٍ تُخَالِفُ بِجِنْسِهَا الإِرَادَاتِ وَالعُلُومَ، وَتَنْبِيهِ لَا عُلَقَةٌ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا لِذَاتِهَا كَتَعَلُّقِ القُدْرَةِ، وَالإِرَادَةِ، وَالعِلْم.

خَامِسًا: أَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ، وَهُو مَعَ وَحْدَتِهِ مُتَضِّمِّنٌ لِجَمِيع مَعَانِي الكَلام.

سَادِسًا: أَنَّ كَلاَمَ اللهِ النَّفْسِيَّ يُفَارِقُ كَلاَمَ المَخْلُوقِينَ النَّفْسِيَّ مِنْ وَجْهَينِ:

الأوّل: أَنَّ كَلاَمَ اللهِ وَاحِدٌ، وَأَمَّا كَلاَمُ المَحْلُوقِينَ فَيَتَعَدَّدُ، كَمَا تَعَدَّدُ العُلُومُ بالنِّسْبَةِ لَهُ.

الثَّانِي: أَنَّ أَحَدًا مِنَ المَخْلُوقِينَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَ غَيْرُهُ كَلاَمَ نَفْسِهِ، إِلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظِ، أَوْ رَمْزِ، أَوْ فِعْلِ.

وَأَمَّا اللهُ، فَهُوَ ـ عِنْدَهُ ـ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا، بَلْ وَسَمْعًا لِكَلَامِهِ، مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ، وَصَوتٍ، وَدَلَالَةٍ، وَجَعَلَهَا خَاصِيَّةَ مُوسَىٰ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وبَعْدَ تَقْرِير مَذْهَب الغَزَالِي في هَلذُهِ المَسْأَلَة وَذِكْرِ شَيءٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) التنبيه في اللغة: الدلالة عما غفل عنه المخاطب، وفي الاصطلاح: مايفهم من مجمل بأدنى تأمل إعلامًا عما في ضمير المتكلم للمخاطب، ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص(٧١).

الحجَجِ الَّتِي بَنَىٰ عَلَيْهَا مَذْهَبَهُ، يجمل أن أُوْرِد شَيْئًا من المُنَاقَشَة حيالَهُ. مُناقَشَةُ الغَزَالِيِّ فِي مَذْهَبِهِ:

أَوَّلاً: الرَّدُّ عَلَىٰ تَقْرِيرِهِ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ هُوَ مَعْنَى وَاحِدٌ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ.

فَأَقُولُ: إِنَّ مَذْهَبَ الأَشَاعِرَةِ \_ وَمِنْهُمُ: الْغَزَالِيُّ \_ فِي جَعْلِ كَلَامِ اللهِ مَعْنَى وَاحِدًا يَلْزَمُ مِنْهُ لَوَازِمُ فَاسِدَةٌ، مِنْهَا('): أَنْ يَكُونَ كَلاَمُ اللهِ، وَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ، أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، قَصَصُهُ وَأَحْكَامُهُ، كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الرِّنَ لَهُ ﴾ (٣) ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ (٢) مَثَلًا هُو مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الرِّنَ ﴾ (٣) وَمَعْنَىٰ آيَةِ الدَّينِ (٥)، وَمَعْنَىٰ سُورَةِ الإِخْلاصِ هُو مَعْنَىٰ اَيةِ الدَّينِ (١٥)، وَمَعْنَىٰ سُورَةِ الإِخْلاصِ هُو مَعْنَىٰ سُورَةِ المَسَدِ، وَهٰكَذَا، وَهٰذَا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ، وَفَسَادُ هٰذَا لَقَوْلِ مَعْنُومُ مِالضَّرُورَةِ (١٠).

ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ: إِذَا كَانَ كَذْلِكَ، فَهَلْ سَمِعَ مُوسَىٰ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ جَمِيعَ المَعْنَى، أَوْ بَعْضَهُ؟

فَإِنْ قَالُوا: سَمِعَهُ كُلَّهُ، فَقَدْ زَعَمُوا أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيعَ كَلَامِ اللهِ؛ وَهٰذَا ظَاهِرُ الفَسَادِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «مختصر الصواعق» ص(٤٢٦\_٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٤٣، ومثلها كثير في القرآن.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥ وهي قوله تعالى: ﴿ اَللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ ۚ اِلَّهُ ۗ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ . . ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح الطحاوية» ص(١٩١\_١٩٢).

وَإِنْ قَالُوا: سَمِعَ بَعْضَهُ، فَقَدْ قَالُوا بِتَبَعُّضِهِ، فَلَا يَكُونُ مَعْنَى وَاحِدًا، وَكَذَٰ لِكَ كُلُّ مَنْ كَلَّمَهُ اللهُ، أَوْ أَنْزَلَ إِلَيْهِ شَيئًا مِنْ كَلَامِهِ.

وَأَيْضًا: لَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ لِلْمَلاَئِكَةِ: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (١)، وَأَمَرَهُمْ إِالسُّجُودِ لآدَمَ (٢)، وَنَحْوِ ذٰلِكَ، هَلْ يُقَالُ هٰذَا جَمِيعُ كَلاَمِهِ؟ أَوْ بَعْضُهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: بَعْضُهُ فَقَدِ أَعْتَرَفُوا فَإِنْ قَالُوا: بَعْضُهُ فَقَدِ أَعْتَرَفُوا بِتَعَدُّدِهِ، وَوَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ (٣).

كَمَا اسْتَدَلَّ الأَشَاعِرَةُ \_ وَمِنْهُمُ: الغَزَالِيُّ \_ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ: إِنَّ كَلاَمَ اللهِ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ بِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، مِنْهَا: دَلِيلُهُمُ المَشْهُورُ بِـ «حُلُولِ الحَوَادِثِ».

قَالُواً: لَوْ لَمْ نَقُلْ بِقِدَمِ الكَلَامِ، لَلَزِمَنَا القَولُ بِحُدُوثِهِ، وَهٰذا يُفْضِي إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ اللهُ مَحَلَّا لِلْحَوَادِثِ، وَتَكُونُ هِيَ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ وَهُوَ مُحَالٌ (٤٠).

وَقُوْلُهُمْ هَٰذَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الصِّفَاتِ الإِخْتِيَارِيَّةِ للهِ سُبْحَانَهُ مِثْلُ: كَلاَمِهِ، وَإِرَادَتِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَرِضَاهُ، وَرَحْمَتِهِ، وَسَخَطِهِ، وَأَيْضًا، إِحْسَانُهُ، وَعَدْلُهُ، اسْتِوَاوُهُ، وَمَجِيئُهُ، وَإِثْيَانُهُ، وَنُزُولُهُ، وَنَحْوُ ذَٰلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي اسْتَوَاوُهُ، وَمَجِيئُهُ، وَإِثْيَانُهُ، وَنُزُولُهُ، وَنَحْوُ ذَٰلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ الَّتِي أَفْصَحَ عَنْهَا الكِتَابُ العَزيزُ، وَجَاءَتْ فِي السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ (٥٠).

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَىٰ القَوْلِ بِمَنْع حُلُولِ الحَوَادِثِ؛ فَإِنَّ جَمَاعَةً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) كما في سورة البقرة، الآية: ٣٤، ومثلها كثير في القرآن.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الطحاوية» (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح المواقف» للجرجاني (ص ١٥١)، و«الاقتصاد» للغزالي (ص ٩١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٦/٢١٧).

من كِبَارِهِم وَمُتَأَخِّرِيهِم يَقُوْلُوْنَ بِحُلُوْلِ الحَوَادِثِ.

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَ المُتَكَلِّمِينَ المَانِعِينَ لِمَا أَسْمَوْهُ بِحُلُولِ الحَوَادِثِ: "وَفُضَلَاؤُهُمْ وَهُمُ المُتَأَخِّرُونَ كَالرَّازِي (١)، وَالآمِدِيِّ (٢)، وَالطُوسِيِّ (٣)، وَالحِلِّيِّ (٤)، وَعَيْرِهِمْ - مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ عَقْلِيَّةٌ وَالطُوسِيِّ (٣)، وَالحِلِّيِّ (٤)، وَعَيْرِهِمْ - مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ عَقْلِيَّةٌ عَلَيْ نَفْي ذٰلِكَ، بَلْ ذَكَرَ الرَّازِيُّ وَأَتْبَاعُهُ، أَنَّ هٰذَا القولَ يَلْزَمُ جَمِيعَ الطَّوائِفِ، وَنَصَرَهُ فِي آخِرِ كُتُبِهِ، كَ "المَطَالِبِ العَالِيَةِ» - وَهُو مِنْ أَكْبَرِ الطَّوائِفِ، وَنَصَرَهُ فِي آخِرِ كُتُبِهِ، كَ "المَطَالِبِ العَالِيَةِ» - وَهُو مِنْ أَكْبَرِ كُتُبِهِ الكَلَامِيَّةِ النَّصُولِ» - لَمَّا عَرَفَ كُتُبِهِ الكَلَامِيَّةِ النَّمُولِ» - لَمَّا عَرَفَ

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عمر بن الحسين، أبوعبدالله الفخر الرازي الشافعي، المعروف بابن الخطيب، صاحب المصنفات المشهورة، ومنها: «التفسير»، و«المحصول في أصول الفقه»، و«المطالب العالية»، و«نهاية العقول في أصول الدين» توفي سنة (٥- ٦٠ هـ)، ينظر: «طبقات الشافعية» (٥- ٣٣)، و«وفيات الأعيان» (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: على بن أبي على بن محمد التغلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، الفقيه الأصولي، المتكلم، من كتبه «أبكار الأفكار في علم الكلام»، و «الإحكام في أصول الأحكام» وغيرها، توفي سنة (٦٣١هـ)، ينظر: «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٩٣)، و «طبقات الشافعية» (٥/ ١٤٤)، و «شذرات الذهب» (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو: نصير الدين أبوجعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، ويعرف بالمحقق والخواجة، ولد بـ «طوس» سنة (٩٧٥هـ) وتوفي بـ «بغداد» سنة (٦٧٢هـ)، ينظر: ترجمته في «البداية والنهاية» (٢٦٧/١٣)، و«شذرات الذهب» (٥/ ٣٣٩، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن يوسف بن علي الحلي الرافضي المشهور، كان رأس الشيعة الإمامية في زمانه، وله معرفة بالعلوم العقلية، له «شرح مختصر ابن الحاجب»، وصنّف كتابًا في فضائل علي \_ رضي الله عنه \_ رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»، ينظر ترجمته في: «لسان الميزان» (٢١٩/٦).

فَسَادَ قَوْلِ النُّفَاةِ، لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَىٰ ذٰلِكَ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ»(١). وَخُلاَصَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ تَظْهَرُ فِي وُجُوهٍ:

الأُوَّلُ: القَوْلُ بِهِ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الَّتِي تَضَافَرَتْ عَلَىٰ إِثْبَاتِ صِفَاتِ الأَفْعَالِ لللهِ جَلَّ وَعَلاَ، وَتَعَلَّقِهَا بِمَشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ اسْجُدُواْ وَاخْتِيَارِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمُ مُمَّ صَوَّرْنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ اسْجُدُواْ وَاخْتِيَارِهِ مَن اللهُ عُلَىٰ فَهٰذَا بَيِّنْ فِي أَنَّه إِنَّمَا أَمَرَ المَلاَئِكَةَ بِالسُّجُودِ بَعْدَ خَلْقِ آدَمَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ فِي الأَزَلِ.

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابِ ثُعَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ لَافِي الأَزَلِ. قَالَ لَهُ بَعْدَ أَنْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ لَافِي الأَزَلِ.

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُولِكَ مَن فِ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ (٤)؛ فَهَذَا بَيِّنٌ فِي أَنَّهُ نَادَاهُ حِينَ جَاءَ، لَمْ يَكُنِ النِّدَاءُ فِي الأَزَلِ.

وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِ مِنَهُ ٱلْأَنْعَكُمْ الْمُولِدُ ﴿ وَالْمُعْلَمُ عَنْدَمُ عَلَى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۖ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٥) ؛ فَبَيْنَ أَنَّهُ يَحْكُمُ فَيُحِلُّ مَا يُرِيدُ، وَيُحَرِّمُ مَا يُرِيدُ، وَيَأْمُرُ بِمَا يُرِيدُ، فَجَعَلَ التَّحْلِيلَ، وَالتَّحْرِيمَ، وَالأَمْرَ وَالنَّهْيَ، مُتَعَلِّقًا بِإِرَادَتِهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: التَّحْلِيلَ، وَالتَّحْرِيمَ، وَالأَمْرَ وَالنَّهْيَ، مُتَعَلِّقًا بِإِرَادَتِهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الفتاوى» (٦/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ١.

لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ بِإِرَادَتِهِ، بَلْ قَدِيمٌ لَازِمٌ لِذَاتِهِ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ، وَلاَ مَقْدُورٍ، وَعَلَىٰ الجَانِبِ الآخَرِ فَإِنَّ المُعْتَزِلَة مَعَ الجَهْمِيَّةِ، يَقُولُونَ كُلُّ ذَٰلِكَ مَخْلُوقٌ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ لَيْسَ لَهُ كَلاَمٌ قَائِمٌ بِهِ؛ لاَ بِإِرَادَتِهِ، وَلاَ بِغَيرِ إِرَادَتِهِ (١).

الثَّانِي: مِمَّا يُرَدُّ بِهِ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ هٰذَا ..: أَنَّهُ قَوْلٌ مُجْمَلٌ غَيْرُ مَعْرُوفِ عِنْدَ السَّلَفِ، بَلِ المَشْهُورُ عَنْهُمْ خِلاَفُهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

الثَّالِثُ: الاِحْتِجَاجُ بِهْذَا الدَّلِيلِ، وَهُوَ «نَفْيُ حُلُولِ الحَوَادِثِ»، يَلْزَمُ مِنْهُ لُوَازِمُ فَاسِدَةٌ؛ كَإِنْكَارِ صِفَاتِ الأَفْعَالِ للله عَزَّ وَجَلَّ، وإِنْكَارِ إِرَادَته وَمَشِيْئَتِهِ، وَبِالتَّالِي إِنْكَارُ رُبُوبِيَّتِهِ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذٰلِكَ (٢٠).

ثَانِيًا: رَدُّ تَقْرِيرِهِ: أَنَّ كَلاَمَ اللهِ لَيْسَ بِحَرْفٍ، وَلاَ صَوتٍ، وَأَنَّ سَمَاعَ مُوسَىٰ لِكَلاَمِ اللهِ كَانَ عَنْ طَرِيقِ خَلْقِ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ لَهُ، فَسَمِعَهُ بِغَيْرِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ وَصَوتٍ وَدَلاَلَةٍ.

وَرَدُّ هٰذَا الكَلاَم وَالجَوَابُ عَنْهُ، مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَقَامَين:

المَقَامُ الأَوَّلُ: إِثْبَاتُ الحَرْفِ وَالصَّوتِ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيهِ الآيَاتُ، وَالأَحَادِيثُ النَّبُويَّةُ.

المَقَامُ الثَّانِي: رَدُّ الشُّبْهَةِ العَقْلِيَّةِ الَّتِي أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا، فَنَفَوا الصَّوتَ وَالحَرْفَ.

ینظر: «مجموع الفتاوی» (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲، ۹۰/۱، ۲۳۷، ۲۲۲)، و «مختصر الصواعق» (ص ۲۲، ۲۲، ۴۲۷)، و «شرح الطحاوية» ص (۱۹۰)، ففيها شيء من أوجه المناقشة.

أَمَّا الْمَقَامُ الأَوَّلُ: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ القُرْآنِيَّةُ، وَالأَحَادِيثُ النَّبُوِيَّةُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَشَارَتْ إِلَىٰ أَنَّهُ صَوتٌ وَحَرْفٌ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: اللهُ بَارُهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّ القُرْآنَ يُتْلَىٰ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ مَا يَالُنَا اللهُ مَا هُوَ حُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ. بَيْنَتِ ﴾ (١)، وَلاَ يُتْلَىٰ إِلَّا مَاهُوَ حُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ.

٧- إخْبَارُهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، وَمَحْفُوظٌ فِي صُدُورِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ بَعِيدٌ شَيْ فِي لَوْجٍ مَعْفُوظٍ شَهُ (٢)، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ هُو ءَايَنتُ بِيسَنَتُ فِي صُدُورِ اللَّينِ أُوثُوا الْعِلْمُ ﴿ (٣)، وَلَا يُكْتَبُ وَيُحْفَظُ إِلاَ مَاهُوَ حُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ.

٣ ـ وَصْفُ الكُفَّارِ لَهُ بِأَنَّهُ شِعْرٌ (٤)، وَلاَ يُوصَفُ بِذَٰلِكَ إِلاَّ مَا هُوَ حُرُوفٌ وَكَلَمَاتٌ.

٤ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ،
 لاَأْقُولُ: «الّم» حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» (٥) ؛

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج، الآيتان: ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٤٩

<sup>(</sup>٤) قَالَ الله تَعَالَى عنهم: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْتُ أَحَلَيْمٍ بَكِلِ آفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ سورة الأنبياء، الآية ٥، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿ وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَلْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرٌ وَقُواللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمندي، وقال: حديث حسن صحيح، ينظر: (٣٤/١١) من صحيح الترمذي مع شرحه «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي، باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن ماله من الأجر.

وَهٰذَا نَصُّ فِي كَوْنِهِ حَرْفًا، وَمِنْ مَجْمُوعِ الحُرُوفِ تَتَكَوَّنُ الكَلِمَاتُ. ٥- الإِجْمَاعُ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ سُورَةً، أَوْ آيَةً، أَوْ كَلِمَةً، أَوْ حَرْفًا -فَهُوَ كَافِرٌ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ أَصْوَاتٌ، فَالآيَاتُ البيِّنَاتُ مِثْلُ:

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَكَ يَنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَّهُ نَجِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ (٣).

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ (٤).

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِي ٱلْفُعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْمَكِمِينَ ﷺ (٥).

فَفِي هٰذِهِ الآيَاتِ وَنَحْوِهَا، نِدَاءٌ وَمُنَاجَاةٌ، وَهٰذَا كُلُّهُ لَايَكُونُ إِلَّا بِصُدُورِ أَصْوَاتٍ مِنَ المُتَكَلِّمِ المُنَادِي، وَهُوَ اللهُ تَعَالَىٰ (٦).

<sup>(</sup>١) حكاه ابن قدامة في اللمعة (ص ٢٢)، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر هذه الأدلة في: «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة (ص ۲۰، ۲۲).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: في «بيان مذهب أهل السنة في أنَّ كلام الله بصوت»: كتاب «التوحيد» لابن خزيمة ص(١٤٥) تعليق محمد خليل هراس، و«كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي ص(٢٦١، ٢٠١،)، و «مجموع الفتاوى» ص (٢٤٣/١٢، ٢٠٥، ٣٠٠، ٥٧٥، ٥٧٥)، و «مختصر الصواعق المرسلة» ص(٤١٧)، و « فتح الباري» لابن حجر (٢٥٢/١٢)) وما بعدها، و «شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي (١٥٠/١٢).

وَاللَّالِيلُ عَلَىٰ أَنَّ هٰذِهِ الأَصْوَاتَ مَسْمُوعَةٌ، يُسْمِعُهَا اللهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَيْرِ وَاسِطَةٍ عِنْدَ خَلْقِهِ -: أَنَّ اللهُ أَسْمَعَ مُوسَىٰ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - كَلاَمَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ عِنْدَ مُنَادَاتِهِ لَهُ، وَمُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَا آخَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ (١) مُنَادَاتِهِ لَهُ، وَمُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَا آخَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ (١) وَقَدْ أَوْرَدَ الفُتُوحِي (٢) في «الكو كَبِ المُنيرِ » عَنِ المُوفَقِي قَوْلَهُ: «وَأَجْمَعْنَا عَلَىٰ أَنَّ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - سَمِعَ كَلامَ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ اللهِ، لاَ عَلَىٰ أَنَّ مُوسَىٰ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - سَمِعَ كَلامَ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ اللهِ، لاَ مَنْ شَجَرٍ، وَلا مِنْ خَيْرِهِ ؛ لأَنَّهُ لُو سَمِعَ مِنْ غَيرِ اللهِ تَعَالَىٰ ، مَنْ شَيرِ اللهِ تَعَالَىٰ مَنْ سَمِعُ مِنْ غَيرِ اللهِ تَعَالَىٰ ، كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ ؛ لأَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ أَفْضَلِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ غَيرِ اللهِ تَعَالَىٰ ، مُوسَىٰ ؛ لِكَوْنِهِمْ سَمِعُوامِنْ مُوسَىٰ ، فَلِمَ سُمِّي إِذَنْ كَلِيمَ الرَّحْمُنِ؟! » (٣) مُوسَىٰ ؛ لِكَوْنِهِمْ سَمِعُوامِنْ مُوسَىٰ ، فَلِمَ سُمِّي إِذَنْ كَلِيمَ الرَّحْمُنِ؟! » (٣) مُوسَىٰ ، فَلِمَ سُمِّي إِذَنْ كَلِيمَ الرَّحْمُنِ؟! » (٣) .

وَقَدْ سَمِعَ أَيْضًا جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ كَلَامَ اللهِ مِنْ رَبِّهِ، وَبَلَّغَهُ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهُ يُسْمِعُهُ مَنْ يَشَاءُ اللهُ إِسْمَاعَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُهُ مِنْ يَشَاءُ اللهُ إِسْمَاعَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُهُ مَنْ يَشَاءُ اللهُ إِسْمَاعَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُهُ

سورة طه، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النَّجار، أبو البقاء تقي الدين، انتهت إليه رئاسة مذهب الإمام أحمد، وكان صالحًا تقيًّا عفيفًا زاهدًا، له في الفقه كتاب «منتهى الإرادات»، وفي الأصول: «شرح الكوكب المنير»، وله غير ذلك من المصنفات، توفي سنة (٢٧٦هـ)، ينظر: «كشف الظنون» (٢/٣٥٨)، و«معجم المؤلفين» (٨/٢٧٦)، و«مقدمة تحقيق كتاب شرح المنير» للدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد (١/٥-١٧).

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

مَن يَشَأَةُ ﴾ (١) ، وَمَنْ أَذِنَ لَهُ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَالرُّسُلِ، فَأَمَّا المَلاَئِكَةُ: فَقَدْ وَرَدَ فِي القُرْآنِ مُخَاطَبَةُ اللهِ لَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ بِمَا يَشَاءُ؛ كَالسُّجُودِ لآدَمَ مَثَلاً (٢).

وَأَمَّا الرُّسُلُ: فَقَدْ أَسْمَعَ اللهُ مُوسَىٰ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ (") وَمُحَمَّدًا رَبَيْتُهُ لَيْلَةَ المِعْرَاج، وَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ لَيْلَتَهَا الصَّلُوَاتِ الخَمْسَ (٤).

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ المُصَرِّحَةُ بِالصَّوْتِ: فَكَثِيرَةٌ، وَقَدِ اعْتَنَىٰ العُلَمَاءُ بِهَا، فَجَمَعَهَا الحُفَّاظُ؛ وَمِنْهُمُ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ (٥)، فِي جُزْء

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في غير ما آية كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَاكَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ سورة البقرة ، الآية : ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنَّكُهَا نُودِى يَكُمُوسَى ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخَلَعْ نَعَلَيَكُ ﴾ سورة طه،
 الآيتان: ١١، ١١.

<sup>(3)</sup> ينظر: في إسماع الله من شاء من ملائكته ورسله: «الأسماء والصفات» للبيهقي، باب ماجاء في إسماع الرب لبعض ملائكته كلامه، وباب إسماع الرب كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده ص (٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٧)، وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة، باب ذكر البيان أنَّ الله كلَّم موسى، باب ذكر تكليم الله كليمه موسى ص (١٣٦)، و«لمعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (١٥٥)، و«صحيح البخاري» باب كلام الرب مع جبريل ص (٨/ ١٩٥، ٢٠٠، ٣٠٠)، وباب كلام الرب عزَّوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وباب قوله: ﴿وكلَّم الله موسى تكليمًا﴾ وينظر: في حديث الإسراء والمعراج وشرحه، «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٩٦، ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) هو: عبدالغني بن عبد الواحد بن علي، تقي الدين أبومحمد المقدسي الصالحي الحنبلي، الإمام الحافظ المحدِّث، له «العمدة» و «نهاية المراد والكمال»، و «تحفة الطالبين»، وغيرها، حدَّث في دمشق ثم خرج إلى مصر، ومات فيها سنة (٢٠٠هـ)، انظر: ينظر: «تذكرة الحفاظ» لشمس الدين الذهبي (١٣٧٢/٤)، و «البداية والنهاية» (١٨/١٣٧)، و «شذرات الذهب» (١/ ٣٤٥).

لَهُ (١). وَلَوْ لاَ خَشْيَة الإِطَالَة لسردتُهَا، لَكِن تكْفِي الإِحَالَة إلى مَظَانَّهَا.

وَقَالَ ابْنُ النَّجَّارِ، بَعْدَ أَنْ سَرَدَ عَدَدًا مِنْ هٰذِهِ الأَحَادِيثِ: "وَفِي أَحَادِيثَ أُخْرَىٰ تَبْلُغُ نَحْوَ الثَّلَاثِينَ، وَارِدَةٌ فِي الْحَرْفِ وَالصَّوتِ بَعْضُهَا صِحَاحٌ، وَبَعْضُهَا حِسَانٌ، يُحْتَجُّ بِهَا، أَخْرَجَهَا الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَغَيْرُهُ، صِحَاحٌ، وَبَعْضُهَا حِسَانٌ، يُحْتَجُّ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِهَا البُخَارِيُّ أَيْضًا، وَغَيْرُهُ مِنْ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ غَالِبِيَّتَهَا، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِهَا البُخَارِيُّ أَيْضًا، وَغَيْرُهُ مِنْ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ غَالِبِيَّتَهَا، وَاحْتَجَ بِهِ، وَاحْتَجَ بِهِ وَصُوتٍ، وَقَدْ صَحَحُوا هٰذِهِ أَئِمَةِ الحَدِيثِ؛ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ يَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوتٍ، وَقَدْ صَحَحُوا هٰذِهِ الأَحَدِيثِ وَاعْتَقَدُوهَا مَعَ مَافِيهَا، وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا، مُنَزِّهِينَ اللهَ عَمَّا لاَيلِيقُ الأَحَادِيثَ وَاعْتَقَدُوهَا مَعَ مَافِيهَا، وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهَا، مُنَزِّهِينَ اللهَ عَمَّا لاَيلِيقُ الإَحْدُوثِ وَغَيْرِهَا، كَمَا قَالُوا فِي سَائِرِ الصَّفَاتِ» (٢). اهـ. بَجَلَالِهِ مِنْ شُبُهَاتِ الحُدُوثِ وَغَيْرِهَا، كَمَا قَالُوا فِي سَائِرِ الصَّفَاتِ» (٢). اهـ.

وَأَمَّا المَقَامُ الثَّانِي: فَهُوَ فِي رَدِّ الشُّبْهَةِ العَقْلِيَّةِ الَّتِي حَادَتْ بِهِمْ عَنْ مُقْتَضَىٰ الأَحَادِيثِ؛ فَلَقَدْ مَنَعَ هُؤُلَاءِ مِنْ إِنْبَاتِ الحُرُوفِ وَالصَّوْتِ خَوفَ مُقْتَضَىٰ الأَحَادِيثِ؛ فَلَقَدْ مَنَعَ هُؤُلَاءِ مِنْ إِنْبَاتِ الحُرُوفِ وَالصَّوْتِ خَوفَ التَّشْبِيهِ، وَزَعَمُوا فَقَالُوا: إِنَّ كَلاَمَ اللهِ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهِ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهِ اللهِ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهِ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهَ يَجِبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهِ يَجْبُ أَلَّا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَلاَمَ اللهِ يَجْبُ أَلَا يَكُونَ حُرُوفًا يُشْبِهُ كَالَامَ اللهِ يَعْمِينَ .

### وَالْجُوابُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ الاتَّفَاقَ فِي أَصْلِ الحَقِيقَةِ لَيْسَ بِتَشْبِيهِ، فَكَمَا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَيٌّ فَقَالَ: ﴿ يُحْرَجُ ٱلْحَقَ تَعَالَىٰ حَيٌّ ضَقَالَ: ﴿ يُحْرَجُ ٱلْحَقَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ (٣)، وَبِأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ مِن ٱلْمَيِّتِ ﴾ (٣)، وَبِأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۷۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم، الآية: ١٩.

أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ السَّمِيعُ كَالسَّمِيعِ، وَلاَ البَصِيرُ كَالبَصِير، وَهٰذَا مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ الصِّفَات، فَكَلاَمُ الله بِحَرْفَ وَصَوت لاَكَكَلامٍ المَخْلُوقِينَ، فَكَلاَمُ اللهِ يَلْيَقُ بِذَاتِهِ، فَيَلْزَمُهُمْ إِنْ نَفَوْهُ، النَّفْيُ فِي سَائر الصَّفَات.

الثَّانِيَ: أَنَّهُمْ وَقَعُوا فِيمَا فَرُّوا مِنْهُ، بَلْ أَقْبَح؛ فَإِنَّ إِثْبَاتَ كَلَامٍ نَفْسِيٍّ فَقَطْ تَشْبِيهُ بِالأَخْرَسِ.

النَّالِثُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الكلامَ المَسْمُوعَ بِلاَ صَوتٍ وَحَرْفٍ - تَحْرِيفٌ لِنُصُوصِ الوَحْي الَّتِي جَاءَتْ مُوافِقَةً لِمَا تَقَدَّمَ مُفَسِّرَةً لَهُ.

قَالُوا: إِنَّ الحُرُوفَ تَحْتَاجُ إِلِىٰ مَخَارِجَ، وَالكَلاَمُ بِحُرُوفِ بِغَيرِ مَخَارِجَ مُمْتَنِعٌ.

#### وَالْجُوَابُ:

أُوَّلاً: هٰذِهِ فِي حَقِّ المَخْلُوقِينَ، أَمَّا فِي حَقِّ اللهِ، فَلاَ يَلْزَمُ؛ كَمَا أَنَّ السَّمْعَ لِلْمَخْلُوقِينَ بِانْخِرَاقٍ، وَالبَصَرَ بِحَدَقَةٍ، وَاللهُ بِخِلاَفِ ذٰلِكَ.

ثَانِيًا: هٰذَا تَشْبِيهُ للهِ تَعَالَىٰ بِنَا وَقِيَاسٌ لَهُ عَلَيْنَا، وَهٰذَا كُفْرٌ.

ثَالِثًا: قَدْ ثَبَتَ أَنَّ بَعْضَ المَخْلُوقَاتِ، لَمْ تَحْتَجْ إِلَىٰ مَخَارِجَ فِي كَلَامِهَا ؟ كَالحَجَرِ الَّذِي سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (٢)، وَتَكْلِيمِ الأَيْدِي وَالجُلُودِ يَومَ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم (٤/ ٧٨٢)، والترمذي في التحفة(٧٧/١٠)، وأحمد (٨٩/٥)، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليًّ =

القِيَامَةِ (١) وَغَيْرِهَا، فَلِمَ جَعَلْتُمُوهُ مِنَ المُمْتَنِعَاتِ وَهُو مَوْجُودٌ بِالمَوْجُودَاتِ؟ قَالُوا: إِنَّ القَدِيمَ لَا يَتَجَزَّأُ وَلَا يَتَعَدَّدُ. وَهُوَ غَيْرُ صَحِيح ؛

فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ سُبْحَانَهُ مُتَعَدِّدَةٌ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ۖ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ (٢)، وَقَالَ النِّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءَ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ (٣) وَهِي قَدِيمَةٌ، وَقَدْ نَصَّ الشَافِعِيُّ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ مَخْلُوقَةٌ فَقَدْ كَفَرَ، (٤) وَكَذْلِكَ كُتُبُ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالفُرْقَانَ مُتَعَدِّدَةٌ، وَهِيَ كُتُبُ اللهِ، غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ (٥).

قَالُوا: دَلَّ العَقْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ صَوْتَ وَلاَ حَرْفَ إَلَّا مِنْ جِسْمٍ، وَاللهُ لَيْسَ بِجِسْم، فَكَلاَمُهُ بِلاَ صَوتٍ وَلاَ حَرْفٍ.

قُلْنَا : يَلْزَمُكُمْ هٰذَا فِيمَا أَثْبَتُّمُوهُ ؛ فَقَدْ دَلَّ العَقْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا مِنْ مُسَمَّىٰ ، إِلَّا وَهُوَ جِسْمٌ ، ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ مُسَمَّىٰ ، إِلَّا وَهُوَ جِسْمٌ ، ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ

ت قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن».

 <sup>(</sup>١) وقد ثبت في غير آية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْتَوْمَ نَغْتِـمُ عَلَىٰٓ ٱفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱيْدِيهِمْ
 وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ سورة يس، الآية: ٦٥، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ
 لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓ ٱلطَّقَنَا اللهُ ٱلَّذِي ٱنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ فصلت، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ١٦٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٣)، وأحمد (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإيمان» لابن تيمية (١١٥، ١٤٧)، و «مجموع الفتاوي» (٦/ ١٨٥، ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) هذا البحث مستفاد من رد الموفق؛ كما نقله ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٤٤) . • ٥).

«الجِسْمِ» مُجْمَلٌ قَدْ يُرَادُ بِهِ المَوْجُودُ، أَوِ المُشَارُ إِلَيْهِ، وَعَلَيهِ لاَ يَصِحُّ نَفْيُ المَشَارُ إِلَيْهِ، وَعَلَيهِ لاَ يَصِحُّ نَفْيُ المَعْنَىٰ، وَأَمَّا اللَّفْظُ فَهُوَ مُوهِمٌ مُحْدَثٌ.

قَالَ الطُّوفِيُ (١) رَدًّا عَلَىٰ شُبْهَتِهِمْ هَٰذِهِ: «قُلْنَا: فَمَا أَفَادَكُمْ إِبْبَاتُهُ شَيْئًا لأَنَّ الكَلاَمَ النَّفْسِيَّ الَّذِي أَبْبَتُمُوهُ لاَيَخْرُجُ فِي الحقيقَةِ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِلْمًا، أَوْ تَصَورُرًا عَلَىٰ مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ عَنْ أَنِمَتِكُمْ، فَإِنْ كَانَ عِلْمًا فَقَدْ رَجَعْتُمْ مُعْتَزِلَةً وَنَفَيْتُمُ الكَلاَمَ بِالكُلِّيَةِ، وَمَوَّهْتُمْ عَلَىٰ النَّاسِ بِتَسْمِيتِكُمُ العِلْمَ كَلاَمًا، وَإِنْ كَانَ تَصَورُرًا، فَالتَّصَورُرُ فِي الشَّاهِدِ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي العَقْلِ، وَإِنْ كَانَ تَصَورُرًا، فَالتَّصَورُرُ فِي الشَّاهِدِ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي العَقْلِ، وَإِنْ كَانَ تَصَورُرًا، فَالتَّصَورُرُ فِي الشَّاهِدِ حُصُولُ مُخَالِفًا لِلتَّصَورُدِ في الشَّاهِدِ حُصُولُ مُخَالِفًا لِلتَّصَورُدِ في الشَّاهِدِ حُصُولُ مُخَالِفًا لِلتَّصَورُدِ في الشَّاهِدِ حُصُولُ مَخَالِفًا لِلتَّصَورُدِ الشَّيْءِ في المَّاهِدِ كَتَلْمُ بَعَلَلُ لِيَّالَعُ لِلتَّصَورُدِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَإِنْ عَنَيْتُمْ تَصَورُرًا مُخَالِفًا لِلتَّصَورُدِ فِي الشَّاهِدِ لاَئِقًا بِجَلالِهِ تَعَالَىٰ، فَأَنْبِتُوا كَلاَمًا عِبَارَةً عَنْ خِلافِ الشَّاهِدِ لاَئِقًا بِجَلالِهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَنْبِتُوا كَلاَمًا عِبَارَةً عَنْ خِلافِ الشَّاهِدِ لاَئِقًا بِجَلالِهِ تَعَالَىٰ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَأَنْبِتُوا كَلاَمًا عِبَارَةً عَنْ خِلافِ الشَّاهِدِ لاَئِقًا بِجَلالِهِ تَعَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمَالَالِهُ لَائِقًا بِجَلالِهِ تَعَالَىٰ الللهُ اللهُ المَا عِبَارَةً عَنْ اللهُ ا

### ثَالِثًا: رَدُّ تَقْرِيرِ الغَزَالِيِّ لِلْكَلاَم النَّفْسِيِّ:

قَرَّرَ الغَّزَالِيُّ مَذْهَبَهُ فِي إِثْبَاتِ الكَلاَمِ النَّفْسِيِّ بِمَا ظَنَّهُ أَدِلَّةً مِنَ المَنْقُولِ وَالمَعْقُولِ، وَأُبِيِّنُ فِي هٰذَا المَقَامِ وَجْهَ الغَلَطِ فِي اسْتِدْلاَلاَتِهِ،

<sup>(</sup>۱) هو: سليمان بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي الفقيه الأصولي الحنبلي، له مصنفات كثيرة في فنون شتى، منها «مختصر روضة الناظر»، وشرحه، و«معراج الوصول إلى علم الأصول»، وغير ذلك توفي سنة (٢١٧هـ). ينظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦٦)، و«الدرر الكامنة» (٢/ ٢٤٩)، و«شذرات الذهب» (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن «شرح الكوكب المنير» (٣/٢)، وعلق عليه ابن النجَّار قائلاً: «وهذا كلامٌ متينٌ لا مَحِيد للمُنْصِف عنه».

197)=

وَهِيَ أَيْضًا اسْتِدْلاَلاَتُ الأَشَاعِرَةِ.

فَأُمَّا اسْتِدْ لاَلْهُمْ بِآي الكِتابِ فَكَثِيرَةٌ:

قَالُوا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَقُولُونَ فِى آَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ (١) - دَلِيلٌ عَلَىٰ إِثْبَاتِ القَولِ النَّفْسيِّ.

وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؛ لأَنَّ الْكَلاَمَ قَدْ يُطْلَقُ أَحْيَانًا، وَيُرَادُ بِهِ مَا فِي النَّفْسِ، شَرِيطَةَ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ، كَهٰذِهِ الآيَةِ؛ فَإِنَّنَا لاَ نَحْمِلُ الْكَلاَمَ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ عَلَىٰ مَافِي النَّفْسِ، فَلَوْ لَمْ نُقَيِّدْ هٰذِهِ فَإِنَّنَا لاَ نَحْمِلُ الْكَلاَمُ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ عَلَىٰ مَافِي النَّفْسِ، فَلَوْ لَمْ نُقَيِّدْ هٰذِهِ الآيَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾، لاَنْصَرَفَ إِلَى الْكَلاَمُ بِاللِّسَانِ؛ كَمَا اللّهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾، لاَنْصَرَفَ إِلَى الْكَلاَمُ بِاللِّسَانِ؛ كَمَا جَرَىٰ عَلَىٰ ذٰلِكَ العُرْفُ اللّهُ عَوِيُ (٢)، ثُمَّ لَيْسَ فِي الآيَةِ تَعَرُّضٌ لِكَلاَمِ اللهِ، هَلْ هُو نَفْسِيٌّ أَوْ لاَ؟ وَلا يَتَعَدَّىٰ الْإِسْتِذْلاَلُ بِهَا إِلَىٰ غَيْرِهِ.

قَالُوا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا ۚ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ، وَهٰذَا الصَّدُورِ، وَهٰذَا الصَّدُورِ، وَهٰذَا كَلَى أَنَّ مَا يُسَرُّهُ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ، يُسَمَّىٰ كَلاَمًا (٤).

وَهُوَ أَيْضًا استْتِدْلاَلٌ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإِسْرَارَ فِي الآيَةِ ضِدُّ الجَهْرِ، فَالسِّرُ : إِعْلاَنُ الكَلامِ، وَرَفْعُ الْصَّوْتِ بِهِ، وَالسِّرُّ: ضِدُّهُ (٥)، فَالسِّرُ

سورة المجادلة، الله: ٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي ص(١٨٨\_ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر معانى هذين اللفظين في: «معجم مقايس اللغة» (١/ ٤٨٧)، (٣/ ٦٧)، =

يَتَضَمَّنُ الحَدِيثَ اللِّسَانِيَّ، لٰكِنَّهُ بصَوْتٍ مُنْخَفِضٍ.

وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سَبَبُ نُزُولِ الآيَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي المُشْرِكِينَ؛ حَيْثُ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ، فَيُسِرُّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ المَحْدِيثَ، فِي الطَّعْنِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالمُؤْمِنِينَ مَعَهُ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فَضْحًا لَهُمْ، وَهَتْكًا لِسِتْرِهِمْ، وَتَهْدِيدًا لَهُمْ (۱).

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ جَدَلًا أَنَّ السِّرَّ مَايَدُورُ فِي النَّفْسِ، فَمَا وَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَىٰ نَفْسِيٌّ؛ فَهُوَ احْتِجَاجٌ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النِّرَاعِ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيهِ (٢).

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا: بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(٣) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَوْمَ

<sup>=</sup> و «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦١٨، ٦١٩)، و «المصباح المنير» (١/ ٢٧٣) «جهر» و «سرر».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل» (۲۹۱/۶)، وينظر: هامشه تفسير النسفي(٤/ ٤٩١)، و«تفسير الجلالين» (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) وقد ناقش أبوالخطاب في «التمهيد» احتجاجهم بهاتين الآيتين؛ بقوله: "إنَّ هذا يدل على أنه قد يوجد في القلب ترتيب الكلام، غير أنه لايسمى أمرًا ولا نهيًا، ثم إنَّ هذا مجاز، واتساع، والحقيقة ما ذكرنا، ينظر: «التمهيد» (١/١٣٧).

قلتُ: أما قوله: «إنه قد يوجد في القلب تركيب الكلام»، فهذا مقبول، ويحمل الآية على أنَّ ما لا يدور في القلوب، هو ترتيب الكلام؛ وإعداده؛ ليكون صالحًا للنطق به، ولا يسمى هذا كلامًا عند العرب.

وأما قوله: «إنه مجاز» فلا يسلم في نظري بل هو حقيقة، ويخرج على ما ذكره السلف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي، العدوي أبوحفص، أمير =

السَّقِيفَةِ: (١) «زَوَّرْتُ (٢) فِي نَفْسِي كَلاَمًا، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُوبَكْرٍ (٣)»؛ وَهٰذَا نَصُّ فِي إِثْبَاتِ كَلاَم النَّفْسِ.

وَأُجِيبَ عَنْ هَٰذَا الْاِسْتِدْلاَلِ: بِأَنَّ مَعْنَاهُ: أَعْدَدْتُهُ، وَهَيَّأْتُهُ، وَقَدَّرْتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي قَوَامِيسِ اللُّغَةِ؛ حيثُ يُقَالُ: «قَدَّرْتُ فِي نَفْسِي دَارًا وَبِنَاءً» (٤٠). ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا، فَلاَ يُتَجَاوَزُ بِهِ مَا لَمْ يَرِدْ مُقَيَّدًا.

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ اللُّغَةِ: بِأَنَّ العَرَبَ لَمْ يَزَالُوا يُطْلِقُونَ مُسَمَّىٰ الكَلام

المؤمنين الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، ولي الخلافة بعد أبي بكر، ومات ـ رضي الله عنه ـ سنة (٢٣هـ) في ذي الحجة إثر طعنات أثيمة طعنها أبو لؤلؤة المجوسي في جسده، ينظر: «الإصابة» (٢/ ٥١٨)، «الاستيعاب» (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۱) هو: اليوم الذي اجتمع فيه الصحابة في سقيفة بني ساعدة، لما قبض رسول الله ﷺ في شأن من يخلف رسول الله بعد موته؛ حيث اجتمع الأنصار حول سعد بن عبادة، والمهاجرون حول أبي بكر فانتهى الأمر بخلافة أبي بكر \_ رضي الله عنه \_، ينظر في ذٰلك كله: «السيرة النبوية» (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) يقال: زوَّرت الشَّيء إذا حسَّنته وقوَّمته، وزوَّر كلامه أي: حسَّنه، وزخرفه، وزوَّرته في نفسي، أي: هيَّأته ليكون أقرب إلى قبول السامع، ينظر: «الصحاح» (۲/ ۲۷۲، ۲۷۶)، و«معجم مقاييس اللغة» (۲/ ۳۲) (زور).

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي، المشهور بأبي بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله وصاحبه في الغار، ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، وتوفي سنة (١٣هـ) وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو أشهر من أن يعرف به ويترجم له، ينظر: «الإصابة» (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية رقم (٢) السابقة، و «المحصول في علم الأصول» للرازي (١/ ٣٩) ق (٢).

عَلَىٰ مَا فِي نُفُوسِهِمْ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: «كَانَ فِي نَفْسِي كَلاَمًا، وَزَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلاَمًا، وَزَوَّرْتُ فِي نَفْسِي حَدِيثًا، وَدَارَ فِي خَلَدِي (١) قَوْلٌ»؛ قَالُوا: «وهٰذَا مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ نَثْرًا وَشِعْرًا» (٢).

#### قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الكَلاَمَ لَفِي الفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَىٰ الفُؤَادِ دَلِيلاً

فَقَصَرَ الشَّاعِرُ الكَلاَمَ عَلَىٰ مَا فِي الفُؤَادِ، وَهُو َإِنَّمَا يُفْصِحُ عَنِ اسْتِعْمَالِ العَرَبِ وَإِطْلَاقِهِمْ؛ فَلَا مَجَالَ لِرَدِّهِ، وَإِلَّا حَصَلَ خِلَافُ مَا عَلَيهِ أَهْلُ اللِّسَان (٣).

### وَرَدُّ هٰذَا أَيْضًا مِنْ جِهَتَينِ:

الأُولَىٰ: عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِي اللَّغَةِ؛ لأَنَّ الكَلاَمَ، إِنَّمَا يَنْصَرِفُ لُغَةً إِلَىٰ الكَلاَمِ النَّفْسِيِّ، إِذَا أُطْلِقَ، وَهُوَ جَارٍ فِي الأَمْثِلَةِ الَّتِي الكَلاَمِ النَّفْسِيِّ، إِذَا أُطْلِقَ، وَهُوَ جَارٍ فِي الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا، وَكَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّغَةِ.

وَأَمَّا البَيْتُ: فَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الغَزَالِيُّ أَيْضًا.

الثَّانِيةُ: رَدُّ الإِسْتِدْلاَلِ بِالبَيتِ مِنْ وُجُوهٍ:

أُوَّلاً: هٰذَا البَيتُ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ عَلَىٰ وَجْهِ القَطْع، بَلْ هُوَ مَنْسُوبٌ

<sup>(</sup>١) الخَلد ـ محركًا ـ البال يقال: وقع في خَلدي؛ أي: في وعيي وقلبي، ينظر: «الصحاح» (خلد).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإرشاد» للجويني ص(١٠٨، ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإرشاد» ص(١٠٨)، و«الاقتصاد» ص(٧٥)، «المستصفى» ١/٠٠٠)، و«المحصول» (١/٠٨) ق (٢).

لِلأَخْطَلِ (١)، وَلَيْسَ فِي دِيوَانِهِ، وَلاَ يُحْتَجُّ بِدَعُوكَىٰ شُهْرَتِهِ؛ فَقَدْ يَشْتَهِرُ الفَاسِدُ.

قَالَ المُوفَقُ : «وَقَدْ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الخَشَّابِ (٢) إِمَامَ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ فِي زَمَانِهِ يَقُولُ : قَدْ فَتَشْتُ دَوَاوِينَ الأَخْطَلِ العَتِيقَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ هٰذَا البَيْتَ فِيهَا» (٣) .

قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: «البَيْتُ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ الأَخْطَلِ، فَلَيْسَ هُوَ فِي نُسَخِ دِيوَانِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِابْنِ ضَمْضَم (١)، وَلَفْظُهُ: إِنَّ البَيَانَ... إلخ (٥) اهـ. ثَانِيًا: أَشَارَ ابْنُ النَّجَارِ إِلَىٰ أَنَّ البَيْتَ وَرَدَ بِلَفْظِ: «إِنَّ البَيَانَ لَفِي

الفُؤَادِ... إلخ»، وَهُوَ أَقْرَبُ لِلصِّحَّةِ، كَمَا وَرَدَ بِلَفْظِ: «إِنَّ الكَلاَمَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) هو: غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك الشاعر المشهور في العصر الأموي، وهو مع جرير والفرزدق الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم وله ديوان مطبوع، وقد خطله كعب بن جُعيل، وقال له: إنك لأخطل ياغلام، والخطل: السفه، وفحش القول، وكان الأخطل هجّاءً بذيئًا، مات سنة (۹۰هـ)، ينظر: «الأغانى» (۸/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) هو: عبدالله بن أحمد بن أحمد أبومحمد ابن الخشّاب العالم المشهور في الأدب والنحو والتفسير والحديث والنسب والفرائض والحساب، وكان يحفظ القرآن الكريم على القراءات الكثيرة، له «شرح اللمع» لابن جنّي، و«شرح مقدمة الوزيرابن هبيرة»، توفي سنة (٥٦٧هـ) ينظر: «وفيات الأعيان» (٢/٢٠١)، و«شذرات الذهب» (٢/٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٤٢)، وينظر: «الإيمان» لابن تيمية ص(١٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن ضمضم الكلابي، وفد على الحسن بن سهل وزير الخليفة المأمون، وكان فصيحًا، ينظر: «أنباء الرواة» (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٣).

الفُؤَادِ. . . إلخ » وَالفَرْقُ بَينَ التَّرْكِيبَينِ ظَاهِرٌ ، وَالْإِضْطِرَابُ فِيهِ مِمَّا يَقْدَحُ فِي حَقِيقَتِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ تَرْكِيبِهِ وَوَضْعِهِ ؛ فَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَعَلَيْهِ لاَ يُسَلَّمُ بصحَّةِ عَرَبيَّتِهِ .

ثَالِثًا: لَوْ سُلِّمَ أَنَّ البَيْتَ لِلأَخْطَلِ، لَمَا جَازَ أَيْضًا الاِسْتِدْلَالُ بِهِ؛ لأَنَّ صَاحِبَهُ نَصْرَانِيٌّ (١)، وَالنَّصَارَىٰ قَدْ ضَلُّوا فِي مَعْنَىٰ الكَلَام، وَزَعَمُوا أَنَّ عِيسَىٰ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_ نَفْسُ كَلِمَةِ اللهِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ بِاتَّحَادِ اللَّاهُوتِ وَالنَّاسُوتِ؛ فَهَلْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِ نَصْرَانِيٌّ ضَلَّ فِي مَعْنَىٰ الكَلاَم، عَلَىٰ مَعْنَىٰ وَالنَّاسُوتِ؛ فَهَلْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِ نَصْرَانِيٌّ ضَلَّ فِي مَعْنَىٰ الكَلاَم، عَلَىٰ مَعْنَىٰ الكَلاَم، وَنَتْرُكُ أَدِلَةَ القُرْآنِ، وَالسُّنَةِ، وَالإِجْمَاع، وَاللَّعَةِ؟!.

رَابِعًا : كَنْزَمُ عَلَىٰ البَيتِ، أَنْ يَكُونَ الأَخْرَسُ مُتَكَلِّمًا؛ لِقِيَامِ الكَلَامِ بِقَلْبِهِ، وَوُجُودِهِ فِي نَفْسِهِ؛ إِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَلَهْ لَا يُسَلَّمُ لأَحَدِ.

خَامِسًا: أَنَّ صَاحِبَهُ إِنْ قَالَ: «الكَلاَمُ» فَمَقْصُودُهُ هُوَ: التَرَوِّي، وَالفِكْرُ، وَاسْتِحْضَارُ المَعَانِي، وَوَسْوَسَتُهَا، وَلاَيَجُوزُ إِضَافَةُ شَيءٍ مِنْ ذٰلِكَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، بلاَ خِلاَفٍ بَينَ المُسْلِمِينَ (٢).

سَادِسًا: لَوْ سَلَّمْنَا جَدَلًا بِكُلِّ مَا قَالُوا عَنِ البَيتِ، وَأَنَّهُ عَرَبِيٌّ، وَأَنَّهُ لِلأَخْطَلِ وَمُحْكَمٌ غَيْرُ مُضْطَرِبٍ \_ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّ العِبْرَةَ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَلَيْسَ فِيمَا نَسَقَهُ الشُّعَرَاءُ لِخِدْمَةِ أَهْوَ اللهِمْ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩٦/٦)، «شرح الطحاوية» ص(١٩٨)، و«الأعلام» (١٢٣/٥).

<sup>(</sup>٢) هذا مستفاد من جواب الموفق؛ كما نقله عنه صاحب الكوكب المنير (٢/٤٣).

وَمَصْلَحَةِ مَذَاهِبِهِمْ.

وَلُو أَنَّا اسْتَدْلَلْنَا لَهُمْ بِآيَاتِ الكِتَابِ، وَأَحَادِيثِ السُّنَّةِ، لَوَجَّهُوا إِلَيْهَا التَّأْوِيلَاتِ وَالإَعْتِرَاضَاتِ، وَقَالُوا فِي السُّنَّةِ: خَبَرُ الوَاحِدِ لاَ تَثْبُتُ بِهِ العَقَائِدُ، وَكَذَا وَكَذَا . . . فَكَيْفَ بِهٰذَا البَيتِ وَفِيهِ مَا فِيهِ؟! (١).

رَدُّ تَقْرِيرِ الغَزَالِيِّ لِمَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ بِقِيَاسِ كَلاَم اللهِ عَلَىٰ عِلْمِهِ:

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ: أَنَّ عِلْمَ اللهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَعَ وَحْدَتِهِ، مُحِيطٌ بِمَا لَا يَتَنَاهَىٰ مِنَ المَعْلُومَاتِ؛ حَتَّىٰ لاَ يَعْزُب عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، قَالَ: «فَكَذٰلِكَ كَلَامُهُ وَاحِدٌ، وَهُو مَعَ وَحْدَتِهِ مُتَضَمِّنٌ لِجَمِيعِ مَعَانِي الكَلامِ» (٢)، فَاسْتِدْ لاَلُهُ عَلَىٰ أَنَّ كَلامُهُ وَاحِدٌ، وَهُو مَعَ وَحْدَتِهِ مُتَضَمِّنٌ لِجَمِيعِ مَعَانِي الكَلامِ هَا اللهِ وَاحِدٌ بِالقِيَاسِ عَلَىٰ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ بِقِيَاسٌ عَلَىٰ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ بِقِيَاسٌ بِالطِلٌ، مِنْ وُجُوهٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ المَسْأَلَةِ، المَرْجِعُ فِيهَا إِلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ ـ لاَ إِلَىٰ الأَقْيِسَةِ العَقْلِيَّةِ، الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الشَّرْعِيِّ. الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ.

الثَّانِي: أَنَّ القِيَاسَ فِي مَسَائِلِ الإعْتِقَادِ، لاَ يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَوْ رُجِعَ النَّهِ لاَ يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَوْ رُجِعَ إِلَيْهِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، لاسِيَّمَا عِنْدَ مُخَالَفَتِهِ لِصَحِيحِ النَّقْلِ، وَصَرِيحِ العَقْلِ.

الثَّالِثُ : أَنَّ عُلَمَاءَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَقَّافُونَ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر في أوجه المناقشة التي وجهت للبيت: «الطحاوية» ص(١٩٨)، و«المحصول» (١/ ٠٤ ق٢).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۱۱).

أُصُولِ الدِّينِ، وَالعُدُولُ إِلَىٰ القِيَاسِ العَقْلِيِّ وَالخَوْضُ فِيهِ، خِلَافُ مَنْهَجِهِمْ وَطَرِيقَتِهِمْ.

الرَّابِعُ: وَلَوْ سَلَّمْنَا بِصِحَّةِ القِيَاسِ فِي هٰذِهِ المَسَائِلِ، لَمَا سَلَّمْنَا بِصِحَّةِ القِيَاسِ فِي هٰذِهِ المَسَائِلِ، لَمَا سَلَّمْنَا بِصِحَّةِ القِيَاسِ المَذْكُورِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ الأَدِلَّةُ مِنَ: الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ، وَالعَقْلِ السَّلِيمِ؛ وَهِيَ الأَدِلَّةُ السَّابِقُ إِيرَادُهَا عِنْدَ الإِسْتِدْلَالِ السَّلْفِ، وَالْعَقْلِ السَّلْفِ، وَمُنَاقَشَةِ المُخَالِفِينَ الَّذِينَ اعْتَمَدُوا عَلَىٰ العَقْلِ، دُونَ نَظَرٍ إِلَىٰ النَّقْلِ.

الخَامِسُ: أَنَّ هٰذَا القِيَاسَ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ القِيَاسِ الصَّحِيحِ، وَلاَ أَرْكَانُهُ، فَأَيْنَ الأَصْلُ فِيهِ؟ وَأَيْنَ الفَرْعُ؟ وَمَا الجَامِعُ بَيْنَهُمَا؟ وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ، فَلاَ يُحْتَجُّ بهِ.

السَّادِسُ: أَنَّنَا لاَ نُسَلِّمُ بِهَالْذَا القِيَاسِ؛ فَهُو قِيَاسٌ مَعَ الفَارِقِ، فَصِفَةُ العِلمِ صِفَةُ ذَاتٍ وَصِفَةُ فِعْلٍ مَعًا، فَلاَ يَجُوزُ قِيَاسُ العِلمِ صِفَةُ ذَاتٍ وَصِفَةُ فِعْلٍ مَعًا، فَلاَ يَجُوزُ قِيَاسُ هَاذِهِ عَلَىٰ تِلْكُ(١).

السَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ فُتِح بَابُ الأَقْيِسَةِ فِي العَقِيدَةِ، لَلَزِمَ مِنْهُ لَوَازِمُ فَاسِدَةٌ؛ فَيَجِبُ عَدَمُ التَّعْوِيلِ عَلَيْهِ فِي هٰذَا المَجَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ١٣٣).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي حَقِيقَةِ كَلاَمِ اللهِ وَأَدِلَّتُهُ، وَمُناقَشَتُهَا

لَمْ يَخُضِ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ، كَمَا خَاضَ الغَزَالِيُّ، وَإِنَّمَا اكْتَفَىٰ بالقَوْلِ بأَنَّ: «كِتَابَ اللهِ، هُو كَلاَمُهُ».

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي «الرَّوْضَةِ» مَا نَصُّهُ: «وَكِتَابُ اللهِ سُبْحَانَهُ هُو كَلَامُهُ، وَهُو: القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ \_ عَلَيْهِ السَّلاَمُ \_عَلَيْ النَّبِيِّ ﷺ (١٠).

وَلَمْ يُطِلِ الحَدِيثَ حَوْلَ مَاهِيَّةِ الكَلَامِ، وَحَقِيقَتِهِ، مِمَّا يَجْعَلُ المَرْءَ لاَ يَسْتَطِيعُ الحُكْمَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ.

فَقُوْلُهُ - رَحِمَهُ اللهُ -: "إِنَّ كِتَابَ اللهِ هُوَ كَلاَمُهُ"، قَوْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَلَمْ يُخَالِفُ فِيهِ أَحَدٌ، (٢) وَهُوَ: غَايَةٌ فِي الإِجْمَالِ (٣) وَالإِيهَامِ (٤)، وَيَسْتَحِقُ البَسْطَ وَالتَّوْضِيحَ، إِلاَّ أَنَّ إِرْدَافَهُ (٥) بِقَوْلِهِ: "وَهُوَ القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ البَسْطَ وَالتَّوْضِيحَ، إِلاَّ أَنَّ إِرْدَافَهُ (٥) بِقَوْلِهِ: "وَهُوَ القُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(١٧٣).

<sup>(</sup>٣) الإجمال: إيرادالكلام على وجه يحتمل أمورًا متعددة ، ينظر: «التعريفات» ص(٧).

<sup>(</sup>٤) الإيهام: هو أن يذكر المرء لفظًا له معنيان أو أكثر، بعضها قريب وبعضها بعيد، فإذا سمعه الإنسان سبق إلى فهمه القريب، ومراد المتكلم البعيد، ويسمى التخييل، ينظر: «التعريفات» ص(٣٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) من: أردف يُردِف إردافًا، يقال: ردفته أي: لحقته وتبعته، وترادف القوم: تتابعوا، وكل شيء تبع شيئًا فهو ردفه، والرديف: الذي تحمله على ظهر الدابة خلفك، ينظر: «المصباح» (١/ ٢٢٤، ٢٢٥) (ردف).

جِبْرِيلُ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالُوْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَكَّدَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَلاَ وَهِيَ: إِنْكَارُهُ مَا يُسَمَّىٰ بِكَلاَمِ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - أَكَّدَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِتَصْرِيحِهِ بِالإِنْزَالِ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، فَيَكُونُ كَلاَمًا حَقِيقِيًّا، لاَ نَفْسِيًّا (٢).

وَقَدْ أَكَّدَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ «الرَّوْضَةِ»؛ كَمَا فِي مَبْحَثِ «تَقَاسِيمِ الكَلَامُ: هُوَ الأَسْمَاءِ»؛ حَيْثُ قَالَ: «الكَلَامُ: هُوَ الأَصْوَاتُ المَسْمُوعَةُ، وَالحُرُوفُ المُؤلَّفَةُ»(٣)، وَهٰذَا يُفِيدُ نَفْيَ الكَلَامُ النَّفْسِيِّ.

بَلْ قَدْ حَمَلَ - رَحِمَهُ اللهُ - حَمْلَةً عَلَىٰ أَصْحَابِ هٰذَا القَولِ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ مُخَالَفَتَهُمْ لِلْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، وَاللَّغَةِ، وَالعُرْفِ؛ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَمْرِ وَصِيغَته: «وَزَعَمَتْ فِرْقَةٌ مِنَ المُبْتَدِعَةِ، أَنَّهُ لاَ صِيغَةَ لِلأَمْرِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ خَيَالِهِمْ أَنَّ الكَلاَمَ مَعْنَى قَائِمٌ بِالنَّفْسِ؛ فَخَالَفُوا الكِتَابَ، والسُّنَّةَ، وَأَهْلَ اللَّغَةِ، وَالعُرْفَ...». واسْتَطْرَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي بَيَانِ ذٰلِكَ (٤٠).

فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةً \_ فِي كَلَامِ اللهِ \_ المَذْكُورِ فِي «الرَّوضَةِ»، إِلَّا أَنَّهُ غَيرُ نَفْسِيٍّ.

وَلِبِيَانِ حَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ فِي كَلاَم اللهِ بِيَانًا شَافِيًا، أَجِدُنِي مُضْطَرًا إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(٦٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر في توضيح هذا المعنى: «سواد الناظر وشقائق الروض الناضر» في أصول الفقه للقاضي علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي (١/ ١٥٨)، و«نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حقيقة الكلام وأقسامه ص(١٧٧)، وقد قرَّر ذلك القاضي أبويعلى في «العدة في أصول الفقه» (١/ ١٨٥)، وأبوالخطاب في «التمهيد»، (١/ ٧٠، ٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٨٩\_١٩٠).

البَحْثِ عَنْ كَلاَمٍ آخَرَ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ، فَأَجِدُهُ فِي كِتابِهِ العَقَدِيِّ «لُمْعَةِ الاَعْتِقَادِ» (١) يقول: «وَمِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ مُتَكلِّمٌ بِكلامٍ قَدِيمٍ، الاَعْتِقَادِ» (منه مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوْسَىٰ \_ عَلَيهِ السَّلامُ \_ منه مِنْ غَيرِ وَاسِطَةٍ، وَسَمِعَهُ جُبْرِيلُ \_ عَلَيهِ السَّلام \_ وَمَنْ أَذِنَ لَه مِن مَلاَئِكَتِهِ وَرَسُلِهِ، وَأَنه سُبْحَانه يُكلِّمُ المُؤْمِنينَ في الآخِرةِ وَيُكلِّمُونَهُ (٢).

وَقَالَ فِي مَوضِعِ آخَرَ مِنْهُ: "وَمِنْ كَلاَمِ الله سُبْحَانَهُ القُرْآنُ العَظِيمُ، وَقَالَ فِي مَوضِعِ آخَرَ مِنْهُ: "وَمِنْ كَلاَمِ اللهُ سُبْحَانَهُ المُسْتَقِيمُ، وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَىٰ قَلْبِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ العَالَمِينَ، نِزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَىٰ قَلْبِ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبْينِ، مُنَزَّلٌ غَيرُ مَخْلُوقِ، منه بَدَأَ وإليهِ يعُودُ، وَهُو سُورٌ مُحْكَمَاتٌ، مُبينٍ، مُنزَّلٌ غَيرُ مَحْلُوقِ، منه بَدَأَ وإليهِ يعُودُ، وَهُو سُورٌ مُحْكَمَاتٌ، وَكُرُوفٌ وَكَلِمَاتٌ، لَهُ أَوَّلٌ وآخِرٌ، وَأَجْزَاءٌ وأَبْعَاضٌ، مَتْلُو بُولِيهِ بِلِللَّالْذِينَ مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، بِالأَلْسِنَةِ، مَحْفُوظٌ فِي الصَّدُورِ، مَسْمُوعٌ بِالآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، بِالأَلْسِنَةِ، مَحْفُوظٌ فِي الصَّدُورِ، مَسْمُوعٌ بِالآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي المَصَاحِفِ، فِيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، ونَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، وخَاصٌ وعَامٌ، وأَمْرٌ وَنَهْيٌ . . . . "(٣). فيهِ مُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ، ونَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، وخَاصٌ وعَامٌ، وأَمْرٌ وَنَهْيٌ . . . . "(٣). وبِضَمِّ كَلاَمِهِ فِي «الرَّوضَةِ» إلَىٰ كَلاَمِهِ فِي «اللَّمُعَةِ»، وبِضَمِّ كَلاَم ابْنِ قُدَامَةً فِي «الرَّوضَةِ» إلى كَلاَمِهِ فِي «اللَّمُعَةِ»،

يَتَجَلَّى أَنَّ مَذْهَبَهُ فَي الكَلاَمِ مَبْنِيٍّ علَىٰ عِدَّةِ رَكَائِزَ: الأُولَىٰ: أَنَّ كَلاَمَ اللهِ حَقِيقِيٍّ، لا نَفْسِيٍّ، وَمَعْنَىٰ ذٰلِكَ: أَنَّهُ بِحَرْفٍ

<sup>(</sup>۱) هو أحد كتبه المشهورة، وقد خصصه لبيان عقيدة السلف ـ في جملته ـ وهو كتاب مختصرٌ مفيد، طُبعَ عدة مرات، توج بعضها بتحقيقات مختصرة، وشروح موجزة.

<sup>(</sup>٢) لمعة الاعتقاد ص(١٥).

<sup>(</sup>٣) اللمعة ص(١٨).

 $\bar{e}$  وَصَوتٍ وسَمَاع (1).

الثَّانِيَةُ: أُنَّهُ قَدِيمٌ (٢).

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ، لَهُ أَقْسَامٌ وأَبْعَاضٌ (٣).

الأَدِلَّةُ الَّتِي بَنَىٰ عَلَيهَا ابْنُ قُدَامَةَ مَذْهَبَهُ:

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في «الرَّوضَةِ» عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ حَقِيقَةِ كَلَامِ اللهِ أَدِلَّةً لِمَا ذَهَبَ إِلَيه، وَلَعَلَّ السَّبَبَ في ذلك \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّهُ جَنَحَ إِلَىٰ الإِجْمَالِ وَالاَحْتِصَارِ، إِضَافَةً إِلَىٰ أنه مَعْلُومٌ لَدَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَقَدْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ حَقيقيٌ، لا نَفْسِيٌ.

وَأَصْلُ هَاذِهِ الأَدِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، رَدُّ عَلَىٰ القَائِلِينَ بِالمَعْنَىٰ النَّفْسِيِّ كَمَا أَنَّهَا - في الوَقْتِ ذَاتِهِ - بَرَاهِينُ سَاطِعَةٌ، عَلَىٰ أَن كَلاَمَ اللهِ حَقِيقِيٌّ لَفُظِيٌّ، وَقَد بَيَّنَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَن القَائِلِينَ بِالكَلاَمِ النَّفْسِيِّ، مُخَالِفُونَ لَفُظِيٌّ، وَقَد بَيَّنَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَن القَائِلِينَ بِالكَلاَمِ النَّفْسِيِّ، مُخَالِفُونَ لِلْكِتاب، والسُّنَّة، فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ - قَالَ لِزَكْرِيَّا: ﴿ عَايَتُهُ كَا لَمُ لَكُلِمَ اللهُ لَكُلِمَ اللهُ لَكُلِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

وقَالَ لِمَرْيَمَ: ﴿ فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ

<sup>(</sup>١) ينظر: اللمعة ص(١٥ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه ص(١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ١١، ١١.

إِنسِيًّا ﴾ (١) والحُجَّةُ فِيهِ مِثْلُ الحُجَّةِ في الأَوَّلِ.

وأَمَّا السُّنَةُ: فإنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَفَا لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» (٢). وَقَالَ لِمُعَاذ (٣): ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِنُفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» (١٠). وَقَالَ لِمُعَاذ (٣): ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُ لِسَانَكَ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَا خِرِهِمْ، إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنتِهمْ (٤).

وَقَالَ: «إِذَا قَال الإِمَامُ: وَلاَ الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينْ »(٥)، ولَمْ يُرِدْ

سورة مريم، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ينظر: ص(٦/ ١٦٩) من صحيح البخاري، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، كما أخرجه في مواضع أخرى من كتاب، كما في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، وكما في كتاب: العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، ونحوه بألفاظ مختلفة قريبة من هذا.

<sup>(</sup>٣) هو: معاذ بن جبّل الأنصاري الإمام المُقَدَّم في الحلال والحرام، شهد العقبة، وبدرًا، وأُحدًا، الخندق، والمشاهد كلها، وعُدَّ في الستة الذي جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ، وبعثه الرسول قاضيًا إلى اليمن بعد تبوك، وبقي فيها حتى مات الرسول ﷺ، فرجع لأبي بكر في المدينة، ثم كان في الشام مع أبي عبيدة، ولما مات خلفه، ثم مات في ذلك العام (١٨هـ) بالطاعون، وقيل: سنة (١٧هـ)، وقيل: عاش (٣٤) سنة. ينظر: الإصابة (٣/ ٤٢٦\_٤٢٤)، الاستيعاب (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه. ينظر: مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٣١، ٢٣٧)، وسنن الترمذي (٤/ ١٢٤)، سنن ابن ماجه (٢/ ١٣٢٤)، وقد تحدث عنه سندًا ومتنًا العلاَّمة ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» ص (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ذكر طرقَ هذا الحديث وخرَّجه، وبيَّن استحباب قول: «آمين»، وما أورد من الحديث في ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»، باب: صفة الصلاة (١/ ٢٣٦\_ ٢٣٩).

بِذْلِكَ مَا فِي النَّفْسِ.

وَأَمَّا أَهْلُ اللَّسَانِ: فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَنْ آخِرِهِمْ، عَلَىٰ أَنَّ الكَلَامَ: اسْمٌ وَفِعْلٌ وحَرْفٌ (١).

واتَّفَقَ الفُقَهَاءُ بأَجْمَعَهِمْ عَلَىٰ أَنَّ مَن حَلَفَ لا يَتَكَلَّمُ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، دُونَ أَنْ يَنْطِقَ بِلِسَانِهِ، لَمْ يَحْنَث، وَلَوْ نَطَقَ حَنِثَ (٢).

وَأَهْلُ العُرْفِ كُلُّهُمْ يُسَمُّونَ النَّاطِقَ مُتَكَلِّمًا، ومن عَدَاهُ سَاكِتًا، أَو أَخْرَسَ..».

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: "وَمَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ، وسُنَّةَ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَهِيَ كَمَا لا يَخْفَىٰ مَقْصُورَةٌ عَلى إِنْكَارِ الكَلامِ النَّفْسِيِّ.

أَمَّا الاسْتِدْلاَلُ عَلَىٰ أَجْزَاءِ المَدْهَبِ الأُخْرَىٰ، فقد ذَكَرَ شَيئًا من ذَلِكَ فِي «لُمْعَةِ الاعْتِقَادِ»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الروضة، القسم الثاني ص(١٩٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص(١٠٨ ـ ١٠٩)، ومراتب الإجماع لابن حزم ص(١٥٥ ـ ١٥٩)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١٥٥)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص(١٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الروضة ص(١٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر في ذلك: (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص (١٥-٢٢).

وأَمَّا قَولُهُ: «إِنَّ كَلاَمَ اللهِ قَدِيمٌ» فلم يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلًا، فِيمَا رَأَيتُ. المُناقَشَةُ:

بَعْدَ لَمِّ شَتَاتِ مَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةً فِي هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا ذَكَرهُ مِنْ أَدِلَّةٍ (١) ظَهَرَ \_ بَعْدَ التَّأَمُّلِ \_ أَنَّ جُمْلَةَ مَذْهَبِهِ وَأَدِلَّتِهِ، قَد سَلِمَتْ من المُنَاقَشَةِ، إِلَّا قَوْلَهُ: "إِنَّ كَلاَمَ اللهِ قَدِيمٌ".

فَهَاٰذَا يَرِدُ عَلَيهِ مَا وَرَدَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ، القَائِلِينَ بِقِدَمِ كَلاَمِ اللهِ مُطْلَقًا، ويُنَاقشَ بِمَا نُوقِشَ بِهِ، بِمَا يُغْنِي عَنِ التَّكْرَارِ هُنَا (٢).

وَيَحْسُنُ أَنْ أُوصِّحَ فِي هَاذَا المُقَامِ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ فِي القِدَمِ خَاصٌ بِالنَّوعِ لا العَيْنِ، وَهُو وَسَطٌ بَينَ القَائِلِينَ بِقِدَمِ الكَلامِ وَأَزِلِيَّتِهِ؛ كَالكُلاَبِيَّةِ، وَالأَشَاعِرَةِ، والسَّالِمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، وَبَينَ القَائِلِينَ بأَنَّهُ وَأَزِلِيَّتِهِ؛ كَالكُلاَبِيَّةِ، وَالأَشَاعِرَةِ، والسَّالِمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، وَبَينَ القَائِلِينَ بأَنَّهُ حَادِثٌ وَمُحُلُوقٌ، وهُمُ المُعْتَزِلَةُ، وَكَذَلِكَ فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِقَولِ الكَرَّامِيَّةِ، النَّاعِمِينَ بِأَنَّ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَىٰ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وأَنَّهُ تَعَالَىٰ تَكَلَّمَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمَ اللهِ تَعَالَىٰ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وأَنَّهُ تَعَالَىٰ تَكَلَّمَ بَعْدَ

قَالَ شَيخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيمِيّةَ رَحِمَهُ اللهُ مُبَيِّنًا مَذْهَبَ السَّلَفِ في كَلاَمِ اللهِ: «وَالسَّلَفُ قَالُوا: لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمًا، إِذَا شَاء، فَإِذَا قِيلَ: كَلاَمُ اللهِ قَدِيمٌ، يُمكنُه أَنَّهُ لم يصر مُتَكلِّمًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكلِّمًا، وَلا كَلاَمُهُ مَخُلُوقٌ، وَلا مَعْنَى وَاحِدٌ قَدِيمٌ، قَائِمٌ بِذَاتِهِ، بَلْ لم يَزَلْ مُتَكلِّمًا إِذَا شَاءَ مَخْلُوقٌ، وَلا مَعْنَى وَاحِدٌ قَدِيمٌ، قَائِمٌ بِذَاتِهِ، بَلْ لم يَزَلْ مُتَكلِّمًا إِذَا شَاءَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٠٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (١٨٣) من هذا الكتاب.

فَهَاذَا كَلاَمٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ: إِنَّ نَفْسَ الكَلاَمِ المُعَيَّنِ قَدِيمٌ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: القُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ، مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنه بَدَأَ وَإِلَيهِ يَعُودُ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: إِنَّ القُرآنَ قَدِيْمٌ، وَلاَ قَالُوا: إِنَّ كَلاَمَهُ هَاذَا وَاحِدٌ، قَائِمٌ بِذَاتِهِ، ولا قَالُوا: إِنَّ حُرُوفَ القُرْآنِ، أَو حُرُوفَهُ وأَصْواتَهُ هَاذَا وَاحِدٌ، قَائِمٌ بِذَاتِ اللهِ، وإِنْ كَانَ جِنْسُ الحُرُوفِ لَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّمًا فَدِيمَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذاتِ اللهِ، وإِنْ كَانَ جِنْسُ الحُرُوفِ لَمْ يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّمًا بِهَا إِذَا شَاءَ»(١). اهـ.

وقدْ فَصَّلَ رَحِمَهُ اللهُ هَاذَا الأَمْرَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِهِ (٢)، وَبَيَّنَ مَذْهَبَ السَّلَفِ فِي إِطْلاقِ مِثْلِ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ المُجْمَلَةِ (٣)، فَأَهْلُ السُّنَةِ والجَمَاعةِ يَقُولُونَ: «كَلاَمُ اللهِ قَدِيمُ النَّوعِ، بِمَعْنَىٰ: أَنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ مُتَكَلِّمًا، ويَقُولُونَ: حَادِثُ الآحَادِ؛ لأَنَّ كَلاَمَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ وَاحْتِيَارِهِ؛ فَيَتَكلِّمُ بِمَا شَاءَ كَيفَ شَاءَ (٤)، وكَمَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ حَيًّا وَاحْتِيَارِهِ؛ فَيَتَكلَّمُ بِمَا شَاءَ كَيفَ شَاءَ (٤)، وكَمَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ حَيًّا قَادِرًا عَالِمًا، وَلَيسَتِ الحَيَاةُ والقُدْرَةُ والعِلْمُ حَادِثَةً بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، فَكَذْبِكَ كَلاَمُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٥).

ینظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال مجموع الفتاوي (٦/ ١٥٧ ، ١٩/ ١٩، ١٥٨ ، ٣٦٩ ، ٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٣٦، ١١٣/١٢، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٦/ ١٥٧\_ ١٦٣، ١٥٨/١٢ ١٥٩)، واللمعة وشرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص(٤١ ــ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفتاوى (٦/ ١٥٨ ـ ١٥٩).

# المَطْلَبُ الخَامِسُ المُوازَنَةُ وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ وَمَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةَ

بَعْدَ العَرْضِ السَّابِقِ لِلْمَذْهَبَينِ كِلَيْهِمَا، ظَهَرَ أَنَّ بَيْنَهُمَا أَوْجُهَ اتِّفَاقٍ وَأَوْجُهَ افْتِرَاقٍ.

فَوَجْهُ الْإِثِّفَاقِ تَجَلَّىٰ فِي مَسْأَلَةِ قِدَمِ الكَلَامِ، وَالخِلَافِ فِيمَا عَدَا هٰذَا الأَمْرِ؛ فَالغَزَالِيُّ يَرَىٰ أَنَّ الكَلَامَ يُطْلَقُ عَلَىٰ النَّفْسِيِّ مُطْلَقًا (١) كَمَذْهَبِ الأَمْرِ؛ فَالغَزَالِيُّ يَرَىٰ أَنَّ الكَلَامَ: يُطْلَقُ عَلَىٰ اللَّفْظِيِّ لَا النَّفْسِيِّ؛ الأَشَاعِرَةِ، وَابْنُ قُدَامَةَ يَرَىٰ أَنَّ الكَلَامَ: يُطْلَقُ عَلَىٰ اللَّفْظِيِّ لَا النَّفْسِيِّ؛ كَمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَالغَزَالِيُّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ وَاحِدٌ، وَخَالَفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، فَرَآهُ يَتَبَعَّضُ وَيَتَجَزَّأُ، وَيَتَعَدَّدُ حَقِيقَةً.

وَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ حَرْفًا وَصَوْتًا، فَأَنْكَرَهُمَا الغَزَالِيُّ، وَأَثْبَتَهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ، وَانْبَنَىٰ عَلَيْهِ الْخِلَافُ فِي تَكْلِيمِ مُوسَىٰ؛ فَرَأَىٰ الغَزَالِيُّ أَنْهُ عَنْ طَرِيقِ خَلْقِ عِلْمٍ أَوْ سَمْعِ ضَرُورِيِّ لَهُ؛ فَأَنْكَرَ بِلْلِكَ حَقِيقَةَ التَّكْلِيمِ،

<sup>(</sup>۱) أي: يجوِّز عند إطلاق الكلام أن ينصرف إلى النفسي، وإن كان يجيز أن يطلق على غيره، وهذا إثبات منه للكلام النفسي، وأما في حق الله فهو لايثبت إلَّا النفسي، كما سبق ذكره؛ وهذا مذهب الأشاعرة. وأما أهل السنة فهم لايطلقون الكلام على النفسي، إلَّا عند التقييد بذكر النفس، أما عند إطلاقه فينصرف إلى اللفظي.

وَابْنُ قُدَامَةَ يُخَالِفُهُ فَيَرَاهُ كَلَامًا حَقِيقِيًّا؛ بِلَفْظِ وَصَوْتٍ، وَإِسْمَاعٍ. هٰذَا شَيْءٌ مِنَ المُوازَنَةِ العَامَّةِ بَيْنَ المَذْهَبَينِ.

أُمَّا المُوازَنَةُ الخَاصَّةُ، فَتَتَجَلَّىٰ فِي جِهَتَيْنِ رَئِيسَتَينِ:

الجِهَّةُ الأُوْلَىٰ: الخِلاَفُ بيَّنهُما مِنْ جِهَةِ العَرْضِ وَالإِيرَادِ:

مِنَ المُلاَحَظِ أَنَّ الغَزَالِيَّ: حِينَمَا أَوْرَدَ هٰذِهِ المَسْأَلَةَ، أَتَىٰ عَلَىٰ مَا الْمَدْقِهِ فِيهَا أَجْمَع، وَفَصَّلَ تَفْصِيلاً وَاضِحًا، مَعَ الإِيجَازِ فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ وَمُنَاقَشَةِ المُخَالِفِ؛ فَاتَسَمَ إِيرَادُهُ بِالتَّكَامُل وَالإِسْتِقْصَاءِ، مَعَ الإِيجَازِ.

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَعَكْسُهُ تَمَامًا، أَعْرَضَ عَنِ التَّفْصِيلِ، وَنَحَا مَنْحَىٰ الإِجْمَالِ وَالإِقْتِضَابِ، وَلَمْ يَخُضْ فِيمَا خَاضَ فِيهِ الغَزَالِيُّ: إِمَّا لِغَرَضِ الإِجْمَالِ وَالإِقْتِضَابِ، وَلَمْ يَخُضْ فِيمَا خَاضَ فِيهِ الغَزَالِيُّ: إِمَّا لِغَرَضِ الإِحْتِصَارِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ يَرَىٰ أَنَّ هٰذِهِ المَسْأَلَةَ لَهَا مَكَانُهَا الخَاصُّ بِهَا، وَهُو كُتُبُ العَقَائِدِ، وَإِمَّا لأَنَّ تَرْكَ الخَوضِ فِي مِثْلِ هٰذِهِ المَسْأَلَةِ \_ خَيرٌ مِنْ وَهُو كُتُبُ العَقَائِدِ، وَإِمَّا لأَنَّ تَرْكَ الخَوضِ فِي مِثْلِ هٰذِهِ المَسْأَلَةِ \_ خَيرٌ مِنْ إثَارَتِهَا، وَإِمَّا لِغَير ذٰلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ.

وَأَرَىٰ أَنَّهُ مَعَ كُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مِنْ أَسْبَابِ، أَوْ يُلْتَمَسَ مِنْ أَعْذَادِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُصِبْ فِي مَسْلَكِ الإِجْمَالِ المُوهِمِ؛ لأَنَّ المَسْأَلَةَ أَهَمُّ مِنَ السُّكُوتِ وَالإِجْمَالِ، وَقَدْ عُرِفُ أَن المُوفَّقُ مُخَالِفًا لِلْغَزَالِيِّ فِي بَعْضِ السُّكُوتِ وَالإِجْمَالِ، وَقَدْ عُرِفُ أَن المُوفَّقُ مُخَالِفًا لِلْغَزَالِيِّ فِي بَعْضِ السَّكُوتِ وَالإِجْمَالِ، وَقَدْ عُرِفُ أَن المُوفَقَّ مُخَالِفًا لِلْغَزَالِيِّ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ، وَمُوافِقًا لَهُ فِي بَعْضِهَا، بَلْ نَاقِلاً نَصَّ كَلاَمِهِ فِي عِدَّةِ المَسْأَئِلُ الفَرْعِيَّةِ، وَمُوافِقًا لَهُ فِي بَعْضِهَا، بَلْ نَاقِلاً نَصَّ كَلاَمِهِ فِي عِدَّةِ مَواضِعَ (۱)، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ وَأَمْثَالُهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأُصُولِ الدِّينِ أَوْلَىٰ.

<sup>(</sup>١) ينظر: القسم الأول من الروضة ص(١٠٥ ـ ١٢٨).

الجِهَةُ الثَّانِيَّةُ: وَهِيَ جِهَةُ الرَّأْيِ وَالتَّرْجِيح، وَاخْتِلاَفِهِمَا فِي ذٰلِكَ:

فَالغَزَالِيُّ: يَرَىٰ أَنَّ الكَلَامَ وَاحِدٌ قَدِيمٌ، يَصِحُ إِطْلَاقُهُ عَلَىٰ مَا فِي النَّفْسِ، وَقَدَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ بِصَرِيحِ العِبَارَةِ (١)، وَابْنُ قُدَامَةَ لِكُونِهِ لاَ يَرَىٰ أَنَّ الكَلاَمَ نَفْسِيٌ ـ رَدَّ ذَٰلِكَ وَأَنْكَرَهُ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَأَرَىٰ: أَنَّ الصَّوَابَ فِي هٰذَا مَعَ ابْنِ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لأَنَّهُ على المَذْهَب الصَّحِيحِ، وَالقَوْلُ بِالكَلامِ النَّفْسِيِّ مُخَالِفٌ لِلأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ مُنَاقَشَةِ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ.

وَإِنْ كَانَ المُؤَلِّفُ وَأَمْثَالُهُ، لَيْسُوا أَهْلاً لِتَقْوِيمِ مَذْهَبَيْ إِمَامَيْنِ عَظِيمَيْنِ لَهُمَا قَصَبُ السَّبْقِ فِي العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ، وَلٰكِنَّ هٰذَا لاَ يُسَوِّغُ السكوت عن الخَطَأِ وَلَوْ عَظُمَ شَأْنُ صَاحِبِهِ، وَلاَ تَرْكَ بَيَانِ الحَقِّ، وَلَوْ صَغُرَ شَأْنُ مَنْ الخَطَأِ وَلَوْ عَظُمَ شَأْنُ صَاحِبِهِ، وَلاَ تَرْكَ بَيَانِ الحَقِّ، وَلَوْ صَغُرَ شَأْنُ مَنْ جَاءَ بِهِ، وَكُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلاَّ المَعْصُومَ ﷺ؛ وَعَلَيْهِ فَلاَ يُعْتَبَرُ التَّقُويمُ تَطَاوُلاً عَلَىٰ مَقَامِ المُقَوَّم، وَلاَ عُلُوا فِي مَقَامِ المُقَوِّم.

وَالَّذِي ظَهَرَ لِي - مُجَانَبَةُ الغَزَالِيّ - الصَّوَابَ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ الأَدِلَّةُ النَّقُلِيَّةَ الطَّرِيْحَةَ، وَمَا قَامَ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ، مِنْ رَكَائِزَ ضَعِيفَةٍ وَنَ القَوْلِ بِوَحْدَةٍ كَلاَمِ اللهِ، وَقِدَمِهِ، وَأَنَّهُ نَفْسِيٌّ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَٰلِكَ .

وَأَرَىٰ مُخَالَفَةَ ابْنِ قُدَامَةَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي «اللَّمْعَةِ»؛ حَيْثُ تَأَثَّرَ بِقَوْلِ الأَشَاعِرَةِ، فِي مسألَةِ قِدَمِ كَلاَمِ اللهِ مُطْلَقًا، ثُمَّ فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ بِقَوْلِ الأَشَاعِرَةِ، فِي مسألَةِ قِدَمِ كَلاَمِ اللهِ مُطْلَقًا، ثُمَّ فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ بِالإِخْتِصَارِ الشَّدِيدِ، وَالإِجْمَالِ المُوهِمِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۰۰\_۱۰۱).

## المَطْلَبُ السَّادِسُ ثُمَرَةُ الخِلاَفِ

تَتَجَلَّىٰ ثَمَرَةُ الخِلاَفِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ وَيُمَثِّلُهُمُ الْغَزَالِيُّ - فِي مَسْأَلَةِ «الكَلامِ النَّفْسِيِّ».

فَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ، الاِخْتِلَافُ فِي عَدَدٍ مِنَ الفُرُوع، مِنْهَا:

أَوَّلاً: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَةٌ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ»(١) - هَلْ يَقُولُ ذٰلِكَ بِقَلْبِهِ، أَوْ لِسَانِهِ؟.

فَأَهْلُ السُّنَةَ بِنَاءً عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ، يذْهَبُونَ إِلَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ ذٰلِكَ بِلِسَانِهِ، وَمَغْنَاهُ: أَنَّهُ وَمُوافِقِيهِمْ: يذهبُون إلَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ بِنَفْسِهِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُتَدُّ نَفْسَهُ بِذَٰلِكَ لِيَنْزَجِرَ؛ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِذِكْرِهِ بِاللِّسَانِ، إِلَّا إِظْهَارُ يُذَكِّرُهِ بِاللِّسَانِ، إِلَّا إِظْهَارُ

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح، "أخرجه البخاري ومسلم"، انظر: "صحيح البخاري" (۲۲۲، ۲۲۲)، باب فصل الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي " (۸/ ۲۸، ۳۱)، باب ما يقول الصائم إذا شتم أو قوتل، باب فضل الصيام وقد ورد بألفاظ متعددة، وانظر: في شرح هذا الحديث وتفسير الرفث والصخب، من "فتح الباري" بشرح صحيح البخاري (۱۰۳/٤)، و"شرح النووي" (۸/ ۲۸، ۳۱).

العِبَادَةِ، وَهُوَ رِيَاءٌ. وَفِي المَسْأَلَةِ غَيرُ هٰذَينِ القَوْلَينِ (١).

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ (٢)؛ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ (٣) مِنْ أَنَّ القَولَ إِذَا أُطْلِقَ، انْصَرَفَ إِلَىٰ القَولِ بِاللِّسَانِ.

وَقَوْلُهُمْ: «وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُذَكِّرُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ لِيَنْزَجِرَ» ـ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ النَّصِّ المُطْلَقِ، وَفِيهِ تَأْوِيلٌ وَاضِحٌ لِحَقِيقَةِ الكَلامِ، وَصَرْفٌ لَهُ عَنْ دَلاَلَتِهِ النَّصِّ المُطْلَقِ، وَفِيهِ تَأْوِيلٌ وَاضِحٌ لِحَقِيقَةِ الكَلاَمِ، وَصَرْفٌ لَهُ عَنْ دَلاَلَتِهِ النَّصِّ المُطْلَقِ، وَفِيهِ تَأْوِيلٌ وَاضِحٌ لِحَقِيقَةِ الكَلاَمِ، وَصَرْفٌ لَهُ عَنْ دَلاَلَتِهِ اللَّوَالِيَّةِ؛ فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

أَضِفْ إِلَىٰ ذٰلِكَ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ المُنَاقَشَاتِ لِهٰذَا المَذْهَبِ الَّتِي بِهِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ الضَّعْفِ (٤).

وَلاَ يُسَلَّمُ لَهُمْ قَوْلُهُمْ: «فَإِنَّهُ لاَ مَعْنَىٰ لِذِكْرِهِ بِاللِّسَانِ إِلَّا إِظْهَارُ العِبَادَةِ، وَهُوَ رِيَاءٌ»؛ لأُمُورِ، مِنْهَا:

- (١) أَنَّ هٰذَا تَعْلِيلٌ لِهُرُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الكَلَّامِ.
- (٢) أَنَّهُ تَأْوِيلٌ لِظَاهِرِ الأَمْرِ بِالقَوْلِ، وَصَرْفٌ لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ.
  - (٣) أَنَّهُ تَحْرِيفٌ فِي مَعْنَىٰ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
- (٤) أَنَّ المَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرُوهُ غَيرُ صَحِيحٍ، مِنْ أَنَّهُ إِظْهَارٌ لِلْعِبَادَةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التمهيد» للأسنوي ص(١٣٠ ١٣١)، و«القواعد والفوائد الأصولية» ص(١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التمهيد» للأسنوي ص(١٣٠-١٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(١٩٥) من هذا الكتاب عند الاستدلال لمذهب السلف.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(١٩٥) من هذا الكتاب.

وَمُرَاءَاةٌ بِهَا، بَلِ المُرَادُ بِهِ: تَذْكِيرُ الطَّرَفَينِ (١) بِحُرْمَةِ الصِّيَامِ، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الوُقُوعِ فِي السَّبِّ وَالشَّيْمِ، أَمَّا المَسْبُوبُ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لِلسَّابِّ بهذِهِ المَقَالَةِ لَوَقُوعٍ فِي السَّبِّ وَالشَّيْمِ، أَمَّا المَسْبُوبُ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لِلسَّابِ بهذِهِ المَقَالَةِ عَظَمَ جُرْمِهِ، لِيَرْتَدِعَ، وَأَنَّهُ لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الوَقِيعَةِ بِهِ إِلاَّ كَوْنُهُ صَائِمًا؛ فَلاَ عَظَمَ جُرْمِهِ، لِيَرْتَدِعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، جَعَلَتْهُ يُحْجِمُ عَنِ الضَّعْفُ وَلاَ الجُبْنُ، وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، جَعَلَتْهُ يُحْجِمُ عَنِ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ.

وَهٰذَا كَفِيلٌ بِرَدْعِ السَّابِ، وَزَجْرِهِ، وَتَنْبِيهِهِ عَلَىٰ عِظَمِ مَا اقْتَرَفَهُ لَسَانُهُ (٢). لسَانُه (٢).

(٥) وَلَوْ سَلَّمْنَا بِقَوْلِهِمُ النَّفْسِيِّ، لَمَا حَصَلَتْ هٰذِهِ المَنَافِعُ، بَلْ قَدْ يَلْزَمُ مِنْهُ الإِسْتِمْرَارُ فِي السِّبَاب، فَتَقَعُ المَفَاسِدُ المُتَعَدِّدَةُ.

(٦) وَلاَ صِحَّةَ لِقَوْلِهِمْ: ﴿إِنَّهُ رِيَاءٌ ﴾ ؟ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الرِّيَاءَ: تَرْكُ الإِخْلَاصِ للهِ؛ بِعَمَلِ العِبَادَةِ وَتَزْيِينِهَا لأَجْلِ النَّاسِ<sup>(٣)</sup>، وَلهذَا امْتِثَالٌ لأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلَيْسَ إِظْهَارًا وَافْتِخَارًا.

ثَانِيهَا: أَنَّ هٰذَا إِنَّمَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ صَائِمُونَ؛ فَلاَ وَجُهَ لِوُجُودِ الرِّيَاءِ هُنَا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) هما: الساب والمسبوب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحكمة في قول: "إني صائم" في "فتح الباري" بشرح صحيح البخاري (٢) . «صحيح مسلم» بشرح النووي (٨/٨)، الشرح في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التعريفات» ص (١١٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «القواعد والفوائد» ص (١٥٥).

ثَالِثُهَا: لَوْ سَلَّمْنَا جَدَلًا أَنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنَ المُرَاءَاةِ، فَإِنَّ امْتِثَالَ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ، وَحَمْلَهُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ ـ أَوْلَىٰ مِنَ البَحْثِ عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ التَّأْوِيلاَتِ المُتَكَلَّفَةِ. ثانِيًا: وَمِنَ الفُرُوعِ المُتَرَثِّبَةِ عَلَىٰ الخِلاَفِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ:

إِذَا حَلَفَ المُسْلِمُ أَلَّا يَتَكَلَّمَ، أَوْ لَا يَقْرَأَ، أَوْ لَا يَذْكُرَ ـ فَهَلْ يَحْنَثُ إِذَا جَرَىٰ ذٰلِكَ فِي قَلْبِهِ، دُونَ تَلَقُظِ بلِسَانِهِ؟.

الحَقُّ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ بِلِسَانِهِ، دُونَ مَا يَجْرِي فِي قَلْبِهِ (''، وَهٰذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ القَوْلَ الصَّحِيحَ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ ('').

ثَالثًا: وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ نَذْرًا بِقَلْبِهِ، بِدُونِ تَلَقُّظِ لِسَانِهِ، فَهَلْ يَصِعُ النَّذْرُ؟ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِهِ؟ قَوْلَانِ:

الصَّوَابُ: عَدَمُ صِحَّةِ هٰذَا النَّذْرِ، وَبِالتَّالِي لَا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ بِهِ (٣)، كَمَا سَلَفَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي مَسْأَلَةِ الكَلاَمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ.

وَالنَّذُرُ: إِلْزَامُ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَصِفَتُهُ: أَنْ يَقُولَ: «للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا»، أَوْ نَحْوَهَا (٤٠)، وَطَذَا كُلُّهُ لَا يَقَعُ فِي القَلْبِ فَقَطْ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ بِاللِّسَانِ، وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ المُطَهَرَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِهِ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التمهيد» للأسنوي ص(١٣١)، و «القواعد والفوائد» ص(١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «القواعد والفوائد الأصولية» (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التمهيد» للأسنوى ص(١٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور البهوتي (٣/ ٣٧٥)، والتعريفات ص (٢٦).

وَعَفَا عَنْ ذَٰلِكَ، وَرَتَّبَ المُؤَاخَذَةَ عَلَىٰ القَوْلِ بِاللِّسَانِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ» (١)، وَلَمْ يَحْصُلْ شَيءٌ مِنْ ذَٰلِكَ فِي النَّذُر القَلْبِيِّ (٢).

ر ابِعًا: وَمِنْهَا: إذا اغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا، بِأَنْ ذَكَرَ مَا يَكْرَهُهُ بِقَلْبِهِ، دُونَ لِسَانِهِ \_ فَهَلْ يَأْثُمُ أَوْ لَا؟

وَبِصِيغَةٍ أُخْرَىٰ: هَلْ ذِكْرُ مَسَاوِئَ الإِنْسَانِ بِالقَلْبِ، دُونَ اللَّفْظِ ـ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّىٰ الغِيبَةِ، وَحَدِّهَا الشَّرْعِيِّ (٣)؟

#### فِي المَسْأَلَةِ وَجْهَانِ:

الصَّوَابُ: أَنَّ ذٰلِكَ مُخْتَصُّ بِذِكْرِ اللِّسَانِ؛ لأَسْبَابِ:

(١) مَا سَبَقَ مِنَ الاِسْتِدْلَالِ وَالتَّرْجِيحِ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الكَلَامَ وَالذِّكْرَ وَالقَوْلَ بِلْفَوْلِ بِأَنَّ الكَلَامَ وَالذِّكْرِ وَالقَوْلَ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يَتَلَقَّظُ بِهِ الإِنْسَانُ بِلِسَانِهِ، مَا لَمْ يَرِدْ مُقَيَّدًا بِذِكْرِ النَّفْسِ أَوِ القَلْبِ (١).

(٢) أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ ذَكَرَ تَعْرِيفَ الغِيبة، حِينَمَا حَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْهَا ؟ بِقَوْلِهِ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» (٥) ؛ فَجَعَلَ الذِّكْرَ ـ وَهُوَ القَوْلُ بِاللِّسَانِ ـ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٠٨) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) ومثله: لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق، أو غيرهما في نفسه، ولم يتلفظ بلسانه،
 مع قدرته على النطق ـ فإنه لايلزمه شيء؛ على القول الصحيح في ذلك، ينظر:
 القواعد والفوائد ص(١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد للأسنوي ص(١٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(١٩٥) من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح أخرجه مسلم، انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (١٤٢/١٦) باب تحريم الغيبة.

مَنَاطَ (١) الغِيبَةِ، فَلاَ يُعْدَلُ عَنْهُ لِغَيْرِهِ، دُونَ سَبَبِ صَحِيح.

(٣) أَنَّ المَقْصِدَ مِنْ تَحْرِيمِ الغِيبَةِ، هُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ المَفَاسِدِ بَيْنَ النَّاسِ، وَفَتْحِ بَابِ البُهْتَانِ، وَالكَلاَمِ فِي أَعْرَاضِ المُسْلِمِينَ، وَهٰذَا كَفِيلٌ بِتَفْرِيقِ كَلِمَتِهِمْ، وَنَشْرِ الضَّغَائِنِ وَالأَحْقَادِ فِي صُفُوفِهِمْ.

وَالذِّكْرُ بِالقَلْبِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلاَ يَدْخُلُ فِي التَّحْرِيم.

(٤) إِخْبَارُ الرَّسُولِ عَلَيْ ، بِتَجَاوُزِ اللهِ عَنْ أُمَّتِهِ أَحَادِيثَ النَّفْسِ، وَأَنَّ العِقَابَ مُتَرَتِّبٌ عَلَىٰ القَوْلِ بِاللِّسَانِ، أَوِ العَمَلِ بِالجَوَارِحِ(٢)، وَالغِيبَةُ بِدُونِ لَفْظُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ العَفْوِ، وَإِدْرَاجُهَا فِي قَائِمَةِ المُحَرَّمَاتِ فِيهِ خَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ؛ وَذَٰلِكَ مُنَافٍ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، فِي اليُسْرِ وَالسَّمَاحَةِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةٍ صَرِيحَةٍ لِنَصِّ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

هٰذِهِ بَعْضُ التَّمَرَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ (٣)، تَبَيَّنَ مِنْهَا: أَنَّ الصَّوَابَ مَا سَارَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَفُرُوعِهَا؛ لِمُوافَقَتِهِ دَلاَلَةَ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَاللُّغَةِ، وَالعُرْفِ، وَالعَنْفِ، وَاللَّعَرْفِ، وَالعَنْفِ، وَاللَّعَرْفِ، وَالعَنْفِ، وَاللَّعَلْمُ.

<sup>(</sup>۱) المناط: مأخوذ من «نوط»؛ وهو دال على تعليق شيء بشيء، والمناط: موضع التعليق، وهنا علقنا الغيبة بذكر اللسان، ينظر: «معجم مقاييس اللغة»(٥/ ٣٧٠) (نوط)، و«المصباح» (٢/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٢٠٨) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) ينظر في ثمرة الخلاف في هذه المسألة: «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»
 للأسنوي ص(١٣٠-١٣١)، و «القواعد والفوائد الأصولية» ص(١٥٤، ١٥٥).

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ حَدُّ القُرْآنِ (١)

ويتناوَلُ الحَدِيثُ عَنْهَا المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّل : تَعْريفُ الإِمَامَين لِلْقُرْآنِ.

المَطْلَبُ السَّانِي: شَرْحُ التَّعْرِيفَينِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : وَجْهُ الخِلاَّفِ بَيْنَهُمَا .

المَطْلَبُ السرَّاسِعُ: حُجَّةُ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: المُنَاقَشَاتُ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَيْهِمَا.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: ذِكْرُ عَدَدٍ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الْأَصُولِيِّينَ لِلْقُرْآنِ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: مُنَاقَشَتهَا.

المَطْلَبُ الثَّامِنَ : الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: هَلْ لِلْخِلافِ فِي التَّعْرِيفِ بَيْنَهُمَا مِنْ ثَمَرَةٍ؟

<sup>(</sup>۱) المراد هنا: التعريف والقول الدال على الماهية، وقد يُعَبَّرُ بالحد أو بالتعريف والمقصود واحد، ينظر في تعريف الحد: «المستصفى» (۱/ ۲۱)، كتاب «التمهيد في أصول الفقه» (۱/ ۳۳)، و«العدة» (۱/ ۷۶)، و«البروضة» ص(۱۰)، و«التعريفات» ص(۸۷).



# المَطْلَبُ الأوَّلُ تَعْرِيفُ الإِمَامَينِ لِلْقُرْآنِ

أُوَّلاً: تَعْرِيفُ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ:

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ الحَدَّ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِلْقُرْآنِ؛ فَقَالَ: «وَحَدُّ الكِتَابِ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ، عَلَىٰ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ، نَقُلاً مُتَوَاتِرًا» (١).

ثَانِيًا: تَعْرِيفُ الإمَامِ ابْنِ قُدَامَةً رَحِمَهُ اللهُ:

عَرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ ؟ فَقَالَ: «وَهُو مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۱)، وهو تعريف السرخسي في أصوله، ينظر: (۱/۲۷۹) منه.

<sup>(</sup>٢) «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢)، وهو تعريف صدر الشريعة عبيدالله البخاري، ينظر: شرح «التلويح على التوضيح» (٢٦/١).

# المَطْلَبُ الثَّانِي شَرْحُ التَّعْرِيفَيْنِ

يَلْحَظُ القَارِئ لِلتَّعْرِيفَينِ السَّابِقِينِ، وَلِغَيْرِهِمَا مِنَ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي يَذْكُرُهَا الأُصُولِيُّونَ لِلْقُرْآنِ؛ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنَىٰ القُرْآنِ وَالكِتَابِ مَعًا؛ وَذٰلِكَ لأَنَّ القُرْآنَ وَالكِتَابِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، عَلَىٰ الصَّحِيحِ فِي ذٰلِكَ (١)، وَذٰلِكَ لأَنَّ القُرْآنَ وَالكِتَابِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، عَلَىٰ الصَّحِيحِ فِي ذٰلِكَ (١)، وَقَدْ يُعَبِّرُ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ، وَغَيْرُهُمْ بِالكِتَابِ، وَبَعْضُهُمْ بِالقُرْآنِ، وَقَدْ يُولَدُ وَاحِدٌ؛ خِلاَفًا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُمَا مُتَعَايِرَانِ (٢)، وَهُو قُولٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصُوصِ وَالإِجْمَاعِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حَمْ آَلَ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ آَلَ إِنَا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْعَلِيْ عَكِيمُ ﴿ (٣) فَسَمَّاهُ لَعَلَيْكُمْ ﴿ (٣) فَسَمَّاهُ وَلَا لَهُ إِنَّهُ فِي أَيْرُ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمُ ﴾ (٣) فَسَمَّاهُ وَرَبَابًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق ص(٦٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/٧).

<sup>(</sup>۲) لم أقف على اسم من ذهب إلى هذا، وقد ذكر هذا القول ابن قدامة ولم يعزه إلى أحد، بل قال: «وقال قوم...إلخ»، ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢)، وبمثل قوله قال ابن اللحام في مختصره. انظر: «المختصر في أصول الفقه» ص(٧١)، والكتب التي تناولت شرح «الروضة» كشرح الطوفى، وشرح الكناني لم تذكر من هم؛ فالله أعلم بهم، ولا يترتب على معرفتهم كبير فائدة.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآيات الأربع الأول.

*\_\_\_\_* 

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ بَجِيدٌ إِنَّ فِي لَوْجٍ مَّعَفُوظٍ ﴾ (٢) ، سَمَّاهُ: قُرْآنًا وَكِتَابًا.

وَقَالَ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُواْ الْجِنِ اللهِ عَنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٣) ، وَأَخْبَرَ اللهُ مُنسَقِيمٍ هُ (٣) ، وَأَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ﴿ ﴾ فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَمَعُوا القُرْآنَ ، وَسَمَّوْهُ قُرْآنًا وَكِتَابًا (٥) .

وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ تَسْمِيَةِ القُرْآنِ قُرْآنًا وَكِتَابًا (٢) فَهُمْ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ اللهِ، وَيُرِيدُونَ بِهِ مَعْنَى وَاحِدًا (٧). عَلَيْهِ اسْمَ القُرْآنِ، وَيُسَمُّونَهُ كِتَابَ اللهِ، وَيُرِيدُونَ بِهِ مَعْنَى وَاحِدًا (٧).

شَرْحُ قَوْلِهِمَا: «مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَينَ دَفَّتَي المُصْحَفِ».

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآية: ٧٧ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البروج، الآية: ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآيتان: ٢٩، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) ينظر هذه الأدلة في: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢)، و «شرح الكوكب المنير» (٧/٧).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢)، و«سواد الناظر في أصول الفقه»
 (١/ ٩٥)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر في بحث هذه المسألة: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» (١/ ٢٠)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٣٢٣)، و«الروضة» القسم الثاني ص (٦٢)، و«شرح الكوكب المنير»(٢/٧).

«النَّقْلُ» فِي اللُّغَةِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ<sup>(١)</sup>، وَالمُرَادُ هُنَا:

مَا وَصَلَنَا عَبْرَ القُرُونِ، مِمَّا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ جَمْعِهِ مِنَ القُرْآنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، هُوَ المُصْحَفُ.

"وَدَفَّتَا المُصْحَف": جَنْبَاهُ (٢).

وَهٰذَا القَيْدُ يُخْرِجُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكُتُبِ السَّابِقَةِ؛ لأَنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ فِي المُصْحَفِ الَّذِي نُقِلَ إِلَينَا.

كَمَا يُخْرِجُ كَلَامَهُ - سَبْحَانَهُ - الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيبِ عِنْدَهُ، أَوْ أَلْقَاهُ إِلَىٰ مَلَائِكَتِهِ، وَلَمْ يُنْزِلْهُ فِي كِتَابِهِ.

كَمَا يُخْرِجُ الأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ، وَالقُدْسِيَّةُ " ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ فِي المُصْحَفِ النَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٤٦٣)، و «المصباح المنير» (٢/ ٦٢٣) (نقل).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «معجم مقاييس اللغة»، و«المصباح المنير» (دفف)، و«سواد الناظر في أصول الفقة» للكناني العسقلاني (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) الأحاديث النبوية: هي التي لفظُها ومعناها من الرسول ﷺ وأما القدسية: فإنها من حيث المعنى من عند الله تعالى، ومن حيث اللفظ من الرسول ﷺ، ينظر: «التعريفات» ص(٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو: الصحابي الجليل عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن شمس القرشي ثالث الخلفاء الراشدين، الملقب بذي النورين؛ لأنه تزوج ابنتي الرسول على رقية وأم كلثوم، كان \_ رضي الله عنه \_ جوادًا منفقًا في سبيل الله، وله مناقب كثيرة، توفي سنة (٣٥هـ)، ينظر: «الاستيعاب» (٣/ ٦٩)، و«أسد الغابة» (٣/ ٣٧٦)، و«الإصابة» (٢/ ٤٦٢).

(YYV

وَإِنَّمَا وَرَدَ تَقْيِيدُ القُرْآنِ بِمَا فِي «المُصْحَفِ» (١)؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بَالَغُوا فِي الإَحْتِيَاطِ فِي نَقْلِهِ ؛ حَتَّىٰ كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ (٢) وَالنَّقْطَ، وَأَمَرُوا بِالتَّجْرِيدِ ؛ كَيْلاَ يَخْتَلِطَ بِالقُرْآنِ غَيْرُهُ (٣)، وَكَانُوا يُحَرِّبُونَ بِالشَّورِ، وَأَمَّا التَّحْزِيبُ بِالأَجْزَاءِ وَالأَحْزَابِ فِي أَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَالْأَحْزَاءِ وَالأَحْرَابِ فِي أَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَثْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَنْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَنْهُ الْتَعْمَامُ اللَّهُ وَالْتَقْمَامُ وَالْتُولِيْلِيْ الْمُعْرَاءِ وَالْأَعْرَاءِ وَالْعُرْاءِ فَيْرُاهُ وَالْعَامِ الْمُعْرَاءِ وَاللَّهُ وَالْمَاءِ اللَّهُ وَلَا أَنْهَاءِ السُّورَةِ، وَالْمُورَةِ الْنَاءِ السُّورَةِ، وَأَنْهُ الْمُعْرَاءِ وَالْعُرْاءِ وَالْعُرْاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرِاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُوالْمُولَا الْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُولَا وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُولَا وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُوالْمُولَا وَالْمُؤْمِ الْمُعْرَاءِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُوالَّذِيْنُ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُوالْمُولَا وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْ

وَعَلَيْهِ: فَيُعْلَمُ أَنَّ المَكْتُوبَ فِي المُصْحَفِ هُوَ القُرْآنُ، وَمَا خَرَجَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ فِي العُرْفِ \_ مَعَ تَوَافُرِ الدَّوَاعِي عَلَىٰ حِفْظِ القُرْآنِ \_ أَنْ يُعْضُهُ فَلَا يُنْقَلُ، أَوْ يُخْلَطَ بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ (٥).

شَرْحُ قَوْلِهِمَا: «نَقْلاً مُتَوَاتِرًا»:

«التَّوَاتُرُ» فِي اللُّغَةِ: التَّعَاقُبُ وَالتَّتَابُعُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: هذه المحترازات في: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» (٣/٢)، «إرشاد الفحول» ص(٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بذلك: وضع علامات في المصحف عند نهاية عشر آيات، وتسمى أيضًا: عواشير وأعشار. قيل: إنَّ أوَّل من وضع ذلك المأمون. وقيل: الحجَّاج، ينظر: «لسان العرب» (عشر)، و«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «أصول السرخسي» (۱/ ۲۸۰)، «المستصفى» (۱/ ۱۰۱)، «الروضة» القسم الثاني ص (٦٢).

<sup>(</sup>٤) كان ذلك بالعراق في زمن الحجاج وغيره، ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٤٠٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (١/١٠١)، «الروضة» القسم الثاني ص (٦٢، ٦٣).

أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَّأُ ﴾ (١)؛ أَيْ: مُتَتَابِعِينَ، بَعْضُهُمْ إِثْرَ بَعْض (٢).

وَفِي الْإصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الأُصُولِيُّونَ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ، أَذْكُرُ جُمْلَةً مِنْهَا؛ فَعُرِّفَ بِأَنَّهُ: «كُلُّ خَبَرٍ بَلَغَتْ رُوَاتُهُ فِي الكَثْرَةِ مَبْلَغًا، أَحَالَتِ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَىٰ الكَذِب»(٣).

وَعُرِّفَ بِأَنَّهُ: «خَبَرُ جَمَاعَةٍ، يُفِيدُ بِنَفْسِهِ العِلْمَ بِصِدْقِهِ»(٤).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «خَبَرُ جَمَاعَةٍ ، يُفِيدُ العِلْمَ لا بِالقَرَائِنِ المُنْفَصِلَةِ ؛ بِخِلاَفِ مَا يَلْزَمُ بِنَفْسِهِ ، أَوِ المُخْبر ، أَوِ المُخْبَر عَنْهُ (٥٠).

وَعَرَّفَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ: «بِأَنَّهُ خَبَرُ عَدَدٍ يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ لَـ تَوَاطُو عَلَىٰ كَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ » (٦) . كَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ ، أَوْ خَبَرٌ عَنْ عَدَدٍ كَذْلِكَ ، إِلَىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَىٰ مَحْسُوسٍ » (٦) .

وَتَعْرِيفَاتُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، تَتَّفِقُ فِي أَنَّهُ خَبَرٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ مِثْلِهِمْ،

يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ - تَوَاطُؤُهُمْ عَلَىٰ الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مَحْسُوسٍ (٧).

وَالتَّقْيِيدُ بِـ «المُتَواتِرِ» إِنَّمَا يَشْمَلُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ المُصْحَفِ، وَأَمَّا مَا خَالَفَ رَسْمَ المُصْحَفِ مِنَ القِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ، وَالأَحَادِيَّةِ، بَلْ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الصحاح»، و «لسان العرب»، و «المصباح المنير» (وتر).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مناهج العقول»، و«شرح منهاج الوصول» (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «نهاية السول» (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «تيسير التحرير» بادشاه (٣/ ٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: أيضًا في التعريف الاصطلاحي: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٢)، (٢/ ١٤)، و «أصول السرخسي» (٢/ ٢٨٢)، (٢/ ١٤). و «إرشاد الفحول» ص (٤٦).

وَالمَشْهُورَةِ (١) \_ فَلَا تُسَمَّىٰ قُرْآنًا (٢)، وَفِي كَوْنِهَا حُجَّةً خِلَافٌ سَيَأْتِي تَفْصيلُهُ إِنْ شَاءَ الله (٣).

وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ التَّوَاتُرُ لِحُصُولِ العِلْمِ القَطْعِيِّ بِهِ ؛ لأَنَّ الحُكْمَ بِمَا لاَ نَعْلَمُهُ جَهْلٌ ، فَلاَ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ (٤).

قَالَ الغَزَالِيُّ: «فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ شَرَطْتُمُ التَّوَاتُرَ؟ قُلْنَا: لِيَحْصُلَ العِلْمُ بِهِ الْأَنَّ الحُكْمَ بِمَا لَا يُعْلَمُ جَهْلٌ، وَكَوْنَ الشَّيْءِ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَىٰ أَمْرٌ حَقِيقِيٌ ، لَيْسَ بِوَضْعِيٍّ، حَتَّىٰ يَتَعَلَّقَ بِظَنِّنَا، فَيُقَالُ: إِذَا ظَنَنْتُمْ كَذَا، فَقَدْ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ فَعْلًا، أَوْ حَلَّلْنَاهُ لَكُمْ، فَيكُونُ التَّحْرِيمُ مَعْلُوهُ مَا عِنْدَ ظَنِّنَا، وَيَكُونُ ظَنَّنَا عَلاَمةً يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالوَضْع، فَيمُونُ الوَضْعُ عِنْدَ الظَّنِّ، وَكُونُ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالوَضْع، فَيمُونُ الوَضْعُ عِنْدَ الظَّنِّ، وَكُونُ الشَّيْءِ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَىٰ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ، لَيْسَ بِوضْعِيٍّ، فَالحُكْمُ فِيهِ بِالظَّنِّ جَهْلٌ . . . »(٥).

<sup>(</sup>۱) القراءة الشاذة: هي التي لم تصح سندًا، أو خالفت الرسم العثماني. والأحادية: ما صحت سندًا، وخالفت الرسم أو اللغة، أو لم تشتهر. والمشهورة: هي القراءة صحيحة السند، ولم تبلغ درجة التواتر، واشتهرت عن القراءات. وقيل في تعريفاتها غير ذلك، ينظر: «النشر في القراءات العشر» (۱/۹)، و«الإتقان في علوم القرآن» (۱/۷۰)، ۷۷).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(۳۰)، و«مناهل العرفان في علوم القرآن» (۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٢٦٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، «المستصفى» (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) «المستصفى» (١٠١/١).

شَرْحُ قَولِ الغَزَالِيِّ فِي التَّعْرِيفِ: «عَلَىٰ الأَّحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ»:

ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّ هٰذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ».

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (۱) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ».

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ اخْتَلَفَ هُوَ وَهِشَامُ بْنُ حَكِيمِ (٢) فِي آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الفُرْقَانِ، فَاحْتَكَمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» (٣). فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» (٣). وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُرَادِ بَهٰذِهِ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا؛ حَتَّىٰ وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُرَادِ بَهٰذِهِ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا؛ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبوالعباس، ابن عم رسول الله ﷺ ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، دعا له الرسول بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل ويفقهه في الدين، فأصبح حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن، مات \_ رضي الله عنه \_ في الطائف سنة (٦٨هـ)، وهو ابن إحدى وسبعين سنة، ينظر: «الإصابة» (٢/ ٣٥٠)، و «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» (٢/ ٣٣٠)، في هامش «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) هو: هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي، أسلم يوم الفتح، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم، مات قبل أبيه بمدة \_ رضي الله عنهما \_ ينظر: «الإصابة» (٣/ ٣٠٣)، و «الاستيعاب» (٣/ ٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "صحيح البخاري" (٦/ ١٠٠)، كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، و"اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان" (١/ ١٥٧)، باب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف.

قَالَ الْإِمَامُ السِّيُوطِيُّ (١) \_ رَحِمَهُ اللهُ وَ: ﴿إِنَّهَا بَلَغَتْ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَوْلًا (1).

وَلَيْسَ المَقَامُ هُنَا مَقَامٌ بَسْطِ الخِلاَفِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ، وَإِنَّمَا سَأَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَىٰ أَهَمِّ الأَقْوَالِ فِيهَا، وَذِكْرِ الرَّاجِحِ وَدَلِيلِهِ، مَعَ الإِحَالَةِ إِلَىٰ مَظَانِّ المَسْأَلَةِ لِمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ.

القَوْلُ الأَوَّلُ: المُرَادُ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ: سَبْعُ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ العَرَبِ فِي المَعْنَىٰ الوَاحِدِ.

بِمَعْنَىٰ : أَنَّهُ حِينَمَا تَخْتَلِفُ لُغَاتُ الْعَرَبِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ مَعْنَى مِنَ المَعْنَىٰ المَعْنَىٰ ، يَنْزِلُ القُرْآنُ بِأَلْفَاظِ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَىٰ قَدْرِ هَذِهِ اللَّغَاتِ ، لِهٰذَا المَعْنَىٰ الوَاحِدِ ؛ أَيْ : أَوْجُهِ مِنَ الأَلْفَاظِ المُخْتَلِفَةِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَعْنَى وَاحِدٍ ؛ الوَاحِدِ ؛ أَيْ : أَوْجُهِ مِنَ الأَلْفَاظِ المُخْتَلِفَةِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَعْنَى وَاحِدٍ ؛ نَحُو : «هَلُمَ ، وَأَشْرِعْ ، وَقَصْدِي ، وَنَحْوِي . . . إن خُو : «هَلُمَ ، وَأَقْبِلْ ، وَتَعَالَ ، وَعَجِّلْ ، وَأَسْرِعْ ، وَقَصْدِي ، وَنَحْوِي . . . إلى المَجِيءِ ، وَلَيْسَ اللهُ وَاحِدٌ ، هُو : طَلَبُ المَجِيءِ ، وَلَيْسَ المُرَادُ أَنَّ كُلَّ لَفْظَةٍ مِنْهُ ، تُقْرَأُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَوْجُهِ ، فَهٰذَا غَيْرُ مُمْكِنِ ، وَالكَلِمَاتُ التَّيِ تُقْرَأُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَوْجُهِ قَلِيلَةٌ جِدًّا ؛ مِثْلَ : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّعُوتَ ﴾ (٣) ، التَّتِي تُقْرَأُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَوْجُهِ قَلِيلَةٌ جِدًّا ؛ مِثْلَ : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّعُوتَ ﴾ (٣) ، اللهُ وَتَعْبَدَ الطَّعُوتَ ﴾ (٣) ، والكَلِمَاتُ التَّتِي تُقْرَأُ فِي القُرْآنِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَوْجُهِ قَلِيلَةٌ جِدًّا ؛ مِثْلَ : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّعُوتَ ﴾ (٣) ،

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ولد سنة (٩٤٨هـ) ونشأ في القاهرة، وتدرَّج في طلب العلم إلى أن أصبح إمامًا، في جل الفنون، وألَّف الكتب والتصانيف الكثيرة البالغة، له نحو: (٦٠٠) مصنِّف، وعُرِف بابن الكتب وصاحب التصانيف، مات سنة (٩١١هـ). انظر: «الضوء اللامع»(٤/ ٦٥)، و«البدر الطالع» (١/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٦٠.

﴿ فَلَا تَقُل لَمُّكُمَا آُفِ ﴾ (١) ، و ﴿ جِبْرِيل ﴾ (٢) ، بَلْ قَدْ بَالَغَ بَعْضُ العُلَمَاءِ ؛ فَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ فِي القُرْآنِ كُلِّهِ كَلِمَةٌ تُقْرَأُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَوْجُهِ (٣) .

وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هٰذَا القَوْلِ بِأَنَّ: كُلاً مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَهِشَامِ ابْنِ حَكِيمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قُرَشِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَفَا فِي القِرَاءَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْحَدِيثِ (٤). وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (٥): أَنْكُرَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَىٰ الأَحْرُفِ اللَّغَاتِ (٦).

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ: سَبْعُ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ العَرَبِ، نَزَلَ عَلَيْهَا القُرْآنُ؛ بِمَعْنَىٰ أَنَّ القُرْآنَ فِي جُمْلَتِهِ، لاَ يَخْرُجُ فِي كَلِمَاتِهِ عَنْ سَبْعِ لُغَاتٍ فَقَطْ هِيَ أَفْصَحُ لُغَاتِ العَرَبِ؛ فَمِنْهُ مَا هُوَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ (٧)،

سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تكرر مجيئها في القرآن، وأول مجيء لها في سورة البقرة، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) منهم ابن قتيبة \_ رحمه الله \_ كما نقل عنه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(٢٣٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري أبو عمر القرطبي، الحافظ الفقيه العالم بالقراءات، والحديث، والأنساب، والأخبار، له مؤلفات مشهورة منها «التمهيد شرح الموطأ» وغيره، توفي سنة (٣٠٦هـ)، ينظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٥٨٨)، و«تذكرة الحفاظ »(٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «فتح الباري» (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٧) قريش: هي القبيلة الكبيرة المشهورة التي يُنسب إليها الرسول عَلَيْ وأكابر الصحابة، وموطنها مكة، سُميت بذلك نسبة إلى أحدر جالها، وهو: قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني النضر، وصاحب سيرتهم، وكانت العرب تقول جاءت عير قريش، وخرجت قريش، فغلب عليهم هذا الاسم، وقيل: إنما سميت =

وَمِنْهُ مَا هُوَ بِلُغَةِ هَوَازِنَ<sup>(١)</sup>، وَنَحْو ذَٰلِكَ، فَهُوَ يَشْتَمِلُ فِي مَجْمُوعِهِ عِلَىٰ اللُّغَاتِ السَّبْع.

وَنَبَهَ أَبُوعَمْرُو اللَّاانِيُ (٢) عَلَىٰ فَائِدَةِ الإِخْتِلاَفِ؛ وَهِيَ: أَنَّهُ - عَلَىٰ القَوْلِ الأَوَّلِ - إِذَا قَرَأَ قَارِئَ خَتْمَةً وَاحِدَةً، يَكُونُ قَدْ قَرَأَ بِبَعْضِ الأَحْرُفِ لاَ بِهَا كُلِّهَا، وَهٰذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّىٰ عَلَىٰ أَنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ: اللُّغَاتُ.

وَأَمَّا عَلَىٰ الثَّانِي: فَيَتَأَتَّىٰ فِي خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَحْصُلَ الأَوْجُهُ السَّبْعَةُ فِي بَعْضِ القُرْآنِ<sup>(٣)</sup>.

بذلك لاجتماع بعضهم مع بعض، لأنَّ قريشًا تصغير قرش، وهو الجمع والضم، وقيل: غير ذلك، انظر: «السيرة النبوية» (١/ ٨٦)، و«تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٢٦٣)، و«معجم البلدان» (٤/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و«سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» ص(٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) هوازن أو بنو هوازن: بطن من قيس غيلان، وهم الذين أغار عليهم النبي على وهزمهم بعد عودته من غزوة الطائف بعد حنين سنة (۸هـ)، ثم أتاه وفد منهم طالبًا الصلح والمن، فأعطاهم الرسول على وأنعم عليهم، ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٤/ ٨٩)، و«سبائك الذهب» ص(١٢٤).

<sup>(</sup>۲) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي بالولاء، أبوعمرو القرطبي، أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته، وتفسيره ومعانيه، وطرقه وإعرابه، وله في ذلك مصنفات، توفي سنة (٤٤٤هـ)، ينظر: «غاية النهاية في طبقات القراء» (١/ ٣٠٥)، و«معرفة القراء الكبار» ص(٣٢٥، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفتح» (٢٨/٩).

القَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ: القِرَاءَاتُ السَّبْعُ.
وقَدْ تَتَابَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ إِنْكَارِ هٰذَا القَولِ، وَتَخْطِئةِ صَاحِبِهِ:
قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ (١): «قَالَ أَبُوشَامَةَ (٢): ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ القِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ المَوْجُودَةَ الآنَ، هِيَ الَّتِي أُرِيدَتْ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ خِلَافُ أَهْلِ العِلْم قَاطِبَةً، وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذٰلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الجَهْلِ».

وَنَقَلَ الْحَافِظُ أَيْضًا، عَنْ مَكِّيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٣)</sup> قَوْلَهُ»: «هٰذِهِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي يُقْرَأُ بِهَا الْيَوْمَ، وَصَحَّتْ رِوَايَاتُهَا عَنِ الأَئِمَّةِ \_ جُزْءٌ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ. . . » إِلَىٰ أَنْ قَالَ: «وَأَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّ الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ الَّتِي فِي قِرَاءَةَ هٰؤُلاءِ القُرَّاءِ، \_ كَنَافِعٍ<sup>(٤)</sup> وَعَاصِمٍ \_ (٥) هَيَ الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ الَّتِي فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الفتح» (۳/۹).

<sup>(</sup>۲) هو: عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبوشامة المقدسي، ثم الدمشقي شهاب الدين، برع في النحو والقراءات، ودرّس الحديث وأتقن الفقه، له شرح «الشاطبية»، و «مختصر تاريخ دمشق» وغيرها، توفي سنة (٦٦٥هـ)، ينظر: «طبقات الحفاظ» ص (٧٠٠)، و «شذرات الذهب» (٣١٨/٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: مكي بن أبي طالب بن محمد أبو محمد القيرواني، كان إمامًا في القراءات كثير المؤلفات، توفي سنة (٤٣٧هـ)، ينظر: «معرفة القراء» ص(٣١٦)، و«وفيات الأعيان» (١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٤) هو: نافع بن عبدالرحمن بن أبي نُعيم الليثي بالولاء، أحد القراء السبعة ، إمام أهل المدينة، توفي سنة (١٩٨/١هـ)، ينظر: «وفيات الأعيان» (١٩٨/٢)، و«غاية النهاية» (٢/ ٣٣٠)، و«تهذيب التهذيب» (١٠٧/١٠).

<sup>(</sup>٥) هو: عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي أبوبكر الأسدي بالولاء، أحد القراء السبعة، كان حسن الصوت بالقرآن، وفيه ضعف في الحديث، ينظر: «ميزان =

الحَدِيثِ \_ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا عَظِيمًا » اهـ.

وَمَنْشَأُ الْإِشْتِبَاهِ: أَنَّ الْإِمَامَ ابْنَ مُجَاهِدٍ (١) \_ وَهُوَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ صَنَّفَ فِي القِرَاءَاتِ \_ قَدْ عَدَّ سَبْعَةَ قُرَّاءٍ، فَظَنَّ مَنْ ظَنَّ، أَنَّهَا الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ المَذْكُورَةُ فِي الحَدِيثِ؛ وَهُوَ غَلَطٌ.

وَجَاءَ فِي الفَتْحِ أَيْضًا: "وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ جُبَيرِ المَكِّيُ (٢) \_ وَكَانَ قَبْلَ ابْنِ مُجَاهِدٍ \_ كِتَابًا فِي القِرَاءَاتِ، فَاقْتَصَرَ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، اخْتَارَ مِنْ كُلِّ مِصْرِ إِمَامًا، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ لأَنَّ المَصَاحِفَ الَّتِي أَرْسَلَهَا عُثْمَانُ إلىٰ الأمصار، كَانَتْ خَمْسَةً، إلَىٰ هَاذِهِ الأَمْصَارِ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَجَّهَ بِسَبْعَةٍ: النَّا الخَمْسَةَ، وَمُصْحَفًا إِلَىٰ اليَمَنِ (٣)، وَمُصْحَفًا إِلَىٰ البَحْرَيْنِ (٤)، لُكِنْ هٰذِهِ الخَمْسَةَ، وَمُصْحَفًا إِلَىٰ البَحْرَيْنِ (٤)، لُكِنْ

<sup>=</sup> الاعتدال» (٢/ ٥)، و «معرفة القراء» ص(٨٩)، و «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن موسى بن العباس التميمي أبوبكر بن مجاهد الحافظ، أول من سبّع السبعة، وله مؤلفات في القراءات، توفي سنة (٣٢٤هـ)، ينظر: «شذرات الذهب» (٢/٢)، و«غاية النهاية» (١/ ١٣٩)، و«معرفة القراء» ص(٢١٦).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر بن أحمد أبو جعفر الكوفي نزيل أنطاكية، من أثمة القراء، له كتاب «الخمسة» في القراء الخمسة، توفي سنة (٢٥٨هـ)، ينظر: «غاية النهاية» (١/٢٤)، و«معرفة طبقات القراء» ص(١٧٠).

<sup>(</sup>٣) اليمن ـ بالتحريك ـ: جنوب جزيرة العرب، وسميت اليمن؛ لتيامنهم إليها، وهي مابين عمان إلى نجران، والنسبة إليها يَمَانِيٌّ، ويَمَنِيٌّ، وَيَمَانٍ مخقَّفة، ينظر: «معجم البلدان» (٥/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) البَحْرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند، بين البصرة وعمان (الخليج العربي)، وفيها بلاد واسعة، وربما جعل بعضهم اليمامة من أعمالها، ينظر: «معجم البلدان» (١/ ٣٤٧)، ويطلق الاسم الآن على شبه الجزيرة المعروفة في الخليج العربي، =

لَمْ نَسْمَعْ لِهٰذَيْنِ المُصْحَفَيْنِ خَبَرًا، وَأَرَادَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَغَيْرُهُ مُرَاعَاةً عَدِدِ المَصَاحِفِ، فَاسْتَبْدَلُوا مِنْ غَيْرِ البَحْرَيْنِ وَاليَمَنِ قَارِئَيْنِ، يَكُمُلُ بِهِمَا العَدَدُ، فَصَادَفَ ذَلِكَ مُوافَقَةَ العَدَدِ الَّذِي وَرَدَ الخَبَرُ بِهَا، وَهُوَ أَنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَوَقَعَ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَصْلَ المَسْأَلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَوَقَعَ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَصْلَ المَسْأَلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِطْنَةٌ، أَنَّ المُرَادَ بِالقِرَاءَاتِ السَّبْعِ: الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ، وَلاَ سِيَمَا وَقَدْ كَثُرَ السَّبْعُ مَالُهُمُ الحَرْفَ فِي مَوْضِعِ القِرَاءَةِ، فَقَالُوا: قَرَأَ بِحَرْفِ نَافِعٍ... فَتَأْكُذَ الظَّنُ بِذَٰلِكَ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرْفِ نَافِعٍ... فَتَأْكُدَ الظَّنُ بِذَٰلِكَ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَرْفِ نَافِعٍ...

وَقَالَ شَيْحُ الإِسْلامِ: «لَا نِزَاعَ بَينَ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ؛ أَنَّ الأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ أَنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ هِيَ قِرَاءَاتِ القُرَّاءِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةَ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِ هُؤُلاءِ هُوَ الإِمَامُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةَ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِ هُؤُلاءِ هُوَ الإِمَامُ أَبُوبَكُرِ بْنُ مُجَاهِدٍ» (٢). اهد.

وظاهر كلام صاحب «معجم البلدان» أنَّ الاسم القديم كان يشمل بلاد الكويت والإمارات
 وقطر والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية «الإحساء» الآن. والله أعلم.

ینظر: «الفتح» (۹/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۹۰)، وقد نقل الحافظ في الفتح، عن أبي طاهر بن أبي هاشم قوله: "إنَّ السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها: أنَّ الجهات التي وُجَهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل. قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقّوه سماعًا من الصحابة؛ بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط؛ امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة، لمّا رأوا في ذلك الاحتياط للقرآن، فمن ثمّ نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة» اهـ، ينظر: «الفتح» (۱۹/ ۳).

القُولُ الرَّابِعُ: أَنَّ المُرَادَ بِهَا: أَوْجُهُ التَّغَايُرِ السَّبْعَةُ، الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الإِخْتِلَافُ بَينَ القُرَّاءِ؛ كَالإِخْتِلَافِ فِي وُجُوهِ الإِعْرَاب، وَالتَّصْرِيفِ، وَالإِبْدَالِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، وَهُوَ قُولُ ابْنِ قُتَيْبَةً (١) وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ عَقَبَ عَلَيهِ الحَافِظُ بِقَوْلِهِ: «وَهٰذَا وَجْهٌ حَسَنٌ، لَكِنِ اسْتَبْعَدَهُ قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ (٢) فِي الدَّلاَئِلِ، لِكَوْنِ الرّخْصَةِ فِي القِرَاءَاتِ إِنَّمَا وَقَعَتْ، وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَكْتُبُ، وَلاَ يَعْرِفُ الرَّسْمَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ الحُرُوفَ بِمَخَارِجِهَا.

قَالَ: وَأَمَّا مَا وُجِدَ مِنَ الحُرُوفِ المُتَبَايِنَةِ المَخْرَجِ، المُتَّفِقَةِ الصُّورَةِ ؛ مِثْلُ: «نَنْشُزُهَا، وَنُنْشِزُهَا» \_ فَإِنَّ السَّبَبَ فِي ذٰلِكَ تَقَارُبُ مَعَانِيهَا، وَاتَّفَقَ مِثْلُ: «نَنْشُزُهَا فِي الخَطِّ. قُلْتُ \_ أَيِ الحَافِظُ \_: وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذٰلِكَ تَوْهِينُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ ؛ لإحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الإنْحِصَارُ المَذْكُورُ فِي ذٰلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ ؛ لإحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الإنْحِصَارُ المَذْكُورُ فِي ذٰلِكَ مَنَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ مَا وَقَعَ اتِّفَاقًا، وَإِنَّمَا اطلَعَ عَلَيْهِ بِالإِسْتِقْرَاءِ، وَفِي ذٰلِكَ مِنَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ مَا لاَ يَخْفَىٰ . . . اهـ (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبوجعفر الدِينوري قاض وفقيه توفي سنة (۲) ۳۲۲هـ)، ينظر: «تاريخ بغداد» (۲/۲۲۹)، و«شذرات الذهب» (۲/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) هو: القاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن مطرف بن سليمان العوفي السرقسطي أبومحمد، عالم بالحديث واللغة والفقه، توفي سنة (٢٠٣هـ)، ينظر: «نفح الطيب» (١/ ٢٥٥)، و «بغية الوعاة» ص (٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفتح» (٩/ ٢٩)، وهذا المذهب نقَّحه أبو الفضل الرازي واختاره، ينظر: المصدر السابق ص (٩/ ٢٩).

وَقَالَ الْبَغَوِيُ (١): «أَظْهَرُ الأَقَاوِيلِ»، وَأَصَحُهَا، وَأَشْبَهُهَا بِظَاهِرِ الحَدِيثِ: ـ أَنَّ المُرَادَ مِنْ هٰذِهِ الحُرُوفِ: اللُّغَاتُ؛ وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ قَوْمٍ مِنَ العَرَبِ بِلُغَتِهِمْ، وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ»(٢).

القَوْلُ الخَامِسُ: أَنَّ المُرَادَ بِهَا: أَنْوَاعٌ سَبْعَةٌ، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ القُوْآنِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ؛ كَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالوَعْدِ وَالوَعِيْدِ، وَالقَصَصِ وَالأَمْثَالِ، وَغَيْرِهَا.

وَاحْتَجَ أَصْحَابُ هٰذَا القَوْلِ بِحَدِيثِ: «وَنَزَلَ القُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبُوابٍ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَصْحَابُ هٰذَا القَوْلِ بِحَدِيثِ: «وَنَزَلَ القُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَجْرُفٍ: زَاجِرٍ وَآمِرٍ، وَحَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَمُحْكَمٍ وَمُتَسَابِهٍ، وَأَمْثَالٍ... »(٣) الحَدِيث. وَهُوَ لاَ يَصِحُ ؛ ضَعَفَهُ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِالبَرِّ، وَالحَافِظُ ابْنُ حَجَر (٤).

وَأُجِيبَ عَنْهُ أَيْضًا: بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الحَدِيثُ، فَمَعْنَاهُ: سَبْعَةُ أَوْجُهِ،

<sup>(</sup>۱) هو: الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء، محيي السنة أبومحمد البغوي، عالم بالتفسير، والحديث والفقه، له «معالم التنزيل في التفسير»، و«شرح السنة في الحديث»، و«التهذيب في الفقه»، توفي سنة (۱۰هـ)، ينظر: «وفيات الأعيان» (۱/۲۸۲)، و «طبقات السبكي» (۲/٤/۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المرشد الوجيز» لأبي شامة ص(١٣٤).

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۳/ ۲۰)، ورواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين»، وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۱/ ۷۳۹ و ۲/ ۳۱۷)، والهيثمي في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» (۱/ ٤٤١)، والنسائي في «السنن الكبرئ» (٥/ ٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الفتح» (٩/ ٢٩).

وَلَيْسَ المُرَادُ: الأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الأَحَادِيثِ الأُخْرَىٰ، ثُمَّ الشَّيْءُ الوَاحِدُ لَا يَكُونُ حَرَامًا وَحَلاَلًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ يَكُونُ ذٰلِكَ تَفْسِيرًا لِلأَبْوَابِ لاَ لِلأَحْرُفِ(١).

هٰذِهِ أَهَمُ الأَقْوَالِ فِي المُرَادِ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ (٢).

#### الرَّاجحُ مِنْ هٰذِهِ الأَقْوَالِ وَدَليلُهُ:

الرَّاجِحُ مِنَ الأَقْوَالِ السَّابِقَةِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ القَولُ بِأَنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ: تَغَايُرُ الأَلْفَاظِ مَعَ اتِّفَاقِ المَعْنَىٰ، مَعَ انْحِصَار ذٰلِكَ فِي سَبْع لُغَاتٍ، وَهُوَ تَوْفِيقٌ بَيْنَ القَوْلِ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، عَلَىٰ مَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ المُحَقِّقِينَ (٣).

وَدَلِيلُهُ: مَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الإِخْتِلاَفَ فِي اللُّغَةِ مَعَ اتِّحَادِ المَعْنَىٰ مَقْبُولٌ وَسِائِغٌ؛ كَمَا وَرَدَ أَنَّ جِبْرِيلَ \_ عَلَيْهِ السَّلامُ \_ قَالَ: «يَا مُحْمَّدُ: اقْرَأِ القُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزدْهُ، فَقَالَ: عَلَىٰ حَرْفَيْن، حَتَّىٰ بَلَغَ سِتَّةً، أَوْ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ،

ينظر: «الفتح» (٩/ ٢٩)، و«المرشد الوجيز»، واستدل الحافظ على أنه ليس المرادبه الأحرف السبعة بقول ابن شهاب ص (١٠٨ - ١٠٩): بلغني أنَّ تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدًا، لا يختلف في حلال و لا حرام، ينظر: الفتح (٩/ ١٩).

ينظر: في هذه المسألة: «تفسير الطبري»(١/ ٢١ \_ ٧٢)، و «فتاوي ابن تيمية» (٣٨٩/١٣)، و «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٢١١)، و «النشر في القراءات العشر» (١/ ١٩ \_ ٥٤)، و«المرشد الوجيز» ص(٩١ \_ ١٤٦)، و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٩/ ٢٣ ـ ٣٨)، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، و «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ٤٥)، و «مناهل العرفان» (١/ ١٣٠ \_ ١٨٥).

ومنهم الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_، ينظر: «الفتح» (٩/ ٢٨).

مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ؛ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ، وَتَعَالَ، وَأَقْبِلْ، وَأَشْرِعْ، وَعَجِّلْ»(١).

وَيُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ : أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ، مَوْجُودَةٌ فِي مَظَانِّهَا (٢).

وَيَلِي هٰذَا القَوْلَ فِي الرُّجْحَانِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ المُرَادَ بِالأَّحْرُفِ السَّبْعَةِ: أَوْجُهُ التَّغَايُر السَّبْعَةُ، الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الإِخْتِلاَفُ بَيْنَ القُرَّاءِ.

أَمَّا الأَقْوَالُ الأُخْرَىٰ، فَلَمْ تَخْلُ مِنْ مُنَاقَشَةٍ أَدَّتْ بِهَا إِلَىٰ الضَّعْفِ، وَعَدَم القَبُولِ<sup>(٣)</sup>، قَدَّمْتُ بَعْضًا منْهَا عِنْدَ عَرْضِ الأَقْوَالِ.

ُ هٰذِهِ إِشَارَةٌ مُوْجِزَةٌ إِلَىٰ خِلاَفِ العُلَمَاءِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ، وَالرَّاجِحِ مِنَ الأَقْوَالِ وَدَلِيلِهِ، وَقَدْ ضَرَبْتُ صَفْحًا عَنِ التَّطْوِيلِ فِي المُنَاقَشَاتِ؛ لأَنَّ المَقَامَ لَيْسَ لَهَا، مَعَ وُجُودِهَا فَي مَظَانِّهَا المَعْرُوفَةِ، وَلَعَلَّ القَارِئ يُدْرِكُ المَقَامَ لَيْسَ لَهَا، مَعَ وُجُودِهَا فَي مَظَانِّهَا المَعْرُوفَةِ، وَلَعَلَّ القَارِئ يُدْرِكُ بَعْدَ هٰذَا الشَّرْحِ المُوجَزِ حَقِيقَةَ هٰذَا القَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ؛ لِيَتَسَنَّىٰ لَهُ مِنْ خِلَالِهِ الحُكْمُ عَلَىٰ التَّعْرِيفَينِ، وَالنَّظُرُ فِي وَجْهِ الخِلافِ بِينَهُمَا؛ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والطبراني عن أبي بكرة \_ رضي الله عنه \_ وتعقب بوجود علي بن زيد بن جدعان فيه وهو سيء الحفظ، وقد توبع، وبقية رجاله رجال الصحيح، ويعضده أحاديث كثيرة يقوي بعضها بعضًا، انظر: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي (٤/ ٧/ ١٥٠)، باب القراءات وكم أنزل القرآن على حرف، و «الفتح الرباني» (١٨/ ٥١) لترتيب «مسند الإمام أحمد»، لأحمد بن عبدالرحمن البنا.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبري (١/ ٢١ \_ ٧٢)، و «الإتقان» (١/ ٥٥ \_ ٤٧) وقد حكم عليها بالجودة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الراجح ودليله، والمرجوح ومناقشته في: المراجع السابقة.

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ وَجْهُ الخِلاَفِ بَينَ التَّعْرِيفَينِ

يُلاَحِظُ المُتَأَمِّلُ فِي التَّعْرِيفَيْنِ أَنَّ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا فِي جُلِّ القُيُودِ، بَلْ تَكُونُ الصِّيغَةُ وَاحِدَةً، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهَمَا إِلاَّ فِي قَيدٍ وَاحِدٍ هُوَ «الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ».

فَالغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ زَادَ هٰذَا القَيدَ، وَاشْتَرَطَ لِمَا يُسَمَّىٰ قُرْآنًا أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ.

وَمَفْهُومُ هٰذَا أَنَّ مَا كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ فَمَعَ أَنَّهُ ارْتَضَىٰ الصَّيغَة نفسها الَّتِي جَاءَ بِهَا الغَزَالِيُّ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِٰذَا القَيْدِ، فَكَأَنَّهُ لاَ يَشْتَرِطُ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ القُرْآنُ اصْطِلاَحًا، أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَىٰ غَيْرِهَا قُرْآنُ، إِذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ بَقِيَّةُ القُيُودِ.

هٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ التَّعْرِيفَينِ، وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذٰلِكَ عِنْدَ عَرْضِ وَجْهِ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَثَمَرَةِ الخِلاَفِ بَيْنَهُمَا (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٥٦) من هذا الكتاب.

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ حُجَّةُ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا

لَابُدَّ لِكُلِّ اخْتِيَارٍ مِنْ حُجَّةٍ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا؛ لِيُعْلَمَ سِرُّ اخْتِيَارِهِ، فَقَدْ تَكُونُ الحُجَّةُ عِلْمِيَّةً بَحْتَةً؛ كَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا يَرَىٰ هٰذَا الرَّأْيَ، وَيُصَوِّبُهُ وَيُصَوِّبُهُ وَيُصَوِّبُهُ وَيُصَوِّبُهُ وَيُحَمِّيَّهُ مَعْرَهُ.

وَقَدْ تَكُونُ شَكْلِيَّةً أَوْ لَفْظِيَّةً لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا خِلَافٌ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: العَدَدُ الكَثِيرُ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي أَطْلَقَهَا الأصولِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ عَلَىٰ القُرْآنِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ أَطَالَ فِي التَّعْرِيفِ، وَأَطْنَبَ بِذِكْرِ جَمِيعِ خَصَائِصِ القُرْآنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ، فَبَعْضُهُمْ سَلَكَ مَسْلَكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اخْتَصَرَ فِيهِ وَأَوْجَزَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ، فَبَعْضُهُمْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْإِيضَاحِ وَالبَيَانِ، وَهٰذَا يُسْهِبُ فِي تَعْرِيفِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِزُ، وَذَٰلِكَ اللهَرُانَ عَمَّا عَدَاهُ، وَلَوْ كَانَ بِكَلِمَتَيْنِ، وَتَرْكِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِبَيَانِ مَا يُمَيِّزُ القُرْآنَ عَمَّا عَدَاهُ، وَلَوْ كَانَ بِكَلِمَتَيْنِ، وَتَرْكِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَوَاضِحٌ أَوْ غَيْرُ مُنَاسِبِ لِلْغَرَضِ الَّذِي يَقْصِدُهُ (۱). وَسَيَأْتِي ذَٰلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ طَرَفِ مِنْ تَعْرِيفَاتِهِمْ (۲).

وَمِثْلُ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خِلَافٌ عَمَلِيٌّ، بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ اخْتِيَارٍ نَاتِج عَنِ اسْتِحْسَانٍ لِهٰذِهِ الطَّرِيقَةِ، أَوْ تِلْكَ: وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر مناهج العلماء في ذٰلك في: «مناهل العرفان» (١/ ١٣\_١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٢٤٧) من هذا الكتاب.

وَبِالرُّجُوعِ إِلَىٰ تَلَمُّسِ وِجْهَةٍ مُعَيَّنَةٍ لاِخْتِيَارِ الإِمَامَيْنِ هٰذَيْنِ التَّعْرِيفَيْنِ ـ يَتَبَيَّنُ مَا يَلِي:

أُوَّلاً: أَنَّ نَصَّ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَىٰ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ»؛ وَهُوَ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِهٰذَا القَولِ(١).

ثَانِيًا: أَنَّهُ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّوْضِيح وَالبّيَانِ فِي التَّعْرِيفِ، فَزَادَ فِيهِ هٰذَا القّيدَ.

ثَالَثًا: إِذَا اعْتَبَرْنَا القَولَ الرَّاجِحَ الَّذِي سَبَقَ (٢) فِي المُرَادِ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أَمْكَنَنَا أَنْ نَعْتَبِرَ هٰذَا القَيْدَ لاَ مَفْهُومَ لَهُ سِوَىٰ الْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ، لاَ مَفْهُومَ لَهُ سِوَىٰ الْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ، لاَ سِيَّمَا وَهُو مَعْرُوفٌ، جَاءَتِ الأَحَادِيثُ بِتَقْرِيرِهِ (٣)، وَاسْتَفَاضَ لَدَىٰ الأُمَّةِ العِلْمُ بهِ.

رَابِعًا: وَأَمَّا القَولُ فِي وِجْهَةِ ابْنِ قُدَامَةً، حِينَ أَهْمَلَ هٰذَا القَيدَ ـ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ رَغْبَةً فِي الإِيجَازِ وَالإِخْتِصَارِ، وَلاَ سِيَّمَا أَنَّ هٰذَا القَيدَ مَعْرُوفٌ بِالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، فَشُهْرَتُهُ كَافِيَةٌ فِي عَدَم ذِكْرِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) في ص (٢٣٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٢٣٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٢٣٠) من هذا الكتاب.

### المَطْلَبُ الخَامِسُ المُناقَشَاتُ الَّتِي وُجِّهَتْ لِلتَّعْرِيفَينِ

وَرَدَ عَلَىٰ التَّعْرِيفَينِ عَدَدٌ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، بَعْضُهَا عَامٌ فِيهِمَا، وَبَعْضُهَا خَاصٌ بِأَحَدِهِمَا، وَسَأَذُكُو بَعْضَ هٰذِهِ المُنَاقَشَاتِ، بَادِئًا بِالمُنَاقَشَاتِ العَامَّةِ لِلتَّعْرِيفَ القُرْآنِ (الكِتَابِ) بِأَنَّهُ: مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَتَي المُصْحَفِ، نَقْلًا مُتَوَاتِرًا.

وَنُوقِشَ هٰذَا بِعَدَدٍ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، مِنْهَا:

أَوّلاً: أَنَّ فِي هٰذَا التَّعْرِيفِ نَظَرًا؛ فَإِنَّهُ لاَ مَعْنَىٰ لِلْكِتَابِ سِوَىٰ القُرْآنِ المُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحمَّدٍ وَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - وَذٰلِكَ مِمَّا لاَ يَخْرُجُ عَنْ حَقِيقَتِهِ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، بَلْ وَلا بِعَدَمِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، بَلْ وَلا بِعَدَمِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، بَلْ وَلا بِعَدَمِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا مُحَدَّمِ بِللَّكُلِّيَةِ، بَلْ غَايَتُهُ جَهْلُنَا بِوُجُودِ القُرْآنِ، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ نَقْلِهِ إِلَيْنَا، وَعَدَمُ عِلْمِنَا بِكُونِهِ قُرْآنًا، بِتَقْدِيرِ عَدَم تَوَاتُرِه، وَعِلْمُنَا بِوُجُودِهِ غَيرُ مَأْخُوذٍ فِي عِلْمِنَا بِكُونِهِ قَرْآنًا، بِتَقْدِيرِ عَدَم تَوَاتُرِه، وَعِلْمُنَا بِوُجُودِهِ غَيرُ مَأْخُوذٍ فِي حَلْمِنَا بِكُونِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ فِي تَحْدِيدِهِ (١).

ثَانِيًا: أَنَّ هٰذَا التَّعْرِيفَ لَا يَسْتَقِيمُ؛ إِذْ هُوَ حَدُّ لِلشَّيءِ بِمَا تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَيهِ؛ لَأَنَّ وُجُودَ المُصْحَفِ وَنَقْلَهُ فَرْعُ تَصَوُّرِ القُرْآنِ، وَلَوْ قِيلَ: مَعْرِفَتُهُ عَلَيهِ؛ لَأَنَّ وُجُودَ المُصْحَفِ وَنَقْلَهُ فَرْعُ تَصَوُّرِ القُرْآنِ، وَلَوْ قِيلَ: مَا المُصْحَفُ؟ وَمَا آكَدُ شَيْءٍ نُقِلَ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ؟ لِقِيلَ فِي جَوَابِهِمَا: إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٢٥) من هذا الكتاب.

القُرْآنُ. فَلاَ يُعَرَّفُ القُرْآنُ بِهِمَا، وَإِلاَّ يَلْزَمْ مِنْ ذَٰلِكَ الدَّورُ؛ لأَنَّ تَعْرِيفَ الكَوْآنِ. المُنزَّلِ، أَوْ بِالمُصْحَفِ المَكْتُوبِ، أَوْ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَينَ دَفَّتِي المُصْحَفِ المَكْتُوبِ، أَوْ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَينَ دَفَّتِي المُصْحَفِ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا۔ دَوْرٌ بَيِّنٌ؛ لأَنَّ هٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ (١). وَأُجِيبَ عَنْ هٰذِهِ المُناقَشَاتِ:

أُولًا: أَنَّا بَعْدَ مَا عَلِمْنَا أَنَّ هَهُنَا مَا نُقِلَ بَينَ الدَّفَّتِينِ، وَمَا لَمْ يُنْقَلْ كَالْمَنْسُوخِ تِلاَوَةً، وَمَا نُقِلَ وَلَمْ يَتَوَاتَرْ، أَرَدْنَا تَخْصِيصَ الإسْمِ بِالقِسْمِ الأَوْلِ، دُونَ الأَخِيرَينِ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ ذُلِكَ هُوَ الدَّلِيلُ، وَعَلَيْهِ يُنِيَتِ الأَحْكَامُ الأَوْلِ، دُونَ الأَخِيرَينِ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ ذُلِكَ هُوَ الدَّلِيلُ، وَعَلَيْهِ يُنِيَتِ الأَحْكَامُ مِنْ مَنْعِ التَّلاَوَةِ، وَمَسِّهِ لِلْمُحْدِثِ عَلَىٰ خِلاَفٍ، وَإِلاَّ فَهُو اسْمُ عَلَم شَخْصِيِّ، وَالتَّعْرِيفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلْحَقَائِقِ الكُلِّيَةِ، بَلْ قَدْ حَصَلَ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ ضَابِطَ مَعْرِفَتِهِ التَّواتُونِ المُصْحَفِ وَصُدُورِ الحُقَاظِ، دُونَ التَّحْدِيدِ وَالتَّعْرِيفِ (٢).

ثَانِيًا: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ بِوُجُودِ الدَّوْرِ فِي التَّعْرِيفِ، فِي قَوْلِنَا: «مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ»؛ لأَنَّ المُصْحَفَ مَعْلُومٌ فِي العُرْفِ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَلَوْسُئِلَ فَلَا يُحْتَاجُ فِي تَعْرِيفِهِ قَوْلُ: «الَّذِي فِيهِ الْقُرْآنُ»، وَنَحْوُهُ (٣).

وَأَمَّا ذِكْرُ الغَزَالِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ قَيْدَ «الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ» فَمِنَ المُمْكِنِ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِاعْتِرَاضَاتٍ مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٥٩)، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» ص(٤٥)، و«بيان المختصر» (١/ ٤٥٩)، و«المختصر في أصول الفقه» ص(٧٠)، و«سوادالناظر» (١/ ١٥٨)، و«إرشاد الفحول» ص(٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/ ١٨٠).

أُولاً: أَنَّ ذِكْرَهُ لِهٰذَا القَيْدِ تَطْوِيلٌ لاَ فَائِدَةً فِيهِ، وَتَكْرَارٌ لاَ طَائِلَ تَحْتَهُ ؟ لاَ قَالَةً فِيهِ، وَتَكْرَارٌ لاَ طَائِلَ تَحْتَهُ ؟ لاَنَّ هٰذَا القَيْدَ مَعْرُوفٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلأَنَّ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا فِي المُصْحَفِ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا هُوَ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ (١) ؟ فَذِكْرُ هٰذَا القَيدِ لاَ مَحَلَّ لَهُ. وَمِنَ المُمْكِن أَنْ يُجَابَ عَنْ هٰذَا بِعَدَم التَّسْلِيم بِمَا ذَكَرُوهُ.

ثَانِيًا: أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّدُ مَذْهَبَهُ فِي الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، مِمَّا احْتَاجَ إِلَىٰ شَرْحِهَا، وَالمَعْرُوفُ فِي التَّعْرِيفِ: التَّوْضِيحُ لَاالإِبْهَامُ.

تَالِثًا: أَنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَيدِهِ بِـ «الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ»، أَنَّ هُنَاكَ مَا لَيسَ مِنَ الطَّحْرُفِ السَّبْعَةِ»، أَنَّ هُنَاكَ مَا لَيسَ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَرَدَمُتَوَاتِرًا، لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيهِ مَا بَينَ دَفَّتِي المُصْحَفِ، وَكَا دُلِكَ، وَعَلَيْهِ فَحَدُّهُ بِمَا «بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ» يَكُفِي.

ثُمَّ إِنَّ قَولَهُ: «بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ»، ثُمَّ تَعْقِيبَهُ «الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ» - يُعْطِينَا إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُ: أَنَّ مَا فِي المُصْحَفِ هُوَ جَمِيعُ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ لاَ بَعْضُهَا، وَهُوَ مَحِلُّ خِلاَفٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/٥٦ ـ ٥٧)، و «النشر في القراءات العشر» (۱/٣١)، و «الإتقان» (۱/٤٩ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) وقد ذهب القاضي أبوبكر الباقلاني إلى أنه جميع الأحرف، وذهب الجمهور إلى أنه حرف واحد أو بعض الأحرف السبعة لا جميعها، ودلل عليه في "الفتح" بأنَّ في المصحف المكي: ﴿ يَجْرِي مِن تَعْبَهُا ٱلأَنْهَرُ ﴾ في آخر براءة، وفي غيره بحذف "من"، وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدَّة واوات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدَّة هاءات، وعدَّة لامات، ونحو ذلك.

ونقل الحافظ عن أبي العباس بن عمار قوله: «أصح ما عليه الحذاق: أن الذي يُقرأ الآن، بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها». ونقله أبوشامة في =

### المَطْلَبُ السَّادِسُ ذِكْرُ عَدَدٍ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الأُصُولِيِّينَ لِلْقُرْآنِ

كَثُرَتْ تَعْرِيفَاتُ الأُصُولِيِّينَ لِلْقُرْآنِ، وَسَأَكْتَفِي بِذِكْرِ أَهَمِّهَا: بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ: نَظَرَ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْقُرْآنِ إِلَىٰ نَاحِيةِ الإعْجَازِ؛ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ: نَظَرَ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْقُرْآنِ إِلَىٰ نَاحِيةِ الإعْجَازِ؛ بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَلَذَا الوَصْفَ أَعْظَمُ أَوْصَافِ القُرْآنِ، وَأَبْلَغُ خَصَائِصِه، وَأَنَّهُ الآيَةُ الكُبْرَىٰ عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ المَنزَلُ الحَقُّ عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ المُنزَلُ لِلإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ اللهِ اللهِ المُغْرِفِهِ بِقَوْلِهِ: «المُعْجَزُ».

وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «كَلَامُ اللهِ المُعْجِزُ»، أو «الكَلَامُ المُعْجِزُ» (").

فَخَرَجَ مِنْ مَجْمُوعِ هٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ: الكَلاَمُ الَّذِي لَمْ يُنَزَّلْ، وَالَّذِي

الوجيز أيضًا بأتم من نقل الحافظ وكونه حرفًا واحدًا هو اختيار الطبري أيضًا.
 ينظر: «الفتح» (۹/۳۰)، و «المرشد الوجيز» ص(۱٤٠)، و «تفسير الطبري»
 (۱/۷۰).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مناهل العرفان» (۱/ ۱۲ \_ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) وهو تعريف ابن الحاجب، ينظر: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والمجدل» ص(٤٥)، وقريب منه تعريف السبكي، ينظر: «جمع الجوامع بحاشية البناني» (١/ ٢٢٣)، وتعريف ابن اللحام في «المختصر» ص(٧٠)، كما أنَّ هذا التعريف تعريف البيضاوي، ينظر: «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (٢/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٥٩)، حيث أوردها ولم يرتضها.

نُزِّلَ لاَ لِلْإِعْجَازِ؛ كَسَائِرِ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالأَحَادِيثِ(١).

وَالمُرَادُ بِالإِعْجَازِ: ارْتِقَاؤُهُ فِي البَلاَغَةِ إِلَىٰ حَدِّ خَارِجٍ عَنْ قُدْرَةِ البَشَرِ (٢)؛ وَلِهٰذَا عَجِزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ عِنْدَ تَحَدِّيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، أَوْ بِسُورَةٍ مِنْهُ (٣).

وَالمُرَادُ بِالسُّورَةِ فِي التَّعْرِيفِ: «الطَّائِفَةُ مِنَ القُرْآنِ، المُتَرْجَمُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا تَوْقيفًا»(٤).

وَبَغْضُ الأُصُولِيِّينَ عَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ: «الكِتَابُ هُوَ القُرْآنُ المُنَزَّلُ (٥٠). وَمِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ: «هُوَ اللَّفْظُ العَرَبِيُّ، المُنَزَّلُ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ، المُتَواتِرُ (٦٠).

فَاللَّفْظُ: جِنْسٌ يَعُمُّ الكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ وَغَيْرَهَا، وَالعَرَبِيُّ: يُخْرِجُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: هذه المحترزات في: «نهاية السول» (7/7-3)، «حاشية البناني على جمع الجوامع» (1/777-778)، و«إرشاد الفحول» 0.778-778).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٣٠)، ونحوه أو قريب منه تعريف البيضاوي للإعجاز. وينظر: «نهاية السول» (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى: ﴿ قُل لَمِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٨٨]، وقوله: ﴿ وَإِن كَانَتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ . . . ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٣٣]، وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَنُواْ بِسُورَةٍ مِنْلِهِ عَهِ [سورة يونس، الآية: ٣٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٢٦٣ \_ ٢٦٥)، و «الإتقان» (١/ ٥٢)، و «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٢٣ \_ ٢٢٧)، و «إرشاد الفحول» ص (٣٠).

<sup>(</sup>٥) وهو اختيار الآمدي، ينظر: «الإحكام» (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٣٠)، «أصول الفقه» (١/ ٢٢).

غَيْرَ العَرَبِيِّ مِنَ الكُتُب السَّمَاوِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَالمُنزَّلُ: يُخْرِجُ مَا لَيْسَ بمُنَزَّلٍ مِنَ العَرَبِيِّ، وَالتَّدَبُرُّ: التَّفَهُمُ لأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ الظَّاهِرَة وَالمُسْتَنْبَطَةِ، وَالتَّذَكُّرُ: الإِتِّعَاظُ بِقَصَصِهِ وَأَمْثَالِهِ، وَالمُتَوَاتِرُ: يُخْرِجُ مَا لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ، كَالقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ، وَالأَحَادِيثِ القُدْسيَّةِ، وَنَحْو ذٰلِكَ(١).

وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ: «كَلاَمُ اللهِ \_ تَعَالَىٰ المُنَزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْ ، المُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ »(٢) أي: المَأْمُورُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ؛ عَلَىٰ وَجْهِ العِبَادَةِ (٣)؛ وَلهٰذَا يُخْرِجُ الأَحَادِيثَ القُدْسِيَّةَ وَالنَّبُويَّةَ (٤).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «القُرْآنُ المُنَزَّلُ عَلَىٰ رَسُولِنَا، المَكْتُوبُ فِي المَصَاحِفِ، المَنْقُولُ تَوَاتُرًا، بلاَ شُبْهَةٍ»(٥). فَالقُرْآنُ تَعْرِيفٌ لَفْظِيٌّ لِلْكِتَابِ، وَالبَاقِي رَسْمِيٌ (٦).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «كَلاَمُ اللهِ، العَرَبِيُّ، الثَّابِتُ فِي اللَّوْح

ينظر: «إرشادالفحول» ص (٣٠). (1)

يلاحظ في هذا التعريف قيد «المتعبد بتلاوته»، وقد نصَّ عليه عدد من العلماء؛ كابن (٢) اللِّحام في «المختصر» ص(٧٠)، وعبد الوهاب السبكي في «جمع الجوامع»، ينظر: «حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع» (١/ ٢٢٣).

ينظر: «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٢٦). (٣)

ينظر: «أصول الفقه الإسلامي» لشلبي (١/ ٧٣ ـ ٧٤). (1)

وبه عرَّفه البزدوي، ينظر: «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (١/ ١٢)، و «المغنى (0) في أصول الفقه» للخبازي ص (١٨٥)، وينظر: «إرشاد الفحول» ص (٣٠).

ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٣٠)، وفي «بيان المراد باللفظي والرسمي»، ينظر: (7) «كشف الأسرار» (١/ ٢١) «روضة الناظر» القسم الثاني ص (١٠ ـ ١٢).

المَحْفُوظِ، لِلإِنْزَالِ»(١).

وَقِيلَ غَيرُ ذٰلِكَ (٢).

وَهٰكَذَا رَأَيْنَا اهْتِمَامَ الْأُصُولِيِّينَ بِتَعْرِيْفِ القُرآنِ؛ لِبَيَانِ خَصَائِصِهِ الثَّابِتَةِ لَهُ، المُمَيِّزَةِ لَهُ عَنْ غَيْرِهِ؛ حَتَّىٰ لاَيُخْطِئ أَحَدٌ فِي إِثْبَاتِ أَحْكَامِ القُرْآنِ لِغَيْرِهِ، مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي كَوْنِهِ وَحْيًا إِلْهِيًّا.

وَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْلَ الغَرَضِ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْهُ الأُصُولِيُّ، وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الأَحْكَامِ مِنْهُ؛ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا ثَبَتَ يَقِيْنًا أَنَّهُ كَلَامُ اللهِ، مِنَ الأَلْفَاظِ الدَّالَةِ عَلَىٰ الأَحْكَامِ (٣).

وَمَا يُوْجَدُ بَيَنَ هَذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ مِنِ اخْتِلَافٍ، إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَافُ تَنَوُّعِ لَا تَضَادً، وَغَالِبُهُ يَمِيْلُ إِلَىٰ الْخِلَافِ الشَّكْلِيِّ، الَّذِي لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ خِلاَفٌ فِي الأُمُورِ العَمَلِيَّةِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: إرشاد الفحول ص(٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه التعريفات مجموعة في: «إرشاد الفحول» ص (٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أصول الفقه» لشلبي (١/ ٧٠ ـ ٧١).

<sup>(3)</sup> وكثرة التعريفات للقرآن التي يوردها الأصوليون، واختلافهم في ذلك ـ سببه ـ والله أعلم ـ الإيغال في علم المنطق، وإلا فالقرآن تعريفه واضح، وحدُّه بيِّنٌ، يفهمه أكثر الناس حتى العوام، فالمبالغة في تحديده، وكثرة التعريفات والردود عليها والمناقشات ـ من الترف المنطقي الذي ينبغي تنزيه علم الأصول عنه، ينظر قريبًا من هذا الكلام: تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي، حاشية رقم (١) على «الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٠).

# المَطْلَبُ السَّابِعُ المُناقَشَاتُ الَّتِي وُجِّهَتْ لِلتَّعْرِيْفَاتِ السَّابِقَةِ

نُوقِشَتْ هَاذِهِ التَّعْرِيْفَاتِ الَّتِي نَحَتْ مَنْحَىٰ الإعْجَازِ بِمَا يَلِي: أَوَّلاً: بِأَنَّ الإعْجَازَ لَيْسَ لاَزِمًا بَيِّنًا، وَإِلاَّ لَمْ يَقَعْ فِيهِ رَيبٌ (١)، ثُمَّ إِنَّ السُّورَةَ فِي قَوْلِهِمْ: بِسُورَةٍ مِنْهُ تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ القُرْآنِ (٢).

وَأُجِيْبَ عَنَ هَٰذَا: بِأَنَّ اللَّزُومَ بَيِّنٌ وَقْتَ التَّعْرِيفِ، لِسَبْقِ الْعِلْمِ بِإِعْجَازِهِ، وَبِأَنَّ السُّورَةَ اسْمٌ للطَّائِفَةِ المُتَرْجَمَةِ مِنْ الكَلَامِ المُنزَّلِ، قُرْآنًا كَانَ أَمْ غَيرَهُ (٣).

ثَانِيًا: نُوْقِشَ قَوْلُ مَنِ اقْتَصَرَ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى قَولِهِ: «المُعْجِزُ» بِأَنَّ الْمُعْجِزُ أَعَمُ مِنَ الكِتَابِ (٤)، فَقَدْ يَكُوْنُ مُعْجِزًا مَا لَيسَ مِنَ الكِتَابِ.

ثَالِثًا: نُوقِشَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي تَعْرِيفِهِ : «هُوَ الكَلاَمُ المُعْجِزُ» \_ : بِأَنَّهُ عَيْرُ جَامِعٍ ؛ لأَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْهُ الآيةَ ، وَبَعْضَ الآيَةِ ، مَعَ أَنَّهَا مِنَ الكِتَابِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْجِزَةً (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إرشاد الفحول» ص (۳۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ١٥٩).

وَبِالجُمْلَةِ: فَكَوْنُهُ مُعْجِزًا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كَلَامَ اللهِ لَا مَحَالَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ دَالٌ عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ ﷺ (١).

رَابِعًا: نُوْقِشَ تَعْرِيْفُ مَنْ عَرَّفَهُ: بِـ «الْقُرْآنِ المُنَزَّلِ»: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّوْرُ؛ لِأَنَّهُ تَعْرِيْفُ الكِتَابِ بِالْقُرْآنِ، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهٰذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ (٢).

خَامِسًا: نُوْقِشَ تَعْرِيفُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ: «اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ الْمُنَوَّلُ لِللَّذَكُّرِ...إلخ» ..: بِأَنَّهُ غَيرُ سَدِيدٍ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِمْ: «اللَّفْظُ»؛ فَإِنَّهُ مُذَا يَعُمُّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ وَغَيرَهَا، وَ«الْعَرَبِيُّ»؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيْهِ غَيرُ القُرْآنِ، كَمَا أَنَّ فِي هٰذَا التَّعْرِيفِ أُمُورًا لَيْسَتْ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التَّعْرِيفِ، فَلاَ فَلاَ فَائِدَةَ مِنْ ذِكْرِهَا، سِواى التَّطْوِيل، وَهٰذَا عَيبٌ فِي التَّعْرِيفِ. فَلاَ فَائِدَةَ مِنْ ذِكْرِهَا، سِواى التَّطْوِيل، وَهٰذَا عَيبٌ فِي التَّعْرِيفِ.

وَأُجِيْبَ عَنْ هٰذَا: بِأَنَّ نَظْرَةً إِلَىٰ التَّعْرِيفِ بِأَكْمَلِهِ تَكْفِي فِي الحُكْمِ عَلَىٰ أَنَّهُ جَامِعٌ مَانِعٌ (٤)، فَبِضَمِّ قُيُودِ التَّعْرِيفِ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، يَخْرُجُ مَا لَيْسَ بِقُرْآنِ.

وَأَمَّا ذِكْرُ «التَّدَبُرِ » وَ«التَّفَكُّرِ»: ، فَنُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيسَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التَّعْرِيفِ، للكِنَّهُ لِزِيَادَةِ الإِيضَاحِ وَالبَيَانِ، ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ مَا لَيسَ لِلتَّدَبُّرِ

ینظر: «أصول السرخسي» (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ص(۲۲٥) من هذا الكتاب، حاشية رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر شيئًا من ذلك في: «إرشاد الفحول» ص(٣٠).

<sup>(</sup>٤) هذان شرطان في الحد؛ ليكون سليمًا من الاعتراضات، ينظر: «المستصفى» (١/ ٢١)، و«العدة» (١/ ٧٤)، و«الروضة» القسم الثاني ص(١٠).

(404)

وَالتَّذَكُّرِ؛ فَظَهَرَتْ فَائِدَةُ ذٰلِكَ(١).

سَادِسًا: نُوقِشَ تَعْرِيفُ القَائِلِينَ بِأَنَّهُ: «كَلاَمُ اللهِ المُنزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَلَيْ مُحَمَّدِ المُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ»، وَالقَائِلِينَ بِأَنَّهُ: القُرْآنُ المُنزَّلُ عَلَىٰ رَسُولِنا... إلى المُنزَّلُ عَلَىٰ رَسُولِنا... إلى المُنزَّلُ عَلَىٰ مَسُولِنا. .. إلى المُنزَّلُ مَا سَبَقَ ؛ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الدَّوْرُ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَا مَرَّ ذِكْرُهُ.

سَابِعًا: اعْتُرِضَ عَلَىٰ التَّعْرِيفِ الأَخِيرِ: «كَلاَمُ اللهِ العَرَبِيُّ التَّابِتُ فِي اللَّوحِ المَحْفُوظِ لَيسَ فِي اللَّوحِ المَحْفُوظِ لَيسَ خَاصًّا بِالقُرْآنِ، بَلْ هُو عَامُّ لِجَمِيعِ الأَشْيَاءِ، بِمَا فِي ذُلِكَ القِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ، وَالأَحَادِيثُ القُدْسِيَّةُ (٢)؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ الشَّاذَةُ، وَالأَحَادِيثُ القُدْسِيَّةُ (٢)؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ الشَّاذَةُ، وَالأَحَادِيثُ القُدْسِيَّةُ (٢)؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَوَلِهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ السَّاذَةُ اللَّهُ وَلِهِ : ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كِننَ مُعْيِنٍ ﴾ (٣).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّهُ إِنْ سُلِّمَ بِكُوْنِهَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ، فَإِنَّهُ لَا يُسَلَّمُ بِكُوْنِهَا فِي اللَّوْرَ المَحْفُوظِ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَلَّمُ بِكُوْنِهَا ثَبَتَتْ فِيهِ لِلإِنْزَالِ، بَلْ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالقُوْآنِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر شيءٌ من ذلك في: «إرشاد الفحول» ص(٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٣٠).

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ الرَّاجِحُ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ، وَوَجْهُ التَّرْجِيحِ

المُلاَحَظُ عَلَىٰ التَّعْرِيفَاتِ السَّابِقَةِ كُلِّهَا أَنَّهَا لَمْ تَخْلُ مِنْ مُنَاقَشَةٍ وَاعْتِرَاضَاتٍ، يَسْتَوِي فِي ذَٰلِكَ تَعْرِيفَا الإمَامَينِ، وَالتَّعْرِيفَاتُ الأُخْرَىٰ. وَإِنْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَلاَ يَبْدُو لِي رُجْحَانُ أَحَدِهَا عَلَىٰ غَيرِه، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَلاَ يَبْدُو لِي رُجْحَانُ أَحَدِهَا عَلَىٰ غَيرِه، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَقْرَبَ إِلَىٰ الرُّجْحَانِ مِنْ بَعْضِ، وَأَقَلَّ اعْتِرَاضَاتٍ وَمُنَاقَشَاتٍ، وَهٰذَا يَدْعُو إِلَىٰ صِيَاغَةِ تَعْرِيفٍ مُعَيَّنٍ، مِنْ مَجْمُوعِ هٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ، وَتَرْكِيبِهِ تَرْكِيبًا إِلَىٰ صِيَاغَةِ تَعْرِيفٍ مُعَيِّنٍ، مِنْ مَجْمُوعِ هٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ، وَتَرْكِيبِهِ تَرْكِيبًا يَضْمَنُ سَلاَمَتَهُ مِنَ المُنَاقَشَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَىٰ غَيرِه، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ هُو يَضْمَنُ سَلاَمَتَهُ مِنَ المُنَاقَشَاتِ النَّي وَرَدَتْ عَلَىٰ غَيرِه، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ هُو مَنْ المُنَاقَشَاتِ النَّي وَرَدَتْ عَلَىٰ غَيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ هُو مَنْ المُنَاقَشَاتِ النَّي وَرَدَتْ عَلَىٰ غَيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخُلُ هُو مَا المَّالِقُونَ مِنْ أَقْرَبِ التَّعْرِيفَاتِ إِلَى الصَّوابِ \_ فِي نَظَرِي \_ مَعَ مَا قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ المُرَادُ بِتَعْرِيفِهِ هُو زِيَادَةُ إِي الصَّوابِ لِكَ عَلَىٰ مَا قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ المُرَادُ بِتَعْرِيفِهِ هُو زِيَادَةُ إِيضَاحٍ لَهُ ، بَلْ جَرْيًا عَلَىٰ عَادَةِ الأُصُولِيِّينَ، وَإِلَّا فَالقُرْآلُ يَعْرِيفُهِ مُولَى مَا لَتَعْرِيفُ كَمُا لاَ يَخْفَىٰ.

وَعَلَيهِ فَأَقُولُ: إِنَّ التَّعْرِيفَ الَّذِي أَرْتَضِيهِ هُو أَنَّ القُرْآنَ: «كَلَامُ اللهِ، المُنزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ، المَوْجُودُ بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ، المُتَوَاتِرُ(١)، المُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهِ ، وَإِنَّمَا ارْتَضَيْتُهُ ؛ لأَنَّهُ جَامِعٌ مَانِعٌ ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ السَّلاَمَةِ عَن المُعَارَضَةِ وَالمُنَاقَشَةِ .

<sup>(</sup>١) وأما ماصحَّ سنده ولم يتواتر، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في ص (٢٦١) من هذا الكتاب.

وَلاَ يَفُوتُنِي هُنَا أَنْ أَذْكُرَ أَنَّهُ سَبَقَ لِبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ (١) أَنِ ارْ تَضَىٰ تَعْرِيفًا قَرِيبًا مِنْ هٰذَا، فَقَالَ عَنِ القُرْآنِ: ﴿إِنَّهُ كَلاَمُ اللهِ، المُنَزَّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ، المَتْلُوُ، المُتَوَاتِرُ ﴾ (٢)، وَعَلَلَ اخْتِيَارَهُ بِأَنَّهُ: لاَ يَردُ عَلَيْهِ مَا يَردُ عَلَىٰ الحُدُودِ الأُخْرَىٰ (٣).

وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ: أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ إِيرَادُهُ عَلَىٰ تَعْرِيفَاتِ الْإِمَامَينِ (١٤)، وَأَيْضًا فَتَعْبِيرُهُ بِهِ الْمَتْلُوِّ فِيهِ نَظَرٌ؛ فَمُجَرَّدُ التِّلاَوَةِ يَشْتَرِكُ فِيهَا غَيْرُهُ؛ وَلِذَا فَقَدْ عَبَرْتُ فِيمَا اخْتَرْتُهُ بِهِ المُتَعَبَّدِ بِتِلاَوَتِهِ»، وَهٰذَا وَجْهُ الخِلاَفِ بَيْنَ الْحَدَّين.

وَمِنَ المُمْكِنِ جِدًا: الإِجَابَةُ عَلَىٰ مَا وَرَدَ عَلَىٰ هٰذَا الْحَدِّ ـ سَوَاءٌ فِي هٰذِهِ اللَّفْظَةِ أَمْ غَيْرِهَا ـ فَيُقَالُ: إِنَّ المُرَادَ بِـ "المَتْلُوِّ»: أَيْ: عَلَىٰ سَبِيلِ هٰذِهِ اللَّغَبِيرِ، التَّعْبِيرِ، وَلَٰكِنَّ إِطْلاَقَ هٰذَا القَيدِ فِي نَظَرِي فِيهِ تَسَامُحٌ فِي التَّعْبِيرِ، وَأَظُنُ أَنَّ التَّعْرِيفَ اللَّذِي ارْتَضَيْتُهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ شَرْحٍ؛ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ شَرْحٍ وَافٍ، لِمَا سَبَقَهُ مِنَ الحُدُودِ، وَهُو دَاخِلٌ فِيهَا فِي المَعْنَىٰ، وَإِنْ خَالُفَهَا فِي التَّوْكِيبِ (٥). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) كالإمام محمد بن علي الشوكاني، المتوفي سنة (١٢٥٥هـ) صاحب كتاب «إرشاد الفحول».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ولكنه أسلمُ منها وأقرب إلى الصواب، وفي حالة ورود المناقشة، فإنه من السهل الإجابة عنها أو عن بعضها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) راجع ص (٢٤٧) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ التَّاسِعُ هَلْ لِلْخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ مِنْ ثَمَرَةٍ؟

سَبَقَ إِثْبَاتُ وُجُودِ خِلاَفِ بَيْنَ تَعْرِيفَيِ الإِمَامَيْنِ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِدِهِ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ» المَشْهُورَةِ؛ حَيْثُ زَادَ الغَزَالِيُّ هٰذَا القَيْدَ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْقُرْآنِ، وَأَهْمَلَهُ ابْنُ قُدَامَةً.

وَلٰكِنْ لِتَحْدِيدِ ثَمَرَةِ الخِلَافِ، وَالفَائِدَةِ مِنْهُ، لَا بُدَّ أَنْ يُعْرَفَ مَعْنَىٰ «الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ» عِنْدَكُلِّ مِنْهُمَا، لَا سِيَّمَاعِنْدَمَنْ نَصَّ عَلَيهَا؛ وَهُوَ الغَزَالِيُّ.

وَقَدْ أَشَرْتُ سَابِقًا إِلَىٰ أَنَّ تَعْقِيبَهُ بِـ «الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ»، بَعْدَ قَوْلِهِ:

«بَيْنَ دَفَّتِي المُصْحَفِ» ـ يُشِيرُ إِلَىٰ اخْتِيَارِهِ أَنَّ الأَحْرُفَ السَّبْعَةَ مَجْمُوعَةُ

كُلُّهَا فِي المُصْحَفِ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، وَهُو يَتَّفِقُ مَعَ القَوْلِ الثَّانِي؛ بِأَنَّ المُرَادَ بِهَا: سَبْعُ لُغَاتٍ مُتَفَرِّقَةٌ فِيهِ، وَعَلَىٰ الثَّالِثِ بِأَنَّهَا القِرَاءَاتُ السَّبْعُ، المُرَادَ بِهَا: بِأَنَّهَا أَوْجُهُ التَّعَايُرِ بَينَ القُرَّاءِ، وَعَلَىٰ الخَامِسِ: بِأَنَّهَا سَبْعَةُ وَعَلَىٰ الرَّابِعِ: بِأَنَّهَا أَوْجُهُ التَّعَايُرِ بَينَ القُرَّاءِ، وَعَلَىٰ الخَامِسِ: بِأَنَّهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ مِنَ الكَلَامِ؛ وَإِنَّمَا لَا يَتَفِقُ هٰذَا مَعَ القَولِ الأَوَّلِ، بِأَنَّهَا لُغَاتُ؛ إِذْ لَيسَ فِي المُصْحَفِ عِنْدَ القَائِلِينَ بِهٰذَا القَولِ كُلُّ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ.

وَعَلَىٰ بِقِيَةِ الأَقْوَالِ الأُخْرَىٰ، تُرَىٰ إِلَىٰ أَيِّهَا نَحَا الغَزَالِيُّ؟ ثُمَّ مَا هُوَ رَأْيُ ابْن قُدَامَةَ فِيهَا؟

إِنِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَعْلَمَ رَأْيَهُمَا، أَمْكَنَنَا تَحْدِيدُ الخِلافِ بَيْنَهُمَا، وَلٰكِنْ

أُشِيرُ هُنَا إِلَىٰ مِثَالٍ لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَمَلًا، وَيُقَاسُ عَلَيهِ غَيرُهُ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ مُرَادِ الغَزَالِيِّ وَابْن قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ المُرَادَ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ: القِرَاءَاتُ السَّبْعُ مَثَلًا؛ عَلَىٰ مَا فِي هٰذَا القَوْلِ مِنْ بُعْدٍ وَضَعْفٍ (') \_ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ تَتَلَحَّصُ مَا فِي هٰذَا القَوْرَاءَة بِأَحَدِ القِرَاءَاتِ السَّبْعِ المَشْهُورَةِ لِلْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ المَعْرُوفِينَ ('') فِي أَنَّ القِرَاءَة بَعْدُ القَرْآنِ؛ بِمَعْنَىٰ: أَنَّ قِرَاءَة غَيْرِهَا \_ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْقُرَّاءِ الثَّلاَثَةِ المُحَمِّلِينَ لِلْعَشْرَةِ \_ (")، أَمْ غَيْرِهَا مِنَ القِرَاءَاتِ الأُخْرَىٰ ('') \_ لاَ تُسَمَّىٰ المُمْكَمِّلِينَ لِلْعَشْرَةِ \_ (")، أَمْ غَيْرِهَا مِنَ القِرَاءَاتِ الأَخْرَىٰ ('') \_ لاَ تُسَمَّىٰ المُشْهُورَةِ (٥).

فَمَنِ اشْتَرَطَ فِي الْتَعْرِيفِ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، وَأَرَادَ بِهَا القِرَاءَاتِ السَّبْعَ لَهُ السَّبْعَ لَهُ اللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ لَمْ يُرِدْ ذَٰلِكَ أَدْخَلَهَا فِي مُسَمَّىٰ القُرْآنِ (٢٦). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فتاوى ابن تيمية» (۱۳/ ۳۹۰)، و «البرهان» (۱/ ۱۲٤)، و «النشر» (۱/ ۲٤)، و «الإتقان» ص (۸۰).

<sup>(</sup>٢) هم: عبدالله بن عامر، وعبدالله بن كثير الداري، وعاصم بن أبي النجود، وأبوعمرو البصرى، وحمزة الكوفي، ونافع المدنى، وأبو الحسن الكسائي.

<sup>(</sup>٣) وهم: أبوجعفر بن يزيد القعقاع القاريء، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلف ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) المكملة للأربعة عشر القراء؛ وهم: الحسن البصري، وابن محيصن، ويحيى اليزيدي، وأبو الفرج محمد الشنبوذي، ينظر في بيان أسمائهم جميعًا: «النشر في القراءات العشر» (١/ ٥٤)، و«الإتقان» (١/ ٧٣)، و«مناهل العرفان» (١/ ٤٤٩)، ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (١/٢/١)، و «الروضة» ص (٦٣)، و «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٠٢)، «الروضة» ص (٦٣).



# المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ القِرَاءَةُ الشَّاذَةُ، وَحُجِّيَتُهَا

وَيَتَنَاوَلُ الحَدِيثُ عَنْ هـلْذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَعْرِيْفُ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ مَعَ التَّمْثِيلِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَحْريرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الشَّالِثُ : مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةَ فِي المسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَذَاهِبُ الغُلَمَاءِ عَامَّةً فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الأَدِلَّةُ، وَمُنَاقَشَتُهَا.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ.

المَطْلَبُ الثَّامِنُ: ثَمَرَةُ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ.



# المَطْلَبُ الأوَّلُ المُرَادَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ مَعَ التَّمْثِيلِ

اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ عَلَىٰ أَنَّ القِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ، هِيَ مَا اجْتَمَعَ فيهَا ثَلاَثَةُ شُرُوطِ:

١- أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةَ السَّنَدِ بِالقِرَاءَةِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَوَاتِرَةً مِنْ أَوَّلِ
 السَّنَدِ إِلَىٰ آخِرِهِ.

٢ ـ أَنْ تُوافِقَ الْعَرَبِيَّةَ، وَلُو احْتِمَالًا.

٣\_ أَنْ تُوافِقَ الرَّسْمَ العُثْمَانِيَّ.

وَقَدْ جَمَعَهَا ابْنُ الجَزَرِيِّ فِي قَوْلِهِ:

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نحْوِ وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ القُرآنُ فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأَرْكَانُ (١) وَمَتَىٰ اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ هٰذِهِ الثَّلاَثَةِ ، اعْتُبِرَتِ القِرَاءَةُ شَاذَّةً (٢) ، وَالقُرْآنُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِي المُسْلِمِينَ اليَوْمَ ، قَدْ جَمَعَ هٰذِهِ الشُّرُوطَ ، وَبَلَغَ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الصَّحَةِ ؛ لأَنَّهُ مُتَوَاتِرٌ سَنَدًا ، وَمُوافِقٌ لِلْعَرَبِيَّةِ مُطْلَقًا ، كَمَا أَنَّهُ المُصْحَفُ

<sup>(</sup>١) ينظر: طيبة النشر ص(٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: هذه الشروط في: «البرهان في علوم القرآن» (۱/ ٣٣١)، و«النشر في القراءات العشر» (۱/ ۹/۱)، و«الإتقان» (۱/ ۷۰)، و«تيسير التحرير» (٦/٣)، وشرح «الكوكب المنير» (٢/ ١٣٤)، و«إرشاد الفحول» ص(٣٠، ٣١)، و«مناهل العرفان»(١/ ١١٤)، و«حجة القراءات» ص(١١).

الإِمَامُ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ (١) صَحَابَةٌ، وَتَابِعُونَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِنَا هٰذَا، وَلاَ يَرْتَابُ فِي ذٰلِكَ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ.

وَالْبَاحِثُ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ وَالقِرَاءَاتِ، يَجِدُ أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ، وَأَئِمَّةَ القِرَاءَات، وَغَيْرَهُمْ لَهُ يُعَبِّرُونَ القِرَاءَات، وَغَيْرَهُمْ لَهُ يُطُلِقُونَ إِطْلَاقَاتٍ شَتَّىٰ عَلَىٰ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ؛ فَقَدْ يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِغَيرِ المُتَوَاتِرَةِ، أَوْ غَيرِ الصَّحِيحَةِ، وَأَحْيَانًا: بِالمُدْرَجَةِ، أَوِ الآحَادِ، عَنْهَا بِغَيرِ المُتَوَاتِرَةِ، أَوْ غَيرِ الصَّحِيحَةِ، وَأَحْيَانًا: بِالمُدْرَجَةِ، أَوِ الآحَادِ، أَو البَاطِلَةِ، وَكُلُّ ذٰلِكَ يَرْجِعُ لاخْتِلَافِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ الذِّكْرِ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: (٢) «كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ ، وَلَوْ بِوَجْهٍ ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ ، وَلَوِ احْتِمَالاً ، وَصَحَّ سَنَدُهَا - ، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لاَيَجُوزُ رَدُّهَا ، وَلاَيَحِلُّ إِنْكَارُهَا ، سَنَدُهَا - ، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لاَيَجُوزُ رَدُّهَا ، وَلاَيَحِلُّ إِنْكَارُهَا ، بَلْ هِيَ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ، الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ ، وَوَجَبَ عَلَىٰ النَّاسِ بَلْ هِيَ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ ، الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآنُ ، وَوَجَبَ عَلَىٰ النَّاسِ قَبُولُهَا ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ الأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «النشر» (۷/۱)، «الفتاوي، (۳۸۹/۱۳)، و «البرهان في علوم القرآن» (۱/ ۲۳۵)، و «الإتقان» (۱/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو: الإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي الشافعي المكنى أباالخير، المعروف بابن الجزري شيخ القرَّاء في زمانه، ولد سنة (٧٥١هـ)، حفظ القرآن في صغره، وشغف به وبعلومه، فأسَّس مدرسة القرآن في كلٍ من الشام وشيراز، وجمع القراءات، وجلس للإقراء، وولي مشيخة الإقراء في زمانه، وأمد المكتبة الإسلامية، ولا سيَّما القرآنية بكثير من الكتب في القراءات والتجويد، أهمها: "النشر في القراءات العشرة»، وله منظومات متعددة، توفي سنة (٣٨ههـ) ـ رحمه الله ـ. ينظر في ترجمته: "غاية النهاية في طبقات القراء» (٢/ ٢٤٧)، "شذرات الذهب» (٧/ ٢٠٤).

مِنَ الأَئِمَّةِ المَقْبُولِينَ، وَمَتَىٰ اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هٰذِهِ الأَرْكَانِ الثَّلاَثَةِ، أُطْلِقَ عَلَيْهَا: ضَعِيفَةٌ، أَوْ شَاذَّةٌ، أَوْ بَاطِلَةٌ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هٰذَاهُو الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ، مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ»(١) اهـ.

وَنَقَلَ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ قَوْلَهُ: «كُلُّ مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجُهُهُ فِي العَربِيَّةِ، وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ المُصْحَفِ الإمَامِ لَ فَهُو سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجُهُهُ فِي العَربِيَّةِ، وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ المُصْحَفِ الإمَامِ لَ فَهُو السَّبْعَةِ المَنْصُوصَةِ، فَعَلَىٰ هٰذَا الأَصْلِ، يُنِي قَبُولُ القِرَاءَاتِ عَنْ سَبْعَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ المَنْصُوصَةِ، وَمَتَىٰ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الثَّلاثَةِ، فَهُو الشَّاذُ (٢). اهد. كَانُوا، أَوْ سَبْعَةِ آلافٍ، وَمَتَىٰ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الثَّلاثَةِ، فَهُو الشَّاذُ (٢). اهد.

وَنَقَلَ عَنِ السُّبِكِيِّ (٣) فِي «شَرْحِ المِنْهَاجِ» قَوْلَهُ: «صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ مَاعَدَا السَّبْعَة شَاذٌ» تَوَهُمًا مِنْهُ انْحِصَارَ المَشْهُورِ فِيهَا، وَالحَقُّ أَنَّ الخَارِجَ عَن السَّبْعَةِ عَلَىٰ قِسْمَين:

الأَوَّلُ: مَا يُخَالِفُ رَسْمَ المُصْحَفِّ؛ فَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ.

الثَّانِي: مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ المُصْحَفِ؛ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَينِ أَيْضًا:

الأَوَّلُ: مَاوَرَدَ مِنْ طُرُقٍ غَرِيبَةٍ؛ فَهٰذَا مُلْحَقٌ بِالأَوَّلِ.

وَالثَّانِي: مَا اشْتُهِرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هٰذَا الشَّأْنِ القِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا؛

<sup>(</sup>١) ينظر: «النشر في القراءات العشر» (١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفتح» حيث نقل ذلك عن الكواشي (٩/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن عبدالكافي، أبوالحسن، تقي الدين السبكي الشافعي، أصولي مفسر محقق فقيه، له استنباطات جليلة، الابتهاج في «شرح المنهاج» في الفقه، وغيرها، توفي سنة (٧٥٦هـ)، ينظر: «الدرر الكامنة» (٣/ ١٣٤)، و«شذرات الذهب» (٦/ ١٨٠).

فَهٰذَا لَاوَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَقَالَ أَبُو شَامَةَ: «فَكُلُّ قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خَطُّ المُصْحَفِ، مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا، وَمَجِيئِها عَلَىٰ الفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ لَفَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَإِنِ اخْتَلَتْ هٰذِهِ الأَرْكَانُ، أُطْلِقَ عَلَىٰ تِلْكَ القِرَاءَةِ، أَنَّهَا شَاذَةٌ، وَضَعِيفَةٌ، أَشَارَ إِلَىٰ ذٰلِكَ كَلامُ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ »(٢). اهـ

فَها لَهِ الْمَا مَا خَالَفَ الشُّرُوطَ السَّابِقَةَ يَكُونُ شَاذًا، وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَيْضًا: تَمْثِيلُ الأُصُولِيِّينَ بِالشَّاذَّةِ السَّابِقَةَ يَكُونُ شَاذًا، وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَيْضًا: تَمْثِيلُ الأُصُولِيِّينَ بِالشَّاذَّةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَلَىٰ القِرَاءَاتِ الَّتِي اخْتَلَّ فِيهَا شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ سَالِفَةِ الذِّكْرِ (٣) ؟ عَنْدَ الكَلاَمِ عَلَىٰ القِرَاءَاتِ اللهُ عَنْهُ \_: ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: ﴿ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>١) وقدمثل الحافظ لهذا القسم بقراءة يعقوب وجعفر وغيرهما، ينظر: «الفتح» (٩/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المرشد الوجيز» ص(١٧١، ١٧٢)، وسبقت ترجمة أبي شامة في ص(٢٣٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ومن هؤلاء: ابن الهمام، ينظر: «تيسير التحرير» (٩/٣)، وابن الحاجب في «المنتهى» ص(٤٦)، وأبوالمعالي في «البرهان» (١/ ٦٦٦)، والغزالي في «المنخول» ص(٢٨١)، وابن تيمية في «الفتاوى» (٣١٤/١٣)، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية» ص(١٥٥) وغيرهم.

<sup>(3)</sup> ينظر: «تفسير الطبري» (١٠/١٠)، بالإضافة إلى السرخسي في «أصوله» (١/ ٢٨١)، والآمدي في «الإحكام» (١/ ٢٠)، وتفسير القرطبي «الجامع الأحكام القرآن» (٢٨٣/٦)، وابن اللحام في «المختصر» ص(٧٢)، والفتوحي في «شرح الكوكب» (١٣/ ١٣٩) وغيرهم. وبالجملة: فكل من بحث من الأصوليين وعلماء التفسير وعلوم القرآن هذه المسألة يذكر هذا المثال غالبًا، والله أعلم.

وَقِرَاءَتِهِ: «وَعَلَىٰ الوَارِثِ ذِي الرَّحِمِ المحرمِ مِثْلُ ذَٰلِكَِ»(١)، وَكَقِرَاءَتِهِ: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا زَقْيَةً وَاحِدَةً»(٢)، وَقِرَاءَتِهِ هُو وَأَبُو الدَّرْدَاءِ (٣): «وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأُنثَىٰ (٤)، وَقِرَاءَتِهِ: «والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (٥). وَكَقِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (٢) فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرٍ مُتَتَابِعَاتٍ (٧).

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة يحتج بها الحنفية للقول بوجوب النفقة على كل ذي رحم محرم، ينظر: الهداية وشرحه «فتح القدير» لابن الهمام (٢٢٤/٤)، ولم أجد أحدًا أوردها مسندة، فيما اطلعت عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) القراءة المتواترة: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً ﴾ [سورة يس، الآية: ٢٩] والمعنى واحد، ينظر: «الفتاوى» (١/ ٣٩٥)، و«البرهان» للزركشي (١/ ٣٣٥).

٣) هو: الصحابي الجليل عويمر أو عامر، واختلف في اسم أبيه؛ فقيل: مالك أو ثعلبة، أو عبدالله، أو زيد بن قيس بن أميّة بن عامر بن عدي الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بدر وشهد أحدًا وأبلى فيها، ومات سنة (٣٢هـ)، وقيل غير ذلك في خلافة عثمان \_ رضي الله عنه \_، ينظر: «الاستيعاب» (٣/ ١٥)، «الإصابة» (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٤)، و«النشر» (١/ ١٤)، «الإتقان» (١/ ٧٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٢٩٤)، و «البرهان» للزركشي (١/ ٣٣٦)، و «الإتقان» للسيوطي (١/ ٨٣١)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) هو: الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النجاري أبوالمنذر، أحد فقهاء الصحابة، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، اختلف في سنة وفاته، والأكثر أنه توفي في خلافة عمر سنة (١٩هـ) وقيل: سنة (٢٠هـ) وقيل: سنة (٢٠هـ) وقيل السنيعاب» (١/٤٧)،

<sup>(</sup>٧) ينظر: «سنن الدارقطني» (٢/١٩٢)، و«الكشاف» (١/ ٣٣٥)، و«الموطأ» =

فَهٰذِهِ القِرَاءَاتُ شَاذَةٌ، خَارِجَةٌ عَنِ المُصْحَفِ العُثْمَانِيِّ، لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهَا شُرُوطُ صِحَةِ القِرَاءَةِ (١)، وَهٰذِهِ الأَمْثِلَةُ تُؤكِّدُ أَنَّ مُرَادَ الأُصُولِيِّينَ بِبَحْثِ هٰذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ القِرَاءَةُ الشَّاذَةُ، أَوِ القِرَاءَةُ غَيْرُ الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ فَقَطْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>= (</sup>١/ ٣٠٥)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، و"نيل الأوطار" (٣١٦/٥)، و"المغنى" لابن قدامة (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۱) وقد ألفت فيها كتب خاصة في ذكرها وتوجيهها؛ ككتاب «الحجَّة» لأبي علي الفارسي، وكتاب «الكشف عن وجوه القراءات وعللها» لمكي بن أبي طالب، و «الهداية» لأبي العباس أحمد المهدوي، و «المحتسب» لابن جني، وكتاب أبي البقاء العكبري وغيرها، كما أنها مبثوثة في كتب الحديث كـ «الصحيحين» و «السنن» و «المسند» و «المستدرك» و «الموطأ» وغيرها، وكتب التفسير والقراءات، وعلوم القرآن وغيرها، كما يذكرها الأصوليون والفقهاء للاستدلال على الفروع، وقد أحلتُ إلى بعضها، كما سيأتي لذلك مزيد عند ثمرة الخلاف في ص (٢٤٩) من الكتاب، وينظر: «البرهان» للزركشي (١/ ٣٣٦)، و «النشر» و «الإتقان» (١/ ٧٧)، ٢٨٠).

# المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

بَعَدَ أَنْ عُرِفَ المُرَادُ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ، وَوَضَحَ مَقْصُودُ الْأُصُولِيِّينَ بِهَا يَجْمُلُ مَعْرِفَةُ المَحِلِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهَا عَامَّةً، وَالإَمَامَينِ خَاصَّةً؛ فَأَقُولُ: القِرَاءَةُ الشَّاذَةُ \_ وَهِيَ مَا خَرَجَتْ عَنِ الضَّابِطِ وَالإِمَامَينِ خَاصَّةً؛ فَأَقُولُ: القِرَاءَةُ الشَّاذَةُ \_ وَهِيَ مَا خَرَجَتْ عَنِ الضَّابِطِ السَّابِقِ \_ لاَ تُسمَّىٰ: قُرْآنًا الآنَ، وَلٰكِنْ هَلْ نَقْطَعُ بِأَنَّهَا كَانَتْ لَيْسَتْ مِنَ الطَّابِقِ \_ لاَ تُسمَّىٰ: قُرْآنًا الآنَ، وَلٰكِنْ هَلْ نَقْطَعُ بِأَنَّهَا كَانَتْ لَيْسَتْ مِنَ الطَّحْرُفِ السَّبْعَةِ؟ مَحِلُّ خِلاَفٍ، وَالَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ؛ كَمَا نَقَلَهُ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ؟ مَحِلُّ خِلاَفٍ، وَالَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ؛ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «لاَ يَجِبُ القَطْعُ بِذَٰلِكَ؛ إِذْ لَيسَ ذٰلِكَ مِمَّا أُوجِبَ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ العِلْمُ بِهِ فِي النَّفْي وَالإِثْبَاتِ قَطْعِيًّا»(١).

وَقَدْ وَقَعَ النِّزَاعُ بَعْدَ ۚ ذَٰلِكَ فِي اللَّحِجِّيَّةِ، هَلْ تُعْتَبَرُ القِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ حُجَّةً يُعْمَلُ بِهَا، أَوْ لَا تُعْتَبَرُ؟

هٰذَا هُوَ مَحِلُّ النِّزَاعِ بَينَ العُلَمَاءِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذَاهِبِهِمْ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ ذِكْرِي لِمَذْهَبِي الإِمَامِ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (٢) . الله (٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۹۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تحرير محل النزاع في: «فواتح الرحموت» (۹/۲)، و«الإحكام» للآمدي (۱/۲)، و«الفتاوى» (۳۹۳/۱۳)، و«مذكرة الشنقيطي» على «روضة الناظر» ص(٥٦)، و«إرشاد الفحول» ص(٣١).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

قَالَ الغَزَالِيُّ فِي «المُسْتَصْفَىٰ»: «التَّتَابُعُ فِي صَومِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَإِنْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»؛ لأَنَّ هٰذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَتَوَاتَرْ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ القُرْآنِ»(١) اهـ.

فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَىٰ عَدَمٍ حُجِّيَةِ القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ غَيْرِ المُتَوَاتِرَةِ. ثُمَّ مَضَىٰ يَذُكُرُ القَوْلَ الآخَرَ الَّذِي يَقُولُ بِالحُجِّيَّةِ، وَدَلِيلَهُ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: "وَهٰذَا ضَعِيفٌ" (٢)، ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ تَضْعِيفِهِ لَهُ؛ بِمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ عِنْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ ضَعِيفٌ (٢)، ثُمَّ ذَكَرَ لَ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ الإِحْتِمَالَ فِي دَلِيلِهِمْ، وَتَرَدُّدَهُ بَيْنَ وَالمُنَاقَشَاتِ (٣)، ثُمَّ ذَكَرَ لَ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ الإِحْتِمَالَ فِي دَلِيلِهِمْ، وَتَرَدُّدَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَبَرَا اخْتَارَ عَدَمَ جَوَازِ العَمَلِ بِهِ ؛ بِقَوْلِهِ : "وَمَا تَرَدَّذَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا، أَوْ لَا يَكُونَ لَ فَلَا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَصُرِّحُ الرَّاوِي بِسَمَاعِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا اللهِ اللهُ اللهُ

كُمَا صَرَّحَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ: «المَنْخُول» بِرَدِّ هـلْذِهِ القراءَةِ ؟ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ: «القِرَاءَةُ الشَّاذَةُ المُتَضَمِّنَةُ لِزِيَادَةٍ فِي القُرْآنِ مَرْدُودَةٌ ؟

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر ص(٢٧٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١٠٢/١).

كَقِرَاءَةِ ابْن مَسْعُودٍ فِي آيَةِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»؛ فَلاَ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ»(١).

وَبِهٰذَا يَتَّضِحُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ، وَهُوَ جُنُوحُهُ إِلَىٰ عَدَم الْأَخْذِ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، وَأَنَّهَا مَرْدُودَةٌ لاَ يُعْمَلُ بِهَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي «اللَّمَنْخُولِ)، كَمَا مَالَ إِلَيهِ فِي «المُسْتَصْفَىٰ». وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المنخول من تعليقات الأصول» ص (٢٨١).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي المَسْأَلَةِ

يَرَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّ القِرَاءَةَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ «الشَّاذَّةِ» حُجَّةٌ، إِذَا صَحَّ سَنَدُهَا؛ فَقَدْ تَحَدَّثَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَنِ القَوْلَينِ فِي المَسْأَلَةِ (١) مُبْتَدِئًا بِقَوْلِ مَنْ يَرَىٰ عَدَمَ الحُجِّيَّةِ، وَمُسْتَدِلاً لَهُ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَذْهَبِهِ فِيهَا؛ فَقَالَ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حُجَّةٌ، ثُمَّ سَاقَ الأَدِلَّةَ لِذَٰلِكَ وَانْتَصَرَ لَهَا، وَتَصَدَّىٰ لِلْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الحُجِّيَّةِ بِالرَّدِ وَالمُنَاقَشَةِ، وَبَيَّنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ وَرَدِّهِمْ لَهَا مِنَ اللَّوَازِمِ الخَطِيرَةِ، وَحَكَمَ بِنَصِّهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِالبُطْلَانِ اليَقِينِيِّ (٢).

كَمَا يَرَىٰ ابنُ قُدَامَةَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِهَا فِي الصَّلاَةِ؛ لأَنَّ القُرْآنَ ثَبَتَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ، وَهَلذِهِ لَمْ يَثْبُت التَّوَاتُرُ بِهَا، فَلاَ يَثْبُت كَونُهَا قُرْآنًا (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٣). كما أكد على هذا في كتابه «المغني» في مواضع كثيرة، سيأتي ذكر شيء منها عند إيراد ثمرة الخلاف في ص (٢٨٧) من هذا الكتاب، وينظر: «المغنى» (٨/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» القسم الثاني، ص(٦٢، ٦٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٢٩١) من هذا الكتاب.

# المَطْلَبُ الخَامِسُ المَطْلَبُ مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ عَامَّةً فِي المَسْأَلَةِ

تَكَادُ تَنْحَصِرُ مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَالفُقَهَاءِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ فِي مَذْهَبَيْنِ مَشْهُورَيْن (١٠):

الأُوَّلُ: القَوْلُ بِعَدَمِ حُجِّيَّةِ القِرَاءَةِ غَيرِ المُتَوَاتِرَةِ؛ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ (٢)، وَالإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٣)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ المَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (٤)، وَإلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ (٥). فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (٤)، وَإلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ (٥). وَمِنْ أَشْهَرِ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ الأَصُولِيِّينَ: ابْنُ الحَاجِبِ (٢)،

<sup>(</sup>۱) وهناك آراء أخرى في المسألة ترمي إلى التفصيل والتوسط، تركتها لعدم شهرتها وعدم ما يعضدها، واكتفيت بالقولين المشهورين فيها، ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۱۹۳)، و «النشر» (۱/ ۱۰)، و «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳/ ۲۸۳)، و«الفتاوی» (۱۳/ ۳۹۶)، و «النشر» (۱/ ۱۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البرهان» لأبي المعالي (١/ ٦٦٦) و «الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٠)، و «الإتقان» (١/ ١٦٠). و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (١/ ٢٣١، ٣٣٢)، و «الإتقان» (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «النشر» (١٤/١)، و«المغني» لابن قدامة (٧٥٢/٨)، و«سواد الناظر» للكناني (١/ ١٦١)، و«الفتاوى» (٣١/ ٣٩٤)، و«المختصر لابن اللحام» ص(٧٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٣٦)، و«القواعد والفوائد» ص(١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «النشر» (١/ ١٤)، و «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) «منتهى السؤل والأمل» ص(٤٦)، وهو: أبوعمرو جمال الدين، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب، فقيه أصولي لغوي من كبار علماء =

وَالْآمِدِيُّ (١)، وَإِمَامُ الحَرَمَيْنِ (٢)، وَالغَزَالِيُّ (٣) وَغَيْرُهُمْ.

الْثَّانِي: الْقَوْلُ بِالحُجِّيَّةَ؛ وَإِلَىٰ ذٰلِكَ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ (٤) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٥) وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ، وَهُوَ قَولُ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ (٢).

وَمِنْ أَشْهَرِ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ الْأَصُولِيِّينَ: السَّرَخْسِيُّ (٧) فِي أُصُولِهِ ١٠

المالكية، ولد سنة (٥٧٠هـ) في مصر، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات سنة (٦٤٦هـ) بالإسكندرية، من تصانيفه: «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»، وغيره كثير في الأصول والفقه والعربية، ينظر: «شذرات الذهب» (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۱) «الإحكام» (۱/ ۱٦٠)، وهو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي، ولد سنة (۱٥٥هـ)، وقدم بغداد وتفقه على مذهب الحنابلة، ثم صار شافعيًّا، واشتغل بعلم الخلاف والنظر، توفي سنة (۱۳۱هـ)، من تصانيفه: «الإحكام في أصول الأحكام»، ينظر: «طبقات الشافعية» (٥/ ١٢٩)، «الشذرات» (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البرهان» (١/ ٢٦١، ٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٢٦٨) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «أصول السرخسي» (١/٨/١)، «فتح الغفار بشرح المنار» (١١/١)،
 «تيسير التحرير» (٣/٩)، «فواتح الرحموت» (٢/٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «النشر» (١/ ١٤)، «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» للدكتور عبدالله التركي ص(١٨٨).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، يعرف بشمس الأئمة، فقيه حنفي أصولي، يكنى أبابكر، كان إمامًا من أئمة الحنفية، حتى عدَّه بعضهم من المجتهدين، توفي سنة (٣٨٤هـ) من أشهر كتبه: «المبسوط»، و«الأصول»، ينظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي (٣/٨٧)، و«الفتح المبين» للمراغي (١/٤٢٤)، و«الأعلام» (٥/ ٣١٥).

وَابْنُ الهُمَامِ (١)، وَالسُّبْكِيُّ (٢)، وَابْنُ اللَّحَامِ (٣)، وَابْنُ قُدَامَةَ (٤)، وَابْنُ قُدَامَةَ وَأَنْ وَابْنُ اللَّحَامِ (٣)، وَابْنُ قُدَامَةَ (٤)، وَالْفُتُوحِيُّ (٥) وَغَيْرُهُمْ.

- (۱) ينظر: «تيسير التحرير» (۹/۳)، وابن الهُمام هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود، المشهور بابن الهُمام، فقيه حنفي أصولي نحوي متكلم، ولد سنة (۹۷هـ)، ومن شيوخه: العز بن عبدالسلام، والبدر العيني، وابن جماعة وغيرهم، توفي: سنة(۸۲۱هـ)، من مصنفاته: «التحرير» في أصول الفقه، ينظر: «الضوء اللامع» (۱۲۷/۶)، «شذرات الذهب» (۷/۲۹۸).
  - (٢) ينظر: حاشية البناني على «جمع الجوامع» (١/ ٣٢١).
- وهو: عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي يكنى أبانصر، فقيه أصولي مؤرخ، ولد سنة (٧٢٧هـ) وسمع في القاهرة ودمشق من المِزي والذهبي وغيرهما، وصنَّف في مختلف الفنون، لاسيما الأصول والفقه، توفي سنة (٧٧١هـ)، ينظر: «الشذرات» (٦/ ٢٢١).
- (٣) في "المختصر" ص(٧٢)، و"القواعد والفوائد" ص(١٥٥). وهو: على بن محمد ابن على بن عباس بن شيبان البعلي الدمشقي الحنبلي، يلقب علاء الدين، ويكنى أباالحسن، ويشتهر بـ "ابن اللحام"، ولد بعد سنة (٥٥٠هـ)، وطلب العلم على ابن رجب والزهري، وصنَّف في الفقه والأصول وغيرها، توفي سنة (٨٠٠هـ) وقد جاوز الخمسين، ينظر: "الشذرات" (٧/ ٣١).
  - (٤) ينظر: ص (٢٧٠) من هذا الكتاب.
  - (٥) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٣٨).

وهو: أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار، ولد سنة (٨٩٨هـ)، طلب العلم وبرع فيه، وصنَّف في الفقه والأصول وغيرها، توفي سنة (٩٧٢هـ)، ينظر: «الأعلام» (٦/٦)، و«معجم المؤلفين» (٨/٢٦).

## المَطْلَبُ السَّادِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

#### أُوَّلاً: الأَدِلَّةُ:

(أ) أَدِلَّةُ القَائِلِينَ بِعَدَم الحُجِّيَّةِ:

اسْتَكَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، أَهَمُّهَا :

الأُوَّلُ: أَنَّ التَّوَاتُرَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ مَا يُسَمَّىٰ قُرْآنًا، وَبِهِ تُقْبَلُ القِرَاءَةُ وَتَكُونُ حُجَّةً، فَإِذَا اخْتَلَّ الشَّرْطُ، وَضَعُفَ سَنَدُ القِرَاءَةِ؛ بِأَنْ كَانَتْ آحَادِيَّةً، أَوْ شَاذَّةً، اخْتَلَّ المَشْرُوطُ، وَفَقَدَ الحُجِّيَّةُ (١).

الثاني: أَنَّ النَّبَيَّ عَيَّ اللهِ كَانَ مُكَلَّفًا بِإِلْقَاءِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ القُرْآنِ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنَ الأُمَّةِ، تَقُومُ الحُجَّةُ القَاطِعَةُ بِقَوْلِهِمْ، وَمَنْ تَقُومُ الحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُمُ التَّوَافُقُ عَلَىٰ عَدَم نَقْلِ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ، فَالرَّاوِي لَهُ لاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ التَّوَافُقُ عَلَىٰ عَدَم نَقْلِ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ، فَالرَّاوِي لَهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَذَكَرَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ قُرْآنُ، فَهُو خَطَأٌ قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ يَذُكُرْهُ عَلَىٰ أَنَّهُ قُرْآنٌ، فَقَدْ تَرَدَّدَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبِرًا عَنِ النَّبِيِ عَيْكُو، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبِرًا عَنِ النَّبِي عَيْكِهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبِرًا عَنِ النَّبِي عَيْكِهُ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبِرًا عَنِ النَّبِي عَيْكِهِ، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبِرًا، أَوْ لاَ يَكُونَ، فَلا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، وَمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا، أَوْ لاَ يَكُونَ، فَلا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ يَكُونَ خَبَرًا، أَوْ لاَ يَكُونَ، فَلا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَا يَكُونَ خَبَرًا، أَوْ لاَ يَكُونَ، فَلا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ

<sup>(</sup>۱) ينظر نحو من ذلك في: «فواتح الرحموت» (۹/۲)، «المنخول» ص(۲۸۲)، « «إرشاد الفحول» ص(۳۰).

العَمَلُ بِمَا يُصَرِّحُ الرَّاوِي بِسَمَاعِهِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْقِ (١).

الثَّالثُ: أَنَّ الرَّاوِيَ لِلْقِرَاءَةِ غَيْرِ المُتَوَاتِرَةِ، نَقَلَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا قُرْآنٌ، فَلَمَّا بَطَلَ كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَطَلَ الإِحْتِجَاجُ بِهَا مُطْلَقًا (٢)، وروايتُهُ لَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي مَعْرَضِ البَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ لِمَا اعْتَقَدَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي مَعْرَضِ البَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ لِمَا اعْتَقَدَهُ مَدْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي مَعْرَضِ البَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ لِمَا اعْتَقَدَهُ مَدْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ، وَتَحْتَمِلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، وَمَعَ الإِحْتِمَالِ يَسْقُطُ الإِسْتِدْلاَلُ (٣).

الرَّابع: أَنَّ القُرْآنَ كِتَابُ اللهِ، الَّذِي تَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ، وَعَهِدَ إِلَىٰ الأُمَّةِ بِالحِفَاظِ عَلَيهِ وَصِيَانَتِهِ، وَسَدِّ الذَّرَائِعِ المُوصِلَةِ إِلَىٰ إِدْخَالِ شَيءٍ فِيهِ، أَوِ اخْتِلاَطِهِ بِغَيْرِهِ ('' - كَمَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ ('' - وَبَابُهُ بَابُ قَطْعٍ فِيهِ، أَوِ اخْتِلاَطِهِ بِغَيْرِهِ ('' - كَمَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ (' ' - وَبَابُهُ بَابُ قَطْعِ وَيَقِينٍ وَإِحَاطَةٍ (' ' ) فَلاَ يُقْبَلُ فِيهِ مَا يُخَالِفُ ذَٰلِكَ مِنَ الظَّنِّيِّ وَنَحْوِهِ. كُلُّ ذَٰلِكَ يُؤكِّدُ أَلاَّ يُقْبَلَ فِي القُرْآنِ إِلاَّ مَا كَانَ مُتَوَاتِرًا قَطْعِيَّ النَّبُوتِ، وَهُو الحُجَّةُ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا هُو دُونَهُ ؟ كَالظَّنِيِّ مِنَ الآحَادِ وَالشَّوَاذِ وَنَحْوِهَا، وَهُو الحُجَّةُ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا هُو دُونَهُ ؟ كَالظَّنِيِّ مِنَ الآحَادِ وَالشَّوَاذِ وَنَحْوِهَا، فَلَاسَتْ حُجَّةً قَطْعًا (۲).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٠٢)، و «الإحكام» للآمدى (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/٢/١)، و «الإحكام» للآمدي (١/١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (١/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠)، «المستصفى» (١/ ١٠١)، «الروضة» القسم الثاني ص(٦٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: أدلة أخرى في: «البرهان» لإمام الحرمين (١/٦٦٧، ٦٦٨)، «المنخول» =

#### ب - أُدِلَّةُ القَائِلِينَ بِالحُجِّيَّةِ:

#### اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا:

الأُوَّلُ: أَنَّ النَاقِلَ لَهَا أَحَدُ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ مَرْضِيُّونَ صَادِقُونَ فَادَّ فَو فِيمَا يَنْقُلُونَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ، فَيَجِبُ قَبُولُ مَا نَقَلَهُ كَسَائِرِ مَنْقُولاَتِهِ (١٠)، كَمَا يَجِبُ العَمَلُ بِمَا يَنْقُلُ، كَمَا يُعْمَلُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ (٢).

الثَّانِي: أَنَّ النَّاقِلَ لَهَا يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا نَقَلَهُ قُرْآنًا ، فَهُو خَبَرٌ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا سَمِعَ الشَّيءَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَفْسِيرًا ، فَظَنَّهُ قُرْآنًا ، وَرُبَّمَا أَبْدَلَ لَفْظَةً بِمِثْلِهَا ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ مِثْلَ ذٰلِكَ (٣) ؛ فَفِي الجُمْلَةِ : لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَسْمُوعًا مِنَ النَّبِيِّ عَيَيْهُ ، وَمَرُويًا فَفِي الجُمْلَةِ : لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَسْمُوعًا مِنَ النَّبِيِّ عَيَيْهُ ، وَمَرُويًا عَنْهُ ؛ فَيَكُونُ حُجَّةً كَيْفَ مَا كَانَ (٤) .

= ص(۲۸۲، ۲۸۳)، و «الفتاوی» (۱۳/ ۳۹۵، ۳۹۵).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تيسير التحرير» (٣/ ٩)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ١٦)، و «حاشية البناني»: (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨١)، و «تيسير التحرير» (٣/ ٩)، و «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام: «وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرتُ إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم، وتعال، فاقرؤا كما علمتم أو كما قال»، ينظر: «الفتاوى» (١٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تيسير التحرير» (٣/٩)، و«فواتح الرحموت» (١٦/٢)، و«حاشية البناني=

<u>-(777</u>

الثالث: أَنَّ الصَّحَابَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ أَحْرَصُ الأُمَّةِ ، بَعْدَ رَسُولِهَا عَلَىٰ تَبْلِيغِ هٰذَا الدِّينِ ، وَالحِفَاظِ عَلَىٰ مَصْدَرِهِ الأُوَّلِ «كِتَابِ اللهِ» ؛ أَنْ يُجُوزُ يُزَادَ فِيهِ ، أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ ، وَكُلُّهُمْ مَقْطُوعٌ بِعَدَالَتِهِمْ ، فَلاَ يَجُوزُ فَرُادَ فِيهِ ، أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ ، وَكُلُّهُمْ مَقْطُوعٌ بِعَدَالَتِهِمْ ، فَلاَ يَجُوزُ فَلُ السُّوءِ بِهِمْ ، وَلاَ رَمْيُهُمْ بِالكَذِبِ فِيمَا يَنْقُلُونَ ، فَمَا يَنْقُلُونَ ، فَمَا يَنْقُلُونَ ، فَمَا يَنْقُلُونَ ، لَا يَخُورُ أَنَّ اللهُ عَنْ لاَ يَخُورُ أَنَّ اللهُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا قَدْ نُسِخَ سَمَاعٍ وَلَيسَ عِنِ اخْتِرَاعٍ ، فَهُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا قَدْ نُسِخَ لِللهَ وَلَيسَ عِنِ اخْتِرَاعٍ ، فَهُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا ، فَلا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا أَوْ خَبَرًا ، وَكِلاَهُمَا حُجَّةٌ ، يَجِبُ العَمَلُ بِهِ (١) .

#### ثَانيًا: المُناقَشَاتُ

### ( أ ) مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ القَائِلِينَ بِعَدَم الحُجِّيَّةِ:

1- نُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الْأَوَّلُ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِكَوْنِ التَّوَاتُرِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ القِرَاءَةِ (٢)؛ فَلَمْ يَحْصُلْ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعٌ، بَلْ إِنَّ شُرُوطَ صِحَّةِ القِرَاءَةِ ثَلَاثَةٌ: «مُوَافَقَتُهَا لِلْعَرَبِيَّةِ، وَلِلرَّسْمِ العُثْمَانِيِّ، وَصِحَّةُ السَّنَدِ» (٣)؛ فَلَيْسَ فِي هٰذِه الشُّرُوطِ ذِكْرٌ لِلتَّوَاتُرِ، بَلِ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ القِرَاءَةِ فَلَيْسَ فِي هٰذِه الشُّرُوطِ ذِكْرٌ لِلتَّوَاتُرِ، بَلِ المُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ القِرَاءَةِ

<sup>=</sup> على جمع الجوامع» (١/ ٢٣١، ٢٣٢)، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦٣)، و«سواد الناظر» (١/ ١٦١)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فواتح الرحموت» (۱۷/۲)، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦٣، ٦٤)، و«سواد الناظر» (۱۱/۱۱، ۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «النشر» (۱/ ۱۳)، و «الإتقان» (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٢٦١) من هذا الكتاب.

اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً مُعْتَبَرَةً وَلَوْ لَمْ تَتَوَاتَوْ(١).

وَلَوْ سَلَّمْنَا بِذَلِكَ، فَنَحْنُ وَإِيَّاكُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، لَا فِي كَوْنِهَا فَرْآنًا، لَا فِي كَوْنِهَا خَبِرًا مُطْلَقًا؛ لِعَدَمِ الخَطَأِ فِيهَا، إِنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِهَا، وَانْتِفَاءِ الأَخَصِّ - وَهُو كَوْنُهَا مُطْلَقًا؛ لِعَدَمِ الخَطَأِ فِي أَصْلِ مَضْمُونِهَا، وَانْتِفَاءِ الأَخَصِّ - وَهُو كَوْنُهَا خَبَرًا قُرْآنِيًّا - لَا يَنْفِي الأَعَمَّ، وَهُو كَوْنُهَا خَبَرًا صَحِيحًا مَنْقُولاً (٢)، وَعَدَمُ تَوَاتُرِهَا لاَ يَسْتَلْزِمُ القَطْعِ بِنَفْيِهَا، غَايَةُ الأَمْرِ النَّفْيُ بِالقَطْعِ لِقُرْآنِيَتِهَا، فَمِنْ تَوَاتُرِهَا لاَ يَسْتَلْزِمُ القَطْعَ بِنَفْيِهَا، غَايَةُ الأَمْرِ النَّفْيُ بِالقَطْعِ لِقُرْآنِيَتِهَا، فَمِنْ أَيْنَ يُحْكَمُ بِالخَطْؤُونَ ﴾ (قَدْ بَقِيَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الشَّبْهَةِ فِيهِ (٤) . اللّهُ عَلَى الشَّبْهَةِ فِيهِ (٤) .

#### ٢ نُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الثَّانِي :

أُوَّلاً: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِمَا قَالُوهُ، مِنْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُ كَانَ مُكَلَّفًا بِإِلْقَاءِ القُرْآنِ إِلَىٰ عَدَدٍ تَقُومُ الحُجَّةُ القَاطِعَةُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَيْفَ يُمْكِنُ دَعْوَاهُ، مَعَ القُرْآنِ إِلَىٰ عَدَدِ تَقُومُ الحُجَّةُ القَاطِعَةُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَيْفَ يُمْكِنُ دَعْوَاهُ، مَعَ أَنَّ حُفَّاظَ القُرْآنِ فِي زَمَانِهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ \_ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ؛ لِقِلَّتِهِمْ، وَأَنَّ جَمْعَهُ إِنَّمَا كَانَ بِطَرِيقِ تَلَقِّي آحَادِ آيَاتِهِ مِنَ الآحَادِ، وَلِيْ كَانَ عَدْ أَلْقَاهُ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ وَلَوْ كَانَ قَدْ أَلْقَاهُ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ وَلُوْ كَانَ قَدْ أَلْقَاهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «النشر» (۱/ ۹، ۱۳)، و«البرهان» للزركشي (۱/ ۳۳۱)، و«الإتقان» (۱/ ۷۰، ۷۰)، و«الفتاوی» (۳۹۲/۱۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «فتح الغفار» (١/ ١١)، و«تيسير التحرير» (٩/٣)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تيسير التحرير»، (٣/ ٩)، و«حاشية البناني »(١/ ٢٣٢).

إِلَىٰ جَمَاعَةٍ تَقُومُ الحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، لَمَا كَانَ كَذٰلِكَ(١).

سَلَّمْنَا(٢): وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ الکُلِّ الحُحَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَلٰکِنْ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ السُّکُوتُ عَنْ نَقْلِهِ عَلَىٰ الکُلِّ ؛ لِعِصْمَتِهِمْ مِنَ الحُحَّةُ بِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِمْ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ مِنَ الخَطَأِ، وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِمْ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَقَدْ رَوَىٰ مَا رَوَاهُ، فَلَمْ يَقَعِ الْإِتَّفَاقُ مِنَ الكُلِّ عَلَىٰ الخَطَأِ بِالشَّكُوتِ، وَعَنْدَ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ رِوَايَتِهِ لِذَلِكَ فِي مُصْحَفِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ القُرْآنِ ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ الصِّدْقُ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ.

غَايَتُهُ: أَنَّهُ غَيْرُ مُجْمَعِ عَلَىٰ الْعَمَلِ بِهِ ؛ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا ، أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنَ القُرْآنِ ، وَأَمْكَنَ أَلَّا يَكُونَ ؛ لِكَوْنِهِ خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَهُوَ النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَهُو النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَهُو النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَهُمَا احْتِمَا لَانِ ، وَهُمَا احْتِمَا لَانِ ، وَإِنَّهُ مَذْهَبًا لَهُ ، وَهُو النَّبِيِّ يَكُونَ ، وَلا يَخْفَىٰ وَإِنَّمَا لاَ يَكُونُ حُجَّةً بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَذْهَبًا لَهُ ، وَهُو احْتِمَا لا وَاحِدٌ ، وَلا يَخْفَىٰ وَإِنَّمَا لاَ يَكُونُ حُجَّةً بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَذْهَبًا لَهُ ، وَهُو احْتِمَا لا وَاحِدٌ ، وَلا يَخْفَىٰ وَإِنَّمَا لاَ يَكُونُ حُجَّةً بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَذْهَبًا لَهُ ، وَهُو احْتِمَالُ وَاحِدٌ ، وَلا يَخْفَىٰ وَإِنَّمَا لاَ يَكُونُ حُجَةً بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَذْهَبًا لَهُ ، وَهُو احْتِمَالُ وَاحِدٌ ، وَلا يَخْفَىٰ أَنَّ وُقُوعَ احْتِمَالِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ (٣) .

سَلَّمْنَا (٤): أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ القُرْآنِ، وَأَنَّهُ مُتَّرَدِّدٌ بَيْنَ الخَبَرِ، وَبَيْنَ كَوْنِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/١٦٠، ١٦١).

<sup>(</sup>٢) تابع لكلام المناقشين للدليل الثاني للقائلين بعدم الحجيَّة، وقد ذكروا في أول مناقشتهم له عدم التسليم، والآن ذكروا التسليم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٤) تابع لكلام المناقشين للدليل الثاني للقائلين بعدم الحجية، وهذا تسليم آخر منهم، يعقبه الجواب عن مناقشتهم كلها.

مَذْهَبًالَهُ، إِلاَّ أَنَّ احْتِمَالَ كَوْنِهِ خَبَرًا رَاجِحٌ؛ لأَنَّ رِوَايَتَهُ لَهُ مُوهِمَةٌ بِالإحْتِجَاجِ بِهِ، وَلُوْ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ لَصَرَّحَ بِهِ؛ نَفْيًا لِلتَّلْبِيسِ عَنِ السَّامِعِ المُعْتَقِدِ كَوْنَهُ حُجَّةٌ، مَعَ الإخْتِلَافِ فِي مَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ؛ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ، أَوْ لاَ (١٠)؟ وَأَجَابَ عَنْ هٰذِهِ المُنَاقَشَةِ القَائِلُونَ بِعَدَم الحُجِّيَةِ بِقَوْلِهِمْ:

أُمَّا وُجُوبُ إِلْقَائِهِ عَلَىٰ عَدَد تَقُومُ الحُجَّةُ بِقَوْلِهِمْ، فَذَٰلِكَ مِمَّا لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ القُرْآنَ هُو المُعْجِزَةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ صِدْقِهِ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَمَعَ عَدَمِ بُلُوغِهِ إِلَىٰ مَنْ يُشَاهِدُهُ بِخَبَرِ التَّوَاتُرِ، لاَ يَكُونُ حُجَّةً قَاطِعَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَلاَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ فِي تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ فِي تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ وَلاَ يَلُوعُ مِنْ عَدَمِ بُلُوغٍ حُقَاظِ القُرْآنِ زَمَنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ - عَدَدَ التَّوَاتُرِ، أَنْ يَكُونَ الحُقَاظُ لاَحَادِ آيَاتِهِ كَذَلِكَ (٢).

وَأَمَّا التَّوَقُفُ فِي جَمْعِ آيَاتِ القُرْآنِ عَلَىٰ أَخْبَارِ الآحَادِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا ، بَلْ فِي تَقْدِيمِهَا وَتَأْخِيرِهَا ، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهَا ، وَفِي طُولِهَا وَقِصَرِهَا .

وَأَمَّا مَا اخْتَلَفَتْ بِهِ المَصَاحِفُ، فَمَا كَانَ مِنَ الآحَادِ، فَلَيسَ مِنَ القُرْآن، وَمَا كَانَ مُتَوَاتِرًا فَهُوَ مِنْهُ (٣).

وَقَوْلُهُمْ: «إِذَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَتَّفِقِ الكُلُّ عَلَىٰ الخَطَلِ. . إلخ »(٤).

ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/١٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص(١٦١، ١٦٢)، ص (٢٤٥) من هذا الكتاب.

الْجَوَابُ عَنْهُ: وَإِنْ كَانَ كَذَٰلِكَ، إِلَّا أَنَّ سُكُوتَ مَنْ سَكَتَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا عَادَةً، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِوُجُوبِ نَقْلِهِ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَوْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا عَادَةً، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِوُجُوبِ نَقْلِهِ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَوْ قُلْنَا: "إِنَّ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ قُرْآنٌ»، لَزِمَ ارْتِكَابُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا لاَ يَجُوزُ ارْتِكَابُهُ بِالسُّكُوتِ.

وَلَوْ قُلْنَا: "إِنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنِ"، لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ ذَٰلِكَ، لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الرَّاوِي، وَلَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَنْ عَدَاهُ مِنَ السَّاكِتِينَ، وَتَقْدِيرُ ارْتِكَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِمَا لَا يَجُوزُهُ، مَعَ كَوْنِهِ وَاحِدًا لَا أُولَىٰ مِنَ ارْتِكَابِ الجَمَاعَةِ لَهُ، مَسْعُودٍ لِمَا لَا يَجُوزُهُ، مَعَ كَوْنِهِ وَاحِدًا لَ أُولَىٰ مِنَ ارْتِكَابِ الجَمَاعَةِ لَهُ، مَسْعُودٍ لِمَا لَا يَجُوزُهُ، مَعَ كَوْنِهِ وَاحِدًا لَ أُولَىٰ مِنَ ارْتِكَابِ الجَمَاعَةِ لَهُ، وَعَلَىٰ هٰذَا فَقَدْ بَطَلَ قَولُهُمْ بِظُهُورِ صِدْقِهِ فِيمَا نَقَلَهُ، مِنْ غَيرِ مُعَارِضٍ، وَتَعَيَّنَ تَرَدُّدُ نَقْلِهِ بَينَ الخَبَر وَالمَذْهَبِ(١).

وَلاَ نُسَلِّمُ قَوْلَهُمْ: ﴿إِنَّ حَمْلَهُ عَلَىٰ الخَبَرِ رَاجِحٌ ﴾(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «لَوْكَانَ مَذْهَبًالَهُ، لَصَرَّحَ بِهِ؛ نَفْيًا لِلتَّلْبِيسِ. . . إلخ »(٣).

فَالجَوَابُ عَنْهُ: بِأَنَّ المُسْلِمِينَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ لَمْ يُصَرَّحْ بَكُونِهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْقٍ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَٰلِكَ.

وَلَا يَخُفَىٰ أَنَّ الحَمْلَ عَلَىٰ المَدْهَبِ ـ مَعَ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ ـ أَوْلَىٰ مِنْ حَمْلِهِ عَلَىٰ الخَبَرِ الَّذِي لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالخَبَرِيَّةِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِالإِنِّفَاقِ، كَيْفَ وَفِيهِ مُوافَقَةُ النَّفْي الأَصْلِيِّ، وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ بِحُجَّةٍ بِالإِنِّفَاقِ، كَيْفَ وَفِيهِ مُوافَقَةُ النَّفْي الأَصْلِيِّ، وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدى (١/١٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٦٢).

التَّتَابُع، بِخِلَافِ مُقَابِلِهِ، فَكَانَ أَوْلَىٰ (١).

وَتُعُقِّبَ هٰذَا الجَوَابُ: بِعَدَدٍ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، وَاعْتُرِضَ عَلَيهِ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِبَعْضِ الفَقَرَاتِ الوَارِدَةِ فِيهِ، وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَ إِطْنَابٍ.

٣- وَنُوقِشَ الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: بِالتَّسْلِيمِ بِأَنَّ النَّاقِلَ لَهَا نَقَلَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا قُرْآنٌ، وَلٰكِنْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَطَلَ الإحْتِجَاجُ بِهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُجَجٍ عَلَىٰ حُجِّيَتِهَا (٢)، وَكَوْنُهَا قُرْآنًا شَيءٌ، وَكُونُهَا حُجَّةً شَيءٌ آخَرُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَزُمٌ، وَإِذَا انْتَفَىٰ كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَقِيَ كُونُهَا خَبَرًا شَيءٌ آخَرُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَزُمٌ، وَإِذَا انْتَفَىٰ كَوْنُهَا قُرْآنًا، بَقِيَ كُونُهَا خَبَرًا عَلَيْقٍ وَهُوَ حُجَّةٌ (٣).

وَبَقِيَّةُ الدَّلِيلِ مَرَّتْ مُنَاقَشَتُهُ عِنْدَ مُنَاقَشَةِ الدَّلِيلِ التَّانِي (١٠) لَهُمْ.

وَأَيْضًا: فَقَدْ نَاقَشَهُ ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ حَيثُ أَنْكُرَ كَوْنَ النَّقْلِ مَذْهَبًا لِلصَّحَابِيِّ، فَقَالَ فِي مَعْرَض مُنَاقَشَتِهِ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٦٢).

وقد ذكر الآمدي \_ رحمه الله \_ هذا الدليل ومناقشاته، والجواب عنها في «الإحكام» (١/ ١٦٠ \_ ١٦٢) ولا يخلو بعض كلامه من نظر؛ كقوله: «لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت»، والحق: أنَّ السكوت ليس حرامًا؛ لأنَّ نقل القراءة فرض كفاية، وأيضًا ادعاؤه الإجماع على أنَّ كل خبر لم يصرح بنقله عن الرسول ليس بحجة فهذا غير مسلَّم \_ وقد علَّق على كلامه هذا، الشيخ عبدالرزاق عفيفي، ينظر: حاشية رقم (٢، ٤) من «الإحكام» (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٢٧٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تيسير التحرير»(٣/٩)، و«فواتح الرحموت» (٢/١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(٢٧٨) من هذا الكتاب.

وَقَوْلُهُمْ: «يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا لَهُ».

قُلْنَا: ﴿لَا يَجُوزُ ظَنُّ مِثْلِ هٰذَا بِالصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَإِنَّ هٰذَا افْتِرَاءٌ عَلَىٰ اللهِ، وَكَذِبٌ عَظِيمٌ، إِذْ جَعَلَ رَأْيَهُ وَمَذْهَبَهُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَنِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ، وَكَذِبٌ عَظِيمٌ، إِذْ جَعَلَ رَأْيَهُ وَمَذْهَبَهُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَنِ اللهِ \_ تَعَالَىٰ \_ ، وَلَا عَنْ رَسُولِهِ قُرْآنًا، وَالصَّحَابَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ لَا يَجُوزُ بِنَا لَهُ عَنْ رَسُولِهِ قُرْآنًا، وَالصَّحَابَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ لَا يَجُوزُ نِسْبَةُ الكَذِبِ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ، وَلَا فِي غَيرِهِ، فَكَيْفَ يَكُذِبُونَ نِسْبَةُ الكَذِبِ إِلَيْهِمْ قُرْآنًا؟ هٰذَا بَاطِلٌ يَقِينًا ﴾ (١) . اهـ.

٤- وَيُمْكِنُ أَنْ يُنَاقَشَ الدَّلِيلُ الرَّابِعُ بِالتَّسْلِيمِ لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَكَانَةِ القُرْآنِ، وَتَأْكِيدِ الْعِنَايَةِ بِهِ، وَلَيْسَ بَعْدَ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْتُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَحِفْظِهِ مِنَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوفُ فِي سَلاَمَةِ القُرْآنِ وَحِفْظِهِ مِنَ اللهُ كَنْفِطُونَ ﴿ آ مَكَانٌ لِشُبْهَةٍ، وَشُكُوكٌ فِي سَلاَمَةِ القُرْآنِ وَحِفْظِهِ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ - إِنَّمَا هُو مِنْ تَمَامِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَفِعْلُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - إِنَّمَا هُو مِنْ تَمَامِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَفِعْلُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - إِنَّمَا هُو مِنْ تَمَامِ الْزِيرَةِ مَوْ جُودَةً، وَدَوَاعِيهَا مُتَعَدِّدَةً، أَمَّا اليَوْمَ وَقُتِ كَانَتُ مَظِنَّةُ اخْتِلاَطِهِ بِغَيْرِهِ مَوْجُودَةً، وَدَوَاعِيهَا مُتَعَدِّدَةً، أَمَّا اليَوْمَ وَقُتِ كَانَتُ مَظِنَّةُ اخْتِلاَطِهِ بِغَيْرِهِ مَوْجُودَةً، وَدَوَاعِيهَا مُتَعَدِّدَةً، أَمَّا اليَوْمَ وَقُتِ كَانَتُ مَظِنَّةُ اخْتِلاطِهِ بِغَيْرِهِ مَوْجُودَةً، وَدَوَاعِيهَا مُتَعَدِّدَةً، أَمَّا اليَوْمَ وَقُتِ كَانَتُ مَظِنَّةُ اخْتِلاطِهِ بِغَيْرِهِ مَوْجُودَةً، وَدَوَاعِيهَا مُتَعَدِّدَةً، أَمَّا اليَوْمَ وَقُتِ كَانَتُ مَظِنَةُ الْحِبْرَةُ - كَمَا سَلَفَ - بِصِحَةِ السَّنَدِ، وَاجْتِمَاعِ الشَّرُوطِ، وَهُذَا يُوجَدُ فِيمَا سِوى المُتَواتِر؛ فَيَبْقَى حُجَّةً السَّنَدِ، وَاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ، وَهُذَا يُوجَدُ فِيمَا سِوى المُتَواتِر؛ فَيَبْقَىٰ حُجَّةً.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تيسير التحرير» (۹/۳)، وينظر: نحوه في: «فواتح الرحموت» (۱٦/۱، ١٦٧)، و«الروضة» ص(٦٣، ٦٤)، و«سواد الناظر» (١/ ١٦٢)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩.

#### ب ـ مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ القَائِلِينَ بِالحُجِّيّةِ:

١- نُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الأَوَّلُ: أَنَّ الكَلامَ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وَصِدْقِهِمْ فِي نَقْلِهِمْ - أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ لاَ خِلافَ فِيهِ (١)، وَلٰكِن مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ القِرَاءَةَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ حُجَّةٌ كَحُجِّيَةٍ خَبَرِ الوَاحِدِ - غَيْرُ مُسَلَّمٍ ؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَالقِرَاءَةُ الشَّاذَةُ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا أَوْ مَذْهَبًا، وَخَبَرُ الوَاحِدِ لاَتَرَدُّدَ فِيهِ.

وَأَيْضًا: فَخَبَرُ الوَاحِدِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَهٰذِهِ مَظِنَّةُ الشُّبْهَةِ وَالإِحْتِمَالِ. وَأَيْضًا: فَخَبَرُ الوَاحِدِ قَدْ عَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ، وَلَمْ يَعْمَلُوا بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، فَالحَاصِلُ: أَنَّ قِيَاسَهُمُ القِرَاءَةَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ عَلَىٰ خَبَرِ الآحَادِ لَشَّاذَةِ، فَالحَاصِلُ: أَنَّ قِيَاسَهُمُ القِرَاءَةَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ عَلَىٰ خَبَرِ الآحَادِ للشَّاذَةِ، فَالحَاصِلُ: أَنَّ قِيَاسَهُمُ القِرَاءَةَ غَيْرَ المُتَوَاتِرَةِ عَلَىٰ خَبَرِ الآحَادِ للسَّادَةِ، فَالْمُووقِ الكَثِيرَةِ بَيْنَهُمَا (٢). وَاللهُ أَعْلَمُ.

٢- وَنُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِحَصْرِ المَرْوِيِّ المَرْوِيِّ المَرْوِيِّ الخَرْآنِيَّةِ وَالخَبَرِيَّةِ فَقَطْ، بَلِ الرَّوَايَةُ تَحْتَمِلُ غَيرَ هٰذَا، كَكُوْنِهَا مَذْهَبًا لَهُ؟ لِدَلِيلِ بَلَغَهُ، وَتَحْتَمِلُ غَيرَ ذَٰلِكَ (٣).

وَمَا نَقَلَهُ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ قُرْآنًا، وَهٰذَا خَطَأٌ قَطْعًا ـ كَمَا أَسْلَفْنَا ـ

<sup>(</sup>۱) ينظر في ذلك: «منتهى السول والأمل» لابن الحاجب ص(۸۰)، و«البرهان» للجويني (۱/ ٦٢٥)، و«المنخول» ص(٢٦٦)، و«الإحكام» للآمدي (۱/ ٩٠)، و«الروضة» القسم الثاني ص(١١٨)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٧٧)، و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(١٢٤)، و«إرشاد الفحول» ص(٦٩ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المنخول» ص(٢٨٣)، و«المستصفى» (١٠٢/١)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ١٠٢)، و«أصول مذهب أحمد» ص(١٨٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تيسير التحرير» (٩/٣)، و«فواتح الرحموت» (١٦/٢، ١٧)، و«المستصفى» (١/ ١٠٢)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٠).

وَإِمَّا أَلَّا يَجْعَلَهُ قُرْآنًا، فَيَكُونُ مُحْتَمِلًا لأَنْ يَكُونَ خَبَرًا، وَأَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا، وَمَعَ التَّرَدُّدِ وَالإِحْتِمَالِ يَسْقُطُ الاحْتِجَاجُ وَالإِسْتِدْلَالُ؛ كَمَا سَبَقَ (١).

قَالَ الإِمَامُ أَبُوالمَعَالِي الجُويْنِيُّ - فِي مَعْرَضِ رَدِّهِ عَلَىٰ المُحْتَجِّينَ بِهَا -: وَالَّذِي يُحَقِّقُ سُقُوطَ الإحْتِجَاجِ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ القُرْآنَ قَاعِدَةُ الإِسْلَامِ، وَقُطْبُ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَيْهِ رُجُوعُ جَمِيعِ الْأُصُولِ، وَلاَ أَمْرَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا يَجِلُّ جَطَرُهُ، وَيَعْظُمُ وَقُعُهُ، لاَ سِيَّمَا مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ \_ فَأَصْحَابُ الأَدْيَانِ يَتَنَاهَونَ فِي نَقْلِهِ وَخُهُ، لاَ سِيَّمَا مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ \_ فَأَصْحَابُ الأَدْيَانِ يَتَنَاهَونَ فِي نَقْلِهِ وَخُهُهُ، لاَ سِيَّمَا مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ \_ فَأَصْحَابُ الأَدْيِنِ يَتَنَاهَونَ فِي نَقْلِهِ وَحِفْظِهِ، وَلاَ يَسُوعُ فِي اطِّرَادِ الإعْتِيَادِ رُجُوعُ الأَمْرِ فِيهِ إِلَىٰ نَقْلِ الآحَادِ، مَا دَامَتِ الدَّوَاعِي مُتَوَافِرَةً، وَالنُّقُوسُ إِلَىٰ ضَبْطِ الدِّينِ مُتَشَوِّفَةً . . . إلخ (٢).

الثَّانِي: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَجْمَعُوا فِي زَمَنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَلَىٰ مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ، وَاطَّرَحُوا مَا عَدَاهُ، وَكَانَ ذَٰلِكَ عَنِ اتِّفَاقِ مِنْهُمْ».

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ﴿ وُكُلُّ زِيَادَةٍ لاَ تَحْوِيهَا الأُمُّ، وَلاَ تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الدَّفَّتَانِ ـ فَهيَ غَيرُ مَعْدُودَةٍ فِي القُرْآنِ»(٣) اهـ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٧٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «البرهان» (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٦٦٨).

# المَطْلَبُ السَّابِعُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ

مِمَّا سَبِقَ مِنْ عَرْضِ المَذْهَبَيْنِ، وَأَدِلَّتِهِمَا، وَالمُنَاقَشَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِمَا، يَتَّضِحُ قُوَّةُ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلٰكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي: وَرَدَتْ عَلَيْهِمَا، يَتَّضِحُ قُوَّةُ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلٰكِنَّ اللَّهَ لِي يَظْهَرُ لِي: أَنَّ القَولَ بِعَدَم حُجِّيَةِ القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ هُوَ الأَقْرَبُ لِلصِّحَةِ؛ لِقُوَّةِ أَدلَّتِهِ وَرُجْحَانِهَا عَلَىٰ أَدِلَّةِ القَولِ الآخرِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ العَمَلُ بِهَا، وَالإحْتِجَاجُ وَرُجْحَانِهَا عَلَىٰ أَدِلَةِ القَولِ الآخرِ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ العَمَلُ بِهَا، وَالإحْتِجَاجُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيهِ، وَلَمْ يَتَعَبَّدُنَا اللهُ بِهَا، ثُمَّ هِيَ مَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهَا إِلَّا أَنَّهَا خَالَفَتِ الأَصَحَّ سَنَدًا، وَهُو مَا يُسَمَّىٰ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ بِالشُّذُوذِ (١٠). خَالفَتِ الأَصَحَّ سَنَدًا، وَهُو مَا يُسَمَّىٰ فِي مُصْطَلَحِ الحَدِيثِ بِالشُّذُوذِ (١٠). فَالوَاجِبُ العَمَلُ بِالمَحْفُوظِ الَّذِي رُوَاتُهُ أَضْبَطُ وَأُوثَقُ، فَكَيْفَ وَالمَحْفُوظُ أَوْمَعُ مَا يُسَمَّىٰ فِي مُصَالِحِ الْحَدِيثِ بِالشُّذُوذِ (١٠). فَالوَاجِبُ العَمَلُ بِالمَحْفُوظِ الَّذِي رُوَاتُهُ أَضْبَطُ وَأُوثَقُ، فَكَيْفَ وَالمَحْفُوظُ أَوْمَتُ الأَمَّةُ عَلَيْهِ تَوَاتُرًا خَلَقًا عَنْ سَلَفٍ؟

فَلِهٰذَا رَأَيتُ أَنَّ الصَّوابَ هُوَ القَوْلُ بِعَدَمِ الحُجِّيَّةِ، وَلٰكِنْ لَا مَانِعَ أَنْ يَبْقَىٰ الاِسْتِحْبَابُ فِي الأَخْذِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيهِ القِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ العُلَمَاءِ، كَمَا قَدْ صَرَّحُوا بِذَٰلِكَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ العُلَمَاءِ، كَمَا قَدْ صَرَّحُوا بِذَٰلِكَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ فِي قَضَاءِ الصَّوْمُ (٢)، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص(٥٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "فتح الباري" (١٥٣/٤)، حيث قال الحافظ: "ولايختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى" اهـ، وينظر: "المغني" (٣/ ١٥٠)، وسيأتي بسط المسألة عند بحث ثمرة الخلاف.

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ ثَمَرَةُ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ

تَرَتَّبَ عَلَىٰ الْحِلاَفِ فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلاَفٌ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ ؟ سَوَاءٌ كَانَ الإِخْتِلاَفُ بَيْنَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً ، أَمْ بَيْنَ غَيْرِهِمَا مِنَ العُلَمَاءِ عَامَّةً ، وَسَأَعْرِضُ لِبَعْضِ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ \_ بِإِيجَازٍ \_ مُجْمِلاً مَذَاهِبَ العُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، وَمُصَرِّحًا بِمَذْهَبَي الإَمَامَين إِنْ وُجِدَ لَهُمَا قُولٌ في كُلِّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْه مُقْتَضَىٰ مَذْهَبِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، مُشْرِيًا مَا أَرَاهُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، مُثْدِيًا مَا أَرَاهُ فِي كُلِّ مِنْهَا .

#### ١ ـ التَّتَابُعُ فِي صِيَام كَفَّارَةِ اليَمِينِ:

ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ بِالقِرَاءَةِ غَيْرِ المُتَوَاتِرَةِ: إِلَىٰ أَنَّ صِيَامَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّتَابُعُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا، وَحُجَّتُهُمُ اليَمِينِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّتَابُعُ، بَلْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا، وَحُجَّتُهُمُ اليَمِينِ : ﴿ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ (١)(٢).

وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَقَالَ: «التَّتَابُعُ فِي صَومِ كَفَّارَةِ

سورة المائدة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي عليه (۲/١٣٣)، و«المنهاج» للنووي وشرحه «مغني المحتاج» للشربيني (٤/٣٢)، و«المغني» لابن قدامة (٨/٧٥٢)، وينظر: «المنتهى» لابن الحاجب ص(٤٦)، و«الإحكام» للآمدي (١٨/١٠).

اليَمِينِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَإِنْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»؛ لأَنَّ هٰذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَتَوَاتَرْ فَلَيْسَتْ مِنَ القِرْآنِ»(١).

وَقَالَ فِي «الْمَنْخُولِ»: «وَالقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ المُتَضَمِّنِةُ لِزِيَادَةٍ فِي القُرْآنِ \_ مَرْدُودَةٌ؛ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي آيَةِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»؛ فَلاَ يُشْتَرَطُ التَّتَابُعُ»(٢).

وَمَنْ رَأَىٰ الإحْتِجَاجَ بِهَا اشْتَرَطَ التَّتَابُعَ، فَلَوْ صَامَ مُتَفَرَّقًا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَام ثَلاَثَةِ أَيَّام بَطَلَ الصِّيَامُ، وَلَزِمَهُ الإِسْتِئْنَافُ<sup>(٣)</sup>.

وَهٰذَا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ حَيْثُ انْتَصَرَ لِلحُجِّيَةِ \_ كَمَا سَبَقَ \_ وَمَثَلَ لَهَا بِهٰذِهِ الآيةِ، وَهُو وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِوجُوبِ التَّتَابُعِ فِي سَبَقَ \_ وَمَثَلَ لَهَا بِهٰذِهِ الآيةِ، وَهُو وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ الصَّومِ، فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ فِي «الرَّوضَةِ»، فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ «الصَّومِ، فِي كَفَّارَةِ اليَمينِ فِي «الرَّوضَةِ»، فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ «المَّعْفِي »، فَقَالَ: \_ رَحِمَهُ اللهُ ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرَّأْيَ الآخَر؛ وَهُو عَدَمُ إِيجَابِ التَّتَابُعِ \_ : «وَلَنَا أَنَّ فِي قِرَاءَةِ أَبِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» كَذْلِكَ ذَكْرَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ جَمَاعَةٍ، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» كَذْلِكَ ذَكْرَهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَهٰذَا إِنْ كَانَ قُرْآنَا فَهُو حُجَّةٌ؛ لأَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينِ وَهُذَا إِنْ كَانَ قُرْآنَا فَهُو حُجَّةٌ؛ لأَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَينِ يَكُنْ قُرْآنًا، فَهُو رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيْقِهُ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا، فَهُو رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِي يَعَيْقِهُ ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا، فَهُو رَوَايَةٌ عَنِ النَّبِي يَعَلِيدٍ؛ إِذْ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲۱).

<sup>(</sup>٢) «المنخول» ص (٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ٧٥٢)، و «أصول مذهب أحمد» ص(١٩١)، و «أثر الاختلاف» ص (٣٩٢).

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَاهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، فَظَنَّاهُ قُرْآنًا، فَثَبَتَ لَهُ رُتْبَةُ الخَبرِ، وَلاَ يَنْقُصُ عَنْ دَرَجَةِ تَفْسِيرِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ لِلآيَةِ، وَعَلَىٰ كِلاَ التَّقْدِيرَينِ فَهُوَ حُجَّةٌ يُصَارُ إِلَيْهِ. وَلاَّنَةُ: صِيَامٌ فِي كَفَّارَةٍ، فَوَجَبَ فِيهِ التَّتَابُعُ؛ كَكَفَّارَةٍ لَقَتْل وَالظِّهَارِ، وَالمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَىٰ المُقَيَّدِ... "(١).

وَالَّذِي َ أَرَاهُ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَلْزَمُ، لَٰكِنَّهُ أَفْضَلُ. وَاللهُ عُلَهُ.

#### ٢ حُكْمُ الصَّلاَةِ بِالقِرَاءَةِ الشَّادَّةِ:

لِلْعُلَمَاءِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ مَشْهُورَانِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ القِرَاءَةُ بِهَا فِي الصَّلاَةِ، وَإِنْ قَرَأَ بِهَا فَالصَّلاَةُ فَاسدَةٌ؛ وَإِلَىٰ ذٰلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٢).

وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: عَدَمُ ثُبُوتِ قُرْآنِيَّتِهَا، وَشَرْطُ مَا يُتْلَىٰ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يَكُونَ تُرْآنًا، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ فَتِلاَوَتُهُ تِلاَوَةُ خَبَرٍ، فَيُكُونُ مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ (٣). وَهَا المَذْهَبُ أَحَدُ الرِّوَايَتَينِ عَنْ أَحْمَدَ (١٤) - رَحِمَهُ مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ (٣). وَهٰذَا المَذْهَبُ أَحَدُ الرِّوَايَتَينِ عَنْ أَحْمَدَ (١٤) - رَحِمَهُ

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۸/ ۷۵۲) وقد ذكر الله التتابع في صوم كفارة القتل في سورة النساء، (الآية: ۹۲)، وكذلك آية كفارة الظهار في سورة المجادلة (الآيتان: ۳، ٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «النشر» (۱/ ۱٤)، و «الفتاوى» (۱۳/ ۳۹٤).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني»
 (١/ ٢٣١)، و «شرح الكوكب» (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغنى» (١/ ٤٩٣)، و «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٤)، و «شرح الكوكب» (٢/ ١٣٦).

اللهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١)، حَتَّىٰ إِنَّ الحنفية وَهُمُ الَّذِينَ يَرُونَ

حُجِّيَّةَ القِرَاءَةِ \_ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمْ؛ فَمِنْ مُجِيزٍ، وَمِنْ مَانِعٍ. وَحُجَّةُ الَّذِينَ مَنعُوا مِنْهُمْ \_ مَعَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ حُجِّيَّهَا \_: أَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي ذَٰلِكَ إِلَىٰ انْتِفَاءِ قُرْآنِيَتِهَا، لَا إِلَىٰ عَدَم حُجِّيَتِهَا، وَلَا يَصِحُّ فِي الصَّلاَةِ إِلَّا مَا كَانَ قُرْآنًا، وَالقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ كَذٰلِكَ اتَّفَاقًا (٢).

الثَّانِي: ذَهبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (٣) - إِلَىٰ أَنَّهُ يَصِحُّ القِرَاءَةُ بِها فِي الصَّلاَةِ.

وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَقْرَأُونَ بِهٰذِهِ الحُرُوفِ فِي الصَّلاَةِ، وَصَلَّىٰ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضِ بِهَا، وَسَارَ النَّاسُ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ (٤).

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي: عَدَمُ جَوَازِ القِرَاءَةِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ قُرئ بِهَا فَالصَّلَاةُ فَاسِدَةٌ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هٰذَا القَوْلِ، وَلاَ سِيَّمَا قَوْلُهُمْ: «إِنَّ شَرْطَ مَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المجموع» للنووي (٣/ ٣٢٩)، و«جمع الجوامع بحاشية البناني» (۱/ ۲۳۱)، و «النشر» (۱/ ۲۲).

ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، و"فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم (١/ ١٠)، و«تيسير التحرير» (٣/ ٦).

ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، و«فتح الغفار»(١١ ، ١٠)، و «تيسير التحرير» (٦/٣)، و «المغني» (١/ ٩٩٣)، و «الفتاوي» (١٣/ ٣٩٤)، و «النشر» (۱/ ۱۲)، و «شرح الكوكب» (۲/ ۱۳۲، ۱۳۷).

ينظر: «النشر» (۱/ ۱۶)، و «المغنى» (۱/ ۹۹۳)، و «الفتاوى» (۱۳/ ۹۹۳)، و "شرح الكوكب المنبر » (٢/ ١٣٧).

يُتْلَىٰ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ قُرْآنًا»، وَالقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهَا، بَلْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ ذٰلِكَ (١).

وَمِمَّا يُضَعِّفُ القَولَ الآخَرَ: أَنَّ أَصْحَابَهُ يُنْزِلُونَ القِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ مَنْزِلَةَ أَخْبَار الآحَادِ، وَأَخْبَارُ الآحَادِ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِهَا بِالاِتِّفَاقِ (٢). وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَذْهَبُ كُلِّ مِنَ الإِمَامَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ: فَالغَزَالِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ نَصَّا فِي ذٰلِكَ، لٰكِنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ الإِحْتِجَاجِ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ، فَيَكُونُ لَازِمُ مُذَا القَولِ عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِهَا؛ لِعَدَمِ حُجِّيَّتِهِا، وَانْتِفَاءِ قُرْآنِيَّتِهَا وَإِذَا هُذَا القَولِ عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِهَا؛ لِعَدَمِ حُجِّيَّتِهِا، وَانْتِفَاءِ قُرْآنِيَّتِهَا وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الَّذِينَ يَرَوْنَ حُجِّيَّتَهَا لَا يُجِيزُونَ القِرَاءَةَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ لِعَدَمِ كَانَ بَعْضُ الَّذِينَ يَرَىٰ عَدَمَ الحُجِّيَّةِ وَعَدَمَ القُرْآنِيَّةِ لِكَالغَزَالِيِّ لَ أَوْلَىٰ أَلَّا يُجِيزُ القِرَاءَةَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ (٣) .

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَقَدْ تَطَرَّقَ لِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِهِ «الْمُغْنِي»، وَرَجَّحَ عَدَمَ القِرَاءَةِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ قُرْآنِيَّتِهَا، فَقَالَ: «فَأَمَّا مَا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ \_ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهَا \_ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ \_ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهَا \_ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ \_ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهَا \_ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأً بِهَا فِي الصَّلَاةِ؛ لأَنَّ القُرْآنَ ثَبَتَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ، وَهٰذِهِ لَمْ يَثْبُتِ التَّوَاتُرُ بِهَا، فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا قُرْآنًا، فَإِنْ قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِمَّا صَحَّتْ بِهِ التَّوَاتُرُ بِهَا، فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهَا قُرْآنًا، فَإِنْ قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِمَّا صَحَّتْ بِهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٢٦٧) من هذا الكتاب عند «تحرير محل النزاع».

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول مذهب أحمد ص(١٩٥).

<sup>(</sup>٣) إضافة إلى أنَّ الغزالي شافعي المذهب، وجملة الشافعية لا يرون حجيَّة القراءة الشاذة، وهذا كله يقوي أَنَّ مذهب الغزالي في المسألة وما يقتضيه: لاتصح الصلاة بالقراءة الشاذة. والله أعلم.

الرِّوَايَةُ، وَاتَّصَلَ إِسْنَادُهَا لِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ » وَذَكَرَهُمَا (١٠). اهـ.

#### ٣- التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ:

إِذَا أَفْطَرَ المُسْلِمُ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً ؛ لِعُذْرِ شَرْعِيِّ ؛ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ - فَهَلْ يَجُوزُلَهُ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ مُتَفَرِّقًا ، أَوْ يَجِبُ عَلَيهِ التَّتَابُعُ فِي القَضَاءِ؟ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي المَسْأَلَةِ عَلَىٰ قَوْلَيْن :

فَبَعْضُ مَنْ يَرَىٰ الإحْتِجَاجَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ: يُوجِبُ التَّتَابُعَ (٢). وَحُجَّةُ هُؤُلاء: قِرَاءَةُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ الشَّاذَةِ: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ» (٣).

وَلَهُمُ - أَيْضًا - اسْتِشْهَاداتٌ بِبَعْضِ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، تُوجِبُ التَّتَابُعَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ؛ لَيْسَ هٰذَا مَحِلَّ سَرْدِهَا (٤).

<sup>(</sup>۱) «المعني» (۱/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣). وهناك رأي ثالث في المسألة وهو: أنه يجوز القراءة بها في غير القراءة الواجبة، وأما الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها فلا يجوز ولا تصح الصلاة بها؛ وهو رأي أبي البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام، ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغني» (٣/ ١٥٠)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٣١٦، ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) تقدُّم الكلام عليها في ص (٢٦٥) من الكتاب.

<sup>(3)</sup> ومن الأحاديث التي احتجوا بها: حديث أبي هريرة؛ أنَّ النبي عَلَيْ قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولايقطعه». أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٩٢)، وتُعقب هذا الحديث: بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ينظر: «التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٦)، و«المغنى» (٣/ ١٥١)، و«نيل الأوطار» (٣١٦ ، ٣١٧).

وَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَىٰ عَدَم وُجُوبِ التَّتَابُع (١).

وَحُجَّتُهُمُ: الإطْلَاقُ فِي الآيَةِ: ﴿ فَهِـذَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ (٢)، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّتَابُعَ، وَالمُطْلَقُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ إِطْلاَقِهِ؛ حَتَّىٰ يَرِدَ مَا يُقَيِّدُهُ مِنَ القُرْآنِ أُو السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَالقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ كَذٰلِكَ، فَلَا يُحْتَجُّ بِهَا.

كَمَا احْتَجُّوا: بِعَدَدٍ مِنَ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَدَم اشْتِرَاطِ التَّتَابُع فِي القَضَاءِ ؟ (٣)، فَعَنْ عَائِشَةً (٤) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: نَزَلَتْ: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾ فَسَقَطَتْ «مُتَتَابِعَاتٍ » (٥٠).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٦)</sup>؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيْهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «إِنْ شَاءَ

وممن قال بهذا القول: على بن أبي طالب وابن عمر والنخعي والشعبي، وبعض أهل الظاهر، وبعض الشافعية، ينظر: «المغنى» (٣/ ١٥٠، ١٥١)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٣١٦).

ينظر: «المغنى» (٣/ ١٥٠)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٣١٦). (1)

سورة البقرة، الآية: ١٨٤. (٢)

ينظر: «المغني» (٣/ ١٥١)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٣١٥، ٣١٦). (٣)

هي: أم المؤمنين زوج رسول الله ﷺ وبنت الصديق ـ رضي الله عنه ـ وولدت بعد (٤) البعثة بأربع سنوات أو خمس، عُرفت ـ رضي الله عنها ـ بفقهها وعلمها ورأيها، خدمت سُنة رسول الله ﷺ برواية كثير من أحاديثه، ومعرفة داريتها، كما روت عن كثير من الصحابة، وروى عنها جم غفير، ماتت سنة (٥٨هـ)، ودفنت بالبقيع، ينظر: «الاستيعاب» (٤/ ٣٥٦)، و «الإصابة» (٤/ ٣٥٩).

أخرجه الدار قطني في «سننه»، وقال: «صحيح الإسناد» (٢/١٩٢)، و«نيل الأوطار» (٤/٢١٦).

هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ولد في السنة الثالثة من البعثة، وهاجر وهو ابن عشر، كان ـ رضي الله عنه ـ من أهل العلم والورع، كثير الاتباع =

فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابِعَ»(١).

وَمِنَ الْجَدِيرِ بِالعِلْمِ: أَنَّ بَعْضَ الْمُحْتَجِّينَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ - كَالْحَنَفِيَّةِ - لَمْ يُوجِبُوا التَّتَابُعَ فِي القَضَاءِ وَإِنْ وَرَدَتْ فِيهِ هٰذِهِ القِرَاءَةُ، كَمَا أَوْجَبُوهُ فِي صِيَامٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَحُجَّتُهُمُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ القِرَاءَتينِ؛ بِأَنَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ صِيَامٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْرَةِ، بَيْنَمَا قِرَاءَةُ أُبِيٍّ لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ (٢).

أُمَّا مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ: فَلَعَلَّ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ وَاضِحٌ مِنْ أَصْلِهِ؛ الَّذِي أَصَّلَهُ؛ وَهُوَ عَدَمُ الإحْتِجَاجِ بِهَا مُطْلَقًا، فَلاَ يَشْتَرِطُ التَّتَابُعَ؛ لِمَا سَبَقَ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَلِعَدَم حُجِّيَّةِ القِرَاءَةِ غَيْرِ المُتَوَاتِرَةِ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: وَهُوَ الَّذِي يَرَىٰ الإِحْتِجَاجَ بِهَا۔ فَمَذْهَبُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ<sup>(٣)</sup>، وَلَعَلَّ هٰذِهِ القِرَاءَةَ الشَّاذَةَ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ «المُغْنِي» المَسْأَلَة، وَذَكَرَ الأَقْوَالَ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ «المُغْنِي» المَسْأَلَة، وَذَكَرَ الأَقْوَالَ فَيهَا وَرَجَّحَ عَدَمَ التَّتَابُع، وَانْتَصَرَ لَهُ، وَفَنَدَ الرَّأْيَ المُخَالِفَ المُوجِبَ لِلتَّتَابُع، وَضَعَفَ أَدِلَتَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَحُمِلَتْ عَلَىٰ الإِسْتِحْبَابِ،

<sup>=</sup> لآثار الرسول، شديد التحري في ذلك، وكان لايتخلف عن السرايا على عهد الرسول ﷺ، مات سنة (٧٣ هـ) \_ رضي الله عنه \_، ينظر: «الاستيعاب» (٢/ ٣٤١)، و «الإصابة» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۱۹۳)، وتُعقب: بأنَّ فيه سفيان بن بشر وقد تفرد بوصله. وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف»، ينظر: «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۰۵، ۲۰۳). (۲۰۲)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٣١٥، ٣١٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح المنار» (۱/ ٤٠ ـ ٤١)، و«شرح التلويح على التوضيح» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغنى» (٣/ ١٥١).

فَإِنَّ المُتَتَابِعَ أَحْسَنُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوافَقَةِ الخَبَرِ، وَالخُرُوجِ مِنَ الخِلَافِ، وَشَبَههِ بالأَدَاءِ(١).

َ قُلْتُ: وَالَّذِي أَرَىٰ أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَلْزَمُ، لٰكِنَّهُ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ، فَلَوْ صَامَ مُتَفَرِّقًا أَجْزَأَهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِلإِطْلاَقِ فِي الآيةِ.

وَقَدْ عَلَّقَ البُخَارِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمِـدَّةٌ مُنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٢). وَسَرَدَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» عِدَّةَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمِـدَّةٌ مُنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٢). وَسَرَدَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» عِدَّةَ اللهِ تَعَالَىٰ عَدَم وُجُوبِ التَّتَابُعِ عَنْ جَمْع مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ (٣).

لْكِنَّ المُتَتَابِعَ أَوْلَىٰ؛ لِمُوافَقَتِهِ النَّخَبَرَ، وَلأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنَ الخِلاَفِ، وَشَبَهًا بِالأَدَاءِ، كَمَا أَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ لِلذِّمِّةِ (٤). وَاللهُ أَعْلَمُ. الخِلاَفِ، وَشَبَهًا بِالأَدَاءِ، كَمَا أَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ لِلذِّمِّةِ (٤). وَاللهُ أَعْلَمُ.

٤ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُ النَّفَقَةُ مِنَ القَرَابَةِ؟

فِي المَسْأَلَةِ أَقُوالٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِلْعُلَمَاءِ، أَهَمُّهَا:

ـ ذَهَبَ الحنفية المُحْتَجُونَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ إِلَىٰ: أَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ
 عَلَىٰ كُلِّ ذِي رَحِم مَحْرَم.

وَحُجَّتُهُمْ: وَرَاءَةً ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: «وَعَلَىٰ الوَارِثِ فِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ مِثْلُ ذٰلِكَ (٥)».

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفتح» (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) وهذا رأي كثير من العلماء، ينظر: «المغنى» (٣/ ١٥٠، ١٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام، و«مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر» =

\_ أَمَّا العُلَمَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَحْتَجُّوا بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ: فَلَهُمْ آرَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي المَسْأَلَةِ:

مُعْتَبَرَةٍ لَيْسَ هٰذَا مَجَالَ ذِكْرِهَا(١). وَإِلَىٰ هٰذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ؛ لإطْلاَقِ الْآيَةِ: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (١).

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ<sup>(٣)</sup> وَالشَّافِعِيَّةُ<sup>(٤)</sup> إِلَىٰ: أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَىٰ الوَالِدَيْنِ وَالمَوْلُودِينَ.

وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ الآيةَ: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ \_ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الإِضْرَارِ، لا عَلَىٰ إِيجَابِ النَّفَقَةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغني» (۷/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٧/ ٥٨٩ ، ٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (١/ ٢٠٥)، و«تفسير القرطبي» (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «مغنى المحتاج» (٣/٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٠٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٤٧).

وَلَهُمْ تَفْصِيلاَتُ أُخْرَىٰ كَثِيرَةٌ، آثَرْتُ تَرْكَهَا؛ لأَنَّ المَقَامَ لَيسَ لَهَا (١). وَلَهُمْ تَفْصِيلاَتُ أُخْرَىٰ كَثِيرَةٌ، آثَرْتُ تَرْكَهَا؛ لأَنَّ المَقَامَ لَيسَ لَهَا (١). وَأُمَّا مَذْهَبُ الإِمَامَيْن فِي المَسْأَلَةِ:

فَالغَزَالِيُّ الشَّافِعِيُّ الَّذِي لاَ يَرَىٰ الاِحْتِجَاجَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ -: لاَ يُوجِ النَّفَقَةَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ القِرَاءَةِ وَحُجِّيَتِهَا، لاَ يُوجِ النَّفَقَةَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ القِرَاءَةِ وَحُجِّيَتِهَا، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهَا حُجَّةٌ فَهِي مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الإِضْرَارِ، لاَ عَلَىٰ إِيجَابِ النَّفَقَة (٢).

وَالشَّافِعِيَّةُ \_ وَالغَزَالِيُّ أَحَدُهُمْ \_ يَحْمِلُونَ الآيَةَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، بِغَضًّ النَّظَرِ عَنْ هٰذِهِ الْقِرَاءَةِ، ثُبُوتًا أَوْ عَدَمَهُ؛ احْتِجَاجًا بِإِطْلاَقِ الآيَةِ: ﴿ وَعَلَى النَّظَرِ عَنْ هٰذِهِ الْقِرَاءَةِ، ثُبُوتًا أَوْ عَدَمَهُ؛ احْتِجَاجًا بِإِطْلاَقِ الآيَةِ: ﴿ وَعَلَى النَّظَرِ عَنْ هٰذِهِ القِرَاءَةِ، ثُبُوتًا أَوْ عَدَمَهُ؛ احْتِجَاجًا بِإِطْلاَقِ الآيَةِ: ﴿ وَعَلَى النَّالَةِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّ

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ الحَنْبَلِيُّ: فَقَدْ نَصَّ فِي كِتَابِهِ «المُغْنِى» عَلَىٰ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ فِي المَسْأَلَةِ؛ وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُ لِلْقَرِيبِ الوَارِثِ؛ لإِطْلاَقِ الآيةِ: ﴿ وَعَلَىٰ الوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ﴾ (٤).

وَلَمْ يَتَطَرَّقْ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ إِلَىٰ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ «ذِي الرَّحِمِ المَحْرَمِ»؛ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ غَيرِهِ، بَلْ إِنَّهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ تَعَقَّبَ مَذْهَبَ الحَنْفِيَّةِ فِي ذٰلِكَ، وَرَدَّ عَلَيهِ (٥)، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يُخَالِفُ

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة، حاشية رقم (٤، ٥، ٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مغنى المحتاج» (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (٧/ ٨٨٥ ـ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

مَذْهَبَهُمْ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ القِرَاءَةِ الَّتِي احْتَجُوا بِهَا عِنْدَهُ، فَتَبْقَىٰ الآيَةُ عَلَىٰ إِطْلاَقِهَا، مَعَ اعْتِضَادِهَا بِالأَحَادِيثِ وَالآثَارِ المَعْرُوفَةِ فِي مَظَانِّهَا (١١). وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### ٥ ـ قَطْعُ اليدِ اليُمْنَىٰ لِلسَّارِقِ:

لَا خِلَافَ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ يَدُهُ اليُمْنَىٰ (٢٠)، وَإِنَّمَا وَقَعَ الخِلَافُ فِي مَأْخَذِ حُكْم هٰذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَىٰ قَوْلَينِ:

الأُوَّلُ: ذَهَبَ المُحْتَجُّونَ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَةِ \_ كَالحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ \_: إِلَىٰ أَنَّ مَأْخَذَ الحُكْمِ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا ﴾ (٣).

قَالَ المرغينانِيُّ (٤): «وَيُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَيُحْسَمُ، فَالقَطْعُ لِمَا تَلَوْنَاهُ مِنْ قَبْلُ؛ وَهُوَ قَولُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ فَٱقَطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا ﴾ (٥) وَاليَمِينُ بِقِرَاءَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَيِ: ﴿ اقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا . . . ﴾ . . . » (٦) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ٣٠٥)، و «تفسير القرطبي» (۱/ ٢٠٨)، و «مغني المحتاج» (۱/ ٤٤٧، ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مغنى المحتاج» (٤/ ١٧٧)، و«المغنى» (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح "فتح القدير" (٥/ ١٥٢ ، ١٥٣)، و"المغني" (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) هو: برهان الدين أبو الحسن علي بن عبد الجليل أبوبكر المرغيناني الرشداني، توفي سنة (٩٣هـ)، وكتابه «الهداية» من أشهر الكتب في فقه الحنفية، وقد اعتنى به علماؤهم شرحًا وتدريسًا، ينظر: «الجواهر المضية» (٢/٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) «شرح فتح القدير» (٥/ ١٥٢)، ١٥٣).

الثَّانِي: وَمَنْ لَا يَحْتَجُّ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، أَخَذَ هٰذَا الحُكْمَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسُنَّةِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ (١).

وَأُمَّا الإِمَامَانِ:

فَمَنْهَجُ الغَزَالِيِّ: مَعْرُونٌ؛ وَهُوَ عَدَمُ الاِحْتِجَاجِ بِالقِرَاءَةِ الْشَّاذَّةِ، وَلَعَلَّهُ بِذَٰلِكَ يَكُونُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخُلَفَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي المَسْأَلَةِ، كَمَا سَارَ عَلَىٰ ذٰلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (٢).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: فَأَخَذَ الحُكْمَ مِنَ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ؛ لأَنَّهُ يَرَاهَا حُجَّةً، مُضَافًا إِلَيهَا الآثَارُ عَن الرَّسُولِ ﷺ وَالصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.

يَقُولُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقُولُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ السَّارِقَ أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنْهُ يَدُهُ اليُمْنَىٰ، مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ، وَهُوَ الكُوعُ، وَفِي قِرَاءَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُما ﴾ وَهٰذَا إِنْ كَانَ قِرَاءَةً، وَإِلاَّ فَهُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُما ﴾ وَهٰذَا إِنْ كَانَ قِرَاءَةً، وَإِلاَّ فَهُو تَفْسِيرٌ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرِّوايَةَ فِي ذٰلِكَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَقْسِيرٌ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرِّوايَةَ فِي ذٰلِكَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ـ وَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ـ (\*) وَاسْتَشْهَدَ بِهٰذِهِ القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ مَرَّاتٍ مُتَا اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ مِنْ كِتَابِهِ «المُغْنِي»، عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ القَطْعِ فِي السَّرِقَةِ (\*).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مغني المحتاج» (٤/ ١٧٧)، «المغني» (٨/ ٢٥٩، ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مغنى المحتاج» (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغنى» (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٨/ ٢٥٩، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٨/ ٢٥٩، ٢٦٧).

وَهٰذَا يُؤَكِّدُ احْتِجَاجَهُ بِالقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، وَعَمَلَهُ بِهَا إِنْ صَحَّتْ. وَهُوَ قَطْعُ اليَمِينِ وَرَأْيِي: أَنَّهُ مَا دَامَ الجَمِيعُ مُتَّفِقِينَ عَلَىٰ الحُكْمِ وَهُوَ قَطْعُ اليَمِينِ \_ فَلَيْسَ لِمَأْخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ الأَدِلَّةِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ الأَدِلَّةِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ الأَدِلَّةِ، وَاللهُ أَخُوذٌ مِنْ مَجْمُوعِ الأَدِلَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١٠). وَاللهُ أَعْلَمُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ثمرة الخلاف في هذه المسألة في: «البرهان» للجويني (١/ ٦٦٦)، و«الإحكام في أصول الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٠)، و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للأسنوي ص(١٣٥ ـ ١٣٧)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن الله على الأحام ص(١٥٦).

## المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ السَّمَـلَةُ

ويتَنَاوَلُ الحَدِيثُ عَنْهَا المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّالُ: مَوْقِفُ الإِمَامَينِ مِنَ البَسْمَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: أَدِلَّةُ القَائِلِيْنَ بِأَنَّ البَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَدِلَّهُ النُّفَاةِ لِكُورْنِهَا آيَةً.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: القَوالُ الرَّاجِحُ فِي البَسْمَلَةِ.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَوْقِفُ الإِمَامَينِ مِنَ البَسْمَلَةِ

مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي يَبْحَثُهَا كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ (١) عِنْدَ عَرْضِهِمْ لِلْمَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالكِتَابِ ـ مَسْأَلَةُ البَسْمَلَةِ ؛ هَلْ هَي:

آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ؟

أَوْ آيَةٌ مِنَ «الفَاتِحَةِ» فَقَطْ؟

أَوْ آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ مُسْتَقِلَّةٌ؟

أَوْ بَعْضُ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ؟

أَوْ بَعْضُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ «النَّمْلِ» فَقَطْ؟

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي ذُلِّكَ كُلِّهِ (٢).

وَفِيمَا نَجِدُ الإِمَامَ الْغَزَالِيَّ قَدْ أَوْرَدَ هٰذِهِ المَسْأَلَةَ فِي كِتَابِهِ

<sup>(</sup>۱) بل عامة الأصوليين إلا ما قلَّ منهم، ممن يجنح إلى الإيجاز، أو لا يعلِّق عليها أهمية كبرى في علم الأصول.

<sup>(</sup>٢) مع اتفاقهم على أنها بعض آية من القرآن في سورة النمل، الآية (٣٠)، واتفاقهم أيضًا على كتابتها بين كل سورتين سوى مابين الأنفال وبراءة، وأنها ونُقلت كتابة نقلاً متواترًا، وإنما اختلفوا في قرآنيتها فقط في كل موضع كتبت فيه بين سورتين لافي نقلها ولا في ثبوتها قرآنًا في ذاتها، وبهذا يتحرر محل النزاع، ينظر: "أصول السرخسي" (١/ ٢٨٠، ٢٨١)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ١٦٣)، و"شرح الكوكب المنير" (١/ ١٢٦)، و"مذكرة الشنقيطي" ص (٥٠).

«المُسْتَصْفَىٰ»، نَجِدُ أَنَّ الإِمَامَ ابْنَ قُدَامَةَ قَدْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهَا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِبَحْثِهَا مُطْلَقًا.

فَأَمَّا الغَزَالِيُّ: فَقَدْ عَرَضَ لهذِهِ المَسْأَلَةَ عَرْضًا وَسَطًا بَينَ الإِيجَازِ وَالإَطْنَابِ، وَذَكَرَ فِيهِ مَذْهَبَ إِمَامِهِ الشَّافِعِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَانْتَصَرَ لَهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ وَبَيَّنَهُ ؟ حَيْثُ قَالَ:

"وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَىٰ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ سُورَةَ «الحَمْد» وَسَائِرِ السُّورِ ، لٰكِنَّهَا فِي أَوَّلِ آيَةٍ مِنْ سَائِرِ السُّورِ ، لٰكِنَّهَا فِي أَوَّلِ آيَةٍ مِنْ سَائِرِ السُّورَ آيَةٌ ، هٰذَا مِمَّا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِيهِ تَرَدُّدٌ» (١) . اه.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الاِسْتِدْلاَلِ وَالمُنَاقَشَةِ مِمَّا سَيَرِدُ أَثْنَاءَ ذِكْرِ أَدِلَّةِ أَصْحَابِ هٰذَا القَوْلِ.

وَلٰكِنْ أَذْكُرُ هُنَا أَنَّ هٰذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الغَزَالِيُّ، مِنَ التَّرَدُّدِ فِي نَقْلِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - قَدْ لَخَصَهُ صَاحِبُ «رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ» بِقَوْلِهِ: «فَرْعٌ: ﴿ فِي اللَّهِ السَّورَةِ الطَّالِبِينَ» بِقَوْلِهِ: «فَرْعٌ: ﴿ فِي مِنْ أَوَّلِ «الفَاتِحَةِ» بِلاَ خِلاَفٍ، وَأَمَّا بَعْمُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ آيَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَوَّلِ «الفَاتِحَةِ» بِلاَ خِلاَفٍ، وَأَمَّا بَاقِي السُّورِ سِوى «بَرَاءَة»، فَالمَذْهَبُ: أَنَّهَا آيَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ لَا يَقْ السَّورِ سِوى قُولٍ: إِنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ.

وَقِيلَ: قَوْلَانِ.

أَحَدُهُمَا: لَيْسَتْ بِقُرْآنٍ فِي أَوَائِلِهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱۰۲/۱).

(4.0)

وَأَظْهَرُهُمَا: أَنَّهَا قُرْآنٌ»(١).

وَقَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ» (٢) عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ البَسْمَلَةِ:

«أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَمَذْهَبُنَا: أَنَّ ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ آيةٌ
كَامِلَةٌ مِنْ أَوَّلِ «الفَاتِحَةِ» بِلاَ خِلاَفٍ، وَلَيْسَتْ فِي أَوَّلِ «بَرَاءَةٍ» بِإِجْمَاعِ
المُسْلِمِينَ، وَأَمَّا بَاقِي السُّورِ غَيْرِ «الفَاتِحَةِ» وَ «بَرَاءَة»، فَفِي البَسْمَلَةِ فِي
المُسْلِمِينَ، وَأَمَّا بَاقِي السُّورِ غَيْرِ «الفَاتِحَةِ» وَ «بَرَاءَة»، فَفِي البَسْمَلَةِ فِي
أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ، وَأَصَحُها وَأَشْهَرُها وَهُو الصَّوابُ أَوِ
الأَصْوَبُ: \_ أَنَّهَا آيَةٌ كَامِلَةٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْآنِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ غَيرَ «الفَاتِحَةِ»، وَالمَذْهَبُ أَنَّهَا قُرْآنٌ فِي أَوَائِلِ السُّورِ غَيرِ «بَرَاءَة» (٣). اهـ.

هٰذَاهُوَ حَاصِلُ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ فِي البَسْمَلَةِ ، وَمَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ . أَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ : فَقَدْ بَيَّنَهُ فِي كِتَابِهِ «المُغْنِي» فِي الفِقْهِ ، وَذَكَرَ اخْتِلَافَ العُلْمَاءِ فِيهَا وَالأَدلَّةَ وَالمُنَاقَشَاتِ (٤) .

وَمُلَخَصُ مَذْهَبِهِ فِيهَا: أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ، وَأَنَّهَا مُفْرَدَةٌ لِلْفَصْلِ بَينَ السُّورِ، يُقْرَأُ بِهَا فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، «الفَاتِحَةِ» وَمَا سِواهَا، وَلَيْسَتْ آيَةً

<sup>(</sup>١) «روضة الطالبين» للإمام النووي (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي، ينظر: ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) «المجموع شرح المهذب»، تحقيق محمد نجيب المطيعي (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (١/ ٤٧٧).

مِنَ «الفَاتِحَةِ»، وَمِنْ كُلِّ سُورَةٍ، بَلْ هِيَ مُفْرَدَةٌ بِذَاتِهَا بَينَ السُّورِ.

وَفِيمَا يَلِي أَعْرِضُ لأَدِلَّةِ المُثْبِتِينَ لِكَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، وَالنَّافِينَ لِلْكَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ، وَالنَّافِينَ لِلْأَنْ مُ اللَّهُ مَ أَذْكُرُ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الأَقْوَالِ فَهِيَ لَذَٰلِكَ، ثُمَّةً عَلَىٰ إِثْبَاتِ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ عَدَمِهِ.

#### المَطْلَبُ الثَّانِي أَدِلَّةُ القَائِلِينَ بأَنَّ البَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ

أُوَّلاً: اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ البَسْمَلَةَ أُنْزِلَتْ عَلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ؛ وَلِذَٰلِكَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ خَتْمَ سُورَةٍ، وَابْتِدَاءَ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ خَمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (١) ».

وَذٰلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَلٰكِنْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةِ.

ثَانِيًا: أَنَّهَا كَانَتْ تُكْتَبُ بِخَطِّ القُرْآنِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَتَبَهَا بِخَطِّ القُرْآنِ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَتَبَهَا بِخَطِّ القُرْآنِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، مَعَ تَحَرُّزِهِمْ فِي صِيَانَةِ القُرْآنِ عَمَّا لَيْسَ مِنْهُ، حَتَّىٰ جَرَّدُوهُ مِنَ التَّعْشِيرِ وَالنَّقْطِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ، وَذٰلِكَ كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا حَيْثُ كُتِبَتْ مَعَ القُرْآنِ، بِخَطِّ القُرْآنِ أَنَّهَا مِنْهُ، وَهُو أَقُوىٰ أَدْلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا حَيْثُ كُتِبَتْ مَعَ القُرْآنِ، بِخَطِّ القُرْآنِ أَنَّهَا مِنْهُ، وَهُو أَقُوىٰ أَدْلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا حَيْثُ كُتِبَتْ مَعَ القُرْآنِ، بِخَطِّ القُرْآنِ أَنَّهَا مِنْهُ، وَهُو أَقُوىٰ أَدْلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا حَيْثُ كُتِبَتْ مَعَ القُرْآنِ، بِخَطِّ القُرْآنِ أَنَّهَا مِنْهُ، وَهُو أَقُوىٰ أَدْلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا حَيْثُ كُتِبَتْ مَعَ الْقُرْآنِ أَنِهَا مِنْهُ، وَهُو أَقُوىٰ أَذِلْتِهِمْ (٢).

ثَالِثًا: جَاءَ فِي الأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود في «سننه» (۱/ ۲۰۹) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۳۱)، وقال: «صحيح على شرطهما»، ورواه البزاز بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، ينظر: «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۳۳)، و«مجمع الزوائد» (۱/ ۱۰۹)، «نصب الراية لأحاديث الهداية» (۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٢٦٩): قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا، وكان عليه أكبر اعتماد الغزالي في «المستصفى» كما في (١/ ١٠٢\_٣٠) منه.

«سَرَقَ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ آيَةً مِنَ القُرْآنِ»، لَمَّا تَرَكَ بَعْضُهُمْ قِرَاءَةَ البَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ (١١)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ؛ فَدَلَّ عَلَىٰ كَوْنِهَا مِنَ القُرْآنِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ.

رَابِعًا: مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَرَأَ ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي أَوَّلِ الفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَعَدَّهَا آيَةً (٢).

خَامِسًا: مَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ مَرْ فُوعًا: "إِذَا قَرَأْتُمُ "الحَمْدُ» فَاقْرَءُوا ﴿ بِشْجِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾؛ فَإِنَّهَا إِحْدَىٰ آيَاتِهَا» (٣).

سَادِسًا: وَقَدْ وَرَدَ ـ أَيْضًا ـ أَنَّهُ لَمَّا أُنْزِلَتْ سُورَةُ «الكَوْثَرِ»، قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّة: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ، فَقَرَأَ ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ النَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ النَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ النَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّبِكَ وَانْحَرْ شَيْ إِنَّ شَانِعَاكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (١٤) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، ينظر: (۲/ ٥٠) ولفظه: «إنَّ الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾» وحكم عليه بالانقطاع، ويُروى عن غيره بألفاظ متعددة. وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (۲/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي عن أم سلمة، ينظر: «سننه» (۲/٤٤)، وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/۳۰)، ورواه أيضًا الدارقطني، ينظر: «سننه» (۲/۳۰)، وصحّحه النووي في «المجموع» كما في (۳/۲۱۲) منه.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني، ينظر: «سننه» (٣٠٦/١)، ونقل عنه النووي قوله: «رجال إسناده كلهم ثقات، ورُوي موقوفًا»، ينظر: «المجموع شرح المهذب» (٣/ ٢٧٠)، ورواه البيهقي، ينظر: «سننه» (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر، الآية: ١-٣.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه، ينظر: (١/ ٣٠٠)، منه، وأبوداود في «سننه» (٢٠٨/١)، وقال النووي بعد ما سرد نحو هذه الأحاديث: «فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة=

قَالُوا: فَهٰذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ البَسْمَلَةَ مِنَ القُرْآنِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ البَسْمَلَةَ مِنَ القُرْآنِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ - أَيْضًا - أَنَّهَا كُتِبَتْ فِي المُصْحَفِ، مَعَ إِخْبَارِهِ ﷺ أَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ، وَهٰذَا يُوهِمُ كُلَّ أَحَدٍ أَنَّهَا قُرْآنٌ؛ فَلاَ وَجْهَ يُوهِمُ كُلَّ أَحَدٍ أَنَّهَا قُرْآنٌ؛ فَلاَ وَجْهَ لِتَرْكِ بَيَانِهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا(۱).

وَلَهُمْ أَدِلَةٌ أُخْرَىٰ غَيْرُ مَا ذُكِرَ، وَلَكِنَّ مَا قَدَّمْتُهُ هُوَ أَكْثَرُهَا وُضُوحًا وَقُوَّةً (٢).

<sup>=</sup> الظن القوي بكونها قرآنًا حيث كتبت»، ينظر: «المجموع» (٣/ ٢٧٠).

ینظر: «المجموع» (۳/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر في الأدلة: «المستصفى» (١٠٢/١ ـ ١٠٥)، و «الوسيط في مذهب الشافعي» للغزالي (٢/ ٦١٠)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٣)، و «حاشية البناني على الجمع» (١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ أَدِلَّةُ النُّفَاةِ لِكَوْنِهَا آيَةً

اسْتَدَلَّ المَانِعُونَ لِكُونِهَا آيَةً بعِدَّةِ أُدِلَّةٍ:

أُوَّلاً: قَالُوا: لَوْ كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ، لَوَجَبَ عَلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ، بَيَانًا شَافِيًا قَاطِعًا لِلشَّكِّ وَالإِحْتِمَالِ، وَلَكَفَرَ جَاحِدُهَا، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ، ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القُرْآنِ.

وَأَجَابَ الْأُوّلُونَ - عَنْ هٰذَا -: بِأَنَّ عَدَمَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ اعْتِمَادًا عَلَىٰ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ ؛ إِذْ كَانَ النَّبِيُ عَيَّا يُهْلِي عَلَىٰ الكَاتِبِ ، وَلاَ يُكَرِّرُ فِي أَثْنَاء إِمْلاَئِهِ مَعَ كُلِّ كَلِمَةٍ وَآيَةٍ أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ ، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُتُرَكَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ الوَهْمِ بِأَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ دُونَ تَبْيِينٍ ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الشُّكُوتُ عَنْ نَفْى غَيْرِ القُرْآنِ عِنْدَ تَوَهُم إِلْحَاقِهِ بِهِ .

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ: فَتَنْعَكِسُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ لِلْمُنَازِعِ أَنْ يَقُولَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا، لَكَفَرَ مُثْبِتُهَا، ثُمَّ إِنَّ الكُفْرَ لَا يَكُونُ بِالظَّنِّيَاتِ، بَلْ بِالقَطْعِيَّاتِ، وَالبَسْمَلَةُ ظَنِّيَةٌ (١).

ثَانِيًا: قَالُوا: قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العَدِّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ آيَةً. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ أَهْلَ العَدِّ لَيْسُوا كُلَّ الأُمَّةِ؛ فَلَا حُجَّةَ فِي إِجْمَاعِهِمْ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: القول ورده في: «المستصفى» (۱/ ۱۰۲ \_ ۱۰۳)، و «المجموع» (٣/ ٢٦٨).

ثُمَّ قَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ عَدُّهَا(١).

ثَالِثًا: قَالُوا: لَا يَثْبُتُ القُرْآنُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَلَوْ تَوَاتَرَتْ لَمَا وَقَعَ فِيهَا الخِلاَفُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ إِثْبَاتَهَا فِي المُصْحَفِ فِي مَعْنَىٰ التَّوَاتُرِ، ثُمَّ إِنَّ التَّوَاتُر إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَثْبُتُ قُرْآنًا عَلَىٰ سَبِيلِ القَطْعِ، أَمَّا مَا يَثْبُتُ عَلَىٰ سَبِيلِ الحُكْم كَالبَسْمَلَةِ، فَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُ (٢).

رَابِعًا: قَالُوا: جَاءَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً؛ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ - قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهِ رَبِّ الْعَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَنْهِ رَبِّ الْعَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المجموع» (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والنسائي، ينظر: «صحيح مسلم» (١/ ٢٩٦)، وينظر: «سنن النسائي»=

قَالُوا: فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ اللهَ سَمَّىٰ «الفَاتِحَةَ» صَلاَةً، ثُمَّ ابْتَدَأَ بِهُا. بِ ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، فَلَوْ كَانَتْ مِنَ الفَاتِحَةِ لِابْتَدَأَ بِهَا.

وَأُجِيبَ: عَنْ ذَٰلِكَ بِانْدِرَاجِ البَسْمَلَةِ فِيمَا بَعْدَهَا، أَوْ يَكُونُ المُرَادُ: إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قِرَاءَةِ: ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أَوْ يَكُونُ المَقْسُومُ مَااخْتُصَّ مِنَ الْآيَاتِ الكَامِلَةِ، أَوْ يَكُونُ الحَدِيثُ قَبْلَ نُزُولِ البَسْمَلَةِ.

وَعَلَىٰ أَيِّ الوُجُوهِ: فَلاَ يَتَحَتَّمُ التَّقْسِيمُ بِالتَّنْصِيفِ، بَلِ المُرَادُ: أَنَّهَا قُسِّمَتْ ثَنَاءً وَدُعَاءً مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عَدَدِ الآيَاتِ، وَقَوْلُهُ فِي نِهَايَةِ الحَدِيثِ: «هٰذَا لِعَبْدِي» هُوَ الوَارِدُ فِي أَكْثَرِ الرَّوَايَاتِ، وَقَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ بِلَفْظِ «هٰؤُلاءِ»(۱)، فَيَكُونُ المُرَادُ: الحُرُوفَ أَوِ الكَلِمَاتِ أَوْ آيَتَينِ بِلَفْظِ «هٰؤُلاءِ»(۱)، فَيكُونُ المُرَادُ: الحُرُوفَ أَوِ الكَلِمَاتِ أَوْ آيَتَينِ وَنِصْفُ (۲)، وَذٰلِكَ لَهُ نَظِيرٌ نَحْو قَوْلِهِ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ ٱلْحَجُ آشَهُدُ وَنِهُ مَنُ التَّالِثِ؛ عَلَىٰ الرَّاجِحِ (٤٠).

خَامِسًا: وَمِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا أَصْحَابُ هٰذَا القول \_ أَيضًا \_ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ القُرْآنِ سُورَةً ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ ؛ وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ مِنَ القُرْآنِ سُورَةً ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّىٰ غُفِرَ لَهُ ؛ وَهِيَ: ﴿ تَبَرَكَ

<sup>.(1.0/</sup>٢)

<sup>(</sup>١) هي رواية النسائي، وصحح النووي إسنادها، ينظر: «المجموع» (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) هذه الأجوبة مختصرة من جواب النووي في «المجموع»، ينظر: (٣/ ٢٧٢) منه.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

 <sup>(</sup>٤) وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل غير ذلك، انظر: "المغني"
 (٣/ ٢٩٥).

ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ (١) » (٢).

قَالُوا: فَقَدْ أَجْمَعَ القُرَّاءُ عَلَىٰ أَنَّهَا ثَلَاثُونَ آيَةً سِوَىٰ البَسْمَلَة، وَأُجِيبَ: بِأَنَّ المُرَادَ مَا سِوَىٰ البَسْمَلَةِ؛ لأَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِهٰذِهِ السُّورَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الحَدِيثُ قَبْلَ نُزُولِ البَسْمَلَةِ فِيهَا، فَلَمَّا نَزَلَتْ أُضِيفَتْ إِلَيْهَا، بِدَلِيل كِتَابَتِهَا فِي المُصْحَفِ.

وَيُوَيِّدُ تَأْوِيلَ هَٰذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ رَوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فَمَنْ يُثْبِتُ البَسْمَلَةَ فَهُو أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهَا (٣)؛ لأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ جَهْرًا، وَيَقُولُ: ﴿إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ جَهْرًا، وَيَقُولُ: ﴿إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ جَهْرًا، وَيَقُولُ: ﴿إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

سَادِسًا: وَاسْتَدَلُّوا ـ أَيضًا ـ بِأَنَّ حَدِيثَ مَبْدَأِ الوَحْي جَاءَ فِيهِ: «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلِيْهُ، فَقَالَ: ﴿ آقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ "(٥) وَلَمْ يَذْكُرِ البَسْمَلَةَ فِي جَبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلِيْهُ، فَقَالَ: ﴿ آقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ "(٥) وَلَمْ يَذْكُرِ البَسْمَلَةَ فِي أَوْلِهَا (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»، ينظر: «سنن الترمذي» (٢٣٨/٤)، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه الردود في «المجموع» (٣/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي وابن خزيمة، والدارقطني، ينظر: «سنن النسائي» (٢/١٠٤)، وواصحيح ابن خزيمة» (٢/٢٥١)، و«سنن الدارقطني» (٢/٣٠٦)، وقال عنه الحافظ: «وهو أصح حديث ورد في ذلك»، ينظر: «الفتح» (٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة العلق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «صحيح البخاري» (١/٣)، باب بدء الوحى.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ البَسْمَلَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَٰلِكَ؛ كَنَظَائِرَ لَهَا مِنَ الآيَاتِ المُتَأَخِّرَةِ عَنْ سُورِهَا فِي النُّزُولِ<sup>(١)</sup>.

سَابِعًا: وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَنَسِ (٢) \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بِكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ اللهُ عَنْهُمْ \_ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لاَ يَذْكُرُونَ: ﴿ بِسْمِ يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ لاَ يَذْكُرُونَ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي أُوّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ آخِرِهَا (٣) قَالُوا: فَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْآيَاتِ لَوَجَبَ قِرَاءَتُهَا.

وَأُجِيبَ عَنْهُ: إِمَّا بِتَعَارُضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَنَسٍ، فَمَرَّةً قَالَ: «لَا يَدْكُرُونَ» وَأُخْرَىٰ: «لَا يَجْهَرُونَ»، وَثَالِثَةً، «لَا يُسِرُّونَ»، وَمَرَّةً: «لَمْ أَسْمَعْهُمْ يَقْرَؤُنَهَا»، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ: «كَبرتُ وَنَسِيتُ».

وَالْجَوَابُ الثَّانِي \_ فِي تَوْجِيهِ الْحَدِيثِ \_: أَنَّ المُرَادَ بِهِ: أَنَّ أَنَسًا أَخْرَجَ هٰذَا الْكَلَامَ مُسْتَدِلاً بِهِ عَلَىٰ مَنْ يُجَوِّزُ قِرَاءَةَ غَيرِ «الفَاتِحَةِ»، أَوْ يَبْدَأُ بغَيْرِهَا، ثُمَّ افْتَرَقَتِ الرُّوَاةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «المجموع» (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) هو: أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أبوحمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله عنه ـ أبوحمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله عنه ، وغزا عنه ، دعا له النبي بالمال والولد والجنة، مات بالبصرة قريب سنة (٩٣هـ)، وغزا مع النبي على ثمان غزوات، ينظر: «الاستيعاب» (١/ ٧١)، «الإصابة» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) أوله متفق عليه، وزيادة «لا يذكرون» لمسلم، وفي رواية للنسائي: «لا يجهرون»، ورواية ابن خزيمة: «يسرون»، ينظر: «البخاري» مع «فتح الباري» (٢/ ٢٢٧)، و«صحيح و«مسلم» (١/ ٢٩٩)، تحقيق فؤاد عبد الباقي، و«النسائي» (٢/ ٢٠٤)، و«صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٠٠)، تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي،

وَالْجَوَابُ النَّالِثُ هُوَ: الْجَمْعُ بَينَ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ «لَا يَجْهَرُونَ»: نَفْيُ الْجَهْرِ الشَّدِيدِ الَّذِي نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ؛ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعَافِتُ بِهَا﴾ (١) دُونَ أَصْلِ الْجَهْرِ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ بِالْبَسْمَلَةِ دُونَ تَرْكِهَا، وَثَبَتَ الْجَهْرُ بِهَا بِأَحَادِيثَ أُخْرَىٰ عَنْ أَنْسٍ وَغَيْرِهِ، فَيَكُونُ وَقَعَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ لِبَيَانِ الْجَوَازِ (٢).

هٰذَا حَاصِلُ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمَانِعُونَ لِكَوْنِهَا آيَةً، وَلِلْفَرِيقَينِ أَدِلَّةٌ أُخْرَىٰ غَيرُ مَا ذُكِرَ، أَعْرَضْتُ عَنْهَا؛ إيثارًا لِلإِخْتِصَارِ (٣). وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر في الجواب عن حديث أنس: «المجموع» (۳/ ۲۸۲، ۲۸٥)، «المغني»(۱/ ۲۱)، «سبل السلام»، (۱/ ۱۷۱).

 <sup>&</sup>quot;") ينظر: في الأدلة والقائلين بها: «المجموع» (٣/٢٦٦) ومابعدها، و«فتح الباري»
 (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، و«المغني»(١/ ٥٢٠، ٥٢١)، «سبل السلام» (١/ ١٧١\_٢٧٢).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ المَّالِجِ في البَسْمَلَةِ الرَّاجِحُ فِي البَسْمَلَةِ

بَعْدَ عَرْضِ أَدِلَّةِ الفَرِيقَيْنِ، مِنْ مُثْبِتِينَ وَمَانِعِينَ، وَذِكْرِ شَيءٍ مِنْ مُثَاقَشَاتِهِمْ فِي هٰذِه المَسْأَلَةِ وَجَدْتُ أَنَّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ قُدَامَةَ هُوَ الوَسَطُ مُنَاقَشَاتِهِمْ فِي هٰذِه المَسْأَلَةِ وَجَدْتُ أَنَّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ قُدَامَةَ هُوَ الوَسَطُ وَالأَرْجَحُ مِنْ نَاحِيَةِ الدَّلِيلِ، وَلٰكِنْ لَفَتَ نَظَرِي رَأْيٌ آخَرُ جَامِعٌ لأَقْوَالِ وَالأَرْجَحُ مِنْ نَاحِيَةِ الدَّلِيلِ، وَلٰكِنْ لَفَتَ نَظَرِي رَأْيٌ آخَرُ جَامِعٌ لأَقْوَالِ العُلْمَاءِ مُوفِّقٌ بَيْنَهَا، حَاسِمٌ لِلْخِلافِ، وَكِلاَ الرَّأْيِينِ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العُلْمَاءِ مُوفِقِنَ بَيْنَهَا، حَاسِمٌ لِلْخِلافِ، وَكِلاَ الرَّأْيِينِ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المَعْرُوفِينَ بِالبَحْثِ عَنِ الأَصْوَبِ، وَالمَشْهُورِينَ بِالتَّحَرِّي لِلأَرجِح (١).

فَالقول الأَوَّلُ، لابْنِ قُدَامَةً: وَسَطٌّ بَيْنَ أَطْرَافٍ، عَدْلٌ بَيْنَهَا؛ لأَنَّهُ اعْتَبَرَ البَسْمَلَةَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ؛ لِثُبُوتِهَا فِي مَصَاحِفِ الصَّحَابَةِ، وَلِلأَدِلَّةِ التَّتِي ذَكَرَهَا المُثْبِتُونَ، وَلَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَلاَ مِنَ الَّتِي التَّتِي ذَكَرَهَا المُثْبِتُونَ، وَلَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَلاَ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِلأَدِلَّةِ التَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا آيَةً، وَلاَ يَرِدُ عَلَىٰ هٰذَا القولِ أَيُّ اعْتِرَاضٍ أَوْ مُنَاقَشَةٍ يُسَلَّمُ لِصَاحِبِهِ بِهِ، فَهِي كَمَا كَتَبَ آيَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي أَيْ السُّورَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ السُّورَةِ (٢).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيّةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الأَقْوَالَ المُهمّةَ فِي المَسْأَلَةِ، وَذَكَرَ الرَّأْيَ الوَسَطَ هٰذَا، قَالَ: «وَهٰذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ

<sup>(</sup>١) كشيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_وابن الجزري، والزيلعي، والشنقيطي وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۳۹۹)، و«نصب الراية» (۱/ ۳۲۷).

الثَّلَاثَةِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ»(١). اه.

وَأَمَّا الرَّأْيُ الجَامِعُ لأَقُوالِ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ: فَهُوَ القَولُ بِأَنَّ المَدْهَبَيْنِ كِلَيْهِمَا: المُثْبِتَ لِكَوْنِهَا آيَةً، وَالنَّافِيَ، كِلاَهُمَا حَقُّ، وَأَنَّ البَسْمَلَةَ المَدْهَبَيْنِ كِلَيْهِمَا: المُثْبِتَ لِكَوْنِهَا آيَةً، وَالنَّافِيَ وَرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَينَ القُرْآنِ فِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ؛ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَينَ السُّورَتَيْنِ، وَفِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ لَيْسَتْ آيَةً؛ وَهِيَ قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ، وَلاَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورَتَين (٢).

وَلاَ غَرَابَةَ فِي هٰذَا ؛ فَإِنَّ القِرَاءَاتِ مُخْتَلِفَةٌ أَحْيَانًا ، مِنْ حَيثُ الحَذْفُ وَالإِبْقَاءُ ، وَالزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ ، لِبَعْضِ الأَلْفَاظِ ؛ فَمَثَلاً : قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ - : ﴿ وَالسِّيقُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ . . . ﴾ إلىٰ قولِهِ : ﴿ وَأَعَدَ هُو وَالسَّيقُونَ مَنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ . . . ﴾ إلىٰ قولِهِ : ﴿ وَأَعَدَ هُمُ مَثَنَّتٍ تَجَدِرِي تَحْتَهَا ﴾ (٣) ؛ فَفِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ زِيَادَةُ كَلِمَةِ «مِنْ » فِي فَيْ مَعْضِ القِرَاءَاتِ زِيَادَةُ كَلِمَةِ «مِنْ » فِي قَوْلِهِ : ﴿ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ (٤) ، وَفِي بَعْضِهَا حَذْفُهَا ؛ فَتَكُونُ «مِنْ » (٥) فِي القَرَاءَةِ الأُولَىٰ مِنَ القُرْآنِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَيسَتْ مِنْهُ .

وَأَيْضًا قَوْلُهُ ـَ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَـٰذَ اللَّهُ وَلَدًّا ۚ ﴾ (٦)؛ فَفِي بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۳/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۳۹۹ ـ ٤١٨)، و«النشر» (۱/ ١٥)، (۱/ ٢٥٩)، و و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير، ينظر: «النشر» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة القراء كلهم إلاّ ابن كثير، ينظر: «النشر» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١١٦.

القِرَاءَاتِ إِثْبَاتُ الوَاوِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَالُوا﴾(١)، وَفِي بَعْضِهَا حَذْفُهَا(٢)؛ فَالوَاوُ فِي القَرَاءَةِ الأُولَىٰ مِنَ القُرْآنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَيسَتْ مِنَ القُرْآنِ.

وَقُوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ﴿ اللهِ الفَظَةُ ﴿ هُو ﴾ (٣) ؛ لَفْظَةُ ﴿ هُو ﴾ مُثْبَتَةٌ فِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ (١) ، وَفِي بَعْضِهَا مَحْذُوْفَةٌ ﴿ فَإِنَّ اللهَ الغَنِيُّ المَحْمِيدُ ﴾ (٥) ؛ فَتَكُوْنُ مِنَ القُرْآنِ فِي القِرَاءَةِ الأُولَىٰ ، وَلَيسَتْ مِنْهُ فِي القِرَاءَةِ الأُولَىٰ ، وَلَيسَتْ مِنْهُ فِي القِرَاءَةِ النَّانِيَةِ . وَالأَمْثِلَةُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كَثِيرَةٌ .

وَبِذَٰلِكَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي كَوْنِ البَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ القُرْآنِ فِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ؛ وَهِي قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيْنَ السُّورِ، وَلَيسَتْ مِنْهُ فِي القِرَاءَاتِ؛ وَهِي قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ بِهَا السُّورَ، وَلَا يَفْصِلُونَ مَ وَبِذَٰلِكَ بَعْضِهَا؛ وَهِي قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ بِهَا السُّورَ، وَلاَ يَفْصِلُونَ مَ وَبِذَٰلِكَ بَعْضِهَا؛ وَهِي قِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ بِهَا السُّورَ، وَلاَ يَفْصِلُونَ (٢٠)، وَبِذَٰلِكَ تَتَّفِقُ أَقُوالُ العُلَمَاءِ (٧) وَتَجْتَمِعُ عَلَىٰ رَأْيِ وَاحِدٍ يَضْمَنُ الصَّوابَ لِلْجَمِيع.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجميع إلاَّ ابن عامر ، ينظر: النشر (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة ابن عامر ، ينظر: «النشر» (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) وهي قراة الجمهور إلا ابن عامر، ونافعًا المدني، ينظر: «النشر» (٢/ ٣٨٤)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(٥٦).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة ابن عامر، ونافع المدني، ينظر: «النشر» (٢/ ٣٨٤)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٥٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الفتاوى» (١٣/ ٣٩٩)، «المذكرة على الروضة» للشنقيطي ص (٥٦).

 <sup>(</sup>٧) والمسألة اجتهادية؛ ولذلك لم يكفَّر أحد من الأئمة من خالفه في ذلك ولم يفسقه،
 بل خطأه فقط، ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٤)، و«الفتاوى» (٣٩٨/١٣،
 ٣٩٩، ٤١٨، ١٩٩)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٢٥، ١٢٦)، وحاشية رقم (١).

(419

وَلاَ رَيبَ أَنَّ هَٰذَا الرَّأْيَ رَأْيٌ وَجِيهٌ وَحَسَنٌ ، فَبِذَٰلِكَ يُرَجَّحُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي نَظَرِي؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الأَقْوَالِ، وَالتَّوْفِيقِ بَيْنَهَا، وَضَمَانِ الصَّوَابِ فِيهَا كُلِّهَا، وَقَدِ ارْتَضَاهُ جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ (١) لِمَا لَهُ مِنْ مُمَيِّزَاتٍ الصَّوَابِ فِيهَا كُلِّهَا، وَقَدِ ارْتَضَاهُ جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ (١) لِمَا لَهُ مِنْ مُمَيِّزَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَمَحَاسِنَ كَثِيرَةٍ.

وَيَتَلَخَّصُ الخِلَافُ بَينَ الإِمَامَينِ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ فِي كِتَابَيهِ الأُصُولِيَينِ فِي الذِّكْرِ وعَدَمِهِ؛ فَالغزَالِي أَوْرَدَهَا، وابن قُدَامَةَ لَمْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) كابن الجزري في «النشر» (۱/ ۲۱۵، ۲۷۱)، والشنقيطي في «المذكرة» ص(٥٦)، وذكره شيخ الإسلام، وأقره، ينظر: «الفتاوى» (١٣/ ٣٣٩، ٤١٨).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: في هذه المسألة: المراجع والمصادر الآتية:

<sup>(</sup>أ) كتب التفسير وعلوم القرآن: «تفسير الطبري» (١/١١، ١١٧)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/١)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/١، ٢)، و«افسير القرطبي» (١/٩، ١٠٧)، و«النشر» لابن الجزري (١/١٥، ٢٥٩، ٢٦٩)، و«الإتقان» (١/ ١٥، ٢٠٩)، و«مناهل العرفان» (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>ب) كتب الحديث: «فتح الباري» (٢٢٦، ٢٢٩)، و«سنن الدارقطني» (٢/١٠، ٣٠٣)، و«السنن الكبرى» (٢/ ٣٠٠، ٣٠٣)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٤٠٠، ٢٥)، و«المستدرك» للحاكم (١/ ٢٣١، ٣٣٤)، و«المصنف» لعبد الرزاق (٢/ ٨٨، ٣٣)، و«مجمع الزوائد» (٢/ ١٠٨، ١٠٩)، و«نصب الراية لأحاديث الهداية» (١/ ٣٦٣ ـ ٣٦٣)، من المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٤١، ٤١٣).

<sup>(</sup>ج) كتب الفقه: «شرح فتح القدير على الهداية» (٢٥٣/١، ٢٥٥)، و«المدونة الكبرى» للإمام مالك (١٥٨/١)، «مغني المحتاج» (١/ ١٥٧)، و«الوسيط» للغزالي (٢/ ٢١٠)، و«المغني» (١/ ٤٧٧، ٤٨٢)، و«المحلى» لابن حزم (٣/ ٢٥١، ٢٥٤).

<sup>(</sup>د) كتب الأصول: «أصول السرخسي» (١/ ٢٨٠)، «فواتح الرحموت» (١/ ٢٨١، ١٠١)، «فواتح الرحموت» (٢/ ١٠٥)، «تيسير التحرير»، (١/ ٢، ٩)، «المستصفى» (١/ ٢٠١، ١٠٥)، «المختصر» لابن الحاجب (١/ ٤٦١، ١٦٩)، «الإحكام» للآمدي (١/ ١٦٣، ١٦٥)، «مذكرة المناقيطى» ص(٥٥، ٥٦)، و«إرشاد الفحول» ص(٣١).

<sup>(</sup>هـ) كتب أخرى: «الفتاوى» (٣١/ ٣٩٩، ٤١٨)، وكتاب البسملة أحكامها، آدبها، وظائفها، تأليف إبراهيم بن محمد الضبيعي.

## المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ الحَقيقَةُ وَالمَجَازُ

وَيَتَنَاوَلُ الحَدِيثُ عَنْهَا المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَعْرِيفُ الْحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ لُغَةً.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرِيْفُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ اصْطِلاَحًا.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: أَقْسَامُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ وَأَمْثِلَتُهُمَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَعْرِيفُ الإِمَامَينِ لِلْمَجَازِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: وَجْهُ الخِلاَفِ بَيْنَ التَّعْرِيْفَينِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الرَّاجِحُ مِنَ التَّعْرِيْفَاتِ وَوَجْهِ تَرْجِيجِهِ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: تَعْقِيبُ عَلَىٰ بَعْضِ الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإمامَانِ للمَطْلَبُ السَّابِعُ : تَعْقِيبُ عَلَىٰ بَعْضِ الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإمامَانِ للمَجَازِ.



## المطلبُ الأَوَّلُ تَعْرِيفُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ لُغَةً

أَوَّلاً: تَعْرِيْفُ الْحَقِيقَةُ فِي اللَّغَةِ: الْحَقِيقَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ: حَقَّ يَحِقُ حَقًّا وَحَقِيقَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ: حَقَّ اللَّمْرَ، حَقًّا وَحَقِيقَةً؛ يُقَالُ: حَقَّ الشَّيْءُ: إِذَا وَجَبَ وَثَبَتَ، وَحَقَقْتُ الأَمْرَ، وَأَحْقَقْتُهُ أُحِقَةُ الشَّيْءِ: مُنْتَهَاهُ وَأَحْقَقْتُهُ أُخِقَةُ الشَّيْءِ: مُنْتَهَاهُ وَأَصْلُهُ المُشْتَمِلُ عَلَيهِ.

قَالَ ابْنُ فَارِسٍ (١): «(حَقَّ) الحَاءُ وَالقَاْف أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ إِحْكَامِ الشَّيءِ وَصِحَّتِهِ، فَالحَقُّ نَقِيضُ البَاطِلِ، ثُمَّ يَرْجِعُ كُلُّ فَرْعِ إِلَيْهِ عِلَىٰ إِحْوُدَةِ الإِسْتِخْرَاجِ وَحُسْنِ التَّلْفِيقِ، وَيُقَالُ: حَقَّ الشَّيءُ: وَجَبَ... اللَّهُ .

وَمِنْ مَجْمُوعِ هٰذِهِ المَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ لِكَلِمَةِ «الحَقِيقَةِ» يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا أَحَدُ المَعَانِي الآتِيَةِ:

الْأُوَّلُ: الوُجُوبُ، وَالنُّبُوتُ، وَاللُّزُومُ، وَالوُّقُوعُ.

<sup>(</sup>۱) هو: أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، كان إمامًا في اللغة وفي علوم شتى، وأعطى اللغة جلَّ همه إلى أن أتقنها، وصار فيها إمامًا، وألَّف فيها المؤلفات المتعددة، كما له اهتمام بالشعر وله أشعار كثيرة حسنة، من أهم مؤلفاته: «معجم مقاييس اللغة»، و«المجمل»، و«حلية الفقهاء»، توفي سنة(٣٩٠هـ) بالري، ينظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (١١٨١١)، و«شذرات الذهب»، (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) «معجم مقاييس اللغة» (٢/ ١٥) (حقق).

الثَّانِي: التَّيَقُّنُ، وَالجَزْمُ، وَالقَطْعُ.

الثَّالِثُ: الإِحْكَامُ، وَالصِّحَّةُ، وَالإِنْقَانُ، وَالجَوْدَةُ، وَالحُسْنُ. الثَّالِبُعُ: غَايَةُ الشَّيءِ، وَمُنْتَهَاهُ، وَأَصْلُهُ، وَمَاهِيَّتُهُ (١).

ثَانِيًا: تَعْرِيفُ المَجَازِ فِي اللُّغَةِ:

المَجَازُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ: جَازَ يَجُوزُ جَوْزًا، وَجَوَازًا، وَجِوَازًا؛ وَجِوَازًا؛ يُقَالُ جَازَ البَحْرَ: إِذَا يُقَالُ: جَازَ المَكَانَ، إِذَا سَارَ فِيهِ، وَأَجَازَهُ: قَطَعَهُ؛ يُقَالُ جَازَ البَحْرَ: إِذَا سَلَكَهُ وَسَارَ فِيهِ، حَتَّىٰ قَطَعَهُ وَتَعَدَّاهُ، وَيُقَالُ: أَجَازَ الشَّيءَ؛ أَيْ: أَنْفَذَهُ، سَلَكَهُ وَسَارَ فِيهِ، حَتَّىٰ قَطَعَهُ وَتَعَدَّاهُ، وَيُقَالُ: أَجَازَ الشَّيءَ؛ أَيْ: أَنْفَذَهُ، وَمِنْهُ: إِجَازَةُ العَقْدِ، إِذَا جُعِلَ جَائِزًا نَافِذًا مَاضِيًا عَلَىٰ الصِّحَةِ.

وَجَاوَزْتُ الشَّيءَ وَتَجَاوَزْتُهُ: تَعَدَّيْتُهُ، وَتَجَاوَزْتُ عَنِ المُسِيءِ: عَفُوتُ عَنْهُ وَصَفَحْتُ (٢).

قَالَ ابْنُ فَارِسِ: «جَورَن» الجِيمُ وَالوَاوُ وَالزَّايِ أَصْلاَنِ، أَحَدُهُمَا: قَطْعُ الشَّيْءِ، وَالآخَرُ: وَسَطُ الشَّيْءِ؛ فَأَمَّا الوَسَطُ: فَجَوْزُ كُلِّ شَيءٍ: وَسَطُهُ... وَالأَصْلُ الآخَرُ: جُزْتُ المَوْضِعَ: سِرْتُ فِيهِ، وَأَجَزْتُهُ: خَلَّفْتُهُ وَقَطَعْتُهُ، وَأَجَزْتُهُ: نَقَذْتُهُ" (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر في مجموع هذه المعاني: «معجم مقاييس اللغة»، و «الصحاح»، و «المصباح المنير»، و «القاموس المحيط» (حقق).

<sup>(</sup>٢) ينظر: و «الصحاح»، «المصباح»، و «القاموس» (جوز).

<sup>(</sup>٣) «معجم مقاييس اللغة» (جوز).

### المَطْلَبُ الثَّانِي تَعْرِيفُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ اصْطِلاَحًا

لِلْعُلَمَاءِ فِي تَعْرِيفِ الحَقِيقَةِ اصْطِلاَحًا أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ: أَهَمُّهَا: «أَنَّهَا اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضعَ لَهُ».

وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي هٰذَا الْحَدِّ قَيدًا؛ وَهُوَ قَوْلُهُمْ: «فِي اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ» (١)؛ لأنَّه إِذَا كَانَ التَّخَاطُب باصْطِلاَح، واسْتُعْمِلَ فِيْهِ مَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ لَهُ في اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَدِّ الْحَقِيقَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وُضْعَ لِهُ.

وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ؛ فَقَالَ: «هِيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا» (٢)؛ لِيُخْرِجَ مِثْلَ مَا سَبَقَ إِيرَادُهُ فِي التَّعْرِيفِ قَبْلَهُ.

وَمِنْ تَعْرِيفَاتِهِمْ: «أَنَّهَا مَا أُفِيدَ بِهَا مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي أَصْلِ الإصْطِلاَحِ الَّذِي وَقَعَ التَّخَاطُبُ بِهِ»(٣).

وَمِنْهَا: «أَنَّهَا كُلُّ كَلِمَةٍ أُرِيدَ بِهَا عَيْنُ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي وَضْعِ وَاضِعٍ ، وَضْعًا لاَ يُسْتَنَدُ فِيهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ».

<sup>(</sup>١) ينظر: «فواتح الرحموت» (١/٣٠١)، و«الإبهاج» للسبكي (١/٧١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدى (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المعتمد» (١٧/١).

وَمِنْهَا: «أَنَّهَا كُلُّ لَفْظٍ بَقِيَ عَلَىٰ مَوْضُوعِهِ»(١).

وَمِنْهَا: «أَنَّهَا كُلُّ اسْم أَفَادَ مَعْنًى عَلَىٰ مَا وُضِعَ لَهُ ١٥٠٠.

هٰذِهِ أَهَمُّ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الأُصُولِيُّونَ لِتَعْرِيفِ الحَقِيقَةِ، وَكَمَا تَرَىٰ فَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ مُتَّحِدَةٌ فِي أَصْلِ المَعْنَىٰ المُرَادِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الأَلْفَاظِ<sup>(٣)</sup>. ثَانِيًا: تَعْرِيفُ المَجَازِ اصْطِلاَحًا:

كَمَّا تَعَدَّدَتْ عَبَارَاتُ الأُصُولِيِّينَ فِي المُرَادِ بِالحَقِيقَةِ، فَقَدْ تَعَدَّدَتْ كَذْلِكَ عِبَارَاتُهُمْ فِي تَعْرِيفِ المَجَازِ، وَإِلَيْكَ أَهَمَّهَا:

فَمِنْهَا: «أَنَّهُ مَا كَانَ بضِدِّ مَعْنَىٰ الحَقِيقَةِ».

وَمِنْهَا: «أَنَّهُ اللَّفُظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ» (٤).

وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ هٰذَا الحَدِّ قَيدًا؛ وَهُو قُولُهُمْ: «فِي غَيرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا».

وَبَعْضُهُمْ زَادَ: «عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُّ »(٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التعريفات» ص (۹٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التمهيد» لأبي الخطاب (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «فواتح الرحموت» (٢٠٣/١)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤٢)، و«المستصفى» (١/٥٠١، ٣٤١)، و«العدة» (١/٥٠١، ١٤٩)، و«العدة» (١/٢٠٠)، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦٤)، و«شرح الكوكب المنير» (١/٩٤١)، و«إرشاد الفحول» ص(٢١).

<sup>(</sup>٤) وعبر صاحب المعتمد بـ: «ما أفيد به غير ماوضع له» «المعتمد» (١/١١).

<sup>(</sup>٥) وهو حد صاحب الروضة ، ينظر: القسم الثاني ص(٦٤) منها .

وَبَعْضُهُمْ زَادَ: «فِي غَيرِ مَا وُضِعَ لَهُ؛ لِعَلاَقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ»(١). وَمِنْهَا: «أَنَّهُ قَولٌ مُسْتَعْمَلٌ بِوَضْع ثَانٍ لِعَلاَقَةٍ».

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «كُلُّ اسْمِ أَفَّادَ مَعْنَى عَلَىٰ غَيرِ مَا وُضِعَ لَهُ» (٢). وَذَكَرُوا فِي تَعْرِيفِهِ: «أَنَّهُ كُلُّ اسْمٍ غَيرُ مَا وَقَعَ عَلَيهِ الإصْطِلاَحُ عَلَىٰ مَا وُضِعَ لَهُ حِينَ التَّخَاطُب».

وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الإِمَامَينِ لَهُ فِي فَقْرَةٍ مُسْتَقِلَةٍ (٣)، وَلاَ أُرِيدُ الإِسْتِرْسَالَ فِي التَّعْرِيفَاتِ، وَلاَ أُرِيدُ الإِسْتِرْسَالَ فِي التَّعْرِيفَاتِ، وَذِكْرِ مُحْتَرَزَاتِهَا، وَشَرْحِهَا؛ فَهٰذَا لَيْسَ مَحِلَّهُ، مَعَ إِشَارَتِي إِلَىٰ مَظَانِّ ذٰلِكَ (٤)، ذَاكِرًا فِي آخِرِ البَحْثِ الرَّاجِحَ مِنْ هٰذِهِ التَّعْرِيفَاتِ فِيمَا أَرَىٰ (٥).

<sup>(</sup>۱) وهو حد صاحب جمع الجوامع، ينظر: «حاشية البناني على الجمع» (۱/ ۳۰۰)، وقريب منه حد شارح «الكوكب المنير» (۱/ ۱۵۶).

<sup>(</sup>۲) وهو تعريف أبي الخطاب، ينظر: «التمهيد» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۳) ينظر: ص(۳۳۲) من الكتاب.

<sup>(3)</sup> ينظر: في تعريف المجاز: «فواتح الرحموت» (١٠٣/١)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤)، و «منتهى السؤل والأمل» لابن الحاجب ص(٢٠)، و «المستصفى» (١٠٥/١، ٣٤١)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ٨٨)، و «التمهيد» للأسنوي ص(١٧٩)، و «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، و «العدة» لأبي يعلى (١/ ١٧٢)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (١/ ٧٧)، و «الروضة» القسم الثاني ص(٤١)، و «شرح الكوكب المنير» (١٥٤١، ١٥٥٥)، و «المعتمد» (١/ ١١)، و «إرشاد الفحول» ص(٢١)، و «التعريفات» ص(٢١٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص(٣٣٧) من هذا الكتاب.

### المَطلَبُ النَّالِثُ أَقْسَامُ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ وَأَمْثِلَتُهُمَا

قَسَّمَ العُلَمَاءُ الحَقِيقَةَ إِلَىٰ أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا: قِسْمَانِ:

الأوَّلُ: الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ.

الثَّانِي: الحَقِيقَةُ اللُّغَويَّةُ.

فَالشَّرْعِيَّةُ: هِيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ ؟ كَاسْم الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ، وَنَحْوِهَا.

وَاللُّغَوِيَّةُ قِسْمَانِ: وَضْعِيَّةٌ، وَعُرْفِيَّةٌ.

فَالوَضْعِيَّةُ: هِيَ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلاً فِي اللَّغَةِ ؟ كَـ «الأَسَدِ» المُسْتَعْمَلِ فِي الحَيَوَانِ الشُّجَاعِ المَعْرُوفِ.

وَالعُرْفِيَّةُ: هِيَ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فَيمَا وُضِعَ لَهُ بِعُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ اللَّغَوِيِّ: وَهِيَ ضِرْبَانِ: اللَّغَوِيِّ: وَهِيَ ضِرْبَانِ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ قَدْ وُضِعَ لِمَعْنَى عَامٍّ، ثُمَّ يُخَصَّصُ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللَّغَةِ بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ ؛ كَاخْتِصَاصِ لَفْظِ «الدَّابَّةِ» بِذَوَاتِ الأَرْبَع عُرْفًا، وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا دَبَّ.

النَّانِي: أَنْ يَكُونَ الإِسْمُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ بِمَعْنَى، ثُمَّ يَشْتَهِرُ فِي عُرْفِ الشَّعْمَ النَّعْمَ النَّعْمَ اللَّعْوِيِّ؛ بِحَيْثُ لاَ يُفْهَمُ مِنَ المَوْضُوعِ اللَّعْوِيِّ؛ بِحَيْثُ لاَ يُفْهَمُ مِنَ

اللَّفْظِ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ غَيْرُهُ؛ كَاسْمِ «الغَائِطِ»؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ لِلْمَوْضِعِ المُطْمَئِنِّ مِنَ الأَرْضِ، غَيْرَ أَنَّهُ اشْتَهَرَ فِي عُرْفِهِمْ بِالخَارِجِ المُسْتَقْذَرِ مِنَ الْإِنْسَانِ؛ حَتَّىٰ إِنَّهُ لاَ يُفْهَمُ مِنْ ذَٰلِكَ اللَّفْظِ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ غَيرُهُ (۱).

ثَانِيًا: أَقْسَامُ المَجَازِ وَأَمْثِلَتُهُ:

قَسَّمَ العُلَمَاءُ المَجَازَ إِلَىٰ أَقْسَام مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ:

١\_ المَجَازُ المُفْرَدُ.

٢\_ المَجَازُ المُركَّبُ.

٣ ـ المَجَازُ العَقْلِيُّ .

٤\_ مَجَازُ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ .

فَالمَجَازُ المُفْرَدُ هُوَ: الكَلِمَةُ المُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ؟ لِعَلاَقَةٍ مَعَ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ قَصْدِ المَعْنَىٰ الأَصْلِيِّ؛ كَإِطْلاَقِ لَفْظِ «الأَسَدِ» عَلَىٰ الرَّجُل الشُّجَاع.

وَالمُرَكَّبُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ كَلاَمٌ مُفِيدٌ فِي مَعْنَىٰ كَلاَمٍ آخَرَ؛ لِعَلاَقَةٍ بَيْنَهُمَا دُونَ نَظَرٍ إِلَىٰ المُفْرَدَاتِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ جَمِيعُ الْأَمْثِلَةِ السَّائِرَةِ المَعْرُوفَةِ عِنْدَ العَرَبِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في أقسام الحقيقة وأمثلتها: «فواتح الرحموت» (۲۰۳/۱)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤٢)، و«الإحكام» للآمدي (٢٧/١، ٢٨)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/١٥)، و«شرح الكوكب المنير» (١/٩٤١، ١٥٠)، و«المعتمد» (١/١٤٩)، و«إرشاد الفحول» ص(٢١).

وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ هُوَ: مَا كَانَ التَّجَوُّزُ فِيهِ فِي الْإِسْنَادِ خَاصَّةً، لَا فِي لَفْظِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَلَا الْمُسْنَدِ؛ كَقُوْلِكَ: «أَنْبُتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ»، فَالرَّبِيعُ وَإِنْبَاتُ البَقْلِ كِلاَهُمَا مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ، وَالتَّجَوُّزُ: إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْنَادِ وَإِنْبَاتُ البَقْلِ كِلاَهُمَا مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ، وَالتَّجَوُّزُ: إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْنَادِ الْإِنْبَاتِ إِلَىٰ الرَّبِيع، وَهُو للهِ جَلَّ وَعَلاَ.

وَأَمَّا مَجَازُ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ: فَمَدَارُهُ عَلَىٰ وُجُودِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصِ يُغَيِّرَانِ الإعْرَابَ، وَيُمَثِّلُونَ لِلنَّقْصِ بِقَوْلِهِ ـ تَعَالَىٰ: \_ ﴿ وَسَّئُلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ (١)، وَالمُرَادُ: أَهْلُ القرية .

وَيُمَثِّلُونَ لِلزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَحَ يُّ ﴾ (٢)، وَيَقُولُونَ : إِنَّ الكَافَ زَائِدَةٌ، وَالمُرَادُ : لَيْسَ مِثْلَهُ شَيءٌ (٣).

وَهُنَاكَ أَقْسَامٌ أُخْرَىٰ؛ كَمَجَازِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَغَيرِهِ، وَلَيْسَ لهٰذَا مَحِلَّ بَسْطِهَا<sup>(٤)</sup>.

سورة يوسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) والحق: أن لا مجاز في ذلك، وليس في القرآن شيء زائد، بل كل كلمة وحرف فيه وضع لفائدة، وأما الكاف في الآية: فالمحققون على أنها باقية على حقيقتها من نفي مثله تعالى، ويكون المراد لازم المعنى، كما في قولهم: «مثلك لا يبخل»؛ حيث نفوا البخل عن مثله، والمراد لازمه، أي: أنت لا تبخل. ينظر: «جمع الجوامع» (١/ ٥١٥)، مع حاشيته للشيخ حسن العطار، و «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (١/ ٥١٥)، و «مذكرة الشنقيطي (١/ ٢٧٤)، و «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص (٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر في أقسام المجاز والأمثلة: «فواتح الرحموت» (٢٠٣/١)، و«شرح تنقيح =

وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أَقْسَامَ المَجَازِ هٰذِهِ إِنَّمَا هِيَ عِنْدَ الَّذِينَ يَرَونَ المَجَازَ فِي العَرَبِيَّةِ، وَفِي القُرْآنِ، أَمَّا الَّذِينَ لَا يَرَونَ ذٰلِكَ فَلَا يَعْتَبرُونَ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

وَقَدْ أَوْرَدْتُ هَاذِهِ التَّقْسِيمَاتِ؛ لِعَلاَقَتِهَا الوَطِيدَةِ بِالمَبْحَثِ الَّذِي سَأَذْكُرُهُ قَريبًا؛ وَهُوَ الخِلاَفُ بَيْنَ الإِمَامَينِ فِي تَعْرِيفِ المَجَازِ، بَادِئًا بتَعْريفِ الغَزَالِيِّ رحمه الله .

الفصول» ص(٤٤)، و «المستصفى» (١/ ٣٤١)، و «حاشية البناني على جمع الجوامع» (١/ ٣٠٩، ٣١٧)، و«العدة» (١/ ١٧٢)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٥٦، ١٨٠)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٠، ٦٢)، و «المعتمد» (١/ ١٤)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٣، ٢٤)، و «التعريفات» ص (٢١٤، ٢١٥).

### المَطلَبُ الرَّابِعُ تَعْرِيفُ الإِمَامَينِ لِلْمَجَازِ

### أُوَّلاً: تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ لِلْمَجَازِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْمَجَازِ: «المَجَازُ اسْمٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ: البَاطِلِ الَّذِي لاَ حَقِيقَةَ لَهُ، وَالقُرْآنُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذٰلِكَ . . . وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ: البَاطِلِ الَّذِي تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَذٰلِكَ لاَ يُنْكَرُ فِي القُرْآنِ»(١).

فَالحَدُ الَّذِي أَقَرَّهُ لِلْمَجَازِ أَنَّهُ: «اللَّفْظُ الَّذِي تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ».

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنَ «المُسْتَصْفَىٰ»: «وَالمَجَازُ: مَا اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ فِي غَيْر مَوْضُوعِهِ»(٢).

ثَانِيًا: تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ لِلْمَجَازِ:

عَرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ بِقَوْلِهِ: «وَهُوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُّ»(٣).

#### الشَّرْحُ وَالمُحْتَرَزَاتُ:

قَوْلُ الغَزَالِيِّ: «اللَّفْظُ الَّذِي تُجُوِّزَ بِهِ»، وَقَوْلُهُ: «مَا اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ»، وَقَوْلُ ابن قُدَامَةَ: «هُوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ».

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٠٥).

<sup>(7) (1/137).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الروضة» القسم الثاني ص(٦٤).

(444

هٰذِهِ الأَلْفَاظُ كُلُّهَا \_ احْتُرِزَ بِهَا عَنِ اللَّفْظِ المُهْمَلِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُتَجَوَّزُ بِهِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ ، وَاحْتُرِزَ بِهَا \_ أَيْضًا \_ عَنِ الأَلْفَاظِ قَبْلَ الإِسْتِعْمَالِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ حَقِيقَةً ، وَلَا مَجَازً الْ أَنْ .

وَقُوْلُ الغَزَالِيِّ: «الَّذِي تُجُوِّزَ بِهِ» \_ يُخْرِجُ الحَقِيقَةَ؛ فِإَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَىٰ أَصْلِهَا، لَمْ يُتَجَوَّزْ بها.

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ» \_ وَ «فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ» \_: الحَقِيقَةُ ؛ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَوْضُوعِهَا الأَصْلِيِّ.

وَيُعَبِّرُ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيفَاتِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: "لِعَلاَقَةٍ» (٢)، وَيَقْصِدُونَ بِالعَلاَقَةِ: المُشَابَهَةَ الحَاصِلَةَ بَيْنَ المَعْنَىٰ الأَوَّلِ وَالمَعْنَىٰ الثَّانِي وَعَيْرِهَا؛ بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ الذَّهْنُ بِوَاسِطَتِهَا عَنْ مَحِلِّ المَجَازِ إِلَىٰ الحَقِيقَةِ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلاَقَةٌ بَيْنَ المَعْنَيْنِ لَكَانَ الوَضْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ المَعْنَىٰ الثَّانِي لأَنَّهُ لُو لَمْ تَكُنْ عَلاَقَةٌ مِنْهُمَا، وَيَكُونُ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا، لاَ مَجَازًا (٣).

وَالمُلاَحَظُ عَلَىٰ تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ أَنَّهُ عَدَلَ عَنِ التَّعْبِيرِ بِقُولِهِمْ هٰذَا ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: «عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُ»، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ القَولِ بِالعَلاَقَةِ ؛ وَذٰلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُ»، يَدْخُلُ فِيهِ مَذْهَبَانِ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «حاشية البناني» (۱/ ٣٠٥)، و«سواد الناظر شرح الروضة» (۱/ ١٣٧)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢٨)، و«حاشية البناني» (١/ ٣٠٥)، و«شرح الكوكب» (١/ ١٥٤)، و«إرشاد الفحول» ص(٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «سواد الناظر» (١/ ١٣٧)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٥٤، ١٥٥).

الأَوَّلُ: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: «إِنَّ المَقْصُودَ، بِحَسَبِ غَيْرِ الوَضْعِ الأَوَّلِ، بَلْ بَلْ بَمُجَرَّد المُنَاسَبَةِ.

وَالثَّانِي: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المَقْصُودَ بِوَضْعِ ثَانٍ مَلْحُوظ فِيهِ المَعْنَىٰ السَّابِقُ (١)؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا قِيلَ: هُوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ وَضْعِ أَوَّلِ، لِعَلَاقَةٍ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِلَّا عَلَىٰ المَذْهَبِ الأَوَّلِ (٢).

وَقَيْدُ الْصِّحَةِ: يُخْرِجُ مَا لَيْسَ صَحِيحًا مِنَ الاِسْتِعْمَالاَتِ، كَاسْتِعْمَالِ وَالْعَكْسِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نزهة الخاطر العاطر» (١/ ١٨٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «سواد الناظر» (۱/ ۱۳۷)، و«شرح الكوكب المنير» (۱/ ۱٥٤)، و«نزهة الخاطر العاطر» (۱/ ۱۸۲)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۱).

وينظر في الشرح والمحترزات: «فواتح الرحموت » (٢/٣٠١، ٢٠٤)، و«حاشية و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤٥)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢٨، ٣٠)، و«حاشية البناني» (١/ ٣٠٥)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٢٠)، و«المعتمد» (١/ ١١، ١٤)، و«التعريفات» ص(٢١٤، ٢١٥).

### المَطْلَبُ الخَامِسُ وَجْهُ الخِلاَفِ بَيْنَ التَّعْرِيفَينِ

النَّاظِرُ فِي التَّعْرِيفَينِ يُدْرِكُ \_ لأَوَّلِ وَهْلَةٍ \_ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي القَولِ بِأَنَّهُ: «اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ».

وَلٰكِنَّ زِيَادَةَ ابْنِ قُدَامَةَ لِقَيْدِ «عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُّ» ـ تُمَثِّلُ قِمَّةَ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ شَرْح هٰذِهِ العِبَارَةِ وَمُحْتَرَزَاتِهَا (١).

فَبَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.

فَتَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ عَامٌ ؛ حَيْثُ يَشْمَلِ التَّعْرِيفَ كُلِّ مَا تُجُوِّزَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ، وَلَمْ يَتْطَرَقْ لِذِكْرِ العَلاَقَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الصَّحَّةَ فِيمَا يُتَجَوَّزُ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ؛ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَعُمُّ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

وَأَمَّا تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ: فَقَدْ قَيَّدَهُ بِهِذَا القَيْدِ المُهِمِّ «عَلَىٰ وَجْهِ يَصِحُ»؛ لِيَخُصَّ المَعْنَىٰ الصَّحِيحَ دُونَ غَيْرِهِ. وَهٰذَا يَدْخُلُ فِيهِ العَلَاقَةُ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، وَزِيَادَةُ قَيْدِ الصِّحَةِ فِيهَا.

فَيكُونُ تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ عَامًّا مُسْتَغْرِقًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ المَجَازِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا، وَشَامِلاً لِجَمِيعِ المَعَانِي وَالعَلاَئِقِ دُونَ تَخْصِيصٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٣٣٤) من هذا الكتاب.

أَمَّا تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةً: فَهُو خَاصٌّ بِالمَعَانِي الصَّحِيحَةِ وَالعَلَائِقِ السَّلِيمَةِ.

وَعَلَىٰ هٰذَا دَرَجَ شَارِحُ «الرَّوضَةِ»؛ حَيثُ قَالَ:

«وَقَوْلُنَا: «عَلَىٰ وَجْهِ صَحِيحٍ» نُرِيدُ بِهِ: وُجُودَ شُرُوطِ المَجَازِ المَذْكُورَةِ بَعْدُ؛ احْتِرَازًا مِنَ اسْتِعْمَالِهِ عَلَىٰ وَجْهِ لاَ يَصِحُّ، وَهُوَ مَا إِذَا انْتَفَتْ شُرُوطُهُ أَوْ بَعْضُهَا؛ بِأَنْ كَانَ لاَ لِعَلاَقَةٍ أَوْ لِعَلاَقَةٍ خَفِيَّةٍ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ (١). اهـ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الطوفي لمختصر الروضة» (۲/ ٦٨٠).

# المَطْلَبُ السَّادِسُ المَّعْرِيفَاتِ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ الرَّاجِحُ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ

مِنْ خِلَالِ عَرْضِ التَّعْرِيفَاتِ عَامَّةً، وَتَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ خَاصَّةً ـ يَتَرَجَّحُ عِنْدِي تَعْرِيفَ الإِمَامِ ابْنِ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ - عَلَىٰ غَيرِهِ مِنَ القَائِلِينَ بِالمَجَازِ ؛ وَذَٰلِكَ لأَنَّهُ جَامِعٌ مَانِعٌ ، وَهٰذَا وَاضِحٌ جِدًّا لِمَنْ تَأَمَّلَ شَطْرَيْهِ ؛ بِخِلَافِ غَيرِهِ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ ، وَلِذَٰلِكَ جَرَتْ عَلَيْهَا مُنَاقَشَاتٌ كَثِيرَةٌ ، السَّر هٰذَا مَحِلَّ ذِكْرِهَا (١٠). لَيْسَ هٰذَا مَحِلَّ ذِكْرِهَا (١٠).

وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ \_ مَثَلاً \_ وَجَدْتَهُ جَامِعًا، لَكِنَّهُ غَيرُ مَانِع؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِالصِّحَةِ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُهُ تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لأَنَّهُ مَعَ وَجَازَتِهِ مُسْتَغْرِقٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعَ المُعَرَّفِ، مَانِعٌ لِغَيْرِهَا مِنَ الدُّخُولِ فِيه. وَجَازَتِهِ مُسْتَغْرِقٌ لِبَعَدَم صِحَّةِ التَّقْسِيم هُوَ الصَّوَابَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَا يَفُوتُنِي النَّنْبِيهُ علَىٰ أَنَّ الإِمَامَينِ مُتَّفِقَانِ علَى القَوْلِ بِالمَجَازِ ؟ سَيْرًا علَىٰ مَذْهَبِ الجُمْهُورِ فِي المَسْأَلَةِ ، أَمَّا المُحَقِّقُونَ مِنَ العُلَمَاءِ ؟ كَشَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذِهِ العَلَّامَةِ ابْنِ القَيِّمِ وَغَيْرِهِمَا ، فَيَرَوْنَ عَدَمَ القَوْلِ بِالمَجَازِ ، مُسْتَدِلِينَ بِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ لَوَازِمُ فَاسِدَةٌ .

<sup>(</sup>١) ينظر شيئًا من المناقشات: «المعتمد» (١/ ١١، ١٤)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٩).

والَّذِي يَظْهَرُ لِي دُونَ تَعَصُّبِ وَلاَ تَقْلِيدٍ، رُجْحَانُ القَوْلِ بِعَدَمِ المَجَازِ، لاَ سِيَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ المَانِعِينَ، وَضَعْفِ أَدِلَّةِ المُجِيزِينَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنَ المُنَاقَشَاتِ القَوِيَّةِ، وَلِمَا يَلْزُمُ عَلَىٰ أَدِلَّةِ المُجِيزِينَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنَ المُنَاقَشَاتِ القَوِيَّةِ، وَلِمَا يَلْزُمُ عَلَىٰ القَوْلِ بِالجَوَازِ مِنْ لَوَازِمَ فَاسِدَةٍ؛ كَتَعْطِيلِ صِفَاتِ الكَمَالِ للهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ القَوْلِ بِالجَوَازِ مِنْ لَوَازِمَ فَاسِدَةٍ؛ كَتَعْطِيلِ صِفَاتِ الكَمَالِ للهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ بِحُجَّةِ المَجَازِ، وَتَأْوِيلِ النَّصُوصِ عَلَىٰ حَسَبِ الأَهْوَاءِ بِهٰذِهِ الحُجَّةِ، وَلِعَدَمِ الضَّوَابِ السَّلِيمَةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهِا مَا قَسَّمُوهُ، مِنْ جَوَازِ نَفْي بَعْضِ كَلِمَاتِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَسَّمُوهُ، مِنْ جَوَازِ نَفْي بَعْضِ كَلِمَاتِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَسَّمُوهُ، مِنْ جَوَازِ نَفْي بَعْضِ كَلِمَاتِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَسَّمُوهُ، مِنْ جَوَازِ نَفْي بَعْضِ كَلِمَاتِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا قَسَّمُوهُ، مِنْ جَوَازِ نَفْي بَعْضِ كَلِمَاتِ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّ مَا سَمَّوهُ بِالمَجَازِ يُسَمَّىٰ أَسُلُوبًا مِنْ أَسَالِيبِ العَرَبِ المَشْهُورَةِ، الَّتِي دَرَجَتْ عَلَيْهَا، وَعُرِفَتْ عَنْهَا.

قَالَ شَيخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيّةً - رَحِمَهُ اللهُ: "وَتَقْسِيمُ اللُّغَةَ إِلَىٰ حَقِيقَةٍ وَمَجَازِ تَقْسِيمٌ اللُّغَةِ الْإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيّةً - رَحِمَهُ اللهُ: وَالخَلَفُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْلَينِ، وَمَجَازِ تَقْسِيمٌ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ السَّلَفُ، وَالخَلَفُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْلَينِ، وَلَيْسَ النَّزَاعُ فِيهِ لَفْظِيًّا، بَلْ يُقَالُ: نَفْسُ هٰذَا التَّقْسِيمِ بَاطِلٌ، لاَ يَتَمَيَّرُ هٰذَا وَلَيْسَ النَّزَاعُ فِيهِ لَفْظِيًّا، بَلْ يُقَالُ: نَفْسُ هٰذَا التَّقْسِيمِ بَاطِلٌ، لاَ يَتَمَيَّرُ هٰذَا عَنْ هٰذَا»(١).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ إِثْبَاتِهِ المَجَازَ وَتَمْثِيلِهِ لَهُ: «وَمَنْ مَنَعَ فَقَدْ كَابَرَ، وَمَنْ سَلَّمَ وَقَالَ: لَا أُسَمِّيهِ مَجَازًا، فَهُو َنِزَاعٌ فِي عِبَارَةٍ، لَا فَائِدَةَ فِي المُشَاحَّةِ فِيهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ "" .

قَالَ ابْنُ بَدْرَانَ مُعَلِّقًا عَلَىٰ كَلامِ ابْنِ قُدَامَةَ هٰذَا بَعْدَأَنْ ذَكَرَ المَانِعِينَ:

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۷/ ۱۱۳)، وينظر: «مختصر الصواعق» لابن القيم (۲/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» القسم الثاني ص(٦٤).

«وَلَمَّا كَانَ هٰؤُلاء مِنَ العِلْمِ بِمَكَانٍ مَعْرُوفٍ، تَرَدَّدَ المُصَنَّفُ فِي الأَمْر فَجَعَلَ ذٰلِكَ إِمَّا مُكَابَرَةً، وَإِمَّا نِزَاعًا فِي عِبَارَةٍ، وَأَقُولُ: لَا مُكَابَرَةً، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ النَّانِي». وَشَرَحَ القَوْلَ فِي ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «وَحَاصِلُ الأَمْر تَعَذُّرُ مَعْرِفَةِ تَقَدُّم وَضْع عَلَىٰ وَضْع، فَلاَ مَجَازَ بِالمَعْنَىٰ الَّذِي قَالُوهُ، بَلِ الكُلُّ مَوْضُوعٌ، فَرَجَعَ إِلَىٰ أَنَّهُ نِزَاعٌ فِي العِبَارَةِ»(١).

<sup>«</sup>نزهة الخاطر شرح كتاب روضة الناظر» (١/ ١٨٣ ـ ١٨٤).

### المَطْلَبُ السَّابِعُ تَعْقِيبٌ عَلَىٰ بَعْضِ الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ لِلْمَجَازِ

ذَكَرَ الإِمَامَانِ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ مِنَ القُرْآنِ عَلَىٰ إِنْبَاتِ المَجَازِ، وَحَيثُ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ البَارِي \_ جَلَّ وَعَلا \_ فَإِنَّ ادِّعَاءَ المَجَازِ فِيهَا يَقْتَضِي نَفْي حَقِيقَتِهَا، وَتَعْطِيلَ دَلاَلَتِهَا عَلَىٰ إِنْبَاتِ صِفَاتِ الكَمَالِ اللهِ يَقْتَضِي نَفْي حَقِيقَتِهَا، وَتَعْطِيلَ دَلاَلَتِهَا عَلَىٰ إِنْبَاتِ صِفَاتِ الكَمَالِ اللهِ وَعَزَّ وَجَلَّ \_ النِّي أَنْبَهَا لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، وَأَنْبَتَهَا لَهُ رَسُولُهُ وَسَارَ عَلَيْهَا سَلَفُ هٰذِهِ الأُمَّةِ، وَقَدْ عُرِفَ عَنِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ سُلُوكُهُ مَذْهَبَ عَلَيْهَا سَلَفُ هٰذِهِ الأُمْتِة، وَتَأَثُّرُ ابْنِ قُدَامَة بِشَيْءٍ مِنْهُ؛ لِذَا فَقَدْ وَقَعَ الإِمَامَانِ الشَّسَاعِرَةِ فِي الْعَقِيدَةِ، وَتَأَثُّرُ ابْنِ قُدَامَة بِشَيْءٍ مِنْهُ؛ لِذَا فَقَدْ وَقَعَ الإِمَامَانِ فِي تَأْوِيلِ بَعْضِ التُصُوصِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، بِدَعْوَىٰ المَجَازِ، وَلاَ سِيّمَا الغَزَالِيُّ فِي آيَاتِ الصَّفَاتِ، وَتِلْكَ عَقِيدَةُ الجَهْمِيَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالأَشَاعِرَةِ، الغَوْيلِ بَعْضِ النَّصُوصِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، بِدَعْوَىٰ المَجَازِ، وَلاَ سِيّمَا الغَزَالِيُّ فِي آيَاتِ الصَّفَاتِ، وَتِلْكَ عَقِيدَةُ الجَهْمِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ وَالأَشَاعِرَةِ، المُخَالِفِينَ لِمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي إِثْبَاتِهِمُ الصَّفَاتِ اللهِ كَمَاجَاءَتْ، وَلا المُخَالِفِينَ لِمَنْهُ لِكَوْنَ تَأُويلٍ، وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَلاَ نَفْي لِحَقِيقَتِهَا، وَلا الغَرَالِيُّ حَقَا اللهُ عُمَا اللهُ مُعْلَى المَجَمِيع.

المِثَالُ الأُوَّلُ: قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) ؛ وَلهٰذَا المِثَالُ ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ، لإِثْبَاتِ المَجَازِ فِي

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٥.

القُرْآنِ (١)، فَعَلَىٰ مَذْهَبِهِ يَكُونُ فِي الآيَةِ مَجَاز، وَالمَعْنَىٰ: أَنَّ اللهَ مُنَوِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالنُّورِ المَخْلُوقِ أَوْ هَادٍ أَهْلَهَا.

وَالْحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ أَنَّ الآيةَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا، لاَ مَجَازَ فِيهَا، وَأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهِ \_ تَعَالَىٰ \_ النُّورَ، وَهُوَ اسْمٌ تَلَقَّتُهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَأُثْبِتَ فِي الأَسْمَاءِ الحُسْنَىٰ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، وَمُحَالٌ أَنْ يُسَمِّي اللهُ لأَسْمَاءِ الحُسْنَىٰ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، وَمُحَالٌ أَنْ يُسَمِّي اللهُ نَفْسَهُ نُورًا، وَلَيْسَ لَهُ نُورٌ، وَلاَ صِفَةُ النُّورِ ثَابِتَةٌ لَهُ، وَقَدْ جَاءَتِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِإِثْبَاتِهَا عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا (٢).

المِثَالُ الثَّانِي: قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ . . . ﴾ (٣) الآية .

هٰذَا المِثَالُ ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ لإِثْبَاتِ المَجَازِ فِي القُرْآنِ مَعَ اخْتِلاَفِهِمَا فِي مَعْنَىٰ إِيذَاءِ اللهِ ـ تَعَالَىٰ \_(٤):

فَالغَزَالِيُّ: ذَكَرَ أَنَّ مَعْنَىٰ إِيذَاءِ اللهِ: إِيذَاءُ رَسُولِهِ (٥).

وَابْنُ قُدَامَةً : ذَكَرَ أَنَّ مَعْنَىٰ إِيذَاءِ اللهِ : إِيذَاءُ أَوْلِيَائِهِ (٦) .

وَالَّذِي اضْطَّرَّهُمَا إِلَىٰ هٰذَا التَّأْوِيلِ الوَاضِحِ ادِّعَاؤُهُمَا المَجَازَ فِيهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٤٦٨)، و «مختصر الصواعق المرسلة» (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، اللهة: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٥٠)، و «الروضة» القسم الثاني ص (٦٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الروضة» ص(٦٤).

وَالْحَقُّ: أَنَّ كِلاَ التَّفْسِرَينِ لَيْسَ صَحِيحًا، بَلْ تُحْمَلُ الآيَةُ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا، وَتُجْرَىٰ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا، وَيَكُونُ المَعْنَىٰ الصَّحِيحُ لإيذَاءِ اللهِ: الكُفْرَ بِهِ، وَمُخَالَفَةَ أَوَامِرِهِ، وارْتِكَابَ زَوَاجِرِهِ، واتِّخَاذَ الأَنْدَادِ والشُّرَكَاءِ اللهُ، وَتَكْذِيبَ رُسُلِهِ \_ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (١) \_ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ المَعْنَىٰ لَهُ، وَتَكْذِيبَ رُسُلِهِ \_ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (١) \_ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ المَعْنَىٰ لَهُ، وَتَكْذِيبَ رُسُلِهِ \_ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (١) \_ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذٰلِكَ المَعْنَىٰ حَدِيثُ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذِي سَمِعَهُ مِنَ اللهِ؛ إِنَّهُمْ لَيَدَّعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ (٢).

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ "إِيذَاءُ رَسُولِهِ"، فَهُو مَرْدُودٌ بِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ إِنَّ الله نَصَّ فِي الآيةِ نَفْسِهَا عَلَىٰ إِيذَاءِ الرَّسُولِ بَعْدَ ذِكْرِهِ إِيذَاءَهُ؛ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ نَصَّ فِي الآيَةِ نَفْسِهَا عَلَىٰ إِيذَاءِ الرَّسُولِ بَعْدَ ذِكْرِهِ إِيذَاءَهُ؛ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾؛ فَيُكُونُ الكَلامُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الغَزَالِيِّ مُكَرَّرًا، وَلَا اللهَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾؛ فَيُكُونُ الكَلامُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الغَزَالِيِّ مُكرَّرًا، وَهُذَا مُحَالٌ؛ لِمُنَافَاتِهِ الأُسْلُوبَ الصَّحِيحَ، وَالتَّعْبِيرَ السَّلِيمَ الَّذِي جَرَىٰ عَلَيْهِ كِتَابُ اللهِ.

وَأَمَّا تَفْسِيرُ ابْنِ قُدَامَةَ لَهُ «يُؤْذِي أَوْلِيَاءَهُ»، فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ جِهَتَين:

الْأُولَىٰ: مَا ذُكِرَ سَابِقًا مِنَ المَعْنَىٰ الصَّحِيحِ للآيةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۳۷)، و «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۳/ ۱۷)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (٦٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في باب: الصبر على الأذى من كتاب: الأدب، ينظر: صحيحه (۷/ ۷۱)، وأخرجه أحمد، ينظر: «المسند» (٤٠١/٤، ٤٠٥)، وينظر: «فيض القدير» للمناوي (٣٦٣/٥)، فقد عزاه إلى البيهقي والنسائي عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه.

الثَّانِيةُ: أَنَّ الآيةَ نَفْسَهَا فِيهَا ذِكْرٌ لِلرَّسُولِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؛ فَيَكُونُ فِي الكَلَامِ تَكْرَارٌ لاَ يَلِيقُ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؛ فَيكُونُ فِي الكَلاَمِ تَكْرَارٌ لاَ يَلِيقُ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَحَصَلَ المَحْظُورُ، وَهُو صَرْفُ الآيةِ عَنْ ظَاهِرِهَا، وَتَأْوِيلُهَا عَلَىٰ غَيرِ حَصَلَ المَحْظُونَ عَلَيْهِ بِمَعْنَىٰ خَيرِ حَقِيقَتِهَا، وَالوُقُوعُ فِي التَّكْرَارِ المَمْنُوعِ الَّذِي يَجْعَلُ المَعْطُوفَ عَلَيْهِ بِمَعْنَىٰ خَيلُ المَعْطُوفَ عَلَيْهِ بِمَعْنَىٰ المَعْطُوفَ عَلَيْهِ إِلَّ اللهِ المُؤْمِنِينَ»؛ وَهٰذَا غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا.

المِثَالُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: قَوْلُهُ \_ تَعَالَىٰ \_: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئَ بِهِمْ ﴾ (١)، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَمَكُونَ وَيَمَكُو اللَّهُ ﴾ (٢).

فَهٰذَانِ مِثَالَانِ ذَكَرَهُمَا الغَزَالِيُّ لإِثْبَاتِ المَجَازِ فِي القُرْآنِ (٣)، وَلَيسَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَلَا مَجَازَ فِي هٰذِهِ الآيَاتِ وَأَمْثَالِهَا، بَلْ هِيَ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ مُسَمَّيَاتِ هٰذِهِ الأَسْمَاءِ إِذَا فُعِلَتْ بِمَنْ لَعُلَتْ بِمَنْ لَعُلَتْ بِمَنْ فَعَلَهَا بِالمَجْنِيِّ لاَ يَسْتَحِقُ العُقُوبَةَ كَانَتْ ظُلْمًا لَهُ، وَأَمَّا إِذَا فُعِلَتْ بِمَنْ فَعَلَهَا بِالمَجْنِيِّ لاَ يَسْتَحِقُ العُقُوبَةَ كَانَتْ ظُلْمًا لَهُ، وَأَمَّا إِذَا فُعِلَتْ بِمَنْ فَعَلَهَا بِالمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، عُقُوبَةً لَهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ، كَانَتْ عَدْلاً، كَمَا قَالَ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ كَذَالِكَ كَذَا لِيُوسُفَ ﴾ (١٤)، فَكَادَ لَهُ كَمَا كَادَ لَهُ إِخْوتُهُ، لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُوهُ: ﴿ لاَ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

سورة البقرة، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٥.

وَمَعْنَىٰ اسْتِهْزَاءِ اللهِ وَمَكْرِهِ: إِيقَاعُ اسْتِهْزَائِهِمْ، وَرَدُّ خِدَاعِهِمْ وَمَكْرِهِمْ مُلَيهمْ.

وَقِيلَ: اسْتِدْرَاجُهُ لَهُمْ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ يُظْهِرُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِلاَفَ مَا أَبْطَنَ فِي الآخِرَةِ.

وَقِيلَ: هُوَ تَجْهِيلُهُمْ وَتَخْطِئَتُهُمْ فِيمَا فَعَلُوهُ(١).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهٰذِهِ الأَمْثِلَةِ وَالمَعَانِي: «وَهٰذَا كُلُّهُ حَقٌ، وَهُوَ اسْتِهْزَاءٌ بِهِمْ حَقِيقَةً» (٢).

وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ: قَوْلُهُ ـ تَعَالَىٰ ـ: ﴿ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْفَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ . . . ﴾ (٣) ، وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّاۤ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا . . . ﴾ (١٠) ، وَقُولُهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَحَ أُهُ . . . ﴾ (١٠) .

وَادَّعَىٰ أَنَّ هٰذِهِ الآيَاتِ لَيْسَتْ عَلَىٰ حَقِيقَتِهَا، وَإِنَّمَا هِيَ مَجَازٌ، وَالحَقُّ خِلَافُ قَوْلِهِ؛ فَإِنَّهَا مَعَانٍ حَقِيقِيَّةٌ لاَ مَجَازَ فِيهَا البَتَّةَ، وَمَعَانِيهَا مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِّهَا المَعْرُوفَةِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الفتاوى» (۱۱۱/)، (۲۰/۲۰)، و «الإيمان» ص(۱۰۱، ۱۰۷)، و «الصواعق المرسلة» (۲/۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الفتاوى» (٧/ ١١٢)، و«الإيمان» ص(١٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ١١ وينظر هذه الأمثلة في: «المستصفى» (١٠٥١).

وَالْأَمْثِلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا القَائِلُونَ بِالمَجَازِ لَيْسَ فِيهَا مَجَازٌ عَلَىٰ القَولِ الرَّاجِح، وَإِنَّمَا هِيَ أَسَالِيبُ بَلَاغِيَّةٌ تَكَلَّمَ بِهَا العَرَبُ، وَأَرَادُوا بِهَا الحَقِيقَةَ.

وَأَمَّا آيَاتُ الصِّفَاتِ فَهِي حَقٌّ أَ تُمَرُّ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا ، وَتُجْرَىٰ عَلَىٰ حَلَىٰ خَاهِرِهَا ، وَتُجْرَىٰ عَلَىٰ خَقِيقَتِهَا ، نُورِدُهَا كَمَا جَاءَتْ ، وَنَثْبِتُهَا كَمَا وَرَدَتْ ، وَلاَ نَقَعُ فِيهَا تَأْوِيلاً أَوْ تَعْطِيلاً بِدَعْوَىٰ المَجَازِ ؛ فَهٰذَا خِلاَفُ مَنْهَجِ السَّلَفِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ . وَاللهُ ـ تَعَالَىٰ ـ أَعْلَمُ .

تيمية في فتاواه وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق.
 وينظر: في الأمثلة خاصة والقول الحق فيها من الفتاوى (٢٠/ ٤٦٣)، ٤٩٧).
 مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٠٧، ٤١٩).



# المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ هَلْ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظٌ بِغَيرِ العَرَبِيَّةِ؟

وَيَتَنَاولُ الحَدِيثُ عَنْ هَانِهِ المَسْأَلةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزاعِ. المَطْلَبُ الثَّانِيِّ فِي المَسْأَلةِ. المَطْلَبُ الثَّانِيِّ فِي المَسْأَلةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذْهَبُ ابْنِ قُدَّامَةً فِي المَسْأَلةِ . المَطْلَبُ الرَّابِعُ : الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَى الإمامَين .

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَذَاهِبُ عَامَّةِ العُلَّماءِ فِي الْمَسْأَلَةِ. المَطْلَبُ السَّادِسُ: الأَدلَّةُ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: المُنَاقشَاتُ.

المَطْلَبُ الشَّامِنُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ. المَطْلَبُ التَّاسِعُ: ثَمَرَةً الخِلاَفِ.



### المَطْلَبُ الأوَّلُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ الْأُصُولِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ ماكَانَ مَعْلُومًا لِمَعْنَى عَنْدَ غَيْرِ العَرَبِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَتْهُ العَرَبُ فِي ذٰلِكَ المَعْنَى ؛ كَأَلْفَاظِ الأَعْلَامِ، مَثْلِ: "إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَلَقَ، وَيعْقُوبَ " وَنحْوِها لَ فَإِنَّهُ باقٍ مَثْلِ: "إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَلَقَ، وَيعْقُوبَ " وَنحْوِها لَ فَإِنَّهُ باقٍ عَلَىٰ عُجْمَتِهِ ؛ لأَنَّ الأَعْلَامَ تُحْكَى بِلفْظِها فِي جَمِيعِ اللَّغَاتِ، فَيجُوزُ اسْتِعْمالُها عِنْدَ غَيْرِ العَرَبِ وَتَكُونُ باسْتِعْمالِهِمْ أَعْجَمِيَّةً، وإِذَا اسْتَعْمَلَها العَرَبُ صَارَتْ باسْتِعْمالِهِمْ عَرَبِيَّةً، مَعَ كَوْنِهَا أَعْجَمِيَّةَ الأَصْلِ.

وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيرِ الأَّعْلَامِ، كَأَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ، والأَلْفَاظِ الأُخْرى، المُستَعْمَلَةِ لِمَعانٍ معْرُوفَةٍ عِنْدَ الجَمِيعِ ـ فَفيه الخِلَافُ:

قَالَ الإِمَامُ القُرْطُبِيُ : (١) «لا خِلاَفَ بَينَ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَيسَ فِي القُرْآنِ كَلاَمٌ مُرَكَّبٌ عَلَىٰ أَسَالِيبَ غَيرِ العَرَبِ، وأَنَّ فِيْهِ أَسْمَاء أَعْلاَمٍ لِمَنْ لِسانُهُ غَيرُ لِسَانِ العَرَبِ؛ كَإِسْرائِيْلَ وجِبْرِيْلَ وعِمْرانَ ونُوح ولُوطٍ. واختلَفُوا:

<sup>(</sup>۱) هُو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي أبوعبدالله القرطبي، كان من العلماء الصالحين، له: تفسير القرآن «الجامع لأحكام القرآن»، وهو من أنفع التفاسير وأجلّها، وله: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»، وغيرها، توفي سنة (۲۷۱هـ)، ينظر: «الديباج المذهب»(۲۸/۲)، و «شذرات الذهب» (/۲۳۰)، و «شجرة النور الزكية» ص(/۹۷).

هَلْ وَقَعَ فَيهِ أَلْفَاظٌ غَيرُ أَعْلاَمٍ مُفْرِدة مِنْ غَيْرِ كَلاَمِ الْعَرَبِ... "(١) اهـ. وَعَلَيْهِ: فَيَكُونُ مَحِلُّ النَّزَاعِ أَسْمَاءَ الأَجْنَاسِ فَقَطْ لاَ الأَعْلاَمَ؛ فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحِلِّ النِّزَاعِ، واللهُ أَعْلَمُ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر في تحرير محل النزاع في المسألة: «فواتح الرحموت» (۲۱۲/۱)، و«شرح و«الموافقات في أصول الشريعة» (۲/ ٦٥)، و«سواد الناظر» (۱/ ٦٦٦)، و«شرح الكوكب المنير» (۱/ ٩٢)، و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص (٦٣)، و«الإتقان» للسيوطي (١٣٦/١).

### المَطْلَبُ الثَّانِيُّ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي المَسْأَلَةِ

يَتَلَخَّصُ مَذْهَبُهُ فيهَا: أَنَّ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظًا غَيْرَ عَرَبيَّةٍ، وَهَـٰذَا لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَونِهِ عَرَبِيًّا؛ لأَنَّ الأَلْفَاظَ الأَعْجَمِيَّةَ فِيْهِ نَادِرَةٌ، وقَدْ اسْتَعْمَلَتْهَا للْعَرْبُ؛ فَلاَ تُخْرِجُ القُرْآنَ عَنْ كَونِهِ عَرَبيًّا (١).

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْدَ ذِكْرِهِ قَوْلَ النُّفَاةِ وَأَدِلَّتَهُمْ: "وَهَاذَا غَيرُ مَرْضِيًّ عِنْدَنَا؛ إِذِ اشْتِمَالُ جَمِيعِ القُرْآنِ عَلَىٰ كَلِمَتَينِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَصْلُها أَعْجَمِيّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَتْها العَرَبُ، وَوَقِعَتْ فِيْ أَلْسِنَتِهمْ، لا يُخْرِجُ القُرآنَ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا، وَعَنْ إِطْلاقِ هَاذَا الاِسْمِ عَليهِ، ولا يُتَمَهَّدُ للعَرَبِ حُجَّةٌ؛ فإنَّ الشِّعْرَ الفَارِسِيَّ يُسَمَّىٰ فَارِسِيًّا، وإنْ كَانَتْ فِيهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ، إذَا كَانَتْ تِلْكَ الكَلِمَاتُ مُتَدَاولَةً فِي لِسَانِ الفُرْسِ، فَلا حَاجَةَ إِلَىٰ هَذَا التَّكَلُفِ»(٢).

۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى» (١٠٦/١).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ

لَقَدْ ذَكَرَ ابنُ قُدامَةَ قَوْلَيِ المُثْبِتِينَ لِلأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ فِي القُرْآنِ، وَالنَّافِينَ لَهَا، وَذَكَرَ الجَمْعَ بَيْنَ القَوْلَينِ، وَكَأَنَّهُ ارْتَضَاهُ (١).

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ ذِكْرِهِ المَذْهَبَينِ: ﴿ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ القَوْلَينِ ؟ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الكَلِمَاتُ ، أَصْلُهَا بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ ، ثُمَّ عَرَّبَتْهَا العَرَبُ واسْتَعْمَلَتْهَا ، فَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا ، بِتَعْرِيبِهَا ، واسْتِعْمَالِهَا لَها ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُها أَعْجَمِيًّا » (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٤ \_ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» القسم الثاني ص (٦٤ \_ ٦٥).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَيِ الْإِمَامَيْنِ

يَتَلَخَّصُ الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا في: أَنَّ الغَزَالِيَّ يَرَىٰ أَنَّ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظًا غَيرَ عَرَبِيَّةٍ، ويُشْبِتُ ذلك، وَلَكِنْ وُجُودُ هَاذِهِ الكَلِمَاتِ فِيهِ معَ عُجْمَتِهَا، لاَ يُخْرِجُ القُرْآنَ عَنْ كَوْنِهِ عَرَبِيًّا؛ لأَنَّ الأَلْفَاظَ الأَعْجَمِيَّةَ نَادِرَةٌ، والنَّادِرُ لاَحُكْمَ لَهُ، وَلأَنَّ العَرَبَ اسْتَعْمَلَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظَ معَ أَنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ وَوَقَعَتْ في لِسَانِهَا.

وَيُؤُكِّدُ عَلَى هَاذَا الأَمْرِ بِقَوْلِهِ: «ولاَيتَمهَّدُ لِلعَرَبِ حُجَّةٌ؛ فَإِنَّ الشِّعْرَ الفَّارِسِيَّ يُسَمَّىٰ فَارِسِيًّا، وإنْ كَانَتْ فيهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ، إذَا كَانَتْ تِلْكَ الكَلِمَاتُ مُتَدَاوَلَةً فِيْ لِسَانِ الفُرْسِ»(١).

وقَدْ وَصَفَ عَمَلَ الَّذِينَ حَاوَلُوا إِلْحَاقَ الكَلِمَاتِ الأَعْجَمِيَّةِ بِالعَرَبِيَّةِ ، بِدَعْوَى أَنَّ القُرْآنَ خَالٍ مِنَ الأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ \_ بِالتَّكَلُّفِ<sup>(٢)</sup>.

بَيْنَمَا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ يَتُوسَّطُ الطَّرَفَيْنِ؛ فَلاَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي القُرْآنِ الْفَاظُ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ بإطْلاَقٍ، كَمَا الْفَاظُ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ بإطْلاَقٍ، كَمَا أَلْفَاظٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ بإطْلاَقٍ، كَمَا أَطْلَقَ الغَزَالِيُّ القَولَ فِيهِ، بَلْ كَأْنَّهُ مَالَ إِلَىٰ الجَمْعِ بِيْنَ القَوْلَينِ بِالذَّهَابِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/٦/۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠٦/١).

إِلَىٰ أَنَّ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ أَلْفَاظٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ عَرَبِيَّةً بِتَعْرِيْبِ العَرَبِ لَها، واسْتِعمَالِهِمْ إِيَّاها؛ فَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهِمُ العَرَبِيِّ، وإنْ كَانَ أَصْلُهَا أَعْجَمِيًّا، فالعِبْرَةُ بِمَا اسْتَقَرَّ الاسْتِعْمَالُ عَلَيْهِ (١٠).

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةً يُخَالِفُ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ في ذلِكَ: أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِمَذْهَبِ القَائِلِينَ: إِنَّ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظًا غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ \_ نَقَلَ نَصَّ كَلام الغَزَالِيِّ؛ فَقَالَ: «وَقَالَ مَنْ نَصَرَ هَـٰذَا: اشْتِمَالُ القُرْآنِ عَلَىٰ كَلِمَتَين، وَنَحْوِهِمَا أَعْجَمِيَّةٍ - لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَونِهِ عَربِيًّا. . . إلخ»، ثمَّ ذَكَرَ الجَمْعَ بَيْنَ القَوْلَين (٢)، وَكَأْنَّهُ ارْتَضَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ينظر: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٥).

المصدر السابق ص (٦٥). **(Y)** 

### المَطْلَبُ الخَامِسُ مَذَاهِبُ عَامَّةِ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ

الخِلاَفُ فِيْ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ قَدِيْمٌ مُنْذُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ، - رضِي اللهُ عنْهُمْ ـ (١) وَتَتابَعَتِ القُرُونُ؛ حَتَّى دُوِّنَ الخِلاَفُ فِي ذُلِكَ، فِيْ كُتُبِ الأُصُولِ والتَّفْسِيْرِ، وَعُلُومِ القُرْآنِ، وغيْرِهَا، إِلَى عَصْرِنَا هَاذَا.

وَاشْتَهَرَتِ الْأَقُوالُ فِي هَلَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ فَمِنْ مُثْبتٍ لوُجُودِ أَلْفَاظٍ غَيرِ عَرَبِيَّةٍ فِي القُرْآنِ، وَمِنْ نَافٍ لِذَٰلِكَ، وَمِنْ مُتَوسِّطٍ بَيْنهُما، وإليكَ مَذْهَبَ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ، تَعْقُبُهُ الأَدِلَّةُ وَالمُنَاقَشَاتُ، ثُمَّ الرَّاجِحُ، وَالثَّمَرَةُ إِنْ وُجِدَتْ.

اَلْمَذْهَبُ الأَوَّلُ: فِي القُرْآنِ أَلْفَاظٌ غَيرُ عَرَبِيَّةٍ؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ (٢)، والتَّابِعينَ (٣)، واخْتَارهُ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الأُصُوليَّينَ، وَخَيرِهِمْ (٤).

<sup>(</sup>١) حيث خالف فيها ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ كما سيأتي في الحاشية بعده .

<sup>(</sup>۲) كابن عباس \_ رضي الله عنهماً \_ ينظر: «الإحكام» للآمدي ص(١/٥٠)، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦٥)، و«شرح الكوكب»(١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) كعكرمة ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ـ رحمهم الله ـ، ينظر: شرح «الكوكب» (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) كعبد العلي محمد بن نظام الدين في: «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» (١/ ٢١٢)، وينظر في ذلك: «المستصفى» (١/ ٦٠١)، و«سواد الناظر» (١/ ١٦٥)، و«الإتقان» (١/ ١٣٦)، و«إرشاد الفحول» ص (٣٢).

المَذْهَبُ الثَّانِي: لَيْسَ فِي القُرْآنِ لَفْظٌ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ؛ وهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُور العُلَمَاءِ<sup>(١)</sup>.

المَذْهَبُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بَينَ المَذْهَبَين؛ بالقَوْلِ بأَنَّ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ أَلْفَاظٍ غَيرٍ عَرَبِيَّةٍ، إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ، ثُمَّ اسْتَعَمَلَهَا الْعَرَبُ في لُغَتِهِمْ، وَحَوَّلُوهَا عَنْ أَلْفَاظِ العَجَمِ إلىٰ أَلْفَاظِهِمْ، فَأَصْبَحَتْ عَرَبِيَّةً؛ وإلى هَاذَا التَّوْفِيقِ ذَهَبَ عَددٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وغَيْرهِمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: في ذلك: «الإحكام» للآمدي (١/٥٠)، و«حاشية البناني» (١/٣٢٦)، و «سواد الناظر» (١/ ١٦٥)، و «المسودة» ص (١٧٤)، و «شرح الكوكب المنير» (١/ ١٩٢، ١٩٣)، و«البرهان» للزركشي (١/ ٢٨٧)، و«الإتقان» (١/ ١٣٥).

كابن قدامة في: «الروضة» القسم الثاني ص(٦٥)، وينظر: «البرهان» للزركشي (١/ ٢٩٠)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٩٤)، و«الإتقان» (١/ ١٣٧).

وهناك أوجه أخرى من الجمع ذكرها بعض العلماء؛ كابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره (١٦/١)، وفصَّل بعضهم القول في المسألة، ينظر: «الوصول» لابن برهان (١/١١)، وينظر: في بعض أوجه التوفيق بين القولين «المستصفى» (۱۰٦/۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٢).

### المَطْلَبُ السَّادِسُ الأَدِلَّةُ

### أُوَّلاً: أُدِلَّةُ القَائِلِينَ بِأَنَّ فِي القُرْآنِ أَلْفَاظًا غَيرَ عَرِبِيَّةٍ:

اسْتَدَلُوا بِأُدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، أَهَّمُّهَا:

١- أَنَّ القُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ أَلْفَاظٍ كَثِيْرَةٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ ؛ مِثْلُ : ﴿ كَمِشْكَوْقٍ ﴾ (١) ؛
 وهِيَ : لَفْظَةٌ هِنْديَّةٌ ، و﴿ نَاشِئَةَ ٱلْتَلِ﴾ (٢) ؛ وَهِيَ حَبَشِيَّةٌ ، و﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ (٣) ؛
 و﴿ سِخِيلٍ ﴾ (٤) ؛ بالفَارِسِيَّةِ ، و﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ (٥) ؛ بالرُّومِيَّةِ ، و﴿ طه ﴾ (٢) ؛
 بالنَّبَطِيَّةِ ، وغَيرِهَا (٧) .

سورة النور، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٣١، وسورة الإنسان، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفيل، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء، الآية: ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ١.

 <sup>(</sup>۷) ينظر هذه الأمثلة وغيرها في: «المستصفى» (۱/٥٠١)، و«الإحكام» للآمدي (۱/٥٠)، و«الروضة» ص(٦٥)، و«البرهان» للزركشي (١/٢٨٨)، و«الإتقان» (۱/٧٢)، و«إرشاد الفحول» ص(٣٢).

وقد جمع السيوطي في كتابه «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرَّب» جملة من هذه الألفاظ أوصلها إلى اثنين وسبعين لفظًا، وشرحها وبيَّن معانيها، ورتَّبها على حروف المعجم، وذكر أنَّ معنى المشكاة: الكوة، ومعنى ناشئة الليل:=

فَهَذِهِ أَلْفَاظٌ أَعْجَمِيَّةٌ، وَقَدْ وُجِدَتْ فِي كِتابِ اللهِ، ولاَيُنْكِرُ ذَٰلِكَ أَحَدٌ فَهِيَ أَبْلَغُ حُجَّةٍ، وأَقْوَىٰ دَلِيْلٍ، عَلَىٰ اشْتِمَالِ القُرْآنِ عَلَىٰ مَاليْسَ بِعَرَبِيٍّ.

٢- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَبْعُوثٌ إلى النَّاسِ كَافَّةً (١) عَلىٰ اخْتِلاَفِ أَلْسِنتِهِم، فَلا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعًا لِلُغَةِ الكُلِّ ؛ لِيتَحقَّقَ خِطَابُهُ لِلْجَمِيَعِ إِعْجَازًا، وَبَيَانًا.

٣- أَنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللهِ - تَعالَىٰ - رَبِّ العَالَمِينَ، المُحِيْطِ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ ؟ فلاَ يَكُونُ تَكَلُّمُهُ بِاللُّغَاتِ المُخْتَلِفَةِ مُنْكَرًا.

غَايَتُهُ: أَنَّهُ لاَيَكُونُ مَفْهُومًا لِلْعَرِبِ، وَلَيْسَ ذلكَ بِدْعًا؛ بِدلِيلِ تَضَمُّنِهِ للآيَاتِ المُتَشَابِهَةِ، وَالحُرُوفِ المُعْجَمَةِ في أَوَائِل السُّورِ<sup>(٢)</sup>.

ثَانِيًا: أَدلَّةُ القَائِلِيْنَ بِنَفْيِ اشْتِمَالِ القُرْآنِ عَلَىٰ غَيرِ العَرَبِيِّ: اسْتَدَلُوا بأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا:

١ ـ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ هَـٰذَا القُرْآنَ عَرَبِيٌّ، وَذٰلِكَ في

أي: قام من الليل، نشأ فلان: قام من الليل، ومعنى الإستبرق: الديباج، وقيل: غليظ الديباج، ومعنى سجيل: حجارة وطين، ومعنى القسطاس: العدل أوالميزان، ومعنى طه: يارجل أو يامحمد، ينظر: «المهذب» ص(٢٠٩، ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ [سورة سبأ، الآية: ٢٨] وقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٥٨] وغيرها.

<sup>(</sup>۲) ينظر في أدلة المثبتين: «فواتح الرحموت» (۱/۲۱۲)، و «المستصفى» (۱/٥٠١)، و «الروضة» و «الروضة» و «الرصول» لابن برهان (۱/۱۲۱)، و «الإحكام» للآمدي (۱/٥٠، ٥١)، و «الروضة» القسم الثاني ص (٦٥)، و «سواد الناظر» (۱/١٦٥)، و «البرهان» للزركشي (۱/٨٢)، و «الإتقان» (۱/١٣٦، ١٣٢)، و «إرشاد الفحول» ص (٣٢).

آياتٍ كَثِيْرَةٍ.

مِنْهَا: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا ﴾ (١) ، وَقُولُهُ: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مَّيْنِ ﴾ (٢) ، وَقُولُهُ: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيْ مَّيْنِ ﴾ (٢) ، وَقَوْلُهُ: ﴿ لِلسَانُ عَرَفِيْ مَّيْنِ ﴾ (٢) ؛ وَنَحو هَاذهِ الآيَاتِ ، الدَّالَةِ عَلَىٰ أَنَّ القُوْآنَ فِيْهِ مَا لَيسَ بِعَرَبِيٍّ . عَرَبِيٌّ مَحْضٌ (٤) ؛ وَذٰلِكَ يُنافِى أَنْ يَكُونَ فِيْهِ مَا لَيسَ بِعَرَبِيٍّ .

وَمِنْ أَقْوَىٰ الآيَاتِ دَلَالَةً عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ عَرَبِيٌّ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَ جَعَلَىٰتُهُ وَعَمَرِيُّ فَوَكُو تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوَ جَعَلَىٰتُهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ ءَايَنَهُ ۚ ءَاْعِجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ ﴾ (٥) ؛ فَنَفَىٰ أَنْ يَكُو ْنَ أَعْجَمِيًّا، وَقَطَعَ اعْتِرَاضَهُمْ بِتَنَوَّعِهِ، بَيْنَ أَعْجَمِيًّ، وَعَرَبِيًّ، وَكُو ْ كَانَ فَيْهِ لُغَةُ العَجَمِ لَمَا كَانَ وَلَا يَنْتَفِي الاعْتِرَاضُ وَفِيْه أَعْجَمِيًّ، وَلَو ْ كَانَ فَيْهِ لُغَةُ العَجَمِ لَمَا كَانَ عَرَبيًّا مَحْضًا، بَلْ عَرَبيًّا وَعَجَمِيًّا.

٢- أَنَّ اللهَ َ ـ سُبْحَانَهُ ـ تَحَدَّىٰ العَرَبَ بِالإِثْيَانِ بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، (٦) وَلاَ يَتَحَدَّاهُمْ بِمَا لَيسَ منْ لِسَانِهِمْ ولا يُحْسِنُونَهُ، وَلُو كَانَ فِي القُرْآنِ مَالَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ لاَتَّخَذُوا ذَلِكَ حُجَّةً، وَقَالُوا: نحْنُ لاَنَعْجِزُ عنِ مَالَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ لاَتَّخَذُوا ذَلِكَ حُجَّةً، وَقَالُوا: نحْنُ لاَنَعْجِزُ عنِ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) كسورة طه، الآية: ١١٣، الزمر، الآية: ٢٨، فصلت، الآية: ٣، الشورى الآية: ٧، الزخرف، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) كما في سورة فصلت، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣.

العَرَبيَّةِ، أمَّا العَجَمِيَّةُ فَنَعْجِزُ عَنْهَا(١).

ثَالِثًا: حُجَّةُ مَنْ جَمَعَ بيَّنَ القَوْلَيْنِ:

احْتَجَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ قُولَي المُشْتِينَ وَالنَّافِيْنَ بِحَمْلِ أَدِلَّةِ المُشْتِينَ وَالنَّافِيْنَ بِحَمْلِ أَدِلَّةِ المُشْتِينَ وَالنَّافِيْنَ بِحَمْلِ أَدِلَّةِ المُشْتِينَ وَالْقَرْآنِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا المُشْتِونَ أَعْجَمِيَّةٌ، لِكِنَّهَا وَقَعَتْ المُشْتِونَ أَعْجَمِيَّةٌ، لِكِنَّهَا وَقَعَتْ المُشْتِونَ أَعْجَمِيَّةٌ، لِكِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْعَرِبِ، فَعُرِّبَتْ بِأَلْسِنَتِهَا، وَحَوَّلَتْهَا عَنْ أَلْفَاظِ العَجَمِ إِلَىٰ أَلْفَاظِهَا، لِلْعَربِ، فَعُرِّبَتْ بِأَلْسِنَتِهَا، وَحَوَّلَتْهَا عَنْ أَلْفَاظِ العَجَمِ إِلَىٰ أَلْفَاظُ الْعَرَبِ، فَعْرَبِيَّةً بِالاَسْتِعْمَالِ، ثُمَّ نَزَلَ القُرْآنُ، وَقَدِ اخْتَلَطَتْ هَاذِهِ الأَلْفَاظُ بِأَلْفَاظُ العَرَبِ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ لُغَتِهِمْ.

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ: فَإِنَّ وُجُودَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ فِي القُرْآنِ نَادِرٌ، والنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ، والعِبْرَةُ بِالأَعَمِّ الأَعْلَبِ، فَاشْتِمَالُ جَمِيعِ القُرآنِ علىٰ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَصْلُهَا أَعْجَمِيٌّ، لاَ يُخْرِجُ القُرآنَ عَنْ كَونِهِ القُرآنِ علىٰ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَصْلُهَا أَعْجَمِيٌّ، لاَ يُخْرِجُ القُرآنَ عَنْ كَونِهِ عَرَبِيًّا، وعَنْ إطْلاقِ هَلْذَا الاسْمِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّعْرَ الفَارِسِيَّ يُسَمَّىٰ فَارِسِيًّا، وإَنْ كَانَتْ فِيْهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ.

فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الأَلْفَاظَ المَذْكُورَةَ أَعْجَمِيَّةٌ، فَهُوَ صَادِقٌ بِاعْتِبَارِ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه الأدلة: «المستصفى» (۱/ ۱۰۵، ۱۰۹)، و«الوصول» لابن برهان (۱/ ۱۰۲)، و«الإحكام» للآمدي (۱/ ۵۰)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (۱/ ۳۲۲)، و«الروضة» القسم الثاني ص(٦٤ ـ ٦٥)، و«شرح الكوكب المنير» (۱/ ۱۹۵)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٢)، و«البرهان» للزركشي (١/ ٢٨٧)، و«الإتقان» (١/ ١٥٥).

الأَصْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ، فَهُوَ صَادِقٌ بِاعْتِبَارِ العُمُومِ، وغَلَبَةِ الأَصْلِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ، فَهُوَ صَادِقٌ بِاعْتِبَارِ العُمُومِ، وغَلَبَةِ الإَسْتِعْمَالِ، وَهَا ذَا جَارٍ غيرُ مُسْتَغْرَبٍ (١)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر حُجَّة الجامعين في: «البرهان» للزركشي (۲۹۰/۱)، «تفسير ابن جرير» (۲۹۰/۱)، و«المستصفى» (۲/۱۰۱)، و«الروضة» ص(٦٥)، و«شرح الكوكب» (۱/۱۹۷)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٣)، و«الإتقان» (١/ ١٣٧).

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ المُناقَشَاتُ

#### أُوَّلاً: مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ المُثْبِينَ:

التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ هَلَذِهِ الْكَلِمُ الْأَوَّلُ الَّذِي مَثَلُوا فِيْهِ بِالأَلْفَاظِ الأَعْجَمِيَّةِ بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ هَلَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَعْجَمِيَّةٌ، بلْ هِيَ عَرَبِيَّةٌ، فإنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي التَّسْلِيْمِ بِأَنَّ هَلَدُهِ الْكَلِمَاتِ أَعْجَمِيَّةٌ، بلْ هِي عَرَبِيَّة، فإنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي التَّوْآنِ اسْتَعْمَلَهَا أَهْلُ لُغَةٍ أُخْرَىٰ يَكُونُ أَصْلُها عَرَبِيًّا، وَإِنَّمَا غَيَّرَهَا غَيرُهُمْ القُوْآنِ اسْتَعْمَلَهَا أَهْلُ لُغَةٍ أُخْرَىٰ يَكُونُ أَصْلُها عَرَبِيًّا، وَإِنَّمَا غَيرَهَا غَيرُهُمْ تَعْمِلًا مَا، كَمَا غُيرَ لَفْظُ «الإلهِ» باللَّاهُوتِ، «والنَّاسِ» بالنَّاسُوتِ (١٠).

وأَيْضًا: فَإِنَّ اللَّغَاتِ المُخْتَلِفَةَ تَشْتَرِكُ أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الكَلِمَاتِ، وَهُو غَيرُ مُمتَنِع: كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: «سِرْ وَالٌ» بَدَلَ «سَرَاوِيلَ»، وفي قَولهِمْ: «تَنُّور»؛ فَإِنَّ ذَلَكَ مِمَّا اتَّفْقَ فِيْهِ جَمِيعُ اللَّغَاتِ، فَتَكُونُ عَرَبيَّةً عَجَمِيَّةً في آنِ واحِدٍ، وَهَلذَا وَاقِعٌ كَثِيْرًا؛ (٢) فَإِذَا لَمْ يُسْتَنْكُرْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الكَلاَمِ مَايَتَّفِقُ فِيهِ أَلْفَاظُ جَمِيعٍ أَجْنَاسِ الأَمْمِ المُخْتَلِفَةِ الأَلْسُنِ فكَيْفَ بِجِنْسَينِ فِيهَا (٣)؟ فِيهِ أَلْفُاظُ جَمِيعٍ أَجْنَاسِ الأَمْمِ المُخْتَلِفَةِ الأَلْسُنِ وَكَيْفَ بِجِنْسَينِ فِيهَا (٣)؟

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۰٥)، وقد تَزعم القول بهٰذا القاضي أبويعلى، ينظر: «العدة» (7/ 7/ 7)، و«التمهيد» لأبي الخطاب ص(7/ 7/ 7)، و«الروضة» القسم الثاني ص(7/ 7/ 7).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/١٥)، و«حاشية البناني» (٣٢٦/١)، و«سواد الناظر»(١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) وهو جواب ابن جرير الطبري كما في «تفسيره» (١/ ١٥).

وَلَوْ سَلَّمْنَا: أَنَّهَا لَيْسَتْ عَرِبِيَّةً أَصْلاً، فَهِيَ عَرَبِيَّةٌ اسْتِعْمَالاً، وَقَدْ عَرَبِيَةٌ اسْتِعْمَالاً، وَقَدْ عَرَبِهَا العَرَبُ، فَأَصْبَحْتْ مِنْ لُغَتِهمْ، وَلاَ أَدَلَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الآيَاتِ الكَثِيرةِ فِي كِتَابِ اللهِ، الدَّالةِ عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ عَرَبِيٌّ، فَلوْ قُلنَا بِوُجُودِ العُجْمَةِ فِيهِ، لَخَالَفْنَا دَلاَلةَ الآيَات.

وَأَجَابَ المُثْبِتُونَ عَلَىٰ مُنَاقَشَةِ النَّافِينَ: بِأَنَّ الزَّعْمَ بأَنَّ الأَلْفَاظَ المَذْكُوْرَةَ عَرَبيَّةٌ، ومُحَاوَلةَ إخْضَاعِهَا، وَلَيِّ أَعْنَاقِهَا؛ لِتَكُونَ عرَبيَّةً - أَمْرٌ واضِحُ التَّكُلُفِ؛ فَلاَ يُصَارُ إليهِ (١).

وإنَّمَا يُقَالُ: إنَّهُ مَعَ وُجُودِ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ القَلِيلَةِ، فَإِنَّهَا لَاتُؤَثِّرُ عَلَىٰ عَرَبِيَّةِ القُرْآنِ؛ لأَنَّهَا نَادِرَةٌ، والنَّادِرُ لاَحُكْمَ لهُ، والعِبْرَةُ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ؛ فَإِنَّ الشَّعْرَ الفَارِسِيَّ، يُسمَّىٰ فَارِسِيًّا بِاعْتِبَارِ مَجْمُوْعِهِ، وَإِنْ كَانَ فيهِ آحادُ أَلْفَاظِ، لَيسَتْ فَارِسِيَّةً (٢)، وَهَاكَذَا.

٢ ونُوقِشَ دَلِيْلُ المُثْبِتِينَ الثَّانِي: بِأَنَّ بِعْثَةَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، لا يُوجِبُ اشْتِمَالَ الكِتَابِ عَلَىٰ غَيرِ لُغَةِ العَرَبِ؛ لِمَا ذَكَرُوهُ، وَإِلَّا لَزِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ اللُّغَاتِ، وَلَمَا جَازَ الاَقْتِصَارُ مِنْ كُلِّ لُغَةٍ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لِتَعَذُّر البَيَانِ، وَالإعْجَازِ بِهَا (٣).

٣ ـ وَنُوْقِشَ دَلِيْلُهُمُ الثَّالِثُ: بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ القُرْآنُ كَلاَمَ اللهِ، المُحِيطِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲/۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/١٥).

بِجَمِيْعِ اللُّغَاتِ؛ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَىٰ اللُّغَاتِ المُخْتَلِفَةِ، وَلَكِنَّهُ لَا يُوجِبُهُ، فَلَا يَقَعُ ذٰلِكَ فِي مُقَابَلَةِ النُّصُوْصِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَدَمِهِ (١).

ثَانِيًا: مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ النُّقَاةِ لِكُونِ القُرْآنِ مُشْتَمِلاً عَلَىٰ غَيرِ العَرَبِيِّ:

١- نُوقِشَ اسْتِدلاً لُهُمْ بِالآياتِ الَّتِي ذَكَرُوْهَا لإِثْبَاتِ عَرَبيَّةِ القُرْآنِ؛ بِأَنَّنَا نُسَلِّمُ مَاذَكَرْتُمْ، وَلَكِنَّ وُجُودَ قَلِيلِ مِنَ الأَلْفَاظِ الأَعْجَميَّةِ لاَيُؤثِّرُ علىٰ كَوْنِ القُرآنِ عَرَبِيًّا، فَإِنَّ هَذِهِ الأَلْفَاظَ نَادِرةٌ، بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ القُرْآنِ، والعبْرَةُ بِالأَعمِ الأَعْلَب، والنَّادِرُ لاَحُكْمَ لهُ، ناهِيكَ عنِ اسْتِعمَالِ والعِبْرَةُ بِالأَعمِ الأَلْفَاظِ وَوُقُوعِهَا فِي أَلْسِنتِهِمْ (٢).

٢- ونُوقِشَ دَلِيْلُهُمُ الثَّاني: بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلعَرَبِ حُجَّةٌ فِي وُجُودِ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ التَّحَدِّي بِمَا لَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ؛ لأَنَّ هَاذَا نَادِرٌ، وَقَدْ عَرَّبَتْهُ العَرَبُ، وَأَصْبَحَ مِنْ لِسَانِهَا، فَالشَّعْرُ الفَارِسِيُّ يُسَمَّى فَارِسِيًّا، وَإِنْ كَانَتْ فِيْهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الكَلِمَاتُ مُتَدَاولَةً فِي كَانَتْ فِيْهِ آحَادُ كَلِمَاتٍ عَرَبِيَّةٍ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الكَلِمَاتُ مُتَدَاولَةً فِي لِسَانِ الفُرْسِ، والقَوْلُ بِأَنَّ لِلْعَرَبِ حُجَّةً فِي ذَٰلِكَ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِمَا فِيهِ مَنَ التَّكَلُّفِ والتَّمَحُلُ (٣).

ثَالِثًا: مُنَاقَشَةُ حُجَّةِ مَنْ جَمَعَ بِينَ القَوْلَين:

الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الْقَوْلَينِ ذَكَرُوا عَدَدًا مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ مِنْهَا:

ینظر: «الإحكام» للآمدي (۱/۱۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه.

(١) قَولُهُمْ: إِنَّ الأَلْفَاظَ المَوْجُودَةَ بِغَيرِ العَرَبيَّةِ نَادِرَةٌ، والنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لهُ، وَلاَ مَانِعَ مِنْ وُجُودِهِ، وَلاَيُؤثِّرُ عَلى عَرَبيَّةِ المَجْمُوع.

وَنُوقِشَ هَلْذَا مِنَ النُّفَاةِ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِوُجُودِ أَلْفَاظٍ عَيْرِ عَرَبِيَّةٍ، وَلَوْ كَانَتْ نَادرَةً (١).

كَمَا نُوْقِشَ: بِأَنَّ الحُكْمَ بِالنُّدرَةِ أَمْرٌ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، وَيُعْوِزُهُ الدَّليلُ لِمَنْ حَكَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنْهُ، ولاَ حُكْمَ لهُ.

(٢) الوَجْهُ الثَّاني لِمَنْ جَمَعَ بِينَ القَوْلَيْنِ: هُوَ القَولُ بِأَنَّ هَـٰذِهِ الأَلْفَاظَ أَعْجَمِيَّةٌ مِنْ نَاحِيَةٍ أَصْلِهَا، ثُمَّ اسْتَعْمَلَتُهَا العَرَبُ، فَعَرَّبَتْهَا، وَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا (٢).

ونُوقِشَ هَلْذَا: بِأَنَّ هَلْذِهِ دَعْوَى تَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيِّنَةٍ، وهِيَ مُعارضَةٌ بِمِثْلِهَا، فَدَعْوَى أَنَّ هَلْذِهِ الأَلْفَاظَ أَعْجميَّةُ الأَصْلِ، ثُمَّ عُرِّبَتْ ـ مُعارضةٌ بِمِثْلِهَا؛ وَهُوَ إِمْكَانُ كُونِ أَصْلِهَا عَرَبِيًّا، ثمَّ عُجِّمَ فِي اللَّغَاتِ الأَخْرَىٰ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۰۵، ۲۰۱)، العدة (۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(٦٥)، «شرح الكوكب المنير» (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٣).

## المَطْلَبُ الثَّامِنُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ

بَعْدَ عَرْضِ الأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ وَأَدِلَّتِهِا، وَمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ \_ يَتَرجَّحُ عِنْدِي \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ القُرْآنَ لَيسَ فِيْهِ لَفْظٌ بِغَيرِ العَرَبِيَّةِ، لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَحُسْنِ إِجَابَتِهِ عَلَىٰ المُناقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيْهِ وَقُوَّتِهَا.

والجَوَابُ عنِ الأَمْثلةِ الوَارِدةِ: هُوَ أَنَّ هَاذِهِ الكَلِمَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي السَانِ العَرَبِ، وَشَارَكَهَا غَيْرُهَا مِنَ اللَّغَاتِ فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَهَاذَا غَيرُ لِسَانِ العَرَبِ، وَشَارَكَهَا غَيْرُهَا مِنَ اللَّغَاتِ فِي اسْتِعْمَالِهِ، وَهَاذَا غَيرُ مُمْتَنِع ؛ فَتَكُونُ الأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَتْ عَرَبِيَّةً حَبَشِيَّةً مثلاً، أَوْ عَرَبِيَّةً فَارِسِيَّةً، مُمْتَنِع ؛ فَتَكُونُ الأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَتْ عَرَبِيَّةً حَبَشِيَّةً مثلاً، أَوْ عَرَبِيَّةً فَارِسِيَّةً، أَوْ عَرَبِيَّةً هَا رَسِيَّةً مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

وَهَاٰذَا وَجُهُ قَوِيٌ مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ بَيْنَ الأَقْوالِ، نَاصِعُ الحُجَّةِ، وَوَاضِحُ الدَّلَالَةِ، وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الجَمْعِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهَا المُناقَشَاتُ السَّابِقةُ (١).

فَيْقَالُ: إِنَّ هَاذِهِ الأَلْفَاظَ عَرَبِيَّةٌ أَصْلًا وَاسْتِعْمَالًا، وَقَدْ شَارَكَ العَرَبَ فِي هَاذهِ الأَلْفَاظِ أُمَمٌ أُخْرَىٰ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب ابن جرير في تفسيره، ينظر: (١٦/١).

#### المَطْلَبُ التَّاسِعُ ثَمَرةُ الخِلاَفِ

لَا يَظْهَرُ لِي مِنْ خِلاَفِ العُلمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ ثَمَرةٌ عَمَليَّةٌ، وَفُرُوعٌ فِقْهِيَّةٌ وَأَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، فَمَنْ تَأَمَّلَ أَقْوْالَ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ، ظَهَرَ لهُ أَنَّ الخِلاَفَ لَفُظِيَّ، والنِّزاعَ اصْطِلاَحِيٍّ.

قَالَ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ (١) \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِهِلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا رَجَّحَهُ فَيْها: «وَمَعَ ذَٰلِكَ، فَالْخِلَافُ الَّذِي يَذْكُرُهُ المُتَأْخِّرُوْنَ في خُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ لاَ يَنْينِيْ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَلاَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ فِقْهيَّةٌ "(٢).

وقَالَ صَاحِبُ «نُزْهَةِ الخَاطِرِ العَاطِرِ»: «أَطَالَ العُلَمَاءُ النَّفَسَ فِي هاذهِ المَسْأَلَةِ بِمَا لاَ طَائِلَ لَهُ (٣).

وَهَاكَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الخِلافَ فِي المَسْأَلَةِ لاَ يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ كَبيْرُ فَائِدةٍ،

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام أبوإسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المشهور بالشاطبي، أصولي حافظ، من أئمة المالكية، توفي سنة (۷۹۰هـ)، وله مؤلفات كثيرة، أهمها: «الموافقات»، و«الاعتصام»، ينظر: «إيضاح المكنون» (۲/۲۷)، «الأعلام» (۱/۷۰)، و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (۱/۸۱۱)، و«الفتح المبين» للمراغي (۲/۲۰۲، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) «الموافقات» (٢/ ٦٥).

<sup>(1/3/1).</sup> 

فَإَطَالَةُ الحَدِيثِ حَوْلَهُ وكَثْرَةُ الخَوْضِ فِيهِ لَا يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ كَبِيْرُ ثَمَرةٍ (١). والله أعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ومن أهم مراجع المسألة: «فواتح الرحموت» (۱/۲۱۲)، و «الموافقات» (۲/ ۲۶)، و «المستصفى» (۱/ ۱۰۰)، و «الموصول» (۱/ ۱۱۰)، و «الإحكام» للآمدي (۱/ ۰۰)، و «حاشية البناني» (۱/ ۲۲۳)، و «العدة» (۳/ ۷۰۷)، و «التمهيد» (۲/ ۲۷۸)، و «الروضة» ص(٤٢)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۲۱)، و «المسودة» ص(٤٧١)، و «شرح الكوكب المنير» (۱/ ۲۹۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(٣٢)، و «إرشاد الفحول» ص(٣٢)، و «تفسير ابن جرير» (۱/ ۱۳)، و «تفسير القرطبي» (۱/ ۲۸۷)، و «البرهان في علوم القرآن» (۱/ ۲۸۷)، و «الإتقان» (۱/ ۱۳۰).

# المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ المُحْكَمُ والمُتَسَابِهُ

وتَشْمَلُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : التَّعْريفُ اللُّعَويُّ .

المَطْلَبُ الثَّانِي: خِلاَفُ العُلَمَاءِ فِي التَّعْرِيْفِ الاصْطِلاَحِيِّ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَبْنَى الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَحِلُّ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامَينِ فِيهَا.

المَطلبُ الخَامِسُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلةِ.

المطلبُ السَّادِسُ: مَذْهَبُ ابْن قُدَامَة فِي المَسْأَلةِ.

المطلبُ السَّابِعُ: الفَرْقُ بَينَ مَذْهَبَيْ الإِمَامَينِ.

المَطْلَب الشَّامِنُ: الأَدِلَّـةُ.

المطلب التَّاسِعُ: المُنَاقشَاتُ.

المَطْلَبَ العَاشِرُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرجِيحِهِ

المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ: تَعْقِيبٌ عَلَى كَلَامِ الإِمَامَينِ فِي جَعْلِهِمَا آيَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ المُتَشَابِهِ، وَالقَوْلُ الحَقُّ فِي

ذٰٰلِكَ .



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ

المُحْكَمُ فِي اللَّغَةِ: عَلَىٰ وَزْنِ مُفْعَل، مِنْ: أَحْكَمْتُ الشَيءَ، أَحْكِمُهُ إِحْكَامًا فَهُوَ مُحْكَمٌ: إِذَا أَتْقَنْتَهُ، فَكَانَ فِي غَايَةِ الإِحْكَامِ، وَمِنْهُ: الحَكِمُهُ إِحْكَامًا فَهُوَ مُحْكَمٌ: إِذَا أَتْقَنْتُهُ، فَكَانَ فِي غَايَةِ الإِحْكَامِ، وَمِنْهُ: الحَكِيمُ؛ وَهُوَ العَالِمُ وصَاحِبُ الحِكْمَةِ، وَالمُتْقِنُ لِلأَّمُورِ.

وَيُقَالُ: حَكَمْتُ السَّفِيهَ، وَأَحْكَمْتُهُ: إِذَا أَخَذْتَ عَلَىٰ يَدِهِ، وَالحُكْمُ: القَضَاءُ، وَأَصْلُهُ: المَنْعُ، وَالفَصْلُ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَٰلِكَ مَعَانٍ أُخَرُ(١).

وَالمُتشَابِهُ: مَأْخُوذُ مِنَ: الشَّبْهِ، والشَّبَهِ، وَهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنَى وَاحِدِ؛ يُقَالُ: هَاذَا شِبْهُهُ، أَيْ: شَبِيهُهُ، وَبَيْنَهُمَا شَبَهٌ، والشُّبْهَةُ: الإلْتِبَاسُ، وَالمُشْتَبِهَاتُ مِنَ الأُمُورِ: المُشْكِلاتُ، وَالمُتشَابِهَاتُ: المُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتشَابِهَاتُ: المُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتشَابِهَاتُ: المُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتشَابِهَاتُ: المُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالمُتَمَاثِلاتُ، وَالشَّبَهَ عَلَيَّ الشَّيءُ: إِذَا أَشْكَلَ، وَلَمْ يَتَّضِعِ المُرَادُ بِهِ، وَأَشْبَهُ الوَلَدُ أَبَاهُ وَشَابَهَهُ: إِذَا شَارَكَهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَاشْتَبَهَتِ الأُمُورُ، وَتَشَابَهَتْ: التَبَسَتْ فَلَمْ تَتَمَيَّزُ وَلَمْ تَظْهَرْ، وَمِنْهُ: اشْتِبَاهُ القِبْلَةِ، وَالْمُشَابَهَةُ: الأَمْورُ، وَتَشَابَهَتْ الآيَاتُ: تَسَاوَتْ، وَالإِشْتِبَاهُ: الإلْتِبَاسُ، وَالمُشَابَهَةُ: المُشَارَكَةُ فِي مَعْنَى مِنَ المَعَانِي (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر في: «الصحاح» (۱/ ۱۹۰۱)، و«المصباح» (۱/ ۱٤٥)، و«القاموس» (۱/ ۹۸)، مادة (حكم).

<sup>(</sup>٢) ينظر في التعريف اللغوي للمتشابه: «الصحاح» (٦/٢٣٦)، و«المصباح» =

## المَطْلَبُ الثَّانِي خِلاَفُ العُلَمَاءِ فِي التَّعْرِيفِ الإِصْطِلاَحِيِّ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَعْرِيفِ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ، وَهـٰذِهِ أَهَمُّ أَقْوَالِهِمْ: قَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَا عُرِفَ المُرَادُ بِهِ: إِمَّا بِالظُّهُورِ، وَإِمَّا بِالظُّهُورِ، وَإِمَّا بِالظُّهُورِ، وَإِمَّا بِالظُّهُورِ، وَإِمَّا بِالشَّاعَةِ، بِالشَّاعَةِ، وَالمُتَشَابِهُ: مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمِهِ؛ كَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَالحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّورِ (١٠).

 <sup>(</sup>۱/ ۳۰۳)، «القاموس» (٤/ ۲۸٦) مادة (شبه).

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٣٨٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١، فالحق هنا غير مقدَّر، فيبقى اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان.

<sup>(</sup>٣) وهذا تعريف الفتوحي في «شرح الكوكب» (١٤٠/١)، وقريب منه أحد المعنيين اللذين ذكرهما الغزالي في «المستصفى» (١/٦٠١)، والآمدي في «الأحكام» (١/ ١٦٥)، كما هو قريب من تعريف القاضي في «العدة» (٢/ ٦٨٤، ٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(٦٦، ٦٧)، و«شرح الكوكب»(٢/ ١٤٢)، و«إرشاد الفحول» ص(٤٢)، و«الإتقان» (٢/٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَا لاَ يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأُويلِ إِلَّا وَجْهَا وَاحِدًا. وَالمُتَشَابِهُ: مَا احْتَمَلَ أَوْجُهَا مُتَعَدِّدَةً (١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَا كَانَ مَعْقُولَ المَعْنَىٰ. والمُتَشَابِهُ: مَالَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ؛ كَأَعْدَادِ الصَّلُوَاتِ والرَّكَعَاتِ، وَنَحْوِهَا (٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَا لاَ تَتَكَرَّرُ أَلْفَاظُهُ. وَالمُتَشَابِهُ: مَا تَكَرَّرُ أَلْفَاظُهُ (٣). تَكَرَّرَتْ أَلْفَاظُهُ (٣).

وَقَالَ بِعُضُهُمْ: المُحْكَمُ: مَااسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ. وَالمُتَشَابِهُ: مَالاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَالمُتَشَابِهُ: مَالاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، إِلاَّ بِرَدِّهِ إِلَىٰ غَيرِهِ (<sup>3)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المُحْكَمُ: الفَرِائِضُ، والوَعْدُ والوَعِيدُ، والمُتَشَابِهُ: القَصَصُ والأَمْثالُ (٥٠).

وَقِيْلَ: المُحْكَمُ: الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، والمُتَشَابِهُ: الَّذِي يُؤمَّنُ بِهِ، وَلاَ

<sup>(</sup>۱) وقد نسبه الطبري إلى محمد بن جعفر بن الزبير، ينظر: تفسيره (٦/١٧٧)، و «إرشاد الفحول» ص(٣٢).

<sup>(</sup>۲) وهو قول الماوردي، وينظر: «الإتقان» (۲/۲)، و«شرح الكوكب» (۲/۲۲)، و «أرشاد الفحول» ص(۳۲).

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن زيد، ينظر: «زاد المسير» (١/ ٣٥٠، ٣٥١).

<sup>(3)</sup> وهو ظاهر كلام الإمام أحمد\_رحمه الله \_، وينظر: «العدة» (٢/ ٦٨٤)، و «التمهيد» (٢/ ٢٧٦)، و «الإتقان» (٢/ ٢٧٦)، و «الكوكب» (٢/ ٢٤١). (٢/ ٢)، و «شرح الكوكب» (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «العدة» (٢/٦٨٦)، و«زاد المسير» (١/٣٥٠، ٣٥١)، و«الروضة» ص(٦٧)، و«الإتقان» (٢/٢)، و«شرح الكوكب» (١٤٣/٢).

يُعْمَلُ بِهِ (١).

وَقِيْلَ: المُحْكَمُ: مَا اسْتَقَامَ نَظْمُهُ للإِفَادَةِ، وَالمُتَشَابِهُ: مَا اسْتَقَامَ نَظْمُهُ لا للإِفَادَةِ، بَلْ لِلابتِلاءِ (٢).

وَقِيْلَ: المُحْكَمُ: النَّاسِخُ، وَالمُتَشَابِهُ: المَنْسُوخُ (٣).

وَقِيْلَ غَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ، وَهاذِهِ الأَقْوَالُ لَمْ تَخْلُ مِنْ مُنَاقَشَاتٍ وَاعْتِرَاضَاتٍ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ المَقَامُ مَقَامَ إِيْجَازٍ، اكْتَفَيتُ بِالذِّكْرِ، مُحِيلاً مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فِي خِلاَفِ العُلَمَاءِ فِي التَّعْرِيفَاتِ، وَمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ ـ إِلَىٰ مَظَانِّها في كُتُبِ الأُصُولِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَعُلُومِ القُرْآنِ (1). مُنَاقَشَاتٍ ـ إِلَىٰ مَظَانِّها في كُتُبِ الأُصُولِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَعُلُومِ القُرْآنِ (1).

<sup>(</sup>١) وهو منسوب لعكرمة وقتادة ، ينظر : «الإتقان» (٢/٣)، و «شرح الكوكب» (٢/٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٣١)، وقريب منه أحد المعنيين اللذين ذكرهما الغزالي، ينظر: «المستصفى» (١٦٦/١)، والآمدي في «الإحكام» (١٦٦/١)، وستأتى مناقشته قريبًا، ينظر: ص(٣٩٨) من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسُّدي والضحاك، ينظر: «تفسير الطبري» (٦/ ١٧٥، ١٧٥)، و «العدة» (٦/ ٦٨٦)، و «الإتقان» (٢/ ٢٨٦)، و «الإتقان» (٢/ ٢٨٣)، و «إرشاد الفحول» ص (٣٢).

<sup>(3)</sup> وأهمها: "أصول الفقه" المسمى بـ "الفصول في الأصول" للإمام أحمد بن علي الرازي الجصّاص (١/ ٣٧٣)، و "المختصر" لابن الحاجب (١/ ٤٧٤)، و "المستصفى" (١/ ٦٠١)، و "المنخول" ص (١٧٠)، و "الإحكام" للآمدي (١/ ١٦٥)، و "العدة" (٢/ ٤٨٤)، و "التمهيد" (٢/ ٢٧٦)، و "الروضة" ص (٦٦)، و "سواد الناظر" (١/ ١٦٧)، و "المسودة" ص (١٦١)، و "الفتاوى" (٣/ ٤٥) (١٣٠/ ٢٧٠)، و "شرح الكوكب" (٢/ ١٤٠)، و "إرشاد الفحول" ص (٢٣)، و "تفسير الطبري" (١/ ١٦٩)، و "تفسير البروزي" (١/ ٣٥٠)، و "الإتقان" (٢/ ٢)، و "مناهل العرفان" (١/ ٢٠١).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَبْنَىٰ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلةِ

المُتَأَمِّلُ فِي كِتَابِ اللهِ الكَرِيمِ، يَجِدُ أَنَّ فِيهِ آيَاتٍ، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُحْكَمٌ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الرَّ كِنَبُ أُحْكِمَتَ النَّهُ ﴾ (١) وَنَحْوِهَا، القُرْآنَ كُلَّهُ مُتَشَابِهُ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ القُرْآنَ كُلَّهُ مُتَشَابِهُ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ اللهُ وَاللهَ مُنَا اللهُ وَاللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَمِمَّا يَنْبَغِي عِلْمُهُ: أَنَّهُ لَاتَعَارُضَ بَينَ هَاذِهِ الآيَاتِ؛ لأَنَّ مَعْنَىٰ كَونِهِ مُحْكَمًا هُو: اتَّصَافُ جَمِيْعِهِ بِالإِحْكَامِ، وَهُو الإِتْقَانُ: فَإِنَّهُ كُلَّهُ فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ، فِي أَلْفَاظِهِ، وَمَعَانِيْهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ، فِي أَلْفَاظِهِ، وَمَعَانِيْهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الإِتْقَانِ، فِي أَلْفَاظِهِ، وَمَعَانِيْهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَخْبَارِهِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ اللهَصَاحَةِ وَالبَلَاغَةِ، وَقِمَّةِ الإِعْجَازِ وَالبَيَانِ.

وَمَعْنَى كُوْنِهِ مُتَشَابِهًا: أَنَّ آيَاتِهِ يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فِي الإِعْجَازِ، وَالصِّدْقِ، وَالعَدْلِ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ جَمِيْعِ العُيُوبِ.

وَمَعْنَىٰ أَنَّ مِنْهُ مُحْكَمًا، وَمِنْهُ مُتَشَاَّبِهًا: هُوَ مَاوَقَعَ فِيْهِ الإِخْتِلَافُ بَيْنَ

سورة هود، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٧.

العُلَمَاءِ فِي تَعْرِيفِ المُحْكَم وَالمُتَشَابِهِ(١).

فَمَنْنَىٰ الْحِلافِ فِي الْمَسْأَلَةِ: هُوَ اخْتِلاَفُ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَىٰ هَاذِهِ الْآيَةِ: ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِئْبِ وَأَخُرُ مُتَشَلِهَا أُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْئُ فَيَ الْآيَةِ وَالْبَيْعَانَةَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَانَةَ الْفِيلَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةً وَإِلَّا اللهُ وَالْرَسِخُونَ فِي الْمَالِقُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ وَاخْتِلاَ فُهُمْ فِي مَعْنَىٰ «الواو» في قولِهِ: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ ، وَاخْتِلاَ فُهُمْ فِي الْوَلْهِ: ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ ، وَاخْتِلاَ فُهُمْ فِي الوَقْفِ عَلَىٰ قولِهِ: ﴿ وَإِلاَ الله ﴾ (٢).

فَمَنْ قَالَ: إِنَّ «الوَاوَ» اسْتِئْنَافِيَّةٌ، و﴿الرَّاسِخُونَ﴾ مُبْتَدَأٌ، خَبرُهُ جُمْلَةُ: ﴿يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ﴾، وَالوَقْفُ تَامٌ علَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا اللهُ ﴾ - فَإِنَّهُ يُفَسِّرُ «المُتَشَابِه» بِأَنَّهُ مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ؛ وَهَانَدَا قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ (٢)، وَالضَّمِيْرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُهُ تَأْفِيلُهُ وَإِلَّا اللهُ ﴾ رَاجِعٌ إِلَىٰ «المُتَشَابِه»، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ «الوَاوَ» عَاطِفَةُ (٤)، فَإِنَّهُ فَسَرَ «المُتَشَابِه» بِمَا يَعْلَمُهُ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ «الوَاوَ» عَاطِفَةٌ (٤)، فَإِنَّهُ فَسَرَ «المُتَشَابِه» بِمَا يَعْلَمُهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر فيما مضى: «تفسير الرازي» (التفسير الكبير) (٧/ ١٦٧)، و«الفتاوى» (٣/ ٥٩، ٦٣)، و«تفسير الشوكاني» (فتح القدير) (١/ ٣١٧)، و«مناهل العرفان» (٦٣)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۲۸۶)، منها (۳/ ۵۶)، و«الإتقان» (۳/۲)، و«مناهل العرفان» (۲/ ۱۷۶)، «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تفسير ابن الجوزي» (١/ ٣٥٤)، والمجلد الثاني من «تفسير القرطبي» (١٦/٤)، و«الفتاوى» (٣/٢)، (٣/٧٥)، و«الإتقان» (٣/٢)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٥١)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) هذا القول مروي عن: ابن عباس، وهو قول مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم بن محمد وابن فورك والزمخشري والنووي والعتبي، ومن قال به =

الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ دُونَ غَيرِهِمْ؛ كَالآيَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، وَهِيَ فِي الوَّاقِع غَيرُ مُتَعَارِضَةٍ (١).

فَهَانِدهِ خُلاصَةُ مَبْنَىٰ الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ، وَتَوْجِيْهِ الخِلافِ فِي الآيةِ الَّتِيْ بُنِيَ الخِلاَفُ فِي مَعْرِفَةِ «المُحْكَمِ» وَ «المُتَشَابِهِ» عَلَيهَا (٢٠).

من الأصوليين: الغزالي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المؤولة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ينظر: «الإتقان» (۲/۳)، و«شرح الكوكب» (۲/۳۸)، و«أضواء البيان» (۱/۲۷۰، ۲۷۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٦٦)، ينظر: «المسودة» ص(١٦٢)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المراجع السابقة في ص(٣٧٤) من الكتاب، وينظر في تفسير هذه الآية كلاً من: «تفسير الطبري» (٦/ ١٦٩)، و«تفسير ابن الجوزي» (١/ ٣٥٠)، و«تفسير القرطبي» مجلد(٢) (٤/ ٨٠)، و«تفسير ابن كثير»(١/ ٣٤٤)، و«فتح القدير» للشوكاني (١/ ٣١٣)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ٢٦٦).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَحِلُّ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

لَقَدِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ فِي القُرْآنِ مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا؛ لِدَلَالَةِ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ الْمَشْهُورَةِ عَلَىٰ ذٰلِكَ (١)، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي تَعْرِيفِ «المُحْكَمِ»، وَ «المُتَشَابِهِ» خَاصَّةً، وَهَلْذَا مَيْنِيٌّ عَلَىٰ اخْتِلَافِهِمَا فِي تَوْجِيهِ اللَّمُحْكَمِ»، وَ «المُتَشَابِهِ فَي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾، وَنَوْعِ الوَقْفِ اللَّيَةِ، وَبَيَانِ المُرَادِ بِالوَاوِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾، وَنَوْعِ الوَقْفِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾، وَنَوْعِ الوَقْفِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾، وَنَوْعِ الوَقْفِ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾، وَالمُنَاقَشَاتِ، عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّاجِحِ مِنْ قَوْلَيْهِمَا فِي المَطْلَبِ العَاشِرِ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧.

# المَطْلَبُ الخَامِسُ مَذْهَبُ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ

ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ إِلَىٰ أَنَّهُ: يَرْجِعُ إِلَىٰ مَعْنَيَين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ «المُحْكَمَ» هُوَ: المَكْشُوفُ المَعْنَىٰ، الَّذِي لاَيْتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِشْكَالٌ، وَاحْتِمَالٌ، «وَالمُتَشَابِه»: مَا تَعَارَضَ فِيْهِ الإِحْتِمَالُ.

الثَّانِي: أَنَّ «المُحْكَمَ»: مَا انْتَظَمَ، وَتَرَتَّبَ تَرْتِيْبًا مُفِيْدًا، إِمَّا عَلَىٰ ظَاهِرٍ، وَإِمَّا عَلَى تَأْوِيْلٍ، مَالَمْ يَكُنْ فِيهِ مُتَنَاقِضٌ، وَمُخْتَلِفٌ، وَ«المُتَسَابِه»: يَجُونْزُ أَنُ يُعَبَّرَ بِهِ عَنِ الأَسْمَاءِ المُشْتَرِكَة؛ كَالقُرْءِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَاوَرَهَ فِي صِفَاتِ اللهِ، مِمَّا يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ - فِي زَعْمِهِم - الجِهَةَ وَالتَّشْبِيْه، ويَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلِهِ.

وَقَدْ ذَكَرَ هَاذَا الْمَذْهَبَ فِي «الْمُسْتَصْفَىٰ»، بَعْدَ تَقْرِيرِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ مُحْكَمًا وَمُتَشَابِهًا، وَبَعْدَ ذِكْرِهِ لِعدَدٍ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ، الَّتِي لَمْ يَرْتَضِيَّهَا (١٠).

وَأَمَّا مَذْهَبُهُ فِي تَوْجِيهِ الآيةِ الَّتِي بَنَىٰ الْخِلاَفِ عَلَيهَا \_: فَإِلَيْكَ نَصَّ كَلاَمهِ رحمه الله .

قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲/۱).

ٱلْمِلْمِ ﴾ «الواوُ» لِلْعَطْفِ، أَم الأَوْلَىٰ الوَقْفُ عَلَىٰ ﴿ إِلَّا اللهُ ﴾؟.

قُلْنَا: كُلُّ وَاحِدٍ مُحْتَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ وَقْتَ القِيَامَةِ، فَالوَقْفُ أَوْلَىٰ، وَإِلَّا فَالعَطْفُ»(١).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/٦/۱).

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ

نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - عَدَدًا مِنَ التَّعْرِيفَاتِ ، الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ العُلْمَاءِ مِنَ الحَنَابِلَةِ (١) ، وَغَيْرِهِمْ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ ، بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ كُونَهُمَا فِي كِتَابِ اللهِ (٢) ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ : «وَالصَّحِيْحُ أَنَّ المُتَشَابِهَ مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، مِمَّا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، مِمَّا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِتَأْوِيلِهِ ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (٣) ، ﴿ بَلْ يَدَاهُ لِتَأْوِيلِهِ ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (٣) ، ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٤) ، ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَى ﴾ (٥) ، ﴿ وَيَبْعَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ (١) ، ﴿ جَرِي عَلَىٰ الإقْرَارِ بِهِ ، وَتَرْكِ تَأْوِيلِهِ » . (٨) السَّلَفُ - رَحِمَهُمُ اللهُ - عَلَىٰ الإقْرَارِ بِهِ ، وَإِمْرَارِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وَتَرْكِ تَأْوِيلِهِ » . (٨) اله . .

وَمَذْهَبُهُ فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ الَّتِي يُنِيَ الخِلاَفُ عَلَيْهَا هُوَ: أَنَّ الوَقْفَ

<sup>(</sup>١) كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وآخرين، ينظر: ص(٦٦) من «الروضة».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة ص، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الرحمن، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) سورة القمر، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>۸) ص (٦٧) من «الروضة».

الصَّحِيْحَ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا الله ﴾ ، فَتَكُونُ «الوَاوُ» اسْتِئْنَافِيَّةً: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ ﴾ مُبْتَدَأٌ ، خَبَرُهُ جُمْلَةُ ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۽ ﴾ (١) ، وَعَلَى هَاذَا: فَيَكُونُ تَفْسِيْرُ «المُتَشَابِهِ» عِنْدَهُ: مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بعِلْمِهِ (٢) ، وَعَلَيهِ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ (٣) .

وَقَدْ نَصَّ المُؤَلِّفُ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَلَّا، وَمَثَّلَ لَهَا بِأَمْثِلَتِهَا المَعْرُوفَةِ (٢).

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ «المُحْكَمَ» عِنْدَهُ مَاعَدَا ذَٰلِكَ، مِمَّا أَطلَعَ اللهُ خَلْقَهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ، وَمَا كَانَ غَيرَ صِفَاتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ص (٦٨) من «الروضة».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص (٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص(٦٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر مذهب ابن قدامة في ذلك في: «الروضة» ص(٦٦، ٦٩)، وتوضيحه في: و«نزهة الخاطر العاطر» (١/ ١٨٥، ١٨٩)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٣، ٦٥).

# المَطْلَبُ السَّابِعُ الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَيِ الإِمَامَيْنِ

النَّاظِرُ فِي مَذْهَبَي الإِمَامَيْنِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ يَجِدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا فِي أُمُورِ، وَاخْتِلَافًا فِي أُخْرَىٰ.

فَمِنَ الْأُمُورِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا: أَنَّ فِي القُرْآنِ مُحْكَمًا، وَمُتَشَابِهًا.

وَمِنْهَا: اتَّفَاقُهُمَا على جَعْلِ صِفَاتِ اللهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ مِنَ المُتَشَابِهِ لِللهِ عَلَيْهِ . إِطْلَاقُ المُتَشَابِه عَلَيْهِ . إِطْلَاقُ المُتَشَابِه عَلَيْهِ .

وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي اخْتَلَفَا فِيْهَا، فَتَنْحَصِرُ فِي الآتِي:

أُوَّلاً: أَنَّ الغَزَالِيَّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ خَصَّ المُحْكَمَ بِتَعْرِيفٍ مُعَيَّنٍ، وَأَمَا ابنُ فَكَامَةَ فَلَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ مَايَرَاهُ تعْرِيفًا لِلْمُحْكَمِ، وَاكْتَفَىٰ بِالنَّقْلِ عَنِ المُتَمَاءِ، وَذَكَرَ مَاصَحَّ عِنْدَهُ فِي تَعْرِيفِ المُتَشَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ العُلَمَاء، وَذَكَرَ مَاصَحَّ عِنْدَهُ فِي تَعْرِيفِ المُتَشَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يُفْهَمُ مِمَّا ارْتَضَاهُ تَعْرِيفًا لِلْمُتَشَابِهِ تَعْرِيفُ المُحْكَمِ، بِمَفْهُومِ المُخَالَفَةِ مَمَّا ارْتَضَاهُ تَعْرِيفًا لِلْمُتَشَابِهِ تَعْرِيفُ المُحْكَمِ، بِمَفْهُومِ المُخَالَفَةِ كَمَا سَبَقَ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ (١).

ثَانِيًا: أَنَّ تَعْرِيْفَ الغَزَالِيَّ لِلْمُتَشَابِهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةَ لَهُ ؛ حَيثُ خَصَّصَهُ ابْنُ قُدَامَةً بِمَا أَوْرَدَهُ مِنَ الصِّفَاتِ ـ للهِ جَلَّ وَعَلاَ ـ وَمَا اسْتَأْثَرَ السَّفَاتِ ـ للهِ جَلَّ وَعَلاَ ـ وَمَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بعِلْمِهِ ، بَيْنَمَا أَضَافَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ ذٰلِكَ مَا تَعَارَضَ فِيْهِ الإحْتِمَالُ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٣٧٢) من هذا الكتاب.

وَالْأَسْمَاءُ المُشْتَرَكَةُ ، فَكُلُّهَا مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَعْرِيْفِهِ لِلْمُتَشَابِهِ .

ثَالثًا: اخْتِلَافُهُمَا فِي تُوْجِيْهِ اللَّيَةِ، الَّتِي يُنِيَ الْخِلَافُ عَلَيْهَا، فَمَذْهَبُ الغَزَالِيِّ احْتِمَالُ كَوْنِهَا اسْتِئْنَافِيَّةً، الغَزَالِيِّ احْتِمَالُ كَوْنِهَا اسْتِئْنَافِيَّةً، وَاحْتِمَالُ كَوْنِهَا اسْتِئْنَافِيَّةً، وَجُوَازُ الوَقْفِ وَالوَصْلِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا اللهُ ﴾، فَإِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ: وَقْتَ القِيَامَةِ فَالوَقْفُ أَوْلَىٰ، وَإِلّا فَالعَطْفُ.

وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً فَيَنْحَصِرُ فِي كَوْنِ «الوَاوِ» اسْتِئْنَافِيَّةً، وَالوَقْفِ عَلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

هَلذِهِ أَهَمُّ أَوْجُهِ الفَرْقِ بَيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا فِي هَلذِهِ المَسْأَلَةِ.

#### المَطْلَبُ الثَّامِنُ الأَّدِلَّــةُ

أَوَّلاً: اسْتَدَلَّ الغَزَالِيُّ وَمُوَافِقُوهُ عَلَىٰ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ، بأَدلَّةٍ وَتَعْلِيلاَتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا:

ا قُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) وَإِذَا قِيْلَ: إِنَّ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ لاَ يَعْلَمُونَ التَّأْوِيْلَ، بَلْ لاَيعْلَمُهُ إِلَّا اللهِ لاَ يَكُونُ فِي القُرْآنِ بَيَانُ التَّأْوِيْلِ، وَتَوْضِيْحُ المُشْكِلِ، وَهَلْذَا يُنَافِي مَاتَدُلُ عَلَيهِ هَلْذِهِ الآيَةُ.

٢ قَولُهُ ﷺ: «الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمُا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَيَعْلَمُهُنَّ كثِيرٌ مِنَ النَّاس. . . »(٢).

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ القَلِيلَ مِنَ النَّاسِ يَعْلَمُهَا، وَهُمُ العُلَمَاءُ.

٣ أَنَنَا لَوْ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ يَعْلَمُونَ التَّأْوِيلِ - لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَزِيَّةٌ عَلَى العَامَّةِ ؛ لأِنَّ الجَمِيْعَ يَقُولُونَ : ﴿ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيحح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -، ينظر: «صحيح البخاري» (١٩/١)، كتاب الإيمان «باب فضل من استبرأ لدينه»، «صحيح مسلم بشرح النووي» (١١/٧١)، كتاب المساقاة والمزارعة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة متقاربة.

٤- أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، أَفْضَىٰ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِالشَّيِء المَجْهُولِ، وَقَدْ عَلِمْنَاأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُخَاطِبُ النَّاسَ بِمَا لَاسَبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ لِأَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ.

هَاذِهِ أَهَمُّ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعْلِيلاَتِ الَّتِيْ يَتَمَسَّكُ بِهَا القَائِلُونَ بِالعَطْفِ، وَلَهُمْ مَعَ ذَٰلِكَ اسْتِنَادٌ إِلَىٰ أَقْوَالِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ تُؤَكِّدُ ذَٰلِكَ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُ الغَزَالِيِّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : "إِنْ كَانَ المُرَادُ بِهِ وَقْتَ القِيَامَةِ، فَالوَقْفُ أَوْلَىٰ، وَإِلَّا فَالعَطْفُ؛ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُخَاطِبُ العَرَبَ فَالوَقْفُ أَوْلَىٰ، وَإِلَّا فَالعَطْفُ؛ إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَا يُخَاطِبُ العَرَبَ بِمَا لاَ سَبِيْلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ لأَحَدِ مِنَ الخَلْقِ»(٢) \_ وَاضِحُ الدَّلاَلَةِ؛ فَإِنَّ العِلْمَ يَومَ القِيَامَةِ عِنْدَاللهِ وَحْدَهُ، وَأَمَّا العَطْفُ فَقَدْ سَبَقَ الإِسْتِدْلاَلُ لَهُ.

ثانيًا: حُجَّةُ الغَزَالِيِّ وَمُوافِقِيهِ فِيْمَا ذَهَبُوا إِلَيهِ مِنْ تَعْرِيفِ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا:

(١) أَنَّهُ تَعْرِيفٌ بِمَا هُوَ صَحِيحٌ فِي اللَّغَةِ، وَمَنَاسِبٌ لِلَّفْظِ مِنْ حَيثُ الوَضْعُ.

(٢) أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ وَصَفَ الآيَاتِ المُحْكَمَاتِ بِأَنَّهُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُمُّ الشَّيءِ: الأَصْلُ الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْهُ غَيرُهُ، فَاقْتَضَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّ المُحْكَمَ: مَا كَانَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ، مُسْتَغْنِيًا عَنْ غَيرِهِ، لاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بِيَانٍ وَكَشْفٍ، فَهُوَ

<sup>(</sup>١) ينظر في أدلة هذا القول: «المستصفى» (١/ ١٠٦)، و«العدة» (١/ ٦٩١)، (١) و (١٠٦)، و «أضواء البيان» (١/ ٢٧١). و «تفسير القرطبي» (١/ ١٦١)، و «الإتقان» (٣/ ٣)، و «أضواء البيان» (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الدليل الذي ذكره الغزالي لهذا القول من «المستصفى» (١٠٦/١).

مَكْشُوفُ المَعْنَىٰ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِشْكَالٌ وَاحْتِمَالٌ، وَهُوَ كَذْلِكَ مُنْتَظِمٌ، مُتَرَتِّبٌ تَرْتِيبًا مُفِيدًا، لَا تَنَاقُضَ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ.

والمُتَشَابِهُ: مَا كَانَ بِضِدِّ ذَٰلِكَ، فَهُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ البَيَانِ، وَالكَشْفِ، لِحَلِّ تَعارُض الإحْتِمَالِ فِيْهِ (١).

وَحُجَّةُ الغَزَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيهِ مِنْ كَوْنِ الْأَسْمَاءِ المُشْتَركة مِنَ المُتَشَابِهِ: أَنَّ هَانِهِ الأَسْمَاءَ المُشْتَركة تَأْتِي أَحْيَانًا وَيُرَادُ بِهَا مَعَانٍ مُعَيَّنَةٌ وَتَأْتِي أَحْيَانًا وَيُرَادُ بِهَا مَعَانٍ أُخَرُ، فَتَكُونُ فِي مَوْضِع كَذَا، وَفِي مَوْضِع آخَرَ كَذَا، فَتَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَتَارةً تُبَيَّنُ بِكَذَا، وَتَارَةً تُبَيَّنُ بِكَذَا؛ وَفِي مَوْضِع آخَرَ كَذَا، فَتَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ، فَتَارةً تُبَيَّنُ بِكَذَا، وَتَارَةً تُبَيَّنُ بِكَذَا؛ لِحُصُولِ الإِخْتِلافِ فِي تَأْوِيلِهَا، فَهِي مُتَشَابِهَةٌ لاشْتِرَاكِهَا، وَإِشْكَالِهَا، وَعَدَمٍ وَضُوحِهَا، بِخِلافِ المُحْكَمِ فَإِنَّ المُرَادَ مِنْهُ وَاضحٌ، مَكْشُوفٌ لاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَفْسِيرِ وَبَيًانٍ، فَلاَ اشْتِرَاكَ فِيهِ وَلاَ اخْتِلاَفَ (٢).

وَمِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَىٰ الأَسْمَاءِ المُشْتَرَكَةِ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ وَمِنَ الأَسْمَاءِ المُشْتَرِكَةِ، فَتَارَةً يَتَرَبَّصْ مِنَ الأَسْمَاءِ المُشْتَرِكَةِ، فَتَارَةً يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ: الحَيضِ، وَتَارَةً عَنِ: الطُّهْرِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱۰٦/۱)، و«الإحكام» للآمدي (۱/١٦٦)، و«العدة» (٢/ ٢٧٨)، و«التمهيد» (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «العدة» (٢/ ٦٨٥)، «المسودة» ص(١٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١٠٦/١)، و«الإحكام» (١/ ١٦٥)، و«العدة» (٢/ ١٨٥)، و«المسودة» ص(١٦١)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٤١)، و«تفسير القرطبي» =

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِةً ﴾ (١) ، فَالحَقُّ هُنَا مِنَ الأَسْمَاءِ المُشْتَرَكَةِ ؛ لِتَرَدُّدِهِ بَينَ: الزَّكَاةِ المَفْرُوضَةِ ، وَبَينَ الحَقِّ الَّذِي فِي المَالِ سِوَىٰ الزَّكَاةِ (٢) .

وَمِنْهَا: قَولُهُ تَعَالِىٰ: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلذِّكَاحُ ﴾ (٣)، فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ: الزَّوْج، وَالوَلِيِّ (٤).

وَمِنْهَا: قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ لَكُمَسْئُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ (٥)، فَاللَّمْسُ مُتَرَدِّدٌ بَينَ: المَسِّ، وَالوَطْءِ (٢).

وَحُجَّةُ الإِمَامَينِ فِيْمَا ذَهَبَا إِلَيهِ مِنْ كُونِ المُتَشَابِهِ يُطْلَقُ عَلَىٰ صِفَاتِ اللهِ عَلَىٰ صَفَاتِ اللهِ عَلَىٰ وَالْفَوْقِيَّةِ، وَالْفَوْقِيَّةِ، وَالْبَدِ، وَالْفَوْقِيَّةِ، وَالْبَدِ، وَالْفَرْقِيَّةِ، وَالْبَدِ، وَالْعَينِ، وَنَحْوِهَا \_ يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ الجِهَةَ، وَيَقْتَضِي تَشْبِيهَ اللهِ وَالْوَجْهِ، وَالْعَينِ، وَنَحْوِهَا \_ يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ الجِهَةَ، وَيَقْتَضِي تَشْبِيهَ اللهِ

 <sup>(</sup>۲۱۳/۳)، و «تفسیر ابن کثیر» (۱/۲۶۹)، و «معجم مقاییس اللغة» (٥/ ۸۷، ۷۹)، و «المصباح المنیر» (۳/ ۵۰۱) (قرأ).

سورة الأنعام، الآية: ١٤١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۷/۹۹)، «تفسير ابن كثير» (۱۸۱/۲)، «المسودة» ص (۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٠٦)، و «الإحكام» (١/ ١٦٥)، و «القرطبي» (٤/ ٢٠٦)، «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٣، سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المستصفى» (١/٦٠١)، و«المنخول» ص(١٧١، ١٧٣)، و«الإحكام» (١/ ١٦٥)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢٢٣)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٩٩٤).

بِخَلْقِهِ، فَلَابُدَّ مِنْ تَأْوِيْلِهِ عَلَىٰ وَجْهِ سَلِيمٍ مِنَ المَحَاذِيرِ السَّابِقَةِ، مُنَاسِبٍ لِمَا تَفْهَمُهُ العَرَبُ مِنَ الأَسَالِيبِ البَلاَغِيَّةِ (١٠).

وإلَّا فَيُقرُّ بِهِ، وَيُمَرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَيُفَوَّضُ عِلْمُهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، وَيُثْرَكُ تَأْوِيْلُهُ؛ لَأِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ ذَمَّ المُبْتَغِينَ لِتَأْوِيلِهِ، وَقَرَنَهُمْ فِي الذَّمِّ بِالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الفِتْنَةَ، وَسَمَّاهُمْ أَهْلَ زَيغ، كَمَا فِي آيَةِ آلِ عِمْرَانَ المَعْرُوفَةِ (٢).

وَعَلَّلَ<sup>(٣)</sup> مَنْ عَرَّفَ المُحْكَمَّ بِأَنَّهُ: الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَالحَلَالُ وَالحَرَامُ، وَالوَعْدُ، وَالحَلَالُ وَالحَرَامُ، وَالوَعْدُ، وَالمُتَشَابِهَ»: بِأَنَّهُ القَصَصُ، وَالأَمْثَالُ، وَنَحْوُهَا فَقَالَ: لَإِنَّ المُحْكَمَ مَا اسْتُفِيدَ الحُكْمُ مِنْهُ، وَالمُتَشَابِة: مَا لاَ يُفِيدُ حُكْمًا (٤).

وَمَنْ عَرَّفَ المُحْكَمَ بِالنَّاسِخِ، وَالمُتَشَابِة بِالمَنْسُوخِ \_ قَالَ: لأَنَّ المَنْسُوخَ لأَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الحُكْمُ (٥). المَنْسُوخَ لاَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الحُكْمُ (٥).

وَمَنْ جَعَلَ الحُرُوفَ المُقَطَّعَةَ مِنَ المُتَشَابِهِ عَلَّلَ ذَٰلِكَ بِقَولِهِ: «إنَّ المُحْكَمَ مَا عُرِفَ مَعْنَاهُ، وَالمُتَشَابِة: مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَالحُرُوفُ

<sup>(</sup>۱) وهذا المنحى نحاه الغزالي، وهو «التأويل المطلق»، ينظر: «المستصفى» (١٠٦/١، ١٠٧)، و «المنخول» ص (١٧١\_١٧٣)، وتبعه الآمدي في «الإحكام» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا المنحى نحاه ابن قدامة ، وهو «التفويض المطلق» ، ينظر : «الروضة» ص(٦٧، ٨٥) وكلا الأمرين غير صحيح كما سيأتي في التعقيب، ينظر : ص(٤٠٦ ـ ٤١١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هذه بداية ذكر التعليلات لأصحاب عدد من التعريفات، أوردتها هنا تبعًا لأدلة المذاهب والتعريفات.

<sup>(</sup>٤) انظر: «العدة» (٢/ ٦٨٦)، و «التمهيد» (٢/ ٢٨٦)، «المسودة» ص(١٦٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «العدة» (٢/ ٦٨٧)، و «المسودة» ص (١٦٢).

المُقَطَّعَةُ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلاَ يَعْلَمَ مَعْنَاهَا إِلَّا اللهُ (١).

ثَالِثًا: أَدِلَّةُ ابْنِ قُدَامَةً، وَمُوَافِقِيْهِ عَلَىٰ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ الَّتِي بنُبِيَ الخِلاَفُ عَلَيهَا:

اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، وَتَعْلِيلَاتٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:

ا ـ أَنَّ جَمْعًا مِنَ الصَّحَابَةِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ قَرَأَ بِقِرَاءَاتٍ تَدُلُّ علَىٰ المَعْنَىٰ المُرَادِ ؛ وَهُوَ الإِسْتِئْنَافُ ، فَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : " إِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ . . . " ، وَفِي قِرَاءَةِ أَبِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ " (٢) ، وَعَلَىٰ ذٰلِكَ اسْتَقَرَّتْ قِرَاءَةُ ابْنِ أَبِي " وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ " (٢) ، وَعَلَىٰ ذٰلِكَ اسْتَقَرَّتْ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبْسِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ (٣) وَبِهَا قَرَأَ جُمْهُورُ القُرَّاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ (٤) .

٢ قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ (٥) فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ: ﴿ وَالرَّاسِخِينَ مُسْتَأْنَفُونَ، وَاللهُ هُوَ المُنْفَردُ؛ لأِنَّ \_ اللهَ تعالى \_ قَالَ: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/٦٠١)، و«العدة» (٢/٦٨٦)، و«التمهيد» (٢/٢٧٧) و «الروضة» ص(٦٩)، و «المسودة» ص (١٦٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في القراءتين: «تفسير الطبري» (٦/ ٢٠٤)، و «تفسير ابن الجوزي» (١/ ٣٥٤)،
 و «العدة» (٢/ ٢٨٩-٢٩٠)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٥٥)، و «الإتقان» (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة خاصة «الإتقان».

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية رقم (٣) من ص(٣٧٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) منهم: الفراء، وأبوعبيدة معمر بن المثنى، والكسائي، والأخفش، ينظر: «تفسير ابن الجوزي» (١/ ٣٥٤)، و«العدة» (٢/ ١٩٠)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٥٢)، و«أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ٢٧٠).

يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَ ﴿ وَمَعْنَاهُ: صَدَّقْنَا بِهِ ؛ لأَنَّ الإِيْمَانَ هُوَ: التَّصْدِيقُ، وَلَمْ يَقُولُونَ عَلِمْنَا بِهِ »؛ وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، لَمْ يَقُولُونَ عَلِمْنَا بِهِ »؛ وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، لَمْ يَقُولُونَ عَلِمْنَا بِهِ »؛ وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ، لَمْ يَقْتَض العَطْفُ المُشَارَكَةَ فِي العِلْم.

وَجَرَىٰ هَلْذَا مَجْرَىٰ قَوْلِ القَائِلِ: مَا يَعْلَمُ مَا فِي هَلْذَا البَيْتِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا زَيْدٌ، فَقَالَ عَمْرُو: آمَنَّا بِهِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لَهُ، وَلاَ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهُ فِي العِلْم بِمَا فِي البَيْتِ، فَكَذٰلِكَ فِي الآيَةِ (١).

٣- أنَّ الآيَةَ نَفْسَهَا دَالَّةٌ عَلَىٰ هَـٰذَا المَعْنَىٰ بِقَرَائِنَ لَفْظِيَّةٍ مَعْنَوِيَّةٍ ،
 وَبقَرَائِنَ مَعْنَويَّةٍ فَقَطْ.

فَمِنَ القَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ المَعْنَوِيَّةِ: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ عَطْفَ «الرَّاسِخِينَ»، لَقَالَ: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ»؛ بالوَاوِ.

#### وَأُمَّا المَعْنَوِيَّةُ، فَمِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ ذَمَّ مُبْتَغِي التَّأُويلِ، وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ مَعْلُومًا لِلرَّاسِخِينَ، لَكَانَ مُبْتَغِيهِ مَمْدُوحًا، لاَ مَذْمُومًا.

ثَانِيهَا: أَنَّ قَوْلَهُمْ: ﴿آمَنَّا بِهِ ﴾ يَدُلُّ عَلَىٰ نَوْعِ تَسْلِيْمٍ لِشَيءٍ لَمْ يَقِفُوا عَلَىٰ مَعْنَاهُ، لاَسِيَّمَا إِذَا أَتْبَعُوهُ بِقَوْلِهِمْ: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِرَيِّنَا ۗ ﴾، فَذِكْرُهُمْ رَبَّهُمْ هُنَا يُعْطِي الثِّقَةَ بِهِ، وَالتَّسْلِيْمَ لأَمْرِهِ، وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ، وَجَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، كَالمُحْكَم.

ثَالِثُهَا: أَنَّ لَفْظَةَ «أَمَّا» فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ لِتَفْصِيلِ

<sup>(</sup>۱) «العدة» (۲/ ۱۹۰، ۱۹۲).

الجُمَلِ، فَذِكْرُهُ لَهَا فِي «الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ»، مَعَ وَصْفِهِ إِيَّاهُمْ بِاتَّبَاعِ المُتَشَابِهِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيْلِهِ ـ يَدُلُّ عَلَىٰ قِسْمِ آخَرَ، يُخَالِفُهُمْ فِي هَاذِهِ الصِّفَةِ، وَهُمُ الرَّاسِخُونَ، وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ، لَمْ يُخَالِفُوا القِسْمَ الأَوَّلَ، فِي ابْتِغَاءِ التَّاْوِيلِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في ذلك: «الروضة» ص(٦٨)، «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٦٤)، وينظر: في أدلة هذا القول: «تفسير الطبري» (٢٠١٦)، و«تفسير الرازي» (٧/ ١٧٦)، و«تفسير القاسمي» (١/ ١٥٥)، و«تفسير القاسمي» (١/ ٥١٥)، و«أضواء البيان» (١/ ٢٦٩، ٢٧١)، و«العدة» (٢/ ٢٨٩)، و«الفتاوى» (٣/ ٥٤)، (٣/ ٢٧٥)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٥٤)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٤)، و«الإتقان» (٢/ ٢٧).

# المَطْلَبُ التَّاسِعُ المَّنَاتُ المُناقَشَاتُ

#### (أ) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ القَائِلِيْنَ بِأَنَّ «الواو» فِي الآيةِ لِلْعَطْفِ:

١- مُناقَشَةُ اسْتِدُ لاَلهِمْ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) ؛ نُوْقِشَ اسْتِدُ لاَلهُمْ بِالآيةِ: بِأَنَّ الكُلِّيَّةَ فِي الآيةِ لاَ تَقْتَضِي جَمِيعَ الأَشْيَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَمْ تُؤْتَ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الرِّجَالِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَمْ تُؤْتَ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الرِّجَالِ فِي الخِلْقَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (٢) ؛ وَلَمْ تُدَمِّر كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (٢) ؛ وَلَمْ تُدَمِّر السَّمَواتِ وَالأَرْضَ، بَلْ وَلَمْ تُدَمِّر مَسَاكِنَهُمْ ؛ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَصَبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَكِنَهُمْ ﴾ (٤) وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ (٥) وَلَمْ يَدْخُلُ فِيْهِ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ وَعَلَىٰ وَجَلَّ وَمِنَ الكُتُبِ عَلَىٰ رُسُلِهِ.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَىٰ الآيَةِ: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ؛ أَيْ: مِمَّا يُرِيدُ اللهُ بَيَانَهُ، وَلاَ دَلِيلَ فِي الآيَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ؛ لأَنَّ عُمُومَ «كُلِّ» فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِحَسَبِهِ، ويُعْرَفُ ذٰلِكَ بِالقَرَائِنِ، كَمَا مَرَّ التَّمْثِيلُ لَهُ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الآية السابقة.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ص(١٨٥)، و«العدة» (٦٩٢٢).

٢ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الحَدِيثِ: «لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» ـ
 فَالمُرَادُ بِذَٰلِكَ: الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لأَنَّ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ يَرْجِعُ إِلَيهَا (١).

" - قَوْلُهُمْ: «لَوْ لَم يَعْلَمْهُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَزِيَّةُ» غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لأَنَّ لَهُمْ مَزَايَا، بِمَعْرِفَةِ غَيْرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِي لاَيَعْلَمُهَا إِلاَّ هُمْ (٢).

٤- قَوْلُهُمْ: "إِنَّهُ يُفْضِيْ إِلَىٰ التَّعَبُّدِ بِالمَجْهُولِ"، نَقُولُ: إِنَّ ذَٰلِكَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ؟ كَمَا تُعُبِّدْنَا بِالإِيْمَانِ بِالمَلاَئِكَةِ، والكُتُبِ، وَالرُّسُلِ، وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ حَقِيقَةَ المَلاَئِكَةِ، وَالرُّسُل، وَمَافِي الكُتُب، فَكَذَٰلِكَ هُنَا (٣).

وأيضًا: فَاللهُ - عَزَّوَجَلَّ - يَمْتَحِنُ خَلْقَهُ بِمَا شَاءَ، وَمِنْ ذَلِكَ: تَكْلِيْفُهُمْ بِالإِيْمَانِ بِمَا غَابَ عَنْهُمُ ؛ امْتِحَانًا وَابْتِلاءً لَهُمْ ؛ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ ، وَيَدُلُ لَهُمْ ؛ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ ، وَيَدُلُ لِهَاذَا مَا ذَكَرَهُ تَعَالَىٰ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : ﴿ ءَامَنَا فِي العِلْمِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : ﴿ ءَامَنَا بِهِ ؛ لَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ آمَنُوا بِهِ ؛ لَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ؛ كَالمُحْكَم (٤٠).

وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ: مِنْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَغَيْرَهُمْ، قَالَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «العدة» (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «تفسير الرازي» (٧/ ١٧١)، و«الروضة» ص(٦٨، ٦٩)، و«سواد الناظر»
 (١/ ١٧٠)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٥٣، ١٥٦)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٥)،
 و«مناهل العرفان» (٢/ ١٧٨).

بِالعَطْفِ فَهُوَ صَحِيْحٌ ، لَكِنَّهُ مُنَاقَشٌ مِنْ وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مِنْ أَشْهَرِ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُاللهِ بِنُ عَبَاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ لَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَىٰ القَولِ الآخرِ؛ فَقَدْ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ رِوَايَتَانِ: أَصَحُهُمَا: الإسْتِئْنَافُ، وَالعِبْرَةُ بِالرِّوَايَةِ رُويَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ رِوَايَتَانِ: أَصَحُهُمَا: الإسْتِئْنَافُ، وَالعِبْرَةُ بِالرِّوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ الَّتِي اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عَلَيْهَا (۱).

ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ، لَكَانَ المَقْصُودُ بِالتَّأْوِيلِ فِي الآيَةِ التَّفْسِيرَ، وَهُوَ تَوْجِيهٌ سَلِيمٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَىٰ.

ثَانِيْهُمَا: أَنَّ هَلْذَا الرَّأْيَ مَعَ مَنْ قَالَ بِهِ، مُعَارَضٌ بِالرَّأْيِ الآخَرِ، وَهُوَ أَصَحُ مِنْهُ، وَأَكْثَرُ أَتْبَاعًا، وَأَقْوَىٰ حُجَّةً وَدَلِيلًا، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ العَطْفِ إِلَّا قَلِيلٌ، كَيفَ وَقَدْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ (٢٠٠٠).

واعترُضَ عَلَىٰ دَلِيْلِ الغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيهِ حِينَ قَالُوا: «إِنَّ اللهُ لاَ يُخْهَلُ يُخَاطِبُ العَرَبَ بِمَا لاَ سَبِيْلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ»، بِأَنَّهُ يُوْجَدُ فِي القُرْآنِ مَا يُجْهَلُ مَعْنَاهُ؛ كَالحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِل السُّورِ، إِذْ لاَ يَعْرِفُ أَحَدٌ مَعْنَاهَا (٣).

وأُجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيْمِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي المُرَادِ بِهَا: فَمِنْ قَائِلٍ: هِيَ سِرٌ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ فِي القُرْآنِ، وَلله فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌ، وَهِي مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا. وَهِيَ مِنَ القُرْآنِ، وَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُها.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإتقان» (٢/٣)، وينظر: ص(٣٢٣) من هذا الكتاب، حاشية رقم (٣،٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٠٦)، و «الإحكام» (١/ ١٦٧)، و «الروضة» ص (٦٨، ٦٩).

وَمِنْ قَائِلٍ: هِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ العَرَبِ، وَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي مَعْنَاهَا، وَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي مَعْنَاهَا، وَتَعَدَّدَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي المُرَادِ بِهَا.

وَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّهَا أَسَامِيْ السُّورِ، حَتَّىٰ تُعْرَفَ بِهَا، فَيُقَالُ: سُورَةُ يُس، وَسُورَةُ طَلَّه، وَسُورَةُ ص، وَسُورَةُ ق، وَن، وَنَحْوهَا.

وَقِيْلَ: ذَكَرهَا اللهُ تَعَالَىٰ لِجَمْعِ دَوَاعِيْ العَرَبِ إِلَىٰ الإِسْتِمَاعِ؛ لأَنَّهَا تُخَالِفُ عَادَتَهُمْ، فَتُوقِظُهُمْ عَن الغَفْلَةِ، حَتَّىٰ تُصْرَفَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ الإِصْغَاءِ.

وَقِيْلَ: هِيَ كِنَايَةٌ عَنْ سَائِرِ حُرُوفِ المُعْجَمِ، الَّتِي لَا يَخْرُجُ عَنْهَا جَمِيعُ كَلَامِ العَرَبِ؛ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّهُ لَايُخَاطِبُهُمْ إِلَّا بِلُغَتِهِمْ، وَحُرُوفِهِم، وَقُدْ يُنَبَّهُ بِبَعْضِ الشَّيءِ عَلَىٰ كُلِّهِ.

وَقِيْلَ غَيرُ ذٰلِكَ (١).

فَثَبَتَ أَنَّهُ لَيسَ فِي القُرْآنِ مَا لاَ تَفْهَمُهُ العَرَبُ (٢).

وَرُدَّ هَالْدَا: بِأَنَّ فِيْهِ نَوْعًا مِنَ التَّكَلُّفِ فِي البَحْثِ عَنْ مَعَانِ لِهَاذِهِ الحُرُوفِ، سَكَتَ عَنْهَا الشَّارِعُ، وَلَمْ يَأْمُوْنَا بِالبَحْثِ عَنْ مَعْنَاهَا، فَالخَوضُ فِي ذَٰلِكَ، ثُمَّ الجَزْمُ بِتَحْدِيدِ مَعْنَى مُعَيَّنِ لَهَا تَحَكُّمٌ بِلاَ دَلِيلِ (٣).

 <sup>(</sup>۱) ينظر في هذه الأقوال وغيرها: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۰۵، ۲۲٤)، و«تفسير ابن الجوزي» (۱/ ۲۰)، و «المستصفى» (۱/ ۱۲۰)، و «الإحكام» (۱/ ۱۲۷)، و «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۱٤٤)، و «الإتقان» (۲/ ۸، ۱۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر في الاعتراض وجوابه: «المستصفى» (١٠٦/١، ١٠٧)، و«الإحكام» (١/ ١٦٧)، و«شرح الكوكب المنير» (١/ ١٤٣، ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران ص(١٩٨)، =

<u>−</u>(٣٩∨

وَقَدْ يَذْكُرُ اللهُ أَمْثَالَ ذَٰلِكَ، مِمَّا لاَ يُفَهَمُ مَعْنَاهُ؛ ابْتِلاَءً وَامْتِحَانًا لِخَلْقِهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

وَنُوقِشَتْ بَعْضُ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ بِعَدَدٍ مِنَ المُناقَشَاتِ. فَنُوقِشَ تَعْرِيفُ المُتَشَابِهِ ؟ بأَنَّهُ الحُرُوفُ المُقَطَّعَةُ.

وَالمُحْكَمُ مَاعَدَاهُ: \_ بِأَنَّ التَّعْرِيْفَاتِ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ، وَيُراعَىٰ فِيْهَا مُنَاسَبَةُ اللَّفْظِ مِنْ حَيثُ الوَضْعُ، وَالتَّعْرِيفُ الَّذِيْ ذَكَرْتُمُوهُ لَيسَ كَذْلِكَ (٢).

وَبِمِثْلِهِ نُوْقِشَ تَعْرِيفُ مَنْ عَرَّفَ المُحْكَمَ: بِأَنَّهُ مَا يَعْلَمُه الرَّاسِخُوْنَ، والمُتَشَابِهَ: مَا يَنْفَردُ اللهُ بعِلْمِهِ.

وَبِمِثْلِهِ نُوقِشَ تَعْرَيفُ مَنْ قَالَ: إِنَّ المُحْكَمَ: الوَعْدُ وَالوَعِيدُ، وَالحَكِلَ وَالحَكِلَ وَالحَكِلُ وَالحَرَامُ، وَالمُتَشَابِة: القَصَصُ وَالأَمْثَالُ ـ بِأَنَّ هَـٰذَا القَوْلَ أَبْعَدُ عَمَّا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللَّغَةِ، وَعَنْ مُنَاسَبَةِ اللَّفْظِ لَهُ وَضْعًا (٣).

وَأَيْضًا: فَفِي الآيَةِ مَبْنَىٰ الخِلافِ، تَفْسِيرٌ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ، مِنْ

<sup>= «</sup>أضواء البيان» (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٦٨، ٦٩)، و «سواد الناظر» (١/ ١٧٠)، و «شرح الكوكب» (١/ ١٧٠)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/٦٠١)، و«الإحكام» للآمدي (١٦٦١)، وينظر: «التمهد» (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدى (١٦٦١).

جِهَةِ كُونِ المُتَشَابِهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلٍ وَبَيَانٍ، وَالمُحْكَمِ لَيْسَ كَذْلِكَ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَنْطَبقُ عَلَىٰ ذٰلِكَ<sup>(١)</sup>.

وَأَيْضًا: يُرَدُّ عَلَىٰ مَاعَدُّوهُ مِنَ المُتَشَابِه، أَنَّهُ مَعْقُولُ المَعْنَىٰ، وَاضِحُ المُرَادِ، فَكَيفَ يُقَالُ: إِنَّهُ مُتَشَابِهُ، وَهُوَ بِهَاذِهِ الصِّفَةِ؟.

وَبِمِثْلِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ يُرَدُّ عَلَىٰ مَنْ عَرَّفَ المُحْكَمَ بِأَنَّهُ النَّاسِخُ، وَالمُتَشَابِهَ بأنَّه المَنْسُوخُ (٢).

وَجَعْلُ الإِمَامَينِ الصِّفَاتِ مِنَ المُتَشَابِهِ، سَتَأْتِيْ مُنَاقَشَتُهُ فِي التَّعْقِيبِ عَنْ قَريب<sup>(٣)</sup>.

وَأُمَّا قُولُ الغَزَالِيِّ فِي أَحَدِ المَعْنَيَينِ اللَّذَيْنِ ارْتَضَاهُمَا لِلْمُحْكَم: "إِنَّ المُحْكَمَ مَا انْتَظَمَ، وَتَرَتَّبَ تَرْتِيبًا مُفِيدًا(٤)...» إلخ \_ فَيَردُ عَلَيهِ: أَنَّ المُتَشَابِهَ يَكُونُ إِذَنْ مَااخْتَلَّ نَظْمُهُ، وَلَمْ يَتَرَتَّب تَرْتِيبًا مُفِيدًا، وَيَلْزَمُ مِنْ هَلْذَا القَوْلِ اخْتِلَالُ نَظْم القُرْآنِ، وَهَلْذَا لَايَقُولُ بِهِ مُسْلِمُ (٥)، كَمَايَلْزَمُ مِنْهُ القَولُ بِأَنَّ فِي القُرْآنِ مَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ، وَلاَ مَعْنَىٰ لَهُ، وَهَـٰذَا غَيرُ مُتَصَوّرِ، وَلَيسَ لاَئِقًا بِكَلاَم اللهِ<sup>(٢)</sup>.

ينظر: «العدة» (٢/ ٦٨٨)، و «التمهيد» (٢/ ٢٧٧). (1)

ينظر: المصدران السابقان. (٢)

ينظر: ص(٤٠٦) من هذا الكتاب. (٣)

<sup>«</sup>المستصفى» (١/٦٦١)، «الإحكام» (١/٦٦١). (1)

ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٣١). (0)

ينظر في المسألة: «فواتح الرحموت» (٢/ ١٧)، و «الإحكام» (١/ ١٦٧)، و «حاشية = (٦)

وَأَجَابَ الغَزَالِيُّ وَمُوَافِقُوهُ عَنْ هَـٰذَا المَعْنَىٰ لِلْمُحْكَمِ: بأنه لاَ يُقَابِلُهُ المُتَشَابِهُ، وَإِنَّمَا يُقَابِلُهُ الفَاسِدُ، وَنَحْوُهُ، مِمَّا لَيسَ مُتَصَوَّر الوُجُودِ فِي كَلَام اللهِ تَعَالَىٰ (١).

ورُدَّ هَاذَا: بِأَنَّهُ مَهْمَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَعْنَى؛ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ نَفْسَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَتَسَاهُلٌ، فَالقَولُ بِأَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ مُنْتَظِمًا، وَغَيْرَ مُنْتَظِم، وَمُفِيدًا وَغَيْرَ مُفْيدِ ـ قَولٌ غَيرُ سَدِيدٍ، وَكِتَابُ اللهِ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ أَنْ يُنْعَتَ وَغَيرَ مُفِيدٍ ـ قَولٌ غَيرُ سَدِيدٍ، وَكِتَابُ اللهِ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ أَنْ يُنْعَتَ بِمِثْلِ هَاذِهِ النُّعُوتِ، فَالمُتَعَيِّنُ أَنْ يُخْتَارَ تَعْبِيْرٌ يَضْمَنُ السَّلَامَةَ مِنْ هَاذِهِ المَحَاذِيْرِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(ب) وَأَمَّا قُولُ ابْنِ قُدَامَةً، وَمُوافِقِيهِ، الَّذِيْنَ جَعَلُوا «الوَاوَ» - فِي الآيةِ لِلإِسْتِئْنَافِ -: فَقَدْ نُوقِشَ بِعَدَدِ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، أَهَمُّهَا:

١- قَوْلُ المُعْتَرِضِيْنَ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ، فَإِنَّهُ يُفْضِيْ إِلَىٰ أَنْ يُتَعَبَّدَ بِالشَّيءِ المَجْهُولِ، الَّذِيْ لاَيُعْلَمُ مَا هُوَ<sup>(٣)</sup>، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُتَعَبَّدَ بِالشَّيءِ المَجْهُولِ، الَّذِيْ لاَيُعْلَمُ مَا هُوَ<sup>(٣)</sup>، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَيُخَاطِبُ العَرَبَ بِمَا لاسَبِيْلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ لأَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ<sup>(١)</sup>.

إضَافَةً إِلَىٰ أَنَّ هَاٰذَا القَوْلَ قَالَ بِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: حَبْرُ الأُمَّةِ وَتُرْجُمَانُ القُرْآنِ ابْنُ عَبَاسِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ وَقَدْ قَالَ حِينَ قَرَأَ

<sup>=</sup> البناني على جمع الجوامع» (١/ ٢٣٢)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/٦٠١)، و «الإحكام» (١/٦٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر الراجح من التعريفات ص(٤٠٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «العدة» (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١/٦٠١)، و«الإتقان» (٢/٣).

الآيَةَ بِالعَطْفِ: «أَنَا مِمَّنْ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ»(١)، وَقَدْ دَعَا لَهُ الرَّسُولُ ﷺ بِالفِقْهِ ۚ فِي الدِّينِ، وَعِلْمِ تَأْوِيلِ الكِتَابِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ تَبَعَهُ فِي ذَٰلِكَ جَمْعٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَهْلُ العِلْمِ بِكِتَابِ اللهِ ؟ (٣) فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَىٰ غَيْرِهِ .

وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِمْ: «يُفْضِي إِلَىٰ التَّعَبُّدِ بِالشَّيءِ المَجْهُولِ» ـ بأَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِع، بَلْ سَائِعٌ شَرْعًا، فَقَدْ تَعَبَّدنَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِكَثِيرٍ مِنَ الأَمُورِ التَّيْ نَجْهَلُ حَقَائِقَهَا؛ كَقِيَامِ السَّاعَةِ، وَالإِيْمَانِ بِالمَلائِكَةِ، وَالكُتُبِ وَالرُّسُلِ، وَمَا فِي وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ مَتَىٰ قِيَامُ السَّاعَةِ، وَلا نَعْرِفُ المَلائِكَة، وَالرُّسُل، وَمَا فِي الكُتُب؛ فَهَاذَا مِثْلُهُ هُوَالَى السَّاعَةِ، وَلا نَعْرِفُ المَلائِكَة، وَالرُّسُل، وَمَا فِي الكُتُب؛ فَهَاذَا مِثْلُهُ هُوَالًا .

وَأَيْضًا: فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُكَلِّفُ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ، وَبِمَا لاَ يَطَّلِعُونَ عَلَىٰ تَأْوِيْلِهِ، وَيَخْتَبِرُهُمْ وَيَبْتَلِيْهِمْ بِالأُمُورِ الغَيْبِيَّةِ، الَّتِي يَجْهَلُونَهَا؛ لِيَنْظُرَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهَا، مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ، بَلْ جَعَلَ الإِيْمَانَ بِالغَيْبِ مِنْ أَهَمِّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهَا، مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ، بَلْ جَعَلَ الإِيْمَانَ بِالغَيْبِ مِنْ أَهَمِّ مَنْ يُومِنُ بِهَا، مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكِّ، بَلْ جَعَلَ الإِيْمَانَ بِالغَيْبِ مِنْ أَهَمِّ صِفَاتِ المُؤْمِنِينَ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْ قِينَ إِلَى الْكِنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْ قِينَ إِلَى الْكِنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى الصَّلَاةِ السَّلَاةِ مَنْ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (٥)، فَجَعَلَهُ مُقدَّمًا عَلَىٰ الصَّلَاةِ السَّلَةِ فَيْ الصَّلَاةِ مَنْ الْعَبْدِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (٥)، فَجَعَلَهُ مُقدَّمًا عَلَىٰ الصَّلَاةِ الْعَنْدِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ (٥) أَنْ يَضَا فَاللهُ مُقدَّمًا عَلَىٰ الصَّلَاةِ الْعَنْدُ فَالْمُ لَا الْكُونُ الْعَنْدِ الْعَنْ الْعَلَامُ الْعَلْمُ وَيَعْلَى الْعُمْ وَيُعْلَىٰ الْعَنْدِ وَلَيْ الْعَيْبِ وَلِي اللّهَ الْعَلَىٰ الْعَلَامِ الْعُرْمِيْنِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْعَيْبُ وَيُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلْمُ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَىٰ الْعُلْمُ الْعَلَىٰ الْعُلْمَ الْعُلِيْ الْعِلْمِ الْعَلَىٰ الْعَلَمَا عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

ینظر: «تفسیر الطبري» (٦/ ٢٠٣)، و «الإتقان» (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "صحيح البخاري" (١/ ٢٧)، كتاب العلم، باب: قول النبي ﷺ: "اللهم علمه الكتاب"، "صحيح مسلم بشرح النووي" (١٦ / ٣٧)، فضائل عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٣٩٠) من حاشية رقم (٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) «العدة» (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآيتان: ٢-٣.

=(2.)

وَغَيْرِهَا مِنْ شَعَائِرِ الدِّيْنِ.

وَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ ابْتِلاَءِ اللهِ خَلْقَهُ، قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَىٰ نَغَلَمَ الْمَجُهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّبِدِينَ ﴾ (١) ، وقولُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْمَ الْمُجُهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّبِدِينَ ﴾ (١) ، وقولُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْمَ اللَّهُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً ﴾ (١) ، وقولُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلرَّيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (٣) .

وَأَيْضًا: فَقَدَ اخْتَبَرَ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ \_ خَلْقَهُ بِالإِيْمَانِ بِالحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِل السُّورِ، وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَعْنَاهَا عَلَىٰ الجَزْم (١٠).

فَدَلَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مِثْلَ هَاذَا غَيرُ مُمْتَنِعٍ، بَلْ سَائِغٌ وَشَائِعٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الآيَاتِ فِي كِتَابِ اللهِ۔ عَزَّ وَجَلَّ ۔(٥).

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الإِحْتِجَاجِ بِقُولِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ \_ فَقَدْ مَضَتْ مُنَاقَشَتُهُ، بِمَا يُغْنِي عَنِ التَّكْرَارِ وَالإِعَادَةِ (٦٠).

سورة محمد، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص(٦٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر في هذه الإجابة: «الروضة» ص(٦٨، ٦٩)، و«سواد الناظر» (١/٠١٠)، و«شرح الكوكب» (٢/ ١٥٣، ١٥٦)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٦٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص(٣٩٤) من هذا الكتاب.

### المَطْلَبُ العَاشِرُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

ظَهَرَ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ المَذْهَبَيْنِ فِي تَوْجِيهِ الآيَةِ \_: أَنَّ الرَّأْيَينِ \_ حَكَلَيْهِمَا حِنْ المُنَاقَشَةِ، كَمَا مَرَّ وَبَدَا لِي \_ كَلَيْهِمَا \_ طَرَفَانِ، وَلَمْ يَسْلَمْ قَوْلٌ مِنْهُمَا مِنَ المُنَاقَشَةِ، كَمَا مَرَّ وَبَدَا لِي قَولٌ وَسَطٌ، جَامِعٌ بَينَ القَوْلَينِ، يَضْمَنُ الخُرُوجَ مِنَ الخِلَافِ؛ وَهُوَ النَّظُرُ فِي مَعْنَىٰ التَّأْوِيْلِ المَذْكُورِ فِي الآيةِ فِي مَعْنَىٰ التَّأْوِيْلِ المَذْكُورِ فِي الآيةِ خَاصَّةً.

فَالتَّأُويِلُ فِي القُرْآنِ وَاللَّغَةِ، يَرِدُ وَيُقْصَدُ بِهِ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا:

«التَّفْسِيرُ»؛ كَمَا فِي قَولِ المُفَسِّرِينَ: القَولُ في تَأْويلِ الآيَةِ كَذَا،
وَقُولِهِ ﷺ لاَبْنِ عَبَّاسَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهُ في الدِّينِ، وعَلِّمْهُ التَّأُويِلَ»(١).

وَيَأْتِيْ بِمَعْنَىٰ: كُنْهِ الشَّيءِ، وَحَقِيقَتِهِ، وَمَا يُؤُوْلُ إلَيهِ.

كَمَا في قَولِهِ تَعَالَىٰ في سُورَةِ يُوسُفَ: ﴿ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ (٢) ؛ أَيْ: عَاقِبَةِ مَا يَصِيرُ إِلَيهِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ (٢) ؛ بَتَأْوِيلِهِ ﴾ (٢) ؛ بَتَأْوِيلِهِ ﴾ (٢) ؛ بَتَأْوِيلِهِ ﴾ (٢) ؛

<sup>(</sup>١) مرَّ في حاشية (٢) من هذا الكتاب ص (٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٥٥.

أَيْ: حَقِيقَةِ مَا يَكُونُ مِنْهُ، وَكَقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ يَوْمَ يَـأْتِى تَأْوِيلُهُ﴾ (١)، وَنَحْوهِ. كَمَا يَرِدُ التَّأْوِيلُ لِغَيرِ ذَٰلِكَ مِنَ المَعَانِيْ (٢).

لَكِنَّ هَاذِهِ أَهَمُّ مَعَانِيَ التَّأْوِيلِ، الَّتِيْ تَرِدُ فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَنَّ وَجَلَّ ـ فَنَنْظُرُ فِي الآيَةِ مَحِلَّ الخِلافِ:

فَإِنْ أُرِيْدَ بِالتَّأُويلِ المَذْكُورِ فِيهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ ﴾. المَعْنَىٰ الأَوَّلُ، وَهُوَ التَّفْسِيرُ \_ جَازَ الوَصْلُ؛ لأِنَّ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ يَعْلَمُونَ التَّفْسِيرَ، وَلِهِلْذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا قَرَأَ هَلْذِهِ الرَّاسِخِيْنَ فِي العِلْمِ يَعْلَمُونَ التَّفْسِيرَ، وَلِهِلْذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا قَرَأَ هَلْذِهِ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ ».

وَعَلَىٰ هَا ذَا الوَجْهِ تَكُونُ كَلِمَةُ: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ ﴾ مَعْطُوفَةً عَلَىٰ لَفْظِ الجَلاَلَةِ، وَجُمْلَةُ: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ٤ حَالِيَةٌ مِنْهَا.

وَإِنْ أُرِيْدَ بِالتَّأْوِيلِ المَعْنَىٰ الثَّانِي، فَالوَقْفُ لاَزِمٌ عَلَىٰ لَفْظِ الجَلاَلَةِ؛ إِذْ لاَ يَعْلَمُ حَقَائِقَ جَمِيعِ الأُمُورِ وَكُنْهَهَا، وَمَاتَؤُولُ إِلَيهِ، إِلاَّ اللهُ سُبْحَانَهُ.

وَعَلَىٰ هَاٰذَا الوَجْهِ تَكُونُ كَلِمَةُ: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ جُمْلَةُ:

﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ٤ ﴾ .

وَلَمَّا كَانَ كِلاَ الوَجْهَينِ مِنْ حَيثُ المَعْنَىٰ مُعْتَبرًا، وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ

سورة الأعراف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر في هذه المعاني: «الفتاوى» (٣/ ٥٥)، منها (٢٨٨/١٣)، و «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (١/ ٩)، و «تفسير ابن كثير» (١/ ٣٤٧)، ومن «تفسير الشوكاني» (١/ ١٣٥)، و «تفسير القاسمي» (٤/ ١٩)، و «أضواء البيان» (١/ ٢٦٧).

مِنْهُمَا جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ وَالتَّابِعِيْنَ، وَلِمَا يَلْزَمُ مِنَ القَوْلِ بِأَجَدِهِمَا إِبْطَالُ القَولِ الآخَرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ \_ رَأَيْتُ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ القَولِ بِأَحَدِهِمَا، وَتَرْكِ الآخَرِ.

عَلَىٰ أَنِّي أَرَىٰ أَنَّهُ مَعَ جَوَازِ الأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا، إِلَّا أَنَّ الوَقْفَ عَلَىٰ لَفْظِ الجَلَالَةِ فِي القِرَاءَةِ أَوْلَىٰ؛ لأِنَّ القَائِلِيْنَ بِهِ أَكْثَرُ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَأَحْفَظُ وَأَسْلَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

وَأَمَّا التَّعْرِيفُ الَّذِي أَرَاهُ أَسْلَمَ التَّعْرِيفاتِ مِنَ المُناقَشَةِ فَهُوَ:

أَنَّ المُحْكَمَ: «مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ».

وَالمُتَشَابِهُ: «مَا خَفِي مَعْنَاهُ».

وَعَلَيْهِ: فَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانِ، فَهُوَ مِنَ المُحْكَمِ، وَنَحْو الحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ إِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يُعْرَف لَهَا تَفْسِيرٌ، فَمِنَ المُتَشَابِهِ، وَكَذَٰلِكَ مَا المُقَطَّعَةِ إِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يُعْرَف لَهَا تَفْسِيرٌ، فَمِنَ المُتَشَابِهِ، وَكَذَٰلِكَ مَا اسْتَأَثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ، وَأَمَّا مَا تَرَدَّدَ مَعْنَاهُ بَيْنَ أَمْرَينِ لاشْتِرَاكٍ، أَوْ إِجْمَالٍ، أَوْ لِعُمُومٍ احْتَمَلَ التَّخْصِيصَ وَظَاهِرٍ احْتَمَلَ خِلاَفَهُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ - فَهُو إِنْ لِعُمُومٍ احْتَمَلَ التَّخْصِيصَ وَظَاهِرٍ احْتَمَلَ خِلاَفَهُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ - فَهُو إِنْ جَاءَهُ مَا يَحِلُّ إِشْكَالَهُ فَهُو مُحْكَمٌ مِنْ هَاذَا الجَانِبِ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَىٰ تَرَدُّدِهِ، فَهُو مُتَشَابِهُ مِنْ هَاذَا الجَانِبِ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَىٰ تَرَدُّدِهِ، فَهُو مُتَشَابِهُ مِنْ هَاذَا الجَانِب.

وَكَذَٰلِكَ أَيُّ شَيءٍ عُرِفَ مِنْ مَعْنَاهُ أَوْحَقِيقَتِهِ، وَجُهِلَ بَعْضُ مَعْنَاهُ أَوْ حَقِيقَتِهِ، وَجُهِلَ بَعْضُ مَعْنَاهُ أَوْ حَقِيقَتِهِ ـ فَهُو مُحْكَمٌ فِيْمِا عُلِمَ مِنْهُ، مُتَشَابِهٌ فِيمَا جُهِلَ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٢٠١، ٢٠٦)، و«الفتاوى» (٣/ ٥٥)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٣٤٧)، و«تفسير الشوكاني» (١/ ٣١٥)، و«أضواء البيان» (١/ ٢٧١).

وَذَٰلِكَ كَصِفَاتِ ـ اللهِ جَلَّ وَعَلَّا ـ: مُحْكَمَةٌ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَتُنَا لَهَا وَلِمَعْنَاهَا، وَأَمَّا مَا لَمْ نَعْلَمْهُ كَالكَيفِيَّةِ فَهِيَ مُتَشَابِهَةٌ مِنْ هَلْذَا الوَجْهِ فَقَطْ؛ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ قَرِيبًا (١).

وَنَحْوُ مَا يَكُونُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ وَمَا فِي الجَنَّةِ وَالنَّارِ ـ مُحْكَمٌ مِنْ وَجْهِ، وَمُتَشَابِهٌ مِنْ وَجْهِ، مُحْكَمٌ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَتُنَا لِدَلَالَةِ أَلْفَاظِهِ عَلَىٰ مَعَانِيهِ، وَمُتَشَابِهٌ مِنْ جَهَةِ جَهْلِنَا بكُنْهِهِ وَحَقِيْقَةِ كَيفِيَّةِ مَا يَكُونُ فِيهِ.

وَوَجْهُ اخْتِيَارِ هَلْذَا التَّعْرِيْفِ: قُوَّتُهُ وَسَلاَمَتُهُ مِنَ المُنَاقَشَةِ فِي الجُمْلَةِ وَشُمُولُهُ لِأَفْرَادِ المُعَرَّف، مَعَ مُوافَقَتِهِ لِلْوَضْعِ اللَّغَوِيِّ لِلْكَلِمَاتِ، وَدَلاَلَةِ الْاَيْةِ عَلَيْهَا، مَعَ مَاسَبَقَ مِنْ اخْتِيَارِ الوَقْفِ عَلَىٰ لَفْظِ الجَلاَلَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٤٠٧) من هذا الكتاب.

### المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ تَعْقِيبٌ عَلَىٰ كَلاَمِ الإِمَامَينِ فِي جَعْلِهِمَا صِفَاتِ اللهِ مِنَ المُتشَابِهِ

مَنْ يَطَّلِعُ عَلَىٰ مَذْهَبَيِ الإِمَامَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ يَجِدُ أَنَّهُمَا يَجْعَلَانِ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ المُتَشَابِهِ مُطْلَقًا (١).

قَالَ الغَزَالِيُّ عِنْدَ ذِكْرِهِ لِمَا يَجُوزُ إِطْلاَقُ المُتَشَابِهِ عَلَيْهِ: "وَيُطْلَقُ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ، مِمَّا يُوْهِمُ ظَاهِرُهُ الجِهَةَ وَالتَّشْبِيهَ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلِهِ "(٢).

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: «فَإِنْ قِيلَ: العَرَبُ إِنَّمَا تَفْهَمُ مِنْ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوَى عِبَادِهِ - ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللللللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللل

قُلْنَا: هَيْهَاتَ، فَإِنَّ هَلْذِهِ كِنَايَاتٌ وَاسْتِعَارَاتٌ يَفْهَمُهَا المُؤْمِنُونَ مِنَ الْعَرَبِ، المُصَدِّقُونَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ، وَأَنَّهَا مُؤَوَّلَةٌ لَعْرَبِ» تَفَاهُمَ العَرَب» (١٠).

<sup>(</sup>١) أعنى: من جهة المعنى والكيفية، أي: بدون تفصيل.

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآيتان: ١٨، ١٦.

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١٠٧/١).

وَقَالَ ابنُ قُدَامَةً ـ بَعْدَ ذِكْرِهِ تَعْرِيفَاتِ العُلَمَاءِ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ ـ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُتَشَابِهَ: مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ، مِمَّا يَجِبُ الإِيْمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُضُ لِتَأْوِيلِهِ؛ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الإِيْمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُضُ لِتَأْوِيلِهِ؛ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الإِيْمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ التَّعَرُضُ لِتَأْوِيلِهِ؛ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ الْإِيْمَانُ بِهِ، وَيَحْرُهُ مَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فَهَاذًا اتَّفَقَ السَّلَفُ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ عَلَىٰ الإِقْرَارِ بِهِ، وَإِمْرَارِهِ عَلَىٰ وَجُهِهِ، وَتَرْكِ تَأْوِيلِهِ (۱).

وَالْحَقُّ: التَّفْصِيلُ فِي ذَٰلِكَ ؛ خِلاَ فَا لِمَا عَلَيْهِ الإِمَامَانِ ؛ فَقَدْ سَارَ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ ، عَلَىٰ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ ، لاَ يُطْلَقُ عَلَيهَا اسْمُ المُتَشَابِهِ بِهَاذَا الْمَعْنَىٰ ، الَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ؛ لأِنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ بِهَاذَا الْمَعْنَىٰ ، الَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ؛ لأِنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُومٌ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَيْسَ مُتَشَابِهًا ، وَلَكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتَّصَافِهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَيْسَ مُتَشَابِهًا ، وَلَكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتَّصَافِهِ \_ جَلَّ وَعَلا \_ بِهَا ، لَيسَتْ مَعْلُومَةً لِلْخَلْقِ ؛ فَرَحْمَةُ اللهِ ، وَقُدْرَتُهُ ، وَسَمْعُهُ ، وَبَصَرُهُ ، وَاسْتِواوُهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، وَفَوْقِيَّةُ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَسَائِرُ صِفَاتِهِ \_ عَزْ وَجَلّ \_ وَاسْتِواوُهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ ، وَفَوْقِيَّةُ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَسَائِرُ صِفَاتِهِ \_ عَزْ وَجَلّ \_ كَالْيَدَينِ ، وَالوَجْهِ وَالْعَينِ ، مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ ، مِنْ جِهَةِ كَالْيَدِينِ ، وَالوَجْهِ وَالْعَينِ ، مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ ، وَلَكِنَّ كُنْهُ عَلْمُهُ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ ، لَذَى القَارِئَ وَالسَّامِعِ ، وَلَكِنَّ كُنْهُ وَلَكُنَ كُنْهُ وَلَكُونَ كُنْهُ وَلَيْكِنَهُ ، لَايَعْلَمُهُ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ .

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(٦٧)، وقد مرَّ هذا النقل وما يتطلبه من التعليق في ص(٣٨١) من هذا الكتاب.

وَقَدْ أَوْضَحَ هَـٰذَا التَّفْصِيلَ الإِمَامُ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ (١) \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بِقَوْلِهِ: «الاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ»(٢).

فَقَوْلُهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «الإِسْتِوَاءُ غَيرُ مَجْهُولٍ»، يُوضِّحُ أَنَّ مَعْنَىٰ صِفَةِ الإِسْتِوَاء غَيرُ مَجْهُولٍ»، يُوضِّحُ أَنَّ مَعْنَىٰ صِفَةِ الإِسْتِوَاء لَيْسَ مِنَ المُتَشَابِهِ، وَقَوْلُهُ: «وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ»: يَبَيِّنُ أَنَّ كَيْفِيَّةُ الإِتِّصَافِ عَلَىٰ أَنَّ المُتَشَابِة: مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ كَيْفِيَّةُ الإِتِّصَافِ دَاخِلَةً فِيْهِ، لاَ نَفْسَ الصِّفَةِ (1). بِعِلْمِهِ، دُونَ خَلْقِهِ، فَتَكُونُ كَيْفِيَّةُ الإِتِّصَافِ دَاخِلَةً فِيْهِ، لاَ نَفْسَ الصِّفَةِ (1).

وَإِيْضَاحُ ذَٰلِكَ بِالأَمْثِلَةِ، الَّتِي تُثْبِتُ الصِّفَاتِ لله \_ جَلَّ وَعَلاَ \_ فَقُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ إِثْبَاتُ صِفَةِ الإِسْتِوَاءِ لللهِ \_ جَلَّ وَعَلاَ \_ وَهُوَ العُلُوُ وَالإِرْتِفَاعُ، وَالإِسْتِقْرَارُ وَالإِعْتِدَالُ، كَمَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، اشتهر بالعلم في الفقه والحديث وغيرهما، وله مناقب كثيرة، توفي سنة (۱۷۹هـ)، ومن مؤلفاته: «الموطأ في الحديث»، ينظر: «وفيات الأعيان» (۱۲۵۶)، و«تذكرة الحفاظ» (۱/۷۰۷)، و«الشذرات» (۱/۸۷۱).

<sup>(</sup>۲) وقد نسب أيضًا لربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك، ويقال له: (ربيعة الرأي)، وينسب أيضًا لأم سلمة موقوفًا، بل ويُروى مرفوعًا، ينظر: «الرد على الجهمية» للدارمي ص(۲۷)، و «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» ص(٨١)، و «شرح حديث النزول» ص(٣٦)، و «الأسماء والصفات» للبيهقي ص(٥١٥)، و «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٧/ ١٣٨، ١٥١)، و «العلى الغفار» للذهبي ص(١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الفتاوى» (٣/ ٥٨)، «مذكرة الشنقيطي» ص(٦٥).

<sup>(</sup>٤) «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٦٥).

فِي لُغَةِ العَرَبِ<sup>(١)</sup>، لاَسِيَّمَا إِذَا عُدِّي بِعَلَىٰ، وَلَـٰكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتِّصَافِهِ ـ جَلَّ وَعَلاَ ـ بِهَـٰذَا المَعْنَىٰ المَعْرُوفِ عِنْدَ العَرَبِ، لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ (٢).

وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيِّ أَسَتَكُبَرْتَ﴾، ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكِ ﴾، ﴿ تَجَرِى بِأَعْيُنِنَا﴾.

فَهَاذِهِ الآيَاتُ تُثْبِتُ ثَلَاثَ صِفَاتٍ للهِ سُبْحَانَهُ؛ هِي: اليَدُ وَالوَجْهُ وَالْعَينُ، وَهِيَ حَقِّ ثَابِتَهُ لَهُ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا، عَلَىٰ مَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ؛ وَالْعَينُ، وَهِيَ حَقِّ ثَابِتَهُ لَهُ عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا، عَلَىٰ مَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ؛ فَلَا تُؤَوَّلُ عَلَىٰ خِلَافِ ظَاهِرِهَا، كَمَا يُؤَوِّلُهَا مَنْ خَالَفَ طَرِيْقَةَ السَّلَفِ، وَمَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي هَاذَا الأَهْرِ، فَيُؤوِّلُونَ اليَّدَ بِالقُدْرَةِ أَوْ النَّوابِ وَالْجَزَاءِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ اليَّدُ بِالقُدْرَةِ أَوْ النَّوابِ وَالْجَزَاءِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ النَّوابِ وَالْجَزَاءِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ التَّوْوِيلَ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْجَزَاءِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ التَّوْوِيلَاتِ البَاطِلَةِ المُخَالِفَةِ لِظَاهِرِ النُّصُوصِ (٣).

فَهَاذَهِ الصِّفَاتُ مُحْكَمَةٌ، مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا لَنَا؛ فَالْيَدُ وَالْوَجْهُ وَالْعَينُ، مَعْرُوفَةٌ لَدَيْنَا، دَالَّةٌ عَلَى الكَمَالِ، لَلْكِنَّ كَيْفِيَّةَ اتِّصَافِ اللهِ بِهَا، وَحَقِيْقَتَهَا وَكُنْهَهَا، لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ، وَهَاذَا وَجْهُ كَوْنِهَا مِنَ المُتَشَابِهِ فِي الكَيْفِيَّةِ فَقَطْ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (۳/ ۱۱۲)، و«الصحاح» (۲/ ۲۳۸)، و«المصباح» (۱/ ۲۹۸)، (سوي).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الفتاوى »(۳/ ٥٨)، « مذكرة الشنقيطي» ص(٦٥).

<sup>(</sup>٣) وقد تصدى لهم جمع من أهل السنة؛ كابن تيمية في فتاواه (٢٠/٢٦، ٤٩٧)، وابن القيم في «مختصر الصواعق» (١/ ١١، ٥٣) (٣٠٧/٢)؛ حيث ذكروا تأويلاتهم الباطلة وردوها، وبينوا القول الحق فيها من الكتاب والسنة.

وَبِنَحْوِ هَلْذَا يُجَابُ عَنْ جَمِيْعِ الصِّفَاتِ، التِي أَوْرَدَهَا الإِمَامَانِ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الأُصُولِيِّيْنَ، وَغَيْرهِمْ.

والمُلاَحَظُ عَلَىٰ مَنْهَجِ الإِمَامَانِ فِي ذَٰلِكَ: أَنَّ الغَزَالِيَّ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّفُويضِ؛ وَهُوَ خَاطِيءٌ، التَّأُويلِ؛ وَهُوَ خَاطِيءٌ، فَأَصْبَحَا عَلَىٰ طَرَفَيْ نَقِيضٍ.

وَالصَّحِيْحُ: أَنَّنَا لَانُؤَوِّلُهَا عَلَىٰ خِلَافِ ظَاهِرِهَا، بَلْ نَثْبِتُهَا عَلَىٰ حَقِيْقَتِهَا، وَلَا نُفُوِّضُ عِلْمَهَا مُطْلَقًا؛ لأِنَّ العِلْمَ بِمَعْنَاهَا مَعْرُوفٌ لدَيْنَا، وَإِنَّمَا نُفُوِّضُ عِلْمَ الكَيْفِيَّةِ فَقَطْ، فَهَاذَا هُوَ المَنْهَجُ الوَسَطُ، الَّذِيْ سَارَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. وادِّعَاءُ ابْنِ قُدَامَةَ اتَّفَاقَ السَّلَفِ عَلَىٰ الإِقْرَارِ عَلَيْهِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. وادِّعَاءُ ابْنِ قُدَامَةَ اتَّفَاقَ السَّلَفِ عَلَىٰ الإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ لَيْهِ نَظَرٌ، وَإِنَّمَا مَنْهَجُهُمْ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّفْصِيلِ.

وَقَدْ بِيَّنَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ القَولَ الفَصْلَ فِي ذَٰلِكَ:

فَهَاٰذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنبل \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَدْ أَلَّفَ فِي ذَٰلِكَ مُؤَلَّفًا يَرُدُّ فِيهِ عَلَىٰ الفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي هَاذًا (١) وَلَوْلاَ خَشْيَة الْإِطَالَةِ لَنَقَلْتُ مِنْهُ مَا يُرُدِّ فِي الْغَلِيلَ .

وَهَاٰذَا شَيخُ الإِسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَدْ ذَكَرَ بِجَلاءِ هَاٰذَا المَذْهَبَ الحَقَّ، فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الفَتَاوَىٰ وَالرَّسَائِلِ(٢)، وَرَدَّ

<sup>(</sup>١) هو: كتابه القيم «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأوَّلوه على غير تأويله».

<sup>(</sup>٢) كــ«الرسالة التدمرية»، ورسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل»، ينظر: (٣/ ٥٤)، =

صَرَاحَةً عَلَىٰ مَنْ جَعَلَ آيَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ المُتَشَابِهِ بِأُدِلَّةٍ مُفْحِمَةٍ (١).

وَقُصَارَىٰ القَوْل فِي مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَةِ فِي الصَّفَاتِ هُوَ: أَنَّهَا مِنَ المُحْكَمِ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا، وَوُضُوحِهِ لَدَىٰ النَّاسِ؛ لِدَلاَلَةِ اللُّغَةِ عَلَيهِ، المُحْكَمِ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا، وَوُضُوحِهِ لَدَىٰ النَّاسِ؛ لِدَلاَلَةِ اللُّغَةِ عَلَيهِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ كَيفِيَّةِ الإِتَّصَافِ بِهَا وَكُنْهِهِ وَحَقِيْقَتِهِ، فَهِيَ مِنَ المُتَشَابِهِ؛ إِذْ لَا يَعْلَمُ ذَٰلِكَ إِلَّا اللهُ، تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ (٢).

و «الفتاوي» (۲۷۰، ۱۳).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الفتاوى» (۱۳/ ۲۹۶، ۳۱۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر في بيان منهج السلف في ذلك: كتاب الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة، و«المسودة» ص(١٦٣، ١٦٤)، و«الفتاوى» (٣/ ٥٤) (٢٧٠/١٣)، و«مختصر الصواعق» (١/ ٩، ٨٤)، و«محاسن التأويل» للقاسمي (١٩/٤)، «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٢٥).



# المَسْأَلةُ الثَّامنةُ حَدُّ النَّسْخ

وتَشْمَلُ المَطَالبَ الآتِيةَ:

المطَلَبُ الأَوَّلُ: تَعْريفُ النَّسْخِ لُغَةً. المَطْلَبُ الثَّانِي: حَدُّ النَّسْخِ اصْطلاَحًا.

المَطْلَبُ الثَّالَثُ: العَلاقَةُ بينَ المَعْنَى اللُّعويِّ، والاصْطِلاَحِيِّ

المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَعْرِيْفُ الإمَامَين لِلنَّسْخ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: شَرْحُ التَّعْرِيْفَينَ

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الفَرْقُ بَيْنَ تَعْرِيفَي الإِمَامَين

المَطْلَبُ السَّابِعُ: المُناقشَاتُ.

المَطْلَب النَّامِنُ : الرَّاجحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



# المَطْلَبُ الأوَّلُ تَعْرِيفُ النَّسْخِ لُغَةً

يَرِدُ النَّسْخُ في اللُّغَةِ بمَعَانٍ عِدَّةٌ، أَهَمُّهَا:

النَّقُلُ، والكِتابَةُ؛ يُقَالُ: نَسَخَ الشَّيءَ يَنْسَخُهُ نَسْخًا، وانتَسخَهُ وَاسْتَنْسَخَهُ: إِذَا كَتَبهُ، ونَقلَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ وَاسْتَنْسَخُهُ: إِذَا كَتَا نَأْمُو الحَفَظَةَ أَنْ تَكْتُبَ أَعْمَالَكُمْ عَلَيكُم (٢).

وَمِنْها: الرَّفْعُ وَالإِزَالَةُ، يُقالُ: نَسَخَتِ الشَّمسُ الظِّلَ، وانتَسَخَتْهُ: أَزَالَتْهُ، والمَعْنى: أَذْهَبَتِ الظلَّ، وَحَلَّتْ مَحِلَّهُ.

وَيُقَالُ: نَسَخَتِ الرِّيحُ آثارَ الدِّيَارِ، أَيْ: غَيَّرَتْهَا، وفي التَّنْزِيلِ: ﴿ هُمَا نَسْخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (٣)؛ فَنَسْخُ الآيَةِ: إِنْطَالُ الشَّيءِ، وإقَامَةُ آخَرَ مُقَامَهُ.

كَمَا يَأْتِي بِإِبْطَالِ الشَّيءِ، ورَفْعهِ، وإِنْ لَمْ يَقُمْ شَيءٌ مَقَامَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾ (١)، فَالحَاصِلُ: أَنَّ النَّسْخَ فَي لُغَةِ العَرَبِ يَأْتِي لِثَلَاثَةِ معانٍ هي:

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٥٢.

(أَ) الرَّفعُ والإِزَالَةُ، والإِبْطَالُ لِشيءٍ، وإِقَامَةُ آخرَ مُقامَهُ.

(ب) الرَّفَّعُ والإِزَالَةُ، والإِبْطَالُ، من غَيرِ تَعْوِيض شَيْء عن المَنْسُوْخِ. (ج) النَّقْلُ، والكِتَابَةُ. (١)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٤٢٤)، و«الصحاح» (١/ ٤٣٣)، و«لسان العرب» (١/ ٢٨٢)، و«المصباح» (١/ ٢٠٢، ٦٠٣)، و«القاموس» (١/ ٢٧١) (نسخ).

# المَطْلَبُ الثَّانِي حدُّ النَّسخِ اصْطِلاحًا

حَظِيَ مَوْضُوعُ النَّسْخِ عِنْدَ الأُصُوليِّينَ بِاهْتِمَامٍ كَبِيرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الجَمُّ الغَفِيرُ مِنْ التَّعْرِيفَاتِ، التِي أَطْلَقَهَا الأَصُولِيُّونَ عليهِ، ولِكَيْ يَتِمَّ الوُقُوفُ على حَقِيقَةِ ذَلِكَ، لابُدَّ مِنْ إِيرَادِ عَدَدٍ منَ التَّعْريفاتِ، الَّتي الوُقُوفُ على حَقِيقَةِ ذَلِكَ، لابُدَّ مِنْ إِيرَادِ عَدَدٍ منَ التَّعْريفاتِ، الَّتي تُوضِّحُ معْنَاهُ، وَتُميِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ، وحَيثُ إِنَّ التَّعريفاتِ كَثِيرَةٌ مُتعددةٌ، مُتقاربَةٌ ومُتباينةٌ، فَسَأَكْتَفي بذِكْر أهمِّهَا:

فقد عرَّفَهُ جَمْعٌ من الأُصُولِيين بِأَنَّهُ: رفْعُ الحُكمِ الشَّرعِيِّ، بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأخِّر (١).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِقُولِهِ: «النَّسْخُ: إِزَالَةُ مِثْلِ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِقُولٍ مَنْقُولٍ عَنْ رَسُولِهِ، وَتَكُونُ الإِزَالَةُ مِثْلِ عَنْ رَسُولِهِ، وَتَكُونُ الإِزَالَةُ بِقُولٍ عَنِ رَسُولِهِ، وَتَكُونُ الإِزَالَةُ بِقَولٍ عَنِ رَسُولِه، مَعَ تَرَاخِيهِ بِقَولٍ عَنِ رَسُولِه، مَعَ تَرَاخِيهِ بِقَولٍ عَنِ رَسُولِه، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ، عَلَىٰ وَجْهٍ لَوْ لاَهُ لكَانَ ثَابِتًا (٢).

وعرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «الخِطَابُ الدَّالُّ على ارْتِفَاع الحُكْمِ الثَّابِتِ

<sup>(</sup>۱) وهو: تعريف كثير من الأصوليين، واختيار ابن الحاجب والسبكي والفتوحي، ينظر: «منتهى السؤل وَالأَمَلُ» لابن الحاجب ص(١٥٤)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ٧٥)، و «شرح الكوكب» (٣/ ٥٢٦)، و «إرشاد الفحول» ص(١٨٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۱/۳٦٧).

بِالخِطَابِ المُتقَدِّمِ، عَلَىٰ وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا، مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ. (١)

وعُرَّفَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ: «بيانٌ لِمُدَّةِ الحُكْمِ المُطْلَقِ الَّذِي كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ، إلاَّ أَنَّهُ أَطْلَقَهُ، فَصَارَ ظَاهِرُهُ البَقَاءَ فِيْ حَقِّ البَشَرِ، فكَانَ تَبْدِيلاً في حَقِّنا، بَيَانًا مَحْضًا فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرِع»(٢).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ: «بَيانٌ لِمُدَّةِ الحُكْمِ المَنْسُوخِ في حَقِّ الشَّارِع، وَتَبْدِيلٌ لِذَٰلِكَ الحُكْمِ بِحُكْمِ آخَرَ في حَقِّنَا، على مَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَنَا لَوْ لَمْ يَنْزِلِ النَّاسِخُ (٣).

وَقَالَ قَومٌ: «النَّسخُ كَشْفُ مُدَّةِ العِبَادَةِ بِخِطابِ ثَانٍ»(٤).

تِلْكَ أَهُمُّ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي ذَكَرِهَا الْأُصُولِيُونَ، وَيَلْحَظُ القَارِئ لَهَا: أَنَّ بَيْنَ بَعْضِهَا تَبَايُنَا وخُصُوصِيَّةً أَنَّ بَيْنَ بَعْضِهَا تَبَايُنَا وخُصُوصِيَّةً عَلَىٰ بعْضِهَا اللَّخَرِ، وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَ شَرْحِهَا، وَبَيانَ مُحتَرَزَاتِهَا، وَمَا عَلَىٰ بعْضِهَا اللَّخَرِ، وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَ شَرْحِهَا، وَبَيانَ مُحتَرزَاتِهَا، وَمَا إِلَىٰ ذٰلكَ، كَمَا أَنَّهُ ليسَ مَقامَ سَردٍ لِلْمُناقشاتِ، والاعْتِراضَاتِ عَليهَا، وإنَّمَا مقامُ إشَارَةٍ لأَهُمَّ التَّعريفَاتِ، الَّتِي يَذْكُرُها الأُصُوليُّونَ الَّتِي تُبيَّنُ وإنَّمَا مقامُ إشَارَةٍ لأَهُمَّ التَّعريفَاتِ، الَّتِي يَذْكُرُها الأُصُوليُّونَ الَّتِي تُبيَّنُ

<sup>(</sup>۱) وهو: تعريف القاضي الباقلاني والصَّيرفي والشيرازي وَالغزالي والآمدي وابن الأنبار وغيرهم، ينظر: «اللمع» للشيرازي ص(٥٥)، و«المستصفى» (١٠٧/١)، و«الإحكام» للَّمدي (٣/ ١٠٥، ١٠٧)، و«إرشاد الفحول» ص(١٨٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: "شرح المنار وحواشيه" لابن ملك (۷۰۸، ۷۰۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «منتهى السؤل» لابن الحاجب ص(١٥٤)، و«المستصفى» (١/٨٠١)، و«الروضة» ص(٦٩).

المَعْنَىٰ المُرادَ، وَتَكْشِفُ خَفاءَهُ، وَتُورِدُ مَيْزَتَهُ عَمَّا سِواهُ.

وَسَيَكُونُ التَّفْصِيلُ في الشَّرِحِ والمُنَاقَشاتِ خَاصًّا بِتَعْرِيفَي الإِمَامَينِ، مع ذِكْرِ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا، والإِحَالَةُ إلى مظَانً التَّعْرِيفَاتِ لِمَنْ أَرَادَ التَّوسُعَ فِي ذَٰلِكَ (١).

<sup>(</sup>۱) وينظر: "ميزان الأصول» للسمرقندي (۷۷۱)، و «كشف الأسرار عن أصول البزدوي» (۳/ ۱۵۵، ۱۵۵)، و «التلويح على التوضيح» (۲/ ۳۱)، و «فتح الغفار» (۲/ ۱۳۰)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۳۰)، و «الحدود» للباجي ص(٤٩)، و «إحكام الفصول» ص(٢٩١)، و «شرح تنقيح الفصول» ص(٢٠٠١)، و «بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٤٧٥)، و «شرح اللمع» (١/ ٤٨١)، و «البرهان» للجويني (٢/ ٣٠٢)، و «الوصول» لابن برهان (٢/ ٧)، و «المحصول» للرازي للجويني (٢/ ٣٠٢)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ٢/ ١٠)، و «جمع الجوامع» (٢/ ٣٣٠)، و «المحمود» للموردة» ص(١٩٠١)، و «العدة» (٣/ ٧٧٧)، و «التمهيد» (٢/ ٣٣٥)، و «المسودة» ص(١٩٥)، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي، تحقيق: بابا بن آده و «المسودة» ص(١٩٥)، و «المعتمد» (١/ ٣٩٠)، و «الإحكام» لابن حزم (٤/ ٢٥٥)، و «إرشاد الفحول» (١٩٢)، و «الوجيز» للكراماستي ص(١٥)، و «إجابة السائل» للصنعاني (٣٧٧).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ العَلاقَةُ بينَ المَعْنىٰ اللُّغويِّ ، والاصْطِلاحِيِّ

تقَدَّمَ تَعْرِيفُ اللَّغويِّينَ لِلْنَسْخِ، وأَنَّهُ مُنحصِرٌ في الرَّفع والإِزَالةِ، وفي النَّفلِ والتَّحويلِ. كَمَا مَرَّتْ تَعْرِيْفَاتُ الأُصُولِيِّينَ، وأَنَّهَا مُتَنَاوِلَةٌ لمَعَانِي الرَّفْع والإِزَالَةِ والبَيَانِ والكَشْفِ، وَنَحْوِهَا.

وبِذَٰلِكَ تَتَجَلَّىٰ العَلَاقَةُ والمُنَاسَبَةُ بِيْنَ المَعْنَيَينِ، مِنْ جِهةِ تَسَاوي المَعْنَيَيْنِ في الإِزَالةِ والإِبْطَالِ.

فَاللَّغَةُ جَاءَتْ بِأَنَّ النَّسْخَ: إِزَالَةٌ وإبطَالٌ، والشَّرِعُ جَاءَ بِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ لِحُكْمٍ مُتَقَدِّمٍ؛ سواءٌ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، أَمْ لَمْ يَقُمْ، والرَّفْعُ: بِمَعنىٰ الإِزَالَةِ والإِبطَالِ. فَصَدَقَ عَلَىٰ المَعْنيَيْنِ تَعْرِيفٌ وَاحِدٌ، كَامِنٌ في الرَّفْعِ والإِزَالَةِ، والإِبْطَالِ، وهذا واضحٌ بِحَمْدِ اللهِ (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر في ذلك: «اللمع» للشيرازي ص(٥٥)، و«المستصفى» (١٠٧/)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٠٢)، و«الروضة» ص(٦٩)، و«المعتمد» (١/ ٣٦٤)، و «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٦٦).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ تَعْرِيفُ الإِمَامَيْنِ لِلْنَسْخِ

بَعْدَ أَنْ تَحَدَّثَ الإِمَامَانِ في مُؤلَّفَيْهِمَا عَنْ جُملةٍ مِن المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالنَّظْرِ في أَلْفَاظِ كِتابِ اللهِ، مُخْتَتِمَينِ ذَٰلِكَ بِمَسْأَلَةِ «المُحكمِ والمُتشابِهِ» شَرَعَا فِي الحَديثِ عَنِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَحْكامِ كِتَابِ اللهِ، فَبَدَءَا بِمَوْضُوعِ «النَّسْخِ»، وقدْ أَشَارَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ سَبَبِ بِدَايتِهِ بِهَلذَا المَوْضُوعِ وَتَقْدِيمِهِ لهُ بِقُولِهِ:

«وأَمَّا النَّسْخُ: فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِذِكْرِهِ بَعْدَ كِتابِ الأَخبَارِ؛ لأَنَّ النَّسْخَ يَتَطَرَّقُ إِلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَمِيْعًا، لَكِنَّا ذَكرْنَاهُ فِي أَحْكَامِ الكِتَابِ للمَّعْنَين:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ إِشْكَالَهُ وغُمُوضَهُ، مِنْ حَيثُ تَطرُّقُه إِلَىٰ كَلاَمِ اللهِ تَعَالَىٰ مَعَ اسْتِحالَةِ البَدَاءِ عليهِ.

الثَّاني: أنَّ الكَلاَمَ عَلَىٰ الأَخْبَارِ قَدْ طَالَ، لأَجْلِ تَعَلُّقِهِ بِمَعْرِفَةِ طُرُقِهَا مِنَ التَّواتُرِ وَالآحَادِ، فَرَأَيْنَا ذِكْرَهُ عَلَىٰ إِثْرِ أَحْكَامِ الكِتَابِ أَوْلَىٰ »(١).

وَقَدْ تَبِعَ ابنُ قُدامَةَ الْغَزَاليَّ في هَاذَا التَّرتِيْبِ، وَالتَّقْدِيمِ؛ فَتَكَلَّمَ عَلَى النَّسْخِ فِي إِثْرِ كِتَابِ الأَحْكَامِ، وَللْكِنَّهُ لَمْ يُفْصِحْ عَنْ عِلَّةِ ذَٰلِكَ، كَمَا عَلَىٰ النَّسْخِ فِي إِثْرِ كِتَابِ الأَحْكَامِ، وَللْكِنَّهُ لَمْ يُفْصِحْ عَنْ عِلَّةِ ذَٰلِكَ، كَمَا

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۷۱).

فَعَلَ الغَزَالِيُّ (١).

أُوَّلاً: تعْريفُ النَّسْخِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ:

عَرَّفَ الغزَالِيُّ النَّسْخَ بِقُولِهِ: «حَدُّهُ: أَنَّهُ الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِالخِطَابِ المُتَقَدِّمِ، عَلَىٰ وَجْهِ، لَوْلاَهُ لكَانَ ثَابِتًا، مَعَ تَراخِيهِ عَنْهُ (٢).

ثَانِيًا: تَعْريفُ ابن قُدامَةً:

عرَّفَ ابنُ قُدَامَةَ النَّسخَ بِأنَّهُ: «رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِخطَابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخطَابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ "").

<sup>(</sup>۱) وقد رأيتُ أنه من المناسب السير على ماسار عليه الإمامان في تقديم مباحث النسخ، على مباحث السنة، وإدراجها ضمن مسائل الكتاب؛ لما أشار إليه الغزالي من أسباب، ونحوها، والله الموفق.

 <sup>(</sup>۲) «المستصفى »(۱/۷/۱)، واختار في المنخول ص (۲۹۰)، أنه: «ابداء ما ينافي شروط استمرار الحكم» ص(۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(٦٩).

### المَطْلَبُ الخَامِسُ شَرْحُ التَّعرِيفَينِ

لَقَدْ تَناوَلَ الإِمَامانِ شَرْحَ تَعْريفَيْهِمَا وتَوضِيحَهُمَا، وبَيَانَ مُحتَرَازَتِهمَا. قَالَ الغَزَالِيُّ فِي شَرْحِهِ تعْرِيفَهُ: «وَإِنَّمَا آثرْنَا لْفْظَ «الخِطَاب» عَلَىٰ لَفْظِ «النَّصِّ»؛ لِيكُونَ شَامِلاً للَّفْظِ، والفَحْوَىٰ، وَالمَفْهُوم، وكُلِّ دَلِيلٍ؛ إِذْ يَجُورْزُ النَّسْخُ بِجَمِيْع ذٰلِكَ؛ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الحَدَّ، بِالخِطَابِ المُتَقَدِّم؛ لأَنَّ ابْتِداءَ إِيجَابِ العِبَادَاتِ فِي الشَّرْع، مُزيلٌ حُكْمَ العَقْلِ، مِنْ بَرَاءَةِ اللَّمَّةِ، لا يُسَمَّىٰ نَسْخًا؛ لأنَّهُ لَمْ يُزِل حُكَمَ خِطابِ، وإنَّما قَيَّدنا بِارتِفاع الحُكْم، ولمْ نُقَيِّدْ بِارْتِفاعِ الأَمْرِ والنَّهْي؛ لِيَعُمَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الحُكم، مِنَ النَّدْبِ، والكَرَاهَةِ، والإِبَاحَةِ، فَجَمِيعُ ذٰلِكَ قَدْ يُنْسَخُ. وإَنَّمَا قُلناً: «لَوْلاَهُ لَكَانَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِهِ»؛ لأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْخِ الرَّفْعُ، فَلوْ لَمْ يَكُنْ هَلْذَا ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ هَـٰذَا رافِعًا؛ لأنَّهُ إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ بِعِبَادَةٍ مُؤقَّتَةٍ، وَأَمْرٌ بِعِبَادةٍ أُخْرَىٰ، بَعْدَ تَصَرُّم ذٰلِكَ الوَقْتِ، \_ لا يكونُ النَّاني نَسْخًا، فإذَا قَال: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْدِلِّ ﴾ (١)، ثُمَّ قَالَ في الَّليْل: «لاَ تصُومُوا» ـ لاَ يَكُونُ ذٰلِكَ نَسْخًا، بَلِ الرَّافِعُ مَا لاَ يَرْتَفِعُ الحُكْمُ لَوْلاهُ.

وإنَّما قُلنا: «مَعَ تَراخِيْهِ عَنهُ»؛، لأنَّهُ لَوِ اتَّصَلَ بِهِ، لَكَانَ بَيانًا،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

وَإِنْمَامًا لِمَعْنَىٰ الكَلَامِ، وتقْدِيْرًا لَهُ، بِمُدَّةٍ أَوْ شَرْطٍ، وإِنَّمَا يَكُونُ رَافِعًا إِذَا وَرَدَ بعْدَ أَنْ وَرَدَ الحُكْمُ واسْتَقَرَّ؛ بِحَيثُ يَدُومُ لَوْلًا النَّاسِخُ»(١).

وقَالَ ابنُ قُدامَةً في شَرْحهِ تعْرِيفَهُ: "ومَعْنىٰ الرَّفْعِ: إِزَالَةُ الشَّيءِ عَلَىٰ وَجْهِ لَوْلاَهُ لَبَقِي ثَابِتًا، علَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الإِجَارَةِ بِالفَسْخِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا، وقيَّدْنَا الحَدِّ "بِالخِطَابِ المُتَقَدِّمِ"؛ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِ العَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ولَيسَ لأَنَّ ابْتِدَاءَ العِبَاداتِ في الشَّرِعِ مُزِيْلٌ لِحُكْمِ العَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ولَيسَ لأَنَّ ابْتِدَاءَ العِبَاداتِ في الشَّرِعِ مُزِيْلٌ لِحُكْمِ العَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ولَيسَ بِنَسْخٍ، وَقَيَّدُنَاهُ "بِالخِطَابِ الثَّانِي"؛ لأَنَّ زَوَالَ الحُكْمِ بِالمَوتِ؛ والجُنُونِ، بِنَسْخٍ، وَقَيَّدُنَاهُ "بِالخِطَابِ الثَّانِي"؛ لأَنَّ زَوَالَ الحُكْمِ بِالمَوتِ؛ والجُنُونِ، ليَسْ بِنَسْخٍ، وَقَوْلُنَا: "مِعَ تَراخِيهِ عَنْهُ"؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بهِ، كَانَ بَيَانًا وَإِنْمَامًا لِمَعْنَىٰ الكَلَام، وتَقْدِيرًا لهُ بِمُدَّةٍ أَوْ شَرْطٍ" ().

وبِهَذَا الشَّرْحِ الْمُوجَزِ لِلتَّعْرِيْفَينِ يَتِمُّ مَا أَرَدْتُهُ، مِنْ وُضُوحِ معْنَاهُمَا، وَبَيانِ المُرادِ بِقُيُودِهِمَا، وكَشْفِ مُحْتَرزَاتِهِمَا.

وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ شَرْحَ كُلِّ مِنْهُمَا لِتَعْرِيْفِهِ، دُوْنَ شَرْحِ غَيْرِهِ؛ لِلوُقُوفِ عَلَىٰ عَيْنِ النَقِينِ فِي مُرَادِ كُلِّ مِنْهُمَا بِقَولِهِ، ولإصَابةِ كَبِدِ الحَقِيقةِ فِيمَا عَنَاهُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ، فَلاَ أَحَدَ أَعْرَفُ بِمُرادِ المَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ، إضَافَةً إِلَىٰ مَا امْتَازَ بِهِ الشَّرْحَانِ مِنْ إِيْجَازٍ وَوُضُوحٍ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۷۱، ۱۰۸)، وينظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۰۵)، و«المحصول» (۱/۳/۲٤، ۲۵۵).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۲۹)، وينظر: «سواد الناظر» (۱/۲۷۷)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/۱۹۱)، و«شرح الروضة» لابن بدران (۱/۱۹۱، ۱۹۱)، و «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٦٦).

### المَطْلَبُ السَّادِسُ الفَرْقُ بِينَ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ

بَعْدَ عَرْضِ التَّعْرِيفَين، وشَرِحِهمَا، يلْحَظُ القَارِئُ أَنَّ هُنَاكَ اتِّفَاقًا وَافْتِرَاقًا فِي بَعْضِ القُيُودِ التِّي ذَكَرِهَا المُؤَلِّفَانِ في تَعْرِيْفَيْهِمَا ، بَلْ إِنَّ المُتَمَعِّنَ فِي الشَّرْح السَّابِقِ يَجِدُ أَنَّ ابِنَ قُدَامِةَ اسْتَعْمَلَ صِيغَةَ الغَزَالِيِّ نَفْسَهَا، فِي بَعْضِ القُيُودِ والأَمْثِلَةِ، والمُحْتَرَزَاتِ، لاسِيَّمَاعنْدَ قَيْدِ «الخِطَابِ المُتَقَدِّم» و «التَّراخِي».

وَمَعَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ بِينَهُمَا فَرْقًا جَوْهَريًّا:

فَالغَزَالِيُّ: صَدَّرَ تَعْرِيْفَهُ لِلنَّسْخِ، بِأَنَّهُ: «الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَىٰ ارْتِفَاع الحُكْم . . . » إلخ .

وَابِنُ قُدَامَةً: صَدَّرَ تَعْرِيْفَهُ لَهُ بِالرَّفْعِ، وَيَكْمُنُ وَرَاءَ هـٰذَينِ التَّصدِيرَينِ مُنَاقَشَاتٌ كَثِيرةٌ، واعْتِرَاضَاتٌ مُتَعدِّدةٌ، سَيَأْتِي ذِكْرُشَيءٍمِنْهَاعِنْدَذِكْرِ المُنَاقَشَاتِ.

وخُلاَصَةُ الفَرْق بيّنهُمَا: أَنَّ الغَزَالِيَّ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ «الخِطَابِ»، وَلَمْ يَبْدَأْ بِذِكْرِ حَقِيْقَةِ النَّسْخِ، وَهِيَ الرَّفْعُ، وَالإِزَالَةُ؛ لِذَا كَانَ تعْرِيفُ الغَزَالِيِّ لِلْنَسخ تَعْريِفًا للنَّاسِخ، وهُوَ الخِطَابُ.

أُمَّا تَعْرِيْفُ ابِّنِ قُدَامَةً: فَهُو تَعْرِيفٌ مُطَابِقٌ لِعَمَليَّةِ النَّسْخ ذَاتِهَا، المُتَمثِّلَةِ فِي الرَّفْع، والإِزَالَةِ. وسَيأْتِي لِذَٰلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ، عِنْدَ عَرْض المُنَاقَشاتِ، وَالرَّاجِح منَ التَّعريفَاتِ، إنْ شَاءَ اللهُ.

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ المُناقَشـاتُ

لَمْ يَخْلُ تَعْرِيفٌ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الأُصُولِيِّينَ لِلنَّسْخِ، مِنْ وُرُودِ مُناقَشاتٍ واعْتِراضَاتٍ عَلَيْهِ، تتبَاينُ قِلَّةً وكَثْرَةً، وَلَوْ أَرْخَيتُ لِلْقَلَمِ الزِّمَامَ، لِتَتَبُّعِ المُنَاقشَاتِ وَإِتِبَاعِهَا بِالإِجَابَاتِ \_ لَطَالَ المَقامُ وَلَمْ نَبْلُغِ المُرَامَ؛ لِذَا المُنَاقشَاتِ وَإِتِبَاعِهَا بِالإِجَابَاتِ \_ لَطَالَ المَقامُ وَلَمْ نَبْلُغِ المُرَامَ؛ لِذَا سَأَكْتَفي بِأَهم المُنَاقشَاتِ المُمْكِنِ إِيْرَادُهَا عَلَىٰ تَعْرِيفَي الإِمَامَيْنِ فَقَطْ، مَعَ تَلمُّسِ الإِجَابَةِ عنْهَا.

#### أُوَّلاً: المُناقشَاتُ الواردةُ على تَعْريفِ الغَزَاليِّ :

وردَ على تَعْريفِ الغَزَاليِّ مُنَاقَشاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، أَهَمُّهَا:

١- أنَّ الخِطابَ الدَّالَّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ، هُوَ النَّاسِخُ،
 والنَّسخُ هُوَ نَفْسُ الارْتِفَاع، فَلا يَكُونُ النَّاسِخُ هُوَ النَّسخَ (١).

وَأُجِيْبَ عَنْ هَاذَا الاعتِرَاضِ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ أَنَّ النَّسْخَ هُوَ ارْتِفَاعُ المُحْكُمِ، بَلِ النَّسْخُ نَفْسُ الرَّفْعِ المُسْتَلْزِمِ لِلارْتِفَاعِ، وَالرَّفْعُ: هُوَ الخِطَابُ الدَّالُ عَلَىٰ الارْتِفَاعِ؛ وَذَٰلِكَ لأَنَّ النَّسْخَ يَسْتَدْعِي نَاسِخًا، وَمَنْسُوخًا، الدَّالُ عَلَىٰ الارْتِفاعِ؛ وَذَٰلِكَ لأَنَّ النَّسْخَ يَسْتَدْعِي نَاسِخًا، وَمَنْسُوخًا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (۱/ق۳/٤٢٥)، و«الإحكام» للآمدي (۳/١٠٥)، و«نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول» (۲/٥٥٢)، شرح البدخشي «مناهج العقول» (۲/٥٥٢)، «إرشاد الفحول» ص(١٨٤).

والنَّاسِخُ هُوَ الرَّافِعُ، أَيْ: الفَاعِلُ، وَالمَنْسُوخُ هُوَ المَرْفُوعُ، أَيْ: المَفْعُولُ، وَالرَّافِعُ وَالمَنْعُولُ، يَسْتَدْعِي رَفْعًا وَارْتِفَاعًا، وَالرَّافِعُ هُوَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ، وَإِنْ سُمِّيَ أَيْ: فِعْلاً وَانْفِعَالاً، وَالرَّافِعُ هُوَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ الحَقِيقَةِ، وَإِنْ سُمِّيَ الخِطَابُ نَاسِخًا، فَإِنَّمَا هُو بِطَرِيقِ التَجَوُّزِ، وَالمَرْفُوعُ هُو الحُكْمُ، وَالرَّفْعُ الخِطَابُ نَاسِخًا، فَإِنَّمَا هُو بِطَرِيقِ التَجَوُّزِ، وَالمَرْفُوعُ هُو الحُكْمُ، وَالرَّفْعُ النِّيْعَالُ، وَالاَرْتِفَاعُ الَّذِي هُو الخِطَابُ، وَالاَرْتِفَاعُ الَّذِي هُو الْخَفْدُ، وَالْمُنْعَالِ، صِفَةُ المَرْفُوعِ المَفْعُولِ، وَذَلكَ عَلَىٰ نَحْوِ فَسْخِ العَقْدِ، فَإِنَّ الفَاسِخَ هُو العَقْدُ، والفَسْخَ: صِفَةُ العَاقِدُ والمَفْسُوخَ هُو العَقْدُ، والفَسْخَ: صِفَةُ العَاقِدُ، وهُو الْعَقْدُ، وهُو الْخِلَالُهُ بَعْدَانْبِرامِهِ (١).

٢ واعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيْفِ الغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ: لَيْسَ جَامِعًا ولا مَانِعًا، أَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ جَامِعًا: فَلاَّنَهُ يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسْخُ بِفِعْلِ الرَّسُوْلِ عَيَالِهُ معَ أَنَّهُ لَيسَ بِخِطَابٍ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ نَسْخُ مَا ثَبتَ بِفِعلِ الرَّسُولِ، وَلَيْسَ مِنْهُ ارْتِفَاعُ حُكْم ثَبَتَ بِالخِطَابِ.

وَأَمَّا كُونُهُ لَيسَ مَانِعًا: فَلأَنَّهُ لَوِ اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ فِي الوَاقِعَةِ عَلَىٰ قَوْلَينِ، وَأَجْمَعُوا بِخِطَابِهِمْ عَلَىٰ تَسْوِيغِ الأَخْذِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ القَوْلَينِ، لِلْمُقَلِّدِ، وَأَجْمَعُوا بِخِطَابِهِمْ عَلَىٰ أَحَدِ القَوْلَيْنِ - فَإِنَّ حُكْمَ خِطَابِ الإجمَاعِ النَّانِي ثُمَّ أَجْمَعُوا بِأَقُوالِهِمْ عَلَىٰ أَحَدِ القَوْلَيْنِ - فَإِنَّ حُكْمَ خِطَابِ الإجمَاعِ النَّانِي دَالِّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ حُكْمِ خِطَابِ الإِجْمَاعِ الأَوَّلِ، وَلَيْسَ بِنَسْخٍ ؛ إِذِ الإِجْمَاعُ لا يَنْسَخُ، وَلا يُنْسَخُ بِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» للآمدى (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحصول» (١/ق ٣/ ٢٥،٤٢٥)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٠٥)، =

وَأُجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ النَّسْخَ بِفِعْلِ الرَّسُوْلِ ﷺ غَيْرُ مُسَلَّم، مِنْ حَيْثُ إِنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ وَلاَيةُ إِثْبَاتِ الأَحْكَامِ حَيْثُ إِنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ وَلاَيةُ إِثْبَاتِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، وَرَفْعِهَا مِنْ تِلقَاءِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رسُولٌ، ومُبَلِّغٌ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ الشَّرعَةِ ، وَرَفْعِهَا مِنْ تِلقَاءِ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رسُولٌ، ومُبَلِّغٌ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا يشْرَعُهُ مِنَ الأَحْكَامِ وَيَرْفَعُهُ، فَفِعْلُهُ إِنْ كَانَ وَلاَبُد، فَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ الرَّقِفَاءِ الحُكْمِ، لاَ أَنَّ نَفْسَ الفِعْلِ هُوَ الدَّالُّ عَلَىٰ الارْتِفَاءِ . الخِطَابِ الدَّالُّ عَلَىٰ الرَّتِفَاءِ الحُكْمِ، لاَ أَنَّ نَفْسَ الفِعْلِ هُوَ الدَّالُّ عَلَىٰ الارْتِفَاءِ .

#### وَأَمَّا الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكَرُوهُ فَأُجِيبَ عَنْهُ مِنْ وَجْهَينِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ مَهْمَا اجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ تَسْوِيغ الخِلاَفِ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ قَاطِعًا، فَلاَ نُسَلِّمُ تَصَوُّرَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ مُنَاقَضةِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَوَّلاً؛ لِيَصِحَّ مَا قِيْل، وقَائِلُ هَاذَالَمْ يَذْكُر فرْعًا يُؤكِّد مَا ادَّعاهُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ صَعَّ ذَٰلِكَ، فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الحُكْمَ - نَفْيًا، وإثْبَاتًا - مُسْتَنِدٌ إلى الدَّلِيْلِ السَّمْعِيِّ، مُسْتَنِدٌ إلى الدَّلِيْلِ السَّمْعِيِّ، المُوجِب لإجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الحُكْمِ، وَعَلَىٰ هَاذَا فَيَكُونُ إجْمَاعُهُمْ وَلِيلاً عَلَىٰ وُجُودِ الخِطَابِ الَّذِي هُوَ النَّسْخُ، لا أَنَّ خِطَابَهُمْ نَسْخٌ (۱).

٣ـ وَاعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ الغَزَاليِّ أَيْضًا: بِأَنَّ المَرْفُوعَ: إِمَّا حُكْمٌ ثَابِتٌ، وَإِمَّا مَا لَا ثَبَاتَ لَهُ، والحُكْمُ الثَّابِتُ لَا يُمْكِنُ رَفْعهُ، وَمَا لَا ثَبَاتَ لَهُ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ رَفْعِهِ (٢).

<sup>=</sup> و «المعتمد» (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، و «إرشاد الفحول» ص (١٨٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» (٣/ ١٠٦، ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٤٢٧)، و«الإحكام» (٣/ ١٠٦)، و«نهاية =

وَأُجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ هَاذَا اعْتِرَاضٌ فَاسِدٌ؛ لأَنْنَا نَقُولُ بِأَنَّ النَّسْخَ: رَفْعٌ لِحُكْم ثَابِتٍ لَوْلاَهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا، كالفَسْخِ فِي العَقْدِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ النَّسْخَ: رَفْعٌ لِحُكْم قَابِتٍ لَوْلاَهُ لَبَيْعِ مَا الْعَقْدَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ لَوْلاَهُ لَدَامَ، فَإِنَّ عَقْدَ البَيْعِ سَبَبٌ الْعَقْدَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ لَوْلاَهُ لَدَامَ، فَإِنَّ عَقْدَ البَيْعِ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ أَلاَ يَطْرَأَ قَاطعٌ وَلَيْسَ طُرُوءُ القَاطِعِ مِنَ الفَسْخِ مُبَيِّنَا لَلْمِلْكِ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ أَلاَ يَطْرَأَ قَاطعٌ وَلَيْسَ طُرُوءُ القَاطِعِ مِنَ الفَسْخِ مُبَيِّنَا لَنَّا أَنَّ البَيْعَ فِي وَقْتِهِ، انْعَقَدَ مُؤَقَّتًا، مَحْدُودًا إِلَىٰ غَايَةِ الفَسْخِ، فإنَّما نَعْقِلُ أَنْ يَقُولُ : بِعْتُكَ وَمَلَّكُتُكَ أَبدًا، ثَنْ يَقُولُ: بِعْتُكَ وَمَلَّكُتُكَ أَبدًا، ثَمْ نَقْسِخُ بعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ، ونُدْرِكُ الفَرْقَ بَينَ الصُّورُ رَتَيْنِ، وَأَنَّ الأُولَىٰ: ثُمَّ نَفْسَخُ بعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ، والثَّانِيَّةَ وُضِعَتْ لِمِلْكِ مُطْلَقٍ، مُؤَبِّدٍ إِلَىٰ أَنْ وَضِعَتْ لِمِلْكِ مُطْلَقٍ، مُؤبَّدٍ إِلَىٰ أَنْ يَقُطعَ بِقَاطِع، فَإِذَا فَسَخَ كَانَ الفَسْخُ قَاطِعًا لِحُكْمِهِ الدَّائِم بِحُكْمِ العَقْدِ، يَقْطعَ بِقَاطِعُ ، فَإِذَا فَسَخَ كَانَ الفَسْخُ قَاطِعًا لِحُكْمِهِ الدَّائِم بِحُكْمِ العَقْدِ، لَوْلا القَاطِعُ ، فَإِذَا فَسَخَ كَانَ الفَسْخُ قَاطِعًا لِحُكْمِهِ الدَّائِم بِحُكْمِ العَقْدِ، لَوْلا القَاطِعُ لا بَيانًا، لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ قَاصِرًا.

فَالحَاصِلُ: أَنَّ هَـٰذَا الاعْتِراضَ فَاسِدٌ أَصْلاً؛ لأَنَّ المَقْصُودَ بِرَفْعِ المُحُكْمِ رَفْعُ حُكْمٍ ثَابِتٍ لَوْلاَ النَّاسِخُ لَبَقِيَ هـٰذَا الحُكْمُ ثَابِتًا. ولو سَلَّمْنَا بِعَدمِ فَسَادهِ، فإنَّ الارْتِفَاعَ لِلتَّابِتِ غَيْرُ مُمْتَنعٍ قَطْعًا، إمَّا بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ، أوْ بِالنَّاسِخ مَعَ إرادةِ الشَّارِع.

وَوَجْهُ عَدَمِ امْتِنَاعِهِ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ، لاَ لِذَاتِهِ، ولاَ لِغَيرِهِ (١).

<sup>=</sup> السول» (۲/ ۵۰۳، ۵۰۵)، و «الروضة» ص(۷۰)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۷۹)، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ ۱۷).

<sup>(</sup>١) ينظر في جواب الاعتراض: «الروضة» ص(٧١)، و«سواد النَّاظر» (١/ ٢٨٠)، و«شرح=

3- وَنُوقِشَ تَعْرِيْفُ الغَزالِيِّ أَخِيْرًا: بِأَنَّ فِيْهِ زِيَادَاتٍ لا حَاجَةَ لَهَا، وَلا ثَمَرةَ، وَهِي قُولُهُ: «مُتَرَاخٍ عنْهُ»، وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ وَجْهِ لَوْلاَهُ لَكَانَ ثَابِتًا»؛ فَإِنَّ ذِكْرَ التَّراخِي، إِنَّمَا وَقَعَ احْتِرَازًا عَنِ الخِطَابِ المُتَّصِل؛ كَالاسْتِثْنَاءِ، والتَّقْيِيْدِ بِالشَّرْطِ، والغَايَةِ، وفي الحَدِّمَا يُدْرَأُ النَّقْضُ بِذَٰلِكَ، كَالاسْتِثْنَاءِ، والتَّقْيِيْدِ بِالشَّرْطِ، والغَايَةِ، وفي الحَدِّمَا يُدْرَأُ النَّقْضُ بِذَٰلِكَ، وَهُوَ ارتِفاعُ الحُكْمِ وَالخِطَابِ المُتَّصِلِ بالخِطَابِ الأَوَّلِ فِي هَلَاهِ الصُّورِ وَهُو ارتِفاعُ الحُكْمِ الخِطَابِ المُتَقَدِّمِ فِي الذِّكْرِ، بَلْ هُو مُبَيِّنٌ أَنَّ الخِطَابَ لَيْسَ رافِعًا لِحُكْمِ الخِطَابِ المُتَقَدِّمِ فِي الذِّكْرِ، بَلْ هُو مُبَيِّنٌ أَنَّ الخِطَابِ المُتَقَدِّمِ إِللتَقْيِيدِ بِالرَّفْعِ يُدْرَأُ النَّقضُ بِالخِطَابِ الوَارِدِ بِمَا يُخالِفُ حُكْمَ الخِطَابِ المُتَقَدِّمِ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ مُؤَقِّتًا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الخِطَابِ الثَّانِيَ لا يَدُلُ عَلَىٰ المُتَقَدِّمِ إِذَا كَانَ حُكْمُهُ مُؤَقِّتًا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ الخِطَابِ الثَّانِيَ لا يَدُلُ عَلَىٰ الْخِطَابِ الأَوْلِ لاِنْتِهَاءِ وَقْتِهِ وَقْتِهِ وَقْتِهِ النَّيْ الْخِطَابِ الأَوْلِ لاِنْتِهَاءِ وَقْتِهِ وَقْتِهِ وَقْتِهِ الْنَعْمَا الْمُتَعَلِّمُ وَقْتِهِ الْمَلْ الْمُعَلِّلِ الْمُتَقِلِهُ إِنْهُ إِنْ الْمُعَلِي الْقَلِ لا يَذَلُقُ الْمُولِولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِةِ إِنْتِهَاءِ وَقْتِهِ وَقْتِهِ المُقَلِّلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُثَلِّلُ الْمُؤْمِلِ الْمُنْعِلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْم

وَأُجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَهَاذِهِ لَيْسَتْ زِيادَاتٍ، وَعَلَىٰ فَرْضِ كَوْنِهَا زِيادَاتٍ فَهِيَ غَيْرُ مُخِلَّةٍ بِصِحَّةِ الحَدِّ، وَإِنَّمَا أَسَاسَاتٌ، وَعَلَىٰ فَرْضِ كَوْنِهَا زِيادَاتٍ فَهِيَ غَيْرُ مُخِلَّةٍ بِصِحَّةِ الحَدِّ، وَلاَ يُسَلَّمُ تَعْرِيتُهُمْ إِيَّاهَا مِنَ الفَائِدَةِ، فَفِيْهَا فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا: التَّمْيِيزُ بَينَ وَلاَ يُسَلَّمُ تَعْرِيتُهُمْ إِيَّاهَا مِنَ الفَائِدَةِ، فَفِيْهَا فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا: التَّمْيِيزُ بَينَ النَّاسِخِ وَالصُّورِ المَذْكُورَةِ مُبَالَغَةً فِي تَحْصِيْلِ الفَائِدَةِ (٢)، وَلَهَا فَوَائِدُ أَخْرَىٰ، مَرَّتْ عِنْدَ شَرْح هاذِهِ القُيُودِ (٣).

<sup>=</sup> مختصر الروضة» للطوفي (١/ ١٨)، و «شرح الروضة» لابن بدران (١/ ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/١٠٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٤٢٣) من هذا الكتاب.

#### ب مناقشة تعريف ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ:

لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَىٰ تَغُرِيْفِ ابْنِ قُدَامةً مُناقشَاتٌ مُتعَدِّدَةٌ؛ حَيْثُ صَدَّرَ تَعْرِيْفَ النَّسْخِ بِالرَّفْعِ لَا تَعْرِيْفَ النَّسْخِ بِالرَّفْعِ لَا يَعْرِيْفَ النَّسْخِ بِالرَّفْعِ لَا يَصِحُ؛ لِخَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ رَفْعًا لِثَابِتٍ، أَوْ لِمَا لاَ ثَبَاتَ لَهُ، فَالثَّابِتُ لاَ يُمْكِنُ رَفْعُه، ومَا لاَ ثَبَاتَ لَهُ لاَ حَاجَةَ إِلَىٰ رَفْعِهِ، وَقَدْ سَبَقَ الجَوَابُ عَنْ ذٰلِكَ، عِنْدَمَا أُوْرِدَ الاعْتِرَاضُ نَفْسُهُ عَلَىٰ تَعْرِيْفِ الغَزَاليِّ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَىٰ الإَعَادَةِ (١).

الثَّانِي: اعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةَ للْنَسْخِ بِالرَّفْعِ؛ بِأَنَّ خِطَابَ اللهِ تَعَالَىٰ قَدِيْمٌ، فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ؛ لأَنَّ الرَّفْعَ نَقُلٌ وإِزَالةٌ وتَغْيِيرٌ، وَكُلُّ اللهِ تَعَالَىٰ قَدِيْمٌ، فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ؛ لأَنَّ الرَّفْعَ نَقُلٌ وإِزَالةٌ وتَغْيِيرٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَالٌ عَلَىٰ القَدِيم.

وَأُجِيْبَ عَنْ هَاٰذًا: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِقِدَمِ كَلَامِ اللهِ مُطْلَقًا، بَلْ هُوَ قَدِيمٌ نَوْعًا، حَادِثٌ آحَادًا، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ (٢).

ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا بِقِدَمِهِ - بإطْلاقِ - لَمَا صَحَّ مَا ذَكَرْ تُمُوهُ ؟ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بِالشَّخِ رَفْعُ تَعَلُّقِ الخِطَابِ بِالمُكلَّفِ ؛ بِمَعْنَىٰ أَنَّ الحُكْمَ عِنْدنا : هُوَ مُقْتَضَىٰ الخَطْابِ ، لاَ الخِطَابُ نَفْسُهُ ، حَتَّىٰ يَرِدَ مَا قُلْتُمْ ، فَالمُرْ تَفَعُ بالنَّسْخِ : مُقْتَضَىٰ الخِطَابِ لاَ نَفْسُ الخِطَابِ ، فَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ تَعَلُّقَ الخِطَابِ يَرْتَفِعُ مَقْتَضَىٰ الخِطَابِ يَرْتَفِعُ أَنَّ تَعَلُّقَ الخِطَابِ يَرْتَفِعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٤٢٨) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(١٧٥) من هذا الكتاب.

بالعَجْزِ، والجُنُونِ، ثُمَّ يَعُودُ التَّعلُّقُ بِعَوْدِ القُدْرَةِ وَالعَقْلِ، وَالخِطَابُ في نَفْسِهِ لاَ يَتَغَيَّرُ.

الثَّالِثُ: وَاعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيْفِ ابْنِ قُدَامَةً: بِأَنَّ الحُكْمَ المَنْسُوخَ: إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ حَسَنًا أَوْ قَبِيْحًا، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا امْتُنِعَ رَفْعُهُ لِوَجْهَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ رَفْعَ الحَسَن قَبِيحٌ.

ثَانِيهُمَا: أَنَّ رَفْعَهُ يُوْجِبُ انْقِلاَبَ الحَسَنِ قَبِيْحًا؛ إِذْ لَوْلاَ قُبْحُهُ لَمَا رُفِعَ، وَالتَّقْدِيرُ: أَنَّهُ قَبْلَ رَفْعِهِ حَسَنٌ، فَلَزِمَ مِنْ ذَٰلِكَ انْقِلاَبُ الحَسَنِ قَبْلَ النَّسْخ قَبِيحًا بَعْدَهُ، لَاكِنَّ هَاذَا قَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ، وَهُوَ مُحَالٌ.

ُ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا: فَابْتِدَاءُ شَرْعَهِ أَقْبَحُ مِنْ رَفْعِ الحَسَنِ؛ لأَنَّ رَفْعَ الحَسَنِ؛ لأَنَّ رَفْعَ الحَسَنِ تَفْوِيتُ خَيْرٍ، وَشَرْعُ القَبِيحِ إِيْقَاعُ شَرِّ، وَهُوَ أَقْبَحُ؛ لأَنَّ إِيْقَاعَ الشَّرِ مُضِرِّ، وَتَفْوِيتَ الخَيْرِ قَدْ لا يَضُرُّ.

وَأُجِيبَ عَنْ هَاذَا الاغْتِرَاضِ: بِأَنَّهُ اعْتِرَاضٌ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ يَنْيَنِي عَلَىٰ البَاطِلِ مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّينِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَمَا يُنِيَ عَلَىٰ البَاطِلِ بَاطِلٌ؛ لأِنَّ الحُسْنَ وَالقُبْحَ صِفَاتٌ قَدْ يُدْرِكُهَا العَقْلُ أَحْيَانًا؛ كَحُسْنِ الأَخْلاقِ الحَسْنَةِ، وَقَدْ لا يُدْرِكُ العَقْلُ حُسْنَ الأَخْلاقِ الرَّدِيئَةِ، وَقَدْ لا يُدْرِكُ العَقْلُ حُسْنَ بَعْضِ الأَشْيَاءِ؛ كَعَدَدِ الصَّلُواتِ أَوْ قُبْحَ بَعْضِهَا الآخِرِ، وَعَلَيْهِ فَوُرُودُ الشَّرْعِ يُحَدِّدُ حُسْنَهَا وقُبْحَهَا، كَمَا أَنَّ مَا يَتَرَتَّبُ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ عَلَيهَا لِكُونُ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ.

ثُمَّ إِنَّ الحُسْنَ وَالقُبْحَ مِنَ الصِّفَاتِ العَارِضَةِ، فَرُبَّمَا مَا كَانَ حَسَنًا فِي

زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ يَصِيْرُ قَبِيْحًا فِي زَمَانٍ آخَرَ أَوْ مَكَانٍ آخَرَ، فَالصِّيامُ حَسَنٌ، وَلَا كِنَّهُ لَا يُشْرَعُ يَوْمَ العِيدِ، وَلَا لِلْحَائِضِ، والخَمْرُ قَبِيْحَةٌ، وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً أَوَّلَ التَّشْرِيعِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ، وَهَاكَذَا فَالقُولُ بِأَنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ عَقْليَّانِ فَقَطْ و وَهُو مَذْهَبُ المِعْتَزِلَة حَطَأٌ وَاضِحٌ، والقولُ بِأَنَّ الحُسْنَ والقُبْحَ شَرْعِيَّانِ فَقَطْ ولا دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي مَعْرِفَةِ الحَسَنِ بِأَنَّ الحُسْنَ والقَبْحَ شَرْعِيَّانِ فَقَطْ ولا دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي مَعْرِفَةِ الحَسَنِ وَالقَبِيحِ مُكَابَرَةٌ، وَالصَّحِيْحُ: أَنَّ العَقْلَ قَدْ يُدْرِكُ حُسْنَ بَعْضِ الأَشْيَاءِ أَوْ قُبْحَهَا، وَلَاكِنَّ مَايَتَرَقَّبُ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الأُمُورِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ لاَ يَكُونُ وَبُحَهَا، وَلِلْكِنَّ مَايَتَرَقَّبُ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الأُمُورِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ لاَ يَكُونُ اللَّهُ عَدُ وَرُودِ الشَّرْعُ (۱).

واعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةً: بِأَنَّ مَا أَمَرَ اللهُ بِه، إِنْ أَرَادَ وُجُوْدَهُ كَيْفَ يَنْهَى عَنْهُ، حَتَّىٰ يَصِيرَ غَيرَ مُرَادٍ؟

وَتَوْضِيحُ ذَٰلِكَ: أَنَّ رَفْعَ الحُكْمِ يُفْضِي إِلَىٰ أَنْ يَكُوْنَ الحُكْمُ مُرَادًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيرَ مُرَادِ لَهُ، وَذَٰلِكَ تَنَاقُضٌ.

وبَيَانُ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ مِنْ حَيثُ أَثْبَتَهُ أَمَرَ بِهِ وَأَرَادَهُ ، وَمِنْ حيثُ رَفَعَهُ،

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة تعرف بمسألة «التحسين التقبيح»، وليس هذا محل بحثها، ولمعرفة المزيد من تفاصيل المذاهب فيها وقول أهل السنة والجماعة، ينظر: «الفتاوى» (۲/ ۲۸، ۲۸) \_ (۹۰, ۹۳، ۹۳) (۸/ ۴۳۷)، و «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم (۱/ ۲۲۳) ومابعدها، و «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۲/ ۲)، و «فواتح الرحموت» (۱/ ۲۷)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (۸۸)، و «المستصفى» (۱/ ٥٠)، و «المنخول» ص (۸)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۰)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۱۸۰)، و «شرح الكوكب المنير»

قَدْ نَهَىٰ عَنْهُ وَلَمْ يُرِدْهُ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا غَيْرَ مُرادٍ فَي آنٍ وَاحِدٍ، وَهُو مُحَالٌ.

وَأُجِيْبَ عَنْ ذَلِكَ : بِأَنَّ هَـٰذَا الاعْتِرَاضَ مَیْنِیٌ عَلَیٰ أَنَّ الأَمْرَ مَشْرُوطٌ بِالإِرَادَةِ، وَهُو غَیرُ صَحِیحٍ، وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ دَعْوَىٰ التَّناقُضِ غَیرُ مُسَلَّمٍ؛ وَذَٰلِكَ لأَنَّ الإِرَادَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِوُجُودِ الأَمْرَ قَبْلَ النَّسْخِ وبِعَدَمِهِ بَعْدَهُ، وَالتَّنَاقُضَ وَذَٰلِكَ لأَنَّ الإِرَادَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِوُجُودِ الأَمْرَ قَبْلَ النَّسْخِ وبِعَدَمِهِ بَعْدَهُ، وَالتَّنَاقُضَ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ اتِّحَادِ وَقْتِ التَّعَلُّقِ، أَمَّا إِرَادَةُ وُجُودِ الشَّيءِ وَعَدَمِهِ فِي وَقَتَيْنِ، فَلاَ تَنَاقُضَ فِيهِ.

٥- وَاعْتُرِضَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ ابنِ قُدَامَةَ لِلْنَسْخِ بِالرَّفْعِ: بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ البَدَاءِ (١)؛ حَيثُ إِنَّهُ بَدَا لَهُ مِمَّا كَانَ حَكَمَ بِهِ، ونَدِمَ عَلَيهِ، وَهَاذَا مُحَالٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فَالنَّسْخُ إِذَنْ مُحَالٌ.

وَأُجِيبَ عَنْ هَاذَا: بِأَنَّهُ اعْتِرَاضٌ فَاسِدٌ؛ فَإِنَّهُمْ إِنْ أَرَادُوا: أَنَّ الله تعالى أَبَاحَ مَا حَرَّمَ، وَنَهَىٰ عَمَّا أَمَرَ بِهِ، فَهُو جَائِزٌ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ ﴾ (٢) ولاتناقُض ، كَمَا أَبَاحَ الأَكْلَ لَيْلاً، وَحَرَّمَهُ نهَارًا.

وَإِنْ أَرادُوا بِهِ: أَنَّهُ انْكَشَفَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا، فَلاَ يَلْزَمُ مِنَ النَّسْخِ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْمُرَهُمْ بِأَمْرٍ مُطْلَقٍ، وَيُدِيْمُ عَلَيْهِمْ التَّكْلِيفَ إِلَىٰ وَقْتٍ مَعْلُومٍ، يَقْطَعُ فِيهِ التَّكْلِيفَ بِالنَّسْخ.

<sup>(</sup>۱) البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء، ومرادهم: أنَّ الله لما شرع الحكم، ثم نسخه فكأنَّه خفي عليه أثناء شرع الحكم المصلحة المترتبة عليه، ثم بدا له ذلك بعد ما شرعه فنسخه، ينظر: «المعتمد» (۱/۳۱»، و«الإحكام» للآمدي (۳/۹۰۱)، و«شرح الروضة» للطوفي (۱/۲۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

وحَاصِلُ الجَوابِ عَنْ هَلْذَا الاعْتِراضِ أَنْ يُقالَ: إِنَّ مَا أَلْزَمْتُمُونَا بِهِ غَيْرُ لاَزِمٍ لأَنَّا نَقْطَعُ بِكَمَالِ عِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالبَدَاءُ يُنَافِي كَمَالَ العِلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ مُ الْجَهْلَ المَحْضَ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ مُ الشَّيءِ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَفِيًّا، وَإِذَا ثَبَتَ اسْتِحَالَةُ البَدَاءِ على اللهِ ، فَتَوْجِيهُ النَّسْخِ : هُو أَنَّ اللهُ تعالَىٰ لَمَّا أَمَرَ بِالحُكْمِ ، اسْتِحَالَةُ البَدَاءِ على اللهِ ، فَتَوْجِيهُ النَّسْخِ : هُو أَنَّ اللهُ تعالَىٰ لَمَّا أَمَرَ بِالحُكْمِ بَعْدَ ذٰلِكَ ، كَانَتْ المَصْلَحَةُ فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ فِي هَلْذَا النَّهْي ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي كَانَتِ المَصْلَحَةُ فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ فِي هَلْذَا النَّهْي ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي كَانَتِ المَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي هَلْذَا النَّهْي ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي الوَقْتِ فِي هَلْذَا النَّهْي ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي الوَقْتِ فِي هَلْذَا النَّهْي ، فَالمَصْلَحَةُ مُتَحَقَّقَةٌ فِي الوَقْتِينِ ، وفي هلْذَا رِعايةٌ لِمصَالِحِ العِبَادِ ، تَفَضَّلًا من الله تعالى ، كمَا أَنَّ فيه امْتِحَانًا لَهُمْ ، بِامْتَثَالِهِمُ الأَوامِرَ والنَّواهِي ، خُصُوصًا في أَمْرِهِمْ بمَا في امْرِهِمْ بمَا كَانُوا مَنْهُ الإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ (١٠) .

وَبِهٰذَا يَتِمُّ اسْتِعْراضُ جُمْلَةٍ مِنَ المُنَاقشَاتِ الوَارِدَةِ على تَعْريفَيِ الإِمَامين ـ رَحِمهُمَا الله ـ وتلَمُّسُ الإِجَابَاتِ عنها (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر في الاعتراضات الخمسة والإجَابَة عنها: «المستصفى» (١/ ١٠٨، ١١٠)، و«المحصول» (١/ ٥٥١)، و«المحصول» (١/ ٥٥١)، و«الموضة» ص(٧٠، ٧٢)، و«سواد الناظر» (١/ ٢٧٩)، و«شرح الروضة» للطوفي (١/ ٢١٩، ٢٠)، و«شرح الروضة» لابن بدران (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) ومن الممكن أن يرد على تعريف ابن قُدامة ماورد من الاعتراض الأخير على تعريف الغزالي؛ من حيث وجود بعض الزيادات في التعريف لا حاجة لها، ويجاب عنها بما سبق من الجواب به ص(٤٣٠) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ الثَّامِنُ الرَّاجِحُ منَ التَّعْرِيْفَينِ، ووَجْهُ تَرْجِيجِهِ

بعدَ ذِكْرِ التَّعريفاتِ المُتعَدِّدَةِ للنَّسِخِ، وَذِكْرِ تَعْرِيْفَي الإِمَامينِ خاصَّةً، وشرْحِهِمَا، ومُنَاقشَتِهِمَا ـ أجدُ منَ الصَّعبِ الحُكْمَ بِتَعريفِ راجِحِ عامِّ، لِكُلِّ مَاذُكْرَ منْ تَعريفَاتٍ لَدى الأصُوليِّينَ، وغيرهِمْ؛ لأنِّي لَمْ أَبْسُطُ ذٰلِكَ لَكُلِّ مَاذُكْرَ منْ تَعريفَاتٍ لَدى الأصُوليِّينَ، وغيرهِمْ؛ لأنِّي لَمْ أَبْسُطُ ذٰلِكَ كُلِّهُ، بِذِكْرِ جَمِيعِ التَّعريفَاتِ، ووجْهَتِهَا، ومُنَاقشَتِهَا، وإنَّمَا اكْتفيتُ بِذِكْرِ خُلِكَ فيمَا يَتَعلَّقُ بِتَعْرِيفَي الإِمَامَينِ رَحِمهُمَا الله.

لِذَا سيكُونُ التَّرجِيحُ مَحصُورًا في تَعْرِيْفَي الإِمَامَينِ فَقطْ، وقَدْ ظهَرَ لَيَ مِنْ خِلالِ الاطِّلاعِ، وَمُتَابِعَةِ المُناقشَاتِ على تَعْرِيفَي الإِمَامينِ \_ أَنَّ الرَّاجِحَ تَعْرِيفُ ابنِ قُدامةَ \_ رَحِمَهُ الله \_ ويعْتَضِدُ اخْتِيَارِي لَهُ بِأَوْجُهِ الرَّاجِحَ تَعْرِيفُ ابنِ قُدامة \_ رَحِمَهُ الله \_ ويعْتَضِدُ اخْتِيَارِي لَهُ بِأَوْجُهِ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا:

الْأُوَّالُ: قُوَّةُ حُجَّتِهِ وسَدَادُ وُجْهَتِهُ فِي نَظَرِي.

الثَّانِي: اتِّصَافهُ بالجَمْعِ لأَفْرادِ المُعرَّفِ، ومَنْعِ مَا لَيْسَ مِنَ التَّعريفِ منَ الدُّخُولِ فيهِ، وقدُ وضُحَ ذٰلكَ عندَ شَرْحِ التَّعريفِ، وَذِكْرِ مُحْتَرزَاته (١٠).

الثَّالِثُ: أَنَّ تَعْرِيفَ ابنِ قُدَامَةَ لِلنَّسْخِ تعريفٌ لِحقيقَتِهِ المُتَمثِّلَةِ في الرَّفْعِ والإِزَالَةِ، بَيْنَمَا تَعْرِيفُ الغَزاليِّ لهُ بِأَنَّهُ: «الخِطَابُ» تَعْرِيفٌ لِلْنَسْخِ

<sup>(</sup>١) في ص (٤٢٤) من هذا الكتاب.

بِالنَّاسِخِ؛ وَهَاذَا ضَعِيفٌ - كَمَا سَبَقَ - وَلأَنَّ اسْتِخْدَامَ الصِّفَاتِ البَعِيدَةِ في الحُدُودِ القَرِيْبَةِ مَعِيبٌ عندَ أَهْلِ النَّظرِ.

الرَّابع: إِمْكَانُ الرَّدَ على الاعْتِراضاتِ الوَارِدَةِ عليهِ بِالإِجَابَةِ السَّلِيمَةِ المُقْنِعَةِ عنْهَا.

الخَامِسُ: ضعْفُ تَعْريفِ الغَزَالِيِّ بِمَا وَرَدَ عليْهِ مِنْ مُناقَشةٍ، وكُونِ الإِجَابَةِ عنْهَا لَيسَتْ قَويَّةً مُقْنِعَةً.

السَّادِسُ: عَدمُ تَحقُّقِ المُناسَبةِ بيْنَ المعْنَيَينِ اللُّغَوِيِّ والاصْطِلاَحيِّ في تعْريفِ الن قُدَامةَ.

السَّابِعُ: وَجَازَةُ تعْرِيفِ ابْنِ قُدامَةَ واخْتِصَارُهُ، معَ شُمُولِهِ وكَمَالِهِ. كُلُّ ذُلكَ وغيرُهُ يَجْعَلُ تَعْرِيفَ ابْنِ قُدامَةَ لِلْنَسْخِ رَاجِحًا على تَعْرِيفِ الغَزاليِّ، فيمَا أرىٰ، والله أعْلَمُ.



# المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الفَرْقُ بيَّنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ

وتتضمن هَاذِهِ المَسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : التَّعريْفُ.

المَطْلَبُ السَّانِيُّ : تَحْرِيْرُ مَحِلِّ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامَينِ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذْهَبُ الإِمَامَين .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الحُجَجُ وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الرَّاجحُ ووَجْهُ تَرْجيحِهِ.



#### المَطْلَبُ الأوَّلُ التَّعْـريــفُ

جَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ مِنَ الأُصُوليِّينَ حِينَمَا يَتَناوَلُونَ مَوْضُوعَ النَّسْخِ، ويَذْكُرُونَ حَدَّهُ ـ أَنْ يُفَرِّقُوا بَينَهُ وَبِينَ التَّخْصيصِ؛ لِمَا بَيْنَهما من اتِّفَاقٍ، وتشَابُهٍ في بَعْضِ القُيودِ، مِمَّا يُؤدِّي إلى اللَّبْسِ وعَدَمِ التَّفريقِ بَينَهُمَا، وأَوْجُهِ الفَرق بَينَهُما (١).

ولِكَيْ يُعْرِفَ الأَمْرِانِ، لابُدَّ منْ تَعريفِ كُلِّ منهُ مَا في اللَّغَةِ، والاصطلاح: أمَّا النَّسخُ: فقد مرَّ تَعْريفُهُ في المسألةِ السَّابِقةِ لُغَةً واصطلاحًا (٢)، وَلَـٰكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَا سَبَقَ منْ تَعْريفِ النَّسخِ إِنَّمَا هُوَ في اصْطِلاحِ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ العُلَمَاءِ (٣).

أَمَّا المُتقدِّمُونَ منَ السَّلَفِ: فَالنَّسخُ عِنْدَهُمْ أَعمُّ مِنْ ذَٰلِكَ؛ حيثُ يَشْمَلُ مع مَا سبقَ - تَخْصيصَ العَامِّ، وتَقْييدَ المُطلقِ، وَبَيَانَ المُجْملِ (٤)، وَنَحْوَ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إرشاد الفحول» ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٤١٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الموافقات» (٣/ ١٠٨)، و «إعلام الموقعين» (١/ ٣٥)، و «شرح الروضة» لابن بدران (١/ ١٩٦)، و «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص (٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتاوي (١٠١/١٤)، والمراجع السابقة.

قَالَ شَيخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «وَفصلُ الخِطَابِ: أَنَّ لَفُظَ النَّسْخِ مُجْمَلٌ، فَالسَّلَفُ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِيْمَا يُظَنُّ دَلاَلَةُ الآيةِ عَلَيهِ، مِنْ عُمُوم أَوْ إِطْلاقٍ، أَوْ غَيْرٍ ذٰلِكَ . . . »(١).

وقَالَ العَلاَّمَةُ ابنُ القيِّمِ ـ رحِمهُ الله ـ: "وَمُرَادُ عَامَّةِ السَّلَفِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ: رَفْعُ الحُكْمِ بِجُمْلَتهِ تَارةً، وهُو اصْطِلاحُ المُتَأَخِّرِينَ، وَرَفْعُ دَلَالةِ العَامِّ، والمُطْلَقِ وَالظَّاهِرِ، وَغَيْرهَا: إمَّا بِتَخْصيصٍ، أَوْ تَقْبيدٍ، أو حَمْلِ مُطلقٍ على مُقيَّدٍ، وتَفْسيرِهِ وَتَبْيينِهِ، حَتَّىٰ إِنَّهُم يُسَمُّونَ الاسْتِثْنَاءَ، والشَّرْطَ، والصِّفَةَ نَسْخًا؛ لتَضَمُّن ذٰلِكَ رَفْعَ دَلاَلةِ الظَّاهِرِ، وبَيانِ المُرادِ. والشَّرْطَ، والصِّفَةَ نَسْخًا؛ لتَضَمُّن ذٰلِكَ رَفْعَ دَلاَلةِ الظَّاهِرِ، وبَيانِ المُرادِ. فالنَّسخُ عندَهُمْ وفي لِسانهِمْ: هُو بَيانُ المُرادِ بِغيرِ ذٰلِكَ اللَّفظِ، بلْ بِأمرِ خارج عنهُ اللَّفظِ، بلْ بِأمرِ خارج عنهُ اللَّهُ اللَّفظِ، اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِي اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ ع

وقال الإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كلامِ المُتقَدِّمِينَ النَّسْخَ عِنْدهُمْ فِي الإِطْلاَقِ أَعَمُّ مِنْهُ فِي كَلامِ الأُصُولِيِّيْنَ، فَقَدْ يُطْلِقُونَ عَلَىٰ تَقْيِيدِ المُطْلَقِ نَسْخًا، وعلى تَخصيصِ العُمُومِ، بدليلٍ مُتَّصلٍ، أو مُنْفَصلٍ نَسْخًا، وعلى بَيانِ المُبهَمِ والمُجْملِ نسخًا؛ كَما يُطلقُونَ على مُنْفَصلِ نسخًا؛ كَما يُطلقُونَ على رفع الحُكمِ الشَّرعيِّ بدليلٍ شَرْعيِّ مُتأخِّرٍ نَسْخًا؛ لأنَّ جَمِيْعَ ذٰلِكَ مُشْتَركُ في معْنَى واحدٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۰۱/۱٤).

<sup>(</sup>٢) «إعلام الموقعين» (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الموافقات» (٣/ ١٠٨).

وَلَعَلَّ السَّبِ - وَاللهُ أعلمُ - في الفَرقِ بينَ الاصْطِلاحَينِ: مَا وَضَعَهُ المُتأخِّرونَ من شُروطٍ في النَّسخِ بِسببِ اخْتِلافِ نَظْرتِهمْ إلى النَّاسِخِ، هلْ هُوَ مُبيِّنٌ، أوْ رافِعٌ؟ لِلْفَرقِ بَيْنهُ وبينَ تَخْصيصِ العامِّ، وتقْييدِ المُطلقِ، حتَّى يَتَمَيَّزُ عنْهُمَا.

فَرَأَىٰ المُتَأْخِّرُونَ: أَنَّ النَّسْخَ إِزَالَةٌ وَإِبْطَالٌ، فَعَرَّفُوهُ بِمَا سَبَقَ، وَوَضَعُوا لَهُ شُروطًا تُمَيِّزُهُ عَنْ غيرِهِ ورأَىٰ المُتقدِّمُونَ أَنَّ النَّسخَ بَيانٌ لِلْمَنْسُوخِ وَتَوْضيحٌ لِمُرادِ الشَّارِع مِنَ المَنْسُوخِ، ولِذَالَمْ يضَعُوالهُ شُروطًا، كَما فعَلَ المُتَأْخِرُونَ.

وَأَمَّا اَلتَّخْصِيصُ: فَهُو فِي اللَّغَةِ مَأْخُوذٌ منْ: خصَّ يَخُصُّ خُصُوصًا وَخُصُو وَعِيَّةٌ، تَقُولُ: خَصَّصْتُهُ بِكَذَا: إِذَا جَعَلْتَهُ لَهُ، دُوْنَ غَيرِهِ، أَيْ: انْفَردَ بِهِ، وَخَصَصْتُهُ بِالتَّشديدِ مُبالغَةٌ، واخْتصَصْتُهُ بِهِ فَاخْتصَّ هُو بِهِ وتَخَصَّصَ وَخصَّ الشَّيء خُصُوصًا: خِلَافُ عَمَّ، فَهُو خَاصِّ، وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ، وَمِنْهُ الخَاصَّةُ: خِلَافُ العَامَة (۱).

وَأَمَّا التَّخْصِيصُ عِنْدَ الأُصُولِينَ: فَقَدْ عُرِّفَ بِتَعْريفَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ. أَهَمُّهَا: «أَنَّهُ قَصْرُ العَامِّ على بَعْض مُسمِّيَاتِهِ»(٢).

وزَادَ بَعْضُهُمْ على ذلكَ: «بِدَليلِ مُسْتقلِّ، مُقَارِنٍ»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر في التعريف اللغوي: الصحاح، و«المصباح» (خصص).

<sup>(</sup>٢) وهو تعريف ابن الحاجب، ينظر: «منتهى السؤل والأمل» ص(١١٩).

<sup>(</sup>٣) وارتضاه الحنفية، ينظر: «كشف الأسرار» (٣٠٦/١)، و«فواتح الرحموت» (٣٠٠/١).

وعرَّفهُ بعضُهُمْ بِأَنَّهُ: "إِخْراجُ بعضِ مَا تَنَاوَلهُ الخِطَابُ، معَ كَونِهِ مُقارِنًا لهُ"(١).

وأبدلَ بعْضُهُمُ «الخِطابَ» بِه «اللَّفْظِ»، فقالَ في تَعْريفِهِ: «إخْراجُ بعض مَايَتَنَاولُهُ اللَّفظُ» (٢).

وقيلَ: غيرُ ذٰلِكَ (٣).

وَمِمَا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّسَخَ المُرادَ التَّفريقُ بِينَهُ وَبِينَ التَّخْصِيصِ - هُوَ النَّسخُ عندَ المُتأخِّرينَ، وقدْ جَرىٰ على اصطِلاحِهِمْ هلذَا الإمامَانِ \_ رَحمَهُمَا الله \_ فَتَطَرَّقَا لِبَحْثِ الفَرق بَينَهُمَا (٤).

أَمَّا المُتَقَدِّمُونَ: فَلا يَجْرِيْ على اصْطِلاحِهِمْ هـٰذَا التَّفريقُ؛ لأَنَّهُمْ يَتُوسَّعُونَ في إطْلاقِ النَّسخِ، ويَجْعَلُونَ التَّخْصيصَ دَاخِلاً فيه (٥).

<sup>(</sup>١) وهو تعريف أبي الحسين البصري في «المعتمد» (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار البيضاوي، ينظر: «نهاية السول» (٢/ ٣٧٤)، و«شرح البدخشي» (٢/ ٧٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر في التعريفات: «العدة» (١/ ١١٥)، و«شرح الكوكب» (٣/ ٢٦٧)، و«إرشاد الفحول» ص (١٤١، ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الروضة» لبدران (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية رقم (٤،٣) ص(٤٤١) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيْرُ مَحِلِّ الخِلافِ بَينَ الإِمَامَينِ

بِالنَّظرِ في تَعْرِيْفَي النَّسِخِ والتَّخْصيصِ يَظْهَرُ الفَرقُ بَيْنَهُمَا (١)، وقد اخْتَلفَ الأُصُوليُّونَ في عَدَدِ الفُروقِ بَينِهمَا، حتَّى أَوْصَلهَا بعضُهُمْ إلى عشرينَ فَرْقًا (٢)، وَقَدِ اقْتَصَرَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ ذِكْرِ أَهَمِّهَا (٣)، واتَّفقًا عَلَىٰ غَرْرِ أَهَمِّهَا (٣)، واتَّفقًا عَلَىٰ أَكْثَرِ الفُروقِ، بلْ إنَّ ابنَ قُدامَةً - رحِمهُ الله - سَلَكَ طَرِيقَةَ الغَزَاليِّ في أَكْثَرِ الفُروقِ، بلْ إنَّ ابنَ قُدامَةً - رحِمهُ الله - سَلَكَ طَرِيقَةَ الغَزَاليِّ في ذَلكَ، وَأُسْلُوبَ عَرْضِهِ لِلْمسْألةِ، بَلْ وعبَّر بِأَلفَاظِ الغَزَالي نَفْسِهَا في خُمْلَةِ حديثَةِ عنْهَا.

وإلَيكَ الصِّيغَةَ التي ذكرهَا في بِدايَةِ المَسْأَلَةِ قال: «فإنْ قيلَ: فَمَا الفَرْقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخْصيصِ؟ قُلنَا: هُمَا مُشْتَركَانِ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّ كُلَّ واحدٍ يُوجبُ اخْتصاصَ بعْضِ مُتَنَاولِ اللَّفظِ، مُفْتَرِقَانِ مِنْ حَيثُ إِنَّ التَّخْصِيصَ: بَيَانُ أَنَّ المَخْصُوصَ غَيْرُ مُرَادٍ بِاللَّفْظِ، والنَّسخَ: يُخرجُ مَا التَّخْصِيصَ: بَيَانُ أَنَّ المَخْصُوصَ غَيْرُ مُرَادٍ بِاللَّفْظِ، والنَّسخَ: يُخرجُ مَا أُريدَ باللَّفْظِ الدَّلالةَ عليهِ (1).

فَهَذِهِ صِيغَةُ ابنِ قُدَامَةً، وهيَ صِيغَةُ الغَزَالِيِّ نَفْسِهَا، لَكنَّهَا أَخْصَرُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۱/ ٢٣٤، ٢٣٥)، و «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٦٨).

<sup>(</sup>٢) كما فعل الشوكاني في "إرشاد الفحول" ص(١٤٢، ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١١٠)، و«الروضة» ص(٧٢، ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الروضة ص (٧٢)، والمستصفى (١/١١٠).

مِنْهَا. ومنْ ذٰلكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِمَامِينِ مُتَّفقَانِ، مِنْ حيثُ الأُسْلُوبُ وطريقَةُ العَرضِ.

وأيضًا: فقد اتَّفَقَا على ذِكْرِ وَجهِ الاشْتراكِ بيْنَ النَّسخِ والتَّخْصيصِ، قبلَ ذِكْرهِمَا لِلْفُروقِ، ثمَّ شرعًا في الفُرُوقِ، وإنْ لَمْ يَتَّفْقَا في تَرْتِيبِهَا، وَإِليكَ مَا اتَّفَقَا على ذِكره منها:

أَوَّلاً: مَا ذَكَراهُ فيمَا سَبَقَ ـ وهُوَ فَارَقٌ، وإِنْ لَمْ يُعدَّاه كذلك ـ من ذِكْرِ مَاهيَّةِ كلِّ مِنْهُمَا وحْدهُ، فَالتَّخْصيصُ بَيانُ أَنَّ المَخْصُوصَ غيرُ مُرادِ بِاللَّفظِ، والنَّسخُ يُخْرجُ مَا أُريدَ باللَّفظِ الدَّلالةُ عليهِ.

وبعْدَ ذِكْرهِمَا هَلْذَا الفرقَ، شَرَعَا في بيانِ الفُرُوقِ الأَصْلِيَّةِ (١)؛ فَعدَّ الغَزَالِيُّ خَمسَة (٢)، وعَدَّ ابنُ قُدامَة سِتَّة (٣)، وبإضافَة الفَرْقِ السَّابِقِ تَكُونُ الفُروق سِتَّةً عندَ الغَزاليِّ، سبعةً عندَ ابنِ قُدامَةَ، وإليكَ بَقيَّةَ ما اتَّفقًا على ذِكْره من الفُروق.

ثَانِيًا: أَنَّ النَّسخَ يُشْترطُ تَراخيهِ، والتَّخصيصَ يَجُوزُ اقْترانُهُ، أي: بالْمُخَصَّصُ (٤). بالْمُخَصَّص

ثَالِثًا: أَنَّ النَّسخَ يَدْخُلُ في الأَمْرِ، بِمأْمُورِ واحدٍ، بِخلاَفِ التَّخْصِيصِ. وشرْحُ ذلكَ: أَنَّ النَّسخَ يَجُوزُ وُرُودهُ على الأَمْرِ بِفِعلِ واحدٍ، كمَا

<sup>(</sup>١) هذا الذي يظهر عندهما لأنهما بدآ بترقيمها.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/۱۱،۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٧٢، ٧٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الروضة» لابن بدران (١/ ١٩٧).

نُسِخَ التَّوَجُّهُ إلى بَيْتِ المَقْدسِ بالتَّوجُّهِ إلى الكَعْبَةِ (١) ، بِخِلاَفِ التَّخْصيصِ ، فإنَّهُ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ مُتَعدِّدٍ ، أي : فإنَّهُ لا يَكُونُ إلاَّ مِنْ مُتَعدِّدٍ ، أي : في عامٍّ لَهُ أَفْرادٌ مُتعدِّدةٌ ، يَخْرُجُ بَعْضُها بِالمُخَصِّصِ ، ويَبْقَىٰ بَعْضُها الآخَر (٢) .

رَابِعًا: أَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِخِطَابٍ، والتَّخْصيصَ يَجُوزُ بِأُدِلَّةِ العَقْلِ والقَرائِنِ.

خَامِسًا: أَنَّ النَّسْخَ لاَ يَبْقى مَعَهُ دَلاَلَةُ اللَّفْظِ على مَا تَحْتَهُ، والتَّخْصيصَ لاَ يَنْتَفى مَعهُ ذٰلكَ.

سَادِسًا: أَنَّ النَّسخَ في المَقْطُوع به، وهُوَ المُتَواتِرُ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِمِثْلهِ، والتَّحْصِيصَ فيهِ جَائِزٌ بالقِيَاسِ، وَخَبَرِ الوَاحِدِ، وسائِرِ الأَدِلَّةِ.

هاذِهِ هي الفُروقُ التي اتَّفَقَا علَى ذِكْرِهَا، وَإِنَّمَا وقَع الجَلافُ بَينَهُمَا في العَددِ؛ حَيْثُ اقْتَصَرَ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ مَا سَبَقَ إِيْرَادُهُ، وَزَادَ ابْنُ قُدَامَة فَرْقًا في العَددِ؛ حَيْثُ اقْتَصَرَ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ مَا سَبَقَ إِيْرَادُهُ، وَزَادَ ابْنُ قُدَامَة فَرْقًا في العَددِ؛ حَيْثُ اقْتَحْسَصَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَبَارَ، والتَّخْصيصَ سَابِعًا بَينَهُمَا، وهُو قولُهُ: "إِنَّ النَّسخَ لآيدْخُلُ الأَخْبَارَ، والتَّخْصيصَ بِخِلافِهِ"، بَينَمَا تَركَ الغَزَاليُّ هاذا الفَرقَ، فَلَمْ يُشِرْ إلَيْهِ.

وبِهالذَا يَظْهَرُ مَحِلُ الوِفَاقِ وَالافْتِراقِ بَينَ الإِمَامَين فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) بقوله تعالى: ﴿ فَلَنُولَيْنَكَ قِبَلَةَ تَرْضَنَهُمّا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدٌ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٤٤].

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح الروضة» لابن بدران (۱/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر هذه الفروق وشرحها في: «المستصفى» (١/ ١١١، ١١١)، و«الروضة» ص (٧٦، ٣٠١)، و«شرح الروضة» لابن بدران (١٩٦/١، ١٩٨)، و«مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص (٦٨، ٦٩).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ

يَتَّضِحُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الغَزَالِيَّ اقْتصرَ في الفُرُوقِ على سِتَّةٍ فَقَط، وابنَ قُدَامةَ زَادَ سَابِعًا، وَهُوَ دُخُولُ التَّخْصيصِ الأَخْبَارَ، بِخِلافِ النَّسخِ، فَلا يَدْخُلُهَا، وَعَدَمُ ذِكْرِ الغَزَاليِّ هـٰذَا الفَرْقَ يَحْتَملِ أُمورًا أَهَمُّهَا:

أُوَّلاً: أَنَّهُ تَرَكَهُ مِنْ قَبِيلِ الاقْتصَارِ على الفُروقِ المُهمَّةِ فيمَا يَراهُ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ لهُ اخْتصَارًا، واتبّاعًا لأحدِ المَناهِجِ، الَّتي يَسْلُكُهَا الأُصُوليُّونَ في تَعْدادِ الفُروقِ بينَ النَّسخِ والتَّخْصيصِ، قِلَّةً وكثرةً دُونَ تَرتُّبِ ثَمَرةٍ عَمليَّةٍ على ذٰلكَ؛ حيثُ يَذْكُرُ بَعْضُهُمْ مَا لاَ يذْكُرُهُ الآخَرُ، ويَقْتصِرُ بعضُهُمْ عَلَىٰ على ذٰلكَ؛ حيثُ يَذْكُرُ بَعْضُهُمْ مَا لاَ يذْكُرُهُ الآخَرُ، ويَقْتصِرُ بعضُهُمْ عَلَىٰ شَيءٍ دُونَ غيْرِهِ، ويَسْتَوفي آخرونَ، فقدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فُروقًا خَمْسَةً، وبَعْضُهُمْ عشرةً، وبَعْضُهُمْ أوصلها إلى عشرينَ، وهاكذَا فَمُقِلٌ ومُكْثِرُ (۱).

ثَانِيًا: أَنَّهُ تَرَكَهُ على أَنَّهُ لاَ يَراهُ فَارِقًا، ويَنْتُجُ عنْ ذَلكَ أَنَّ مَذْهَبَهُ خِلافُ مَذْهَبِ ابنِ قُدَامَةَ، الذي يَرى أَنَّ النَّسخَ لا يَدْخُلُ الأَخْبَارَ، وَالتَّخْصِيصَ بِخِلافِهِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ فَارِقًا، فَيُصْبِحُ مَذْهَبُ الغَزَاليِّ أَنَّ وَالتَّخْصِيصَ بِخِلافِهِ، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ فَارِقًا، فَيُصْبِحُ مَذْهَبُ الغَزَاليِّ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر في مناهجهم في ذلك: «المعتمد» (۱/ ۲۳۳)، و«شرح تنقيح الفصول» ص (۲۳ )، و «المستصفى» (۱/ ۱۱۰)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۱۳)، و «العدَّة» (۳/ ۷۷۹)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۲)، و «الروضة» ص (۷۲)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۲).

النَّسخَ وَالتَّخْصيصَ سَواءٌ منْ جِهَةِ دُخُولِهمَا الأَخْبَارَ أَوِ الأَحْكَامَ، وَحَيثُ إِنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يَذْكُرْ شيئًا منْ تِلكَ الاحْتِمَالاَتِ، فيصعبُ الجَزْمُ بِشيء مِنْهَا، ولِذَا أَجِدُنِي مُضْطرًا إلى التطرُّقِ للاحْتِمَالَيْنِ كِليْهِمَا لِبَيانِ الحُجَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ المُنَاقَشَةُ ومَعْرِفَةُ الرَّاجِح بِدلِيلِهِ.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الحُجَجُ وَالمُناقَشَاتُ

سَبَقَ القولُ: إِنَّ الغزَاليَّ ـ رحمهُ الله ـ لمْ يذْكُرِ الفَارقَ بينَ النَّسخِ، والتَّخصيصِ، مِنْ جِهَةِ دُخُولِهِمَا الأَخْبَارَ، وأَنَّ ذٰلكَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَركَهُ الْحُتصارًا، واقْتصَارًا على المُهمِّ منَ الفِروقِ عِنْدَهُ، دُونَ تَرتُّبِ ثَمَرةٍ عَمَليَّةٍ عَلَىٰ إِيرَادِهَا.

قُلْتُ: إِنْ كَانَ هَـٰذَا مُرَادَ الغَزَالِيِّ وَوِجْهَتَهُ، فَلاَ سَبِيلَ إِلَىٰ مُنَاقَشَتِهِ، لَأَنَّ هَـٰذَا اصْطِلاحٌ، وَلاَ مُشَاحةً فِيْه، وَلِكُلِّ اصْطِلاَحُهُ، وَمَنْهَجُهُ الَّذِي يَرَاهُ.

وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ الاحْتِمَالَ الثَّانِي، القَاضِيَ بِأَنَّهُ يَرى جَوَازَ دُخُولِ النَّسِخِ الأَخْبَارَ، كَالتَّخْصِيصِ، فهلْذَا يَقْتَضي أَنْ أَتَعَرَّضَ لِحُجَّةِ كُلِّ مِنَ المُجيزِينَ لِلْأُخْبَارَ، كَالتَّخْصِيصِ، فهلْذَا يَقْتَضي أَنْ أَتَعَرَّضَ لِحُجَّةِ كُلِّ مِنَ المُجيزِينَ لِلْأَخْبَصَارِ. لِذَٰلكَ والمَانِعينَ منْهُ، ومُناقَشَةِ كُلِّ، والرَّاجِحِ، وَوَجْهِ ترجِيحِهِ باخْتِصَارٍ.

#### (أ) أدِلَّةُ ابنِ قُدَامَةً وَمُوافِقِيهِ على عَدَم جَوَاز نَسْخ الأَخْبَارِ ومُناقَشتُها:

استَدلُوا على ذٰلكَ بِأَنَّ نَسخَ الخَبَرِ يُوهِمُ اَلكَذِب، وَالكَذِبُ منَ الشَّارِعِ مُحالٌ، فَنَسْخُ الخَبرِ إِذَنْ مُحالٌ. الشَّارِعِ مُحالٌ، فَنَسْخُ الخَبرِ إِذَنْ مُحالٌ.

وتَوْضيحُ ذلكَ بِالمِثَالِ: فَلَوْ قَالَ الشَّارِعُ: «لأَعَاقِبنَّ الزَّانِيَ أَبدًا»، فإنَّهُ يُستفادُ مِنْهُ أَنَّ العِقَابَ سَيَقَعُ على الزَّاني، كُلَّمَا وَقعَ في هـذِهِ المَعصِيةِ مَادَامَ حيًّا، فَلَوْ أَخْبَرَ الشَّارِعُ بعْدَ ذلكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ سَنَةً وَاحِدَةً بِتِلْكَ

العُقُوْبَةِ، فَيكُونُ مَضْمُونُ الخَبرِ الأَوَّلِ غَيْرَ مُتَحَقَّقٍ، وذٰلكَ كَذِبٌ، والشَّارعُ مُنَزَّةٌ عن الكَذِب<sup>(١)</sup>.

ونُوقِشَ دَليلُهُمْ هلذَا: بأنَّ نَسْخَ الأَمْرِ، يُوهِمُ البَدَاءَ، والبَدَاءُ مِنَ الشَّارِع مُحالٌ، فَنسْخُ الأَمْرِ إذَنْ مُحالٌ، مَعَ أَنَّهُ ـ أَي نَسْخَ الأَمْرِ ـ جَائزٌ اتَّفَاقًا.

وَأَجَابَ المَانِعُونَ على هاذِهِ المُناقَشَةِ: بِعدمِ التَّسُليمِ بِأَنَّ النَّسخَ لِلأَمْرِ يُوهِمُ البَدَاءَ؛ لأنَّ الشَّارعَ قَدْ عَلِمَ أَزلاً بِالمَصْلَحَةِ التي تَنْتَهي بِرفعِ الأَمْرِ المَنُوطِ بِهَا بِشَرع أَمْرٍ آخَرَ، يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً تَقْتَضي هَاذَا الأَمْرَ.

وَرُدَّ هَالْدَا: بِأِنَّ الله تعَالَى أَرَادَ أَزَلًا مِنْ قَوْلَهِ: «لأُعَاقِبَنَّ الزَّاني أَبَدًا»، على مَافَرضُوهُ ـ: عِقَابَهُ سَنَةً واحدَةً، فَلا كَذِبَ كَمَا زَعَمْتُمْ.

قَال المَانِعُونَ في مُناقشةِ هـٰذَا الرَّدِ: إِنَّ إِيهَامَ البَدَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، لاَ بِاعْتِبَارِ الوَاقع والأَمْرِ نَفْسِهِ.

وَأُجيبَ عَنْ ذَلَكَ: بِأَنَّ إِيْهَامَ الكَذِبِ أَيضًا إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الظَّاهرِ، لاَ باعْتِبَارِ الوَاقع.

ولاً أرى أَنَّ الاسْتِرْسَالَ في المُناقشَةِ، والأَجْوِبَةِ، والرُّدود على هاذَا القَولِ لهُ كَبِيرُ فَائدَةٍ (٢)، وَلِذَا أَنْتَقِلُ إلىٰ ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُجِيزِينَ.

<sup>(</sup>۱) ينظر أدلة المانعين في: «أصول السرخسي» (۲/ ٥٩)، و «تيسير التحرير» (٣/ ١٩٦)، و «الرحكام» و «شرح تنقيح الفصول» ص (٣١٠)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٤٨٨)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٥، ١٤٥)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ٨٦)، و «إرشاد الفحول» ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر في المناقشات لأدلة المانعين: «المعتمد» (١/ ٣٨٨)، و«شرح تنقيح =

(ب) وَاستَدَلَّ المُجيزُونَ لِنَسْخِ الأَخْبَارِ، وهُو مَا يَحْتَمِلُهُ مَذْهَبُ الغَزَالي: \_ بِأَنَّ نَسْخَ الأَخْبَارِ لاَ يَتَرتَّبُ على فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحالٌ، فَيَكُونُ جَائِزًا (١).

وَنُوقِشَ هَـٰذَا الدَّليلُ مِنْ قِبَلِ المَانِعِينَ: بِأَنَّهُ يَتَرتَّبُ عليهِ مُحالٌ، وَلاَتَجُوزُ نِسْبَتُهُ إليهِ، وهُوَ إِيْهَامُ الكَذِبِ، والكَذِبُ مِنَ الشَّارِعِ مُحالٌ، وَلاَتَجُوزُ نِسْبَتُهُ إليهِ، فَيَكُونُ نَسْخُ الخَبَر مُحالاً، لاَ جَائِزًا(٢).

(ج) وذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إلى التَّفْصِيلِ في ذَٰلكَ: فَإِنْ كَانَ الخَبَرُ مَاضِيًا لَمْ يَجُزْ نَسْخُهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلاً جَازَ نَسْخُهُ (٣٣).

واسْتَدَلُوا علىٰ ذٰلكَ: بِأَنَّ الخَبَرَ المَاضِيَ قَدْ تَحَقَّقَ مَضْمُونُه، فَرَفْعُهُ يُوجِبُ الكَذِب، وهُو بَاطِلٌ، وأمَّا المُستقبلُ فلا مَانِعَ منْ أنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: يُوجِبُ الكَذِب، وهُو بَاطِلٌ، وأمَّا المُستقبلُ فلا مَانِعَ منْ أنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: «لأُعَاقِبنَّ الزَّانِي أبدًا»، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلكَ: «أرَدْتُ سَنةً واحِدَةً»، ويَكُونُ الخَبرُ الثَّانِي مُخَصِّصًا لِلأَوَّلِ بِبَعْضِ الأَرْمِنَةِ (٤٤).

<sup>=</sup> الفصول» ص(٣١٠)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٤٨٧)، و «المسودة» ص(١٩٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر أدلة المجيزين في: «المعتمد» (١/ ٣٨٨)، و«تيسير التحرير» (٣/ ١٩٦)، و«المحصول» (١/ ق٣/ ٤٨٧)، و«الإحكام» (٣/ ١٤٥)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر في مناقشة أدلة المجيزين: «الإحكام» (٣/ ١٤٥)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار البيضاوي، ينظر: "نهاية السول" (٢/ ٥٧١)، و"شرح البدخشي" (٢/ ١٧٩)، و"إرشاد الفحول" ص(١٨٩)، وللعلماء تفصيلات أخرى موجودة في مظانها.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة، وينظر: «تيسير التحرير» (٣/ ١٩٦)، و«التقرير والتحبير» لابن =

وَيُمْكُنُ أَنْ يُنَاقَشَ ذَلكَ: بِأَنَّهُ تَفْصِيلٌ يَنْقُصُهُ الدَّليلُ، فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَأُجِيبَ علىٰ هَاذَا النَّقَاشِ: بِأَنَّ هاذَا التَّفْصِيلَ نَاتِجٌ عنِ اسْتِقْرَاءِ بَعْضِ النُّصُوصِ الشَّرعيَّةِ، إضَافَةً إلى الحُجَج العَقْلِيَّةِ.

فَمِنَ الأَدِلَّةِ النَّقُليَّةِ علىٰ هَـٰذَا التَّفْصيلِ: أ

١ قولهُ تعالىٰ: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ ﴾ (١) ، فَالصِلَةُ هُنَا مُضارعٌ ، وَهُوَ قُولُه: ﴿ يَشَاءُ ﴾ ؛ فَيَتَعَلَّقُ المَحْوُ بِمَا يُقَدِّرُه اللهُ تعالىٰ ، والإخبَارُ يَتَبعُ المَحْوَ ، وَهُو مَا يُغيِّرُهُ اللهُ تعالىٰ مِمَّا قدَّرهُ مُسْتَقبَلًا .

٢ قُولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ (٢) ، وقَدْ أَخْرَجَ اللهُ تعالىٰ آدَمَ مِنَ الجَنَّةِ بعْدَ هَاذَ الوَعْدِ ، وأتَىٰ بَعْدَ هَاذَا الخَبَرِ خَبرٌ آخَر ؛ وَهُوَ قُولهُ تعالىٰ : ﴿ فَبَدَتْ لَمُتُمَا سَوْءَ ثُهُ مَا ﴾ (٣) .

#### ومنَ الأَدِلَّةِ العَقْليَّةِ:

١- أنَّ مَا تَحَقَّقَ في المَاضِي انْتَهَىٰ أَمْرُهُ، وَلاَ يُمْكنُ رَفْعُهُ، بِخِلافِ الخَبَر المُسْتَقْبَل، فَمَنْعُهُ مِنَ النُّبُوتِ مُمْكِنٌ.

٢ ـ أَنَّ الكَذِبَ الَّذي يَتَرتَّبُ على الخَبَرِ المُخَالِفِ لِلأَوَّلِ لاَ يَتعلَّقُ

أمير الحاج (٥٦/٣).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طة، الآية: ١٢١.

بِالمُسْتَقْبِلِ، بَلْ هُوَ مُخْتَصِّ بِالمَاضِي، وَاللهُ تَبَارَكَ وتعَالَىٰ مُنَزَّهٌ عَنْ ذٰلكَ (۱). هَلْذَا مَا أَجِدُهُ مُناسبًا لِلعَرْضِ هُنَا، في هَلْذِهِ المسَأَلَةِ، الَّتي تَتَعلَّقُ بِهلْذَ الفَارِقِ، الَّذي اخْتَلْفَ فيهِ الإِمَامَانِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في الأدلَّة النقليَّة والعقلية: «التقرير والتحبير» (۳/٥٦)، و«تيسير التحرير» (۳/ ١٧٩)، و«نهاية السول» (۲/ ٥٧١)، و«شرح البدخشي» (۲/ ١٧٩).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ، ووَجْهُ تَرْجِيحِهِ

مِمَّا سبقَ منْ عرضِ الأَقْوالِ، وَالأَدِلَّةِ في مَسْأَلَةِ نَسْخِ الأَخْبَارِ<sup>(١)</sup> ـ يَتَرجَّحُ لَدَيَّ القَولُ الأَخِيرُ، وهُوَ التَّفْصيلُ.

وَوَجهُ تَرْجِيحِهِ: اسْتِنَادُهُ إلى الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ والْعَقْليَّةِ، وهيَ مِنَ القُوَّةِ والرُّجحَانِ بِمَكَانٍ، لَمْ تَصِلْ إليهِ الأَقْوالُ الأُخْرَىٰ المُطْلَقَةُ، لَاسِيَّمَا، وقدْ وَرَدَ عَلَيهَا منَ المُنَاقَشاتِ مَا يُضَعِّفُ الأَخْذَ بِهَا واللهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَذْهَبَي الإِمَامِينِ في ذِكْرِ هَاذَا الفَرْقِ، وَمَا يَتَرتَّبُ عَلَيهِ \_: فَلَا رَيبَ أَنَّ لِكُلِّ وجْهة، واصْطِلاحًا، ولٰكنَّ ذِكْرَ ابنِ قُدَامَةَ لِهَاذَا الفَرْقِ في مَحِلِّهِ، وأَجِدُهُ بِذَلِكَ سَدَّ النَّقْصَ الَّذي قَدْ يُوجَدُ أَحْيَانًا في «المُسْتَصْفيٰ»، وهَاذَا يُؤكِّدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لهُ مُطْلَقًا، وَلاَ مُجَرَّدَ في «المُسْتَصْفيٰ»، وهَاذَا يُؤكِّدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لهُ مُطْلَقًا، وَلاَ مُجَرَّدَ مُخْتَصِرٍ لهُ \_ كَمَا يُقَالُ \_ وَإِنَّمَا هُو مَعَ مَاقَدْ يُسَلِّمُ مِنْ ذَلكَ مُتَبِّعٌ نَقْصَهُ، ومُكَمِّلٌ تَقْصِيرَهُ، وَمُخَالِفٌ لَهُ، فِيمَا يَراهُ مُهِمًّا مِنْ حَيْثُ الذِّكُرُ المُجَرَّدُ،

<sup>(</sup>۱) وهذه المسألة: الخلاف فيها ليس على إطلاقه، ففيها تفصيل طويل، وفي الأخبار ماهو متفق على جواز نسخه، ومنها مافيه الخلاف، وما منعني من التفصيل إلا ضيق المقام، وحسبي أن أُشير إلى مظان ذلك، ينظر: «المعتمد» (۱/۳۸۷، ۳۹۷)، و«الإحكام» (۳/ ۱٤٤)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (۲/ ۸۰، ۸۰)، و«إرشاد الفحول» ص(۱۸۸).

أَوْ لِمَا يَتَرتَّبُ عليهِ مِنْ ثَمَرةٍ.

وَتَرْكُ الغَزَالِيِّ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ لَا يَتَرتَّبُ عليهِ شَيءٌ وعدَمِ تَصْريحهِ بِسَبَبِ ذٰلِكَ ـ يُعدُّ نوعًا منْ تَركِ مَا غَيْرُهُ أَوْلَىٰ مِنْهُ فِي التَّرْكِ (١)، والله أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) مايفهم هنا من اختياري لمذهب ابن قدامة على مذهب الغزالي \_ إنما هو من حيث ذكر الفرق فقط، وإن كان مذهب ابن قدامة في الفرق وهو أنَّ النسخ لا يدخل الأخبار \_ فيه نظر، فليس الأمر على إطلاقه، وإنما فيه التفصيل الذي مرَّ ذكره في بيان الراجح، والله أعلم.

# المَسْأَلةُ العَاشِرةُ في النَّسْخِ قبْلَ التَّمَكُّنِ

وَتَتَضَمَّنُ هَاذِهِ المسْأَلَةُ المَطْلبينِ التَّاليينِ:
المطلبُ الأول: مَحِلُّ الخِلافِ بَيْنَ الإِمَامينِ.
المطلبُ الثَّانِي: الاخْتِيَارُ

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَحِلُّ الخِلاَفِ بِينَ الإِمَامَينِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ على جَوازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الفِعْلِ، مُسْتَدِلِّينِ على ذُلكَ بِالأَدِلَّةِ الشَّرِعيَّةِ، والعَقْليَّةِ (١٠).

وَدَليلُهُمُ الشَّرِعِيُّ المَشْهُورُ: هُوَ قِصَّةُ إِبْراهِيمَ - عَليهِ السَّلام - حِيْنَ رَأَى فِي المَنَامِ أَنَّهُ يَذْبَحَ ابْنَهُ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلىٰ ذٰلكَ نَسَخَهُ اللهُ قَبْلَ فِعْلِه؛ بِقَوْلِهِ سُبحانَهُ: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجِ عَظِيمٍ ﴾ (٢). وَقَدِاعْتَاصَ هَاذَا على القَدَريَّةِ (٣) حَتَّى تَعَسَّفُوا فِي تَأْويلِهِ مَنْ عِدَّةٍ أَوْجُهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١١٢، ١١٦)، و «الروضة» ص (٧٥، ٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآية: ١٠٧، واقرأ في سياق القصة الآيات: ١٠١، ١٠٨، من السُورة نفسها.

<sup>(</sup>٣) القدريّةُ: إحدى الفرق الضَّالة، سُمُّوا بذلك لخوضهم في القدر، ويطلق عليهم: مجوس هذه الأُمة، وأول من عُرف عنه ذلك معبد الجهني، وقد ذكر أنه أخذه عن رجل نصراني، وقد هلك معبد عام (٨٠هـ) في خلافة عبد الملك بن مروان، وقد أخذ القول به عن معبد غيلانُ الدمشقي، وغلا فيه حتى أفتى علماء السنة في عصره بقتله، فطلبه هشام بن عبدالملك وصلبه حتى مات سنة (١٠٥هـ)، ينظر: «البداية والنهاية» (٩/ ٣٤)، و«الأعلام» (٥/ ١٢٤)، وينظر: شيء من مذهبهم والرد عليه في: «مجموع الفتاوى» (٨/ ٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) والذي دفعهم إلى ذلك: تصورهم أنَّ أمر الله تعالى بالذبح حقيقة يفضي إلى أن يكون الله تعالى قد أمر بالقبيح، ونهىٰ عن الحسن، كما هو مذهب المعتزلة في الحسن والقبيح العقليين، كما يفضي إلى كون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورًا منهيًّا=

فَالْأُوجُهُ الَّتِي ذَكَرِهَا القَدَرِيَّةُ في تَأْويْلِ قِصَّةِ إِبْراهيمَ معَ ابْنِهِ، واتَّفْقَ علىٰ ذِكْرِهَا الإِمَامَانِ \_ خَمْسَةٌ، وهي:

١ ـ أنَّهُ كانَ منَامًا، لاَ أَمْرًا.

٢- أنَّ المُرادَ بهِ: تَكْليفُهُ العزْمَ على الفِعْلِ؛ لامْتِحانِ سِرِّهِ في صَبْرِهِ عَلَىٰ الفِعْلِ؛ المُتِحانِ سِرِّهِ في صَبْرِهِ عَلَىٰ العَزْم.

٣- أَنَّهُ لَّمْ يُنْسَخْ، لَكنْ قَلَبَ اللهُ عُنُقَهُ نُحاسًا، أو حدِيدًا، فَلمْ يَنْقَطِعْ، فَانْقَطَعْ، فَانْقَطَعَ التَّكْليفُ؛ لِتعَذُّرهِ.

٤- أنَّ المَامُورَ بِهِ: الإضْجَاعُ، والتَّلُّ لِلْجَبِينِ، ونَحْوُهُ من مُقَدِّمَاتِ الذَّبح، دُونَ حَقِيقَةِ الذَّبح.

٥ ـ أَنَّهُ ذَبَّحَ امْتِثَالًا، فَالتَأْمَ الخُرحُ، وَانْدَمَلَ (١).

هَاذهِ هِيَ الأَوْجُهُ الخَمْسَةُ المُتَّفَقُ على ذِكْرِهَا عِنْدَ الإِمَامينِ على الْحُتلافِ طَفِيفٍ، في الأُسْلوبِ بَيْنَهُمَا، في تَأْويلِ القَدَريَّةِ لِدليلِ المُجِيزِينَ للنَّسخ قَبْلَ التَّمَكُّنِ منَ الفِعْلِ.

<sup>=</sup> حسنًا قبيحًا، مصلحة مفسدةً ونحو ذٰلك، ينظر: «المستصفى» (١/ ١١٥)، و «التفسير الكبير» للرازي (٢٦/ ١٥٥)، و «الروضة» ص (٧٦)، و «شرح الروضة» لابن بدران (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى » (١/ ١١٥)، «الروضة» ص(٧٦).

أَمُّا الوَجْهُ السَّادسُ: فَهُوَ مَحِلَّ الخِلاَفِ بَيْنَ الإِمَامينِ، فَقَدْ زَادَهُ ابنُ قُدَامَةَ علىٰ مَاذَكَرَ الغَزَاليُّ؛ وهُوَ قَوْلُهُمْ في تَأْويلِ القصَّةِ: "إنَّهُ إنَّمَا أُخْبِرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ في المُسْتَقْبَلِ، فَإِنَّ لَفْظَهُ لَفْظُ الاسْتِقْبَالِ، لاَ لَفْظ المَاضي» وقَدْ ذَكَرَ هَلذَا الوَجْهَ ابنُ قُدَامةً (١)، وتَرَكَهُ الغَزَاليُّ.

وعنْ هَـٰذهِ الأَوْجُهِ منَ التَّأُويلاتِ أَجَابَ الإِمَامَانِ أَجْوِبَةً سَدِيدَةً بَيَّنَتْ بُطْلانَها، وأَظْهَرَتْ فَسادَهَا، وَكَشَفَتْ عنْ تَكَلُّفِ أَصْحَابِهَا وتَمَحُّلِهِمْ وتَعَسُّفِهمْ (٢).

وقَدْ أَجَابَ الغَزَالِيُّ جَوابًا تَفْصيليًّا علىٰ كُلِّ وَجْهِ من الأَوجُهِ الَّتي ذَكَرُوهَا<sup>(٣)</sup>.

أمَّا ابنُ قُدامَةَ: فقَدْ خَالفَ الغَزَاليَّ في أُسْلوبهِ في الرَّدِّ عليهِمْ، وبيَانُ ذلكَ: أنَّهُ جَعَلَ الجَوَابَ عليهمْ مِنْ وَجهين:

الأَوَّلَ: وَجهٌ يعمُّ جميعَ مَاذَكرُوهُ منْ أَنَّهُ لوْ صحَّ شَيءٌ منْ ذَلكَ لَمْ يُحْتَجْ إلىٰ فِدَاءٍ، ولَمْ يَكُنْ بَلاءً مُبينًا في حقِّهِ.

الثَّانِي: وَوَجْهٌ يَخُصُّ كُلَّ تَأْويلٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ بِجَوابِ (١)، وقَدْ تَبِعَ الغَزَالِيَّ في أَوْجُهِ الرَّدِّ الخَاصَّةِ مَعَ اخْتِصَارِهِ لَهَا، وَزَادَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْوَجْهِ العَامِّ.

ینظر: «الروضة» ص (۷٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الأجوبة على التأويلات في: «المستصفى» (۱/ ١١٥، ١١٦)، «الروضة» ص (۷۷، ۷۷).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۱۵، ۱۱٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(٧٧، ٧٨).

كمَا زَادَ عليهِ بِذِكْرِ الرَّدِّ على الوَجْهِ السَّادسِ الَّذي ذَكَرُوه؛ لأنَّهُ أَشَارَ إليْهِ (١) ، وجَمِيعُ ذٰلكَ فيهِ تَكْميلٌ لِمَا نَقَصَهُ الغَزَاليُّ ، وكُلُّ خِلافٍ جَرَىٰ بَيْنَهُمَا في الجَوَابِ على الأَوْجُهِ \_ فَهُوَ مَحْضُ أُسْلُوبٍ ، وَطَريقَةٌ لاَ يَترتَّبُ عليهَا ثَمَرةٌ عَمَليَّةٌ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۷۷، ۷۸).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي الاخْتِسيَارُ

تُعتَبَرُ هَـذِهِ المَسْأَلةُ مِنَ المسَائلِ الَّتي خَالَفَ فيهَا ابنُ قُدَامَةَ الغَزَاليَّ خِلافًا يَسِيرًا؛ حيثُ يَنْحَصِرُ الخِلافُ بَينَهُمَا في الذِّكْرِ وَعَدمِهِ، والذِّكْرُ هُنَا مُخْتصِّ بِتأويلاتٍ ذكرَهَا المُخالفُونَ لِدليلِ المُجيزينَ، مِمَّا يَجْعلُ قَضِيَّةَ الخِلافِ بَيْنَهُمَا يَسِيرةً، ليسَ لهَا جُذُورٌ عِلْمِيَّةٌ، ولا ثَمَرة عَمَليَّة.

وذِكْرُ ابنِ قُدَامَةَ هَـٰذَ الوَجهَ إنَّمَا هُوَ منْ قَبيلِ الاسْتِقْصَاءِ في ذِكْرِ تَأْويلاَتِهِمْ لِتَفْنِيدِهَا، والرَّدِ عليْهَا، ولارَيبَ أنَّ ذِكْرَهُ لَهَا حَسَنٌ، لإغْلاقِ مَنَافِذِ التَّأُويلاتِ البَاطِلَةِ وسَدِّهَا؛ حتَّى لاَتُؤثرُ علىٰ الدَّليل النَّقْليِّ الصَّحيح.

وَتَركُ الغَزالي لِهَ ذَا الوَجْهِ لاَيَتَرتَّبُ عليهِ ثَمَرةٌ، ولعلَّ سَببَ تَرْكِهِ لَهُ اكْتِفَاؤهُ بِالأَوْجُهِ الخَمْسَةِ الَّتِي أُوْردُوهَا، وعدمُ التَّوسُّعِ في تأوْيلاتٍ ظَاهِرَةِ البُطلانِ، بَيِّنَةَ الفَسادِ، ولِلْعُلماءِ مَناهِجُ في ذِكْرِ حُجَجِ الخَصْمِ وَتَفْنيدِهَا، فَهُمْ بَيْنَ مُخْتَصِرِ ومُطنِب، وهَلذَا اصْطِلاحٌ لاَ مُشَاحَةً فيه.

هَـذَا باخْتِصَارِ مَا أَلْتَمِسُهُ منْ حُجَجِ للإِمَامَينِ فِيمَا ذَهْبَا إليهِ منَ التَّرِكِ وعَدَمِهِ، ولا أرى الاسْتِقْصَاءَ في أَمْرٍ يَسِيْرٍ كَهٰذَا؛ إذْ لا ثَمَرةَ كَبيرةً لهُ، وإنَّمَا أَكْتَفي بِمَا ذَكَرتُهُ مَنْ بَيانٍ لِلْخِلافِ بَيْنَ الإِمَامين.

وخُلاَصَةُ مَوقِفي: أَنَّ هَلْذَ أَمْرٌ واسعٌ، ولِكُلِّ عَالِمٍ مَنْهَجُهُ، واتَّجَاهُهُ

في الرَّدِّ على شُبَهِ المُخَالفينَ، وتَأْويلاَتِهِمْ.

وَذِكْرُ أَكْبر عَددٍ مِنَ الشُّبَهِ والرَّدِّ عليها ـ أَمْرٌ في غَايةِ الحُسْنِ والجَودَةِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ طَريقًا إلى الجَدَلِ والمُنَاقَشَةِ الَّتِي لَاطَائلَ تَحْتَها . وتَركُ هَاذهِ الشُّبهِ أَوْ بعضِها اكْتِفَاءً بالآخِرِ ـ أَمْرٌ لهُ مَا يُبَرِّرُهُ ، فَلِكُلِّ مَحَاسِنُ وَمَآخِذُ ، ولِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمَنْهَجٌ ، وخيرُ الأَمْرَينِ مَا جَمَعَ وأَوْجَزَ . وقَدْ ذَكَرَ الإِمَامَانِ ولِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمَنْهَجٌ ، وخيرُ الأَمْرَينِ مَا جَمَعَ وأَوْجَزَ . وقَدْ ذَكَرَ الإِمَامَانِ الرُّدُودَ علىٰ هَاذهِ الشُّبَهِ ، وبَعضَ الاعْتِراضَاتِ علىٰ الأَدِلَّةِ ، وهي مَبْسُوطَةٌ ليَ مَظَانِهَا فَلْيَرجِع ْ إليها مَنْ شَاءَ ذٰلكَ ؛ لأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ مَحِلِّ البَحْثِ هُنَا، وَاللهُ أَعلمُ .

# المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ نَسْخُ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا أَوْ شَرْطِهَا

وتَتَضَمَّنُ هَانِهِ المَسْأَلَةُ المَطالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ : تَحْريرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَذَاهِبُ الأُصُوليِّينَ في المَسْأَلَةِ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذْهَبُ الإمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الحُجَجُ، والمُنَاقشَاتُ

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الرَّاجِحُ، ووَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



# المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْريرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ

#### أُوَّلاً: تَحْرِيرُهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ عَامَّةً:

اتَّفقَ الأُصُوليُّونَ على أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا نَسَخَ جُزءًا مِنَ العِبَادَةِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهَا، كَمَا إِذَا نَقَصَ رَكْعَةً مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ مَثَلًا، أَوْ نَسَخَ عشْرَ رَضْعَاتٍ بِخَمْسٍ، أَوْ نَسَخَ اشْتِراطَ الطَّهَارَةِ في الصَّلاَةِ، والتَّوجُّهِ إلى بَيتِ المَقْدِس فِيهَا ـ أَنَّ ذٰلكَ نَسْخُ لِوُجُوبِ ذٰلكَ الجُزْءِ، أو الشَّرطِ.

كُما اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ نَسْخَ سُنَةٍ مِنَ سُنَنِ العِبَادَةِ ـ لاَيَكُونُ نَسْخًا لتلكَ العِبادَةِ؛ كَنسخِ سَتْرِ الرَّأْسِ، والوُقُوفِ علىٰ يَمينِ الإِمَامِ في الصَّلاةِ، أو نَحْوِ ذٰلكَ، مِمَّا لاَيَتَوقَّفُ عليهِ صِحَّةُ العِبَادَةِ؛ وإنَّمَا وَقعَ الخِلافُ بَيْنَهُمْ في نَسْخِ مَايَتَوقَّفُ عَليْهِ صِحَّةُ العِبَادةِ، سَواءٌ كَانَ جُزءًا مِنْهَا، كَالرَّكعَةِ مِنَ الصَّلاةِ الرُّبَاعِيَّةِ، أَمْ شَرطًا لهَا ـ هَلْ يَكُونُ نَسْخُ ذٰلِكَ الجُزءِ أو الشَّرطِ نَسْخًا لأَصْلِ العِبَادةِ، وَجُمْلَتِهَا أَوْ لا (١٠)؟

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «المعتمد» (۱/ ٤١٤)، و «منتهى الوصول» ص (١٦٥)، و «المستصفى» (١/ ١١٧)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٥٥٦)، و «الإحكام» (١/ ١٧٨)، و «شرح الروضة» لابن بدران (١/ ٢١٤)، «إرشاد الفحول» ص (١٩٦).

ثَانِيًا: تَحْرِيرُ مَحِلِّ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامِين خَاصَّةً:

اتَّفَقَ الإمَامانِ على مَا اتَّفَقَ عَليهِ عَامَّةُ الأصُوليِّينَ، مِمَّا سَبقَ بَيانُهُ، كَمَا اتَّفَقُوا أيضًا على أنَّ نَسْخَ شَرْطِ العبَادةِ، ليسَ نَسْخًا لأصْلِهَا وَجُملَتِهَا، وإِنَّمَا وَقَعَ الخِلافُ بَيْنَهُمْ في نَسْخِ جُزءِ العِبَادةِ فَقطْ عَلَىٰ مَا سَيَأْتي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ (١).

<sup>(</sup>١) في ص(٤٧١) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ الثَّانِي مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ

اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ في نَسْخِ جُزءِ العِبَادَةِ، أَوْ شَرْطِهَا هَلْ يَكُونُ نَسْخًا لأَصْلَهَا وجُمْلتِهَا ـ على ثَلاثَةِ مَذَاهِبَ:

الأَوَّلُ: المَنْعُ، فَلا يَكُونُ نَسْخُ جُزءِ العِبَادةِ، أَوْ شَرطِهَا نَسْخًا لَأَصْلهَا؛ وَإِليهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُصُوليِّين (١).

الثاني: الجَوَازُ، فَيَكُونُ نَسْخُ الجُزءِ أو الشَّرطِ نَسْخُا للعِبَادَةِ مُطلقًا؛ وإليهِ ذَهَبَ بعْضُ المُتَكَلِّمينَ (٢)، والحَنَفيَّةُ (٣).

الثَّالثُ: التَّفصيلُ بَينَ الجُزءِ والشَّرطِ.

فَنَسخُ جُزءِ العِبَادَةِ نَسخٌ لِجُمْلَتِها، أَمَّا نَسْخُ الشَّرطِ فَليْسَ نَسْخُا لِجُمْلَتِها، أَمَّا نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِنَسْخ جُزْئِهَا، دُونَ شَرْطهَا؛ وإليهِ ذهبَ

<sup>(</sup>۱) من المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة، وهو اختيار الكرخي وأبي الحسين البصري والآمدي والرازي وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن قُدامة وغيرهم، ينظر: «المعتمد» (۱/ ٤١٤)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٣٠)، و «المحصول» (٣/ ق٦/ ٥٥٧)، و «الإحكام» (٣/ ١٧٨)، و «العدة» (٣/ ٨٣٧)، و «الروضة» ص (٨١)، و «شرح الكوكب» (٣/ ٥٨٤)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الإحكام» (٣/ ١٧٨)، و«شرح الكوكب» (٣/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٩٤)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٦).

\_\_\_\_\_ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية

بَعضُ العُلمَاءِ منَ الأُصُوليِّينَ، وغيرِهِمْ(١).

<sup>(</sup>۱) كَالقَاضي عبدالجبار المُعتزلي وغيره، ينظر: «المعتمد» (۱/ ٤١٥)، و «المحصول» (۱/ ق٣/ ٥٥٧)، و «الإحكام» (١/ ١٧٨)، و «التمهيد» (٢/ ٤٠٨)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٦)، و «أصول الفقه» لزهير (٣/ ٩٦).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَين فِي المَسْأَلَةِ

#### (أ) مَذْهَبُ الغَزَاليِّ:

القَارِئ لِمَذْهَبِ الغَزَالِيِّ فِي هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ يُدرِكُ غُمُوضًا، يَصْعُبُ مِنْ خَلالهِ تَحْدِيدُ مَذْهَبِهِ فيهَا، مِمَّا جَعَلَ الأُصُوليِّينَ بَعْدَهُ يَخْتَلِفُونَ فِي تَحْدِيدِ مَذْهَبِهِ فيهَا (١).

والَّذي بَدَا لي \_ بعْدَ قِرَاءَةِ مَذْهَبِهِ وَتأَمُّلِهِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، ورُجُوعي إلىٰ مَنْ كَتَبَ بَعْدَهُ مِمَّنْ عُنُوا بِذِكْرِ مَذْهَبِهِ (٢) \_ أنَّهُ يَنْحُو مَنْحَىٰ التَّفْصيلِ فِيهَا، فَأَمَّا نَسْخٌ جُزءِ العِبَادَةِ فَهُو نَسْخُ لِجُمْلَتِهَا وأَصْلِهَا عَنْدَهُ.

وأمَّا نَسْخُ الشَّرطِ: فقدْ كَانَ مَذْهَبُهُ فيهِ غيرَ مُحدَّدٍ، والذي ظَهَرَ لي أَنَّهُ يَتَأَرْجَحُ بَيْنَ المَذْهَبَينِ، فَتَارةً يُثْبتُ أَنَّ نَسْخَ الشَّرطِ لَا يُؤَثِّرُ علىٰ نسْخِ الأَصْلِ، ويَرْمِيْ مَنْ يَخْلِطُ بَيْنَ الشَّرطِ والجُزْءِ بِالتَّخَيُّلِ، وَهُوَ دليلٌ علىٰ تَضْعِيفِهِ هَاذَا المَذْهَبَ.

<sup>(</sup>۱) الآمدي والفتُوحي وغيرهما يثبتان أنه يرى: أنَّ نسخ الجزء أو الشرط نسخ للأصل مطلقًا، والشوكاني وآخرون يرون: أنَّ مذهبه التفصيل في ذٰلك، فنسخ الجزء نسخ للأصل، وليس الشرط كذلك، ينظر: «الإحكام» (٣/ ١٧٨)، و«شرح الكوكب» (٣/ ٥٨٤)، و«إرشاد الفحول» ص(٩٦).

 <sup>(</sup>۲) كالشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(١٩٦).

وَتَارَةً يَرَىٰ: أَنَّ إِلْحَاقَ تَبْعيضِ الشَّرطِ بِتَبْعِيضِ العِبَادةِ أُولَىٰ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلأَصْلِ. ويُحْملُ هَلْذَا \_ والله أَعَلمُ \_ عَلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُ مُتأرْجِحٌ بَيْنَ الأَمْرَينِ، وَلٰكَنَّ مَيْلَهُ القَوِيَّ إلَىٰ أَنَّهُ ليسَ نَسْخًا، وَلاَ مَانِعَ \_ فِيْمَا أَرَىٰ \_ أَنْ لَأَمْرَينِ، وَلَكَنَّ مَيْلَهُ القويِّ إلىٰ أَنَّهُ ليسَ نَسْخًا، وَلاَ مَانِعَ \_ فِيْمَا أَرَىٰ \_ أَنْ يَتَردَّدَ المَرْءُ في تَرْجِيحِ مَذْهَبٍ علىٰ آخرَ، فَيَكُونُ لهُ مَيلٌ قَوِيٌّ إلىٰ أَحَدِهِمَا، وَمَيْلٌ أَقَلُ قُويٌّ إلىٰ الآخرِ، وَهاذَامَا ظَهَرَلِي في تَحْدِيدِ مَذْهَبِهِ في المَسْأَلَةِ (١).

وَإِلَيْكَ مَقَاطِعَ مِنْ قَولِه في هَاذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِتَقِفَ على حَقِيقَةِ مَذْهَبِهِ فيها وتُدْرِكَ الغُمُوضَ في بَعْضِهَا.

قال رحِمَهُ الله ـ بعْدَ عَرْضِهِ الأَقْوالَ في المَسْأَلَةِ \_: "وَكَشْفُ الغِطَاءِ عِنْدَنَا: أَنْ نَقُولَ: إِذَا أَوْجَبَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ اقْتَصَرَ على رَكْعَتَينِ \_ فقَدْ نَسَخَ أَصْلَ العِبَادَةِ» (٢).

هَذَا قَولُهُ فيمَا يتعَلَّقُ بِنَسْخِ جُزْءِ العِبَادَةِ، وهُوَ واضِحٌ بِحمدِ الله (٣). وَأَمَّا إِذَا أُسْقِطَتْ الطَّهَارَةُ، وَأَمَّا إِذَا أُسْقِطَتْ الطَّهَارَةُ، فَقَدْ نُسِخَ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ: وَبَقِيتِ الصَّلاَةُ وَاجِبَةً »(٤).

وَفِي مَعْرضِ رَدِّهِ عَلَىٰ اعْتِراضِ أَوْردَهُ مَنْ يَرَىٰ أَنَّ نَسْخَ الشَّرطِ نَسْخٌ لِلأَصْلِ - أَجَابَ بِقَولِهِ: «قُلنَا: لِهَاذَا تَخَيَّلَ قَومٌ أَنَّ نَسْخَ شَرْطِ العِبَادَةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۱۲، ۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في أنَّه يرىٰ أنَّ نسخ الجزء نسخ للأصل مطلقًا.

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١١٦/١).

كَنَسْخ البَعْضِ»(١). وهَاذَا وَاضِحٌ أنَّهُ يَرِي التَّفْرِيقَ بَيْنَ الجُزءِ، والشَّرطِ.

وَفِي آَخِرِ حَدِيثِهِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ يُوجِزُ مَذْهَبَهُ، فَيَقُولُ: «فَإِذَنْ تَبْعِيضُ مِقْدَارِ الْعِبَادةِ نَسْخٌ لأَصْلِ الْعِبَادةِ، وَتَبْعِيضُ السُّنَّةِ لاَ يَتَعرَّضُ لِلْعِبَادةِ، وَتَبْعِيضُ السُّنَّةِ لاَ يَتَعرَّضُ لِلْعِبَادةِ، وَتَبْعِيضُ السُّرَطَ فِيهِ نَظَرٌ، وَإِذَا حُقِّقَ كَانَ إِلْحَاقُهُ بِتَبْعيضِ قَدْرِ الْعِبَادةِ أُولَىٰ "(٢).

وَهَاٰذَا يُوحِي بِشَيْءٍ مِنَ التَّعَارُضِ معَ مَا قَرَّرَهُ في أَوَّلِ المَسْأَلَةِ ؛ ولِهَاٰذَا تَبايَنَتْ نُقُوْلُ العُلَمَاءِ في تَحْديدِ مَذْهَبِهِ.

فَمِنْ قَائلٍ: إِنَّهُ يَرِىٰ أَنَّ نَسْخَ جُزءِ العِبَادَةِ أَوْ شَرطِهَا نَسْخٌ لِجُمْلتِها مُطلقًا (٣).

وَمِنْهُمْ مَنْ قَرَّرَ أَنَّ مَذْهَبَهُ التَّفْصيلُ بَيْنَ الجُزءِ والشَّرْطِ؛ فيَرَىٰ: أَنَّ نَسْخَ الجُزءِ نَسْخٌ لأَصْلِ العِبَادةِ، دُون الشَّرطِ، فَليسَ نَسْخًا للأَصْلِ (٤٠). قُلْتُ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِى: أَنَّ مَذْهبَهُ التَّفْصِيلُ.

فَأَمَّا نَسْخُ الجُزْءِ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّهُ نَسْخٌ لِلأَصْلِ؛ لِنَصِّهِ عَلَىٰ ذٰلكَ (٥).

وَأَمَّا نَسْخُ الشَّرْطِ: فَقَدْ تَرَدَّدَ فيه، وإنْ كَانَ يَميلُ فِيمَا بَدَا لَيْ أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) كما ذكره الآمدي والفتوحي، ينظر: حاشية رقم (١) من هذا الكتاب ص(٧١).

<sup>(</sup>٤) كما ذكره الشوكاني وغيره، ينظر: حاشية رقم (١) ص(٤٧١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) في «المستصفى» (١١٦/١).

لَيْسَ نَسْخًا لِلأَصْلِ<sup>(١)</sup>. وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:

يرى الإمامُ ابنُ قُدامةَ رأيَ الجُمْهُورِ، منْ أنَّ نَسْخَ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصلِ بِها، أوْ شرطِها ليسَ نَسخًا لِجملتِها. قالَ ل رَحِمهُ اللهُ ل: «وَنَسْخُ جُزءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بها أوْ شرطِهَا ليسَ بِنَسْخِ لِجُمْلَتِهَا»(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ١١٦)، ١١٧).

 <sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۸۱) من النقلين عن الإمامين يتبيّنُ وجه الخلاف بينهما، فالغزَالي
 يرى التفصيلَ، وابن قُدامة يرىٰ أنَّه ليس بنسخ مطلقًا.

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ الحُجَجُ، والمُناقَشَاتُ

أُوَّلاً: احْتَجَّ الجُمْهُورُ - وَمنهُمُ ابنُ قُدامةً ، عَلَىٰ مَا ذَهبُوا إليه ؛ مِنْ أَنْ نَسْخَ جُزْءِ العِبَادَةِ أَوْ شَرْطِهَا لَيْسَ بِنَسْخِ لِجُمْلَتِهَا -بِحُجَجٍ كَثِيرَةٍ ، أَهَمُهَا : الأَوَّلُ : أَنَّ الرَّفعَ والإِزَالةَ إِنَّما يَتَناوَلُ الجُزءَ والشَّرطَ خاصَّةً ، وَمَا سِوىٰ ذَلِكَ باقِ علىٰ حَالِه ، فَهُو كَالصَّلاةِ كَانتْ إلىٰ بيتِ المَقْدِس، ثمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ باقِ علىٰ حَالِه ، فَهُو كَالصَّلاةِ كَانتْ إلىٰ بيتِ المَقْدِس، ثمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ إلىٰ الكَعْبَةِ ، فَلمْ يَكُن نَسْخًا للصَّلاةِ (١).

الثَّاني: أَنَّ نَسْخَ جُزءِ العِبَادَةِ، أَوْ شَرطِهَا أَمْرٌ، ونسخَ أَصلِ العِبَادَةِ أَمْرٌ آخرَ، فَلا علاَقَةَ لأَحدِهِمَا بِالآخرِ، ولاَ يَقْتَضي نَسْخُ أَحَدِهِمَا نَسْخَ الآخر.

الثَّالثُ: أَنَّ نَسْخَ الجُزءِ، أَوْ الشَّرطِ لَمْ يَرْفَعْ حُكْمَ العِبادَةِ، مِنَ الوُجُوبِ، أَوْ النَّدْب أَوْ غيرهِمَا؛ فَلا يَكُون نَسْخًا لَهَا.

والدَّليلُ علَىٰ أَنَّ حُكْمَ تِلكَ العِبادَةِ، لَمْ يُرْفَعْ بِنَسْخِ الجُزءِ، أو الشَّرطِ \_: أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ لَكَانَ الحُكْمُ الثَّابِتُ لَهَا بعدَ ذٰلكَ مُفْتَقِرًا إلى دَليلٍ، يَدُلُّ عليْهِ، وَالإِجْمَاعُ قَائمٌ علىٰ أَنَّهُ لا دَليلَ يَدُلُّ عَلَىٰ الحُكْمِ، غَيرِ الدَّليلِ يَدُلُّ عَلَىٰ الحُكْمِ، غَيرِ الدَّليلِ اللَّهِ عَلَىٰ الحُكْمِ، الأَوَّلَ، فَبِذٰلِكَ يُصْبِحُ القَوْلُ بِأَنَّ نَسْخَ الجُزْء، أو اللَّذِي أَثْبَتَ الحُكْمَ الأَوَّلَ، فَبِذٰلِكَ يُصْبِحُ القَوْلُ بِأَنَّ نَسْخَ الجُزْء، أو

<sup>(</sup>١) وتلك حجة ابن قدامة التي ذكرها في «الروضة» ص(٨١).

(V)

الشَّرْطِ نَسْخٌ لِلعِبَادَةِ \_ بَاطلاً بالاتِّفَاقِ(١).

وَاعْتُرضَ على أَدِلَّةِ الجُمْهُورِ: بأنَّهُ إِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثمَّ نَسَخ منها وُجُوبَ ـ رَكْعَتَينِ، فَقَدْ نَسَخ وُجُوبَ أَصْلِ العِبَادَةِ، لا أَنَّهُ نَسَخ لِلْبَعْضِ وَتَبْقيةٌ لِلْبعضِ، بدليلِ أَنَّ الرَّكْعَتَينِ البَاقِيتَينِ لَيستْ بَعْضَ الأَرْبَعِ، بَلْ هِي عِبَادَةٌ أُخْرَىٰ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ بَعْضًا مِنْهَا لَكَانَ مَنْ صَلَّىٰ الطَّبْحَ أَرْبَع رَكَعَاتٍ آتيًا بالوَاجبِ وَزِيَادَةً، كما لَوْ أُوجَبَ عليهِ التَّصَدُّقَ بِدرهَمينِ، فَتصدَّقَ بِأَربَعةٍ.

وإنْ سَلَّمنَا: (٢) أَنَّ وُجُوبَ الرَّكْعتينِ باقِ على حَالِهِ، غيرَ أَنَّهَا كَانَتْ قبلَ نَسخِ الرَّكْعَتَيْنِ الزَّائدتينِ؛ قبلَ نَسخِ الرَّكْعَتَيْنِ الزَّائدتينِ؛ قبلَ نَسخِ الرَّكْعَتَيْنِ الزَّائدتينِ؛ حيثُ صَارِتْ تُجْزِيءُ، وكَانَ يَجِبُ تَأْخِيرُ التَّشهُّدِ إلىٰ مَا بعْدَ الأَرْبَعِ، وقَدِ حيثُ صَارِتْ تُجْزِيءُ، وكَانَ يَجِبُ تَأْخِيرُ التَّشهُّدِ إلىٰ مَا بعْدَ الأَرْبَعِ، وقدِ ارْتَفعَ ذٰلكَ وَهُوَ عينُ النَّسخِ، وعلىٰ هَاذَا يَكُونُ الحُكْم فيمَا إِذَا نُسِخَ شَرْطُ العِبَادةِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ النَّسْخِ لاَتُجْزِيءُ، وقدِ ارْتَفَعَ ذٰلكَ بِنَسْخ الشَّرطِ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: هذه الأدلة وغيرها من أدلة الجمهور في: «المعتمد» (۱/ ٤١٤)، و «المحصول» (۱/ ق٣/ ٥٥٧)، و «الإحكام» (٣/ ١٧٨)، «العدة» (٣/ ٨٣٨)، و «التمهيد» (٢/ ٤٠٨)، و «الروضة» ص (٨١)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) هاذا التسليم في سياق كلام المعترضين على أدلة الجمهور، ويعقبه الجواب عن الاعتراض بأكمله.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/٦١١)، و«المحصول» (١/ق٣/٥٥٨)، و«الإحكام» (٣/ ١٧٨)، و«التمهيد» (٢/ ٤٠٩)، و«الروضة» ص(٨١)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٨).

#### وَالْجُوابُ عَنْ هَلْذَا الْاعْتِرَاضِ مِنْ وُجُوهٍ:

الأَوَّلُ: قَولُهُمْ: «إنَّ نَسْخَ الرَّكْعَتَينِ نَسْخٌ لِوُجُوبِ أَصْلِ العِبادَةِ» - غيرُ مُسَلَّم، فَليسَ الأَمْرُ كَذُلكَ، بِدليلِ بقاءِ وُجوبِ الرَّكعتينِ.

الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: «الرَّكْعَتَانِ عِبَادَةٌ أُخْرَىٰ غَيرُ العِبَادَةِ الأُولَىٰ»: إنْ أَرادُوا بِالغَيريَّةِ: أَنَّهَا بَعْضٌ مِنْهَا، وَالبَعْضُ غَيرُ الكُلِّ \_ فَمُسلَّمٌ، ولكن لاَ يَكُونُ نَسْخًا لِلرَّكَعتينِ، وإنْ كانَ نَسْخًا لِوُجوبِ الكُلِّ، وَإِنْ أَرادُوا بِهِ: يَكُونُ نَسْخًا لِلرَّكَعتينِ، وإنْ كانَ نَسْخًا لِوُجوبِ الكُلِّ، وَإِنْ أَرادُوا بِهِ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بَعْضًا مِنَ الأَرْبَع، فَهُو غَيرُ مُسلَّم.

الثَّالِثُ: قَولُهُمْ: "لَوَّ كَانَتْ بَعْضًا مِنَ الأَرْبَعِ، لَكَانَ منْ صَلَّىٰ الصُّبِحَ الْرُبَعِ الْكَانَ منْ صَلَّىٰ الصُّبِحَ أَرْبِعًا قَدْ أَتِىٰ بِالوَاجِبِ وَزِيَادةً».

قُلنا: وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَعْضًا مِنَ الوَاجِبِ الأَوَّلِ، بلْ عِبادَةً أُخرى، لاَ فَتَقَرَتْ فِي وُجُوبِها، وهُوَ خِلاَفُ لاَفْتَقَرَتْ فِي وُجُوبِها إلى وُرُودِ أَمْرٍ يَدُلُّ على وُجُوبِها، وهُوَ خِلاَفُ الإِجْمَاعِ، وحيثُ لَم تَصِح صلاَةُ الصُّبِحِ عَنْدَ الإِثْيَانِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَإِنَّمَا كَانَ لإِذْخَالِ مَالَيْسَ مِنَ الصَّلاةِ فيها.

الرَّابعُ: قَوْلُهمْ: «إنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ نَسْخِ الرَّكْعَتَيْنِ لَأَتُجْزِيءُ».

قُلنا: إِنْ أُرِيدَ بِهِ: عَدَمُ الإِمْتَثَالِ لِلْأَمْرِ، والنَّوابِ عِليهَا \_ فَذَلكَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ النَّفيِ الأَصْلَيِّ، فَرَفْعُه لاَ يَكُونُ نَسْخًا، وإِنْ أُريدَ بِهِ: وُجوبُ الفَضَاءِ، فَهُو نَسْخٌ، لَكِنْ لاَ لِنَفْسِ العِبَادَةِ.

الخَامِسُ: قَولُهم: «إِنَّهُ كَانَ يجبُ تَأْخيرُ التَّشهُّدِ إلىٰ مَا بعْدَ الأَرْبعِ» - غَيْرُ مُسَلَّم، فَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَإِنَّ التَشَهُّدَ بَعْدَ الرَّكْعَتين جَائزٌ.

وغَايةُ الأَمْرِ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَعَدَمُ وُجُوبِهِ، لِبقائِهِ علىٰ النَّفيِ الأَصْلَى ، فَرَفْعُهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا شَرْعَيًا، عَلَىٰ مَا عُرِفَ.

وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِرِفْعِ جَوَازِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، لَكَانَ ذَٰلكَ نَسْخًا، وعلىٰ هَـٰذَا فَقَدْ عُرِفَ الجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: «إِنَّ العِبَادةَ كَانَتْ لاَتُجْزِيءُ دُونَ الطَّهَارَةِ، ثُمَّ صَارِتْ مُجْزِئةً»(١). واللهُ أَعْلَمُ.

ثَانيًا: واحْتجَ مَنْ قَالَ: إِنَّ نَسْخَ الجُزْءِ، أُوِالشَّرْطِ نَسْخٌ لِلْكُلِّ مُطلقًا - بِحُجَج، مِنْهَا:

الأُولُ: أَنَّ حقيقَةَ النَّسخِ: الرَّفعُ والتَّبديلُ، فَإِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثمَّ اقْتصرَ على رَكْعَتينِ -، فَقَدْ نَسَخَ أصلَ العِبَادَةِ؛ لأَنَّ حُكمَ الأَرْبَعِ الوُجُوبُ، فنَسخَ وُجُوبَها بِالكُليِّةِ، والرَّكعتانِ عِبادَةٌ أُخرى، وَليسَتْ بعْضًا مِنَ الأَرْبعِ؛ إذْ لَوْ كَانَتْ بعْضًا لَكَانَ مَنْ صَلَّىٰ الصَّبحَ أَرْبَعًا، فَقَدْ أَتَىٰ بِالوَاجِبِ وَزِيَادَة، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَكَمَا لَوْ وَجَبَ عَليهِ دِرْهَمُ فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمَينِ (٢).

الثَّانِي: أَنَّ نُقْصَانَ الرَّكْعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ يَقْتَضِي رَفْعَ وُجُوبِ تَأْخِيرِ التَّشَهُّدِ، وَنَفْيَ إِجْزَائهَا، منْ دُونِ الرَّكْعَةِ؛ لأَنَّ قَبْلَ النَّسخِ مَا كَانتْ تَجُوزُ

<sup>(</sup>۱) ينظر في الجواب: «الإحكام» (٣/ ١٧٨، ١٧٩)، و«التمهيد» (٢/ ٤٠٩)، و«الروضة» ص(٨١، ٨٢)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٧).

<sup>(</sup>٢) هاذا ما استدل به الغزالي على نسخ الجزء، ينظر: «المستصفى» (١١٦/١).

الصَّلاَةُ منْ دُونِ هَـٰـذهِ الرَّكْعَةِ (١).

الثَّالِثِ: إِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ لَمَّا نُسِخَتْ، أَوْجَبِتْ علَينَا أَنْ نُخْلِي الصَّلاَةِ مِنْهَا، فَقدِ ارْتَفَعَ إِجْزَاءُ الصَّلاَةِ إِذَا فَعَلْنَاهَا مِعَ الرَّكِعَةِ المَنْسُوخَةِ، وَإِجْزَاءُ الصَّلاَةِ مِعَ الرَّكْعةِ، قَدْ يَكُونُ حُكْمًا شَرْعيًا، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ نَسْخًا. الصَّلاَةِ مِعَ الرَّكْعةِ، قَدْ يَكُونُ حُكْمًا شَرْعيًا، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ نَسْخًا. الرَّابِعُ: أَنَّ نَقْصَ الجُزءِ وَنَسْخَ الشَّرْطِ مِنَ العِبَادَةِ يَرْفَعُ حُرْمَةً فَعَلها بِدُونِ الرَّابِعُ: أَنَّ نَقْصَ الجُزءِ وَنَسْخَ الشَّرْطِ مِنَ العِبَادَةِ يَرْفَعُ حُرْمَةً فَعَلها بِدُونِ الرَّابِعُ: أَنَّ نَقْصَ الجُزءِ أَو الشَّرِطِ، وَيُبِيحُ الفِعْلَ بِدُونِهِمَا، والحُرْمَةُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، ذَلكَ الجُزءِ أَو الشَّرِطِ، وَيُبِيحُ الفِعْلَ بِدُونِهِمَا، والحُرْمَةُ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، فَرَفْعُهَا بِهَاذَا الطَّريقِ الشَّرعيِّ مُحَقِّقٌ للنَّسِخِ، فَاعْتُبِرَ ذَلكَ نَسْخًا (٢). فَرُفُوقِشَتْ هَاذِهِ الحُجَجُ بِمَا يَأْتِي:

أَمَّا المُحجَّةُ الأُولىٰ: فَهِي مَدْفُوعَةٌ بِأُدِلَّةِ القَولِ الأَوَّلِ<sup>(٣)</sup>، وَأَيضًا: فَقَدْ سَبَقَ الجَوَابُ عنْهَا عِنْدَمَا عَارَضُوا بِهَا القَولَ الأَوَّلَ<sup>(٤)</sup>.

وَخُلاَصَةُ الرَّدِّ عَلَيهَا: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَـٰذِهِ الحُجَّةَ غيرُ مُسَلَّمَةٍ؛ لأَنَّ الرَّفعَ والإِزَالَةَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الجُزءَ، والشَّرطَ خَاصَّةً، وَمَا سِوَىٰ ذٰلكَ بَاقٍ علىٰ حَالِهِ فَهُوَ كَالصَّلاَةِ، كَانَتْ إلىٰ بَيتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ نُسِخَ ذٰلكَ إلىٰ الكَعْبَةِ، فَلمْ يَكُنْ نَسْخًا لِلْصَّلاَةِ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (۱/ق٣/٥٥٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في حجج هاذا المذهب: «فواتح الرحموت» (۹٤/۲)، و«المحصول»
 (۱/ق٣/٥٥٨)، و«المستصفى» (۱۱٦/۱)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٤٧٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص (٤٧٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) «الروضة» ص (٨١).

وَقَوْلُهُمْ: «هِيَ غَيرُهَا» قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانتْ غَيرَهَا، لَوَجَبَ أَلَّا تَصِحَّ الصَّلَاةُ المَنْوِيَةُ؛ عنْدَ مَنْ لاَ يُوجبُ النِّيَّةَ؛ لِكَونِهَا غيرَ مَأْمُورٍ إِلَّا تَصِحُّ صَلَاةُ الصُّبحِ إذا صَلَّاهَا أَرْبعًا؛ لإخْلَالِهِ بِالسَّلامِ والتَّشَهُّدِ في مَوضِعِهِ.

قُولُهُمْ: «كَانَتْ غَيرَ مُجْزِئَةٍ»، معْنَاهُ: أَنَّ وُجُودَها كَعَدَمِهَا، وَهلْذَا حُكْمٌ عَقْلِيٌّ، لَيسَ مِنَ الشَّرعِ، والنَّسخُ: رفْعُ مَا ثَبتَ بِالشَّرعِ، وكَذَلِكَ وُجُوبُ العِبَادَةِ مُزِيلٌ لِحُكْمٍ فِي بَراءَةِ الذِّمَّةِ، وليسَ بِنَسْخِ (١).

أَمَّا الحُجَّةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالثَةُ: فَرُدَّتَا بِأَنَّ مَا ذَكَرُوا مِنْ أَحْكَام إنَّمَا هِيَ لِلرَّكْعَةِ البَّاقِيَةِ، مُغَايِرَةٌ لِذَاتِهَا، فَكَانَ نَسْخُهَا مُغَايِرًا لِنَسْخِ تِلْكَ الذَّاتِ (٢).

أَمَّا الرَّابِعَةُ: فَرُدَّتِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْعِبَادَةِ بَعْدَ نَقْصِ الْجُزءِ أَو الشَّرطِ \_ هُوَ عَينُ وُجُوبِهَا قَبْلَ النَّقْصِ، فَالحُكْمُ الثَّابِتُ لِلْعِبَادَةِ حَالَ النَّسْخِ، هُوَ الوَّجُوبُ، وذٰلكَ لَمْ يُرْفَعْ، وَأَمَّا حُرْمَةُ الفِعْلِ بِدُونِ الجُزءِ، أَوْ الشَّرْطِ \_ الوُجُوبُ، وذٰلكَ لَمْ يُرْفَعْ، وَأَمَّا حُرْمَةُ الفِعْلِ بِدُونِ الجُزءِ، أَوْ الشَّرْطِ \_ فَلَيسَ ثَابِتًا لَهَا في الحَالِ، وَإِنَّمَا هُو مُضَافٌ إِلَى المُسْتَقْبِلِ، وَالنَّسْخُ رَفْعُ الحُكمِ الثَّابِتِ لِلفِعْلِ في الحَالِ، لا في الاسْتِقْبَالِ، وَبِذٰلكَ ظَهَرَ أَنَّ رَفْعَ الحُرْمَةِ لَيسَ نَسْخًا.

وَقَدْ أَوْرَدَ الْإِمَامُ الغَزَالِيُّ عِدَّةَ اعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ هَـٰذَا القَولِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، لاَسِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَسْخِ الجُزْءِ، وَإِنَّمَا تَرَكْتُهَا؛ إيْثَارًا لِلإِيجازِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: هذه الردود في «الروضة» ص(۸۱، ۸۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/٥٥٨).

واكْتَفَاءً بِالإِحْالَةِ، لِمَنْ أرادَ التَّوسُّع<sup>(١)</sup>.

قَالِثاً: وَاحْتَجَّ مَنْ فَصَّلَ، فَفرَّقَ بَيْنَ الجُزءِ والشَّرطِ: بِأَنَّ نَقْصَ الجُزءِ فِي فَيهِ رَفْعٌ لِلحُكْمِ، الذي هُو وُجُوبُ الكُلِّ؛ لأَنَّ وُجُوبَ الكُلِّ يُرفَعُ بِرفْعِ أَحدِ الأَجْزَاءِ، وبذلكَ يكُونُ نَقْصُ الجُزءَ أَحدِ الأَجْزَاءِ، وبذلكَ يكُونُ نَقْصُ الجُزء رَافِعًا لِحُكْم شَرْعِيِّ بِطرِيقٍ شَرْعِيِّ، فَكَانَ نَسْخًا، بِخِلافِ نَسْخِ الشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعُ حُكْمًا آخرَ غيرَ حُكْمِهِ هُوَ، فَلا يَكُونُ نَسْخًا لِغَير حُكْمِهِ.

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَ: بِتَسْلَيمِ أَنَّ نَسْخَ الجُزْءِ مُوجِبٌ لِرَفْعِ وُجُوبِ الكُلِّ، وَلَكنَّ نَقْصَ الجُزْءِ فِي الوَاقعِ، وَنَفْسِ الأَمْرِ، إِنَّمَا قُصِدَ بهِ رَفْعُ وَجُوبِ مُؤَا مُؤْ مَنْظُور إليه.

وَمِنْ حُجَجِهِمْ عَلَىٰ الْتَفْصِيلِ قُولُهُم: «إَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ عنْ مَاهِيَّةِ المَشْرُوطِ، فيكُونُ نَسْخُهُ لَيْسَ نَسْخُه الأَصْلِهِ، بِخِلاَفِ الجُزْء، فَهُوَ دَاخِلٌ في مَاهِيَّةِ الكُلِّ، فيكُونُ نَسْخُهُ نَسْخُه لِلْكُلِّ»(٢).

وَنُوقِشَ هَلْذَا: بِأَنَّ هَلْذَا القَولَ إِنْ تَأَتَّىٰ في الشَّرطِ المُنْفَصلِ ، الخَارجِ عَنْ المَاهِيَّةِ ، فَلَا يَتَأَتَّىٰ في الشَّرْطِ المُتَّصلِ ؛ لأَنَّهُ دَاخلٌ في العِبَادَةِ (٣).

كَمَا احْتَجُوا بِحُجَجِ القَولِ الثَّاني عَلَىٰ أَنَّ نَسْخَ الجُزْءِ يَقْتَضِي نَسْخَ العِبَادَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/٦١٦، ١١٧).

<sup>(</sup>٢) «إرشاد الفحول» ص(١٩٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وَأُجِيْبَ عَنْهَا بِمَا سَبِقَ مِنْ الجَوَابِ عَنْ حُجَجِ المُجِيزِينَ<sup>(١)</sup>، وقَدْ أُورَدَ الغَزَاليُّ \_ رَحِمَهُ الله \_ شَيْئًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ في ذٰلكَ، فَلْيَرجِعِ إليهَا مَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعُ<sup>(٢)</sup>.

وَلَعَلِّي بِهَادُهِ العُجَالَةِ أَوْقَفْتُ القَارِئ على جُمْلَةٍ مِنَ الحُجَجِ، وَمُنَاقَشَتِهَا؛ لِيَكُونَ بَعْدَهَا شَغُوفًا بِمَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٤٧٩، ٤٨٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المستصفى (١/٦١٦، ١١٧).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

بَعْدَ بَسْطِ أَقْوَالِ عَامَّةِ الأُصُولِيِّين، وخَاصَّةَ الإمَامينِ، والاطِّلاَعِ عَلَىٰ الحُجَجِ، وَمَا أُورِدَ عليهَا مِن اعْتِرَاضَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ \_ يَتَرجَّحُ لَديَّ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ، وهُو مَذْهَبُ ابنِ قُدامَةَ الذي يَنُصُّ على أَنَّ نسْخَ جُزْءِ العِبَادَةِ، المَّتَّصِلِ بِهَا، أَوْ شَرْطِهَا \_ ليْسَ بِنَسْخِ لِجُمْلَتِهَا.

#### وَجْهُ التَّرْجِيح:

يسْتَندُ اَخْتِيَارِي لِمذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةَ عَلَىٰ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ وغَيرهِ عَلَىٰ عَذَهِ بِ الغَزَالِيِّ وغَيرهِ عَلَىٰ عَدَدِ مِنَ الأَوْجُهِ، أَهَمُّهَا:

الأُوَّلُ: قُوَّةُ حُجَجِهِ وَسَدَادِ رُدُودهِ عَلَىٰ الاعْتِرَاضَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيهِ. الثَّانِي: ضَعْفُ حُجَجِ المُجيزِينَ، وَالمُفَصِّلينَ بِمَا وَرَدَ علَيهَا منْ مُنَاقَشةٍ، وَلِمَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ التَّكَلُّفِ في إثْبَاتِ الحُجَّةِ.

الثَّالِثُ: مُنَاسَبَتُهُ القَوِيَّةُ، وعَلاَقَتُهُ الوَثِيقَةُ بِحَدِّ النَّسْخِ. الرَّابِعُ: مُوَافَقَتُهُ لِصَحِيح المَنْقُولِ، وَصَرِيح المَعْقُولِ.

الْخَامِسُ: تَجَرُّدُ أَقُوالِ الْمُخَالِفينَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ، نَقْلِيَّةً كَانَتْ أَمْ عَقْلِيَّةً، فَهِي لَا تَخُلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ تَفْصِيلاَتٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، أَوْ حُجَجًا ضَعِيفَةَ التَّعْليلِ، وَكُلُّهَا لاَ تَقُوىٰ على رَدِّ القَولِ الصَّحيح، الذي يُؤيِّدُهُ

الشَّرعُ، ويَنْقَدِحُ رُجْحَانُهُ في العقْلِ، وَهُوَ أَنَّ نَسْخَ جُزءِ العِبَادَةِ المُتَّصلِ بِها، أَوْ شَرْطِهَا ليسَ نَسْخًا لِجُمْلَتِهَا، وقدْ قَدَّمْتُ الأَدِلَّةَ المُتَكَاثرةَ علىٰ صِحَتِهِ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ فيهِ إلاَّ مَاحَصَلَ منَ الوَقَائِعِ الشَّرْعِيَّةِ كَنَسْخِ التَّوجُّهِ إلى الكَعْبَةِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ نَسْخًا لِلصَّلاَةِ بِأَكْمَلِهَا للمَّذَا لِلصَّلاةِ بأَكْمَلِهَا للمَّذَا للصَّلاةِ بأَكْمَلِهَا للكَفيْ.

فَضْلاً عمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ العَقْلُ السَّلِيمُ مِنْ أَنَّ نَسْخَ الجُزءِ أَو الشَّرْطِ، إِنَّمَا هُوَ لِذَٰلكَ الأَمْرِ خَاصَّةً، ومَا سِوَاهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وبِها ذَا يَتِمُّ مَا أَرَدْتُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ، بِوِجْهَتِهِ السَّلِيمَةِ، وأَدِلَّتهِ القَوِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ النَّصِّ الزِّيادَةُ عَلَىٰ النَّصِّ

وتَتَضَمَّنُ هَـٰذِهِ المَسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ : تَحْرِيرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ.

المَطْلَبُ التَّانِي: مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الإمَامَين فِيهَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: وَجْهُ الْخِلاَفِ بَينَهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الأَدِلَّةُ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: المُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

المَطْلَبُ الثَّامِنُ : ثَمَرَةُ الْخِلافِ.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ لَهَا ثَلاثُ مَراتِب: (١)

الأُولَىٰ: أَلَّا تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ علَيهِ، بِأَنْ تَكُونَ الزِِّيَادَةُ المُسْتَقِلَّةُ مِنْ جِنْسِ آخرَ، يَخْتَلِفُ عَنْ جِنْسِ المَزِيدِ عليه، كَما إِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ أُوجَبِ الزَّكَاةَ، أو الصَّومَ.

فقد اتَّفقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيادَةَ فِي هَاذِهِ الْمَرْتَبَةِ لِيسَتْ نَسْخًا.

الثَّانِيَةُ: أَنْ تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزيدِ عَلَيْهِ تَعَلُّقًا مَا، عَلَىٰ وَجْهِ لَا يكُونُ شَرْطًا فِيهِ أَوْ جُزْءًا منهُ؛ كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ على الجَلْدِ فِي الحَدِّ<sup>(٢)</sup>.

الثالثة : أَنْ تَتَعَلَّقَ الزِّيادَةُ بِالمَزِيدِ عليهِ تَعَلُّقَ الشَّرْطِ بِالمَشْرُوطِ أَوْ الجُزْءِ بالكُلِّ؛ بحيثُ يَكُونُ وُجودُ المزيدِ عليهِ بدُونِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمُهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: هلذه المراتب في: «المستصفى» (۱۱۷/۱)، «المنخول» ص(۲۹۹)، و«إرشاد الفحول» ص(۱۹۶، ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) أي: حدِّ الزنا للبكر مائة جلدة وتغريب عام، والتغريب: النفي عن بلده لمدة سنة، وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كحديث العسيف، وفيه: "وعلى ابنك جلدُ مائة وتغريبُ عام»، وحديث عبادة بن الصامت: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»، ينظر: "صحيح البخاري» (٨/ ٢٤)، كتاب الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، "صحيح مسلم بشرح النووي» (١١/ ١٨٨)، حد الزنا، "التلخيص الحبير» (١١/ ١٨٨)، كتاب حد الزنا.

واحدًا؛ كَزِيَادَةِ النِّيَّةِ في الطَّهَارَةِ، ورَكْعَةٍ في الصَّلاَةِ، ونَحْوِ ذٰلكَ. فَهَاتَانِ الرُّتُبَتانِ اخْتَلفَ فِيهِمَا الأُصُوليُّونَ علىٰ مَاسَيأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ ذِكْرِ مَذَاهِبِهِم. هَلذَا تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ عَامَّة (١٠).

فَالْإِمَامَانِ مُتَّفقاً فَ عَلَى أَنَّ الرُّتْبَتَينِ الأُوْلِيَيْنِ لَيسَتَا نَسْخًا، أَمَّا المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ فَهي مَحِلُ الخِلَافِ بَينَهُمَا، عَلَىٰ مَاسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (۱۹۱/۳)، و«منتهى السؤل» ص(١٦٣)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٣١٧)، و«المنخول» ص(٢٩٩)، و«المحصول» (١/ ق٣/ ٥٤١)، و«الإحكام» (٣/ ١٧٠)، و«سواد الناظر» (١/ ٢٩٦)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/ ٤٦، ٤٧)، و«شرح الكوكب» (٣/ ٥٨٣)، و«شرح الروضة» لابن بدران (١/ ٢٠٩)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في ص (٤٩٢) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ الثَّانِي مذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ

اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّون فِي الرُّتْبَتِينِ الأَخِيْرَتَينِ، وَهُمَا:

الْأُوْلَىٰ: أَنْ تَتَعلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيهِ، تَعَلُّقًا مَا، عَلَى وَجهِ لاَ يَكُونُ شَرْطًا فيهِ أَوْ جُزءًا منهُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ تَتَعلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ تَعَلُّقِ الشَّرطِ بِالمَشْرُوطِ، أَوْ الجُزءِ بِالكُلِّ، ومَذَاهِبُهُمْ فِي ذٰلِكَ كَثِيْرَةٌ، أَهَمُّهَا ثَلاثَةٌ:

الأُوَّلُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ في هَاتَينِ المَرْتَبَتَينِ لَيسَتْ نَسْخًا مُطلقًا؛ وهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُور الأُصُولِيِّينَ (١).

الثَّانِي: أَنَّهَا نَسْخٌ مُطلقًا؛ وَهُو مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: و «المعتمد» (۱/ ٤٠٥)، و «منتهى السؤل» لابن الحاجب ص (١٦٣)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٣١٧)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٥٤٢)، و «الإحكام» (٣/ ١٧٠)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ٩١)، و «العدة» (٣/ ٨١٤)، «التمهيد» (٢/ ٣٩٨)، و «الروضة» ص (٧٩)، و «سواد الناظر» (١/ ٢٩٧)، و «شرح الكوكب» (١/ ٥٨١)، «شرح ابن بدران» و «شرح الفحول» ص (١٩٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/ ۸۲)، و «المنار وحواشيه» ص (۷۲۳)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۹۱)، و «التقرير والتحبير» (۳/ ۷۰)، و «فقح الغفار بشرح المنار» (۲/ ۱۳۵)، و «تيسير التحرير» (۳/ ۲۱۸)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۹۲).

الثَّالِثُ: التَّفْصيلُ في المَسْأَلةِ على اخْتِلاَفٍ في التَّفْصيلاتِ مِنْ وُجُوهٍ، مِنْهَا:

الأُوَّلُ: إِنْ رَفَعَتِ الزِّيَادَةُ حُكْمًا شَرْعِيًّا كَانَتْ نَسْخًا، وإِنْ رَفَعَتِ البَرَاءَةَ الأصْلِيَّةَ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا (١).

الثَّانِي: إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُغَيِّرَةً لِحُكْمِ المَزِيدِ عليهِ في المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقَاءِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقَاءِ المُسْتَقَاءِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتِيْدِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقْبَلِ المُسْتَقْبَلِ اللَّهِ المُسْتَقَاءِ اللّهِ المُسْتَقْبَلِ اللَّهِ اللّهِ المُسْتَقَاءِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

الثَّالِثُ: لَوِ اتَّصَلَتِ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ اتَّصَالَ اتِّحَادِ، يرفَعُ التَّعَدُّدَ والانْفِصَالَ ـ فَهِلذَا نَسْخٌ، وإنْ لَمْ تَكُنْ كَذَٰلكَ لَمْ تَكُنْ نَسْخُا<sup>(٣)</sup>.

الرَّابِعُ: إِنْ خَيَّرَ الشَّارِعُ بَيْنَ خِصَالٍ ثَلاثٍ، بَعْدَ تَخْيِيره بَيْنَ اثْنَينِ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ تَجْعِلُ المَزِيدَ عَلَيهِ غَيْرَ مُعْتَدِّ به، لَوْ فُعِلَ بِدُونِهَا، وتَجبُ إِعَادَتُهُ \_ كَانَ نَسْخًا، وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ لاَ تَجْعِلُ المَزِيدَ عليهِ لَغْوًا، بَلْ إِذَا أَضِيفَتِ الزِّيَادَةُ إِلَيهِ كَانَ مُعْتَبَرًا \_ لمْ تَكُنْ نَسْخًا (١٤).

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الباقلاني، وأبي الحسين البصري، واختيار الآمدي وابن الحاجب والرازي، ينظر: «المعتمد» (۱/ ٤١٠)، و«منتهى السؤل والأمل» ص(١٦٤)، و«المحصول» (١/ ق٣/ ٤٤٥)، و«الإحكام» (٣/ ١٧١)، و «إرشاد الفحول» ص(١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) وهو قول أبي الحسن الكرخي، وأبي عبدالله البصري المعتزلي، ينظر: «المعتمد»
 (۱/ ۲۰۵)، و «كشف الأسرار» (۱۹۲/۳)، و «الإحكام» (۱۷۰، ۱۷۰)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الغزالي، ينظر: «المستصفى» (١١٧/١)، و«المنخول» ص(٢٩٩)، و«الإحكام» (٣/ ١٧١)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٥).

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب القاضي عبد الجبار المعتزلي، ينظر: «المعتمد» (١/٥٠٥)، =

تِلْكَ أَهَمُ أَقُوالِ الأُصُولِيِّينَ إِجْمَالًا فِي المَسْأَلةِ، مَعَ الإِحَالَةِ لِمَظَانِّهَا لِمِنْ أَرَاد الرُّجوعَ إِلَيْهَا (١).

و «الإحكام» (٣/ ١٧١)، و «إرشاد الفحول» ص(١٩٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال: و«المعتمد» (۱/ ٤٠٥)، «أصول السرخسي» (۲/ ۸۸)، و ينظر على سبيل المثال: و «المعتمد» (۱/ ۲۰۸)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۹۲)، و «منتهى السؤل والأمل»، و «شرح تنقيح الفصول» ص (۳۱۷)، و «المستصفى» (۱/ ۱۱۷)، و «المنخول» ص (۲۹۹)، و «المحصول» (۱/ ق٦/ ٥٤١)، و «الإحكام» (۳/ ۱۷۰)، ص (۱۳۳)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (۲/ ۹۱)، و «نهاية السول» (۲/ ۲۰۰)، و «العدة» (۳/ ۸۸۱)، و «التمهيد» (۲/ ۹۸۸)، و «الروضة» ص (۷۹۷)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۹۲)، و «المسودة» ص (۷۰۷)، و «شرح مختصر الطوفي» (۱/ ۶۱)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۸۸۱)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۶)، «شرح ابن بدران» (۱/ ۲۰۹)، «مذكرة الشنقيطي» (۷۷).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

#### ( أ ) مَذْهِبُ الغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللهُ:

يَتَلَخُصُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - في أَنَّهُ يرى التَّفصِيلَ في المَسْأَلَةِ؛ فَهُوَ ليسَ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ الزِّيادَةَ ليستْ نَسْخًا، على الإطلاقِ، وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُ التَّفْصِيلُ، على ولا مِمَّنْ يَرىٰ أَنَّهَا نَسْخٌ على الإطلاقِ، وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُ التَّفْصِيلُ، على الْخِلافِ مَراتِبِ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ.

فَالمَرْتَبَةُ الْأُولَىٰ: لَيستْ نسخًا اتَّفَاقًا.

والمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: لَيسَتْ نَسْخًا عِنْدَهُ.

وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: يَرَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ فيها نَسْخٌ، ولَهُ تَفْصِيلٌ فِيهَا، فَقَدْ فَصَلَ بَينَ مَا إِذَا كَانَتِ الزِّيادَةُ مُتَّصِلَةً بالعِبَادةِ اتِّصَالَ اتِّحادِ؛ بحيثُ تَرْفَعُ الصِّحَة، والإِجْزَاءَ عنها، إذَا لَمْ تَكُنْ مَعَها الزِّيادَةُ بينَمَا إذَا كَانَتِ الزِّيَادةُ فَيرَ مُتَّصلَةٍ بها، اتِّصَالَ اتِّحادٍ، فالأَوَّلُ نسخٌ، والثَّاني ليسَ نَسْخًا عندَهُ (١)، فَيرَ مُتَّصلَةٍ بها، اتِّصَالَ اتِّحادٍ، فالأَوَّلُ نسخٌ، والثَّاني ليسَ نَسْخًا عندَهُ (١)، وَإليكَ مَقَاطِعَ منْ كَلامِهِ في المَسْألةِ:

قَالَ \_ رَحِمهُ اللهُ \_: «الزِّيَادةُ على النَّصِّ نسْخٌ عِنْدَ قَوْم، وليسَتْ بِنَسْخِ عِنْدَ قَوْم، وليسَتْ بِنَسْخِ عِنْدَ قَوْم، وَالمُخْتَارُ عِنْدَنَا التَّفْصِيلُ، فَنَقُولُ: يُنْظَرُ إلىٰ تَعَلُّقِ الزِّيَادَةِ

<sup>(</sup>۱) ينظر مذهبه في: «المستصفى» (١/١٧)، و«المنخول» ص(٢٩٩).

بِالمزيدِ عَلَيْهِ، وَالمَرَاتِبُ فيهِ ثَلَاثَةٌ...»، وَذَكَرَ المَرْتَبَةَ الأُولَىٰ المُتَّفَقَ عَلَيْهَا، ثمَّ ذَكَرَ المَرْتَبَةَ الثَّانِيةَ عِنْدَهُ وَهِيَ الثَّالِثَةُ فِيمَا ذَكَرْتُ فقال فيها: "أِنْ تَتَّصِلَ الزِّيَادةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ اتَّصَالَ اتِّجَادِ، يَرْفعُ التَّعدُّدَ؛ والانْفِصَالَ؛ كَمَا لَوْ زِيدَ في الصَّبِحِ رَكعتَانِ فَهاذَا نَسْخٌ "(1). ثمَّ ذَكَرَ المَرْتَبةَ الثَّالثَةَ وهِيَ بينَ المَرْتَبةَ الثَّالثَةُ وهِيَ بينَ المَرْتَبقَ الثَّالثَةُ وهِيَ بينَ المَرْتَبَينِ، وهيَ الثَّانِيَةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرتُ، فقال: "الرَّتِبةُ الثَّالثَةُ وهِيَ بينَ المَرْتَبَينِ، وهيَ الثَّانِينَ جَلْدَةً، فِي القَذْفِ(٢)، وَلَيْسَ انْفِصِالُ زِيادةُ عِشْرِينَ جَلْدَةً، فِي القَذْفِ(٢)، ولَيْسَ انْفِصِالُ هَاذِهِ الرِّيَادَةِ كَانْفِصَالِ الصَّومِ عنِ الصَّلاَةِ، ولا اتِّصَالُها كَاتَّصَالِ الرَّكعَاتِ، هَاذَهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ولا الصَّومِ عن الصَّلَاةِ، ولا اتَّصَالُها كَاتَّصَالِ الرَّكعَاتِ، وقَدْ قَال أَبُوحنيفَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ أَد: "هُو نَسْخٌ "، وَلَيسَ بِصَحِيحٍ. هَاذَا كُرهُ في "المُسْتصفىٰ" (٣).

وقَالَ في «المَنْخُولِ»: الزِّيَادَةُ على النَّصِّ إِذَا لَمْ تَرْتَبِطْ بِالمَزيدِ عليهِ \_ كَالأَمْرِ بِالصَّلَةِ بَعْدَ الأَمْرِ بِالزَّكَاةِ \_ لاَيَكُونُ نَسْخًا بِالاتِّفَاقِ، وإِذَا ارْتَبطَتْ بِالمَزيدِ عَلَى وَجْهِ أَبْطَلَ الانْحِصَارَ، المُتَلَقَىٰ مِنَ النَّصِّ فَهُو نَسْخٌ، كَمَا إِذَا فَيُهَا ثَالِثَةٌ. فَلَا أَلْصَبح بِرَكْعَتَيْن ثمَّ زِيدَ فيهَا ثَالِثَةٌ.

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَرْتَبطْ بِهِ لَا يَكُونُ نَسْخُا(٤). وَبِهانَدَا يَتَضِحُ مَذْهَبُ الغَزاليِّ - رَحِمَهُ اللهُ مُ المُسْأَلَةِ، المُتلخِّصُ في التَّفْصيلِ، فَأَمَّا الرُّتْبَتانِ الأُولَيانِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۱۷).

 <sup>(</sup>٢) وقد ثبت حد القذف بالكتاب قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْيَعَةِ شُهَداًةً فَالْمِينَ مَلْدَةً وَلاَ نَقْبَلُواْ لَمَتْمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴿ السورة النور].

<sup>(1) (1/ \/ (1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ص (٢٩٩).

- فيمَا ذَكرتُ فَهُمَا عِنْدَهُ لَيسَتَا نَسْخًا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَهِيَ نَسْخٌ عِنْدَهُ على مَا مرَّ مِنَ التَّفْصِيلِ<sup>(١)</sup>، والله أعْلَمُ.

#### (ب) مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ:

يَرَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لَيْسَت نَسْخًا مُطْلَقًا (٢)، قَالَ وَرَحِمَهُ اللهُ وَفِي ذَٰلكَ: ﴿ وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ النَّصِّ لَيْسَ بِنَسْخٍ ﴾. ثمَّ ذَكَرَ المَراتِبَ الثَّلاثَ، والتَّمْثِيلَ لَهَا، والمُخَالِفِينَ فيها، وَبيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ هَاذِهِ المَرَاتِبِ لَيَسَتْ نَسْخًا، وَنَاقَشَ المُخالِفِينَ فِي ذَٰلكَ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٩٢)، «منتهى السؤل» ص(١٦٤)، و«الإحكام» (٣/ ١٧١)، و«شرح الطوفي» (١/ ٤٨)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۷۹)، و (سواد الناظر» (۲۹۷/۱)، و «شرح الطوفي» (۲/۲۹)، «شرح ابن بدران» (۲/۹۱)، «مذكرة الشنقيطي» ص(۷۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٧٩).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ وَجْهُ الخِلاَفِ بِينَ الإِمَامَينِ

يَتَّضِحُ مِمَّا سَبِقَ مِنْ ذِكْرِ مَذْهبي \_ الإمامين وَجْهُ الخِلاَفِ بَينهُمَا.

فَالغَزاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَرَىٰ التَّفْصِيلَ في المسْأَلَةِ على اخْتلاَفِ مَراتِبِهَا؛ فَالرُّتْبَةُ الثَّالثَةُ يرَىٰ أَنَّهُمَا ليسَتَا نَسْخًا، والرُّتْبَةُ الثَّالثَةُ يرَىٰ أَنَّهُمَا ليسَتَا نَسْخٌ إذَا اتَّحدتِ الزِّيَادَةُ بالمَزيدِ، ولَمْ تَنْفصِلْ عنْهُ.

وَالإِمَامُ ابنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يَرى أَنَّ الزِّيَادَةَ على النَّصِّ، بِرُتَبِهَا النَّكَ بِ النَّكَ بِ النَّكِ بَ النَّكَ اللهُ اللهُ

فَالإِمَامَانِ مُخْتَلِفَانِ فِي الرُّتْبةِ الثَّالتَّةِ.

فَالغَزَالِيُّ يَرَىٰ أَنَّهَا نَسْخٌ على تَفْصيلِ ارْتَضَاهُ، وابنُ قُدَامَةَ يَرَىٰ أَنَّهَا لَيَسَتْ نَسْخًا.

## المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّــةُ

أُودُ أَنْ أُنبَهَ أَوَّلًا إِلَىٰ أَنَّ هَلْهُ وِالْمَسْأَلَةَ مِنَ المسَائِلِ المُتشَعِّبَةِ، وقَدْ كُثُر كَلاَمُ الأُصُولِيِّينَ فِيهَا، كَمَا كَثُرَ ذِكْرُ الحُجَجِ، والمُناقَشَاتِ بَينَ المَانِعِينَ والمُجيزِينَ، والمُفصِّلِينَ، وَلِذَا سَأَكْتَفي بِالإِشَارَةِ إلىٰ أَهَمِّ أَدِلَّةِ المَانِعِينَ والمُجيزِينَ، والمُفصِّلِينَ، وَلِذَا سَأَكْتَفي بِالإِشَارَةِ إلىٰ أَهَمِّ أَدِلَّةِ المَانِعِينَ والمُجيزِينَ، والمُفصِّلِينَ، وَلِذَا سَأَكْتَفي بِالإِشَارَةِ إلىٰ أَهَمِّ أَدِلَةِ المَّانِعِينَ والمُعْرِينَ، والمُفصِّلِينَ، وَلِذَا سَأَكْتُفي بِالإِشَارَةِ إلىٰ أَهَمِّ أَدِلَةِ المُعْمُورِ النَّافِينَ لِكُونِ الزِّيَادَةِ نَسْخًا مُطْلَقًا، ومِنْهُمُ ابنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ لأَنَّهُ يرَىٰ رَأْيَهُمْ وَيُوافِقُهُمْ فيه.

وَأَهَمُ أُدِلَّةِ الْحَنِفِيَّةِ، المُجيزِينَ لِكُونِ الزِّيَادَةِ نَسْخًا، ومَا احْتَجَّ بِه الغَزَاليُّ في تَفْصيلِهِ، فَمَا وَافقَ فيهِ الجُمْهُورَ، فَالأَدِلَّةُ مُتَّفْقَةٌ معَهُمْ، ومَا وَافقَ فيه الجُمْهُورَ، فَالأَدِلَّةُ مُتَّفْقَةٌ معهُمْ، ومَا فَصَّلَ فِيْه، فَقَدْ ذَكَرَ شيئًا منَ الحُجَج عليْهِ في كِتَابَيْهِ أُشِيرُ إليهَا، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

أَوَّلاً: الدَّليلُ علىٰ أَنَّ المَرْتَبَةَ الأُولىٰ وَهِيَ أَلَّا تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، لَيسَتْ نَسْخُا بِالاتِّفَاقِ ـ واضِحٌ ؛ لأَنَّ النَّسْخَ رَفْعُ الحُكْمِ وَتَبْدِيلُهُ، وَلَمْ يَتَغيَّرْ حُكْمٌ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، بَلْ بَقِيَ وجُوبُه، وإجْزَاؤُه، وَلاَ تَنافي بينَ الزِّيَادَةِ والمَزيدِ عليْهِ، فيَبْقَىٰ الأَوَّلُ علىٰ مَا كَانَ عليهِ، ويُزَادُ التَّانِي، لَلزِّيَادَةِ والمَزيدِ عليْهِ، فيَبْقَىٰ الأَوَّلُ علىٰ مَا كَانَ عليهِ، ويُزَادُ التَّانِي، كَغيرِهِ مِنَ الأَحْكَام منْ غيرِ تَغْييرٍ لِلأَوَّلِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٩١)، «الروضة» ص (٧٩)، «إرشاد الفحول» ص (١٩٤).

ثَانيًا: أَدِلَّةُ الجُمْهُورِ وَابْنِ قُدَامَةً: علىٰ مَا ذَهَبُوا إليهِ مِنْ أَنَّ الرِّيَادَةَ في المَرْتَبَتَين لَيسَتْ نَسْخًا.

اسْتَدَلُّوا عَلَى ذٰلِكَ بِأُدِلَّةٍ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا:

الأَوَّلُ: أَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْخِ لَمْ تُوْجَدْ فِي الزِّيَادَةِ؛ لأَنَّ حَقِيقَتَهُ تَبْديلٌ، وَرَفْعٌ لِلْحُكْمِ الْمَشْرُوعِ، وَضَمُّ حُكْمٍ وَرَفْعٌ لِلْحُكْمِ الْمَشْرُوعِ، وَضَمُّ حُكْمٍ آخَرَ إِلَيهِ، وَالتَّقْرِيرُ: ضِدُّ الرَّفْع، فَلاَ يَكُونُ نَسْخًا.

الثَّانِي: أَنَّ النَّسْخَ: إِخْرَاجُ مَا وَجَبَ دُخُولُه بِمُقْتَضَىٰ اللَّفْظِ بِدَليلٍ مُتَأْخِرٍ، وَهَلْذَا مَفْقُودٌ في مَسْأَلَةِ «الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النَّصِّ»؛ لأنَّ القِيَاسَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ الزِّيَادَةِ مُقْتَرِنٌ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، غَيْرُ مُتَأْخِر عَنْهُ، فَلَمْ يَكُنْ نَسْخًا.

الثَّالِثُ: أَنَّ النَّسْخَ لَايُمْكُنُ الجَمْعُ بَينَهُ وَبَيْنَ المَنْسُوخِ في اللَّفظِ، وهَـٰهُنَا الجَمْعُ بَيْنَ الزِّيَادَةِ، والمَزيدِ عليهِ صَحِيْحٌ، والجَمْعُ بَينَهُمَا واجبٌ، فدلَّ علىٰ أَنَّ ذٰلكَ ليسَ بِنَسْخ (١).

وقَد ذَكرَ ابنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ شيئًا مِنْ هَـٰذهِ الأَدِلَّةِ، لإِثْبَاتِ مَا ذَهَبَ اللهِ، وردًّا عَلَى المُخَالِفِينَ فِي ذُلكَ (٢)، كَمَا ذَكَرَ الغَزَالِيُّ شَيئًا مِنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلة الجمهور: «كشف الأسرار» (۳/ ۱۹۲)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (۳۱۸)، و «العدة» (۳۱۸)، و «التمهيد» (۲/ ٤٠٠)، و «سواد الناظر» (۲/ ۲۹۷)، و «شرح الطوفي » (۱/ ۶۸).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۸۰، ۸۱)، وينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(۷۰، ۷۸).

ذٰلِكَ فِيْمَا وَافَقَ فِيهِ الجُمْهُورَ (١).

#### ثَالثًا: أُدِلَّةُ الحَنفِيّةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيهِ:

لَهُمْ أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ أَهَمُّهَا:

الْأُوَّالُ: أَنَّ الزِيَّادَةَ فيها بَيَانُ انْتِهَاءِ حُكْمِ النَّصِّ قَبْلَ الزِّيَادَةِ؛ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ نَسْخًا.

الثَّانِي: أَنَّ النَّسْخَ: تغييرُ الحُكْمِ عمَّا كَانَ عليهِ، فَإِذَا زَادَ في حدِّ القَذْفِ عِشْرينَ صَارَتْ الثَّمَانُونَ بعْضَ الوَاجِبِ، بعدَ أَنْ كَانَتْ جميعَ الوَاجِب، وصَارَ ردُّ الشَّهَادَةِ غيرَ مُتعلِّقِ بهَا، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتعلِّقًا.

الثَّالِثُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ إِذَا ثَبَتَتْ صَارَتْ جُزْءًا من المَزيدِ عليهِ، فيَجِبُ أَلَّ تَثْبُتَ إِلَّا بِمَا ثَبَتَ بِهِ المَزيدُ عَلَيهِ (٢).

أُمَّا الغَزَاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَمَا وَافقَ فيه الجُمْهُورَ، فَدليلُهُ فيه دَليلُهُم، أَمَّا مُخَالفَتُهُ لَهُمْ في الرُّتْبَةِ الثَّالثَةِ، فَقدْ ذكر حُجَّتَهُ في ذٰلكَ.

وَخُلاصَتُهَا: أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ لِلْحُكُمِ، وليْسَ رَفْعًا لِلْمَحْكُومِ فيه، فقد كَانَ منْ حُكْمِ الرَّكْعَتَيْنِ الإِجْزَاءُ والصِّحَّةُ، وَقَدِ ارتَفَعَ، لاَسِيِّمَا أَنْنَا قَدْ بَيَّنَا أَنَّ الأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ ليسَتْ ثلاثًا وزِيَادَةً، بلْ هي نَوْعٌ آخرُ، إذْ لَوْ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۱۷، ۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر أدلتهم في: و «أصول السرخسي» (۲/ ۸۲)، و «المنار وحواشيه» ص (۷۲۷)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۹۳)، و «التقرير والتحبير» (۳/ ۷۰)، و «فقتح الغفار» (۲/ ۱۳۵)، و «تيسير التحرير» (۲/ ۲۱۸)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۹۲)، و «العدة» (۳/ ۸۱۷)، و «التمهيد» (۲/ ۲۰۶).

كَانَتْ كَذَٰلِكَ لَكَانَتِ الرَّكَعَاتُ الخَمْسُ أَرْبِعًا وزِيَادَةً، فَإِذَا أَتَىٰ بِالرَّكَعَاتِ الخَمْسُ الْرَبِعًا وزِيَادَةً، فَإِذَا أَتَىٰ بِالرَّكَعَاتِ الخَمْسِ، فَيَنْبَغي أَلَّا تُجْزِيءَ، وَلاصَائِرَ إليهِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/۱۱).

### المَطْلَبُ السَّادِسُ المُناقشَاتُ

#### أَوَّلاً: مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ الجُمْهُورِ:

١- نُوقشَ دليلُهُمُ الأَوَّلُ: بِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ بَيَانُ صُورَةٍ وَلا نِزَاعَ فِي ذٰلِكَ؛ لأَنَّا نقُولُ: إنَّهَا نَسْخُ مَعْنَى لِوُجُودِ حدِّ النَّسِخِ، وَهُو بَيانُ انْتِهَاءِ الحُكْمِ الأَوَّلِ؛ وهاذَا لأَنَّ النَّصَّ يقْتضي أَنْ يَكُونَ الجَلْدُ بَيانُ انْتِهَاءِ الحُكْمِ الأَوَّلِ؛ وهاذَا لأَنَّ النَّصَّ يقْتضي أَنْ يَكُونَ الجَلْدُ الثَّابِثُ بِآيَةِ الزِّنَا حدًّا، وَمَتىٰ الْتَحقَتِ الزِّيَادَةُ بهِ، وهُو التَّغْريبُ أَخْرَجتُهُ عَنْ كَوْنِهِ حدًّا؛ لأَنَّهُ أَصْبَحَ بَعْضَ الحَدِّ، وَبَعْضُ الحَدِّ لَيسَ بِحَدِّ، فَكَانَتِ الزِّيَادَةُ نَسْخًا مِنْ هَاذَا الوَجْهِ، وَلَيْسَتْ بَيَانًا، وتَقْرِيرًا فقط (۱).

٢\_ ٣\_ ونُوقِشَ الدَّليلانِ الآخرَانِ للْجُمْهُورِ: بِعدَمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكرُوهُ مِنْ أُمُورٍ دَالَّةٍ عِنْدَهُمْ \_علىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ نَسْخًا، بلْ هي نَسْخٌ للبَراهينِ الكَثيْرَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا، الدَّالَةِ علىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ علىٰ النَّصِّ نَسْخُ (٢).

وَأُجِيْبَ عَنْ تِلْكَ المُناقَشَاتِ كُلِّهَا: بِأَنَّ مَا ذَكَرُوْهُ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ النَّصِّ نَسْخٌ ـ غَيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ وإِزَالَةٌ، والزِّيَادَةَ لاَ يَحْصُلُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ٨٢، ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (٤٩٨) من هذا الكتاب، وينظر في مناقشة أدلة الجمهور: «أصول السرخسي» (٢/ ٨٦، ٨٦)، و«كشف الأسرار» (١٩٨/٣).

بِهَا رَفْعٌ ولا إِزَالَةٌ، فَكَيْفَ تُسمَّىٰ نَسْخُا(١)؟.

#### ثَانِيًا: مُناقَشَةُ أُدِلَّة الحَنفَيَّة:

- ١- مَا ذَكَرُوه مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيْهَا بِيَانُ انْتَهَاءِ حُكْمِ النَّص قَبْلَ الزِّيَادَةِ، فَتَكُونُ الزِّيَادَةِ الزِّيَادَةُ نَسْخًا غَيْرَ مُسَلَّم، فَلاَ يُسَلَّمُ بِانْتِهَاءِ الحُكْمِ الأوَّلِ، بِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النَّص، بَلْ هُو بَاقٍ عَلَىٰ حَالِهِ، وَلَلْكِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ شَيءٌ آخَرُ (٢).
- ٢- نُوقِشَ دَلِيْلُهُمُ الثَّانِي: بِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ وإِزَالَةٌ، وَمَا ارْتَفَعَ بِالزِّيَادَةِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا وَجَبَ حُكُمٌ مُنْضَمٌ إِلَىٰ ذٰلِك الحُكْمِ الثَّابِتِ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِزِيَادَةِ عِبَادَةٍ عَلَىٰ العِبَادَاتِ، فَأَمَّا رَدُّ الشَّهَادَةِ، فَلاَ يُسَلَّمُ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالجَلْدِ، ثُمَّ يَبْطُلُ قَوْلُهُم بِالفُرُوضِ، إِذَا كَانَتْ خَمْسًا، فَإِنَّهَا تَقِفُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ أَدَائِهَا، وَاعْتَقَادِهَا (٣).
- ٣- وَنُوْقِشَ دَلِيْلُهُمُ الثَّالِثُ: بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «صَارَتْ جُزْءًا مِنْهُ»: أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّهَا إِلَيْهِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ لاَ يَجِبُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي ثُبُوتِهِ مَا شُرِطَ فِي ثُبُوتِ المَزِيدِ عَلَيهِ، وَلِهَاذَا زِيَادَةُ عِبَادَةٍ قَدْ صَارَتْ جُزْءًا مِنَ شُرِطَ فِي ثُبُوتِ المَرَيدِ عَلَيهِ، وَلِهَاذَا زِيَادَةُ عِبَادَةٍ قَدْ صَارَتْ جُزْءًا مِنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ المُكَلَّف، ولا يَجِبُ أَنْ تَثْبُتَ بِمَا ثَبَتَ بِهِ مَا قَبْلَهَا مِنَ العِبَادَاتِ، وَإِنْ أَرَادَ: أَنَّ المَزِيدَ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ، وَوَجَبَ جُمْلَة أُخْرَىٰ العَبَادَاتِ، وَإِنْ أَرَادَ: أَنَّ المَزِيدَ عَلَيْهِ ارْتَفَعَ، وَوَجَبَ جُمْلَة أُخْرَىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٤٩٧) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/ ۸۲)، و«كشف الأسرار» (۱۹۳/۳)، و«العدة» (۲/ ۸۱۷)، «الروضة» ص(۸۰)، «شرح الطوفي» (۱/ ۶۹).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» لأبي الخطاب (٢/ ٤٠٢).

تَعُمَّ المَزِيدَ عَلَيهِ \_ فَلاَ يُسَلَّمُ ذٰلِك، وَهُوَ مَسْأَلَةُ الخِلاَفِ(١).

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْدَ سِيَاقِهِ قَولَ الحَنَفِيَّة، وَأَدِلَّتَهُم رَدًّا عَلَيْهَا: "وَلَنَا أَنَّ النَّسْخَ هُوَ رَفْعُ حُكْم الخِطَابِ، وَحُكْمُ الخِطَابِ بِالحَدِّ وُجُونُهُ، وَإِجْزَاؤُه عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَهُوَ بَاقٍ، وَإِنَّمَا انْضَمَّ إِلَيْهِ الأَمْرُ بِشَيءٍ آخَرَ، فَوَجَبَ الإِتْيَانُ بهِ، فَأَشْبَهَ الأَمْرَ بالصِّيَام، بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَمَّا صِفَةُ الكَمَالِ، فَلَيسَ هُوَ حُكْمًا مَقْصُودًا شَرْعِيًّا، بَلِ المَقْصُودُ الوُجُوبُ، والإِجزَاءُ، وَهُمَا بَاقِيَانِ، ولِهَاذَا لَوْ أُوجَبَ الشَّرعُ الصَّلاَةَ فقطْ كَانَتْ كُلَّ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَكَمَالَهُ، فَإِذَا أَوْجَبِ الصَّوَمَ خَرَجَتِ الصَّلَاةُ عن كَونِهَا كُلَّ الوَاجِبِ، وليسَ بِنَسْخ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الاقْتِصَارُ عليهِ فَليسَ هُوَ مُستَفادًا منْ مَنْطُوقِ اللَّفْظِ؛ لأنَّ وُجُوبَ الحدِّ لاَيَنْفي وُجُوبَ غيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنَ المَفْهُوم، ولا يَقُولُونَ به، ثمَّ رَفْع المَفْهُوم، كَتَخْصيصِ العُمُوم؛ فَإنَّهُ رَفْعُ بعْض مُقْتضى اللَّفظِ، فَيَجُوزُ بخبَر الوَاحِدِ، ثمَّ إنَّمَا يَستَقِيمُ هَلذًا، أَنْ لَوْ ثَبَتَ حُكْم المَفْهُوم واسْتَقَرَّ، ثُمَّ ورَدَ التَّغْرِيبُ بَعْدَهُ، وَلا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَتهِ، بِلْ لَعَلَّهُ وَرَدَ بَيانًا لإِسْقَاطِ المَفْهُومِ، مُتَّصِلًا بِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ.

وَأُمَّا التَّفْسيقُ، وَرِدُ الشَّهَادَةِ: فَإِنَّمَا يَتَعلَّقُ بِالقَذْفِ، لَابِالحدِّ، ثمَّ

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لأبي الخطاب (۲/ ٤٠٣)، وينظر: مناقشة الحنفية في: «المعتمد» (۱/ ٤٠٦)، و«المحصول» (۱/ ق٣/ ٤٥١)، و«العدة» (٣/ ٨١٧)، و«الروضة» ص (٨٠)، و «شرح الطوفي» (١/ ٤٤)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٥)، وقد أورد السرخسي وصاحب كشف الأسرار بعض الاعتراضات على مذهبيهما في «أصول السرخسي» (٢/ ٨١)، و «كشف الأسرار» (٣/ ١٩٣).

لَوْ سُلِّمَ بِتَعَلَّقِهِ بِالحدِّ، فَهُو تَابِعٌ غيرُ مَقصُودٍ، فَصَارَ كَحِلِّ النَّكَاحِ بعْدَ العِدَّةِ، ثَمَّ تَصَرَّفَ الشَّرعُ في العِدَّةِ، بِرَدِّهَا مِنْ حَولٍ إلى أَرْبَعةِ أَشْهُرٍ وعَشْر (١)، ليسَ تَصَرُّفًا في حِلِّ النِكَاح، بَلْ في نَفْسِ العِدَّةِ (٢). اهـ.

ثَالثًا: أمَّا تفصيلُ الغَزَالِيِّ واسْتِدْلاَلُهُ عليهِ: فقدْ تَولَىٰ مُنَاقَشَتهُ ابنُ قُدَامَةَ نَفْسُهُ، فقال بَعْدَ ذِكْرِهِ لِلْمَرْتِةِ الثَّالثَةِ: "فَذَهَب بعضُ مَنْ وافقَ في المَرْتَةِ الثَّانيَةِ ، وَهُو الغَزالِيُّ إلىٰ: أنَّ الرِّيَادَةَ هَلهُنَا نَسْخٌ »، ثمَّ ذَكَرَ ابنُ قُدَامَةَ دلِيلَ الغَزاليِّ الذي ذَكرهُ في "المُستصفىٰ» بِنصِّه، وهُو قُولُهُ: "إذْ قُدَامَةَ دلِيلَ الغَزاليِّ الذي ذَكرهُ في "المُستصفىٰ» بِنصِّه، وهُو قُولُهُ: "إذْ كَانَ حُكْمُ المَزيدِ عليهِ الإِجْزَاءَ والصِّحَة، وقدْ ارْتَفَعَ »، ثمَّ ناقَشَهُ بِقولِهِ: "وليسَ بصحيحٍ ؛ لأَنَّ النَّسخَ رفْعُ حُكْمِ الخِطَابِ بِمَجْمُوعِهِ، والخِطَابُ وهُو بَعْمَ الخِطَابِ بِمَجْمُوعِهِ، والخِطَابُ وهُو بَعْمَ الخِطَابُ بَمَجْمُوعِهِ، والخِطَابُ وهُو بَعْضُ مَا اقْتَضَىٰ اللَّفْظُ، فَهُو كَرَفْعِ المَفْهُومِ، وتَخْصيصِ العُمُومِ، ثمَّ الْمُؤَلَّةُ والوُجُوبُ بَاقِ بِحَالِهِ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ الإِجْزَاءُ والوَّجُوبُ بَاقِ بِحَالِهِ، وَإِنَّمَا الْأَيْوَقُ بَالْ مُونَ المَفْهُومِ، وتَخْصيصِ العُمُومِ، ثمَّ الْمُنَعْ فَو المَنْ اللَّوْرَاءِ لِللَّوْمَ اللَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحَوى المُقَوْرِنِ لِلَقْظِ، أَوْ لِخَبرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُكُونَ يَثُولُ الْمُؤَالِقُ الفَرَالِيُّ ، فِإِنَّهُمْ اشْترطُوا مِنْ الشَوْرِالِ الشَّافِعِي، وَهَالْذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلْكَ الغَزَالِيُّ ، فإنَّهُمْ اشْترطُوا مِنْ الشَعْرَالِيُّ ، فإنَّهُمْ اشْترطُوا

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٤].

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۸۰).

النِيَّةَ للطَّهَارَةِ، والطَّهَارَةَ للطَّوَافِ بِالسُّنَّةِ، وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ بِالكِتَابِ(١). اهـ. ورَدُّ ابنِ قُدَامَةَ على الغَزَالِيِّ في هَلذِهِ المَسْأَلَةِ يُؤكِّدُ مُخَالَفَتَهُ لهُ في جُمْلَةٍ من المَسَائِل، وَتصَدِّيهِ لِمُنَاقَشَتِهِ والرَّدِّ عليهِ.

وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ هُنَا أَنَّهُ قَدْ خَفِيَ عَلَىٰ بَعْضِ المُشْتَغِلِينَ بِهَاذَا الفَنِّ مُرادُ ابنِ قُدَامَةَ بِهاذَا الرَّدِّ، لَمَّا قال: «فَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ وَافَقَ في الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ... إلخ» فَتَوهَّمَ أَنَّهُ يُريدُ بِذُلكَ الحَنَفيَّةَ ؛ ولَيسَ الأَمْرُ كَذْلكِ.

قَالَ صَاحِبُ «نُزْهَةِ الخَاطِرِ العَاطِرِ شَرْحِ رَوضةِ النَّاظِرِ» عندَ قَولِ المُصنَّفِ: «هَاكَذَارَأْيتُ هَاذهِ العِبَارَةَ المُصنَّفِ: «هَاكَذَارَأْيتُ هَاذهِ العِبَارَةَ في النُّسَخَةِ التي بِيَدِي، وهي في غَايَةِ الغُمُوضِ، إلاَّ أَنْ يُريدَ بِمَنْ وَافقَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذٰلكَ نَسْخٌ، ومعَ ذٰلكَ فَليسُوا بعْضًا؛ إِذِ القَائلُ بِذلِكَ الحَنفيَّةُ كُلُهُمْ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِه في كُتُبِهِمْ، ولعلَّ لَفْظَ «البَعْضِ» سَبقُ قَلمٍ أَوْ غَلَطٌ منَ النَّاسِخ...»(٢).

قلتُ: وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَٰلكَ، فَالعِبَارَةُ صَحِيْحَةٌ، لَا لَبْسَ فيهَا، وَلا غُموضَ، والمُرادُ بِالبعضِ: الغَزَاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَمَنْ وَافقَهُ مِن الشَّافِعيَّةِ، بِعُموضَ، والمُرادُ بِالبعضِ: الغَزَاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَمَنْ وَافقَهُ مِن الشَّافِعيَّةِ، بِدليلِ أَنَّهُ مِمَّنْ تَزَعَّمَ القَولَ بهِ، بلْ بِهِ وقعَ الخِلافُ بَيْنَهُ وبينَ ابْنِ قُدَامَةَ، ومَا سَاقَهُ المُوفَقَّقُ مِنْ حُجَّةٍ لِقَوْلِ ذَلكَ البعضِ هُوَ نَفْسُهُ دليلُ الغَزاليِّ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۸۰، ۸۱)، وينظر في مناقشة مذهب الغزالي: «المعتمد» (۱/ ٤٠٨، ٥) . و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۲) حاشیة رقم (۱) (۱/۲۱۳) من کتابه.

بِنَصِّه، وقَدْ قَالَ ابنُ قُدَامَةَ في آخرِ الرَّدِّ: «ثمَّ لاَ يَصِحُّ هندًا منْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ»، والغَزَاليُّ أحدُهُمْ، كُلُّ ذلك يُؤكِّدُ أَنَّ المُرادَ ليسَ هُمُ الحَنفِيَّة كَمَا تُوهِمَ، وَيُؤيِّدُ ذٰلكَ أيضًا قو ْلُهُ: «مِمَنْ وَافقَ في المَرْتَبَةِ الثَّانيَةِ» كَمَا تُوهِمَ، وَيُؤيِّدُ ذٰلكَ أيضًا قو ْلُهُ: «مِمَنْ وَافقَ في المَرْتَبَةِ الثَّانيَةِ» والحَنفيَّةُ ليسُوا مِنْهُمْ.

وَلاَ رَيبَ أَنَّ الاهْتِدَاءَ لِمِثْلِ هَاذِهِ الدَّقَائِقِ، ومعْرِفَة المُرادِ بِهَا، ثَمَرةٌ منْ ثَمَرات البَحْثِ في مَسَائِلِ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ وَمَا يُذْكِيهِ الاهْتِمَامُ بِعِلْمِ الأصُولِ المُوازِنِ منْ تَرْبِيةِ مَلَكَةِ المعْرِفَةِ العَمِيقَةِ وَمَا يُذْكِيهِ الاهْتِمَامُ بِعِلْمِ الأَصُولِ المُوازِنِ منْ تَرْبِيةِ مَلَكَةِ المعْرِفَةِ العَمِيقَةِ بِمُرادِ كُلِّ عَالِمٍ بِأَلْفَاظِه، وَالتَّقْصِيرُ فِي هَاذَا الجَانِبِ المُهمِّ مِنْ هَاذَا العلمِ يُوقعُ في الوَهمِ في مَعرفةِ ما تَدُلُّ عليه الأَلْفَاظُ، والخَطأِ في نِسْبَةِ العلمِ يُوقعُ في الوَهمِ في مَعرفةِ ما تَدُلُّ عليه الأَلْفَاظُ، والخَطأِ في نِسْبَةِ الأَقْوَالِ لأَصْحَابِهَا، مَع كَوْنِهَا مَحْفُوظَةً بِالقَرائِنِ القَوِيَّةِ الدَّالَّةِ على مُرادِ قَائِلِها، والله أعلم.

# المَطْلَبُ السَّابِعُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

يَتَبَيَّنُ لِي بَعْدَ عَرْضِ المَذَاهِبِ، والأَدِلَّةِ، والمُنَاقَشاتِ: أَنَّ الرَّاجِحَ مَا عليْهِ جُمْهُورُ الأُصُولِينَ، وَمَا سَارَ عليهِ ابنُ قُدَامةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ علىٰ النَّصِّ ليسَتْ نَسْخًا مُطلقًا.

وَجْهُ التَّرجِيح :

أَوَّلاً: قُوَّةُ أُدِلَّتِهِ، والإِجَابَةُ المُقْنِعَةُ عَلَىٰ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَيْهِ.

ثَانِيًا: ضَعْفُ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، بِمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ.

ثَالَثًا: اعْتِضَادُهُ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ، وَالعَقْلِيَّةِ القَوِيَّةِ(١)، وَاللهُ أَعْلَمُ

بالصَّوَابِ.

<sup>(</sup>۱) أهمها: أنَّ النسخ رفع وإزالة، وحكم المزيد عليه وجوبه وإجزاؤه على نفسه وهو باق، والزيادة شيء آخر انضم إليه، فلا تؤثر عليه من جهة رفعه وإزالته، وقد مرَّ ذلك وغيره في ص(٥٠٣) من هذا الكتاب.

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ ثُمَرَةُ الخِلاَفِ

لِقَائلِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ هَاذَا العَرْضِ لِلأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ، وَالأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ: هَلْ لِلْخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَرةٍ؟

وَالْجَوابُ: نَعَمْ، وتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ في إثْبَاتِ تلكَ الزِّيَادَةِ بِمَا لَاَيَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ؛ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، أو القِيَاسِ، فَمَنْ يَرَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ النَّصِّ نَسْخُ لا يُثْبِتُهَا بِخبرِ الْوَاحِدِ، ولا بالقِيَاسِ؛ لأَنَّ كُلَّا مِنهُمَا لا يَنْسِخُ النَّصِّ نَسْخُ ا، فَإِنَّهُ يُثبتُهَا بِخبرِ الواحِدِ، المُتَواترَ، وَمَنْ يَرَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ ليسَتْ نَسْخُا، فَإِنَّهُ يُثبتُهَا بِخبرِ الواحِدِ، والقِيَاسِ ونَحْوِهِمَا، مِمَّا ليسَ قَطْعِيًا (١).

وقَدْ ذَكَر الأُصُولِيُّونَ فُروعًا كَثِيرَةً، يُثْمِرُهَا الخِلاَفُ فِي هاذِهِ المَسْأَلَةِ وَجَيثُ إِنَّ كثرتَهَا وبَسْطَ الحَدِيثِ حَولَهَا بِذِكْرِ خِلاَفِ الأصُوليِّينَ والفقهَاءِ فِيهَا - يُسبِّبُ الإطالَةَ، فَإِني سَأَكْتَفي بِالإِشَارَةِ إليهَا، مَع الإحَالَةِ إلىٰ مَظَانِّهَا فِي آخرِ المسْأَلةِ.

#### ١- اشْتِرَاطُ النِّيّةِ فِي الوُضُوءِ:

ذَهَبَ الجُمْهُورُ إلىٰ: أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ مِنْ شُروطِ الطَّهَارَةِ، لاَ تَصِحُّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۱/ ۲۱)، و «المستصفى» (۱/ ۱۱۸)، و «المحصول» (۱/ ق۳/ ۵۶)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (۲/ ۲۲)، و «العدة» (۳/ ۸۱٤)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۲).

إلاَّ بِهَا<sup>(۱)</sup>، مُسْتَدَلِّينَ بِحديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لَكلِّ امْرئ مَا نَوَىٰ»(۲).

وذَهَبَ الحَنفَيَةُ إلى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي طَهَارَةِ المَاءِ (٣) مُسْتَدِلينَ بِقَولُهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَلَاةِ فَٱغْسِلُواْ... ﴾ الآية (٤)، فَلَمْ يذْكُر النَّيَّةَ، ولَوْ كَانَتْ شَرْطًا لَذَكَرهَا، ولأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِخَبَرِ الآحَادِ، والزِّيَادَةَ على النَّصِّ نسْخٌ لهُ، ولا يُنْسَخُ الكِتَابُ القَطْعِيُّ بِخَبَرِ الوَاحِدِ الظِّنِي (٥).

والرَّاجِحُ - واللهُ أعلَمُ - قَوْلُ الجُمْهُورِ؛ لَقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، ولأَنَّ الطَّهَارَةَ عِبَادةٌ والعِبَادَةُ لاَ تَكُونُ إلاَّ بِنِيَّةٍ؛ لأَنَّهَا قُربةٌ إلى الله. وَآيَةُ الوُضُوءِ التي احتَجُوا بها إنَّمَا ذَكَرَتْ فُروضَ الوُضُوءِ، وبيَّنَ النَّبيُ ﷺ شرُوطَهُ، ولاَ تَعَارُضَ بَيْنَ النَّبيُ اللَّيْ اللَّي اللهِ عَلَى اللهِ عَارُضَ بَيْنَ الآيةِ والحَدِيثِ، والجَمعُ بَيْنَهُمَا مُمكِنٌ، وهُو أَنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿ مَعْنَى النِّيَةِ (١) ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى لابن قدامة (١/١١٠).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، ينظر: «صحيح البخاري»، باب: بدء الوحي (١/٢)، «صحيح مسلم بشرح النووي».

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الهداية وشرح فتح القدير» (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: في أدلة المذهبين: «المغني» (١/ ١١٠)، و«الهداية وشروحه» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المغنى» (١/١١٠، ١١١).

# ٢ - اشْتِراطُ الإيمَانِ في الرَّقبةِ في كَفَّارتَي الظِّهَارِ واليَمينِ:

ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى: اشْتِرَاطِ الإِيمَانِ في الرَّقَبة في هَاتينِ الكَفَّارتينِ (١٠)؛ حَمْلًا لِلمُطلقِ على المُقيَّدِ، في قوله تعالى في كفارةِ القتلِ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُقْوَمِنَةٍ ﴾ (٢)، وَالمُطلقُ يُحملُ على المُقيَّدِ مِنْ جِهَةِ القِيَاسِ إِذَا وُجِدَ المَعْنىٰ فيه، فلاَبُدَّ مِنْ تَقْييدِهِ.

وَلأَنَّ اشْتراطَ الإِيمَانِ في الرَّقبَةِ لايؤدي إلى نَسْخِ النَّصِّ؛ لأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ تَرْفَعْ، وإنَّمَا قَرَّرَتْ حُكْمَ الآيةِ، وقيَّدَتْ إطْلاَقَهَا، قيَاسًا على كَفَّارَةِ القَتْلِ<sup>(٣)</sup>.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيّةُ إِلَى: عَدَمِ اشْتِراطِ الإِيمَانِ في هَاتينِ الكَفَّارِتينِ (٤)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِمَا: ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ (٥) وأطْلقَ، فَدلَّ على عَدَمِ اشْتِراطِ الإِيمَانِ فِيهِمَا، فالتَّقييدُ بِالإِيمَانِ نَسخٌ، ولا يَجُوزُ النَّسخُ بِدليل العقْلِ، وخَبرِ الوَاحِدِ والقياس (٢).

وَالرَّاجِحُ: اشْتِراطُ الإيمَانِ فيهِمَا؛ حَمْلاً لِلمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغنى» (٧/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغنى» (٧/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الهداية وشرح فتح القدير» (٤/ ٩٥، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٨٩، وسورة المجادلة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ٨٣، ٨٤)، و«كشف الأسرار» (٣/ ١٩٤)، و«الهداية وشروحه» (٤/ ٩٥، ٩٦).

وَلَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ الإيمَانِ زِيادَةٌ على النَّصِّ؛ ولَوْ سُلِّمَ ذٰلكَ لمْ يُؤدِّ إلى نَسْخ النَّصِّ؛ ولَوْ سُلِّمَ ذٰلكَ لمْ يُؤدِّ إلى نَسْخ النَّصِّ؛ لأنَّ الزِّيَادَةَ أَبْقَتْ حُكْمَ المَزيدِ عليْهِ ولَمْ تَرْفَعْهُ (١).

هَاذَا نَمُوذَجٌ مِن الخلافِ بِينَ العُلماء في مسألةِ «الزِّيَادةِ على النَّصِّ»، ويَصْعُبُ الاسْتِرسَالُ في ذِكْرِ هاذهِ الفُروع، وخِلافِ الأُصُوليِّينَ، والفُقهَاءِ فيهَا، ومَا يتَفرَّعُ عنْ ذٰلكَ، ولِذَا سَأَسْرُدُ عَدَدًا من الفُروعِ، التي حصَلَ فيهَا، لا خُتِلافُ بَيْنَ العُلمَاءِ فِيْمَا يُعدُّ من ثمرَاتِ خِلافِهِمْ في المسألةِ، مَعَ الإختِلافُ بَيْنَ العُلمَاءِ فِيْمَا يُعدُّ من ثمرَاتِ خِلافِهِمْ في المسألةِ، مَعَ الإحَالةِ في آخِرِ المَسْألةِ إلَىٰ مَظَانَها.

ومنها: مَسْأَلَةُ القَضَاءِ بِاليَمينِ والشَّاهِدِ، وقِراءَةِ الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ، وشُربِ القليلِ مِمَّا ذهبَ ثُلثَاهُ بِالطَّبِحِ ثُمَّ أَسْكَرَ، وَحُكْمِ الزَّكَاةِ في مَعْلُوفَةِ الغَنَمِ، وزيَادَةِ التَّغْريبِ علىٰ الحدِّ في حدِّ القَذْفِ، وَمَسْأَلَةُ مَا إِذَا أَوْجَبَ الغَنَمِ، وزيَادَةِ التَّغْريبِ علىٰ الحدِّ في حدِّ القَذْفِ، وَمَسْأَلَةُ مَا إِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ عَلَى التَّعيينِ، ثُمَّ خَيَّرِنَا بعْدَ ذٰلكَ بينَ الغَسْلِ وَالمَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ، أَوْ خَيَّرِنَا في الكَفَّارةِ بينَ الإطعامِ، والصِّيَامِ، ثمَّ زادَ الإعْتِاقَ عَلَى الخُفَيْنِ، أَوْ خَيَرِنَا في الكَفَّارةِ بينَ الإطعامِ، والصِّيامِ، ثمَّ زادَ الإعْتِاقَ عَلَى التَّعيينِ؟ وومُجُوبِ الرِّجلينِ على التَّعيينِ؟ وومُجُوبِ التَّعيينِ؟ ومسألةُ مَا إِذَا أَوْجِبَ الشَّارِعُ قَطْعَ يدِ بَيْنَ الإطعامِ والصِّيَامِ على التَّعيينِ؟ ومسألةُ مَا إِذَا أَوْجِبَ الشَّارِعُ قَطْعَ يدِ السَّارِقِ ورِجله، ثُمَّ أَبَاحَ قَطْعَ رِجْلِهِ الأُخْرَىٰ بَعْدَ ذٰلكَ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا؟ السَّارقِ ورِجله، ثُمَّ أَبَاحَ قَطْعَ رِجْلِهِ الأُخْرَىٰ بَعْدَ ذٰلكَ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا؟ السَّارةِ ورَجله، ثُمَّ أَبَاحَ قَطْعَ رِجْلِهِ الأَعْرَىٰ بَعْدَ ذٰلكَ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا والمَعْرُوفَةِ هلْ يَكُونُ ذَلكَ نَسْخًا لِوُجوبِ غَسْلِ الأَعْضَاءِ المَعْرُوفَةِ هلْ يَكُونُ ذُلكَ نَسْخًا لِوُجوبِ غَسْلِ الأَعْضَاءِ المَعْرُوفَةِ؟.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (۱/ق٣/ ٥٤٨)، و «المغني» (٧/ ٢٥٩).

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الطِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (١) \_ دَالٌ عَلَىٰ جَعْلِ أَوَّلِ اللَّيْلِ غَايَةً لِلْصَّومِ، فَإِيجَابُ صَوْمِ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذٰلك، هِلْ يَكُونُ نَسْخَا لِلَّيْلِ غَايَةً لِلصَّومِ وظرْفًا لهُ ؟ . لِمَا دَلَّتْ عليهِ الآيَةُ مِنْ كَوْنِ أَوَّلِ اللَّيْلِ غَايةً للصَّومِ وظرْفًا له ؟ .

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ (٢) \_ هلْ يَكُونُ نَسْخًا لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِيهِ؟ لِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ فِيهِ؟

وَإِذَا قَالَ الشَّارِعُ: صَلُّوا إِنْ كُنْتُمْ مُتَطَهِّرِينَ، فَهَلِ اشْتِراطُ شرطِ آخَرَ غَيرِ الطَّهَارَةِ، يَكُونُ نَسْخًا لَهَا؟ وَأَيْضًا: مَسْأَلَةُ ترتيبِ الوُضوءِ، وَمَسْأَلَةُ كُثْمِ الطَّهَارَةِ، يَكُونُ نَسْخًا لَهَا؟ وَأَيْضًا: مَسْأَلَةُ ترتيبِ الوُضوءِ، وَمَسْأَلَةُ حُكْمِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَحُكْمِ سَتْرِ الرُّكْبَةِ بَعدَ وُجُوبِ سَتْرِ الفُّكِذِ وغيرُهَا.

هَاذهِ أَهَم الفُروعِ الفِقْهيَّةِ التي تَنْتُجُ عنِ الخِلافِ فِي مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ علىٰ النَّصِّ عنْدَ العُلَمَاءِ عَامَّةً (٣).

أَمَّا ثُمَرَةُ الخِلافِ الخَاصِّ بِالإِمَامَيْنِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_: فَتَتَجَلَّىٰ فِيمَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المعتمد» (١/ ٢١١)، و «أصول السرخسي» (٢/ ٨٢)، و «كشف الأسرار» (٣/ ١٩٢)، و «التقرير والتحبير» (٣/ ٧٥)، و «تيسير التحرير» (٢/ ٢١٨)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ٩٢)، و «منتهى السؤل» ص (١٦٤)، «شرح تنقيح الفصول» ص (٣١٨)، و «البرهان» (٢/ ١٣١)، و «المستصفى» (١/ ١١٧، ١١٩)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٥٤٥)، و «الإحكام» (٣/ ١٧١)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ٢٩)، و «العدة» (٣/ ٨١٧)، و «التمهيد» (٢/ ٢٠٤)، و «شرح الكوكب» (٣/ ٨١٧)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٢).

يَتَفرَّعُ عِنِ المَرْتَبَةِ الَّتِي اخْتلَفَا فِيهَا مِنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ ؛ كَالمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكرَهَا الغَزاليُّ فِي «المُسْتَصْفَىٰ»، وَهِي مَا إِذَا زِيْدَ فِي الصُّبحِ رَكْعَتَانِ، فَهَذَا نَسْخٌ عِنْدَهُ لَيْسَ نَسْخًا عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ، فَالغَزَالِيُّ يَرَىٰ أَنَّهَا نَسْخٌ، وَنَحْوَهَا مِمَّا اتَّصلتْ فِيه الزِّيَادَةُ بِالمَزيدِ عَلَيْهِ اتِّصَالَ اتِّحَادٍ يَرفَعُ التَّعدُدَ والانْفِصَالَ، وَنَحْوَه.

فَالغَزاليُّ يَرَى أَنَّ ذٰلكَ نَسْخٌ، إِذْ كَانَ حُكْمُ المَزيدِ عليْهِ الإِجْزَاءَ وَالصِّحَةَ وَقَدِ ارْتَفَعَ.

وَخَالْفَهُ ابنُ قُدَامَةَ فَقَالَ: إِنَّهُ لِيسَ بِنسْخِ؛ لأَنَّ النَّسْخَ رَفْعُ حُكْمِ الخِطَابِ بِمَجْمُوعِهِ، والخِطَابُ اقْتَضَىٰ الوُجُوبَ والإِجْزاءَ، والوُجُوبُ بَاقِ بحالَهِ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَ الإِجْزَاءُ وهُو بَعْضُ مَا اقْتَضَى اللَّفظُ.

وقَدْ ذَكَر هَانَدهِ المسَائلَ وَنَحْوَهَا، الإِمَامُ الغَزاليُّ فِي «المُسْتَصْفَىٰ»، وَاسْتَدَلَّ لَهَا، كَما أُورَدَ ابنُ قُدَامَةَ رُدُودًا عليهَا (١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر في ذلك: «المعتمد» (۱/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و«المستصفى» (۱/ ۱۱۷، ۱۱۹)، و «الإحكام» (۳/ ۱۷۱)، و «الروضة» ص (۸۰، ۸۱).

# المَسْأَلةُ الثَّالِثةَ عَشْرَةَ نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ

وَتَتَضَمَّنُ هَاذِهِ المَسْأَلَةُ المَطالبَ الآتية :

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ.

المَطْلَبُ السِثَّانِي: مَذَاهِبُ العُلْمَاءِ في المسألَّةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الغَزَاليِّ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الأَدِلَّةُ وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



# المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْريرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوازِ نَسْخِ القُرآنِ بِالقُرْآنِ؛ كَنَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي عِدَّةِ المُتوفَّى عَنْهَا: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنصُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَدَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ (١) بقوله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٢)؛ فنسخت منكم ويَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٢)؛ فنسخت العِدَّةُ مِنْ حولٍ إلى أربعَةِ أَشْهُرٍ وعشرةِ أيَّام.

كَمَا اتَّفقُوا عَلَى نَسْخِ السُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةَ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، وَالآحَادِ بِاللَّمَةُ وَاتِرَةِ. بالمُتَوَاتِرَةِ.

وَمِثَال نَسْخِ السُّنَةِ بِالسُّنَةِ: قَوْلُهُ عَلَيْةِ: «كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا... »(٣) الحديث.

والحُجَّةُ فيما اتَّفقُوا عليهِ مِنْ جوازِ النَّسخِ في ذلك : أنَّ هاذهِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ وفيه روايات وزيادات بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ينظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (٧/ ٤٥، ٤٦)، «سنن أبي داود» (٣/ ٢١٨)، «تحفة الأخوذي» (٤/ ١٥٩)، باب ماجاء في الرخصة في زيارة القُبور، «سنن النسائي»(٤/ ١٨٩)، باب زيارة القبور، «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٧)، «فيض القدير» (٥/ ٥٥، ٥٠).

الأدِلَّةَ مُتمَاثلَةٌ، فَجَازَ أَنْ يرفَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا، ولذلكَ كَانَ نسْخُ الآحَادِ بِالمُتَوَاتِرِ جَائِزًا مِنْ بَابِ أَولَىٰ؛ لأَنَّهُ أَقْوَىٰ (١).

وَأَمَّا مَاعَدَا ذَلكَ فَهُوَ مَحِلُّ خِلافٍ بَينَ الأُصُولِيِّينَ؛ كَنَسْخِ الكِتَابِ لِلسُّنَّةِ، وَالمَسْأَلَة الَّتِي مَعَنَا «نَسْخ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ المُتواترةِ»، وَنَسْخ القُرآنِ وَالسُّنَّةِ المُتواترةِ بِخَبَر الآحَادِ<sup>(٢)</sup>.

أَمَا الإِمَامَانِ: فَمُتَّفِقَانِ عَلَىٰ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الأُصُولِيِّين، وَأَيضًا: اتَّفَقَا عَلَىٰ نَسْخِ السُّنَّةِ: بِالقُرآنِ، وَوَقَعَ الخِلاَفُ بَينَهُم فِي هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَىٰ، تَتْبَعَهُا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٨)، و «شرح الطوفي» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: في تحرير محل النزاع: «أصول السرخسي» (۲/ ۱۷)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۷)، و «منتهى السؤل» لابن الحاجب ص (١٦٠)، و «الإحكام» (٣/ ١٤٦)، و «الروضة» ص (٨٤)، و «شرح الروضة» (١/ ٧٦)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٠).

# المَطْلَبُ الثَّانِي مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ

اخْتَلَفَ العُلمَاءُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَهُمْ فِيهَا مَذْهَبَانِ:

الأُوَّلُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالأُصُولييِّنَ وَالأَشَاعِرَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ إِلَى جَوازِ نسْخ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ المُتواترةِ (١).

الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعيُّ (٢)، وكثيرٌ منْ أَصْحَابِهِ (٣)، وَأَحمَدُ في إحدىٰ الرِّوايتينِ (٤)، وبعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ (٥)، وَجَمْعٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ كابن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۱/ ۳۹۳، ۳۹۳)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۷۲، ۱۷۷)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۷۸)، و «المنتهیٰ» لابن الحاجب ص (۱۲۱)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۲۵۳)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الرسالة ص(١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي ص(٢٦٤)، و«اللمع» للشيرازي ص(٥٩)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥٣)، و«نهاية السول» (٢/ ٥٧٩)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «العدة» (٣/ ٧٨٨)، و «التمهيد» (٢/ ٣٦٩)، و «المسودة» ص (٢٠٢، ٢٠١)، و «شرح الطوفي» (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>ه) الظَّاهرية: طَائفَة من أهل العلم سُمُّوا بذَٰلكَ؛ لأخذهِمْ بظواهر النصوص ووقوفهم عندها، ولذا فهم ينكرون القياس ويشنَّعون على أهله، وقد سبب ذلك لهم أخطاء في بعض المسائل الفقهية، يُنسبون لإمامهم داود بن علي الظاهري.

ومن أشهر علماءهم أبومحمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، صاحب «المُحَلَّىٰ» و «الفصل» و «الإحكام» وغيرها.

11)=

الحَاجِبِ<sup>(۱)</sup>، وَالشِّيرَازِيِّ<sup>(۲)</sup>، وَالآمِدِيِّ <sup>(۳)</sup> إِلَى عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الأَدِلَّةِ فِي حِينِهِ، بَعْدَ ذِكْرِ مَذْهَبَيْ الإِمَامَينِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>=</sup> وقد رأيتُ لابن حزم رأيًا يخالف هاذا، ويوافق الجمهور في «الإحكام» له (٤/ ٦١٧)، ولكن نسب هاذا الرأي لبعض الظاهرية مجموعة من العلماء، ينظر: «المنتهى» لابن الحاجب ص(١٦١)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥٣)، و«شرح الكوكك» (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) في «المنتهي» ص(١٦١).

<sup>(</sup>۲) في «اللمع» ص(٥٩)، و«التبصرة» ص(٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في «الإحكام» (٣/ ١٥٣).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الغَزاليِّ رَحِمَهُ اللهُ

ذَهَبَ الإمَامُ الغَزالِيُّ إِلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الجُمهُور مِنْ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ فِي كِتَابَيهِ الأُصُولِيَّين (١).

قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي «المُسْتَصْفَىٰ»: «يَجُورُ نَسْخُ الْقُرآنِ بِالسُّنَّةِ، وَالسُّنَةِ بِالسُّنَةِ ، وَالسُّنَةِ بِالقُرْآنِ ؛ لأِنَّ الكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَمَا المَانِعُ مِنْهُ ؟ وَلِمَ يُعْتبر التَّجَانُسُ، مَعَ أَنَّ العَقْلَ لاَ يُحِيلُهُ ؟ كَيْفَ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَى وُقُوعُهِ "(٢).

وَقَالَ فِي «الْمَنخُولِ»: «وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَةِ جَائِزٌ عندَالأُصُوليِّينَ» (٣)، وبعْدَ وبيَّنَ أَنَّهُ الصَّحِيْحُ، خلافًا لِمَنْ مَنَعَ ذٰلك؛ كالشَّافعيِّ وغيرهِ (٤)، وبعْدَ ذٰلكَ ردَّ على المُخَالِفِينَ، وفَنَّدَ حُجَجَهُمْ إلىٰ أَنْ قَالَ: «هَاذَا هوَ الْكَلامُ فِي جَوَازِهِ، وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِوقُوعِهِ، فَإِنَّا نَرَىٰ آياتٍ من الْكِتَابِ مَنْسُوخَةً كَايةِ الوَصِيَّةِ (٥)، وَغَيْرِهَا، وليسَ لَهَا نَاسِخٌ من الْكِتَابِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۲٤)، «المنخول» ص (۲۹۲، ۲۹۵).

<sup>(1/371).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) هي قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًاعَلَى الْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللل

<sup>(</sup>٦) «المنخول» ص (٢٩٥).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ ابنِ قُدَامَةَ

يَرَىٰ ابنُ قُدَامَةً في هاذهِ المَسْأَلَةِ عَدَمَ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ القَوْلينِ فِي «الرَّوضَةِ»، وانتَصَرَ لِعَدَمِ الجَوازِ، وذَكَرَ أَدُلَّةُ وَنَاقَشَ أُدِلَّةً المُجِيزِينَ، وردَّها (١٠)، وإليكَ مَقَاطِعَ مِنْ كَلاَمِهِ في ذٰلك.

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ أَ -: "فَأَمَّا نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ المُتواترَةِ، فقَال أحمدُ - رَحِمَهُ اللهُ -: لا يَنْسَخُ القُرآنَ إلا قُرآنٌ يَجِيءُ بعْدهُ "(٢). ثُمَّ ذكرَ قَولَ المُجِيزِينَ، وَأَدِلَّتَهُمْ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ ذِكْرِ حُجَجِهِ وردِّهِ علىٰ المُجِيزِينَ فقال: "ولَنَا قولُ الله تعالىٰ: ﴿ هُمَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرٍ مِنْهَآ أَق مِثْلِهَا أَنْ عَولُ اللهُ تعالىٰ: ﴿ هُمَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَيْرٍ مِنْهَآ أَق مِثْلِهَا أَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ اسْتَمَرَّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَسْرُدُ الحُجَجَ، وَيُفَنِّدُ أَدِلَّة المُجِيزِينَ، مِمَّا لاَ يَدَعُ مَجَالاً للشَّكِّ في أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةُ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص(۸۶،۸۶).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(٨٤)، وينظر: «العدة» (٣/ ٧٨٨)، و «التمهيد» (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص(٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الطوفي» للروضة (١/ ٨٤)، و«شرح ابن بدران» للروضة (١/ ٢٢٥)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٨٤).

وَبِهَاذَا العَرْضِ لِمَذْهَبَيِ الإِمَامَيْنِ يَظْهَرُ جَلِيًّا وَجْهُ الخِلَافِ بَينَهُمَا المُتَلَخِّصُ في أَنَّ الغَزَالِيَّ يَرَىٰ جَوَازَ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، وَابنُ قُدَامَةَ يَرَىٰ عَدَمَ الجَوَازِ.

### المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّةُ، والمُناقَشَاتُ

أُوَّلاً: أَدِلَّةُ الجُمْهُورِ وَالغزَالِيِّ لِمَاذَهبُوا إِلَيهِ منْ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُنَةِ المُتَوَاتِرَةِ:

اسْتَدلُّوا عَلَىٰ ذٰلِكَ بأَدِلَّةٍ؛ نقْليَّةٍ وعقليَّةٍ كثيرةٍ، أهَّمُّهَا:

١- أُبُوتُ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ كَنَسْخِ الوَصِيَّةِ للْوَرثَةِ النَّابِتَةِ فِي الْقُرْآنِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُنَقِينَ ﴾ (١) إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُنَقِينَ ﴾ (١) نُسخَتِ بِالسُّنَّةِ، حيثُ جاءَ في الحديثِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي نَسُخَتِ بِالسُّنَةِ، حيثُ جاءَ في الحديثِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وصِيتَهَ لِوَارِثٍ ﴾ (٢) فَيكُونُ حُكْمُ الآيةِ مَنْسُوخًا بِالحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم، ينظر: «المسند» ص(٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨)، «سنن أبي داود» باب: ماجاء في الوصيّة للوارث، ورواه الترمذي في الوصايا، «تحفة الأحوذي» (٢/ ٣٠٩)، ورواه النسائي في الوصايا من «سننه» (٢/ ٢٤٧)، وابن ماجه في الوصايا من «سننه» (٢/ ٩٠٥)، قال ابن حجر: «وهو حسن الإسنادِ»، ينظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٩٢)، وقال في موضع آخر: «سنده قوي»، وذهب الذهبي إلى صحته، ينظر: «فيض القدير» روزيب الراية» للزيلعي (٤/ ٤٠٣) كتاب الوصايا.

٢- أَنَّ الله تعالى أوجب الحدَّ عَلَىٰ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ؛ حَيثُ قَال سُبحانَهُ:
﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (١)؛ وهَاذَا يَعُمُّ المُحْصَنَ وَغَيْرَ المُحْصَنِ، ثُمَّ جَاءَت السُّنَّة، فَنَسَخَت هَاذَا الحُكْمَ في حَقِّ المُحْصَنِ، وأو جَبَتِ الرَّجْمَ في حَقِّه، وقَدْ ثَبَت ذٰلِكَ فِي السُّنَّةِ \_ حَيثُ المُحْصَنِ، وأو جَبَتِ الرَّجْمَ في حَقِّه، وقَدْ ثَبَت ذٰلِكَ فِي السُّنَةِ \_ حَيثُ رَجَمَ عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ .
رَجَمَ ﷺ مَنْ أُحْصِنَ، وَلَمْ يَجْلِدُهُ (٢) فَدَلَّ عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ .

٣- أنَّ الكِتَابَ والسُّنَةَ وَحْيٌ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، قَالَ سُبْحَانَهَ: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللهِ الكِتَابَ وَالسُّنَةَ وَحُيْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَنَسْخُ حُكْمِ أَحَدِ الوَحْيَينِ بِالآخِرِ غَيْرُ مُمْتَنِعِ عَقْلًا، فَنَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ وَكِلاَهُمَا وَحْيٌ \_ وَارِدٌ عَقْلًا، ولاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ مُحَالٌ أَبِدًا.

تِلْكَ أَهَمُ أَدِلَّةِ الجُمْهُورِ عَلَىٰ جَوَازِ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) كَرَجمه ﷺ ماعزًا والغامديَّة، ولم يذكر أنه جلدهما، وهما حديثان صحيحان في الصحيحين والسنن وغيرهما، ينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ٥١، ٥١) كتاب حد الزنا، و «نصب الراية» (٣/ ٣٠٨، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

<sup>(3)</sup> ينظر أدلتهم في: «المعتمد» (١/ ٣٩٣)، و«أصول السرخسي» (٢/ ٦٩)، و«كشف الأسرار» (٣/ ١٧٨)، ١٨٤)، و«المنتهى» لابن الحاجب ص(١٦١)، و«التبصرة» ص(٢٦٧، ٢٧٠)، و«المحصول» (١/ ق٣/ ٥٠)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥٧)، و«جمع الجوامع» (٢/ ٧٨)، و«نهاية السول» (٢/ ٨١٥)، و«العدة» (٣/ ٧٩٥)، و«التمهيد» (٢/ ٣٧٩)، و«الإحكام» لابن حزم (٤/ ٢١٧)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩١).

وَيَحْسُنُ هُنَا أَنْ أَذْكُرَ مَا أُورَدَهُ الغَزَالِيُّ مِنْ أَدِلَّةٍ عَلَىٰ ذَٰلِكَ:

قَالَ - رَحِمهُ اللهُ -: «يَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ، وَالسُّنَةِ بِالقُرْآنِ، لِلسُّنَةِ ، وَالسُّنَةِ بِالقُرْآنِ، لِأِنَّ الكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا المَانِعُ مِنْهُ ؟ ولمْ يُعْتَبرُ التَّجَانُسُ، مَعَ أَنَّ العَقْلَ لايُحِيلُهُ، كَيفَ وَقَدْ دَلَّ السَّمْعُ عَلَىٰ وُقُوعِهِ (١) ؟ . وذَكرَ أَمْثِلَةً عَلَىٰ ذٰلِكَ ؛ كَنَسْخِ الوصِيَّةِ لِلْوَرثَةِ بِحَدِيثِ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » ومَا شَابَهَ ذٰلِكَ ؛ كَنَسْخِ الوصِيَّةِ لِلْوَرثَةِ بِحَدِيثِ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » ومَا شَابَهَ ذٰلِكَ (٢) .

وَقَالَ فِي "المَنْخُول": "لَيسَ فِي العَقْلِ، ولا فِي الشَّرْعِ مَا يُحِيلُ قَولَ النَّبِيِّ عَلَيْ لأُمَّتِهِ: هانِهِ الآيةُ مَنْسُوخَةٌ مَنْ غَيرِ أَنْ يَتْلُو معَهَا آيةً، وكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَقُولُ مَا يُقُولُه إلاَّ عَنْ وَحْيٍ، وَكَانَ لاَ يَنْطِقُ عَنِ الهَوىٰ "(٣). إلَىٰ أَنْ قَالَ: "ونَحنُ نَقْطعُ بِوثُقُوعِهِ، فَإِنَّا نَرَىٰ آيَاتٍ مِنَ الكِتَابِ مَنْسُوخَةً ؛ كَانَ قَالَ: "ونَحنُ نَقْطعُ بِوثُقُوعِهِ، فَإِنَّا نَرَىٰ آيَاتٍ مِنَ الكِتَابِ مَنْسُوخَةً ؛ كَايةِ الوَصِيَّةِ، وَغَيرِهَا، وَلَيسَ لَهَا نَاسِخٌ مِنَ الكِتَابِ "(١٤).

#### مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الجُمْهُورِ وَالغَزَالِيِّ:

لَقَدْ وَرَدَ عَلَىٰ مَاسَبَقَ مِن الْأَدِلَّةِ اعْتِرَاضَاتٌ ، وَمُنَاقَشَاتٌ أَهَمُّهَا :

#### ١- مُنَاقَشَةُ الاحْتِجَاجِ بِنَسْخِ آيةِ الْوَصِيَّةِ:

أُورَدَ عَلَىٰ احْتِجَاجِ الجُمْهُورِ عَلَىٰ ما ذَهَبُوا إِلَيهِ منْ نَسْخِ آيَةِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/٤/۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وقد تقدم تخريج الحديث، ينظر: ص(٥٢٢) من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ص (٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) ص (٢٩٥).

الوَصيَّةِ بِحَدِيثِ: «لا وصِيَّةَ لِوارثٍ» - اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ، أَهَمُّهَا:

الأُوّلُ: عَدَمُ التَّسْليمِ بِأَنَّ نَسْخَ الوَصِيَّةَ نَابتٌ بِهِلْذَا الحديثِ، بلْ لَقَدْ ثَبتَ بِآيَةِ المَواريثِ (١)، فَإِنَّهَا نَزلتْ بعدَ آيَةِ الوَصِيَّةِ، فيكُونُ ذٰلكَ منْ نَسْخِ القُرآنِ بِالقُرآنِ، ووجهُ الاسْتشهادِ بِآيةِ المَواريثِ علىٰ نَسْخِ الوَصِيَّةِ نَسْخِ الوَصِيَّةِ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ رَتَّبَ الإرْثَ عَلَىٰ وَصِيَّةٍ مُنكَّرة؛ حَيثُ قَالَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مُنكَّرة؛ حَيثُ قَالَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مُنكَّرة؛ حَيثُ قَالَ: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ لِلْوَالِدَيْنِ. . . ﴾ كانت معهودة، مُعرَّفة باللام، فلو كانت قولِهِ: ﴿ الْوَصِيَّةُ اللّهَ مُن اللهِ مَنْ اللهِ مَا المَعْهُ وَةَ المَفْرُوضَة ، ثُمَّ أَورَدُوهُ ، لوجَبَ تَرْتِيبُ المِيرَاثِ عَلَىٰ الوصِيَّةِ المَعْهُودَة المَفْرُوضَة ، ثُمَّ أَورَدُوهُ ، لوجَبَ تَرْتِيبُ المِيرَاثِ عَلَىٰ الوصِيَّةِ المَعْهُودَة المَفْرُوضَة ، ثُمَّ أَورَدُوهُ ، لوجَبَ تَرْتِيبُ المِيرَاثِ عَلَىٰ الوصِيَّةِ المَعْهُودَة المَفْرُوضَة ، ثُمَّ عَلَىٰ الوصِيَّةِ اللهَالِدُيْنِ والأَفْرَبِينَ » عَلَىٰ الوصِيَّةِ المَعْهُودَة المَفْرُوضَة ، ثُمَّ عَلَىٰ الوصِيَّةِ المُطْلَقَةِ النَّافِلَةِ ، بِأَنْ يَقُولُ : "مِنْ بَعْدِ الوصِيَّةِ المُقَيِّدِنِ والأَفْرَبِينَ » فَلَمَا رَتَّبَ الإِرْثَ عَلَىٰ الوصِيَّةِ المُطْلَقَةِ النَّافِلَةِ ، دلَّ عَلَىٰ نَسْخِ الوصِيَّةِ المُقَيِّدَة ، المَفْرُوضَة ؛ لأَنَّ الوصِيَّةِ المُقَيِّدَة ، المَفْرُوضَة ؛ لأَنَّ الوصِيَّةِ المُقَيِّدَة ، المَفْرُوضَة ؛ لأَنْ الْوَصِيَّةِ المُطْلَقَةِ النَّافِلَة ، دلَّ عَلَىٰ نَسْخِ الوصِيَّةِ المُقَيِّدَة ، المَفْرُوضَة ؛ لأَنَّ الْإِطْلاقَ بَعْدَ التَقْيِيدِ نَسْخٌ ، والعَكْسُ ؛ لاخْتِلافِ الأَمْرَينِ وَتَبَايُنِهِمَا (٣) .

وَأُجِيبَ مِنْ قِبَلِ الجُمهُورِ: بِعدمِ التَّسْلِيمِ بِمَا أَصَّلُوْه أَوَّلاً ، ولَوْ سُلِّمَ بِهِ ، فَذَٰلكَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانعٌ ، وقد تَحقَّقَ المَانِعُ هُنَا ؛ فَإِنَّهمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) هي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَندِكُمُ لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ [سورة النساء، الآية: ۱۱] ومابعدها [۱۲].

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١، «يوصي» بكسر الصاد، وآية رقم [١٢] «يوصى» بفتح الصاد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ٦٩، ٧٠)، و «كشف الأسرار» (٣/ ١٧٩).

أَنَّ المِيرَاثَ بَعدَ الوَصيَّةِ لِغَيرِ الوَرثَةِ، ومُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ هَـٰذَا النَّصُّ، فَلَوْ صُرِفَتِ الوَصِيَّةُ المَعْهُودَةِ بِلاَ خِلافٍ، صُرِفَتِ الوَصِيَّةُ المَمْهُودَة بِلاَ خِلافٍ، لَمْ يَبْقَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ تَأْخُرِ المِيرَاثِ عَنِ الوَصيَّةِ، وهـٰذاخِلافُ الإِجْمَاعِ (١).

الثَّانِي: واعْتُرِضَ عَلَىٰ اسْتِدْلاَلِ الجُمْهُورِ بِنَسْخِ الوَصيَّةِ بِحديثِ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارثٍ»، بِعَدمِ التَّسْلِيمِ بِصِحَّةِ النَّسْخِ؛ فَإِنَّ الحديثَ المَذْكُورَ حَديثُ آحادٍ، لاَ يَقُوى عَلَىٰ نَسْخِ القُرْآنِ المُتَواتِرِ، وهَاذا مِنَ يَجْعَلُ السَّنَةِ الخَديثَ وَاردًا فِي غَيرِ مَحِلِّ النَّزَاعِ؛ لأنَّ النِّرَاعَ فِي نَسْخِ القُرآنِ بِالسُّنَةِ المُتَواتِرةِ، لاَ بخبر الآحادِ. (٢)

وَأُجِيبَ عَنْ ذَٰلِكَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِمَا قَالُوهُ عَنِ الحَدِيثِ، فَالحَدِيثُ لَيسَ مِنْ خَبَرِ الآحَادِ، بلْ هُوَ فِي قُوَّةِ المُتَواتِرِ؛ لأنَّ المُتَواتِرَ نَوعَانِ:

مُتَواترٌ منْ حَيثُ الرِّوايَةُ، وَمُتواترٌ مِنْ حَيثُ ظُهُورُ العَمَلِ بِه، مِنْ غَيرِ نَكِيرٍ، فَإِنَّ ظُهُورَهُ يُغْنِي النَّاسَ عنْ رِوايتِهِ، وهُوَ بهَاذهِ المَثَابَةِ، فَإِنَّ العَملَ بِهِ جَارٍ عنْدَ العُلماءِ، وَمُشْتَهِرٌ منْ غَيرِ مُنازعٍ، فَيجُوزُ النَّسخُ بهِ (٣). ٢ ـ مُناقَشةُ الاحْتِجَاجِ بالدَّليلِ الثَّاني لِلْجُمهُورِ:

نُوقِشَ اسْتِدْلاَلُهُمْ مِنْ وَجْهَينِ:

الأَوَّالُ: أَنَّ رَجْمَ المُحْصَنِ والمُحْصَنةِ دُونَ جَلْدِهِمَا \_ لَمْ يَثْبُتْ

<sup>(</sup>۱) «كشف الأسرار» (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٧٨).

بِالسُّنَةِ، وإنَّمَا ثَبَتَ بِالقُرْآنِ، مَنْسُوخِ التَّلاوةِ: «الشَّيخُ وَالشَّيخُ إِذَا زَنَيَا فَارْجَمُوهُمَا أَلبَتَّةَ، نَكَالاً مِنَ اللهِ والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١١)، وَعَلَىٰ هاذا يكُونُ الكِتَابُ قَدْ نُسخَ بِدليلٍ مِن الكِتَابِ، ويكُونُ مَا أَثْبَتُمُوهُ مِنَ السُّنَّةِ خَارجًا عَن مَحِلِّ النِّزاع (٢٠).

وَأُجِيبَ عَن ذَٰلِكَ: بِعَدمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرْتُمُوهُ ، فَليسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ دَعُواكُمْ أَنَّ النَّسخَ قَدْ وقعَ بِالآيةِ التيْ ذَكَرْتُمْ، كيف وقدْ نُسِخَتْ؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الآيةُ مَنْسُوخَةً بِالسُّنَّةِ الَّتِي أَثْبَتْنَاهَا.

الثَّانِي: قالُوا: لَا نُسلِّمُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ السُّنَّةِ، نَسْخُ لِلكِتَابِ، فَلَيسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ النَّسْخِ، بِلْ مِنْ قبيلِ التَّخصيصِ<sup>(٣)</sup>، بدليلِ أَنَّهُ لُو جُعِلَ مِنْ قبيلِ التَّخصيصِ الْبَيدَاء، وأُوقعَ عَليهِ مِنْ قبيلِ النَّسْخِ، لأَفْضَىٰ إِلَىٰ أَنَّ الجَلْدَ شُرِعَ للْمُحْصَنِ الْبَيدَاء، وأُوقعَ عَليهِ فِعْلاً، ثمَّ رُفِعَ عَنهُ بِالرَّجْمِ، ولا مُثْبِتَ لِذٰلِكَ، فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ بَابِ التَّحْصِيصِ، لا مِنْ قبيلِ النَّسْخ.

وَأَيضًا: فَإِنَّ العُلَمَاءَ قَذْ جَعَلُوا هَاذ المِثَالَ بِعَيْنِهِ دَلِيلاً لِتَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ؟ مَعَ أَنَّ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ؟ مَعَ أَنَّ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ؟ مَعَ أَنَّ النَّسْخَ وَالتَّخْصِيصَ مُفْتَرقَانِ مَنْ حَيثُ المَعْنىٰ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نصب الراية» (٤/ ٣١٨)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/۷۱)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۱۸۰، ۱۸۱)، و«المحصول» (۱/ ق۳/ ٥٢٠)، و«الأحكام» للآمدي (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ١٨١).

#### والجَوَابُ عَنْ ذٰلِكَ منْ وَجْهَين:

أَحَدُهُما: أَنَّ قُولَكُمْ: «إِنَّ هَاذَا تَخْصِيصٌ وليسَ بِنَسْخٍ» مَنْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الجَلْدِ أَوَّلاً، وهَاذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ، فليسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَىٰ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْمِ أَوَّلاً، فَبهاذَا يَبْطُلُ قَولُكُمْ.

ثَانِيهُمَا: أَنَّ التَّفْرِيقَ بَينَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ غَيرُ مُسَلَّمٍ عَلَىٰ الإطلاقِ، فالسَّلفُ \_ رَحِمهُمُ اللهُ \_ كَانُوا أَحيَانًا لايُفَرِّقُونَ بَينَهُمَا، ويُطْلِقُونَ النَّسْخَ عَلَىٰ التَّخْصِيصِ، فَلا تَنَافِيَ بَينَهُمَا.

#### ٣ \_ مُنَاقَشَةُ الدَّلِيلِ العَقْلِيِّ لِلْجُمْهُورِ:

نُوقِشَ دَليلُهُمُ العَقْلِيُّ: بِالتَّسلِيمِ بِكُونِ السُّنَّةِ وَحْيًا مِنَ اللهِ، ولكنْ مع ذٰلكَ فَالقُرْآنُ مُقَدَّمٌ عَلَيهَا فِي العَمَلِ، وهُو أَقْوَىٰ مِنْهَا إِعْجَازًا، وأَكْبَرُ مع ذٰلكَ فَالقُرْآنِ مَنَ الخَصائصِ وَالمُمَيِّزَاتِ مَا لَيسَ للسُّنَّةِ، والكُلُّ يشهدُ يَعْظيمًا، وللقُرآنِ مِنَ الخَصائصِ وَالمُمَيِّزَاتِ مَا لَيسَ للسُّنَّةِ، والكُلُّ يشهدُ بِهلذَا، فَتَكُونُ السُّنَّةُ في المَرْتَبَةِ الثَّانيَةِ بعدَ القُرآنِ؛ لأنَّ القُرْآنَ أَقُوىٰ، وَمَا كَانَ كَذٰلِكَ لاَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِمَا هُو أَقَلُّ مِنْهُ قُوَةً (١).

وَأُجِيبَ عَن هَـٰذَا: بِعَدمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فالقُرآنُ والسُّنَّةُ في رُتْبَةٍ واحدَةٍ، وكلاَهُمَا وَحْيٌ منَ اللهِ \_عزَّوجَلَّ \_ فَلا تَفْرِيقَ بَينَهُمَا منْ حيثُ القُوَّةُ والاحْتِجَاجُ<sup>(٢)</sup>.

ولَوْ سَلَّمنَا بِمَا ذَكَرُوهُ: فَإِنَّنَا نَعْتبرُ أَنَّ النَّاسِخَ في الحقِيقَةِ هُو الله

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥١)، و«العدة» (٣/ ٧٩٤، ٧٩٦ ـ ٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر ص(٥٢٣) من هذا الكتاب عند ذكر أدلة الجمهور.

- عزَّ وجلَّ - وإذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَٰلكَ، فَلا يَمْتَنِعُ عَفْلاً أَنْ يَكُونَ قُولُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ المُبلغُ عنِ اللهِ شَرْعَهُ والأمِينُ على وَحْيِهِ - نَاسِخًا لِلقُرآنِ؛ لأَنَّ الجَميعَ وحيٌ من الله وحدَهُ، فَمَصْدَرُ النَّاسِخِ والمنْسُوخِ واحدٌ هُو اللهُ عزَّ وجلَّ (۱). ثَانِيًا: أَدِلَةُ المَانعينَ مِنْ نَسْخ الكِتَابِ بِالسُّنَةِ:

اسْتَدلَّ ابْنُ قُدَامَةَ وَمُوافقُوهُ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِأَلسُّنَةٍ وَلَعَقْلِ، أَهَمُّها:

١- قَولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (٢).

وَوَجِهُ الاسْتِشْهَادِ مِنَ الآيَةِ يَتَجَلَّىٰ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ نَأْتِ مِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَاۚ ﴾، وَالسُّنَّةُ لَيسَتْ خَيرًا منَ القُرآنِ ولا مِثْلَهُ.

الثَّاني: أَنَّ الله سُبحانَهُ انْفردَ بِالإتيَانِ بِخَيْرٍ منْهَا، وَذْلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا حَيْمًا يَكُونُ النَّاسِخُ القُرآنَ، وَلَيْسَ السُّنَّةَ.

الثَّالَثُ: وَصْفُ البدَلْ بِأَنَّهُ خَيرٌ أَوْ مثلٌ، وكلُّ واحدٍ يدُلُّ علىٰ أَنَّ البَدَلَ مِنْ جنْسِ المُبدلِ، أَمَّا المِثْلُ فَظَاهِرٌ، وأَمَّا مَاهُوَ خيرٌ فَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ (لِبَدُلَ مِنْ جنْسِ المُبدلِ، أَمَّا المِثْلُ فَظَاهِرٌ، وأَمَّا مَاهُوَ خيرٌ فَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ زيدٌ لِعَمْرِو: «لا آخُذُ منكَ دِرْهَمًا إلاَّ آتيكَ بِخَيْرٍ مِنْهُ»، فَإِنَّهُ يُفيدُ أَنَّهُ يَأْتيهِ بِدِرْهَم خَيرٍ مِنَ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «البرهان» لأبي المعالى (٢/ ١٣٠٩)، و «المستصفى» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

الرَّابِعُ: مَأْخُوذٌ مَنْ خِتَامِ الآيَةِ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ وهَاذَا التَّذْيِيلُ يَدُلُ على أَنَّ الذي يَأْتِي بِالنَّاسِخِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ القَادِرُ عليهِ دُونَ غيرهِ، وذْلكَ القُرآنُ لاَ غَيرُ (١).

ونُوقِشَ هَـٰذا الدَّليلُ بِأوجُههِ الأَرْبَعةِ منْ قِبَلِ الجُمهُورِ: بِأَنَّ المُرادَ مِنْ قَولِهِ تعالى: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَا ﴾: مَا كَانَ خيرًا لِلْعِبَادِ، وإلاَّ لزِمَ التَّفَاضُلُ في القُرآنِ بينَ آيةٍ وأُخرىٰ، والقُرآنُ لاَ تَفَاضُلَ فيهِ منْ حيثُ ذَاتُهِ، لا فِي نَاسِخِهِ وَلا مَنْسُوخِهِ.

وعليهِ: فَليسَ فِي الآيَةِ الَّتِي اسْتدلُّوا بِهَا دَلَالَةٌ على لُزُومِ التَّجَانُسِ بَيْنَ الآيةِ المَنْشُوخَةِ والنَّاسِخةِ، على أنَّ المُنْفَرِدَ بِرفْعِ الحُكْمِ إلىٰ مَا هُوَ خيرٌ مِنْهُ هُو اللهُ وَحدَهُ، وهَاذا مُسَلَّمٌ لاَ خِلافَ فيهِ، ولكنَّ القُرآنَ والسُّنَّةَ كيرٌ مِنْهُ هُو اللهُ وَحدَهُ، وهَاذا مُسَلَّمٌ لاَ خِلافَ فيهِ، ولكنَّ القُرآنَ والسُّنَةَ كلاهُمَا وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَالمُزِيلُ لِلأَحْكَامِ والمُثبتُ لهَا هُو الوَحْيُ، كَمَا عُرِفَ هَا لاَ تُثبِتُ مَا ادَّعَيتُمُوهُ (٢٠). عُرِفَ هَا لاَ تُثبِتُ مَا ادَّعَيتُمُوهُ (٢٠).

٢- وَاسْتَدَلَّ المَانِعُونَ أَيضًا بِقَولِهِ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٣) فوصفَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ بِأَنَّهُ مُبَيِّنٌ، والنَّاسخُ رافِعٌ ومُزِيلٌ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۱/ ۳۹۰، ۳۹۰)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۷۷)، و «المنتهى» لابن الحاجب ص(۱٦۱)، و «المحصول» (۱/ ق۳/ ۵۲۲، ۵۲۵)، و «الإحكام» للّامدي (۳/ ۱۵۱)، و «نهاية السول» (۲/ ۵۸۲، ۵۸۵)، و «العدة» (۳/ ۷۸۷، ۷۹۷).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/ ۷۷)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۱۷۷، ۱۷۸)، و «المنتهى» ص(۱٦۱)، و «المحصول» (۱/ ق۳/ ٢٦٥، ٢٨٥)، و «الإحكام» (٣/ ١٥٧، ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٤٤.

لِلْحُكْمِ السَّابِقِ، والرَّافعُ غيرُ المُبيِّن، والرَّفعُ والإِزالةُ شيءٌ، والبيانُ والبيانُ والبيانُ والبيانُ والبيانُ شيءٌ آخر، فالأوَّلُ لله تعالى، والثَّاني لِرسُولهِ ﷺ (١).

ونُوقِشَ هَاذَا الاَسْتِدُلاَلُ: بِعدمِ التَّسلِيمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فالبَيَانُ عامٌ يَدْخُلُ فيهِ النَّسْخُ، وَاتِّصَافُ النَّبِي عَلَيْهُ بِالبَيَانِ لا يَخْرُجُ عن اتَّصَافه بِكُونِه نَاسِخًا، فالبَيَانُ كَمَا يَكُونُ بِتوضيحِ المُشْكِلِ، وبيانِ الخَفيِّ، يكُونُ بِإِزالَةِ الحُكْمِ، ورفعِهِ لانْتِهاءِ مُدَّتهِ، والسُّنَّةُ تُوضِّحُ الكِتَابَ، وتُقرِّرُهُ وَتُبَيِّنُهُ، وتَنْسَخُ مَا أرادَ الله نَسْخَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ (٢).

٣- واستدلَّ المَانعُونَ: بِقولهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةُ مَّكَاثَ ءَايَةٌ وَاللَّهُ أَعْدَدُ المَانعُونَ ﴿ وَإِذَا بَدُّ أَكُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا بَدُّ أَكُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْدَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَالَّةُ وَالْمُوالِمُ لَلْمُولِ الْمُلْكُولُولُ وَالْمُولِ الْمُعَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِّ لَلْمُعِلِمُ لَمُ الْمُعَالَّةُ وَالْمُولِمُ الْمُعَالَّةُ وَالْمُولِ الْمُلِمُ لِلْمُعِلِمُ لَمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ

الأُوَّلُ: أَنَّ الله سُبحَانهُ وتَعالىٰ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالتَّبْدِيلِ، بِقَولِهِ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ﴾ فَلا يُشْارِكُهُ فيه أَحَدٌ غيرهُ، ومعنَاهُ: أَنَّ القُرآنَ هُو الَّذي يَنْسَخُ ويُنْسَخُ بهِ، ليسَ السُّنَّة، ولو عمَّمنا ذٰلِكَ لخَالَفْنَا الخُصُوصِيَّة المَذْكُورَةَ في الآيةِ.

الثَّاني: أنَّ اللهَ سُبحانَهُ وتعالىٰ قَدْ أخبر أنَّهُ يُبدلُ الآيةَ بِالآيةِ لا بِالسُّنَّةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٥٢٤)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المحصول» (۱/ق٣/ ۲۸٥)، و «الإحكام» للامدي (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٠١، ١٠٢.

فَنَقِفُ حيثُ وقفَ النَّصُّ.

النَّالَثُ: أَنَّ اللهُ أَخْبَرَ عَنِ المُشركِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ عِنْدَ التَّبْدِيلِ لِمُحمَّدِ النَّالُثُ : ﴿ فَلَ نَزَلُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ شُبْهَتَهُمْ بِقُولِهِ : ﴿ قُلْ نَزَلُمُ لَكُونُ اللهُ سُبْحَانَهُ شُبْهَتَهُمْ بِقُولِهِ : ﴿ قُلْ نَزَلُمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحَقِيّ ﴾ وهَاذَا بُرهَانٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّبْدِيلَ لا يَكُونُ إلاَّ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِٱلْحُونُ إلاَّ بِمَا أَنْزُلَهُ رُوحُ القُدُسِ ؟ وَذَلكَ خاصٌّ بِالقُرآنِ وحْدَهُ (١).

وَنُوقِشَ هَاٰذَا الدَّليلُ بِأَوْجُهِهِ الثَّلاثَةِ:

أَوَّلاً: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ الْمُرادَ مَنْ قَولِه: «وإذَا بَدَّلْنَا»: اخْتَصَاصُ القُرآنِ بِالنَّسخِ دُونَ السُّنَّةِ ؛ لِمَا سبقَ تَقْريرُهُ، مِنْ أَنَّ القُرآنَ والسُّنَّةَ كِلاهُمَا وَحْيٌ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَىٰ والسُّنَّةَ كِلاهُمَا وَحْيٌ مِن الله تَعَالَىٰ، والنَّاسِخَ حقيقَةً هُوَ اللهُ عزَّ وجلَّ ـ سَواءٌ جَاءَ النَّسْخُ في كِتَابِهِ، أَمْ علىٰ لِسَانِ رَسُولهِ ﷺ، فَالأَمْرُ واحدٌ لاَ تَفْريقَ فيهِ.

ثَانِيًا: سَلَّمْنَا أَنَّ اللهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يُبَدِّلُ الآيةَ مَكَانَ الآيةِ، لَكَنَّا نقُولُ: التَّنْصِيصُ عَلَىٰ تَبْدِيلِ آيةٍ بِأُخْرَىٰ، لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ التَّبْدِيلُ بِغَيرِهَا، فَلَيسَ فِي الآيةِ حَصْرٌ، أَوْ قَصْرٌ، أَوْ أَيُّ قَرِينَةٍ تَنْفي ذٰلكَ، فَلا يَنْهَضُ هَاذَا دَليلاً علىٰ مَا ذَكَرْتُمُوهُ.

ثَالثًا: أَنَّ قَولَهُ تَعالَىٰ: ﴿ قُلُ نَزَّلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ ليسَ فيهِ خُصُوصِيَّةُ القُرآنِ ، بل السُّنَّةُ أيضًا ، مِمَّا أَنْزَلَهُ رُوحُ القُدس ، وَكُلُّ ذٰلِكَ وَحْيٌ منَ اللهِ تَعَالَىٰ (٢٠).

٤ - اسْتَدَلَّ المَانِعُونَ بِقَولِهِ تعالىٰ: ﴿ أَثُدَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِدِّ ءَ آلْتَنَ وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٥٢٤، ٥٢٥)، و«الإحكام» (٣/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٥٢٩)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٥٧).

كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿(١).

وَهَاذَا دَلِيلٌ واضِحٌ على أنَّ القُرْآنَ لاَيُنْسَخُ بِغيرِ القُرآنِ (٢).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَ: بِمَا سَبَقَ مِنَ الْإِجَابَاتِ عَلَىٰ غَيرِهِ، وأَنَّهُ ﷺ لَا يُبَدِّلُ ولا يَرفَعُ الأَحْكَامَ، ويُثْبتُ غَيْرَهَا مَنْ تِلقَاءِ نَفْسِهِ، حَاشَاهُ عَنْ ذَلكَ، يُبَدِّلُ ولا يَرفَعُ الأَحْكَامَ، ويُثْبتُ غَيْرَهَا مَنْ تِلقَاءِ نَفْسِهِ، حَاشَاهُ عَنْ ذَلكَ، بَلْ يَتَّبِعُ مَا أُوحِيَ إليْهِ مَنْ رَبِّهِ، وهَاذَا الوَحْيُ قَدْ يَكُونُ قُرآنًا، وَقَدْ يَكُونُ سُنَةً، وكِلاَهُمَا وَحيٌ مِنَ اللهِ \_عزَّ وجلً \_ يَنْسَخُ بِهِ الأَحْكَامَ، وبِنَاءً علىٰ ذَلكَ: فَلَيسَ فَى الآيَةِ مُتَمَسَّكُ لَهُمْ لإِثْبَاتِ دَعْوَاهُمْ (٣).

٥- وَاسْتَدَلَّ المَانِعُونَ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، خُلاَصَتُهُ أَنَّ السُّنَةَ إِنَّمَا وَجَبَ البَّاعُهَا بِدَلاَلَةِ القُرآنِ، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِ ﴾ (٤)، وقَال: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْفَ وَٱلْمَانَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيكَةِ مِنكُمُ وَمَا ءَالنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ فَأَنْهُولً وَاتَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (٥).

وَتلكَ أَدِلَّةٌ علىٰ أَنَّ السُّنَّةَ فَرْعٌ منَ القُرآنِ، وَلَيسَتْ أَصْلاً مِثْلَهُ، والفَرْعُ لايَرْجِعُ علىٰ أَصْلهِ بِالإِسْقَاطِ والإِبْطَالِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/٥٢٥)، و«الإحكام» (٣/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٥٣٠)، «الإحكام» (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/١٥٦).

وَنُوقِشَ هَلْذَا: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِكُوْنِ السُّنَّةِ فَرْعًا عَنِ القُرْآنِ، بَلْ هِيَ أَصْلٌ مِثْلُهُ. فَنسْخُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ نَسْخٌ لِلأَصْلِ بِأَصلٍ مِثْله، لاَ نَسْخُ فَنْعٍ أَصْلٌ مِثْلُه، لاَ نَسْخُ فَنْعٍ بِأَصْلٍ؛ لأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا وَحيٌ منَ الله عزَّوجلً (١).

وَيَحْسُنُ هُنَا أَنْ أَذْكُرَ مَا أَورَدهُ ابنُ قُدَامَةَ مِنْ أَدِلَّةٍ لِلْمَانِعِينَ ومُنَاقَشَاتٍ للمُخَالِفِينَ.

قَالَ - رَحِمهُ اللهُ -: "ولَنَا قَولُ الله تعالى: ﴿ هَمَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَ أَ ﴾، والسُّنَّةُ لاَتُسَاوي القُرآنَ، وَلاَ تَكُونُ خَيرًا مِنْهُ، وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُ (٢) فِي "سُنَنِهِ". عَنْ جَابِرٍ (٣) - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: "القُرْآنُ يَنْسَخُ حَدِيثِي، وَحَدِيثِي، وَحَدِيثِيْ لاَيَنْسَخُ القُرْآنَ» (٤). القُرْآنَ "كَنْسَخُ حَدِيثِي، وَحَدِيثِيْ لاَيَنْسَخُ القُرْآنَ» (١٤).

ینظر: المصدر السابق (۳/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>۲) هو: الإمام أبوالحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، ولد سنة (۳۰٦هـ) ببغداد، أخذ عن جملة من العلماء، وتلمذ له آخرون، خدم السنة تعليمًا وتأليفًا ومن أشهر كتبه «السنن»، و «العلل»، توفي سنة (۳۸۵هـ) في بغداد ودفن بها، ينظر: «البداية والنهاية» (۱۱/۷۱۳)، و «شذرات الذهب» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) هو: الصحابي الجليل جابر بن عبدالله بن عمرو بن حَرام الأنصاري، أحد المكثرين عن النبي ﷺ وهو من فقهاء الصحابة، أُصيب بصره في آخر حياته، توفي سنة (٧٨هـ)، وقيل غير ذلك، وله (٩٤ سنة)، ينظر: «الاستيعاب» (١/ ٢٢١)، و«الإصابة» (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «سنن الدَّارقطني» (٤/ ١٤٥)، ونصّه في الدَّارقطني: «كلامي لايَنسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا» الحديث ضعيف جدًّا لا تقوم به حجَّةٌ، بل قال ابن عدي: «هذا حديث منكر»، وقال الدَّهبي «موضوع»، =

وَلأَنَّهُ لاَيَجُوزُ نَسْخُ تِلاَوَةِ القُرآنِ وأَلفَاظِهِ بِالسُّنَّةِ، فَكَذَٰلكَ حُكْمُهُ، وَأَمَّا الوَصِيَّةُ فَإِنَّهَا نُسِخَتْ بِآيَةِ المَواريثِ، قَالَهُ ابنُ عُمَرَ وَابنُ عَباسِ \_ رَضِي الله عنهُمَا \_ وقد أشَارَ النَّبي ﷺ إلىٰ هَاذا بِقولِه: "إنَّ الله تعالىٰ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وصيَّةَ لِوارثٍ (١٠).

تِلكَ أَهَمُّ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ والعَقْليَّةِ لِلمُجِيزِينَ والمَانِعينَ، وقدْ ذَكَرْتُ مَا أثْيِرَ حَولَهَا مِنْ مُنَاقَشاتٍ، ومَا أجِيبَ بِهِ عنْهَا، وإنَّما أتبعتُ نَقْلَ كَلامِ الإِمَامين بعدَ أدِلَّةِ كُلِّ فَريقٍ لأَمْرين:

الْأُوَّل: أَنَّ النَّقْلَ عَنِ الإِمَامَينِ فِيمَا يَذْكُرانِهِ مِنْ أَدَلَّةٍ، ومُنَاقَشاتٍ، وَإِجَابَاتٍ ـ أُولَىٰ مَنْ غيرِهِ في هَـٰذا المَوضُوعِ المُخْتَصِّ بِأُصُولهِمَا، ومَا اخْتَلْفَا فيهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُمَا قَدْيُورِدَانِ مَالَمْ يُورِدْهُ الآخَرُونَ، مِنْ أَدِلَّةٍ وَمُنَاقَشَاتٍ، فَيَكُونُ ذِكْرُ مَذْهَبِيهِمَا وَكَلامِهِمَا مُفِيدًا.

فَضْلاً عَنْ أَنَّ مَا يَذْكُرانِه مُخْتَصَرٌ مُوجَزٌ، لاَ يُسبِّبُ والسَّامَةَ على لِلْقَارِئ.

ينظر: «فيض القدير» (٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المنتهى» ص(۱٦١)، و«الرسالة» ص(١٠٦)، و«التبصرة» ص(٢٦٥)، و«المحصول» (١/ق٣/ ٢٦٥)، و«الإحكام» (٣/ ١٥٥)، و«العدَّة» (٣/ ٧٨٩)، و«التمهيد» (٢/ ٣٦٩)، و«الروضة» ص(٥٥، ٨٦)، و«سواد الناظر» (١/ ٣١٣)، و«شرح الطوفي» (١/ ٧٨)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩١)، والحديث مرَّ تخريجه.

## المَطْلَبُ السَّادِسُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

الرَّاجِحُ فِي نَظَرِي \_ وَاللهُ أَعْلَمُ، بعْدَ كُلِّ مَا سَبَقَ \_هُو رَأَيُ الجُمْهُورِ وَالغَزَ اليِّ المُتَواتِرَةِ.

#### وَوَجهُ تَرْجِيحِهِ:

قُوَّةُ أُدِلَّتِهِ ومُنَاقَشَتِهِ للمُعْتَرِضِينَ، مِمَّا كَشَفَ ضَعْفَ مَذْهَبِ المُخَالِفِينَ وَوَهْنَ حُجَجِهِمْ ولوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَدِلَّةِ الجَوَازِ إلاَّ قَولُ الجُمْهُورِ: "إنَّ النَّاسِخَ على الحَقيقَةِ هُو اللهُ تعالىٰ، في كِلاَ الأَمْرينِ، فَالأَوَّلُ في كِتَابِهِ، والثَّانِيْ على لِسَانِ رَسُولهِ عَلِيلَةٌ وَكِلاَهُمَا وَحْيٌ مِنَ الله سُبْحَانَهُ "لَكَفَىٰ حُجَّةً والثَّانِيْ على لِسَانِ رَسُولهِ عَلِيلَةٌ وَكِلاَهُمَا وَحْيٌ مِنَ الله سُبْحَانَهُ "لَكَفَىٰ حُجَّةً ودليلاً عَلَىٰ صِحَةٍ هَلَا المَذْهَبِ، فضلاً عمَّا ذَكرُوهُ مَنَ الأَدِلَّةِ النَّقُليَّةِ والعَقْليَّةِ الأَخْرَىٰ اللَّهِ يَقُومِي القَولَ بِهِ، وَتُضَعِّفُ القَولَ بغيرةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ نَسْخُ المُتَواتِرِ (١) بِالأَّحَادِ

وتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ ٱلأَوَّل : تَحْريرُ مَحِلِّ النِّزاع .

المَطْلَبُ السَّانِي: مَذَاهِبُ الْأُصُولِيِّنَ فِي المسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذْهَبُ الإمَامَين .

المَطْلَبُ الرَّابِع : الأَدِلَّةُ وَالمُنَاقشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِس: الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

<sup>(</sup>١) سواء كان قرآنًا أم سنَّةً متواترةً.



# المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ الأُصُولِيُّونَ على جَوَازِهِ عَقْلاً؛ إذْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ: تَعبَّدْنَاكُمْ بِالنَّسْخ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَالعَقْلُ لاَيُحِيلُ ذٰلكَ (١).

وَإِنَّمَا وَقعَ الخِلَافُ فِي جَوَازِهِ شَرْعًا، وَوُقُوعِهِ سَمْعًا (٢)، على مَا سَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ المَذَاهِبِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَالإِمَامَانِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ قَدِ اتَّفقَا عَلَىٰ جَوَازِهِ عَقْلًا، وَوَقعَ الخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِهِ شَرْعًا، وَوُقُوعِهِ سَمْعًا، وسيَأْتي ذِكْرُ كَلَامِهِمَا عِنْدَ بَيانِ مَذْهَبِهِمَا، بَعْدَ ذِكْرِ مَذَاهِبِ عَامَّةِ الأُصُولِيينَ في المَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٨٦)، و «سواد الناظر» (١/ ٣١٥)، و «شرح الطوفي» (١/ ١٩١).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في تحرير محل النزاع: «المعتمد» (۱/ ۳۹۸)، و «المحصول» (۱/ ق۳/ ٤٩٨)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ١٤٦)، و «التمهيد» (۲/ ۳۸۲)، و «سواد الناظر» (۱/ ۳۱۵)، و «شرح الطوفي» (۱/ ۹۱)، و «المُسودة» ص(۲۰۱)، و «شرح الكوكب» (۳/ ۲۱۵)، و «شرح ابن بدران» (۱/ ۲۷۷)، و «إرشاد الفحول» ص(۱۹۰).

# المَطْلَبُ الثَّانِي مَذَاهِبُ الأُصُوليين في حُكْمِ نَسْخِ المُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في هَالْمِ المسألةِ على ثَلاثةِ أَقُوالٍ:

الأُوَّلُ: المَنْعُ مُطْلقًا، فلا يَجُوزُ نَسْخُ المُتوَاتِرِ، قُرآنًا كَانَ أَوْ سُنَّةً بِالآحَادِ، وَإليهِ ذَهَبَ الجُمهُورُ(١).

الثَّاني: الجَوازُ مُطلقًا، فيَجُوزُ نَسْخُ المُتواتِرِ بِالآحَادِ؛ وإليهِ ذَهَبَ الظَّاهِريَّةُ (٢)، والإِمَامُ أحمدُ في روايَةٍ عنْهُ (٣).

النَّالثُ: التَّفصِيلُ، فيَجُوزُ وُقُوعُهُ في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ، ولاَيَجُوزُ بعَدَهُ وإليهِ ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُوليِّينَ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «اللمع» ص(٥٩)، و«المحصول» (١/ق٣/ ٤٩٨)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٦)، و«التمهيد» (٢/ ٣٨٢)، و«سواد الناظر» (٢/ ٣١٦)، و«شرح الطوفي» (١/ ٩١)، و«شرح الكوكب» (٣/ ٥٦١)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» لابن حزم (٤/ ٦١٧)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٦)، و «التمهيد» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «سواد الناظر» (۲۱٦/۱)، و«المُسودَّة» ص(۲۰٦)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٠).

<sup>(</sup>٤) كالسرخسي في أصوله (٢/ ٧٨)، والغزالي في «المستصفى» (١٢٦/١)، وغيرهم، وينظر: «إرشاد الفحول» ص(١٩٠).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

#### أُوَّلاً: مذْهَبُ الغَزَاليِّ:

ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَاليُّ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ إلىٰ جَوازِ وقُوعِ نَسْخِ المُتَواتِرِ بِالآحَادِ في زَمنِ النَّبِيِّ وَامْتِنَاعِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ (١)، وَهَلْذَا يَدُلُّ علىٰ أَنَّهُ يَرَىٰ التَّفْصِيلَ في هَلْذهِ المَسْأَلَةِ.

وإليكَ نصَّ كَلامهِ في «المُسْتَصفىٰ»، قَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: «والمُخْتَارُ: جَوَازُ ذٰلكَ عَقْلًا لَوْ تُعُبِّدَ بهِ، وَوَقُوعُهُ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْ ولَكنَّ ذَلكَ مُمْتَنِع بعْدَ وَفَاتِهِ (٢٠).

#### ثَانِيًا: مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةً:

يتَّفَقُ ابنُ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - معَ الغَزَالِيِّ في الجَوَازِ العقْليِّ، ولكنَّهُ يُخَالفُهُ في الوُقُوعِ الشَّرعِيِّ، فيرَىٰ عَدَمَ جَوازِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ بِخَالفُهُ في الوُقُوعِ الشَّرعِيِّ، فيرَىٰ عَدَمَ جَوازِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ بِخَالِفُهُ في الوُقُوعِ الشَّرعِيِّ، فيرَىٰ عَدَمَ جَوازِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ بِخَالِهُ الاَّحَادِ مُطْلقًا (٣).

وَإِلِيكَ نَصُّ كَلامِهِ في «الرَّوضَةِ»: قَال \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «فَأَمَّا نَسْخُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» ص (۱۲٦).

<sup>(</sup>۲) ص (۱۲٦).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «الروضة» ص(۸٦)، و«شرح الطوفي» (۱/۹۱)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(۸۵،۸۵).

القُرآنِ والمُتَواتِرِ منَ السُّنَّةِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ ـ فَهُوَ جَائِزٌ عقلًا، وَغَيرُ جَائِزٍ شرعًا»(١).

ثمَّ ذَكَرَ الأَقْوَالَ الأُخْرَىٰ معَ الاسْتِدلاَلِ، وَخَتَمَ بِترْجِيحِهِ المَنْعَ، والاسْتِدلاَلِ اللهُ وَبَها أَنْ شَاءَ اللهُ، وبِهاذَا يَتبيَّنُ وَجْهُ الخِلافِ بينَ الإِمَامَينِ، والله أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ص(۸٦).

### المَطْلَبُ الرَّابِعِ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

١- أدِلَّةُ الجُمْهُورِ المَانِعينَ منْ جَوَازِ النَّسْخِ بِخَبَرِ الآحَادِ: اسْتَدلوا
 عَلَىٰ ذٰلكَ بأَدِلَّةٍ كَثِيرةِ، أَهَمُّهَا:

الأَوَّلُ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّ القُرْآنَ والمُتَواتِرَ مِنَ السُّنَّةِ لَا يُرْفَعُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ؛ فَلا ذَاهِبَ إلىٰ تَجْوِيزِهِ (١).

فقَدْ وَرَدَ عِنْهُمْ رَدُّ أَخْبَارِ اللَّحَادِ، فَمِنْ ذَلْكَ رَدُّ عُمَرَ قَولَ المَوْأَةِ (٢) في السُّكْنَىٰ، والنَّفَقَةِ للْمُطلَّقَةِ ثلاثًا، وقالَ: «لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وسُنَّةَ نَبِيتًا لِقَولِ امْرأة، لاَ نَدْرِي أَصَدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ؟ أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ؟ "(٣) وَغَيْرُ ذَلِكَ كثيرٌ (لَكَ كثيرٌ للْكَ كثيرٌ (لَكَ كثيرٌ للْكَ كثيرٌ للْكَ كثيرٌ (لَكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَعَيْرُ لَوْ الْمَالِقُولِ الْمُولَاقِ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْرُ الْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْلُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُكُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْلُولُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» للآمدي (۱٤٦/۳، ١٤٧)، و«الروضة» ص(٨٦)، و«سواد الناظر» (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) هي: فاطمة بنت قيس راوية حديث عدم ثبوت النفقة والسكنى للمبتوتة، وهي صاحبة الواقعة التي جاء من أجلها الحديث، وقد خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه، باب المطلقة البائن لانفقة لها، شرح النووي على المسلم (١٠/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا راهي القول امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت» المصدر السابق (١٠/ ١٠٤)، وينظر: «نصب الراية» للزيعلى (٣/ ٢٧٢، ٢٧٣) باب النفقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المحصول» (١/ ق٣/ ٤٩٨)، و«الإحكام» (٣/ ١٤٧)، و«العدَّة» (٣/ ٨٧٠)، و«العدَّة» (٣/ ٨٧٠)، و«الروضة» ص(٨٠٠٨١)، و«شرح الطوفي» (١/ ٩١).

وَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ كَانُوا لَا يَقْبَلُونَ خَبَرَ الوَاحِدِ في ذلك، وَلَا يُسَوِّغُونَ نَسْخَهُ للكِتَابِ وَالمُتَواترِ مِنَ السُّنَةِ، وكَانَ ذلكَ مُشْتَهرًا بَينَهُمْ، ولمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ؛ فَكَانَ إِجْمَاعًا(١).

الثَّانِي: كَمَا اسْتَدَلَّ المَانِعُونَ بِدَليلِ عَقْلِيٍّ، هُو قَوْلُهُم: إِنَّ الآحَادَ أَقَلُّ رُتْبَةً مِنَ المُتَواتِرِ، فَهُو ضعيفٌ، والمُتواتِرُ قَويُّ، فلا يَنْسَخُ الأَضْعَفُ الأَقْوَىٰ وَلاَ يَنْسَخُ الأَضْعَفُ الأَقْوَىٰ وَلاَ يَرْفعُ الظَّنِيُّ حُكْمَ القَطْعيِّ، وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَلكَ فَلا يَنْسَخُ الآحَادُ الظَّنِّيُّ المُتواترَ القَطْعِيَّ قُرآنًا، أَوْ سُنَّةً (٢).

#### وَنُوقِشَتْ أُدِلَّةُ المَانِعِينَ:

الأُوَّلُ: عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِالإِجْمَاعِ الذي ذَكَرُوهُ، فَعَدَمُ قَبُولِ مَنْ ذَكَرُوا مِنَ الصَّحَابَةِ كَافَّةً، على أَنَّهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ لِخبرِ الوَاحِدِ لا يدُلُّ على إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَافَّةً، على أَنَّهُمْ مَا قَبِلُوا خَبرًا قَطُّ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، في نَسْخِ المُتَواتِر (٣)، ثُمَّ إِنَّ عَدَمَ قَبُولِ خَبرِ الوَاحِدِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ لا قَبُولِ خَبرِ الوَاحِدِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ لا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعُ قَبُولِهِ لِعَدَمِ حُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ، ولِهِلذَا قَالَ عُمَرُ: «لاَ نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبتْ»، وإلاَّ فَكيف يُمْكِنُ القَولُ بِعَدَمِ قَبُولِ خَبرِ الوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً؟ ومَعَ مَا تَبيَّنَ مِنْ جَوازِ تَخْصِيصِ المُتَواتِرِ خَبرِ الوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً؟ ومَعَ مَا تَبيَّنَ مِنْ جَوازِ تَخْصِيصِ المُتَواتِرِ خَبرِ الوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً؟ ومَعَ مَا تَبيَّنَ مِنْ جَوازِ تَخْصِيصِ المُتَواتِرِ خَبرِ الوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً؟ ومَعَ مَا تَبيَّنَ مِنْ جَوازِ تَخْصِيصِ المُتَواتِرِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة حاشية رقم (٣) ص(٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المحصول» (۱/ق۳/ ٤٩٨)، و«الإحكام» للآمدي (۳/ ١٤٧)، و«العدَّة» (۳/ ٨٠١)، و«العدَّة» (۳/ ٨٠١)، و«التمهيد» (۲/ ٣٨٢)، وينظر في الأدلة كلها: «الروضة» ص(٨٦)، «سواد الناظر» (١/ ٣١٦)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٤٩٩)، «الإحكام» (٣/ ١٤٧).

بالآحَادِ<sup>(١)</sup>

الثّانِي: مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الدَّليلِ العقْليِّ، غيرُ مُسلَّم، وهُو بَاطِلٌ بِالتَّخْصِيصِ، كيفَ وإنَّهُ إِنْ كَانَ أَضْعَفَ مِنَ المُتَواترِ مِنْ جِهَةٍ كَوْنِهِ آحادًا، والمُتواترُ عامًّا، والطَّنُ الْخَاصِلُ مِنَ المُتَواترُ عامًّا، والطَّنُ الحَاصِلُ مِنَ الظَّنُ الحَاصِلِ مِنَ الظَّنُ الحَاصِلِ مِنَ العَامِّ المُتَواترِ ؛ لأَنَّ تَطَرُّقَ الضَعْفِ إلى الواحِدِ منْ جِهَةٍ كَذِبهِ، وَاحْتِمَالِ عَلطِهِ، المُتَواترِ ؛ لأَنَّ تَطَرُّقَ الضَعْفِ إلى الواحِدِ منْ جِهَةٍ كَذِبهِ، وَاحْتِمَالِ غَلطِهِ، وَتَطَرُّقَ الضَعْفِ إلى العَامِّ مَنْ جِهَةٍ تَخْصِيصِهِ، واحْتِمَالِ إرادَةٍ بَعْضَ مَا ذَلَّ وَتَطَرُّقَ الضَعْفِ إلى العَامِّ مِنْ جِهَةٍ تَخْصِيصِهِ، واحْتِمَالِ إرادَةٍ بَعْضَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ، دُونَ بَعْضٍ واحْتِمَالِ، تَطَرُّقِ التَّخْصيصِ إلىٰ العَامِّ، أكثرُ مَنْ تَطَرُّقِ الخَيْهِ، دُونَ بَعْضٍ واحْتِمَالِ، تَطَرُّقِ التَّخْصيصِ إلىٰ العَامِّ، أكثرُ مَنْ تَطَرُّقِ الخَطْأُوالكَذِبِ إلىٰ العَامِّ، أكثرُ مَنْ تَطَرُّقِ التَّخْصيصِ إلىٰ العَامِّ، أكثرُ مَنْ تَطَرُّقِ الخَوْرَةِ مَنْ خَبَرِ الوَاحِدِ أَقُوكَىٰ (٢).

#### ٢ ـ أدِلَّةُ القَائلينَ بِالجَوازِ مُطلقًا:

اسْتدَلَّ المُجَوِّزُونَ لِنَسْخِ المُتوَاتِرِ بِالآحَادِ مُطْلقًا بِأَدِلَّةٍ نَقْلِيَّةٍ ، وَعَقْلِيَّةٍ كَثِيَرةٍ أَهَمُّهَا:

الأُوَّلُ: أَنَّ التَّوجُّهَ إِلَىٰ بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ المُتَواترَةِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ فِي الكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ، وأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ (٣) كَانُوا يُصَلُّونَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدى (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب "معجم البلدان": "قباء: بضم القاف، وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بها وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة"، ينظر: "معجم البلدان" (٤/ ٣٠١، ٣٠٢). قلتُ: وهنذا الكلام الذي ذكرةُ صحيح في حينه، أمَّا اليوم فقباء حي من أحياء =

بَيْتِ المَقْدِسِ، بِنَاءً عَلَىٰ السُّنَّةِ المُتَواترةِ، فلمَّا نُسِخَ جَاءَهُمْ مُنادِي رَسولِ الله عَلَيْ فقال لهُمْ: إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ فَاسْتدَارُوا بِخَبَرهِ، ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ وَقَال لهُمْ: إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ فَاسْتدَارُوا بِخَبَرِهِ، وجَوازِ نَسْخِهِ لِلْمُتَواتِرِ. عَلَيْهِمُ النَّبِيُ

الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ الآحَادَ إلىٰ أَطْرَافِ البِلادِ؛ لِتَبْليغِ العِبَادِ الأَحْكَامَ ابْتِدَاءً، كَمَا يُبَلِّغُونَهُم النَّاسِخَ، ولَوْ لَم يُقبَلْ خبرُ الوَاحدِ في ذٰلكَ لَمَا، كَانَ قَبُولُهُ واجبًا.

الثَّالِثْ: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الأَحْكَامِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ في أُمُورٍ كثيرةٍ (٢)؛ فَإِذَا قُبِلَ الخَبَرُ ابْتدَاءً، فيُقْبَلُ فِي نَسْخِ المُتَواتِرِ.

الرَّابِعُ: ثُبُوتُ النَّسْخِ بِخَبَرِ الآحَادِ لِلْمُتَواتِرِ في مَسَائلَ كثيرةٍ، منْهَا: نسْخُ مَا يُفِيدُ حِلَّ كُلِّ ذي نَابٍ منَ السَّبَاعِ وكلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ منْ

المدينة فيه المسجد المشهور الذي يعتبر أول مسجد أُسِّس على التقوى، وقد مرَّ به رسول الله ﷺ في طريق هجرته وصلى بأهل قباء فيه، وقد جاء في فضائل مسجد قباء أحاديث كثيرة.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر: بينما النّاس في صلاة الصبح بقبًاء، إذ جاءهم آت، فقال: إنّ رسول الله قد أُنْزِلَ عليه، وقد أُمِرَ أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، ينظر: «صحيح البخاري» (۱/٤٠١)، باب التوجُّه نحو القبلة، و«التلخيص الحبير»، باب: استقبال القبلة (۱/٤/١).

<sup>(</sup>۲) كقبول أبي بكر خبر الواحد في ميراث الجدة، وقبول عمر خبر حمل بن مالك في دية الجنين، وأخذ عثمان بخبر فريعة في السُّكني، وغيره كثير جدًّا، وهو ممَّا عرف واشتُهر ولم ينكره أحد، فكان إجماعًا، ينظر: «العدة» (۳/ ٨٦٥)، و«الروضة» ص (١٠١).

قَولِهِ تعالىٰ: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ (١) ، وأَصْرَحُ منه قَولُه تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا هَ مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ (٢) لِوُجودِ ﴿إِنَّمَا »، وهي للْحَصْرِ ، فقلْ ثَبَتَ تَحْرِيمُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ ، كَمَا جَاءَ في الحَديثِ : ﴿ نَهُىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ » (٣) . وغيرُهَا مِنَ المسَائلِ لَانَهُ مَجَالَ سَرْدَهَا (٤) .

الخَامِسُ: وَأَمَّا دَليلُ المُجيزينَ العَقْلِيُّ: فَهُوَ قَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّسْخَ بِيَانٌ، فَهُوَ كَالتَّخْصِيصُ جَائِزًا بِخَبَرِ بَيَانٌ، وَلَمَّا كَانَ التَّخْصِيصُ جَائِزًا بِخَبَرِ الوَاحِدِ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا في البَيانِ (٥). الوَاحِدِ؛ لاشْتِرَاكِهِمَا في البَيانِ (٥). وَنُوقِشَتْ أَدِلَّةُ المُجيزينَ بِمَا يَلِي:

الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ أَهَل قُباءً مِنْ أخبَارِ الآحَادِ، ولا نُسَلِّمُ ثُبُوتَ مِثْلِ

سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية: ۱۱٥.

<sup>(</sup>٣) خرَّجه مسلم وغيره، ينظر: «صحيح مسلم بشرح النووي»، كتاب الصيد والذبائح (٣/ ١٥١). و «التلخيص الحبير»، كتاب الأطعمة (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر شيئًا منها في: «المحصول» (١/ق٣/٤٩٩، ٥٠٤)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩١،١٩٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر في الأدلة كلها: «المستصفى» (١/ ٦٢٦)، و «المنخول» ص (٢٩٤)، و «المحصول» (١/ ق٣/ ٤٩٥)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٨)، و «العدة» (٣/ ٤٩٥)، و «التمهيد» (٢/ ٣٦٩)، و «شرح الطوفي» (١/ ٢٩)، و «الإحكام» لابن حزم (٤/ ٢١٧)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٠، ١٩١).

هَنْدُهِ القَاعِدَةِ بِهِ، كيف والخبرُ المَذْكُورُ قَدِ اقْترَنَ بِهِ قَرَائِنُ أُوجَبِ العِلْمَ بِصِدْقهِ ومُقدِّمَاتُ أَفَادَتِ القَطْعَ بِقَولِهِ، كَقُربِهِمْ مَنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، وَسَمَاعِهِمْ لِمَا انْتشَرَ بَينَ النَّاسِ في هاذَا، ونحو ذٰلكَ مِمَّا يُنزَّلُ هَا يُنزَّلُ هَا الْخَبرَ مَنْزِلَةَ المُتَواتِرِ، فَيُصْبِحُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِمَّا يُفيدُ العِلْمَ مَنْسُوخًا بِمَا يُفيدُ العِلْمَ، وَعلىٰ هَاذَا يَكُونُ الاَسْتِدُلاَلُ في غيرِ مَحِلِّ النَّزَاعِ، علىٰ أَنَّ إِحبَارَ المُخْبِرِ وَعلىٰ هَاذَا يَكُونُ الاَسْتِدُلاَلُ في غيرِ مَحِلِّ النَّزَاعِ، علىٰ أَنَّ إِحبَارَ المُخْبِرِ بِالتَّوجُهِ إلىٰ الكَعْبَةِ مَأْخُوذُ مَنَ القُرآنِ، فيَكُونُ النَّاسِخُ هُو القُرآنَ للسُّنَةِ، ومُحرَّدُ نَقْلِهِ لِيسَ بِنَسْخ، حتَّىٰ يَصِحَّ الاَسْتِدلاَلُ بِهِ (١٠).

وَأُجِيبَ عَن ذَلكَ: بِأَنَّ هَاذِهِ المُنَافَشَة وَاضِحَةُ التَّكلُّفِ منْ جِهةِ دَعْوَىٰ القَرائنِ، وكَوْنِ النَّاقلِ لَيسَ نَاسِخًا، بَلِ الحَقُّ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فيه: أَنَّ تَحَوُّلُهِمْ إلى خَبَرِ المُنَادِي أَنَّ تَحَوُّلُهِمْ إلى خَبَرِ المُنَادِي لَسَ إلاَّ، فلا يُعْدَلُ عَنْ ذٰلكَ إلى الإضَافَة إلى القرائنِ؛ إذِ الأصْلُ عدَمُهَا (٢)، ليسَ إلاَّ، فلا يُعْدَلُ عَنْ ذٰلكَ إلى الإضافَة إلى القرائنِ؛ إذِ الأصْلُ عدَمُهَا (٢)، ودَعُوىٰ أَنَّ النَّاسِخَ هُو القَرْآنُ هَاذَا مِمَّا لاشكَ فيهِ منْ حيثُ الأصلُ، أمَّا في هاذهِ القصَّةِ فالذي نَسخَ فِعْلَهُمُ الأَوَّلَ هُو نقلُ الواحِدِ لِمَا أَنْزِلَهُ القرآنُ، وقدْ تَحَوَّلُوا قبلَ علْمِهمْ بالقُرآنِ وسَمَاعِهمْ لهُ.

الثَّانِي: نُوقِشَ دَليلُهُمُ النَّاني: بِأَنَّ تَنْفِيذَ الْآحَادِ للْتَّبْلِيغِ إِنَّمَا يَجُوزُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (۱/ق۳/٥٠٧، ٥٠٨)، و«الإحكام» للآمدي (۱٤٩/۳)، و«إرشاد الفحول» ص(١٤٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱٤۹)، تعليق رقم (۱) للشيخ عبدالرزاق عفيفي
 ـ رحمه الله .

فِيمَا يُقْبَلُ فيهِ خَبَرُ الوَاحِدِ، وما لا يُقْبلُ فيهِ فَلا (١).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلَكَ: بِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ مَنْ غَيرِ بُرِهَانٍ، فَالنَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ يُنفِذُ الآحَادَ لِتَبْلَيغِ أَصُولِ الدِّينِ وَفُروعِهِ، وتَحْفيظِ مَا نَزَلَ مَنَ القُرآنِ، وإخْبَارِ النَّاسِ جَمِيعَ الأَحْكَامِ، فَخَبرُ الواحِدِ معْمُولٌ بِه في جَمِيعِ مَسَائلِ الدِّينِ، والتَّفرِيقُ بِينَ المَسائلِ يَحْتَاجُ إلىٰ دليلٍ، وبِدُونِه يُصْبِحُ دَعْوىٰ مُجَرَّدَةً، لا يُؤخذُ بِهَا (٢).

الثَّالِثُ: وَيُنَاقَشُ دَليلُهُمُ الثَّالِثُ بِعدَمِ التَّسْليمِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ علىٰ الأَخْذِ بِخَبرِ الوَاحِدِ نَسْخًا، والأَمْثِلَةُ التي يُسْتشْهَدُ بهَا علىٰ ذٰلِكَ لاَتَدْعَمُ الدَّعْوَىٰ؛ لأَنَّ إِثْبَاتَ الحُكْمِ بِخَبرِ الوَاحِدِ شيءٌ، ونَسْخِ المُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ شَيْءٌ آخرُ وفَرْقٌ بَينَ النَّسْخِ وَالنَّقْلِ، ودَعْوىٰ الإِجْمَاعِ علىٰ قَبولِ الصَّحَابَةِ خبرَ الواحِدِ غيرُ مسَلَّمٍ؛ لأنَّهَا مَنْقُوضَةٌ بِاسْتِدلالِنَا بِإِجْمَاعِهِمْ علىٰ عَدَمِ قَبُولِهِ، ولو سَلَّمنَا بِقَبُولِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُمْ، فَإِنَّهُ خاصٌ علىٰ عَدَمِ قَبُولِهِ، ولو سَلَّمنَا بِقَبُولِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُمْ، فَإِنَّهُ خاصٌ بالقَبولِ والنَّقْلِ، وهَانَهُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُمْ، فَإِنَّهُ خاصٌ بالقَبولِ والنَّقْلِ، وهَانَا غيرُ النَّسْخِ مَنْ حيثُ المَعْنَىٰ والحُكْم.

ويُجَابُ عن ذلك: بِعدَمِ التَّسْلِيمِ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَ النَّقْلِ وَالنَّسْخِ، فَالنَّسْخُ يَدْخُلُ في النَّقلِ، وخَبَرُ الواحِدِ - كَما أَسْلَفْنَا - مَقْبُولٌ فِي كُلِّ شَيْء، وَتَخْصِيصُكُمْ القَبُول بِالنَّقلِ تَخْصيصٌ بغيرِ مُخَصَّصٍ، فَيَبْقَىٰ الأَمْرُ علىٰ عُمُومِهِ، ويُقْبلُ خَبَرُ الوَاحِدِ مُطْلقًا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق، تعليق رقم (٢).

الرَّابِعُ: ونُوقِسَ الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: بِأَنَّ الآيةَ الكَريمَةَ المَذْكُورَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ إِبَاحَةِ غَيرِ المُسْتَشْنَىٰ، إِبَاحَةً مُؤقَّتَةً، بِوقْتِ الإِخبَارِ بِهَا، وليْسَتْ مُؤبَّدَةً، فِلَمْ يَثْبُتْ بِهَا خِطَابُ الحَظْرِ، وَرَفْعُ الإِبَاحَةِ الأَصْلِيَّةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالتَّحْرِيمِ فَلَمْ يَثْبُتُ بِهَا خِطَابُ الحَظْرِ، وَرَفْعُ الإِبَاحَةِ الأَصْلِيَّةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِالتَّحْرِيمِ لَلْمُ يَشْخُا؛ لأَنَّهُ لَيسَ رَفْعًا لِحُكْمٍ شَرْعِيِّ، ولأَنَّ انْتِهَاءَ الشَّيء لانْتِهَاء وقْتِهِ لاَ يَكُونُ نَسْخًا (١).

وَأُجِيبَ عِن ذَلِكَ: بِعدَمِ التَّسليمِ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَنَسْخُ مَا يُفيدُ حِلَّ النَّالِةِ جَاءَ في السُّنَةِ الصَّحيحةِ النَّابِتِ تَأْخُرُهَا عَنْ آيةِ الأَنعَامِ المَكِيَّةِ، النَّازِلَةِ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِلاَ خلافٍ، فَلاَ مُنَافَاةَ البَيَّةَ بِينِ الآية وأحَاديثِ التَّحْرِيمِ لكُلِّ فَيْلَ الهِجْرَةِ بِلاَ خلافٍ، فَلاَ مُنَافَاةَ البَيَّةَ بِينِ الآيةِ وأحَاديثِ التَّحْرِيمِ لكُلِّ ذِي نَابِ طَارِيءٌ يَكُنْ مُحَرَّمًا إِلاَّ الأَرْبَعةُ المَذْكُورَةُ في الآيةِ، وتَحْريمُ كُلِّ ذي نَابِ طَارِيءٌ بعدَ ذٰلكَ، والطَّرْوءُ ليسَ مُنَافَاةً لِمَا قَبْلهُ، وإنَّمَا تَحْصُلُ المُنافَاةُ بَينَهُمَا لَوْ بعدَ ذٰلكَ، والطَّرْوءُ ليسَ مُنَافَاةً لِمَا قَبْلهُ، وإنَّمَا تَحْصُلُ المُنافَاةُ بَينَهُمَا لَوْ كَانَ في الآيةِ مَايَدُلُّ على نَفْي تَحْرِيمِ شيءِ في المُسْتَقْبَلِ، غَيرِ الأَرْبَعةِ المَدْكُورةِ فِي الآيةِ، وهاذَا لَمْ تَتعرَّضْ لَهُ الآيةُ، بلِ الصِّيغَةُ فِيهَا مُخْتَصَةٌ المَاضِي؛ لِقولهِ: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ﴾ بِصِيغَةِ المَاضِي، ولمْ يَقُلْ: المَاضي، لِقولهِ: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ﴾ بِصِيغَةِ المَاضِي، ولمْ يَقُلْ: اللهَاضي؛ لِقولهِ: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ﴾ بِصِيغَةِ المَاضِي، ولمْ يَقُلْ: اللهَاسَعَبْل، وهاذَا واضحٌ بِحمدِ اللهِ، ولا يُسَلَّمُ المَاشِي وَلَوْ اللهُ اللهِ فَي المُستقبل، وهاذَا واضحٌ بِحمدِ اللهِ، ولا يُسَلَّمُ المَافَعُ وَلَا يُسَلَّمُ وتَقُولُهُمْ وتَقَوْلُهُمْ ، بخلافِ ذٰلك (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التقرير والتحبير» (۲/ ٦٢، ٦٣)، و«المحصول» (۱/ق۳/ ٥٠٥)، و«التمهيد» (۲/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(٨٦، ٨٧)، ويقال أيضًا نحوه في آية النحل: ﴿إِنَّمَا=

الخَامِسُ: مُناقشَةُ الدَّليلِ العَقْلِيِّ: نُوقِشَ دلِيْلُهُمُ العَقْلِيُّ بِعَدمِ التَّسْليمِ بِمَا ذَكَروهُ منْ جَعْلِ النَّسْخِ كَالتَّخْصِيْصِ؛ لأَنَّ الفَرْقَ حَاصِلٌ بَينَ النَّسْخِ والتَّخْصِيصِ، وَوَاقعٌ بإجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فالنَّسخُ: رَفْعٌ، بِخِلافِ النَّسْخِ والتَّخْصِيصِ، وَلَوْ سَلَّمنَا بِقولِهِمْ: فإنَّ هَلذَا الدَّليلَ يَدُلُّ علىٰ الجَوازِ، وَلاَ يَدُلُّ عَلَىٰ الجَوازِ، وَلاَ يَدُلُّ عَلَىٰ الذِي هُو مُدَّعَىٰ المُثْبِتِينَ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُمُ الاسْتِدلالُ بهِ (۱). يدُلُّ عَلَىٰ الوُقُوع، الذي هُو مُدَّعَىٰ المُثْبِتِينَ، فَلاَ يَتِمُّ لَهُمُ الاسْتِدلالُ بهِ (۱).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ ذَلكَ: بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بِينَ النَّسْخِ والتَّخصيصِ إنَّمَا هُو مِنْ بَابِ التَّنَزُّلِ مِعَ الخَصْمِ، وإلاَّ فالسَّلفُ لايُفرِّقُونَ بَينَهُمَا، فَكِلاَهُمَا يَدُلُّ على البَيانِ، لَكنْ لمَّا جَعَلْتُمُ التَّخْصِيصَ مَقْبُولاً بِخَبِرِ الوَاحِدِ، بَيَنَّا يَدُلُّ على البَيانِ، لَكنْ لمَّا جَعَلْتُمُ التَّخْصِيصَ مَقْبُولاً بِخَبِرِ الوَاحِدِ، بَيَنَا مَا يُمَاثُلُهُ في الحُكْمِ في ذٰلكَ وهُو النَّسْخُ، عَلَى أَنْنَا لا نُسَلِّمُ تَفْرِيقَكُمْ بِينَ الجَوازِ والوُقُوعِ، والتَّفريقُ بَينَهُمَا الجَوازِ قُبلَ في الوُقُوعِ، والتَّفريقُ بَينَهُمَا تَفْرِيقٌ مِنْ غَيرِ دَلِيلٍ، وَإِنْ سَلَّمْنَا لَكُمْ أَخِيرًا ضَعْفَ هَلذَا الدَّلِيلِ، فَلنَا فيمَا أَثْبَتْنَا مِنَ الأَدِلَةِ النَّقُلِيَةِ، والوَقَائِعُ الشَّرْعِيَّةُ عَنِيَّةٌ عنهُ.

#### ٣ \_ أُدِلَّةُ المُفَصِّلِينَ:

اَسْتَدَلُوا بِأَدِلَّةِ المُجِيْزِينَ فِيمَا ثَبَتَ في عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ ولاسِيَّمَا قِصَّةُ أَهْل قُباءٍ، وَبعْثِ الآحَادِ إلىٰ الأطْرافِ ونَحْوهَا.

حرَّم عليكُم ﴾، فهي وإن كانت ظاهرة في إباحة ماعدا المذكور بالنَّص إباحة شرعية ،
 إلاَّ أنَّ كونها مكية والحديث متأخر عنها، دلَّ ذٰلكَ علىٰ أنَّ الحصر المراد فيها مقيد بزمن النزول، فلا تعارض بينهما، كما سبق في الإشارة لآية الأنعام، والله أعلم.
 ينظر: «المحصول» (١/ق٣/ ٥٠٥)، و«الإحكام» (٣/ ١٤٩).

واستدلُوا للمَنْعِ بَعْد وَفَاةِ الرَّسُول ﷺ بِدليلِ الإِجْمَاعِ من الصَّحابة على أنَّ القُرآنَ والمُتواترَ من السُّنَّةِ لا يُرْفَعُ بِخبرِ الواحِدِ، وهُو مِنْ أدلَّةِ المَانعينَ، فحمَل المُفَصِّلُونَ أدلَّةَ المُجيزينَ مُطْلقًا على الجوازِ في عَهْدِ النَّبُوَّةِ فقط، وأدلَّة المَانِعِينَ مُطْلقًا على المَنْع بَعْدَ وفاتِه ﷺ (١).

ويَتُوجَّهُ عَلَيهِ مِن المُناقَشَةِ مَاتُوجَه على أَدَّلةِ المَانِعِينَ والمُجِيزِينَ، وأيضًا فَتَفْصِيلُهُمْ بِينَ عَهْدِ النَّبُوَةِ وما بعدَهُ لا يُعَضِّدهُ دليلٌ، فَخَبَرُ الواحِدِ مَقْبُولٌ مُطلقًا إِذَا ثبتَتْ صِحَّتُه، ولا يُسلَّمُ الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكرُوهُ، فَالصَّحَابةُ مَقْبُولٌ مُطلقًا إِذَا ثبتَتْ صِحَّتُه، ولا يُسلَّمُ الإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكرُوهُ، فَالصَّحَابةُ ورضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَبِلُوا خَبَرَ الوَاحِدِ في مَسَائلَ كَثيرةٍ، حتَّى بَعْدَ وَفَاتِهِ - رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وقِدْ مَرَّ ذِكْرُ شَيءٍ مِن ذَلكَ في حِيْنهِ، فَظهرَ بِذَلكَ - عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ - وقدْ مَرَّ ذِكْرُ شَيءٍ مِن ذَلكَ في حِيْنهِ، فَظهرَ بِذَلكَ ضَعْفُ هَاذَا التَّفْصِيلِ، وَعَدمُ اعْتِضادِهِ على أَدِلَّةٍ قويَّةٍ، وتَعْليلاتٍ سَدِيدَةٍ.

وَيحْسُنُ هُنا أَنْ أَنْقُلَ كَلاَمَ أَحدِ الذينَ سَلَكُوا هَـٰذَا المَسْلَكَ، وهُوَ الإَمَامُ الغَزَالِيُّ؛ لنَقِفَ علىٰ حُجَّتِهِ في ذٰلكَ.

قَال - رَحِمَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بِدليلِ قِصَّةِ قُبَاءٍ، وبِدليلِ أَنَّهُ كَانَ يُنْفِذُ آحادَ سَمْعًا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ بِدليلِ قِصَّةِ قُبَاءٍ، وبِدليلِ أَنَّهُ كَانَ يُنْفِذُ آحادَ اللهُ لاَ إلىٰ الأطْرافِ، وكانُوا يُبلِّغُونَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ جميعًا، ولكنَّ ذلكَ الوُلاةِ إلىٰ الأطْرافِ، وكانُوا يُبلِّغُونَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ جميعًا، ولكنَّ ذلكَ مُمْتَنِعٌ بعدَ وفاتِهِ، بِدليلِ الإجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابةِ علىٰ أَنَّ القُرآنَ والمُتَواترَ المَعْلُومَ لا يُرْفَعُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، فَلا ذَاهبَ إلىٰ تَجْوِيزِهِ من السَّلَفِ وَالخَلَفِ، المَعْلُومَ لا يُرْفَعُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، فَلا ذَاهبَ إلىٰ تَجْوِيزِهِ من السَّلَفِ وَالخَلَفِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلتهم: «أصول السرخسي» (٢/ ٧٧، ٧٨)، و«المستصفى» (١/٦٢١).

#### التي خالف فيما ابن قدامة الغزالي \_\_\_\_\_

والعَمَلُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ تُلقِّي من الصَّحابَةِ، وذٰلكَ فِيمَا لا يَرْفَعُ قَاطِعًا اللهُ اللهُ وَلَكَ فِيمَا لا يَرْفَعُ قَاطِعًا اللهُ وَالْمَانِعِينَ بِمَا وَقَدْ مَرَّتْ مُنَاقَشَةُ ذٰلِكَ عِنْدَ مُناقَشَةِ أَدِلَّةِ المُجِيزِينَ، والمَانِعِينَ بِمَا يُغنِي عنِ التَّكْرَارِ والإِعَادَةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۲۲).

<sup>(</sup>۲) وقد ناقش هذا القول الطوفي في شرحه لمختصر «الروضة» من وجهين، ينظر: (۱/ ۹۶ ، ۹۶).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ

يَتَبِيَّنُ لِي مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ أَنَّ الرَّاجِحَ ـ واللهُ أَعلَمُ ـ، جَوَازُ وُقُوعِ نَسْخِ القُرآنِ والسُّنَّةِ المُتواتِرةِ بِالآحَادِ، شَرِيطَةَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، قَدْ ثَبِتَ تَأْخُرُهَا عَنِ المَنْسُوخِ.

#### وَجهُ تَرْجِيْجِهِ:

١ ـ قُوَّةُ أَدِلَّتِه، وسَدَادُ إجَابَاتِهِ عَنِ اعْتِرَاضَاتِ المُخَالِفِينَ.

٢ ـ ضَعْفُ أَدلَّةِ الأَقْوَالِ الأُخْرَىٰ، بِمَا وَردَ عَلَيهَا منْ مُناقشَةٍ.

٣- وُقُوعُ أَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ عَلَىٰ صِحَّةِ ذٰلكَ، منَ السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ، مِمَّا لاَ مَجَالَ
 لرَدِّهَا أَوْ تَضْعِيفَهَا.

٤- أنَّ العِبْرَةَ في الدَّلِيلِ صِحَّتُهُ وثُبوتُه، وفي النَّاسخِ مع ذٰلكَ تَأْخُرُهُ عَنِ المَنْسُوخِ، وَكُلُّ ذٰلكَ حَاصِلٌ في أَخْبَارِ الآحَادِ المَذْكُورَةِ، فَلاَ مَجَالَ لِتَرْجيح غَيرهَا عليهَا.

وَبِاخْتِيارِ هَـٰذَا القَول أَكُونُ قَدْ ضَرَبْتُ صَفْحًا عَنْ قَولَيِ الإِمَامَينِ؟ لِوُجُودِ مَا هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُمَا في نَظَرِي؟ وهُوَ قَولُ المُحَقِّقينَ مِنَ العُلَمَاءِ(١)، واللهُ أعلمُ بِالصَّوَابِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(١٩١)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٨٦، ٨٧).

# المَسْأَلَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ حُكْمُ النَّسْخِ بِقَولِ الصَّحَابِيِّ

هلْ يُنْسَخُ الحُكْمُ بِقَولِ الصَّحَابِيِّ: «نُسِخَ حُكْمُ كذَا»؟
هاذهِ المَسْأَلةُ أَورَدَهَا الغَزَاليُّ ضِمْنَ مَباحِثِ النَّسْخِ ، الَّتِي ذَكَرهَا (١) ، وأهْ مَلهَا ابْنُ قُدَامَةَ فَلمْ يَذْكُرْهَا ، في معْرِضِ حديثِهِ عنْ مَوضُوعِ النَّسْخِ . فَالْخِلَافِ بَيْنَهُمَا في هَاذهِ المسْأَلةِ مَحْصُورٌ في الذِّكْرِ وعَدَمِهِ . فَالْخِلَافِ بَيْنَهُمَا في هَاذهِ المسْأَلةِ مَحْصُورٌ في الذِّكْرِ وعَدَمِهِ . فَلَعلَّ الغَزَالِيَّ رأي أنَّهُ منْ بَابِ إِنْمَامٍ مَباحثِ النَّسْخِ طَرْحُ هَاذهِ المسْأَلةِ لَمَامِ مَباحثِ النَّسْخِ طَرْحُ هَاذهِ المسْأَلةِ

فيه، لاسيَّما وقدْ ذَكَرَ حُكْمَ مَجُمَوعةٍ من الأَدِلَّةِ في النَّسخِ ؛ كالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإُجْمَاع، والقيَاس، فكانَ منْ تَمَام الفَائدَةِ التطرُّقُ لهَـٰـذهِ المَسْأَلَةِ.

أُمَّا ابنُ قُدَامَةً : فَلَعَلَّهُ سَلكَ مسْلكَ الإيجَازِ، والاخْتصَارِ، فَتَرَكَهَا، لاسيَّمَا أَنَّ هاذهِ المسْألة لهَا تعلُّقٌ بِمَبَاحِثِ الأَخْبَارِ وقولِ الصَّحابِيِّ أكثر من مبَاحِثِ النَّسخِ. وَلمَّا كَانَ الخِلافُ بينَهُمَا فيهَا مُنْحَصِرًا في الذِّكْرِ وعدمهِ فَقطْ، فلَنْ أَخُوضَ في بَحثِ هَاذهِ المسْألَةِ مَوْضُوعيًّا ؛ لِعَدَمِ اتَّفَاقِ الإمامين على ذِكْرِهَا (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۸۸۱).

 <sup>(</sup>۲) ينبغي أن يُعلم أنَّ عدم اتَّفاق الإمامين علىٰ ذكر هاذه المسألة إنَّما هو ضمن مباحث النسخ فقط، فقد تركها ابن قدامة عند حديثه عن النَّسخ، ولكنَّه تطرَّق إليها في مواطن أخرىٰ بشكل يسير، ولم أره عقد لها مسألة أو خصها بفصل كفعل الغزالي، وهاذا وجه الخلاف بينهما، وقد نقل ابن قدامة عن أبي الخطاب وجوب قبول قول =

وَسَأَكْتَفِي بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَظَانً هَاذِهِ المسْأَلَةِ، لِمَنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ الْيُهَا(١)، أمَّا فيمَا يَتعلَّقُ بِمَوقِفي منْ فِعْلِ كُلِّ مِنْهُمَا فَلا رَيْبَ أَنَّ إِضَافَةَ الغَزَاليِّ هَـذَا المبْحَثَ لهُ وَجْهُهُ، علىٰ أَنَّهُ أَحَالَ إِكْمَالَ بَحْثِهِ علىٰ مَا سَيَذْكُرُهُ في بَابِ الأَخْبَارِ، ولكنَّ إشارَتَهُ إلىٰ المسْأَلَةِ أَوْلَىٰ مِنْ إِهْمَالِ ابْنِ قُدَامةَ لهَا، وعَدَمِ تَطرُقهِ إليهَا، وإنْ كَانَ يُعزَى ذٰلكَ إلىٰ الإيجَازِ، وإحَالةِ بَحْثِ المسائلِ إلىٰ مَوْضُوعَاتِهَا الخَاصَّةِ بِهَا.

وَعُمُومًا: فَلِكُلِّ وِجْهَةٌ واخْتِيَارٌ، ولاَ يَترَتَّبُ علىٰ ذَٰلِكَ كَبِيرُ ثَمَرةٍ. هَـٰذَا مَا أرىٰ ذِكْرَهُ مُنَاسِبًا في هَـٰذهِ المَسْأَلَةِ؛ جُنُوحًا إلى الاخْتِصَارِ، والله أعَلَمُ (٢).

الصحابي في النَّسخ عند حديثه عن الأخبار، كما أشار إليها ضمن طرق معرفة النَّسخ التي ذكرها، ينظر: «الروضة» ص(٩٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال: «المعتمد» (۱/ ۱۸۱)، و «المستصفى» (۱/ ۱۸۱)، و «المحصول» (۱/ قت/ ۱۸۱)، و «العدَّة» (۳/ ۸۳۰)، و «المسودَّة» (۲۳۰، ۲۳۱)، و «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۵۲۸)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) وخلاصة مذاهب العلماء في هذه المسألة ثلاثة: الأول: جواز النَّسخ بقول الصحابي. الثاني: جواز النَّسخ إذا أخبر بماذا نسخ. الثالث: أنَّه إن ذكر النَّاسخ لم يقع به نسخ وإن لم يذكره وقع. وباستعراضك للمراجع السابقة يتضح لك ذلك.

وأمّا الإمامان: فالغزالي: أفصح عن مذهبه في المسألة ـ وهو المذهب الثاني ـ في مواضع متعددة؛ كالمسألة التي معنا، وفي معرفة تاريخ النّاسخ، وفي الأخبار وفي غيرها. وأمّا ابن قُدامة: فلم يهتم بها كثيرًا، ولم أجد له رأيًا صريحًا فيها، وإنّما اكتفى بإشارة لها في الطرق التي يعرف بها النّسخ والأخبار، ولذلك اكتفيتُ في بحث المسألة بما ذكرت، والله الموفق.

## المَسْأَلةُ السَّادِسَّةَ عَشْرَةَ مَا يُعْرَفُ بِهِ النَّسْخُ

جَرَتْ عَادَةُ الأُصُوليِّينَ أَنْ يَعْقِدُوا فِي نِهَايَةِ حدِيثِهِمْ عنِ النَّسخِ فَصْلاً أَو مَسْأَلَةً أَو نحُوهَا يَتَحدَّثُونَ فِيهَا عن الطُّرقِ التي يُعرَفُ بِهَا النَّسْخُ (١).

وعلىٰ ذلكَ سَارَ الإِمَامَانِ \_ رَحِمهُمَا اللهُ \_ فَعَقَدَ كُلٌّ مَنْهُمَا فَصْلاً في آخرِ مَبْحَثِ النَّسْخِ ذَكَرَا فيهِ طُرقَ مَعْرِفَةِ النَّسِخِ ، إلاَّ أَنَّهُمَا اخْتلفَا في صِيَاغَةِ عُنُوانِ هَلْذَا الفصلِ ، فَعَنْوَنَ لهُ الغَزاليُّ : بِـ «مَا يُعرفُ بهِ تاريخُ النَّاسخِ » (٢) ، وعَنُونَ لهُ ابنُ قُدَامَةَ بِـ «مَا يُعرفُ به النَّسْخُ » (٣) ، والمَقْصودُ واحدٌ .

اتَّفْقَ الإِمَامَانِ وغيرُهُمْ في هَـٰذَا الفَصْلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّسْخَ لا يُعْرِفُ بِدليلِ العَقْلِ، ولا بالقِيَاسِ، بَلْ بِالنَّقْلِ وَحْدَهُ (٤)؛ وذٰلكَ لأنَّ النَّسْخَ رَفْعُ الحُكمِ الشَّرعِيَّ، وهُوَ مِمَّا لاطَريقَ لِلْعَقْلِ إلىٰ معْرَفَتِهِ، ولوْ كَانَ لِلْعَقْلِ الىٰ معْرَفَتِهِ، ولوْ كَانَ لِلْعَقْلِ

<sup>(</sup>۱) ينظر مثلاً: «المعتمد» (۱/ ۱۱۶)، و«التقرير والتحبير» (۳/ ۲۸)، و«تيسير التحرير» (۳/ ۲۲۱)، و«منتهىٰ السؤل» ص(۱۲۵)، و«المستصفی» (۱/ ۱۲۸)، و«المحصول» (۱/ ق٣/ ۲٥۱)، و«الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨١)، و«نهاية السول» (٢/ ٢٠٠)، و«التمهيد» (٢/ ٤٠٩)، و«الروضة» ص(٨٨)، و«سواد النّاظر» (١/ ٣٢٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٣٦٥)، و«إرشاد الفحول» ص(١٩٧)، و«العدة» (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(٨٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المراجع السابقة في حاشية (١) في الصفحة السابقة.

طريقٌ إلىٰ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ بِدُونِ النَّقْلِ، لَكَانَ لهُ طَرِيقٌ إلىٰ مَعْرِفَةِ ثُبُوتِ الأَّحكَام، بِدُونِ النَّقلِ، وليسَ كذلكَ (١).

وَبعدَ ذٰلكَ عَدَّ كُلُّ منَ الإِمَامَينِ الطُّرُقَ التي يُعْرَفُ بِهَا النَّسْخُ، وهُنَا اخْتلفًا في عدَدِهَا:

فَالغزَاليُّ: عَدَّ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ لثُبُوتِ التَّارِيخِ، وعَدَّ سِتَّةَ طُرُقٍ لِعَدمِ ثُبُوتِهِ (٢).

وابْنُ قُدامَةَ: عَدَّ خَمْسَةَ طُرقٍ لِثُبُوتِ النَّسْخِ فقطْ<sup>(٣)</sup>، ولمْ يَتَعرَّضِ للطُّرِقِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ بِهَا، كَمَا فعلَ الغَزالِيُّ.

وقبلَ أَنْ أَذْكُرَ تَفَاصِيلَ الطُّرقِ التي اتَّفَقَا عَلَيهَا، وَالطُّرُقِ الَّتي اخْتَلْفَا فيهَا - يَحْسُنُ أَنْ أَنْقُلَ نَصَّ كلامِ كُلِّ منْهُمَا في ذٰلكَ بِاخْتَصَارٍ؛ لِيتَضِّحَ الفرقُ بَينهُمَا.

قَالَ الغَزَ اليُّ: - رحِمهُ اللهُ - في تَعْدَادهِ للطُّرقِ التي يَثْبُتُ بِهَا النَّسخُ: الأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ في اللَّفظِ مَا يَدُلَّ عَلَيهِ.

الثَّاني: أَنْ تُجْمِعَ الْأُمَّةُ فَي حُكْمٍ عَلَىٰ أَنَّهُ المَنْسُوخُ، وأَنَّ نَاسِخَهُ الآخِرُ.

الثَّالثُ: أَنْ يَذْكُرَ الَّراوِي التَّارِيخَ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: «سَمِعْتُ عامَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الطوفي» (۱/ ۱۱۱)، و«شرح ابن بدران على الروضة» (۱/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۸۲۸، ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٨٨، ٨٩).

الخَنْدَقِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ عَامَ الفَتْحِ<sup>(۲)</sup>»، وكَانَ المَنْسُوخُ مَعْلُومًا قَبْلَهُ، ولا فَرقَ بَينَ أَنْ يَرْوِيَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ راوٍ واحدٌ، أو رَاوِيَانِ.

#### وَلاَ يَشْبُتُ التَّارِيخُ بِطُرقٍ:

الأُوَّالُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: «كَانَ الحُكْمُ عَلَيْنَا كَذَا، ثُمَّ نُسِخَ»(٣). الثَّاني: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُما مُثْبَتًا في المُصْحَفِ بَعْدَ الآخَرِ.

الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحابَةِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوي أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ، ولمْ يَقُلْ: «إني سَمِعْتُ عَامَ الفَتْحِ»، إذْ لَعَلَّهُ سَمِعَ في حَالَةِ كُفْرِهِ، ثمَّ رَوَىٰ بعْدَ الإِسْلام.

الخَامسُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدِ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُه، فَرُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّ حَدِيثَهُ مُقَدَّمٌ على حَدِيثِ مَنْ بَقِيتْ صُحْبَتُهُ.

السَّادسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَينِ عَلَىٰ وَفْقِ قَضِيَّةِ العَقْلِ، والبَراءَةِ

<sup>(</sup>۱) هو عام تحرُّب الأحزاب على قتال رسول الله ﷺ في شوال سنة (٥هـ)، ويسمى عام الخندق؛ لوقوع غزوة الخندق الشهيرة فيه، وقد سمي بذلك لأنَّ المسلمين حفروا خندقًا بينهم وبين العدو بمشورة سلمان ـ رضي الله عنه ـ وموافقة رسول الله، وكان النصر حليف المؤمنين، ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو العام الذي فتح فيه رسول الله ﷺ مكة، وكان ذلك في رمضان سنة (٨هـ) وقد دخلها رسول الله ﷺ، وطهّرها من الأوثان والأصنام، ودخل النّاس في دين الله أفواجًا، ينظر: «السيرة» لابن هشام (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة السابقة قبل هاذه البحث ص(٥٥٥)، ومنها يتجلَّى لك مذهب الغزالي في المسألة.

الأَصْلِيَّةِ، فَرُبَّمَا يُظَنُّ تَقَدُّمُه، ولا يَلْزَمُ ذٰلكَ<sup>(١)</sup>.

تِلكَ خُلاصةُ مَا عدَّهُ الغَزَ الِيُّ منَ الطُّرُقِ المُثْبِتَةِ ، وَغَيْرِ المُثْبِتَةِ لِتاريخ النَّاسِخ .

وأمَّا ابنُ قُدامَةً: فَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ الطُّرُقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا النَّسْخُ، فَقَالَ فيها:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ في اللَّفْظِ مَا يَدُلَّ عَلَيهِ.

الثَّاني: أَن يَذْكُرَ الرَّاوِي تَارِيخَ سَمَاعِهِ، فيقُولَ: «سَمِعْتُ عَام الفَتْحِ»، ويكُونَ المَنْسُوخُ مَعْلُومًا بقدَمهِ.

الثَّالَثُ: أَنْ تُجْمِعَ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ هَا ذَا الحُكْمَ مَنْسُوخٌ ، وأَنَّ نَاسِخَهُ مُتَأْخِرٌ .

الرَّابِعُ: أَنْ يَنْقُلَ الرَّاوِي النَّاسِخَ، والمَنْسُوخَ.

الخَامسُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الخَبَرَينِ أَسْلَمَ في آخِرِ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، والآخرُ لَمْ يَصْحبِ النَّبِيِّ ﷺ إلاَّ في أوَّلِ الإسْلاَمِ<sup>(٢)</sup>

الطُّرُقُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيهَا الإِّمَامَانِ:

بَعْدَنَقْلِ كَلَامِ الإِمَامَينِ يَتَبِيَّنُ أَنَّ الطُّرُقَ الَّتِي اتَّفْقَا عَلَيهَا مَحْصُورةٌ في : الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ في اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ على النَّسْخِ، ومثَّلا لذلك بِقَولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ زيارَةِ القُبُور، فَزُورُوهَا (٣).

الثَّانِي: الإِجْمَاعُ بِأَنْ تُجمع الأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ هَـٰذَا الحُكْمَ مَنْسُوخٌ، وأَنَّ نَاسِخَهُ مُتَاخِّرٌ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۸۸، ۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص (۸۸، ۸۹).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٥١٥).

الثَّالِث: أَنْ يَذْكُرَ الرَّاوِي تَارِيخَ سَمَاعِهِ، فيقُولُ: «عامَ كذَا»، ويكُونَ المَنْسُوخُ مَعْلُومًا قَبْلَهُ.

هَانِهِ الطُّرقُ التي اتَّفَقَا عَلَيهَا صَراحَةً.

وهُنَاكَ طَرِيقٌ رابعٌ أَدْخلَهُ الغَزاليُّ في الثَّالثِ ، وأَفْردَهُ ابنُ قُدامَةَ ؛ وهُو: «أَنْ يَنْقُلَ الرَّاوي النَّاسِخَ ، وَالمَنْسُوخَ».

فَهَاذَا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ الذي اتَّفَقَا علىٰ كَونِهِ طَرِيقًا لِمعْرَفَةِ النَّسخِ، ولكنَّ الغَزاليَّ أشَارَ إليهِ في الطَّرِيقِ الثَّالثِ، بِقولِهِ: «ولا فَرْقَ بينَ أَنْ يَروِيَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ رَاوٍ واحدٌ، أَوْ رَاوِيَانِ»، بَيْنَمَا أَفْردَهُ ابنُ قُدَامةَ بِطريقٍ خاصٌ، وهَاذَا اصْطِلاَحٌ لاَ مُشَاحَةً فيه.

#### الطُّرقُ التي اخْتلفاً فيها:

هُنَاكَ طريقٌ واحدٌ اختلفًا في جَعْلهِ مُعَرِّفًا بِالنَّسْخِ، قَدْ أَوْرَدَهُ ابنُ قُدامَةَ طَرِيقًا خامسًا يُعرفُ بهِ النَّسخُ، وهُو قَولُهُ: «أَنْ يَكُونَ رَوِاي أَحدِ الخَبرينِ أَسْلمَ في آخرِ حياةِ النَّبيِّ ﷺ والآخرُ لَمْ يصحَبِ النَّبيَ ﷺ إلَّا في أَوَّلِ الإسلام (١٠).

وَأَمَّا الْغَزَالِيُّ: فلمْ يعُدَّهُ طريقًا لِمعْرِفَةِ النَّسْخِ، بلْ قَدْ ذَكرَهُ ضِمْنَ الطُّرقِ التَّبِي لاَ يَشْبُتُ بِهَا تَارِيخُ النَّسِخِ، فقَالَ في الطَّريقِ الرَّابِعِ من الطُّرقِ التِّي لاَ يَشْبُتُ بِهَا تَارِيخُ النَّاسِخِ: «أَنْ يَكُونَ الرَّاوي أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ، ولمْ يقُلْ: إنِّي سَمِعْتُ عامَ الفَتْحِ؛ إذْ لَعلَّهُ سمِعَ في حَالَةِ كُفرِهِ، ثمَّ روى بعْدَ يقُلْ: إنِّي سَمِعْتُ عامَ الفَتْحِ؛ إذْ لَعلَّهُ سمِعَ في حَالَةِ كُفرِهِ، ثمَّ روى بعْدَ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۸۹).

الإِسْلامِ، أَوْ سمِعَ ممَّنْ سبَقَ بِالإِسْلامِ»(١).

فَقُولُ الغَزَالِيِّ: «أَنْ يكُونَ الرَّاوَي أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ» يُوافقُ قَولَ ابنِ قُدامَةَ: «أَنْ يَكُونَ الرَّاوي أَسلَمَ في آخِرِ حياةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وقولُ الغَزاليِّ: «أَوْسمِعَ مِمَّنْ سَبَقَ بِالإسْلاَمِ» يُوافِقُ قَوْلَ ابنِ قُدَامَةً: «وَالآخَرُ لَمْ يَصْحَب النَّبِيَّ عَلَيْ إلاَّ في أَوَّلِ الإسْلاَمِ» فدلَّ على أنَّهُمَا مُخْتلفَانِ في هَلْذَا الطَّريقِ، فَمَذْهَبُ الغَزاليِّ: عدمُ إثْبَاتِهِ طريقًا لِمَعرِفَةِ النَّسخِ، ومَذْهبُ ابنِ قُدَامَةَ إثْبَاتُهُ طريقًا لِمَعْرِفَةِ النَّسخ.

ولعلَّ حُجَّةَ الغَزاليِّ لِلمَنْعِ وجُودُ احْتِمالِ يقْدحُ في صِحَّةِ النَّسْخِ، وَمَعَ الاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الاسْتِدلالُ، لاسيَّمَا في أُمورِ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، فَوُجُودُ الاحْتِمَالِ فيهَا يُشكِّكُ في صِحَّتهَا، وإذَا كَانَ هَـٰذَا في كَافَّة الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، فهُوَ في أَمْرِ النَّسخِ، الذِي هُو رَفْعٌ وإزالَةٌ لِبعْضِ الأَحْكَامِ، وإثبَاتٌ للآخر أوْليٰ.

ومِنَ الاحْتِمالاَتِ الوَارِدَة في هَاذَا الطَّريقِ كُونُ مُتقدِّمِ الإسْلامِ يَرُوي حَديثًا بعدَ مُتأخِّرِ الإسْلامِ، فليسَ منَ الضَّروري أنْ يَكُونَ مُتأخِّرُ الإسْلامِ مُتأخِّرَ النَّقْلِ، ولايمْنعُ منَ الاحْتِمالاَتِ الوَارِدَةِ علىٰ هَاذَا الطَّريقِ شَرعٌ، ولا عَقْلٌ ولاعادَةٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۲۹)، و«المحصول» (۱/ ق٣/ ٥٦٣)، و «الإحكام» (۲/ ۱۷۲)، و «شرح الطوفي» (۱/ ۱۱۷)، و «مذكرة الشنقيطي». ص (۹۳).

وقَدْ ذكر الغَزاليُّ في ثلاثَةٍ منْ طُرقِ المَنْعِ شيئًا منَ الحُجَّةِ علىٰ مَا ذَهبَ إليْهِ، ويَحْسُنُ نقلُ كَلامِهِ في ذٰلكَ للْوقُوفِ علىٰ مايُريدُهُ بنفْسِهِ.

قَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: «الثَّالثُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِيهِ مَنْ أَحَدَاثِ الصَّحَابَةِ، فقدْ يَنْقُلُ الأَّكَابِرُ عَنِ الأَصَاغِرِ، وقدْ يَنْقُلُ الأَّكَابِرُ عَنِ الأَصَاغِرِ، وبعَكْسِهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي أَسْلَمَ عَامَ الفَتْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: «إِنِّي سَمِعْتُ عَامَ الفَتْحِ»؛ إِذْ لَعَلَّهُ سَمِعَ في حَالَةِ كُفْرِهِ، ثُمَّ رَوَىٰ بَعْدَ الإسْلاَمِ، أَوْ سَمِعَ مِمَّنْ سَبَقَ بالإسْلاَم.

الخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قدِ انْقطَعَتْ صُحْبَتُهُ، فرُبَّما يُظنُّ أَنَّ حديثَهُ مُقدَّمٌ علىٰ حديثِ منْ بَقِيَتْ صُحبتُهُ ، وليسَ منْ ضَرُورَةِ مَنْ تَأخَّرتْ صُحبتُه أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ مُتَأْخِرًا عنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ صُحْبَةِ غيرهِ »(١).

ولعلَّ قَارَى هَانَهِ الطُّرقِ يُدرِكُ الَاحْتِمَالَاتِ الكَثِيرَةَ، الوَارِدَةَ علىٰ النَّقْل بهاذَا الطَّريقِ، مِمَّا يَضْمَنُ عَدَمَ صِحَّةِ نَقْل النَّسْخ.

أما ابنُ قُدَامَةَ: فلعلَّ حُجَّتَهُ فيمَا ذَهَبَ إليْهِ منَ كُونِ هَـٰذَا الطَّريقِ صَحيحًا يُعرفُ بهِ النَّسْخُ \_ أَنَّهُ يرى أَنَّ النَّسْخَ رفعُ حُكْمٍ مُتقَدِّمٍ بِدليلٍ مُتأخِّرٍ، فَهـٰذَا الذي أَسْلَمَ في آخِرِ حيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، ونقلَ حُكْمًا جَدِيدًا قَدْ نَسْخَ الحُكْمَ السَّابِقَ، الذي رواهُ مَنْ كَانَ قَديمَ الإسلامِ، فَمادامَ أَنَّ تَأْخُرَ النَّاسِخِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۹/۱).

تحقَّقَ، فقدْ حصلَ المَطْلُوبُ في إثْبَاتِ حُكمِ النَّسخ (١).

ويُمكنُ أَنْ يُناقشَ احْتِجَاجُ الغَزاليّ: بِأَنَّ مُجرَّدَ ظنِّ وُجودِ احْتمالاتٍ تَمْنَعُ الاسْتِدْلاَلَ لايقْدَحُ في صِحَّةِ الدَّليلِ؛ لأنَّ النَّسْخَ رفْعُ حُكم مُتقدِّم بِدليلٍ مُتأخِّرٍ، فإذَا حصلَ هَلذَا، فيُقبلُ النَّسخُ، دُونَ الْتِفَاتِ إلىٰ مَا يُتَوَهَّمُ مِنَ الاحْتِمَالاَتِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُنَاقَشَ احْتِجَاجُ ابنِ قُدامَةً: بأنَّ مَحِلَّ التَّقدِيمِ لِخبرِ مُتأخِّرِ الإسلامِ عمَّنْ أَسْلَمَ قَبْلَهُ - مُحدَّدٌ فيمَا إذَا مَاتَ الأوَّلُ قبلَ صُحبَةِ الثَّاني، الإسلامِ عمَّنْ أَسْلَمَ قَبْلَهُ - مُحدَّدٌ فيمَا إذَا مَاتَ الأوَّلُ قبلَ صُحبَةِ الثَّاني، أمَّا إنْ عاشَ الأُوَّلُ حتَّى صَحِبَ الآخرُ النَّبِيَ ﷺ، فلا يَكُونُ حَدِيثُ المُتَأخِّرِ المُتقدِّمُ الإسلامِ روى الحدِيثَ نَاسِخًا لِحَدِيثِ المُتَقدِّم؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُتقدِّمُ الإسلامِ روى الحدِيثَ بعدَ مُتأخِّرِ الإسلام، إذْ لاَمَانِعَ مِنْ ذٰلكَ شرْعًا وَعَقْلاً وَعَادَةً (٢).

#### والرَّاجِحُ والله أعلمُ هُوَ:

قَبُونُ هَلْذَا الطَّريقِ في مَعْرِفَةِ النَّسْخِ، لكنْ بِشرطِ ثُبُوتِ مَوتِ الرَّاوي الأَوَّلِ حَتَّى صَحِبَ الأَوَّلِ حَتَّى صَحِبَ الأَوَّلِ حَتَّى صَحِبَ

<sup>(</sup>۱) وقد مثّل لذلك برواية طلق بن علي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج؛ حيث روى طلق أنّه لا وضوء من مسه، وجاء تعليل ذلك في الأحاديث: "وهل هو إلا بضعة منك"، وروى أبوهريرة وجوب الوضوء من مسه، وكان خبر أبي هريرة متأخرًا؛ لأنّه أسلم بعد وفاة طلق، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بناءً على تعارض الحديثين، ينظر في تحقيق القول في ذلك: "نصب الراية" (١/ ٠٠)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٠)، وينظر في ذكر هنذا المثال لهنذا الطريق: "العدة" (٣/ ٣٨)، و"الروضة" ص (٩٨، ٥٠)، و"شرح الطوفي" (١/ ٣٨)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص (٩٣).

الآخرُ النَّبِيِّ عَلِيهِ، فَلاَ يُقْبَلُ؛ لِمَا سَبَقَ منَ الاحْتِمَالاتِ الوَارِدَةِ عليهِ.

وهَـٰذَا القولُ وَسَطٌ بين القَولَينِ، وهُو َقُويُّ الحُجَّةِ ولايَرِدُ عليهِ مِنَ المُنَاقشَاتِ مَا وَرَدَ عَلَىٰ غيرهِ (١)، والله أعلَمُ.

وهُناكَ أَمْرٌ آخرَ في تَحقيقِ وَجْهِ الخِلافِ بينَ الإِمَامينِ في المسْأَلَةِ ؛ وهُو أَنَّ الغَزاليَّ تَعَرَّضَ للطُّرِقِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ بِهَا تَارِيخُ النَّاسِخِ ، وعدَّ سِتَّةً منْهَا (٢) ، وابنَ قُدَامَةَ لمْ يتعرَّضْ لهَا مُطْلقًا ، ولعلَّهُ تَركَهَا اخْتصَارًا ، واكْتِفَاءً بالطُّرقِ التي يَثْبُتُ بهَا النَّسْخُ ، والَّتي عقدَ الفَصْلَ منْ أَجْلِهَا .

أَمَّا الطَّريقُ الأَوَّلُ: الَّذي ذَكَرهُ الغَزَاليُّ من الطُّرقِ الَّتي لاَ يَثْبُتُ بِهَا تَاريخُ النَّسْخِ، وهُوَ قولُ الصَّحابيِّ: «كَانَ الحُكْمُ علينَا كَذَا، ثمَّ نُسِخَ» - فَهَاذَا سَبَق التَّعرُّضُ لهُ في المَسْأَلَةِ قَبْلَ هَاذِهِ، وعُرفَ مَوقِفُ الإِمَامينِ منْهُ.

وأمَّا الثَّالِثُ والرَّابِعُ والخَامِسُ: منْ الطُّرقِ التي ذَكَرهَا الغَزاليُّ فَمَوقِفُ ابْنِ قُدَامَةَ منْها تَجلَّىٰ في الطَّريقِ الخَامسِ الذي ذَكَرهُ لِمعْرفَةِ النَّاسِخِ، وقدْ مضىٰ بَحْتُهُ، فلمْ يبْقَ إلاّ الثَّاني والسَّادسُ، وهَذَانِ لمْ يُشِرْ النَّاسِخِ، وقدْ مضىٰ بَحْتُهُ، فلمْ يبْقَ إلاّ الثَّاني والسَّادسُ، وهَذَانِ لمْ يُشِرْ النَّاسِخِ، أَدُامَةَ مُطلقًا، ولعلَّ السَّببَ ـ والله أعلمُ ـ الاقْتِصَارُ علىٰ مَا عَدَدَ الفَصْلَ منْ أَجْلهِ، والاخْتِصَارُ في ذِكْر الطُّرقِ، واللهُ أعلمُ.

وبِهانَا يَتِمُّ مَا أَرَدْتُ بَحْتُهُ فِي هَاذَهِ المَسْأَلَةِ، الَّتِي اخْتَلَفَ الْإِمَامَانِ فِي بَعْض جَوانِبها، وكانَ لِكُلِّ منهُمَا مَنْهَجُهُ ومَذْهَبُهُ فيهَا، والله المُوفَّق.

ینظر: «مذکرة الشنقیطی» ص(۹۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/۸۲۱، ۱۲۹).



# خَاتِمَةُ الفَصْلِ الأَوَّلِ «الكــتاك» فِي ذِكْر عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَل فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بيَنَ الإِمَامَينِ

وَهَى عَلَىٰ التَّرْتِيبِ الآتِي:

المَسْأَلَةُ الأُولَىٰ : أركانُ النَّسخِ المَسْأَلَةُ الشَّانِيَةُ: شَرُوطُ النَّسخِ . المَسْأَلَةُ الثَّالِيَةُ: مايَجْرِي فيهِ النَّسْخُ من الأَّحْكامِ . المَسْأَلَةُ الثَّالِيَّةُ: مايَجْرِي فيهِ النَّسْخُ من الأَّحْكامِ .

المَسْأَلَةُ الرَّابِعةُ: النَّسْخُ بِالإِجمَاعِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: نسخُ النُّصِّ بالقِيَاس.



#### تمهيدٌ

هُنَاكَ مسَائلُ مُتعدِّدةٌ حَصَلَ فيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ، ونظرًا لِمَا تَقْتَضيهِ الأَمَانَةُ العِلْميَّةُ في اسْتِقْصَاءِ، وحصْرِ المسَائلِ، الَّتِي اخْتلفَ فيهَا الإِمَامَانِ ـ رأَيْتُ الإِشَارَةَ إليهَا، وإنْ لمْ يَكُنِ الخِلافُ بينهُمَا فيهَا خَوْهريًّا، كالخِلافِ في طبيعةِ بَحثِ المسْألةِ منْ تفْصيلِ وإيجَازٍ، وإطنابِ واخْتِصَارٍ، وتَخْصيصِه مسَائلَ بِفصُولِ مُعيَّنَةٍ، أو الاكْتِفَاءِ بِالإِشَارَةِ إلى المَسْألةِ ضِمْنَ مَسَائلَ أُخرى، ونَحْوِ ذٰلكَ مِمَّا ليسَ جَوْهريًّا، واضِحًا كَمَا المَسْألةِ ضِمْنَ مَسَائلَ أُخرى، ونَحْوِ ذٰلكَ مِمَّا ليسَ جَوْهريًّا، واضِحًا كَمَا سَبَقت الإشارةُ إلى منهجي في ذلك في مقدمة الكتاب، ومثلُ هَاذِهِ المَسَائلِ لاَ تَحْتَاجُ إلىٰ عَقْدِ مَبَاحثَ خَاصَّةٍ بِهَا؛ لِذَا رأيتُ الإِشَارَةَ إليهَا في خَاتِمَةِ الفَصْل، سائلًا اللهَ التَّوفيقَ والسَّدَادَ.

وَهانه و لَمْحة عن أهم هانه المسائِل في هاذ الدَّليل:

المَسْأَلَةُ الأُولىٰ: أَرْكَانُ النَّسْخ:

فَقَدْ عَقَدَ الغَزالِيُّ لِمَوضُوعِ النَّسْخِ بَابِينِ:

الأَوَّل: في حَدِّهِ وحقيقَتِهِ، وإثْبَاتُه عَلَىٰ مُنكِرِيهِ.

الثَّاني: في أَرْكَانِهِ، وشُرُوطِهِ، وأَحْكَامِه (١)، وقدْ مَهَّدَ للْبَابِ الثَّاني

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/۷۰۱).

قبلَ الدُّخولِ في أَحْكَام النَّسْخ بِتَمهيدٍ ، ذَكرَ فيه أَرْكَانَ النَّسخ ، وشُروطَهُ (١).

وَعَدَّ أَركَانَهُ الأَرْبِعَةَ : النَّسْخُ، وَالنَّاسِخُ، وَالمَسْفُوخُ، وَالمَسْوَخُ، وَالمَسْوخُ وَالمَسْوخُ وَالمَسْوخُ وَالمَسْوخُ وَالمَسْوخُ الأَرْكَانِ، فقال : «فَإِذَا كَانَ النَّسْخُ حقيقَتُهُ : رفعَ الحُكمِ ، فَالنَّاسِخُ هُو اللهُ تعالىٰ ، فَإِنَّهُ الرَّافعُ لِلحُكم ، والمَسْوخُ هُو الحُكمُ المَرفُوعُ ، والمَسْوخُ عنهُ هُو المُتَعَبَّدُ المُكلَّفُ ، والنَّسْخُ قولُهُ الدَّالُ علىٰ رفع الحُكم الثَّابِتِ (٢) هَاذَا مَا ذَكرهُ الغَزاليُّ .

أُمَّا اَبْنُ قُلَامَةَ: فَلَمْ يَتَطَرَّقْ إليهِ مُطْلَقًا، ولعلَّ السَّببَ في ذٰلكَ وُضُوحُ هَـٰذَا الأَمْرِ وبيَانُهِ، بِمَا يُغني عنِ الإشارَةِ إليهِ، وأَمْرٌ آخر يَردُ كثيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوقِفِ، وهُوَ جُنُوحُه إلى الاخْتِصَار والإيجَازِ.

المَسْأَلَةُ النَّانيَةُ: شُروُطُ النَّسْخ:

تَطَرَّقَ إليْهَا الغَزَالِيُّ، وَأَغْفَلَهَا ابنُ قُدَامَةَ، فقدِ أَتْبِعَ الغَزاليُّ ذِكرَ الأَرْكَانِ بِذِكرِ الشُّروُطِ، وعدَّهَا، وأَعْقَبَهَا بِذِكْرِ مَا لا يُشْتَرطُ فيه<sup>(٣)</sup>.

فَعَدَّ شُرُوطُه الأرْبَعَةَ، وهي:

١- أَنْ يَكُونَ المَنْسُوخُ حُكْمًا شَرْعِيًّا، لا عَقْلِيًّا أَصْلَيًّا.

٢- أَنْ يكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابِ.

٣ ألا يكُونَ الخِطَابُ المَرْفُوعُ حُكْمُهُ مقيَّدًا بِوَقْتِ يَقْتَضِي دُخُولُهُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٢١، ١٢٢).

زُوَالَ الحُكْم.

٤ - أَنْ يَكُونَ الخِطَابُ النَّاسِخُ مُتراخِيًا (١).

وقدْ شَرحَ هَـٰذِهِ الشُّروْطَ شَرْحًا مُوجَزًا، وَمثَّلَ لِبَعْضِهَا وَأَتْبَعَهَا بِمَا لَا يُعَدُّمنْ شُرُوطِ النَّسْخ عَنْدَهُ، وهي تِسْعَةٌ، وقدْ سَردَهَا معَ شَرْح مُوجَزِ لهَا (٢٠).

أُمَّا ابنُ قُدَامَةً: فَقَدْ تَركَ ذِكْرَ الشُّروطِ مُطلقًا وَلَمْ يَتَعرَّض لهَا أَلبتَّةَ لا الشُّرُوطِ المُعْتَبَرَةِ، ولاَ مَا لاَ يُعْتَبَرُ مِنْهَا.

ولعلَّ حُجَّتَهُ في ذٰلكَ إيثَارُ الإِيجَازِ، على البَسْطِ والإطْنَابِ، عِلْمَا أَنَّهُ ضِمْنَ تَعْرِيفِهِ للنَّسْخِ عدَّ الشُّرُوطَ المُتَّفَق عليها، وأَشَارَ إلى أَهَمِّ الشُّرُوطِ المُثْنَفِ عليها، وأَشَارَ إلى أَهَمِّ الشُّرُوطِ المُثْنَفِ عليها، كالنَّسخِ قبلَ التَّمكُّنِ منَ المُخْتلَفِ فيها إفرادًا لِكُلِّ شَرْطٍ بِبَحْثٍ مُستقِلٌ، كالنَّسخِ قبلَ التَّمكُنِ منَ المُنْسُوخِ، على مَا ذَكرَهُ منْ تَفْصِيلٍ. الفِعْلِ، والتَّجَانُسِ بَينَ النَّاسِخِ والمَنْسُوخِ، على مَا ذَكرَهُ منْ تَفْصِيلٍ.

المَسْأَلَةُ الثَّالثَةُ: مَايَجْرِي فيهِ النَّسْخُ مِنَ الأَحْكَامِ:

عَقَدَ الغَزَالِيُّ مَسْأَلَةً عندَ ذِكْرِهِ الأَحْكَامَ، ومسَائلَ النَّسخِ، وقدْ خَصَّصَهَا بِذِكْرِ مَا يُقْبَلُ فيهِ النَّسْخُ منَ الأَحْكَام.

وإليكَ شَيئًا مِمَّا قَالَهُ في ذٰلكَ، قَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: «مَسْأَلَةٌ: مَا مِنْ حُكْمٍ شَرْعيً إلاَّ وَهُوَ قَابِلٌ للنَّسْخِ، خِلاَفًا للمُعْتَزِلَةِ»(٣).

ثُمَّ بيَّنَ لُوازِمَ مَذْهَبِهِمْ، وَمَا يُنِيَ عَلَيْهِ، وَخَتَم كَلاَمَهُ في ذٰلكَ بِالرَّدِّ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر السابق (۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٢٢).

OVY

عليهم (١١).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةً: فَلمْ يَتطَرَّقْ لِبَحْثِ هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ أَصْلًا، ولعلَّهُ آثَرَ الاخْتِصَارَ، والاقْتِصَارَ علىٰ المُهمِّ من المسَائلِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: أَدْخَلَ الغَزَالِيُّ بَحْثَ مَسْأَلَةِ نَسْخِ المُتَواتِرِ بِالآحَادِ ضِمْنَ مَسْأَلَةِ نَسْخِ المُتَواتِرِ بِالآحَادِ ضِمْنَ مَسْأَلَةِ النَّسْخِ بِالإِجَمَاعِ(٢):

أَمَّا ابَّنُ قُدَامَةَ: فَقَدْ عَقَدَ لَهَا فَصْلاً خَاصًّا، وهي جَدِيْرَةٌ بِذُلكَ<sup>(٣)</sup>، وهَـٰذَا أَمرٌ شَكْليٌ، لاَ جَوْهَريٌ، وقدْ مَضىٰ ذِكْرُ مَذْهَبَيْهِمَا في المَسْأَلَةِ (٤).

الخَامِسةُ: نَسخُ النَّصِّ بِالقِيَاسِ.

عقْدَ كُلِّ مِنَ الإِمَامِينِ فَصُلاً لِهِاذِهِ المَسْأَلَةِ (٥) ، واتَّفَقَا فِيهَا على أَنَّ مَا ثَبَتَ بِالقِيَاسِ إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا على علَّتِهِ ، فَهُو كَالنَّصِّ يَنْسَخُ ويُنسَخُ به ؛ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنبِ مَثَلاً ؛ لِكَوْنِهِ مُسْكِرًا ، فإذا قِيسَ عليهِ نَبيدُ التَّمرِ المُسْكِرِ في التَّحريمِ ، كَانَ تَحرْيمُ هَاذَا النَّبيذِ حُكْمًا كَالمَنْصُوصِ نَبيدُ التَّمرِ المُسْكِرِ في التَّحريمِ ، كَانَ تَحرْيمُ هَاذَا النَّبيذِ حُكْمًا كَالمَنْصُوصِ على عِلَتِهِ ، يَجُوزُ نَسْخُهُ والنَّسِخُ به (٢) ، ومِنْ بَابِ أَوْلَىٰ مَا كَانَ أَوْضَحَ مِنَ النَّصِّ ؛ كَمفْهُوم المُوافقَةِ «فَحُوكَىٰ الخِطَابِ» ، ومثالُ ذٰلكَ قَولهُ تعالىٰ : النَّصِّ ؛ كَمفْهُوم المُوافقَةِ «فَحُوكَىٰ الخِطَابِ» ، ومثالُ ذٰلكَ قَولهُ تعالىٰ :

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۲۲، ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص (٥٤١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (١/٦٢٦)، و «الروضة» ص (٨٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح الطوفي» (١/ ١٠١)، و«شرح ابن بدران» (١/ ٢٣٠).

﴿ فَلَا تَقُل لَّهُ مَا آُفِّ ﴾ (١) ، فإنَّ تحريمَ الضَّرْب مُدْرَكٌ منْهُ قطعًا (٢) .

أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَنصُوصًا عَلَىٰ عِلَّتهِ: فَلاَ يَنْسَخُ، وَلاَ يُنْسَخُ بهِ، على اخْتِلافِ مَراتِبِهِ (٣)، ومعَ اتَّفَاقِ الإِمَامينِ على مضمُونِ هَلذَا البَحْثِ، إلاَّ أَنَّ بَينَهُمَا اخْتِلافِ مَراتِبِهِ أَوْجُهِ مُتعدِّدةً، لا تُؤثِّرُ علىٰ جَوْهِرِ مَا اتَّفَقَا عليهِ، وأَهَمُّهَا:

أُوّلاً: قَطَعَ الغَزَالِيُّ في صَدْرِ بَحْثِ المَسْأَلَةِ، القَوْلَ بِعَدَمِ جَوازِ نَسْخ النَّصِّ بِالقِيَاس؛ اتَّبَاعًا لِقَولِ الجُمهُورِ.

ثمَّ ذَكَرَ قَولاً لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعيِّ بِجَوازِ النَّسْخِ بِالقِيَاسِ الجَلِيِّ (٤)، أَعْقَبَهُ بِيَيانِ مَوقِفِهِ مَنْ قَولِهِمْ، ومَذْهَبِه في المَسْأَلَةِ، قَائِلاً: «وَنَحْنُ نَقُولُ: لَقُطُ الجَلِيِّ مُبْهَمُ، فإنْ أَرْادُوا المَقْطُوعَ بِهِ فَهُو صَحيحٌ، وأَمَّا المَظْنُونُ فَلا (٥) لَفْظُ الجَلِيِّ مُبْهَمُ، فإنْ أَرْادُوا المَقْطُوعَ بِهِ فَهُو صَحيحٌ، وأَمَّا المَظْنُونُ فَلا (٥) ثَمَّةُ ذَكَرَ المَراتِبَ الثَّلاَثَ لِمَا يُتَوهَّمُ القَطْعُ بِهِ، ومَوقِفَهُ مِنْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ (٦).

ثَانِيًا: تَفْصِيلُ الغَزالِيِّ القَولَ في المَسْأَلَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ مَذْهَبَ الجُمْهُورِ، ومَذْهَبَ مَنْ شَذَّ مَنْهُمْ، وَحُجَّتَهُ، والرَّدَّ عَلَيهِ، ونقَلَ عنْ بعضِ أصحابِ الشَّافِعيِّ وبيَّنَ مَوقِفَهُ منْ قَولِهِمْ ، ومَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ أُوجُهِ، وذَكَرَ المَراتِبَ الشَّافِعيِّ وبيَّنَ مَوقِفَهُ منْ قَولِهِمْ ، ومَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ أُوجُهِ، وذَكَرَ المَراتِبَ الشَّافِعيِّ وبيَّنَ مَوقِفَهُ منْ قَولِهِمْ ، ومَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ أُوجُهِ، وذَكَرَ المَراتِبَ الشَّي يُتَوهَمُ القَطْعُ بِهَا، وفَصَّلَ القَولَ فيهَا، مُدَعِّمًا ذٰلكَ بِالتَّمْثِيل، والتَّعْلِيل،

<sup>(1)</sup> سورة الإسراء، الآية: TT.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱۲۷/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: (١/٧٧١) منه.

وخَتَمَ المَبْحَثَ بِذِكْرِ عَدَدٍ من الاعْتِراضَاتِ، وأَجَابَ عَنْهَا وفتَّدَهَا(١).

ثَالِثًا: إِذْخَالُهُ فِي هَاذَا المَبْحَثِ مَباحِثَ أُخْرَىٰ: كَمَبْحَثِ القِيَاسِ الجَلِيِّ والحَفْنُونِ، والمَنْطُوقِ بِهِ والمَظْنُونِ، والمَنْطُوقِ والمَفْهُومِ، ونحوِ ذٰلكَ. وبيَّنَ حُكْمَ نسْخِهَا والنَّسخَ بها. ذَكَرَ كُلَّ ذٰلكَ في مبَاحثِهِ الَّتِي أوردَهَا، بيْدَ أَنَّهَا تَحْتَاجُ إلى دِقَةٍ في فَهْمِ مُرادِهِ بِهَا، وطريقَةِ اسْتِنْباطِهَا منْ كَلاَمِهِ (٢).

وَخُلاَصَةُ بَحْثِهِ فيهَا، ومَضْمُونِهِ هُوَ: مَا أُورَدَهُ ابنُ قُدَامةَ فيهَا؛ حَيثُ اخْتَصَرَ القَولَ في المَسْأَلَةِ بِبَيَانِ لُبِّهَا، وَزَبْدَتِهَا (٣)، وَأَعْرَضَ عنِ التَّفْصِيلاَتِ وَالاعْتِرَاضَاتِ، وغَيرِهَا، مِمَّا أُورَدَهُ الغَزَالِيُّ في المَسْأَلَةِ.

وقد زادَ ابنُ قُدَامةَ أَمْرًا على هاذَا؛ بِأَنْ أَفْرَدَ مَبْحثًا خَاصًّا، وَفَصْلاً مُعيَّنًا لِحُكْمِ النَّسْخِ بِالتَّنْبِيهِ، والمُرَادُ بِهِ المَفْهُوْمُ أَي: مَفْهُومُ المُوَافَقَةِ (٤)، وهُوَ مَا كَانَ المَسْكُوتُ عَنْهُ أَوْلَىٰ بِالحُكْمِ مِنَ المَنْطُوقِ بِهِ (٥)؛ كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ المُسْتَفَادِ مِن تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ (٢)، فقد عَقَدَ لَهُ فصْلاً خَاصًّا أَوْجَزَ فيهِ مَاذَكُرهُ الغَزَالِيُّ في بَعْضِ جَوانِبِ المَسْأَلَةِ مَحِلَّ البَحْثِ، ونقلَ عنْ فيهِ مَاذَكُرهُ الغَزَالِيُّ في بَعْضِ جَوانِبِ المَسْأَلَةِ مَحِلَّ البَحْثِ، ونقلَ عنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: (۱/ ۱۲٦، ۱۲۸) منه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق ص(٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح الطوفي» (١/ ١٠٤)، و«شرح ابن بدران» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «شرح الطوفي» (١/٤/١، ١١٠).

بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعيِّ قَولَهُمْ فيهِ، ورَدَّ عَلَيهِمْ وَهُوَ ردُّ مُخْتَصَرٌ، قَرِيبٌ مَنْ رَدِّ الغَزاليِّ عَلَيهِمْ، وَمُسْتقًىٰ مِنْهُ (١).

وبِذَلكَ يَتمُّ معْرِفَةُ أَوْجُهِ الوِفَاقِ والخِلافِ بِينَ الإِمَامَينِ في المَسْأَلَةِ ، ولمَّا كَانَ الخِلافُ بَينَهُمَا فيمَا ذَكَرْتُ شَكْلِيًا ، اكْتفيْتُ بِالإِشَارَةِ المُوجَزَةِ النَّهَا، دُونَ عُمقٍ في دِرَاسَتِهَا، وَمَا يتفرَّعُ عنْ ذَلكَ ، وإيثَارًا للاختِصَارِ ، وبعُدًا عنْ التَّطْوِيلِ الذي قدْ يُملُ القَارِئ .

وبِهلذَا تَنْتَهِي مَسَائِلُ الكِتَابِ وَتَعْقُبُهَا مَسَائِلُ السُّنَّةِ، واللهُ المَسْؤُولُ أَنْ يُعِينَ علىٰ اسْتِقْصَائِهَا ودِرَاستِهَا، إنَّهُ نِعْمَ المُعِينُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۸۸)، و«شرح الطوفي» (۱/ ۱۰۶، ۱۱۰).

## الفَصْلُ الثَّاني الدَّلِيلُ الثَّانِي « السُّنَّةُ »

وَيَشْمَلُ تَمْهِيدًا وإحْدَىٰ عَشْرَةً مَسْأَلَةً ؛ وَهي :

المَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ: أَلْفَاظُ الرِّوايَةِ فِي نَقْلِ الأَّخْبَارِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: شُرُوطُ التَّوَاتُر.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقْسِيمُ الخَبَرَ بِاعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ وَتَكُذيبِهِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : أَخْبَارُ الآحَادِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: شُرُوطُ الرَّاوي.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: خَبرُ الوَاحِدِالمَحْدُودِ في القَذْفِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: مَراتِبُ الرِّوايَةِ، وَأَلْفَاظُ الرُّواةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِلَةُ: المَرَاسِيلُ.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ في الحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ.

المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: تَعَارُضُ خَبَرِ الوَاحدِ والقِيَاس.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَفْعَالُ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وِدَلاَلَتُهَا عَلَىٰ الأَحْكَامِ.

مست المُصَلِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ منَ المَسَائلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلاَفٌ خَاتِمَةُ الفَصَلِ فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَيْنَ الإِمَامَين.



#### تَمْهِــيدٌ

يَحْسُنُ فِي بِدَايَةِ تَتَبُّعِ مسَائلِ الخِلافِ بِيْنَ الإِمَامِينِ ، في الأَصْلِ الثَّاني «السُّنَّة» أَنْ أَبْداً بِتَمْهِيدٍ مُوجَزٍ ، يَشْملُ :

أولاً: تَعْريفُ السُّنَّةِ لُغَةً.

ثَانِيًا: تَعْرِيفُهَا في الاصْطِلاح.

#### أَوَّلاً: السُّنَّةُ لُغَةً:

السُّنَةُ في اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ والسِّيرَةُ؛ حميدَةً كَانَتْ أو ذَميمَةً، مَأْخُوذَةٌ مَنَ: السَّنَنِ، يُقَالُ: اسْتقَامَ فُلانٌ على سَنَنَ واحدٍ؛ أي: على طريقَةِ واحدَةِ لاَ تَخْتَلِفُ، وَجَمْعُ سُنَّةٍ: سُنَنٌ، كَغُرفَةٍ، وغُرفٍ، وللسُّنَّةِ إِطْلاقَاتٌ أُخرىٰ مَسُوطَةٌ في مَظَانِّهَا (١).

### ثَانِيًا: السُّنَّةُ في الاصطلاح:

للْسُنَّةِ في الاصْطِلاحِ إطْلاقَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، تَخْتَلِفُ حسبَ اخْتلافِ فُنُونِ العُلمَاءِ وَمَقَاصِدِهِمْ، فَلَهَا عنْدَ الأُصُولِيِّينَ مَدْلُولٌ غَيرُ مَدْلُولِهَا عنْدَ الفُقَهَاءِ، ولهَا عِنْدَهُمْ مَدْلُولٌ، غَيرُ مَدلُولِهَا عنْدَ المُحَدِّثِينَ، وَهَاكذَا.

وسَأَذْكُرُ أَهَمَّ إِطْلاقَاتِ السُّنَّةِ عِنْدَ العُلماءِ، على اخْتلافِ فُنُونِهِم،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المصباح»، و«الصحاح»، و«القاموس»، و«معجم مقاييس اللغة»، و«لسان العرب» لابن منظور (سنن).

وتَبَايُنِ مقَاصِدِهِمْ.

أُوَّلاً: السُّنَّةُ عِنْدَ الأُصُوليِّينَ:

عَرَّفَهَا بِعْضُهُمْ بِأَنَّهَا: «قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ غَيْلِهُ عَيْرُ الوَحْيِ، ولَوْ بِكِتَابَةٍ، وفِعلُهُ ﷺ ولَوْ بِإِشَارَةٍ، وإِقْرَارُهُ، وَزِيدَ: الهَمُّ (١٠).

وعرَّفهَا آخرُونَ بِأَنَّهَا: «قولُ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ فِعْلُهُ ﴾ (٢).

وَقِيلَ: «مَا صَدرَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ منَ الأَقُوالِ والأَفْعَالِ الَّتي ليسَتْ لِلإِعْجَازِ» (٣).

وقيلَ: "إنَّهَا تُطْلَقُ عَلَىٰ المَجْمُوعِ مِنْ أَقُوالِهِ ﷺ وَأَفْعَالِهِ، وَتَقْرِيرَاتِهِ الْأَنْ. وَيُمْكِنُ أَنْ نَخْلُصَ إلىٰ أَنَّ تَعْرِيفَ السُّنَّةِ عَنْدَ الأَصُولِيِّينَ، يَدُورُ عَلَىٰ مَا صَدرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غيرِ القُرآنِ مِنْ قَولٍ، أَو فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْم شَرْعِيِّ (٥).

وَهَاذَا الاصْطِلَاحُ عِنْدَهُمْ نَاتِجٌ مِنْ مَقْصَدِهِم الَّذِي يَعْنُونَ بِهِ عِنْدَ دِرَاستِهِمْ لِلسُّنَّةِ، وأَحْكَامِهَا، فهُمْ يَرَونَ السُّنَّةَ الدَّلِيلَ الثَّانِيَ، لإثبَاتِ الأَحْكَامِ ورَاستِهِمْ لِلسُّنَّةِ، وأَحْكَامِهَا، فهُمْ يَرَونَ السُّنَّةَ الدَّلِيلَ الثَّانِيَ، لإثبَاتِ الأَحْكَامِ والمصْدَرَ الثَّانِيَ منْ مَصادِرِ التَّشْرِيع، ولِذَا عَنَوا بِالأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠) ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «نهاية السول» (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) «جمع الجوامع مع حاشية البناني» (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر غير ما سبق: «منتهى السؤل» ص(٤٧)، و«الموافقات» (٣/٤)، و«سواد الناظر» (١/١٧١)، و«إرشاد الفحول» ص(٣٣).

والتَّقْرِيرَاتِ التي تُثْبِتُ الأَّحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، وتُعْتَبَرُ أَصُولاً، وقَواعِدَ تُسْتَنَبَطُ مِنْهَا الأَحْكَامُ، وَيَسِيرُ علىٰ ضَوئِهَا المُجْتَهِدُونَ (١).

ثَانِيًا: وَالسُّنَّةُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: «كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَولٍ، أَو فِعْلِ، أَو فِعْلِ، أَو صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ، أَو خُلِقِيَّةٍ، أَو سِيْرَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ البَعْثَةِ، أَمْ بَعْدَهَا» (٢٠).

وَهْ لَذَا التَّعْرِيفُ أَعَمُّ، وأَشْمَلُ مِنْ تَعْرِيفِ الأُصُولِيِّينَ؛ لأَنَّ نَظْرَةَ المُحَدِّثِينَ إلىٰ السُّنَةِ مِنْ زَاوِيَةٍ أَكْبِرَ، فَهُمْ يَرُوْنَ فِي تَعْريفِهِمْ صَاحِبَ السُّنَةِ \_ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ الإِمَامَ القُدْوَةَ، وَالأُسْوَةَ، ولِذَا فقدْ نَقَلُوا كُلَّ مَا يَتَصِلُ بِهِمِنْ سِيرةٍ، وَأَخْلاقٍ، وشَمَائِلَ، وَأَخْبَارٍ، وأَقُوالٍ، وأَفْعَالٍ، وتَقْريرَاتٍ، وَصِفَاتٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ إِثْبَاتٍ ذٰلِكَ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْ لاَ (٣).

ثَالثًا: وَالسُّنَةُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ: «مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غيرِ افْتراضٍ، وَلاَ وُجُوب، فَهِي تُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يُقَابِلُ الفَرْضَ وَغَيرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ الخَمْسَةِ (٤)، وَلاَ وُجُوب، فَهِي تُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يُقَابِلُ الفَرْضَ وَغَيرِهِ مِنَ الأَحْكَامِ الخَمْسَةِ (٤)، فَهي مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ، ولاَ يُعاقَبُ تَاركُهُ (٥)، وجَاءَ تَعْريفُ الفُقَهَاءِ هَلذَا مِنْ فَهي مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ، ولاَ يُعاقبُ تَاركُهُ (٥)، وجَاءَ تَعْريفُ الفُقَهَاءِ هَلذَا مِنْ فَلْمِيمِ مُللَّنَةِ مِنْ جِهَةِ دَلاَلتِهَا علىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ، وَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ نَظْرتِهِمْ للسُّنَةِ مِنْ جِهَةِ دَلاَلتِهَا علىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعيَّةِ، وَهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي ص(٤٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التعريفات» ص(۱۲۷)، و «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر ص(۸، ۹)، و «تدريب الراوي» ص(٤، ٤١)، و «قواعد التحديث» للقاسمي ص(٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «السنة ومكانتها في التشريع» ص(٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «التعريفات» ص(١٢٧)، «إرشاد الفحول» ص(٣٣).

حُكْمِ الشَّرْعِ في أَفْعَالِ العِبَادِ واجبًا، أَوْ مُحَرَّمًا، أَوْ مَكْرُوهًا، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا» (١٠).

هَـٰذِهِ أَهَمُّ الاصْطِلاَحَاتِ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَيهَا السُّنَّةُ، وهُنَاكَ إِطْلاَقَاتٌ أُخْرَىٰ منْهَا:

إِطْلَاقُ السُّنَةِ عَلَىٰ مَا يُقابِلُ البِدْعَةَ، ومنْ ذٰلكَ قَولُهُمْ: «فُلانٌ علىٰ سُنَّةٍ»، إِذَا عَمِلَ علىٰ وَفْقِ مَا عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ وأَصْحَابُهُ ؛ سَواءٌ نَصَّ عَلَيهِ الكِتَابُ أَمْ لاَ، ويُقَابِلُهُ قَولُهُمْ: «فُلانٌ عَلَىٰ بِدْعَةٍ»، إِذَا عَمِلَ علىٰ خِلاَفِ مَاعَمِلُوهُ أَوْ أَحْدَثَ في الدِّين، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ السَّلَفُ.

وَمِنْ أَمْثُلَةِ هَاذَا الإطلاقِ قُولُ الفُقَهَاءِ: «طَلاَقُ السُّنَّةِ وَطَلاَقُ السُّنَّةِ وَطَلاَقُ البِدْعَةِ» (٢)، كَمَا تُطْلَقُ السُّنَّةُ علىٰ مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لاسيَّمَا الخُلفَاءُ الرَّاشدُونَ؛ سَواءٌ كَانَ ذُلكَ في القُرآنِ وسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ أَمْ لا (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بطلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله وأمر رسوله، وهو الطلاق في طهر لم يُصبها فيه، ثمَّ يتركها حتى تنقضي عدَّتها، وعكسه طلاق البدعة، وهو أن يُطلقها حائضًا، أو في طهر أصابها فيه، وهو مخالف لما في الكتاب والسنة، ينظر: «المغني» لابن قدامة(٧/ ٩٨، ٩٩)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) ويشهد لذلك قوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . .» الحديث، أخرجه أبوداود والترمذي عن العرباض بن سارية \_ رضي الله عنه \_ انظر: «سنن أبي داود»، باب في لزوم السنة (٤/ ٢٠١)، جامع الترمذي وشرحه «تحفة الأحوذي» (٧/ ٤٣٨)، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة .

ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَٰلِكَ جَمْعُ المُصْحَفِ، وَتَدْوِينُ الدَّواوِينِ، وَحَمْلُ النَّاسِ علىٰ القِراءَةِ بِحَرْفِ وَاحِدِ منَ الأَحرْفِ السَّبْعَةِ، وَنَحُو ذَٰلكَ، مِمَّا عَمِلَهُ الصَّحَابَةُ، رَضيَ اللهُ عنهُمْ (١).

والمُهِمُّ في هَاذَا البَحْثِ هُوَ اصْطِلَاحُ الْأُصُوليِّينَ في تَعْرِيفِ السُّنَّةِ. وبَعْدَ هَاذَا التَّمْهِيدِ في تَعْرِيفِهَا لُغَةً، واصْطِلاحًا، أبدأُ باستقراء المَسَائلِ التي اخْتَلَفَ فِيهَا الإِمَامَانِ في هاذَا الدَّلِيل المُهِمِّ، وهَاذَا أُوَانُ بَيَانِهَا حسبَ مَا وقَفْتُ عليهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الموافقات» (٤/٥)، وهاذه الإطلاقات للسنة موجودة فيما ذكر من المراجع، وأيضًا «شرح الكوكب المنير» (٢/٢١).

## المَسْأَلَةُ الأُولَىٰ أَلْفَاظُ الرِّوَايَةِ فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ على عَددِ مَراتِبِ الأَلْفَاظِ ، فعدَّ كُلُّ مِنْهُمَا خَمْسَ مَراتِبَ، واتَّفَقَا على مَضْمُونِ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ مع اخْتِلافِ يَسِيرِ في عُنْوانِ هَاذِهِ المسْأَلَةِ ، فقد عَنْونَ لهَا الغَزاليُّ بقولِهِ: «بيَانُ أَلْفَاظِ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللهُ عنهُمْ \_ في نقلِ الأَخْبَارِ عنْ رسُولِ الله ﷺ ، وأوضَحَ أنَّهَا على خَمْسِ مَراتِبِ . (١) نقلِ الأَخْبَارِ عنْ رسُولِ الله ﷺ ، وأوضَحَ أنَّهَا على خَمْسِ مَراتِبِ . (١) وقال الأَخْبَارِ خَمْسَةٌ . . . (٢) وقال الأُخْبَارِ خَمْسَةٌ . . . (٢) وقال اللهُ قُلُولُهُ واحدٌ ، ويَحْسُنُ أَنْ أَذْكُرَ مُجْمَلَ هاذِهِ وعَدَّهَا ، والمَقْصُودُ والمَضْمُونُ واحدٌ ، ويَحْسُنُ أَنْ أَذْكُرَ مُجْمَلَ هاذِهِ اللهُ فَي اللهُ وانِبِ اللّي ذَكَراهَا فيهَا : الأَنْفَاظِ ؛ للوُتُوفِ على مَا اخْتَلَفَا فيهِ في بَعْضِ الجوانِبِ اللّي ذَكراهَا فيهَا : الأَنْفَاظِ ؛ للوُتُوفِ على مَا اخْتَلَفَا فيهِ في بَعْضِ الجوانِبِ اللّي ذَكراهَا فيهَا : اللهُ اللهُ تَعْلَقُ أَنْ هَا أَنْ هَا أَنْ ها أَنْ اللهُ عَيْلِيْهُ كَذَا » ، زادَ الغَزاليُّ : «أَوْ أَخْبَرَ ، أَوْ وَرَامَةُ بِمَا ذُكرَ ، واتَفقًا على أَنَّ ها لَا لَيسَ نصًا عَدُونَ قَدْ سَمِعَهُ مَنْ غيرهِ . وكريتُمالُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مَنْ غيرهِ . وكريتَمَالُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَهُ مَنْ غيرهِ .

٣ ـ أَنْ يَقُولَ الصَّحابِيُّ: ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّهُ بِكَذَا، أَو نَهِيْ عَنْ كَذَا، فَهِلْذَا

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الروضة ﴾ ص(٩٠).

<sup>(</sup>۳) «المستصفى» (۱/۹/۱).

### يتطرَّقُ إليهِ احْتِمَالَانِ:

أُحَدُهُمَا: فِي سَمَاعِهِ، كَمَا فَي قُولِهِ: قالَ.

الثَّاني: في الأَمْرِ؛ إذْ قَدْ يَرى مَا لَيسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا؛ لاخْتِلافِ النَّاسِ فِيهِ». واتَّفقًا على ضَعْفِ هَـٰذا الاحْتِمَالِ، وأنَّ الصَّحِيحَ أنَّهُ لاَ يُظَنُّ مثلُّ ذٰلكَ بِالصَّحَابَةِ، فَهُمْ لاَ يُطْلِقُونَ ذٰلكَ إلَّا إذَا عَلِمُوا أَنَّهُ أُمرٌ.

وقد اتّفق الإِمَامَانِ على ذِكْرِ هَاذينِ الاحْتِمَالينِ (١) ، لَكن زادَ الغَزاليُّ احْتِمالاً ثالثٌ في عُمُومِهِ ، وخُصُوصِهِ ، احْتِمالاً ثالثٌ في عُمُومِهِ ، وخُصُوصِهِ ، حتَّى ظَنَّ قومٌ أَنَّ مُطْلَقَ هاذَا يَقْتَضِي أَمْرَ جَمِيعِ الأُمَّةِ ، والصَّحِيحُ : أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ العُمُومِ أَيضًا ، ينبغي أَنْ يَتَوقَّفَ في هَاذَا ؛ إِذْ يُحْتَملُ أَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ العُمُومِ أَيضًا ، ينبغي أَنْ يَتَوقَّفَ في هَاذَا ؛ إِذْ يُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ مَا سَمِعَهُ أَمْرًا للأُمَّةِ ، أَوْ لِطَائِفَةٍ ، أَوْ لِشَخْصٍ بِعَينِهِ ، وكلُّ ذٰلكَ يَبيحُ لهُ أَنْ يَقُولَ : أَمَرًا » (٢) .

فَالغَزاليُّ - رَحِمهُ اللهُ - زَادَ هَلذَا الاحْتِمالَ، وكأنَّهُ يُضَعِّفُ وُرُودَهُ، بِدَليلِ أَنَّهُ قَالَ بعدَ ذِكْرِ هَلْذِهِ المَرْتَبَةِ: «وَيَتَطَرَّقُ إليهِ احْتِمَالاَنِ» وَذَكرهُمَا، ولوْ كَانَ النَّالثُ قَوِيًّا عِنْدَهُ لقَالَ: «وَيَتَطرَّقُ إِلَيهِ ثَلاثَةُ احْتِمَالاَتٍ».

وَأَيْضًا: فَقَدْ فَصَّلَ القَولَ فَيهِ، وأَوْضَحَ أَنَّهُ يَتَوقَّفُ فَيهِ عَلَىٰ الدَّليلِ، وأَنْ الظنَّ بِالصَّحابيِّ أَنْ يُبيِّنَ المُرادَ بِالأَمْرِ، وعُمُومِهِ، وخُصُوصِهِ (٣٠).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۳۰)، «الروضة» ص (۹۱).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/ ۱۳۰، ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٣٠، ١٣١).

أما ابنُ قُدَامَةً \_ رَحِمهُ اللهُ \_ فَلمْ يتطرَّقْ للاحْتِمَالِ الثَّالثِ مُطلقًا، ولعلَّ السَّببَ في ذٰلكَ ضَعْفُ هَاذَا الاحْتِمَالِ، وبُعْدُ وُرُودهِ، والجُنُوحُ إلىٰ الاخْتِصَارِ كَعَادَتِهِ، رَحِمهُ اللهُ .

٤- أَنْ يَقُولَ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، واخْتَلْفَ الإِمَامَانِ في عَدَدِ مَا يَردُ عليهِ مِنَ الاَحْتِمَالاَتِ، فعدَّ الغَزِاليُّ أَرْبَعَةً، الثَّلاثَةَ السَّابِقَةَ، ورابِعًا: وهُو َ احْتِمالُ أَنْ يَكُونَ الآمِرُ غَيرَ النَّبِيِّ يَثَلِيْهُ مِنَ الأَئِمَّةِ والعُلمَاءِ (١).

وَعَدَّ ابْنُ قُدَامَةَ ثَلَاثَةً (٢)، الاثْنَينِ السَّابِقَينِ اللَّذَينِ أَوْرَدَهُمَا علىٰ المَرْتَبَةِ الثَّالثَةِ، وَثَالِثًا، وهُوَ الرَّابِعُ عِنْدَ الغَزَالِيِّ.

المَرْتَبَةُ الخَامِسَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الرِّوايَةِ: قَالِ الغَزَالِيُّ: «أَنْ يقُولَ: كَانُوا يَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا» (٣)، وزادَ ابْنُ قُدَامَةً؛ فقَال: «أَنْ يقُولَ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا يَفْعلُونَ» (٤)، وزيَادَةُ ابْنِ قُدَامَةً: «كُنَّا نَفْعلُ» فِي مَحِلِّهَا؛ لأنَّهَا مُوضِّحَةٌ للمُرادِ بِالمَرْتَبَةِ، ومُؤكِّدَةٌ لِصِحَّةِ نَقْلِ الرِّوايَةِ، والاحْتِمالُ فيها بعيدٌ.

هَـٰذَا مَا يَتَعَلَّقُ فِي أَوْجُهِ الوِفَاقِ، والخِلافِ بِيْنَهُمَا فِي مَراتِبِ الرِّوايَةِ. وَبَعْدَ ذٰلكَ اتَّفقَا علىٰ ذِكْرِ مَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَرْتَبَةِ الخَامِسَةِ، وهي قَولُ التَّابِعيِّ: «كَانُوا يَفْعلُونَ»، هلْ يَكُونُ نَقْلًا لِلإِجْمَاع؟

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (۹۲).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص (٩٢).

فَيرَىٰ الغَزاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ» لاَ يَدُلُّ على الإِجْمَاع، مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِنقْلِهِ عِنْ أَهْلِ الإِجْمَاع (١).

أما ابنُ قُدَامَةَ: فَلمْ يُرجِّحْ شَيتًا في ذُلكَ، واكَتفىٰ بِذِكْرِ بَعْضِ الأَقْوَالِ فِي المَسأَلَةِ<sup>(٢)</sup>.

وَحُجَّةُ الغَزَالِيِّ فِي ذَٰلِكَ: أَنَّ هَاذَا القَولَ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، بَلْ قَدْ يَدَلُّ علىٰ البَعْضِ، وَهَاذَا احْتِمَالٌ يُوهِنُ الاحْتِجَاجَ بِهِ، مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِنَقْلِهِ عَنْ أَهْلِ الإِجْمَاع، فإذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ صَارَ إِجْمَاعًا (٣).

وَحُجَّةُ مَنْ أَثْبَتَ كُوْنَهُ إَجْمَاعًا: أَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُهُ ؟ لأَنَّهُ يَقُولُ: «كَانُوا يَفْعلُونَ» ؛ وهُوَ دَالٌ على أَنَّهُ قَولُ الجَمِيعِ ، وهَلذَا معْنَىٰ الإِجْمَاعِ . وَلَيْ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ . وَأَيْضًا: فإنَّ الرَّاوِيَ إِنَّمَا يَذْكُرُ هَلذِهِ الصَيغَةَ في مَعْرِضِ الاحْتِجَاجِ ،

وهـنذَا لا يَحْصُلُ إلاَّ بِفِعْلِ أَهْلِ الإِجْمَاعِ<sup>(٤)</sup>.

ورَجَّحْ بعْضُهُمْ: حُجِّيَّةَ هَاذِهِ الصِّيغَةِ ، لكنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالمُرْسَلِ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۳۱، ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۹۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن النجار الفتوحي، ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٤٩٠)، والشوكاني، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٦١).

ولشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ رأي وجيه في توجيه قوله: «كانوا يفعلون كذا» بأنه ليس بحجَّة؛ لأنَّ التابعي قد يعني: من أدركه، كقول إبراهيم النخعي: «كانوا يفعلون»، يريد: أصحاب عبدالله بن مسعود، ينظر: «المسودة» ص(٢٩٧).

ويُمكِنُ مُنَاقَشَةُ هَاذهِ الحُجَّةِ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَةَ مُحْتَمِلةٌ، والقَطْعُ بِأَنَّهَا نَقْلٌ للإِجْمَاعِ فيهِ نظَرٌ، ومَادَامَ الأَمْرُ كَذَٰلَكَ فَلَا حُجَّةَ فيمَا قَالُوهُ(١).

وَالَّذِي يَظْهِرُ لِي رُجْحَانُ قُولِ الغَزَاليِّ: أَنَّ ذَٰلكَ لَيسَ نَقْلاً للإِجمَاعِ، مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِهِ عَنْ أَهْلِهِ؛ لِقُوَّةِ حُجَّتِهِ، وسلاَمَتهِ مِنَ المُنَاقشَةِ.

أما ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ يُبيِّنْ وِجْهَتَهُ في المسْأَلَةِ، ولِذَا فمِنَ الصَّعبِ القَطْعُ بِتَحْدِيدِ رَأْي لهُ فيهَا.

وبِهَاذَا يَتِمُّ عَرْضُ أَهَمَّ نِقَاطِ الخِلَافِ بَينَهُمَا في هَاذهِ المَسْأَلَةِ، وكَمَا تَبِيَّنَ فَهِي نِقَاطٌ خَاضِعَةٌ لاخْتِلافِ وِجهَاتِ النَّظَرِ، وَلَيسَتْ جَوْهَرِيَّةٌ، يَتَرتَّبُ عَلَيْهَا ثَمَرةٌ عمَليَّةٌ؛ لأَنَّهَا مَحْصُورَةٌ في زِيَادةِ بعضِ الاحْتِمَالاَتِ الوَارِدةِ عَلَىٰ عَلَيْهَا ثَمَرةٌ عمَليَّةٌ؛ وَلَأَنَّهَا مَحْصُورَةٌ في زِيَادةِ بعضِ الاحْتِمَالاَتِ الوَارِدةِ عَلَىٰ بَعْضِ المَرَاتِبِ، وزِيَادة بعضِ الأَلْفَاظِ لِلتَّوضِيحِ وَالبيَانِ، فَمَنْ طَرَقَهَا رَغِبَ بَعْضِ المَرَاتِبِ، وزِيَادة بعضِ الأَلْفَاظِ لِلتَّوضِيحِ وَالبيَانِ، فَمَنْ طَرَقَهَا رَغِبَ البَسْطَ والإيضَاحَ، وَمَنْ تَركَهَا آثرَ الاحْتِصَارَ والإيجَازُ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٩٩)، و«إرشاد الفحول» ص(٦١).

<sup>(</sup>۲) ينظر في بحث هاذه المسألة من الكتب الأصولية: «المستصفى» (۱۲۹/۱)، و «الإحكام» للآمدي (۲/ ۹۰)، و «نهاية السول» (۳/ ۹۹۷)، و «حاشية البناني على جمع الجوامع» (۲/ ۱۷۳)، و «الروضة» ص (۹۰)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۲۰)، وينظر: «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۹۶۱)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۰)، ومن الكتب الحديثية: «مقدمة ابن الصلاح» ص (۲۲)، و «تدريب الراوي شرح تقريب النووي» ص (۸).

ومن الكتب المعاصرة الأصولية والحديثية: «أصول الفقه» لزهير (٣/ ١٥٥)، و«مذكرة الشنقيطي»ص(٩٥)، و«تيسير مصطلح الحديث» لمحمود الطحان ص(١٥٥).

## المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ شُروطُ التَّوَاتُرِ

وَفِيها ثَلاَثَةُ مَطَالبَ هِيَ:

رَبِيهُ عَرَدُ الشَّرُوطِ المَطْلَبُ الأَوَّلُ: اخْتِلاَفُ الإِمَامَينِ في عَدَدِ الشُّرُوطِ المَطْلَبُ الثَّانِي: اشْتِرَاطُ العَدَدِ في التَّواتُرِ المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الشُّرُوطُ الفَاسِدَةُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الشُّرُوطُ الفَاسِدَةُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ

## المَطْلَبُ الأوَّل اخْتِلاَفُ الإِمَامَينِ فِي عَدَدِ الشُّرُوطِ

عَدَّ الغَزاليُّ لِلتَّواتُرِ أَرْبَعَةَ شُرُوطٍ، وَعَدَّ ابنُ قُدامَةَ ثَلاَثَةً، ولكَيْ يَتمَّ الوُقُوفُ على حَقِيقَةِ الخِلاَفِ، يَحْسُنُ نَقْلُ مُجْمَلِ كَلاَم كُلِّ مِنْهُمَا في ذٰلك.

قَالَ الغَزَالِيُّ: «البَابُ الثَّاني في شُروطِ التَّوَاتُرِّ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ : أَنْ يُخبرُوا عَنْ عِلْمٍ، لَا عَنْ ظنٍّ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُمْ ضَرُورِيًّا، مُسْتَنِدًا إِلَىٰ مَحْسُوس.

الثَّالثُ: أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفَاهُ وَوَاسِطَتُهُ فِي هَلْذِهِ الصِّفَاتِ، وَفِي كَمَالِ العَدَدِ.

الرَّابعُ: فِي العَدَدِ»(١).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَللتَّواتُرِ ثَلاَثَةُ شُرُوطٍ»، وذَكَرَ مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ منها، إِلاَّ أَنَّهُ أَدْخَلَ شَرْطَيْهِ الأَوَّلَيْنِ بَعْضَهُمَا فِي بَعْضٍ، وَجَعَلَهُمَا شَرْطًا وَاحِدًا، فَقَالَ: "الأَوَّلُ أَنْ يُخْبِرُوا عَنْ عِلْمٍ، ضَرُورِيٍّ مُسْتَنِدٍ إِلَىٰ مَحْسُوسٍ» (٢).

وَهَـٰذَا مَضْمُونُ مَا ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ، إِلاَّ أَنَّهُ أَفْرَدَ العِلْمَ بِشَرْطٍ، وَكَوْنَهُ ضَرُورِيًّا مُسْتَنِدًا إلىٰ مَحْسُوسِ بِشَرْطِ آخَرَ.

وَهَاٰذَا اصْطِلَاحٌ لاَ مُشَاحَةً فيه، وَاخْتِلَافٌ شَكْلِيٌّ، لاَ يَتَرتَّبُ عليهِ ثَمَرَةٌ، فَالمَضْمُونُ واحدٌ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۹٦).

## المَطْلَبُ الثَّانِي اشْتِرَاطُ العَدَدِ فِي التُّوَاتُرِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ فِي هَـٰذَا الشَّرْطِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيسَ لِلْتَّوَاتُرِ عَدَدٌ مَحْصُورٌ. هَـٰذَا مَضْمُونُ مَا اتَّفقا عَلَيهِ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَا فِي طَرِيقَةِ عَرْضِهَا:

فَسَلَكَ الغَزَالِيُّ مَسْلَكَ الإطَالَةِ، وَالتَّفْصِيلِ، فَعَقَدَ مَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً تَتَعَلَّقُ بِاشْتِرَاطِ العَدَدِ<sup>(١)</sup>، ضَمَّنَ أُولَاهَا البَحْثَ فِي عَدَدِ المُخْبِرِينَ، وَانْقسامِهِ إَلَىٰ: مَا هُوَ نَاقِصٌ لاَ يُفِيدُ العِلْمَ، وَإِلَىٰ مَا هُوَ كَامِلٌ يُفِيدُ العِلْمَ، وَإِلَىٰ مَا هُو كَامِلٌ يُفِيدُ العِلْمَ، وَإِلَىٰ أَلَىٰ مَا هُو كَامِلٌ يُفِيدُ العِلْمَ، وَإِلَىٰ زَائِدٍ، وَهُو الَّذِي يَحْصُلُ العِلْمُ بِبَعْضِهِ، وَتَقَعُ الزِّيَادَةُ فَضْلاً عَنِ الكِفَايَةِ.

ثُمَّ قَالَ: "وَالكَامِلُ، وَهُوَ أَقَلُ عَدَدٍ يُوْرِثُ العِلْمَ لَيْسَ مَعْلُوْمًا لَنَا، لَكِنَّا بِحُصُوْلِ العِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ نَتَبَيَّنُ كَمَالَ العَدَدِ، لَا أَنَّا بِكَمَالِ العَدَدِ نَسْتَدِلُ عَلَىٰ حُصُولِ العِلْمِ"(٢).

وَأَفَاضَ فِي بِيَانِ هَانَدِهِ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَرْبَعِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِاشْتِرَاطِ العَدَدِ، مَضْمُونُهَا شَرْحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَاذَا الشَّرْطِ، وَمَا يَصِحُّ فِيْهِ وَمَا لاَ يَصِحُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٣٤، ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى» (١/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٣٧، ١٣٨)، وسيأتي عرض موجز لهاذه المسائل في نهاية مسائل السنة في ص(٦٨٨) من هذا الكتاب.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ سَلَكَ مَسْلَكَ الاخْتِصَارِ، فَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِكُلِّ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ، وَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ أَقْوَالِ المُحَدِّدِيْنِ لِأَعْدَادٍ مُعَيَّنَةٍ فِي التَّوَاتُرِ، وَالْحَدْ الْحَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا (١)، وَبِذَٰ لِكَ يَتَّفِقُ الإِمَامَانِ فِي جَوْهَرِ المَسْأَلَةِ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ، وَعَقْدِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَا.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۹۷).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ الشُّرُوطُ الفَاسِدَةُ فِي عَدَدِ التُّوَاتُرِ

اتَّفقَ الإِمَامَانِ: على ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ في عَددِ التَّواتُرِ، ولكنَّهُمَا اخْتلفَا في ذِكْر عَدَدِهَا.

فَالغَزاليُّ كعادتِهِ في البَسْطِ عدَّ خَمْسَةَ شُرُوطٍ فَاسِدَةٍ، هي :

١- ألَّا يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ، وَلاَ يَحْويَهُمْ بَلَدٌ.

٧ ـ أَنْ تَخْتَلِفَ أَنْسَابُهُمْ، وَأَوْطَانُهُمْ، وأَدْيَانُهُمْ.

٣ أَنْ يَكُونُوا أُولِيَاءَ مُؤْمِنِينَ.

٤ - أَلَّا يَكُونُوا مَحْمُولِينَ بِالسَّيفِ عَلَىٰ الإِخْبَارِ.

٥- أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ المَعصُومُ فِي جُمْلَةِ المُخْبِرِينَ (١).

فَهَاذَا مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ منَ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ ، وَقَدْرَدَّ عَلَىٰ أَصْحَابِهَا ، وفنَّدَ اشْتِرَاطَهُمْ لَهَا<sup>(٢)</sup> .

أُمَّا ابنُ قُدامةً: فَعَقَدَ فَصْلاً لِمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِي التَّوَاتُرِ، وَأَوْرَدَ ثَلاَثَةَ شُرُوطٍ هِيَ (٣):

١\_ الإِسْلامُ.

<sup>(</sup>١) وهاذا اشتراط الروافض، وقد أشار إليه الغزالي وفنَّده في «المستصفى» (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ١٣٩). (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (٩٨).

#### ٧\_ العَدَالَةُ .

٣- ألاَّ يَحْصُرَهُمْ عَدَدٌ، وَلاَ يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ، وهُوَ بِهَاذِهِ الشُّرُوطِ يُوَافِقُ الغَزَالِيَّ فِي ذِكْرِ شَرْطَينِ، هُمَا الأوَّلُ وَالثَّالِثُ، أَمَّا الشُّرُوطُ الأُخْرِيٰ فَلَعَلَّهُ أَعْرَضَ عَنْهِا لِشِدَّةِ ضَعْفِهَا، وَوُضُوحِ فَسَادِهَا، لاسِيَّمَا الأَخِيرِ مِنْهَا؛ اكْتِفَاءً بِأَهَمِّهَا وَإِيثَارًا للاخْتِصَارِ.

## المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ تَقْسِيمُ الخَبرِ بِاعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ

عَقَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمهُ اللهُ - بَابًا في تقْسِيمِ الخَبَرِ إِلَىٰ: مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وإِلَىٰ مَا يَجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، فَهَاذِهِ ثَلاَثَةُ أَصْدِيقُهُ، وإِلَىٰ مَا يَجِبُ التَّوَقُفُ فِيْهِ، فَهَاذِهِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ، أَذْرَجَ تَحْتَ القِسْمِ الأُوَّلِ، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَصْدِيْقُهُ: سَبْعَةَ أَنْوَاعٍ، وَهُوَ مَا يَجِبُ تَصْدِيْقُهُ: سَبْعَةَ أَنْوَاعٍ، وعَدَّهَا وفصَّل القولَ فيها.

وَتَحْتَ القِسْمِ الثَّانِي، وهُوَ مَا يَجِبُ تَكْذِيبُهُ: أَرْبِعَةَ أَنْواعٍ، وَسَرَدَهَا، وَمَثَّلَ لهَا.

وذَكَرَ القَسْمَ الثَّالِثَ، وهُوَ مَا يَجِبُ التَّوقُفُ فيهِ، مِمَّا لاَ يُعْلَمُ صِدْقَهُ ولا كَذَبُهُ، كَالأَخْبَارِ الوَارِدَةِ في أَحْكَامِ الشَّرْعِ، والعَبَادَاتِ، مِمَّا عَدَا القِسْمَينِ السَّابِقَينِ.

وَأُوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَإِجَابَاتٍ تَرُدُّهَا، وَقَدْ بَسَطَ القَولَ فِي ذٰلِكَ، وَفَصَّلَهُ (١).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَاذَا البَابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَاذَا البَّابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَاذَا البَّابِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَاذَا التَّقْسِيم وَالتَّفْصِيل.

وَبِذَٰلِكَ يَتَبِيَّنُ أَنَّ الخِلاَفَ بَيْنَهُمَا في هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ: مَحْصُورٌ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٤٠، ١٤٥).

الذِّكْرِ وَعَدَمهِ.

فالغَزاليُّ: الَّذي جَرَىٰ عَلَىٰ التَّفْصِيلِ، وَبَسْطِ المَسَائِلِ، وَإِطَالَةِ النَّفَسِ فِيْهَا، تَطَرَّقَ لَهُ تَطَرُّقًا تَفْصِيلِيًّا.

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: الَّذي جَرَىٰ علىٰ الإِيجَازِ وَالاخْتِصَارِ، فَقَدْ أَغْفَلَ ذَٰلِكَ البَابَ، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لَهُ.

وبِمَا أَنَّ الخِلَافَ بَينَهُمَا هُنَا لا يُعدُو كَوْنَهُ مُنْحَصِرًا في الذِّكْرِ وعَدَمِهِ - فالخَوضُ في المَسْأَلَةِ شَرْحًا وَتَفْصِيلًا، لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ هَلْذَا الكِتَابِ، وَلَعَلَّ فِي الإِشَارَةِ مَا يُغْنِي عَنْ كَثِيرِ العِبَارَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه المسألة: «المعتمد» (۲/ ۷۷)، و «فتح الغفار بشرح المنار» (۲/ ۱۰۱)، و «البرهان» للجويني (۱/ ۵۸۳)، و «الإحكام» للآمدي (۲/ ۲۰۱)، و «الإبهاج» (۲/ ۲۸۱)، و «نهاية السول» (۲/ ۲۸۲)، و «إرشاد الفحول» ص(٤٤، ٥٥).



## المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ أَخْبَارُ الآحَادِ

وَفِيهَا أَرْبَعَةُ مَطالبَ هِيَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: المُرَادُ بِهَا.

المَطْلَبُ الثَّانِي: حُصُولٌ العِلْم بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

المَطْلَبُ الثَّالَثُ: حُكْمُ قَبُولِ خَبِّرِ الوَّاحِدِ عَقْلاً، والتَّعبُّدِ بِهِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: التَّعبُّدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ سَمْعًا.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ المُسرَادُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ

قَالَ الغَزَالِيُّ فِي ذَلِكَ: «اعْلَمْ أَنَّا نُرِيدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي هَـٰذَا المَقَامِ مَا لاَ يَنْتَهِي مِنَ الأَخْبَارِ إِلَىٰ حَدِّ المُتَوَاتِرِ المُفِيْدِ لِلْعِلْمِ، فَمَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ خَمْسَةٍ، أَوْ سِتَّةٍ مَثَلاً، فَهُو خَبَرُ الوَاحِدِ، وَأَمَّا قُولُ الرَّسُولِ ﷺ مِمَّا عُلِمَ صِحَّتُهُ، فَلاَ يُسَمَّىٰ خَبَرَ الوَاحِدِ» (١).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فَيْ تَعْرِيفِهَا: وَهِيَ مَاعَدَا المُتَواتِر (٢)»؛ وَبِذَٰلِكَ يَكُونُ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ عَلَىٰ المُرَادِ بِهَا، وَأَنَّهَا مَا لَمْ يَصِل إلىٰ دَرَجَةِ المُتواتِرِ، وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَـٰكِنَّ صِيغَةَ التَّعْرِيفِ مُخْتَلِفَةٌ فَالغَزَالِيُّ بَسَطَهَا، وَالمُوفَقُ أُوْجَزَهَا. وهَـٰذَا رَاجِعٌ إلىٰ مَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا في كِتَابِهِ، والأَمْرُ فِي ذٰلِكَ يَسِيرٌ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ١٤٥)، وهو يقصد بِه: مالم يُفد العلم على سبيل القطع، وأما معرفة صحته، أو صحة نسبته للنبي ﷺ بطريق الظنَّ ـ فلا تخرجه عن كونه آحادًا.

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(٩٩).

# المَطْلَبُ الثَّانِي حُصُولُ العِلْم بِخَبَرِ الوَاحِدِ

قَطَعَ الغَزَاليُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بِعَدَمِ حُصُولِ العِلْمِ بِهِ، فقَالَ: «خَبَرُ الوَاحِدِ لاَ يُفيدُ العِلْمَ، وهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ»(١).

أمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ ذَكَرَ الرِّوايَاتِ المُخْتَلِفَةَ عنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي المَسْأَلَةِ، وَاسْتَدَلَّ لَهَا (٢)؛ لَمَّا ذَكَر نقُولًا أُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ وحُجَجَهَا، ولمْ أَرَهُ صَرَّحْ بِمَذْهبِهِ فِي المَسْأَلَةِ، مِمَّا يَجْعَلُ القَطْعَ بِمَذْهبِ مُعيَّنِ لهُ صَعْبًا، ومَا نَفْهَمُهُ نحنُ مَذْهبًا لهُ، مَعَ عدم تصريحِه به ليسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا؛ كَمَا يَرَاهُ مَذْهبًا لهُ، مَعَ عدم تصريحِه به ليسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا؛ كَمَا يَرَاهُ مَذْهبًا لَهُ فِي المَسْأَلَةِ.

وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَعلَّ هَـٰذِهِ الْإِشَارَةَ كَافَيَةٌ في هَـٰذهِ المَسْأَلَةِ ، مع أَنَّ العُلمَاءَ مُخْتَلِفُونَ فِي المَسْأَلَةِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ مُتَعدِّدَةٍ من إِفَادَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ العَلْمَ مُطْلَقًا، أَوْ بِاحْتِفَافِهِ بِالقَرائِنِ أَوْ بِعَدَمِ إِفَادَتِهِ، وَغَير ذٰلِكَ، ولكلِّ العِلْمَ مُطْلَقًا، أَوْ بِاحْتِفَافِهِ بِالقَرائِنِ أَوْ بِعَدَمِ إِفَادَتِهِ، وَغَير ذٰلِكَ، ولكلِّ حُجَجٌ وأَدِلَّةٌ قَدْ أُورَدَهَا الغَزَالِيُّ، واخْتَارَ القَطْعَ بِعدَمِ حُصُولِ العِلْمِ بِخَبرِ الوَاحِدِ، كَمَا أُورَدَهَا الغَزَالِيُّ، واخْتَارَ القَطْعَ بِعدَمِ حُصُولِ العِلْمِ بِخَبرِ الوَاحِدِ، كَمَا أُورَدَهُا الْمُوفَّقُ، ولكنِّي لَمْ أَرَهُ قَطْعَ بِرأي مُعيَّنِ (٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ بَرأي مُعيَّنِ اللهُ وَقَلُ، ولكنِّي لَمْ أَرَهُ قَطْعَ بِرأي مُعيَّنِ (٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۹۹)، وينظر: «العدة» (۳/ ۸۹۸)، و «التمهيد» (۳/ ۷۸)، و «المسودة» ص (۲٤٠)، و «سواد الناظر» (۱/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) ينظّر في بحث المسألة مع المراجع السابقة: «المعتمد» (٢/ ٩٢)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٢)، و «نزهة النظر» لابن حجر ص (٢٦)، و «إرشاد الفحول» ص (٤٨).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ حُكْمُ قَبُولِ خَبرِ الوَاحِدِ عَقْلاً وَالتَّعَبُّدِ بِهِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ عَقْلاً، وَلا يَسْتَحِيلُ ذٰلكَ، وَذَكَرَا القَولَ المُخَالِفَ، وهُوَ وُجُوبُ التَّعبُّدِ بِه، وَأُورَدَا أَدِلَّتَهُ (١)، وَالرَّدَّ عَلَيهِ، وَلَكِنَّهُمَا اخْتَلَفَا اخْتِلاَفًا يَسِيرًا فِي ذٰلِكَ.

فَالغَزَالِيُّ: عَدَّ لِلْمُخَالِفِينَ دَلِيلَينِ فَقَالَ: «وَاسْتَدلُّوا عَلَيهِ بِدَلِيلَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ المُفْتِي إِذَا لَمْ يَجِدْ دَلِيلاً قَاطِعًا مِنْ كِتَاب، أَوْ إَجْمَاع، أَو سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، ووَجَدَ خَبَرَ الوَاحِدِ، فَلَو لَمْ يَحْكُمْ بِهِ لَتَعطَّلَتِ الأَحْكَامُ، وَلأَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِذَا كَانَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ أَهْلِ العَصْرِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ إِنْفَاذِ الرُّسُلِ، إِذْ لاَ يَقْدِرُ

النَّاني: أَنَّهُمُ قَالُوا: صِدْقُ الرَّاوِي، مُمْكِنٌ، فَلَوْ لَمْ نَعْمَلْ بِخَبَرِ اللهَ الوَاحِدِ، لَكُنَّا قَدْ تَرَكْنَا أَمْرَ الله تعَالَىٰ، وأَمْرَ رَسُولِهِ ﷺ، فَالاَحْتِيَاطُ وَالحَزْمُ فِي الْعَمَلُ (٢).

عَلَىٰ مُشَافَهَةِ الجَمِيع، وَلاَ إِشَاعَةِ جَمِيع أَحْكَامِهِ عَلَىٰ التَّوَاتُرِ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فذَكَرَ لَهُمْ ثَلاثَةَ أَدِلَّةٍ (٣) هِيَ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٤٦، ١٤٧)، و «الروضة» ص (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) أوردهًا نقلاً عن أبي الخطاب من الحنابلة القائل بأن العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد، ينظر: «التمهيد» (٣/ ٤٤، ٧٠)، و«الروضة» ص(١٠١، ١٠١).

- ١- أَنَّا لَوْ فَرَضْنَا العَمَلَ عَلَىٰ القَطْعِ: تَعَطَّلَتِ الأَحْكَامُ؛ لِنُدْرَةِ القَوَاطِعِ،
   وَقِلَّةِ مَدَارِكِ اليَقِينِ.
- ٢- أنَّ النَّبِيَ عَيَالِيْ مَبْعُونٌ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، وَلاَ يُمْكِنُهُ مُشَافَهَةُ جَمِيعِهِمْ،
   وَلاَ إِبْلاغُهمْ بِالتَّواتُر.
- ٣. أَنَّا إِذَا ظَنَّنَا صِدْقَ الرَّاوِي فِيهِ، تَرَجَّحَ وُجُودُ أَمْرِ الله تعَالَىٰ، وأَمْرِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَالاَحْتِيَاطُ العَمَلُ بِالرَّاجِح (١٠).

وَمِنْ هَاذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْإِمَامَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ مَضْمُونِ ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، لَاكِنَّ الغَزَالِيَّ أَدْخَلَ دَلِيلَيْنِ فِي وَاحِدٍ، وَهُمَا الدَّلِيلانِ الأَوَّلانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ، فَيَكُونُ الخِلافُ فِي العَدَدِ والتَّرْقيمِ، أَمَّا المَضْمُونُ فَوَاحِدٌ، وَهَاذَا اصْطِلاحٌ وَتَرْتِيبٌ لاَ مُشَاحَةً فِيهِ.

وبعدَ ذِكْرِ الإِمَامَينِ هَـٰذهِ الأدِلَّةَ، شَرَعَا فِي الرَّدِّ عَلَيْهَا وَالتَّضْعِيفِ لَهَا، فَرَدَّ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ دَلِيْلِهِمُ الأَوَّلِ الَّذي ذَكَرهُ وردَّ عَلَىٰ الأَخِير مَنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهُ (٢).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةَ: فَلمْ يَرُدَّ إلاَّ عَلَىٰ الدَّلِيلَينِ الأَوَّلَينِ اللَّذِينِ ذَكَرَهُمَا وَلَمْ يَتَعرَّضْ لِلأْخِيرِ بِرَدٍّ وتَضْعِيفٍ، وَلَعَلَّهُ آثَرَ الإِيْجَازَ<sup>(٣)</sup>، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص (۱۰۰، ۱۰۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱٤٧)، (۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(١٠١).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ سَمْعًا

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ التَّعبُّدِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ سَمْعًا، وللكَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ عَدَدِ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

فَعَدَّ الغَزَالِيُّ أَرْبَعةً (١)، وَعَدَّ ابْنُ قُدَامَةَ ثَلاَثَةً (٢)، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ دَلِيلَين منَ الأَدِلَّةِ قَاطِعَانِ، هُمَا:

١- مَا تَواتَرَ وَاشْتُهِرَ مِنْ عَمِلَ الصَّحَابَةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي وَقائِعَ شَتَّىٰ، لَا تَنْحَصِرُ بِدُونِ إِنْكَارِ مُنْكِرٍ، فكَانَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَىٰ ذٰلِكَ.

وَسَرَدَ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً جِدًّا لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ(٣).

٢ مَا تَوَاتَرَ مِنْ إِنْفَاذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَرَاءَهُ وَقُضَاتَهُ ورُسُلَهُ، وَسُعَاتَهُ، إِلَىٰ
 الأطْرَافِ، وهُمْ آحَادٌ لِتبْلِيغِ الأَحْكَام.

ثمَّ ذَكَرَا دليلاً ثَالثاً، وهُوَ الإِجْمَاعُ عَلَىٰ وُجُوبِ قُبُولِ قَولِ المُفْتِي، وَتَصْدِيقِهِ، مَعَ أَنَهُ رُبَّمَا يُخْبِرُ عَنْ ظَنِّهِ، فالَّذِي يُخْبِرُ بِالسَّمَاعِ الَّذي لا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۵۸، ۱۵۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱۰۱، ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٤٨)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٦٤)، و«العدة» (٣/ ٨٦٥)، و«التمهيد» (٣/ ٥٤)، و«الروضة» ص(١٠١).

يُشَكُّ فِيهِ أَولَىٰ بِالتَّصْدِيقِ (١).

ثُمَّ زَادَ الغَزَالِيُّ دَلِيلاً رَابِعًا، وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَوَلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَسَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ . . . ﴾ (٢) فَالطَّائِفَةُ: نَفَرٌ يَسِيرٌ، كَالثَّلاَثَةِ، وَلاَ يَحْصُلُ العِلْمُ بِقَولِهِمْ، كَمَا ذَكَرَ اسْتِدَلاَلاَتٍ بِبَعْضِ الآيَاتِ الأُخْرَىٰ، إِلاَّ أَنَّهُ مَعَ إِيرَادِهِ هَلَذَا الدَّلِيلَ بِأَكْمَلِهِ ضَعَقَهُ، وأُورَدَ عَلَيهِ بَعْضَ الاعْتِرَاضَاتِ (٣).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِهَاذَا الدَّلِيلِ، وَلَعلَّ سَبَبَ تَرْكِهِ لَهُ مَعَ جُنُوحِهِ إِلَىٰ الاخْتِصَارِ ظُهُورُ ضَعْفِ هَاذَا الدَّلِيلِ، وَوُضُوحُ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَيهِ وَوَجَاهَتُهَا، وَقَدْ أَغْنَىٰ عَنْهُ ذِكْرُ الأَدِلَّةِ القَويَّةِ، السَّابِقَةِ.

ثمَّ خَتَمَ الغَزَالِيُّ هَلْذَا المَبْحَثَ بِإيرَادِ شُبْهَتينِ لِلمُخَالِفِينَ:

إحدَاهَا: مَا وَردَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ رَدِّ خَبَرِ الْوَاحِدِ (٤).

الثَّانيَةُ: تَمَسُّكُهُمْ بِبَعْضِ اللَّايَاتِ الَّتِي تَحُثُّ عَلَىٰ التَّثَبُّتِ والتَّبَيُّنِ (٥)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۵۲)، و «الروضة» ص (۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) «المستصفى »(١/١٥٢).

<sup>(</sup>٤) كردِّ أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ خبر المغيرة في ميراث الجدَّة، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان، وردَّ عليٌّ خبر معقل بن سنان في قصة بَروَعَ بنت واشق، وردَّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وغير ذٰلك، وقد أوردها الإمامان وأجابًا عنها، ينظر: «المستصفى» (١٠٣١)، و«الروضة» ص(١٠٨).

<sup>(</sup>٥) كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ قَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوّاً . . ﴾ [سورة الحجرات، الآبة: ٦].

وَتَنْهَىٰ عَنِ اتّبَاعِ الظَّنِّ، وَالجَهَالَةِ (١)، وَتُلْزِمُ بِالوُقُوفِ عَلَىٰ اليَقِينِ وَالعِلْمِ (٢)، وَتَنْهَىٰ عَنِ الشِّبُهَ مِنْ رَدِّ وَقَدْ فَنَدَ اسْتِدْ لاَلَهُمْ بِهَاتَينِ الشُّبْهَتَينِ، وَتَتَبَّعَ مَا أَوْرَدُوهُ مِمَّا تَوَهَّمُوهُ مِنْ رَدِّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَخْبَارَ الآحَادِ، وَاحِدًا وَاحِدًا، وَبَيَّنَ سَبَبَ تَوقُفِهِمْ فِي ذٰلِكَ (٣).

وَأَمَّا الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: فَقَدْ فَنَّدَهَا مِنْ خَمْسَةِ أُوجُهِ، أُوْرَدَهَا فِي كِتَابِهِ، وَلاَ حَاجَةِ لذكْرِهَا هُنَا<sup>(٤)</sup>.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَقَدْ تَعَرَّضَ لِشُبْهَتِهِمُ الأُولَىٰ، وَرَدَّ عَلَيهَا، وَصَاغَهَا بِأُسْلُوبِ اعْتِرَاضٍ، وفنَّدهُ مِنْ وَجْهَينِ (٥)، وَللكنَّهُ لَمْ يَعْتَرِضْ لِلشَّبْهَةِ الثَّانِيَةِ، الَّتِي أُورَدَهَاالغَزَالِيُّ لَهُمْ، وَلَعَلَّهُ آثَرَ الاخْتِصَارَ (٢)، وَاللهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ [سورة النجم، الآية: ٢٣] وقوله: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيّنًا ﴾ [سورة النجم، الآية: ٢٨] وقوله شبحانه : ﴿ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [سُورة الحجرات، الآية: ٦].

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣٦] وقولهُ: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٣٣] وقوله ﴿ وَمَاشَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٨١].

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٥٣)، ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (١/١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) «الروضة» ص (۱۰۸، ۱۱۰).

<sup>(</sup>٦) ينظر في بحث أخبار الآحَاد: «المعتمد» (٢/١)، و«منتهىٰ السؤل والأمل» ص (٢١)، و «البرهان» (١/ ٩٩)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ٨٥٧)، و «نهاية السول» (٣/ ٧١)، و «العدة» (٣/ ٨٥٧)، و «التمهيد» (٣/ ٣٥)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (١٠٢)، و «الإحكام» لابن حزم (١/ ١٣٢)، و «إرشاد الفحول» ص (٤٨).



#### (1.9

## الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ شُرُوطُ الرَّاوِي

وَفِيهَا أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ هِيَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلَ : طَرِيْقَةُ عَرْضِ المَسْأَلَةِ وتَرْقِيمِهَا.

المَطْلَبُ الثَّانِي: خَبَرُ مَجْهُولِ الحَالِ.

المَطْلَبُ الثَّالَثُ: حُكْمُ رِوَايَةِ الفَاسِقِ المُتَأَوِّلِ وَشَهَادَتِهِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشُّرُوطُ غَيرُ المُعْتَبَرَةِ فِي الرِّوَايَةِ.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ طَرِيقَةُ عَرْضِ المَسْأَلَةِ وَتَرْقِيمِهَا

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الرَّاوِي أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ هِيَ: الإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالعَدَالَةُ، وَالضَّبْطُ (١).

لَكِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ طَفِيفٌ، يَتَعَلَّقُ بِطَرِيقَةِ عَرْضِ المَسْأَلَةِ، وَتَرْقِيمِهَا.

فَالغزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَقَدَ بَابًا لِبِيَانِ شُرُوطِ الرَّاوِيَ، وَصِفَتِهِ، وَعَدَّ شُرُوطًا مُجْمَلَةً، فَقَالَ: «وَالمَقْبُولُ: رِوَايَةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ، مُسْلِمٍ، ضَابِطٍ، مُنْفَردًا، كَانِ بِرِوايَتِهِ، أَو مَعَهُ غَيرُهُ، فَهاذهِ خَمْسَةُ أَمُورٍ، لَأَبُدَّ من النَّظَر فيها».

وَبَدَأَ بِالأَوَّلِ، فَقَالَ: «روَايَةُ الواحِدِ تُقْبَلُ، وإِنْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ" (٢).

وَهُوَ بِهَالَا يَرُدُّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِقِيَاسِ الرِّوَايَةِ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ (٣) فِي العَدَدِ، فَيَشْتَرِطُ فِي الرُّوَاةِ: أَنْ يَكُونُوا اثْنَينِ فَأَكْثَرَ، قِيَاسًا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ، فَأَشَارَ الغَزَالِيُّ فِي صَدْرِ المَسْأَلَةِ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ العَدَدِ، وَرَدَّ عَلَىٰ مَنْ قَالَ بِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٥٥)، و «الروضة» ص (١١١).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) وفي مقدَّمتهم أَبُو علي الجبائي المعتزلي، ينظر: «المستصفى» (١/ ١٥٥)، و«الروضة» ص(١١١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/٥٥/).

ثُمَّ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ الشُّرُوْطِ المُعْتَبَرَةِ فِي الرَّاوِي، فَقَالَ: «الشَّرْطُ الثَّانِي: وهُوَ التَّكْلِيفُ». وهُوَ التَّكْلِيفُ».

وَذَكَرَ الثَّالِثَ، وَالرَّابِعَ، وَالخَامِسَ، وَهِيَ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا (١٠).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَعَدَّ الشُّروطَ الأَرْبَعَةَ تِبَاعًا، فِي فَصْلٍ خَاصِّ عَقَدَهُ لِبَيَانِهَا (٢).

أَمَّا اشْتِرَاطُ العَدَدِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيهِ الغَزَالِيُّ فِي أَوَّلِ الشُّرُوطِ، فَلَمْ يُدْخِلْهُ ابْنُ قُدَامَةَ ضِمْنَ الشُّرُوطِ، وإنَّمَا عَقَدَ لِلرَّدِّ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فَصْلاً، قَبْلَ بَيانِه الشُّرُوطَ (٣)، وَهَاذِهِ الطَّرِيْقَةُ أَحْسَنُ تَنْظِيمًا، وترْتيبًا.

وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِمَامَيْنِ مُتَّفقَانِ فِي مَضْمُونِ هَـٰـذهِ المَسْأَلَةِ، مُخْتَلِفَانِ فِي طَرِيقَةِ العَرْض والأُسْلُوْبِ وَالتَّرْقِيمِ.

وَأَيْضًا: فَقَدِ اخْتَلَفَا فِي تَرْتِيْبِ الشُّرُوطِ، وَهُوَ أَمْرٌ شَكْلِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ، فَرَتَّبِهَا الغَزَالِيُّ التَّرتيبَ الآتِيَ:

التَّكْلِيفُ، الضَّبْطُ، الإِسْلامُ، العَدَالَةُ.

وَرَتُّبَهَا ابْنُ قُدَامَةَ كَمَا يَأْتِي :

الإِسْلامُ، التَّكْلِيفُ، العَدَالَةُ، الضَّبْطُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۱۱) بـ

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وَتَرْتِيبُ ابْن قُدَامَةَ أُولَىٰ فِي نَظَرِي؛ لأِنَّهُ بَدَأَ بِالأَهَمِّ فَالمُهِمِّ، وَالأَمْرُ اصْطِلاَحِيُّ، شَكْلِيُّ، لاَ مُشَاحَةَ فيه (١١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في الشروط: «التقرير والتحبير» (٢/ ٢٣٦)، و «تيسير التحرير» (٣٩ /٣٥)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ٧١)، و «الإبهاج» (٢/ ٢٩٩)، و «نهاية السول» (٣/ ٧٣٧)، و «العدة» (٣/ ٤٢٤)، و «التمهيد» (٣/ ١٠٥)، و «سواد الناظر» (١/ ٢٠٠) و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٧٩)، و «إرشاد الفحول» ص (٥٠)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص (٩٥)، و «تدريب الراوي» (١/ ٢٩٩).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي خَبرُ مَجْهُولِ الحَالِ

بَعْدَ عَدِّ شُرُوطِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ: عَقَدَ كُلِّ مِنَ الإِمَامَينِ مَبْحَثًا خَاصًّا بِحُكْمِ قَبُولِ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ<sup>(١)</sup>.

فالغَزَاليُّ - رَحِمهُ اللهُ - ابْتَداَ المَسْأَلة بِتعْريفِ العَدَالَةِ، لأنَّهُ ذَكرَ أَنَّ المَسْأَلة فِلْهُ فَاللهِ العَدَالَةِ، ومُتفَرِّعَةٌ عَنْهُ، فَنقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ (٢) المسْأَلة هَاذهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِشَرْطِ العَدَالَةِ، ومُتفَرِّعَةٌ عَنْهُ، فَنقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ تَعْريفَهَا بِقَولِهِ: «العَدَالَةُ عِبَارةٌ عَنْ إِظْهَارِ الإسْلامِ فَقطْ، مَعَ سَلاَمتِهِ عَنْ قَعْريفَهَا بِقَولِهِ: «العَدَالَةُ عِبَارةٌ عَنْ إِظْهَارِ الإسْلامِ فَقطْ، مَعَ سَلاَمتِهِ عَنْ فِسْقِ ظَاهرٍ (٣). ثمَّ قَالَ: «وَعِنْدَنَا لاَ تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ، إلاَّ بِخِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ، وسُريرَتِهِ (٤).

وَبَعْدَهُ أَبْطَلَ قُولَ القَائِلينَ بِقَبُولِ رِوَايَةِ مَجْهُولِ الحَالِ، وَرَدَّ عَلَيهِ مِنْ خَمْسَةِ أُوجُهِ، هِيَ أُدِلَّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ القَبُولِ، ثمَّ ذَكَرَ شُبَهَ الخُصُومِ، وعدَّهَا أَرْبَعًا، وفنَّدَهَا (٥٠).

وَمِنْ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ مَذْهَبُهُ فِي المَسْأَلَةِ، المُتَضَمِّنُ رَدَّ خَبَرٍ مَجْهُولِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۵۷)، و «الروضة» ص (۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) لم يصرح باسمهم، وإنما قال: «قال بعض أهل العراق...».

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) (۱/ ۱۵۸، ۱۵۷) منه.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٥٨ ، ١٥٩) منه.

الحَالِ مُطْلَقًا .

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَبَعْدَ ذِكْرِهِ الشُّرُوطَ، عَرَضَ لِلْمَسْأَلَةِ بِعَقْدِ فَصْلٍ خَاصِّ لَهَا، ذَكَرَ فيهِ القَولَينِ في المَسْأَلَةِ، وَسَارَ عَلَىٰ مَا سَارَ عَلَيْهِ الغَزَاليِّ، فِي ذِكْرِ الْهَا، ذَكَرَ فيهِ القَولِ بِالرَّدِّ، في ذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَالرُّدُودِ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ (١)، وَانْتَصَرَ فِي الآخِرِ لِلْقُولِ بِالرَّدِ، حَيثُ الأَدِلَّةِ، وَالرُّدُ امِنَ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَيهِ، وَفَنَّدَهَا، مُسْتُخْدِمًا عبَارَاتِ الاعْتِرَاضِ الرَّدِ الْقَولِ بِالرَّدِ الْعَيْرَاضِ وَلِرَدَ عَدَدًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَيهِ، وَفَنَّدَهَا، مُسْتُخْدِمًا عبَارَاتِ الاعْتِرَاضِ وَالرَّدِ الْقَالُونَ بَينَهُمَا في وَالرَّدِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِطَرِيقَةِ عَرْضِهَا في صُلْبِ المَسْأَلَةِ، وَإِنَّمَا فِي بَعْضِ الجَوانِ اليَسِيْرَةِ، المُتَعَلِّقَةِ بِطَرِيقَةٍ عَرْضِهَا.

فَالغَزالِيُّ فَرَّعَ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ شَرْطِ العَدَالَةِ، وَابْتَدَأَهَا بِنَقْلِ تَعْرِيفِ العَدَالَةِ عَنْ بَعضِهِمْ، وَمَا يَلْزَمُ عَلَيهِ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ، ثُمَّ الْعَدَالَةِ عَنْ بَعضِهِمْ، وَمَا يَلْزَمُ عَلَيهِ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ، ثُمَّ أَبْطَلَهُ، وَخَتَمَ بِذِكْر شُبَههمْ، وَتَفْنيدِهَا (٣).

وابنُ قُدَامَةَ: عَرضَ هَاذِهِ المَسْأَلَةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الشُّرُوْطَ مُجْتَمِعةً، بِأُسْلُوْبِ عَامٍّ، لَيْسَ خَاصًّا بِالعَدَالَةِ، بِلْ عَامٌ في كُلِّ أَنْواعِ الجَهَالَةِ، بِمَا فِيهَا الجَهُلُ بِالعَدَالَةِ، ولمْ يُفْصِحْ عَنْ مَذْهَبِهِ، كَمَا أَفْصَحَ الغَزَالِيُّ فيهِ، وكَانَ عَرْضُهُ لَهَا قَرِيبًا مِنْ عَرْضِ الغَزالِيِّ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْسُطْهَا كَبسْطِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص (۱۱۶، ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱۱۵،۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/١٥٧، ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «تيسير التحرير» (٣/ ٤٨)، و «الإحكام» للآمدي (٢ / ٢٨)، و «سواد الناظر» (٢ / ٢١)، و «شرح الكوكب المنير» (٢ / ٤١١، ٤١٢)، و «إرشاد الفحول» ص(٥٣)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص(٥٣)، و «تدريب الراوي» (١ / ٣١٦).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ حُكْمُ رِوَايَةِ الفَاسِقِ المُتأَوِّلِ<sup>(١)</sup>، وَشَهَادَتِهِ

بَعْدَ المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ عَقَدَ الغَزَالِيُّ مَسْأَلَةً فِي بَيانِ حُكْمِ شَهَادَةً ورِوايَةِ الفَاسِقِ المُتأَوِّلِ، وهُو الَّذي لاَ يَعْرفُ فِسْقَ نَفْسِهِ (٢)، وذكر الرِّوايَاتِ في المَسْأَلَةِ وتفْصيلاتِهَا، ورجَّحَ فيمَا ظَهرَ ليْ رَدَّ شَهَادَةِ ورِوَايَةِ الفَّاسِقِ غَيرِ المُتأوِّلِ؛ لأنَّ فِسْقَهُ مُوجِبٌ للرَّدِّ للتَّهْمَةِ، وقَبُولِ شَهَادَة ورِوَايَةِ الفَاسِقِ المُتأوِّلِ؛ لأنَّ فِسْقَهُ مُوجِبٌ للرَّدِّ للتَّهْمَةِ، وقَبُولِ شَهَادَة ورِوَايَةِ الفَاسِقِ المُتأوِّلِ؛ لأنَّهُ لاَ يَعْرِفُ فِسْقَ نَفْسِه، ولأنَّهُ يَتُورَّعُ عنِ الكَذَب، فَلا يُتَّهَمُ، المُتأوِّلِ؛ لأنَّهُ لاَ يَعْرِفُ فِسْقَ نَفْسِه، ولأنَّهُ يَتُورَّعُ عنِ الكَذَب، فَلا يُتَّهَمُ، وقدْ قَبِلَ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ رِوايَةَ وشهَادَةَ بَعْضِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ (٣).

وقدْ ذَكرَ ذَلكَ بِتَفْصِيلِ وبيانٍ، وَنُقُولٍ عنِ العُلمَاءِ، وأدِلَّةٍ واعْتِرَ اضَاتٍ عليْهَا، وإجَابَاتٍ عَنْهَا (٤٠).

أَمَّا ابنُ قُدَامَة: فَلَمْ يَعْقِدْ لِهَاذِهِ المَسْأَلَةِ فَصْلاً خَاصًّا، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهَا عِنْدَ ذِكْرِهِ شَرْطَ «الإِسْلاَم» لِمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ.

فَبَعْدَ تَعْدَادِهِ لِشُرُوطِ الرَّاوِي أَخَذَ فِي شَرْحِهَا، فَذَكَرَ هَاذِهِ المسْأَلَةَ

<sup>(</sup>١) كأهل الأهواء من المُرجئة والقَدريَّة والخَوَارج ونحوهم ممن لايري فسق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٠)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٠، ١٦١)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ٨٣، ٨٤)، و «الروضة» ص (١١٢)، و «سواد الناظر» (١/ ٢٠٠)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١/ ١٦٠)، ١٦١).

عِنْدَ شَرْحِهِ لِشَرْطِ «الإسْلاَمِ»(١)، وَاكْتَفَىٰ فِيْهَا بِالنَّقْلِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ (٢)، وَلَمْ يُرَجِّحْ رَأْيًا.

مِنْ ذَلكَ يَتَبَيَّنُ وَجُهُ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ، وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي طَرِيْقَةِ العَرْضِ وَمَكَانِهِ، وَالتَّفْصِيلِ والإِيْجَازِ، وَالتَّرْجِيحِ والاكْتِفَاءِ بِالنَّقلِ<sup>(٣)</sup>.

(۱) «الروضة» ص(۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) كالإمام أحمد وأبي الخطَّاب، ينظر: «التمهيد» (٣/ ١١٢)، «الروضة» ص(١١٢).

 <sup>(</sup>۳) ينظر بحث المسألة في: «الإحكام» للآمدي (۲/ ۸۳)، و «شرح الكوكب المنير» ص(۲/ ۳۸٥)، و «الكفاية في علم الرواية» ص(۲/ ۳۸۵)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص(٥٤)، و «تدريب الراوي» (۱/ ۲۳٤).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الشُّرُوطُ غَيرُ المُعْتَبَرَةِ فِي الرِّوَايَةِ

خَتَمَ الإِمَامَانِ حَدِيْثَهُمَا عَنِ الرِّوَايَةِ، وَشُروطِ الرَّاوِي بِذِكْرِ بَعْضِ الشُّرُوطِ الرَّاوِي بِذِكْرِ بَعْضِ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تُعْتَبَرُ فِي الرِّوَايَةِ.

فَعدَّ الغَزَالِيُّ أُمُوْرًا كَثِيْرَةً لاَ تُشْتَرَطُ فِي الرِّوَايَةِ، وَهِيَ:

الحُرِيَّةُ، وَالذُّكُورَةُ، وَالبَصَرُ، وَالقَرَابَةُ، وَالعَدَدُ، وَالعَدَاوَةُ، وَالعِلْمُ والعِلْمُ والغِلْمُ والغِلْمُ ومُجَالَسَةُ العُلَمَاءِ، وَسَمَاعُ الأَحَاديثِ، وكَونُ الرَّاوي مَعْرُوفَ النَّسبِ(١).

وَقَدْ ذَكَرَ لَ رَحِمهُ اللهُ لَ فِي هَلْذَا الْمَبْحِثِ بَعْضَ مَنْ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، كَمَنْ عُرِفَ بِاللَّعِبِ، والْهَزْلِ، والتَّسَاهُلِ في أَمْرِ الْحَدِيثِ، أَو بِكَثْرَةِ السَّهْوِ في أَمْرِ الْحَدِيثِ، أَو بِكَثْرَةِ السَّهْوِ في أَمْرِ الْحَدِيثِ، أَو بِكَثْرَةِ السَّهْوِ فيهِ (٢)، وَعَلَّلَ لِكُلِّ مَا ذَكَرهُ مِمَّا لَا يُعْتَبَرُ مِنَ الشُّرُوطِ، وَمِمَّنْ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ.

أُمَّا ابنُ قُدَامَةً: فَقَدْ عَقَدَ فَصْلاً أَيْضًا لِذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ، الَّتِي لاَتُعْتَبَرُ فِي الرِّوَايَةِ. وَعَدَّ مِنْهَا: الذُّكُورِيَّةَ، والبَصَرَ، والفِقْهَ، والعَدَاوَةَ، والقَرَابَةَ، ومَعْرِفَةَ نَسَبِ الرَّاوِي.

وعلَّلَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الرِّوَايَةِ، بِعَدَمِ تَأْثيرِهَا فِيهَا، وَعَدَمِ اعْتِبَارِ السَّلفِ لَهَا، واسْتَدَلَّ لِذٰلكَ، وَاسْتَشْهَدَ عَلَيهِ<sup>(٣)</sup>، كَمَا فَعَلَ الغزَالِيُّ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (١/ ١٦١، ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۱٦، ۱۱۷).

وَبَعْدَ ذِكْرِ مَاسَبَقَ مِنْ كَلامِهِمَا، يَحْسُنُ أَنْ أُبِيِّنَ وَجْهَ الخِلاَفِ بَينَهُمَا، فالغَزَاليُّ عدَّ تِسْعَةَ شُرُوطٍ لَيسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الرِّوَايَةِ (١).

أُمَّا أَبْنُ قُدَامَةً: فَعَدَّ ستَّةً فَقَطْ (٢).

والشُّرُوطُ الَّتِي زَادَهَا الغَزَالِيُّ ثَلاثَةٌ هِيَ:

١\_ الحُرِّيَّةُ .

٢\_ العَدَدُ.

٣ مُجَالَسَةُ العُلمَاءِ، وسَمَاعُ الأَحَاديثِ.

فهاندِهِ شُرُوطُ غَيرُ مُعْتَبرَةٍ زَادَهَا الغَزَالِيُّ عَلَىٰ مَا ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةً، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذٰلك مَيلُ الغَزَالِيِّ إلىٰ البَسْطِ والتَّفصيلِ، وجُنُوحِ ابنِ قُدَامَةَ للإيجَازِ والاخْتِصَار.

وَأَيضًا: فَقَدْ عَدَّ الغَزَالِيُّ مَنْ لاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ (٣)، ولمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ في هَلذَا المَبْحَثِ؛ اخْتِصَارًا.

وبِذْلكَ يَتِمُّ عَرْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِخِلاَفِ الإِمَامَينِ في مَبْحَثِ شُرُوطِ الرَّاوي(٤)، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَطَالِبَ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۲۱، ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص (۱۱٦، ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ١٦١، ١٦٢)، وينظر: «الكفاية في علم الرواية» ص(١١٥، ١٦٥)، فقد عدَّد من لا تقبل روايتهم.

<sup>(</sup>٤) ينظر في بحث هاذه المسألة متكاملة: ما سبق من المراجع حاشية رقم (٢) من هذا الكتاب ص (٦١٧).

#### المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ خَبَرُ الوَاحِدِ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ<sup>(١)</sup>

هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ أُورَدَهَا ابنُ قُدَامَةً بِعَقْدِ فَصْلِ لَهَا (٢)، وقَال فيها: المَحْدُودُ في القَذْفِ: إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلاَ يُرَدُّ خَبرُهُ؛ لأَنَّ نُقصَانَ العَدَدِ ليسَ مَنْ فِعْلِهِ.

وَاسْتَدَّلَ لِذَلكَ، ثُمَّ قَال: ﴿ وَإِنْ كَانَ بِغَيرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ حَتَّىٰ يَتُوبَ ﴾ (٣).

وأمَّا الغَزاليُّ: فَلَمْ أَعْثُرْ لهُ عَلَىٰ كَلاَمٍ خَاصِّ فيهَا، وَلَمْ أَرَهُ عَقَدَ مَسْأَلَةً أَوْ مَبْحَثًا مُتَعَلِّقًا بِهَا.

وَهَاذَا وَجْهُ الْخِلَافِ بَينَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي الذِّكْرِ، وَعَدَمِهِ، وَلَعَلَّ هَاذِهِ الْإِشَارَةَ كَافِيَةٌ فِي هاذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا حَاجَةَ إلىٰ التَّطُويل في فِيهَا (٤٠).

<sup>(</sup>١) القذف هو الرمي بالزنا، ينظر: «الكافي» لابن قدامة (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> ينظر في بحث هاذه المسألة: «التمهيد» (٣/ ١٢٧)، و «المسودة» ص (٢٥٨)، و «سواد الناظر» (١/ ٢١٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٣٨٥) و مابعدها، «مذكرة الشنقيطي» ص (١٢٦، ١٢٧).

# المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مَرَاتِبُ الرِّوايةِ، وَأَلْفَاظُ (١) الرُّواةِ

وَفِيهَا اثْنَا عَشَرَ مَطْلَبًا، وَهِيَ عَلَيْ التَّرْتِيبِ الآتِي:

المَطْلَبُ الأوَّلُ : عُنْوَانُ الْمَسْأَلَةِ

المَطْلَبُ الثَّانِي : عَدَدُ المَرَاتِب، والأَلْفَاظِ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : إِذَا قَرَأَ الرَّاوِي عَلَىٰ الشَّيخِ، ثُمَّ رَوَىٰ فَقَالَ: . . .

المَطْلَبُ الرَّابِع: حُكْمُ إِبْدَالِ لَفْظَةِ «حَدَّثَنَا ۗ» بـ «أَخْبَرَنَا» وَالعَكْسِ.

المَطْلُبُ الخَامِسُ: تَعْرِيْفُ المُنَاوَلَةِ.

المَطْلُبُ السَّادِسِ: الآعْتِمَادُ عَلَىٰ الخَطِّ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: اتَّفَقَ الإمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ العَدْلَ إِذَا قَالَ: . . .

المَطْلَبُ الثَّامِنُ : حُكْمُ رِوَايَةِ السَّمَاعِ إِذَا كَانَ بِخَطِّ التَّقَةِ .

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: الشَّكُّ فِي السَّمَاعِ.

المَطْلَبُ العَاشِرُ: إِنْكَارُ الشَّيخ لِلْحَدِيثِ.

المَطْلَبُ الحَادِي عَشْرَ: انْفِرَآدُ الثِّقَةِ بِزِيَادَةٍ فِي الحَدِيثِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي عَشْرَ: حُكْمُ رِوَايَةِ بَعْضَ الْخَبَرِ.

<sup>(</sup>١) هانده المسألة تتعلق بمراتب الرواية وألفاظها من غير الصحابة، وماسبق في المسألة الأولى خاص بألفاظ الصحابة.

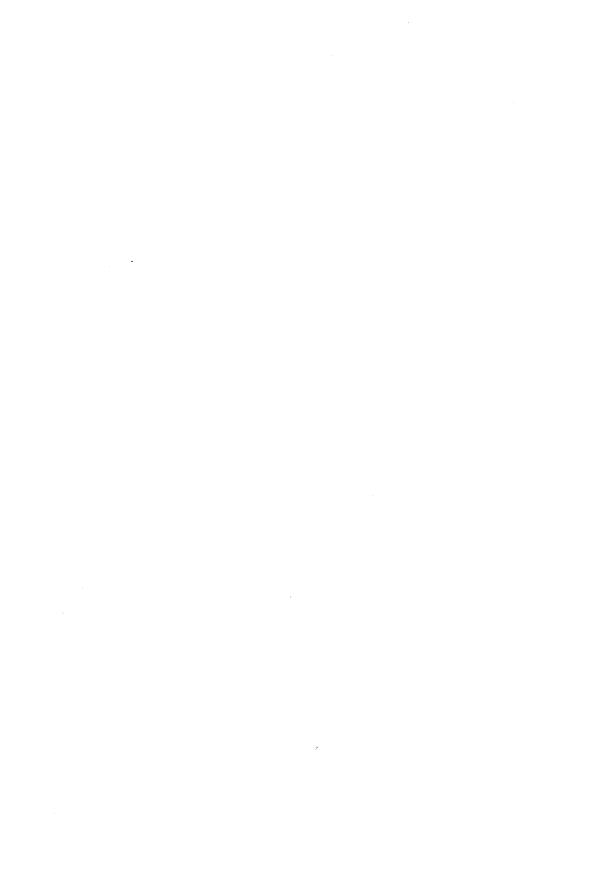

#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ عُنْوَانُ المَسْأَلَةِ

عَقَدَ الغَزَالِيُّ بَابًا لهَاذهِ المَسْأَلَةِ، عَنْوَنَ لَهُ بِهَاذَا العُنْوَانِ: «البَابُ الرَّابعُ: في مُسْتَنَدِ الرَّاوِي، وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِهِ»(١).

أَمَّا ابنُ قُدَامةً: فَقَدْعَقَدَلَهَا فَصْلاً سَمَّاهُ: «كَيفِيَّةَ الرِّوَايَةِ» (٢). وَبِهَاذَا يَظْهرُ اخْتِلافُهُمَا في صيغَةِ عُنُوانِ المسْأَلَةِ، وإلَّا فالمَضْمُونُ واحدٌ، ولا يَظْهرُ اخْتِلافُهُمَا في صيغَةٍ عُنُوانِ المسْأَلَةِ، وإلَّا فالمَضْمُونُ واحدٌ، ولا يَترتَّبُ علىٰ ذٰلكَ ثَمرَةٌ عِلْميَّةٌ ولا عَمليَّةٌ، فلا يَعْدُو كَوْنهُ اخْتِلاَفًا شَكْلِيًّا واصْطِلاَحًا لا مُشَاحَّةً فِيْهِ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۲۰).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي عَدَدُ المَرَاتِبِ، وَالأَلْفَاظِ

اخْتَلَفَ الإِمَامَانِ في عَدَدِ المَراتِبِ، وتَقْسيمِهَا: فعدَّهَا الغَزاليُّ خَمْسًا، فقَالَ: «ومُسْتنَدُهُ: إِمَّا قِرَاءَةُ الشَّيخِ عَلَيْهِ، أَوْ قِراءَتُهُ علىٰ الشَّيخ، أو إِجَازَتُهُ، أوْ مُناوَلَتُهُ، أوْ رُؤْيَتُهُ بِخَطِّهِ في كِتَابٍ، فَهيَ خَمْسُ مَرَاتبَ (١)، وَشرَعَ فِي تَقْصِيلِ القَولِ فِيهَا، وَشَرَحَهَا (٢).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَعدَّهَا أَرْبِعًا (٣)، وَإِلَيكَ شَيئًا مِنْ كَلاَمِهِ فِيهَا.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «وهي عَلَىٰ أَرْبَع مَرَاتِبَ:

أعلاَهَا: قِرَاءَةُ الشَّيخِ عَلَيهِ، في مَعْرِضِ الإِخْبَارِ، ليَرْوِيَ عنهُ.

الثَّانيةُ: أَنْ يَقْرأَ عَلَىٰ الشَّيخ، فَيَقُولُ: «نَعَمْ»، أَوْ يَسْكُت.

الثَّالِثَةُ: الإِجَازَةُ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: «أَجَزْتُ لكَ أَنْ تَرْويَ عنِّي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ، أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي».

الرَّابِعَةُ: المُنَاوَلَةُ، وَهِيَ أَنْ يقُولَ: «خُذْهَاذَاالكِتَابَ فَارْوِهِ عنِّي "(٤). وَمِنْ نَقْلِ كَلامِهِمَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الغَزَالِيَّ زَادَ مَرْتَبةً عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ ابنُ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٦٥ \_ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٢٠).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص (١٢٠).

قُدَامةً؛ وهي المَرْتَبَةُ الخَامِسةُ: «الاعْتِمَادُ عَلَىٰ الخَطِّ»(١).

فقد ذكرَهَا الغَزَالِيُّ ضِمْنَ المَرَاتِبِ، وَوَضَعَ لَهَا رَقْمًا خَاصًّا، وَفَصَّلَ الفَوْلَ فِيهَا بِمَا خُلاصَتُهُ:

أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رَأَىٰ مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَلَىٰ فُلانِ كَذَا، فلا يَحْرُفُهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ؟ لأَنَّ رِوَايتَهُ شَهَادَةٌ عليه بِأَنَّهُ قَالَهُ، والخَطَّ لا يُعرِّفُهُ هَلْذَا، ويَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: رَأَيتُ مَكْتُوبًا فِي كِتَابِ بِخَطِّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطُّ فُلانِ ؟ لأَنَّ الخَطَّ قَدْ يُشْبِهُ الخَطِّ، أَمَّا إِذَا قَالَ: هَلْذَا خَطِّي، فإنَّهُ يُقْبَلُ قَولُهُ، ولكِنْ لا يَرْوِي عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلِّطُهُ علىٰ الرِّوَايَةِ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ، أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ في الجُلُوس لِروايةِ الحَديثِ (٢).

هَلْذَا مُخْتَصَرُ مَا قَالَهُ الغَزَالِيُّ في المَرْتَبةِ الخَامِسةِ.

أَمَّا ابنُ قُدَامَةَ: فقدْ ذَكرَ مَبْحَثَ الاعْتِمَادِ علىٰ الخَطِّ<sup>(٣)</sup>، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لهُ مَرْتَبَةً خَاصَّةً، ومِمَّا قَالَهُ فِي ذٰلِكَ بَعْدَ ذِكْرِهِ المَرْتَبَةَ الرَّابِعَةَ: «وَكَذٰلِكَ لَوْ وَجَدَ شَيئًا مَكْتُوبًا بِخطِّهِ، لا يَرْوِيهِ عنْهُ، لَلكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلانٍ» (٤). وهَلذَا يُوَافِقُ مَا ذَكرَهُ الغَزَالِيُّ.

ومِنْ ذَلْكَ يَتَبِيَّنُ: أَنَّ الْخِلَافَ بِيْنَهُمَا فِي التَّرْقِيمِ وَالتَّرْتِيْبِ والشَّكْلِ،

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص (١٢١ \_ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

لاَ فِي الْمَضْمُونِ والْمَعْنَىٰ، فَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ ذِكْرِ الْمَرْتَبَةِ، ولَكَنَّ الْغَزَالِيِّ جَعَلَهَا خَامِسَةً، وابنَ قُدَامَةَ لَمْ يُفْرِدْهَا بِمرْتَبَةٍ، بَلْ أَشَارَ إِلَيْهَا بعْدَ ذِكْرِهِ الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعة، وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِي ذَٰلِكَ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ تَفَرُّعُ هَالَهِ الْمَرْتَبَةِ عَن اللّهِ عَلَمُ لَا شَيْرَاكِهِمَا في الكِتَابَةِ والخَطِّ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ مُجَرَّدَ الاعْتِمَادِ عَلَىٰ الخَطِّ وَحْدَهِ لا يُخَوِّلُ الرَّاوِيَ أَنْ يَروِيَ عَمَّنْ كَتَبَهُ؛ لأَنَّ رِوَايَتهُ شَهَادَةٌ عليهِ، بأنَّهُ قَالهُ، والمَرْوِيَّ عنْهُ لاَ يُعْرِّفُ الخَطَّ، وهالذَا تَضْعِيفٌ لِهَالِهِ المَرْتَبَةِ، فلاَ يُعْتَمَدُ عَلَيهَا.

وَأَيْضًا: لِكُونِهَا غَيْرَ مُشْتَهِرَة كَالأَرْبِعِ السَّابِقَةِ، وَعَلَىٰ كُلِّ، فَالمُهِمُّ ذِكْرُ الإِمَامَينِ لَهَا في بَحْثِ المَرَاتِبِ، بِغَضَّ النَّظَرِ عنْ جَعْلِهَا خَامِسَةً، أَوْ إِذْخَالَهَا مَعَ الرَّابِعةِ؛ فإنَّ هَـٰذَا مُجرَّدُ اصْطِلاَحٍ، واللهُ أعلمُ.

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ

إذَا قرَأَ الرَّاوي عَلَىٰ الشَّيخِ، ثُمَّ رَوَىٰ فَقَالَ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا مُطْلَقًا، أَوْ سَمُعْتُ فُلاَنًا دُونَ قَوْلِهِ: قِرَاءةً عليهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذٰلِكَ؟

ذَهَبَ الغَزالَيُّ إِلَىٰ: أَنَّ ذَلكَ لاَ يَجُوزُ (١٠)؛ لأَنَّهُ يُشْعِرُ بِالنُّطْقِ، وَذَلِكَ كَذِبٌ مِنَ الرَّاوِي، إلاَّ إذَا عُلِمَ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ، أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِه، أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ القِرَاءَةَ عَلَىٰ الشَّيخ، دُونَ سَمَاع حَدِيثِهِ (٢٠).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ ذَكَرَ فِي قَولهِ: حدَّثنَا أَوْ أَخْبرَنَا، دُونَ التَّصْرِيحِ بِالقِرَاءَةِ رِوايَتينِ<sup>(٣)</sup>، وَلَمْ يُفْصِحْ عَنْ رأْيِهِ وَمذْهَبِهِ فيهَا:

وَفِي قَوْلِ الرَّاوِي: «سمِعْتُ فُلانًا» ذَكرَ المُوَفَّقُ \_ رَحِمهُ اللهُ \_ مَا ذَهَبَ إليهِ الغَزَ الِيُّ بصيغةِ التَّضْعِيفِ (٤).

وَيَظْهِرُ \_ وَاللهُ أَعِلمُ \_ رُجْحَانُ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ؛ لِقُوَّةِ دَليلِهِ، وسَلاَمَةِ تَعْليلِهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(١٢٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الكفاية في علم الرواية» ص(٢٩٦)، و«مقدمة ابن الصلاح» ص(٦٥)، و «تدريب الراوي» (٢/٢١).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ حُكْمُ إِبْدَالِ لَفْظَةِ «حَدَّثَنَا» بِـ«أَخْبَرَنَا» أَوْ العَكْس

ذكر ابن قُدَامَة في المَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ: حُكْمَ إبْدَالِ الرَّاوي لَفْظَةَ «حدَّثَنَا» بِـ «أَخْبَرَنَا»، أَو العَكْسِ، وذَكرَ فيْهَا رِوايتَينِ، ولمْ يُرَجِّحْ شيئًا (١). أَمَّا الغَزَاليُّ: فلَمْ أَرهُ طَرَقهَا وتَنَاولَهَا.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي جَوَازُ ذَٰلِكَ؛ لِعَدمِ الفرْقِ الكَبيرِ بَينَهُمَا (٢)، ولعلَّ هَلذَا مَا جعَلَ الغَزاليَّ يَتْرُكُهَا؛ لأنَّ الأَمْرَ فِيْهَا وَاسِعٌ. بِحَمْدِ اللهِ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۱۲۰).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «الكفاية في علم الرواية» ص(٣٠٥)، و«مقدمة ابن الصلاح» ص(٦٧،
 (٦٨)، و«تدريب الراوي» (٢/ ٢٢)، و«إرشاد الفحول» ص(٦٢).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ تَعْرِيفُ المُناوَلَةِ

اخْتَلَفَ الإمَامَانِ اخْتِلَافًا يَسِيْرًا فِي تَعْرِيفِ المُنَاوَلَةِ:

فَقَالَ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرَيْفِهَا: «الرَّابِعَةُ: المُنَاوَلَةُ، وَصُورَتُهُ: أَنْ

يَقُولَ: خُذْ هَاذَا الكِتَابَ، وَحَدِّثْ بِهِ عَنِّي، فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ فُلانٍ ١١٠٠.

وقال ابنُ قُدَامَةَ: «وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: خُذْهَا لَكِتَابَ، فَارْوِهِ عَنِّي »(٢).

وبالنَّظرِ في التَّعْرِيفَينِ: يَتبيَّنُ أَنَّ الإِمَامَ الغَزَاليَّ زَادَ قَيدًا أَخِيرًا، فِي المُنَاوَلَةِ، وَهُو قَولُهُ: «فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ فُلانٍ»، وَلاَيَظْهِرُ لِيْ كَبِيرُ فَائِدَةٍ فِي المُنَاوَلَةِ، وَهُو قَولِ الشَّيْخِ: «فَارْوِهِ زِيَادَةِ الغَزَالِيِّ، سِوكَ أَنَّهَا أُوثَقُ، وَأَحْوَطُ، وَإِلاَّ فَمُجَرَّدُ قَولِ الشَّيْخِ: «فَارْوِهِ عَنِّي»، كَافٍ فِي ذٰلِكَ؛ لأَنَّ هَاذِهِ المَقُوْلَةَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَىٰ السَّمَاعِ مِنْهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۲۰).

 <sup>(</sup>۳) ينظر تعريف المناولة في: «الكفاية» ص(٣٣٠)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص(٩٧)،
 و «تدريب الراوي» (٢/ ٤٤)، و «سواد الناظر» (١/ ٢٤١)، و «إرشاد الفحول» ص(٦٣).

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ الاعْتِمَادُ عَلَىٰ الخَطِّ

إِذَا وَجَدَ الرَّوِاي شَيْئًا مَكْتُوبًا بِخَطِّ غَيْرِهِ، فَهَلْ يَرْوِيهِ عَنْهُ؟

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ علىٰ أَنَّهُ لاَيَجُوزُ للَّراوي أَنْ يَرُويَ عَنْ صَاحِبِ الخطِّ ؛ لأَنَّ رِوَايَتَهُ شَهَادَةٌ عليهِ ، بأنَّهُ قَالهُ (١) ؛ لَـٰكنْ يَجُوزُ لهُ أَنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ بِخطٍّ يُشْبِهُ خَطَّ فُلاَنٍ ؛ لأَنَّ الخُطُوطَ قَدْ تَتَشَابَهُ ، وفي هـٰذَا اخْتلفَتْ عِبَارَتَا الإِمَامَين:

فَنَصُّ عِبَارَةِ الغَزاليِّ: «نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ مَكْتُوبًا في كِتَابِ بِخطِّ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطُّ فُلانِ»(٢).

ونَصَّ عِبارَةِ ابْنِ قُدَامَةَ: «لكنْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: وجَدْتُ بِخطً فُلانٍ» (٣). والفَرْقُ بِيْنَ العِبَارَتين ظَاهرٌ.

فَهِي الْأُولَىٰ: يَقُولُ الرَّاوِي: «ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطُّ فُلانِ»؛ بِأُسْلُوبِ الاَّحْتِمَالِ، وَالظَّنِّ.

وفي الثَّانيَةِ: «وجَدْتُ بِخطِّ فُلانٍ»؛ بِأَسْلُوبِ الجَزْم والقَطْع.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۶۲)، و«الروضة» ص (۱۲۱، ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/ ۲٦).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص (٢١).

والأَوَّلُ أُولَىٰ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الحَيطَةِ، وَالتَّثَبُّتِ، وعدَمِ الجَزْمِ بِمَا فيهِ احْتِمالٌ؛ لأَنَّ الخُطُوطَ تتَشَابهُ (١)، والله أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(۸٦)، و «تدريب الراوي» (۲/ ۲۰)، ويسمى المحدثون هذه المسألة: «الوجادة»؛ وهي أن يجد أحاديث بخط راويها لم يروها الواجد، ينظر: المصادر السابقة.

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ العَدْلَ إِذَا قَالَ: «هانِهِ نُسْخَةٌ صَحيحَةٌ منْ كِتَابِ كَذَا (١٠)» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَاكِنْ هَلْ يَلْزَمهُ العَمَلُ به (٢٠)؟

قَطَعَ الإِمَامُ الغَزَالِيُ بِأَنَّ عَلَىٰ المُقَلِّدِ أَنْ يَسْأَلَ المُجْتَهِدَ، أَمَّا المُجْتَهِدُ: فَقَدْ ذَكَرَ فِيْهِ رِوَايَتَينِ (٣)، ثُمَّ خَتَمَ بِقَولِهِ: وَعَلَىٰ الجُمْلَةِ: فَلَا يَنْبُغِي أَنْ يَرُوِيَ إِلاَّ مَا يَعْلَمُ سَمَاعَهُ أَوَّلاً، وحِفْظَهُ وضَبْطَهُ إلىٰ وَقْتِ الأَدَاءِ؛ بِحيثُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَذَاهُ هُوَ الَّذِي سَمِعَهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ حَرْفٌ، فَإِنْ شَكَّ فِي شَيءٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَذَاهُ هُوَ الَّذِي سَمِعَهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ حَرْفٌ، فَإِنْ شَكَّ فِي شَيءٍ مِنْهُ فَلْيَتْرُكِ الرِّوَايَةَ (١٤).

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فلمْ يَقْطَعْ بِشَيءٍ فِي ذٰلكَ لا فِي حَقِّ المُقَلِّدِ، وَلاَ فِي حَقِّ المُقَلِّدِ، وَلاَ فِي حَقِّ المُخْتَهِدِ، بَلْ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فِي ذٰلِكَ عَلَىٰ مَا ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ،

<sup>(</sup>١) نصَّ الإِمَامَانِ على قول العدل: «هاذهِ نسخَة من صحيح البخاري»، والمراد: التمثيل ليس إلاً.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١٦٦/١)، و «الروضة» ص (١٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

لَّكِنْ بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ<sup>(۱)</sup>، فيَتَبَيَّنُ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ: لَمْ يَقْطَعْ في المَسْأَلةِ بِرَأْي، بَلْ سَاقَ مَا فِيْهَا منْ رِوَايَاتٍ فَقَطْ، أَمَّا الغَزَالِيُّ فَقَدْ قَطَعَ في أَمْرِ المُقلِّدِ، وذَكَر رِوَايَاتٍ في شَأْنِ المُجْتَهِدِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۲۱).

#### المَطْلَبُ الثَّامِنُ حُكْمُ رِوَايَةِ السَّمَاعِ إِذَا كَانَ بِخَطِّ الثَّقَةِ

عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَصْلاً لِهَاذهِ المَسْأَلَةِ (١) ، بيّنَ فيهِ حُكْمَهَا، وَأَقْوَالَ العُلَمَاءِ فَيْهَا، واسْتِدْلاَلاَتِهِمْ، ورَجَّحَ جَوَازَ الرِّوَايَةِ، فَقَال: «إِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطِّ يُوثَقُ بهِ، جَازَ لهُ أَنْ يَرْوِيَهُ، وإنْ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ، إذَا غَلَبَ علىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ (٢).

أَمَّا الغَزَالِيُّ فلَمْ يَعْقِدْ لِهاذِه المَسْأَلَةِ مَبْحَثًا خَاصًا، وإنَّمَا أَسَارَ إليهَا في المَرْتَبَةِ الخَامِسَةِ، منْ مَراتِبِ الرِّوَايَةِ، وهي: «الاعْتِمَادُ على الخَطِّ»، بيَّنَ فيهَا أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رأى مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ: «إنِّي سَمِعْتُ على فُلانِ كَذَا» بيَّنَ فيها أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا رأى مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ: «إنِّي سَمِعْتُ على فُلانِ كَذَا» فلا يَجُوزُ لهُ أَنْ يَرْوِيَ عنْهُ؛ لأَنَّ رِوَايَتَهُ شهادَةٌ عليهِ بِأَنَّهُ قَالهُ، والخَطُّ فلا يُحَرِّفُهُ هَلذَا، نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: «رأيْتُ مَكْتُوبًا في كِتَابِ بِخطٍّ ظَنَنْتُ النَّهُ خَطُّ فُلانِ»، فَإِنَّ الخَطَّ أَيْضًا قَدْ يُشْبِهُ الخَطَّ (٣).

فَقُولُ ابنِ قُدَامَةَ: «إِذَا غَلَبَ على ظَنّهِ أَنّهُ سَمِعَهُ » يُوافقُ قَوْلَ الغَزاليِّ: «بِخَطِّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَطُّ فُلاَنِ»، وكِلاَهُمَا مُتَّفقًانِ على جَوازِ الرِّوَايَةِ في هلذَا، وَلَكِنَّ الغَزَالِيَّ أَشَارَ إلى المَسْأَلَةِ إِشَارَةً عَاجِلَةً عندَ حَدِيثِهِ عنِ المَرْتَبَةِ الخَامِسَةِ، وابنَ قُدَامَةَ عَقَدَ لَهَا فَصْلاً خَاصًّا.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(١٢٢).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١٦٦٦).

#### المَطْلبُ التَّاسِعُ الشَّكُّ فِي السَّمَاعِ

إِذَا شَكَّ الرَّاوِي في سَمَاعِ حَدِيثٍ منْ شَيخِهِ، لمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرُويَهُ عَنْهُ وَعَلَىٰ ذُلك عَنْهُ وَايَتَهُ عنهُ شَهَادَةٌ عليهِ، فلا يَشْهَدُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَعَلَىٰ ذٰلك اتَّفْقَ الإِمَامَانِ (١).

لَكُنْ لَوْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ في حَدِيثٍ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ، فهلْ تَجُوزُ الرِّوايَةُ؟ ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ: إلىٰ عَدَم جَوَازِ الرِّوايةِ بِغلبَةِ الظَّنِّ (٢).

أَمَّا ابنُ قُدَامَة فَلَمْ يُرَجِّحُ في ذَلك شيئًا، واكتفىٰ بِذِكْرِ الرِّوايتينِ، فَقَالَ: "فَإِنْ عَلْبَ ظَنَّهُ فِي حَدِيْثٍ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ اعْتِمَادًا علىٰ غَلَبَةِ الظَّنِّ، وقيلَ: لاَ يَجُوزُ الْأَنَّهُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِمَا يَرْويهِ، فلاَ يَجُوزُ أَنْ يَرُويهُ معَ الشَّكِ فيهِ، كالشَّهَادَةِ»(٣).

ومنْ ذلكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ ابنَ قُدَامَةَ لَمْ يُرجِّحْ شَيئًا فِي ذَٰلِكَ صَراحَةً، وإنْ كَانَ قَدْ قَدَّمَ القَولَ بِالجَوازِ وسَاقَ قَولَ الغَزاليِّ متأخرًا، بصيغَةِ التَّضْعِيفِ، ولـٰكنْ عَدمَ تصْريحِهِ بِقَوْلٍ في ذٰلكَ، لايَسُوِّغُ القَطْعَ بِرأيِّ مُعَيَّنِ لَهُ.

والظَّاهرُ - والله أعلمُ -: عَدمُ الجَوازِ، كمَا سَارَ عليهِ الغَزَاليُّ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٦، و«الروضة» ص (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(١٢٢).

الاعْتِمَادَ في الرِّوايَةِ على العِلْمِ لَيسَ إِلَّا، وَفَتْحَ البَابِ للشُّكُوكِ وَالظُّنُونِ مِن الرُّواةِ يَقْدَحُ في صِحَةِ مَا يَرْوُونَهُ ؛ وَلأَنَّ الرِّوايَةَ كَالشَّهَادَةِ ، فَلاَ يَشْهَدُ إِلاَّ بِمَا يَعْلَمُ ، ولِمَا في ذٰلكَ منَ الاحتِيَاطِ ، والتَّثَبُّتِ في الرِّوايَةِ .

وفي خِتَامِ المسْأَلَةِ: أَوْردَ الإِمَامُ الغَزاليُّ بعضَ الاعْتِرَاضَاتِ علىٰ مَا ذَهَبَ إليهِ، وأجَابَ عَنْهَا (١)، في حِيْنِ اقْتَصَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَىٰ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ، والأَسْتِدْلاَلاَتِ فقَطْ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(١٢٢).

#### المَطْلَبُ العَاشِرُ إِنْكَارُ الشَّيْخِ لِلْحَدِيثِ

اتَّفَقَ الْإِمَامَانِ: عَلَىٰ أَنَّ الشَّيخَ إِذَا أَنْكَرَ الحَدِيثَ إِنْكَارَ مُتَوَقِّفٍ، وَقَالَ: لَسْتُ أَذْكُرُهُ، لَمْ يَقْدَحْ ذٰلكَ في الخَبَرِ، ولا يُسُوعُ ذٰلكَ ترْكَ العَملِ بِه (١).

وَلَلْكِنْ زَادَ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ ذٰلكَ: مَا إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْخُ الحَدِيثَ إِنْكَارَ جَاحِدٍ قَاطِع بِكذِبِ الرَّاوِيْ، ولمْ يعْمَلْ بهِ، وَبيَّنَ الغَزاليُّ حُكْمَ ذٰلكَ، وأنَّهُ لاَيَقْدَحُ في عَدَالَةِ الرَّاوِي، وَلاَ يُسُوعُ جَرْحَهُ؛ لأنَّ الجَرْحَ قَدْ لايَتْبُتُ وأَنَّهُ لاَيَقْدَحُ في عَدَالَةِ الرَّاوِي، وَلاَ يُسُوعُ جَرْحَهُ؛ لأنَّ الجَرْحَ قَدْ لايَتْبُتُ بِقُولِ واحدٍ، ولأنَّ الرَّاوِيَ مُكذِّبٌ لِشَيْخِهِ، كَمَا أَنَّ شيخَهُ مُكذِّبٌ لهُ، وهُمَا عَدْلاَنِ، فَهُمَا كَبَيِّنَتَينِ مُتَكَاذِبَتِينِ، فَلا يُوجِبُ الجَرْحَ (٢).

أَمَّا ابنُ قُدَامَة: فلَمْ يَذْكُرْ هـٰذَا التَّفْصِيلَ فِي إِنْكَارِ الشَّيْخِ لِلْحَدِيثِ، بلْ أَدْخلَهُمَا في حُكْم واحدٍ؛ لأنَّ نَتَيْجَتَهُمَا واحِدَةٌ<sup>٣٧</sup>.

وفي مَعْرِضِ ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ المَانِعينَ منْ قَبولِ الخبرِ ، إذَا أَنْكرَهُ الشَّيخُ ، اخْتلفَ الإِمَامَانِ في ذِكرِ أَدِلَّتِهِمْ :

فَذَكَرَ الغَزَالِيُّ لَهُمْ دَلِيلَينِ، هُمَا:

١- أَنَّ الشَّيخَ هو الأَصْلُ في رِوايَةِ الحَديثِ، فإذَا أنكرهُ لمْ يَجُزْ العمَلُ بهِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٧)، و «الروضة» ص ( ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٢٢).

٢ - أنَّهُ لَيْسَ للشَّيخ أَنْ يَعْمَلَ بالحَدِيثِ، والراوي فرعُهُ فكيفَ يعْملُ بهِ (١)?.

أمَّا ابنُ قُلَامَةَ: فَذَكرَ دليلاً واحدًا، وهُو قِيَاسُهُمُ الرِّوايَةَ علىٰ الشَّهَادَةِ (٢)، وكلِّ منَ الإِمَامَيْنِ ردَّ عَلَى ما ذَكرَهُ منْ أَدِلَّتِهِمْ، فالغَزَاليُّ فَنَد الشَّهَادَةِ عَلَى مَا ذَكرَهُ منْ أَدِلَّتِهِمْ، فالغَزَاليُّ فَنَد احْتِجَاجَهُمْ، وردَّ عليهِ ردًّا مُجْمَلاً (٣)، وابنُ قُدَامَةَ بيَّنَ فسَادَ حُجَّتِهِمْ، وخَجَاجَهُمْ، ويُبيِّنَ الفَارِقَ بيْنَهُمَا وذَكر الفُرُوقَ بيْنَ الرِّوَايَةِ والشَّهَادَةِ؛ ليُبْطِلَ قِيَاسَهُمْ، ويُبيِّنَ الفَارِقَ بيْنَهُمَا المَانِعَ منْ صِحَةِ القِيَاسِ (٤).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۲۳).

<sup>(</sup>۳) «المستصفى» (۱/۱۲۷).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٢٣).

## المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ انفِرَادُ الثَّقَةِ بِزِيَادَةٍ في الحَدِيثِ

اتَّفقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ: أَنَّ انْفِرَادَ الثَّقَةِ بِزِيَادَةٍ في الحدِيثِ مَقْبُولٌ، سُوَاءٌ كَانَتْ لَفْظًا أَمْ مَعْنَى، وذَكرَ الأَدِلَّةَ علىٰ ذٰلكَ (١)، ولكنْ زَادَ ابنُ قُدَامَةَ مَسْأَلَةً وَهِيَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السَّمَاعَ كَانَ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَزَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فمَنْ يُقدَّمُ قَولُهُ ؟ وذَكرَ أَقُوالَ العُلمَاءِ في المسْأَلَةِ (٢).

فَمِنْ قَائلٍ: يُقَدَّمُ قَولُ الأَكْثرينَ، وذَويْ الضَّبْطِ، فَإِنْ تسَاوَوا في الحِفْظ والضَّبط قُدِّمَ قَوْلُ المُثْبتِ.

وَمِنْ قَائِلِ غَيرَ ذَلكَ، ولمْ يُرجِّحْ شيئًا منْ ذَلكَ صرَاحَةً.

أُمَّا الغَزَالِيُّ: فلم يتطرق لهذه المَسْأَلَةِ في حَدِيثِهِ عنِ الزِّيَادَةِ مِنَ النَّيَادَةِ مِنَ النَّيَادَةِ مِنَ النَّيَّةِ، وبذٰلكَ يَتبيَّنُ الفرقُ بينَهُمَا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۲۸)، و «الروضة» ص (۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الروضة» ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر في المسألة: «الإحكام» (١٠٨/٢)، و«العدة» (٣/ ١٠٠٤)، و«المسودة» ص (٢٩٩)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٣٤)، و«مقدمة ابن الصلاح» (٤٠).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي عَشَرَ حُكْمُ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ

عَقَدَ الغَزاليُّ مَسْأَلَةً، بيَّنَ فيهَا حُكْمَ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ (١) وفَصَّلَ القَوْلَ فيهَا، كَعَادَتِهِ في البَسْطِ وَالتَّوسُّعِ، وأَغْفَلَ ذٰلِكَ ابْنُ قُدَامَة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلَمْ يَتَطرَّقْ لهَا؛ اخْتِصَارًا، فالخِلَافُ بَيْنَهُمَا في الذِّكْرِ وعَدَمِهِ، مِمَّا اللهُ - فَلَمْ يَتَطرَّقْ لهَا؛ اخْتِصَارًا، فالخِلَافُ بَيْنَهُمَا في الذِّكْرِ وعَدَمِهِ، مِمَّا يَكُونُ عُذْرًا في عَدَمِ التَّوسُّعِ فِي ذِكْرِ المَسْأَلَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا (٢).

(۱) «المستصفى» (۱/۸۲۱).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في المسألة: «الإحكام» للآمدي (۱۱۱/۲)، و«العدة» (۳/۱۰۱۵)،
 و «تدريب الراوي »(۱۰۳/۲).

## المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ المَسرَاسِيلُ

تُعْتَبَرُ هَانِهِ المَسْأَلَةُ أَهمَّ مسْأَلَةٍ اخْتَلَفَ فِيْهَا الإِمَامَانِ فِي مَبَاحِثِ السُّنَةِ؛ لأَنَّ الخِلاَفَ بينَهُمَا فيهَا جَذْرِيٌّ، ولذلكَ سَأَبْسُطُ القَولَ فِيهَا مُتَنَاوِلاً المَطَالبَ الآتيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : التَّعْريفُ اللُّغَويُّ.

المَطْلَبُ السِثَّانِي: التَّعرَيفُ الاصْطِلاحيُّ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: العَلاَقَةُ بينَ المَعْنَىٰ اللُّغوِيِّ والاصْطِلاَحِيِّ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: أَنْوَاعُ المَرَاسِيلِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ السَّاسِعُ: مَذْهَبُ الغَزَاليِّ.

المَطْلَبُ الثَّامِلِ : مَذْهَبُ ابْن قُدَامة .

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ.

المَطلَبُ العَاشِرُ: الأَدلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

المَطْلَبُ الثَّانِيْ عَشَرَ: ثَمَرَةُ اللَّخِلاَفِ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ التَّعْرِيفُ اللُّغَويُّ

المَراسيلُ: جَمْعُ مُرْسَلٍ، وَأَصْلُهُ: «رسَلَ» الدَّالُ عَلَىٰ الانْبِعَاثِ، وَالامْتدَاد (١).

والرَّسَلُ: القَطِيعُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، والجَمْعُ: أَرْسَالٌ، يُقَالُ: جَاءَتِ الإِبْلُ أَرْسَالًا؛ أَيْ: قطيعًا، بعدَ قطيع، وجَاءَ القَومُ أَرْسَالًا؛ أَيْ: جَمَاعة بعدَ جَماعة، ورَاسَلَهُ مُراسَلَة، فهُوَ مُراسِلٌ، ورسيلٌ، والرِّسْلُ، والرِّسْلُ، والرِّسْلُ، والرِّسْلُ والرِّسْلُ؛ الرِّفْقُ والتُّوَدَةُ، والتَّرسُّلُ التَّانِّيْ، وَتَرْكُ العَجَلَةِ، ويُقَالُ: إِبلٌ مَرَاسِيلٌ؛ أَيْ: سريعَةُ السَّيرِ. وأَرْسَلَ الشَّيءَ؛ أَيْ: أَطْلَقَهُ، وأهْمَلهُ، وللمُرْسَلِ معَانِ غيرُ ذٰلكَ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (رسل).

<sup>(</sup>٢) ينظر في المعنى اللغوي: «معجم مقاييس اللغة»، و«الصحاح»، و«لسان العرب»، و«المصباح»، و«القاموس» (رسل).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي التَّعْرِيفُ الاصْطِلاَحِيُّ

للمُرْسَلِ فِي الاصْطِلاَحِ، تَعْرِيفَاتٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ فُنُونِ العُلَمَاءِ، اللَّذِينَ بَحَثُوا هَلْذَا المَوْضُوعَ، لاسِيَّمَا مِنَ المُحَدِّثِينَ، وَالأُصُوليِّينَ، فَللْمُرْسَلِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ مَعْنَى يُخَالِفُ مَعْنَاهُ عِنْدَ الأُصُوليِّينَ (١).

أُوَّلاً: المُرْسَلُ عِنْدَ الأُصُوليِّينَ:

عَرَّفَ الْأُصُولِيُّونَ الْمُرْسَلَ بِأَنَّهُ: «قَوْلُ الْعَدْلِ الثِّقَةِ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ»؛ فَمثَلًا قَالَ الغَزَالِيُّ في تَعْرِيفِهِ لَهُ: «وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ: قَال رسُول الله عَيْلِيْهِ مَنْ لَمْ يُعاصِرْ أَبَاهُرِيرَةَ: قَالَ أَبُوهُرَيرَةَ» (٢). الله عَيْلِيْهُ مَنْ لَمْ يُعاصِرْ أَبَاهُرِيرَةَ: قَالَ أَبُوهُرَيرَةَ» (٢).

وَقَالَ الآمِدِيُّ: «وَصُورَتُهُ: مَا إِذَا قَالَ مَنْ لَمْ يَلَقَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَكَانَ عَدْلًا قَالَ رسُولُ الله عَلِيْهِ (٣).

ومِنْ ذَٰلكَ وغيرِهِ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ الأُصُوليِّينَ يُطْلِقُونَ القَولَ فِي المُرْسَلِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ تَعْرِيفَاتِهِمْ أَنَّ المُرْسَلَ قَولُ مِنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ ﷺ وَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ تَعْرِيفَاتِهِمْ أَنَّ المُرْسَلَ قَولُ مِنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ ﷺ وَيُسْتَفَادُ مِنْ اللهِ عَلَيْكِ التَّابِعِينَ، أَمْ قَال: رَسُولُ الله ﷺ وَ سَواءٌ كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ أَمْ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ، أَمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٦٤)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٤٣)، و«أصول الفقه» لزهير (٣/ ١٥٩)، و«منهج النقد في علوم الحديث» ص(٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى» (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) «الإحكام» (٢/ ١٢٣).

مِمَّنْ جَاءَ بعْدَهُمْ (١).

وَإِنْ كَانَ قُولُ الغَزَالِيِّ يَدْخُلُ فِيهِ المُنْقَطِعُ أَيضًا؛ لأَنَّهُ اعْتَمَدَ صُورَةَ الإِرْسَالِ، فَعَمَّمَهَا عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَرْوِي عَمَّنْ لَمْ يُعَاصِرْهُ، فَمَثَّلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي هُرِيرَةَ، كَمَا يَأْتِيْ تَفْصِيلُهُ قريبًا إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### ثَانِيًا: المُرْسَلُ عندَ المُحَدِّثينَ:

أُمَّا المُرْسَلُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: فَأَخَصُّ مِنْهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، فَهُوَ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ: «مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ، وَرَفَعَهُ التَّابِعِيُّ، بِأَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ (٢).

بَلْ إِنَّ عُلمَاء الحَديثِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْمُرْسَلَ: هُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ المُحَدِّثُ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ، إلى التَّابِعيِّ، فَيَقُولُ التَّابِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيَّالَةً (٣). ومنْ ذٰلكَ يَظْهِرُ الفَرْقُ بَيْنَ تَعْرِيْفَي الأُصُوليِّينَ وَالمُحَدِّثِينَ: فَتَعْريفُ

<sup>(</sup>۱) ينظر في تعريفات الأصوليين: «المعتمد» (۲/۱۶۳)، و «كشف الأسرار» (۳/۳)، و «فتح الغفار» (۲/۹۳)، و «تيسير التحرير» (۳/۲)، و «فواتح الرحموت» (۲/۱۷)، و «المنتهى» لابن الحاجب ص (۸۷)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (۳۸۰، و «البرهان» (۱/ ۱۳۲)، و «جمع الجوامع» (۲/۱۲۸)، و «الإبهاج» (۲/۹۳۹)، و «نهاية السول» (۱۹۸۴)، و «العدة» (۳/۹۰۱)، و «المميد» (۳/۱۳۰)، و «سواد الناظر» (۱/۲۵۲)، و «المسودة» ص (۲۰۷)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۳۶).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص(۳۲)، و «الكفاية» ص(۳۸٤)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص(۲۰)، و «تدريب الراوي» (۲/۲۰۰)، و «توضيح الأفكار» للصنعاني (۱/۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص(٣١)، و«مقدمة ابن الصلاح» ص(٢٥).

الأُصُوليِّينَ عَامٌ، يَشْمَلُ مَا رَوَاهُ التَّابِعُونَ، وتَابِعُوهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، شَريطَةَ العَدَالَةِ للرَّاوِيْ وَتَوثِيقِهِ.

أَمَّا المُحدِّثُونَ: فَتَعْرِيفُهُمْ أَخَّصُّ منْ ذَلكَ، فَهُوَ «مَا سَقَطَ مِنْهُ الصَّحابيُّ، ورَفعهُ التَّابِعيُّ فقطْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُ»(١).

ومِنَ الفُرُوقِ بَينَ إطْلاقَي الأُصُوليِّينَ، والمُحدِّثينَ: أَنَّ تَعْرِيفَ الأُصُوليِّينَ، والمُحدِّثينَ: أَنَّ تَعْرِيفَ الأُصُوليِّينَ يَدْخلُ فيهِ «المُنْقَطِعُ»؛ وَهُوَ: مَاسَقَطَ منهُ أَنْ أَكْثَرُ منْ واحِدٍ<sup>(۲)</sup>، كمَا يَدْخُلُ فيهِ «المُعْضَلُ»، وهُوَ: مَا سَقَطَ منهُ رَاوِيَانِ فَصَاعِدًا، في مَوْضِع واحدٍ<sup>(۳)</sup>.

أَمَّا عِنْدَ المُحدِّثينَ: فَلا يَدْخُلُ فيهِ هَلْذَانِ النَّوعَانِ؛ لِحُصُولِ المُغَايَرةِ بَينَهُمَا، وَبَيْنَ تَعْريفِ المُرْسَلِ عِنْدَهُمْ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر في هاذا الفرق: «نهاية السول» (٣/ ١٩٨)، وهو فرق واضح لمن تأمَّل التعريفين.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «معرفة علوم الحديث» ص(٣٤)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص (٢٦)، و «تدريب الراوي» (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «معرفة علوم الحديث» ص (٤٥)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص (٢٨)، و «تدريب الراوي» (١/ ٢١١)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «كشف الأسرار» ( $\overline{P}/P$ )، «نهاية السول» (P/P)، «مذكرة الشنقيطي» O(P/P)).

#### المَطْلبُ الثَّالثُ العَلاَقَةُ بِينَ المَعْنَىٰ اللُّغَوِيِّ وَالاصْطِلاَحيِّ

مَرَّ فِي المَعْنَىٰ اللَّعَوِيِّ: أَنَّ مِنْ إطْلاَقَاتِ المُرسَلِ: المُطْلَقُ، والمُهْملُ، والإِرْسَالُ: الإِطْلاقُ، وعَدَمُ التَّقييدِ، وَاتَّضحَ مِنَ المَعَاني الاصْطِلاَحِيَّةِ: أَنَّ المُرْسَلَ هُوَ مَا أُطْلِقَتْ فيهِ الرِّوَايةُ منَ العَدْلِ، وَأُهْمِلَ فيهِ ذِكْرُ الصَّحَابيِّ.

فَالعَلاقَةُ بَينَ التَّعْرِيفَينِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا فِي الإِطْلاقِ وَالإِهْمَالِ، وَهُوَ سَبَبُ التَّسْمِيةِ لِلْمُرْسَلِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/٣)، والعلاقة بين المعنيين ظاهرة لمن تأمل.

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ أَنْوَاعُ المَرَاسِيْلِ

وَمِنْ خِلالِ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِي أَوْرَدهَا العُلمَاءُ منَ الأُصُوليِّينَ، وَالمُحدِّثِينَ وَغَيرِهِمْ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ لِلْمُرْسَلِ أَنْواعًا مُتعدِّدةً أَهَمُّهَا:

(أ) مُوْسَلُ الصَّحَابِيِّ : وهُوَ مَا يَوْوِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَسْمَعهُ مِنْهُ ، إِمَّا لِصِغِرِ سِنِّهِ ، أَوْ تأخُرِ إِسْلاَمِهِ ، أَوْ غِيَابِهِ عَنْ شُهُودِ ذَٰلِكَ (١).

(ب) مُرْسَلُ غَيْرِ الصَّحابِيِّ: وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمُ عُلَامِيٌّ مَنْ لَعَاصِرْهُ؛ سَواءٌ كَانَ مِنَ التَّابِعِينَ أَمْ مِنْ تَابِعِيهِمْ، فَمَنْ بعدَهُمْ، ويَدْخَلُ في ذٰلكَ مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ، ومُرْسَلُ تَابِعِيِّ التَّابِعِيِّ وغَيرِهِمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(٢٦)، و «قواعد التحديث» ص(١٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر في أنواع المرسل ومراتبه: «شرح الكوكب المنير» (۲/ ٥٧٥) ومابعدها، و «قواعد التحديث» للقاسمي ص(١٤٤).

## المَطْلبُ الخَامسُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اخْتَلفَ العُلَمَاءُ فِي تَحدِيدِ أَيِّ الاصْطِلاَحيْنِ دَارَ حَوْلهُ النِّزَاعُ. فَذَهبَ بعضُهُمْ (١٠): إِلَىٰ أَنَّ مَحِلَّ الخِلاَفِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ هُوَ المُرْسَلُ باصْطِلاَحِ المُحَدِّثينَ.

وذَهَبَ آخرُونَ إِلَىٰ: أَنَّ مَحِلَّ الخِلافِ هُوَ المُرسَلُ بِاصْطِلاحِ الأُصُولِيِّينَ (٢)، وَأَيَّا كَانَ مَحِلُّ الخِلافِ فَإِنَّ الَّذِي لاَ يَقُولُ بِمُوْسَلِ التَّابِعِيِّ، الأُصُولِيِّينَ (لاَ يَقُولُ بِمُوْسَلِ غَيرِهِ، ممَّنْ الَّذِي هُوَ المَقْصُودُ بِاصْطِلاحِ المُحدِّثِينَ، لاَ يَقُولُ بِمُوْسَلِ غَيرِهِ، ممَّنْ جَاءَ بعدَهُ منْ بَابِ أُولَىٰ (٣).

وينظر في تحرير مَحِل النزاع بين العلماء في المرسل بأنواعه "إرشاد الفحول" ص (٦٤)، "أثر اختلاف في القواعد الأصولية" ص (٣٨٩)، وسيتبيَّن لك أنَّ محور النزاع هو المرسل باصطلاح المحدثين؛ لأنَّه يخص مرسل التابعي، وإذا كان كذلك فمَنْ بعد التابعي من باب أولىٰ، أما مرسل الصحابي فحكىٰ بعضهم الاتفاق على قبوله؛ لأن الصحابة عدول، ولا عبرة بمن خالف، ينظر: "كشف الأسرار" على قبوله؛ لأن الصحابة عدول، ولا عبرة بمن خالف، ينظر: "كشف الأسرار" (٣/٣)، و"فواتح الرحموت" (٢/٤١٧)، ولكن وُجد بعض الأقوال التي تفصل في قبول مرسل الصحابي، فبذلك يدخل في النزاع، لكن صلب النزاع مقصود =

<sup>(</sup>۱) كما ذهب إليه الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(٦٤).

<sup>(</sup>٢) وهو الذي يُفهمُ من تعريفات الأصوليين وإيرادهم الخلاف فيه ، ينظر: «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» د/ مصطفى الخن ص(٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

أَمَّا الإَمَامَانِ: وَهُمَا مِنَ الأُصُوليِّنَ ، فَاصْطِلاحُ المُرْسَلِ عَنْدَهُمَا جَارٍ علىٰ مَقْصُودِ الأُصُوليِّنَ ، وتَحْريرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ بيْنَهُمَا يَتَلَخَّصُ فيمَا يَأْتيْ: جَارٍ علىٰ مَقْصُودِ الأُصُوليِّينَ ، وتَحْريرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ بيْنَهُمَا يَتَلَخَّصُ فيمَا يَأْتيْ: (أ ) مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ: مِنْ حيثُ قَبُولُهُ مُطلقًا أَوْ التَّفْصيلِ فيهِ . (أ ) مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ: مِنْ حَيثُ القَطْعُ بِالرَّاجِعِ فيهِ ، وعَدَمِ ذَلكَ ، وسيأتيْ لِذَلكَ تَفْصِيلٌ عَنْدَ ذِكْرِ مَذْهبَيهِمَا ، ومَا يتَعلَّقُ بِهِمَا .

بمرسل التابعي فمن بعده، والله أعلم.

## المَطْلَبُ السَّادِسُ مَذْاهِبُ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ

اخْتلفَ العُلَمَاءُ منَ الأُصُوليِّينَ والمُحدِّثِينَ وغيرِهِمْ في حُكْمِ المُرسل، ولَهُمْ في ذٰلكَ أقوالٌ أهَمُّهَا:

الْأَوَّلُ: عَدَمُ قَبُولِ المُرْسَلِ مُطلقًا، وهُوَ قَولُ الجُمْهُورِ (١).

الثَّانيْ: يُقْبلُ مُطلقًا، وهُوَ قَولُ الحَنفِيَّةِ (٢)، والمَالِكيَّةِ (٣)، وأَحْمدَ في رِوايَةٍ (٤)، وجُمْهُورِ المُعْتزِلَةِ (٥)، وجمْعٌ منْ أهلِ الأصوليين (٦).

الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ؛ وَذٰلكَ علىٰ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: يُقبلُ مُرْسَلُ القُرونِ الثَّلاثَةِ المُفضَّلَةِ، منَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ وتَابِعِينَ التَّابِعينَ، ومَنْ بعْدَهُمْ منْ أَنمَّةِ النَّقلِ، دُونَ مَنْ عدَاهُمْ (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص (۲٦)، و «تدريب الراوي» (١/ ٩٨)، و «إرشاد الفحول» ص (٦٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «كشف الأسرار» (۲/۳)، و «التقرير والتحبير» (۲/۲۸۸)، و «تيسير التحرير»
 (۳/۲)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح تنقيح الفصول» ص(٣٧٩)، و«الإحكام» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينطر: «العدة» (٩٠٦/٣)، و«التمهيد» (٣/ ١٣٠)، و«الروضة» ص(١٢٦)، و«المسودة» ص(٢٥٠)، و«سواد الناظر»(١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المعتمد» (٢/ ١٤٣)، و «الإحكام» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) كالآمدى في «الإحكام» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>۷) وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية، ينظر: «تيسير التحرير» (٣/ ١٠٢)، «فواتح الرحموت» (٢/ ١٧٤)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ١٢٣)، و«نهاية السول» =

ثَانِيْهَا: يُقْبَلُ المُرْسَلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطْلَقًا وَلاَ يُقْبَلُ مَنْ غَيرِهمْ (١٠). ثَالثُهَا: لاَ يُقْبَلُ المُرْسَلُ إلاَّ إذَا تأكَّدَ بِمَا يُرجِّحُ صِدْقَ الرَّاوِي، وذْلكَ بوَاحدٍ مِنْ سِتَّةِ أُمُور، هي:

- (أ) أَنْ يَكُونَ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحابَةِ.
- (ب) أَنْ يُسْنِدَهُ رَاوِ آخرُ، غيرُ الَّذي أَرْسلَهُ.
- (جـ) أَنْ يُرْسِلَهُ رَاوٍ آخرُ، يَرْويْ عنْ شُيُوخِ الرَّاوي الأَوَّلِ.
  - (د) أَنْ يُعَضِّدَهُ قَولُ صَحَابِي.
    - (هـ) أَنْ يُعَضِّدَهُ أَكْثَرُ الأُمَّةِ.
- (و) أَنْ يَكُونَ المُرْسَلُ مِمَّنْ عُرِفَ أَنَّهُ لا يُرْسِلُ إلاَّ عمَّنْ يُقْبَلُ قَولُهُ (٢٠). تلكَ أَهَمُّ أَقُوالِ العُلمَاءِ في المَسْأَلَةِ عامَّةً، وَالمَقَامُ لاَ يَسْمَحُ بسَرْدِ

أَدِلَّةِ كُلِّ قَولٍ، ومُنَاقشَتِهَا، ولذَا سَأَكْتفي بِالتَّفْصيلِ في مَذْهَبي الإِمَامَينِ \_ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ معَ الإِحَالَةِ إِلَىٰ أَهَمِّ مَظَانُ المسْأَلَةِ الأُصُوليَّةِ والحَديثيَّةِ (٣).

<sup>= (</sup>٣/ ١٩٩)، و «إرشاد الفحول» ص (٦٤).

<sup>(</sup>۱) وهو اختيار ابن الحاجب في «المنتهى»، ص(۸۸)، وابن الهمام وابن عبدالشكور من الحنفية، ينظر: «التقرير والتحبير» (۲/۲۸)، و «تيسير التحرير» (۳/۲۰۱)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>۲) وهو اختيار الشافعي \_ رحمه الله \_ وعليه أكثر أصحابه، واختاره القاضي أبوبكر الباقلاني، وجماعة من الفقهاء. ينظر: «الرسالة»للشافعي ص(٤٦٢)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ١٢٣)، «نهاية السول» (٣/ ٢٠٤، ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر ما سبق من المراجع في حاشية رقم (١) من ص(٦٤٤) من هذا الكتاب،
 ورقم (٣) من ص(٦٤٥).

## المَطَلَبُ السَّابِعُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ

ذَهبَ الغَزالِيُّ إِلَىٰ عَدَمِ قَبُولِ المُرْسَلِ مِنَ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ، إِلَّا إِذَا عُرِفَ بِصَرِيحِ خَبَرهِ، أَوْ بِعادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحابِيٍّ، فَيُقْبِلُ مُرْسَلُهُ، وإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَٰلِكَ، فَلَا يُقْبِلُ (١).

وإليكَ نَصَّانِ منْ كَلاَمِهِ في ذٰلكَ.

قَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ: «مسْأَلَةٌ: المُرْسَلُ مَقْبُولٌ عِنْدَ مَالِكِ، وأبي حَنِيْفَةَ والجَمَاهِيرِ، ومَرْدُودٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) وَالقَاضِي (٣)، وهُوَ المُخْتارُ (٤).

وقَالَ في خِتَام المسْأَلَةِ عنْدَ ذِكْرِ مُرْسَلِ التَّابِعيِّ: «والمُخْتَارُ علىٰ قِيَاسِ ردِّ المُرسَلِ: أَنَّ التَّابِعيَّ والصَّحَابيَّ إذَا عُرِفَ بِصَرِيحِ خَبرِهِ، أَوْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: « المستصفى» (۱/ ١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) وإطلاق الغزالي أنَّ المرسل مردود عند الشافعي فيه نظر؛ لأنَّ مذهبه \_ رحمه الله \_ التفصيل في ذلك، فله في الأخذ به شروط أوردها في «الرسالة» ص(٢٦٤)، وقد أثبت ذلك عنه عدد من أتباع مذهبه، ينظر: «الإحكام» للآمدي(٢/٣٢)، و«نهاية السول» (٣/ ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٣) هو: القاضي أبوبكر محمد بن الطيّب الباقلاني، وقد مرّت ترجمته في ص(٤٩)
 من هذا الكتاب، وينظر: «الإحكام» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (١/ ١٦٩).

بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِيْ إِلَّا عَنْ صَحَابِيِّ ـ قُبلَ مُرسَلُهُ، وإنْ لَمْ يُعْرَفْ ذٰلكَ، فَلا يُقْبَلُ »(١)، ومنْ ذٰلِكَ تَبيَّنَ أَنَّ الغَزَالِيَّ يُسَوِّي بَينَ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ والتَّابِعِيِّ منْ حيثُ الرَّدُّ، إِلَّا مَا تَحَقَّقَ شَرْطُهُ الَّذِيْ أَوْرَدَهُ (٢)، وَلَا يُفَرّقُ

<sup>«</sup>المستصفى» (۱/۱۷۱). (1)

وهو قوله: «إلاَّ إذا عُرف بصريح خبره أو بعادته. . . » إلخ.

## المَطْلَبُ الثَّامِنُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

ذَهَبَ ابْنُ قَدَامَةَ إِلَىٰ: قَبُولِ مَراسِيلِ الصَّحَابَةِ مُطْلَقًا (١)، وهاذَا نَصُّ كَلامِهِ فِي المَسْأَلَةِ: «فَصْلٌ»: مَراسِيْلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا لِلَّهِ مَقْبُولَةٌ عندَ الجُمْهُورِ، وَشَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: لاَيُقْبِلُ مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ، إِلاَّ إِذَا عُرِفَ بِصَرِيْحِ خَبَرِهِ أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لاَيَرُويْ إِلاَّ عَنْ صَحَابِيٍّ وإلاَّ فَلاَ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَرُويْ عَمَّنْ لَمْ تَثْبُتْ لَنَا صُحْبَتُهُ، وَهاذَا ليسَ بِصَحِيح (٢).

أَمَّا مَرَاسِيلُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ: فَلَمْ يُبْدِ فِيهَا مَذْهَبَهُ، واكْتَفَىٰ بِذِكْرِ الرِّوَايَتَينِ فِي القَبُولِ وَالرَّدِّ، والاَسْتِدْلاَلِ لَهُمَا، وكأنَّهُ يَمِيْلُ إلىٰ القَولِ بِالقَبُولِ؛ لأنَّهُ سَاقَ الرُّدُوْدَ علىٰ أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِعَدمِ القَبُولِ، وحيثُ لَمْ يُصرِّحْ بِمَذْهِبِهِ سَاقَ الرُّدُوْدَ علىٰ أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِعَدمِ القَبُولِ، وحيثُ لَمْ يُصرِّحْ بِمَذْهِبِهِ فِي ذٰلِكَ، فَيَصْعُبُ الجَزْمُ بِشيءٍ فَيْهِ (مَّ). واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٢٦، ١٢٧).

## المَطْلَبُ التَّاسِعُ الفَرْقُ بَينَ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ

يَتَبَيَّنُ منْ خِلاَلِ عَرْضِ مَذْهَبَيِ الإِمَامِيْنِ، أَنَّ بَينَهُمَا افْتِرَاقًا وَاضِحًا في المَسْأَلَةِ.

فَفِي مَسْأَلَةِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ، مَذْهَبُ الغَزالِيِّ: الرَّدُّ إلاَّ إذَا عُلِمَ مِنْ الصَّحَابِيِّ مِثْلِهِ. منَ الصَّحَابِيِّ مِثْلِهِ. منَ الصَّحابِيِّ بِصَرِيحِ خَبَرِهِ أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لايَرْوِيْ إلاَّ عنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ. أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَمَذْهَبُهُ القَبُولُ مُطْلَقًا.

أمَّا مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ: فَيَرَىٰ الغزَالِيُّ الرَّدَّ كَمَا سَبقَ في مُرسَلِ الصَّحَابِيِّ، بَلْ مِنْ بَابٍ أَولَىٰ عَلَىٰ التَّفْصِيلِ الَّذِيْ أُورَدهُ.

وابنُ قُدَامَةَ: لَمْ يُصرِّحْ بِتَرْجِيحٍ وَاضِحٍ، وإِنْ كَانَ يَميلُ فَيْمَا يَبْدُو إِلَىٰ القَوْلِ بِالقَبُولِ، وَمِمَّا يُؤكِّدُ وَجْهَ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ «مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ» ـ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ عِنْدَ ذِكْرِهِ الْقَوْلَ الْمُخَالِفَ سَاقَ مَذْهَبَ الْغَزاليِّ، وَدَلِيلَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَوَصَفَ مَنْ ذَهبَ إليه بِالشُّذُوذِ عنِ العُلَمَاءِ، بلْ عنْدَ ذِكْرهِ أَدِلَتَهُمْ نقلَ أَدِلَةً الغَزاليِّ بعبَارتِهِ، وَنَصِّ صِيغَتِهِ التِّي أَوْرَدَهَا فِي «المُسْتَصْفَىٰ».

## المَطْلَبُ العَاشِرُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

## (أ) أُدِلَّةُ الغَزَالِيِّ وَمُوافِقِيهِ:

اسْتَدَلَّ الغَزَالِيُّ ومُوَافِقُوهُ عَلَىٰ مَا ذَهبُوا إليهِ بِمَا يَلِي:

١- أَنَّ الرَّاوِيَ لَوْ ذَكَرَ شيخَهُ ولمْ يُعَدِّلُهُ، وبقيَ مَجهُولًا عنْدَنَا لمْ نَقْبَلْهُ، فإذَا لَمْ يُسَمِّهِ، فَالجَهْلُ أَتَمُّ، فَمَنْ لاَ تُعْرَفُ عينُهُ، كَيْفَ تُعْرَفُ عَدَالتُهُ (١)، وروَايَةُ مَجْهُولِ العَدَالَةِ مَرْدُودَةٌ.

٢- أنَّ الرَّوايَ قَدْ يَرْوِيْ عَنْ غَيرِ الصَّحابِيِّ مِنَ الأَعْرَابِ الَّذِينَ لاَ صُحْبَةَ لَهُمْ، وإنَّمَا ثَبَتَتْ لَنَا عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ دُونَ غيرِهِمْ (٢)؛ فَإِذَا وُجِدَ هلذَا الاَحْتِمَالُ، سقطَ الاَسْتِدْلاَلُ بِالمُرسَلِ، كيف؟ والرِّوَايَةُ أَمْرُهَا عَظِيمٌ يَجِبُ التَّثَبَّتُ والاَحتِيَاطُ فيهَا، والجَزْمُ والقَطْعُ بها، وسدُّ منافِذِ يَجِبُ التَّثَبَّتُ والاَحتِيَاطُ فيها، والجَزْمُ والقَطْعُ بها، وسدُّ منافِذِ الجَهَالاَتِ وَالظُّنُونِ وَالاَحْتِمَالاَتِ.

٣- قيَاسُ الرِّوَايَةِ على الشَّهَادَةِ؛ فشَهَادةُ الفَرْعِ لا تُقبلُ مَا لَمْ يُعيَّنْ شَاهِدُ الأَصْلِ، فكَذَا الرِّوَايَةُ، وافْتراقُ الشَّهَادَةِ والرِّوَايَةِ في بَعْضِ الأَمُورِ لا يُوجبُ فرقًا في هَـٰذَاالمعْنىٰ، كَمَالاَ يُوجِبُ فَرْقًا في مَنْع قَبُولِ رِوايَةِ المَجْرُوحِ المَجْهُولِ (٣).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر في الأدلة: «البرهان» (١/ ٦٣٥)، و«المستصفى» (١/ ١٦٩-١٧١)، و«الروضة» ص(١٢٦).

## مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ الغَزَالِيِّ ومُوافِقِيهِ:

١- نُوْقِشَ الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: بِأَنَّ رِوَايَةَ العَدْلِ عَنِ المَجْهُولِ تَعْدِيلٌ لَهُ المَّابَةِ العَذَابَ الغَزَالِيُّ عَنْ هَالذَا، مِنْ وَجْهَين:

أَحَدُهُما: عَدَمُ التَّسْلِيمِ، فَإِنَّ العدْلَ قَدْ يَرْوِي عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَتَوقَّفَ فيهِ، أَوْ جَرَحَهُ، والرَّاوي عَنْهُ سَاكتٌ عَنْ تعْدِيلِهِ، ولوْ كَانَ السُّكُوتُ عَنْ النَّعْدِيلِ جَرْحًا، وَلَوَجَب أَنْ يَكُونَ عَنْ الجَرْحِ تَعْدِيلًا، لَكَانَ السُّكُوتُ عَنِ التَّعْدِيلِ جَرْحًا، وَلَوَجَب أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي إِذَا جَرَحَ مَنْ رَوى عَنْهُ مُكذِّبًا لِنَفْسِهِ.

ثَانِيْهُمَا: أَنَّا إِنْ سلَّمْنَا جِدلاً أَنَّ الرِّوايَةَ تعْديلٌ، فَتعْديلُهُ المُطْلَقُ لا يُقْبَلُ، مَا لَمْ يُذْكَرِ السَّبَبُ، فَلوْ صرَّحَ بأنَّهُ سَمِعَهُ منْ عَدْلِ ثِقَةٍ، لمْ يَلْزَمْ قَبُولُهُ، وإِنْ سُلِّمَ قَبُولُ التَّعْدِيلِ المُطْلَقِ، فَذَلِكَ فِي حَقِّ شَخْصٍ نَعْرِفُ عَينَهُ، قَبُولُهُ، وإِنْ سُلِّمَ قَبُولُ التَّعْدِيلِ المُطْلَقِ، فَذَلِكَ فِي حَقِّ شَخْصٍ نَعْرِفُ عَينَهُ، وَلاَيُعْرَفُ بِفِسْقٍ، أَمَّا مَنْ لَمْ نَعْرِفْ عَينَهُ فَلَعَلَّهُ لَوْ ذَكَرهُ لَعَرفْنَاهُ بِفَسْقٍ لَمْ يَطْلِعْ عليهِ المُعدِّلُ (٢).

٢ ـ ونُوقِشَ الدَّلِيلُ الثَّانيْ: بِعَدم الصِّحَّةِ.

قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ في مُناقَشَّتِهِ هَلْذَا الدَّلِيلَ بعدَ سِيَاقِهِ لهُ: «وهلْذَا لَيسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّ الأُمَّةَ اتَّفَقَتْ عَلَىٰ قَبُوْلِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنُظَرَائِهِ، منْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ مَعَ إِكْثَارِهِمْ، وَأَكْثُرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَرَاسِيلٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٩)، و«الإحكام» (٢/ ١٢٥)، و«الروضة» ص(١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٩، ١٧٠)، و «الإحكام» (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص (١٢٥، ١٢٦).

ثمَّ اسْتَشْهَدَ بِبَعْضِ أَقُوالِهِمْ في ذَلك، المُشْبَتَةِ لِرِوَايتِهِم المَراسيل، واعْتِيَادِهِمْ على نقْلِهَا، مِنْ غَيرِ نَكِيرٍ، ثمَّ قَالَ: «الظَّاهرُ أَنَّهُمْ لاَ يَرْوونَ إلاَّ عنْ صَحابيً، والصَّحابَةُ مَعْلُومَةٌ عَدَالتَّهُمْ، فإنْ رَووا عنْ غَيرِ صَحابيً، فلا يرْوُونَ إلاَّ عمَّنْ علِمُوا عَدَالتَهُ، و الرِّوَايَةُ عَنْ غَيرِ عَدْلٍ وَهُمٌ بعيدٌ، لاَ يُدُونَ إليهِ، ولا يُعوَّلُ عليهِ (۱).

٣ ونُوقشَ دَليلُهُمْ الثَّالثُ: بِعدمِ التَّسليمِ بِصِحَّةِ قياسِ الرِّوايَةِ علىٰ الشَّهَادَةِ، للفُرُوقِ الكثيرَةِ بَينَهُمَا، ومنهَا: اللَّفظُ، والعَدَدُ، والمَجْلسُ، والذُّكُورِيَّةُ، وَالحُرِّيَّةُ عَنْدَهُمْ، والعَجْزُ عَنْ شُهودِ الأَصْلِ، وأَنَّهُ لَا يجُوزُ لشُهودِ الفَرْعِ الشَّهَادَةُ حتَّى تُحَمِّلَهُمْ إِيَّاهَا شُهُودُ الأَصْلِ، فيقُولُوا: اشْهَدُوا لشُهُودِ الفَرْعِ الشَّهَادَةُ حتَّى تُحَمِّلَهُمْ إِيَّاهَا شُهُودُ الأَصْلِ، فيقُولُوا: اشْهَدُوا علىٰ شهَادَتِنَا، والرِّوايَةُ تُخَالفُ هَاذَا، فَجَازَاختلافُهُمَا في هَاذَا الحُكْمِ (٢).

## (ب) أَدِلَّهُ ابْنِ قُدَامَةَ وَمُوافِقِيهِ علىٰ قَبُولِ المُرْسَلِ:

استَدَلُّوا بأُدِلَّةٍ كَثِيرةٍ أَهَمُّهَا:

١- الإِجْمَاعُ على قَبُولِ رِوايَةِ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ، وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ
 عَيْنِيْ مَرَاسِيلُ<sup>(٣)</sup>.

٢- أَنَّ الظَّاهِرَ منَ العَدْلِ الثَّقَةِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَجِيزُ أَنْ يُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِقُولٍ،
 ويَجْزِم بهِ، إلَّا بعْدَ أَنْ يَعْلَمَ ثِقَةَ نَاقِلِهِ، وعَدَالَتِهِ، وَلاَ يَحِلُّ لهُ إلْزَامُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٧٧٥).

النَّاسِ عَبَادَةً، أَوْ تَحليلَ حرام، أَوْ تَحريمَ مُباحٍ، بِأَمْرِ مَشْكُوكِ فيهِ، فيظْهَرُ أَنَّ عَدَالتَهُ مُسْتَقِرَّةٌ عِنْدَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَولِهِ: «أَخبْرَنيْ فُلانٌ»، وهُوَ ثِقَةٌ عَدْلٌ، وَلَوْ شَكَّ في الحَدِيثِ ذَكرَ منْ حَدَّثَهُ، لِتَكُونَ العُهْدَةُ عليهِ دُونَهُ، وَقَدْ جَرَىٰ العُرْفُ بَيْنَ الرُّواةِ علىٰ هنذَا.

٣- جَرَيَانُ العَادَةِ مِنْ رُواةِ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ عَلَىٰ قَبُولِ المَرَاسِيلِ
 وَالتَّحْدِيثِ بِهَا، وهُمْ ثِقَاتٌ، لايَرْوُونَ إلَّا عنِ العُدُولِ، والرِّوايَةُ عَنْ عَيْرِ العَدْلِ وَهُمْ بَعِيدٌ، لا يُظَنُّ بِهِمْ، فلا يُلْتَفتُ إليهِ، ولا يُعَوَّلُ عليهِ (١).

## مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ ابْن قُدَامَةً، وَمُوافِقِيهِ:

١ ـ نُوقشَ الدَّلِيلُ الأَوَّلُ بِما يَأْتِي:

( أ ) عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِالاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَاديَّةٌ، والإِجْمَاعُ قاطعٌ، فلا يُساعِدُ في مِثْلِ هَـٰذهِ المَسَائِلِ(٢).

(ب) عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِثُبُوتِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ مَاذَكَرُوهُ، مِنْ قَبُولِ المُرْسَلِ، فَغَايَةُ الأَمْرِ مَصِيرُ بَعْضِ الصَّحابَةِ، والتَّابِعِينَ إلى القَبُولِ، وليسَ في ذٰلكَ مَايَدُلُّ علىٰ إِجْمَاعِ الكُلِّ، بِلْ إِنَّ جُملَةً مِنْهُمْ لَم يَقْبَلُوا المَراسيلَ، ولِذٰلكَ مَايَدُلُّ علىٰ إِجْمَاعِ الكُلِّ، بِلْ إِنَّ جُملَةً مِنْهُمْ لَم يَقْبَلُوا المَراسيلَ، ولِذٰلكَ بَاحَثُوا مِنْ يُرْسِلُ، مِعَ جَلالَةِ قَدرِهِ، لاَ لِشَكِّ في العَدَالَةِ، ولكِنْ لِلْكَشْفِ

<sup>(</sup>۱) ينظر هذه الأدلة في: «كشف الأسرار» (۳/ ۳)، و «شرح تنقيح الفصول» (۳/ ۹۷۹)، و «الروضة» و «الإحكام» (۲/ ۱۳۱)، و «الروضة» ص (۱۲ ، ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٢٥).

عن الرَّاوِيْ <sup>(١)</sup> .

وَلَوْ قُلتُمْ: (٢) «قَبِلَ البَعْضُ، وسَكَتَ الآخرُونَ، ولمْ يُنكِرْ مُنْكِرٌ، فَكَانَ احْمَاعًا».

قُلنا: لاَ نُسلِّمُ ثُبُوتَ الإِجمَاعِ بِسُكُوتِهِمْ، لاسيَّمَا في مَحِلِّ الاجْتِهَادِ، بلْ لَعلَّهُ سَكَتَ مُضْمِرًا للإِنْكَار، أَوْ مُتردِّدًا فيهِ.

ولايُسَلَّمُ سُكُوتُ الآخرينَ، وعَدمُ وُجُودِ المُنْكرينَ، بلْ حَصَلتْ مُبَاحِثَةُ رُواةِ المَراسيل، حتَّى أَسْنَدُوا مَاأَخْبرُوا بهِ (٣).

#### وَالجَوابُ عَلَىٰ هَاذِهِ المُناقَشَةِ مِنْ وُجُوهٍ:

(أ) قُولُهُمْ: «الإجمَاعُ لاَيُساعِدُ في مسَائلِ الاجْتِهَادِ» ـ صَحيحٌ، إذًا كَانَ الإجْمَاعُ السُّكُوتيُّ المَذْكُورُ فَظَنِّيٌ، ولاَيَمْتَنِعُ التَّمَسُّكَ بِهِ في مسَائِلِ الاجْتِهَادِ، كالظَّاهرِ منَ الكِتَابِ والسُّنَةِ (٤).

(ب) أَنَّهُ إِذَا حَصَل قَبُولُ جُملَةٍ منَ الصَّحَابَةِ للمَراسيلِ، وسَكَتَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٧٠، ١٧١)، الإحكام (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذا افتراض اعتراض أورده المنكرون لقبول المرسل على لسان المجيزين له، وممن أورده الغزالي في «المستصفى» (١/ ١٧١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/١/١)، و«الإحكام» (٢/ ١٣٥)، وقد ثبت أنَّ ابن عباس لم يَقْبَلْ مرسل التابعين، وكذلك جماعة من التابعين.

ينظر: «مقدمة صحيح مسلم» (١/ ١٢)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» (٢/ ١٢٧).

عنْ ذٰلكَ بَقِيَّتُهُمْ، ولمْ يُنْكِرُوا عليهِمْ \_ فلا ريْبَ أَنَّ هَـٰذَا إِجْمَاعٌ سُكُوتيٌ، مُحتَجٌّ بِهِ، وغَايَتُهُ إقرارُهُمْ علىٰ روايَتِهِمْ وقَبُولُهَا.

وَكَوْنُ بعضِ الصَّحابَةِ بَاحَثُوا منْ يُرْسِلُ، لايدُلُّ علىٰ إِنْكَارِ قَبُولِهِ، بلْ غَايَتُهُ طَلَبُ زِيَادَةِ عَلْم لمْ تَكُنْ حَاصِلَةً بِالإِرْسَالِ<sup>(١)</sup>.

وَلَا يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ العُدُولِ، والتَّابِعينَ الثِّقَاتِ، سُكُوتُهُمْ عنْ بَيانِ الحقِّ، أوْ رَدِّ البَاطِلِ، أَوِ التَّأَكُّدِ مِنَ الرِّوَايَةِ، إِضْمَارًا أَوْ تَرَدُّدًا.

٧- وَنُوقِشَ الدَّليلُ الثَّانِيْ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِمَا ذَكرُوهُ، فالاحْتِمَالُ قَوِيِّ فِي أَنَّهُمْ قَدْ يَرُوُونَ عَنْ غَيرِ الصَّحابَةِ مِنَ الأَعْرَابِ الَّذِينَ لاَصُحبَةَ لَهُمْ، أَوْ عَنْ غيرِ الطَّعَلَةِ مِنَ الأَعْرَابِ الَّذِينَ لاَصُحبَةَ لَهُمْ، أَوْ عَنْ غيرِ الثَّقَةِ مُمْكِنَةٌ، والجَزْمُ بِالرِّوايَةِ عنِ النِّبِيِّ تَوقَّفَ فِيهِ (٢)؛ فالرِّوايَةُ عَنْ غيرِ الثَّقَةِ مُمْكِنَةٌ، والجَزْمُ بِالرِّوايَةِ عنِ النِّبِيِّ تَوقَّفَ فِيهِ لَا الرَّوايَةِ، وإذَا تَعَذَّرَ وَذَلكَ قَادحٌ فِي الرِّوايَةِ، وإذَا تَعَذَّرَ الجَزْمُ فليسَ حَملُ قَوْلِهِ: «قال» على معنى «أَظُنُ أَنَّهُ قال» - أولى مِنْ حَملُ قولِهِ: «سَمِعْتُ أَنَّهُ قَالَ» على معنى «أَظُنُ أَنَّهُ قالَ» - أولى مِنْ حَملُ قولِهِ: «سَمِعْتُ أَنَّهُ قَالَ» .

والجَوابُ عنْ هَـٰذَا: أَنَّهُ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ عَلَىٰ قَبُولِ رِوَايَةِ المُرْسَلِ مَنَ الصَّحَابَةِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَرْوِي إلاَّ عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِه، وَقَدْ عُلِمَتْ عَدَالتُهُ، عَدَالتُهُ، وَلَا يَرْوِيْ إلاَّ عمَّنْ عُلِمَتْ عَدَالتُهُ،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٩)، ١٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» (٢/ ١٢٦).

والرِّوَايَةُ عَنْ غَيرِ أُولَٰئِكَ وَهُمْ بَعِيدٌ، لايُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ فَلاَ يُعَوَّلُ عَلَيهِ<sup>(١)</sup>. وَقُوْلُهُمْ : ﴿إِنَّ الرَّاوِيَ قَدْ يَرْوِي عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عنهُ لَجَرَحهُ ».

قُلنا: ذُلكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِيْمَا إِذَا قَدْ عَيَّنَ الرَّاوِيْ، وَوَكَّلَ النَّظرَ فيهِ إِلَىٰ المُجْتَهِدِينَ ، ولمْ يَجْزِمْ بِأَنَّ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ قَالَ كَذَا، بلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَمْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ كَذَا، بلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ لاَ يَجْزِمُ قَالَ فُلانٌ: إِنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ قَالَ كَذَا، وأَمَّا إِذَا لَمْ يُعيِّنْ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجْزِمُ بِقَوْلِه: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ إِلاَّ وَقَدْ عَلِمَ، أَوْ ظَنَّ عَدَالَة الرَّاوِيْ (٢).

وقَوْلُهُمْ: «إِنَّ الجَزْمَ مَعَ تَجْويز كَذِبِ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ كَذِبٌ.

قُلناً: إِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَوْ ظَنَّ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ كَاذَبٌ، وأَمَّا إِذَا قَال ذَلكَ مع ظَنِّ الصِّدْقِ، فلا يَكُونُ كَاذبًا، وإنْ احْتَملَ في نَفْسِ الأَمْرِ أَنْ يَكُونَ المَرْوِيُّ عَنْهُ كَاذبًا؛ كَمَا لَوْ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ معَ العَنْعنَةِ (٣).

٣- أمَّا الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: فَيَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ المُناقشَاتِ، مَا وَردَ علىٰ سَابقيهِ، ويُجَابُ عنْهَا بِما أُجِيبَ عمَّا سَبَقَ، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۱۲٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه (١٢٨/٢). والعنعنة: مصدر: عنعن الحديث، مأخوذ من لفظ: «عنعن فلان» إذًا رواه بلفظه «عن»، من غير بيانٍ من الرَّاوي للتحديث والسماع، ينظر: «توضيح الأفكار» (١/ ٣٣٠).

## المَطْلبُ الحَادِي عَشَرَ الرَّاحِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

منْ خِلالِ عَرْضِ المَذَاهِبِ، والأَدِلَّةِ، والمُنَاقشَاتِ، يَتَبيَّنُ لَيْ أَنَّ الرَّاجِحَ في مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ: القَبُولُ مُطلقًا؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ وَضَعْفِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ بِمَا وَرَدَ عليهَا منْ مُنَاقَشَةٍ.

أمَّا مُوْسَلُ غَيرِ الصَّحَابِيِّ، فَالقَولُ فيهِ مُطْلَقًا، بالقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ صَعْبٌ بلْ لابُدَّ منَ التَّفْصِيلِ في نَظرِيْ، فيُقْبلُ المُرسَلُ إِذَا اعْتَضَدَ بِأَحَدِ الْأُمُورِالاَتِيَةِ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ المُرْسَلُ ممَّنْ عُرِفَ أَنَّهُ لايُرْسِلُ إلَّا عمَّنْ يُقْبَلُ قُولهُ.

ثَـانِيْهَـا : أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي، والمَرْوِيُّ عنْهُ منْ أَئِمَّةِ النَّقلِ، المعْرُوفينَ بِالنَّقلِ عن العُدُولِ التَّقَاتِ.

نَالِثُهَا: أَنْ يُسْنِدَهُ رَاوِ آخرُ غِيرُ الَّذِي أَرْسلَهُ.

رَابِعُهَا : أَنْ يُرْسِلَهُ رُواةٌ آخرُونَ ، يَرْوُونَ عَنْ شُيوخِ الرَّاوِيِّ الأَوَّلِ .

خَامسُهَا: أَنْ يَكُونَ مُسْتَفِيضًا في الأُمَّةِ، أَوْ مُعْتَضِدَّا بِقَولِ صَحَابِيٍّ أَوْ نَحْوِ ذَاكُ مَنْ القَرَائِن المَقْبُولَةِ (١). ذَلكَ مِنَ القَرَائِن المَقْبُولَةِ (١).

<sup>(</sup>١) وهلذا الاختيار قريب مما ذكرته سابقًا من مذهب الشافعي رحمه الله.

فإذَا اعْتَضَدَ المُرْسَلُ بِأَحدِ هاذهِ الأُمُورِ، قُبِلَ وإلاَّ لمْ يُقْبَلْ.
وَإِنِّي لأَرَىٰ في هَاذَا التَّفصيلِ جَمْعًا بيْنَ الأَقْوالِ، وتقْرِيبًا بينَ الأَدِلَّةِ وقُوَّةً في الحُجَّةِ، وسلاَمةً منَ الاعْتِراضَاتِ والمُناقشَاتِ في الجُملَةِ، وبهاذَا أَكُونُ مُوافقًا لابْنِ قُدَامَةَ في تَرْجِيْحِهِ الأَخْذَ بِمُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ مُطْلقًا، جَامِعًا بينَ قَولَي الإِمَامينِ في غيرِهِ، واللهُ أعلمُ بِالصَّوابِ.

## المَطْلَبُ الثَّانِيْ عَشَرَ ثَمَرةُ الخِلاَفِ

قَدْ ترَتَّبَ على الخِلافِ في قَبُولِ المُرسلِ اخْتلافٌ في فُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ مُتَعدِّدَةٍ، أَذْكُرُ أَهَمَّهَا مَعَ رَبْطِهَا بِالخِلافِ الأُصُوليِّ السَّابقِ، مُشِيرًا إلىٰ رَأيِ الإَمَامَيْنِ فيهَا إنْ وَجدْتُ لَهُمْ قَولًا في ذٰلكَ مع المُوانة بَينَ مَذْهَبيهِمَا أُصُولًا وفُروعًا.

وهَا نَا بِيَانٌ بِأَهَمِّ المسَائلِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي يُثْمِرُهَا الخِلَافُ في مَسْأَلَةِ «المُرْسَل» قَبُولًا، أَوْ رَدًّا.

#### (١) تأثيرُ لَمْس المَرْأَةِ عَلَىٰ الوُضُوءِ:

اختَلفَ العُلَماءُ في حُكْمِ لَمْسِ المَرْأَةِ بعدَ الوِضُوءِ هلْ يُنْقِضُهُ ؟
فَذَهَبَ عَامَّةُ العُلَمَاءِ القَائلينَ بِقَبُولِ المُرسلِ: إلىٰ عَدمِ نَقْضِ الوُضُوءِ بِلَمْسِ المَرْأَةِ (١)، مُحْتجِّينَ علىٰ ذٰلكَ بِمَا ثَبَتَ عنهُ ﷺ مُرسَلاً، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ بعضَ أَزْواجِهِ، ثمَّ يُصلِّيْ ولاَيتَوضَّأُ (١).

 <sup>(</sup>۱) وهو رواية عن أحمد، وقول الحنفية، وهم ممن يرون قبول المرسل مطلقًا.
 ينظر في تحقيق هاذا القول: «شرح فتح القدير على الهداية» (۱/ ٤٨)،
 و«المغنى» لابن قدامة (۱/ ۱۹۲، ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وللحديث طرق متعددة وروايات مختلفة، بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف.

وَذَهَبَ عَامَةُ مَنْ ردَّ المُرْسَلَ: إلىٰ أَنَّ مَسَّ المَرْأَةِ نَاقِضٌ للوُضُوءِ (١) مُطلقًا؛ لِقَولِهِ تعالىٰ: ﴿ أَوَ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ (٢)، واللَّمسُ حَقيْقَةُ في التِقَاءِ البَشْرَتيْن (٣).

أمَّا الإِمَامَانِ: فيرى الغَزاليُّ، وهُوَ منَ القَائلينَ بِردِّ المُرسلِ ـ: أنَّ اللَّمْسَ نَاقِضٌ للْوضُوءِ (٤)، وعدَّهُ ثَالثَ الأَسْبَابِ في الأَحْدَاثِ الَّتِي تُوجِبُ اللَّمْسَ نَاقِضٌ للْوضُوءَ، فقال: «السَّببُ الثَّالثُ: اللَّمسُ قال الله تعالىٰ: ﴿ أَوَ لَكَمسَّنُمُ اللِّصَاءَ ﴾، فَحَملَهُ أَبُوحنيفَةَ على المُجَامَعةِ، وحَملهُ الشَّافِعيُّ على الجَسِّ اللِّسَاءَ ﴾، فَحَملَهُ أَبُوحنيفَةَ على المُجَامَعةِ، وحَملهُ الشَّافِعيُّ على الجَسِّ بِاليدِ»، ثمَّ قَالَ ـ رَحِمهُ اللهُ : «اللَّمسُ وِفَاقًا منْ غيرِ قَصْدٍ: نَاقضٌ للوُضُوءِ للْعُمُوم» (٥).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةَ: فَذَهبَ إلىٰ أَنَّ مُجرَّدَ المَسِّ منْ غَيرِ شَهْوَةٍ لَيسَ بِنَاقضٍ، وهُوَ مِمَّنْ يرىٰ قَبُولَ المُرسلِ، فقدْ ذَكرَ الرِّوايَاتِ والمَذَاهِبَ في

<sup>=</sup> ينظر: «عون المعبود» (١/ ٣٠٤)، و «جامع الترمذي» (١/ ١٣٣)، و «سنن ابن ماجه» (١/ ١٦٨)، وينظر تخريجه في: «نصب الراية» (١/ ٧١)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ ورواية عن أحمد. ينظر: «مغني المحتاج» (۱/ ۳۲)، و«المغني» (۱/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مغنى المحتاج» (١/ ٣٤)، و«المغنى» (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الوسيط» (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

المسْأَلَةِ، وارْتضىٰ هَـٰذَا المَذْهَبَ (١).

وليسَ هَاذَا مَجالَ سَرْدِ الحُجَجِ، والأَدِلَّةِ لِكُلِّ مَذْهَبٍ، فهيَ مَبْسُوطَةٌ في مَظَانِّهَا الفِقْهيَّةِ (٢).

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي في المَسْأَلَةِ أَنَّ مُجَرَّدَ لَمْسِ المرْأَةِ لِيسَ بِنَاقِضٍ مُطْلَقًا لِدَلَالَةِ الآيَةِ والأَحاديثِ علىٰ ذٰلكَ؛ فقدْ ثَبَتَ في البُخاريِّ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ ذُلكَ؛ فقدْ ثَبَتَ في البُخاريِّ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَمَامَهُ في صلاةِ اللَّيلِ إِذَا أَرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ كَانَ يَغْمِزُ قَدَمَ عائِشَةَ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ أَمَامَهُ في صلاةِ اللَّيلِ إِذَا أَرَادَ السَّجُودَ (٣)، فالمُرادُ بِالمُلامسةِ في الآيةِ: الجِمَاعُ، كَمَا عليهِ جُمْهُورُ السُّجُودَ من المُفسِّرِينَ والمُحدِّثينَ والفُقهَاءِ (١٤).

#### (٢) تأثيرُ القَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ على الُوضُوءِ:

ذَهَبَ الْحَنفَيَّةُ القَائِلُونَ بِقَبُولِ الْمَراسِيلِ إلىٰ: أَنَّ قَهْقَهَةَ الْمُصلِّي تُنقِضُ وُضُوءَهُ؛ فتُبْطِلُ صَلاَتَهُ (٥٠)، مُحتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً مُرسَلاً: "أَنَّهُ أَمرَ رَجُلاً ضَحِكَ في صَلاتِهِ أَنْ يُعِيْدَ الوُضُوءَ والصَّلاَةَ (٢٠).

ینظر: المغنی (۱/۱۹۲،۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال: المغني (١/ ١٩٢، ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "صحيح البخاري" (١/ ١٣٠)، باب: التطوع خلف المرأة، وفي: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القرطبي (٥/٢٢٣)، و«تفسير ابن كثير» (٢/٢٠١)، و«نصب الراية» (١/٧٠)، و«التلخيص الحبير» (١/١٣٢)، و«المغني» (١/٢١١، ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «فتح القدير» وشرحه (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه «الدارقطني» (١/ ١٦١)، بروايات متعددة مسندة ومرسلة وأعلَّها، وعليه فالحديث ضعيف لايُحتجَّ به، وينظر: في تخريجه: «نصب الراية» (١/ ٤٧) =

وَذَهَبَ الجُمهُورُ إلى: أَنَّ الوُضُوءَ لاَ يَنْتَقِضُ بِالقَهْقَهَةِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ ؛ لأَنَّ الوُضُوءَ لاَ يَنْتَقِضُ إلاَّ بالنَّوَاقِضِ الشَّرْعِيَّةِ ، كالأَحْدَاثِ المَعْروفَةِ ، وليسَ القَهْقَهَةُ منْهَا (١) ، ثمَّ إنَّ القَولَ بِذَلكَ مُخَالِفٌ للأَصْلِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ شيءٌ مَا نَاقضًا لِلطَّهَارَةِ في الصَّلاةِ غَيرُ ناقض في غَيرِهَا ، فَمَا نَقَضَ لوصُونَ في غَيرِهَا ، فَمَا نَقَضَ الوصُّلَةِ ، والأَمْرُ واحدٌ (٢) ، ولمْ يَعْمَلِ الجُمْهُورُ بِحديثِ القَائلينَ بِالنَّقضِ ؛ لأَنَّهُ ضعيفٌ ومُرسلٌ (٣) .

أمَّا الإِمَامَانِ: فقدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ القَهْقَهَةَ لَا تُبطِلُ الوُّضُوءَ؛ لِضَعْفِ الحَدِيثِ، ولِمَا سَبَقَ من الأَدِلَّةِ الَّتِي أَوْرِدَهَا الجُمهُورُ.

قال الغَزاليُّ: «والخَارِجُ مِنْ غَيرِ السَّبِيلَينِ؛ كَالفَصْدِ والحِجَامَةِ والعَجَامَةِ والعَجَامَةِ والعَب والقَيءِ، والقَهْقَهَةِ في الصَّلاَةِ، وغيرهَا ـ كلُّ ذٰلكَ لا يَنقُضُ الوُضُوءَ، خِلافًا لأبيْ حنيْفَةَ» (٤). وهاذا القَولُ مُوافقٌ لرَدِّهِ المُرسَلَ.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ في «المُغْنِيْ»: «وَلَيسَ فِي القَهْقَهَةِ وُضُوءٌ» (هُ ، ثُمَّ ذَكرَ القائلينَ بِذُلكَ ورَأيَ الحَنَفيَّةِ وأدلَّتَهُمْ، وردَّ عليهِمْ بِالحُجَج القَويَّةِ

<sup>=</sup> ٥٤)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: «المغنى» (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٧٧، ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) «الوسيط» (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (١/ ١٧٧).

الشَّرعيَّةِ، والعقْليَّةِ<sup>(١)</sup>.

#### ٣ حُكْمُ منْ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَلَهُ آخَرُ:

اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا، وَقَتَلَهُ آخرُ، هَلْ يُعَدُّ المُمْسِكُ شَرِيكًا في القَتْلِ؟ ولهُمْ في ذٰلكَ أَقْوالٌ مُتعَدِّدَةٌ (٢) ولاَ خِلافَ في أَنَّ القَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيرِ حَقِّ (٣).

أَمَّا المُمْسِكُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ القَاتِلَ يَقْتُلهُ، فلاَ شيءَ عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ مُتسَبِّبٌ بِهِ، وإِنْ أَمْسَكَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَنْ ضَبَطَهُ لهُ حتىٰ ذَبَحهُ، فَلِلْعُلَماءِ في حُكْمهِ مَذَاهِبُ مِنْهَا:

أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ اللَّذِي أَمْسَكَ»(٤).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُقْتَلُ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْسِكُهُ مَا قَدرَ علىٰ قَتْلهِ، فَالقَتلُ حَاصلٌ بِفِعْلِهِمَا فيكُونَانِ شَرِيْكَينِ فيهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا القِصَاصُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُعَاقَبُ ، وَيَأْثُمُ، ولاَ يُقْتَلُ (٥).

<sup>(1) (1/</sup>۷۷، ۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر في: «المغنى» (٧/ ٥٥٧، ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره (٣/ ١٤٠). قال ابن حجر: «صحَّحهُ ابن القطَّان، ورجاله ثقات»، ينظر: «بلوغ المرام» ص(٢٤٨)، كتاب الجنايات.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المغنى» (٧/ ٧٥٥، ٥٥٧).

وَأَمَّا الْإِمَامَانِ: فالغَزَالِيُّ: لَمْ أَقِفْ عَلَىٰ رَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وللكَنْ إِذَا رُبِطَ ذُلكَ بِمذْهَبِهِ فِي رَدِّ الْمُرْسَلِ، وقولِ الشَّافِعيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ، يَتبيَّنُ أَنَّ حُكْمَ الْمُمْسِكِ هُنَا عَدَمُ القَتْل، بلْ عَلَيهِ الْإِثْمُ والعُقُوبَةُ (١).

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ القَاتِلَ يُقْتَلُ، والمُمْسِكَ يُحبسُ؛ استِنَادًا إلى الحَدِيثِ المُرْسَلُ السَّابِقِ، ولأنَّ المُمسِكَ حبَسَهُ إلىٰ المَوتِ، فيحبَسُ الآخرُ إلى المَوتِ، كمَا لَوْ حبَسَهُ عنِ الطَّعَامِ والشَّرابِ حَتىٰ مَاتَ، فَيُحْبَسُ الآخرُ إلى المَوتِ، كمَا لَوْ حبَسَهُ عنِ الطَّعَامِ والشَّرابِ حَتىٰ مَاتَ، فَإِنْنَا نَفْعَلُ بِهِ ذَٰلكَ حتَّى يَمُوتَ (٢).

وبذلكَ تَنْتَهِيْ أَهَمُّ المَسَائِلِ الفَرْعيَّةِ المَيْنِيَّةِ علىٰ مَسْأَلَةِ «المَرَاسِيلِ»، مِنْ حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب الجراح من «مغني المحتاج» (٤/ ٨، ٩)، «المغنى» (٧/ ٧٥٥، ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المغنى» (۷/ ۲۵۷).

# المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

عَقَدَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَصْلاً لَهَاذِهِ المَسْأَلَةِ، ذَكرَ فيهِ الرَّوايتينِ فِيهَا منْ حيثُ القَبُولُ والرَّدُّ، وحُجَّةَ كُلِّ مِنْهُمَا، ورجَّحَ فيهِ قَبُولَ خَبَرِ الوَاحِدِ في الحُدُودِ، ومَا يَسْقُطُ بِالشُّبهَاتِ، وانتَّصَرَ لهُ، وَرَدَّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ في ذٰلِكَ (١).

أَمَّا الإِمَامُ الغَزَالِيُّ فلَمْ يَتطرَّقْ لِبَحْثِ هلذِهِ المَسْأَلَةِ مُطْلَقًا فِيْمَا رَأَيتُ، لاَ تَفْصِيلً، ولاَ إِشَارَةً.

وحيثُ إِنَّ الإِمَامَينِ معًا لمْ يَتَّفِقًا علىٰ بَحْثِ المَسْأَلةِ، فَيَكْفِي الإِشَارَةُ إلىٰ أَنَّ الخلافَ بيْنَهُمَا مُنْحَصرٌ في الذِّكْرِ وعَدمِه، بِدُونِ خَوْضٍ في غِمَارِ المسْأَلةِ وَتَفْصِيلاتِها.

وَلَعَلَّ حُجَّةَ الغَزَالِيِّ في إِغْفَالِهَا، عَدمُ حَصْرِ جَمِيعِ مَسَائِلِ السُّنَّةِ، في مُؤلَّفٍ مُتخصِّص في الأصُولِ، فَاسْتِقْصَاءُ جَمِيْعِ المسائلِ المُتَعلَّقَةِ بالسُّنَّةِ، ليسَ مَحِلَّهُ كُتُبَ الأصُولِ.

أمَّا الإِمَامُ ابنُ قُدَامَةً: فيُبرُهِنُ ذِكُرَهُ لهاذهِ المسْأَلَةِ على استِدْرَاكِ مَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: الروضة» ص(۱۲۹).

أَغْفَلَهُ الغَزَالِيُّ، وإكْمَالِ مَا نقَصَهُ مِنَ المَسَائلِ المُهِمَّةِ، الَّتي يَرِدُ ذِكْرُهَا كَثِيرًا في مَوْضُوْعِ السُّنَّةِ، لا سِيِّمَا «أَخْبَارُ الآحَادِ»؛ وعلىٰ كُلِّ، فالأَمْرُ اصْطِلاَجِيٌّ لا مُشَاحَّةَ فيهِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في بحث المسألة: «المعتمد» (۲/ ۹۸)، و «التقرير والتحبير» (۲/ ۲۷٦)، و «تيسير التحرير» (۸/ ۸۸)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۳۵)، و «المنتهى» لابن الحاجب ص (۸۸)، و «الإحكام» للآمدي (۲/ ۱۱۷)، و «العدة» (۳/ ۸۸۲)، «التمهيد» (۳/ ۹۱)، و «الروضة» ص (۹۲۱)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۲۱)، و «المسودة» ص (۲۲)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۱۶۵).

## المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ تَعَارُضُ خَبرِ الوَاحِدِ وَالقِيَاسِ

إِذَا تَعَارَضَ خَبَرُ الوَاحِدِ مَعَ القيَاسِ، فأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟ ذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَىٰ: قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِيْمَا يُخَالِفُ القِيَاسَ، وَانْتَصَرَ لَهُ، ورَدَّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ فِيهِ (١).

أَمَّا الغَزَالِيُّ: فَلمْ أَرَهُ تَطَرَّقَ لِبَحْثِ هلذ المَسْأَلَةِ مُطْلَقًا، فالخِلاَفُ بَينَهُمَا مُنْحَصِرٌ في الذِّكْرِ، وَعَدَمهِ، لَيسَ إِلَّا.

وَلَعَلَّ هَـٰذَا كَافٍ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ، مَعَ الإِحَالَةِ لِمَا قُلْتُهُ فِي المَسْأَلَةِ السَّابِقةِ؛ لأَنَّهَا شَبِيهَةٌ جِدًّا بِهـٰذِهِ المَسْأَلَةِ، منْ جِهَةِ مَسْلَكِ الإِمَامينِ فِيهَا لسَّابِقةِ؛ لأَنَّهَا شُهـُ - رَحِمَهُمَا اللهُ - (7) والله أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۲۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التقرير والتحبير» (۲/ ۲۹۸)، و «تيسير التحرير» (۱۱٦/۳)، و «منتهى السؤل» ص(۸۱)، و «الإحكام» للآمدي (۱/ ۱۱۸)، و «العدة» (۸۸۸)، و «التمهيد» (۳/ ۹۶)، و «سواد الناظر» (۱/ ۲۲۲)، و «المسودة» ص (۲۳۹).

## المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَ أَفْعَالُ الرَّسُولِ ﷺ وَدَلاَلتُهَا عَلَىٰ الأَحْكَامِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ على: عَدَمِ ذِكْرِ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ في مَبَاحِثِ السُّنَّةِ، ثمَّ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ مَبْحَثٍ لهَا، في غَيرِ هَاذَا الجُزْءِ منْ كِتَابِيهِمَا، فتطرَّقَ لهَا الغَزَاليُّ في عَيْدِ مَا عَقَدهُ لهَا (١)، وأَهْمَلَ ذٰلكَ ابنُ قُدَامَةً، فَلمْ الغَزَاليُّ في مَبْحَثٍ خَاصِّ، عقدهُ لهَا (١)، وأَهْمَلَ ذٰلكَ ابنُ قُدَامَةً، فَلمْ يَتَكَلَّمْ عِنْهَا، لا فِي مَباحِثِ السُّنَّةِ، وَلا فِي غيرها.

أَمَّا الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فَلِمْ يَتَطَرَّقْ لَهَا في حَدِيثِهِ عَنْ مَوضُوعَاتِ السُّنَّةِ، وإنَّمَا خصَّصَ لهَا مَبْحَثًا مُتأَخِّرًا في كِتَابِهِ، عَقَدهُ بعْدَ تطرُّقِه لِدلالاتِ اللَّلْفَاظِ ؛ كالأَمْرِ والنَّهي والعَامِّ والخَاصِّ، والإِطْلاقِ والتَّقييدِ، وبعْدَ إنْهَائهِ الكَلامَ فيمَا يُقْتَبسُ منَ الأَلْفَاظِ منْ حيثُ الفَحْوىٰ، والإشارَةُ، وأَضْرُبُ ذٰلكَ.

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ في آخرِ حَديثِهِ عنْ هاذَا كُلِّهِ: «هَاذَا تَمَامُ التَّحقيقِ فِي المَفْهُومِ، وبهِ تَمَامُ النَّظرِ في الثَّانيْ؛ وهُو َ اقْتَبَاسُ الحُكْمِ منَ اللفْظ، لاَ منْ حيثُ صيْغَتُهُ ووضْعُهُ، بلْ منْ حيثُ فَحْواهُ وإشارَتُه، ولمْ يبْقَ إلاَّ الفَنُّ الثَّالثُ؛ وهُو َ اقْتِبَاسُ الحُكْمِ، مِنْ حيثُ معْنَاهُ، ومَعقُولُه، وهُو َ القِيَاسُ الفَنُّ الثَّالثُ؛ وهُو اقْتِبَاسُ الحُكْمِ، مِنْ حيثُ معْنَاهُ، ومَعقُولُه، وهُو القِيَاسُ والقَولُ فيهِ طويْلٌ، ونرى أَنْ نُلْحِقَ بِآخرِ الفنِّ الثَّانِيْ القولَ في فِعْلِ رسُولِ اللهِ يَسِيْقُ وسُكُوتِهِ، ووَجْهِ دَلاَلتِهِ على الأَحْكَام؛ فإنَّهُ قَدْ يُظنُّ أَنَّهُ نَاذِلٌ مَنْزِلَةَ اللهِ يَسِيْقُ وسُكُوتِهِ، ووَجْهِ دَلاَلتِهِ على الأَحْكَام؛ فإنَّهُ قَدْ يُظنُّ أَنَّهُ نَازِلٌ مَنْزِلَة

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/۲۱، ۲۲۸).

القَولِ في الدَّلَالَةِ . . . »(١).

ثُمَّ شَرَعَ في الحَدِيثِ عنْ ذلكَ مُعَنْوِنًا لَهُ بِقَوْلِهِ: «القَولُ في دَلاَلَةِ

أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ وسُكُوتِهِ، واسْتِبشَارِهِ» (٢). وذَكرَ فيهِ ثَلاثَةَ فُصُولٍ:

الأُوَّلُ: في دَلَالَةِ الفِعْلِ، وقدَّمَ عليهِ مُقَدِّمَةً في عِصْمَةِ الأَنْبِيَاءِ ـ عليْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ـ ثمَّ فصَّلَ القَوْلَ في دَلاَلَةِ الفِعْلِ، مُبيِّنًا مَذَاهِبَ ـ عليْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ـ ثمَّ فصَّلَ القَوْلَ في دَلاَلَةِ الفِعْلِ، مُبيِّنًا مَذَاهِبَ النَّاسِ في ذٰلكَ، ومُدَلِّلاً ومُنَاقشًا، ومُرَجِّحًا (٣).

ثمَّ عَقَدَ الفَصْلَ الثَّانِيَ، الخَاصَّ بِذِكْرِ شُبُهَاتٍ مُتفرِّقَةٍ في أَحْكَامِ الأَّفْعَالِ، ذَكرَ فيهِ سَبْعَ شُبَهِ، وفصَّلَ القَولَ فيهَا، وبيَّنَ الحقَّ الَّذي يَراهُ تِجَاهَهَا (٤٠).

ثمَّ عقدَ الفصْلَ الثَّالثَ في تَعَارُضِ الفِعْلَينِ، بيَّنَ فيهِ معْنىٰ التَّعَارُضِ، وَمَا يَنْبغي فِعْلُهُ عنْدَ التَّعارُضِ؛ سَواءٌ كَانَ التَّعارُضُ بينَ قُولينِ، أَمْ فِعْلينِ، أَمْ فِعْلينِ، أَمْ قَولي فِعْلُهُ عَنْدَ التَّعارُضُ، ثمَّ خَتَمَ حَديْتَهُ بقَولِهِ: «هَاذَا تَمامُ الكَلاَمِ أَمْ قَولِ وَفَعْلِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ (٥)، ثمَّ خَتَمَ حَديثَهُ بقَولِهِ: «هَاذَا تَمامُ الكَلاَمِ فَي الأَفْعَالِ المُلْحَقَةِ بِالأَقْوالِ، وبَيانُ مَا فيها منَ البيَانِ والإِجْمَالِ» (٦).

وَهَاكُذَا تَبِيَّنَ أَنَّ الغَزالِيِّ تَعرَّضَ لِهِاذَا المَبْحَثِ في كِتَابِهِ بعْدَ حَديثهِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (٢/ ٢١٢، ٢٢١) منه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (٢/ ٢٢١، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢/ ٢٢٧) منه.

177

عنْ مَوْضُوَعاتِ السُّنَّةِ، بلْ بعْدَ حَديثِهِ عنْ دَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ كُلِّهَا، وهـٰذَا منْ بَابِ التَّرتِيبِ، فَبَعْدَ إِنْهَائِهِ الكَلاَمَ فِي الأَقْوالِ والأَلْفَاظِ ودَلاَلَتِهَا، شرَعَ في الحَديثِ عن الأَفْعَالِ، ودَلاَلتِهَا ومَايَتعلَّقُ بهَا.

وهانذَا منَ الغَزَاليِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ ضَرْبٌ منَ التَّوشُعِ والبيَانِ، ونَوعٌ منَ التَّوشُعِ والبيَانِ، ونَوعٌ منَ التَّفصِيلِ والإطْنَابِ في الأُمُورِ الَّتي يَرىٰ أَهَمَّيَّتَهَا في عِلْمِ الأَصُولِ، ولهَا تعلُّقٌ بِهِ مِنْ حيْثُ الدِّلاَلَةُ علىٰ الأَحْكَام.

<sup>(</sup>١) هذا التماس شيء من العذر لمن أهمل بحث الأفعال من الأصوليين؛ كابن قدامة وغيره.

<sup>(</sup>۲) ينظر في ذلك : «التقرير والتحبير» (۲/ ۳۰۳)، و «تيسير التحرير» (۳/ ۱۲۰)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۰)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (۲۸۸)، و «البرهان» للجويني (۱/ ۲۸۳)، و «الإحكام» للآمدي (۱/ ۱۷۳۳)، و «الإبهاج» (۲/ ۲۱٤)، و «نهاية السول» (۳/ ٤)، و «العدة» (۳/ ۷۳٤)، و «المسودة» ص (۱۸۷)، و «إرشاد الفحول» ص (۳۵).

المَبْحَثَ خَارِجَ مَبَاحِثِ الأَدِلَّةِ، فإنيْ أَكْتَفِيْ بِالإِشَارَةِ إليْهِ إِشَارَةً عابِرَةً كَمَا سَبقَ، مُؤيِّدًا مَاذَهَبَ إِلَيْهِ الغَزاليُّ، مِنِ اهْتِمَامَهِ بِهلْذَا المَبْحثِ عَرْضًا وتَفْصيلًا، لأَهْميَّةِ ذَٰلِكَ في اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَام، مُلْتَمِسًا العُذْرَ لابنِ قُدَامَةَ في إيْجَازِهِ واخْتِصَارِهِ، وهَلذَا كَافٍ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ لَه عَرْضِ هَلذهِ المَسْأَلَةِ (١).

وقد أوردت هاذه المسألة ضمن المسائل التي اختلف فيها الإمامان في دليل السنة، رغم أنهما لم يتطرقا إليها فيه، وذلك لِما رأيته من قوة علاقتها، وشدة التصاقها بالسنة، فالأفعال قسيمة الأقوال فيها، ولما تقتضيه الأمانة العلمية من التتبع الدقيق، والاستقراء المتكامل للمسائل التي اختلف فيها الإمامان في الأدلة، وإن لم يورداها فيها، والله الموفق.

#### (179

## خاتِمَةُ الفَصْلِ الثَّانِي

### «السُّنَّة»

في ذِكْرِ عَدَدٍ منَ المسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلافٌ يَسِيرٌ بينَ

الإِمَامينِ، وهي على التَّرتيبِ:

المَسْأَلَةُ الأُولِـيٰ: حدُّ الخَبَر.

المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ: إفَادَةُ التَّوَاتُر العِلْمَ الضَّرُودِيَّ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِيَّةُ: هِلْ حُصُولُ العِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيدُهُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ؟

المَسْأَلَةُ السَّرَابِعَةُ: مَسَائِلٌ في اشْتِراطِ العَدَدِ فِي التَّواتُرِ.

المَسْأَلَةُ الخَامَسَةُ: حُكْمُ كِتْمَانِ أَهْلِ التَّواتُرِ مَا يَحْتَاجُ إلى نَقْلِهِ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الجَرْحُ والتَّعْديلُ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: أَنْواعُ المُرْسَلِ.



سَبَقَ أَنْ قَدَّمْتُ في خِتَامِ مسَائلِ الكِتَابِ، أَنَّ هُنَاكَ مسَائلَ في كُلِّ دليلٍ، حَصَلَ فيْهَا خِلافٌ طَفِيفٌ، ليسَ جَوْهَرِيًّا بَينَ الإِمَامِينِ ممَّا يَصْعُبُ أَنْ يُعَقَدَ لهُ مَبْحثٌ خاصٌّ بكُلِّ مسْأَلَةٍ، لِذَا سَأَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَيهَا في أَنْ يُعَقَدَ لهُ مَبْحثٌ خاصٌّ بكُلِّ مسْأَلَةٍ، لِذَا سَأَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَيهَا في نِهَايَةِ كُلِّ دليلٍ (١)، وفي هَلْذَا المَطْلَبِ أَذْكُرُ أَهَمَّ المَسَائِلِ، الَّتي حَصَلَ فيها خِلاَفٌ يسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ فِي مسَائِلِ السَّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٥٦٩) من هذا الكتاب.

## المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ حَدُّ الخَبرَ

اتَّفْقَ الإِمَامَانِ على صِيغَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حَدِّ الخَبَرِ، وهيَ: «أَنَّهُ الَّذي يَتَطرَّقُ إِلَيهِ التَّصْدِيقُ، أو التَّكْذِيبُ» (١).

وَزَادَ الغَزَالِيُّ فَقَالَ: «أَوْ هُوُ القَولُ الَّذِيْ يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ، أوِ الكَذبُ»(٢).

وأشَارَ إلىٰ أَهَمِّيَّةِ المَجيءِ بـ«أَوْ» في الحدِّ، فقَالَ: «وهُوَ أُولَىٰ منْ قَولِهِمْ: يَدْخُلهُ لصَّدْقُ والكَذِبُ؛ إذِ الخَبَرُ الوَاحِدُ لايَدْخُلُهُ كِلاَهُمَا، بلْ كَلامُ اللهِ تعالىٰ لاَ يَدْخُلُهُ الكَذِبُ أَصْلاً»(٣).

ثُمَّ خَاصَ الغَزاليُّ في حَقِيقَةِ الخَبَرِ زَاعِمًا أَنَّهُ قِسْمٌ منْ أَقْسَامِ الكَلاَمِ الْكَلاَمِ القَائِم بِالنَّفسِ، مُؤَصِّلاً مَقُولاتِ الأشَاعِرَةِ، فِيْ هَلذَا الأَمْرِ (٤).

وَقَدْ أُشْبِعَ الكَلامُ رَدًّا وَتَفْنِيدًا لِمَزَاعِمِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ، مِنْ مَسَائلِ الكِتابِ «حقيقَةِ القُرآنِ» (٥) بِمَا يُغني عنِ الإِعَادَةِ هُنَا، والمُهِمُّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المستصفى» (۱/ ۱۳۲)، «الروضة» ص (۹۳).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المسألة الأولى من مسائل الكتاب ص (١٧١).

هُوَ: إِنْبَاتُ خِلافِ الإِمَامَينِ في عَرْضِ هَاذِهِ القَضِيَّةِ؛ فَالغَزَالِيُّ عَرَضَهَا بِشَيْءٍ مِنَ البَسْطِ، أَوْقَعهُ فِي وَحَلِ<sup>(١)</sup> مُخَالَفَاتِ الأَشَاعِرَةِ لمنهج السَّلَفِ رحمهم اللهُ.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ حَدِّ الخَبَرِ، وَلَمْ يَخُضْ فِيمَا خَاضَ فِيهِ الغَزَالِيُّ مِنْ ذِكْرِ حَقِيقَةِ الخَبَرِ، وَهَاذَا مَنْقَبَةً لَهُ ـ رَحِمهُ اللهُ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) «الوَحَلُ»: بالفتح مفرد «أوحال»، وهو الطين الرقيق، والمراد: أنَّ من سقط فيه فقد تورَّط. ينظر: «المصباح» (وحل).

## المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إِلْمَادَةُ التَّواتُرِ العِلْمَ الضَّرُوْرِيَّ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ المُتَواترَ يُفِيدُ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ، وبيَّنَّا حُجَّةَ ذَلكَ، وَذَكرَا القَولَ الآخَرَ في المَسْأَلَةِ (١)، وهُوَ أَنَّ المُتَواترَ: يُفيدُ العِلْمَ النَّظَرِيُّ (٢).

وللكنَّ الغَزاليَّ فصَّلَ القَولَ في إِبْطَالِ هلْذَا المَذْهَبِ، فقَالَ: «النَّظَرِيُّ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ فيهِ الشَّكُّ، وتَخْتلفَ فيهِ الأَّحْوالُ، فيعْلمُهُ بَعضُ النَّاسِ، دُونَ بَعْضٍ، ولا يعْلَمُهُ النِّسَاءُ (٣) والصِّبيَانُ، ومَنْ ليسَ منْ أهلِ النَّظَرِ، وَلاَ يَعْلَمُهُ مَنْ تَرَكَ النَّظَرَ قَصْدًا، وكُلُّ علْم نَظرِيِّ فالعَالمُ بِه أهلِ النَّظرِ، وَلاَ يعْلَمُهُ مَنْ تَرَكَ النَّظرَ قَصْدًا، وكُلُّ علْم نَظرِيِّ فالعَالمُ بِه قَدْ يَجِدُ نَفْسَهُ فيهِ شَاكًا، ثُمَّ طَالبًا، ونَحْنُ لاَنجِدُ أَنْفُسَنَا شَاكِينَ في وُجُودِ مكَّ اللهُ ولَالبينَ لِذَلكَ.

فَإِنْ عَنَيْتُمْ بِكَونِهِ «نَظَرِيًا» شَيئًا منْ ذٰلك فَنَحْنُ نُنْكِرُهُ، وَإِنْ عَنَيْتُمْ بهِ: أَنَّ مُجَرَّدَ قَولِ المُخْبِرِ لا يُفِيدُ العِلْمَ، مَا لَمْ يَنْتَظِمْ في النَّفْس مُقَدِّمَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ هَلَوُلاءِ مَعَ اخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِمْ، وتبَايُن أَغْرَاضِهِمْ،

<sup>(</sup>۱) وهو قول الكعبي من الحنفية، وأبي الخطاب من الحنابلة، وغيرهم. ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۱)، و«التمهيد» (۲/ ۲۲، ۲۸)، و «الروضة» ص(٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٣٢، ١٣٤)، و«الروضة» ص(٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٣) إدخال النساء في عدم العلم بذلك فيه نظر، ففي النساء \_ كما لايخفى \_ من اشتهرن بالعلم وإدراك شتَّى العلوم، والتاريخ مليء بذلك مما لايُنكر.

ومَعَ كَثْرَتِهِمْ عَلَىٰ حَالٍ لا يَجْمَعُهُمْ علىٰ الكَذِبِ جَامِعٌ، ولا يَتَّفِقُونَ إِلَّا عَلَىٰ الصِّدْق .

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ قَدِ اتَّفقُوا علىٰ الإِخْبَارِ عَنِ الوَاقِعَةِ، فَيَنْيَنِي العِلْمُ بِالصِّدةِ علىٰ مَجْمُوع المُقَدِّمَتَينِ، فَهَاذَا مُسَلَّمٌ (١٠).

أُمَّا ابنُ قُدَامَةً - رَحِمهُ اللهُ أَ : فلَمْ يُفصِّلْ هَاذَا التَّفْصِيلَ كُلَّهُ، وَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ شيءٍ منْهُ في مَعْرِضِ احْتِجَاجِهِ عَلَىٰ إِفَادَةِ المُتَوَاتِرِ العِلْمَ الضَّرُورِيُّ (٢)، وَنَقَلَ عَنْ بعضِ الحَنابِلَةِ (٣) القَولَ بأنَّهُ نَظَرِيٌّ، وذَكرَ حُجَّتَهُ في ذٰلكَ، مُشِيرًا إِلَىٰ المُقَدِّمَتِينِ السَّابِقَتينِ، ولمْ يُبيِّنْ مَوقِفَهُ مَنْ قَولِهِ، للكنَّهُ رَجَّحَ القَولَ بأنَّهُ ضَرُورِيُّ (١). القَولَ بأنَّهُ مَا يُبيِّنْ مَوقِفَهُ مَنْ قَولِهِ، للكنَّهُ رَجَّحَ القَولَ بأنَّهُ ضَرُورِيُّ (١).

فَحَاصِلُ الْخِلاَفِ بِينَ الإِمَامَينِ في المَسْأَلَةِ: أَنَّ الغزَاليَّ فصَّلَ في مَوْقِفِهِ تِجَاهَ مَذْهِبِ القَائلينَ بِأَنَّهُ نَظريٌّ، مُنكِرًا جَانِبًا مِمَّا يَحْتَمِلُهُ قَولُهُمْ، مُسَلِّمًا بالجَانِب الآخر.

أَمَّا ابنُ قُدامَةً: فَلمْ يَتعرَّضْ لِذَلكَ التَّفْصِيلِ، وزادَ ابنُ قُدَامَةَ علىٰ الغَزَاليِّ في ذَلكَ ، واللهُ الغَزَاليِّ في ذَلكَ ، واللهُ أعْلمُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الروضة» ص (٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٣) كأبي الخطاب الكلوذاني، ينظر: «التمهيد» (٣/ ٢٢)، و «الروضة» ص (٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص(٩٤).

# المَسْأَلةُ الثَّالِثَةُ مَلْ عُصُولُ العِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ هَلْ حُصُولُ العِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ ؟ يُفِيدُهُ فِيْ كُلِّ وَاقِعَةٍ ؟

في مَعْرِضِ حَدِيثِ الإمَامينِ عنِ المُتواترِ تَعرَّضَا لِهاذهِ المَسْأَلَةِ، ومَا وَاتَّفقَا فِيْهَا عَلَىٰ أَنَّ حُصُولَ العِلْمِ في وَاقِعَةٍ يُفيدُهُ في كُلِّ واقِعَةٍ، ومَا حَصَلَ لِشَخْصٍ مِنَ العِلْمِ يَحْصُلُ لِكُلِّ شَخْصٍ يُشَارِكُهُ في السَّمَاعِ، دُونَ اخْتلافٍ، شَرِيْطَةَ تَجرُّدِ الخَبَرِ عَنِ القَرائِنِ، فإنِ اقْترَنَتْ بِه قَرائِنُ جَازَ أَنْ تَخْتَلِفَ بِهِ الوَقَائِعُ والأشْخَاصُ (١).

لَّكِنَّهُمَا اخْتَلْفَا في مَكَانِ وطرِيقَةِ عرْضِ هـٰذهِ المُسأَلَةِ حَيثُ عَرَضَهَا الْغَزَاليُّ بعدَ أَنْ قدَّمَ ذِكْرَ شُروطِ التَّواتُر.

فَفِيْ حَدِيثِهِ عِنِ الشَّرْطِ الرَّابِع: «العَدَدُ»، عَقَدَ مَسَائلَ خَاصَّةً بِهِ ابْتَدَأَهَا بِمَسْأَلَةِ «تَقْسِيمِ العَددِ إلى نَاقصٍ، وكَاملٍ، وزَائِدٍ»، وشرَحَ ذٰلكَ، وَفِيْ يَمَسْأَلَةِ «تَقْسِيمِ العَددِ إلى نَاقصٍ، وكَاملٍ، وزَائِدٍ»، وشرَحَ ذٰلكَ، وَفِيْ ثَنَايَا شَرْحِهِ لِـ «الكَامِلِ» عَرَضَ هَلْذِهِ المَسْأَلَة ، فَلَمْ يَعْقِدْ لَهَا مَسْأَلَة خَاصَّة ، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهَا في مُجْمَلِ حَديثِهِ عَنْ تَقْسِيمِ العَدَدِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۳٥)، «الروضة» ص (٩٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٣٤، ١٣٧).

أَمَّا ابنُ قُدامَةً: فقَدْ قَدَّمَ الكَلامَ عنْ هَاذِه المسْأَلَةِ على شُرُوطِ التَّواتُرِ، وَعَقَدَ لَهَا فَصْلاً خَاصًا بِهَا (١)، وَمَادَامَ المَضْمُونُ مُتَّفَقًا عليهِ، فَمَا عَداهُ خِلافٌ شَكْلِيٌ لا يَترتَّبُ عَلَيهِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۹۵،۹۶).

#### المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَسَائِلُ فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي التَّواتُرِ

أَفَاضَ الغَزاليُّ في الحَدِيثِ عنِ اشْتِرَاطِ العَدَدِ (١)، وعقد جُملَةً منَ المسَائلِ هي:

(أ) تَقْسِيمُ العَددِ إلى: نَاقصٍ، وكَاملٍ، وزَائِدٍ، وشَرَحَ ذُلكَ (٢).

(ب) قَولُ الأرْبَعةِ: هلْ هُوَ منَ العَددِ الكَاملِ، أوْ قَاصرٌ عنْهُ (٣)،

فقدْ عقدَ لهَا مسْأَلَةٌ خَاصَّةً، نَقَلَ فيهَا مَذْهَبَ القَاضِيُ (٤) بِأَنَّ قُولَ الأَرْبَعةِ قَاصِرٌ عنِ العَددِ الكَاملِ، وذَكرَ حُجَّتهُ، ومَوْقفَهُ منْهُ، المُتَضَمِّنَ تَصْحِيحَ قَاصِرٌ عنِ العَددِ الكَاملِ، وذَكرَ حُجَّتهُ، ومَوْقفَهُ منْهُ، المُتَضَمِّنَ تَصْحِيحَ قَولِهِمْ، إذَا لَمْ تَكُنْ قرينَةً، أمَّا إذَا وُجدَتِ القَرينَةُ، فلا يَسْتَحِيلُ حُصُولُ التَّصديْقِ بقَولِهِمْ (٥).

(ج) عِقَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَسْأَلَةً، خلاصتها أَنَّهُ إِذَا قُدِّرَ انْتَفَاءُ القَرائنِ، فأقلُ عَددٍ يَحْصُلُ بِهِ العِلْمُ الضَّرُورِيُّ معْلُومٌ لله تَعَالَىٰ، وليسَ مَعْلُومًا لَنَا ولا سَبِيلَ لَنَا إِلَىٰ مَعْرِفَتِه، وأَفَاضَ في ذٰلِكَ شَرْحًا، وَتَمْثِيلًا، وَردًّا عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ١٣٤، ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۳۴) منه.

<sup>(</sup>٣) (١٣٧/١) منه.

<sup>(</sup>٤) هو: أبوبكر الباقلاني، وقد تقدَّمت ترجمته في ص(٦٤) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) «المستصفى» (١/ ١٣٧).

المُخَصِّصِينَ لِذَلكَ بأعْدَادٍ مُعيَّنَةٍ (١).

(د) عَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مَسْأَلَةً خَاصَّةً، خُلاصَتُهَا: أَنَّ العَدَدَ الكَامِلَ إِذَا أَخْبَرُوا ولمْ يَحْصُلِ العِلْمُ بِصِدْقِهِمْ، فيَجِبُ القَطْعُ بِكَذِبِهمْ، وفصَّل القَولَ في ذَلكَ (٢).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَتَوسَّعْ هَاذَا التَّوسُّعَ، بَلْ أَشَارَ إلىٰ قليلِ منْ ذَلكَ في حَديثهِ عَنِ اشْتِرَاطِ العَدَدِ<sup>(٣)</sup>، وَأَعْرضَ عنْ عَقْدِ المَسَائلِ، وَالفُصُولِ في ذٰلكَ؛ طَلبًا لِلاخْتِصَارِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۳۷، ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: (۱/۸۳۱) منه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٩٧).

# المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ كُمُمُ كِتْمَانِ أَهْلِ التَّواتُرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ نَقْلِهِ

عَقَدَ ابنُ قُدَامَةً \_ رَحِمهُ اللهُ \_ بعْدَ ذِكرِهِ الشُّرُوطَ المُعْتبَرَةَ، وغيرَ الشُّرُوطَ المُعْتبَرَةَ، وغيرَ المُعْتبَرةِ في التَّواترُ فَصْلاً بيَّنَ فيهِ حُكْمَ كِثْمَانِ أَهْلِ التَّواتُرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ نَقْلِهِ، وَتَعْرِيفِهِ وَأَكَدَ فيهِ عَدَمَ جَوازِ ذَلكَ، وَرَدَّ عَلَىٰ المُخَالِفِين فِيهِ بِالحُجَّةِ، وَالبُرهَانِ، وَأَجَابَ عمَّا قَدْ يَرِدُ مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ، كُلُّ ذَلكَ بِأُسْلُوبٍ مُوجَزٍ، وَاضِح دُونَ تَطْوِيلِ، ولا غُمُوضٍ (١).

أُمَّا الغَزَّالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فقدْ أغفل هَاذهِ المَسْأَلَةَ، وَلَمْ أَرَهُ تَعَرَّضَ لَهَا مُطْلقًا.

وَلاَ رَيبَ أَنَّ فِعْلَ ابنِ قُدَامَةً، وطريْقَةً عرْضِهِ لَهَا أُولَىٰ منْ إهْمَالِ الغَزاليِّ مِثْلَ هـٰذهِ المسَائلِ اللَّطيفَةِ، مع مَاقَدْ يَحْصُلُ منْهُ أَحْيَانًا مِنَ الإِطْنَابِ، في مَسَائِلَ لاتَحْتَاجُ إلىٰ ذٰلكَ ؛ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِلمُشْتَغِليْنَ بهـٰذَا الفَنِّ.

وذِكْرُ ابن قُدامَةَ لهاذِهِ المسأَلَةِ، وَأَمْثَالِهَا مِمَّا أَهْمَلَهُ الغَزاليُّ ـ يُعدُّ منْ الاسْتِدراكاتِ الجَيِّدَةِ، والتَّكميلاتِ المُفِيدَةِ.

نَعَمْ قَدْ يَكُونُ الغَزاليُّ تَعرَّضَ لشَيءٍ مِمَّا يَتَعلَّقُ بِهـٰذهِ المَسْأَلَةِ في حَديثِهِ عنِ «النَّوعِ الرَّابِعِ» من القِسْمِ الثَّاني مِنَ الأَخْبَارِ، وهُوَ مَا يُعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۹۸).

كَذِبُهُ، فَقَالَ: فِي «النَّوعِ الرَّابِعِ»: «مَا سَكَتَ الجَمْعُ الكَثيرُ عَنْ نَقْلهِ، والتَّحدُّثِ بهِ، معَ جَرُّيَانِ الوَاقِعَة بِمَشْهَدِ منْهُمْ، ومعَ إحَالَةِ العَادَةِ السُّكوتَ عنْ ذِكْرِه؛ لِتَوفُّرِ الدَّواعي عَلَىٰ نَقْلهِ (١)، لكنهُ لمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الكِتْمَانِ، وبذٰلكَ اخْتلفَ الإمَامَانِ (٢).

(۱) «المستصفى» (۱/۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر في المسألة أيضًا: «الإحكام» (٢/ ٤١)، و«العدة» (٣/ ٨٥٢)، و«التمهيد» (٣/ ٣٣)، و«سواد الناظر» (١٨٢١)، «المسودة» ص(٢٣٥).

#### المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ

الجَرْحُ هُوَ: إِخْبَارُ العُدُولِ عن الرَّاوِي بِمَا يِخِلُّ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ، وَالنَّبُطِ (١٠). وَالتَّعْدِيلُ: عَكْسُهُ، وهُوَ إِخْبَارُهُمْ عَنِ الرَّاوِي بِصِفَاتِ العَدَالَةِ والضَّبْطِ (١٠).

وَقَدْ عَقدَ الْإِمَامَانِ مَبْحَثًا لِهَاذِهِ القَضِيَّةِ المُهِمَّةِ في السُّنَّةِ (٢)، وَاتَّفقًا فِي مَضْمُونِهَا، وَلَاكِنْ هُنَاكَ اخْتِلَافٌ شَكْلِيٌّ يَسِيرٌ، يَتَعَلَّقُ بِطَرِيقَةِ عَرْضِ القَضِيَّةِ وتَرْتيبها.

فَالغزاليُّ: عَقَدَ بابًا للْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، ضمَّنهُ أَرْبِعَةَ فُصُولٍ، هي: الأَوَّلُ: عَدَدُ المُزكِّي. الثَّاني: فِي ذِكرِ سَببِ الجَرْحِ والتَّعديلِ.

الثَّالث: فِي نَفْسِ التَّزْكِيَةِ. الرَّابعُ: في عدَالَةِ الصَّحابَةِ، رضِي الله عنهُمْ (٣).

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَذَكِرَ فَصْلاً فِي «التَّزْكِيَةِ وَالجَرْحِ»، وَبَيَّنَ فِيهِ العَدَدَ المَقْبُولَ فِي التَّزْكِيَةِ وَالجَرْحِ»، ثُمَّ عَقَدَ فَصْلاً فِي «التَّعْدِيلِ» بَيَّنَ فِيهِ مَرَاتِبَهُ، ثمَّ فَصْلاً في عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ (3).

فَأَوْرَدَ فِي هَاذَا التَّرْتِيبِ ذِكْرَ العَدَدِ، وذِكْرَ السَّبَبِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر في تعريفهما: «سواد الناظر» (۲۱۳/۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(۱۲۱)، و «منهج النقد في علوم الحديث» ص(۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۶۲، ۱۶٥)، و «الروضة» ص (۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ١٦٢، ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» ص (١١٧) ، ١١٩).

بِخلافِ الغَزاليِّ، فقد عَقدَ لكلِّ مسأَلَةٍ فيهِمَا فصلاً.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ طَرِيَقَةَ الْغَزَالِيِّ، وترْتيبَهُ أُولَىٰ وَأَحسَنُ مَنْ طريقَةِ ابن قُدَامَةَ، الَّذي خلَطَ بَعْضَ المسائلِ بِبَعْضِ.

وفي عَرْضِ الإمَامينِ لِمَسْأَلَةِ ذِكْرِ السَّبَبِ في الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ، أَوْرَدَ الإمَامُ الغزَالِيُّ الأَقْوالَ فِي المَسْأَلَةِ، ورَجَّحَ أَنَّ ذِكْرَ السَّبِ يَخْتَلِفُ باخْتِلاَفِ المُزَكِّيْ فَمَنْ حَصَلَتِ الثِّقَةُ بِبصيرَتِهِ، وضَبْطِهِ يُكتفىٰ بإطلاقِهِ، ومَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ في نَفْسِهِ، ولم تُعرفْ بَصيرتُهُ بشرُوطِ العَدَالَةِ، فقد يُراجعُ إذَا فُقدَ العالمُ البَصيرُ بهِ، وعِنْدَ ذٰلكَ يُسْتفصَلُ<sup>(۱)</sup>.

أَمَّا ابنُ قُدَامَةَ: فقدْ ذكرَ الرِّوَايَاتِ في قَبُولِ الجرْحِ إِذَا لَمْ يُتَبَيَّنْ سَبَبُهُ، وَلَمْ يُرجِّحْ شيئًا منْهَا (٢).

ومَادَامَ الأَمْرُ كَذَٰلكَ، فَلا أُطِيلُ في بَحْثِ المسْأَلَةِ أَكْثرَ مَنْ هَـٰذَا، وفي الجُملَةِ: فالإمَامَانِ في قضِيَّةِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ ـ مُتَّفَقَانِ مَضْمُونًا، مُتقَارِبَانِ شَكْلًا وترْتِيبًا، والله أعلمُ. (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۹۲، ۱۹۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر في مسائل هاذه القضية: «التقرير والتحبير» (٢/ ٢٥٥)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ١٥٠)، و «البرهان» (١/ ١٨/١)، و «الإحكام» (٢/ ٢٨٥)، و «العدة» (٢/ ٢٣٥)، و «سواد الناظر» (١/ ٢١٣)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(١٢١)، و «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص(٢٦)، و «مقدمة ابن الصلاح» ص(٤٩)، و «تدريب الراوي» (١/ ٣٠٥)، و «توضيح الأفكار» (٢/ ١٣٣).

#### المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ أَنْوَاعُ المُرْسَلِ<sup>(١)</sup>

عَقَدَ كُلٌّ منَ الإِمَامَينِ مَبْحَثًا لِمَوْضُوعِ «المَرَاسِيلِ»(٢) وَقَد اخْتلَفَا في جَوْهَر المَوْضُوع كَما سبَقَ بَيانُهُ (٣) اخْتلفاً في طَريْقَةِ العَرْضِ أيضًا.

فالغَزاليُّ: عَقَدَ لهاٰذَا المَبْحَثِ مسْأَلَةً واحدةً، خلَطَ فيهَا بينَ أَنْواعِ المُرسلِ، وكانَ جُلُّ حَديثِهِ مُركَّزًا علىٰ مَراسيلِ غيرِ الصَّحابَةِ (٤٠).

أُمَّا ابنُ قُدامَةً: فقَدْ رَبَّبَ المسْأَلَةَ تَرْتِيبًا جَيِّدًا، يُوضِّحُ المُرادَ بِالمَسْأَلَةِ بِيُسرِ وسُهُولَةٍ؛ حيثُ عقدَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ نَوعِي المَراسيلِ فَصْلاً خَاصًا، فالأَوَّلُ خَصَّصَهُ لِمَراسِيلِ الصَّحابَةِ، وبيَّن حُكْمَهَا، وردَّ علىٰ المُخَالِفِينَ فَالأَوَّلُ خَصَّصَهُ لِمَراسِيلِ الصَّحابَةِ، وذكرَ فيهَا (٥)، ثمَّ بعدَ ذلكَ عَقدَ فَصْلاً آخَرَ لِمَرَاسِيلِ غَيرِ الصَّحَابَةِ، وذكرَ الرَّوايَاتِ فِيهَا والحُجَجَ لَهَا (٢)، فَأَعْطَىٰ بِذلكَ صُورَةً واضحةً لِلْمَوضُوعِ الرَّوايَاتِ فِيهَا والحُجَجَ لَهَا (٢)، فَأَعْطَىٰ بِذلكَ صُورَةً واضحةً لِلْمَوضُوعِ بِتَقْسِيمِ كُلِّ مَبْحَثِ عَلَىٰ حِدَةٍ؛ بِخِلافِ خَلْطِ الغَزاليِّ أَنْوَاعَ المَرَاسِيلِ كُلِّهَا فِي مَسْأَلَةٍ واحدَةٍ، وحُكْمٍ واحدٍ؛ مِمَّا يُضْفِي الغُمُوضَ في تَحْديدِ في مَسْأَلَةٍ واحدَةٍ، وحُكْمٍ واحدٍ؛ مِمَّا يُضْفِي الغُمُوضَ في تَحْديدِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٦٤٨) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٩)، «الروضة» ص (١٢٥، ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفصيل المسألة في ص (٦٥٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٦٩)، ١٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق ص (١٢٦).

مَذْهَبِهِ، ويُوقعُ فِيْ الخَلْطِ عنْدَ تَعْيِينِ مُرَادِهِ.

هَـٰذهِ أَهَمُّ المَسَائِلِ الأَصْلِيَّةِ وَالشَّكليَّةِ، في الدَّلِيلِ الثَّانيُ «السُّنَّةِ»، وبانْتِهَائِهَا يَنتَهيِ عَرْضُ ودِراسَةُ المسَائلِ، الَّتي اخْتلفَ فيْهَا الإِمَامَانِ في المَصْدرِ الثَّانيُ منْ مَصَادرِ التَّشْرِيعِ الإسْلاَميِّ.

وَيَعْقُبُهُ الحَدِيثُ عنْ مَسَائلِ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامينِ فِي الدَّلِيلِ الثَّالِثِ «الإِجْمَاعِ»، واللهُ المُوفِّقُ والمُعِينُ.



### الفَصْلُ الثَّالِثُ الدَّليلُ الثَّالِثُ الإجْمَاعُ

وَيَشْمَلُ هَاذًا الفَصْلُ تَمْهِيْدًا وَثَمَانِيَ مَسَائِلَ وخاتمةً:

الْمَسْأَلَةُ الأولَىٰ: تَعْرِيْفُ الإجْمَاعَ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: الأَدِلَّةُ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُكْمُ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإَجْمَاعِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعةُ: الاعْتِدَادُ بِقَوْلِ الأُصُولِيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ

الأَحْكَامِ، وَالفَقِيهِ الحَافِظِ لِلْفُرُوعِ مِنْ غَيرِ مَعْرِفَةٍ

بِالْأُصُولِ فِي الإَجْمَاعِ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الاعْتِدَادُ بِقُولِ النَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ فِي المَسَائِلِ المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: المَيْنِيَّةِ عَلَىٰ عِلْمِهِمَا.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: انْقِرَاضُ العَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاعِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: الإجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

خَاتِمَةُ الفَصْلِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَيْنَ الإِمَامَينِ.



#### تَمْهِــيدٌ تَعْرِيفُ الإِجْمَاعِ لُغَةً

يُطْلَقُ الإِجْمَاعُ فِي لُغَةِ العَرَبِ، ويُرادُ بهِ مَعْنَيَانِ:

١- الاتّفَاقُ: يُقَالُ: أَجْمَعَ القَوْمُ عَلَىٰ كَذَا: إِذَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ، ومِنْهُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلجَدْبُ ﴿ (١) .

٢- العَزْمُ: يُقَالُ: أَجْمَعَ فُلانٌ رأْيَهُ عَلَىٰ كَذَا: إذَا عَزَمَ عَلَىٰ فِعْلِهِ، ومِنْهُ:
 قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكًا عَكُمْ ﴾ (٢).

وَقَدْ أَكْثَرَتْ كُتُبُ اللُّغَةِ وَالمَعَاجِمِ مِنْ ذِكْرِ المَعَانِي المُتَفَرِّعَةِ عَنْ هَاذِهِ الكَلْمَةِ فِي مَادَّةِ «جَمَعَ»، وَللكِنْ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ المَعْنيَيْنِ هُو خُلاصَتُهَا (٣).

وَفِيمَا يَلَيْ ذِكْرُ مَسَائِلِ الْخِلافِ بِينَ الْإِمَامَينِ فِي «الدَّلِيلِ الثَّالِثِ: الإَجْمَاعُ».

سورة يوسف، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٧١.

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (۱/ ٤٧٩)، و«الصحاح» (۱۱۹۸/۳)، و«لسان العرب»
 (۹/ ۲۰۳۶)، و «المصباح» (۱/ ۱۰۸)، و «القاموس المحيط» (۳/ ۱۶) (جمع).



# المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ تَعْرِيفُ الإِجْمَاعِ اصْطِلاَحًا

وَتَتَنَاوَلُ هَالِهِ المسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّالُ: تَعْرِيْفُ الغَزَالِيِّ لِلإِجْمَاع.

المَطْلَبُ الثَّانِيْ: تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَّامَةَ لِلإِجْمَاعِ

المَطْلَبُ الثَّالِكَ أَ: الشَّرْحُ وَالَّمُحْتَرَازَاتُ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيْفَينِ.

المَطلب الخَامِسُ: مُنَاقَشَةُ التَّعْرِيْفَين.

المَطْلِبُ السَّادِسُ: تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَىٰ لِلأَصُولِيِّينَ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ.

#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ لِلإِجْمَاعِ

عَرَّفَ الغَزَالِيُّ الإِجْمَاعَ بِأَنَّهُ: «اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ﷺ خَاصَّةً عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الأُمُور الدِّينِيَّةِ»(١).

وَقَالَ أَيضًا: «وَمَنْ حَاوَلَ إِثْبَاتَ كَونِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً، افْتَقَرَ إلىٰ تَفْهِيمُ لَفْظِ الإِجْمَاعِ، تَفْهِيمِ لَفْظِ الإِجْمَاعِ، تَفْهِيمِ لَفْظِ الإِجْمَاعِ، فَإِنَّمَا نَعْنَيْ بِهِ: اتِّفَاقَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً، عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الأَمُورِ الدِّينِيَّةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/۱۷۳)، وعرفه في «المنخول» ص(۳۰۳) بقوله: «عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد».

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۲۷۳).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي تَعْرِيْفُ ابْنِ قُدَامَةَ لِلإِجْمَاعِ

عَرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ بِأَنَّهُ: «اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ عَلَىٰ أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ»(١).

وَقَالَ أَيضًا: «وَمَعْنَىٰ الإِجْمَاعِ فِي الشَّرْعِ: اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنْ أُمُّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۳۰\_۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ الشَّرْحُ، وَالمُحْتَرَزَاتُ

قَولُهُ: «اتِّفَاق»: الاتِّفَاقُ يَعْنِيْ: الاشْتِرَاكَ فِي القَولِ، أَوْ فِي الفِعْلِ، أَوْ فِي الفِعْلِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا (١٠).

وقُوْلُ ابْنِ قُدَامَةً: «اتَّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ» يُخْرِجُ مَنَ عَدَا العُلَمَاءَ، مِنْ العَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيسَ مِنْ أَهْلِ الإجْمَاعِ، كَمَا يُخْرِجُ اتَّفَاقَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، فَلاَ يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَالمُرَادُ بِالعُلَمَاءِ: المُجْتَهِدُونَ، وَقَدْ أُوضَحَ العُلَمَاءِ، فَلاَ يَكُونُ إِجْمَاعًا، وَالمُرَادُ بِالعُلَمَاءِ: المُجْتَهِدُونَ، وَقَدْ أُوضَحَ ذَٰلِكَ بِقَولِهِ: «فَإِنَّ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الإِجْمَاعِ هُمُ العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ» (٢٠)، وَقَولِهِ: «وَلاَ اخْتِلاَفَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فِي الإِجْمَاع» (٣٠). الإِجْمَاع» (٣٠).

وَبِنَاءً عَلَيْهِ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ، فَلا يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاعِ. وَالْمُرَادُ بِالمُجْتَهِدِينَ: كُلُّ مَنْ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ؛ وَهِيَ: الْمَلَكَةُ الْآخِيْ يَسْتَطِيعُ بِهَا الشَّخْصُ اسْتِنْبَاطَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنَ الأَدِلَّةِ. ولِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، وَمَسَائِلُ مُفَصَّلَةٌ مَبْثُوثَةٌ فِي مَظَانَهَا (٤).

<sup>(</sup>١) كالسكوت والإقرار، ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/١٩٦).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر على سبيل المثال: «فواتح الرحموت» (٢/ ٣٦٢)، و«شرح تنقيح الفصول» =

وتَقْيِيدُهُ: «عُلمَاءَ العَصْرِ» يَخْرُجُ بِهِ مَا يُتَوهَّمُ مِنْ أَنَّ المُرَادَ بِالمُجْتَهِدينَ: جَمِيْعُ مُخْتَهِديْ الأُمَّةِ، في جَمِيْعِ الأَعْصَارِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، فإنَّ هَـٰذَا تَوهُمٌ لاَ يَصِحُ ؛ لأَنَّهُ يُؤدِّي إلىٰ عَدَمِ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ أَصْلاً ؛ إِذْ لاَ إِجْمَاعَ بِهَـٰذَا المَعْنَىٰ قَبْل يَوم القِيَامَةِ، وَبَعْدَهُ لاَ جَاجَةَ إِلَىٰ الإِجْمَاع .

وَالمُرَادُ بِالعَصْرِ: عَصْرُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فِي الوَقْتِ الَّذِي حَدَثَتْ فِيْهِ المَسْأَلَةُ، فَلَا يُعْتَدُّ بِمَنْ صَارَ مُجْتَهدًا بَعْدَ حُدُوثِهَا، وإنْ كَانَ المُجْتَهدُونَ فيهَا أَحْيَاءً.

وَقُولُهُ: "مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ": احْتِرَازٌ عَنِ المُجْتَهِدِينَ مِنْ غيرِهِمْ، فَاتِّفَاقُ عُلَمَاءِ اليَهُودِ، وَالنَّصَارَىٰ، وَنَحْوِهِمْ عَلَىٰ أَحْكَامِ دِيْنَهِمْ، لَيْسَ شَرْعًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا. وَلِهَلْذَا قَالَ الغَزَالِيُّ: "اتَّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ خَاصَّةً "(١). وَلَهَلْذَا قَالَ الغَزَالِيُّ: "اتَّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ خَاصَّةً "(١). وَقَدْ أَطْلَقَ فِي تَعْريفِهِ، وَلَمْ يُقَيِّدُ، وسَيَأْتي تَوْضِيحُ ذَٰلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ الفَرْقِ بَينَ مَذْهَبَى الإمَامَين.

وَقُولُهُ: «عَلَىٰ أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ»، أو «عَلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ» أَيْ: يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ، لِذَاتِهِ، أَصْلاً أَوْ فَرْعًا؛ احْتِرَازًا مِنِ اتَّفَاقِ مُجْتَهِدِيْ الْأُمَّةِ عَلَىٰ أَمْرٍ دُنْيُويٌ؛ كَالمَصْلَحَةِ فِي إِقَامَةِ مَتْجَرٍ، أوْ حِرْفَةٍ، أوْ عَلَىٰ أَمْرٍ الأُمَّةِ عَلَىٰ أَمْرٍ دُنْيُويٌ ؛ كَالمَصْلَحَةِ فِي إِقَامَةِ مَتْجَرٍ، أوْ حِرْفَةٍ، أوْ عَلَىٰ أَمْرٍ دِيْنِيِّ، لَكِنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ لِذَاتِهِ، بَلْ بِواسِطَةٍ؛ كَاتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ

<sup>=</sup> ص(٢٤٩)، و «المستصفى» (٣/ ٣٥٠)، و «المحصول» (٢/ ق٣/ ٥)، و «التمهيد» (٤/ ٣٠٧)، و «الروضة» ص(٣٥٢)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۷۳).

مَسَائلِ العَرَبِيَّةِ، أَو اللَّغَةِ، أَو الحِسَابِ، وَنَحْوِهِ؛ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ إِجْمَاعًا شَرْعِيًّا فِي الحَقِيقَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح المحترزات: «المحصول» (۲/ث۱/۲۰)، و«الإحكام» للآمدي (۱/۲۱)، و«نهاية السول» (۳/۳۳)، و«سواد الناظر» (۲/٥٥٤)، و«شرح الطوفى» لمختصر الروضة (۲/۲۰۲)، و«شرح بدران على الروضة» (۱/۳۳۱ ـ ۳۳۲)، و«إرشاد الفحول» ص(۷۱).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيفَينِ

يَلْحَظُ القَارِئَ للْتَعْرِيْفَيْنِ أَنَّ بَينَهُمَا اتِّفَاقًا وَافْتِرَاقًا؛ فَالاتِّفَاقُ بَينَهُمَا جَرَىٰ فِي ثَلَاثَةِ قُيُودٍ، هِيَ:

ذِكْرُ الاتِّفَاقِ، وَانْحِصَارُ الإِجْمَاعِ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَتَقْيِيدُهُ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.

أَمَّا الخِلاَفُ بَينَهُمَا: فَيَتَجَلَّىٰ فِي أَمْرَين:

الأُوَّلُ: أَطْلَقَ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ، فَقَالَ: "اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ» فَيَدْخُلُ فِي فَيَدْخُلُ فِي هَاذَا الإطْلاقِ العُلمَاءُ وَالعَوَامُ، وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّىٰ الأُمَّةِ، وَلَكِنْ لاَ يَدْخُلُونَ عِنْدَهُ فِيْمَا احْتَاجَ لِنَظَرٍ وَتَأَمَّلٍ، كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللهُ.

كَمَا لاَ يَدْخُلُ عِنْدَهُ مَا يَتَبَادَرُ إِلَىٰ الذِّهْنِ خُرُوجُهُمْ مِنَ الإِجْمَاعِ ؟ كَالأَطْفَالِ وَالمَجَانِينِ وَالأَجِنَّةِ ونَحْوِهِمْ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذٰلِكَ فِي مَواضِعَ مِنْ كَالأَطْفَالِ وَالمَجَانِينِ وَالأَجِنَّةِ ونَحْوِهِمْ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذٰلِكَ فِي مَواضِعَ مِنْ كَتَابِهِ، فَقَالَ عِنْدَ حَدِيْثِهِ عَنِ الرُّكْنِ الأَوَّلِ مِنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، مَا نَصُّهُ: «الرُّكْنُ لِكَابِهِ، فَقَالَ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ الرُّكْنِ الأَوَّلِ مِنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، مَا نَصُهُ: «الرُّكْنُ الأُوّلُ المُحْمِعُونَ : وهُمْ أُمَّةُ مُحمَّدٍ ﷺ وظَاهِرُ هَاذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسلم، اللَّوَلُ المَعْورِ فَا فَهُو كُلُّ مُجْتَهِدٍ مَقْبُولِ الفَتْوى ، فَهُو أَهْلُ الْكَنْ لِكُلِّ الْمَالِ الفَتْوى ، فَهُو أَهْلُ مُجْتَهِدٍ مَقْبُولِ الفَتْوى ، فَهُو أَهْلُ

الحَلِّ وَالعَقْدِ قَطْعًا، وَلَابُدَّ مِنْ مُوافَقَتِهِ فِي الإِجْمَاع.

وَأَمَّا الوَاضِحُ فِي النَّقْيِ فَالأَطْفَالُ، وَالمَجَانِينُ وَالأَجِنَّةُ، وَبَيْنَ الدَّرَجَتَينِ العَوَامُ المُكَلَّفُونَ، وَالفَقِيهُ الَّذِي لَيْسَ بِأُصُولِيٍّ، وَالأَصُولِيُّ الَّذِي لَيسَ بِفَقِيْهِ، وَالمُجْتَهِدُ الفَاسِقُ، وَالمُبْتَدِعُ (().

ثُمَّ رَسَمَ لِكُلِّ مِنْهُمْ مَسْأَلَةً بِيَّنَ فِيهَا حُكْمَ دُخُولِهِمُ الإِجْمَاعَ، بَدَأَهَا بِمَسْأَلَةِ دُخُولِ العَامِّيِّ فِي الإِجْمَاعِ، قَائِلاً: «يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَّامِ فِي الإِجْمَاعِ» (٢). الإِجْمَاعِ» (٢).

وَسَيَأْتِيْ تَفْصِيلَاتُ ذٰلِكَ عِنْدَ عَرْضِ بَقِيَّةِ المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْإِمَامَانِ فِي

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ قَيَّدَ الإِجْمَاعَ: بِـ «اتَّفَاقِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عَالَيْهِ».

وَيُفْهَمُ مِنْهُ: عَدَمُ دُخُوْلِ مَنْ لَيسَ مِنَ العُلَمَاءِ فِي الإِجْمَاعِ؛ كَالعَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ(٣).

وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَيضًا: أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إِجْمَاعِ العُلمَاءِ كُلِّهِمْ، فَلَوْ أَجْمَعَ بَعْضُهُمْ لَمْ يُعْتَبَر الإِجْمَاعُ.

كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ آخِرًا: التَّقْيِيْدُ بِالعَصْرِ. وَقَدْسَبَقَ شَرْحُ التَّعْرِيفِ آنِفًا.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) وقد ذهب إلى عدم دخولهم في الإجماع، ينظر: الروضة ص(١٣٥ ـ ١٣٦).

فَحَاصِلُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ تَعْرِيفَ الغَزَالِيِّ عَامٌ، وَتَعْرِيفَ ابْنِ قُدَامَةَ خَاصٌ، فَالغَزَالِيُّ لَمْ يَذْكُرْ هَانِهِ القُيُودَ المُخَصِّصَةَ، كَمَا فَعَلَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَهَانَا خِلَافٌ جَوهَريٌّ وَاضِحٌ (١).

الثَّانِي: وَهُنَاكَ خِلَافٌ شَكْلِيٌّ بِيْنَهُمَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ: وَهُوَ أَنَّ الغَزَالِيَّ زَادَ بَعْدَ قُولِهِ: «أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَلِمَةَ «خَاصَّةً»؛ ليُؤَكِّد بِهَا المُرَاد، وَأَهْمَلَهَا ابْنُ قُدَامَةً؛ لأنَّهَا قَيْدٌ وَاضِحٌ يُغْنِيْ عَنْهُ حَصْرُ الاتِّفَاقِ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ، فَلاَ يَدْخُلُ فِيْهِ غَيرُهَا، وَهَاذَا مَعْرُوفٌ دُونَ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةٍ «خَاصَّةً». الأُمَّةِ، فَلاَ يَدْخُلُ فِيْهِ غَيرُهَا، وَهَاذَا مَعْرُوفٌ دُونَ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةٍ «خَاصَّةً».

وَأَيْضًا: فَقَدْ قَالَ الغَزَالِيُّ فِي خِتَام تَعْرِيفِهِ: "عَلَىٰ أَمْرٍ منَ الأُمُورِ الدِّينِ»؛ والمقْصُودُ وَاحدٌ، الدِّينِيَّةِ»، وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ: "عَلَىٰ أَمْرٍ منْ أُمُورِ الدِّينِ»؛ والمقْصُودُ وَاحدٌ، وهُو مَحْضُ خِلافٍ شَكْليِّ كَما هُو واضِحٌ. وبِذٰلكَ يَتِمُّ حَصْرُ أَوْجُهِ الوِفَاقِ والخِلافِ الجَوهَرِيِّ والشَّكْليِّ بيْنَ تَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٣٢).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ مُناقَشَةُ التَّعْرِيْفَينِ

وَرَدَ عَلَىٰ تَعْرِيفَيِ الإِمَامَيْنِ مُنَاقَشَاتٌ، وَاعْتِرَاضَاتٌ، بَعْضُهَا عَامٌّ وَبَعْضُهَا خَاصٌّ.

فَأَمَّا المُناقَشَةُ الَّتِي تَعُمُّ التَّعْرِيفَينِ كِلَيْهِمَا: فَهِيَ أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا غَيرُ مَانِع (١).

وَتَوضِيحُ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي التَّعْرِيفَينِ الإِجْمَاعُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ وَافَقَ مَعَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَلَا يُسَمَّىٰ إِجْمَاعًا (٢)؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ إِنْ وَافَقَ الصَّحَابَةَ عَلَىٰ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، كَانَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِمُوافَقَتِهِ بِالشَّرْعِ لَا الصَّحَابَةَ عَلَىٰ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، كَانَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِمُوافَقَتِهِ بِالشَّرْعِ لَا الصَّحَابَةَ عَلَىٰ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، كَانَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِمُوافَقَتِهِ بِالشَّرْعِ لَا إِللَّهُ مَاعٍ، وَإِنْ خَالَفَهُمْ، فَلَا اعْتِبَارَ لاتِّفَاقِهِم؛ لأَنَّ مَصْدَرَ التَّشْرِيعِ فِي عَصْرِهِ هُو الوَحْيُ، وَلَيْسَ الإِجْمَاعَ.

وَلِلسَّلَامَةِ مِنْ هَاذِهِ المُنَاقَشَةِ لَابُدَّ مِنْ وَضْعِ قَيدٍ فِي التَّعْرِيفِ، فَيُزَادُ بَعْدَ ذِكْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّةٍ لَفْظَةُ: «بَعْدَ وَفَاتِهِ»(٣).

أَمَّا المُناقَشَةُ الخَاصَّةُ: فَقَدْ وَرَدَ عَلَىٰ تَعْرِيفِ كُلِّ مِنْهُمَا بَعْضُ المُنَاقَشَاتِ، أَذْكُرُ أَهَمَّهَا:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٣٢)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (١٥١).

أُوَّلاً: مُنَاقَشَةُ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ:

نُوقِشَ تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ: بِإِنَّهُ: يُشْعِرُ بِوُجُوبِ عَدَمِ وُجُودِ إِجْمَاعٍ أَصْلًا، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ بالاتِّفَاقِ.

وَبَيَانُ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ يُشْعِرُ بِالاتِّفَاقِ مِنْ لَدُنْ بِعْثَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ يَومِ القِيَامَةِ، وَحِينَئذِ لاَ يُفِيدُ.

وَأَيضًا: لَوْ أُرِيدَ بِهِ: اتَّفَاقُهُمْ في عَصْرِ مَّا لاَ يَطَّرِدُ بِتَقْدِيرِ اتَّفَاقِ اللَّمَّةِ مَعَ عَدَمِ المُجْتَهِدِيْنَ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِجْمَاعًا، مَعَ صِدْقِ الحَدِّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْعَكِسُ عَلَىٰ تَقْدِيْرِ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَىٰ أَمْرٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ عُرْفِيٍّ؛ لِتَقْيِيدِ عَلَيْهِ، وَلاَ يَنْعَكِسُ عَلَىٰ تَقْدِيْرِ أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَىٰ أَمْرٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ عُرْفِيٍّ؛ لِتَقْيِيدِ الأَمْرِ بِالدِّينِيِّ.

وَهَانِهِ المُنَاقَشَةُ المُوَجَّهَةُ لِتَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ سَبَبُهَا إِطْلاَقُهُ التَّعْرِيفَ؟ حَتَّىٰ أَشْعَرَ بِمَا سَبَقَ إِيْرَادُهُ فِي المُنَاقَشَةِ، وَلَمْ يُقَيِّدِ التَّعْرِيفَ بِذِكْرِ العُلَمَاءِ المُجْتَهِدِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ أُولَئكَ، فَمَنْ يَدْخُلُ فِي المُجَتَهِدِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ أُولَئكَ، فَمَنْ يَدْخُلُ فِي المُجَتَهِدِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ أُولَئكَ، فَمَنْ يَدْخُلُ فِي الإجمَاعِ(١)؟

ثَأَنِيًا: مُنَاقَشَةُ تَعْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةً:

مَعَ أَنَّ تَعْرِيفَ ابنِ قُدَامَةَ سَلِمَ مِمَّا سَبَقَ مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ تَعْرِيْفِ الغَزَالِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ تَوْجِيْهِ بَعْضِ المُنَاقَشَاتِ، لِبَعْضِ تَعْرِيْفِ الغُزَالِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ تَوْجِيْهِ بَعْضِ المُنَاقَشَاتِ، لِبَعْضِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: و «منتهى السؤل» ص (۲۰۲)، «بيان المختصر شرح مختصر الحاجب» (۱/ ۲۳۹)، و «الإحكام» للآمدي (۱/ ۱۹۰)، و «نهاية السول» (۳/ ۲۳۹)، و «شرح ابن بدران على الروضة» (۱/ ۳۳۲).

القُيُودِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي تَعْرِيفِهِ، وَمِنْهَا:

قَوْلُهُ: «عُلَمَاءُ العَصْرِ»، فَإِنَّ هَاذَا القَيْدَ بِهَاذِهِ الصِّيغَةِ يُؤَدِّي إِلَىٰ عَدَمِ ثُبُوتِ إِجْمَاعٍ أَصْلاً؛ إِذْ لاَ إِجْمَاعَ قَبْلَ يَومِ القِيَامَةِ، وَبعْدَ يَومِ القِيَامَةِ لاَ جَمَاعٍ القِيَامَةِ لاَ إَجْمَاعٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ «أَلْ» فِي كَلِمَةِ «العَصْرِ» لِلْعَهْدِ، فَيَكُونُ المُرَادُ: إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ عَصْرِ وَاحِدٍ مَعْهُودٍ.

وَمَعَ هَلْذَا فَيَنْبَغِي أَنْ تُصَانَ الحُدُودُ، وَتُجَرَّدَ التَّعْرِيْفَاتُ، قَدْرَ الإِمْكَانِ عَنْ كُلِّ مَا يُعَرِّضُهَا لِلْمُنَاقَشَاتِ وَالاعْتِرَاضَاتِ(١).

هَاذَا نَمُوذَجٌ مِنَ المُنَاقَشَاتِ اليَسِيرَةِ العَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ عَلَىٰ تَعْرِيفَيِ الإَمَامَينِ، وَهُوَ كَافٍ فِي إِعْطَاءِ القَارِئُ تَصَوُّرًا دَقِيقًا لِلْتَّعْرِيْفَينِ، يَزِنُ بِهِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِتَظْهَرَ المَحَاسِنُ وَالمَآخِذُ؛ لِيَتَسَنَّىٰ فِي الآخِرِ الحُكْمُ عَلَيهِمَا مِنْ حَيْثُ الرُّجْحَانُ، أَوْ عَدَمُهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر المناقشة في: «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٣٢).

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَىٰ لِلأَصُوْلِيِّينَ

تَعَدَّدَتْ تَعْرِيفَاتُ الأُصُولِيِّينَ لِلإِجْمَاعِ بِحَسَبِ تَعَدُّدِ الشُّرُوطِ الَّتِي يَرَوْنَهَا فِي التَّعْرِيفِ، وَهُمْ فِي يَرَىٰ شَرْطًا يَجْعَلُهُ قَيدًا فِي التَّعْرِيفِ، وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ بَينَ مُقِلِّ وَمُكْثِرٍ.

فَمَثُلاً: مَنِ اشْتَرَطَ فِي حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضَ عَصْرِ المُجْتَهِدِينَ المُتَّفِقِيْنَ عَلَىٰ ذٰلِكَ الأَمْرِ، زَادَ فِي الْحَدِّ قَيْدَ الانْقِرَاضِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَدَمَ سَبْقِ خِلافٍ مُسْتَقِرٌ، زَادَ فِي الْحَدِّ قَيْدَ عَدَمٍ كَونِهِ مَسْبُوقًا بِخِلافٍ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَدَالَةَ المُتَّفِقِينَ أَوْ بُلُو غَهُمْ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، زَادَ فِي الْحَدِّ مَا يُفِيدُ ذٰلِكَ (۱)، وَهَلَكَذَا.

#### وَهَاذهِ جُمْلَةٌ مِنْ تَعْرِيفَاتِهمْ:

( أ ) «اتِّفَاقُ جُمْلَةِ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي عَصْرٍ مِنَ الأَعْصَارِ، عَلَىٰ حُكْم وَاقِعَةٍ منَ الوَقَائِع».

(ب) «اتَّفَاقُ المُكَلَّفِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ . . . » إلخ التَّعْرِيفِ السَّابِقِ (٢٠) .

(ج) «اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ العَصْرِ عَلَىٰ حُكْمِ الحَادِثَةِ». (٣)

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التقرير والتحبير» (۳/ ۸۱)، و «مسلم الثبوت وشرحه» (۲/ ۲۲۱)، و «إرشاد الفحول» ص (۷۱ ـ ۷۲).

<sup>(</sup>٢) واختارهما الآمدي، ينظر: «الإحكام» (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) واختاره الشيرازي في «اللمع» ص(٨٧)، و«التبصرة» (٣٤٩)، وينظر: «البرهان»=

- (د) «اتَّفَاقُ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ مِنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ، فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ»(١).
  - (هـ) «اتِّفَاقُ المُجْتَهِدِيْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي عَصْرِ ، عَلَىٰ أَمْرِ »<sup>(٢)</sup>.
- (و) «اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الأَعْصَارِ عَلَىٰ أَمْر مِنَ الأُمُورِ»(٣).

تِلْكَ نَمَاذِجُ مِنِ اخْتِيَارَاتِ الْأُصُولِيِّينَ عَلَىٰ اخْتِلاَفِ المَذَاهِب.

وَلَسْتُ بِصَدَدِ الاسْتِرْسَالِ فِي ذِكْرِ التَّعْرِيفَاتِ، فَهِيَ كَثِيرَةٌ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ، وَالفَرْقُ بَيْنَهَا فِي زِيَادَةِ بَعْضِ الشُّرُوطِ أَوْ نَقْصِهَا.

والتَّعْرِيفَاتُ الَّتِي مَرَّتْ لَمْ تَحْلُ مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَلَعَلَّ مَا سَبَقَ تَقْدِيمُهُ مِنَ المُنَاقَشَاتِ عَلَىٰ تَعْرِيفَيْ الإمَامَينِ يَجْرِيْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْهَا مِمَّا يُغْنِي عَنِ الإعَادَةِ هُنَا، وَكُتُبُ الأُصُولِ مَلِيئَةٌ بِالتَّعْرِيفَاتِ، وَلَيْنَا فَشَاتِ، وَهِيَ فِي مُتَنَاوَلِ مَنْ أَرَادَ التَّوسُعَ (١٤).

<sup>= (</sup>١/ ٥٧٥)، و «المحصول» (٢/ ١/ ٤٦)، و «نهاية السول» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۱) واختاره القرافي في: «شرح التنقيح» ص(٣٢٢)، و (إحكام الفصول» (٤٣٥)، و «منتهىٰ السول» (١٢٨)، و «المنهاج في ترتيب الحجاج» ص(١٣٨).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار ابن الحاجب، ينظر: «منتهى السول والأمل» ص(٥٢).

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الشوكاني ، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٧١) ، و «إجابة السائل» (١٤٢) .

<sup>(3)</sup> ينظر: «أصول السرخسي» (١/ ٢٩٥)، و«ميزان الأصول» للسمرقندي ص(٥٣٤)، و«بيان المختصر» للأصفهاني (١/ ٥٢٥)، و«الوصول» لابن برهان (٢/ ٢٧)، و«التمهيد» للكلواذني (٢/ ٢٤٤)، و«المعتمد» لأبي الحسين (٢/ ٤٥٨)، و«الإحكام» لابن حزم (٤/ ١٢٨) و«النبذ» له ص(٤).

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ

بَعْدَ هَاذِهِ الجَولَةِ فِي التَّعْرِيْفَاتِ يَتَّضِحُ لِيْ أَنَّ تَعْرِيفَ ابْنِ قُدَامَةً أَقْرَبُهَا لِلصَّوَابِ، وَأَسْلَمُهَا مِنَ المُنَاقَشَاتِ؛ وَلِذَا يَتَرَجَّحُ لَدَيَّ تَعْرِيفُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، مَعَ مُرَاعَاةِ تَقْيِيدِهِ بِمَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ، وَبِتَنْكِيرِ لَفْظَةِ «عَصْرٍ» فِيهِ؛ لِئَلاَ يَحْدُثَ التِبَاسُ.

وَعَلَيهِ: يَكُونُ التَّعْرِيفُ الَّذِي أَرْتَضِيهِ هُوَ:

اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ عَصْرٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ اللهِ أَعْلَمُ.

وَيَحْسُنُ بَعْدَ ذِكْرِ هَاذَا الاخْتِيَارِ أَنْ أُشِيرَ إِلَىٰ العَلَاقَةِ بَينَ المَعْنَيَينِ: اللَّغَوِيِّ، والاصْطِلاحيِّ، الَّتِي تَظْهِرُ فِي اشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنَىٰ الاتِّفَاقِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، ثُمَّ العَزْمِ عَلَىٰ فعْلِ الأَمْرِ المُجْمَعِ عَلَيهِ، وَهِيَ عَلَاقَةٌ وَاضِحَةٌ كُلِّ مِنْهُمَا، ثُمَّ العَزْمِ عَلَىٰ فعْلِ الأَمْرِ المُجْمَعِ عَلَيهِ، وَهِيَ عَلَاقَةٌ وَاضِحَةٌ جِدًّا لِمَنْ تَأْمَّلَ التَّعْرِيْفَينِ، وَلا تَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانٍ أَكْثَرَ مِنْ هَاذَا.

وَبِذِكْرِ هَاذهِ العَلاقَةِ، أُتِمُّ الحَدِيثَ عَنِ المَسْأَلَةِ الأُولَىٰ فِي هَاذَا الدَّلِيلِ.

## المَسْأَلَةُ الثَّانيَّةُ الأدِلَّةُ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاع

وتَشْمَلُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَنْوَاعُ الأَدِلَّةِ.

المَطلَبُ الثَّانِيْ: عَدَدُ أَدِلَّةِ الحُجِّيَّةِ منَ الكِتَابِ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : الإحْتِجَاجُ بِآيَةِ النِّسَاءِ عَلَىٰ الْإِجمَاعِ المَطْلَبُ الثَّالِثُ : اعْتِرَاضَاتُ المُنْكِرِينَ لِحُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَدِلَّتِهِ . المَطْلَبُ الرَّابِعَ : اعْتِرَاضَاتُ المُنْكِرِينَ لِحُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَدِلَّتِهِ .



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ أَنْوَاعُ الأَدِلَّةِ

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ ثَلاَثَةَ أَنْوَاعِ من الأَدِلَّةِ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ، وَسَمَّاهَا: مَسَالِكَ؛ وَهِيَ الكِتَابُ، وَالشُّنَّةُ المُتَوَاتِرَةُ، وَالعَقْلُ.

وَهَلْذَا نَصُّ كَلاَمِهِ فِي ذَٰلِكَ؛ قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿ وَكُونُهُ حُجَّةً إِنَّمَا يُعْلَمُ بِكِتَابِ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلٍ، . . . »، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَنَحْنُ نَذْكُرُ لَعْلَمُ بِكِتَابِ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ عَقْلٍ، . . . »، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَنَحْنُ نَذْكُرُ اللّهَ المَسَالِكَ النَّلَاثَةَ ﴾ (١) . وَذَكَرَهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، مَعَ البَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ (٢) .

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ يَذْكُرْ فِي مَعْرِضِ الاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ إلَّا دَلِيلَينِ، هُمَا: دَلِيلُ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ فَقَطْ<sup>(٣)</sup>.

فَقَدْ ذَكَرَ قُولَ الخُصُومِ المُنْكِرِينَ لِحُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ (١)، وَبَيَّنَ مُخَالَفَتَهُمْ لِللَّغَةِ وَالعُرْفِ (٥)، ثُمَّ شَرَعَ يَسْتَدِلُّ لِلْحُجِّيَّةِ قَائِلاً: «وَلَنَا دَلِيْلاَنِ»(٦)، ثُمَّ لِلْغُةِ وَالعُرْفِ (٥)، ثُمَّ شَرَعَ يَسْتَدِلُّ لِلْحُجِّيَّةِ قَائِلاً: «وَلَنَا دَلِيْلاَنِ» (٦)، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۷۶ ـ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» (١٣١ ـ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ومن أشهرهم: إبراهيم بن سيَّار البصري أبو إسحاق النظَّام المعتزلي، وممن قال به الشيعة، والخوارج، ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/٢٢)، و«شرح الطوفي» (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٣١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

ذَكَرَهُمَا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَطْ(١).

وَلَاشَكَ أَنَّ الجَمْعَ بَينَ المَنْقُول والمَعْقُولِ مِيزَةٌ حَازَهَا الغَزَالِيُّ رحمه اللهُ في هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَعَلَّ حُجَّةَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي ذَٰلِكَ: إِيْثَارُ الإِيْجَازِ، وَالاكْتِفَاءِ بِأَهَمِّ الأَدِلَّةِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَتِ الحُجَّيَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَغَيْرُهَا تَبَعٌ لَهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٣١\_١٣٥).

### المَطْلَبُ الثَّانِي عَدَدُ أَدِلَّةِ الحُجِّيَّةِ مِنَ الكِتَابِ

أَفَاضَ الغَزَالِيُّ فِي الْمَسْلَكِ الأُوَّلِ فِي عَدَدِ الأَدِلَّةِ مِنَ الْكِتَابِ، وَذَكَرَ سَبْعَ آيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللهِ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَىٰ حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ، وَهِي قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَىٰكُمْ أُمّتُهُ وَسَطّا لِلْكُوثُولُ شُهَدَآةَ عَلَى النّاسِ ﴾ (١)، وقولُهُ عَزَّوجلَّ: وَقُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ (٢)، وقولُهُ عَزَّوجلً : وَقُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمّتَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ (٢)، وقولُهُ عَزَّوجلً : ﴿ وَمَنّنَ خَلْقَنَا أُمّتُةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِدٍ يَعْدِلُوكَ ﴾ (٣)، وقولُهُ جَلَّ وعَلا : ﴿ وَمَنّ خَلْقَنَا أُمّتُهُ يَهْدُونَ بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّوهُ أَلُونَ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَا لَكُنْ مَا اللَّهُ عُرَالًا لَهُ وَالسَّولِ ﴾ (١٠ ، وَقُولُهُ تَبَارِكَ و تَعَالَى : ﴿ وَمَا لَنَامَ مُنْ عَلَى مِنْ فَائِل : ﴿ فَإِن لَنَذَعْلَمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ (٢٠ ، وَمَفْهُومُهُ: أَنَّ مَا اتَّفَقْتُمْ فِيهِ فَهُو مَنْ أَنْ مَا اتَّفَقْتُمْ فِيهِ فَهُو مَتَّ وَقُولُهُ عَزَّ مِنْ قَائِل : ﴿ فَإِن لَنَزَعْلَمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ (٢٠ ، حَتِّ ، وَقُولُهُ عَزَّ مِنْ قَائِل : ﴿ فَإِن لَنَزَعْلَمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (٢٠ ، حُتِّ ، فَقَالَ : وَأَقُواهَا: وَأَقُواهَا: وَمَقْلُهُ مَا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ لَكُنَا لَهُ لَكُ وَيَتَعِعْ عَيْرَ سَيِيلِ وَمَن يُسْاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَعِعْ عَيْرَ سَيلِ لِي اللّهُ وَمَن يُسْاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَعِعْ عَيْرَ سَيلِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: «المستصفى» (١/٤/١ ٥٠٠).

ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَدَّ مَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿(١).

وَقَدْ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ هَاذَهِ الآيَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ الاحْتِجَاجُ بِهَا عَلَىٰ الإِجْمَاعِ (٢)، وَبَيَّنَ مَوْقِفَهُ مِنْ ذَٰلِكَ؛ حَيثُ يَرَىٰ أَنَّ الآيَاتِ السَّابِقَةَ لَيسَتْ نَصًّا فِي الغَرَضِ، وَإِنَّمَا كُلُّهَا ظَوَاهِرُ لاَ تَنُصُّ عَلَىٰ المُرَادِ، بَلْ بَعْضُهَا لاَ يَدُلُّ دَلاَلَةَ الظَّوَاهِر، وَبَعْضُهَا: مُحْتَمِلٌ (٣).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يُطِلْ فِي عَرْضِ أَدِلَّةِ الكِتَابِ، بَلِ اكْتَفَىٰ بِالدَّلِيلِ المَشْهُورِ فِي ذَٰلِكَ (٤)؛ وَهُوَ الاحْتِجَاجُ بِآيَةِ النِّسَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ فِي المَشْهُورِ فِي ذَٰلِكَ (٤)؛ وَهُوَ الاحْتِجَاجُ بِآيَةِ النِّسَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ فِي آخِرِ أَدِلَّةِ الكِتَابِ، وَهَالذَا مِنْهُ اخْتِصَارٌ وَإِيْجَازٌ، وَبُعْدٌ عَنِ الإطْنَابِ وَالإسْهَابِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَاذَا الدَّلِيلَ وَحْدَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ، وَرَدَّ عَلَىٰ المُعْتَرِضِينَ عَلَيهِ (٥)، وَسَيَأْتِيْ ذِكْرُهُ فِي المَطْلَبِ الآتِي.

سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/٤/١ ـ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق ص (١٣١ ـ ١٣٢).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ الإحْتِجَاجُ بِآيَةِ النِّسَاء عِلِيٰ الإِجْمَاعِ

المُرِادُ بِآيَةِ النِّسِاءِ هُنَا: هِيَ قُولُهُ تَعَالِىٰ: ﴿ وَمَنَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ (١).

وَسَأَذْكُرُ هُنا مَوقِفَ الإِمَامَينِ مِنَ الاحْتِجَاجِ بِهَا عَلَىٰ الإِجْمَاعِ، وَاسْتِنَادَ كُلِّ مِنْهُمَا، ثُمَّ المُخْتَارَ وَاسْتِنَادَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَالإِشَارَةَ إِلَىٰ وُرُودِ المُنَاقَشَاتِ عَلَيهِمَا، ثُمَّ المُخْتَارَ فِي ذَٰلِكَ.

### (أ) مَوْقِفُ الغَزَالِيِّ، وَحُجَّتُهُ:

يَرَىٰ الغَزَالِيُّ أَنَّ هَاذِهِ الآيَةَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي الغَرَضِ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ ذَكَرَ الآيَةَ، وَوَجْهَ الاسْتِدْلَالِ بِهَا، ومَوْقِفَهُ وَحُجَّتَهُ، فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الآيَةَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (۱/ ٥٢٩)، و«المستصفى» (۱/ ١٧٥)، و«المنخول» صر(٣٠٥)، و«الوصول» لابن برهان (٢/ ٧٣)، و«الإبهاج» (٢/ ٣٥١)، و«جمع الجوامع» (٢/ ١٩٥)، و«نهاية السول» (٢/ ٢٨٠).

وقال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (٢٠٢/٣): «واتَّفقت كلمة المحققين: الغزالي، والإمام في «المعالم»، وابن الحاجب علىٰ توهين الاستدلال بهاذه الآية علىٰ حجيَّة الإجماع».

وَوَجْهَ الاسْتِدْلاَلِ بِهَا: "وَهَاذَا مَا تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيُّ (١)، وَقَدْ أَطْنَبْنَا في كِتَابِ "تَهْذِيبِ الأُصُولِ" (٢) فِي تَوْجِيهِ الأَسْئِلَةِ عَلَىٰ الآيةِ، وَدَفْعِهَا، وَالَّذِي نَرَاهُ: أَنَّ الآيةَ لَيْسَتْ نَصًّا فِي الغَرضِ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ بِهَا: أَنَّ مَنْ يُواهُ: أَنَّ الرَّسُولَ وَيُشَاقَهُ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِيْنَ، فِي مُشَايَعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ، وَنَصْرَتِهِ، وَدَفْعِ الأَعْدَاءِ عَنْهُ - "نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ"؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ المُشَاقَّةِ، حَتَّىٰ وَدَفْعِ الأَعْدَاءِ عَنْهُ - "نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ"؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَرْكِ المُشَاقَةِ، حَتَّىٰ وَدَفْعِ الأَعْدَاءِ عَنْهُ - "نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ"؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْتَف بِتَرْكِ المُشَاقَةِ، حَتَّىٰ قَنْمَ إِلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ، فِي نُصْرَتِهِ، وَالذَّبِ عَنْهُ، والإِنْقِيَادِ لَهُ تَنْضَمَ إِلَيْهِ مُتَابَعَةُ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ، فِي نُصْرَتِهِ، وَالذَّبِ عَنْهُ، والإِنْقِيَادِ لَهُ فِيمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَىٰ، وَهَاذَا هُوَ الظَّاهِرُ السَّابِقُ إِلَىٰ الفَهْمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَهُو مُحْتَمِلٌ.

وَلَوْ فَسَّرَ رَسُولُ الله ﷺ الآيةَ بِذَٰلِكَ لَقُبِلَ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَٰلِكَ رَفْعًا لِلنَّصِّ، كَمَا لَوْ فَسَّرَ المُشَاقَّةَ بِالمُوَافَقَةِ، وَاتَّبَاعِ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ بِالعُدُولِ عَنْ سَبِيلِهِمْ (٣).

(ب) أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَقَدْ أُورَدَ هَـٰذِهِ الآيَةَ، وَجَعَلَهَا المُحُجَّةَ الوَحِيدَةَ مِنَ الكِتَابِ فِيمَا ذَكَرَهُ، وانتَصَرَ لَهَا، وَرَدَّ عَلَىٰ الإعْتِرَاضَاتِ الوَاردَةِ عَلَيْهَا (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أحكام القرآن» (۱/٥٣)، للشافعي جمعه البيهقي، و«الطبقات» للسبكي (۱/ ۱۹ ـ ۲۰).

 <sup>(</sup>۲) هو أحد كتبه في «الأصول»، وهو أطولها وأكثرها ميلاً إلى الاستقصاء، والاستكثار،
 وكثيرًا مايحيل إليه، وقد ذكره في مقدمة «المستصفى» (١/٤).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص (١٣١\_١٣٢).

وَحُجَّتُهُ فِي ذَٰلِكَ: أَنَّ الآيَةَ تُوجِبُ اتِّبَاعَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ، وَتُحَرِّمُ مُخَالَفَتَهُمْ، وَإِذَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَمْرٍ كَانَ سَبِيلًا لَهُمْ، فَيَكُونُ اتِّبَاعُهُ وَاجِبًا عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَمِنْ غَيرِهِمْ، وَهُوَ المُرَادُ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ (١٠).

(ج) وَبَعْدُ: فقد وَرَدَتْ مُنَاقَشَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَىٰ المَوقِفَينِ، لاسِيَّمَا مَوْفِقُ ابْنِ قُدَامَةً وَاسْتِدْلاللهُ بِالآيةِ، وَهَاذِهِ المُنَاقَشَاتُ تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ هَاذِهِ الْمُنَاقَشَاتُ تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ هَاذِهِ الْمُنَاقَشَاتُ تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ هَاذِهِ الْآيةِ وَالمُرَادِ بِهَا(٢)، وقد أَوْرَدَ شَيْئًا مِنْهَا ابْنُ قُدَامَةً في كِتَابِهِ (٣)، كَمَا وَرَدَ عَلَىٰ رَأْيِ الْعُزَالِيِّ بَعْضُ الإعْتِرَاضَاتِ، ولَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنْ ذِكْرِ هَاذِهِ المُنَاقَشَاتِ عَلَىٰ رَأْيِ الْعَزَالِيِّ بَعْضُ الإعْتِرَاضَاتِ، ولَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنْ ذِكْرِ هَاذِهِ المُنَاقَشَاتِ والإَجَابَاتِ كُلِّهَا إلاَّ مَخَافَةُ الإطَالَةِ، وفي الإِشَارَةِ إلىٰ مَظَانً هَاذُهِ المُنَاقَشَاتِ والإِجَابَاتِ عَنْهَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (٤).

(د) والقَوْلُ المُخْتَارُ في الاحْتِجَاجِ بِالآيَةِ: أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الآيَةُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الرَوضة» ص(۱۳۱\_۱۳۲)، و «سواد الناظر» (۲/۵۵۸)، و «شرح الطوفي» (۲/۲)، و «شرح ابن بدران (۱/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «تفسير ابن جرير» (۹/ ۲۰٤)، و«تفسير القرطبي»، (٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)،و«تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٣١\_١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (٢/ ٢٦٤)، و«أصول السرخسي» (١/ ٢٩٥)، وينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢١٤)، و«التبصرة» ص(٤٩٣)، و«شرح اللمع» (٢/ ٢٦٥)، و«البرهان» (١/ ٢٧٧)، و«المحصول» للرازي (٢/ ١/ ٤٦، ٩٨)، و«الإحكام» (١/ ٢٠٠)، و«العدة» (٤/ ١٠٢١، ٢٧٧١)، و«التمهيد» (٢/ ٢/ ٢٢٨)، و«سواد الناظر» (٢/ ٥٠٨)، و«شرح الطوفي» (٢/ ١١٤)، و«إرشاد الفحول» ص(٤٧).

نَصَّا في الإِجْمَاعِ، فَهِي ظَاهِرَةُ الدَّلَالَةِ عليْهِ، وتُعْتَبَرُ حُجَّةً شَرْعِيَّةً لَاغُبَارَ عليها، وإِنْ سَلَّمْنَا بِعَدَم كَونِهَا قَاطِعَةً، فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ مُحْتَمِلَةٌ، ولاَيُسلَّمُ قَولُ عليها، وإِنْ سَلَّمْنَا بِعَدَم كَونِهَا قَاطِعَةً، فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ مُحْتَمِلَةٌ، ولاَيُسلَّمُ قَولُ مَنْ أَنْكُرَ الإِحْتِجَاجَ بِهَا مُطْلَقًا، ولاَمَنْ غَلاَ فَجَعَلَهَا نصَّا في المَوْضُوعِ، فَالتَّوسُطُ أُولَىٰ، مَعَ الإعْتِرَافِ بِمَا قَدْ يَرِدُ عَلَىٰ وَجْهِ الاحْتِجَاجِ بِهَا مِنَ المُنَاقَشَاتِ، وَلَكِنَّ الإِجْابَاتِ القَوِيَّةَ تَدْفَعُهَا، واللهُ أَعْلَمُ.

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ اعْتِرَاضَاتُ المُنكِرِينَ لِحُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَدِلَّتِهِ

كَانَ لِتَفْصِيلِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ دَوْرٌ في التَّوسَّعِ في ذِكْرِ اعْتِرَاضَاتِ المُنْكِرينَ لِلْحُجِّيَّةِ حَولَ كُلِّ دَليلِ ذَكَرَهُ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَكَانَ لاِخْتِصَارِهِ العَامِّ عُذْرٌ فِي عَدَمِ ذِكْرِ كَثِيرٍ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ بَعْضِ الأَدِلَّةِ، وَعَلَىٰ عَدَمِ ذِكْرِ شَيءٍ مُطْلَقًا، فِي بَعْضِهَا الآخَر.

وَلِبِيَانِ ذَلِكَ أَقُولُ: إِنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الغَزالِيِّ لِلْمَسْلَكِ الأَوَّلِ في أَدِلَّةِ المُحْجَّيَةِ، أَشَارَ إلىٰ أَنَّهُ أَطْنَبَ فِي ذِكْرِ الإعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ الدَّليلِ مِنَ الكِتَابِ، وَأَحَالَ القَارِئ إلىٰ كِتَابِهِ «تَهْذِيْبِ الأُصُولِ» لِيَجِدَ فِيهِ الأَسْئِلَةَ علىٰ الآيةِ وَدَفْعَهَا(۱).

وَابْنُ قُدَامَةً: ذَكَرَ عَدَدًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ الآيَةِ، وفَنَّدَهَا (٢).

أَمَّا الدَّليلُ الثَّانيُ: وَهُوَ «السُّنَّةُ»، فقَدْ ذَكَرَ الإِمَامَانِ جُمْلَةً مِنَ الأَخْبَارِ عنِ النَّبِيِّ تَدُلُّ على الإِجْمَاعِ (٣).

وَلَكِكِنَّ الغَزالِيَّ: أَطَالَ النَّفَسَ فِي ذِكْرِ الأَخْبَارِ، وَأَتْبَعَهَا بِذِكْرِ عَدَدٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۷٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الروضة» ص(١٣١\_١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٧٥)، و«الروضة» ص(١٣٢\_ ١٣٤).

مِنَ الإعْتِرَاضَاتِ عَلَيْهَا، مَعَ إِجَابَتِهِ عَنْهَا(١).

وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَوْقِفَ المُنكِرِينَ لَهَا، مُبَيِّنًا أَنَّ لَهُمْ في مُعَارَضَةِ الأَخْبَارِ ثَلَاثَ مَقَامَاتٍ: الرَّذُ، والتَّأْوِيلُ، والمُعَارَضَةُ، وقَدْ فَصَّلَ فِي ذِكْرِهَا، مَقَامًا بَعْدَ آخَرَ، وَفِي كُلِّ مَقَامٍ عَدَدٌ مِنَ الأَسْئِلَةِ، وَالإعْتِرَاضَاتِ، وَهُوَ يُتْبِعُ الإعْتِرَاضَ بالإِجَابَةِ (٢).

وقَدْ ذَكَرَ في مَقَامِهِمُ الأَوَّلِ: أَرْبَعَةَ أَسْئِلَةٍ لَهُمْ، ذَكَرَهَا وَاحِدًا تِلْوَ الآخَرِ، وَأَتْبَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالإِجَابَةِ الشَّافِيَةِ (٣).

وَفِي المَقَامِ الثَّانِيُ: ذَكَرَلَهُمْ ثَلاثَةَ تَأْوِيْلاَتٍ لِبَعْضِ الأَخْبَارِ، وفَنَّدَهَا (٢٠). وَفِي المَقَامِ الثَّالِثَ: ذَكَرَ لَهُمْ مُعَارَضَاتٍ بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ، مِنَ الآيَاتِ والأَحَادِيْثِ، وَأَجَابَ عَنْهَا كُلِّهَا (٥٠).

ثُمَّ ذَكَرَ المَسْلَكَ الثَّالِثَ لَهُ، وَهُوَ المَسْلَكُ العَقْلِيُّ، وَالطَّرِيقُ المَسْلَكُ العَقْلِيُّ، وَالطَّرِيقُ المَعْنَوِيُّ (٢)، وَأُورَدَعَلَيْهِ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ، وَأَتْبَعَهَا بِالإِجَابَةِ المُقْنِعَةِ (٧)، كُلُّ ذٰلكَ العَرْضِ بِتَفْصيلِ، وبَسْطٍ يَجْلُو الغِشَاوَةَ، ويُبَيِّنُ الحَقِيقَةَ، ويَرُدُّ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۷۵\_۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ١٧٦\_ ١٧٩).

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه (۱/۱۷۱\_۱۷۷).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ١٧٧\_ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٨١ - ١٧٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٨٠ ـ ١٨١).

شُبَهَ المُنْكِرِينَ، ومَزَاعِمَهُمْ.

أَمَّا اَبْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ التَّفْصِيلِ في هَاذَا كُلِّهِ، بَلِ اخْتَصَرَ وَأَوْجَزَ، واكْتَفَىٰ بِذِكْرِ بَعْضِ المُنَاقَشَاتِ عَلَىٰ الآيةِ فَقَطْ، أَمَّا الأَخْبَارُ مِنَ السُّنَّةِ فَلَمْ يُورِدْ عَلَيهَا اعْتِرَاضَاتٍ أَلْبَتَّةَ، لَكِينَّهُ ذَكَرَ وَجْهَ الاسْتِدْ لَآلِ بِالأَخْبَارِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ، مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدةٍ (١)، ولَمْ يَذْكُرْ مُنَاقَشَاتِ الخُصُومِ الَّتي عَلَىٰ الإِجْمَاعِ، مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدةٍ (١)، ولَمْ يَذْكُرْ مُنَاقَشَاتِ الخُصُومِ الَّتي أَوْرَدَهَا الغَزَاليُّ، لَا إِشَارَةً ولا تَفْصِيلاً.

وَأَمَّا الدَّليلُ الثَّالِثُ: فَهُو َلَمْ يَتَطرَّقْ لَهُ أَصْلاً، وهَاكَذَا يَتَجَلَّىٰ الفَرْقُ بَيْنَ المُفَصِّلِ وَالمُوجِزِ، وَالمُطْنِبِ وَالمُخْتَصِرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٣٤\_ ١٣٥).



## الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ حُكْمُ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ

وتَشْمَلُ الْمَطَالِبَ الآتِيةَ:

الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَحْرِيْرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ.

الْمَطلَبُ الثَّانِيْ: مَذَاهِبُ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

المَطْلبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الْإِمَامَين.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: الأَدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسَ : الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ



### الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَوْ خَالَفَ فِي وَاقِعَةٍ أَجْمَعَ عَلَيهَا الْخُواصُّ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ - فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ (١)؛ لأِنَّ الْعَامِّيَّ لَيسَ الْخُواصُّ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ - فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ (١)؛ لأِنَّ الْعَامِّيَّ لَيسَ أَهُ آلَةُ هَاذَا الشَّأْنِ؛ فَهُو كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَهْلًا لِطَلَبِ الصَّوَابِ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ آلَةُ هَاذَا الشَّأْنِ؛ فَهُو كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فِي نُقْصَانِ اللَّلَةِ، وَلأَنَّهُ إِذَا قَالَ قَولاً عُلِمَ أَنَّهُ يَقُولُهُ عَنْ جَهْلٍ، وَلأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْعَوَامِّ.

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ بَيَنَهُمَا: فِي إِمْكَانِ دُخُولِهِمْ أَصْلًا، وتَصَوُّرِ ذُلِكَ، وَالاِعْتِبَارِ بِقَوْلِهِمْ ابْتِدَاءٌ (٢)، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبَيهِمَا فِي ذُلِكَ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>۱) وهذا الدخول يعارض ما جاء في تعريف الغزالي للإجماع؛ لأن الحدّ الذي وضعه له يدخل فيه العوام، فهو ليس بمانع من هذه الجهة، وقد سبق ذكر حده، وما يرد عليه في ص(٧٠٦) وما بعدها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٨١\_١٨١)، و«الروضة» ص(١٣٥\_١٣٦)، وقداستنتجت هذا الأمر من خلال قراءة الموضوع مرارًا، ومن يقرؤه بتأمل يدرك ذلك، والله أعلم.

# الْمَطْلَبُ الثَّانِي مَذْاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ

لْلاُّصُولِيِّينَ فِي هَانِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَااعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا؛ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ (١).

الثَّانِيْ: يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِيهِ؛ وَإِلَيهِ ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٢/ ٢٣٩)، و«منتهى السول والأمل» ص(٥٥)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤١)، و«شرح اللمع» (٢/ ٧٢٤)، «البرهان» (١/ ٦٨٤)، و«الإبهاج» (٢/ ٣٨٣)، و«جمع الجوامع» (٢/ ١٧٧)، و«التمهيد» (٣/ ٢٥٠)، و«الروضة» ص(١٣٥)، و«سواد الناظر» ص(٦٣٥)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٢٢٩)، و«إرشاد الفحول» ص(٧٨).

<sup>(</sup>٢) كالقاضي أبي بكر الباقلاني؛ حيث نقل الباجي قوله: «يعتبر بأَقُوال العامَّة في ذٰلك كله» ينظر: «الإشارة» ص(٢٧٦)، و«إحكام الفصول» له ص(٤٥٩). والآمدي، ينظر: «الإحكام» (١/ ٢٢٦)، و«المحصول» (ق ٢ / ٢٧٩).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ

ذَهَبَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ: إِلَىٰ تَصَوُّرِ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ، وَاعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِيْهِ ابْتِدَاءً (١).

ُ قَالَ فِي «الْمُسْتَصْفَىٰ»: «مَسْأَلَةٌ: يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ»، وَذَكَرَ حُجَّتَهُ عَلَىٰ ذٰلكَ (٢).

وَقَالَ فِي بَحْثِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ: «الرُّكْنُ الأَوَّلُ: الْمُجْمِعُونَ، وَهُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَظَاهِرُ هَلذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسْلِم »(٣).

وَقَدْ مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ لِلإِ جْمَاعِ: أَنَّهُ يُطْلَقُ الْمُرادُبِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَوَامُّ؛ حَيثُ قَالَ فِي تَعْرِيفِهِ: «اتِّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ (3)...» إلى .

وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، وَهَلْذَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ تَجْوِيزِهِ دُخُولَ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ، وَسَيَأْتِي عِنْدَذِكْرِ الأَدِلَّةِ تَأْكِيدُهَلْذَا الأَمْرِ. تَجْوِيزِهِ دُخُولَ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا (٥)؛ أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَذَهَبَ إِلَىٰ عَدَم اعْتِبَارِ قَوْلِ العَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا (٥)؛

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۸۱\_۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٣٥\_١٣٦).

(TT)

مُوَافَقَةً لِلْجُمْهُورِ.

قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: «وَلَااخْتِلافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أَهْلِ الإِجْتِهَادِ في الإِجْمَاع، وَأَنَّهُ لاَيُعْتَدُّ بِقَوْلِ الصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِين.

فَأَمَّا الْعَوَامُّ: فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ.

وَقَالَ قَوْمٌ: يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ »(١).

ثُمَّ اسْتَدلَّ لِلْقَوْلِ الأَخِيرِ، وَبَيَّنَ مَايَلْزَمُ عَلَيهِ مِنْ إِبْطَالِ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّدَّ عَلَيهِ وَالإِحْتِجَاجَ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ، وَالإِنْتِصَارَ لَهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۱۳٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص (١٣٥\_١٣٦).

### الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ الأَدِلَّةُ وَالْمُناقَشَاتُ

١- أَدِلَّهُ الْغَزَالِيِّ: وَالْقَائِلِينَ بِدُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ:

(أ) اسْتَدَلَّ الْغَزَالِيُّ عَلَىٰ تَصُورُ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ: بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ: مَايَشْتَرِكُ فِي دَرْكِهِ الْعَوَامُّ وَالْخَوَاصُّ؛ كَالْصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ، وَالْخَمْسِ، وَالْزَكَاةِ وَالْحَجِّ، فَهَاٰذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَالْعَوامُ وَافَقُوا الْخَوَاصَ فِي الْإِجْمَاع.

وَإِلَىٰ: مَا يَخْتَصُّ بِدَرْكِهِ الْخُواصُّ؛ كَتَفْصِيْلِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالْبَيعِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الخَواصُّ، فَالعَوامُّ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الحَقَّ فِيهِ مَا أَجْمَعَ عليْهِ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، لَا يُضْمِرُونَ فِيْهِ خِلَافًا أَصْلاً، فَهُمْ مُوافِقُونَ أَيضًا فِيْهِ، وَيَحْسُنُ تَسْمِيةُ ذَٰلِكَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَاطِبَةً، كَمَا أَنَّ الْجُنْدَ مُوافِقُونَ أَيضًا فِيْهِ، وَيَحْسُنُ تَسْمِيةُ ذَٰلِكَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ قَاطِبَةً، كَمَا أَنَّ الْجُنْدَ إِذَا حَكَّمُوا جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الرَّأَي وَالتَّذْبِيرِ، فِي مُصَالَحَةِ أَهْلِ قَلْعَةٍ، فَصَالَحُوهُمْ إِذَا حَكَّمُوا جَمَاعَ أَنْ الْجُنْدِ، فَإِذًا كُلُّ مُجْمَعِ عَلَيهِ مِنَ عَلَيْهِ مِنْ المُحْتَهِدِينَ فَهُو مُجْمَعٌ عَلَيهِ مِنْ جِهَةِ الْعَوَامِّ، وَبِهِ يَتِمُّ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ (١).

رَبُ) وَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِلَّهُولِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ أَيضًا: أَنَّ الْعَوَامَّ دَاخِلُونَ فِي السِّماءِ ؛ وَلَوْظِ «الْأُمَّةِ»، فَيَدْخُلُونَ فِي الإِجْمَاعِ ؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٨١ ـ ١٨٢).

(VTA) =

لأَنَّهُ اتَّفَاقُ الأُمَّةِ، وَقَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ مِنْهُمْ.

(ج) وَأَيْضًا: فَإِنَّ قَوْلَ الأُمَّةِ إِنَّمَا كَانَ حُجَّةً لِعِصْمَتِهَا عَنِ الْخَطَأِ، وَلَا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ مِنْ صِفَاتِ الْهَيْئَةِ الإجْتِمَاعِيَّةِ، مِنَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ الثَّابِتَةُ لِلْكُلِّ ثَابِتَةً لِلْأَوْرَادِ (١٠). لِلْبَعْضِ؛ لِأِنَّ الْحُكْمَ الثَّابِتَ لِلْجُمْلَةِ، لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا لِلأَفْرَادِ (١٠). أَذِلَةُ ابْن قُدَامَةً، وَمُوافِقِيْهِ عَلَىٰ عَدَم دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاع:

أُوْرَدَ ابْنُ قُدَامَةً فِي «الْرَّوْضَةِ» لِهَاذَا الْقَوْلِ عَدَدًا مِنَ الْأَدِلَّةِ هِي:

( أ ) أَنَّ الْقَوْلَ بِدُّخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ: يُؤَدِي إِلَىٰ إِبْطَالِهِ؛ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ قَوْلُ الْأُمَّةِ كُلِّهِمْ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تُصُوِّرَ فَمَنِ الَّذِيْ يَنْقُلُ قَوْلَ جَمِيعِهِمْ، مَعَ كَثْرَتِهِمْ، وَتَفَرُّ قِهِمْ فِي الْبُوَادِيْ وَالأَمْصَارِ والقُرَىٰ؟ قَوْلَ جَمِيعِهِمْ، مَعَ كَثْرَتِهِمْ، وَتَفَرُّ قِهِمْ فِي الْبُوَادِيْ وَالأَمْصَارِ والقُرَىٰ؟

(ب) أَنَّ الْعَامِّيِّ: لَيْسَ لَهُ آلَةُ هَلْذَا الشَّأْنِ، فَهُوَ كَالصَّبِيِّ فِي نُقْصَانِ اللَّلَةِ، ولاَيُفْهَمُ مِنْ عِصْمَةِ الأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ إِلَّا عِصْمَةُ مَنْ تُتَصَوَّرُ مِنْهُ الإِصَابَةُ لِأَهْلِيَّتِهِ.

(ج) أَنَّ الْعَامِّيِّ إِذَا قَالَ قَولاً، فَإِنَّمَا يَقُولُهُ عَنْ جَهْلِ، وَلَيْسَ يَدْرِيْ مَا يَقُولُهُ عَنْ جَهْلِ، وَلَيْسَ يَدْرِيْ مَا يَقُولُ.

(د) اِنْعِقَادُ الإِجْمَاعِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْصِيْ بِمُخَالَفَةِ الْعُلَمَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلتهم: «شرح تنقيح الفصول» ص(٤١)، و«المحصول» (٢/ ق١/ ٢٨١)، و «المحصول» (٢/ ق١/ ٢٨١)، و «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢٧)، و «التمهيد» (٣/ ٢٥١)، و «سواد الناظر» (٢/ ٦٣٠)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٦٣٠)، و «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٤٨).

ذٰلِكَ، وَلِذٰلِكَ ذَمَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ الرُّوْسَاءَ الْجُهَّالَ، الَّذَيْنَ أَفْتَوْا بِغيرِ عِلْم، فَضَلُوا وَأَضَلُوا وَأَضَلُوا أَنْ وَقَدْ وَرَدَتْ أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ بِإِيْجَابِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ (٢)، وَقَدْ وَرَدَتْ أَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ بِإِيْجَابِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ (٢)، وَتَحْرِيْم الْفَتْوَىٰ بِالْجَهْلِ وَالْهَوَىٰ (٣).

تِلْكَ أَهَمُّ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ، الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاع، وَلَهُمْ أُدِلَّةٌ أُخْرَىٰ مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِّهَا (٤).

ثَانيًا: الْمُناقَشَاتُ:

١ ـ نُوقِشَ دَلِيلُ الْغَزَالِيِّ عَلَىٰ تَصَوُّرِ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ، وَأَدِلَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِذَٰلِكَ: بِأَنَّ اعْتِبَارَ قَوْلِ الْعَامَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ يُؤدِّي إِلَىٰ إِبْطَالِهِ؛ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِيْنَ بِذَٰلِكَ: بِأَنَّ اعْتِبَارَ قَوْلِ الْعَامَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ يُؤدِّي إِلَىٰ إِبْطَالِهِ؛ لِكَثْرَةِ الْعَامَّةِ، وَتَعَدُّرِ الْوُقُوفِ عَلَىٰ قَولِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، بِخِلاَفِ الْمُجْتَهِدِينَ؛ فَإِنَّهُمْ لِقِلَّتِهِمْ لَا يَتَعَذَّرُ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره "إنَّ الله لايقبض العلم انتزاعًا، ينتزعه من الناس... حتى إذا لم يبق عالم اتخَّذ الناس رؤوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فأفتوا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا» وقد ورد الحديث بألفاظ متعددة، انظر: "صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٢٣/١٦)، كتاب العلم.

 <sup>(</sup>٢) كقوله تعالى: ﴿ فَسَنَلُوا أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُـمْ لَا تَعْلَمُونٌ ﴿ اللَّهِ السَّالَةِ النَّالِحُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللّ

<sup>(</sup>٣) كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَرَبِضَ مَا ظُهَرَمِنْهَا. . . ﴾ إلى قوله: ﴿ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَقْلُمُونَ شَيِّ ﴾ [سورة الأعراف]، وقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَئُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَا لَا يَعْمَلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَئُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَا . هَنذَا حَلَنُكُ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِيَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ١١٦] وغيرها.

<sup>(3)</sup> ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢١٧ ـ ٢١٨)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٣٤١)، و «المحصول» (٢/ ق١/ ٢٨٠)، و «التمهيد» (٣/ ٢٥١)، و «الروضة» ص (١٣٦)، و «سواد الناظر» (٢/ ٣٦١)، و «شرح الطوفى» (٢/ ٦٣١).

وَلَا يُتَصَوَّرُ قَوْلُ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، عُلَمَائِهَا وَعَامَّتِهَا، فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَلْزَمُ مِنْ إِدْخَالِ العَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ لَوَازِمُ فَاسِدَةٌ؛ حَيْثُ يَنْفَتِحُ الْبَابُ لِكُلِّ مُتَكَلِّمٍ فِي الدِّينِ بِلاَ عِلْمٍ، وَقَدْ جَاءَ هَلْذَا الدِّينُ بِتَحْرِيمِ الْقُولِ عَلَىٰ اللهِ بِالْجَهْلِ وَالْهَوىٰ، وَسَدِّ الْمَنَافِذِ الْمُؤدِّيَةِ إِلَىٰ ذٰلِكَ.

وَبِالجُمْلَةِ: فَهَاذَا الْقَولُ مَنْقُوضٌ بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ، الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ، وَقَدْ سَارَ عَلَىٰ ذٰلِكَ جُمْهُورُ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ عَلَىٰ ذٰلِكَ جُمْهُورُ الْأُمَّةِ، وَأَجْمَعَ عَلَيهِ الصَّحَابَةُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَذٰلِكَ كَافٍ فِي إِبْطَالِ هَاذَا الْقَولِ، وَتَفْنِيدِهِ (١١).

٢- أَمَّا أَدِلَّةُ الْجُمْهُورِ، وَابْنِ قُدَامَةً: فَقَدْ أَوْرَدَ الْمُخَالِفُونَ لَهَا بَعْضَ الْمُنَاقَشَاتِ مِنْهَا:

(أ) أَنَّ الْعَامِّيَّ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ أَقُوالِ الْعُلَمَاءِ، فَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ مَايَدُلُّ علىٰ أَنَّ أَقُوالَ الْعُلَمَاء دُونَهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ فَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ مَايَدُلُّ علىٰ أَنَّ أَقُوالَ الْعُلَمَاء دُونَهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَىٰ عَيْرِهِمْ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ لِجَوازِ أَنْ يَكُونَ الإِحْتِجَاجُ بِأَقُوالِهِمْ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ مَشْرُوطًا بِمُوافَقَةِ الْعَامِّيِّ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ بَعْدَهُمْ مَشْرُوطًا بِمُوافَقَةِ الْعَامِيِّ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ التَّبَاعِ الْعَامِّةِ لَهُمْ فِيْمَا يُفْتُونَ بِهِ.

ُ (ب) وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ مُوافَقَةُ الْعَامَّةِ لِلْعُلَمَاءِ الْمُسْتَدِلِّينَ شَرْطًا فِي جَعْلِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَامِّيُّ مُسْتَدِلًا، وَلاَ يَلْزَمُ

 <sup>(</sup>١) ينظر: المراجع السابقة، والمراجع في (٧٣٤) حاشية (١) للوقوف على أدلَّة الفريقين والمناقشات الواردة عليها.

مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُوَافَقَةِ الصِّبْيَانِ؛ وَالْمَجَانِينِ، عَدَمُ اشْتِرَاطِ مُوَافَقَةِ الْعَامَّةِ، لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ فِي قُرْبِ الفَهْمِ، وَإِنَّمَا المُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ الْمُوجِبُ لِلْتَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا المُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ الْمُوجِبُ لِلْتَّكْلِيفِ، وَالْمَجَانِينِ، الْمَانِعُ مِنَ التَّكْلِيفِ. لِلْتَّكْليفِ.

رَج) وَمِنْهَا: أَنَّهُ وإِنْ كَانَ قُولُ الْعَامِّيِّ فِي الدِّيْنِ مِنْ غَيرِ دَليلٍ خَطَأً، فَلاَ يَمْنَعُ ذَٰلِكَ مِنْ كَونِ مُوافَقَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ فِي أَقْوَالِهِمْ شَرْطًا فِي الإحْتِجَاجِ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ.

(د) وَمِنْهَا: أَنَّ حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقُولِ الْعَامِّيِّ دَعْوَىٰ، لَمْ يَقُمْ عَلَيهَا دَلِيلٌ.

(هـ) وَمِنْهَا: أَنَّ الْعَامِّيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ، فَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ مُوَافَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلاَلٍ شَرْطًا في كَونِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً.

(و) وَمِنْهَا: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْعَامِّيُّ إِذَا انْفَرَدَ بِالْحُكْمِ، لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِصَابَةُ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَصْوِيبِهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؟ بِتَقْدِيْرِ مُوافَقَتِهِ لَهُمْ فِي الْإَصَابَةُ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَصْوِيبِهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؟ بِتَقْدِيْرِ مُوافَقَتِهِ لَهُمْ فِي أَقُوالِهِمْ، وَلاَ شَكَ أَنَّ الْعَامِّيَّ مُصِيْبٌ فِي مُوافَقَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ، وَعَلَىٰ هَلْذَا جَازَ أَنْ تَكُونَ مُوافَقَتُهُ شَرْطًا فِي جَعْلِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً (۱).

وَلِلإِجَابَةِ عَنْ هَـٰذِهِ الْمُناقَشَاتِ أَقُولُ:

(أ) لاَرَيْبَ أَنَّ سُلُوكَ طَرِيقِ الجَدَلِ، وَالإِنْتِصَارِ لِلرَّأْيِ مَهْمَا كَانَ وَاضِحٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَـٰذهِ الْمُنَاقَشَاتِ، وَلِكَيْ لاَ يَحْصُلَ الْوُقُوعُ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ، أُوْجِزُ الْجَوابَ عَنْ مُنَاقَشَتِهِمْ كُلِّهَا، بِأَنَّهَا لاَتَقْوَىٰ عَلَىٰ إِضْعَافِ فِيهِ، أُوْجِزُ الْجَوابَ عَنْ مُنَاقَشَتِهِمْ كُلِّهَا، بِأَنَّهَا لاَتَقْوَىٰ عَلَىٰ إِضْعَافِ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه المناقشات: «الإحكام للآمدي» (١/ ٢٢٧\_ ٢٢٨).

الأَدِلَّةِ الْقَوِيَّةِ الَّتِيْ احْتَجَّ بِهَا الْجُمْهُورُ.

(ب) ثُمَّ إِنَّهَا مَنْقُوضَةٌ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْمُعْتَرِضُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ العَامِّيِّ تَقْلِيْدُ الْمُجْتَهِدِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ مُعْتَبَرٌ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ يَتَوقَّفُ انْعِقَادُ الإِجمَاعِ عَلَىٰ رَأْيِهِ؛ إِذْ لَوْ رَأَىٰ رَأْيًا بِالْخَرْصِ لَكَانَ آثِمًا، فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي عَلَىٰ رَأْيِهِ؛ إِذْ لَوْ رَأَىٰ رَأْيًا بِالْخَرْصِ لَكَانَ آثِمًا، فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ الإَجْمَاعِ: مُوافَقَتُهُ لِلْعُلَمَاءِ بِمَا هُوَ آثِمٌ بِهِ؟! اللَّهُمَّ إِلاَ إِذَا فُهِمَ رَأْيُهُ انْعِقَادِ الإَجْمَاعِ: مُوافَقَتُهُ لِلْعُلَمَاء بِمَا هُو آثِمٌ بِهِ؟! اللَّهُمَّ إِلاَ إِذَا فُهِمَ رَأْيُهُ عَنْ مُشَارَكَةٍ فِي الْبَحْثِ مَثَلًا، فَهُو مُعْتَبَرٌ، وَلَيْسَ عَامِّيًّا فِي ذَٰلِكَ الحُكْم (۱).

(ج) أَمَّا قَوْلُهُمْ: «وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُوافَقَةِ الصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ ـعَدَمُ اشْتِرَاطِ مُوافَقَةِ الْعَامَّةِ؛ لِمَا بَينَهُ مَا مِنَ التَّفَاوُتِ (٢٠)...» إِلَخ.

فَالْجُوابُ عَنْهُ: أَنَّ التَّفَاوُتَ بِقُرْبِ الْفَهْمِ وَبُعْدِهِ: لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي انعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وُصُولُهِ بِالفِعْلِ، إِلَى قَولٍ، نَحْنُ بِصَدَدِهِ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةِ الْعُلَمَاءِ، وَحِيْنَئذِ يَجِبُ عَلَيهِ الْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ نَتِيْجَةً لِبَحْثِهِ، وَلَوْ بِمُشَارَكَةِ الْعُلَمَاءِ، وَحِيْنَئذٍ يَجِبُ عَلَيهِ الْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ فَي ذَٰلِكَ الْحُكْم لَيسَ بِعَامِّيِّ، كَمَا تَقَدَّمُ (٣).

(د) وَأَمَّا الزَّعْمُ بِأَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ عَدَمِ دُخُولِ الْعَوَامِّ في الْإِجْمَاعِ دَعُوكَ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ \_ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ قَامَ عَلَيهَا دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ دَعْوَىٰ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ \_ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلْ قَامَ عَلَيهَا دَلِيلُ الْإِجْمَاعِ دَعْوَىٰ لَمْ يُعْهَدْ أَنَّ خَلِيفَةً مِنَ الْخُلفَاءِ الرَّاشِدينَ، أَوْ غَيرِهِمْ، مِنَ الْإِسْتِقْرَاءِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ أَنَّ خَلِيفَةً مِنَ الْخُلفَاءِ الرَّاشِدينَ، أَوْ غَيرِهِمْ، مِنَ

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية رقم (١) من «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإحكام (١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية رقم (٣) من تعليقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي على «الإحكام» (٢٢٧/١).

الصَّحَابَةِ اسْتَدْعَىٰ عَامِّيًّا لأَخْذِ رَأْيِهِ فِي قَضِيَّةٍ، بَلْ كَانُوا يَسْتَدْعُونَ الْعُلَمَاءَ، وَمَنْ فِيهِمْ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ (١).

وَبِهَالِهِ الْإِجَابَاتِ السَّدِيدَةِ، مَعَ الأَدِلَّةِ الأَصْلَيَّةِ الْقُويَّةِ، لَمْ يَبْقَ لِلْمُخَالِفِينَ حُجَّةٌ إِلَّا دُفِعَتْ، وَلَا مُنَاقَشَاتٌ إِلَّا فُنِّدَتْ، مِنَ الْجُمْهُورِ الْمُخَالِفِينَ حُجَّةٌ إِلَّا دُفِعَتْ، وَلَا مُنَاقَشَاتٌ إِلَّا فُنِّدَتْ، مِنَ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: حاشية رقم (٥) من تعليقات الشيخ عبدالرزاق عفيفي على «الإحكام» (٢٢٧/١).

### المَطْلَبُ الْخَامِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيْحِهِ

(أ) بَعْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالْمُنَاقَشَاتِ لاَ أَظُنُّ مُنْصِفًا، طَالِبًا لِلْصَّوَابِ بِدَليلِهِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ قَولُ الْجُمْهُورِ، بِأَنَّ الْعَوَامَّ لاَعِبْرَةَ بِقَولِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، لاَ وِفَاقًا وَلاَ خِلاَفًا؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

(ب) وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ: قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ، وسَدَادُ حُجَّتِهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَيهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ، بِمَا أَوْرَدَهُ الْجُمْهُورُ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ أَضْعَفَتْهَا وَفَنَّدَتْهَا.

وَبِذَٰلِكَ يَظْهَرُ ضَعْفُ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيهِ الَّذِينَ تَسَامَحُوا مَعَ الْعَوَامِّ وَالْعَوَامِّ الْعَوَامِّ وَالْمُواعَنِ اللَّوَازِمِ الْخَطِيرَةِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَيهِ، وَغَفَلُوا عَنِ اللَّوَازِمِ الْخَطِيرَةِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ الإعْتِدَادُ بِقَوْلِ الأُصُولِيِّ الَّذِيْ لاَ يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الأَحْكَامِ، وَالْفَقِيهِ الْحَافِظِ لِلْفُرُوعِ مِنْ غَيرِ مَعْرِفَةٍ بِالأُصُولِ فِي الإِجْمَاعِ

وتَشْمَلُ الْمَطَالِبَ الآتِيَةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَبْنَىٰ الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ.

الْمَطْلَبُ الشَّانِيْ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ.

الْمَطْلَبُ الثَّالِتُ : مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ .

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الإِمَامَينِ.

الْمَطْلَبُ الْخَامِسُ: الأَدِلَّةُ وَالْمُنَاقَشَاتُ.

الْمَطْلَبُ السَّادِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



### الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ مَبْنَىٰ الخِلاَفِ فِي الْمَسْأَلَةِ

يَنْبَنِيْ الخِلافُ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ "تَجْزِئَةِ الاِجْتِهَادِ»؛ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُجْتَهِدًا فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ دُونَ غَيرِهَا، أَوْ لاَ؟

فَإِنْ أَجَزْنَا ذَٰلِكَ اعْتَبَرْنَا قُولَ هَا وُلَاءِ؛ لَأِنَّ كُلَّا مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلإِجْتِهَادِ فِي بَعْضِهَا؛ أَهْلًا لِلإِجْتِهَادِ فِي بَعْضِهَا؛ أَهْلًا لِلإِجْتِهَادِ فِي بَعْضِهَا؛ مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ الأَصُولِيُّ وُجُوبَ الْحَجِّ (١) عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ لِلْفُورِ (٢)، وَنَحُوهُ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ الأَصُولِيُّ وُجُوبَ الْحَجِّ (١) عَلَىٰ أَنَّ الأَمْرَ لِلْفُورِ (٢)، وَنَحُوهُ، وَالنَّحْوِيُّ فِي مَسَائِلِ الشَّرْطِ فِي الطَّلَاقِ (٣)، عَلَىٰ بَابِ الشَّرْطِ وَالجَزَاءِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِتَجْزِئَةِ الإِجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ ذَٰلِكَ».

والصَّحِيْحُ: جُوازُ التَّجْزِئَةِ (٤)؛ إِذْ لاَيَمْتَنِعُ وُجُودُ أَهْلِيَّةِ الإِجْتِهَادِ كَامِلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ بَعْضِ الْمَسَائِل، دُونَ بَعْضِ (٥).

<sup>(</sup>۱) المأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ۹۷].

<sup>(</sup>۲) ينظر في هاذه المسألة: «فواتح الرحموت» (۱/ ۳۸۷)، و «تنقيح الفصول» ص(١٢٨)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٦٥)، و «الروضة» ص(٢٠٢)، و «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المغنى» لابن قدامة (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر في جواز تجزئة الاجتهاد: «فواتح الرحموت» (٢/ ٣٦٤)، و «الموافقات» (٤/ ١٠٨)، و «الروضة» ص (٣٥٣)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر في مبنى الخلاف: «شرح الطوفى» (١/ ٦٣٥)، و«سواد الناظر» (٢/ ٥٦٥)، و «شرح ابن بدران» (١/ ٣٥١).

### الْمَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ: قَبُولِ قَولِ الأُصُولِيِّ الْفَقِيْهِ الْبَالِغِ رُتْبَةَ الإِجْتِهَادِ فِي الإِجْمَاعِ.

كَمَا قَالَ جُمْهُورُهُمْ: إِنَّ مَنْ لَيسَ أُصُولِيًّا وَلاَ فَقِيهًا، فَلاَ يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاع، إِلاَّ عَلَىٰ قَولِ مَنْ أَدْخَلَ الْعَوَامَّ فِي الإِجْمَاع.

كَمَّا اتَّفَقُوا عَلَىٰ: أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ مِنَ الْعُلُومِ مَالاً أَثَرَ لَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ؛ كَأَهْلِ الْكَلامِ، وَاللَّغَةِ، وَالنَّحْوِ، وَالْحِسَابِ فِي مَسَائِلَ لاَ تَدْخُلُ فِي مُسَائِلَ لاَ تَدْخُلُ فِي فُنُونِهِمْ، فَهَاؤُلاَءِ كَالْعَوامِّ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ عَامِّيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا لَمْ يُحَصِّلْ عِلْمَهُ، وَإِنْ حَصَّلَ عِلْمًا سواهُ.

أُمَّا قَوْلُهُمْ فِي فَنَّهِمْ: فَلَا كَلَامَ فِيهِ.

فَيَبْقَىٰ حُكْمُ مَنْ يَغْرِفُ الْأَصُولَ، وَلاَ يَحْفَظُ الْفُرُوعَ؛ أَيْ: لَمْ يَجْمَعْ بَينَ الأَصُولِ وَالْفِقْهِ، أَوْ عَكْسُهُ، مَنْ يَحْفَظُ الْفُرُوعَ، وَلاَ يَعْرِفُ الأَصُولَ؛ بَينَ الأَصُولِ وَالْفِقْهِ، أَوْ عَكْسُهُ، مَنْ يَحْفُظُ الْفُرُوعَ، وَلاَ يَعْرِفُ الأَصُولَ؛ أَي الأَصُولِ قَولِ مَنْ أَي الأَصُولِيُ الصِّرْفُ، فَفِيْ حُكْمِ قَبُولِ قَولِ مَنْ هَلِذِهِ حَاللهُ جَرَىٰ الْخِلَافُ بَينَ الْعُلَمَاءِ عَامَّةً، والإِمَامَينِ خَاصَّةً (١)؛ كَمَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «شرح الطوفى» (١/ ٦٣٦)، و«شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٥١).

### الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ

1- ذَهَبَ الْقَائِلُونَ بِدُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ إِلَىٰ: اعْتِبَارِ قَولِ الْأُصُولِيِّ الطَّرْفِ، وَالْفَقِيهِ الْحَافِظِ لِلْفُرُوعِ فِي الْإِجْمَاعِ بِطَرِيقِ الأَولَىٰ الأَصُولِيِّ الصَّرْفِ، وَالْفَقِيهِ الْحَافِظِ لِلْفُرُوعِ فِي الْإِجْمَاعِ بِطَرِيقِ الأَولَىٰ لِمَا بَينَهُمَا وَبَينَ العَامَّةِ مِنَ التَّفَاوُتِ فِي الأَهْلِيَّةِ، وَصِحَّةِ النَّظَرِ، هَاذَا فِي الأَصُولِ، وَهَاذَا فِي الأَحْكَام (۱).

(٢) وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْعَوَامِّ فِي الْإِجْمَاعِ فِي حُكْمِ الْفَقِيهِ، الْخَافِظِ لِلْفُرُوعِ، دُونَ الأُصُولِ، وَالأُصُولِيِّ الَّذِيْ لَيسَ بِفَقِيهِ، وَاعْتِبَارِ قَولِهِمْ فِي الإِجْمَاعِ.

#### وَلَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَرْبَعَةُ أَقُوالٍ:

(أ) يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا مَعًا فِي الْإِجْمَاعِ؛ لِمَا يَتَمَتَّعَانِ بِهِ مِنَ الأَهْلِيَّةِ النَّهِ لَا يُحُودَ لَهَا فِي العَامِّيِّ، وَلِدُخُولِهِمَا فِي عُمُوم لَفْظِ «الأُمَّةِ».

(ب) لاَ يُعْتَبَرُ قَولُهُمَا مَعًا؛ لِنَقْصِ أَهْلَيْتِهِمَا، وَقُصُورِهَا عَنِ الأَهْلَيَّةِ المُعْتَبَرَةِ فِي أَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيرِهِمْ. المُعْتَبَرَةِ فِي أَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيرِهِمْ.

(ج) يُعْتَبَرُ قُولُ الْأُصُولِيِّ فَقَطْ دُونَ الْفَقِيْهِ؛ لِأَنَّ الْأُصُولِيَّ أَقْرَبُ إِلَىٰ مَقْصُودِ الإِجْتِهَادِ؛ لِعِلْمِهِ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَقْسَامِهَا،

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢٨)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٦٣٩).

وَكَيْفَيَّةِ دَلَالَاتِهَا، وَكَيْفَيَّةِ تَلَقِّي الأَحْكَامِ، مِنْ مَنْطُوقِهَا، وَمَفْهُومِهَا، وَمَعْقُولِهَا، بِخِلَافِ الْفَقِيْهِ. بِخِلَافِ الْفَقِيْهِ.

(د) يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْفَقِيْهِ، دُونَ الأَصُولِيِّ؛ لِمَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ مَلَكَةٍ فِقْهِيَّةٍ، وَمَعْرِفَةٍ لِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، تُؤهِّلُهُ لِلْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الْمُشَابِهَةِ لِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، تُؤهِّلُهُ لِلْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الْمُشَابِهَةِ لِمَا يَحْفَظُ، كَمَا أَنَّهُ ذُو آلَةٍ وَقُدْرَةٍ، لاَيقُولُ شيئًا، إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ، وَلاَ يُظَنُّ لِمَا يَحْفَظُ، كَمَا أَنَّهُ ذُو آلَةٍ وَقُدْرَةٍ، لاَيقُولُ شيئًا، إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ، وَلاَ يُظَنُّ لِهِ إِلاَّ الْعِلْمُ وَالأَهْلِيَةُ.

تِلْكَ أَهَمُ أَقُوالِ الأُصُولِيِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٢٤٠)، و"فواتح الرحموت» (٢/٧١٧)، و"منتهى السؤل» ص(٥٥)، و"شرح تنقيح الفصول» ص(١٤١)، و"المحصول» (٢/ق١/ ٢٨١)، و"الإحكام» للآمدي (٢/٨٢١)، و"حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٢٨١)، و"سواد الناظر» (٢/ ٢٢٨)، و"شرح الطوفي» (٢/ ٣٣٤)، و"المسودة» ص(٣١١)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(١٥٢).

### الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ

(أ) ذَهَبَ الْغَزَالِيُّ: إِلَىٰ الإعْتِدَادِ بِقَولِ الأُصُولِيِّ، الَّذِيْ لاَ يَحْفَظُ الْفُرُوعَ، وَكَذٰلِكَ الْفَقِيهُ الصِّرْفُ، وَاعْتِبَار قَوْلِهمْ فِي الإِجْمَاع (١).

وَقَدْ ذَكَرَ الأَقْوَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَعَقَّبَ عَلَىٰ قَولِ مَنِ اعْتَدَّ بِقَولِ الفَقِيهِ الحَافِظِ لِلْفُرُوعِ، دُونَ الأُصُولِيِّ، فَقَالَ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأُصُولِيَّ الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ، وَكَيفيَّةِ تَلَقِّيهَا، مِنَ الْمَفْهُومِ، وَالْمَنْظُومِ، وَصِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعَنْظُومِ، وَكيفيَّةِ تَفْهِيمِ النُّصُوصِ، وَالتَّعْلِيلِ - أَوْلَىٰ بِالإعْتِدَادِ وَالنَّهْيِ، وَالْعُمُومِ، وَكيفيَّةِ تَفْهِيمِ النُّصُوصِ، وَالتَّعْلِيلِ - أَوْلَىٰ بِالإعْتِدَادِ بِقُولِهِ مِنَ الفَقِيهِ الْحُافِظِ لِلْفُرُوعِ (٢)». وَهَاذَا يُفِيدُ قَبُولَهُ لِقَولَيْهِمَا مَعًا، بِمَعْنَىٰ: أَنَّهُ إِذَا قُبلَ قُولُ الْفَقِيْهِ، فَالأَصُولِيُّ يُقْبَلُ مِنْ بَابِ أُولَىٰ.

وَقَالَ أَيضًا \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ «فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْتَدَّبِخِلَافِ الأَصُولِيِّ، وَبِخِلَافِ الْفَقيهِ المُبَرِّز ؛ لأَنَّهُ مَا ذَوَا آلَةٍ عَلَىٰ الْجُمْلَةِ، يَقُو لَآنِ مَا يَقُو لَآنِ عَنْ دَليل "(").

وَمِنْ أَقْوَالِهِ: «فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا قَلَّدَ الأُصُولِيُّ الْفُقَهَاءَ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيهِ فِي الْفُرُوع، وَأَقرَّ بِأَنَّهُ حَقٌّ، هَلْ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ؛ لأَنَّهُ لاَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

مُخَالَفَةَ، وَقَدْ وَافَقَ الْأُصُولِيُّ جُمْلَةً، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّقْصيلَ »(١).

وَهَاذِهِ النُّقُولُ كَافِيَةٌ فِي تَحْقيقِ مَذْهَبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، الْمُتَضَمِّنِ قَبُولَ قَوْلِ الأُصُولِيِّ، الَّذِيْ لاَ يَعرِفُ تَفاصِيلَ الأَحْكَامِ، وَالْفَقِيهِ الَّذِيْ لاَيَعرِفُ الأُصُولَ فِي الإِجْمَاع.

(ب) وَذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةً: إِلَىٰ أَنَّهُ لاَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْإِجْمَاع (٢).

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذَلِكَ: «فَأَمَّا الأُصُولِيُّ، الَّذِيْ لا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ، وَالْفَقِيهُ الْحَافِظُ لِأَحْكَامِ الْفُرُوعِ، مِنْ غَيرِ مَعْرِفَةٍ بِالأُصُولِ - فَلاَ يُعْتَدُّ بِقَولِهِمْ »(٣).

وبعْدَ ذِكْرِهِ هَاندَا الْمَذْهَبَ، ذَكَرَ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ وَمُوافِقِيهِ، فَقَالَ: «وَقَالَ قَومٌ: لاَ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ (() وَذَكَرَ اسْتِدْ لاَلَ الغَزَالِيِّ، ثُمَّ بَيْنَ اخْتِيَارَهُ، وَمَوْقِفَهُ مِنْ ذٰلكَ بِقُولِهِ «ولَنَا. . . إلخ (() وَأَتْبَعَهُ بِالرَّدِّ عَلَىٰ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيْهِ، الَّذِينَ اعْتَبَرُوا قَولَهُمْ فِي الْإِجْمَاع (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (۱۳٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق ص (١٣٦\_١٣٨).

### الْمَطْلِبُ الْخَامِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقشَاتُ

#### ( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ وَمُوافِقِيهِ :

اسْتَدَلَّ الغَزَالِيُّ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إليهِ بأُدِلَّةٍ، مِنْهَا:

1- أَنَّ الأُصُولِيَّ الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ، وَكَيفِيَّةِ تَلَقِّيهَا مِنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ، وَصِيْغَةِ الأَمْرِ وَالْنَهْي، وَالعُمُومِ مَمْتَمَكِّنٌ مِنْ دَرَكِ الأَحْكَامِ وَالْمَنْطُوقِ، وَصِيْغَةِ الأَمْرِ وَالْنَهْي، وَالعُمُومِ مَمْتَمَكِّنٌ مِنْ دَرَكِ الأَحْكَامِ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الْفُرُوعَ، كَمَا أَنَّ الْفَقِيْة يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَة وَدَرَكَ إِذَا أَرَادَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الْفُرُوعَ، كَمَا أَنْ يُدْرِكَ مَا يُرِيدُ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ مِنَ الأَحْكَام، وَبِاسْتِطَاعَةِ كُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يُدْرِكَ مَا يُرِيدُ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ مِنَ العَلْمِ الْأَصُولِيُ قَادِرٌ عَلَىٰ حِفْظِ الفُرُوعِ، وَالفَقِيهُ قَادِرٌ عَلَىٰ مَعْرَفَةِ الأَصُولِ. مَعْرَفَةِ الأَصُولِ.

٢ ـ أَنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا ذُو آلَةٍ، لاَيَقُولُ شَيئًا إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ.

٣ دُخُولُهُمْ فِي عُمُوم الْمُؤْمِنِينَ، وَلَفْظِ الأُمَّةِ.

4- أَنَّ جُمْلَةً مِنَ الصَّحَابَةِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ مِمَّنْ لَمْ يُنَصِّبْ نَفْسَهُ لِلْفَتُوى (١)،
 وَلَمْ يُعْرَفَ بِهَا \_ كَمَا كَانَ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ، وَفُقَهَاؤُهُمْ (٢) \_ كَانَ يُعْتَدُ

<sup>(</sup>۱) مثل الغزالي لهم بالعباس، والزبير، وطلحة، وسعد، وعبدالرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وعمر بن نُفيل، وأبي عبيدة بن الجراح وأمثالهم رضي الله عنهم، ينظر: «المستصفى» (۱/۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) ومثَّل لهم بالعبادلة، وعلى، وزيد بن ثابت، ومعاذ رضى الله عنهم، ينظر: =

بِخِلَافِهِمْ لَوْ خَالَفُوا، وَكَيْفَ لَا؟ وَهُمْ صَالِحُونَ لِلإِمَامَةِ الْعُظْمَىٰ، وَلَاسِيَّمَا لِكُونِ أَكْثَرِهِمْ فِي الشُّورَىٰ، وَلَمْ يَكُونُوا يَحْفَظُونَ الْفُرُوعَ، بَلْ لَمْ تَكُنِ الفُرُوعُ مَوْضُوعَةً بَعْدُ، لَكِنْ عَرَفُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكَانُوا أَهْلًا لِفَهْمِهِمَا، وَالْحَافِظُ لِلْفُرُوعِ قَدْ لَا يَحْفَظُ دَقَائِقَ مَسَائِلِ الْحَيضِ وَالْوَصَايَا، فَأَصْلُ هَلَاهِ الْفُرُوعِ كَهَلِهِ الدَّقَائِقِ، فَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا.

فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ الْأُصُولِيِّ، وَبِخِلَافِ الْفَقِيهِ الْمُبَرِّزِ؛ لأَنَّهُمَا ذَوَا آلَةٍ، يَقُولَانِ مَايقُولَانِ عَنْ دَلِيل<sup>(١)</sup>.

(ب) وَاسْتَدَلَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَىٰ عَدَمِ الْإعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، بِقَوْلِهِ، وَمَنْ بِقَوْلِهِ، وَمَنْ بِقَوْلِهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّطْيْرَ، فَيَقِيسُ عَلَيهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ النَّظِيْرَ، فَيَقِيسُ عَلَيهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّسْتِنْبَاطُ، لَا يَعْرِفُ اللِسْتِنْبَاطُ، لَا يَعْرِفُ اللَّسْتِنْبَاطُ، وَعَلَى مَعْ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ، لَا يُمْكِنُهُ الإسْتِنْبَاطُ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ النَّصُوصَ، وَلَا يَدْرِيْ كَيفَ يَتَلَقَّىٰ الأَحْكَامَ مِنْهَا، كَيفَ يُمْكِنُهُ تَعَرُفُ الأَحْكَامِ (٢).

#### الْمُناقشة :

( أ ) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الْغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيهِ:

١ ـ نُوقِشَ دَلِيْلُهُمْ الأُوَّلُ: بِأَنَّ الأُصُولِيَّ لاَيَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ،

<sup>= «</sup>المستصفى» (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلتهم: «المستصفى» (۱/ ۱۸۲، ۱۸۳)، و «المحصول» (۲/ ق1/ ۲۸۲\_ ۲۸۳)، و «الإحكام» (۱/ ۲۲۸)، و «الروضة» ص (۱۳۷، ۱۳۸)، و «شرح الطوفى» (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) الروضة ص(١٣٨).

وَالْفَقَيْهَ الصِّرْفَ يَجْهَلُ الْقَوَاعِدَ وَالأَصُولَ، وَمَنْ لاَيعْرِفُ الأَحْكَامَ لاَيعْرِفُ الأَسْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ، فَيقِيسُ عَلَيهَا، وَمَنْ لاَيعْرِفُ الاِسْتِنْبَاطَ، مَعْ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ لاَيُمْكِنُهُ الاِسْتِنْبَاطُ، فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ قُولُهُمْ، وَهُمْ يَعْرِفُونَ شَيْئًا، ويَجْهَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرةً، لَهَاتعَلُّقٌ كَبِيرٌ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (١٠)؟ وَهُمْ يَعْرِفُونَ شَيْئًا، ويَجْهَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرةً، لَهَاتعَلُّقٌ كَبِيرٌ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (١٠)؟ لا وَنُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الثَّانِي: بِتَسْليمِ كَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا ذَا آلَةٍ، لَكِنَّهَا آلَةٌ قَاصِرةٌ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَلَيْسَتْ كَالَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، الَّذِيْنَ يَمْلِكُونَ بِهَا عَلَىٰ مَعْرِفَةِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَلَيْسَتْ كَالَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، الَّذِيْنَ يَمْلِكُونَ بِهَا مَعْرِفَةَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَلَيْسَتْ كَالَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، الَّذِيْنَ يَمْلِكُونَ بِهَا مَعْرِفَةَ كُلِّ مِنْهُمَا، وَلَيْسَتْ كَالَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، النَّذِيْنَ يَمْلِكُونَ بِهَا مَعْرِفَةَ الاَسْتِنْبَاطِ، لِكَوْنِهَا قُويَّةً، مُتَعَدِّدَةَ الْجَوانِبِ. وَلاَيْسَلَّمُ أَنَّهُمَا يَقُولانِ عَنْ دَلِيْلٍ، عَلَىٰ الإِطْلاقِ، فَقَدْ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَلَيْلٍ، عَلَىٰ الإِطْلاقِ، فَقَدْ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَلَيْلٍ، عَلَىٰ الإِطْلاقِ، فَقَدْ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَلَيْلٍ، وَلَيْلٍ، عَلَىٰ الإِطْلاقِ، فَقَدْ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا وَلَاكَ .

٣- وَنُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ دُخُولُهُمْ فِي عُمُومِ الأُمَّةِ، فَيَحْصُلُ بِهِمُ الإُجْمَاعُ، بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، فَلاَ يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاعِ إِلَّا خَوَاصُّ الأُمَّةِ، وَهُمُ العُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ، وَأُوْلَئِكَ لَيسُوا مِنْهُمْ، وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ لِهِ المَسْأَلَةِ.

وأمَّا دَلِيلُهُمُ الرَّابِعُ: فَنُوقِشَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ عَنَيتُمْ قَدْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَدِلَّةَ الأَحْكَامِ، وَكَيفِيَّةَ الإِسْتِنْبَاطِ، وَإِنَّمَا اسْتَغْنَوا بِغَيرِهِمْ، وَاكْتَفُوا بِمَنْ سِوَاهُمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر نفسه.

(ب) مُنَاقَشَةُ دَلِيلِ ابْنِ قُدَامَةَ:

نُوقِشَ دَلِيلُهُ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِمَا أَوْرَدَهُ، فَإِنَّ كُلَّا مِنَ الْأُصُولِيِّ وَالْفَقِيهِ فُو آلَةٍ، يَقُولَانِ مَا يَقُولَانِ عَنْ دَلِيلٍ، وَيسْتَطِيعَانِ إِدْرَاكَ الأَحْكَامِ، وَمُتَمَكِّنَانِ مِنَ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرْع (١)، وَإِنْ كَانَتْ آلتُهُمَا قَاصِرَةً، فَهُمَا مُؤَهَّلَانِ مِنَ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرْع (١)، وَإِنْ كَانَتْ آلتُهُمَا قَاصِرَةً، فَهُمَا مُؤَهَّلَانِ لِمَعْرِفَةِ الأَحْكَام، وَحِفْظِ الْفُرُوع، وَتَعَلَّم الْقَوَاعِدِ وَالأُصُولِ.

وَكَيفَ لَأَيُقْبَلُ قَولُ الْأَصُولِيِّ إِذَا كَانَ مَاهِرًا في فَنِّهِ، وَهُوَ الْمُمَهِّدُ لِلمُجْتَهِدِ قَوَاعِدَ الأُصُولِ، وَمُؤَسِّسُهَا لهُ، وَلَهُ تَدْقِيقٌ فِي غَوَامِضِ الأُصُولِ لَا لَمُجْتَهِدِ قَوَاعِدَ الأُصُولِ لَا لَمُحْولِ لَا يُصِلُّ إِلَيهَا غَيرُهُ (٢)؟

وَكَيْفَ لَايُقْبَلُ قَوْلُ الْفَقِيهِ، الَّذِيْ يُمِدُّ النَّاسَ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي دِيْنِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَمُعَامَلاَتِهِمْ، بِمَا لاَيَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ بِعَمَلِهِ إِلاَّمَنْ كَانَ مِثْلَهُ؟

وَأَمَّا الْقُولُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَغْنُوا بِغَيْرِهِمْ، وَاكْتَفَوْا بِمَنْ سِوَاهُمْ - فَهِيَ دَعْوَىٰ مِنْ غيرِ دَليلٍ، مُفْتَقِرَةٌ إِلَىٰ مَايُعَضِّدُهَا وَيُسْنِدُهَا مِنَ الْبَرَاهِينِ الصَّحِيحَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۸۲\_۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح ابن بدران على الروضة» (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) هاذه بعض المناقشات التي يمكن أن تُوجَّهَ إلى أدلة ابن قدامة، بعضها مأخوذ من أدلة القول الآخر، وبعضها يمكن إيراده لمن تأمل.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

(أ) الرَّاجِعُ - واللهُ أَعْلَمُ - هُوَ التَّفْصِيلُ بِالنَّظَرِ فِي حَالِ كُلِّ مِنْهُمَا ؟ فَإِذَا كَانَ الأُصُولِيُ مَاهِرًا فِي فَنِّهِ، مُبْدِعًا فِي مَجَالِهِ، مُهْتَمَّا بِلُبَابِ هَلْذَا الْعِلْمِ، اللَّذِيْ يُوهِلُهُ إِلَىٰ النَّظْرِ وَالْإِسْتِنْبَاطِ، وَالْفَقِيهُ مُبَرِّزًا فِي مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، ذَا قُدْرَةٍ عَلَىٰ النَّظْرِ، وَالْمَعْرِفَةِ - فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا ؟ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ الشَّرْعِيَّةِ، ذَا قُدْرَةٍ عَلَىٰ النَّظْرِ، وَالْمَعْرِفَةِ - فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا ؟ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَسْتَطِيعُ النَّظْرَ وَالْبَحْثَ، وَالْإِسْتِنْبَاطَ بِمَا مَعَهُ مِنْ آلَةٍ، تُوهِلَهُ لِذَلِكَ.

وَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ قَولُ الأُصُولِيِّ وَالْفَقِيهِ، فَمَنْ يُقْبَلُ قَولُهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِذَنْ؟!

فَالْمُهُمُّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودُ الأَهْلِيَّةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَىٰ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَالتَّمَكُّنِ فِي الآلَةِ، وَهُمَا كَذَٰلِكَ غَالِبًا، فَكُلُّ أُصُولِيٍّ عِنْدَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْفُرُوعِ مَا يُعَضِّدُ أُصُولَهُ بهِ، اسْتشْهَادًا وَتَمْثِيلًا وَتَفْرِيعًا، وَكُلُّ فَقِيهٍ مَعْدُوفَةِ الْأُصُولِ مَا يَبْنِيْ فُرُوعَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ مِنْهُمَا عِنْدَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الأُصُولِ مَا يَبْنِيْ فُرُوعَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ الرَّصُولِ مَا يَبْنِيْ فُرُوعَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كُلُّ مِنْهُمَا عَنْ الْعَلْمَينِ أَلَا تَعْرِفْ لَا خَرُ فِي فَنَّهِ لَا ظَلْمُ الْأَصْلُ فِي هَاذَينِ العِلْمَينِ أَلَا يَنْفَكَ أَحَدَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَالْعِبْرَةُ بِالأَعَمِّ الأَعْلَبِ.

لَكِنْ لَوْ وُجِدَ فَقِيهٌ صِرْفٌ، لَا يَعْرِفُ شَيئًا مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْأَصُولِ مُطْلَقًا، وَلَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ ذٰلِكَ \_ فَالْقَولُ بِقَبُولِ رَأْيِهِ لَيسَ مِنَ الصَّوابِ فِي

شَيء فِيمَا أَرَىٰ؛ بِخِلَافِ الأُصُولِيِّ؛ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَىٰ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الْفُرُوعَ، إِلَّا إِذَا وُجِدَ أُصُولِيٌّ، لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الأُصُولِ سِوَىٰ عِلْمِ الْكَلَامِ، وَالْمُقَدِّمَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ، وَالْفَلْسَفَاتِ الْجَدَلِيَّةِ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ هُوَ عِلْمِ الْكَلَامِ، وَالْمُقَدِّمَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ، وَالْفَلْسَفَاتِ الْجَدَلِيَّةِ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ هُو الأُصُولُ: مَعْرِفَةُ الأَدِلَّةِ، وَالدَّلاَتِ وَالأَحْكَامِ، الأَصُولُ كَمَا قَدْ يُظَنُّ، وَإِنَّمَا الأُصُولُ: مَعْرِفَةُ الأَدِلَّةِ، وَالدَّلاَتِ وَالأَحْكَامِ، وَقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِيْ تُؤَهِّلُ إِلَىٰ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّهْصِيليَّةِ (١) فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ فِي الأُصُولِيِّ، وَهُو الْغَالِبُ قُبِلَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذٰلِكَ فَي الأَصُولِيِّ، وَهُو الْغَالِبُ قُبِلَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذٰلِكَ فَي الأَصُولِيِّ، وَهُو الْغَالِبُ قُبِلَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذٰلِكَ فَي الأَصُولِيِّ، وَهُو الْغَالِبُ قُبِلَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذٰلِكَ فَي الأَصُولِيِّ، وَهُو الْغَالِبُ قُبِلَ، وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا .

فَالْحَاصِلُ: قَبُولُ قَولِ الأُصُولِيِّ وَالْفَقِيهِ، الْمُبَرِّزَينِ فِي فَنِّهِمَا، لِمَعْرِفَتِهِمَا وَقُدْرَتِهِمَا عَلَىٰ الْبَحْثِ وَالنَّظرِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالنَّادِرِ وَالشَّاذِ.

(ب) وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ، وَجَمْعُهُ بَينَ الأَقْوَالِ، وَتَوسُّطُهُ بَينَ الأَقْوَالِ، وَتَوسُّطُهُ بَينَهُمَا، وَتَفْصِيلُهُ الْعَدْلُ، وَتَدْقِيْقُهُ الْمُنْصِفُ.

وَبِهَاٰذَا الْإِخْتِيَارِ أَكُونُ قَرِيبًا مِنْ مَذْهَبِ الْغَزَالِيِّ، مُخْتَارًا لَهُ علىٰ مَذْهَبِ الْغَزَالِيِّ، مُخْتَارًا لَهُ علىٰ مَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةَ الَّذِي لاَيَرىٰ دُخُولَهُمْ فِي الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فواتح الرحموت» (۱/۸)، و«المستصفى» (۱/٤)، و«الإحكام» (۱/٥)، و«العدة» (۱/ ۷)، و«الروضة» ص(۷)، و«إرشاد الفحول» ص(۳).

# المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ الإعْتِدَادُ بِقَوْلِ النَّحْوِيِّ وَالمُتكَلِّمِ فِي المَسَائِلِ المَبْنِيَّةِ عَلَىٰ عِلمِهِمَا فِي المَسَائِلِ المَبْنِيَّةِ عَلَىٰ عِلمِهِمَا

وتَشْمَلُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلِبُ الأَوَّلُ: تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنَ الْإِمَامينِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِيَ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الأَدِلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

اتَّفقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ عَدَمِ الإعْتِدَادِ بِقَوْلِ النَّحْوِيِّ، وَالمُتَكَلِّمِ فِي المَسَائِلِ الَّتِيْ لاَتَنْيَنِيْ عَلَىٰ النَّحْوِ<sup>(۱)</sup>، وَعِلْمِ الكَلاَمِ؛ لأَنَّ عِلْمَهُمَا فِي الجُمْلَةِ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُمْ كَالعَوَامِّ فِي هَاذَا (٢) لأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ عَامِّيٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَالَمْ يُحَصِّل عِلْمَهُ، وَإِنْ حَصَّلَ عِلْمًا سِوَاهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الكَلاَمُ فِي مَسَائِلَ تَنْبَنِيْ عَلَىٰ عِلمِ النَّحْوِ، وَعِلمِ الكَلاَمِ ـ فَهُنَا اخْتَلَفَ الْإِمَامَانِ<sup>(٣)</sup>، عَلَىٰ مَاسَيَأْتِي ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) النَّحو: علمٌ بقوانين يُعرف بها أحوالُ التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما، وقيل: علمٌ يعرف به أحوال الكلِم من حيث الإعلال، وقيل: علم بأصول يُعرف بها صحيح الكلام وفساده، ينظر: التعريفات ص(٢٥٩\_٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) علم الكلام: علم يَبحث عن أمور يُعلم منها المبدأ والمعاد، وما يتعلق بهما، وقيل: علم يُبحث فيه عن ذات الله وصفاته، وأحوال الممكنات على وفق الدِّين، وقيل: العلم بالقواعد الشرعيَّة الاعتقادية المكتسبة عن الأدلَّة، وقيل غير ذلك، ينظر: التعريفات ص (١٦٣، ١٩٤).

قُلتُ: وقد غلب عليه المنطق، والفلسفات والجدل والإغراق في العقليات، والإعراض عن النقليات، ولذٰلكَ ذمَّه السلف.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٨٣)، و«الروضة» ص (١٣٦).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

ذَهَبَ الغَزَالِيُّ: إِلَىٰ قَبُولِ رَأْيِ النَّحْوِيِّ، إِذَا وَقَعَ الكَلاَمُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ النَّحْوِ، وَقَبُولِ رَأْيِ المُتَكَلِّمِ، إِذَا وَقَعَ الكَلاَمُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ النَّحْوِ، وَقَبُولِ رَأْيِ المُتَكَلِّمِ، إِذَا وَقَعَ الكَلاَمُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ الكَلاَم.

قَالَ فِي ذُلِكَ مَانَصُّهُ: «أَمَّا النَّحْوِيُّ، وَالمُتَكَلِّمُ: فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنَ العَوَامِّ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ لِأَنَّهُمَا مِنَ العَوَامِّ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ الكَلَامُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ الكَلَامُ الكَلَامُ (١).

وَهَلْذَا وَاضِحٌ فِي قَبُولِ رَأْيِهِمَا فِي مَجَالِهِمَا، وَعَدَم قَبُولِهِ فِي غَيرِهِ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۸۳).

#### المَطْلَبُ الثَّانِيْ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

يَرَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ: عَدَمَ قَبُولِ رَأْيِ النَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا، حَتَّىٰ وَلَوْ كَانَ الكَلَامُ وَاقِعًا فِي مَجَالِ عِلمِهمَا.

يَقُولُ فِي ذَٰلِكَ: "وَمَنْ يَعْرِفُ مِنَ العِلمِ مَالاَ أَثَرَلَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحُكْمِ؟ كَأَهْلِ الكَلاَمِ، وَاللَّغَةِ، وَالنَّحْوِ، وَدقَائِقِ الحِسَابِ \_ فَهُو كَالعَامِّيِّ، لاَيُعْتَدُّ بِخِلاَفِهِ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ عَامِّيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَالَمْ يُحَصِّل عِلمهُ، وَإِنْ حَصَّلَ عِلماً سوَاهُ.

فَأَمَّا الْأُصُولِيُّ الَّذِيْ لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الفُرُوعِ، وَالفَقِيهُ الحَافِظُ لِأَحْكَامِ الفُرُوعِ، وَالفَقِيهُ الحَافِظُ لِأَحْكَامِ الفُرُوعِ، مِنْ غَيرِ مَعْرِفَةٍ بِالأُصُولِ، وَالنَّحْوِيُّ إِذَا كَانَ الكَلاَمُ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْبَنِيْ عَلَىٰ النَّحْو \_ فَلاَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ أَيْضًا »(١).

وَهَاٰذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - لاَ يَرَىٰ قَبُولَ رَأْيِهِمْ مُطْلَقًا، حتَّىٰ وَلَوْ كَانَ فِي مَسْأَلَةٍ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ عِلمِهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۱۳۶).

#### المَطْلبُ الرَّابِعُ الأَدِلَّةُ، وَالمُناقَشَاتُ

(أ) دَلِيلُ الغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيْهِ عَلَىٰ الإعْتِدَادِ بِقَوْلِهِمْ:

اَسْتَدَلُّوا عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ بِقَولِهِمْ: إِنَّ النَّحْوِيَّ وَالمُتَكَلِّمَ ذَوَ آلَةٍ، يُدْرِكَانِ مِنْ خِلَالِهَا الأَحْكَامَ، ويَسْتَطِيعَانِ البَحْثَ وَالنَّظَرَ.

وَالنَّحْوِيُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إِدْرَاكِ الحُكْمِ، وَاسْتِحْرَاجِهِ بِالدَّليلِ، عَنْ طَرِيْقِ قَواعِدِ العَرَبِيَّةِ؛ لأَنَّ عِلْمَهُ مِنْ مَوَادِّ الفِقْهِ وَأُصُولِهِ، فَيَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَيهِ.

وَأَيضًا: فَإِنَّ مَبَاحِثَ العَرَبِيَّةِ عَقْلِيَّةٌ، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ القَوَاطِع، فَيَنْفَتِحُ بِهَا الذِّهْنُ، وَيَقُوى بِهَا اسْتِدْرَاكُ النَّفْسِ لِمَعْرِفَةِ غَوَامِضِ الأَشْيَاءِ، حَتَّىٰ يَصِيرَ لَهَا ذٰلِكَ مَلَكَةً، فَإِذَا تَوَجَّهَتْ إِلَىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَدْرَكَتْهَا؛ إِذْ هِي يَصِيرَ لَهَا ذٰلِكَ مَلَكَةً، فَإِذَا تَوَجَّهَتْ إِلَىٰ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَدْرَكَتْهَا؛ إِذْ هِي يَصِيرَ لَهَا ذٰلِكَ مَلَكَةً، فَإِذَا تَوَجَّهَتْ الأُصُولِ العَقْلِيَّةَ، إِلاَّ بِعَارِضِ بَعِيدٍ، أَوْ فِي الغَالِبِ لاَتُخَالِفُ قَوَاعِدَ الأُصُولِ العَقْلِيَّة، إِلاَّ بِعَارِضِ بَعِيدٍ، أَوْ تَحْصِيصِ عِلَّةٍ، وَمَعَ ذٰلِكَ فَهُو لاَيَخْفَىٰ عَنْ مُمَارِس المَبَاحِثِ الأَصُولِيَّةِ (١).

وَقَدْ حُكِيَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ النُّحَاةِ، أَنَّهُمْ يُفْتُونَ فِي مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ، بِمَعْلُو مَاتٍ نَحْوِيَّةٍ (٢).

وَإِذَا كَانَ هَاذَا القُولُ فِي عُمُومِ المَسَائِلِ، فَكَيفَ بِمَسَائِلِ النَّحْوِ؟

<sup>(</sup>۱) «سواد الناظر» (۲/ ٥٦٥)، و«شرح الطوفي» (۲/ ٦٣٦\_ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) كما يذكر عن أبي عمرو الجرمي أنه قال: لي كَذا وكذا سنة أفتي في الفقه من كتاب سيبويه، وكذلك حُكى عن الكسائي نحوه، ينظر: «شرح الطوفي» (٢/ ٦٣٧\_٦٣٨).

فِي هَاذِهِ الحَالَةِ تُعْطَىٰ القَوسُ بَارِيَهَا (١)؛ فَلاَ يَتَصَدَّىٰ لِلْمَسَائِلِ الَّتِيْ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ النَّحْوِ، إِلَّا أَهْلُ العَرَبِيَّةِ، وَكَمْ مِنْ فَقِيهٍ وَأُصُولِيِّ، لاَيَأْتِيْ شَيئًا عِنْدَ نَحْوِيٍّ مُتَضَلِّع (٢).

فَالنَّحْوِيُّ صَاحِبُ آلَةٍ، يُدْرِكُ بِهَا الأَحْكَامَ، لاَسِيَّمَا فِي المَسَائِلِ النَّيْ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ النَّحْوِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ قَولُهُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلُ قَولُ صَاحِبِ الإِخْتِصَاصِ، وَالعَالِم بِظُواهِرِهِ وَخَفَايَاهُ، فَمَنْ يُقْبَلُ قَولُهُ؟

أَمَّا المُتَكَلِّمُ: فَهُوَ حُجَّةٌ فِي المَسَائِلِ الَّتِيْ تَنْشِنِي عَلَىٰ عِلْمِ الكَلاَمِ، فَهُو صَاحِبُ آلَةٍ يُدْرِكُ بِهَا هَاذَا الشَّأْنَ، أَكْثَرَ مِنْ غَيرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ قَولُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذُ وَولُهُ؟ وَهُو أَعْلَمُ قَولُهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْخَذُ وَولُهُ؟ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ غَيرِهِ بِهِ، فَيَكُونُ حُجَّةً فِي عِلْمِهِ، وَلاَ يَسُوغُ إِهْمَالُ قَولِهِ، فَيَقَعُ النَّاسُ فِي الجَهْلِ وَالخَطَأِ(٣).

#### (ب) دَليْلُ ابْن قُدَامَةً:

اَسْتَدَلَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَىٰ المَنْعِ مِنْ قَبُولِ قَولِهِمْ: بِأَنَّهُمْ لَيسُوا أَصْحَابَ اللهِمْ عَوامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُلَمَاءِ المُتَخَصِّصِينَ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) ينظر: «مجمع الأمثال» لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) هـٰذا الكلام فيه شيءٌ من المبالغة، وقد اختار قبولَ قولِ النّحويِّ الطوفيُّ، وانتصر له، ينظر: (٢/ ٦٣٦\_ ٦٣٨) من شرحه.

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «المستصفى» (١/١٨٢ ١٨٣)، و«سواد الناظر» (٢/٥٦٥)، و«شرح الله الطوفي» (٢/٦٣٦ ١٣٥٠).

لَا يَعْرِفُ الأَحْكَامَ لَا يَعْرِفُ النَّظِيرَ فَيَقِيسَ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الإِسْتِنْبَاطَ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ، لَا يُمْكِنُهُ الاسْتِنْبَاطُ، وَكَذْلِكَ مَنْ يَعْرِفُ النُّصُوصَ، وَلَا يَدْرِيْ كَيْفَ يَتَلَقَّىٰ الأَحْكَامِ مِنْهَا، كَيْفَ يُمْكِنُهُ تَعَرُّفُ الأَحْكَامِ؟ النُّصُوصَ، وَلَا يَدْرِيْ كَيْفَ يَتَلَقَّىٰ الأَحْكَامِ؟

وَإِذَا فُتِحَ الْبَابُ لِكُلِّ أَحَدِ لِيَتَكَلَّمَ فِي الشَّرِيعَةِ، حَصَلَ فَسَادٌ كَبِيرٌ، فَمَتَىٰ كَانَ لِأَهْلِ الكَلام، وَهُمْ مَنْ هُمْ، قَوْلٌ فِي إِجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَىٰ حُكْمٍ شَرْعِيِّ؟ وَكَذَٰلِكَ النُّحَاةُ؛ لِأَنَّ أُوْلَئِكَ جَمِيعًا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ مَالاَ أَثَرَ لَهُ شَرْعِيٍّ؟ وَكَذَٰلِكَ النُّحَاةُ؛ لأَنَّ أُولَئِكَ جَمِيعًا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ مَالاَ أَثَرَ لَهُ فَي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُمْ كَالعَوامِّ لاَيُعْتَدُ بِخِلافِهِمْ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدِ عَامِّيٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَالَمْ يُحَصِّلْ عِلْمَهُ، وَإِنْ حَصَّلَ عِلْمًا سِوَاهُ (١).

وَقَدْ وُجِّهَتْ لأَدِلَّةِ القَوْلَينِ بَعْضُ المُنَاقَشَاتِ، وَنَظَرَّ الْكَونِهَا مُنْحَصِرَةً فِي عَدَمِ تَسْلِيمِ كُلِّ مِنْهُمَا لِقَولِ الآخرِ، وَانْتِصَارِهِ لِمَذْهَبِهِ وَأَدِلَّتِهِ، الَّتِيْ يُنَاقِشُ بِهَا مُخَالِفُهُ أَحْجَمْتُ عَنْ ذِكْرِهَا؛ لِمَا فِي إِعَادَتِهَا مِنَ التَّكْرَارِ.

فَأَدِلَّةُ القَوْلِ الأَوَّلِ فِي الإعْتِدَادِ وَالقَبُولِ مُنَاقَشَةٌ بِأَدِلَّةِ القَولِ الثَّانِيْ الَّذِيْ لاَيَرِىٰ ذٰلِكَ، وَالعَكْسُ.

<sup>(</sup>١) ينظر شيءٌ من ذلك في: «الروضة» ص(١٣٦-١٣٨).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

الذي يَظْهر لي أَنَّهُ لاَيُقْبَلُ قَولُ النُّحَاةِ وَالمُتَكَلِّمِينَ فِي الإِجْمَاعِ ؛ إِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي غَيرِ مَسَائِلِهِمْ ، أَمَّا فِي مَسَائِلِ الكَلاَمِ وَالنَّحْوِ فَيُقْبَلُ قَولُهُمْ ؛ لِإَنَّهُمْ أَصْحَابُ الشَّأْنِ ، وَهُمْ أَدْرَىٰ مِنْ غَيرِهِمْ ، فِي مَجَالِ عِلْمِهِمْ ، وَفِي لأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الشَّأْنِ ، وَهُمْ أَدْرَىٰ مِنْ غَيرِهِمْ ، فِي مَجَالِ عِلْمِهِمْ ، وَفِي غَيرِهِ لاَيُقْبَلُ قَولُهُمْ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّهُمْ عَوامٌ فِيهِ ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ عَامِّيٌ بِالنِّسْبَةِ إِلنَّ مَا لَمْ يُحَصِّلُ عِلْمَه ، وَإِنْ حَصَلَ عِلْمًا سِوَاهُ.

وَبِمِثْلِ هَلْذَا الْقَوْلِ، وَالتَّفْصِيلِ يُقَالُ عَنْ أَصْحَابِ الْفُنُونِ الْأُخْرَىٰ كَالتَّفْسِيرِ، وَالحَديثِ، وَغَيرِهِمَا، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فَي مَجَالِ عِلْمِهِمْ، وَنِطَاقِ الْمُجْمَاعِ؛ أَيْ: اهْتِمَامِهِمْ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي غَيرِهِ، إِلاَّ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ؛ أَيْ: مِنَ العُلْمَاءِ المُجْتَهِدِينَ.

قَالَ الطُّوفِيُّ: "وَيُعْتَبَرُ فِي إِجْمَاعٍ كُلِّ فَنِّ أَهْلُهُ؛ كَالفَقِيهِ، فِي الفِقْهِ، وَالأُصُولِيِّ فِي النَّحْوِيِّ فِي النَّحْوِ، والطَّبِيبِ فِي الطِّبِ؛ إِذْ عَيرُهُمْ - أَيْ: غَيرُ أَهْلِ ذَٰلِكَ الفَنِّ، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الفَنِّ - عَامَّةٌ، وَلاَشَكَّ غَيرُهُمْ - أَيْ: غَيرُ أَهْلِ ذَٰلِكَ الفَنِّ ، بِالإِضَافَةِ إِلَىٰ ذَٰلِكَ الفَنِّ - عَامَّةٌ، وَلاَشَكَّ أَنَّ العُلَمَاءَ بِكُلِّ فَنُ مِنْ فُنُونِ العِلْمِ قَلِيْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَنْ لاَيَعْلَمُهُ، وَمَنْ لاَيعْلَمُهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْلَمُهُ بِكَثِيرٍ، فَهُمْ عَامَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ العُلَمَاءِ بِهَاذَا الإعْتِبَارِ؛ فَالفَقِيهُ الذِي لاَ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ، أَوِ الأُصُولَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ النُّحَاةِ اللهُ النَّحَاةِ اللَّهُ النَّعْبَارِ؛ فَالفَقِيهُ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ العَرَبِيَّةَ، أَوِ الأُصُولَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ النُّحَاةِ

وَالْأَصُولِيِّينَ \_ كَالْفَلَّحِ وَالمُكَارِي بِالنَّسْبَةِ إِلَىٰ الْفُقَهَاءِ، فَإِنِ اتَّفْقَ مَنْ يَعْرِفُ فُنُونًا؛ كَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالْعَرَبِيَّةِ، وَنَحْوِهَا \_ اعْتُبِرَ قَولُهُ في الإِجْمَاعِ فِي كُلِّ فَنِّ مِنْهَا، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَالِمٌ بِذَلْكَ الْفَنِّ، لَا مِنْ جِهةِ غَيْرِهِ، وَاللهَ أَعْلَمُ اللهُ اللهَ أَعْلَمُ اللهُ اللهَ أَعْلَمُ اللهُ اللهَ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ ا

وَبِهَاذَا الإِخْتِيَارِ يَكُونُ الراجِحُ قَولَ الغَزَالِيِّ، الَّذِيْ يَعْتَبِرُ قَولَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ دُونَ غَيرِهِ، عَلَىٰ رَأْيِ المُوفَّقِ ابْنِ قُدَامَةَ، الَّذِيْ لاَيرَىٰ دُخُولَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ دُونَ غَيرِهِ، عَلَىٰ رَأْيِ المُوفَّقِ ابْنِ قُدَامَةَ، الَّذِيْ لاَيرَىٰ دُخُولَهُمْ فِي الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، وَهَاذَا الإِطْلاقُ مَرْجُوحٌ؛ لِضَعْفِ مَا اعْتَمَدَ عَلَيهِ مِنَ الحُجَجِ، وَلِقُوَّةِ أَدِلَّةِ القَولِ الأَوَّلِ، الَّذِيْ ذَهَبَ إِلَيهِ الغَزَالِيُّ، وَعَدَمِ وُرُودِ مُنَاقَشَاتٍ قَوِيَّةٍ عَلَيهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ٦٣٣\_ ٦٣٤) من شرحه.

## المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ المِحْمَاعِ؟ الْغِرْاضُ العَصْرِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاعِ؟

وتَشْمَلَ المَطالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِعِي : مَذْهَبُ الإِمَامَين فِيهَا .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الأَدِلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: ثَمَرَةُ الخِلافِ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ

#### لِلأُصُولِيِّينَ في هَاذَا المَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ مَذَاهِبَ:

الأُوَّلُ: أَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ لَيسَ شَرْطًا فِي الإِجْمَاعِ؛ وَإِلَيهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ (١)، وَبِهِ قَالَ الحَنفِيَّةُ (٢)، وَالمَالِكِيَّةُ (٣)، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (٤)، وَأُومَا إِلَيهِ أَحْمَدُ (٥)، وَهُو قَولُ الأَشَاعِرَةِ، وَالمُعْتَزِلَةِ (٢).

الثَّانِيْ: أَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ شَرْطٌ فِي الْإِجْمَاعِ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ (٧)، وَقُولُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٨)، وَبَعْضِ المُتَكَلِّمِينَ (٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٤٥)، و«شرح الطوفي» (٢/٦٦٦)، و«شرح الكوكب المنير» (٢٤٧/٢)، و«إرشاد الفحول» ص(٨٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التقرير والتحبير» (۳/ ۸٦)، و «تيسير التحرير» (۳/ ۲۳۰)، «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «منتهى السؤل» ص(٥٩)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٣٣٠)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» (١/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٤٥)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المعتمد» (٢/ ٤١)، و «الإحكام» (١/ ٢٥٦)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>۷) ينظر: «التمهيد» (۳ / ٣٤٦)، و «الروضة» ص(١٤٥)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٦٦٧)، و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٨) ينظر: «اللمع» ص (٨٩)، و «التبصرة» للشيرازي ص (٣٧٥).

<sup>(</sup>٩) منهم ابن فُورك، ينظر: «الإحكام» (١/٢٥٦)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٦٦٧).

الثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ؛ فَإِنْ كَانَ المُجْمِعُونَ قَدِ اتَّفَقُوا بِأَقُوالِهِمْ، أَوْ أَفْعَالِهِمْ، أَوْ فَعَالِهِمْ، أَو بهِمَا مَعًا لَا يَكُونَ انْقِرَاضُ العَصْرِ شَرْطًا، وَإِنْ كَانَ الإجْمَاعُ بِذَهَابِ وَاحِدِ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ إِلَىٰ حُكْمٍ، وَسَكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ، بِذَهَابِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الحَلِّ وَالعَقْدِ إِلَىٰ حُكْمٍ، وَسَكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ، مَعَ اشْتِهَارِهِ فِيمَا بَينَهُمْ لَ فَهُو شَرْطٌ؛ وَهُو اخْتِيَارُ بَعْضِ الْأَصُولِيِّينَ (١).

<sup>(</sup>۱) كالآمدي، ينظر: «الإحكام» (۱/٢٥٦)، و«شرح الطوفي» (۲/ ٦٦٧).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي مَذْهَبُ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

(أ) ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ: إِلَىٰ أَنَّهُ لاَيُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ العَصْرِ فِي الإِجْمَاعِ، بَلْ لَوِ اتَّفَقَتْ كَلِمةُ الأُمَّةِ \_ ولَو فِي لَحْظَةٍ \_ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتُهُمْ عَنِ الخَطَأِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «مَسْأَلَةٌ: إِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الأُمَّةِ، ولَو فِي لَحْظَةٍ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتُهُمْ عَنِ الخَطَأِ، وَقَالَ قَومٌ: لَابُدَّ مِنِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، وَوَجَبَتْ عِصْمَتُهُمْ عَنِ الخَطَأِ، وَقَالَ قَومٌ: لَابُدَّ مِنِ انْعَرَاضِ العَصْرِ، وَمَوتِ الجَمِيعِ، وَهاذَا فَاسِدٌ» ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ فَسَادَ هَاذَا القَولِ، مُنْتَصِرًا لِلْقَولِ الأَوَّلِ (٢).

(ب) أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَينِ المَشْهُورَتَينِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَرَاحَةً مَايَراهُ، إِلَّا أَنَّهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي يُرَجِّحُ أَنَّ انْقِرَاضَ العصْرِ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاع، وَبُرهَانُ ذَلِكَ أُمُورٌ:

١- أَنَّهُ بَدَأً بَذِكْر هَاذَا القَولِ، وَقَدَّمَهُ عَلَىٰ غَيرهِ (٣).

٢ أَنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ إِمَامِهِ أَحْمَدَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَالمَشْهُورُ عَنْهُ.

٣ أنَّهُ اهْتَمَّ بِذِكْرُهِ، وَأَطَالَ الحَديثَ حَولَهُ، وَأُورَدَ عَليهِ بَعْضَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) (۱۹۲، ۱۹۲) منه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٤٥).

VVE

الإعْتِرَاضَاتِ، وَرَدَهَا، وَانْتُصَرَ لَهُ (١).

٤- وَهُوَ الأَقُوىٰ: أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِهِ الإعْترَاضَاتِ عَلَيْهِ، وَتَفْنِيدِهَا، ذَكَرَ عِبَارَةَ الإِخْتيَارِ، وَهِيَ قَولُهُ: «قُلنَا»، فَالضَّمِيرُ هُنَا يَدُلُّ بِمَا لاَ يَدَعُ مَجَالاً لِلشَّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَمِيلُ إِليهِ، بَلْ يَقُولُ بِهِ لِتَصْرِيحِهِ بِالقَولِ، وَيُؤْثِرُهُ عَلَىٰ غَيرهِ.
 لِلشَّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَمِيلُ إِليهِ، بَلْ يَقُولُ بِهِ لِتَصْرِيحِهِ بِالقَولِ، وَيُؤثِرُهُ عَلَىٰ غَيرهِ.

فَذِكْرُهُ الْإِعْتِرَاضَاتِ وَالْإِجَابَاتِ عَنْهَا، بِالصِّيغَةِ الْمَشْهُورَةِ: «فَإِنْ قِيْلَ... قُلْنَا» \_ بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ اخْتِيَارِهِ هَلْذَا القَوْلَ، وَتَرْجِيجِهِ إِيَّاهُ (٢) وَلَهَلْذَا كُلِّهِ فَالَّذِي أَرَاهُ مَذْهَبًا لَهُ هُوَ: اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَلِهَلْذَا كُلِّهِ فَالَّذِي أَرَاهُ مَذْهَبًا لَهُ هُوَ: اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَلِهَلْذَا كُلِّهِ فَالَّذِي أَرَاهُ مَذْهَبًا لَهُ هُوَ الْعَزالِيِّ، وَالجُمْهُورِ، وَيَأْخُذُ بِظَاهِرِ مَذْهَبِ الْإِمْامِ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي الْمَسْأَلَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الروضة» ص (۱٤٥\_ ۱٤٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر السابق ص(١٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «سواد الناظر»(٢/٥٧٨)، و«شرح الطوفي» (٢/٦٦٨)، و«شرح الكوكب المنير» (٢/٢٤٦)، و«شرح ابن بدران» (١/٣٣٦)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٥٤، ١٥٥).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

#### أُوَّلاً: الأَدِلَّةُ:

( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ، وَمُوَافِقِيهِ عَلَىٰ عَدَمِ الإِشْتِرَاطِ:

اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:

١- أَنَّ دَلِيلَ الإِجْمَاعِ: الآيَةُ، وَالخَبَرُ، وَذٰلكَ لاَيُوجِبُ اعْتِبَارَ العَصْرِ،
 فَيَكُونُ عَامًا، فِي جَمِيعَ الأَزْمَانِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ.

٢- أَنَّ حَقِيقَةَ الإِجْمَاعِ: الاِتِّفَاقُ، وَقَدْ وُجِدَ، وَدَوَامُ ذَٰلِكَ استِدَامَةٌ لَهُ،
 وَالحُجَّةُ فِي اتِّفَاقِهمْ، لا فِي مَوتِهمْ.

٣- أَنَّ التَّابِعِينَ - رَحِمَهُمْ اللهُ - كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِالإِجْمَاعِ، فِي زَمَنِ أَوَاخِرِ
 الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَلَوِ اشْتُرِطَ انْقِرَاضُ العَصْرِ لَمْ يَجُزْ ذٰلِك .

٤- أنَّ اشْتِرَاطَ انْقِرَاضِ العَصْرِ يُؤَدِّي إِلَىٰ تَعَدُّرِ الْإِجْمَاعِ، وَامْتِنَاعِ وُجُودِهِ أَصْلاً لِتَلاَحُقِ المُجْتَهِدِيْنَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ فِي سَائِرِ الأَعْصَارِ، وَمَادَامَ وَاحِدٌ مِنْ عَصْرِ التَّابِعِينَ لاَيَسْتَقِرُ الْإِجْمَاعُ مِنْهُمْ، فَلِتَابِعِي التَّابِعِينَ مُخَالَفَتُهُمْ، وَهَاذا لاَيصِحُ (١).

 <sup>(</sup>۱) ينظر في أدلتهم: «المعتمد» (۲/۲)، و«التقرير والتحبير» (۳/۸۷)، و «تيسير
 التحرير» (۳/ ۲۳٤)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۲٥)، و «منتهى السؤل» ص (۹٥)، =

(ب) أَدِلَّةُ ابْنِ قُدَامَةَ وَمُوَافِقِيهِ عَلَىٰ أَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ شَرْطٌ فِي الإِجْمَاعِ: اسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذٰلِكَ بأَدِلَّةِ كَثِيْرَةٍ، مِنْهَا:

١- أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ العَصْرِ، لَمَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ عَمَّا وَافَقَ عَلَيهِ المُجْمِعُونَ، لاِسْتِقْرَارِ الإِجْمَاعِ قَبْلَ رُجُوعِهِ، فَيَكُونُ مَحْجُوجًا بِهِ، لَـٰكِنَّ ذٰلِكَ قَدْ جَازَ وَوَقَعَ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ اشْتِراطِ انْقِرَاضِ العَصْرِ.

ومِنْ صُوَرِ ذَلِكَ: أَنَّ حَدَّ الخَمْرِ كَانَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عَلِيٌّ (') أَرْبَعِينَ ('') ، وَلَوْ لَمْ عُنْهُ ـ أَرْبَعِينَ ('') ، وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضُ العَصْرِ ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ .

٢- أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوِ اخْتَلَفُوا عَلَىٰ قُولَينِ، فَهُوَ اتِّفَاقٌ مِنْهِمْ عَلَىٰ تَسْوِيغِ الْخِلَافِ، وَالأَخْذِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ القَوْلينِ، فَلَوْ رَجَعُوا إِلَىٰ قَولٍ وَاحِدٍ،

و «شرح تنقیح الفصول» ص (۳۳۰)، و «شرح مختصر ابن الحاجب» (۱/ ۸۵۲)،
 و «التبصرة» ص (۳۷۵)، و «اللمع» ص (۸۹)، و «المستصفی» (۱/ ۱۹۲، ۱۹۳)،
 و «الوصول» لابن بَرْهان (۲/ ۹۸)، و «المحصول» (۲/ ق ۱/ ۲۰۲)، و «الروضة» ص (۱۶۵)، و «سواد الناظر» (۲/ ۹۷۹)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۱۸)، «شرح الكوكب» (۲/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب أبوالحسن القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله على ولا قبل البعثة بعشر سنوات، كان أوَّل من أسلم من الصبيان، ورابع الخلفاء الراشدين، وزوج فاطمة بنت الرسول على، توفي سنة (٤٠هـ) وفضائله أكثر من أن تحصى، وهو أشهر من أن يترجم له، ينظر في ترجمته: «الاستيعاب» (٣/ ٢٦)، و«أسد الغابة» (١٦/٤)، و«الإصابة» (٢/ ٧٠٥)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذٰلك: «نصب الراية» (٣٤٦/٣\_ ٣٥٢)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ٧٥\_ ٧٨)، فقد ذكرا الروايات في المسألة، وأشارا إلى الخلاف فيها.

صَارَتِ المَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا، وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِراضُ العَصْرِ، لَمْ يَجُزْ ذَٰلِكَ؛ لأَنَّهُ يُفْضِيْ إلىٰ خَطَأِ أَحَدِ الإِجْمَاعين.

وبيانُهُ: أنَّهُ لَو لَمْ يُشْتَرَطِ انْقِرَاضِ العصْرِ، لَمَا كَانَ اتَّفَاقُ المُجْمِعِينَ عَلَىٰ أَحَدِ القَولَينِ فِي المَسْأَلَةِ، بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا إِجْمَاعًا، إِذْ يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَارُضُ الإِجْمَاعَيْن، وَهُو بَاطِلٌ، وَمَلْزُومُ البَاطِل بَاطِلٌ.

وَبِيَانُ المُلاَزَمَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ عَلَىٰ قَولَين، فَاخْتِلاَفُهُمْ فِيْهَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ تَسْوِيغ ذٰلِكَ الخِلافِ، وَجَوَازِ الأَخْذِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ القَولَين، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَحَدِ القَولَين، وَاتَّفقُوا عَلَيهِ، صَارَ ذَٰلِكَ القَولُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَصَارَ ذَٰلِكَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَىٰ عَدَم تَسْويغ الخِلَافِ، وَعَدم جَوَازِ الأَخْذِ بِكُلِّ مِنَ القَولَين، بَلْ حَصَرُوا الخُكْمَ فِي أُحَدِ القَولَين، وَهُو مَاصَارَ إِلَيهِ آخِرًا، فَهَاذَا الإِجْمَاعُ الثَّانِي مُعَارِضٌ لِلأَوَّلِ، وَتَعَارُضُ الإِجْمَاعَينِ بَاطِلٌ؛ وَذٰلِكَ لأَنَّ الإِجْمَاعَ مَعْصُومٌ قَاطِعٌ، وَالقَوَاطِعُ المَعْصُومَةُ لَاتَتَعَارَضُ؛ لأَنَّ تَعَارُضَهَا يُوجِبُ بُطْلاَنَ بَعْضهَا، وَالبَاطِلُ عَلَىٰ القَواطِع المَعْصُومَةِ مُحَالٌ، لَلكِنَّ اتَّفَاقَهُمْ عَلَىٰ أَحَدِ القَولَين بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ لَآيَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ؛ كَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ الخِلافِ فِيهِ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ؛ وَذٰلِكَ إنَّمَا يَصِحُّ بِتَقْدِيرِ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ العَصْرِ؛ لأَنَّ الإجْمَاعَ ٱلأَوَّلَ لَمْ يَسْتَقِرَّ إِذَنْ، حَتَّى يُعَارِضَ الإِجْمَاعَ الثَّانِي (١).

<sup>(</sup>۱) «التبصرة» ص(٣٧٦)، و«المحصول» (٢/ق١/٢٠٩)، و«الإحكام» للآمدي =

#### ثَانِيًا: المُناقَشَاتُ:

#### ( أ ) مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ الغَزَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ :

وَرَدَتْ عِدَّةُ اعْتِرَاضَاتٍ وَمُنَاقَشَاتٍ عَلَىٰ القَولِ بِعَدمِ الإِشْتِراطِ وَأَدِلَّتِهِ، وَقَدْ أَورَدَهَا الغَزَالِيُّ بِصِيغَةِ شُبَهِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، وَأَهَمُّهَا:

 ١- قَالَ أَصْحَابُ القَولِ بِالإِشْتِراطِ: إِنَّهُ رُبَّمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ عَنْ وَهُم وَغَلَطٍ، فَيَتَنَبَّهُ لَهُ، فَكَيفَ يُحْجَرُ عَلَيهِ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الغَلَطِ، وَكَيفَ يُؤمَنُ ذٰلِكَ، بِاتِّفَاقِ يَجْرِي فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؟.

وَلِلْجَوَابِ عَنْ ذَٰلِكَ يَقُولُ الَّذِينَ لاَيَشْتَرِطُونَ: وَبِأَنْ يَمُوتَ، مِنْ أَينَ يَحْصُلُ أَمَانٌ مِنْ غَلَطِهِ؟ وَهَلْ يُؤْمَنُ مِنَ الغَلَطِ إِلَّا دَلاَلَةُ النَّصِّ عَلَىٰ وُجُوبِ عِصْمَةِ الأُمَّةِ.

وَأَمَّا إِذَا رَجَعَ، وَقَال: تَبَيَّنْتُ أَنِّي غَلِطْتُ، فَنَقُولُ: إِنَّمَا يُتَوَهَّمُ عَلَيكَ الغَلَطُ إِذَا انْفَرَدْتَ، وَأَمَّا مَاقُلْتَهُ فِي مُوافَقَةِ الأُمَّةِ فَلاَ يَحْتَمِلُ الخَطَأَ.

فَإِنْ قَالَ: تَحَقَّقْتُ أَنِّي قُلْتُ مَاقُلْتُهُ عَنْ دَلِيلِ كَذَا، وَقَدِ انْكَشَفَ لِي خِلاَفُهُ قَطْعًا، فَنَقُولُ: إِنَّمَا أَخْطَأْتَ فِي الطَّرِيقِ، لاَ فِي نَفْسِ المَسْأَلَةِ، بَلْ مُوافَقَةُ الأُمَّةِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الحُكْمَ حَقٌّ، وَإِنْ كُنْتَ فِي طَرِيْقِ الإِسْتِدْلاَلِ مُخْطِئًا.

<sup>= (</sup>١/ ١٥٨)، «التمهيد» (٢/ ٣٥٢)، «الروضة» ص(١٤٦)، و«سواد الناظر» (٢/ ١٥٨)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٦٧١ \_ ٦٧٤)، «الكوكب المنير» (٢/ ٢٤٩ \_ ٢٥٠)، و«شرح ابن بدران» (٢/ ٢٤٩ \_ ٢٥١).

٢ قَالَ المُشْتَرِطُونَ: إِنَّهُمْ رُبَّمَا قَالوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَظَنِّ، وَلاَ حَجْرَ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ دَلَّ علىٰ أَنَّ المُجْتَهِدِ إِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ دَلَّ علىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَمْ يَتِمَّ.

وَالْجَوَابُ: لَاحَجْرَ عَلَىٰ الْمُجْتَهِدِ فِي الرُّجُوعِ إِذَا انْفَرَدَ بِاجْتِهَادهِ، أَمَّا مَا وَافَقَ فِيهِ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الأُمَّةِ، فَلَا يَجُوزُ الخَطَأُ فِيهِ، وَيَجِبُ كَونُهُ حَقًّا، وَالرُّجوعُ عَن الحَقِّ مَمْنُوعٌ.

٣- قَالَ المُشْتَرِطُونَ: إِنَّهُ لَو مَاتَ المُخَالِفُ، لَمْ تَصِرِ المَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا بِمَوتِهِ، وَالبَاقُونَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ، لَكِنَّهُمْ فِي بَعْضِ العَصْرِ، فَلِذْلكَ لاَيصِيرُ مَذْهَبُ المُخَالفِ مَهْجُورًا، فَإِنْ كَانَ العَصْرُ لاَيُعْتَبَرُ فَلْيَبْطُلْ مَذْهَبُ المُخَالِفِ.

وَالجَوابُ: نَعَمْ، قَالَ قَومٌ: يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ، وَيَصِيرُ مَهْجُورًا؛ لأَنَّ الْبَاقِينَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي ذٰلِكَ الوَقْتِ، وَهُو غَيرُ صَحِيحٍ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ، بِالإضَافَةِ إِلَىٰ تِلْكَ المَسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَىٰ فِيهَا المَيِّتُ، فَإِنَّ فَتُواهُ لاَيَنْقَطِعُ حُكْمُهَا بِمَوتِهِ، وَلَيْسَ هَاذَالِلْعَصْرِ، فَإِنَّهُ جَارٍ فِي الصَّحَابِيِّ الْوَاحِدِ؛ إِذَا قَالَ قَولاً، وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ فِي جَمِيعِ عَصْرِهِمْ عَلَىٰ خِلافِهِ، فَلاَ يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ؛ لأَنَّهُمْ لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ، بِالإضَافَةِ إِلَىٰ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ (١). فَلاَ يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ؛ لأَنَّهُمْ لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ، بِالإضَافَةِ إِلَىٰ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذه المناقشات والإجابات عنها: «المستصفى» (۱/ ١٩٣، ١٩٦)، و«المحصول» (۲/ ق ۱/ ۲۰۷، ۲۰۸)، و «الإحكام» (۱/ ۲۰۲\_ ۲۰۸)، و «التمهيد» (۳/ ۳٤۸).

(ب) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ:

أُورَدَ ابْنُ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ القَوْلِ بِالإِشْتِرَاطِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، وَهِي :

١ قَالَ مَنْ يَرَىٰ عَدَمَ الإشْتِرَاطِ: إِنَّ الأَدِلَّةَ التي ذَكَرْتُمُوهَا لِلإشْتِراطِ
 مُعَارَضَةٌ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةِ:

( أ ) أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ تَصَوُّرَ وُقُوعِ هَاذَا، لِكَونِهِ يُفْضِيْ إِلَىٰ خَطَأِ أَحَدِ الْإِجْمَاعَين.

(ب) ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا تَصَوُّرَهُ، فَلاَنُسلِّمُ أَنَّ اخْتِلافَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ تَسُوِيغِ الخِلاَفِ، بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تَقُولُ: الحَقُّ مَعَنَا، وَالأُخْرَىٰ مُخْطِئَةٌ، وَإِنَّمَا سُوِّغَتْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَسْتَفْتِيَ كُلَّ أَحَدٍ، حَتَّىٰ لاَيتَحرَّجَ، فَإِذَا اتَّفَقُوا زَالَ القَولُ الآخَرُ؛ لِعَدَم مَنْ يُفْتِي بهِ.

(ج) لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الإِخْتِلاَفِ إِجْمَاعٌ صَحِيْحٌ.

وَأَجَابَ ابْنُ قُدَامَةَ وَمُوافِقُوهُ، القَائِلُونَ بِالإِشْتِراطِ، عَلَىٰ هَاذِهِ الإَعْتِراضَاتِ وَاحِدًا، عَلَىٰ الوَجْهِ الآتِيْ:

(أ) عَدَمُ تَسْلِيمِكُمْ بِتَصَوَّرِ وُقُوعٍ هَاذَا غَيرُ صَحِيحٍ، بَلْ هُوَ مُتَصَوَّرٌ عَقْلًا؛ إذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَغيَّرَ اجْتِهَادُ المُجْتَهِدِ، وَلاَ نَحْجُرُ عَلَيهِ أَنْ يُوافِقَ مُخَالِفِهُ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ مُخَالَفَةِ المُجْمِعِينَ، لِمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ قَولِهُمْ؟

وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ عَلَىٰ قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ الخِلَافِ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيْرَةٌ، وَلاَ خِلاَفَ فِي تَجْوِيزِ ذَٰلِكَ فِي القَطْعِيَّاتِ، فَلِمَ

لَا يَجُوزُ فِي الظَّنِّيَّاتِ؟ وَمَنْعُ ذٰلِكَ بِنَاءً عَلَىٰ تَعَارُضِ الإِجْمَاعَينِ يَنْيَنِي عَلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ تَمَّ فِي بَعْضِ العَصْرِ، وَهُو مَحَلُّ النَّزَاع، فَكَيْفَ يُجْعَلُ دَليلاً عَلَيهِ؟

(ب) اعْتِرَاضُكُمُ الثَّانِي بِاطِلٌ؛ إِذْ لاَ خِلافَ أَنَّ فَرْضَ المُجْتَهِدِ فِي مَسَائِلِ الإَجْتِهَادِ: تَقْلِيدُ أَيِّ مَسَائِلِ الإَجْتِهَادِ: تَقْلِيدُ أَيِّ المُجْتَهِدِينَ شَاءَ.

رَج) قَولُكُمْ فِي اعْتِرَاضِكُمُ الثَّالِثِ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الإِخْتِلافِ إِجْمَاعٌ مِن مَحِيحٌ بَاطلٌ؛ لِحُصُولِ الدَّليلِ عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ حَيثُ الإِخْتِلافِ إِجْمَعَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ الإِخْتِلافِ، فَدَلَّ عَلَىٰ صِحَتِهِ، وَبُطْلانِ اعْتِرَاضِكُمْ (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هذه المناقشات والإجابات عنها: «التبصرة» ص(۲۷٦\_ ۳۷۷)، و «التمهيد» و «المحصول» (۲/ق۱/۲۱۲\_۲۱۳)، و «الإحكام» (۱/۲۰۹-۲۲۰)، و «التمهيد» (۳/۲۰۲\_۲۰۷)، و «الروضة» ص(۲۶۱\_ ۱۶۷)، و «سواد الناظر» (۲/۲۸۰)، و «شرح الطوفي» (۲/۲۷۶)، و «شرح ابن بدران» (۱/۳۷۰\_۳۷۲).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيْحِهِ

(أ) الرَّاجِعُ - وَاللهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ اشْتِرَاطَ انْقِرَاضِ العَصْرِ لِلإِجْمَاعِ عَدَمُ الإِشْتِرَاطِ.

(ب) وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ: قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيْهِ، وَضَعْفُ المُنَاقَشَاتِ، أَوْهَنَتْهَا، وَاللهُ وَضَعْفُ أَدِلَّةِ المُشْتَرِطِيْنَ، بِمَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ، أَوْهَنَتْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ ثَمَرَةُ الخِلاَفِ

تَظْهَرُ ثَمَرُةُ الخِلاَفِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ: لَا يُشْتَرطُ لِلإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ عَصْرِ المُجْتَهِدِينَ \_يَقُولُ: مَتَىٰ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ، لاَيسُوغُ خِلاَفُهُ لاِّحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

وَمَنْ قَالَ: يُشْتَرَطُ، يَقُولُ: لَا يَتِمُّ انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ إِلَّا بَعْدَ انْقِراضِ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، وَحِيْنَئِذٍ لَوْ بَلغَ أَحَدٌ رُتْبَةَ الاِجْتِهَادِ فِي أَثْنَاءِ الْعَصْرِ اعْتُدَّ بِخِلَافهِ.

هَـٰذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ خِلاَفٍ فِي هَـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبِنَاءً عَلَيهِ: فَالإِمَامُ الغَرَاليُّ: يَرَىٰ أَنَّهُ مَتَىٰ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ لاَيَسُوغُ خِلاَفُهُ لاَّحدٍ مِنَ النَّاسِ.

وَابْنُ قُدَامَةَ: يَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَتمُّ انْعِقَادُ الإِجْمَاعِ إِلَّا بعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ المُجْمِعِينَ، وَلَوْ بَلغَ رُتْبَةَ الإِجْتِهَادِ فِي أَثْنَاءِ العَصْرِ بِخِلَافهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في ثمرة الخلاف: «كشف الأسرار» (٣/ ٢٤٣)، و«الإحكام» (١/ ٢٥٧)، و«التمهيد» (٣/ ٣٤٧)، و«شرح بدران على الروضة» (١/ ٣٦٧).



### المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ

وتَشْملُ المَسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّالُ: تَعْرِيفُهُ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاع.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الإِمَامَينِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الأَدِلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْريفُهُ

الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ: هُوَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ قَولًا، فِي أَهْرٍ شَرْعِيٍّ قَبْلَ اسْتِقرَارِ المَذَاهِبِ، وَيَنْتَشِرَ ذَٰلِكَ فِي المُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرهِ، فَيَسْكُتُونَ، وَلاَ يَظْهَرُ مِنْهُمُ اعْتِرافٌ، وَلاَ إِنْكَارٌ(١).

وَقَدْ قَيَّدَهُ الإِمَامَانِ بِالإِجْمَاعِ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ (٢).

قَالَ الغَزَالِيُّ فِيهِ: ﴿إِذَا أَفْتَىٰ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَتْوَىٰ، وَسَكَتَ الآخَرُونَ...»(٣).

<sup>(</sup>۱) وهو اختيار الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(۸٤). وينظر: «شرح الطوفي» (۲/ ۲۷۸)، و«الكوكب المنير» (۲/ ۲۵۳)، و«شرح ابن بدران» (۱/ ۳۸۱).

<sup>(</sup>۲) وليس هَاذا محل اتفاق بين الأصوليين؛ حيث يرى بعضهم: التخصيص، ويرى آخرون العموم، ونظرًا لاتفاق الإمامين في هاذا، وما يجره تحقيق القول في ذلك من إطالة في البحث، رأيت الاكتفاء بهاذه الإشارة، وللمزيد في معرفة ذلك انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (۲/ ۵۳۲)، و«أصول السرخسي» (۱/ ۳۰۳)، و«منتهى السؤل» ص(۸۰)، و«بيان المختصر» (۱/ ۵۷۰)، و«التبصرة» ص(۹۱)، و«شرح اللمع» (۲/ ۹۲۰)، و«البرهان» (۱/ ۸۹۲)، و«الوصول» لابن برهان (۲/ ۱۲۸)، و«المحصول» للرازي (۲/ ۱/ ۱/ ۱۷)، و«نهاية السول» (۲/ ۳۰۲).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةً: «إِذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ قَولاً، فَانْتشَرَ فِي بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ، فَسَكَتُوا...»(١).

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۱۰۱) وينظر في تعريفات الأصوليين له: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۳۲)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(۳۳۰)، و«التبصرة» ص(۲۹۱)، و«المحصول» (۲/ ق۱/ ق۱/ ۲۱۵)، و «الإحكام» (۱/ ۲۰۲)، و «التمهيد» (۲/ ق۲۳)، و «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۲۰۳، ۲۰۵۲)، «مذكرة الشنقيطي» ص(۱۰۸).

#### المَطْلَبُ الثَّانِيْ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ: عَلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَكْلِيفٍ، فَلَيسَ بِإِجمَاعِ، وَلَا حُجَّةٍ؛ لأِنَّ الإِجْمَاعَ أَمْرٌ دِينِيُّ، وَمَا لَيسَ تَكْلِيفًا لَيسَ دِينِيًّا، بَلْ هُوَ دُنْيُويٌّ.

كَمَا اتَّفقُوا : عَلَىٰ اشْتِرَاطِ الإِشْتِهَارِ، فَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ فِيهِمْ لَمْ يَدُلَّ سُكُوتُهُمْ عَلَىٰ المُوَافَقَةِ، وَأُلْحِقَ بِالإِشْتِهَارِ قَولُ البَعْضِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَىٰ وَسُكُوتُ البَعْضِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَىٰ وَسُكُوتُ البَاقِينَ (١).

وَإِذَا كَانَ الإِجْمَاعُ في تَكْلِيفٍ، وَانْتَشَرَ فِيهِمْ، فَسَكَتُوا ـ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاثِ حَالاَتٍ:

الأُولىٰ: أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَرِيْنَةِ حَالِ السَّاكِتِ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَٰلِكَ، فَهُوَ إِجْمَاعٌ قَولاً وَاحِدًا.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَرِيْنَةِ حَالِ السَّاكِتِ، أَنَّهُ سَاخِطٌ، غَيرُ رَاضٍ، فَلَيْسَ إِجْمَاعًا، قَوْلاً وَاحِدًا(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر «الإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) جاء في «الإبهاج في شرح المنهاج»: ما يدل على وجود خلاف أيضًا في هذه المسألة، وقد فهمه من كلام الرازي، إلا أنه قال بعده: والأشبه أنَّ هذا ليس من محل الخلاف، ينظر: «الإبهاج» (٢/ ٣٨٠).

الثَّالِثَةُ: أَلَّا يُعْلَمَ مِنْهُ رِضًا، وَلَا سَخَطٌ، فَهَـٰذَا الثَّالِثُ مَحِلُّ الخِلافِ فِي المَسْأَلَةِ بَينَ العُلَمَاءِ عَامَّةً، وَالإِمَامَيْن خَاصَّةً.

وَقَدِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ: عَلَىٰ مَااتَّفَقَ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ عَامَّةً ؛ مِنْ أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَكْلِيفٍ فَلَيسَ بِإِجْمَاع .

أَمَّا إِذَا كَانَ قَوْلاً فِي تَكْلِيفٍ، وَانْتَشَر بَينَ مُجْتَهِدِي العصْرِ فَسَكَتُوا، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمْ رِضًا وَلا سَخَطٌ \_ فَقدِ اخْتَلفَا فيْهِ على مَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «الإبهاج» (۲/ ۳۷۹\_ ۳۸۰)، و «الروضة» ص (۱۰۱)، و «سواد الناظر» (۲/ ۸۸۳)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۷۸، ۲۷۹)، و «شرح ابن بدران على الروضة» (۱/ ۳۸۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۱۰۸).

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُوليِّيْنَ

تَعَدَّدَتْ مَذَاهِبُ الْأُصُولِيِّنَ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، حَتَّىٰ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ اثْنَىْ عَشَرَ مَذْهَبًا (١).

وَلَسْتُ بِصَدَدِ اسْتِعْراضِ هَاذِهِ الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا، وَإِنَّمَا سَأَكْتَفِي بِذِكْرِ أَهَمِّهَا:

١- أَنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ<sup>(٢)</sup>، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِيْ
 حَنْيفَةَ<sup>(٣)</sup>، وَبَعْض الشَّافِعِيَّةِ<sup>(٤)</sup>.

٢- أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ ، وَلاَحُجَّةٍ ؛ وَهُوَ ظَاهِرُ قَولِ الشَّافِعيِّ (٥) وَالظَّاهِرِيَّةِ (٢) ، وَبَعْض أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةً (٧) .

<sup>(</sup>١) كما فعل الشوكاني ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٨٤ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التمهيد» (۳/ ۳۲٤)، و«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (۲/ ۷۷۹)، و «المسودة» ص (۲)، و «الروضة» ص (۱۵۱)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۷۹)، و «شرح الكوكب المنير» (۲/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «البرهان» (١/ ٦٩٩)، و «المحصول» (٢/ق١/ ٢١٥)، و «الإحكام» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الإحكام لابن حزم» (٤/ ٧٣٥)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢٥٢)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٣٢)، و«الإحكام» (١/ ٢٥٢).

٣ - أَنَّهُ حُجَّةٌ ، وَلَيسَ بِإِجْمَاع ؛ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ (١).

4- أَنَّهُ إِجْمَاعٌ بِشَرْطِ انْقِر اضِ العَصْرِ ؛ لأَنَّهُ يَبْعُدُ مَعَ ذٰلِكَ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ لاَ عَنْ رضًا (٢).

٥- أَنَّهُ إِجْمَاعٌ إِنْ كَانَ فُتْيَا، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ حُكْمًا (٣).

تِلْكَ أَهَمُّ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ، وَلَيْسَ المَجَالُ مَجَالَ سَرْدِ أَدِلَّةِ كُلِّ مِنْهَا، وَمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاقَشَةٍ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَظَانِّهِ (١٠)، وَسَأَكْتَفِيْ بِتَفْصِيْلِ ذَٰلِكَ فِي مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللهُ.

<sup>(</sup>۱) كأبي هاشم من المعتزلة والصيرفي، ينظر «الإحكام» (۲٥٢/۱)، و«إرشاد الفحول» ص(٨٤).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الجبائي وبعض الأصوليين وينسب للإمام أحمد، ينظر: «الإحكام» (١/ ٢٥٢)، و«التمهيد» (٣/ ٣٤٦)، و«إرشاد الفحول» ص (٨٤).

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة من الشافعية، ينظر: «الإحكام»، (١/ ٢٥٢)، و«إرشاد الفحول» ص(٨٤).

<sup>(</sup>٤) حصلت الإشارة إلى طرف منها في أول المسألة.

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ

(أ) ذَهَبَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ - إِلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ: لَيْسَ بِإِجْمَاعِ وَلاَ حُجَّةٍ، وَلاَ هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَجْوِيزِ الإِجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلاَّ إِذَا دَلَّتْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرينَ الرِّضَا.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿إِذَا أَفْتَىٰ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِفَتُوىٰ، وَسَكَتَ الآخَرُونَ، لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَىٰ سَاكِتٍ قَولٌ».

ثُمَّ ذَكَرَ أَهَمَّ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ وَرَجَّحَ مَا يَرَاهُ فَقَالَ:

«وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعِ وَلَا حُجَّةٍ، وَلَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَجْوِيزِ الاَجْتِهَادِ فِي المَسْأَلَةِ، إِلاَّ إِذَا دَلَّتْ قَرَائِنُ الأَحْوَالِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِيْنَ الرِّضَا، وَجَوازَ الأَخْذِ به»(١).

ثُمَّ اسْتَدَلَّ لَاِخْتِيَارِهِ، وَردَّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ بِإِيجَازٍ، وَأَوْرَدَ بَعْضَ الاِعْتِراضَاتِ، وَفَنَّدَهَا، بَاخْتِصَار<sup>(٢)</sup>.

(ب) مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً \_ رِحِمَهُ اللهُ \_ فِي المَسْأَلَةِ:

يَرَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتيَّ حُجَّةٌ وَإِجْمَاعٌ، وَهُو وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَاذَا المَذْهَب، فَإِنَّ القَرَائِنَ الكَثِيْرَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَخْتَارُهُ. مِنْهَا:

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۹۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۹۱، ۱۹۲).

- ١- عَرْضُهُ لِهَاذَا المَذْهَبِ قَبْلَ مَاسِواهُ، وَتَقْدِيْمُهُ عَلَىٰ غَيرِهِ (١).
  - ٢- أَنَّهُ القَولُ الَّذِيْ يَرَاهُ إِمَامُهُ أَحْمَدُ، وَكَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ.
    - ٣- إِيْرَادُهُ الأَقْوَالَ الأُخْرَىٰ، مَعَ رَدِّهِ عَلَيهَا.
- ٤- قَولُهُ فِي رَدِّهِ عَلَيهَا: «وَلَنَا»، وَهَـٰذَا قَاطِعٌ فِي مَعْرِفَةِ اخْتِيَارِهِ، وَهُوَ:
   كَونُهُ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً.
- ه ذِكْرُهُ فِي آخِرِ المَسْأَلَةِ بَعْضَ الإِسْتِدلالاَتِ عَلَيْهِ، وَبِيَانُهُ بَعْضَ الَّلوَازِمِ المُتَرَتَّبَةِ عَلَىٰ القَولِ بِعَدمِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا، وَأَنَّ هَـٰذَا القَوْلَ يَلْزَمُ مِلْهُ تَعَدُّرُ الْإِجْمَاعِ، وَعَدَمُ وُجُودِهِ أَصْلاً؛ حَيثُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَينَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَولُ كُلِّ عَالِم مِنْ عُلَمَاءِ العَصْرِ مُصَرَّحًا بِهِ.
- ٦- ذِكْرُهُ لِقَوْلِ الغَزَالِيِّ بِعَدَمِ الحُجِّيَةِ، إِلَّا أَنْ تَدُلَّ القَرَائِنُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ سَكَتُوا مُضْمِرِينَ لِلرِّضَا، وَبَيَانُ الغَزَالِيِّ أَنَّهُ قَدْ يَسْكُتُ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارِ الرِّضَا لِأَسْبَابِ ذَكَرَهَا، ثُمَّ تَعَقَّبَهَا ابْنُ قُدَامَةَ، وَاحِدًا وَاحِدًا، مُبَيِّنًا أَنَّ السُّكُوتَ لَأَسْبَابِ شَرْعيَّةٍ، وَمَقَاصِدَ مَرْعِيَّةٍ، يَنْبغِيْ أَخْذُهَا فِي الحُسْبَانِ.
  قَدْ يَكُونُ لَإَسْبَابٍ شَرْعيَّةٍ، وَمَقَاصِدَ مَرْعِيَّةٍ، يَنْبغِيْ أَخْذُهَا فِي الحُسْبَانِ.

وَهُوَ بِذَٰلِكَ يَرُّدُ عَلَىٰ قُولِ الغَزَالِيِّ، وَهَاذَا مِمَّا يُؤكِّدُ مُخَالَفَتَهُ لَهُ فِي التَّرْجِيحِ، وَلاَ يَدَعُ مَجَالاً لِلشَّكِّ أَنَّهُ يَرَىٰ كَوْنَهُ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً ؟ خِلافًا لِلْغَزَالِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر مذهبه في: «الروضة» ص(١٥١، ١٥٣)، وينظر: «سواد الناظر» (٢/ ٥٨٣)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٦٧٨)، و«شرح ابن بدران (١/ ٣٨١)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٥٨).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقشَاتُ

#### أُوَّلاً: الأَدِلَّةُ:

### (أ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ، وَمُوَافِقِيهِ:

اَسْتَدَلُّوا عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ فِي رَفْضِ الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا: ١- أَنَّ فَتْوَاهُ إِنَّمَا تُعْلَمُ بِقَولِهِ الصَّرِيحِ الَّذِيْ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ احْتِمَالٌ وَتَرَدُّدٌ، وَالسُّكُوتُ مُتَرَدِّدٌ، فَقَدْ يَسْكُتُ مِنْ غَير إِضْمَارِ الرِّضَا لِسَبْعَةِ أَسْبَابٍ:

( أَ ) أَنْ يَكُونَ فِي بَاطِنه مَانِعٌ مِنْ إظْهَارِ القَولِ، وَنَحْنُ لَانَطَّلِعُ عَلَيهِ، وَقَدْ تَظْهَرُ قَرَاثِنُ السُّخْطِ عَلَيْهِ مَعَ سُكُوتِهِ.

(ب) أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَلاَ يَرَىٰ الْإِنْكَارَ فِي المُجْتَهَدَاتِ أَصْلاً، وَلاَ يَرَىٰ الجَوَابَ إِلاَّ فَرْضَ كِفَايَةٍ، فَإِذَا كَفَاهُ مَنْ هُوَ مُصِيبٌ سَكَتَ، وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ.

(ج) أَنْ يَسْكُتَ؛ لأَنَّهُ يَرَاهُ قَولًا سَائِغًا لِمَنْ أَدَّاهُ إِلَيهِ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ لَمَ يَكُنْ هُو مُوَافقًا عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ يعْتَقِدُ خَطَأَهُ.

(د) أَنْ يَسْكُتَ وَهُوَ مُنْكِرٌ، لَكِنْ يَنْتَظِرُ فُرْصَةَ الإِنْكَارِ، وَلاَ يَرَىٰ البِدَارَ مَصْلَحَةً لِعَارِضٍ مِنَ العَوَارِضِ، يَنْتَظِرُ زَوَالَهُ، فَيَمُوتُ قَبْلَ زَوَالِهِ، أَوْ يَشْتَغِلُ عَنْهُ.

(هـ) أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيهِ، وَنَالَهُ ذُلُّ وَرَهْبَةٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ حِيْنَ سَكَتَ عَنِ القَولِ بِالعَولِ<sup>(١)</sup> فِي حَيَاةِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : «كَانَ رَجُلاً مَهِيبًا فَهِبْتُهُ » (٢).

(و) أَنْ يَسْكُتَ؛ لأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي المَسْأَلَةِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي مَهْلَةِ لنَّظَر.

(ز) أَنْ يَسْكُتَ لِظَنِّهِ أَنَّ غَيرَهُ قَدْ كَفَاهُ الإِنْكَارَ، وَأَغْنَاهُ عَنِ الإِظْهَارِ، ثُمَّ يَكُونُ قَدْ غَلِطَ فِيهِ، فَتَرَكَ الإِنْكَارَ عَنْ تَوَهُّمٍ؛ إِذْ رَأَى الإِنْكَارَ فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ كُفِيَ، وَهُوَ مُخْطِيءٌ فِي وَهْمِهِ.

٢ جَاءَ فِي القَاعِدَةِ المَعْرُوفَةِ: «لاَ يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَولٌ (٣) إِلاَ بِدَلِيلٍ يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ سُكُوتَهُ كَالقَولِ حُكْمًا، وَحَقِيقَةً؛ لأَنَّ السُّكُوتَ عَدَمٌ

<sup>(</sup>۱) العول: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم، وهو نقيض الرد يقال: عالت الفريضة عولاً، ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت الأنصباء، ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص (١٦٥)، و «المصباح المنير» (٢/ ٨٩)، وللمزيد في تعريفه وتفصيل أحكامه، و «الشرح الكبير» لأبى الفرج بن قدامة (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ونص الرواية: قال أبن عباس: «لو قدَّم من قدَّم الله وأخَّر من أخَّر الله ما عَالت فريضة، قال له زفر بن أوس: ألا أشرت بهذا على عمر، قال: هبته. ينظر: «سنن البيهقي» (٦/ ٢٥٣)، على شرط «البخاري ومسلم»، ووافقه عليه الذهبي، وينظر: «التلخيص الحبير» (٨٩/ ٨٩).

مَحْضٌ، وَالأَحْكَامُ لاَ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ العَدَمِ، كَمَا لاَتُسْتَفَادُ مِنْهُ الأَقْوَالُ (١٠). (ب) أَدِلَّةُ ابْن قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ:

اسْتَدَلُّوا عَلَىٰ مَا ذَهَبُوا إِلَيهِ مِنْ كَونِهِ إِجْمَاعًا وَحُجَّةً بِعَدَدٍ مِنَ الأَدلَّةِ، منْهَا:

١- أَنَّ سُكُوتَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ الرِّضَىٰ؛ إِذْ لَو كَانَ غَيرَ ذٰلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْكُتَ عَنْ مُنْكَرٍ، وَلاَ يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ، وَلاَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ مُجْتَهدي الأُمَّةِ وَهُمْ ثِقَاتٌ مَرْضِيُّونَ، أَنْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ، وَحَاشَاهُمْ مِنْهُ.

٢- أَنَّ حَالَ السَّاكِتِ لاَتَخْلُو مِنْ أَقْسَام:

(أ) أَنْ يَكُونَ لَمْ يَنْظُرْ فِي المَسْأَلَةِ.

(ب) أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا، فَلاَ يَتَبَيَّنُ لَهُ البُحُكُمُ، وَكِلاَهُمَا خِلاَفُ الظَّاهِرِ؛ لَأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ، وَالأَدِلَّةَ ظَاهِرَةٌ، وَتَرْكَ النَّظَرِ خِلاَفِ عَادَةِ العُلَمَاءِ عِنْدَ النَّازِلَةِ، ثُمَّ يُفْضِيْ ذٰلِكَ إِلَىٰ خُلُوِّ الأَرْضِ عَنْ قَائِم للهِ بِحُجَّتِهِ.

(ج) أَنْ يَسْكُتَ تَقِيَّةً، فَلَا يُظْهِرُ سَبَبَهَا، ثُمَّ يُظْهِرُ قَوْلَهُ عِنْدَ ثِقَاتِهِ وَخَاصَّتِهِ، فَلَا يَلْبَثُ القَوْلُ أَنْ يَنْتشرَ.

(د) أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ لِعَارِضٍ، لَمْ يَظْهَرْ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، ثُمَّ يُظْهَرْ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، ثُمَّ يُفْضِي إِلَىٰ خُلُوِّ العَصْرِ عَنْ قَائِم للهِ بِحُجَّتِهِ .

(هـ) أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ قَولًا لأَحدٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هـنـذه الأدلة: «المستصفى» (۱/ ۱۹۱ ـ ۱۹۲)، و«المحصول» (۲/ ق۱/ ۲۱٦)، و «الإحكام» (۱/ ۲۵۲)، و «شرح الطوفى» (۲/ ۲۸۲).

الصَّحَابَةِ، وَلِهَانَا عَابَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَسَائِلَ انْتَحَلُوهَا، ثُمَّ العَادَةُ أَنَّ مَنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبًا يُنَاظِرُ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو إِلَيهِ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ(١).

(و) أَلَّا يَرَىٰ الْإِنْكَارَ فِي المُجْتَهَدَاتَ، وَهُو بَعِيدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا، فَثَبَتَ أَنَّ سُكُوتَهُ كَانِ لِمُوافَقَتِهِ.

فَكُلُّ هَـٰذِهِ الأَحْوَالِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُجَرَّدَ السُّكُوتِ لاَ يَقْدَحُ فِي الإِجْمَاعِ، بَلْ هُوَ إِجْمَاعٌ؛ لأِنَّ هَـٰذَا السُّكُوتَ يُفِيدُهُ النُّطْقُ، فَيَصِيرُ كَالإِجْمَاعِ النُّطْقِيِّ الصَّرِيحِ مِنَ الجَمِيعِ.

سَّ أَنَّ التَّابِعِينَ كَانُوا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مَسْأَلَةٌ، فَنُقِلَ إِلَيهِمْ قَولُ صَحَابِيٍّ مُنْتَشِرٌ، وَسُكُوتُ البَاقِينَ \_ لاَ يُجَوِّزُونَ العُدُولَ عَنْهُ، فَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَيْ كَونِهِ حُجَّةً.

أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَاذَا إِجْمَاعًا لَتَعَذَّرَ وُجُودُ الإِجْمَاعِ ؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ
 إلَينَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَولُ كُلِّ عُلَمَاءِ العَصْرِ ، مُصَرَّحًا بِهِ .

تِلْكَ أَهَمُ الْأَدِلَّةِ الَّتِيْ ذَكَرِهَا ابْنُ قُدَامَةَ ، وَمُوافِقُوهُ عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ (٢).

<sup>(</sup>۱) لو عبَّر بلفظة «استدرك» أو نحوها بدل «عاب»، وبلفظة «قالوها» أو «رأوها» أو نحوهما بدل «انتحلوها»، لكان أولى وأليق، لعلو جناب الصحابة، ورفعة مقامهم، رضى الله عنهم، والله من وراء القصد.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «التبصرة» ص(۳۹۲)، و«الإحكام» (۱/۲۰۲، ۲۰۳)، و«الواضح» (۲/ ۲۰۲)، و«الروضة» ص(۱۰۱، ۱۰۵۳)، و«سواد الناظر» (۲/ ۰۸۶)، و«شرح الطوفي» (۲/ ۰۸۶)، و«شرح الكوكب المنير» (۲/ ۲۰۶)، و«شرح ابن بدران على=

#### ثَانِيًا: المُناقَشَاتُ:

( أ ) مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ الغَزالِيِّ، وَمُوافقِيهِ :

(١) الأَسْبَابُ السَّبْعَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِيُبَرُهِنَ عَلَىٰ أَنَّ السُّكُوتَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْ غَيرِ إِضْمَارِ الرِّضَا:

أُوردَهَا ابْنُ قُدَامَةَ اسْتِدْلَالًا لِقَولِ الغَزَالِيِّ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهَا، مُبَيِّنًا أَنَّ حَالَ السَّاكِتِ لَاتَخْلُو مِنْ سَبْعَةِ أَقسَامٍ، وَأَثْبَتَ أَنَّ السُّكُوتَ فِيهَا كُلِّهَا إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ.

وَقَدْ مَرَّتْ الأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا عِنْدَ الإِسْتِدْلاَلِ لِمَذْهَبِهِ بِمَا يُغْنِي عَنِ الإِعَادَة (١).

كَمَا أَنَّ القَولَ بِعَدَمِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا يُخَالِفُ إِجْمَاعَ التَّابِعِينَ الَّذِيْنَ كَانُوا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ، فَنُقِلَ إِلَيْهِمْ قَوْلُ صَحَابِيٍّ مُنْتَشِرٌ، وَسُكُوتُ النَّاقِينَ، - لاَ يُجَوِّزُونَ العُدُولَ عَنْهُ، فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ كُونِ هَانَا الأَمْرِ حُجَّةً - وَتُعْتَبَرُ مُخَالَفَةُ مُخَالَفَةً لِلإَجْمَاع، وَهَاذَا لاَ يَصِحُ.

ثُمَّ إِنَّ القَولَ بِهِ يَسُدُّ بَابَ الإِجْمَاعِ لِتَعَذُّرِ وُجُودِهِ ؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلُ إِلَينَا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ قَولُ جَمِيعِ عُلَمَاءِ العصْره، مُصَرَّحًا بِهِ (٢).

فَتَبَيَّنَ مِنْ هَالْدِهِ الرُّدُودِ، وَالمُنَاقَشَاتِ ضَعْفُ القَولِ بِعَدَم كُونِهِ حُجَّةً

الروضة» (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱٥٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(١٥٢، ١٥٣).

وَإِجْمَاعًا، وَمُخَالَفَتُهُ الأَدِلَّةَ الَّتِي أُوْرِدَتْ لِلْحُجِّيَّةِ وَالإِّجْمَاعِ.

(ب) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةً، ومُوَافِقِيْهِ.

١- أَنَّ الأَقسَامَ السَّبْعَةَ، الَّتِيْ أُورَدُوهَا لِحَالِ السَّاكِتِ مُعَارَضَةٌ بِالأَحْوَالِ السَّبْعَةِ التَّتِي ذَكَرَهَا القَائِلُونَ بِعَدَمِ الحُجِّيَّةِ، وَهِيَ نَاتِجَةٌ عَنِ اسْتِقْرَاءِ وَتَتَبُّعِ أَحْوَالِ السَّاكِتِينَ، كَمَا أَنَّ الإِجَابَاتِ الَّتِي أُورَدُوهَا عَلَيهَا لاَيَخْلُو بَعْضُهُا مِنْ تَعَسُّفِ وَتَكَلُّف، فَلا يُلْتَفَتُ إِلَيهَا.

٢- وَأَمَّا حِكَايَةُ إِجْمَاعِ التَّابِعِيْنَ الَّذِي أُورَدُوهُ: فَغَيرُ مُسَلَّمٍ لأَنَّ العُلَمَاءَ لَمْ
 يَزَالُوا مُخْتَلفِينَ فِي هَاذِهِ المَسْألَةِ، وَيَعْلَمُ المُحَصِّلُونَ أَنَّ السُّكُوتَ مُترَدِّهُ، وَأَنَّ قَولَ بَعْضِ الأُمَّةِ لاَ حُجَّةَ فِيهِ (١).

٣- قَوْلُهُمْ: "إِنَّهُ يُؤَدِّيْ إِلَىٰ تَعَذُّرِ الإِجْمَاعِ" غَيرُ مُسَلَّمٍ؛ فَإِنَّ الإِجْمَاعَ قَائِمٌ وَالحَمْدُ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنَ المَسَائِلِ أُجْمِعَ عَلَيهَا إِجْمَاعًا صَرِيحًا، بِدُونِ هَاذَا الإِجْمَاعُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر في المناقشة: «المستصفى» (١/ ١٩١ ـ ١٩٢)، وبعضها من الممكن إيراده لمن تأمّل.

# المَطْلَبُ السَّادِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

(أ) يَظْهَرْ لِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِي: لَيْسَ بِإِجْمَاعِ قَطْعِيِّ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ بِالقَرَائِنِ أَنَّ السُّكُوتَ عَنْ رِضًا؛ لأِنَّ إِفَادَةَ القَرَائِنِ العَلْمَ بِالرِّضَا كَإِفَادَةِ النُّطْقِي لَهُ، فَيَصِيرُ كَالإِجْمَاعِ النُّطْقِيِّ مِنَ الجَمِيعِ العِلْمَ بِالرِّضَا كَإِفَادَةِ النُّطْقِ لَهُ، فَيَصِيرُ كَالإِجْمَاعِ النُّطْقِيِّ مِنَ الجَمِيعِ وَبُوجُودِ هَاذِهِ القَرَائِنِ يَخْرُجُ عَنْ مَحِلِّ النَّزَاعِ، وَأَمَّا بِدُونِ القَرَائِنِ، فَالصَّوابُ: وَبُوجُودِ هَاذِهِ القَرَائِنِ، فَالصَّوابُ: أَنَّهُ إِجْمَاعٌ ظَنِّيْ، وَحُجَّةٌ كَحُجِّيَةٍ خَبَرِ الوَاحِدِ، بِشَرْطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَخَاصَةً فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ.

(ب) وَوَجْهُ تَرْجِيجِهِ مَا فيهِ مِنَ الجَمْعِ بِينَ الأَدِلَّةِ، وَقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَضَعْفِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ لَهُ ؛ لِمَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ قَويَّةٍ .

كَمَا أَنَّ مَا وَردَ مِنَ المُنَاقَشَاتِ عَلَىٰ القَوْلِ الرَّاجِحِ لاَتَقْوَىٰ عَلَىٰ تَضْعِيفِ أَدِلَّتِه، وَالقَولِ بهِ.

وَهَاٰذَا التَّرْجِيحُ \_ كَمَا يَتَّضِحُ \_ قَولٌ وَسَطٌّ، بَينَ الأَقْوَالِ، تُعَضَّدُهُ الأَّدِلَّةُ القَويَّةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. الأَدِلَّةُ القَويَّةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.



# المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ثُبُوتُ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ

وتَشْمَلَ المَطَالبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَحْرِيرُ مَحلِّ النَّزَاع.

المَطْلَبُ الثَّانِينِ : مَذَاهِبُ الأُصُولِيينَ فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الإمَامَين .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الأَدِلَّةُ وَالمُنَاقِشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ ترْجِيحِهِ.

# المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لَا يَكُونُ إِلَّا ظَنَيًّا فِي سَنَدِهِ؛ أَي: فِي ذَاتِهِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عنِ القَرَائِنِ الَّتِي قَدْ تَحْتَفُ بِهِ، فَيُفِيدُ مَعَهَا العِلْمَ، وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فِي مَتْنِهِ.

وَإِنَّمَا وَقَعَ الخِلافُ بَينَهُمْ فِي ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِهِ، مَعَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يُفيدُ الظَّنَّ فَقَطْ.

قَالَ الآمِدِيُّ: «اخْتَلفُوا فِي ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخبَرِ الوَاحِدِ»، وَذَكَرَ الأَقْوَالَ، ثُمَّ قَالَ: «مَعَ اتِّفَاقِ الكُلِّ عَلَىٰ أَنَّ مَا ثَبَتَ بِخَبرِ الوَاحِدِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ ظَنِّيًا فِي سَنَدِهِ، وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فِي مَتْنِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) «الإحكام» (۱/ ۱۸۲).

## المَطْلَبُ الثَّانِي مَذَاهِبُ الأُصُوليِّينَ فِي المَسأَلَةِ

لِلأُصُولِيِّينَ فِي ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ مَذْهَبَانِ:

(أَ) جَوَازُ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخبَرِ الوَاحِدِ؛ وَإِلَيهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الحَنَفِيَّةِ (أَ) ، وَالمَالِكِيَّةِ (٢) ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٣) ، وَالحَنَابِلَةِ (١) .

(ب) إِنْكَارُ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ؛ وَإِلَيهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةً (٥) ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٤٢)، «الإحكام» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «منتهى السول والأمل» ص(٦٤)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٣٣٢)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» (١/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المحصول» (٢/ق١/٢١٤)، و«الإحكام» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «التمهيد» (٣/ ٣٢٢)، و«الروضة» ص(١٥٤)، و«المسودة» ص(٣٤٤)، و «سواد الناظر» (٢/ ٢٠١)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «فواتح الرحموت» (٣/ ٢٤٢)، «الإحكام» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الإحكام» (١/ ٢٨١).

## المَطْلبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَين فِي المَسْأَلَةِ

(أ) ذَهَبَ الإِمَامَ الغَزَاليُّ إِلَىٰ عَدَمِ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ. قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «مَسْأَلَةٌ: الإِجْمَاعُ لاَ يَثْبُتُ بِخَبرِ الوَاحِدِ، خِلافًا لِبَعْضِ الفُقَهَاءِ...»(١).

(ب) وَذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةً: إِلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: "وَذَهَبَ قَومٌ إِلَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَذَكَرَ أَدِلَّتَهُمْ عَلَىٰ ذٰلكَ، ثُمَّ بَيَّنَ مَوقِفَهُ؛ فَقَالَ: "وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِصَحِيحٍ"، ثُمَّ أَوْرَدَ حُجَّتَهُ، وَرَدَّ عَلَىٰ المُخَالفِينَ؛ كَالغَزَالِيِّ وَغَيرهِ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَآيَتُهُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ(٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۲۱٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (١٥٤\_ ١٥٥).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

#### ( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ، وَمُوافِقِيهِ، وَمُناقَشَتُهَا:

اَسْتَدَلَّ الغَزَالِيُّ وَمُوافِقُوهُ عَلَىٰ عَدَمِ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ، فَقَالُوا: "إِنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيْلٌ قَاطِعٌ، يُحْكَمُ بِهِ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، وَخَبَرَ الآحَادِ لاَ يُقْطعُ بِهِ، فَكِيفَ يَثْبُتُ بِهِ قَاطِعٌ (١)؟».

وَبِيَانُهُ: أَنَّ الإِجْمَاعَ قَاطعٌ، وَخبَرُ الوَاحِدِ ظَنِّيٌ، فَلاَ يَثْبُتُ القَاطِعُ بِالظَّنِّيُ؛ لأَنَّ الضَّعِيفَ لاَيَكُونُ مُسْتَنَدًا للْقَوِيِّ (٢).

## وَنُوقِشَ هَـٰذَا الدَّلِيلُ بِمَا يَلي:

١- أنّ نَقْلَ الخَبرِ الظّنّيِّ يُوجِبُ العَمَلَ، فَنَقْلُ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ بِطَريقِ الاَحَادِ أَولَىٰ أَنْ يُوجِبُ العَمَلَ؛ لأَنَّ الظَّنَّ وَاقعٌ في ذَاتِ خَبرِ الوَاحِدِ وَطَريقِهِ، وَالإِجْمَاعُ إِنَّما وَقعَ الظَّنُّ في طَرِيقهِ، لاَفي ذَاتِهِ، وَإِذَا وَجَبَ العَمَلُ بالأَوَّلِ، كَانَ بالثَّانِيْ أَوْجَبَ.

٢- أَنَّ الظَّنَ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، وَهُوَ مَنَاطُ العَمَلِ، والظَّنُ حَاصِلٌ بِالإِجْمِاع المَنْقُولِ آحَادًا فَلْيُعْتَبَرْ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح الطوفي» (۲/ ۷۳۲)، و«شرح ابن بدران» (۱/ ۷۸۷).

٣- قَوْلُهُمْ: «هُو دَليلٌ قَاطِعٌ»: يُقَالُ عَنْهُ: قَولُ الرَّسُولِ ﷺ أَيضًا دَليلٌ قَاطِعٌ في حَقِّ مَنْ شَافَهَهُ، أَوْ بَلَغَهُ بِالتَّواتُرِ، وَإِذَا نَقَلَهُ الآحَادُ كَانَ مَظْنُونًا، وَهُو حَجَّةٌ، فَالإِجْمَاعُ كَذَٰلِكَ، بَلْ هُو أُولَىٰ، فَإِنَّهُ أَقُوىٰ مَنَ النَّصِّ، لِتَطرُّقِ النَّسْخِ إلىٰ النَّصِّ، وَسَلامةِ الإِجْمَاعِ مِنْهُ، فَإِنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ لِتَطرُّقِ النَّسْخِ إلىٰ النَّصِّ، وَسَلامةِ الإِجْمَاعِ مِنْهُ، فَإِنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ بِنصِّ، والإِجْمَاعُ لاَيَكُونُ إلاَّ بعْدَ انْقِراضِ زَمَنَ النَّصِّ (١).

(ب) أدِلَّةُ ابنِ قُدَامةَ ، وَمُوافقِيهِ علىٰ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ ، وَمُنَاقَشَتُهَا : اسْتَدَلُّوا علىٰ ذٰلكَ بأدِلَّةٍ مِنْهَا :

١- أَنَّ الظَّنَّ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْعِ، وَهُو مَنَاطُ العَمَلِ، والإِجْمَاعُ المَنْقُولُ بِطَرِيقِ الآحَادِ يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ، فَيَكُونُ ذٰلكَ دَلِيلًا، كَالنَّصِّ المَنْقُولِ بِطَرِيقِ الآحَادِ.
 بِطَرِيقِ الآحَادِ.

#### وَمُحصَّلُهُ مِنْ وَجْهَين:

(أ) أَنَّ نَقْلَ الخَبَرِ الظَّنِّيِّ يُوجِبُ العَمَلَ، فَنَقْلُ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ آحَادًا أَولَىٰ أَنْ يُوجِبَ العَمَلَ؛ لأَنَّ الظَّنَّ وَاقعٌ في ذَاتِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَطَرِيقِهِ، وَالإِجْمَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ الظَّنُّ فِي طَرِيْقِهِ، لاَ فِي ذاتِهِ، وإذَا وَجَبَ العَمَلُ بالأَوَّلِ، كَانَ بالنَّانِي أَوجَبَ.

(ب) أَنَّ الظَّنَّ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْع، وَهُوَ مَنَاطُ العَمَلِ، والظَّنُّ حَاصِلٌ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هـنـذه المناقشات: «الروضة» ص(١٥٤ ـ ١٥٥)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٣٦)، و«شرح ابن بدران» (١/ ٣٨٧).

بِالإِجْمَاعِ المَنْقُولِ آحَادًا، فَلْيُعْتَبَرْ (١). وَنُوقشَ ذَلكَ مِنْ قِبلَ المَانِعِينَ فَقَالُوا:

نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِالظَّنِّيِّ وَارِدٌ بِالشَّرْعِ، وَللْكِنْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ العَملَ بِهِ فِي الإَجْمَاعِ كَالعَمَلِ فِي النَّصِّ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ العَملِ بِخبرِ الوَاحِدِ إِنَّمِا هُو اقْتِدَاءٌ بِالصَّحَابَةِ، وإِجْمَاعِهِمْ عليْهِ، وذٰلِكَ فِيمَا رُوِيَ عن الرَّسُولِ عَلَيْهِ، الْقَيَّةِ، وَإِجْمَاعِهِمْ عليْهِ، وذٰلِكَ فِيمَا رُوِيَ عن الرَّسُولِ عَلَيْهِ، أَمَّا مَارُويَ عَنِ الأُمَّةِ: مِنِ اتَّفَاقٍ، أو إِجْمَاعٍ - فَلَمْ يَثْبُتْ فيهِ نَقُلٌ وَإِجْمَاعٌ، وَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ لَكَانَ ذٰلِكَ بِالقياسِ، وَلَمْ يَثْبُتُ لَنَا صِحَّةُ القياسِ في إثْبَاتِ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ.

هَـٰذا هُو الأَظْهَرُ، وَلسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلاَنِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ في حَقِّ العَمَلِ بِهِ خَاصَّةً (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٥٤)، و«سواد الناظر» (٢/ ٢٠١)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٣٦)، «شرح ابن بدران» (١/ ٣٨٧).

وينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۶۲)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(۲۳۲)، و«المحصول» (۲/ ق.۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المشتصفى» (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

(أ) يظْهَرُ ـ واللهُ أعْلَمُ ـ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنَ القَولَيْنِ: مَاذَهَبَ إِلَيهِ ابْنُ قَدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَهُوَ أَنَّ الإِجْمَاعَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَلَكِنْ لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا الخَبَرُ ثَابِتًا صَحِيحًا، فَإِذَا تُؤْكِّدَ مِنْ صِحَّتِهِ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ بهِ المَّنَةُ النَّبُويَّةُ ، والأَحْكَامُ الشَّرْعيَّةُ تَثْبُتُ بِأَخْبَارِ الآحَادِ ـ لأِنَّهُ إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ النَّبُويَّةُ ، والأَحْكَامُ الشَّرْعيَّةُ تَثْبُتُ بِأَخْبَارِ الآحَادِ ـ فَالإِجْمَاعُ مِنْ بَابِ أُولَىٰ .

(ب) وَوَجْهُ تَرْجِيحِه: قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ المُخَالِفينَ، بِمَا وَرَدَ عليهَا مِنْ مُنَاقِشَةِ.

كَمَا أَنَّ مَا وَردَ مِنْ مُنَاقشَاتٍ علىٰ هَـٰذا القَولِ لَاتَقْوَىٰ عَلَىٰ تَضْعيفِهِ ؟ لِعَدَم قُوَّتِهَا فِي نظري ، والله أعْلَمُ .

## خَاتِمَةُ الفَصْلُ الثَّالِثُ الإِجْمَـاعُ

## في ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المسَائِلِ الَّتِيْ حَصَلَ فِيْهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ

الأُولَىٰ: طَرِيقَةُ عَرْضِ الدَّليلِ «الإِجْمَاع».

الثَّانيَّةُ: تَصَوُّرُ الإطِّلاَعِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ.

الثَّالِثَةُ: أَرْكَانُ الإِجْمَاعَ.

الرَّابِعَةُ: هَلْ يُشْتَرَطُ في أَهْلِ الإِجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ؟.

الخَامِسَةُ: الإعْتِدَادُ بِقُولِ المُبْتَدِع، والفَاسِقِ فِي الإِجْمَاع.

السَّادِسَةُ: فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الإِجْمَاعَاتِ، وحُكْمِ الاِحْتِجَاجِ بِهَا.

السَّابِعَةُ : حُكْمُ الإِجْمَاعِ.

الثَّامِنَةُ : حُكْمُ الإِجْمَاعَ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ، أَوِ اثْنَانِ.

التَّاسِعَةُ: إِذَا اخْتَلْفَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ قَولَينِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ قَولِ وَاحِدٍ فَاسِّعَةُ: إِذَا اخْتَلْفَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ قَولِ وَاحِدٍ فَهَلْ يَصِيرُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا؟.

العَاشِرَةُ: أَقْسَامُ الإِجْمَاع.

# المَسْأَلَةُ الأُولَىٰ طَرِيْقَةُ عَرْضِ الدَّلِيلِ «الإِجْمَاعِ»

(أ) عَرَضَ الإِمَامُ الغَزَاليُّ هَاذَا الدَّلِيلَ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ الأَبْوَابِ، وَالمَسَائِلِ (١)؛ حَيثُ عَقَدَ لِهَاذَا الدَّلِيْلِ ثَلاثَةَ أَبْوَابٍ:

الأُوَّالُ : فِي إِثْبَاتِ كُونِهِ حُجَّةً عَلَىٰ مُنْكِرِيهِ.

الثَّانِي: فِي بِيَانِ أَرْكَانِ الإِجْمَاع.

الثَّالِثُ: فِي حُكْم الإِجْمَاع.

وَقَدْ ضَمَّنَ كُلَّ بَابٍ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ المسَائِلِ.

فَفِي البَابِ الأَوَّلِ: سَاقَ الأَدِلَّةَ وَالبَرَاهِينَ علىٰ إِثْبَاتِ حُجِّيَةِ الإِجْمَاعِ، وقَدْ ذَكَرِهَا فِي ثَلاثِ مسَالِكَ: «الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والعَقْلِ»، وأَطْنَبَ في ذِكْرِهَا، وَوَجْهِ الدَّلاَلَةِ مِنْهَا، ثُمَّ عرَّجَ عَلَىٰ المُنْكِرِينَ، وَبيَّنَ مَوْقِفَهُمْ مِنْ هَلْهُ وَكُرِهَا، وَوَجْهِ الدَّلاَلَةِ مِنْهَا، ثُمَّ عرَّجَ عَلَىٰ المُنْكِرِينَ، وَبيَّنَ مَوْقِفَهُمْ مِنْ هَلَاهِ المَسَالِكِ، ذَاكِراً مَقامَاتِهِمُ الثَّلاثَ: «الرَّدَّ، وَالتَّأْوِيلَ، وَالمُعَارَضَةَ»، وَفَصَّلَ القَولَ فِي ذٰلِكَ، مَعَ تَفْنِيْدهِ لِشُبَهِهِمْ، وَانْتِصَارِه لِلْقَولِ بِالحُجِّيَةِ (٢).

وَقَدْ قَدَّمَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مُقَدِّمَةً، ذَكَرَ فيهَا مَعْنَىٰ الْإِجْمَاعِ لُغَةً، وَاصْطِلاَحًا، وَبِيَانَ تَصورُّرِهِ، وَإِمْكَانَ الإطِّلاَعِ عَلَيهِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٧٣ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>۳) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٧٣ ـ ١٧٤).

وَفِي البَابِ الثَّاني: بِيَانُ أَرْكَانِ الإِجْمَاع (١).

وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقُولِه: «ولهُ رُكْنَانِ: المُجْمِعُونَ، وَنَفْسُ الإِجْمَاع».

عَقَدَ تَحَتَ الرُّكْنِ الأَوَّلِ مِنْ هَلْذَ البَابِ ثَمَانِيَ مسَائِلَ، تتَعلَّقُ بِهِ، أَهَمُّهَا:

مَسْأَلَةُ دُخُولِ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ، وَغَيرِهِمْ مِمَّنْ هُوَ نَاقِصُ الْآلَةِ فِي

دَرْكِ الأَحْكَامِ، وَحُكْمِ قَبُولِ قُولِ المُبْتَدِعِ والكَافِرِ، والفَاسِقِ فِي الإِجْمَاعِ، وَتَفْصِيلاَتِ ذَٰلِكَ، وَمَسْأَلَةِ الإِجْمَاعِ مِنَ الأَكْثَرِ، وإِجْمَاعِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَاشْتِرَاطِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ فِي الإِجْمَاعِ، وغيرِهَا(٢).

وَتَحْتَ الرُّكْنِ الثَّانِي: ثَلاَثُ مسَائِلَ هيَ:

١ ـ الإجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ.

٧ ـ وَاشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ العَصْرِ.

٣- وَحُكْمُ الإِجْمَاعِ عَنِ اجْتِهَادِ وقِيَاسِ (٣).

وَفَي البَابِ الثَّالِثِ: حُكْمُ الإِجْمَاعِ(١).

بَيَّنَ فِيهِ حُكْمَهُ المُتَضَمِّنَ وُجُوبَ اتِّبَاعِهِ، وَتَحْرِيمَ مُخَالَفَتِهِ.

ثُمَّ عَقَدَ لِبِيَانِهِ: سَبْعَ مسَائِلَ، أَهَمُّهَا:

١- حُكْمُ إِحْدَاثِ قُولٍ ثَالْثٍ؛ إذَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قُولَين.

٧- وَحُكْمُ الإِجْمَاعِ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ، أَوِ أَثْنَانِ فَقَطْ مِنَ الأُمَّةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: (۱/۱۸۱) منه.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۸۱ \_ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٩١ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: (١٩٨/١) منه.

٣ وَإِذَا اتَّفْقَ التَّابِعُونَ عَلَىٰ أَحَدِ قُولَيِ الصَّحَابَةِ، فَهلْ يَصيرُ القَولُ
 الآخرُ مَهْجُورًا؟ وَالذَّاهِبُ إليهِ خَارِقًا للإِجْمَاع؟.

٤ ـ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

٥ ـ وَحُكْمُ الأَخْذِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ، وَهَلْ يُعَدُّ تَمَسُّكًا بِالإِجْمَاعِ (١)؟ هَـٰذِهِ \_ بِاخْتِصَارٍ \_ طَرِيقَةُ عَرْضِ الغَزَالِيِّ لِمَسَائِلِ هَـٰذَا الدَّلِيلِ، وَهِىَ مُتَمَيِّزَةٌ بِحُسْنِ التَّرْتيب، وسَلاَمَةِ التَّبْويب.

(ب) أمَّا ابنَ قُدَامَةَ: فَلَمْ يَسْتَخْدِمُ طَرِيقَةَ التَبْويبِ، وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَ الفُصُولَ، فَقَدْ عَقَدَ فِي هَاذَا الدَّلِيلِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصْلًا، وَذَكَرَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ فِي ثَنَايَاهَا (٢)، والمَضْمُونُ مُتَقَارِبٌ؛ مِنْ حَيثُ عَرْضُ المسَائِلِ، وَعَنَاوِينُهَا، وسَيَأْتِي تَحْقِيقُ ذٰلِكَ فِيمَا يَأْتِي مِنَ المسَائِل إِنْ شَاءَ اللهُ.

وقَدْ امْتَازَتْ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ فِي عَرْضِهِ للْمَسَائِلِ بِالبَسْطِ والتَّفْصِيلِ، وَطُولِ النَّفْسِ فِي الشَّرْحِ، والعَرْضِ، والرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ، وإِيْرَادِ شُبَهِهِمْ، وَطُولِ النَّفَسِ فِي الشَّرْحِ، والعَرْضِ، والرَّدِّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ، وإِيْرَادِ شُبَهِهِمْ، وَمُنَاقَشَاتِهَا، والإِجَابَاتِ عَنْهَا.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَالغَالِبُ عَلَىٰ عَرْضِهِ الإِخْتِصَارُ فِي أَكْثَرِ المَسَائِلِ، وَإِنْ كَانَ يُشْبِعُ البَحْثَ فِي بَعْضِهَا، حَسْبَ مَا تَقْتَضِيهِ أَهَمَّيَّةُ المَسْأَلَةِ (٣)، والله أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۹۸ ـ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الروضة» (١٣٠\_١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ولعله ظهر للقاريء من خلال قراءته لمسائل الخلاف بينهما شيء من منهج كل منهما في ذٰلك .

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ تَصَوُّرُ الإطِّلاَعِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ

تَعَرَّضَ الإِمَامَانِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ إلىٰ بَحْثِ هَالهِ المَسْأَلَةِ، وَأَثْبَتَا تَصَوُّرَ الإِطِّلَاعِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ، وَإِمْكَانِ مَعْرِفَتِهِ بِالمُشَافَهَةِ، وَالإِخْبَارِ، وَلَاحِنْ ذَكَرَهَا الْغَزَالِيُّ مَعَ عَرْضِ قَولِ المُخَالفِينَ، وَحُجَّتِهِمْ، وَرَدِّهِ عَليهِمْ، وَلَا يَعْرَفُو عَليهِمْ، وَلَا يَعْرَفُو عَليهِمْ، بِالمُشَافَهَتِهِمْ إِنْ كَانُوا عَدَدًا يُمْكِنُ لِقَاوُهُمْ، بِالمُشَافَهَةِمْ إِنْ كَانُوا عَدَدًا يُمْكِنُ لِقَاوُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، عُرِفَ مَذْهَبُ قَوْمٍ بِالمُشَافَهَةِ، وَمَذْهَبُ الآخرينَ بِأَخْبَارِ التَّوَاتُرِ عَنْهُمْ. التَّوَاتُر عَنْهُمْ.

وقَدْ ذَكرَ أَمْثِلَةً عَلَىٰ ذَلكَ، وَخَتَمَ بِذِكْرِ بَعْضِ الاِعْتِرَ اضَاتِ، وَالإِجَابَةِ عَنْهَا (١)، فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلكَ أَنَّهُ عَرَضَهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ والإِيضَاحِ.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَاكْتَفَىٰ بِقَولِهِ: ﴿وَيُعْرَفُ الإِجْمَاعُ بِالإِخْبَارِ وَالْمُشَافَهَةِ ﴾ فَإِنَّ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَولُهُمْ في الإِجْمَاعِ هُم العُلَمَاءُ المُجْتَهِدُونَ ، وَهُمْ مُشْتَهِرُونَ مَعْرُوفُونَ ، فَيُمْكِنُ تَعرُّفُ أَقْوَالِهِمْ مِنَ الْآفَاقِ»(٢).

وَلَمْ يَتَعرَّضْ لِشَيْءٍ - سِوَى ذُلِكَ - مِمَّا طَرَقَهُ الغَزَالِيُّ فِي هَاذِهِ المَسْأَلة، وَهَاذَا سَبَبُهُ إِيْثَارُ الإِخْتِصَارِ، وَالمَيلُ إِلَىٰ الإِيْجَازِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۷۳، ۱۷۶).

<sup>(</sup>٢) "الروضة" ص (١٣١).

## المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أرْكَانُ الإِجْمَاعِ

( أ ) عَقَدَ الغَزَ اليُّ البَابَ الثَّانِي فِي هَـٰذَا الدَّليلِ؛ لِبَيَانِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، وقَدْ ذَكَرَ المسَائِلَ الَّتِيْ تَنْدَرِجُ تَحْتَهُ، فَقَال: «البَابُ الثَّانِيْ: في بَيَانِ أَرْكَانِ الإِجْمَاع»، ولَهُ رُكْنَانِ:

آ المُجْمِعُونَ.
 ٢ وَنَفْسُ الإِجْمَاعِ.

الرُّكْنُ الأَوَّلُ: المُجْمِعُونَ: وَهُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَظَاهِرُ هَاذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسْلَمٍ، لَـٰكِنْ: لِكُلِّ ظَاهِرٍ طَرَفَانِ واضِحَانِ في النَّفْيِ والإِثْبَاتِ وَأُوسَاطٌ مُتَشَابِهَةٌ.

َ أَمَّا الْوَاضِحُ في الْإِثْبَاتِ: فَهُو كُلُّ مُجْتَهِدٍ مَقْبُولِ الْفَتْوَىٰ، فَهُوَ أَهْلُ الْحَلِّ والْعَقْدِ قَطْعًا، ولاَبدَّ مِنْ مُوافَقَتِهِ في الإِجْمَاع.

وَأَمَّا الوَاضِحُ في النَّهْي: فَالأَطْفَالُ، والمَجَانِينُ، والأَجِنَّةُ وَبِينَ الدَّرَجَتَيْنِ العَوَامُّ المُكَلَّفُونَ، وَالفَقِيْهُ الَّذِي لَيسَ بِأُصُولِيٍّ، وَالأُصُولِيُّ الَّذِيْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، والمُجْتَهِدُ الفَاسِقُ، والمُبْتَدِعُ، والنَّاشِيءُ مِنَ التَّابِعِينَ مَثَلًا، إِذَا قَارَبَ رُتُبَةَ الإجْتِهَادِ في عَصْرِ الصَّحَابَةِ، فَنَرْسُمُ في كُلِّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً (١).

ثُمَّ عَرَضَ المسَائِلَ، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا(٢)، وَبَعْدَهُ بَدأَ الحَديثَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۸۱)، وينظر: «المنخول» ص(٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المستصفى (١/ ١٨١ ـ ١٩١).

الرُّكْنِ الثَّانِي، مِنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، وَهُو نَفْسُ الإِجْمَاعِ، فَقَال: "وَنَعْنِيْ بِهِ: اتَّفَاقَ فَتَاوَىٰ الأُمَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةً، انْقَرضَ العَصْرُ، أَو لَمْ يَنْقَرِضْ، أَفْتُونَ الْفَتُوىٰ نُطْقًا وَلَمْ يَنْقَرِضْ، أَفْتُونَ الْفَتُوىٰ نُطْقًا صَرِيحًا، وَتَمَامُ النَّظَرِ فِي هَلْذَا الرُّكْنِ بِبِيَانِ أَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ كَالنُّطْقِ، وَأَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ لَيسَ بِشَرْطٍ، وأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَنْعَقِدُ عَنِ اجْتِهَادٍ، وَأَنَّ انْقِرَاضَ العَصْرِ لَيسَ بِشَرْطٍ، وأَنَّ الإِجْمَاعَ قَدْ يَنْعَقِدُ عَنِ اجْتِهَادٍ، فَهَاذَه ثَلَاثُ مَسَائِلَ...» (١) ثُمَّ ذَكَرَهَا، وَفصَّلَ القَولَ فيهَا (٢).

(ب) أمَّا ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَلَمْ يَتَعرَّضْ لِذِكْرِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، وإنَّمَا ذَكَرَ المسَائِلَ الَّتِيْ أَدْرَجَهَا الغَزَاليُّ تَحْتَ هَاذَا البَابِ، وَفَصَّلَ القَوْلَ فيهَا، مُرَجِّحًا مَا رَآهُ، وَمُسْتَدِلًا لَهُ، وَمُنَاقِشًا مُخَالِفِيهِ.

فَكُلُّ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ مِنْ بَيَانِ الأَرْكَانِ، والحَدِيثِ حَولَهَا، لَمْ يَتَعرَّضْ لهُ المُوفَقَّنُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ المَسَائِلَ فقَطْ.

وَلَعَلَّ هَاذَا مَعَ كَوْنِهِ اخْتِصَارًا وإِيْجَازًا، تَرْكُ لِلأُمُورِ المَعْرُوفَةِ، وَالأَشْيَاءِ الوَاضِحَةِ، فَالحَدِيْثُ عَنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، وعَدَدِهَا لاَ يَخْفَىٰ في الجُمْلَةِ على أَرْبَابِ هَاذَا الفَنِّ وَطُلاَبِّهِ، فَلَعلَّهُ لِوُضُوحِهِ وَبَيَانِهِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، وَهُوَ بِهاذَا المَنْهَجِ يُخَالِفُ مَنْهَجَ الغَزَاليِّ في التَّفْصِيلِ، والإطْنَابِ، والله أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

# المَسْأَلَةُ الرَّابِعةُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي أَهْلِ الإِجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ؟

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ: عَلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَٰلِكَ، وَلَكِنْ حَصَلَ الخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي طَرِيقَةِ عَرْضِ المَسْأَلَةِ، وَمَكَانِ إِيرَادِهَا.

فَالغَزَاليُّ عَرَضَهَا عَرْضًا تَفْصِيلِيًّا، مُسْتَدِلًا وَمُنَاقِشًا وَمُورِدًا الإعْتِرَاضَاتِ، وَمُفنِّدًا لَهَا (١).

وَمِمَّا قَالَهُ فِيهَا: «اخْتَلفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرطُ أَنْ يَبْلُغَ أَهْلُ الإِجْمَاعَ عَددَ التَّوَاتُرِ؟ أَمَّا مَنْ أَخَذَهُ مِنْ دَلِيلِ العقْلِ، واسْتِحَالَةِ الخَطَإِبِحُكْمِ العَادَةِ، فَيَلْزَمُهُ الإِشْتِرَاطُ، والذِينَ أَخَذُوا مِنَ السَّمْعِ اخْتَلفُوا، فَمِنْهُمْ: مَنْ شَرَطَ فَيَلْزَمُهُ الإِشْتِرَاطُ، والذِينَ أَخَذُوا مِنَ السَّمْعِ اخْتَلفُوا، فَمِنْهُمْ: مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إِذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ، فَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ إِيمَانَهُمْ بِقُولِهِمْ، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ، وَهاذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَينِ. . . »(٢).

ثَمَّ ذَكَرَهُمَا، وَانْتَصَرَ للْقُولِ بِعَدَمِ الإِشْتِرَاطِ، وأُورَدَ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ، وَأَجَاتَ عَنْهَا(٣).

أَمَّا مَكَانُ إِيرَادِهَا: فَقَدْ أَوْرَدهَا الغَزَاليُّ في آخِرِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۱۸۸ ـ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/۸۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

بِالرُّكْنِ الأَوَّلِ، مِنْ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ، وَهُوَ «المُجْمِعُوْنَ»(١).

وبِالنَّسْبَةِ لابْنِ قُدَامَةً: فَقَدْ عَرَضَ هَاذهِ المَسْأَلَةَ بِاخْتِصَارِ شَدِيدٍ، مُكْتَفيًا بِذِكْرِ عَدَم الإشْتِرَاطِ وَدَليلِهِ فَقَطْ.

وَلَمْ يُورِدِ اعْتِرَاضَاتٍ، وَلاَ أَقْوَالاً أُخْرَىٰ، كَمَا فَعَلَ الغَزَالِيُّ، وَلعلَّ السَّبَبَ فِي ذٰلكَ جُنُوحُهُ للإِخْتِصَار.

وقَدْ أُورَدهَا فِي أُوَّلِ المَسَائِلِ، الَّتَي عَرَضَهَا فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ، حَيثُ عَقَدَ لَهَا فَصْلاً خَاصًا بعْدَ ذِكْرِهِ لأَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاع (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (۱۳۵).

# المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ الإعْتِدَادُ بِقَولِ المُبْتَدِعِ، وَالفَاسِقِ فِي الإِجْمَاعِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ علىٰ: أَنَّهُ لاَيُقْبَلُ قَولُ الكَافِرِ في الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، أَمَّا المُبْتَدعُ: فَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذٰلكَ: المُبْتَدعُ: فَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذٰلكَ: فَيَرَىٰ الغَزَالِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَولُهُ،

قَالَ فِي ذَٰلِكَ: «المُبْتَدِعُ إِذَا خَالفَ، لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ دُونَهُ، إِذَا لَمْ يَكْفُرْ، بَلْ هُوَ كَمُجْتَهِدٍ فَاسِقٍ، وَخِلافُ المُجْتَهِدِ الفَاسِقِ مُعْتَبَرٌ، والمُبْتَدِعُ ثِقَةٌ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ، فَإِنَّهُ لَيسَ يَدْرِيْ أَنَّهُ فَاسِقٌ (١).

وَقَدْ ذَكَر القَولَ مُفَصَّلاً في هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَرَجَّحَ مَا يَخْتَارُهُ، وَأُورَدَ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ وَأَجَابَ عَنْهَا، وَتَطَرَّقَ لِبَعْضِ القَضَايَا المُهِمَّةِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ؛ كَالقَولِ بِالتَّشْبِيهِ والتَّجْسِيمِ، وَحُكْمِ مَنْ قَالَ بهِ، مَعَ عَدَم بَيَانِهِ المُرادَ بِذَلكَ.

كَمَا تَطَرَّقَ لِمَسْأَلَةً تَابِعَةٍ لِأَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهِيَ: حُكْمُ مُخَالَفَةِ مَنْ كُفِّرَ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَىٰ، وَحُكْمُ قَبُولِ قَولِهِ بَعْدَ تَوبَتهِ، مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَىٰ المُخَالَفَةِ فِي مَسْأَلَةٍ أُجْمِعَ عَلَيهَا فِي حَالِ كُفْرِهِ.

ثُمَّ تَطُرَّقَ لِمَسْأَلَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِأَصْلِ المَسْأَلَةِ أَيضًا؛ وَهِيَ: لَو تَركَ بَعْضُ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/۱۸۳).

الفُقَهَاءِ الإِجْمَاعَ، بِخِلافِ المُبْتَدِعِ المُكَفَّرِ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِدْعَتَهُ تُوجِبُ المُكفَّرِ، وَظَنَّ أَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِ، فَهَلْ يُعْذَرُ مِنْ حَيثُ إِنَّ الفُقهَاءَ لاَ يَظْلِعُونَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا يَكْفُرُ بِهِ مِنَ التَّأْوِيلاَتِ؟ وَفَصَّلَ القَولَ فيهَا، وبَيَّنَ لاَ يَظُلِعُونَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا يَكْفُرُ بِهِ مِنَ التَّأْوِيلاَتِ؟ وَفَصَّلَ القَولَ فيهَا، وبَيَّنَ أَنَّ لَهَا صُورَتَينِ، وتَحدَّثَ عَنْهُمَا.

ثُمَّ خَتَمَ المَسْأَلَةَ بِسُوالٍ عَنِ الَّذِي يُكَفَّرُ بِهِ، وَبِيَّنَ أَنَّ المَسْأَلَةَ أَمْرُهَا عَظِيمٌ، وَخَطْبُهَا جَسِيمٌ، والحَديثُ عَنْهَا طَوِيلٌ، وَأَحَالَ فِي ذٰلكَ إلىٰ بَعْضِ كُتُبِهِ العَقَدِيَةِ (١)، وَأَنْهَىٰ الحَدِيثَ فِي المَسْأَلَةِ عَنْ خُلاَصَةٍ لِمَا يُكَفِّرُ، وعَدَّهُ ثَلاثَةَ أَقْسَام (٢).

وَهَاٰذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ مَدَىٰ تَفْصِيلِ الغَزَاليِّ، وإِفَاضَتِهِ في هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَمَ شَتَاتِهَا، وبَسْطِ القَولِ فيهَا.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَاخْتَصَرَ القَولَ فِي المَسْأَلَةِ، وَلَمْ يُرَجِّحْ فيهَا رَأْيًا، بَلْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَينِ فِي الفَاسِقِ بِاعْتِقَادٍ \_ وَهُوَ المُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُفَسِّقَةً، والَّذِي أَشَارَ إليهِ الغَزَاليُّ \_ أَوْ فِعْلُ<sup>(٣)</sup>.

وَاكْتَفَىٰ بِإِيرَادِ القَولَينِ فِي المَسْأَلَةِ، ودَلِيلِ كُلِّ قَولٍ، بِاقْتِضَابٍ،

<sup>(</sup>١) هو كتابه: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»، وهو مطبوع، والكنه لا يخلو من الهنات.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذٰلك كله: «المستصفى» (١/ ١٨٣ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الفسق الاعتقادي: كفسق المرجئة والقدرية والخوارج والروافض؛ الذي لايصل إلى الكفر، والعملي: كارتكاب بعض الكبائر؛ كالزنا، وشرب الخمر، ونحوه، ينظر: «شرح الطوفي» (٢٤٢).

ولَمْ يُرَجِّحْ فِيهِمَا رَأْيًا، وَلَمْ يَخْتَرْ مِنْهُمَا مَذْهَبًا (١).

فَحَاصِلُ الخِلافِ بَينَهُمَا فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ يَكُمُنُ فِي التَّفْصيلِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ، والتَّوَقُفِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ، والتَّوقُفِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ، والتَّوَقُفِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ، والتَّوقُفِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ، والتَّوقُفُ عِنْدَ الغَرَالِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وَلَعَلَّ هَاذَا القَدْرَ كَافِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، مَعَ الإِحَالَةِ إلى المَرَاجِعَ لِلأَهَمَّيَةِ (٢)، والله أعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٣٨\_١٣٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/۲۱۷)، و «المحصول» (۲/ق ( ۲۷۹)، و «الإحكام» (۱/ ۲۲۵)، و «شرح الطوفي» (۱/ ۲۲۵)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۳۵)، و «إرشاد الفحول» ص (۸۰).

# المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الإِجْمَاعَاتِ وَحُكْمِ الإحْتِجَاجِ بِهَا

تَطَرَّقَ الإِمَامَانِ لِبَحْثِ هَاذِهِ القَضِيَّةُ، وَأَحْكَامِهَا، وَلَاكِنْ حَصَلَ بَينَهُمَا اخْتِلافٌ فِي جَوَانِبَ مِنْهَا، يَتَجلَّىٰ فِيمَا يَأْتِي:

#### (أ) طَرِيقَةُ عَرْضِ القَضِيّةِ:

عَقَدَ الغَزَالِيُّ لِلإِجْمَاعَاتِ كُلِّهَا مَسْأَلَةً واحِدَةً، ضَمَّنَهَا: إِجْمَاعَ أَهْلِ المَصْرَينِ (١)، وَإِجْمَاعَ أَهْلِ المِصْرَينِ (١)، وَإِجْمَاعَ أَهْلِ المِصْرَينِ (١)، وَإِجْمَاعَ أَهْلِ المِصْرَينِ (١)، وَإِجْمَاعَ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ.

وَبِيَّنَ عَدَمَ الحُجِّيَّةِ فِي كُلِّ مِنْهَا، وَبُطْلاَنَ تَسْمِيَّةِ ذَٰلكَ إِجْمَاعًا، وَعَدَمَ الاِعْتِبَارِ بِهِ، والْإِلْتِفَاتِ إليهِ<sup>(٣)</sup>.

بَينَمَا عَرَضَ ابْنُ قُدَامَةَ القَضِيَّةَ فِي فَصْلَينِ:

أَوَّلُهُمَا: فِي بِيَانِ حُكْمِ إِجْمَاعِ أَهْلِ المَدِينَةِ (٤).

<sup>(</sup>١) المقصود بالحرمين: «مكة والمدينة».

<sup>(</sup>٢) المقصود بالمصرين: «البصرة والكوفة» ينظر: «المستصفى» (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٤٤).

والثَّاني: فِي اتِّفَاقِ الخُلفَاءِ الأَرْبَعَةِ (١)، وَرَجَّحَ عَدَمَ الإعْتِبَارِ بِالإِجْمَاعِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَعَدَمَ صِحَّةِ تَسْمِيَتِهِ إِجْمَاعًا.

#### (ب) عَدَدُ الإِجْمَاعَاتِ:

ذَكَرَ الغَزَاليُّ عَدَدًا كَثِيرًا مِنَ الإِجْمَاعَاتِ؛ حَيثُ عَدَّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعِ مِنْهَا، بَينَمَا ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ اثْنَينِ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي الفَقْرَةِ السَّابِقَةِ.

### (جـ) الإسْتِدْلاَلُ، والمُناقشةُ لإِجْمَاع أَهْلِ المَديْنةِ:

فِي طَرِيْقَةِ عَرْضِ الغَزَاليِّ لِمُنَاقَشَتِه هَاذَا القَولَ، فصَّلَ مُرادَ القَائِلينَ بِهِ، وَردَّ عليهِ رَدُّا مُخْتَصَرًا، وَأُورَدَ التَّأُويَلاتِ، الَّتِيْ ذَكَرِهَا المُحْتَجُونَ بِهِ، وشَيئًا مِنْ حُجَجِهِمْ، وَأَحَالَ عَلَىٰ كِتَابِهِ "تَهْذيبِ الأُصولِ"، لِمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ (٢).

بَيْنَمَا أُورَدَ ابْنُ قُدَامَةَ: القَولَينِ فِي المَسْأَلَةِ، والإِحْتِجَاجَ لِكلِّ مِنْهُمَا، والرَّدَّ على القَائِلينَ بأنَّهُ إِجْمَاعٌ، والإِنْتِصَارَ لِرَدِّهِ (٣).

#### (د) حُجِّيَّةُ اتِّفَاقِ الخُلفَاءِ الأَرْبِعَةِ:

أَشَارَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ: اتِّفَاقِ الخُلفَاءِ الأَرْبَعَة بِسَطْرٍ وَاحِدٍ، وأَثْبَتَ أَنَّهُ تَحَكُّمٌ لاَ دَلِيلَ عَليهِ، ولَيسَ حُجَّةً، وَلاَ إِجْمَاعًا (٤).

بَينَمَا عَقدَ ابْنُ قُدَامَةً فَصْلاً خَاصًّا بِالمَسْأَلَةِ، وَأَثْبَتَ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۱٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱۸۷۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ١٨٧).

إِجْمَاعًا، وَذَكَرَ الرِّوَايَتَينِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وانْتَصَر لِكُونِهِ لَيسَ إِجْمَاعًا، مُبَيِّنًا أَنَّ كَلاَمَ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قَولَهُمْ حُجَّةٌ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ حُجَّةٌ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعًا (١).

وَبِهِلْذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ قُدَامَةَ اعْتِبَارُهُ حُجَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعًا، وَهَلْذَا مُخَالَفٌ لِرَأْيِ الغَزَاليِّ، الَّذي أَنْبَتَ عَدَمَ الإِحْتِجَاجِ بِهِ مُطْلَقًا، وَوَعَدَ عَلَىٰ اسْتِقْصَاءِ القَولِ فِيهِ فِي حُجِّيَّةٍ قَولِ الصَّحَابِيِّ (٢).

وَبِنَاءً عَلَىٰ ذٰلِكَ فَسَيَتِمُّ الحَديثُ عَنْهُ فِي حِيْنِهِ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ لأِنَّ هَاذَا المَوْضُوعَ يَتَعَلَّقُ بِالحَديْثِ عَنْ حُجِّيَّةٍ قَولِ الصَّحَابِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى (۱/۱۸۷ ـ ۱۸۸).

# المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ حُكْمُ الإِجْمَاعِ

(أ) عَقَدَ الغَزَ اليُّ البَابَ الثَّالثَ فِي هَـٰذَ االدَّليلِ لِبَيَانِ حُكْمِ الإِجْمَاعِ، وَمَا يَتعلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ، وَقَالَ فِي صَدْرِ هَـٰذَا البَابِ: "وَحُكْمُهُ: وُجُوبُ الإِنْبَاعِ، وَتَحْرِيمُ المُخَالفَةِ، والإِمْتِنَاعُ عَنْ كُلِّ مَا يَنْسُبُ الأُمَّةَ إلىٰ تَضْيِيعِ الْحَقِّ "(۱).

ثُمَّ بِيَّنَ أَنَّ تَوْضِيحَ ذَلكَ يَتَهَذَّبُ بِرَسْمِ مَسَائِلَ، فَرَسَمَ عَدَدًا مِنَ المَسَائِل المُتَعَلِّقَةِ بِهَلْذَا البَابِ(٢).

(ب) أمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ أَرَهُ تَعَرَّضَ لِبِيَانِ حُكْمِهِ، وَإِنَّمَا عَقَدَ فُصُولًا لِبَيَانِ المَسَائِلِ الَّتِي تَحدَّثَ عَنْهَا الغَزَاليُّ، وَلَلْكِنَّهُ لَمْ يُخْضِعْهُا لِهَلْذَا التَّبُويبِ اللَّهُ الْمَا يُخْضِعْهُا لِهَلْذَا التَّبُويبِ اللَّذِي أُورَدَهُ.

وَلَعَلَّ السَّبَ فِي عَدَمِ إِيْرَادهِ حُكْمَ الإِجْمَاعِ: وُضُوحُهُ، وَمَعْرِفَتُهُ لَدَىٰ النَّاسِ، لاَسِيَّمَا أَهْلُ الإِخْتِصَاصِ؛ لأَنَّ المُسْلِمَ يُدْرِكُ أَنَّ مُخَالفَةَ الأَمَّةِ، فِي أَمْرٍ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ \_ لاَيَجُوزُ، وَأَنَّ الوَاجِبَ اتِّبَاعُ سَبِيْلِ المُوْمِنِينَ عَامَّةً. فِي أَمْرٍ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ \_ لاَيَجُوزُ، وَأَنَّ الوَاجِبَ اتِّبَاعُ سَبِيْلِ المُوْمِنِينَ عَامَّةً. أَضِفْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ: إِيثَارَ الإِيجَازِ، وَالمَيلَ إلَىٰ الإِخْتِصَارِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٩٨ ـ ٢١٧).

## المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ حُكْمُ الإِجْمَاعِ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ، أَوِ اثْنَانِ

(أ) عَقَدَ الإِمَامُ الغَزَاليُّ لِهَاذَا المَبْحَثِ مَسْأَلَةً، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ وَاحِدٌ مِنَ الأُمَّةِ أَوِ إِثْنَانِ \_ لَمْ يَنْعَقِدِ الإِجْمَاعُ دُونَهُ، فَلَوْ مَاتَ لَمْ تَصِرْ المَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا، وَاسْتَدلَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ: بِأَنَّ المُحَرَّمَ مُخَالفَةُ الأُمَّةِ كَافَةً، وَبَيْنَ ذٰلكَ بِيَانًا كَافِيًا، وَأُورَدَ بَعْضَ المُنَاقِشَاتِ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهَا (١).

وَيَأْتِي عَرْضُهُ لِهَاذِهِ المَسْأَلَةِ تَأْكِيدًا لِمَا سَبَقَ أَنْ عَرضَهُ فِي مَسْأَلَةٍ سَابِقَةٍ، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ إِجْمَاعَ الأَكْثَرِ لَيسَ بِحُجَّةٍ، مَعَ مُخَالَفَةِ الأَقَلِّ<sup>(٢)</sup>.

وَلَكِنَّ هَانَهِ المَسْأَلَةَ الَّتَيْ مَعَنَا تُحَدِّدُ المُخَالِفَ بِكَونِهِ وَاحِدًا أَو اثْنَينِ، وَأَنَّ الإِجْمَاعَ لاَ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ، وَهاذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَهَمِّيَةِ هَاذَا الدَّلِيلِ «الإِجْمَاع»؛ باعْتِبَارِهِ مَصْدرًا ثَالِثًا مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ فِي الإِسْلام.

أَمَّا ابْنُ قُدامَة \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَلَمْ أَرَهُ عَقَدَ لِهَاذَا المَبْحَثِ فَصُلاً ، بَلْ وَلَمْ أَطَلِعْ عَلَىٰ إِشَارَةٍ لَهُ فِيهِ ، سِوى مَا كَتَبهُ فِي مَسْأَلَةِ حُكْم انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ بِقَولِ الأَكْثَرِ (٣) ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ ، وَفِي عَرْضِهِ لِهَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ غُنْيَةٌ عَنْ عَقْدِ مِسْأَلَةٍ خَاصَةٍ بِمُخَالَفَةِ الوَاحِدِ أَوِ الاثْنَينِ ؛ لأَنَّ فِيهَا البَيَانَ الكَافِيَ لِهَاذَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۰۲ ـ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: (۱/۱۸۱) منه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (١٤٢).

المَوضُوعِ، فَمَا دَامَ أَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ بِقُولِ الأَكْثَرِ مَعَ مُخَالفَةِ الأَقَلِ، فَكَوْنُهُ لَا يَنْعَقِدُ مِقولِ الأَكْثَرِ مَعَ مُخَالفَةِ الأَقلِ، فَكَوْنُهُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالفَةِ الوَاحِدِ أَوِ الاثْنَينِ وَاضِحٌ؛ حيثُ يَدْخلُ حُكْمُ ذَلِكَ فِي خُكْمٍ عُمُومِ المَسْألَةِ الأُوليٰ، وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِخْتِصَارِ، وَللّهَ فِي ذَلِكَ مِنَ الإِخْتِصَارِ، وَالبّهُ فِي التّكرارِ والإطالةِ.

#### المَسْأَلَةُ التَّاسعَةُ

# إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ قَوْلينِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَا الْخَتَلَفَتِ الْمُعَاء

عَقَدَ الغَزَالِيُّ لِهَانَا المَبْحَثِ مَسْأَلَةً خَاصَّةً، بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ الأُمَّةَ إِذَا الْحُتَلَفَتْ عَلَىٰ قَولَيْنِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ قَولٍ وَاحِدٍ \_ صَارَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيه \_ الْحَتَلَفَتْ عَلَىٰ قَولَيْ وَاحِدٍ \_ صَارَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيه \_ إِجْمَاعًا قَاطِعًا، عِنْدَ مَنْ شَرَطَ انْقِراضَ العَصْرِ، ويَخْلُصُ مِنَ الإِشْكَالِ(١).

ثُمُّ قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ إِذَا لَمْ نَشْتَرِطْ فَالَإِجْمَاعُ الأَوَّلُ، وَلَو فِي لَحْظَةٍ قَدْ تَمَّ عَلَىٰ تَسْوِيغِ الْخِلَافِ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَحَدِ القَولَينِ، فَلَا يُمْكِنُنَا فِي هَلْهُ وَلَى تَسْوِيغِ الْخِلَافِ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَحَدِ القَولَينِ، فَلَا يُمْكِنُنَا فِي هَلْهُ الصَّورَةِ أَنْ نَقُولَ: هُمْ بَعْضُ الأُمَّةِ فِي المَسْأَلَةِ؛ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي اتَّفَاقِ التَّابِعِينَ عَلَىٰ أَحَدِ قَولَيِ الصَّحَابَةِ، فيعْظُمُ الإِشْكَالُ، وَطُرُقُ الخَلاصِ مِنْ التَّابِعِينَ عَلَىٰ أَحَدِ قَولَيِ الصَّحَابَةِ، فيعْظُمُ الإِشْكَالُ، وَطُرُقُ الخَلاصِ مِنْ خَمْسَةً. . . »(٢)، ثُمَّ أوردَ هَاذهِ الطُّرُقَ كُلَّهَا، بَاحِثًا فِيهَا عَنْ سَبِيلِ الخُرُوجِ مَنْ هَاذَا الإِشْكَالِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيهِ هُو وَالقَائِلُونَ بِأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَيسَ مَنْ هَاذَا الإِشْكَالِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيهِ هُو وَالقَائِلُونَ بِأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَيسَ مَنْ هَاذَا الإِشْكَالِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيهِ هُو وَالقَائِلُونَ بِأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَيسَ مَنْ هَاذَا الإِشْكَالِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيهِ هُو وَالقَائِلُونَ بِأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَوْلَ فِيهَا ﴿ لَي الْإِجْمَاعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ هَاذِهِ الطُّرُقَ، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا لَ فَيهِ الْهُ وَالْمَالِ الْقُولُ فِيهَا لَا إِلْمُ مَاعٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ هَاذِهِ الطُّرُقَ، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا لَا الْمُ الْقُولُ فِيهَا ﴿ . . . » وَقَدْ ذَكَرَ هَاذِهِ الْمُؤْقَ، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا لَا عَمْ اللَّهُ الْعَلِي الْمَالِقُولُ فِيهَا لَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمَالِولَ الْمَالِ اللْمُؤْلُ الْوَلَا لَهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالَا لَوْلَ الْمَالَ اللْهَوْلُ اللْمَالُولُ الْمَالَا لَهُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُعِلَى الْمَالِ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ الْقُولُ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُو

ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِتَخْصِيصِ مَسْأَلَةٍ أُخْرَىٰ، أَورَدَهَا بِصِيغَةِ اعْتِرَاضٍ؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٠٥ ـ ٢١١).

فقالَ: «مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ حُكْمِ، ثُمَّ ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَدِيثًا عَلَىٰ خِلَافهِ، وَرَوَاهُ؛ فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيهِ كَانَ الإِجْمَاعُ الأَوَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَدِيثًا عَلَىٰ خِلَافهِ، وَرَوَاهُ؛ فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيهِ كَانَ الإِجْمَاعُ الأَوَّلُ بَاطِلاً، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَىٰ خِلَافِ الخَبرِ فَهُو مُحَالٌ، لاَسِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ يَذْكُرُهُ تَحقيقًا، وَإِنْ أَصَرُوا عَلَىٰ خِلَافِ الخَبرِ فَهُو مُحَالٌ، لاَسِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ يَذْكُرُهُ تَحقيقًا، وَإِذَا رَجَعَ هُو كَانَ مُخَالِفًا لِلإِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلإِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلإَجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلإَجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلإَجْمَاعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ، وَإِنْ لَمَ عَنْهُ، إلا إِنْ إِنْ الْعَصْرِه، فَلْيُعْتَبَرُ (١).

ثُمَّ أَجَابَ عَنْ ذَلكَ، مُبَيِّنًا أَنَّ لَهُ مَخْلصَينِ، وَأُورَدَهُمَا لِلْخَلاصِ مِنْ هَـٰذَا الْإِعْتِرَاضِ، وَالْإِشْكَالِ، وَفَصَّلَ فِيهِمَا، مُورِدًا بَعضَ الْإعْتِراضَاتِ عَلَيهمَا، وَمُجِيبًا عَنْهَا(٢).

أَمَّا ابنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَلَمْ يَعْقِدْ لِهَادِهِ المَبَاحِثِ فُصُولًا مُعيَّنَةً ، وَلا مسَائِلَ مُسْتَقلَةً .

وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَىٰ المَبْحَثِ الأَوَّلِ، وَهُوَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَىٰ قُولَينِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ قَولِ وَاحِدٍ، فَهلْ يَصِيرُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيهِ إِجْمَاعًا؟ وَأُورَدَهُ فِي مَسْأَلَةِ: «اَشْتِرَاطِ انْقراضِ العَصْرِ»(٣) وَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ اَشْتِرَاطَهُ، وَبِنَاءً عَلَيهِ، فَهُو يَرَىٰ أَنَّ اتِّفَاقَ الأُمَّةِ عَلَىٰ قَولٍ وَاحِدٍ، بَعْدَ اخْتِلاَفِهَا عَلَىٰ قَولَينِ إِجْمَاعٌ، وَذَكَرَ هَانِهِ المَسْأَلَةَ فِي الدَّلِيلِ الثَّانِي لِلْقَائِلينَ بِاشْتِرَاطِ العَصْرِ<sup>(3)</sup> وَأُورَدَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢١١ ـ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق ص(٥٥١).

عَليهِ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ، القَرِيبَةِ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ فِي المَسْأَلَةِ لِلْخَلَاصِ مِنَ الإِشْكَالِ، الَّذِي يَقَعُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَرَ اشْتِرَاطَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَجَابَ عَنْهَا، وَفَنَّدَهَا(١).

فَالحَاصِلُ: أَنَّهُ نَظَرًا لِعَلَاقَةِ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَسْأَلَةِ اشْتِراطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ - لَمْ يُخَصِّصِ ابْنُ قُدَامَةَ لَهَا فَصْلاً مُسْتَقِلاً، وَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِهَا فيهَا؛ وَلِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنَ الإِيجَازِ، والبُعْدِ عَنِ الإطَالَةِ، والتَّكْرَارِ.

أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُخْرَىٰ: الَّتِيْ خَصَّصَ الغَزَالِيُّ لَهَا مَبْحَثًا بَعْدَ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ \_ فَلَمْ أَرَ ابْنَ قُدَامَةَ تَطَرَّقَ لَهَا.

وَفِي الجُمْلَةِ: فَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّوَسُّعِ وَالبَسْطِ، أُورَدَهَا وَعَقَدَ لَهَا مَبَاحِثَ خَاصَّةً، وَمَنْ آثرَ الإِخْتِصَارَ أَشَارَ إِلَيهَا فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهِي مَسْأَلَةُ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ العَصْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٤٦\_٧٤).

## المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ أَقْسَامُ الإِجْمَاعِ

عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - فَصْلاً بَيَّنَ فَيْهِ أَنَّ الإِجْمَاعَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَينِ، ثُمَّ ذَكَرَهُمَا، وَفَصَّلَ القولَ فِيهِمَا، فَكَانَ مِمَّا قَالَ: «الإِجْمَاعُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ: مَقْطُوعٌ وَمَظْنُونٌ.

فَالمَقْطُوعُ: مَا وُجِدَ فِيهِ الاِتَّفَاقُ، مَعَ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَخْتَلِفُ فِيهِ، مَعَ وُجُودِهَا، وَنَقَلهُ أَهْلُ التَّواتُر.

والمَظْنُونُ: مَاتَخَلَّفَ فِيهِ أَحَدُ القَيدَينِ، بِأَنْ يُوجَدَ، مَعَ الإِخْتِلافِ فِيهِ؛ كَالاِتِّفَاقِ فِي بَعْضِ العَصْرِ، وَإِجْمَاعِ التَّابِعِينَ عَلَىٰ أَحَدِ قَولَي الصَّحَابَة، أَوْ يُوجَدَ القَولُ مِنَ البَعْضِ، والسُّكُوتُ مِنَ البَاقِينَ، أَو تُوجَدَ شُرُوطُهُ، لَكَنْ يَنْقُلُهُ آحَادُ (١).

وَذَكَرَ قَولَ المُخَالِفِ فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَدَليلَهُ، ثُمَّ رَدَّ عليهِ، وَاسْتَدَلَّ لِلْقَولِ الَّذِي يَرَاهُ، وَهُوَ الإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي الْإِجْمَاع، وَفَنَّدَ حُجَجَهُمْ، وَانْتَصَرَ لِلْقَوْلِ بثُبُوتِهِ»(٢).

أَمَّا الغَزَالِيُّ: فَلَمْ يَعْقِدْ لِهَاذَا المَبْحَثِ مَسْأَلَةً، وَلَمْ أَرَهُ تَطَرَّقَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۱٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(١٥٤ ـ ١٥٥).

(ATT)

بِهَـٰذِهِ الطَّرِيقَةِ.

وَإِن كَانَ يُورِدُ بَعْضَ المَسَائِلِ، ويَحْكُمُ عَلَىٰ نَوعِ الإِجْمَاعِ فِيهَا، هَلْ هُوَ قَطْعِيٌّ، أَو ظَنِّيٌّ؟.

وَالمُرَادُ هُنَا: عَقْدُ مَسْأَلَةٍ، أَوْ فَصْلٍ لَهُ، أَوِ الإِشَارَةُ إِلَيهِ ضِمْنَ الحَدِيثِ عن المَسَائِل.

وَبِهَاذًا يَسُدُّ ابْنُ قُدَامَةً بَعْضَ النَّقْصِ الَّذي وَقَعَ فِيهِ «المُسْتَصْفَىٰ»، وَإِنْ كَانَا مُتَّفِقَينِ فِي هَاٰذَا التَّقْسِيمِ، مِنْ حَيثُ المَضْمُونُ وَلَاكِنْ مِنْ نَاحِيةِ تَخْصِيصِ وإِفْرَادِ مَبْحَثٍ لِهَاذَا التَّقْسِيمِ، فَلَمْ يَحْصُلُ مِنَ الغَزَالِيِّ، وَإِنَّمَا تَخْصِيصِ وإِفْرَادِ مَبْحَثٍ لِهَاذَا التَّقْسِيمِ، فَلَمْ يَحْصُلُ مِنَ الغَزَالِيِّ، وَإِنَّمَا انْفَرَدَ ابنُ قُدامَةً بِهِ (۱)؛ وَهُو إِنْمَامٌ وَاسْتِدْرَاكٌ فِي مَحِلِّهِ، ولعلَّ الغَزَالِيَّ تَرَكَهُ لِمَعْرِفَتِهِ وَوُضُوحِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَبِهَاذَا تَتِمُ مَسَائِلُ الإِجْمَاعِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ...

<sup>(</sup>۱) وقد وافق الموفق على ذلك عددٌ من العلماء، ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٤٣)، و «شرح مختصر ابن الحاجب» (١/ ٦١٧)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ١٩٥٠ ـ ١٩٥)، و «سواد الناظر» (٢/ ٢٠٠)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٢٣٤)، «شرح ابن بدران» (١/ ٢٨٦).

## الفَصْلُ الرَّابِعُ الدَّليلُ الرَّابِعُ «الإِسْتِصْحَابُ، وَدَلِيلُ العَقْل»

ويَشْمَلُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ:

المَسَأَلَةُ الأُوْلَىٰ: التَّعْرِيفُ بِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانيَةُ: أَقْسَامُهُ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُجِّيَّتُهُ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: هَلِ النَّافِي لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ؟.



## المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ التَّعْرِيفِ بِهِ

وَتَشْمَلُ هَانِهِ المَسْأَلَةُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : تَعْريفُهُ لُغَةً.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْرَيفُهُ اصْطِلاَحًا.

المَطْلَبُ الثَّالَتُ: تَعْرَيفُ الإِمَامَين لهُ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الشَّرْحُ وَالتَّوْضِيحُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الفَرْقُ بَيْنَ تَعْرِيفي الإِمَامَينِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: وِجْهَةُ اخْتِيَار كُلِّ مِنْهُمَا.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: التَّعْريفُ المُخْتَارُ.

#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْرِيفُهُ لُغَةً

الإستِصْحَابُ فِي اللَّغَةِ: اسْتِفْعَالٌ مِنَ الصُّحْبَةِ، وَهِيَ: المُلاَزَمَةُ، وَالمُقَارَنَةُ، وَعَدمُ المُفَارَقَةِ (١).

قَالَ ابنُ فَارِسُ: «الصَّادُ وَالحَاءُ وَالبَاءُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ على مُقَارَنَةِ شَيءٍ، وَمُقَارَبَتِهِ، مِنْ ذَٰلِكَ: الصَّاحِبُ، والجَمْعُ: الصَّحْبُ... وَكُلُّ شَيءٍ لاَءَمَ شَيئًا، فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ (٢٠)».

وَقَالَ صَاحِبُ «المِصْبَاحِ»: «وَكُلُّ شَيْءٍ لَازَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَاسْتَصْحَبْتُ الْكِتَابَ وَغَيرَهُ: حَمَلْتُهُ صُحْبَتِيْ، وَمِنْ هُنَا قِيْلَ: اسْتَصْحَبْتُ الْحَالَ: إِذَا تَمَسَّكْتَ بِمَا كَانَ ثَابِتًا، كَأَنَّكَ جَعَلْتَ تِلْكَ الْحَالَةَ مُصَاحَبَةً الْحَالَ: إِذَا تَمَسَّكْتَ بِمَا كَانَ ثَابِتًا، كَأَنَّكَ جَعَلْتَ تِلْكَ الْحَالَةَ مُصَاحَبَةً غَيرَ مُفَارَقَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أساس البلاغة» ص(٣٤٨)، و«لسان العرب» (٢/٧)، و«المصباح» (١/ ٣٣٣)، و«تاج العروس»(١/ ٣٣٢) مادة (صحب).

<sup>(</sup>٢) «معجم مقاييس اللغة»(٣/ ٣٣٢) مادة (صحب).

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» مادة (صحب) (١/ ٣٣٣).

#### المَطْلَبُ الثَّانِيْ تَعْريفُهُ اصْطِلاَحًا

عَرَّفَ الْأُصُولِيُّونَ الإِسْتِصْحَابَ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ، مِنْهَا:

أَنَّهُ: «عِبَارَةٌ عَنِ الحُكْمِ بِثُبُوتِ أَمْرِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي، بِنَاءً عَلَىٰ ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ، لِفِقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ»(١).

وَمِنْهَا: «اسْتِدَامَةُ إِثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا، أَو نَفْي مَا كَانَ مَنْفِيًا (٢)؛ أَي:

بَقَاءُ الحُكْمِ القَائِمِ - نَفْيًا وَإِنْبَاتًا - حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَغْيِيرِ الحَالَةِ.

وَمِنْهَا: «أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَسُّكِ بِدَليلٍ عَقْلِيٍّ، أَو شَرْعيٍّ، وَلَيسَ رَاجِعًا إلى عَدَمِ العِلْمِ بِالدَّلِيْلِ، بَلْ إِلَىٰ دَلِيلٍ، مَعَ العِلْمِ بِانْتِفَاءِ المُغيِّرِ، أَو مَعَ ظَنِّ انْتِفَاءِ المُغيِّرِ، أَل الجُهْدِ فِي البَحْثِ وَالطَّلَبِ»(٣).

وَمِنْهَا: «الإِسْتِدْلَالُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ نَفْيِ الحُكْمِ، أَو بَقَاءُ مَا هُوَ ثَابتٌ بالدَّلِيلِ»(٤).

وَمِنْهَا : قَولُهُمْ: «الإِسْتِصْحَابُ \_أي: اسْتِصْحَابُ الحَالِ لأَمْرٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نهاية السول» للإسنوي (٤/ ٣٥٨)، و«شرح المحلى على جمع الجوامع» (۲/ ٣٥٠)، ومعه «حاشية البناني».

<sup>(</sup>۲) ينظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الغزالي، ينظر: «المستصفى» (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) وهو تعريف الزنجاني، ينظر: «تخريج الفروع على الأصول» ص(١٧٢).

وُجُودِيِّ، أَو عَدَمِيٍّ عَقْلِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ ـ مَعْنَاهُ: أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الزَّمَنِ المَاضِيْ، فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ المُسْتَقْبَلِ، مَأْخُودٌ مِنَ: المُصَاحَبَةِ؛ وَهُو بَقَاءُ فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ المُسْتَقْبَلِ، مَأْخُودٌ مِنَ: المُصَاحَبَةِ؛ وَهُو بَقَاءُ ذَٰكِ الأَمْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُغَيِّرُهُ، فَيُقَالُ: الحُكْمُ الفُلاَنِيُّ قَدْ كَانَ فِيمَا فَضَىٰ، وَلَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ، فَهُو مَظْنُونُ البَقَاءِ (١).

وَجَمِيعُ هَاذِهِ التَّعْرِيفَاتِ مُتَقَارِبَةُ المَعْنَىٰ، وَكُلُّهَا تَعْنِي: «الحُكْمُ بِاسْتِمْرَارِ وُجُودِ مَا ثَبَتَ وُجُودُهُ؛ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَهَابِهِ، والحُكْمَ بِاسْتِمْرَارِ وَجُودِ مَا ثَبَتُ وُجُودُهُ؛ حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُودِهِ» (٢) بِاسْتِمْرَارِ عَدَمٍ مَا لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ، حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُودِهِ» (٢) فَالمَقْصُودُ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِيَعُهَا (٣).

<sup>(</sup>١) وهو تعريف الشوكاني، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ينظر في تعريفه: «كشف الأسرار» (٣/ ٣٧٧)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٤٤٧)، و «اللمع» (١٢٢)، و «الإبهاج» (٣/ ٣٦٨)، و «المسودة» ص (٤٨٨)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٤٥٤).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ تَعْريفُ الإِمَامَينِ لَهُ

عَرَّفَ الغَزَالِيُّ الإستِصْحَابَ بِقَولِهِ: «الإستِصْحَابُ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَسُّكِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ، وَلَيسَ رَاجِعًا إِلَىٰ عَدَمِ العِلْمِ بِالدَّلِيلِ، بَلْ إِلَىٰ دَلِيلٍ، مَعَ العِلْمِ بِانْتِفَاءِ المُغَيِّرِ، أَو مَعَ ظَنِّ انْتِفَاءِ المُغَيِّرِ، عِنْدَ بَذْلِ الجُهْدِ فِي البَحْثِ وَالطَّلَبِ»(١).

وَعرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ بِأَنَّهُ: «عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَسُّكِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَو شَرْعِيٍّ، وَلَيسَ رَاجِعًا إِلَىٰ عَدَمِ الدَّلِيلِ، بَلْ إِلَىٰ دَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، مَعَ انْتِفَاءِ المُغَيِّرِ، أَوَ العِلْمِ بِهِ»(٢). العِلْمِ بِهِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (١/ ٢٢٣)، و«المنخول» ص (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص (١٥٧).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الشَّرْحُ وَالتَّوضِيحُ

لبيَانِ المُرَادِ بِالإسْتِصْحَابِ أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ فِي الزَّمَنِ المَاضِي، وَلمْ يَطْرَأْ مَا يَنْفِيهِ، فَيُحْكَمُ بِبَقَائِهِ فِي الزَّمَنِ الحَاضِرِ، بِنَاءً عَلَىٰ النَّبُوتِ السَّابِق.

وَأَيضًا: إِذَا ثَبَتَ نَفْيُ شَيءٍ فِي زَمَنٍ مَضَىٰ، وَلَمْ يَطْرَأْ مَا يُثْبِتُهُ، فَيُحْكَمُ بِاسْتِمْرَارِ نَفْيِهِ فِي الحَالِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ الوَضْعِ السَّابِقِ، فَكُلُّ مَا عُلِمَ وُجُودُهُ، وَحَصَلَ الشَّكُ فِي عَدَمِهِ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ، اسْتِصْحَابًا لِذَلكَ الوُجُودِ السَّابِقِ؛ حَتَّىٰ يَقُومَ دَلِيلٌ يُغَيِّرُ ذَلِكَ.

مِثَالُهُ: لَوِ ادَّعَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ آخَرَ دَيْنًا، وَأَنْكَرَ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ يُخْكَمُ بِبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ؛ حَتَّىٰ يُشْبِتَ يُحْكَمُ بِبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ؛ حَتَّىٰ يُشْبِتَ المُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالبَيِّنَةِ.

وَكُلُّ مَا عُلِمَ عَدَمُهُ، وَحَصَلَ الشَّكُ فِي وُجُودِهِ \_ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِعَدَمِهِ ؟ اسْتِصْحَابًا لِذَٰلِكَ العَدَمِ السَّابِقِ، حَتَّىٰ يَقُومَ دَلِيلٌ علىٰ وُجُودِهِ .

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوِ اَشْتَرَىٰ شَيئًا عَلَىٰ أَنَّهُ سَلِيمٌ مِنَ العُيُوب، ثُمَّ ادَّعَىٰ وُجُودَ عَيبٍ فِي المَبِيع، وَأَرَادَ رَدَّهُ بِهِلْذَا العَيْب، وَاخْتَلَفَ مَعَ البَائِع فِي وُجُودَ عَيبٍ فِي المَبِيع، وَأَرَادَ رَدَّهُ بِهِلْذَا العَيْب، وَاخْتَلَفَ مَعَ البَائِع فِي وُجُودِ العَيبِ عِنْدَ البَائِعُ؛ أَو حُدُوثِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي \_ فَالقَولُ قُولُ البَائِعِ النَّافِيْ لِلْعَيبِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ سَلاَمَةُ المَبِيعُ حَتَّىٰ يَثُبُتَ المُشْتَرِي دَعْوَاهُ بِالبَيِّنَةِ.

جَاءَ فيهِ:

فَتَبَيَّنَ أَنَّ الإِسْتِصْحَابَ لَا يَثْبِتُ حُكْمًا جَديدًا، كَغَيرِهِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَلَلْكِنَّهُ يُفِيدُ اسْتِدَامَةَ الحُكْمِ السَّابِقِ، الثَّابِتِ بِدَلِيلِهِ، وَلِلْلِكَ عَدَّهُ العُلَمَاءُ آخِرَ الأَدِلَّةِ التَّتِي يَلْجَأُ إِلَيهَا المُجْتَهِدِ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: «الإِسْتِصْحَابُ: آخِرُ مَدَارِ الفَتْوَىٰ، فَإِنَّ المُفْتِيَ إِذَا سُئِلَ عَنْ حَادِثَةٍ يَطْلُبُ حُكْمَهَا فِي الْحِتَابِ، ثُمَّ فِي السُّنَّةِ، ثُمَّ فِي الإِجْمَاعِ، ثُمَّ فِي القِيَاسِ - فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ الكِتَابِ، ثُمَّ فِي السُّنَّةِ، ثُمَّ فِي الإِجْمَاعِ، ثُمَّ فِي القِيَاسِ - فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَخَذَ حُكْمَهَا مِنَ اسْتِصْحَابِ الحَالِ فِي النَّفِي وَالإِثْبَاتِ، فَإِنْ كَانَ التَّرَدُّدُ أَي النَّيْ وَالإِثْبَاتِ، فَإِنْ كَانَ التَّرَدُّدُ فِي ثَبُوتِهِ فَالأَصْلُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ» (١٠ . فَي زَوَالِهِ، فَالأَصْلُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ» (١٠ . وَحِمَهُمَا اللهُ - هَلذَا الدَّلِيلَ بِبَيَانِ مُوجِزِ لَهُ، وَقِدِ اسْتَفْتَحَ الإِمَامَانِ - رَحِمَهُمَا اللهُ - هَلذَا الدَّلِيلَ بِبَيَانِ مُوجِزِ لَهُ، وَقِدِ اللهُ مَامَانِ مُوجِزِ لَهُ،

الأَحْكَامُ السَّمْعِيَّةُ لاَ تُدْرَكُ بِالعَقْلِ، لَكَنْ دَلَّ العَقْلُ عَلَىٰ بَرَاءَةِ الدِّمَّةِ مِنَ الوَاجِبَاتِ، وَسُقُوطِ الحَرَجِ عَنِ الحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ قَبْلَ بَعْثَةِ الرُّسُلِ؛ فَالنَّظَرُ فِي الأَحْكَام إِمَّا فِي إثْبَاتِهَا، وَإِمَّا فِي نَفْيِهَا:

فَأَمَّا الإِثْبَاتُ : فَالعَقْلُ قَاصِرٌ عنْهُ.

وَأَمَّا النَّهُيُ: فَالعَقْلُ قَدْ دَلَّ عَلَيهِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ دَلِيلُ السَّمْعِ النَّاقِلُ عَنْهُ، فَيَنْتَهِضُ دَلِيلً عَلَىٰ أَحَدِ الشَّطْرَينِ.

وَمِثَالُهُ: لَمَّا دَلَّ السَّمْعُ عَلَىٰ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، بَقِيَتِ السَّادِسَةُ غَيرَ وَاجِبَةٍ، لاَ لِتَصْريحِ السَّمْعِ بِنَفْيِهَا، فَإِنَّ لَفْظَهُ قَاصِرٌ عَلَىٰ إِيْجَابِ الخَمْسِ، لَاجَبَةٍ، لاَ لِتَصْريحِ السَّمْعِ بِنَفْيِهَا، فَإِنَّ لَفْظَهُ قَاصِرٌ عَلَىٰ إِيْجَابِ الخَمْسِ، لَاكِنْ كَانَ وُجُوبُهَا مُنْتَفِيًا، وَلاَ مُثْبِتَ لِلْوُجُوبِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ، لَاكِنْ كَانَ وُجُوبُهَا مُنْتَفِيًا، وَلاَ مُثْبِتَ لِلْوُجُوبِ، فَيَبْقَىٰ عَلَىٰ النَّفْيِ الأَصْلِيِّ،

<sup>(</sup>١) نسبه الشوكاني إلى الخوارزمي في الكافي، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٣٧).

وَإِذَا أُوجَبَ عِبَادَةً عَلَىٰ قَادِرٍ، بَقِيَ العَاجِزُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيهِ وَلُو أُوجَبَهَا فِي وَقْتٍ بَقِيَتْ فِي غَيرِهِ عَلَىٰ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.

وَانْتِفَاءُ الدَّليلِ قَدْ يُعْلَمُ، وَقَدْ يُظَنُّ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَىٰ وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ، وَلاَ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ، إِذْ لَو كَانَ لَنُقِلَ وَانْتَشَرَ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَىٰ جَمِيعِ الأُمَّةِ وَهَالذَا عِلْمٌ بِعَدَمِ الدَّلِيْلِ، لاَ عَدَمُ عِلْمٍ بِالدَّلِيلِ، فَإِنَّ عَدَمَ العَلْمُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ، فَإِنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ حُجَّةٌ.

وَأَمَّا الطَّن: فَإِنَّ المُجْتَهِدَ إِذَا بَحَثَ عَنْ مَدَارِكِ الأَدِلَّةِ ، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَلِلٌ ، مَعَ أَهْلِيَّتهِ ، وَاطِّلَاعِهِ عَلَىٰ مَدَارِكِ الأَدِلَّةِ وَقُدْرَتِهِ عَلَىٰ الإسْتِقْصَاء ، وَشِدَّة بَحْثِهِ وَعِنَايَتِهِ - غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ انْتِفَاءُ الدَّلِيلِ ، فَنَزَّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ العِلْمِ وَشِدَّة بَحْثِهِ وَعِنَايَتِهِ - غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ انْتِفَاءُ الدَّلِيلِ ، فَنَزَّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ العِلْمِ فِي وُجُوبِ العَمَلِ ؛ لأَنَّهُ ظَنِّ اسْتَنَدَ إِلَىٰ بَحثٍ واجْتِهَادٍ ، وَهَاذَا غَايَةُ الوَاجِبِ فِي وُجُوبِ العَمَلِ ؛ لأَنَّهُ ظَنِّ اسْتَنَدَ إِلَىٰ بَحثٍ واجْتِهَادٍ ، وَهَاذَا غَايَةُ الوَاجِبِ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ ، وَمَهْمَا عَلِمَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ بَلغَ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ فَلَمْ يَجِدْ - فَلَهُ الرُّجُوعُ إِلَىٰ دَليل العَقْل .

فَالإِسْتِصْحَابُ إِذَنْ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَسُّكِ بِدَلِيْلٍ عَقْلَيِّ، أَوْ شَرْعِيِّ، وَلَيْسَ رَاجِعًا إِلَىٰ عَدَمِ الدَّلِيلِ، بَلْ إِلَىٰ دَليلٍ ظَنِّيٍّ، مَعَ انْتِفَاءِ الغَيرِ، أَوِ العِلْم بِهِ»(١) اهـ.

قَالَ الطُّوفِيُّ: «وَحَقِيْقَةُ اسْتِصْحَابِ الحَالِ: التَّمسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْليًّ أَو شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ يَنْقُلُ عَنْ حُكْمِهِ، وَإِنَّمَا وَشَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ يَنْقُلُ عَنْ حُكْمِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ الإِسْتِصْحَابَ تَارَةً يَكُونُ بِحُكْمِ دَلِيلِ العَقْلِ؛ كاسْتِصْحَابِ قُلْنَا ذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ الإِسْتِصْحَابَ تَارَةً يَكُونُ بِحُكْمٍ دَلِيلِ العَقْلِ؛ كاسْتِصْحَابِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/٢١٧، ٢٢٣)، الروضة (١٥٥ ـ ١٥٧)، بتصرف.

حَالِ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ فَإِنَّ العَقْلَ دَلِيلٌ عَلَىٰ بَرَاءَتِهَا، وَعَدَمِ تَوَجُّهِ الحُكْمِ إِلَىٰ المُكَلِّفِ؛ كَقُولِنَا: الأَصْلُ بَرَاءَةُ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ مِنَ الحَقِّ؛ أَي: دَلَّ العَقْلُ عَلَيهِ مِنَ الحَقِّ؛ أَي: دَلَّ العَقْلُ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الدَّينِ مِنْ ذِمَّتِهِ؛ لأِنَّ العَقْلُ أَثْبَتَ مَا لاَ دَلِيلَ عَلَيهِ.

وَتَارَةً يَكُونُ الإستِصْحَابُ، بِحُكْمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ؛ كَاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ؛ كَاسْتِصْحَابِ حُكْمِ العَّلِيلِ النَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الدَّليلِ النَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الدَّليلِ النَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الدَّليلِ النَّاقِلُ عَنْ حُكْمِ الدَّليلِ النَّاقِدُ عَلَىٰ شَغْلِ ذِمَّةِ المُدَّعَىٰ المُسْتَصْحَبِ - وَجَبَ المَصِيرُ إِلَيهِ؛ كَالبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ شَغْلِ ذِمَّةِ المُدَّعَىٰ المُسْتَصْحَبِ - وَجَبَ المَصِيرُ إِلَيهِ؛ كَالبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ شَغْلِ ذِمَّةِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِالدَّينِ، وَتَخْصِيصِ العُمُومِ، وَتَرْكِ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ الخِلافِ، وَنَحْوِ ذٰلكَ».

تَنْبِيْهُ (١): «تَحْقِيقُ مَعْنَىٰ اسْتِصْحَابِ الحَالِ: هُو أَنَّ اعْتِقَادَكُونِ الشَّيءِ فِي المَاضِيْ، أَوِ الحَاضِرِ يُوجِبُ ظَنَّ ثُبُوتِهِ فِي الحَالِ، أَوِ الاسْتِقْبَالِ، وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ هَلْذَا بِأَنْ يُقَالَ: هُوَ ظَنُّ دَوَامِ الشَّيْءِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ ثُبُوتِ وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ هَلْذَا بِأَنْ يُقَالَ: هُوَ ظَنُّ دَوَامِ الشَّيْءِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ ثُبُوتِ وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ هَلْذَا بِأَنْ يُقَالَ: هُو ظَنُّ دَوَامِ الشَّيْءِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ ثُبُوتِ وَبُودِهِ قَبْلَ ذَلكَ (٢). اهـ.

وَلَعَلَّهُ يَتَبَيَّنُ بَعْدَ هَـٰذَا كُلِّهِ الْمُرَادُ بِالْإِسْتِصْحَابِ<sup>(٣)</sup> وَتَوضِيحُ مَعْنَاهُ، وَيَتَجَلَّىٰ مَقْصُودُ الْإِمَامَينِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ بِتَعْرِيفَيهِمَا لَهُ.

<sup>(</sup>١) تابع لكلام الطوفي في شرحه للمراد بالاستصحاب.

<sup>(</sup>۲) «شرح الطوفي لمختصر الروضة» (۲/ ۷۵۶ ـ ۷۵۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر في بيان المراد به وتوضيح معناه: «كشف الأسرار» (٣/٧٣)، و«شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤٧)، و«حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٣٥٠)، و«التمهيد» (٤/ ٢٥١)، و«المسودة» ص(٤٨٨)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٤٥٤)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٣٣٩)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٥٩).

### المَطْلَبُ الخَامِسُ الفَرْقُ بينَ التَّعْرِيْفَينِ

مِنْ خِلاَلِ تَأَمُّلِي فِي تَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ لِلاِسْتِصْحَابِ ـ لَمْ يَبْدُ لِي فَرْقٌ كَبِيرٌ بَينَ تَعْرِيفَيهِمَا .

وَكُلُّ مَا فِي الْأَمْرِ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ عَمَدَ إِلَىٰ اخْتِصَارِ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، فَذَكَرَ صَدْرَ تَعْرِيفِهِ بِنَصِّهِ، وَحَذَفَ مَا لَمْ يَرَهُ مُهِمَّا فِي التَّعْرِيفِ؛ كَتَذْيِيلِ الغَزَالِيِّ بِقَولِهِ: «عِنْدَ بَذْلِ الجُهْدِ في البَحْثِ والطَّلَبِ».

فَالحَاصِلُ: أَنَّ الخِلاَفَ بَينَهُمَا فِي الصِّيغَةِ وَالشَّكْلِ، وَلَيسَ فِي المَعْنىٰ وَالمَضْمُونِ.

وَبِنَاءً عَلَىٰ ذَٰلِكَ: فَلَيسَ بَينَهُمَا خِلَافٌ فِي التَّعْرِيفِ يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ ثَمَرَةٌ عِلْمِيَّةٌ وَعَمَلِيَّةٌ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَاخْتِيَارٌ.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ وِجْهَةُ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا

حِينَمَا يَسْتَعْرِضُ القَارِئُ المُدْرِكُ لِمَنْهَجَي الإِمَامَينِ فِي مُؤلَّفَيهِمَا ـ تَعْرِيفَيهِمَا، لاَ سِيَّمَا بَعْدَ مَا مَرَّ فِي الفِقْرَةِ السَّابِقَةِ؛ مِنْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ كَبِيرٌ بينَ تَعْرِيفِي الإِمَامَينِ، وَأَنَّ الجَوهَرَ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا الخِلافُ فِي الصِّيغَةِ وَالشَّكْلِ تَعْرِيفِي الإِمَامَينِ، وَأَنَّ الجَوهر وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا الخِلافُ فِي الصِّيغَةِ وَالشَّكْلِ لَيْسَ إِلاَّ، يَجْزِمُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ البَاعِثَ لاِخْتِيَارِ الغَزَالِيِّ هَلْذَا التَّعْريف، لَيسَ إِلاَّ، يَجْزِمُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ البَاعِثَ لاِخْتِيَارِ الغَزَالِيِّ هَلْذَا التَّعْريف، لِيسَ إِلاَّ، يَجْزِمُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ البَاعِثَ لاِخْتِيَارِ الغَزَالِيِّ هَلْذَا التَّعْريف، بِكُلِّ قُيُودِهِ، هُو مَا سَارَ عَلَيهِ مِنَ البَسْطِ وَالإِيضَاحِ، وَمَا سَلَكَهُ مِنَ التَّوسَيلِ.

كَمَا أَنَّ الدَّاعِيَ لاِخْتِيَارِ ابْنِ قُدَامَةَ هَـٰذَا التَّعْرِيفَ المُتَّفِقَ فِي مَضْمُونِهِ مَعْ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، هُوَ مَا سَلَكَهُ فِي «الرَّوضَةِ»، مِنَ الإِخْتِصَارِ وَالإِيجَازِ، وَالبُعْدِ عَنِ التَّفْصيل وَالتَّطْويل، لاَسِيَّمَا فِي التَّعْريفاتِ.

فَيَكْتَفِي بِالقُيُودِ المُهِمَّةِ فِي التَّعْرِيفِ، وَلَا يُعَوِّلُ كَثِيرًا عَلَىٰ القُيُودِ المُوضَّحَةِ لِلْحَدِّ؛ لِقِيَام الحَدِّ بِدُونِهَا.

هَـٰذَا مَا أَرَاهُ مِنْ وِجْهَةٍ لإِخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَلاَ مُشَاحَّةَ فِي ذَٰلكَ.

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ

بَعْدَذِكْرِ عَدَدِ مِنْ تَعْرِيفَاتِ الأَصُولِيِّينَ عَامَّةً للإسْتِصْحَابِ، وَالإِمَامَينِ خَاصَّةً \_ أُوكِّدُ أَنَّ تَعْرِيفَاتِ الأَصُولِيِّينَ للإسْتِصْحَابِ مُتَقَارِبَةً المَعْنَىٰ، خَاصَّةً \_ أُوكِّدُ أَنَّ تَعْرِيفَاتِ الأَصُولِيِّينَ للإسْتِصْحَابِ مُتَقارِبَةً المَعْنَىٰ، تُؤدِّي مَقْصُودًا وَاحِدًا(١)، فَكُلُّهَا تعْنِي: «الحُكْمَ بِاسْتِمْرَارِ وُجُودِ مَا ثَبَت وُجُودُهُ، حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَهَابِهِ، والحُكْمُ بِاسْتِمْرَارِ عَدَمِ مَا لَمْ يَثْبُتْ وُجُودُهُ، حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وَجُودِهِ»، وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَلَيسَ مِنَ وُجُودُهُ، حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ وُجُودِهِ»، وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَلَيسَ مِنَ المُفيدِ، كَثِيرًا قَضَاءُ الوَقْتِ، وَإِكْلَالُ الذَّهْنِ، وَصَرْفُ الجُهْدِ فِي اخْتِيَارِ لَمَعْنَىٰ لِمَنْ تَأَمَّلَ.

وَلَكِكِنْ عِنْدَ اخْتِيَارِ أُحَدِ تَعْرِيفِي الإِمَامَينِ: أَرَىٰ أَنَّ اخْتِيَارَ تَعْرِيفِ الْإِمَامَينِ: أَرَىٰ أَنَّ اخْتِيَارَ تَعْرِيفِ الْبِنِ قُدَامَةَ أُولَىٰ لِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنَ الشُّمُولِ مَعَ الإِيجَازِ، وَبهاٰذَا يَفُوقُ تَعْرِيفَ الغَزَالِيِّ فِي نَظَرِي، وَكِلاَهُمَا وَجِيةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٣٧٧).

the first of the area of the second

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أقْسَامُ الاسْتِصْحَابِ

#### وتَشْمَلُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَقْسَامُ الإِسْتصْحَابِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ عَامَّةً.

المَطْلَبُ الثَّانِي: الأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ.

المَطْلَبُ التَّالِثُ : الأَقْسَامُ الَّتِيْ ذَكَرهَا ابْنُ قُدَامَةً .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الفَرْقُ بِينَ الْمسْلَكَينِ وَوِجْهَةُ كُلِّ مِنْهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: التَّقْسِيمُ المُخْتَارُ.



### المَطْلَبُ الأَوَّلُ أَقْسَامُ الإسْتِصْحَابِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ عَامَّةً

قَسَّمَ الأُصُولِيُّونَ الإسْتِصْحَابَ إِلَىٰ أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدةٍ، أَهَمُّهَا:

(أ) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ العَقْلِ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ قَبْلَ الشَّرْعِ؛ وَهِيَ: نَفْيُ مَا نَفَاهُ العَقْلُ، وَلَمْ يُشْبِتْهُ الشَّرْعُ؛ كَالحُكْمِ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ التَّكَالِيفِ، وَالحُقُوقِ؛ حَتَّىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ علَىٰ شَغْلِهَا بِالتَّكْلِيفِ، أَو ثُبُوتِ الحَقِّ.

وَهَٰذَا النَّوعُ ثَابِتٌ بِالعَقْلِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ دَلِيْلُ السَّمْعِ النَّاقِلُ عَنْهُ؛ لَأِنَّهُ يَحْكُمُ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الوَاجِبَاتِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْع.

مِثَالُهُ: عَدَمُ وُجُوبِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ، لِلْعِلْمِ بِعَدَمِ اَلدَّلِيلِ عَلَىٰ وُجُوبِهَا فَبَقِيتُ عَلَىٰ العَدَمِ الأَصْلِيِّ، وَكَذَٰلِكَ لَوِ ادَّعَیٰ شَخْصٌ عَلَیٰ آخَرَ دَینًا، فَأَنْكُرَ المُدَّعَیٰ عَلَیٰ عَلَیهِ، فَالقَولُ قَولُهُ؛ لأِنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتهِ، حَتَّیٰ يُشْتِ المُدَّعِی قَولَهُ بالبَیِّنَةِ.

(ب) استِصْحَابُ الوَصْفِ المُثْبِتِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؛ حَتَّىٰ يَثْبُتَ خِلاَفُهُ؛ كَالإِبَاحَةِ عِنْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ خِلاَفِهَا، وَكَالْحِلِّ إِنْ ثَبَتَ مُرْتَبِطًا فِلْهُ وَكَالْحِلِّ إِنْ ثَبَتَ مُرْتَبِطًا بِأَمْرٍ ثَابِتٍ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ حَتَىٰ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلاَفِهِ؛ وَذٰلكَ كَاسْتِصْحَابِ بِأَمْرٍ ثَابِتٍ؛ فَإِنَّ وَصْفَ الطَّهَارَةِ إِذَا ثَبَتَ أُبِيحَتِ الصَّلاَةُ، فَيُسْتَصْحَبُ هَاذَا الوَصْفِ، وَهُوَ الحَدَثُ .

(ج) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ دَلَّ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ ؟ كَالْمِلْكِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَهِ ؟ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ حَتَّىٰ يُوجَدَ مَا يُزِيلُهُ ، وَثُبُوتِ الحِلِّ بَيْنَ الزَّوجَينِ بِالعَقْدِ الصَّحِيحِ ؛ فَإِنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ ، حَتَّىٰ يُوجَدَ مَا يُغَيِّرُهُ .

(د) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ السَّابِقِ الَّذِي يَظُنُّ المُجْتَهِدُ بِقَاءَهُ. (هـ) اسْتِصْحَابُ حُكْم الإِجْمَاع فِي مَحِلِّ الخِلافِ.

وَمِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المُجْتَّهِدُ فِي المُّتَيَمَّمِ إِذَا رَأَىٰ المَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ: ـ «الإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَدَوَامِهَا، فَنَحْنُ نَسْتَصْحِبُ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يَأْتِينَا دَلِيلٌ يَنْقُلُنَا عَنْهُ ».

(و)اسْتِصْحَابُ العُمُومِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصِّ، إلىٰ أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ. واللهُ أَعْلَمُ (١).

<sup>(</sup>۱) لبيان هذه الأقسام ينظر: «المعتمد» (۲/ ۸۸٤)، و «ميزان الأصول» (۲۰۸)، و «إحكام الفصول» (۲۹۶)، و «التبصرة» (۳۲)، و «شرح اللمع» (۲/ ۹۸۲)، و «المحصول» (۲/ ۳/ ۲۷۰)، و «الإحكام» (۳/ ۱۸۲)، و «المنهاج» (۳۱)، و «جمع الجوامع» (۲/ ۳۸۸)، و «التمهيد» للإسنوي ص (۲۸۷)، و «العدة» (۱/ ۲۷)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (۲/ ۲۰۱)، و «الإحكام» لابن حزم (۱/ ۲۰)، و «المعونة في الجدل» (۱/ ۱۱).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي الأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ لِلإِسْتِصْحَابِ أَرْبِعَةَ أَقْسَام هِيَ: (١)

(أ) اسْتِصْحَابُ العَدَم الأصْلِيِّ، حَتَّىٰ يَرِدَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْهُ.

(ب) اسْتِصْحَابُ العُمُومِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصِّ، إِلَىٰ أَنْ يَردَ نَسْخٌ.

(ج) اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ دَلَّ الشَّرْعِ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ، وَدَوَامِهِ.

(د) استِصْحَابُ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ النِّزَاعِ.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ ذِكْرِهِ القِسْمَ الأَوَّلَ: «فَإِنْ قِيلَ: وَهَلْ للإِسْتِصحَابِ مَعْنَىٰ سِوَىٰ مَا ذَكَرْتُمُوهُ؟

قُلْنَا: يُطْلَقُ الإسْتِصْحَابُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوجُهِ، يَصِحُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا: الأَوَّلُ: مَا ذَكَرْنَاهُ. والثَّانِي: اسْتِصْحَابُ العُمُوم، إِلَىٰ أَنْ يَرِ دَ تَخْصِيصٌ، واسْتِصْحَابُ النَّصْ، إِلَىٰ أَنْ يَرِ دَ تَخْصِيصٌ، واسْتِصْحَابُ النَّسِ مَا النَّصِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِ دَ نَسْخٌ. ثُمَّ شَرَحَهُ. الثَّالثُ: اسْتِصحَابُ حُكْم دَلَّ الشَّرْعُ النَّسِ مَ النَّالِثُ : اسْتَصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي عَلَىٰ ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ. وَشَرَحَهُ وَمَثَلَ لَهُ. الرَّابِعُ: اسْتَصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي عَلَىٰ ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ. وَشَرَحَهُ وَمَثَلَ لَهُ. الرَّابِعُ: اسْتَصْحَابُ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ الخِلافِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢١٧ ـ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٢١ ـ ٢٢٣).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ الأَقْسَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ

ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ للإستِصْحَابِ ثَلاثَةَ أَقْسَام، هِيَ (١):

(أ) اسْتِصْحَابُ العَدَم الأَصْلِيِّ، حَتَّىٰ يَرِدَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْهُ.

(ب) اسْتِصْحَابُ دَلِيْلِ الشَّرْع.

(ج) اسْتِصْحَابُ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ الخِلاَفِ، وَلَـٰكِنَّهُ جَعَلَ تَحْتَ القِسْم الثَّانِيْ أَنْوَاعًا، فَقَالَ:

«وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ النَّصِّ دَلِيلِ الشَّرْعِ: فَكَاسْتِصْحَابِ العُمُومِ، إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ النَّسْخُ، وَاسْتَصْحَابِ النَّصِّ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ النَّسْخُ، وَاسْتَصْحَابِ النَّصِّ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ النَّسْخُ، وَاسْتَصْحَابِ النَّصِّ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ النَّسْخُ، وَاسْتَصْحَابِ حُكْمِ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ؛ كَالمِلْكِ النَّابِتِ، وَشَغْلِ الذِّمَّةِ بِالإِتْلاَفِ، وَكُمْ وَلَالْتِرَامِ، وَكَذَٰلِكَ الحُكْمُ بِتَكْرَارِ اللَّزُومِ، إِذَا تَكَرَّرَتِ الأَسْبَابُ؛ كَتَكَرُّرِ وَالإِلْتِزَامِ، وَكَذَٰلِكَ الحُكْمُ بِتَكْرَارِ اللَّزُومِ، إِذَا تَكَرَّرَتِ الأَسْبَابُ؛ كَتَكَرُّرِ وَالإَلْتِرَامِ، وَكَذَٰلِكَ الصَّلُواتِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٥٥ ـ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(١٥٧).

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الفَرْقُ بِينَ المَسْلَكَينِ، وَوِجْهَةُ كُلِّ مِنْهُمَا

المُتَأَمِّلُ فِيمَا ذَكَرَهُ الإِمَامَانِ مِنْ أَقْسَامٍ يَجِدُ أَنَّهُمَا مُتَفَقَانِ مِنْ حَيثُ المَضْمُونُ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ بَينَهُمَا فِي الصِّيغَةِ وَالشَّكْلِ وَالتَّرْقِيمِ فَقَطْ.

فَالغَزَاليُّ: أُورَدَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ للإِسْتِصْحَابِ، وسَمَّاهَا أَوْجُهًا مِنَ المَعَانِي (١) وَقَدْ سَبَقَتِ الإِشَارَةُ إليها.

أَمَّاابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ أُورَدَ مَا أُورَدهُ الغَزَالِيُّ نَفْسُهُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُشِرْ إِلَى الْأَقْسَامِ بِوَضْعِ عُنْوَانٍ لَهَا، أَوْ ذِكْرِ تَرْقِيمٍ وَتَعْدَادٍ لَهَا، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الحَدِيْثَ فِيهَا مُخَصِّصًا كُلَّ قِسْم بِحَدِيثٍ.

وَبِإِمْكَانِ القَارِئ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ الأَقْسَامَ، الَّتِي ذَكَرَهَا، كَمَا سَبَقَ حَصْرُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَام.

وَهَانِهِ الثَّلاثَةُ هِي نَفْسُهَا الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ، الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ إلاَّ أَنَّ ابْنَ قُدَامَة \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ جَعَلَ قِسْمًا بِاسْمِ «اسْتِصْحَابُ دَلِيلُ الشَّرْعِ» ضَمَّنَهُ قِسْمَينِ مِنَ الأَقْسَامِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ هُمَا:

(أ) اَسْتِصْحَابُ اَلْعُمُومِ حَتَىٰ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصِّ حَتَّى يَرِدَ نَسْخٌ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۲۱).

(ب) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ، وَدَوامِهِ.

فَهَلذَانِ القِسْمَانِ هُمَا الثَّانِي والثَّالِثُ، مِمَّا أُورَدَهُ الغَزَالِيُّ، جَعَلَهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ فِي قِسْمِ وَاحِدٍ، هُوَ «اسْتِصْحَابُ دَلِيلِ الشَّرْع».

فالحَاصِلُ: أَنَّهُما مُتَّفِقَانِ فِي ذِكْرِ مَضْمُونِ الأَقْسَامِ كُلِّهَا، مُخْتلِفَانِ فِي طَريقِةِ عَرْضِهَا، وَتَرْقِيمِهَا، وَاللهُ أَعَلَمُ.

#### وَأَمَّا وِجْهَةُ كُلِّ مِنْهُمَا:

فقد كَانَ لِمَنْهَجِ الغَزَالِيِّ فِي التَّفْصِيلِ، وَالبَسْطِ دَورٌ فِي هَـٰذَا التَّقْسِيمِ
وَمَا اشْتَمَلَ عَليهِ مِنْ تَمْثِيلٍ وَشَرْحٍ ؛ بَينَمَا سَلَكَ ابْنُ قُدَامَةَ فِيْهِ مَسْلَكَ الإخْتِصَارِ.
فَالأُوَّلُ: زَادَ فِي الأَقْسَامِ، كَمَا يَقْتَضِيه التَّفْصِيلُ.

وَالثَّانِي: اخْتَصَرَهَا، وَأَذَّخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، كَمَا يَتَطَلَّبُهُ الإِيجَازُ. وَهَـٰذَا اصْطِلاَحٌ لاَ مُشَاحَّةَ فيهِ، مَا دَامَ المَضْمُونُ وَاحِدًا وَالمَعْنَىٰ مُتَّفَقًا عَلَه.

وَأَرَىٰ أَنَّ مَا سَلَكَهُ ابْنُ قُدَامَةً مِن ذِكْرِهِ قِسْمَينِ فِي قِسْم، سَمَّاهُ «اسْتِصْحَابَ دَلِيلِ الشَّرْعِ» صَوَابٌ مُنَاسِبٌ لِمَا سَلَكَهُ وَوَضَعَهُ - لأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الأَنْوَاعِ تَحْتَهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّىٰ الشَّرْعِ، فَهُوَ اخْتِصَارٌ، مُؤدِّ لِلْمَعْنَىٰ المُرَادِ، مِنْ غَيرِ إِخْلَالٍ.

أَمَّا مَا سَلَكَهُ الغَزَالِيُّ رحمه الله مِنَ التَّفْصِيلِ؛ فَمَا اخْتَارَهُ لَهُ وَجْهٌ مُعْتَبَرٌ، وَهلاً أَمْرٌ فِيهِ سَعَةٌ، وَتَخْتَلِفُ فِيهِ الوِجْهَاتُ، وَمُقْتَضَيَاتُ الأَحْوَالِ.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ التَّقْسِيمُ المُخْتَارُ

نَظْرًا لِكُونِ جَوهَرِ هَاذِهِ التَّقْسِيمَاتِ السَّابِقَةِ لِلْعُلَمَاءِ عَامَّةً ، والإِمَامَينِ خَاصَّةً \_ وَاحِدًا ؛ لَأِنَّ بَعْضَهَا يَدْخُلُ فِي بَعْضٍ ، وَالْخِلَافُ إِنَّمَا يَقَعُ فِي التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ ؛ فَلَيسَ هُنَاكَ ثَمَرَةٌ تُرْجَىٰ لَإِخْتِيَارِ تَقْسِيمٍ بِعَينِهِ ؛ لأَنَّ التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ ؛ فَلَيسَ هُنَاكَ ثَمَرَةٌ تُرْجَىٰ لَإِخْتِيَارِ تَقْسِيمٍ بِعَينِهِ ؛ لأَنَّ الأَقْسَامَ كُلَّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي أَصْلِهَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي شَكْلِهَا ، وَتَرْقِيمِهَا ، وَعَدَدِهَا .

فَمَنْ يَرَىٰ التَّفْصِيلَ: يَأْخُذُ بِمَنْهَجِ مَنْ فَصَّلَ وَأَكْثَرَ الأَقْسَامَ، وَمَنْ يُؤَثِرُ الإِجْمَالَ وَالإِيْجَازَ: يَأْخُذُ بِمَنْهَجِ مَنْ يَخْتَصِرُ، بِإِدْخَالِ بعْضِ الأَقْسَامِ فِي بَعْضِ.

وَلاَ أَرَىٰ أَنَّ اخْتِيَارَ تَقْسِيمٍ بِعَينِهِ مُهِمٌّ؛ لأَنَّهُ مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الأَنْظَارُ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ شَيءٌ مِنَ الآثَارِ، والَّذِي يَهُمُّ الحَقِائِقُ وَالمَعَانِي، وَهِيَ مُثَّفِقَةٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ حُجِّيَّةُ الإسْتِصْحَابِ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ: عَلَىٰ حُجِّيَّةِ الإِسْتِصْحَابِ، وَاعْتِبَارِهِ دَلِيلاً أَصْلِيًّا فِي أَقْسَامِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا، سِوى اسْتِصْحَابِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ النِّزَاعِ، فَلَمْ يَرِيَا حُجِّيَتَهُ.

فَاتَّفَقَا: عَلَىٰ حُجِّيَّةِ اسْتِصْحَابِ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَاسْتِصْحَابِ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَىٰ ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، واسْتِصْحَابِ العُمُومِ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَالنَّصِّ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ.

أمَّا اسْتِصْحَابُ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ النِّزَاعِ: فَاتَّفَقَا عَلَىٰ عَدَمِ حُجِّيَّتِهِ ؛ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ فِيمَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً مِنَ الأَقْسَامِ ، وَمَا لاَ يُعْتَبِرُ ، وَلِذَلكَ فَلَنْ أَخُوضَ فِي تَأْصِيلِ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ عِلْمِيًّا ، بِذِكْرِ تَحْرِيرِ لاَ يُعْتَبِرُ ، وَلِذَلكَ فَلَنْ أَخُوضَ فِي تَأْصِيلِ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ عِلْمِيًّا ، بِذِكْرِ تَحْرِيرِ مَحِلِّ النَّزَاعِ ، وَالمَذَاهِبِ ، والأَدِلَّةِ ، وَالمُنَاقشَاتِ ، وَثَمَرَةِ الجِلافِ ، وَغَيرِهَا ؛ لأَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ بِصَدِدِهِ ، مِنْ ذِكْرِ مَسَائِلِ الْجِلافِ بَينَ الإِمَامَينِ لِكَونِهِمَا مُتَّفِقَينِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ ، وَسَأَكْتَفِي بِالإَحَالَةِ إِلَىٰ مَظَانًا المَسْأَلَةِ (١) ، لكَونِهِمَا مُتَّفِقَينِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ ، وَسَأَكْتَفِي بِالإَحَالَةِ إِلَىٰ مَظَانًا المَسْأَلَةِ (١) ، لمَنْ أَرَادَ التَّوسَتُعَ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/ ۲۲۳)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۳۷۷)، و «اللمع» ص (۱۲۷)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٤٤٧)، و «المحصول» (٢/ ق٣/ ١٤٨)، و «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٢٧)، و «الإبهاج» (٣/ ١٦٨)، و «جمع الجوامع» =

وَإِذَا كَانَ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ عَلَىٰ الحُجِّيَّةِ، فَإِنَّ الَّذِي دَفَعَني إلىٰ تَخْصِيصِ مَسْأَلَةٍ لَهَا، وُجُودُ أُوجُهِ خِلاَفٍ شَكْليَّةٍ يَسِيرَةٍ، مِنْهَا:

#### (أ) طَريقَةُ العَرْض:

فَقَدْ عَرَضَ الغَزَالِيُّ: مَسْأَلَةَ الحُجِّيَّةِ مَعَ مَسْأَلَةِ التَّقْسِيمِ، فَيَذْكُرُ الْقِسْمَ ثُمَّ يَذْكُرُ حُجِّيَّتَهُ، وَقَدْ بَيَّنَ حُجِّيَّةَ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الأُولَىٰ، الَّتِي ذَكَرَهَا.

وَعِنْدَ ذِكْرِهِ القِسْمَ الرَّابِعَ قَالَ: «الرَّابِعُ: اسْتِصْحَابُ الإِجْمَاعِ في مَحِلِّ الخِلَافِ، وَهُوَ غَيرُ صَحِيحٍ» (١)، ثُمَّ رَسَمَ فِيهِ مَسْأَلَةً، بَيَّنَ فَيْهَا عَدَمَ صِحَّتِهِ، وأَدِلَّةَ ذٰلكَ، والرَّدَّ عَلَىٰ المُخَالفِينَ، وَذَكَرَ بَعْضَ الاَعْتِرَاضَاتِ والجَوابَ عَنْهَا (٢).

وَقَدِ امْتَازَ عَرْضُهُ بِالتَّفْصِيلِ، وَالبَسْطِ، والتَّوَسُّع.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ الَّذِي لَمْ يَتَّفِقْ مَعَ الغَّزَالِيِّ فِي طَرِيْقَتِهِ فِي التَّقْسِيمِ والتَّرْقيمِ ـ: فَإِنَّهُ عَرَضَ حُجِّيَّةَ الأَقْسَامِ الأُولَىٰ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، عِنْدَ وَكُرِهِ أَصْلَ الدَّلِيلِ، وَهُو التَّمْهِيدُ، الَّذِي شَمِلَ الحَدِيثَ عَنِ القِسْمِ الأَوَّلِ<sup>(٣)</sup>، وَهُو اسْتِصحَابُ العَدَم الأَصْلِيِّ، وقَدْ ضَمَّنَ هَاذَا العَرْضَ الحَدِيثَ عَنِ وَهُو اسْتِصحَابُ العَدَم الأَصْلِيِّ، وقَدْ ضَمَّنَ هَاذَا العَرْضَ الحَدِيثَ عَنِ

<sup>= (</sup>۲/ ۳٥٠)، و «نهاية السول» (٤/ ٣٥٨)، و «التمهيد» (٤/ ٢٥١)، و «المسودة» ص (٤٨٨)، و «إعلام الموقعين» (١/ ٣٣٩)، و «شرح الطوفى» (٢/ ٤٥٧)، و «الإحكام» لابن حزم (٥/ ٧٧١)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٥٥ ـ ١٥٧).

الحُجِّيةِ، كَمَا تَحَدَّثَ فِيهِ أَيضًا عَنِ القِسْمَينِ الثَّانِي والثَّالِثِ الَّلذَينِ ذَكَرَهُمَا الغَزَالِيُّ.

وَمِمَّا يَحْسُنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ: أَنَّ القِسْمَ الأَوَّلَ مِنْ أَقْسَامِ الإِسْتِصْحَابِ قَدْ التَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ عَرْضِ حُجِّيَتِهِ ؛ حَيثُ تَحَدَّثَا عَنْهُ فِي صَدْرِ الدَّلِيلِ. ثُمَّ ذَكَرَ الغَزَاليُّ القِسْمَينِ بَعْدَهُ ، وَتَنَاوَلَ حُجِّيَتَهُمَا ، وَأَدْخَلَ المُوفَقَّ لُلَّا المُوفَقَلُ الحَدِيثَ عَنْ حُجِّيَتِهِمَا مَعَ الأَوَّلِ.

ثُمَّ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَىٰ إِفْرَادِ مَبْحَثِ خَاصِّ بِالنَّوعِ الرَّابِعِ، وَعَدَمِ الإِحْتِجَاجِ بِهِ ، مَعَ تَمَيُّزِ عَرْضِ الْغَزَ الِيِّ بِالتَّوسُّع وَالتَّفْصِيلِ، وعَرْضِ ابْنِ قُدَامَة بِالإِيجَازِ.

(ب) عِنْدُ ذِكْرِ النَّوعِ الرَّابِعِ؛ وَهُوَ اسْتِصحَابُ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ النَّزَاعِ: أَطَالَ الإِمَامُ الغَزَالَيُّ فِيهِ؛ حَيثُ ذَكَرَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ بَيْنَ عَدَمَ صِحَّتِهِ، ثُمَّ رَسَمَ فِيهِ مَسْأَلَةً خَاصَّةً بِهِ، ذَكَرَ فِيهَا عَدَمَ حُجِّيَتِهِ، خِلاَفًا لِبَعْضِ الفُقَهَاءِ وَذَكَرَ مِثَالَهُ، ثُمَّ حَكَمَ عَلَيهِ بِالفَسَادِ، مُبَيِّنًا وَجْهَ ذٰلِكَ بِالتَّفْصِيلِ والتَّعْلِيلِ والتَّمْثِيل، ثُمَّ أُورَدَسِتَةَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلِيْهِ، وَتَنَاوَلَهَا بِالرَّدُ وَالإِبْطَالِ (١).

فَالحَاصِلُ: أَنَّهُ سَلَكَ فِي بَيَانِ هَـٰذَا النَّوعِ وَرَدِّهِ، وَمُنَاقَشَةِ القَائِلِيْنَ بِهِ، وَدُفْعِ اعْتِرَاضَاتِهِمْ مَسْلَكَ التَّفْصِيلِ وَالإِطْنَابِ، وَالتَّوَسُّعِ، وَالإِسْهَابِ.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ عَقَدَ لِهِلْذَا النَّوعِ فَصْلاً خَاصًا (٢٠)، اكْتَفَىٰ فِيهِ بِذِكْرِ عَدَمِ حُجِّيَتِهِ، وَمِثَالِهِ وَالرَّدِّ عَلَيهِ فَقَطْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلِ الشُّبَةَ، وَالإعْتِراضَاتِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۲۳ ـ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱٥۸).

الَّتِي ذَكَرَهَا أَصْحَابُ هَـٰذَا القَولِ مُطْلَقًا، فَاتَّسَمَ ذِكْرُهُ لَهُ بِالإِخْتِصَارِ، والإِيجَازِ. وَبِهَاذَا يَتَبَيَّنُ الجَوَانِبُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيهَا الإِمَامَانِ فِي قَضِيَّةِ الحُجِّيَّةِ، وَالجَوَانِبُ اليَسِيرَةُ الَّتِي اخْتَلَفَا فِيهَا، وَهِيَ كَمَا مَرَّ خِلافَاتٌ شَكْلِيَّةٌ، لاَ يَتَرتَّبُ عَلَيهَا اخْتِلَافٌ جَوْهَرِيٌّ، تَنْيَنِي عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ عِلْمِيَّةٌ، وَعَمَلِيَّةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ هلِ النَّافِي لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ؟

## وتَشْمَلُ المَطالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَذْهَبُ الإِمَامَين فِي الْمَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَحْقِيقُ الفَرْقِ بَيْنَ مَذْهَبَيهِمَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: فُرُوقٌ أُخرْىٰ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: خَاتِمَةُ المَطَافِ في المَسْأَلَةِ.

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ

## لِلأَصُولِيِّينَ فِي هَاذهِ المَسْأَلَةِ ثَلاَثَةٌ مَذَاهِب:

(أ) النَّافِي لِلْحُكْم يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ مُطْلَقًا؛ وَإِليْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ (١).

(ب) لاَ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ مُطْلَقًا؛ وَإلَيهِ ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ (٢).

(جـ) التَّفْصِيلُ، مَعَ اخْتِلاَفِ فِيهِ عَلَىٰ وُجُوهِ:

أَحَدُهَا: يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ فِي النَّفْي فِي الأُمُورِ العَقْلِيَّةِ، دُونَ الشَّرْعِيَّةِ (٣).

تَانِيهَا: يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ فِي النَّفْيِ فِي الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، دُونَ العَقْلِيَّةِ (٤٠).

ثَالِثُهَا: يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ فِي الأُمُّورِ النَّظَرِيَّةِ ؛ بِخِلاَفِ الضَّرُورِيَّةِ (٥).

وَقِيلَ: غيرُ ذٰلِكَ (٢)، وَإِنَّمَا هَلْذِهِ أَهمُ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٣٨٦)، و «اللمع» ص(١٢٣)، و «التمهيد» (٤/ ٢٦٣)، و «المسودة» ص (٤٩٤)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٦٨)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) من الظاهرية، وغيرهم، ينظر: «كشف الأسرار» (٣/ ٣٨٦)، و (إرشاد الفحول» ص (٢٤٥)، وقال به أيضًا بعض الشافعية ينظر: «اللمع» ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) حكاه القاضي الباقلاني وابن فُورك، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٤٥ ـ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «التبصرة» ص(٥٣٠)، و «الروضة» ص(١٥٨)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) وهو اختيار الغزالي، ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٣٣)، «إرشاد الفحول» ص (٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٢٤٥ ـ ٢٤٦).

## المَطْلَبُ الثَّانِيْ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

## ( أ ) مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ :

ذَهَبَ الغَزاليُّ: إِلَىٰ التَّفْصِيلِ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ؛ حَيثُ يَرَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّافِي - إِقَامَةُ الدَّلِيلِ فِي غَيرِ الضَّرُورِيِّ؛ بِخلاَفِ الضَّرُورِيِّ (١).

قَال - رَحِمهُ اللهُ -: بَعْدَ ذِكْرِهِ أَقْوَالاً ثَلاثَةً فِي الْمَسْأَلَةِ: "وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ مَا لَيسَ بِضَرُورِيِّ فَلاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ، وَالتَّفْيُ فِيهِ كَالإِثْبَاتِ، وَتَحقيقُهُ أَنْ مَا لَيسَ بِضَرُورِيِّ فَلاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ، وَالتَّفْيُ فِيهِ كَالإِثْبَاتِ، وَتَحقيقُهُ أَنْ يُقَالَ للنَّافِي: مَا ادَّعَيْتَ نَفيهُ عَرَفْتَ انْتِفَاءَهُ، أَو أَنْتَ شَاكٌ فِيهِ؟ فَإِنْ أَقَرَ بِالشَّكِ فَلاَ يُطَالَبُ الشَّاكُ بِالدَّلِيلِ، فَإِنَّهُ يَعْتَرِفُ بِالجَهْلِ، وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ، بِالشَّكِ فَلاَ يُطَلَّ بِالدَّلِيلِ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ بِالجَهْلِ، وَعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُتَيَقِّنُ للنَّفْيِ، قِيلَ: يَقِينُكَ هَاذَا حَصَلَ عَنْ ضَرُورَةً، فَإِنَّمَا عَرَفَهُ وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُتَيَقِّنٌ للنَّفْيِ ضَرُورَةً، إِنْ لَمْ يَعْرِفُهُ ضَرُورَةً، فَإِنَّمَا عَرَفَهُ وَلِيلٍ، وَلاَ تُعَدُّ مَعْرِفَةُ النَّفْيِ ضَرُورَةً، إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ضَرُورَةً، فَإِنَّ مَا عَرَفَهُ عَنْ نَظْرٍ، فَالتَّقْلِيدُ لاَ يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّ الخَطَأَ جَائِزٌ عَلَىٰ عَنْ نَظْرٍ، فَالتَقْلِيدُ لاَ يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّ الخَطَأَ جَائِزٌ عَلَىٰ المُقَلِّدِ، وَالمُقَلِّدُ مُعْتَرِفٌ بِعِيِّ (\*) نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي البَصِيرَةَ لِغَيرِهِ، وَإِنْ المُقَلِّدُ، وَالمُقَلِّدُ مُنْ بَيَانِهِ، فَهاذَا أَصْلُ الدَّلِيلِ»(\*).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) يقال: عيني بالأمر وعن حجته: يَعْيَىٰ عيًا: إذا عجز عنه، ولم يهتد لوجهه، المصباح (٢/ ٤٤١) مادة (عيي).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤).

## (ب) مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةً:

ذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ إِلَىٰ أَنَّ النَّافِيَ للْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ مُطْلقًا (١).

قال ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «فَصْلٌ: وَالنَّافِي لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ، ثُمَّ ذَكَرَ قُولَ المُخَالِفِ وَدَلِيلَهِ، ثُمَّ قَالَ: «ولَنَا» أَي: عَلَىٰ القَوْلِ بِلُزُومِ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ الفَوْلِ بِلُزُومِ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ النَّافِي مُطْلَقًا، وَذَكَرَ بعْضَ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ، وَالمَعْنَىٰ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱٥۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(١٥٨ ـ ١٥٩).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ تَحْقِيقُ الفَرْقِ بِينَ مَذْهَبَيهِمَا

المُتَأَمِّلُ فِيمَا سَطَّرهُ الإِمَامَانِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ: يُدْركُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ جَوهَريُّ بَينَ مَذْهَبيهمَا فِي المَسْأَلَةِ.

غَايَةُ مَا فِي الأَمْرِ: أَنَّ الغَزَالِيَّ فَصَّلَ فِي أَحْوَالِ النُّفَاةِ، وَأَنْواعِ الحُكْمِ المَنْفِيِّ، مِمَّا يَرْجِعُ فِي الآخِرِ إِلَىٰ لُزُومِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ النَّافِيْ.

وَأَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ أَطْلَقَ القَولَ فِي المَسْأَلَةِ ابْتِدَاءً.

وَتَوضِيحُ ذَلِكَ: أَنَّ الغَزَالِيَّ فِي تَفْصِيلِهِ فَرَّقَ بَينَ مَا هُوَ ضَرُورِيٌّ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيل، وَبِينَ مَا لَيسِ بِضَرُورِيٍّ فيَحْتَاجُ إِلَىٰ دَلِيلٍ.

وَمِنَ الْمَعْلُومِ : أَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَغْنِي بِكُونِهِ ضَرُورِيًّا، وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ مُخَالِفٌ إِلَّا عَلَىٰ جِهَةِ الغَلَطِ، أَوِ اعْتِرَاضِ الشُّبْهَةِ، وَيَرْتَفِعُ عَنْهُ ذَٰلِكَ بِبَيَانِ ضَرُورِيَّتِهِ، وَلَيْسَ النِّزَاعُ إِلَّا فِي غَيْرِ الضَّرُورِيِّ (١)، وَكِلاَ الإَمَامَينِ يَرَىٰ فِيهِ لُزُومَ الدَّلِيل، فَيَتَّفِقَانِ فِي أَصْل المَسْأَلَةِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ اتِّفَاقِهِمَا أَيْضًا فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ اتِّفَاقُهُمَا فِي عَرْضِ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقشَاتِ .

وَبَيَانُ ذَٰلِكَ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَهُوَ الَّذِي أَطْلِقَ القَولَ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٢٤٦).

المَسْأَلَةِ عِنْدَ عَرْضِهِ أَدِلَّةَ القَولِ بِلُزُومِ الدَّلِيلِ، أَتَىٰ بِتَفْصيلِ الغَزَالِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ تَحْقِيقًا لِمَذْهَبِهِ: دَلِيلًا مِنَ المَعْنَىٰ لِلْقَولِ بِلُزُومِ الدَّلِيلِ<sup>(١)</sup>، وَهَلْذَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ علَىٰ مُوافَقَةِ ابْنِ قُدَامَةَ لِتَفْصِيلِ الغَزَالِيِّ، واتِّفَاقِهِمَا جَمِيعًا عَلَىٰ القَولِ: بِأَنَّ النَّافِي للحُحُمْ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ.

وَأَيضًا : عِنْدَ عَرْضِ الإِمَّامَينِ أَدِلَّةَ المُخَالِفِينَ : اتَّفَقَا فِي ذِكرِهَا أَدِلَّةً لَهُمْ، مِمَّا يُؤكِّدُ مُخَالفَتَهُمَا لِقَولِهِمْ، وَبِالتَّالِي اتِّفاقَهُمَا عَلَىٰ القَولِ بِلُزُومِ الدَّلِيل عَلَىٰ النَّافِي. اللَّلِيل عَلَىٰ النَّافِي.

ُ فَعِنْدَ عَرْضِ الغَزَالِيِّ أَدِلَّةَ المُخَالِفِينَ، قَال: «وَلَهُمْ فِي المَسْأَلَةِ شُيْهَتَان»، وَذَكَرَهُمَا (٢).

وَقَدْ وَافَقَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي ذِكرِهِمَا دَليلَينِ للمُخَالِفِينَ (٣).

وَهَاٰذَا يُؤَكِّدُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَىٰ لُزُومِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ النَّافِي، وَإِنْكَارَهُمَا عَلَىٰ النَّافِي، وَإِنْكَارَهُمَا عَلَىٰ المُخَالفينَ لَهُ.

وَفِي أَثْنَاءِ مُنَاقَشَةِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ اتَّفَقَا فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا (٤)، وَهَاذَا أَيضًا تَأْكِيدٌ لِمُخَالَفَتِهِمَا هَاذَا القَولِ، وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي القَولِ بِضِدِّهِ، وَهُوَ: لُزُومُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ النَّافِي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤). «الروضة» ص(١٥٨ ـ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۱/ ۲۳۸، ۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٣٥ \_ ٢٤٤)، «الروضة» ص(١٥٩ \_ ١٦٠).

كُلُّ ذٰلكَ، وَغَيرُهُ أَمَارَاتٌ قَاطِعَةٌ، وَقَرائِنُ سَاطِعَةٌ عَلَىٰ اتَّفَاقِ الإِمَامَيْنِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي طَرِيقَةِ عَرْضِهَا، كُلُّ مَا فِي الأَمْرِ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ أُوجَزَ، وَأَطْلَقَ، وَالغَزَالِيَّ: أَوسَعَ فِي البَيَانِ، وَفَصَّلَ.

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ فُرُوقٌ أُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ

لَمَّا تَبَيَّنَ اتِّفَاقُ الإِمَامَينِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ لُزُومُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ النَّافِي لِلْحُكْمِ، يَحْسُنُ فِي هَلْذِهِ الفِقْرَةِ أَنْ أَذْكُرَ بَعْضَ الفُرُوقِ اليَسِيرَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَسْأَلَةِ، مِمَّا لَيسَ بِجَوهَرِيِّ، يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ خِلافٌ عَمَليٌّ، وَمِنْ ذٰلكَ: (أ) طَرِيقَةُ العَرْضِ:

لَقَدْ بَدَأُ الْإِمَامَانِ عَرْضَ المَسْأَلَةِ بِذِكْرِ الْأَقْوَالِ فِيهَا، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ ذِكْرِهَا غِيرَ أَنَّ الغَزَاليَّ أُورَدَ الخِلاَفَ فِيهَا أُوَّلًا، حَيثُ صَدَّرَ المَسْأَلَةَ بِغُولِهِ: «اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ النَّافِي -هَلْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ؟... (١١)» ثُمَّ أُورَدَ اخْتِيَارَهُ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَصَدَّرَهَا بِالقَولِ الَّذي يَرَاهُ، حَيثُ قَالَ: "وَالنَّافِي لِلْحُكْم يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ" (٢).

وَفِي التَّرْجِيحِ: فَصَّلَ الغزَالِيُّ (٣)، وَأَجْمَلَ ابْنُ قُدَامَةَ وَأَطْلَقَ (١).

وَقَدْ شَمِلَ هَٰذَا المَنْهَجُ لِكُلِّ مِنْهُمَا المَسْأَلَةَ جَمِيعَهَا ؛ حَيثُ نَحَا الغَزَالِيُّ فِي ذِكْرِ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالإعْتِرَاضَاتِ وَالإِجَابَاتِ مَنْحَىٰ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۱/ ۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٥٨).

التَّفْصِيلِ والبَسْطِ، بَينَمَا آثَرَ ابْنُ قُدَامَةَ الإِيجَازَ والإخْتِصَارَ.

(ب) وَمِنْ ذَٰلِكَ: ذِكْرُ الغَزَالِيِّ إشْكَالَينِ يَلْزَمَانِ عَلَىٰ القَولِ بِإِسْقَاطِ الدَّلِيل عَن النَّافِي (١)، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا ابْنُ قُدَامَةً.

وَأَيضًا: فَعِنْدَ ذِكْرِ الإِجَابَةِ عَنْ دَلِيلِ المُخَالِفِينَ الأَوَّلِ، وَهُوَ قَولُهُمْ: «إِنَّهُ لاَ دَليلَ عَلَىٰ المُدَّعَىٰ عَلَيهِ بالدِّين، وَهُو نَافٍ».

أَجَابَ الغَزَالِيُّ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَوجُهِ (٢)، ذكرَهَا بَعْدَ الدَّلِيلِ مُبَاشَرَةً، أَمَّاابْنُ قُدَامَةَ: فَقَدْ أَخَرَ الإِجَابَةَ عَنْهُ إِلَىٰ نِهَايَةِ ذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ، ثُمَّ بَدَأَ بِالإِجَابَةِ عَنْهُ إِلَىٰ نِهَايَةِ ذِكْرِ أَدِلَّتِهِمْ، ثُمَّ بَدَأَ بِالإِجَابَةِ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أُوجُهِ (٣).

وَهُوَ مِنْهُ إِيثَارٌ لِلإِخْتِصَارِ ؛ حَيثُ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ .

(ج) عِنْدَ ذِكْرِ الغَزَالِيِّ الإِجَابَةَ عَنْ دَلِيلِ المُخَالِفينَ الأَوَّلِ: كَانَ يَحْكُمُ عَلَىٰ قُوَّةِ الإِجَابَةِ أَو ضَعْفِهَا (٤)، وَأَغْفَلَ ذَٰلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ.

( د ) عِنْدَ ذِكْرِ أَدِلَّةِ لُزُومِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ النَّافِي:

اسْتَدَلَّ ابْنُ قُدَامَة (٥): بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْرَئَ تِلْكَ أَمَانِيَّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۱/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٥٩).

صَدِقِينَ ﴾ (١) ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذِلِكَ الْغِزَالِيُّ فِي اسْتِدْ لاَلِهِ لِهَاذَا القَوْلِ.

أَمَّا الدَّلِيلُ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةً مِنَ المَعْنَىٰ (٢): فَهُوَ اخْتِيَارُ الغَزَاليِّ وتَفْصِيلُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ تَحْقِيقَ مَذْهَبهِ (٣).

(هـ) أُورَدَ الغَزَاليُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ تَفْصِيلاَتٍ أُخْرَىٰ كَثِيرَةً فِي نِهَايَةِ المَسْأَلَةِ وَاعْتِراضَاتٍ وَإِجَابَاتٍ (٤٠)، وَلَمْ يَتَطَرَّقُ إِلَيهَا المُونَقَّ بِهِلْذَا الأُسْلُوبِ مِنَ البَسْطِ وَالتَّفْصيل (٥٠).

تِلْكَ أَهَمُّ الفُرُوقِ فِي هَاذِهِ المسْأَلَةِ، بَينَ الإِمِامَينِ ـ رَحِمَهُمَااللهُ ـ. وَقِدْ وَهِي كَمَا يُلاَحَظُ فُرُوقٌ شَكْلِيَّةٌ، لاَ يَتَرتَّبُ عَلَيها ثَمَرةٌ عمَليَّةٌ، وَقَدْ يَجِدُ مَنْ يُمْعِنُ النَّظَرَ فُرُوقًا أُخْرِى غَيرَها، وَلَاكِنَّ تِلْكَ أَهَمُها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (١/ ٢٣٣\_ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٣٥ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص (١٥٩ ـ ١٦٠).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ خَاتِمَةُ المَطَافِ فِي المَسْأَلَةِ

يَلْحَظُ القَارِئ لِمَا كَتَبْتُهُ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِجْمَالًا فِي عَرْضِهَا ؛ حَيثُ لَمْ أَذْكُرْ أَدِلَّةَ الأَقْوَالِ، وَمَا يَرِدُ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقشَاتٍ، وَنَحْوَ ذٰلِكَ مِمَّا يَلْزَمُهُ بَحْثُ المَسْأَلَةِ بَحْثًا عِلْمِيًّا مُسْتَوْفًى.

وَالَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ: مَا ذَكَرْتُهُ عِنْدَ تَحْقِيقِ وَجْهِ الْجِلَافِ بَينَ الْإِمَامَينِ، وَالفَرْقِ بَينَهُمَا، الَّذِي تَمَّ بِاتَّفَاقِ الْإِمَامَينِ عَلَىٰ قُولٍ وَاحِدٍ فِي المَسْأَلَةِ مِمَّا يَجْعَلُ الْإِطَالَةَ فِي ذِكْرِ حَيثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ جَمِيعِهَا خُرُوجًا عَنِ المَسْأَلَةِ مِمَّا يَجْعَلُ الْإِطَالَةَ فِي ذِكْرِ حَيثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ جَمِيعِهَا خُرُوجًا عَنِ الخَطَّةِ المَرْسُومَةِ لِهاذَا البَحْثِ.

وَهُنَا أُبِيِّنُ أَنَّ حَاصِلَ الخِلَافِ بَينَهُمَا يَكُمُنُ فِي تَفْصِيلِ الغَزَاليِّ فِي المَسْأَلَةِ: عَرْضًا، وَتَرْجِيحًا، وَإطْلاقِ المُوفَّقِ تَرْجِيحًا، واقْتِضَابِهِ عَرْضًا، مَعَ وُجُودٍ جَوانِبَ مِنَ الخِلاَفَاتِ الشَّكْلِيَّةِ، الَّتِي سَبَقَ عَرْضُهَا.

أَمَّا هَدَفُ المَسْأَلَةِ وَأَصْلُهَا: فَهُوَ اتَّفَاقُ كُلِّ مِنْهُمَا فِي آخِرِ الْمَطَافِ عَلَىٰ أَنَّ النَّافِي لِلْحُكْم يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ.

وَهَـٰذَا الْقُولُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيهِ جُمْهُورُ الْأَصُولِيِّينَ، والمُحَقِّقُونَ<sup>(١)</sup> مِنَ العُلَمَاءِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٤٥)، «مذكرة الشنقيطي» ص(١٦٠).

وَمَوقِفِي مِنْ عَرْضِ الإِمَامَين للْمَسْأَلَةِ يَمِيلُ مَعَ ابْن قُدَامَةَ فِي إِطْلاَقهِ القَولِ فِي الرَّاجِحِ فِي المسْأَلَةِ، وَفِي اخْتصَارِهِ مِنْ غَيرِ إِخْلَالٍ، مَعَ إِنْصَافِ الغَزَاليِّ وإِعْطَائِهِ حقَّهُ، وَفِي حِيَازَتِهِ قَصَبَ السَّبْقِ عَلَىٰ ابْن قُدَامَةَ، فِي العَرْض وَالتَّفْصِيل، وَطُولِ النَّفَسِ فِي كَثِيرٍ مِنْ حَيثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ.

هَـٰذَا وَلَنْ أَخُوضُ فِي تَفْصِيلاتِ هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ وإِيَرادِ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ فِيهَا وَإِنَّمَا سَأَكْتَفِي بِالْإِشَارَةِ إِلَىٰ مَظَانِّهَا (١١)؛ إيثَارًا لِلإِخْتَصَارِ، وَلاتِّفَاقِ الإِمَامَينِ عَلَىٰ أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ٢١٥)، و«كشف الأسرار» (٣/ ٣٨٦)، و«اللمع» ص(١٢٣)، و «التبصرة» ص(٥٣٠)، و «المحصول» (٢/ق٣/ ١٦٥)، و «جمع الجوامع بحاشية البناني» (٢/ ٣٥١)، و «التمهيد» (٤/ ٢٦٣)، و «الروضة» ص(١٥٨)، و«المسودة» ص(٤٩٤)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٦٨)، و«شرح ابن بدران» (۱/ ٣٩٥)، و «إرشادالفحول» ص (٢٤٥).



# الفَصْلُ الخَامِسُ الخَامِسُ الدَّلِيلُ الخَامِسُ «القِياسُ»

## ويَشْمَلُ تَمْهِيدًا واثْنتَي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَخَاتِمةً:

المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ: تَعْريفُ القِيَاسِ اصْطِلاَحًا.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أُوجُهُ تَطَرُّقِ الخَطَأِ إِلَىٰ القِيَاسِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِئَةُ: شُرُوطُ الأَصْل.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: شُرُوطُ الفَرْعَ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الحُكْمُ وَشُرُوطُهُ.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حُكْمُ التَّعْلِيلِ بالعِلَّةِ القَاصِرَةِ.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اطِّرَادُ العِلَّةِ .

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اشْتِرَاطُ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالأُوصَافِ العَدَميَّة.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: إِنْبَاتُ العِلَّةِ بِالدَّوَرَانِ.

المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: حُكْمُ انْتِفَاءِ مُنَاسَبةِ الوَصْفِ، إِذَا لَزِمَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ، وَالمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: وَرَاجِحَةٌ عَلَيْهَا.

المَسْأَلَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: وَيَاسُ الدَّلاَلَةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةً: القَوَادِحُ فِي القِيَاسِ.

خَاتِمَةُ الفَصْلِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المُسَائِلِ الَّتِي فِيهَا خِلافٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ.



قَبْلَ الدُّخُولِ فِي صُلْبِ مَسَائِلِ الخِلافِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ يَحْسُنُ التَّقْدِيمُ بِذِكْرِ تَعْرِيفِهِ اللُّغَوِيِّ .

## تَعْرِيفُ القِيَاسِ فِي اللُّغَةِ:

يُطْلَقُ القِيَاسُ فِي لُغَةِ العَرَبِ، وَيُرَادُ بِهِ عَدَدٌ مِنَ المَعَانِي، أَهَمُّهَا: (أَ) التَّقْدِيرُ: تَقُولُ: قِسْتُ الثَّوبَ بِالمِثْرِ، إِذَا قَدَّرْتَهُ بِهِ، وَيُقَالُ: قَاسَ الطَّبِيبُ الجُرْحَ: إِذَا سَبَرَهُ بِالمِسْبَارِ؛ لِيَعْرِفَ مِقْدَارَ غَوْرِهِ (١٠). قَاسَ الطَّبِيبُ الجُرْحَ: إِذَا سَبَرَهُ بِالمِسْبَارِ؛ لِيَعْرِفَ مِقْدَارَ غَوْرِهِ (١٠). فَكُلُّ مَا قُصِدَ بِهِ مَعْرِفَةُ قَدْرِ أَحَدِ الأَمْرَينِ بِالآخَرِ - يُسَمَّىٰ قِيَاسًا.

(ب) المُسَاوَاةُ: تَقُولُ: قِسْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ: إِذَا حَاذَيْتَ إِحْدَاهُمَا

بِصَاحِبَتِهَا وَسَوَّيتَهَا بِهَا، وَتَقُولُ: قِسْتُ الغِلاَفَ بِالكِتَابِ: إِذَا سَوَّيتَهُ بِهِ.

وَمِنْهُ قَولُهُمْ: فُلاَنٌ يُقَاسُ بِفُلانٍ، وَفُلاَنٌ لاَ يُقَاسُ بِفُلانٍ، فَالأَوَّلُ:

يُسَاوِيهِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، وَالتَّانِيْ: لاَ يُسَاوِيهِ.

(ج) كَمَا يُطْلَقُ القِيَاسُ عَلَىٰ اشْتِرَاكِ التَّقْدِيرِ، وَالمُسَاوَاةِ إِذَا قُصِدَتِ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ مَجْمُوعِ الأَمْرَيْنِ، فَتَقُولُ: وللسَّنَ المُسَاوَاةُ عَقِبَ التَّقْدِيرِ، فَتَقُولُ: قِسْتُ الشَّيءَ بِالشَّيءَ بِالشَّيءَ ؛ إِذَا قَدَّرْتَهُ، بِهِ فَسَاوَاهُ.

<sup>(</sup>۱) المِسْبَار: فتيلة أو حديدة أو نحوها تُوضع في الجرح ليُعرف عمقه، ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (۳/ ۱۲۷)، و «المصباح» (۱/ ۲۱۳) مادة (سبر).

تِلْكَ أَهَمُّ الإِطْلاَقَاتِ اللُّغَويَّةِ لِلَهْظَةِ القِيَاسِ<sup>(١)</sup>، وَكُتُبُ اللُّغَةِ وَمعَاجِمُهَا زَاخِرَةٌ بِتِلْكَ المَعَانِي، والأَمْثِلَةِ عليهَا، وَالإِسْتِشْهَادَاتِ لَهَا.

وَبَعْدَ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ أَبْدَأُ \_ مُسْتَعِينًا بِاللهِ \_ بِاسْتِقْرَاءِ المسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ بَيْنَ الإِمَامَينِ في هَلذَا الدَّلِيلِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٤٠)، و «الصحاح» (٣/ ٩٦٨)، و «أساس البلاغة» ص (٥٣)، «لسان العرب» (٧١،٧٠/)، «المصباح» (٢/ ٥٢١)، و «القاموس» (٢/ ٤٤٢) مادة (قيس).

## المَسْأَلَةُ الأُولَىٰ تعْرِيفُ القِيَاسِ اصْطِلاَحًا

سَأْتَنِا وَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: تَعْريفُ الغَزَالِيِّ.

المَطْلَبُ التَّانِي: تعْرَيفُ ابْن قُدَّامَةً.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : شَرْحُ التَّعْرِيفَينِ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الفَرْقُ بِينَ التَّعْرِيفَينِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مُناقَشَتُهُمَا.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَىٰ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ.

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْريفُ الغَزَالِيِّ

عَرَّفَ الغَزَالِيُّ القِيَاسَ اصْطِلاَحًا؛ فَقَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: "وَحَدُّهُ: أَنَّهُ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عِنْهُمَا، بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ، أَوْ نَفْيِهِ مَا عَنْهُمَا» (١).

وَعَرَّفَهُ فِي «المَنْخُولِ» بِقُوله: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ، أَوْ نَفْيِهِ مَا عَنْهُمَا»(٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۲/ ۲۲۸)، وهو تعريف القاضي الباقلاني نفسه، ينظر: «البرهان» (۲/ ۲۰۵۷)، «المنخول» ص (۳۲ ۳۱۵)، و«المحصول» (۲/ ق۲/ ۹) «الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۹۲)، إرشاد الفحول ص (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) «المنخول» ص(٣٢٤)، وقد عرَّفه في «شفاء الغليل» بقريب منه، فقال: «القياس: عبارة عن إثبات حكم الأصل في الفرع؛ لاشتراكهما في علة الحكم»، ينظر: ص(١٨).

## المَطْلَبُ الثَّانِي تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ

عَرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةً بِقَولِهِ: «وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَىٰ أَصْلِ، فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَينَهُمَا»(١).

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص (۲۷۵).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ شَرْحُ التَّعْرِيْفَيْنِ

## (أ) شَرْحُ تَعْرِيفِ الغَزَاليِّ:

يَشْتَمِلُ تَعْرِيفُ الغَزَاليِّ علىٰ خَمْسَةِ قُيُودٍ:

الأَوَّلُ: قَولُهُ: «حَمْلُ مَعْلُوم عَلَىٰ مَعْلُوم».

الثَّانِيْ : قَولُهُ: «فِي إِثْبَاتِ حُكَّم لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا».

الثَّالِثُ: قَولُهُ: «بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا».

الرَّابِعُ: قَولُهُ: «مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ، أَوْ صِفَةٍ لَهُمَا».

الخَامِسُ: قَولُهُ: «أَوْ نَفْيهِ عَنْهُمَا».

أَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ قَولُهُ: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ معْلُومٍ» \_ فيَسْتَدْعِيْ بَيَانَ مَعْنَىٰ الحَمْلِ، وَذِكْرَ فَائِدَةِ إطْلاَقِ لَفْظِ المَعْلُومِ، وَفَائِدَةِ حَمْلِ المَعْلُومِ علىٰ المَعْلُومِ. علىٰ المَعْلُوم.

أَمَّا مَعْنَىٰ الحَمْل: فَهُوَ إِلحَاقُ أَحَدِ المَعْلُومَيْنِ لِلآخَرِ فِي حُكْمِه.

وَأَمَّا فَائِدَةُ إِطْلاَقِ لَفْظِ المَعْلُومِ: فَلاَّنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ صُورَةُ المَحْمُولِ وَالمَحْمُولِ وَالمَحْمُولِ عَلَيْهِ عَدَمِيَّةً، وَرُبَّمَا كَانَتْ وُجُودِيَّةً، فَلَفْظُ المَعْلُومِ يَكُونُ شَامِلاً لَهُمَا؛ فَإِنَّهُ لَوْ أُطْلِقَ لَفْظُ المَوْجُودِ، لَخَرَجَ مِنْهُ المَعْدُومُ، وَلُو أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّيءِ، لاَحْتَصَّ أَيْضًا بِالمَوجُودِ، عَلَىٰ القَولِ الصَّحِيحِ.

وَلُوْ قَالَ: حَمْلُ فَرْعِ عَلَىٰ أَصْلِ، رُبَّمَا أَوْهَمَ اخْتِصَاصَهُ بِالمَوجُودِ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ وَصْفَ أَحَدِهِمَا بِكَونِهِ فَرْعًا، وَالآخَرِ بِكَونِهِ أَصْلاً - قَدْ يُظَنُّ أَنَّهُ صِفَةٌ وُجُودِيَّةٌ، وَالصِّفَاتُ الوُجُودِيَّةُ لاَ تَكُونُ صِفَةٌ لِلْمَعْدُومِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقَّا، فَكَانَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ المَعْلُومِ أَجْمَعَ وَأَمْنعَ، وَأَبْعَدَ عَنِ الوَهْمِ الفَاسِدِ.

وَأَمَّا فَائِدةُ حَمْلِ المَعْلُومِ عَلَىٰ المَعْلُومِ: فَتَظْهَرُ فِي أَنَّ القِيَاسَ يَسْتَدْعِيْ المُقَايَسَةَ؛ وَذٰلكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَينَ شَيْئَينِ، وَلأَنَّهُ لَوْلاَهُ لَكَانَ إِثْبَاتُ الحُكْمِ، أَوْ نَفْيُهُ فِي الفَرْعِ \_ غَيْرَ مُسْتَفَادِ مِنَ القِيَاسِ، أَوْ كَانَ مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ غَيرِ مُعْتَبَرَةٍ، فَيَكُونُ بِمُجَرَّدِ الرَّأْي وَالتَّحَكُّم، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.

وَأَمَّا الْقَيْدُ الثَّانِيْ: وَهُو قَوْلُهُ: «فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيهِ عَنْهُمَا» \_ فَإِنَّمَا أَوْرَدهُ؛ لِأَنْ الفَرْعَ عَلَىٰ الأَصْلِ قَدْ ظَهَرَ أَنَّ معْنَاهُ: التَّشْرِيكُ فِي الحُكْمِ، وَحُكْمُ الأَصْلِ - وَهُوَ المَحمُولُ عليْهِ - قَدْ يَكُونُ إِثْبَاتًا، وقَدْ يَكُونُ نَفْيًا، وَكَانَتْ عِبَارَتُهُ بِذَٰلِكَ أَجْمَعَ لِلنَّفْي والإِثْبَاتِ.

وَأَمَّا القَيدُ الثَّالثُ: وَهُوَ قَولُهُ: «بِأَمْرِ جَامِعِ بَينَهُمَا»: فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ؟ لِأَنَّ القِيَاسَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِالجَامِعِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ، وَإِلاَّ كَانَ حَمْلُ الفَرْعِ عَلَىٰ الأَصْلِ فِالفَرْعِ، وَإِلاَّ كَانَ حَمْلُ الفَرْعِ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي حُكْمِهِ مِنْ غَيرِ دَلِيْلِ، وَهُو مُمْتَنِعٌ.

وَأَمَّا الْقَيدُ الرَّابِعُ: وَهُوَ قَوْلُهُ: «مِنْ إثْبَاتِ حُكْم، أَوْ صِفَةٍ لَهُمَا» ـ فَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ؛ لأَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ، قَدْ يَكُونُ حُكْمًا شَرْعِيًّا تَارَةً؛ كَمَا لَوْ قَالَ فِي تَحْرِيمِ بَيعَ الكَلْبِ: «إِنَّهُ نَجِسٌ، فَلاَ يَجُوزُ بَيعُهُ؛ كَالْخِنْزير».

وَقَدْ يَكُونُ وَصْفًا حَقِيقِيًّا؛ كَمَا لَوْ قَالَ فِي النَّبِيذِ: ﴿إِنَّهُ مُسْكِرٌ، فَكَانَ حَرَامًا؛ كَالخَمْرِ».

وَأَمَّاالْقَيدُ الْخَامِسُ: وَهُو قُولُهُ: «أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا» ـ فَإِنَّمَا أُورَدَهُ؛ لأَنَّ الْجَامِعَ مِنَ الْحُكْمِ أَوِ الصِّفَةِ، قَدْ يَكُونُ إِثْبَاتًا، كَمَا سَبَقَ مِثَالُهُ، وَقَدْ يَكُونُ نِفْيًا.

أُمَّا النَّهْيُ فِي الحُكْمِ: فَكَمَا لَوْ قَالَ فِي النَّوْبِ النَّجِسِ إِذَا غُسِلَ بِالنَّجِسِ إِذَا غُسِلَ بِالخَلِّ: غَيرُ طَاهِرٍ ؟ فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ فِيْهِ ، كَمَا لَوْ غسَلَهُ بِاللَّبَنِ ، أَوِ المَرَقِ » .

وَأَمَّا فِي الصَّفَةِ: فَكَمَا لَوْ قَالَ فِي الصَّبِيِّ: «إِنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ ؟ فَلاَ يُكَلَّفُ ؟ كَالمَجْنُونِ »(١).

شَرْحُ تَعْرِيفِ ابْن قُدَامَةً:

يَشْتَمِلُ تَعْريفُ ابْنِ قُدَامَةَ عَلَىٰ خَمْسَةِ قُيُودٍ أَيضًا، هِيَ:

حَمْلُ فَرْعٍ، عَلَىٰ أَصْلٍ، فِي حُكْمٍ، بِجَامِعِ بَينَهُمَا.

أَمَّاالأَوَّلُ: وَهُوَ قَولُهُ: «حَمْلُ»: فقَدْ مَرَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ شَرْحِ القَيدِ الأَوَّلِ مِنْ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ (٢).

قَالَ فِي «شَرْحِ الرَّوضَةِ»: «والمُرادُ بِالحَمْلِ: الإِلْحَاقُ، وَالتَّسْوِيَةُ

<sup>(</sup>۱) «الإحكام» للآمدي (۲/ ۱۷٦ ـ ۱۸۷)، بتصرف يسير، وينظر في شرح التعريف: «البرهان» (۲/ ۷٤٥، ۲٤۷)، و «المستصفى» (۲/ ۲۲۸، ۲۲۹)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ۹)، و «إرشاد الفحول» ص(۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (٨٨٩) من هذا الكتاب.

بَينَهُمَا؛ أَيْ: بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ فِي الحُكْمِ»(١).

أَمَّا القيدُ الثَّانِي: «الفَرْغُ» فَهُوَ: «المُسَمَّىٰ بِصُورَةِ مَحِلِّ النَّزَاعِ؛ وَهِيَ الوَاقِعَةُ المُتَنَازَعُ فِي حُكْمِهَا، نَفْيًا وَإِثْبَاتًا» (٢).

فَفِي مِثَالِ: حَمْلِ النَّبيذِ عَلَىٰ الخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ بِجَامِعِ الإِسْكَارِ \_ يَكُونُ الفَرْعُ: النَّبيذُ.

أَمَّا القَيدُ الثَّالِثُ: «الأَصْلُ»: فَالأَصْلُ يُطْلَقُ عَلَىٰ أَمْرَين:

أَحَدُهُمَا: مَا يُنِيَ عَلَيهِ غَيرُهُ؛ كَقُولِنَا: إِنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ تَعَالَىٰ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ رِسَالَةِ الرَّسُولِ يَنْيَنِي عَلَىٰ مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ تَنْيَنِي عَلَىٰ مَعْرِفَةِ المَّسُولِ تَنْيَنِي عَلَىٰ مَعْرِفَةِ المُرْسِلِ.

ثَانِيهِمَا: مَا عُرِفَ بِنَفْسِه، مِنْ غَيرِ افْتِقَارِ إِلَىٰ غَيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ عَلَيهِ غَيرُهُ؛ وَذٰلِكَ كَمَا تَقُولُهُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي النَّقْدَينِ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُبنَ عَلَيهِ غَيرُهُ (٣).

وَالأَصْلُ الَّذِيْ يُرَادُ فِي القِيَاسِ: هُوَ الوَاقِعَةُ الَّتِي يُقْصَدُ تَعْدِيَةُ حُكْمِهَا إِلَىٰ الفَرْع (٤٠)؛ كَالخَمْرِ فِي المِثَالِ السَّابِقِ.

القَّيدُ الرَّابِعُ: «الحُكُمُ»: وَالمُرَادُ بِهِ: الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، الخَاصُّ

<sup>(</sup>۱) «شرح الروضة» لابن بدران (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الإحكام» للآمدى (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ١٩٣).

بِالأَصْلِ<sup>(۱)</sup>؛ سَوَاءٌ كَانَ حِلاً أَمْ حُرْمَةً، وَالحُكْمُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ: ظَاهِرٌ فِي الحُرْمَةِ.

القَيدُ الخَامِسُ: قَوْلُهُ: «بِجَامِعٍ بَينَهُمَا»: مَرَّ بَيَانُهُ عِنْدَ شَرْحِ القَيدِ الثَّالِثِ مِنْ تَعْريفِ الغَزَالِيِّ (٢).

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ القِيَاسَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِوَصْف جَامِع بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْع، وهُو مَا يُعْرَفُ «بِالعِلَّةِ»؛ وهِيَ مَنَاطُ الحُكمِ (٣) وَالمُرادُ: العِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، لأَنَاطَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ بِهَا، وَنَصَبَهَا عَلاَمَةً عليهَا (١٠)، وَسُمِّيَتْ عِلَيهَا لاَتَ العِلَّةُ الشَّرْعِ بِهَا، وَنَصَبَهَا عَلاَمَةً عليهَا (١٠)، وَسُمِّيتُ عِلَّةً لأَحَدِ أَمْرَين:

الأُوَّلُ: لَأَنَّهَا غَيَّرَتْ حَالَ المَحِلِّ؛ أَخْذًا مِنْ عِلَّةِ المَريضِ؛ لأَنَّهَا اقْتَضَتْ تَغيُّرُ حَالهِ (٥٠).

الثَّانِي: لأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ العَلَلِ بَعْدَ النَّهَلِ، وَهُوَ مُعَاوَدَةُ الشُّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخُرِىٰ؛ لأَنَّ المُجْتَهِدَ يُعَاوِدُ النَّظَرَ فِي اسْتِخْرَاجِهَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ (٦٠).

وَالعِلَّةُ فِي المِثَالِ السَّابِقِ، أَوِ الوَصْفُ الجَامِعُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ - هُوَ الإِسْكَارُ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (٨٩٠) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (٢/ ٢٣٠)، و «الروضة» ص (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «المستصفى» (٢/ ٢٣٠)، و«شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) «الروضة» ص(٢٧٦)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٢٩)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٠٧).

وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ هَـٰذَا القَيدِ فِي أَنَّهُ لَو ْلَمْ يُذْكَرْ ، لَكَانَ حَمْلُ الفَرْعِ عَلَىٰ الأَصْلِ فِي حُكْمِهِ حَمْلًا مِنْ غَيرِ دَليلٍ ، وَهُوَ مُمْتَنِعُ (١).

هَاذَا اخْتِصَارُ القَولِ فِي شَرْحِ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا الله (٢٠).

<sup>(</sup>١) «الإحكام» (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر في شرح تعريف الموفق: «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٢٧)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٢٤٣).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ الفَرْقُ بِينَ التَّعْرِيفَينِ

القَارِئ لِتَعْرِيفَي الإِمَامَيْنِ يُدْرِكُ الفَرْقَ الظَّاهِرَ، وَالخِلَافَ الوَاضِحَ بَينَهُمَا؛ فَقَدْ كَانَتْ صِيغَةُ ابْنِ قُدَامَةَ مُخَالِفَةً فِي الجُمْلَةِ لِصِيغَةِ الغَزَاليِّ، وَيَتَجَلَّىٰ ذَٰلِكَ فِي أُمُورِ، مِنْهَا:

صَدَّرَ الغَزَالِيُّ تَعْرِيفَهُ بِقَوْلِهِ: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ» بَينَمَا صَدَّرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ بِقَولِهِ: «حَمْلُ فَرْعِ عَلَىٰ أَصْلِ» والمَقْصُودُ وَاحِدٌ.

(ب) ثُمَّ قَالَ الغَزَاليُّ : «في إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهَ عَنْهُمَا»، واكْتَفَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ بِقَولِهِ : «في حُكْم».

(ج) كَرَّرَ الْغزَاليُّ هَاذَا اللَّفْظُ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَقَالَ: "مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ، أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيهِمَا عَنْهُمَا».

وَزَادَ لَفْظَةَ: «أَوْ صِفَةٍ».

وَلَمْ يُكَرِّرُ ذٰلِكَ ابْنُ قُدَامَةً، وَلَمْ يَخُصَّ الصِّفَةَ بِقَيدٍ.

وَخُلَاصةُ الفَوَارِقِ: تَكْمُنُ في سُلُوكِ الغَزَاليِّ في تَعْريفِهِ مَسْلَكَ التَّوَسُّع فِي ذِكرِ القُيُودِ وَالأَلفَاظِ، وَسُلُوكِ المُوفَّقِ مسْلَكَ الإِيجَازِ.

وَمعَ ذٰلك فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَىٰ ذِكْرِ بَعْضِ القُيُودِ بِنصِّهَا، مِثْلُ اتِّفَاقِهِمَا عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ «حَمْلُ» وَ «حُكْمٍ»، وَذِكَرِ «الجَامِع».

وَبِذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ أَوْجُهُ الوِفَاقِ والإِفْتِرَاقِ بَينَ تَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ.

وَمِمَّا يُؤكِّدُ اخْتِلاَفَهُمَا الحَقِيقيَّ فِي الحَدِّ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ ذَكَرَ تعْرِيفَهُ الَّذِي اخْتَارَهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنَ التَّعْريفَاتِ الأُخْرَىٰ بَعْدَهُ، وَذَكَرَهَا بِصِيغَةِ التَّصْعِيفِ (١)، وَمِنْهَا تعْرِيفُ الغَزَاليِّ.

وَهَاٰذَا بُرهَانٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ الصَّرِيْحَةِ لِلْغَزَالِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ، وَعَدَمِ مُوافَقَتِهِ لإخْتِيَارِهِ.

ینظر: «الروضة» ص(۲۷۵).

## المَطْلَبُ الخَامِسُ المُناقَشَةُ

لَمْ يَسْلَمْ كُلِّ مِنْ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ مِنَ الاِعْتِرَاضَاتِ، وَالإِشْكَالَاتِ المُوَجَّهَةِ إِلَيْهِمَا. وَسَأَذْكُرُأَهَمَّ المُنَاقشَاتِ الخَاصَّةِ بِكُلِّ مِنْهُمَامَعَ الإِجَابَةِ عَنْهَا: (أ) مُناقَشَةُ تَعْرِيْفِ الغَزَالِيِّ:

لَقَدْ وُجِّهَ إِلَىٰ الحَدِّ الَّذِي اخْتَارَهُ الغَزَالِيُّ لِلْقِيَاسِ عَدَدٌ مِنَ الإِعْتِرَاضَاتِ مِنْهَا:

أَنَّ القَولَ بِحَمْلِ المَعْلُومِ عَلَىٰ المَعْلُومِ: إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ إِثْبَاتُ مِثْلِ حُكْم أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ، أَو شَيءٍ آخَرُ:

ُ فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ: فَالقَولُ ثَانِيًا فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُما، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا \_ يَكُونُ تَكْرَارًا، مِنْ غَير فَائِدةٍ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ: فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، كَيْفَ؟ وَإِنَّهُ بِتَقْديرِ أَنْ يُرادَ بِهِ شَيءٌ آخَرُ، فَلاَ يَجُوزُ ذِكْرُهُ فِي تَعْرِيفِ القِيَاسِ، لأِنَّ مَاهِيَّةَ القِيَاسِ تَتِمُّ بِإِثْبَاتِ مِثْلِ حُكْمِ أَحَدِ المَعْلُومَينِ لِلآخَرِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ، فَكَانَ ذِكْرُ ذَٰلِكَ الشَّيءِ زَائِدًا عَمًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلْكَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِحَمْلِ الْمَعْلُومِ عَلَىٰ الْمَعْلُومِ: إِنَّمَا هُوَ الْتَشْرِيكُ بَينَهُمَا فِي حُكْمِ أَحَدِهِما مُطْلَقًا، وَقُولُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ: «فِي إِثْبَاتِ

حُكْمٍ أَوْ نَفْيِه » \_ إِشَارَةٌ إِلَىٰ ذِكْرِ تَفَاصِيلِ ذَٰلِكَ الحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ ، وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَىٰ نَفْسِ التَّسْوِيَةِ فِي مَفْهُوم الحُكْم ، فَذِكْرُهَا ثَانِيًا لاَ يَكُونُ تَكْرَارًا (١٠ .

الإعْتِرَاضُ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ: «فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا» \_ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الحُكْمَ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ مُثْبَتٌ بِالقِيَاسِ، وَهُو مُحَالٌ؛ مِنْ جِهَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ الحُكْمَ فِي الأَصْلِ، فَلَوْ كَانَ ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ فَرْعًا عَلَىٰ القِيَاسِ \_ كَانَ دَورًا (٢).

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلْكَ: أَنْ يُقَالَ: لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا» ـ مُشْعِرٌ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ الْهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا» ـ مُشْعِرٌ بإِثْبَاتِ حُكْمٍ الأَصْلِ بِالقِيَاسِ عَلَىٰ مَا عُلِمَ مُرْكَبٌ مِنَ: الأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَحُكْمِ الأَصْلِ، وَالْوَصْفِ الْجَامِعِ بَينَ الأَصْلِ وَالْفَرْع، وَالْحَكْمُ فِي الأَصْلِ غَيْرُ مُسْتَنِدٍ فِي ثُبُوتِهِ، وَلاَ نَفْيِهِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ وَالْفَرْع، وَالْحَكْمُ فِي الأَصْلِ غَيْرُ مُسْتَنِدٍ فِي ثُبُوتِهِ، وَلاَ نَفْيِهِ إِلَىٰ مَجْمُوعِ وَالْفَرْع، وَالْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مُسْتَنِدٍ فِي ثُبُوتِهِ، وَلاَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ هَلَذِه الأُمُورِ؛ إِذْ هُو غَيرُ مُتَوقِفٍ عَلَىٰ الْفَرْع، وَلاَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَوقِفٌ عَلَىٰ الْمَرْع، وَلاَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَوقَفٌ فِي ثُبُوتِهِ عَلَىٰ الوَصْفِ الْجَامِعِ (\*) وَهُو الْعِلَّةُ ؛ حَيثُ إِنَّ الشَّرْع وَهُو الْعِلَّةُ ؛ حَيثُ إِنَّ الشَّرْع وَالْعَلْعُ فَي ثُبُوتِهِ عَلَىٰ الوَصْفِ الْجَامِعِ (\*) وَهُو الْعِلَةُ ؛ حَيثُ إِنَّ الشَّرْع وَالْعَلْعُ فِي ثُبُوتِهِ عَلَىٰ الوَصْفِ الْجَامِعِ (\*) وَهُو الْعِلَةُ ؛ حَيثُ إِنَّ الشَّرْع وَالْعَلْقُومُ الْعَلَقُ أَوْ الْعَلْقِ الْعَلَاءُ الْقَرْعِ الْعَلَمُ عَلَىٰ الْعَرْعِ الْعَلَاءُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُعْتَذِهِ الْعَلَىٰ الْوَاسُولِ الْعَلَاءُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَرْعِ الْعَلَىٰ الْمُعْرِقِ الْعَلَىٰ الْعَلَيْ الْوَاسُولِ الْعَلَىٰ الْمَالِعُ الْعَلَىٰ الْمَامِعُ (\*) وَهُو الْعَلَمُ الْعُولِ الْعَلَمُ الْعَلَىٰ الْفَالْعُ الْعَلَىٰ الْعَلَقُ الْعُولِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذا الاعتراض والجواب، وما بعدهما من الاعتراضات والإجابات: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨٧ ـ ١٩٠)، وقد نقلتها بشيء من التصرف.

 <sup>(</sup>۲) وقد وصف الآمدي هَـٰذَا الاعتراض، بأنه أقوى الإشكالات الواردة هنا، ينظر:
 «الإحكام» (۳/ ۱۸۹).

 <sup>(</sup>٣) هاذا نص الآمدي، ولاكن بالتحقيق يتضح أنّه ربط الأصل بالوصف الجامع،
 وهاذا معناه: أننا لو لم نعثر على الوصف الجامع، أولم يُوجد، تخلّف حكم
 الأصل؛ وهو غير صحيح؛ ولذلك فالأقرب للصواب أن يُقال: إنَّ حكم الأصل
 متوقف على ثبوت الأصل ودليله، وإن لم نعرف له وصفًا جامعًا، أمَّا بالنَّسبة للفرع =

لَمْ يُثْبِتِ الحُكْمَ فِي الأَصْلِ، إِلاَّ بِنَاءً عَلَيهِ ؛ وَلِهَاذَا قَالَ الغَزَالِيُّ فِي تعْرِيفِهِ : «فِي إثْبَاتِ حُكْم لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا، بِأَمْرِ جَامِع بَينَهُمَا»(١).

وَالوَصْفُ الجَامِعُ: رُكْنُ القِيَاسِ، وَلَيْسَ هُوَّ نَفْسَ القِيَاسِ، فَلاَ يَكُونُ ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ وَلاَ نَفْيُهُ بِالقَيَاسِ، بَلْ بِالعِلَّةِ، وَلَيسَتْ هِيَ نَفْسَ القِيَاسِ، بَلْ بِالعِلَّةِ، وَلَيسَتْ هِيَ نَفْسَ القِيَاسِ، وَالثَّابِتُ وَالمَنْفِيُّ بِالقِيَاسِ: إِنَّمَا هُوَ حُكْمُ الفَرْع، لاَ غيرُ.

الاعْتِراضُ الثَّالثُ: أَنَّ كَلِمَةَ «أَوْ» لِلتَّرْدِيْدِ وَالشَّكَ، وَالتَّحْدِيدُ إِنَّمَا هُوَ لِلْتَّعْيِين، وَالتَّرْدِيْدُ يُنَافِي التَّعْيينَ.

والجَوابُ عَنْ ذَلِكَ: أَنَّ التَّحْدِيدَ وَالتَّعْرِيفَ قَدْ تَمَّ بِقُولِنَا: «حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ، بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا»، وَمَا وَقَعَ فِيهِ التَّرْدِيدُ بِحَرْفِ «أَوْ» فَقَدْ بَانَ بِالتَّحْدِيدِ، وَتَمَّ وَانْتَهَىٰ، وَالتَّعْرِيفُ غَيرُ مُتَوقِّفٍ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ فَقَدْ بَانَ بِالتَّحْدِيدِ، وَتَمَّ وَانْتَهیٰ، وَالتَّعْرِيفُ غَيرُ مُتَوقِّفٍ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِزِيَادَةِ البَيَانِ وَالإِيْضَاحِ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ تَعْرِيفِ المَحْدُودِ، كَنْفَ؟ وَإِنَّهُ لاَ مَعْنَىٰ لِلتَّرْدِيدِ سِوى بَيَانِ صِحَّةِ انْقِسَامِ الحُكْمِ، وَالجَامِعِ إِلَىٰ مَا قِيلَ، وَصِحَّةُ الانْقِسَامِ مِنَ الصَّفَاتِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لاَ تَرْدِيدَ فِيهَا.

الإعْتِراضُ الرَّابِعُ: أَنَّ القِيَاسَ الفَاسِدَ قِيَاسٌ، وَهُو عَيرُ دَاخِلِ فِي الحَدِّ؛ وَذَٰلِكَ لأَنَّ هَاذًا القَائِلَ قَدِ اعْتَبَرَ فِي حَدِّهِ حُصُولَ الجَامِع، وَمَهْمَا حَصَلَ الجَامِعُ كَانَ صَحِيحًا، فَالفَاسِدُ الَّذِي لَمْ يَحْصُلِ الجَامِعُ فيهِ فِي نَفْسِ حَصَلَ الجَامِعُ كَانَ صَحِيحًا، فَالفَاسِدُ الَّذِي لَمْ يَحْصُلِ الجَامِعُ فيهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لاَ يَكُونُ دَاخِلاً فِيهِ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: بِأَمْرٍ جَامِعِ فِي ظَنِّ المُجْتَهِدِ؟

فيُمكن أن نقول: إنَّ الحكم فيه متوقف على ثبوت الوصف. والله أعلم.
 أي: من أجل إثبات حكم الفرع لاحكم الأصل، فهو ثابت بدونه.

فَإِنَّهُ يَعُمُّ القِيَاسَ الفَاسِدَ، الَّذِي لَمْ يَحْصُلِ الجَامِعُ فِيهِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَٰلِكَ: أَنَّ الْمَطْلُوبَ إِنَّمَا هُوَ تَحْدِيدُ القِيَاسِ الصَّحِيحِ الشَّرْعِيِّ، وَالْفَاسِدُ لَيسَ مِنْ هَـٰذَا الْقَبِيلِ، فَخُرُوجُهُ عَنِ الْحَدِّ لَا يَكُونُ مُبْطِلًا لَهُ.

تِلْكَ أَهَمُّ المُناقشَاتِ الَّتِي وُجِّهَتْ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الغَزَاليِّ، وَهُنَاكَ غَيْرُهَا ضَرَبْتُ عَنْهَا صَفْحًا؛ طَلَبًا لِلإِيجَازِ (١).

### (ب) مُناقَشَةُ تَعْريفِ ابْن قُدَامَةً:

لَقَدْ وُجِّهَتْ إِلَىٰ تَغْرِيفِ ابْنِ قُدَامَةَ أَيْضًا بَعْضُ الإعْتِرَ اضَاتِ، أَهَمُّهَا:

أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّورُ، وَبِيَانُهُ: أَنَّ الأَصْلَ وَالفَرْعَ لاَ يُعْرِفَانِ إِلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ القِيَاس، فَأَخْذُهُمَا فِي التَّعْرِيفِ دَورٌ.

وَالْجُوابُ عَنْ هَالْدَا: أَنَّ ثُبُوتَ حُكْمِ الْفَرْعِ الْجُزْئِيِّ الْخَارِجِيِّ - فَرْعٌ لِلْقِيَاسِ الْجُزْئِيِّ الْخَارِجِيِّ ، وَالَّذِي نُرِيدُ تَعْرِيفَهُ هُوَ: القِيَاسُ الذِّهْنِيُّ ؟ أَيْ: الْفَيَاسِ الْجُزْئِيِّ الْخَارِجِيِّ ، وَالَّذِي نُرِيدُ تَعْرِيفَهُ هُوَ: القِيَاسُ الدِّهْنِيُّ ؟ أَيْ: الْمَاهِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ لِلْقِيَاسِ ، وَتَعَقُّلُ حَقِيقَةِ الْفَرْعِ ، وَحُصُولُ الحُكْمِ الجُزْئِيِّ الْمَاهِيَّةِ لَيْسَ شَيءٌ مِنْهُمَا فَرْعَ القِيَاسِ الذِّهْنِيِّ ، الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ تَعَقُّلِ مَاهِيَّةِ الْقِيَاسِ ، فَلاَ دَورَ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المحصول» (۲/ق۲/۱۲\_۱۷)، و «الإحكام» للآمدي (۳/۱۸۷، ۱۹۰)، و «الإحكام» للآمدي (۳/۱۸۷، ۱۹۰)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٢٢١) وما بعدها، و«شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٢٧).

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ تَعْرِيفَاتٌ أُخْرَئ

حَظِيَ القِيَاسُ بِتَعْرِيفَاتٍ كَثِيْرَةِ ، مِنَ الأُصُولِيِّينَ ، وَهَاذَا بَيَانٌ بِأَشْهَرِهَا: فَمِنَ الأُصُولِيِّينَ مَنْ عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ: «تَحْصِيلُ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الفَرْعِ ؟ لإشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ عِنْدَ المُجْتَهِدِ»(١).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ: «مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لأَصْلِ فِي عِلَّةِ الحُكْمِ، أَوْ زِيَادَتُهُ عَلَيهِ فِي المُعْنَىٰ المُعْتَبَرِ فِي الحُكْمِ»(٢).

وَقِيلَ: «إِلْحَاقُ المَسْكُوتِ عَنْهُ بِالمَنْطُوقِ بِهِ».

وَقِيلَ: «حَمْلُ الفَرْعِ عَلَىٰ الأَصْلِ بِبَعْضِ أَوْصَافِ الأَصْلِ».

وَقِيلَ: «إِدْرَاجُ خُصُوصٍ فِي عُمُوم».

وَقِيلَ: إِلْحَاقُ المُخْتَلَفِ فِيْهِ بِالمُتَّفِّقِ عَلَيهِ".

وَقِيلَ: اسْتِنْبَاطُ الخَفِيِّ مِنَ الجَلِيِّ " (٣).

وَمِنْهُمْ مِن عَرَّفَهُ بِأَنَّهُ: «حَمْلُ الشَّيءِ عَلَىٰ غَيرِهِ، وَإِجْرَاءُ حُكْمِهِ

<sup>(</sup>۱) وهو تعريف أبي الحسين البصري، ينظر: «المعتمد» (۲/ ١٩٥، ٤٤٣)، و «المحصول» (۲/ ق7/ ١٧٥)، و «الإحكام» (٣/ ١٨٥)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أورده الشوكاني، وعزاه إلى جماعة من المحققين لم يُسمِّهم، ينظر: «إرشاد الفحول» ص (١٩٨).

<sup>(</sup>٣) وقد أوردها الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص (١٩٨).

عَلَيهِ»<sup>(۱)</sup>.

ومِنْهُمْ مَنْ عَرَّفَهُ بِقَولِهِ: «إِثْبَاتُ حُكْمِ الأَصْلِ لِلْفَرْعِ؛ لاِجْتِمَاعِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ»(٢).

وَقِيلَ: «بَذْلُ الجُهْدِ في طَلَبِ الحَقِّ».

وَقِيلَ: «حَمْلُ الشَّيءِ عَلَىٰ الشَّيءِ فِي بَعْضِ أَحْكَامهِ، بِضَرْبٍ مِنَ الشَّيه»(٣).

وَقِيلَ: «القِيَاسُ: هُوَ التَّشْبيهُ».

وَقِيلَ: «هُوَ العِلْمُ الوَاقعُ بِالمَعْلُومِ عَنْ نَظَرٍ».

وَقِيلَ: القِيَاسُ هُو «الإِجْتِهَادُ»<sup>(٤)</sup>.

وقِيلَ: القِيَاسُ: «رَدُّ غَائِبٍ إِلَىٰ شَاهِدٍ».

تِلْكَ أَهَمُّ تَعْرِيفَاتِ القِيَاسِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَلَمْ يَخْلُ وَاحِدٌ مِنْهَا مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَمُنَاقشَاتٍ، يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَلَيسَ هَلذَا مَحِلَّ سَرْدِهَا(٥).

<sup>(</sup>١) وهو تعريف أبي هاشم من المعتزلة، ينظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) وهو اختیار ابن عقیل ینظر: «الواضح» له (۳/ ۸۰۵ ـ ۸۰۰)، وقریب منه تعریف الغزالی فی «شفاء الغلیل»، ینظر: ص(۱۸) منه.

<sup>(</sup>٣) وهو تعريف القاضي عبدالجبار من المعتزلة، ينظر: «الإحكام» (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أورده الغزالي وعزاه إلى بعض الفقهاء، ينظر: «المستصفى »(٢/ ٢٢٩)، وأورده ابن قدامة في «الروضة» ص(٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر في هذه الحدود: «المستصفى» (٢/ ٢٢٨ \_ ٢٢٩)، و «الإحكام» (٣/ ١٨٢ \_ ١٨٢)، و «الروضة» ص (٢٧٥)، و «الروضة» ص (٢٧٥)، و «إرشاد الفحول» ص (١٩٨).

وَأَغْلَبُ هَانِهِ الحُدُودِ مُتَقَارِبَةُ المَعَانِيْ، مُتَّحِدَةُ المَقَاصِدِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَدًا مِنَ الحُدُودِ المَشْهُورَةِ لِلْقِيَاسِ: «وَمَعَانِي هَـٰذِهِ الحُدُودِ مُتَقَاربَةٌ» (١).

قالَ ابنُ بَدْرَانَ مُعَلِّقًا عَلَىٰ هَاذِهِ العِبَارَةِ: «أَيْ: بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَسَاوِيَةً حَقِيقَةً ، وَالاشْتِغَالُ بِمَا يَرِدُ عَلَيهَا ، وَبِمَا يُجَابُ عَنِ الْإِيرَادِ تَطُويلٌ لاَ يَسَعُهُ الوَقْتُ . . . عَلَىٰ أَنَّ العِبَارَاتِ فِي تَعْرِيفِ القِيَاسِ عَنِ الْإِيرَادِ تَطُويلٌ لاَ يَسَعُهُ الوَقْتُ . . . عَلَىٰ أَنَّ العِبَارَاتِ فِي تَعْرِيفِ القِيَاسِ كَثِيرَةٌ ، وَحَاصِلُهَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَنَّهُ اعْتِبَارُ الفَرْعِ بِالأَصْلِ فِي حُكْمِهِ (٢٠) .

مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا بَعِيدُ المَعْنَىٰ، مُجَانِبٌ لِلصَّوَابِ مِنْ جِهَةِ كَونِهِ أَعَمَّ مِنْ القِيَاس، أَوْ أَخَصَّ مِنْهُ.

وَلَيْسَ المَقَامُ مَقَامَ تَقْوِيمٍ لِلْحُدُودِ وَمُنَاقَشَةٍ لَهَا، وَإِنَّمَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَهَمَّهَا، وَكُتُبُ الأُصُولِ زَاخِرَةٌ بِذِكْرِهَا، وَمُنَاقَشَتِهَا (٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۲۷٥)، ولعله يقصد أكثرها إذ إن منها ما هو مطَّرح؛ كتعريفه بالاجتهاد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ﴿شرح الروضة الابن بدران (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المراجع السابقة، وينظر كذُلك: «كشف الأسرار» (٣/ ٢٦٨)، و«فواتح الرحموت» (٢/ ٢٥٧)، و«البرهان» (٢/ ٤٧)، و«المحصول» (٢/ ق٢/ ٩، ٢٤)، و«الإبهاج» (٣/ ٤)، و«نهاية السول» (٤/ ٢ ـ ٦)، و«التمهيد» (٣/ ٣٥٩)، و«الواضح» لابن عقيل (٢/ ٥٠٨ ـ ٥٠٨).

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ التَّعْرِيفُ المُخْتَارُ

بَعْدَ ذِكْرِ تَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ، وَشَرْحِهِمَا، ومُنَاقَشَتِهِمَا، وَإِيْرَادِ بَعْضِ التَّعْرِيفَ التَّعْرِيفَ سَليم نِسْبِيًّا - التَّعْرِيفَ النَّي أَطْلَقَهَا الأُصُولِيُّونَ - يَحْسُنُ اخْتِيَارُ تَعْرِيفِ سَليم نِسْبِيًّا - مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ، وَإِنْ كَانَ كُلِّ لَمْ يَخْلُ مِنْ ذَلكَ، لَكِنَّهَا مُتفَاوِتَةٌ مِنْ حَيثُ الكَثْرَةُ والقِلَّةُ.

وَبِالنِّسْبَةِ لِتَعْرِيفَيِ الإِمَامَينِ: فَلِورُودِ المُنَاقَشَاتِ القَوِيَّةِ عَليهِمَا، مِمَّا أَقْعَدَهُمَا عَنِ الرُّجْحَانِ، فَسَأَضْطَرُّ إِلَىٰ البَحْثِ عَمَّا هُو أَقُوىٰ مِنْهُمَا، وَأَقَلُ اعْتِرَاضًا مَعَ أَنَّ تَعْرِيفِ ابن قُدَامَةَ فيما يَظْهَرُ لِي أُولَىٰ مِن تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، اعْتِرَاضًا مَعَ أَنَّ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، وَأَقَل مُنَاقَشَة، وَلاَشَكَ أَنَّ إِخْرَاجَ حَدِّ سَلِيْمٍ مِنَ الإعْتِراضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ \_ وَأَقَل مُنَاقَشَة، وَلاَشَكَ أَنَّ إِخْرَاجَ حَدِّ سَلِيْمٍ مِنَ الإعْتِراضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ \_ أَمْرٌ عَزِيزُ المَنَالِ بَعِيدُ الحُصُولِ، وَالإِهْتِدَاءُ إِلَيهِ صَعْبٌ مُتَعَذِّرٌ.

وَقَدْ أَكَّدَ هَاذِهِ المَقُولَةَ جَمْعٌ مِنَ الْأُصُوليِّينَ (١).

وَمَا ذَٰلِكَ إِلاَّ لاِشْتِمَالِ القِيَاسِ عَلَىٰ حَقَائِقَ مُخْتَلَفَةٍ، وَقُيُودٍ مُتَبَايِنَةٍ، وَلَأِنَّ الحَدَّ الحَقِيْقِيَّ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الجِنْسِ وَالفَصْلِ (٢)،

<sup>(</sup>۱) كإمام الحرمين في البرهان (۷٤٨/۲) منه، وابن المنيّر وابن الأنباري، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر في تعريفهما: شرح متن السلّم ص(٦٤).

وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذُلِكَ فِي القِيَاس(١).

وَمَعَ ذٰلكَ كُلِّهِ أَرَىٰ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الإِشَارَةِ إِلَىٰ تعْرِيفٍ أَسْلَمَ مِنْ غَيرِهِ، وَأَقْرَبَ إِلَىٰ الصَّوَابِ.

وَهُنَا أَكْتَفِي بِالإِشَارَةِ إِلَىٰ حَدَّينِ مُهِمَّينِ، لأُصُولِيَّينِ جَلِيلَينِ، اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَعْرِيفَهُ، بَعْدَ ذِكْرِهِ عَدَدًا مِنَ الحُدُودِ، وَالمُنَاقشَاتِ عَلَيهَا، وَوَصَفَ كُلُّ مِنْهُمَا حَدَّهُ بِأَنَّهُ الأَصْوبُ الأَحْسَنُ، الجَامِعُ المَانِعُ، الوَافِيْ وَوَصَفَ كُلُّ مِنْهُمَا حَدَّهُ بِأَنَّهُ الأَصْوبُ الأَحْسَنُ، الجَامِعُ المَانِعُ، الوَافِيْ بِالغَرَضِ، العَرِيُّ عنِ الإعْتِراضَاتِ والتَّشْكِيكَاتِ العَارِضَةِ لِغيْرِهِ، ونَحْوِ ذَٰلِكَ.

وَهَلْذَانِ التَّعْرِيفَانِ هُمَا اخْتِيَارُ الإِمَامِ الآمِدِيِّ وَالعَلَّامَةِ الشَّوْكَانِيِّ (٢)، رَحِمَهُمَا اللهُ.

قالَ الآمِدِيُّ: "وَالمُخْتَارُ فِي حَدِّ القِيَاسِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ عَبَارَةٌ عَنِ الإِسْتِوَاءِ بَينَ الفَرْعِ وَالأَصْلِ فِي العِلَّةِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْ حُكْمِ الأَصْلِ، وَهَاذِهِ العِبَارَةُ جَامِعةٌ مَانِعَةٌ، وَافِيَةٌ بِالغَرَضِ، عَرِيَّةٌ عَمَّا يَعْتَرِضُهَا مِنَ التَّشْكِيكَاتِ العَارِضَةِ لِغَيرِهَا» (٣).

وَقَالَ الشُّوْكَانِيُّ: «وَأَحْسَنُ مَا يُقَالُ فِي حَدِّهِ: اسْتِخْرَاجُ مِثْل حُكْم

<sup>(</sup>١) أورده الشوكاني نقلاً عن ابن الأنباري، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(١٩٨).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني الصنعاني اليماني ، ولدسنة (۱۱۷۲هـ) ، فقيه محدث أصولي نظار مجتهد صاحب المؤلفات الكثيرة ، أهمها: «فتح القدير»، و «نيل الأوطار» ، و «إرشادالفحول» وغيرها ، توفي سنة (۱۲۵۰هـ) . ينظر: «البدر الطالع» (۲/ ۲۱۶) ، و «الأعلام» (۲/ ۲۹۸) .

<sup>(</sup>٣) «الإحكام» (٣/١٩٠).

المَذْكُورِ لِمَالَمْ يُذْكُرْ، بِجَامِعِ بَينَهُمَا. فَتَأَمَّلْ هَلْذَا تَجِدْهُ صَوَابًا إِنْ شَاءَاللهُ ١٠٠٠.

وَمَعَ أَنَّ هَالَيْنِ التَّعْرِيفَينِ \_ كَغَيرِهِمَا \_قَدْ ذَخَلَتْهُمَا الصِّنَاعَةُ المَنْطِقِيَةُ التَّيْ يَغْلِبُ عَلَيهَا التَّكَلُّفُ، فَصَارَا غَامِضَينِ، يَحْتَاجَانِ إِلَىٰ شَرْحٍ وَبَيَانٍ، إِلَّا أَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ إِضَافَةً إِلَىٰ عَدَمِ سَلاَمَتِهِمَا مِنَ المُنَاقَشَةِ وَالإعْتِرَاضِ، إِلَّا أَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ غَيرِهِمَا وَأَسْلَمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَكَمْ كَانَ بِوُدِّ كُلِّ طَالِبِ عِلْمٍ، مُهْتَمِّ بِاللَّبَابِ ـأَنْ لَوْ سَلَكَ الأُصُولِيُّونَ فِي تَعْرِيفَاتِهِمْ طَرِيقَةَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَمَعْهُودَ العَرَبِ وَمَأْلُوفَهُمْ، مِنَ الإيضَاحِ بِضَرْبِ المِثَالِ، وَالبُعْدِ عَنِ الغُمُوضِ وَالجِدَالِ، إِذَنْ لَسَهُلَ الأَمْرُ، وَهَانَ الخَطْبُ، وَحَصلَ المَقْصُودُ، وسُلِمَ مِنَ الجِدَالِ وَالمُنَاقِشَاتِ الأَمْرُ، وَهَانَ الخَطْبُ، وَحَصلَ المَقْصُودُ، وسُلِمَ مِنَ الجِدَالِ وَالمُنَاقِشَاتِ وَالرُّدُودِ، الَّتِيْ يَغْلِبُ عَلَيْهَا التَّكَلُّفُ وَالتَّعَسُّفُ، والإِنْتِصَارُ لِلرَّأْيِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «إرشاد الفحول» ص (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» حاشية (٢) من ص(١٩٠)، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَوْجُهُ تَطَرُّقِ الخَطَا إِلَىٰ القِياس

سَأَتَنِاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَنْهَجُ ابن قُدَامَةً فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الفَرْقُ بِينَ المَنْهَجَين .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: المَنْهَجُ المُخْتَارُ.



### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

أُورَدَ الغَزَالِيُّ هَـٰذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ عُنْوانٍ مُغَايِرٍ لِلْعُنْوَانِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَهُا؛ حَيثُ أُورَدَهَا بِمُسَمَّىٰ «مَثَارَاتِ الإِحْتِمَالِ فِي كُلِّ قِيَاسٍ» وَ«مَواضِعِ الإِحْتِمَالِ مِنْ كُلِّ قِيَاسٍ» وَ«مَواضِعِ الإِحْتِمالِ مِنْ كُلِّ قِيَاسٍ»(١).

وَقَدْ عَرَضَ هَاذَهِ المَسْأَلَةَ فِي بَابِ عَقَدَهُ لِبَيَانِ: «طَرِيقِ إِثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ، وَكَيفِيَّةِ إِقَامَةِ الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ صِحَّةٍ آحَادِ الأَقِيْسَةِ»، وَضَمَّنَهُ ثَلاثَ مُقَدِّمَاتِ:

أَوَّلُهَا: المَسْأَلَةُ الَّتِي مَعَنَا(٢).

وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ عُنُوانِ البَابِ: "وَنُنَبِّهُ فِي صَدْرِ الكِتَابِ عَلَىٰ مَثَارَاتِ الإحْتِمَالِ فِي كُلِّ قِيَاسٍ؛ إِذْ لاَ حَاجَةَ إِلَىٰ الدَّلِيلِ، إِلاَّ فِي مَحِلِّ الإحْتِمَالِ، ثُمَّ عَلَىٰ انْقِسَامِ الإحْتِمَالِ، ثُمَّ عَلَىٰ انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، ثُمَّ عَلَىٰ انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، ثُمَّ عَلَىٰ انْقِسَامِ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ إِلَىٰ ظَنِّيَةٍ وَقَطْعِيَّةٍ، فَهَاذِهِ ثَلَاثُ مُقَدِّمَاتٍ: "المُقَدِّمَةُ الأُولَىٰ" الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَةِ إِلَىٰ ظَنِّيَةٍ وَقَطْعِيَّةٍ، فَهَاذِهِ ثَلَاثُ مُقَدِّمَاتٍ: "المُقدِّمَةُ الأُولَىٰ" فِي مَوَاضِعِ الإحْتِمَالِ مِنْ كُلِّ قِيَاسٍ "(")، وَأُورَدَهَا كَمَا يَلِي:

الْأَوَّالُ: يَجُوزُ أَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْلُولًا عِنْدَ الله تَعَالَىٰ، فَيَكُونُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (٢/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩).

القَائِسُ قَدْ عَلَّلَ مَا لَيْسَ بِمُعَلَّلٍ (١).

الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعَلَّلًا، فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصِبْ مَا هُوَ العِلَّةُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ، بَلْ عَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ أُخْرَىٰ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ فِي أَصْلِ التَّعْلِيلِ، وَفِي عَيْنِ العِلَّةِ، فَلَعَلَّهُ قَصَرَ عَلَىٰ وَصْفَينِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِهِ، مَعَ قَرِينَةٍ أُخْرَىٰ، زَائِدَةٍ عَلَىٰ مَا قَصَرَ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ قَدْ جَمَعَ إِلَىٰ العِلَّةِ وَصْفًا ليسَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ، فَزَادَ عَلَىٰ الوَاحِدِ.

الْخَامِسُ: أَنْ يُصِيبَ فِي أَصْلِ العِلَّةِ، وَتَعْيِينِهَا، وَضَبْطِهَا، لَكِنْ يُخْطِئ فِي وُجُودِهَا وَقَرائِنِهَا، يُخْطِئ فِي وُجُودِهَا فِي الفَرْعِ، فَيَظُنُّهَا مَوْجُودِةً بِجَمِيْعِ قُيُودِهَا وَقَرائِنِهَا، وَلاَتَكُونُ كَذَٰلِكَ.

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَدلَّ عَلَىٰ تَصْحِيحِ العِلَّةِ بِمَا لَيسَ بِدَلِيلٍ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ القِيَاسُ، وَإِنْ أَصَابَ العِلَّةَ، كَمَا لَوْ أَصَابَ بِمُجَرَّدِ الوَهْم وَالحَدْس مِنْ غيرِ دَليلِ<sup>(٢)</sup>.

ثُمُّ قَالَ: ﴿وَزَادَ آخَرُونَ احْتِمَالاً سَابِعًا، وَهُوَ الخَطَأُ فِي أَصْلِ القِيَاسِ؛ إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ القِيَاسِ فِي الشَّرْعِ بَاطِلاً، وَهَـٰلَا خَطَأٌ؛ لأِنَّ إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ القِيَاسِ فِي الشَّرْعِ بَاطِلاً، وَهَـٰلَا خَطَأٌ؛ لأِنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/۹۷۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

صِحَّةَ القِيَاسِ لَيْسَ مَظْنُونًا، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ»(١).

وقَدْ بَيَّنَ مَا يَلْزَمُ عَلَىٰ القولِ بِذَلِكَ، ثُمَّ فَصَّلَ القَوْلَ فِي أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِهَاذِهِ الإُحْتِمَالَاتِ، وَهُوَ عَلَىٰ أَيِّ مَذْهَبٍ تَسْتَقيمُ هَاذهِ المُثَارَاتِ، مِنَ المَذْهَبِينِ المُتَعَلِّقُ فِي التَّصْويبِ وَالتَّخْطِئَةِ؟ وَهُمَا: هَلْ المُصِيبُ وَاحِدٌ، أَو كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ؟ (٢).

فَالحَاصِلُ: أَنَّ مَنْهَجَهُ فِي هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ: تَميَّزَ بِثَلاثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: عُنْوَانُ الْمَسْأَلَةِ: حَيْثُ عَنْوَنَ لَهَا: بِـ «مَثَارَاتِ الإِحْتِمَالِ فِي كُلِّ قِيَاسٍ». في كُلِّ قِيَاسٍ».

الثَّانِيُّ: ذِكْرُهُ سِتَّةَ مَوَاضِعَ للإحْتِمَالاَتِ، وزَّيَادَتُهُ سَابِعًا عَلَىٰ قُولِ بَعْض العُلَمَاءِ، وَبَيانُهُ المَوقِفَ مِنْهُ بالتَّعْلِيلُ.

الثَّالِثُ: بَسْطُهُ القَولَ فِي المَسْأَلَةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي حَيْثِيَّاتِهَا.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۲/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

## المَطْلَبُ الثَّانِي مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ

عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لِهَانهِ المَسْأَلَةِ فَصْلاً ، ابْتَدَأَهُ بِقُولهِ: «وَيَتَطَرَّقُ الخَطَأُ إِلَىٰ القِيَاسِ مِنْ خَمْسَةِ أُوجُهِ» (١). وَعَليهِ: فيصِحُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَىٰ هَاذَ الفَصْلِ عُنْوَانُ: «أَوْجُهِ تَطَرُّقِ الخَطَأِ إِلَىٰ القِيَاسِ» (٢).

وقَدْ عَدَّ خَمْسةَ أَوْجُهٍ هِيَ:

- (١) أَلَّا يَكُونَ الحُكْمُ مُعَلَّلًا.
- (٢) أَلَّا يُصِيبَ عِلَّتَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ.
- (٣) أَنْ يُقَصِّرَ فِي بَعْضِ أُوصَافِ العِلَّةِ .
- (٤) أَنْ يَجْمَعَ إِلَىٰ العِلَّةِ وَصْفًا لَيسَ مِنْها.
- (٥) أَنْ يُخْطِئ فِي وُجُودِهَا فِي الفَرْعِ فيَظُنُّهَا مَوْجُودَةً، وَلاَ يَكُونُ كَذٰلِكَ (٣).

وَمِنَ المُمْكِنِ القَولُ بِأَنَّ مَنْهَجَهُ فِي المَسْأَلَةِ تَمَيَّز بِثَلاثَةِ أُوجُهِ: الأَوَّلُ: تَصْدِيرُهُ المَسْأَلَةَ بِمَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيهِ عُنْوَانُ: «أَوْجُهِ تَطَرُّقِ الخَطَأْ إِلَىٰ القَياسِ». الثَّانِي: أَنَّهُ عَدَّ خَمْسَةَ أُوجُهٍ فَقَطْ. الثَّالِثُ: اخْتِصَارُهُ القَولَ فِي المَسْأَلَةِ، وَاكْتِفَاؤهُ بِالإِشَارَةِ إِلَىٰ رُؤوس الأُوجُهِ فَقَطْ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) وقد فعل ذٰلك محقق الكتاب د/ عبدالعزيز السعيد.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (٢٩٣).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ الفَرْقُ بِيَنَ المَنْهَجَينِ

بَعْدَ ذِكْرِ مَا تَمَيَّزَ بِهِ كُلُّ مَنْهَجِ مِنْ مَنْهَجَيْهِمَا فِي المَسْأَلَةِ \_ يَتَّضِحُ لِلْمُتَأَمِّل وَجْهُ الفَرْقِ بَينَهُما؛ حَيْثُ يُمْكِنُ تَلْخِيْصُهُ فِيمَا يَأْتِيْ:

( أ ) عُنْوَانُ المَسْأَلَةِ: فَقَدْ عَنْوَنَ لَهَا الغَزَاليُّ بِـ «مَثَارَاتِ الإحْتِمَالِ فِي القِيَاسِ»، أَوْ «مَوَاضِع الإحْتِمَالِ مِنَ القِيَاسِ».

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ يَجْعَلْ عُنُوانًا مُعَيَّنًا، وَإِنَّمَا بَدَأَ المَسْأَلَةَ بِمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عُنُوانًا لَهَا، وَهُوَ: «أَوْجُهُ تَطَرُّقِ الخَطَأِ إِلَىٰ القِيَاسَ».

وَمَدْلُولُ العُنْوَانَينِ وَاحِدٌ، وَنَتِيجَةُ البَحْثِ عَلَىٰ ضَوْئِهِمَا وَاحِدَةٌ؛ وَهِيَ: خَطَأُ القِيَاسِ، وَعَدَمُ صِحَّةِ الاسْتِدْلاَلِ بِه؛ فَالخِلاَفُ فِي الشَّكْلِ وَالصَّيغَةِ وَالأَسْلُوبِ، أَمَّا المَضْمُونُ، وَالجَوْهَرُ: فَوَاحِدٌ مُتَّفَقٌ عليْهِ.

(ب) عَددُ الأَوْجُهِ، وَمَثَارَاتُ الإِحْتِمالِ:

اخْتَلَفَ الإِمَامَانِ فِي عَدَدِ الأَوْجُهِ، وَمَثَارَاتِ الإحْتِمالِ:

فَعَدَّ الغَزَالِيُّ ستَّةً، وَزَادَ سَابِعًا وَخَطَّأَهُ، بَيْنَمَا اكْتَفَىٰ المُوَفَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ بِعَدِّ خَمْسَةِ أَوْجُهِ فَقَطْ.

وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ ذِكْرِ الخَمْسَةِ الْأُولَىٰ.

أَمَّا السَّادِسُ الَّذِيْ زَادَهُ الغَزَاليُّ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَدَلَّ عَلَىٰ

تَصْحِيحِ العِلَّةِ بِمَا لَيسَ بِدَلِيلِ - فَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ قُدَامَةً.

كَمَا زَادَ الغَزَ الِيُّ سَابِعًا وَخَطَّأَهُ، وَأَهْمَلهُ ابْنُ قُدَامَةَ.

وَلَعَلَّهُ تَرَكَ ذَلكَ اخْتِصَارًا، أَوْ لأَنَّهُ لاَ يَقْوَىٰ عِنْدَهُ وَجْهَا؛ لِتَطَرُّقِ الخَطَأُ إِلَىٰ القِيَاسِ، أَو لِكَونِه مَعْرُوفًا وَاضِحَ المُرَادِ؛ إِذْ لاَ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ العِلَّةِ بِمَا لَيْسَ بِدَليلِ.

وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ تَرَكَهُ إِيْثَارًا لِلإِيجَازِ، كَعَادَتِهِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَينَمَا الغَزَالِيُّ ذَكَرَهُ لِسُلُوكِهِ مَسْلَكَ البَسْطِ وَالإِيضَاحِ وَالبَيَانِ.

(ج) طَرِيقَةُ العَرْضِ: تَميَّزَ عَرْضُ الغَزَاليِّ لِلْمَسْأَلَةِ عَامَّةً بِالبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ، وَلِلمَثَارَاتِ خَاصَّةً بِالإِيضَاحِ وَالبَيَانِ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَسَلَكَ مَسْلَكَ الْإِيجَانِ والاِخْتَصَارِ؛ حَيثُ اكْتَفَىٰ بِذِكْرِ رُؤُوسِ الأَوْجُهِ فَقَطْ، دُونَ شَرْحِ أَوْ بَيَانٍ.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ المَنْهَجُ المُخْتَارُ

يكَادُ يَكُونُ الخِلَافُ بَينَ الإِمَامَينِ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ خِلَافًا شَكْلِيًّا لاَ يَتَرتَّبُ عَلَيهِ ثَمَرَةٌ جَوْهَرِيَّةٌ؛ عِلْمًا، وَعَمَلًا.

وَمعَ ذٰلكَ فَسَأَذْكُرُ مَا أَرَاهُ حِيَالَ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ خِلاَلِ أَوْجُهِهَا الثَّلاَثَةِ: (أ) العُنْوَانُ:

لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: «مَا دَامَ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ فِي صُلْبِ الْمَسْأَلَةِ وَمَضْمُونِهَا، فَلَا يَهُمُّ اخْتِيَارُ عُنُوانٍ مُعَيَّنٍ لَهَا، بَلْ أَيُّ عُنُوانٍ يَدُلُّ عَلَيهَا يَكُونُ مَقْبُولًا، وَهَلْذَا صَحِيحٌ، لَلْكِنَّ العَنَاوِينَ تَخْتَلِفُ مِنْ حَيثُ مُطَابَقَتُهَا لِلْمَوْضُوعِ مُطَابَقَةً بَاهَةً أَوْ نَاقِصَةً، وَمِنْ حَيثِيَّاتٍ أُخْرَىٰ، مُتعَلِّقَةٍ بِصِيَاغَةِ العُنُوانِ؟ مُطَابَقَةً بَصِيَاغَةِ العُنُوانِ؟ كَالوُضُوحِ والغُمُوضِ، والطُولِ والإِخْتِصَارِ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ.

وَمِنْ هُنَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَاضِلَ بَيْنَ عُنُواني الإِمَامَينِ لِلْمَسْأَلَةِ.

وَالَّذِي يَقُوى عِنْدِي: العُنْوَانُ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَسْأَلَةَ، وَهُو: «أَوْجُهُ تَطَرُّقِ الْخَطَأِ إِلَىٰ القِياسِ»؛ «لِمَا يَمْتَازُ بِهِ هَلْذَا العُنْوَانُ مِنْ مُمَيِّرَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا وُضُوحُ المُرادِ بِهِ، وَمُطَابَقَتُهُ التَّامَّةُ لِلْمَوْضُوعِ، مُمَيِّرَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّهَا وُضُوحُ المُرادِ بِهِ، وَمُطَابَقَتُهُ التَّامَّةُ لِلْمَوْضُوعِ، وَشُمُولُهُ لِلْمَعْنَىٰ المَقْصُودِ وَوَجَازَتُهُ، وَوَجَاهَتُهُ، مَعَ التَّسْلِيمِ بِصِحَّةِ عُنْوانِ وَشَيْرِهِ، وَتَمَيُّزِهِ، لَكِنِي أَمِيْلُ إِلَىٰ العُنُوانِ الأَوَّلِ، لِمَا ذَكَرْتُ، وَلِهَلْذَا لِغَنْوانِ الأَوَّلِ، لِمَا ذَكَرْتُ، وَلِهَلْذَا جَعَلْتُهُ عُنُوانَا لِلْمَسْأَلَةِ.

أُمَّا بِالنَّسْبَةِ لِعَدَدِ الأَوْجُهِ وَالمَثَارَاتِ: فَإِنِّي أَمِيْلُ إِلَىٰ اخْتِيَارِ الإِمَامِ الغَزَ اليِّ الْعَذَ النَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ التَّكَامُلِ، وَالحَصْرِ وَالإِسْتِقْصَاءِ. الغَزَ اليِّ المَعْدُ الكَمِّيَةُ. هَاذَا مِنْ حَيثُ الكَمِّيَّةُ.

أمَّا مِنْ حَيثُ الكَيفِيَّةُ فَإِنِّيْ أَمِيلُ إِلَىٰ اخْتِيَارِ ابْنِ قُدَامَة؛ لإمْتِيَازِهِ بِاخْتِصَارِ العِبَارَةِ، وسُهُولَةِ الأُسْلُوبِ، ويُسْرِ المُرادِ.

#### (جـ) طَرِيقَةُ العَرْضِ:

وامْتَازَ عَرْضُ الغَزَالِيِّ بِالبَسْطِ والتَّفْصِيلِ، نَوْعًا مَّا، وعَرْضُ ابْنِ قُدَامَةَ بِالاِخْتِصَارِ وَالإيجَازِ.

وَأَرَىٰ: أَنَّ مَنْهَجَ الغَزَاليِّ فِي المَسْأَلَةِ أُولَىٰ، لما امْتَازَبِهِ مِنَ التَّكَامُلِ وَالبَسْطِ وَالتَّوْضِيحِ، وَذِكْرِ بَعْضِ الجَوَانِبِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَسْأَلَةِ.

وَلاَ مُنَافَاةً فِي رَأْيَيَّ بَينَ مَنْهَجٍ كُلِّ مِنْهُمَا.

وَعَلَىٰ كُلِّ : فَالأَمْرُ اصْطِلاَحِيٌّ ، لاَ مُشَاحَّةَ فِيْهِ ، وَلِكُلِّ مِنَ الإِمَامَينِ وَغَيرهِمَا وِجْهَةٌ واخْتِيَارٌ ، لَهُمَا مَايُبَرِّرُهُمَا ، دُونَ أَنْ يَتَرتَّبَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثَمَرَةٌ عَمَلِيَّةٌ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . (١)

<sup>(</sup>۱) ولم أشأ الدخول في تفصيلات وشرح هاذه الأوجه والمثارات؛ رغبة في الاختصار، ومن أراد ذلك فليرجع إلى مظانه، ومن أقرب ذلك: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٣٤٧)، و«شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣)، «مذكرة الشنقيطي» ص(٢٤٧ \_ ٢٤٧)، ففيها الوفاء مع الإيجاز والحمد لله.

## المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ شُرُوطُ الأَصْل

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ : الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِلأَصْلِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي : الشُرُوطُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةً .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ : مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ في عَرْضِ المسْأَلَةِ .

المَطْلَبُ الخَامِسُ: تَحْقِيقُ الفَرْقِ بِيْنَ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الإِخْتِيَارُ.

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِلأَصْلِ

ذَكَرَ الغَزَاليُّ لِلأَصْلِ شُرُوطًا ثَمَانِيَةً، هِيَ:

١ ـ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا.

٧- أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ سَمْعِيِّ شَرْعِيٍّ.

٣- أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذِي بِهِ عُرِفَ كَوْنُ المُسْتَنْبَطِ مِنَ الأَصْلِ عِلَّةً سَمْعِيًّا.

٤ - أَلاَّ يَكُونَ الأَصْلُ فَرْعًا لَإِصْلِ آخَرَ، بَلْ يَكُونُ ثُبُوتُ الحُكْمِ فيهِ بِنَصِّ،

أُو إِجْمَاعٍ.

٥- أَنْ يَكُونَ دَّلِيلُ إِثْبَاتِ العِلَّةِ فِي الأَصْلِ مَخْصُوصًا بِالأَصْلِ، لاَ يَعُمُّ الفَرْعَ.

٦- أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ القِيَاسِ عَلَيهِ، وَعَلَىٰ وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ.

٧- أَلاَ يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الأَصْلِ بِالتَّعْلِيلِ.

٨- أَلاَّ يَكُونَ الأَصْلُ مَعْدُولًا بهِ عَنْ سَنَن القِيَاس<sup>(١)</sup>.

وَقَدْ عَقَدَ رحمه الله بَابًا فِي أَرْكَانِ القِيَاسِ، وَشُرُوطِ كُلِّ رُكْنِ، وَبَدَأَهُ بِالأَصْلِ؛ فَقَالَ: «الرُّكْنُ الأُوَّلُ: وَهُوَ الأَصْلُ، وَلَهُ شُرُوطٌ ثَمَانِيَةٌ، ثُمَّ سَرَدَهَا، وَأَفَاضَ فِي الكَلَامِ عَنْهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا» (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۳۲۵\_۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٩).

#### المَطْلَبُ الثَّانِي الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ

ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةً لِلأَصْلِ شَرْطَينِ، هُمَا: ١- أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَصِّ، أَوِ اتِّفَاقٍ مِنَ الخَصْمَينِ. ٢- أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ مَعْقُولَ المَعْنَىٰ(١).

وَقَدْ عَقَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - بِاباً فِي أَرْكَانِ القِيَاسِ، فَقَال: «بَابُ أَرْكَانِ القِيَاسِ، فَقَال: «بَابُ أَرْكَانِ القِيَاسِ، وَهِي أَرْبَعةٌ: أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، وَعِلَّةٌ، وَحُكْمٌ؛ فَالرُّكْنُ الأَوَّلُ: وَهُوَ الأَصْلُ، وَلهُ شَرْطَانِ» (٢) وَذَكَرَهُمَا، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهِمَا (٣) خَاصَّةً الشَّرْط الأَوَّل، مِمَّا أَتَاحَ الفُرْصَةَ لِلإِشَارَةِ إِلَىٰ بَعْضِ الشُّرُوطِ الأُخْرَىٰ، الشَّرْط الأَوَّل، مِمَّا أَتَاحَ الفُرْصَةَ لِلإِشَارَةِ إِلَىٰ بَعْضِ الشُّرُوطِ الأُخْرَىٰ، فِي ثَنَايَا كَلاَمِهِ، عَلَىٰ نَحْوِ قَرِيبٍ مِمَّا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ، وَسَيَأْتِيْ لِذَٰلِكَ مَزِيدُ إِيضَاحٍ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ مَنْهَجِهِ فِي المَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۳۱۵ ـ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص(٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه ص (٣١٥\_٣١٧).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ

#### تَمَيَّزُ عَرْضُ الغَزَالِيِّ لِلْمَسْأَلَةِ بِالمِيزَاتِ الآتِيةِ:

- (أ) التَّوَسُّعُ فِي إِيرَادِ الشُّرُوطِ، وَعَدَدِهَا؛ حَيْثُ عَدَّ ثَمَانِيَةَ شُرُوطِ لِلأَصْلِ.
  - (ب) البَيَانُ المُوجَزُ لِلشُّرُوطِ، مَعَ التَّمْثِيل لِبَعْضِهَا.
  - (جـ) الحُكْمُ عَلَىٰ الشُّرُوطِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ أَوِ الفَسَادُ.
  - (د) تَفْصِيْلُ القَولِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَبَسْطُ الحَديثِ عَنْهَا.
  - وَهَانِهِ المَيزَاتُ وَاضِحَةٌ لِمَنْ قَرَأَ مَا سَطَّرَهُ فِي المَسْأَلَةِ.

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ

تَمَيَّزَ عَرْضُ ابْنِ قُدَامَةَ لِلْمَسْأَلَةِ بِمَا يَلِي:

(أ) الإقْتِصَارُ فِي التَّرْقِيمِ عَلَىٰ ذِكْرِ الشُّرُوطِ المُهِمَّةِ؛ حَيثُ عَدَّ شَرْطَينِ فَقَطْ.

(ب) الإشارةُ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ الأُخْرَىٰ، فِي ثَنَايَا حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأُخْرَىٰ، فِي ثَنَايَا حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأُوَّلِ.

وَقَدْ أَشَارَ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ منْهَا:

1- أَلَّا يَتَغَيَّرَ حُكْمُ الأَصْلِ بِالتَّعْلِيلِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ عَنْهُ بِصِيغَةٍ أُخْرَىٰ ؛ فَقَالَ : «فَلَوْ أَرَادَ إِثْبَاتَ حُكْمِ الأَصْلِ بِالقِيَاسِ عَلَىٰ مَحِلِّ آخَرَ لَمْ يَجُزْ ؛ فَإِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِيْ جَمَعَ بِهَا بَيْنَ الأَصْلِ الثَّانِي وَالأَوَّلِ، إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الفَوْعِ ، فَلْيَقِسْهُ عَلَىٰ هَٰذَا الأَصْلِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ الجَامِعُ بَينَ الأَصْلِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ الجَامِعُ بَينَ الأَصْلَ لِأَصْلِ الفَوْعِ ، فَيْرَ مَوجُودٍ فِي الفَرْعِ - لَمْ يَصِعَ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الأَصْلِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَرْمُوجُودٍ فِي الفَرْعِ - لَمْ يَصِعَ قِيَاسُهُ عَلَىٰ الأَصْلِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ ثَبُوتُ حُكْمِهِ بِعِلَّةٍ غَيرِ مَوْجُودَةٍ فِي الفَرْع ، وَمِنْ شَرْطِ القِيَاسِ : التَّسَاوِيُ فَي العِلَّةِ ، وَلاَ يُمْكِنُ تَعْلِيلُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ الأَوَّلِ بِغَيرِ مَا عَلَّلَهُ بِهِ قِيَاسُهُ فِي الْأَصْلِ الأَوَّلِ بِغَيرِ مَا عَلَّلَهُ بِهِ قِيَاسُهُ فِي الْعَلْ الأَصْلِ الأَوْلِ بِغَيرِ مَا عَلَّلَهُ بِهِ قِيَاسُهُ إِيَّالُ المُحُومَ فِي الْأَصْلِ الأَوَّلِ بِغَيرِ مَا عَلَّلَهُ بِهِ قِيَاسُهُ إِيَّاهُ عَلَىٰ الأَصْلِ الثَّانِي ؛ فَإِنَّهُ إِنَمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الجَامِعِ عِلَّةً بِشَهَادَةِ الأَصْلِ الثَّانِي ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الجَامِع عِلَّةً بِشَهَادَةِ الأَصْلِ لَهُ الْنَقُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ الْعَلَىٰ المَّالِي ؛ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ كُونُ الجَامِع عِلَّةً بِشَهَادَةِ الأَصْلِ لَهُ اللَّهُ الْمَا لِيَعْرِ مَا عَلَلْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمَالِي الْأَوْلِ الْمَالِعُ عَلَىٰ الْمُعْرَفُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْرَفِ عَلَىٰ الْمُعْرَفُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الشَالِقِي الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ المُعْلَىٰ الْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ ا

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۳۱۵).

٢ ـ أَلَّا يَكُونَ الأَصْلُ فَرْعًا لأَصْلِ آخَرَ، وَقَدْ تَحَدَّثَ عَنْهُ المُوقَّقُ بِقُولِهِ:

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «يَجُوزُ القِيَاسُ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ بِالقِيَاسِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ صَارَ أَصْلاً فِي نَفْسِهِ، فَجَازَ القِيَاسُ عَلَيهِ كَالمَنْصُوصِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ: مَا ثَبَتَ بِالقِيَاسِ، وَاتَّفْقَ عَلَيْهِ الخَصْمَانِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ كُونُ الأَصْل مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَينَ الأُمَّةِ»(١).

٣- أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ إِثْبَاتِ العِلَّةِ فِي الأَصْلِ مَخْصُوصًا بِالأَصْلِ لاَ يَعُمُّ الفَرْعَ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيهِ المُوفَّقُ بِقَولِهِ: «وَقِيْلَ لاَ يَكْفِي اتِّفَاقُ الخَصْمَيْنِ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ الأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيهِ، فَلِلْخَصْمِ أَنْ يُعَلِّلَ بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ الأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيهِ، فَلِلْخَصْمِ أَنْ يُعَلِّلَ الفَرْعِ، فَإِنْ الفَرْعِ، فَإِنْ الفَرْعِ، فَإِنْ الفَرْعِ، فَإِنْ سَاعَدَهُ المُسْتَدِلُ عَلَىٰ التَّعْلِيلِ بِهِ انْقَطَعَ القِيَاسُ؛ لِعَدَمِ المَعْنَىٰ فِي الفَرْع، وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدُهُ مَنَعَ الحُحْمَ فِي الأَصْل، فَبَطَلَ القِيَاسُ» (٢). الفَرْع، وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدُهُ مَنَعَ الحُحْمَ فِي الأَصْل، فَبَطَلَ القِيَاسُ» (٢).

وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَىٰ، تُسْتَنْبَطُ مِنْ حَدِيْثِهِ عَنِ الشَّرْطَينِ اللَّذَين اقْتَصَرَ عليْهما.

#### (ج) الإِقْتِضَابُ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ:

وَيَتَجَلَّىٰ ذَٰلِكَ حِيْنَمَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ جَوانِبَ مُتَعَدِّدَةً؛ حَيْثُ تُذْكَرُ الشُّرُوطُ، وَيُبَيَّنُ المُرَادُ بِهَا، وَتُشْرَحُ شَرْحًا يَفِي بِالغَرَضِ، مُدَعَمًا بالتَّمْثِيْل، ثُمَّ يُحْكَمُ عَلَيهَا، وَنَحْوُ ذَٰلكَ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص (۳۱۵ ـ ۳۱۶).

وَقَدْ اقْتَضَبَ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - بِذِكْرِ شَرْطَينِ فَقَطْ، وَبَيَانٍ مُوْجَزٍ لَهُمَا، مَعَ أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - تَوسَّعَ فِي ذِكْرِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ نِسْبِيًّا؛ حَيثُ ضَمَّنَهُ عَدَدًا مِنَ الشُّرُوطِ، وَأَوْرَدَ فِيْهِ بَعْضَ المُنَاقَشَاتِ، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَلَـٰكِنَّ عَدَدًا مِنَ الشُّرُوطِ، وَأَوْرَدَ فِيْهِ بَعْضَ المُنَاقَشَاتِ، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَلَـٰكِنَّ عَدُدًا مِنَ الشُّرُوطِ، وَأَوْرَدَ فِيْهِ بَعْضَ المُنَاقَشَاتِ، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَلَـٰكِنَّ عَدُرُ ضِهَا هَـٰذَا تَوسَّعٌ نِسْبِيٌّ خَاصِّ، أَمَّا بِالنِسْبَةِ لِعُمُومُ المَسْأَلَةِ: فَالغَالِبُ عَلَىٰ عَرْضِهَا الإِخْتَصَارُ.

وَهَلْذَا لِيسَ غَرِيبًا فِي مَنْهَجِ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ بِعَامَّةٍ.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ تَحْقيقُ الفَرْقِ بينَ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ

يَظْهَرُ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ، أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا وَاضِحًا بَينَ الإِمَامَينِ فِي ذِكْرِ شُرُوطِ الأَصْلِ؛ وَذٰلكَ لأِنَّ الغَزَ اليَّ عَدَّ ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ، وَابْنَ قُدَامَةَ نَصَّ عَلَىٰ شَرْطَينِ الْأَصْلِ؛ وَذْلكَ لأَنَّ الغَزَ اليَّ عَدَّ ثَمَانِيَةَ شُرُوطٍ، وَابْنَ قُدَامَةَ نَصَّ عَلَىٰ شَرْطَينِ النَّين فَقَطْ.

وَلَـٰكِنْ مَنْ يُدَقِّقُ النَّظَرَ فِي مَضْمُونِ مَا كَتَبَاهُ، يَجِدُ أَنَّ بَينَهُمَا اتَّفَاقًا فِي المَصْمُونِ، فِي جُمْلَةِ المَسْأَلَةِ، وَيَعُدَّ الخِلاَفَ بَيْنَهُمَا فِي جُمْلَتِهِ شَكْلِيًّا، مُتعَلِّقًا بِطَرِيْقَةِ العَرْضِ، وَكَيْفِيَّةِ الطَّرْحِ وَالتَّبَايُنِ فِي المَسْلَكِ العَامِّ.

وَلِتَوْضِيح ذَلِكَ : أَذْكُرُ بَعْضَ الفُّرُوقِ بَينَهُما ، وَمَا تَؤُولُ إِلَيهِ فِي النِّهَايَةِ :

(أ) نَصَّ الغَزَاليُّ: عَلَىٰ أَنَّ لِلأَصْلِ شُرُوطًا ثَمَانِيَةً، بَيْنَمَا نَصَّ المُوَفَّقُ عَلَىٰ أَنَّ لِلأَصْلِ شُرُوطًا ثَمَانِيَةً، بَيْنَمَا نَصَّ المُوفَقَّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ شَرْطَين فَقَطْ.

وَبِاسْتِعْرَاضِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا فِي المَسْأَلَةِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ ذِكْر كَثِيرِ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ.

وَدَليْلُ ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ قَدْ ضَمَّنَ حَدِيْنَهُ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ الإِشَارَةَ إِلَىٰ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ.

فَالشَّرْطُ الأُوَّلُ: الَّذِي ذَكَرَهُ؛ وَهُوَ قَولُهُ: «أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِنَصِّ، أَوِ اتَّفَاقٍ مِنَ الخَصْمَينِ» ـ جَمَعَ فِيهِ شَرْطَينِ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَاليُّ؛

وَهُمَا: الأَوَّلُ، والثَّانِيْ.

فَالأَوَّلُ عِنْدَهُ: أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا، وَالثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ ثَابِتًا بِطَرِيقٍ سَمْعِيِّ شَرْعِيٍّ.

وَكَذَٰلِكَ: فَقَدْ أَدْرَجَ المُوفَقَّقُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ الشَّرْطَينِ: الشَّرْطَينِ: النَّالثَ والرَّابِعَ عِندَ الغَزَاليِّ وَهُمَا:

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ الَّذيْ عُرِفَ بِهِ كَونُ المُسْتَنْبَطُ مِنَ الأَصْلِ عِلَّةً سَمْعيًّا.

الرَّابِعُ: أَلَّا يَكُونَ الأَصْلُ فَرْعًا لأَصْلِ آخَرَ، بَلْ يَكُونُ ثُبُوتُ الحُكْمِ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ انْدِرَاجَهُمَا فِي الشَّرْطِ الأَوَّلِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ: أَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِهِ لَهُ ذَكَرَهُمَا، وَقَدْ مَرَّ نَقْلُ كَلَامِهِ فِي ذَٰلِكَ (١).

كَمَا أَشَارَ ابْنُ قُدَامَةً إِلَىٰ شَرْطِ الغَزَالِيِّ الخَامِسِ، أَثْنَاءَ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ، وقَدْ مَرَّ نَقْلُ كَلاَمِهِ في ذٰلِكَ، عِنْدَ ذِكْرِ مَنْهَجِهِ (٢).

أُمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ: الَّذِي ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ: فَقَدْ أُورَدَهُ نَقْلًا عَنْ قَوْمٍ لَمُ يُسَمِّهِمْ، وقَالَ بَعْدَهُ: «وَهَالَا كَلاَمٌ مُخْتَلٌ، لاَ أَصْلَ لَهُ (٣)، وَرَدَّ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: «الروضة» ص (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٩٢٢) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «المستصفى» (٢/ ٣٢٦).

مُعَلِّلًا قَوْلَهُ بِالبُّرْهَانِ السَّمْعِيِّ وَالعَقْلِيِّ (١).

وَلَمَّا كَانَ هَالْمَا الشَّرْطُ مُخْتَلَّ لاَ أَصْلَ لَهُ، كَانَ لاِبْنِ قُدَامَةَ العُذْرَ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ شَرْطًا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّ عَلَىٰ القَائِلَيْنَ بِهِ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ (٢٠).

أَمَّاالشَّرْطُ السَّابِعُ عِنْدَ الغَزَاليِّ: فَقَدْ أَشَارَ إِلَيهِ ابْنُ قُدَامَةَ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ<sup>(٣)</sup>، وقَدْ مَرَّ نَقْلُ كَلَامِهِ فِي ذَٰلِكَ<sup>(٤)</sup>.

أمَّا الثَّامِنُ: وَهُو أَلَّا يَكُونَ الأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ، فَهُو مَضْمُونُ الشَّرْطِ الثَّانِيْ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ مَعْقُولَ المَعْنَىٰ، وَلَـٰكِنَّ التَّعْبِيرَ مُخْتَلِفٌ، فَكَأَنَّ قَولَ ابْنِ قُدَامَةَ شَرْحٌ لِقَولِ الغَزَاليِّ، وَتَوْضِيحٌ لَهُ، فَمِنْ مَظَاهِرِ العُدُولِ بِالأَصْلِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ كَوْنُ حُكْمِهِ وَتَوْضِيحٌ لَهُ، فَمِنْ مَظَاهِرِ العُدُولِ بِالأَصْلِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ كَوْنُ حُكْمِهِ غَيرَ مَعْقُولِ المَعْنىٰ، وَقَدْ فَصَّلَ الغَزَالِيُّ فِي ذِكْرِ الشَّرْطِ بِمَا يَتَفِقُ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ مَعْ شَرْطِ ابْنِ قُدَامَةً، وَمَا ضَمَّنَهُ فِيهِ مِنْ بَيَانٍ.

وَبِهَلذًا يَتَضِحُ بِمَا لَا يَدْعُ مَجَالًا لِلشَّكِّ مُوافَقَةُ ابْنِ قُدَامَةَ لِلْغَزَاليِّ فِي مَضْمُونِ المَسْأَلَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا شَكْلًا وَتَقْسِيمًا وَتَرْقِيمًا للشُّرُوطِ.

فَالغَزَالِيُّ: عَدَّ الشُّرُوطَ عَامَّةً، وَحَكَمَ علىٰ عَدَمِ الصَّحِيحِ مِنْهَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۳۲٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق ص(٣١٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(٩٢٢) من هذا الكتاب.

وَابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّمَا نَصَّ عَلَىٰ المُهِمِّ مِنْهَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ الأُخْرَىٰ ضِمْنِيًّا. فَحَاصِلُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا: بَسْطُ الغَزَاليِّ، وَإِجْمَالُ ابْنِ قُدَامَةَ، وَتَفْصيلُ الأَوَّلِ، وَاخْتَصَارُ الثَّانِي؛ مِمَّا حَدَا بِالغَزَاليِّ إِلَىٰ الشَّرْحِ، وَالبَيَانِ، وَالتَّمْثِيلِ وَالحُكْم وَالتَّقْوِيم للشُّرُوطِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ.

وَدَعَا ابْنَ قُدَامَةَ إِلَىٰ الإِجْمَالِ وَالإِقْتِضَابِ، مَا عَدَا الشَّرْطَ الأَوَّلَ، فَقَدْ أَفَاضَ فِيهِ، وَأَدْخَلَ فِيهِ عَدَدًا مِنَ الشُّرُوطِ.

فَالخِلاَفُ بَينَهُمَا فِي طَرِيْقَةِ العَرْضِ، وَذِكْرِ العَدَدِ، أَمَّا الجَوهَرُ وَالمَضْمُونُ فَوَاحِدٌ، فِيمَا ظَهَرَ لِيْ أَثْنَاءَ قِرَاءَتِيْ المُتَكَرِّرَةِ لِمَا كَتَبَاهُ فِي المَسْأَلَةِ.

وَهَاكَذَا آلَ الخِلاَفُ بَينَهُمَا إِلَىٰ انْحِصَارِهِ فِي الشَّكْلِ والتَّقْسِيمِ، وطَرِيْقَةِ العَرْضِ، وَلَيْسَ خِلاَفًا جَوهَرِيًّا، تَتَرَتَّبُ عَلَيهِ ثَمَرَةٌ عَمَلِيَّةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ الإِخْتِيَارُ

لمَّا تَبَيَّنَ مِنْ خِلاَلِ العَرْضِ السَّابِقِ اتِّفَاقُ الإِمَامَينِ فِي الجَوْهَرِ، فَلاَ يَهُمُّ اخْتِلاَفُهُمَا فِي الشَّكْلِ.

ولَلْكِنْ مِنْ حَيثُ الطَّرِيقَةُ: فَأَنَّا أَرَىٰ أَنَّ طَرِيقَةَ عَرْضِ الغَزَ اليِّ لِلْمَسْأَلَةِ أُولَىٰ؛ لِمَا امْتَازَتْ بِهِ مِنْ بَيَانِ وَوُضُوحٍ ، وَحُسْنِ تَقْسِيمٍ وَتَرْتِيبٍ ، مِمَّا يُسَاعِدُ عَلَىٰ سُرْعَةِ فَهْمِ المُرادِ ، مَعَ البُعْدِ عَنِ الغُمُوضِ وَالْإِشْكَالِ ، وَلَعَلَّ يُسَاعِدُ عَلَىٰ سُرْعَةِ فَهْمِ المُرادِ ، مَعَ البُعْدِ عَنِ الغُمُوضِ وَالْإِشْكَالِ ، وَلَعَلَّ هَاذَا مِنْ أَسْبَابِ تَوسُّعِهِ وَتَفْصيلِهِ .

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَإِنَّهُ لإخْتِصَارِهِ أَجْمَلَ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ، وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضِ، مِمَّا قَدْيُورِثُ الإِشْكَالَ فِي بَيَانِ المُرادِ، وَإِنْ كَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - لَمْ يَنُصَّ إِلَّا عَلَىٰ الشُّرُوطِ المُهِمَّةِ، وَلِهَلْذَا اكْتَفَىٰ بِالنَّصِّ عَلَىٰ شَرْطَينِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَشَارَ إِلَىٰ أَكْثَرَ مِنْهَا.

فَلِكُلِّ مَزَايَا وَمَحَاسِنُ، وَالأَمْرُ لَا يَعْدُو كَوْنَهُ اصْطِلَاحًا وَطَرِيقَةً ارْتَضَاهَا كُلِّ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي مِثْلِ هَـٰذَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ، لَاَ سِيَّمَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الشُّرُوطَ وَالتَّقْسِيمَاتِ مِمَّا كَثُرَ فِيْهِ الخِلَافُ، وَاخْتَلَفَتْ فِيْهِ المَنَاهِجُ، بِحَسَبِ نَظْرَةِ كُلِّ عَالِمٍ، فَمِنْ مُؤْثِرٍ لِلتَّفْصِيْلِ وَالبَسْطِ، وَمِنْ مُخْتَارِ لِلإِجْمَالِ وَالإِخْتَصَارِ، وَهَاكَذَا.

وَبِنَاءً عَلَىٰ ذٰلِكَ: فَالأَمْرُ يَسِيرٌ، ولِكُلِّ وَجْهَتُهُ وَمَنْهَجُهُ (١)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۵۰)، و «المحصول» (۲/ ق7/ ٤٨١)، و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٩٤)، و «الإبهاج» (٣/ ٢٥٦)، و «نهاية السول» (٤/ ٣٠٣)، و «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٣٠٣ ـ ٣١٠)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٠٥).

# المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ شُرُوطُ الفَرْعِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ: الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ. الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ. الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَحْقِيقُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا. المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الإِخْتِيَارُ.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِلْفَرْعِ

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ لِلْفَرْعِ خَمْسَةَ شُرُوطٍ، هِيَ:

١ ـ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الْأَصْلِ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ.

٢ - أَلاَ يَتَقَدَّمَ الفَرْعُ فِي النُّبُوتِ عَلَىٰ الأَصْلَ.

٣- أَلَّا يُفَارِقَ حُكْمُ الفَرْعِ حُكْمَ الأَصْلِ فِي جِنْسِيَّةٍ ، وَلاَ فِي زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ .

٤ - أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ فِي الْفَرْعِ مِمَّا تَبَتَ جُمْلَتُهُ بِالنَّصِّ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ تَفْصِيلُهُ.

ألّا يَكُونَ الفَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «الرُّكْنُ الثَّانِيْ للقِيَاسِ: الفَرْعُ، وَلَهُ خَمْسَةُ شُرُوطٍ» (١) ، ثُمَّ سَرَدَهَا مُفَصِّلًا القَولَ فِيهَا مُدَعِّمًا إِيَّاهَا بِالتَّمْثِيلِ وَالتَّقْوِيمِ وَالبَيَانِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۲/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۳۳۰ ـ ۳۳۱).

## المَطْلَبُ الثَّانِي الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ

نَصَّ ابْنُ قُدَامَةً فِي الفَرْعِ عَلَىٰ شَرْطٍ وَاحِدٍ، هُوَ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الأَصْلِ مَوْجُودةً فِيهِ.

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «الرُّكْنُ النَّالثُ: الفَرْعُ، وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ: أَنْ تَكُونَ عِلَّهُ الأَصْلِ مَوْجُودَةً فِيْهِ؛ فَإِنَّ تَعْدِيَةَ الحُكْمِ فَرْعُ تَعَدِّيْ العِلَّةِ»(١).

وَأَشَارَ بِعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ شَرْطٍ آخَرَ، ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ؛ وَهُوَ: أَلَّا يَتَقَدَّمَ الفَرْعُ فِي النَّبُوتِ عَلَىٰ الأَصْلِ؛ فَقَالَ: «وَاشْتَرَطَ قَومٌ: تَقَدُّمَ الأَصْلِ عَلَىٰ الفَرْعِ فِي النَّبُوتِ، لأَنَّ الحُكْمَ يَحْدُثُ بِحُدُوثِ العِلَّةِ، فَكَيْفَ تَتَأَخَّرُ عَنْهُ؟ الفَرْعِ فِي النَّبُوتِ، لأَنَّ الحُكْمَ يَحْدُثُ بِحُدُوثِ العِلَّةِ، فَكَيْفَ تَتَأَخَّرُ عَنْهُ؟ الفَرْعِ فِي النَّبُوتِ، لأَنَّ الحُكْمَ يَحْدُثُ بِحُدُوثِ العِلَّةِ، فَكَيْفَ تَتَأَخَّرُ عَنْهُ؟ وَالصَّحِيحُ فَي أَنَّ ذَٰلِكَ مُنْ تَمَا القَالِ اللهَ أَتَى وَلا أَنْ أَنْ ذَٰلِكَ مُنْ تَمَا القَالِ اللهَ القَالِ اللهُ المَّالِقَ المَالِقَ الشَّوْعِ فِي الشَّهُ وَيَا اللهُ المَّالِقِيقِ الشَّهُ المَالِقُ اللهُ المَّالِقَ المُنْ المَالِقُ اللهُ المَالِقَ المُنْ المَالْقَ المَّالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ ذَٰلِكَ يُشْتَرَطُ لِقيَاسِ العِلَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ لِقِيَاسِ العِلَّةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ لِقِيَاسِ الدَّلاَلَةِ»(٢).

فَيَكُونُ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ شَرْطَينِ: أَحَدُهُمَا: أَقَرَّهُ، وَهُوَ الأَوَّلُ عِنْدَ الإِمَامَينِ، وَالثَّانِيْ: فصَّلَ القَولَ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۳۱۸\_۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٣١٩).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ تَحْقِيقُ الفَرْقِ بيَنَهُمَا

يَتَجَلَّىٰ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِمَامَينِ فِي أَوْجُهِ مُتَعَدِّدَةٍ، هِيَ:

(أ) عَدَدُ الشُّرُوطِ:

حَيثُ عَدَّ الغَزَالِيُّ خَمْسَةَ شُرُوطٍ، بينَمَا نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَىٰ شَرْطِ وَاحِدٍ، وَأَشَارَ إِلَىٰ آخَرَ.

فَالغَزَاليُّ: أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الشُّرُوطِ، وَابْنُ قُدَامَةً: اقْتَصَرَ على أَهَمِّهَا. (ب) طَريقَةُ العَرْض:

سَلَكَ الغَزَاليُّ فِي عَرْضِهِ مَسْلَكَ التَّوضِيحِ وِالتَّفْصِيلِ، فَيَذْكُرُ الشَّرْطَ، ثُمَّ يُبَيِّنُ المُرَادَبهِ، مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ، وَالحُكْمِ عَلَيهِ، كَمَا يُورِدُ بَعْضَ التَّفْصِيلاتِ فِي جُزْئِيَّاتٍ اخْتَلَفَ فِيهَا العُلَمَاءُ، وَبَعْضَ الإعْتِرَ اضَاتِ عَلَىٰ بَعْضِ الشُّرُوطِ، وَالإَجَابَةَ عَنْهَا (١).

بينَمَا سَلَكَ المُوفَقُ ابْنُ قُدَامَة : طَرِيقَةَ الإخْتِصَارِ ؛ سَوَاءٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ المُوفَقُ ابْنُ قُدَامَة : طَرِيقَةَ الإخْتِصَارِ ؛ سَوَاءٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْحِهَا ، وَبِيَانِ المُرَادِ بِهَا ؛ حيثُ لَمْ يَنُصَّ إِلَّا عَلَىٰ شَرُوطٍ وَاحِدٍ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ آخَرَ ، وَفَصَّلَ القَولَ فِيهِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۳۳۰ ۲۳۱).

وَخَتَمَ المَسْأَلَةَ بِنَفْيِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ وُجُودِ العِلَّةِ فِي الفَرْعِ مَقْطُوعًا بِهِ، بَلْ يَكْفِيْ فِيهِ الشَّرْعِيَّاتِ (١٠). بَلْ يَكْفِيْ فِيهِ الشَّرْعِيَّاتِ (١٠).

وَبِهَاٰذَا الْقُولِ يُوافِقُ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الغَزَالِيُّ، عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الأَوَّلِ؟ حَيثُ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا \_ يَعْنيْ: العِلَّةَ \_ فِي الفَرْعِ غَيرَ الأُوَّلِ؟ حَيثُ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا \_ يَعْنيْ: العِلَّةَ \_ فِي الفَرْعِ غَيرَ مَقْطُوع، بِهِ لَلْكِنَّهُ مَظْنُونٌ \_ صَحَّ الحُكْمُ»(٢).

كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الآخَرَ الَّذِيْ أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ قُدَامَةَ، وَهُوَ الثَّانِيْ عِنْدَ الغَزالِيِّ اتَّفَقَا فِيهِ عَلَىٰ التَّفْصِيل، وَعَلَىٰ مَا ذَكَرَاهُ مِنْ تَعْلِيل.

وَبِذَٰلِكَ يَتَّضِحُ اتِّفَاقُ الْإِمَامَينِ فِي الجُمْلَةِ عَلَىٰ مَضْمُونِ المَسْأَلَةِ؛ حَيثُ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلاَّ فِي عَدَدِ الشُّرُوطِ: كَثْرَةٌ وَقِلَّةٌ، وَطَرِيقَةِ العَرْضِ: تَفْصِيلًا وَاخْتِصَارًا.

وَلَعَلَّ مَا عُرِفَ مِنْ مَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي طَرِيْقَتِهِ، الَّتِيْ سَارَ عَلَيهَا فِي مُؤَلَّفِهِ يَكُونُ فَصْلاً فِي المَوْضُوعِ؛ حَيْثُ مَالَ الغَزالِيُّ إِلَىٰ التَّوَسُّعِ وَالتَّفْصِيلِ، وَمَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَىٰ الإِخْتِصَارِ وَالإِيجَازِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا خِلَافٌ فِي مَضْمُونِ المَسْأَلَةِ، فَلا يَدُلُّ عَدَمُ ذِكْرِ المُسْأَلَةِ، فَلا يَدُلُّ عَدَمُ ذِكْرِ المُوفَّقِ للشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَاليُّ عَلَىٰ عَدَمِ رُجْحَانِهَا عِنْدَهُ، وَللْكِنَّ المُوكَةَ عَلَىٰ جَعْضِ الشُّرُوطِ المُهِمَّةِ، مَنْهَجَهُ حَتَّمَ علَيْهِ الإِخْتِصَارَ وَالإِقْتِصَارَ عَلَىٰ بَعْضِ الشُّرُوطِ المُهِمَّةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۸\_۳۱۹).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۲/ ۳۳۰).

بِدَلِيلِ ذِكْرِ الغَزَالِيِّ بَعْضَ الشُّرُوطِ الفَاسِدَةَ؛ كَالشَّرْطِ الرَّابِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَحَكَمَ عَلَيهِ بِالفَسَادِ (١).

ُ فَبِذَٰلِكَ يَكُونُ العُذْرُ لاِبْنِ قُدَامَةَ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ الفَاسِدَ، وَاقْتِصَارِهِ عَلَىٰ الصَّحِيحِ وَالمُهِمِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الإِخْتِيَارُ

لَمَّا عُرِفَ أَنَّ سَبَبَ الفَرْقِ بَينَهُمَا هُوَ مَا ارْتَضَاه كُلٌّ مِنْهُمَا مَنْهَجًا لَهُ ؟ حيثُ سَلَكَ الغَزَالِيُّ مَسْلَكَ التَّوْضِيحِ وَالتَّوَسُّعِ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ، وَالتَّفْصِيلِ فِي المَسَائِلِ، وسَلَكَ المُواَفَّقُ مَسْلَكَ الإِخْتِصَارِ وَالإِيجَازِ فِي الجُمْلَةِ، لاَ سِيَّمَا فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ وَالحُدُودِ وَنَحْوهَا \_ لَمْ يَعُدْ لِتَلَمُّسِ مَوقِفٍ مِنَ المَنْهَجَينِ لاخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا كَبِيرُ فَائِدَةٍ ؟ لِكُونِ الأَمْرِ اصْطِلاَحِيًّا لاَ مُشَاحَةً فِيهِ.

ولَّكِنْ مَعَ ذَٰلِكَ فَمَسْلَكُ الغَزَاليِّ فِي التَّوسُّعِ المَقْبُولِ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ وَلَىٰ عِنْدِيْ مِنَ الإِقْتِضَابِ الشَّدِيدِ، الَّذِيْ سَلَكَهُ المُوفَقَّى، لأِنَّ ذَٰلِكَ قَدْ يُلْغِي وَكُرَ عَدَدٍ مِنَ الشُّرُوطِ المِهِمَّةِ، نَعَمْ كَانَ لِتَوسُّعِ الغَزَاليِّ سَبَبٌ فِي ذِكْرِهِ بَعْضَ الشُّرُوطِ التِي يُمْكِنُ إِدْ خَالُها فِي الأَوَّلِ، وَهَلْذَا يُدْرِكُهُ المُتَأَمِّلُ فِيها، أَو إِيرادُهُ الشُّرُوطِ التِي يُمْكِنُ إِدْ خَالُها فِي الأَوَّلِ، وَهَلْذَا يُدْرِكُهُ المُتَأَمِّلُ فِيها، أَو إِيرادُهُ لِلشُّرُوطِ الوَاضِحَةِ الَّتِي لاَ خِلَافَ فِيها، بَلْ لاَ تَكَادُ تَخْفَى عَلَىٰ طَالِبِ عِلْمَ، كَالشَّرْطِ الشَّرُطِ الضَّرُ وَلَا الفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيهِ، وَفِي ذَلِكَ العُذْرُ لاِبْنِ قُدَامَةَ ؛ الخَامِسِ، وَهُو عَدَمُ كُونِ الفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيهِ، وَفِي ذَلِكَ العُذْرُ لاِبْنِ قُدَامَةَ ؛ الخَامِسِ، وَهُو عَدَمُ كُونِ الفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيهِ، وَفِي ذَلِكَ العُذْرُ لاِبْنِ قُدَامَةَ ؛ الخَامِسِ، وَهُو عَدَمُ كُونَ الفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيهِ، وَفِي ذَلِكَ العُذْرُ لاِبْنِ قُدَامَةَ ؛ حَيثُ تَرَكَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَوَاضِحٌ ، وَمَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ مَعَ غَيرِهِ بَ كَالشَّرُ طِ الثَّالِثِ اللَّيْ الغَزَالِيُّ ، فَإِنِيْ أَرَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِذْ خَالُهُ فِي غَيرِهِ مِنَ الشُّرُوطِ ؛ وَهَاكَذَا. وَعَلَىٰ كُلِّ فَالأَمْرُ يَسِيرٌ ، لاَ مُشَاحَة فِيهِ ، وَلِكُلِّ وجْهَةٌ وَاخْتِيَارٌ (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۵۷)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ۴۹۷)، و «الإحكام» (۳/ ۲۶۸)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۹۲۷)، و «نهاية السول» (٤/ ۲۲۸)، و «شرح الروضة» لابن بدران (۲/ ۳۲۳)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۰۹).

# المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ شُرُوطُ الحُكْمِ فِي القِيَاسِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّالُ: الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِلْحُكْم.

المَطْلَبُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا المُوَفَّقُ لِلْحُكْمِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَنْهَجُ المُوَفَّقِ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الاخْتِيَارُ.

## المَطْلَبُ الأَوَّلُ الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لِلْحُكْم

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ لِلْحُكْمِ شَرْطًا وَآحِدًا، وَهُو كَوْنُهُ شَرْعِيًّا، لَمْ يُتَعَبَّدْ فِيهِ

بِالعِلْمِ. قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الحُكْمُ وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا، لَمْ يُتَعَبَّدُ فيهِ بِالعِلْمِ»(١).

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۲۳۱).

## المَطْلَبُ الثَّانِي الشُّرُوطُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ لِلْحُكْم

ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةً لِلْحُكْمِ شَرْطَينِ، هُمَا:

(أ) أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ مُسَاوِيًا لِحُكْمِ الأَصْلِ.

(ب) أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ شَرَعِيًّا.

قَالَ \_ رَحِمَهُ الله \_: «الرُّكْنُ الثَّانِي: الحُكْمُ، وَلَهُ شَرْطَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الفَرْعِ مُسَاوِيًا لِحُكْمِ الأَصْلِ»، وَشَرَحَهُ وَفَصَّلَ القَولَ فِيهِ.

ثُمَّ قَالَ: «الشَّرْطُ الثَّانِيْ: أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ شَرْعِيًّا»، وَشَرَحَهُ، بِاخْتِصَارٍ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۳۱۷\_۳۱۸).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِ الْمَسْأَلَةِ

اتَّسَمَ مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِهِ المَسْأَلَةَ بِالتَّفْصِيلِ وَالبَسْطِ فِي بَيَانِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَاذَا الرُّكْنِ، وَالإِخْتِصَارِ - عَلَىٰ غَيرِ عَادَتِه - فِي ذِكْرِ المُسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَاذَا الرُّكْنِ، وَالإِخْتِصَارِ - عَلَىٰ غَيرِ عَادَتِه - فِي ذِكْرِ الشَّرُوطِ؛ حَيثُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِلَّا شَرْطًا وَاحِدًا؛ حَيثُ قَالَ: «وَشَرْطُهُ: أَنْ الشُّرُوطِ؛ حَيثُ لَمْ يُنَعَبَّدْ فِيهِ بِالعِلْم»(١).

ثُمَّ شَرَعَ فِي بِيَانِ ذَلِكَ بِرَسْمِ مَسَائِلَ خَمْسِ<sup>(٢)</sup>، خَصَّصَ الأُولَىٰ لِنَفْيِ ثُبُوتِ القِيَاسِ بِالحُكْمِ العَقْلِيِّ، وَالاسْمِ اللَّغَوِيِّ؛ لأَنَّ مِنْ شُرُوطِ القِيَاس: كَونَ الحُكْم شَرْعِيًّا (٣).

أُمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَقَدْ خَصَّصَهَا لِشَرْحِ الشَّطْرِ الثَّانِي فِي الشَّرْطِ، وَهُوَ كُونُ الحُكْمِ لَمْ يُتَعَبَّدْ فِيهِ بِالعِلْمِ، وَأَثْبَتَ أَنَّ مَا تُعُبِّدَ فِيهِ بِالعِلْمِ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِالقِيَاسِ، وَدَعَّمَ ذٰلِكَ بِالأَمْثِلَةِ (١٤).

ثُمَّ عَقَدَ ثَلاَثَ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةً بِبَيانِ هَاذَا الرُّكْنِ مِنْ أَرْكَانِ القِيَاسِ (٥)، فَامْتَازَ مَنْهَجُهُ بِالبَسْطِ وَالتَّفْصِيْلِ فِي بَيَانِ الرُّكْنِ عُمُومًا، مَعَ اخْتِصَارِهِ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ خُصُوصًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٣١ ـ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر نفسه (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٣٢ \_ ٣٣٥).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَنْهَجُ المُوَقَّقِ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ

سَلَكَ ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي المَسْأَلَةِ مَسْلَكَ التَّوسَّعِ النِّسْبِيِّ الخَاصِّ؛ حَيْثُ ذَكَرَ شَرْطَيْنِ لِلْحُكْمِ، وَتَنَاوَلَهُمَا بِالبَيَانِ وَالشَّرْحِ، وَلَـٰكِنَّهُ مَعَ ذٰلكَ اكْتَفَىٰ بِبَيَانِ هَـٰذَيْنِ الشَّرْطَينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَقَطْ وَلَمْ يَخُضْ فِي مَسَائِلَ مُتعَلِّقَةً بِالحُكْمِ.

فَتَميَّزَ مَنْهَجُهُ بِالبَيَانِ وَالشَّرْحِ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ، وَالإِقْتِضَابِ فِي البَيَانِ العَامِّ لِلرُّكْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ.

تَحَدَّثَ فِي الشَّرْطِ الأَوَّلِ عَنْ: مُسَاوَاةِ حُكْمِ الفَرْعِ لِلأَصْلِ، وَمَثَّلَ لَهُ، وَبَيَّنَ حُكْمَ الْفَرْعِ لِلأَصْلِ، وَمَثَّلَ لَهُ، وَبَيَّنَ حُكْمَ اخْتِلاَفِهِمَا مُعَلِّلًا لَهُ مُوَضِّحًا مَا يَلْزَمُ عَلَىٰ القَوْلِ بِذَٰلِكَ، وَقَدْ دَعَّمَ قَولَهُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ بِالتَّمْثِيلِ، وَالتَّعْلِيلِ وَمَا يَقْتَضِيهِ التَّقْصِيلُ<sup>(١)</sup>.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الشَّرْطِ الثَّانِيْ: مُؤَكِّدًا عَلَىٰ كَوْنِ الحُكْمِ شَرْعِيًّا، فَإِنْ كَانَ عَقْلِيًّا لَمْ يَثْبُتْ بِالقِيَاسِ، مُدَلِّلًا عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَمُفَصِّلًا القَولَ فِي جُزْئِيَّاتٍ أَخْرَىٰ، تَابِعَةٍ لِلشَّرْطِ، وَمَا يَقْتَضِيْهِ شَرْحُهُ وَبَيَانُهُ (٢٠).

وَلَمْ يَذْكُرْ غَيرَ ذٰلِكَ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالرُّكْنِ بِشَكْلِ عَامٍّ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۷\_۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص (٣١٨).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الفَرْقُ بِينَهُمَا

مِنْ خِلاَلِ عَرْضِ مَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا، يَتَبَيَّنُ أَنَّ وَجْهَ الخِلاَفِ بَينَهُمَا مُنْحَصِرٌ فِيمَا يَلِي:

(أ) اقْتِصَارُ الغَزَالِيِّ عَلَىٰ ذِكْرِ شَرْطٍ وَاحِدٍ، بَينَمَا ذَكَرَ المُوَفَّقُ شَرْطَينِ، للكِنْ حِينَما نَرْبُطُ كَلاَمَ كُلِّ مِنْهُمَا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فِي شُرُوطِ الأَرْكَانِ عَامَّةً \_ نَجِدُ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي ذِكْرِ الشَّرْطِ الآخَرِ وَمَضْمُونِهِ، وَللكِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي مَكَانِ ذِكْرِهِ، مِمَّا يَجْعَلُ الخِلافَ شَكْلِيًّا.

وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ: أَنَّ الشَّرْطَ الأَوَّلَ الَّذِيْ ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ لِلْحُكْمِ وَهُوَ وَلَهُ: ﴿ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الفَرْعِ مُسَاوِيًا لِحُكْمِ الأَصْلِ (() قَدْ أُورَدَهُ الغَزَالِيُّ ضِمْنَ الشُّرُوطِ التَّالِثِ عِنْدَهُ: ﴿ أَلَّا ضِمْنَ الشُّرُوطِ التَّالِثِ عِنْدَهُ: ﴿ أَلَّا فَهَارِقَ حُكْمُ الفَرْعِ حُكْمَ الأَصْلِ فِي جِنْسِيَّةٍ، وَلاَ زِيَادَةٍ، وَلاَ نَقْصَانٍ (()) وَهَاذَا هُو مَعْنَىٰ اشْتِرَاطِ ابْن قُدَامَةَ مُسَاوَاةَ الحُكْمَين.

فَتَلَخَّصَ: أَنَّ الخِلاَفَ مُنْحَصِرٌ فِي مَكَانِ الذِّكْرِ، لاَ فِي الذِّكْرِ ذَاتِهِ ؟ حَيثُ اتَّفَقَا عَلَىٰ جَعْلِهِ شَرْطًا فِي القِيَاسِ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «المستصفى» (۲/ ۳۳۰).

#### (ب) طَرِيقَةُ عَرْضِ المَسْأَلةِ:

مَرَّ في ذِكْرِ مَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّ الغَزَالِيَّ سَلَكَ مَسْلَكَ البَيَانِ العَامِّ لِلْمَسْأَلَةِ، بِذِكْرِ مَسَائِلَ تَحْتَهَا، بَيْنَمَا آثَرَ مَسْلَكَ الإِيْجَازِ فِي ذِكْرِ الشُّرُوطِ.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَسَلَكَ مَنْهَجًا مُخَالِفًا لِذَلكَ؛ حَيْثُ زَادَ فِي الشُّرُوطِ وَاخْتَصَرَ فِي البَيَانِ العَامِّ لِحَيْثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ، أَمَّا البيَانُ الخَاصُّ بِالشُّرُوطِ التَّي وَاخْتَصَرَ فِي البَيَانِ العَامِّ لِحَيْثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ، أَمَّا البيَانُ الخَاصُّ بِالشُّرُوطِ التَّوْصِيلِ؛ التَّي ذَكَرَهَا فَقَدْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ مِنَ التَّوْضِيحِ بِالأَمْثِلَةِ، وَالشَّرْحِ وَالتَّفْصِيلِ؛ مِمَّا فَاقَ فِيهِ الغَزَالِيَّ عِنْدَ تَوْضِيحِهِ الشَّرْطُ الثَّالِثَ مِنْ شُرُوطِ الفَرْعِ، رَغْمَ اتفاقَ قِيهِ الغَزَالِيَّ عِنْدَ تَوْضِيحِهِ الشَّرْطُ الثَّالِثَ مِنْ شُرُوطِ الفَرْعِ، رَغْمَ اتفَاقَ قِيهِ المَضمُونِ؛ كَمَا تقَدَّمَ.

تِلْكَ بِاخْتِصَارٍ أَوْجُهُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ فُرُوقٌ شَكْلِيَّةٌ، رَاجِعَةٌ إِلَىٰ الإِخْتِلَافِ فِي الطَّرِيقَةِ وَالمَنْهَجِ، مَعَ التَّقَارُبِ، بَلِ الاِتِّفَاقِ فِي الجَوهَرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ الإِخْتِيَارُ

يَتَكَخَّصُ مَوْقِفي مِنَ المَنْهَجَينِ وَاخْتِيَارِي فِي أَمْرَينِ:

( أَ ) أَنَّ ذِكْرَ ابْنِ قُدَامَةَ لِلشَّرْطَينِ أَولَىٰ مِنْ اقْتِصَارِ الغَزَالِيِّ علىٰ شَرْطٍ وَاحِدٍ فِي الفَرْعِ. شَرْطٍ الآخَرِ فِي الفَرْعِ.

وَذَٰلِكَ لَأِنَّ الشَّرْطَينِ كِلَيْهِمَا مِنْ شُرُوطِ الحُكْم، عَلَىٰ الأَصَحِّ، وَلَيسَ أَحَدُهُمَا مِنْ شُرُوطِ الفَرْعِ كَمَا ذَكَرَ الغَزَالِيُّ، وَهلذَا ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَهِلذَا ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِذِكْرِ الغَزَالِيُّ لَهُ ضِمْنَ شُرُوطِ الفَرْعِ فَلَهُ وَجْهٌ، مِنْ جِهَةِ أَهْمِّيَةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِذِكْرِ الغَزَالِيِّ لَهُ ضِمْنَ شُرُوطِ الفَرْعِ فَلَهُ وَجْهٌ، مِنْ جِهَةِ أَهْمِّيَةِ هَلْذَا الشَّرْطِ فِي الفَرْع، لَكِنَّ ذِكْرَهُ فِي الحُكْم أَلْصَقُ وَأُولَىٰ.

وَعَلَىٰ كُلِّ: فَالْأَمْرُ رَاجِعٌ لرأْيِ كُلِّ مِنَ المُؤَلِّفَيْنِ، واللهُ أَعْلَمُ.

(ب) أمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوَجْهَةِ كُلِّ مَنْهُمَا فِي عَرْضِ الْمَسْأَلَةِ بِشَكْلٍ عَامِّ: فَهُوَ خَاضِعٌ للإخْتِلَافِ فِي الطَّرِيقَةِ وَالمَنْهَجِ أَيضًا، مِمَّا لاَ مُشَاحَّةً فِيهِ، فَهَاذَا يَتَوَسَّعُ فِي ذِكْرِ المَسَائِلِ المُهِمَّةِ فِي القَضِيَّةِ عَلَىٰ حَسَبِ مَايَرَاهُ، وَذَٰلِكَ فَهَاذَا يَتَوَسَّعُ فِي الذَّكْرِ مَعَ الإِيْجَازِ، وَعَدَمِ الدُّخُولِ فِي التَّفْصِيلَاتِ، الَّتِيْ لاَ تَهُمُّ يُوجِزُ، وَفِي الذِّكْرِ مَعَ الإِيْجَازِ، وَعَدَمِ الدُّخُولِ فِي التَّفْصِيلَاتِ، الَّتِيْ لاَ تَهُمُّ كَثِيرًا \_ وُصُولٌ إِلَىٰ المَقْصُودِ وَهُو الَّذِي أَرَاهُ، تَوسَّطًا بَينَ المَنْهَجَينِ اللَّذَينِ سَارَ عَلَيْهِمَا الإِمَامَانِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَاخْتِيَارٌ وَمَنْهَجٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «المستصفىٰ» (۲/ ۳۳۱ - ۳۳۵)، و «الروضة» ص (۳۱۷ ـ ۳۱۷)، و «شرح مختصر الروضة» لابن بدران (۲۲۸ / ۳۱۶)، و «شرح الروضة» لابن بدران (۲۷٪ ۳۱۰)، و «مذكرة الشنقيطى» ص (۲۷٪).

# المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ حُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاع.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةً.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الأَدِلَّةُ وَالمُّنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.



### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ

وَيَشْمَلُ: التَّعْرِيفَ بِالعِلَّةِ، وَذِكرَ أَقْسَامِهَا، وَالأَمْثِلَةَ عَلَيهَا.

أُمَّا التَّعْرِيْفُ بِهَا: فَقَدْ مَرَّ عِنْدَ شَرْحِ حَدِّ القِيَاسِ، بِمَا يُغْنِي عَنِ التَّكْرَارِ وَالإَعَادَةِ (١)، وَلَكِنْ يَحْسُنُ هُنَا أَنْ أَنْقُلَ شَيئًا مِنْ كَلاَمِ ابْنِ قُدَامَةَ لِتَوْضِيحِ المُرَادِ بِهَا.

ُ قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «فَصْلٌ فِي العِلَّةِ: وَنَعْنِي بِالعِلَّةِ: مَنَاطَ الحُكْمِ، وَسُمِّيَتْ عِلَّةً ؛ لأَنَّهَا غَيَّرَتْ حَالَ المَحِلِّ، أَخْذًا مِنَ عِلَّةِ المَرِيضِ؛ لأَنَّهَا اقْتَضَتْ تَغَيُّرَ حَالهِ» (٢).

وَقَالَ فِي مَوْضَعَ آخَرَ: «الرُّكْنُ الرَّابِعُ: العِلَّةُ، وَمَعْنَىٰ العِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ: العَلَامَةُ »(٣).

وَبِضَمِّ هَـٰذَا القَوْلِ إِلَىٰ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ عِنْدَ شَرْحِ تَعْرِيفِ القِيَاسِ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ قَيْدِ الجَامِعِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ» ـ يَتَّضِحُ المُرَادُ بِالعِلَّةِ تَمَامًا. أَمَّا أَقْسَامُهَا، وَالأَمْثِلَةُ عَلَيْهَا:

فَقَدْ قَسَّمَ العُلَمَاءُ العِلَّةَ إِلَىٰ قِسْمَينِ: عِلَّةٍ مُتَعَدِّيَةٍ، وَعِلَّةٍ قَاصِرَةٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٨٩٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص(٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(٣١٩).

فَالمُتَعَدِّيَّةُ: هِيَ الَّتِيْ تَتَعَدَّىٰ مَحِلَّ النَّصِّ إِلَىٰ غَيرِهِ.

وَالْقَاصِرَةُ: هِيَ: الَّتِيْ لاَ تُوجَدُ فِي غَيرِ مَحِلِّ النَّصِّ.

وَلِكُلِّ مِنَ القِسْمَينِ نَوعَانِ: مَنْصُوصَةٌ، وَمُسْتَنْبُطَةٌ.

فَتَكُونُ الأَقْسَامُ مُجْتَمِعَةً أَرْبَعَةً عَلَىٰ النَّحْوِ التَّالِين :

١- مُتَعَدِّيَةٌ مَنْصُوصَةٌ: وَهِيَ الَّتِي تتعَدَّىٰ مَحِلَّ النَّصِّ إِلَىٰ غَيرِهِ، وَطرِيقُ إِثْبَاتِهَا النَّصُّ؛ مِثْلُ: «الإِسْكَار».

٢- مُتَعَدِّيَةٌ مُسْتَنْبُطَةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَدَّىٰ مَحِلَّ النَّصِّ إِلَىٰ غَيْرِهِ، لَكِنَّ طَرِيقَ إِثْبَاتِهَا الإِسْتِنْبَاطُ - مِثْلُ: الطُّعْم وَالإِقْتِيَاتِ، فِيْ كَونِهِ عِلَّةً فِي قِيَاسِ بَعْضِ الأَصْنافِ المَطْعُومَةِ الَّتِيْ يَجْرِيْ فِيهَا الرِّبَا، عَلَىٰ بَعْضِهَا الآخَرِ.

٣- قَاصِرَةٌ مَنْصُوصَةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ لَا تُوجَدُ فِي غَيرِ مَحِلِّ النَّصِّ الَّذِيْ أَثْبَتَهَا؟ مِثْلُ: السَّفَرِ؛ مِنْ حَيثُ كَونُهُ عِلَّةً فِي قَصْرِ الصَّلاَةِ.

٤- قَاصِرَةٌ مُسْتَنْبُطةٌ: وَهِيَ الَّتِيْ لاَ تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النَّصِّ، وَطَرِيقُ إِثْبَاتِهَا الإَسْتِنْبَاطُ؛ مِثْلُ عِلَّةِ «التَّمَنِيَّةِ» فِي تَحْرِيم الرِّبَا في النَّقْدَينِ.

تِلْكَ بِاخْتَصَارِ أَهَمُ الْأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالعِلَّةِ ؛ مِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُهَا وَأَقْسَامُهَا المَشْهُورَةُ ، وَالأَمْثِلَةُ عَلَيْهَا ، وَلَهَا تَقْسِيمَاتٌ أُخْرَى مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِهَا (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۷۰)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٤٠٥)، و «اللمع» ص (٢٠١)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ۳۸۱)، و «الإحكام» (۳/ ۲۱۲ \_ ۲۱۸)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۳۸)، و «شرح الروضة» (۲/ ۳۱۵)، و «الروضة» ص (۳۱۹) حاشية رقم (۲)، و «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ ۳۱۷)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۰۷ \_ ۲۰۷).

## المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَقْسَامِ العِلَّةِ، لاَ بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِ أَيِّ قِسْمٍ حَصَلَ فِيهِ النِّزَاعُ بَينَ العُلَمَاءِ عَامَّةً، وَالإِمَامَيْنِ خَاصَّةً، وَلِتَشْخِيصِ ذٰلِكَ وَتَحْرِيرِهِ أَقُولُ:

اتَّفَقَ العُلَمَاءُ: عَلَىٰ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ المُتعَدِّيَةِ بِنَوْعَيهَا: المَنْصُوصَةِ وَالمُسْتَنْبَطَةِ.

وَالأَمْرُ فِي ذٰلِكَ ظَاهِرٌ؛ لِكَوْنِهَا تَتَعدَّىٰ مِنْ مَحِلِّ النَّصِّ إِلَىٰ غَيرِه، كَالادِّخَارِ والكَيْلِ وَالوَزْنِ والطُّعْم، ونَحْوِهَا.

كُمَا اتَّفقُوا: عَلَىٰ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ المَنْصُوصَةِ، أُوِ المُجْمَع عَلَيهَا؛ لأَنَّهَا حُكْمُ المَعْصُوم، وَاجْتِهَادُهُ.

وَ إِنَّمَا وَقَعَ النِّرَاعُ وَحَصَلَ الخِلاَفُ بَينَهُمْ فِي العِلَّةِ القَاصِرَةِ المُسْتَنْبَطَةِ. فَبَعْضُهُمْ: أَجَازَ التَّعْليلَ بِهَا، وَبَعْضُهُمْ: مَنَعَهُ (١)، وَسَيَأْتِيْ تَوْضِيحُ ذٰلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ الأَقْوَالِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «منتهىٰ السؤل والأمل» ص(۱۷۱)، و«الإحكام» للآمدي (٣/٢١٦)، و«الإبهاج» (٣/١٤٣)، و«نهاية السول» (٤/٢٧٧)، و«الواضح» لابن عقيل (٢/٠٢٨)، و«شرح الروضة» لابن بدران (٢/٥١٥)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٢٧٧)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٠٨\_٢٠٩).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ

لِلأُصُولِيِّينَ فِي حُكْمِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ المُسْتَنْبَطَةِ قَولاَنِ مَشْهُورَانِ هُمَا:

(أ) الجَوَازُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ؛ وبِهِ قَالَ الأَئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ، وَالمُعْتَزِلَةِ (١).

(ب) المَنْعُ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضُ المُعْتَزِلَةِ، وَعَدَدٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۲۲۹)، و «منتهىٰ السؤل والأمل» ص (۱۷۱)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٤٠٩)، و «شفاء الغليل» للغزالي ص (٥٣٧)، و «المحصول» (٢/ ق٢/ ٤٢٣)، و «الإبهاج» (٣/ ١٤٣)، و «نهاية السول» (٤/ ٢١٦)، و «التمهيد» (٤/ ٢١)، و «المُسَوَّدة» ص (٤١١)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٠٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/۲۱۹)، و«فتح الغفار» (۳/۲۸، ۲۹)، و«تيسير التحرير»
 (۵/۵)، و «فواتح الرحموت» (۲/۲۷۱)، و «الإحكام» (۳/۲۱۱)، و «إرشاد الفحول» ص(۲۰۹).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

ذَهَبَ الغَزَالِيُّ: إِلَىٰ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ؛ وَبِذَٰلِكَ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الجُمْهُور فِي المَسْأَلةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ : "مَسْأَلَةٌ : العِلَّةُ القَاصِرَةُ صَحِيحَةٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَىٰ إِبْطَالِهَا، وَنَحْنُ نَقُولُ: أَوَّلاً: يَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي اسْتِنْبَاطِ العِلَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ صِحَّتِهَا بِالإِيْمَاءِ، أَوْ بِالمُنَاسَبَةِ (١)، أَوْ تَضَمُّنِ المَصْلَحَةِ المُبْهَمَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَنْظُرُ ؛ فَإِنْ كَان أَعَمَّ مِنَ النَّصِّ عَدَّىٰ حُكْمَهَا، وَإِلاَّ الْمُبْهَمَةِ، فَالتَّعْدِيَةُ فَرْعُ الصِّحَةِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَا يَتْبَعُ الشَّيءَ مُصَحِّعًا لَهُ ؟ "(٢).

<sup>(</sup>۱) هاذه بعض مسالك العلة وطرقها الدالة عليها، وقد زخرت كتب الأصول بذكرِها، وتوضيح المراد بها.

<sup>(</sup>٢) «المستصفىٰ» (٢/ ٢٤٥)، وقد عزاه في «شفاء الغليل» للشافعي، ينظر ص(٥٣٧) منه.

## المَطْلَبُ الخَامِسُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

ذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةً: إِلَىٰ مَنْعِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ، فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُ إِلاَّ التَّعْلِيلُ بِالعِلَّةِ المُتَعَدِّيَةِ.

فَقَدْ صَدَّرِ المَسْأَلَةَ بِذِكْرِ قَوْلِ المَانِعِينَ وَأَدِلَّتِهِمْ، ثُمَّ أَعْقَبَهَا بِالاِعْتِرَ اضَاتِ عَلَيهَا وَفَنَدَهَا، وَأَتْبَعَ هَاذَا القَولَ بِقَولِ المُجِيْزِيْنَ، وَذَكْرَ أَدِلَّتَهُمْ، ثُمَّ رَدًّ عَلَيهَا ('')، ثُمَّ خَتَمَ حَدِيْتَهُ عَنِ المَسْأَلَةِ بِقَوْلِه: «وَتَلْخِيصُ مَا ذَكَرْنَاهُ: «أَنَّهُ عَلَيهَا ('')، ثُمَّ خَتَمَ حَدِيْتَهُ عَنِ المَسْأَلَةِ بِقَوْلِه: «وَتَلْخِيصُ مَا ذَكَرْنَاهُ: «أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُنَازَعَ فِي أَنْ لِمَازَعَ فِي أَنْ يُنَازَعَ فِي أَنْ يُنَازَعَ فِي أَنْ يُنَازَعَ فِي أَنْ يُنَازَعَ فِي تَسْمِيتهِ عَلَّةً أَيضًا؛ لأَنَّسُ، وَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلُهَا، وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُنَازَعَ فِي تَسْمِيتهِ عَلَّةً أَيضًا؛ لأَنَّهُ بَحْثُ لَفْظِيُّ، يَتَجَاوَزْ مَحَلُهَا، وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُنَازَعَ فِي تَسْمِيتهِ عَلَّةً أَيضًا؛ لأَنَّهُ بَحْثُ لَفْظِيُّ، يَتَجَاوَزْ مَحَلُهَا، وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُنَازَعَ فِي تَسْمِيتهِ عَلَّةً أَيضًا؛ لأَنَّهُ بَحْثُ لَفْظِيُّ، يَتَجَاوَزْ مَحَلُهَا، وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُنَازَعَ فِي تَسْمِيتهِ عَلَّةً أَيضًا؛ لأَنَّهُ بَحْثُ لَفْظِيُّ، لا يَرْجِعُ إِلَىٰ المَعْنَى ، فَيَرْجِعُ حَاصِلُ النَّزَاعِ إِلَىٰ أَنَّ الحُكْمَ المَنْصُوصَ عَلَيه إِذَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ حِكْمَتَينِ: قَاصِرَةٍ وَمُتَعَدِّيَةٍ، هَلْ يَجُوزُ تَعْدِيتُهُ ؟

فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّىٰ؛ لَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُثْبِتَ الشَّارِعُ الحُكْمَ فِي مَحِلِّ النَّصِّ؛ رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ، أَوْ رِعَايَةً لِلْمَصْلَحَتِينِ جَمِيعًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ إِلْغَاءِ هَاذَيْنِ الإِحْتِمَالَينِ بِالتَّحَكُّم، وَمَعَ بَقَائِهِمَا تَمْتَنِعُ التَّعْدِيَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ».

<sup>(</sup>۱) ينظر «الروضة» ص (۳۱۹\_٣٢٣).

وَبِهَا لَا يَتَجَلَّىٰ: أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي المَسْأَلَةِ: عَدَمُ جَوَازِ التَّعْليلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ.

وَبِذَٰلِكَ ۚ يَتَّضِحُ وَجْهُ الفَرْقِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

فَالغَزَالِيُّ: يَرَىٰ الجَوَازَ، كَما ذَهَبَ الجُمْهُورُ، وَابْنُ قُدَامَةَ: يُخَالِفُ فِي ذٰلكَ، فَيَرِىٰ المَنْعَ.

وَسَيَأْتِيْ ذِكْرُ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالرَّاجِحِ وَوَجْهِ تَرْجِيحِهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### المَطْلَبُ السَّادِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

#### أُوَّلاً: الأَدلَّهُ:

( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ، وَمُوَافِقِيهِ عَلَىٰ الجَوَازِ:

اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا:

١- أَنَّ التَّعْدِيَةَ فَرْعُ صِحَّةِ العِلَّةِ؛ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرْطًا؛ فَإِنَّهُ يُفْضِيْ
 إِلَىٰ اشْتِرَاطِ تَقَدُّم مَا يُشْتَرَطُ تَأْخُرُهُ.

وَبِيَانُ ذَٰلِكَ: أَنَّ النَّاظِرَ يَنْظُرُ فِي اسْتِنْبَاطِ العِلَّةِ، وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّتِهَا بِالإِيمَاءِ أَوِ المُنَاسَبَةِ، أَوْ تَضَمُّنِ المَصْلَحَةِ المُبْهَمَةِ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِيهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ أَعَمَّ مِنَ النَّصِّ عَدَّاهَا، وَإِلَّا اقْتَصَرَ؛ فَالتَّعْدِيَةُ فَرْعُ الصِّحَةِ، فَكِيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ المُصَحِّح؟!

وَقَدْ أَوْضَحَ ذَٰلِكَ الغَزَالِيُّ؛ وَهُوَ مِنَ القَائِلِينَ بِالجَّوَازِ وَالصِّحَّةِ (١).

وَحَاصِلُ هَـٰذَا الدَّلِيلِ: لُزُومُ الدَّوْرِ عَلَىٰ تَوقُفِ صِحَّةِ العِلَّةِ فِي نَفْسِهَا عَلَىٰ صِحَّةِ تَعْدِيَتِهَا إِلَىٰ الفَرْع (٢).

٢- أَنَّ الشَّارِعَ لَوْ نَصَّ عَلَىٰ جَمِيْعِ القَّاتِلِينَ ظُلْمًا بِوُجُوبِ القِصَاصِ - لاَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٤٥).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «المحصول» (۲/ق۲/۳۲)، و«الإحكام» للآمدي (۲۱٦/۳)، و«نهاية السول» (۲۱۲/۶).

يَمْنَعُنَا أَنْ نَظُنَّ أَنَّ البَاعِثَ حِكْمَةُ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ إِلَىٰ غَيرِ قَاتِلٍ؛ فَإِنَّ الحِكْمَةَ لاَ تَخْتَلِفُ بِاسْتِيعَابِ النَّصِّ لِجَمِيعِ الحَوَادِثِ، أَوِ اقْتِصَارِهِ عَلَىٰ البَعْض.

٣- أَنَّ التَّعْدِيَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي العِلَّةِ المَنْصُوصِ عَلَيهَا، وَلاَ فِي العَقْلِيَّةِ، وَهُمَا آكَدُ، فَكَذَٰلِكَ المُسْتَنْبَطَةُ؛ فَإِنَّهَا أُولَىٰ بِأَلَّا تُشْتَرطَ فِيهَا التَّعْدِيَةُ لَضَعْفهَا (١). لضَعْفهَا (١).

(ب) أَدِلَّةُ ابْنِ قُدَامَةَ وَمُوافِقِيهِ على المَنْعِ:

اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا:

١- أَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ، وَالعِلَّةُ القَاصِرَةُ لَيْسَتْ أَمَارَةً عَلَىٰ شَيءٍ؛ لأِنَّ الحُحْمَ فِي الأَصْلِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ، فيبُقَىٰ التَّعْلِيلُ بِهَا عَرِيًّا عَنِ الفَائِدَةِ؛ إِذْ فَائِدَتُهَا إِمَّا إِثْبَاتُ الحُحْمِ فِي الأَصْلِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِمَا قُلْنَا، أَوْ فِي غَيرِهِ، وَهُوَ غَيرُ حَاصِلٍ؛ لِقُصُورِهَا.

وَمِثَالُ ذَٰلِكَ: «الثَّمَنِيَّةُ»؛ فَإِنَّهَا عِلَّةٌ لَيسَتْ مَوجُودَةً فِي غَيرِ النَّقْدَينِ لِتَتعَدَّىٰ إِلَيهِ.

٢- أَنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ لاَ فَائِدَةَ فِيهَا؛ لِعَدَمِ تَعَدِّيهَا، وَمَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ لاَ يَرِدُ الشَّرْعُ بِهَا، فَلاَ تَكُونُ مُعْتَبَرَةً.
 الشَّرْعُ بِهِ، فَالقَاصِرَةُ لاَ يَرِدُ الشَّرْعُ بِهَا، فَلاَ تَكُونُ مُعْتَبَرَةً.

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلة الجواز: «المستصفى»(٢/٥٤٣)، و«المحصول» (٢/ق٢/٣٤)، و«الإحكام» (٣/ ٢١٦)، و«نهاية السول» (٤/ ٢٧٦)، و«التمهيد» (٤/ ٢٢)، و«الواضح» لابن عقيل (٢/ ٢٨٦)، «الروضة» ص(٢٢١).

٣- أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ العَمَلِ بِالظِّنِّ؛ لأَنَّهُ جَهْلٌ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ فِي العِلَّةِ المُتَعَدِّيَةِ، ضَرُورَةَ العَمَلِ بِهَا، وَالعِلَّةُ القَاصِرَةُ لاَ عَمَلَ بِهَا، فَتَبْقَىٰ عَلَىٰ الأَصْلِ (١).

#### ثَانِيًا: المُناقَشَاتُ:

#### ( أ ) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ الغَزَالِيِّ وَمُوافقِيهِ :

أُورَدَ الغَزَاليُّ: عَلَىٰ القَولِ بِالصِّحَّةِ بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ، وَأَجَابَ عَنْهَا، وَلَعلَّ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَا كَتَبَهُ فِي ذَٰلِكَ غُنْيَةٌ عنْ نَقْلِهِ هُنَا (٢).

كَمَا أَوْرَدَ صَاحِبُ «الإحْكَامِ»، وصَاحِبُ «المَحْصُولِ»؛ وَهُمَا مِمَّنْ يَرِىٰ الجَوازَ اعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ هَاذاً القَولِ، وَمُنَاقَشَاتٍ مَعَ الإِجَابَةِ عَنْهَا؛ وَمِنْ ذٰلِكَ (٣):

١- أَنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ لاَ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ أَوْ غيرِهِ،
 أَمَّا الأَصْلُ: فَلاَئَةُ مَعْلُومٌ بِالنَّصِّ، وَأَمَّا غيرُهُ فَلاَئَةٌ يُمْكِنُ أَنْ لَوْ وُجِدَ

<sup>(</sup>۱) ينظر هاذه الأدلة في: «الروضة» ص(٣٢٠)، و «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٣١٥-٣١٦)، وينظر في أدلة المنع: «تيسير التحرير» (٦/٤)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ٣١٥\_ ٣١٦)، و «المحصول» (٢/ ق٢/ ق٢/ ٢)، و «المحصول» (٣/ ق٢/ ٢٤)، و «الإحكام» (٣/ ٢١٦)، «التمهيد» (٦٦/٤)، و «الواضح» لابن عقيل (٢/ ٨٦٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ۳٤۲ \_ ۳٤۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المحصول» للرازي (٢/ق٦/ ٤٢٤ \_ ٤٣٠)، «الإحكام» للآمدي (٣/ ٢١٦ ـ ٢١٦). \_ ٢١٨).

ذْلِكَ الوَصْفُ فِي غَيرِ الأَصْلِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ امْتَنَعَ حُصُولُ تِلْكَ الفَائِدَةِ، وَعَلَيهِ فَمَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ عَبَثٌ؛ وَهُوَ غيرُ جَائِزٍ.

وَأُجِيبَ عَلَىٰ ذَلِكَ: بِأَنَّ الحَصْرَ فِي عَدَمِ الْفَائِدَةِ مَمْنُوعٌ؛ فَإِنَّ فِيهَا فَوَائِدَ مِثْلَ مَعْرِفَةِ مُطَابَقَةِ الحُكْمِ لِلْحِكْمَةِ وَالمَصْلَحَةِ، وَأَيضًا لِمَعْرِفَةِ الشَّيءِ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَرَفْنَاهَا عِلَّةً قَاصِرَةً، امْتَنَعَ بِسببِهَا تَعْدِيَةُ الشَّيءِ عَلَىٰ مَا لَفُوعَ، وَقَصَرْنَا الحُكْمَ عَلَىٰ مَحِلِّهِ، وَذٰلِكَ مِنْ أَتَمِّ الفَوائِدِ. الحُكْمِ إِلَى الفَرْع، وقصَرْنَا الحُكْمَ عَلَىٰ مَحِلِّهِ، وَذٰلِكَ مِنْ أَتَمِّ الفَوائِدِ. وَاعْتُ ضَ أَنْفَا : بِأَنَّ العلَّةَ الشَّوْعَةَ أَمَادَةٌ، فَلاَ يُدَّ أَنْ تَكُه نَ كَاشِفَةً عَنْ

٢- وَاعْتُرِضَ أَيْضًا: بِأَنَّ العِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَةٌ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ كَاشِفَةً عَنْ شَيءٍ مِنَ الأَحْكَام؛ فَلاَ تَكُونُ عِلَّةً.
 شَيءٍ، وَالعِلَّةُ القَاصِرَةُ لاَ تَكْشِفُ عَنْ شَيءٍ مِنَ الأَحْكَام؛ فَلاَ تَكُونُ عِلَّةً.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهَا تَكْشِفُ عَنِ المَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ القِيَاسِ؛ وَهَاذَا يَكْفِي.

٣ وَاعْتُرِضَ أَيْضًا: بِأَنَّ الدَّلِيْلَ يَنْفِي الْقَوْلَ بِالعِلَّةِ المَظْنُونَةِ؛ لأَنَّهُ اتِّبَاعُ الظَّنِّ، وَقَدْ نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِهِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ العِلَّةَ المُتَعَدِّيَةَ وَسِيْلَةٌ إِلَىٰ إِثْبَاتِ الحُكْمِ، فَكَذَٰلِكَ العَلَّةُ القَاصِرَةُ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ نَفْيِ الحُكْمِ، فَوَجَبَ كُونُ الأَخيرَةِ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهَا عَلَىٰ وَفْقِ النَّافِي.

وقَدْ سَبَقَ أَنَّ المُوَفَّقَ اسْتَدلَّ بِهَاذِهِ الاِعْتِرَاضَاتِ الثَّلاثَةِ عَلَىٰ قَولِهِ بِمَنْعِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ (١٠).

كَمَا أَوْرَدَ ابْنُ بَدْرَانَ بَعْضَ الإعتِرَاضَاتِ على هَـٰذَا القَولِ، لاَسِيَّمَا عَلَىٰ الدَّلِيلِ القَائلِ: "إنَّ التَّعْدِيَةَ لَيسَتْ شَرْطًا فِي العِلَّةِ المَنْصُوصَةِ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٩٥٩)، من هاذا الكتاب.

فِي العَقْليَّةِ، وَهُمَا آكَدُ، فَكَذْلِكَ المُسْتَنْبَطَةُ».

وَذَكَرَ اعْتِرَاضَينِ عِلَىٰ هَـٰذَا الدَّليلِ، وَلَولاَ خَشْيَةُ الإِطَالَةِ، لَسَرَدْتُ مَا ذَكَرُوهُ، وَلَـٰكِنْ فِي الإِحَالَةِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٠).

ثُمَّ إِنَّ المُجِيْزِينَ يَرَوْنَ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ العِلَّةِ التَّعْدِيَةُ، بِمَعْنَىٰ وُجُودِهَا فِي النَّوْعِ لَا غَيرُ، وَلَمْ يَقُلِ المُجِيزُونَ: إِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ العِلَّةِ التَّعْدِيَةُ بِمَعنَىٰ: ثُبُوتِ الحُكْمِ بِهَا فِي الفَرْع، فَافْتَرَقَا (٢).

#### (ب) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ المُونَّقِ، وَمُوافقيَّهِ القَائِلينَ بِالمَنْع:

أُورَدَ المُونَقَّ لَ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ مَعْضَ الاعْتِرَاضَاتِ، والمُنَاقَشَاتِ على القَولِ بالمَنْع، وَأَجَابَ عنْهَا (٣):

فَمِنْ ذَلِكَ: إِيْرَادُهُ لِلأَجْوِبَةِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ الاعْتِرَاضَاتِ المُوجَّهَةِ لِلْقَوْلِ بِالجَوازِ، ثُمَّ نَقْضُهَا، وَعَلَىٰ سَبِيلِ المثَالِ: رَدَّ عَلَىٰ قَولِهِم: «لَوْ لَمْ يَكُن الحُكْمُ مُضَافًا إِلَى العِلَّةِ فِي مَحِلِّ النَّصِّ، لَمَا تَعَدَّىٰ الحُكْمُ بِتَعْدِيَتِهَا».

بأَنْ قَال: قُلْنَا: قَوْلُكُمُ: «الحُكْمُ يَتَعَدَّىٰ» مَجَازٌ يَتَعَارَفُهُ الفُقَهَاءُ؟ فَإِنَّ الحُكْمَ لَوْتَعَدَّى، لَخَلَاعَنْهُ المَحِلُّ الأَوَّلُ، وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ: أَنَّهُ لاَ يَتَعَدَّىٰ، فَإِنَّ الحُكْمَ لَوْتَعَدَّى، لَخَلاَ عَنْهُ المَحِلُّ الأَوَّلُ، وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ: أَنَّهُ لاَ يَتَعَدَّىٰ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَتَىٰ وُجِدَ فِي مَحِلِّ آخَرَ مِثْلِ تِلْكَ العِلَّةِ، ثَبَتَ مِثْلُ ذَٰلِكَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الروضة» لابن بدران (۲/ ۳۱۸، ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدى (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٣٢٠ ـ ٣٢٣)، وينظر أيضًا: «شرح الروضة» لابن بدران (٣١٠ ـ ٣٢١).

الحُكْم، وَظَنَّنَا أَنَّ بَاعِثَ الشَّرْعِ عَلَىٰ الحُكْم كَذَا لَا يُوجِبُ إضَافَةَ الحُكْم فِي الثُّبُوتِ إِلَيهِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ مُضَافًا إِلَيْهِ ، لَكَانَ عَلَىٰ وَفْقِهِ فِي القَطْع ، وَالظَّنِّ ؛ إِذْ لاَ يَثْبُتُ بِالظَّنِّ شَيءٌ مَقْطُوعٌ بِهِ ، وامْتنَاعُ إِضافَةِ الحُكْم إِلَىٰ العِلَّةِ فِي مَحِلِّ النَّصّ لاَ لِقُصُورِهَا، بَلْ لأَنَّ ثَمَّ دَلِيلاً أَقْوَىٰ مِنْهَا، فَفِي غيرَ مَحِلِّ النَّصِّ يُضَافُ إليهًا؛ لِصَلاَحِيَتِهَا وَخُلُوِّهَا مِنَ المُعَارِضِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي جَوَابِهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ: مِنْ «أَنَّ لِلْعِلَّةِ القَاصِرَةِ فَائِدةً الاطِّلاَع علىٰ حِكْمَةِ الحُكْم وَمَصْلَحَتِه».

قُلناً: نَحنُ لاَ نَسُدُّ هَاذَا البَابَ، لاكِنْ لَيسَ كُلُّ مَعْنَى اسْتُنْبطَ مِنَ النَّصِّ عِلَّةً، إِنَّمَا العِلَّةُ مَعْنًى تعَلَّقَ الحُكْمُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ، وَالقَاصِرَةُ لَيسَتْ كَذٰلكَ .

وَأَجَابَ أَيضًا عَلَى قُولِهِمْ: "فَائِدَتُهُ: قَصْرُ الحُكْم عَلَىٰ مَحِلِّهَا" بِقَوْلِهِ: «قُلنَا: هـٰذا يَحْصُلُ بِدُونِ هَـٰذِهِ العِلَّةِ، إذَا لَمْ يَكُنِ الحُكْمُ مُعَلَّلًا، قَصَرْنَاهُ علىٰ مَحِلَّهِ».

وَقَدْ تَوَسَّعَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي المُنَاقَشَةِ.

وَالْمَسْأَلَةُ مَحِلُّ بَسْطٍ ومناقشة، وإنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَىٰ أَكْثَرَهَا الجَدلُ والصِّنَاعَةَ المَنْطقيَّةَ.

### المَطْلَبُ السَّابِعُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيْجِهِ

بعْدَ القِرَاءَةِ المُتَأَنِّيةِ فِي مَضْمُونِ مَا كَتَبَهُ الإِمَامَانِ وَغَيرُهُمَا مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وَالنَّظرِ فِي الأَدلَّةِ والتَّعْلِيْلاَتِ وَالمُنَاقشَاتِ وَالإِجَابَاتِ \_ ظَهَرَ لِأَضُولِيِّينَ، وَالنَّظرِ فِي الأَدلَّةِ والتَّعْلِيلاتِ وَالمُنَاقشَاتِ وَالإِجَابَاتِ \_ ظَهَرَ لِي أَنَّ الرَّاجِحَ: هُوَ القَولُ بِأَنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ صَحِيْحَةٌ، يَجُوزُ التَّعْليلُ بِهَا، لَي أَنَّ الرَّاجِحَ: هُو القَولُ بِأَنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ صَحِيْحَةٌ، يَجُوزُ التَّعْليلُ بِهَا، لَكِنْ لاَيْعَدَّىٰ الحُكْمُ بِهَا فِي الأَمْرِ الذي اقْتَصَرْت عَلَيهِ إِلَىٰ مَحِلِّ آخَرَ؛ لِقُصُورِهَا عَنْهُ، وَعَدَمِ تَحَقَّقُهَا فِيهِ، فَهاذَا هُو الأَرْجَحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ:

قُوَّةُ أَدِلَّتِهِ وَتَعْلِيلاَتِهِ، بِالنِّسْبَةِ لأَدِلَّة القَولِ الآخرِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ المُنَاقَشَاتِ القَوِيَّةِ عَلَىٰ القَولِ بِالمَنْع؛ بِخِلاَفِ المُنَاقَشَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَىٰ القَولِ بِالمَنْع؛ بِخِلاَفِ المُنَاقَشَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَىٰ القَولِ بالجَوَازِ؛ فَإِنَّهَا لاَ تُقَاوِمُ الأَدِلَّةَ الَّتِي ذَكَرُوهَا، فِي نَظَرِي.

وَبَنَاءً عَلَىٰ ذَٰلِكَ: فَيَكُونُ الرَّاجِحُ قَوْلَ الجُمْهُورِ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيهِ الغَزَ اليُّ. وَأَمَّا القَولُ الآخَرُ الَّذِي ذَهَبَ إِليهِ الحنَفية، ووَافَقَهُمْ عَلَيهِ بَعْضُ الحَنَابِلَةِ، \_ كَالمُوفَّقِ \_ فَإِنَّهُ مَرْجُوحٌ فِيمَا ظَهرَ لِي (١)، والله أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «فتح الغفار» (٣/ ٢٨)، و «تيسير التحرير» (٤/٥)، و «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٧٦)، و «منتهى السؤل والأمل» ص(١٧١)، و «شرح تنقيح الفصول» ص(٤٠٩)، و «اللمع» ص(٢٠٦)، و «التبصرة» ص(٢٥٦)، و «المحصول» (٢/ ٣٢٥)، و «الإحكام» (٣/ ٢١٦)، و «الإبهاج» (٣/ ١٤٣)، و «نهاية السول» (٤/ ٢٧٦)، و «التمهيد» (٤/ ٢١٦)، و «الواضح» (٢/ ٨٦٢)، و «المسودة» ص(٤١١)، و «الروضة» (٢/ ٢١٥)، و «المعتمد» (٢/ ٢٦٩)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٠٨).

### المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اطِّرَادُ العِلَّةِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيَةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَوضِيحُ المُرادِ بالمَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَنْهَجُ الْغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ الرَّاسِعُ: تَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَينَهُمَا.

المَطْلُبُ الخَامِسُ: الإِخْتِيَارُ.



## المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَوضِيحُ المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ

الاطِّرَادُ فِي اللَّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ: اطَّرَدَ يَطَّرِدُ اطِّرَادًا؛ يُقَالُ: اطَّردَ الأَمْرُ اطِّرَادًا؛ يُقَالُ: اطَّردَ الأَمْاءُ كَذَٰلِكَ وَاطَّرَدَتِ الأَنْهَارُ: اطِّرَادًا؛ أَي: تَبَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا، وِاطَّرَدَ المَاءُ كَذَٰلِكَ وَاطَّرَدَتِ الأَنْهَارُ: جَرَتْ، وَعَلَىٰ هَلذَا فَقُولُهُمُ: اطَّرَدَ الحَدُّ: مَعْنَاهُ: تَتَابَعَتْ أَفْرَادُهُ وَجَرَتْ مَجْرَتْ، وَعَلَىٰ هَلذَا فَقُولُهُمُ: اطَّرَدَ الحَدُّ: مَعْنَاهُ: تَتَابَعَتْ أَفْرَادُهُ وَجَرَتْ مَجْرًىٰ وَاحِدًا؛ كَجَرْي الأَنْهَار (١).

وَالمُرَادُ بِاطِّرَادِ العِلَّةِ: هُوَ اسْتِمْرَارُ حُكْمِهَا فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا (٢)؛ أي: وُجُودُ حُكْمِهَا فِي كُلِّ مَحِلِّ وُجِدَتْ فِيْهِ؛ كَوُجُودِ التَّحْرِيمِ؛ حَيثُ وُجِدَ الإِسْكَارُ (٣)، وَهَلْذَا الإِطِّرَادُ مُخْتَلَفٌ فِي اشْتِراطِهِ لِلْعِلَّةِ، فَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُم، وَلَمْ يَشْتَرطُهُ آخَرُونَ (٤).

وقَد يُدْرِجُ بِعُضُ العُلَمَاءِ هَاذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ عُنْوَانِ: «تَخْصِيصِ العِلَّةِ» (٥)؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّ فَقُدَ الحُكْمِ مَعَ وُجُودِ العِلَّةِ \_ يُبَيِّنُ فَسَادَ العِلَّةِ

<sup>(</sup>۱) ينظر «الصحاح» (٣/ ٥٠٢)، و «المصباح المنير» (٢/ ٣٧٠) مادة (طرد).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق، وسيأتي سرد المراجع في آخر المسألة إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) كما فعل الغزالي، ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٣٦)، والآمدي، ينظر: «الإحكام» (٣/ ٢١٨)، والشيرازي، ينظر: «التبصرة» ص(٤٦٦) وغيرهم.

وَانْتِقَاضَهَا، أَوْ يُبْقِيهَا علَّةً، وللكِنْ يُخَصِّصُهَا بِمَا وَرَاءَ مَوقِعِهَا(١).

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَخْصِيصِ العِلَّةِ:

فَقَالَ قَومٌ: إِنَّهُ يَنْقُضُ العِلَّةَ ويُفْسِدُهَا، وَيُبَيِّنُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِلَّةً؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ لَاطَّرَدَتْ، وَوُجدَ الحُكْمُ حَيثُ وُجدَتْ.

وقَالَ آخَرُونَ: تَبْقىٰ عِلَّةً فِيمَا وَرَاءَ النَّقْضِ ، وَتَخَلُّفُ الحُكْمِ عَنْهَا يُخَصِّصُهَا؛ كَتَخَلُّفِ حُكْم العُمُوم؛ فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ العُمُومَ بِمَا ورَاءَهُ.

وَقَالَ فَرِيقٌ ثَالَثٌ : إِنْ كَانَتِ العِلَّةُ مُسْتَنْبَطَةً مَظْنُونَةً: انْتَقَضَتْ وَفَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا تَخصَّصَتْ وَلَمْ تَنْتَقضْ (٢).

وَفِي المَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَىٰ: سَيَأْتِي ذِكْرُ شَيءٍ مِنْهَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ عِنْدَ عَرْضِ مَنْهَجَي الإمَامَينِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ فِي المَسْأَلَةِ .

هَاذهِ إِشَارَةٌ سَريَعَةٌ تُوَضِّحُ المَسْأَلَةَ مِنْ حَيثُ المُرادُ بِهَا، وَأَقْوالُ العُلَماءِ فيهَا المُرادُ بِهَا، وَأَقْوالُ العُلَماءِ فيهَا المُرادُ بِهَا، وَأَقْوالُ العُلَماءِ فيهَا اللهُ المُرادُ بِهَا، وَأَقْوالُ

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع في آخر المسألة.

### المَطْلَبُ الثَّانِي مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

عَرَضَ الغَزَاليُّ: المَسْأَلَةَ تَحْتَ مُسَمَّىٰ آخَرَ، غَيرِ مَا ذَكَرْتُهُ عُنْوَانًا لِلْمَسْأَلَةِ؛ هُوَ: تَخْصِيصُ العِلَّةِ، أَوْ مَا يُعْرِفُ «بالنَّقْضِ وَالتَّخْصِيصِ»، وَهُو تَخَلُفُ الحُكْم عَنِ العِلَّةِ مَعَ وُجُودِهَا.

فَقَدْ صَدَّرَ المَسْأَلَةَ بِتَعْرِيفِ التَّخْصِيصِ، وَذَكَرَ خِلَافَ العُلَمَاءِ فِيهِ، وَأَوْرَدَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ فِي المَسْأَلَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَرَاهُ، وَهُوَ التَّفْصِيلُ بِحَسَبِ ذِكْرِ الأَوجُهِ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا تَخَلُّفُ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْدَ ذِكْرِهِ الأَقْوَالَ الثَّلاَثَةَ: «وَسَبِيلُ كَشْفِ الغِطَاءِ عِنِ الحَقِّ أَنْ نَقُولَ: تَخَلُّفُ الحُكْم عِنِ العِلَّةِ يَعْرِضُ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَوجُهٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَعْرِضَ فِي صَوبِ جَرَيَانِ العِلَّةِ مَا يَمْنَعُ اطِّرَادَهَا؛ وَهُوَ الَّذِيْ يُسَمَّىٰ: نَقْضًا.

الثَّانِيْ: أَنْ يَنْتَفِيَ لَا لِخَلَلٍ فِي نَفْسِ العِلَّةِ، لَكِنْ يَنْدَفِعُ الحُكْمُ عَنْهُ بِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَىٰ دَافِعَةٍ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ النَّقْضُ مَائِلاً عَنْ صَوبِ جَرَيَانِ العِلَّةِ، وَيَكُونَ تَخَلُّفُ الحُكْمِ لاَ لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ العِلَّةِ، لَـٰكِنْ لِعَدَم مُصَادَفَتِهَا مَحِلَّهَا، أَو

94.

شَرْطَهَا، أَوْ أَهْلَهَا»(١).

وَقَدْ أَطَالَ النَّفَسَ فِي بَيَانِ هَـٰذِهِ الأَوْجُهِ، والتَّمْثِيلِ لَهَا، وَتَفْصِيلِ الْقَوْلِ فَيْهَا، وَتَفْصِيلِ الْقَوْلِ فَيْهَا، والحُكْمِ عليْهَا، مِنْ حَيْثُ جَوَازُ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ فِيهَا أَوْ عَدَمُهُ، مُوردًا بَعْضَ الْإِعْتِرَاضاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالْإِجَابَاتِ(٢) عَنْهَا.

فَاتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ بِأُمُورِ ثَلاثَةٍ:

- (أ) اخْتِيَارُ عُنْوَانِ المَسْأَلَةِ.
  - (ب) تَفْصِيلِهُ فِي التَّرْجِيح.
- (ج) تَوَسُّعه فِي بَيَانِ المَسْأَلَةِ، وطُولِ نَفْسهِ فِيهَا.

وَسَيأْتِيْ مَزِيدُ إِيضَاحٍ لِهَاذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الفَرْقِ بَينَ الإِمَامَينِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٣٦ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ

عَرَضَ المُوَقَّقُ هَانِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ العُنْوَانِ الَّذِيْ إِخْتَرْتُهُ لَهَا، فِي فَصْلَين:

أَحَدُهُمَا: فِي الإطِّرَادِ، وَفِيهِ: تَعْرِيفُهُ، وَخِلَافُ الأُصُولِيِّينَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي العِلَّةِ، وَأَدِلَّتُهُمْ، وَذِكْرُ الاعْتِرَاضَاتِ والمُنَاقَشَاتِ وَالإَجَابَاتِ عَنْهَا (١).

الثَّانِي: فِي أَضْرُبِ تَخَلُّفِ الحُكْم عَنِ العِلَّةِ (٢).

أَمَّا الأَوَّلُ: فَقَدْ صَدَّرَهُ بِتَعْرِيفِ الاطَّرَادِ، وَأَتْبَعَهُ بِذِكْرِ أَقْوَالِ الأُصُولِيِّينَ فِي اعْتِبَارِهِ شَرْطًا فِي العِلَّةِ، مُدَلِّلًا وَمُنَاقِشًا وَمُفَصِّلًا.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَقَدْ عَقَدَهُ لِبَيَانِ أَضْرُبِ تَخَلُّفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَعَدَّ الثَّلاثَةَ، التَّعْييرِ فِي الشَّكْلِ وَالصِّيغَةِ، الثَّلاثَةَ، التَّعْييرِ فِي الشَّكْلِ وَالصِّيغَةِ، لَا المَضْمُونِ، ثُمَّ شَرَحَهَا وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا، مَعَ التَّمْثِيلِ وَالتَّقْوِيمِ، فَاتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي المَسْأَلَةِ بِأُمُور ثَلاَثَةٍ:

(أ) عَرْضُهُ المَسْأَلَةَ تَحْتَ عُنْوانِ «اطِّرَادِ العَلَّةِ».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٣٢٣\_٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص(۳۲۷\_۳۲۹).

(ب) تَفْصِيلهُ القَولَ فِي المُخْتَارِ.

(ج) تَوَسُّعُهُ فِي عَرْضِ المسْأَلَةِ؛ حَيْثُ عَقَدَ لَهَا فَصْلَينِ، وَأَوْلاَهَا شَرْحًا وبَيانًا.

وَسَتَأْتِيْ زِيَادَةُ إِيضَاحٍ لِهَـٰذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِي الفَقْرَةِ الآتِيَةِ.

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ تَحْقِيقُ الفَرْقِ بِينَهُمَا

بَعْدَ عَرْضِ مَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا يَتَجلَّىٰ الفَرْقُ بَينَهُمَا فِي أُمُورٍ، أَهَمُّهَا: (أ) عُنْوَانُ المَسْأَلَةِ:

فَقَد طَرَحَ الغَزَاليُّ المَسْأَلَةَ ضِمْنَ عُنْوانِ: "تَخْصِيصُ العَلَّةِ" بَينَمَا عَرَضَهَا ابْنُ قُدَامَةَ تَحْتَ عُنُوانِ: "اطِّرَادِ العِلَّةِ" (١).

وَالْإِطِّرَادُ هُوَ: اسْتِمْرَارُ حُكْمِ العِلَّةِ فِي جَمِيعِ مَحَالِّهَا، وَالتَّخْصِيْصُ: هُو تَخَلُّفُ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، مَعَ وُجُودِهَا؛ وَهِلْذَانِ الْأَمْرَانِ مُخْتَلْفَانِ مِنْ هُو تَخَلُّفُ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، مَعَ وُجُودِهَا؛ وَهِلْذَانِ الأَمْرَانِ مُخْتَلْفَانِ مِنْ حَيثُ العُنُوانُ، إِلاَّ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ بَحْثُ الإِمَامَينِ فِيهِمَا مُتَّحِدٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ حَيثُ العُمْلَتِهِ، وَمَنْ يَتَأَمَّلُ مَا سَطَّراهُ فِي المَسْأَلَةِ يَجِدْ ذَٰلِكَ جَلِيًّا.

#### (ب) طَرِيْقَةُ العَرْضِ:

تَكَادُ تَكُونُ طَرِيقَةُ العَرْضِ مُتَقَارِبَةً، مِنْ حَيثُ بَسْطُ كُلِّ مِنْهُمَا القَولَ فِي المَسْأَلَةِ، وَتَفْصِيلُ القَولِ فِيهَا.

وَمَعَ ذٰلِكَ: فَهُنَاكَ أَوْجُهُ خِلافٍ يَسِيرَةٌ بَينَهُمَا فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ،

<sup>(</sup>۱) لقد نظر كل من الإمامين إلى المسألة من زاوية معينة فيما يتعلق باختيار العنوان، وذٰلك لأنَّ الاطراد عكس التخصيص والنقض وضده، فكل من الإمامين بحث المسألة من جانب معيَّن، لكن الحقيقة والمضمون واحد، وهاذا واضح فيما سطراه في كتابيهماعن المسألة، فتأمل تجد ذٰلك صوابًا إن شاء اللهُ.

وَلَعَلَّ مِنَ البَوَاعِثِ لَهَا الخِلافَ فِي اخْتِيَارِ العُنْوَانِ لِلْمَسْأَلَةِ، وَمِنْ هَاذِهِ الأَوْجُهِ بِدَايَةُ ابْنِ قُدَامَةَ بِالنَّقْلِ عِنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ الخِلافَ فِي الْمَسْأَلَةِ (١)، وَذِكْرُ الأَقْوَالِ فِيهَا، وَتَوَسُّعُهُ فِي ذَٰلِكَ بِسَرْدِهِ الأَدِلَّةَ وَالإعْتِرَاضَاتِ المَسْأَلَةِ (١)، وَذِكْرُ الأَقْوَالِ فِيهَا، وَتَوَسُّعُهُ فِي ذَٰلِكَ بِسَرْدِهِ الأَدِلَّةَ وَالإعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ، ثُمَّ بعْدَ ذَٰلكَ عَقْدُهُ فَصْلاً لأِضْرُبِ تَخَلُفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَتَفْصِيلُهُ المُرَادَ بِهَا.

وَبِهَاذِهِ الطَّرِيقَةِ يُخَالِفُ طَرِيقَةَ الغَزَالِيِّ فِي عَرْضِهِ، حَيثُ صَدَّرَ الغَزَالِيُّ المَسْأَلَةَ بِتَعْرِيفِ التَّخْصِيصِ، وَذِكْرَ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ تَخْصِيصِ العِلَّةِ، أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ مَا يَخْتَارُهُ رَاجِحًا، وَهُوَ التَّفْصِيلُ عَلَىٰ حَسَبِ أَوْجُهِ تَخَلُّفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَفِيْ ثَنَايَا هَاذَا التَّفْصِيلِ قَامَ بِشَرْحِ وَبَيانِ الأَوْجُهِ الثَّلاَثَةِ، مُذِي العَلَّةِ، وَفِيْ ثَنَايَا هَاذَا التَّفْصِيلِ قَامَ بِشَرْحِ وَبَيانِ الأَوْجُهِ الثَّلاَثَةِ، مُذَي التَّمْثِيلِ وَالتَّقْوِيم، وَإِيرَادِ الاعْتِرَاضَاتِ وَالإَجَابَاتِ (٢).

وَلَمْ يَسْتَرْسِلُ كَثِيرًا فِي ذَلِكَ، بَلْ أَحَالَ إِلَىٰ مَا كَتَبَهُ فِي كُتُبٍ أُخْرَىٰ لَهُ (٢٠)، بِمَا يُغْنِيْ عَنِ الإِعَادَةِ وَالتَّكْرَارِ.

وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ أَوْجُهُ فُرُوقٍ أُخْرَىٰ تَتَّضِحُ لِمَنْ تَأَمَّلَ مَنْهَجَ كُلِّ مِنْهُمَا فِي المَسْأَلَةِ.

<sup>(</sup>۱) حيث قال ـ رَحمهُ اللهُ ـ ماخلاصته: «حكَىٰ أبوحفص البرمكيُّ في كون ذٰلك شرطًا لصحتها وجهين: أحدهما: هو شرط، ونصرة القاضي أبويعلىٰ. والوجه الآخر: تبقىٰ حجة فيما عدا المحل المخصوص؛ كالعموم إذا نُحصَّ، اختاره أبوالخطاب. ينظر: «الروضة» ص(٣٢٣ ـ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (٣٣٦، ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) ككتابه: «شفاء الغليل»، وكتب أخرى أصولية وفقهية لم يسمَّها، ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٤٢).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الإخْتِيَارُ

مِنْ خِلالِ مَا سَبَقَ إِيرَادُهُ فِي المَسْأَلَةِ، يَتَبَيَّنُ أَنَّ الخِلاَفَ بَينَ الإِمَامَينِ فِي المَسْأَلَةِ خِلاَفٌ شَكْلِيٌّ لَفْظِيٌّ، مُتَعَلِّقٌ بِالعُنْوَانِ، وَطَرِيقَةِ العَرْضِ، وَإِلاَّ فَالمَضْمُونُ والجَوهَرُ وَاجِدٌ.

لِذَا: فَإِنَّ الأَمْرَ لاَ يَعْدُو كُونَهُ اخْتِلاَفًا فِي وِجْهَاتِ النَّظْرِ، وَطَرِيقَةِ الْعَرْضِ، وَإِذَا كَانَ لِيْ مِنْ رَأْيٍ حَولَ المَسْأَلَةِ؛ فَإِنِّيْ أَرَىٰ أَنَّ اخْتِيَارَ ابْنِ قُدَامَةَ لِلْعُنْوَانِ، وَطَرِيْقَةِ الْعَرْضِ - أُولَىٰ مِنِ اخْتِيَارِ الْغَزَالِيِّ الْعُنْوَانَ، وَمَا قُدَامَةَ لِلْعُنُوانِ، وَطَرِيْقَةِ الْعَرْضِ - أُولَىٰ مِنِ اخْتِيَارِ الْغَزَالِيِّ الْعُنْوانَ، وَمَا تُعَلَّقَ بِهِ، وَنَتَجَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقَةِ الْعَرْضِ، وَمَنْهَجِ البَحْثِ؛ لِمَا امْتَازَتْ بِهِ طَرِيقَةُ المُوفَقِ مِنْ وُضُوحٍ وَبَيَانٍ، وَبُعْدٍ عنِ الغُمُوضِ وَالإِغْلَاقِ، وَلِكُونِ الْعُنْوانِ أَلْصَقَ بِالبَحِثِ، وَأَذَلَّ عَلَىٰ المُرَادِ مِمَّا سَلَكَهُ الْغَزَالِيُّ فِي اخْتِيَارِهِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقَةِ العَرْضِ: فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ سَلَكَ مَسْلَكَ الشَّرْحِ والبَيَانِ، والتَّوْسُع والتَّفْصِيل.

وَلِذَا: فَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ مِنْ حَيثُ المَضْمُونُ، وَكَذَٰلِكَ الحُكْمُ العَامُّ عَلَيْهَا مِن التَّفْصِيلِ وَالشَّرْحِ.

وَلَيسَ مُهِمَّا تَحْدِيدُ أَيِّ المَسْلَكَينِ أَوْلَىٰ؛ لأَنَّ هَـٰذَا مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ

الأَنْظَارُ، وَتَنَبَايَنُ فِيهِ المَنَاهِجُ، وَلاَ يترتَّب عَلَيهِ ثمرةٌ عَمَلِيَّةٌ، وَالمُهِمُّ: حُصُولُ الإِتُّفَاقِ عَلَىٰ المَضْمُونِ، والإِشْتِرَاكِ فِي المَقْصُودِ<sup>(١)</sup>، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «المعتمد» (۲/ ۲۸۳)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۲۰۸)، و «كشف الأسرار» (٤/ ٢٠٨)، و «المستصفىٰ» (۲/ ۳۳۳)، و «الإحكام» للآمدي (۳/ ۲۱۸)، و «النمهيد» (٤/ ٢٩)، و «الواضح» (٣/ ۱۱۱۱)، و «الروضة» ص (٣٢٣)، و «المُسَوَّدَة» ص (٢٢١)، و «المروضة» ص (٢١٨)، و «التبصرة» ص (٢٧٨)، و «التبصرة» ص (٢٧٨).

# المَسْأَلَةُ الثَّامِنةُ الشَّرْعِيَّةِ، اشْتِرَاطُ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالأَوْصَافِ العَدَمِيَّةِ (١)

سَأْتَنَاوَلُ فِي هَالِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأُوَّلُ: تَوْضِيحُ المُرَادِ بالمَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: تَحْرِيرُ مَحَلِّ النَّزَاع.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجَهُ فِيهَا.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ ابْن قُدَّامَةً فِي المَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجَهُ فِيهَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الأَدِلَّةُ، وَالْمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الإمامين في العنوان والترجيح، وقد يظهر للقارئ أصل مبحثي الإمامين لها مختلف، ولاكن ذلك يتلاشئ عند دقة الملاحظة وشدة التأمل لما كتباه، غاية ماهنالك: الاختلاف في العرض عمومًا وخصوصًا، وسيظهر للقارئ المتأمل جوانبُ ذلك في فقرات المسألة، وقد رأيت جمعهما \_ أي: العكس، وحكم التعليل بالعدمي \_ في مسألة واحدة؛ لشدة التصاقهما ووحدة مضمونهما، كما سيظهر في ثنايا بحث المسألة، إن شاء الله.



### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَوْضِيحُ المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ

العَكْسُ فِي اللَّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنْ: رَدِّ أَوَّلِ الأَمْرِ إِلَىٰ آخِرهِ، وَآخِرِهِ إِلَىٰ أَوْلِ الْأَمْرِ إِلَىٰ آخِرهِ، وَآخِرِهِ إِلَىٰ أَوَّلِهِ، فَهُوَ بِمَعْنَىٰ: الرَّدِّ وَالإِرْجَاعِ، وَأَصْلُهُ: شَدُّ رَأْسِ البَعِيرِ بِخِطَامِهِ إِلَىٰ فَرُاعِهِ (١).

وَالمُرَادُ بِالعَكْسِ عِندُ الْأُصُولِيِّنَ: «انْتِفَاءُ الحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ العِلَّةِ». وَمِثَالُهُ: تَعْلِيْلُ جِنْسِ وُجُوبِ القِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِالقَتْلِ العَمْدِ العَدْوَانِ، فَإِذَا انْتَفَتِ العِلَّةُ \_ وَهِيَ وُجُودُ القَتْلِ العَمْدِ العُدُوانِ \_ انْتَفَىٰ الحُدْوَانِ، فَإِذَا انْتَفَتِ العِلَّةُ \_ وَهِيَ وُجُودُ القَتْلِ العَمْدِ العُدُوانِ \_ انْتَفَىٰ العُدْوَانِ \_ انْتَفَىٰ الحُدْمُ؛ وَهُوَ وُجُوبُ القِصَاصِ (٢).

أَمَّا تَوْضِيحُ الشِّقِّ الثَّانِيْ مِنَ العُنْوَانِ، فَسَيَأْتِي فِي الفِقْرَةِ التَّالِيَةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «معجم مقايس اللغة» (٤/ ١٠٧)، «المصباح» (٢/ ٤٢٤) مادة (عكس).

<sup>(</sup>٢) ينظر في التعريف والتمثيل: «الإحكام» للآمدي (٣/ ٢٣٥).

# المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

قَسَّمَ العُلَمَاءُ العِلَّةَ إِلَىٰ: ثُبُوتِيَّةٍ، وَعَدَمِيَّةٍ، وَقَسَّمُوا المُعلَّلَ بِهَا إِلَىٰ: ثُبُوتِيِّةٍ، وَعَدَمِيَّةٍ، وَعَدَمِيًّةٍ، وَعَدَمِيًّةٍ، وَعَدَمِيًّةٍ، وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةٍ وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّا وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّةً وَعَدَمِيًّا وَعَدَمُ وَعَدَمِيًّا وَعَدَمِيًّا وَعَدَمِيًّا وَعَدَمِيًّا وَعَدَمَلِيًّا وَعَدَمُلُولِهُ وَاللَّهُ وَنَعَلِيًّا وَعَدَمِيًّا وَعَدَمُولِيًّا وَعَدَمُ وَعَدَمُ وَعَدَمِيًّا وَعَدَمُ وَعَدَمِيًّا وَعَدَمُ وَعَدَمُ وَعَدَمُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْكُونِ وَعَدَمُ وَعَلَالِكُونِ وَعَلَالِكُونِ وَالْعَلَالِ وَعَلَالِكُونِ وَعَلَيْكُونِ وَعَلَيْكُونِ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَيْكُونِ وَعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالِ وَعَلَالْكُونُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالِكُونُ وَعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالِكُونُ وَالْعَلِعُ وَالْعَلِلْعُ وَالْعُلِلْ فَعَلَالُ وَعَلَالُ وَعَلَالُ وَالْعَلِمُ وَالْع

وَاتَّفَقُوا: عَلَىٰ جَوَازِ تَعْلِيلِ النُّبُوتِيِّ بِمِثْلِهِ؛ كَالتَّحْرِيمِ بِالإِسْكَارِ، وَالعَدَمِيِّ بِالوِسْكَارِ، وَالعَدَمِيِّ بِالوُجُودِيِّ؛ وَالعَدَمِيِّ بِالوُجُودِيِّ؛ كَتَعْلِيلِ عَدَم المِيرَاثِ بِوُجُودِ الكُفْرِ.

بَقِيَ تَعْلِيلُ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ، وَهُوَ مَحِلُّ النِّزَاعِ بَينَ العُلَمَاءِ.

وَمِثَالُهُ: تَرْكُ الصَّلَاةِ؟ فَإِنَّ عَدَمَ فِعْلِهَا عِلَّةٌ لِلْقَتْلِ، وَالقَتْلُ وُجُوديٌ، وَعَدَمُ مَالِ القَرِيبِ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ المَالِ فِي حَقِّ المِسْكِينِ وَالفَقِيرِ؛ لِكُونِهِمَا مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «فواتح الرحموت» (٢/٣٢٢)، «نهاية السول» (٤/ ٢٦٥)، «محل النزاع: «فواتح الرحموت» (٢/ ٢٨٠)، «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٣٣٣\_ ٣٣٤)، «مذكرة الشنقيطي» ص (٢٨٠).

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجُهُ فِيهَا

عَقَدَ الغَزَاليُّ - رَحِمَهُ اللهُ - مَسْأَلَةً فِي: «اشْتِرَاطِ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ»؛ ضَمَّنَهَا ذِكْرَ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ، وَتَفْصِيلَ القَوْلِ فِيهَا، مَعَ الشَّرْعِيَّةِ»؛ ضَمَّنَهَا ذِكْرَ الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ، وَتَفْصِيلَ القَوْلِ فِيهَا، مَعَ الأَدلَّةِ وَالأَمْثِلَةِ، وَنَحُو ذٰلِكَ مِنَ الجَوَانِبِ المُتعَلِّقَةِ بِهَا (١).

وَيَرِىٰ الغَزَالِيُّ:َ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ النَّفْصِيلِ فِي المَسْأَلَةِ، وَمِمَّا قَالَهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذَٰلِكَ: «اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَـٰذَا الخِلَافُ لاَ مَعْنَىٰ لَهُ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّفْصيل... »(٢).

وَفَصَّلَ القَولَ فِي المَسْأَلَةِ، بِمَا خُلاَصَتُهُ: أَنَّ الحُكْمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَالعَكْسُ لاَزِمٌ، لاَ لأَنَّ انْتِفَاءَ العِلَّةِ يُوجِبُ انْتِفَاءَ الحُكْمِ، إلاَّ فَا الْعَكْمِ لاَزِمٌ، لاَ لأَنَّ انْتِفَاءَ العِلَّةِ وَانْتَفَتْ، فَلَوْ بَقِيَ بَلْ لأَنَّ الحُكْمُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، فَإِذَا اتَّحَدَتِ العِلَّةُ وَانْتَفَتْ، فَلَوْ بَقِيَ الحُكْمُ لَكَانَ ثَابِتًا بِغيرِ سَبَبٍ، أَمَّا حَيثُ تَعَدَّدَتِ العِلَّةُ، فَلاَ يَلْزَمُ انْتِفَاءُ الحُكْمُ عِنْدَ انْتِفَاء جَمِيعِهَا»(٣). الحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَاء جَمِيعِها»(٣).

وَمِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ مَنْهَجُهُ مَا يَلِي:

(أ) اخْتِيَارُ العُنْوَانِ وَهُوَ: «اشْتِرَاطُ العَكْسِ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

(ب) التَّوَسُّعُ فِي جَوانِبِ المَسْأَلَةِ نِسْبِيًّا.

(ج) التَّفْصِيلُ فِي التَّرْجِيحِ. وَهَلْذِهِ أُمُورٌ ظَاهِرَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ مَا سَطَّرَهُ فِي المَسْأَلَةِ.

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً فِي المَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجُهُ فِيهَا

عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ هَاذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ فَصْلٍ، يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَليهِ عُنْوَانُ: «جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِنَفْيِ صِفَةٍ، أَوِ اسْم، أَوْ حُكْمٍ»(١). يُطْلَقَ عَليهِ عُنْوَانُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ رَبِّ مَعْنَىٰ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ أَمْرًا ثُبُوتِيًّا، بَلْ يَجُوزُ أَنْ رَبِّ مَعْنَىٰ:

تَكُونَ أَمْرًا عَدَمِيًّا.

وَمِثَالُ نَفْيِ الصِّفَةِ قَولُهُمْ: «لَيسَ بِمَكِيلٍ وَلاَ مَوْزُونٍ، فَلاَ يَمْتَنِعُ فِيهِ ربًا الفَضْل».

وَمِثَالُ نَفْيِ الاسْمِ: قَوْلُهُمْ: «لَيسَ بِتُرَابٍ، فَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ». وَمِثَالُ نَفْيِ الحُكْمِ: قَولُهُمْ في الخَمْرِ: «لا يَجُوزُ بَيعُهُ، فَلاَ يَجُوزُ

وَقَدْ تَحَدَّثَ ابْنُ قُدَامَةً فِي هَاذَا الفَصْلِ عَنْ هاذهِ المَسْأَلَةِ، مُبَيِّنًا خِلاَفَ العُلَمَاءِ فِيهَا، مُورِدًا الأَدِلَّةَ وَالمُنَاقشَاتِ، وَالإعْتِراضَاتِ وَالإِجَابَات، مُرَجِّحًا جَوَازَ تَعْلِيلِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ (٣)، فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ إِطْلاَقَ القَولِ

وقد عنون له به محقق «الروضة» د/ عبدالعزيز السعيد، ينظر: «الروضة» ص (٣٣٠). (1)

ينظر: «الروضة» ص(٣٣١)، «شرح الروضة» لابن بدران (٣٣٣/٢)، «مذكرة **(Y)** الشنقيطي» ص(٢٨٠).

ينظر: «الروضة» ص (٣٣٠ ـ ٣٣٣).

بِالجَوَازِ، دُونَ تَفْصِيلِ.

وَقَدْ اتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي المَسأَلَةِ بِأُمُورِ بِالأُمُورِ الآتِيَةِ:

(أ) العُنْوَانُ ، وَقَدْ سَبَقَ.

(ب) التَّوَسُّع النِّسْبِيُّ فِي جَوَانِبِ المسْأَلَةِ.

(جـ) الإِطْلاَقُ فِي التَّرْجِيحِ.

(د) النَّقْلُ عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ.

وَهَلْذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ لِمَنْ قَرأَ كَلامَهُ فِي المَسْأَلَةِ.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقشَاتُ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَعْلِيلِ الحُكْمِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ، وَإِلَيكَ أَدِلَّةَ كُلِّ فَرِيْق وَمُنَاقَشَتَهَا:

(أ) أُدِلَّةُ القَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَعْلِيلِ الحُكْمِ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ وَمُنَاقَشَتُهَا: اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:

١- قَالُوا: إِنَّ الأَوْصَافَ العَدَمِيَّةَ غَيرُ مُتَمَيِّزَةٍ ؛ لأِنَّ المُتَمَيِّزَ: مَا اتَّصَفَ بِصِفَةِ التَّميُّزِ، وَهِي صِفَةٌ لاَ يَتَّصِفُ بِهَا مَا ليسَ مُوجُودًا؛ لأَنَّهَا وُجُودِيَّةٌ، وَالوُجُودِيُّ لاَ يَقُومُ بِالمَعْدُومِ، وَغَيْرُ المُتَمَيِّزِ لاَ يصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً ؛ لأَنَّ الوَجُودِيُّ لاَ يَقُومُ بِالمَعْدُومِ، وَغَيْرُ المُتَمَيِّزِ لاَ يصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً ؛ لأَنَّ العَدَمُ العِلَّةَ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيِّزَةً عَمَّا ليسَ بِعِلَّةٍ، حَتَّىٰ لا يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ، فَالعَدَمُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً.

وَنُوقِشَ هَاذَا: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ؛ بِأَنَّ الأَوْصَافَ الْعَدَمِيَّةَ غَيرُ مُتَمَيِّزَةٍ، فَإِنَّ عَدَمَ اللَّازِمِ يُغَايِرُ عَدَمَ المَلْزُومِ، فَعَدَمُ اللَّازِمِ يُغَايِرُ عَدَمَ المَلْزُومِ، فَعَدَمُ اللَّازِمِ يُوجِبُ عَدَمَ المَلْزُومِ، وَعَدَمُ المَلْزُومِ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ اللَّازِمِ، فَعَدَمُ اللَّازِمِ، فَعَدَمُ اللَّازِمِ، وَعَدَمُ المَلْزُومِ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ اللَّازِمِ، وَعَدَمُ المَلْزُومِ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ اللَّازِمِ، وَعَدَمُ المَلْزُومِ لَا يُوْجِبُ عَدَمَ اللَّازِمِ، وَالأُمُورُ العَدَمِيَّةُ اللَّمُ المَطْلَقَةُ، وَلَيسَ الحَدِيثُ فِيهَا، وَمَا دَامَتِ الأُمُورُ العَدَمِيَّةُ الإضَافِيَّةُ مُتَمَيِّزَةً، فَالتَّعْلِيلُ بِهَا جَائِزٌ، وَالْقَولُ بِأَنَّ التَّمِيُّزُ صِفَةٌ وجُودِيَّةٌ، فَلَا تَقُومُ بِغيرِ المَوجُودِ ـ لَا يُنَافِي اتِّصَافَ الأُمُورِ العَدَميَّةِ الإِضَافِيَّةِ بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذِّهْنِ، الأَمُورِ العَدَميَّةِ الإِضَافِيَّةِ بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذِّهْنِ، اللَّهُ المَا وَحُودة الإِضَافِيَة بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذِهْنِ، اللَّهُ وَالْعَدَميَةِ الإِضَافِيَة بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذَّهُ مَلْ اللَّهُ الْعَدَميَةِ الإِضَافِيَة بِصِفَةِ التَّمَيُّرِ، مَا دَامَ أَنَّ لَهَا وُجُودًا بِاعْتِبَارِ الذَّهُ مِنْ

بِمِقْدَارِ مَا يُحْكَمُ عَلَيهَا، فَإِنَّ الحُكْمَ عَلَىٰ الشَّيء بِشَيءٍ فَرْعٌ عِنْ تَصَوُّرِهِ.

٢- وَاسْتَدَلُوا: بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ سَبْرُ الأَوْصَافِ الصَّالِحَةِ لِلْعِلَّةِ عِنْدَ اسْتِنْبَاطِ العِلَّةِ لِلْحُكْمِ، وَالأَوْصَافُ العَدَمِيَّةُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ سَبْرُهَا اللَّهَا عَلَيْهِ سَبْرُهَا . اللَّهَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْرُهَا .

وَنُوقِشَ هَلْذَا: بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ سَبْرِ الأَوْصَافِ العَدَمِيَّةِ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ أَلَّا تَكُونَ صَالِحَةً لِلعِلِيَّةِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الوُجُوبِ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ أَلَّا تَكُونَ صَالِحَةً لِلعِلِيَّةِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الوُجُوبِ عَلَىٰ المُجْتَهِدُ نَاشِئًا عَنْ تَعَذُّرِ سَبْرِهَا، لِعَدَمِ تَنَاهِيْهَا؛ فَسَبْرُهَا لَيسَ فِي مَقْدُورِهِ، وَالمُجْتَهِدُ وَغَيرُهُ لاَ يُكَلِّفُ إِلَّا بِمَا يَسْتَطِيعُ وَيَقْدِرُ (۱).

(ب) أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَسْأَلَةِ: فَلَهُ بَعْضُ الأَدِلَّةِ، الَّتِي لَمْ تَحْلُ مِن جُمْلَةٍ مِنَ الإِعْتِراضَاتِ، أَوَرَدَ نَمَاذَجَ مِنْهَا الغَزَالِيُّ أَثْنَاء طَرْحِهِ لِلْمَسْأَلَةِ، وَالآمِدِيُّ فِي «الإِحْكَامِ»، وَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ التَّفْصِيْلَ، فَفِي الإِحَالَةِ عَلَيْهِمَا مَا يُغْنِي عَنِ الاسْتِطرادِ هُنَا (٢)، لا سِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ فِي نَقْلِ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ شَيءٌ مِنَ الأَدِلَّةِ (٣)؛ فَلا حَاجَةَ إلَىٰ التَّكْرَار.

(ج) أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الجَوَازِ مُطْلَقًا: فَلَهُمْ أَدِلَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْها:

١- أَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ عَلَىٰ الحُكْمِ، أَيْ: عَلَامَاتٌ عَلَىٰ ثُبُوتِ الحُكْم،

<sup>(</sup>۱) ينظر في أدلة المنع ومناقشتها: «فواتح الرحموت»(٢/ ٢٧٥)، «المحصول» (٢/ ق٢/ ٤٣٩)، «الإحكام» (٣/ ٢٠٦)، «الإبهاج» (٣/ ١٤١)، و«نهاية السول» (٤/ ٢٦٥)، «حاشية العطار» (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٤٤\_ ٣٤٥)، و«الإحكام» (٣/ ٢٠٦\_ ٢٠٩، ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(٩٨١) من هذا الكتاب، و «المستصفىٰ» (٢/ ٣٤٥، ٣٤٥).

فَجَازَ أَنْ تَكُونَ أَمْرًا عَدَميًّا؛ إِذْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الشَّارِعُ جَعَلَ نَفْيَ أَمْرٍ عَلاَمَةً عَلَىٰ وُجُودٍ أَمْرِ آخَر.

٢- أَنَّ الحُكْمَ الوُجُودِيَّ: قَدْ يَدُورُ مَعَ الوَصْفِ العَدَمِيِّ، وُجُودًا وَعَدَمًا؛
 فَتَثْبُتُ عِلِّيَّتُهُ بِذَٰلِكَ، لأَنَّ الدَّورَانَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ العِلِّيَّةِ، وَبِذَٰلِكَ؛
 يَصِحُ أَنْ يَكُونَ الوَصْفُ العَدَمِيُّ عِلَّةً.

٣ وُقُوعُ أَمْثِلَةٍ كَثيرَةٍ عَلَىٰ ذَٰلِكَ : كَقَولِهمْ : «لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلاَ مَوزُونٍ ، فَلاَ يَمُونُ وَ أَمْثِلَةٍ كَثيرَةٍ عَلَىٰ ذَٰلِكَ : كَقَولِهمْ : «ليسَ بِتُرَاب، فَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِه» ، وَالخَمْرُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ . وَإِذَا قِيلَ : ضَرَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ لِعَدَمِ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ . وَإِذَا قِيلَ : ضَرَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ لِعَدَمِ الْمَتِثَالِ ، وَيَنْعَدِمُ عِنْدَ عَدَمِهِ . المَّتِثَالِ ، وَيَنْعَدِمُ عِنْدَ عَدَمِهِ .

وَلَهُمْ أَدِلَةٌ أُخْرَىٰ غَيرُ هَاذِهِ كَمَا وَرَدَ عَلَيهِمُ اعْتِراضَاتٌ، وَمُنَاقَشَاتٌ طَوِيلَةٌ، لَيسَ هَاذَا مَجَالَ ذِكْرِهَا، وقَدْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْهَا ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الرَّوضَةِ»، وَأَجَابَ عَنْهَا، فَبِالرُّجوعِ إِلَيْهَا غُنْيَةٌ عَنِ الإطالَةِ بِسَرْدِهَا وَذِكْرِهَا، مَعَ قِلَّةِ مَا يُعَوَّلُ عليهَا مِنْ فَائِدَةٍ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في الأدلة والمناقشات والإجابات: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۷٤)، و «المحصول» (۲/ ق7/ ۴۵۹)، و «الإحكام» (۳/ ۲۰۹، ۲۰۹)، و «التمهيد» (۲/ ۲۸۹، ٤٩)، و «الواضح» (۲/ ۸۳۱ ـ ۸۳۸)، و «الروضة» ص (۳۳۱ ـ ۳۳۳)، و «شرح الروضة» لابن بدران (۲/ ۳۳۰ ـ ۳۳۷)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۲۸۰).

وقد قصدت عدم ذكر شيء من المناقشات هناً؛ لأنني رأيت أنَّ كثيرًا منها ينقصه القوة، مما يقلل الفائدة منه، ولما غلب عليها من التكلف في إثبات الحجة على الخصم وما صاحب ذلك من إغراق في الجدل، وقد رأيتُ أن أخلص كتابي من مثل هذه الأمور ما أمكن؛ لقلَّة ما يعوَّل عليها من نفع، وفي الإحالة ما يغني عن الإطالة.

# المَطْلَبُ السَّادِسُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

يظْهَرُ لِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الرَّاجِحَ القَولُ بِالجَوَازِ مُطْلقًا؛ فَيَجُوزُ تَعْلِيلُ الوُجُودِيِّ بِالعَدَمِيِّ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَوُقُوعِ الأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ عَلَيهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَنْصِبَ الشَّارِعُ العَدَمَ أَمَارَةً عَلَىٰ الحُكْمِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَنْصِبَ الشَّارِعُ العَدَمَ أَمَارَةً عَلَىٰ الحُكْمِ إِذَا كَانَ ظَاهِرًا مَعْلُومًا لكَفَىٰ دَلِيلًا.

فالحَاصِلُ: قُوَّةَ أَدِلَّةِ المُجِيزِينَ فِي نَظَرِيْ وَضَعْفُ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، مِنْ مُفَصِّلِينَ وَمَانِعِيْنَ؛ لِمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقَشَاتٍ قَوِيَّةٍ، أَضْعَفَتْهَا وَأَوْهَنَتِ القَولَ بِهَا.

#### أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَوقِفِيْ مِنْ مَسْلَكَيِ الإِمَامَينِ في المَسْأَلَةِ:

فقدْ يَكُونُ مَا سَلَكَهُ كُلُّ مِنْهُمَا أَمْرًا اصْطِلاَحِيًّا، وَطَرِيْقًا ارْتَضَاهُ، وَلَـٰكِنْ مَا سَلَكَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي بَيَانِ المَسْأَلَةِ وَتَوْضِيحِهَا \_ أَوْلَىٰ مِمَّا سَلَكَهُ ابْنُ قَدَامَةَ بِالإِجْمَالِ، الغَزَالِيُّ فِي نَظَرِيْ؛ حَيْثُ امْتَازَ عَرْضُهُ مُقَارَنَةً بِعَرْضِ ابْنِ قُدَامَةً بِالإِجْمَالِ، الغَزَالِيُّ فِي نَظَرِيْ؛ حَيْثُ امْتَازَ عَرْضُهُ مُقَارَنَةً بِعَرْضِ ابْنِ قُدَامَة بِالإِجْمَالِ، فَلَمْ يَبْسُطْهَا بِوُضُوحٍ وَشَرْحٍ، وَأَدِلَّةٍ ظَاهِرَةٍ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، كَمَا بَدَا لِي. فَلَمْ يَبْسُطْهَا بِوُضُوحٍ وَشَرْحٍ، وَأَدِلَّةٍ ظَاهِرَةٍ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، كَمَا بَدَا لِي. وبالنِّسْبَةِ لإِخْتِيَارِ العُنُوانِ، فَالأَمْرُ فِيْهِ اصْطِلاَحِيٍّ، وَكُلِّ يَرَىٰ بَحْثَ وبالنِّسْبَةِ لإِخْتِيَارِ العُنُوانِ، فَالأَمْرُ فِيْهِ اصْطِلاَحِيٍّ، وَكُلِّ يَرَىٰ بَحْثَ

المَسْأَلَةِ تَحْتَ أَي عُنُوانٍ يَرَاهُ مُنَاسِبًا، وَمَا دَامَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلاَ مُشَاحَّةً فِي الاصْطِلاَحِي خَاصِّ، فَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، وَاخْتِيَارٌ، والَّذِيْ يَهُمُّ الحَقَائِقُ وَالْغَايَاتُ وَهِي مُتَّفَقَةٌ بحمد الله، وَاللهُ أَعْلَمُ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذه المسألة: «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۷۶)، و «منتهى السؤل» ص (۱٦٩)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٤٠٧)، و «المستصفى» (۲/ ۳٤٤)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ٤٣٧)، و «الإجكام» للآمدي (٣/ ٢٠٦، ٤٣٢)، و «الإبهاج» (٣/ ١٤١)، و «نهاية السول» (٤/ ٢٠٥)، و «حاشية العطار» (٢/ ٢٨٠)، و «التبصرة» ص (٢٥٤)، و «التمهيد» (٤/ ٤٨)، و «الواضح» (٢/ ٢٣٨)، و «المسودة» ص (٤١٩)، الروضة ص (٣٣٠)، و «شرح الروضة» (٢/ ٣٣٣)، و «مذكرة الشنقيطي ص (٢٨٠).



# المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ إِثْبَاتُ العِلَّةِ بِالدَّوَرَانِ

سَأَتَناوَلُ فِي المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَوْضِيحُ المُرَادِ بالمَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذْهَبُ ابْن قُدَامَةً.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الأَدِلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهَ تَرْجِيجِهِ.



#### المَطْلَبُ الأوَّلُ تَوْضِيحُ المُرَادِ بِالمَسْأَلةِ

الدَّوَرَانُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ دَارَ يَدُورُ دَوَرَانًا: إِذَا تَحَرَّكَ حَرَكَةً دَوْرِيَّةً ؟ كَحَركَةِ الرَّحَىٰ، والدَّوَرَانُ: الطَّوَافُ حَولَ الشَّيءِ (١١).

وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ: «عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ الحُكْمِ بِوُجودِ العِلَّةِ، وَعَدَمِه بِعَدَمِهَا (٢)».

وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ: «الطَّرْدَ، وَالعَكْسَ»(٣).

والطَّرْدُ: المُلاَزَمَةُ فِي النُّبُوتِ؛ أَيْ: كُلَّمَا ثَبَتَ الْوَصْفُ، ثَبَتَ مَعهُ الخُكْمُ.

وَالعَكْسُ: المُلاَزَمَةُ فِي الانْتِفَاءِ؛ أَيْ: كُلَّمَا انْتَفَىٰ الوَصْفُ، انْتَفَىٰ الحُكْمُ؛ وَمِثَالُ ذٰلِكَ أَنْ يُقَالَ: «وُجُودُ التَّحْرِيمِ بِوُجُودِ الشِّدَّةِ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أساس البلاغة» ص(١٩٧)، و«لسان العرب» (٥/ ٣٨١)، و«المصباح» (١/ ٢٠٢) مادة (دور).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المحصول» (۲/ق۲/ق۲/۲۸۰)، «الروضة» ص(۳۰۸)، «شرح الروضة» (۲/۲۸۲)، «إرشاد الفحول» ص(۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) كالغزالي والآمدي وغيرهما ينظر: "تيسير التحرير" (٤/ ٤٩)، و «المستصفىٰ» (٢/ ٣٠٧)، و «الإحكام» (٣٠ ٢٩٩)، و «نهاية السول» (٤/ ١١٧)، و «شرح الروضة» لابن بدران (٢/ ٢٨٦)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (٢٦٠)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٢١).

الخَمْرِ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا»؛ هَلذَا إِذَا كَانَ الدَّوَرَانُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ فِي صُورَتَينِ؛ كَقَولَهِم فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ الإِسْتِعْمَالِ الْمُبَاحِ: «العِلَّةُ المُوجِبَةُ لِلزَّكَاةِ فِي كُلِّ مِنَ النَّقْدَينِ: كَونُهُ أَحَدَ الحَجَرَينِ: الذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ؛ لأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ دَارَ مَعَ كَونِهِ أَحَدَ الحَجَرين.

وَالدَّورَانُ فِي صُورَةٍ أَقْوَىٰ مِنْهُ فِي صُورَتَينِ، عَلَىٰ مَا هُوَ مُدْرَكُ ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا ظَاهِرًا (١).

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ دَلاَلَتِهِ عَلَىٰ العِلَّةِ، فَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ، وَقَبِلَهُ آخَرُونَ، مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي نَوعِ الدَّلاَلَةِ؛ كَمَاهُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَظَانَهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر في ذٰلك: «تيسير التحرير» (٤٩/٤)، و«المحصول» (٢/ق٢/٢٨٥)، و«نهاية السول» (١٨/٤)، و«شرح الروضة» لابن بدران (٢/٢٨٧)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٢٦٠)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٢١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: "تيسير التحرير" (٤/ ٤٩)، و «منتهى السؤل» ص(١٨٥)، و «المحصول» (٢/ ق٢/ ٢٨٥)، و «الإحكام» (٣/ ٢٩٩)، و «نهاية السول» (١١٧/٤)، و «شرح الروضة» (٢/ ٢٨٦)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (٢٦٠)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٢١).

### المَطْلَبُ الثَّانِي مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

عَرضَ الغَزَالِيُّ المَسْأَلَةَ ضِمْنَ مَسَالِكِ العِلَّةِ الفَاسِدَةِ، فَقَدْ خَصَّصَ لِلْمَسَالِكِ الفَاسِدَةِ للْمَسَالِكِ الفَاسِدَةِ الْمَسَالِكِ الفَاسِدَةِ فَيُ المَسَالِكِ الفَاسِدَةِ فِي الْمَسَالِكِ الفَاسِدَةِ فِي الْمَسَالِكِ الفَاسِدَةِ فِي الْمُسَالِكِ الفَاسِدَةِ فِي الْمُسَالِكِ الفَاسِدَةِ فِي إثْبَاتِ عِلَّةِ الأَصْلِ (1).

وَعَدَّهَا ثَلَاثَةً، ذَكَرَ مِنْهَا: «الطَّرْدَ وَالعَكْسَ».

فَقَالَ: «المَسْلَكُ الثَّالِثُ: الطَّرْدُ وَالعَكْسُ، وَقَدْ قَالَ قَومٌ: الوَصْفُ إِذَا تَبَتَ الحُكْمُ مَعَهُ وَزَالَ مَعَ زَوَالِهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عِلَّةٌ، وَهُوَ فَاسِدٌ "(٢).

وَبِذَٰلِكَ تَبَيَّنَ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ؛ وَهُوَ: رَدُّ القول بِالطَّرْدِ وَالعَكْسِ، أَو مَا يُعْرَفُ بِالدَّوَرَانُ، وَمَنْعُ القَوْلِ بِهِ وَاعْتِبَارُهُ مَسْلَكًا فَاسِدًا مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٣٠٧).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

تَحَدَّثَ ابْنُ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عَنْ ثُبُوتِ العِلَّةِ بِالإِسْتِنْبَاطِ، وَذَكَرَ أَنَّ هُنَاكَ أَنْوَاعًا ثَلاثَةً لِذَٰلِكَ؛ هِيَ: المُنَاسَبَةُ، وَالسَّبْرُ، والدَّوَرَانُ (١)، فَتَحَدَّثَ عَنْ هَاذِهِ الأَنْواعِ، وأُورَدَ النَّوعَ الثَّالِثَ: «الدَّوَرَانَ»، وَأُولاهُ شَرْحًا وَتَوضِيحًا وَتَمثِيْلًا، مُوْرِدًا بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ، وَالإِجابَاتِ عَنْهَا (٢).

وَخُلاَصَتُهُ: أَنَّهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ يَرَىٰ أَنَّ الدَّوَرَانَ طَرِيقٌ صَحِيحٌ تَثْبُتُ بِهِ العِلهُ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ مُعْتَبَرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلِّيَةِ ظَنَّا، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَٰلِكَ بِبَيَانٍ كَافٍ وَتَوْضِيح شَافٍ عِنْدَ تَطَرُّقِهِ لِلْمَسْأَلَةِ (٣).

وِبذلكَ يَتَّضِحُ الفَرْقُ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ فِي المَسْأَلَةِ ؛ حَيثُ يَرَىٰ الغَزَالِيُّ: أَنَّهُ مَسْلَكٌ فَاسِدٌ، وَسمَّاهُ: الطَّردَ وَالعَكْسَ، وَيَرَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّهُ صَحِيحٌ يُفِيدُ العَلية ظَنَّا، وَسَمَّاهُ «الدَّورَانَ»، فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الإسْمِ، وَالتَّرْجِيحِ، وَلِكُلِّ دَلِيلُهُ ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۰۸\_۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) المصدر السابق، و«شرح الروضة» (۲۸٦/۲ ـ ۲۹۰)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(۲٦٠\_۲٦١).

#### الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ الأَدِلَّةُ وَالمُناقَشَاتُ

#### أُوَّلاً: الأَدِلَّهُ:

#### ( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ، وَمُوَافِقِيهِ عَلَىٰ عَدَم الحُجِّيَّةِ:

1. ذَكَرَ الغزَ الِيُّ شَيئًا مِنَ الإِسْتِدْ لَآلِ لِمَدْهَبِهِ؛ فَقَالَ عَنْ هَاذَا الْمَسْلَكِ: "وَهُو فَاسِدٌ؛ لَإِنَّ الرَّائِحَةَ الْمَخْصُوصَةَ مَقْرُونَةٌ بِالشِّدَةِ فِي الْخَمْرِ، وَيَزُولُ التَّحْرِيْمُ عِنْدَ زَوَ الِهَا، وَيَتَجَدَّدُ عِنْدَ تَجَدُّدِهَا، وَلِيْسَ بِعِلَّةٍ، بَلْ هُو مُقْتَرِنْ التَّحْرِيْمُ عِنْدَ زَوَ الِهَا، وَيَتَجَدَّدُ عِنْدَ الوُجُودِ طَرْدٌ مَحْضٌ، فَزِيَادَةُ العَكْسِ لَا بِالعِلَّةِ؛ وَهَاذَا لَأِنَّ الوُجُودَ عِنْدَ الوُجُودِ طَرْدٌ مَحْضٌ، فَزِيَادَةُ العَكْسِ لاَ تَوْتُرُ؛ لأَنَّ العَكْسَ لَيسَ بِشَرْطٍ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلاَ أَثَرَ لِوُجُودِهِ وَعَدَمِهِ، وَلاَنَّ تَوْلَا اللَّهُ عِنْدَ زَوَ اللهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمُلاَزَمَتِهِ لِلْعِلَّةِ كَالرَّائِحَةِ، أَوْ لِكُونِهِ جُزْءًا زَوَ اللهُ عِنْدَ زَوَ الهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمُلاَزَمَتِهِ لِلْعِلَّةِ كَالرَّائِحَةِ، أَوْ لِكُونِهِ جُزْءًا مِنْ شُرُوطِهَا، وَالحُكْمُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِ شُرُوطِ مِنْ شُرُوطِهَا، وَالحُكْمُ يُنْتَفِي بِانْتِفَاء بَعْضِ شُرُوطِ اللهِ مَنْ الْإِلْدَةِ وَالِهَ لِلْعَلَّةِ وَالِكَالِ التَّحَكُمُ » (١٠). العِلَّةِ، وَبَعْضِ أَجْزَائِهَا، فَإِذَا تَعَارَضَتِ الإِحْتِمَالاَتُ: فَلاَ مَعْنَى لِلتَّحَكُم » (١٠). العِلَّةِ، وَبَعْضِ أَجْزَائِهَا، فَإِذَا تَعَارَضَتِ الإِحْتِمَالاَتُ: فَلاَ مَعْنَى لِلتَّحَكُم » (١٠).

٧- أنَّ حَاصِلَ الطَّرْدِ: يَرْجِعُ إِلَىٰ سَلاَمَةِ العِلَّةِ عَنِ النَّقْضِ، وَسَلاَمَة العِلَّةِ عَنْ مُفْسِدٍ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ العِلَّةِ عَنْ مُفْسِدٍ، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ السَّلاَمَةِ عَنْ مُلِّ مُفْسِدٍ فَصِحَّةُ، الشَّيءِ لاَ تَكُونُ بِسَلاَمَتِهِ عَنِ المُفْسِدَاتِ، السَّلاَمَةِ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ فَصِحَّةُ، الشَّيءِ لاَ تَكُونُ بِسَلاَمَتِهِ عَنِ المُفْسِدَاتِ، بَلْ لِوُجُودِ المُصَحِّح، وَالعَكْسُ لَيْسَ شَرْطًا فِي العِلَلِ، فَلاَ يُؤثِّرُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۳۰۸ \_ ۳۰۸).

٣- أنّه يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الوَصْفُ وَصْفًا مُلاَزِمًا لِلْعِلَّةِ ، وَلَيسَ هُو العِلَّة ؛ وَلَيسَ هُو العِلَّة ؛ وَذَٰلِكَ كَالرَّائِحَةِ القَوِيَّةِ المُلاَزِمَةِ لِلْشِّدَّةِ ، وَلاَ سَبِيلَ إِلَىٰ دَفْعِ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِالتَّعَرُّضِ لاِنْتِفَاءِ وَصْف غَيرِهِ بِدَلاَلَةِ البَحْثِ وَالسَّبْرِ ، أَوْ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ الانْتِقَالُ مِنْ طَرِيقَةِ الدَّوَرَانِ إِلَىٰ السَّبْرِ والتَّقْسِيمِ ؛ وَهُو كَافٍ فِي الإِسْتَدِلاَلِ عَلَىٰ العِلْيَّةِ .

إِنَّ الدَّورَانَ قَدْ وُجِدَ فِيمَا لاَ دَلاَلَةَ لَهُ عَلَى العِلَّةِ؛ كَدَورَانِ أَحَدِ المُتَلاَزِمَينِ المُتَعَاكِسَينِ؛ كَالمُتَضَايِفَينِ (())، وَلَيسَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً لِلآخَرِ، وَكَذلِكَ فَإِنَّ الدَّورَانَ كَما وُجِدَ فِي جَانِبِ الحُكْمِ مَعَ الوَصْفِ، فَقَدْ وُجِدَ فِي جَانِبِ الحُكْمِ مَعَ الوَصْفِ، فَقَدْ وُجِدَ فِي جَانِبِ الحُكْمِ عَلَّةً لِلْوَصْفِ، فَقَدْ وُجِدَ فِي جَانِبِ الوَصْفِ مَعَ الحُكْم، وليسَ الحُكْمُ عِلَّةً لِلْوَصْفِ (٢).

(ب) أَدِلَّهُ المُونَقَى، وَمُوافِقِيْهِ عَلَىٰ الصِّحَّةِ:

اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:

١- أَنَّ الدَّوَرَانَ : دَلِيلٌ عَلَىٰ صِحَّةِ العِلَّةِ العَقْلِيَّةِ، وَهِيَ مُوجِبَةٌ، فَأَوْلىٰ أَنْ
 يَكُونَ دَلِيلًا عَلَىٰ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ أَمَارَةٌ.

<sup>(</sup>۱) وذُلك كالوجود والعدم، يلزم من ثبوت أحدهما رفع الآخر، ويلزم من رفعه ثبوت الآخر، قال الجُرجاني: «التضايف: كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سببًا لتعلق الآخر به كالأبوَّة والبنوة، وقال أيضًا: وهو كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفًا على تصور الآخر، التعريفات ص(٦٢، ٣٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر أدلتهم في: «تيسير التحرير» (٤/ ٥٠)، و«متتهىٰ السؤل» ص(١٨٥)، و«المستصفىٰ» (٢/ ٣٠٧)، و«المنخول» ص(٣٤٨)، و«المحصول» (٢/ ق٦/ ٢٩١)، و«الإحكام» (/ ٢٩٩)، و«الإبهاج» (٣/ ٢٦٧)، و«نهاية السول» (٤/ ١١٩)، و«التبصرة» ص(٤٦١)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٢١).

وَبَيَانُ ذَٰلِكَ: قِيَاسُ العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَىٰ العَقْلِيَّةِ، بِجَامِع دُخُولِ الدَّوَرَانِ فِيهِمَا؛ فَالدَّوَرَانُ: شَأْنُ العِلَلِ العَقْليَّةِ، وَالأَصْلُ حَمْلُ الشَّرْعِيَّاتِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الكَسْرَ مَثَلًا يُوجِبُ الإنكِسَارِ بِوُجُودِهِ، وَيُعْدَمُ بِعَدَمِهِ، وَبِمثْلِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الكَسْرَ مَثَلًا يُوجِبُ الإنكِسَارِ بِوُجُودِهِ، وَيُعْدَمُ بِعَدَمِهِ، وَبِمثْلِ هَلْذَا عَلِمَ الأَطْبَاءُ مَا عَلِمُوهُ مِنْ قُوى الأَدْوِيَةِ، وَأَفْعَالِهَا؛ حَيثُ دَارَتْ آثَارُهَا مِعَهَا وُجُودًا وَعَدَمًا.

٢- أنَّهُ يَغْلِبُ عَلَىٰ الظَّنِّ ثُبُوتُ الحُكْمِ مُسْتَنِدًا إِلَىٰ ذٰلِكَ الوَصْفِ، فَإِنَّنَا لَوْ رَأْيِنَا رَجُلٌ جَالِسًا، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ عِنْدَ دُخُولِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عِنْدَ خُرُوجِهِ، وَتَكَرَرَمِنْهُ ذٰلِكَ، غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّنَا أَنَّ العِلَّةَ فِي قِيَامِهِ دُخُولُهُ (١).

ثَانيًا: المُناقَشَاتُ:

( أ ) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ المَانِعِينَ :

وَرَدَتْ مُنَاقَشَاتٌ وَاعْتِرَاضَاتٌ عَلَىٰ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ وَأَدِلَّتِهِ، مِنْهَا: ١- أَنَّهُ لَا مَعْنَىٰ لِإِبْطَالِكُمُ الطَّرْدَ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ تَصْوِيبَ المُجْتَهِدِينَ،

وَقَدْ غَلَبَ هَاٰذَا علىٰ ظُنِّ قُومٍ.

فَإِنْ قُلْتُمْ: لَا يَجُوزُ لَهً مُ الحُكْمُ بِهِ، فَمُحَالٌ؛ إِذْ لَيسَ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ اللهِ المُجْتَهِدِ إِلاَّ الحُكْمُ بِالظَّنِّ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّهِمْ هَاذَا، فَمُحَالٌ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذه الأدلة: «تيسير التحرير» (٤/ ٤٩)، و «البرهان» (٢/ ٨٣٠)، و «المحصول» (٢/ ق٦/ ٢٨٦)، و «الإبهاج» (٣/ ٧٣)، و «نهاية السول» (١١٧/٤)، و «الروضة» ص (٣٠٨ ـ ٣٠٩)، و «شرح الروضة» (٢/ ٢٨٧)، و «التبصرة» ص (٤٦٢).

هَاذَا غَلَبَ عَلَىٰ ظُنِّ قَوْم لَوْلاَهُ لَمَا حَكَمُوا بِهِ(١).

وَأُجِيْبَ عَنْ هَاٰذاً: بِأَنَّ المَعْنِيَّ بِإِبْطَالِهِ: أَنَّهُ بَاطِلٌ فِي حَقِّنَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنِّنَا، أَمَّا مَنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَقِّه (٢).

قَالَ الغَزَالِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ هَلْذَا الجَوَابَ: «وَهلْذَا فِيهِ نَظَرُ عِنْدِي»(٣)، وَضَعَّفَ هَلْذَا الجَوَابَ، مُعَلِّلًا ذَلِكَ، ذَاكِرًا الجَوَابَ الَّذِيْ يَرَاهُ(٤).

وَقَدْ ذَكَرَ الآمِدِيُّ بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ هَـٰذَا القَولِ، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَفِيْ الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَا سَطَرَهُ غُنْيَةٌ عَنِ الإِطَالَةِ بِنَقْلِهِ (٥).

#### (ب) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ المُوَفَّق:

وَرَدَتْ بِعُضُ الإعْتِرَاضَاتِ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ، وَأَدِلَّتِهِ، مِنْهَا:

١- أَنَّ الاِحْتِجَاجَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِوُجُودِ الخُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الوَصْفِ، أَوْ
 بانْتِفَائِهِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ، وَهُوَ العَكْسُ.

فَإِنْ كَانَ بِالأَوَّلِ: فَهُوَ طَرْدٌ مَحَضٌ، غَيرُ مُؤثِّرٍ، وَإِنْ كَانَ بِالثَّانِيُ: كَانْتِفَاءِ الإَسْكَارِ، فَالعَكْسُ لا يُعْتَبَرُ فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ۳۰۸ ـ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) وهو جواب القاضي الباقلاني، ينظر: «المستصفىٰ »(٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الإحكام» (٣/ ٣٠٠\_٣٠).

وَحِينَئذٍ لاَ يَنْبَغِيْ الإعْتِمَادُ عَلَىٰ الدَّوَرَانِ (١).

٢- أَنَّ الوَصْفَ وَهُو مَا يَدُورُ مَعَهُ الحُكْمُ وُجُودًا وَعَدَمًا - لَهُ احْتِمَالاَتٌ ؟ إِذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُلاَزِمًا لِلْعِلَّةِ ، أَوْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا ، فَيُوجَدُ الحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِهِ ؟ لِكَوْنِ العِلَّةِ مُلاَزِمَةً ، وَيَنْتَفِيْ بِانْتِفَائِهِ ، وَيَحْتَمِلُ غَيرَ ذٰلِكَ ، وَمعَ التَّعَارُضِ وَالإحْتِمَالِ لِهَاذِهِ الأُمُورِ ، فَتَعْيِينُهُ لِكَونِهِ عِلَّةً تَحَكُّمٌ وَتَرْجِيحٌ مِنْ غَيرِ مُرجِّح .

ثُمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِلَّةً: لأَمْكَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ المُخْتَلفينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا أَنْ يُثْبِتَ الحُكْمَ بِثُبُوتِهَا، وَيَنْفِيهُ بِنَفْيِهَا، ثُمَّ يَبْطُلُ هَـٰذَا المَعْنَىٰ بِرَائِحَةِ الخَمْرِ المَخْصُوصَةِ بِهِ، مَقْرُونَةً بِالشَّدَّةِ، يَزُولُ التَّحْرِيمُ بِزَوَالِهَا، وَيُوجَدُ بُوحُودِهَا، وَلَيسَ بعِلَّةٍ (٢).

وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ قُدَامَةً عَنْ هَاذَينِ الإِشْكَالينِ بِقُولِهِ:

«قَدْ بَيَّنَا أَنَّ الطَّرْدَ وَالعَكْسَ يُؤَثِّرَانِ فِي غَلَبَةِ الظَّنِّ، وَكُونِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّرْدِ وَالعَكْسِ لاَ يُؤَثِّرُ مُنْفَرِدًا لاَ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيرِهِمَا مُجْتَمِعَينِ؛ فَإِنَّ الطِلَّةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ وَصْفَينِ لاَ يَحْصُلُ الأَثْرُ مِنْ أَحَدِهِمَا، واحْتِمَالُ شَيء العِلَّةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ وَصْفَينِ لاَ يَحْصُلُ الأَثْرُ مِنْ أَحَدِهِمَا، واحْتِمَالُ شَيء آخَرَ لاَ يَنْفِي الظَّنَّ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِمَا ظَنَنَاهُ عِلَّةً، مَا لَمْ يَظْهَرِ الأَمْرُ الآخَرُ، فَيَكُونُ مُعَارضًا، وَالنَّقْضُ بِرَائِحَةِ الخَمْرِ غَيْرُ لاَزِم؛ فَإِنَّ صَلاَحِيَةَ الشَّيءِ لِلتَّعْلَيْلِ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يُعَلَّلَ بِهِ، إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ ذٰلِكَ لِمُعَارضَةِ صَلاَحِيةَ الشَّيءِ لِلتَعْلَيْلِ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يُعَلَّلَ بِهِ، إِذْ قَدْ يَمْتَنِعُ ذٰلِكَ لِمُعَارضَةِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۰۸)، و«شرح الروضة» (۲/ ۲۸۷\_۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

مَا هُوَ أَوْلِيٰ مِنْهُ (١).

وَقَدْ أَبَانَ ابْنُ بَدْرَانَ هَلْذَا الْجَوابَ بِقَوْلِهِ: «حَاصِلُهُ: أَنَّ عَدَمَ تَأْثِيرِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ كُلِّ مِنْهُمَا حَالَ انْفِرَادِهِ لاَ يَمْنَعُ تَأْثِيرُهُمَا مُجْتَمِعَينِ؛ لأَنَّ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ كُلِّ مِنْهُمَا حَالَ انْفِرَادُه وَحَاصِلُ هَلْذَ أَنَّهُ جَوَابٌ بِمَنْعِ الْحَصْرِ؛ التَّرْكِيبَ يُفِيدُ مَا لاَ يُفِيدُهُ الإِفْرَادُ، وَحَاصِلُ هَلْذَ أَنَّهُ جَوَابٌ بِمَنْعِ الْحَصْرِ؛ للنَّرْكِيبَ يُفِيدُ مَا لاَ يُفِيدُهُ الإِفْرَادُ، وَحَاصِلُ هَلْذَ أَنَّهُ جَوَابٌ بِمَنْعِ الْحَصْرِ؛ لأَنْ اللَّهُ عُودِ عِنْدَ الوَّجُودِ، أَوْ بالْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ - تَقْسِيمٌ غَيرُ للْأَنْ قَولَهُمْ إِمَّا بالوَّجُودِ عِنْدَ الوَّجُودِ، أَوْ بالْعَدَمِ عِنْدَ الْعَدَمِ - تَقْسِيمٌ غَيرُ حَاصِرٍ؛ فَلِذَلِكَ نَقُولُ: لاَ نُسَلِّمُ الْحَصْرَ فِيمَا ذَكَرْتُمْ، وَإِنَّمَا نَحْتَجُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَين، وَلاَ نُسَلِّمُ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ.

وَنَقُولُ أَيْضًا: العَكْسُ فِي العِلَّةِ \_ وَإِنْ كَانَتْ صِحَّةُ العِلَّةِ لاَ تَتَوقَّفُ عَلَيهِ \_ غَيرَ أَنَّهُ يُفِيدُ بِانْضِمَامِهِ إِلَىٰ المُطَّرِدِ ظَنَّا بِأَنَّ الوَصْفَ عِلَّةٌ، فَيَجِبُ اتّبَاعُ مَا أَفَادَهُ الظَّنُّ، بِالدَّلِيْلِ العَامِّ فِي ذٰلِكَ، وَقَدْ يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ وَالتَّكْمِيلُ بِمَا لَيسَ مُسْتَقِلًا بِالإعْتِبَارِ.

وَأَمَا بُطْلَانُ احْتِمَالِ دَوَرَانِ الحُكْمِ مَعَ جُزْءِ عِلَّتِهِ أَوْ شَرْطِهَا، فَهُو يَأْنُ نَقُولَ: احْتِمَالُ ذٰلِكَ لَا يَنْفِي إِفَادَةَ الظَّنِّ بِأَنَّ مَدَارَ الحُكْمِ عِلَّة عَلَىٰ مَا سَبق، وَإِفَادَةُ الظَّنِّ بِذٰلكَ هِيَ مَنَاطُ التَّمشُكِ هُنَا، وَإِذَا كَانَ احْتِمَالُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ لَا يَنْفِي حُصُولَهَا لَا يَضُرُّنا لَا .

تِلْكَ بَعْضُ المُناقشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَىٰ مَذْهَبِ المُوفَّقِ وَأَدِلَّته (٣)،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۰۸\_۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح الروضة» (۲/ ۲۸۸ ـ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر في المناقشة: «تيسير التحرير» (٤/ ٥٠-٥٣)، و «المحصول» (ق٢/ ٢/ ٢٨٧)، =

وبِانْتِهَاءِ ذِكْرِهَا يَنْتَهِي القَوْلُ فِي مُنَاقَشَاتِ المَذَاهِبِ، وَالأَدِلَّةِ بِاخْتَصَارٍ. وَبَعْدَهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ فِي المَسْأَلَةِ، عَلَىٰ ضَوْءِ قُوَّةِ الأَدِلَّةِ وَصِحَةِ التَّعْلِيلَاتِ.

<sup>=</sup> و «الإبهاج» (۳/ ۷۶، ۷۷)، و «نهاية السول» (٤/ ١١٩)، و «الروضة» ص (٣٠٨)، و «شرح الروضة» (٢٨٧)، و «التبصرة» ص (٤٦٢، ٤٦٣).

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الرَّاجِحُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

الرَّاجِحُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ اعْتِبَارُ الدَّوَرَانِ - الطَّرْدِ وَالعَكْسِ - مَسْلَكَا مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيهِ مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيهِ جُمْهُورُ الأُصُوليِّينَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

قَالَ العَلاَّمَةُ الشِّنْقِيْطِيُّ: \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «اقْتِرَانُ الحُكْمِ بِالوَصْفِ وُجُودًا وعَدَمًا دَلَيْلٌ علىٰ أَنَّهُ عِلَّتُهُ، وَلاَ يَقْدَحُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ اقْتِرانَهُ بِهِ فِي الوَجُودِ فَقَطْ لاَ يُفِيْدُ العِلِّيَّةَ عَلَىٰ الصَّحِيحْ الَّذِيْ هُو الحَقُّ، وَكَذَٰلِكَ اقْتِرَانُهُ الوُجُودِ فَقَطْ لاَ يُفِيدُ العَلِّيَّةَ إِجْمَاعًا؛ لأَنَّ عَدَمَ تَأْثِيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ فِي العَدَمِ فَقَطْ لاَ يُفِيدُ العَلِّيَّةَ إِجْمَاعًا؛ لأَنَّ عَدَمَ تَأْثِيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا لاَ يَمْنَعُ تَأْثِيْرَهُمَا مُجْتَمِعَينِ، وَلاَ يَقْدَحُ فِي هَلْذَا المَسْلَكِ كُونُ رَائِحَةِ الخَمْرِ مَثَلاً يَدُورُ مِعَهَا المَنْعُ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ »(١) ا. هـ.

وَبِذَٰلِكَ يَتَرجَّحُ مَذْهَبُ المُوَفَّقِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الغَزَاليِّ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَضَعْفِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ بِمَا وَرَدَ عَليهَا مِنْ مُنَاقشَاتٍ (٢)، وَاللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «مذكرة الشنقيطي على الروضة» ص(٢٦٠ \_ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) ومن مراجع المسألة: «التقرير والتحبير» (۳/ ۱۹۷)، و «تيسير التحرير» (٤/ ٤٩)، و «منتهیٰ السؤل» ص (١٨٥)، و «البرهان» (۲/ ۸۳۲)، و «المستصفیٰ» (۲/ ۳۰۷)، و «المنخول» ص (۸۴۵)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ۲۸۵)، و «الإحكام» (۳/ ۲۹۷)، و «الإبهاج» (۳/ ۲۷)، و «نهاية السول» (٤/ ۱۱۷)، و «الروضة» ص (۳۰۸)، و «شرح الروضة» (۲/ ۲۸۲)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۲۲۰)، و «التبصرة» ص (۲۲۱)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۲۱)، .

### المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ حُكْمُ انْتِفَاءِ مُناسَبةِ الوَصْفِ إِذَا لَزِمَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ، أَوْ رَاجِحَةٌ عَلَيْهَا

عَقَدَ ابنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَسَالِكَ العِلَّةِ، فَصْلاً فِي بَيَانِ مَا إِذَا كَانَ الوَصْفُ المَصْلَحِيُّ المُنَاسِبُ يَسْتَلْزِمُ أَوْ يَتَضَمَّنُ مَفْسَدَةً مُسَاوِيَةٍ لِمَصْلَحَتِه، أَوْ رَاجِحَةً عَلَيْهَا، وَفِي بَيَانِ الخِلاَفِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُلْغَىٰ بمَصْلَحَتِه، وَتَخْتَلُ مُنَاسَبَتُهُ أَوْ لاَ؟(١).

#### وَذَكَرَ فِي المَسْأَلَةِ قُولَينِ:

أَوَّلُهُمَا: انْتِفَاءُ المُنَاسَبَةِ فِي هَاذِهِ الحَالَةِ؛ لَأِنَّ تَحْصِيلَ المَصْلَحَةِ عَلَىٰ وَجْهِ يَتَضَمَّنُ فَوَاتَ مِثْلِهَا، أَوْ أَكَبْرَ مِنْهَا ـ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ العُقَلاءِ لِعَدَمِ الفَائِدَةِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الرُّجْحَانِ، فَلاَ يَكُونُ الفَائِدَةِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الرُّجْحَانِ، فَلاَ يَكُونُ مُنَاسِبًا؛ إِذِ المُنَاسِبُ مَا إِذَا عُرِضَ عَلَىٰ العُقُولِ السَّلِيمَةِ تَلَقَّنُهُ بِالقَبُولِ، فَيعْلَمُ أَنَا الشَّارِعَ لَمْ يُرِدْ بِالحُكْمِ تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ فِي ضِمْنِ الوَصْفِ المُعَيَّنِ.

ثَانِيهِمَا: عَدَمُ انْتِفَاءِ المُنَاسِبَةِ، وَهُو مَارِجَّحَهُ ابْنُ قُدَامَةَ ؛ لأَنَّ المُنَاسِبَ هُوَ المُتَضَمِّنُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَالمَصْلَحَةُ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لاَ يَنْعَدِمُ بِمُعَارِضِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص (۳۱۰\_۳۱۱).

وَمَضَىٰ - رَحِمَهُ اللهُ - يَسْتَدِلُّ لِهَاٰذَا القَولِ، وَيَرُدُّ عَلَىٰ النَّافِينَ أَصْحَابِ القَولِ الأَوَّلِ، وَيَرُدُّ عَلَىٰ النَّافِينَ أَصْحَابِ القَولِ الأَوَّلِ، وَقَدِ امْتَازَ عَرْضُهُ لِهَاٰذَا الفَصْلِ بِالبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ، وَإِيْرَادِ الأَولَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَبَيَانِ الرَّاجِعِ فِي ذَٰلِكَ عَنْدَهُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ (1).

أُمَّا الغَزَاليُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فَلَمْ أَرَهُ تَطرَّقَ لِهَـٰذَا الفَصْلِ فِي حَديثِهِ عَنِ القِيَاسِ عَامَّةً، وَمَسَالِكِ العِلَّةِ لاَ سِيَّمَا المُنَاسَبَةِ خَاصَّةً.

وَلَعَلَّ هَاذَا مِنْ تَكْمِيلاَتِ المُوَفَّقِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لِـ «الْمُسْتَصْفَىٰ»، وَاسْتِدْرَاكِهِ النَّاقِصَ عَلَيهِ ؛ لأَنَّ الغَزَالِيَّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ يُحِيلُ كَثِيرًا فِي بَابِ القِيَاسِ إِلَىٰ مَا كَتَبَهُ فِي أَبْوَابٍ وَكُتُبِ أُخْرَىٰ حَولَ المَوضُوع (٢).

وَبِهَاذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الأَمْرَ وَاسِعٌ، فَقَدْ يَرَىٰ أَحَدُهُمَا مُنَاسَبَةَ عَرْضِهِ وَأَهَمِّيَّتَهُ، وَيَرَىٰ الآخَرُ قِلَّةَ أَهَمِّيَّتِهِ فِي بَابِ القِيَاسِ.

وَالَّذِي أَرَاهُ مُنَاسَبَةُ عَرْضِ هَلْذَا الفَصْلِ بِاخْتَصَارٍ، عِنْدَ ذِكْرِ المُنَاسَبَةِ أَحَدِ مَسَالِكِ العِلَّةِ؛ لِشِدَّةِ الْتِصَاقِهِ بِهَا (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: المصدر السابق ص(۳۱۰ ـ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) فقد أحال كثيرًا إلى أبواب الاستحسان والاستصلاح، وإلى كتابيه: «تهذيب الأصول»، و«شفاء الغليل»، وإليك نماذج بذكر بعض الصفحات التي حصل فيها إحالة: «المستصفىٰ»(٢/ ٢٧٨، ٢٩٧، ٣٠٦، ٣١٨، ٣٤٩).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۰)، «شرح الروضة» (۲/۲۹۲)، «مذكرة الشنقيطي» ص(۲٦٤).

#### (··V

# المَسْأَلَةُ الَحَادِيَةَ عَشْرَةَ قِيَاسُ الدَّلاَلَةِ

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّالُ: مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي : مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الفَرْقُ بَينَهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: الإخْتِيَارُ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ

#### لِلْقِيَاسِ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ، أَهَمُّهَا:

(أ) قِيَاسُ العِلَّةِ: وَهُوَ الجَمْعُ بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؟ كَقِيَاسِ الأُرْزِ عَلَىٰ البُرِّ فِي تَحْرِيْمِ الرِّبَا، بِجَامِعِ الكَيلِ أَوِ الطُّعْمِ مَثَلًا، مَعَ اتِّحَادِ الجِنْسِ.

(ب) قِيَاسُ الشَّبَهِ، وَعَرَّفَهُ بَعْضُ الأُصُولِيِّنْ (١)، بأنه: «أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بَينَ أَصْلَينِ، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبهًا؛ كَالإِخْتِلَافِ فِي العَبْدِ هَلْ يَمْلِكُ؟ وَهَلْ إِذَا قُتِلَ تَلْزَمُ فِيهِ القِيمَةُ أَوِ الدِّيَةُ؟ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ المَالَ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ يُبَاعُ وَيُومَنُ وَيُورَثُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، وَيُشْبِهُ الحُرَّ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ يُتَابُ وَيُعَاقَبُ وَيَوْمَلُ وَيُورَثُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، وَيُشْبِهُ الحُرَّ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ يُتَابُ وَيُعَاقَبُ وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ، فَيُلْحَقُ بأكثرهِمَا شَبَهًا (٢).

وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ (٣) بِأَنَّهُ: الجَمْعُ بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ بِوَصْفٍ يُوهِمُ

<sup>(</sup>۱) منهم القاضي أبويعلى، وأبوالوفاء بن عقيل، والقاضي يعقوب، وابن حمدان، وجمع من الحنابلة وغيرهم من الأصوليين، ينظر: «الواضح» (۲/ ۸۱۵)، و «شرح الروضة» لابن بدران (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۲)، و «شرح الروضة» (۲/۲۹۲)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن قدامة في: «الروضة» ص(٣١٣)، وذكر معناه الآمدي في «الإحكام» (٤/٤)، وقريب منه تعريف الطوفي، ينظر: «شرح الروضة» (٢/ ٢٩٧)، و«شرح=

اشْتِمَالَهُ عَلَىٰ حِكْمَةِ الحُكْمِ منْ جَلْبِ مَصلَحَةٍ، أَوْ دَفْع مَفْسَدَةٍ (١).

وَمِثَالُهُ: الجَمْعُ بَيْنَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحِ الخُفَّ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ ؟ بِجَامِعِ كَونِهِ مَسْحًا، وَكَالجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَعْضَاءِ المَغْسُولَةِ فِي التَّكْرَارِ ، بِكَوْنِهِ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ كَالوَجْهِ .

(ج) قِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ عُنْوَانُ المَسْأَلَةِ.

وَالمُرَادُ بِهِ: «الجَمْعُ بَينَ الأَصْلِ وَالفَرْعِ بِدَليلِ العِلَّةِ، لاَ بِهِا، فَيَدُلُّ الْإِشْتِرَاكُ فِي دَلِيلِهَا عَلَيْهَا؛ كَقِيَاسِ البِكْرِ الكَبِيرَةِ عَلَىٰ البِكْرِ الصَّغِيرَةِ، فِي حُكْمِ جَوَازِ تَزْوِيجٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَهِيَ صَاحِطَةٌ، بِجَامِعِ جَوَازِ تَزْوِيجٍ كُلِّ مِنْهُمَا وَهِيَ صَامِتَةٌ (٢).

وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَىٰ، لَيْسَ المَجَالُ مَجَالَ سَرْدِهَا، وَهِيَ مَبْثُوثَةٌ فِي مَظَانِّهَا (٣). والذي يَهُمُّ هُنَا قياسُ الدَّلالة؛ لأنه محل الخلاف بين الإمامين رحمهما الله.

<sup>·</sup> مختصر الروضة» للطوفي (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۳)، «شرح الروضة» (۲/۲۹۷)، «مذكرة الشنقيطي» ص(۲٦٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۳۱۶).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ۳۲۰)، و «اللمع» ص(۹۸)، و «المحصول»
 (۲/ ق۲/ ۱۷۳)، و «الإحكام» (۴/ ۳)، و «الإبهاج» (۳/ ۲٤)، و «نِهَاية السول»
 (۲/ ق۲)، و «الروضة» ص(۳۱۲) حاشية رقم (۱).

## المَطْلَبُ الثَّانِي مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ

لَمْ يَكُنْ لِقِيَاسِ الدَّلَالَةِ نَصِيبٌ مِنِ اهْتِمَامِ الغَزَالِيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ أَثْنَاءَ ذِكْرِهِ مَبَاحِثَ القِيَاسِ فِي كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ»؛ حَيثُ لَمْ أَعْثُرْ لَهُ عَلَىٰ كَلَامٍ خَاصِّ فِيْهِ ضِمْنَ عَرْضِهِ مَسَائِلَ القِيَاسِ، ولَعَلَّ لِذَٰلِكَ أَسْبَابًا مِنْها:

كَذَهُ هُاذًا لِلنَّهُ عَهُ مَا اللهِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

كُونُ هَاذَا النَّوْعِ مِنَ القِياسِ أَقَلَّ أَهَمِّيَةً منْ صَاحِبَيهِ: «قياسِ العِلَّةِ، وَقِيَاسِ العِلَّةِ، وَقِيَاسِ الشَّبَهِ» (١)، فَيُكْتَفَىٰ بِالأَهَمِّ عَمَّا دُونَهُ فِي الأَهَمِيَّةِ.

وَأَيضًا: قَدْ يَكُونُ لِوُضُوحهِ، وَبَيَانِ المُرادِ بهِ، وَقِلَّةِ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ ـ سَبَبٌ فِي عَدَم إِفْرَادِهِ بِمَبْحَثٍ خَاصًّ.

وَأَخِيْرًا: كَثْرَةُ إِحَالَةِ الغَزَالِيِّ فِي هَـٰذَا البَابِ عَلَىٰ كُتُبِ أُخْرَىٰ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ جُنُوحِهِ فِي هَـٰذا البَابِ إِلَىٰ الإِخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ النِّسْبِيِّ.

تِلْكَ فِيمَا أَرَىٰ أَهَمُّ الأَسْبَابِ المُمْكِنِ الْتِمَاسُهَا لِعَدَم تَنَاوُّلِ الغَزَالِيِّ هَلَاً الغَزَالِيِّ هَلَاً الغَوْالِ الغَزَالِيِّ هَلَا النَّوْعَ مِنَ القِيَاسِ بِشَكْلٍ خَاصِّ، وَإِنْ كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِ أَحيَانًا قَلِيلَةً فِي ثَنَايَا الكِتَابِ.

<sup>(</sup>١) وأمارة ذلك: الذكر الخاص لهذا النوع.

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ

عَقَدَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لِهَاذَا القِسْمِ فَصْلاً خَاصًّا (١)، بَعْدَ إِنهَائِهِ الحَدِيثَ عَنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ.

وَقَدْ بَيَّنَ فِي هَاذَا الفَصْلِ مَعْنَىٰ قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ مُدَّعِّمًا لَهُ بِالتَّمْثِيلِ؛ وَبِذَٰلِكَ يَسُدُّ المُوفَقُ لَهُ رَحِمَهُ اللهُ لَهُ مَعْنَىٰ قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ مُدَّعَمًا الْعَزَالِيُّ وَبِذَٰلِكَ يَسُدُّ المُوفَقَّلُ لَهَ لَاللهُ لَا الْعَزَالِيُّ فَي كِتَابِهِ.

وَقَدْ كَانَ عَرْضُهُ لَهُ مُتَمَيِّزًا بِالإِخْتَصَارِ وَالوُّضُوحِ والتَّمْثِيلِ، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَتَطَّرَّقْ لِحُجِّيَتِهِ.

وَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ ذِكْرَهُ لَهُ وَتَخْصِيصَ فَصْلِ خَاصِّ بِهِ يُعَدُّ مِنِ اسْتِدْرَاكَاتِه عَلَىٰ الغَزَالِيِّ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ وَتَكْمِيلاته لَهُ بِمَا يُبْرِزُ شَخْصِيَّتُهُ العِلْمِيَّةَ الأُصُولِيَّة ؛ حَيْثُ ذَكَرَ مَا يَرَاهُ مُهِمًّا فِي بَابِهِ ، مُفِيدًا لِطُلَّابِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (٣١٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر نفسه، و «شرح الروضة» (۲/ ۳۰۱)، و «شرح مختصر الطوفي (۲/ ۳۰۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(۲۲۹).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ المَوْدِقُ بَيْنَهُمَا

لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ قَرَأَ مَنْهَجَيهِمَا الفَرْقُ بَينَهُمَا، وَالخِلَافُ فِي مَسْلَكَيهِمَا؛ حَيثُ أَهْمَلَ الغَزَالِيُّ هَاذَا القِسْمَ، وَأَثْبَتَهُ المُوَفَّقُ، وَعَقَدَ لَهُ مَسْكَيهِمَا؛ خَيثُ أَهْمَلُ الغَزَالِيُّ هَاذَا القِسْمَ، وَأَثْبَتَهُ المُوَفَّقُ، وَعَقَدَ لَهُ مَبْحَثًا خَاصًّا؛ فَيَكُونُ الفَرْقُ بَينَهُمَا مُنْحَصِرًا فِي الذِّكْرِ وعَدَمِهِ.

مَعَ مَا يَتْبَعُ الذِّكْرَ مِنْ شَرْحٍ وبيَانٍ وَتَوضِيحٍ، وَمَا يَنْتُجُ عَنْ عَدَمِهِ مِنْ إِغْفَالٍ لَمَسْأَلَةِ مُهِمَّةٍ مِنْ مَسَائِلِ القِيَاسِ، وَقَدْ يَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَسْبَابٌ تَعَلَّقُ بِالخِلَافِ فِي المَنْهَجِ، إِلَّا أَنَّ ذٰلِكَ لَا يَعْدُو كُونَهُ أَمْرًا اصْطِلاَحِيًّا، تَعلَّقُ بِالخِلافِ فِي المَنْهَجِ، إلَّا أَنَّ ذٰلِكَ لَا يَعْدُو كُونَهُ أَمْرًا اصْطِلاَحِيًّا، خَاضِعًا لاِخْتِلافِ الآراءِ وَالمَنَاهِج، والطُّرُقِ فِي التَّأْليفِ.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ الإخْتِيَارُ

بَعْدَ مَا قَدَّمَتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْهَجَيْنِ، وَالْفَارِقِ بَينَهُمَا، وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ مِنْ أَسَبَابٍ، أَجِدُنِيْ مَعَ ابْنِ قُدَامَةَ ـ رَحِمَه اللهُ ـ فِي سُلُوكِهِ مَسْلَكَ الذِّكْرِ وَالْبَيَانِ، مَعَ الْإِخْتِصَارِ، وَهَاذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْقُويِمُ الَّذِيْ أَرَاهُ لِأَهْمِيَّةِ وَالْبَيَانِ، مَعَ الْإِخْتِصَارِ، وَهَاذَا هُوَ الْمَنْهَجُ الْقُويِمُ الَّذِيْ أَرَاهُ لِأَهْمِيَّةِ الْمَوضُوعِ، وَالْبِصَاقِةِ بِالبَحْثِ فِي القِيَاسِ مَعَ اعْتِرَافِي بِأَنَّ احْتِلَافَ الْمَوضُوعِ، وَالْتِصَاقِةِ بِالبَحْثِ فِي القِيَاسِ مَعَ اعْتِرَافِي بِأَنَّ احْتِلَافَ الْمَناهِجِ فِي ذَٰلِكَ اصْطِلاَحِيُّ لاَ مُشَاحَّةً؛ فِيْهِ فَلِكُلِّ وِجْهَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ (١)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) مراجع المسألة: «فواتح الرحموت» (۲/ ۳۲۰)، و «اللمع» ص (۱۰۰)، و «الإحكام» (۱/ ٤/٤)، و «الواضح» لابن عقيل (۲/ ۸۰۸)، و «الروضة» ص (۳۱٤)، و «شرح الروضة» (۲/ ۳۰۱)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۲۹۹).

# المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ القَوَادِحُ فِي القِيَاسِ (الأسئلةُ الواردة على القياس)

سَأَتَنَاوَلُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِي : مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ فِي ذِكْرِ القَوَادحِ .

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: الفَرْقُ بَينَهُمَا.

المَطْلُبُ الخَامِسُ: المَنْهَجُ المُخْتَارُ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ

القَوَادِحُ فِي اللَّغَةِ: جَمْعُ قَادِحٍ، يُقَالُ: قَدَحَ فُلَانٌ فِي فُلَانٍ قَدْحًا: إِذَا عَابَهُ وَتَنَقَّصَهُ؛ وَمِنْهُ: قَدَحَ فِي نَسَبِهِ وَعَدَالَتِهِ، إِذَا عَيَّبَهُ، وَذَكَرَ مَا يُؤثِّرُ فِي الْقَطَاعِ النَّسَبِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ (۱).

وَالْمُرَادُ هُنَا: القَوَادِحُ الَّتِي تَقْدَحُ فِي صِحَّةِ القِيَاسِ، وَتُؤَثِّرُ فِي سَلاَمَتِهِ، وَتَجْعَلُهُ قَيَاسًا نَاقصًا أَوْ فَاسدًا.

وَالْأَسْئِلَةُ: جَمْعُ سُؤَالٍ، والمُرَادُ هُنَا: أَحَدُ أَمْرَينِ: إِمَّا سُؤَالٌ مِنْ مُعَانِدٍ مُسْتَفِيدٍ، يَقْصِدُ مَعْرِفَةَ الحُكْمِ، خَالِصًا مِمَّا يَرِدُ عَلَيهِ، وَإِمَّا مِنْ مُعَانِدٍ يَقْصِدُ قَطْعَ خَصْمِهِ، ورَدَّهُ إِلَيهِ (٢).

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي ذِكْرِ قَوَادِحِ القِيَاسِ، أَوِ الأَسْئِلَةِ الَّتَيْ تَرِدُ عَلَيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرُهَا فِي أُصُولِ الفِقْهِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّ هَاذَا المَبْحَثَ مَنْ مَبَاحِثِ الجَدَلِ، فَمَظَانَّهُ فِيمَا أُلِّفَ فِي فَنِّ الجَدَلِ وَالمَنْطَق.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهَا فِي الأُصُولِ فِي مَبَاحِثِ القِيَاسِ؛ لأَنَّهَا مِنْ مُكَمِّلًا الشَّيءِ يُلْحَقُ بِهِ؛ لأَنَّهُ مُكَمِّلً الشَّيءِ يُلْحَقُ بِهِ؛ لأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) «معجم مقاييس اللغة» (٥/ ٦٧)، و «المصباح المنير» (٢/ ٤٩١) مادة (قدح).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح الروضة» (۲/ ٣٤٦).

مِنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ فِي ذَٰلِكَ، فَأَشَارَ إِلَى أَهَمِّهَا إِشَارَةً عاجِلَةً، وَلَمْ يَتَوسَّع فِي ذِكْرِهَا مُحِيلًا إِلَىٰ المَظَانِّ المُتَخَصِّصةِ فِي فَنِّ الجَدَٰلِ.

فَجَمَعَ بَينَ الذِّكْرِ المُوجَزِ؛ لِشِدَّةِ التِصَاقِهَا بِالقِيَاسِ، وَالإِحَالَةِ لِمَظانِّهَا الخَاصَّةِ بِهَا؛ لأِنَّهَا مَحِلُ التَّوسُّع وَالتَّفْصِيلِ فِي ذِكْرِهَا (١٠).

وَكَمَا اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي ذِكْرِهَا مِنْ عَدَمِهِ ، اَخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهَا ، فَمِنْ مُقِلِّ ، وَمِنْ مُكْثِرٍ ، فَقَدْ عَدَّ بَعْضُهُمْ خَمْسَةٌ (٢) ، وَأَوْصَلَهَا آخَرُونَ : إِلَىٰ خَمْسَةٍ وَعِشِرِينَ مُقِلِّ ، بَلْ قَدْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ ثَمَانِيةٍ وَعِشِرِينَ نَوعًا ، بَلْ إِلَىٰ ثَمَانِيةٍ وَعِشِرِينَ نَوعًا ، بَلْ إِلَىٰ ثَلاثِينَ (٤) .

وَهـٰذهِ القَوادحُ مِنْهَا مَا يَقْدَحُ فِي العِلَّةِ فَقَطْ، وَمِنْهَا مَا يَقْدَحُ فِي دَلِيل العِلَّةِ، أَوْ غيرهِمَا<sup>(ه)</sup>.

وَحَاصِلُ الأَمْرِ: أَنَّهَا تَنْقَسِمُ أَصْلًا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مُطَالَبَاتٍ، وَقَوَادِحَ، وَمُعَارَضَةٍ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الروضة» (٣٤٦/٢)، فقد سمىٰ بَعضَ أصحاب هاذِهِ المناهج من الأُصوليين، فقلَ أن تجد كتابًا الأُصوليين، فقلَ أن تجد كتابًا أصوليًا ليس فيه تطرق لهاذا المبحث، وينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) وهو اختيار الرازي في «المحصول» ينظر: ص(۲/ق۲/ ۳۲۱) منه.

 <sup>(</sup>٣) كما فعل ابن الحاجب في «المنتهى» ص(١٩٢)، والفتوحي في «شرح الكوكب المنير» (٢٠٣/٤)، ينظر: «شرح الروضة» (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) عدَّ الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(٢٢٤) ثمانية وعشرين، وذكر عن بعضهم ثلاثين.

<sup>(</sup>٥) «مذكرة الشنقيطي» ص (٢٨٤).

لَأِنَّ كَلاَمَ المُعْتَرِضِ: إِمَّا أَنَّ يَتَضَمَّنَ تَسْلِيْمَ مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ، أَوْلاً، فَالأَوَّلُ المُعَارَضَةُ، والثَّانِيْ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَوابُهُ ذُلِكَ الدَّلِيلَ، أَو لاً، فَالأَوَّلُ المُطَالَبَةُ، وَالثَّانِي: القَدْحُ(۱).

وَذَهَبَ بعْضُ الْأَصُولِيِّينَ (٢) إِلَىٰ أَنَّ: كُلَّ القَوادِحِ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ المَنْعِ؛ لأِنَّ الكَلاَمَ إِذَا كَانَ مُجْمَلاً، لاَ يَحصُلُ غَرَضُ المُسْتَدِلِّ بِتَفْسِيرِهِ، فَالمُطَالَبَةُ بِتَفْسِيرِهِ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ تَحَقُّقِ الوَصْفِ، وَمَنْعَ لُزُومِ الحُكْمِ عَنْهُ (٣)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الروضة» (٢/ ٣٤٦)، «إرشاد الفحول» ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) كابن الحاجب في «المنتهيٰ» ص(١٩٢)، وينظر: «شرح الروضة» (٢/ ٣٤٦)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «شرح الروضة» (٣٤٦/٢)، نقلاً عن ابن السبكي في «شرح مختصر ابن الحاجب».

# المَطْلَبُ الثَّانِي مَنْهَجُ الغَزَالِيِّ في ذِكرِ القَوَادِحِ

نَهَجَ الغَزَاليُّ في ذِكْرِ القَوَادِحِ نَهْجًا مُسْتقِلًا، يُخَالِفُ فيهِ غَالِبَ نَهْجِهِ في مبَاحِثِ كَتَابِهِ.

حَيْثُ عُرِفَ مِنْ مَنْهَجِهِ العَامِّ التَّوَسُّعُ والبَسْطُ والتَّفْصِيلُ والإلْمَامُ، للكِنَّهُ عَنْدَ ذِكْرِ القَوادحِ أَشَارَ إلَيْهَا إِشَارَةً عَابِرَةً، فَعَدَّ بَعْضَهَا سَرِيعًا، وَلَمْ يَتَعرَّضْ لَهَا بِشَرْحٍ وَبَيانٍ، مُؤَكِّدًا أَنَّ البَحْثَ فِيهَا لَيْسَ مَحِلَّهُ كُتُبُ الأُصُولِ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الجَدَلِ(١).

فَقَدْ عَقَدَ خَاتِمَةً لِبَابِ القِيَاسِ، ضَمَّنَهَا الأُمُورَ الَّتِيْ تُفْسِدُ العِلَّةَ قَطْعًا وَظَنَّا وَاجْتِهَادًا<sup>(٢)</sup>، وَذَكَرَ مَثَارَاتِ فَسَادِ العِلَل، وَعَدَّهَا، وَأَبَانَ القَولَ فِيهَا (٣).

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ وَرَاءَ هَاذِهِ المُفْسِدَاتِ اعْتِرَاضَاتٍ (٤)، وَهِيَ مَجْلُ البَحْثِ هُنَا، وَلِكَيْ يَقِفَ القَارِئ عَلَىٰ حَقِيقَةِ مَنْهَجِهِ وَمَسْلَكِهِ، وَنَظْرَتِهِ إِلَىٰ هَاذَا المَبحثِ أَنْقُلُ نَصَّ كَلَامِهِ فِي ذٰلِك.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٤٧ \_ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٤٩).

قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ صِعْدَ ذِكْرِهِ مُفْسِدَاتِ العِلَلِ:

«هَاذهِ هِيَ المُفْسِدَاتُ، وَوَرَاءَ هَاذَا اعْتِرَاضَاتٌ، مِثْلُ المَنْعِ، وَفَسَاهِ الوَضْعِ، وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ، وَالكَسْرِ، وَالفَرْقِ، وَالقَولِ بِالموجَبِ، وَالتَّعْدِيَةِ، وَالتَّرْكِيبِ، وَمَا يَتَعلَّقُ فِيْهِ تَصْوِيبُ نَظَرِ المُجْتَهِدينَ ـ قَدِ انْطُوىٰ تَحْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَهُو نَظَرٌ جَدَلِيٌّ، يَتْبَعُ شَرِيعَةَ الجَدَلِ، ذَكَرْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَهُو نَظَرٌ جَدَلِيٌّ، يَتْبَعُ شَرِيعَةَ الجَدَلِ، التَّي وَضَعَهَا الجَدَلِيُّ وَنَ بِاصْطِلاِحِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَائِدَةٌ دِيْنِيَّةٌ، فَيَنْبَغِي التَّي وَضَعَهَا الجَدَلِيُونَ بِاصْطِلاِحِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَائِدَةٌ دِيْنِيَّةٌ، فَيَنْبَغِي وَضَعَهَا الجَدَلِيُ وَنَ بِاصْطِلاِحِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فَائِدَةٌ دِيْنِيَّةٌ مَنْ أَنْ تَشَرِ الكَلامِ، وَرَدِّ كَلامِ المُنَاظِرِينَ إِلَىٰ مَجْرَىٰ الخِصَامِ، كَيلاَ يَذْهَبَ ضَمَّ نَشْرِ الكَلامِ، وَرَدِّ كَلامِ المُنَاظِرِينَ إِلَىٰ مَجْرَىٰ الخِصَامِ، كَيلاَ يَذْهَبَ كُلُ وَاحِدٍ عَرْضًا وَطُولاً فِي كَلاَمِهِ، مُنْحَرِفًا عَنْ مَقْصَدِ نَظَرِهِ، فَهِي لَيسَتْ كُلُ وَاحِدٍ عَرْضًا وَطُولاً فِي كَلاَمِهِ، مُنْحَرِفًا عَنْ مَقْصَدِ نَظَرِهِ، فَهِي لَيسَتْ فَائِدَةً مِنْ جِنْسِ أُصُولِ الفِقْهِ، بَلْ هِي مِنْ عِلْمِ الجَدَلِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُفْرَدَ بِالنَّظِرِ، وَلاَ تُمْزَجَ بِالأُصُولِ النِيْ يُقْصَدُ بِهَا تَذْلِيلُ طُرُقِ الإِجْتِهَادِ لِلْمُجْتَهِدِينَ الْأَصُولِ التَيْ يُقْصَدُ بِهَا تَذْلِيلُ طُرُقِ الإِجْتِهَادِ لِلْمُجْتَهِدِينَ الْأَنْ وَلَا اللْحِهُ وَلِ الْمُنْ وَلِالْمُتَعْ وَلِالْمُعْتِهِدِينَ الْمُ

وبِهَاٰذَا النَّقْلِ الصَّرِيحِ يَقِفُ القَارِئ عَلَىٰ حَقِيقَةِ مَنْهَجِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَنظَرًا لِوُضُوْحهِ وَدَلاَلَتِهِ عَلَىٰ المُرَادِ، فَلاَ يُحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْلِيقٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفيٰ» (۲/ ۳٤٩\_ ۳۵۰).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ

ذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةً فِي مَنْهَجِهِ مَذْهَبًا يُخَالِفُ مَنْهَجَ الغزَالِيِّ تَمَامًا؛ حَيثُ أَفَاضَ فِي ذِكْرِ القَوَادحِ وَالأَسْئِلَةِ عَلَىٰ القِيَاسِ، مَعَ العِنَايَةِ بِشَرْحِهَا وَتَوْضِيحِهَا، والتَّمْثِيل عَلَيهَا وَنَحْوِ ذٰلِك(١).

وَمِنْ نَاحِيَةِ عَدَدِ القَوَادِحِ، فَقَدْ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّوَسُّطِ؛ حَيثُ ذَكَرَ اثْنَيْ عَشَرَ سُؤَالًا فَقَطْ (٢).

فَلَمْ يَسْتَرْسِلْ فِي ذِكْرِ القَوَادحِ؛ مِنْ حَيْثُ الكَمِّ، وَلَكِنَّهُ أَفَاضَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْهَا، وَفَصَّلَ القَوْلَ فِيهَا، وَشَرَحَهَا شَرْحًا كَفَلَ وُضُوحَهَا وَبَيَانهَا.

وَلِكَيْ يَقِفَ القَارِئَ عَلَىٰ القَوَادِحِ الَّتِي ذَكَرَهَا المُوَفَّقُ مَعَ بَيانِ المُرَادِ المُرَادِ بِهَا أَذُكُرُهَا تِبَاعًا، مَعَ تَعْرِيفٍ مُوجَزِ بِهَا (٣):

١- الإسْتِفْسَارُ: وَهُوَ طَلَبُ تَفْسِيرِ اللَّفْظِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِجْمَالٌ أَوْ غَرَابَةٌ،
 فَعَلَىٰ المُعْتَرِضِ إِثْبَاتُ ذٰلِكَ، وَعَلَىٰ المُجِيبِ التَّوْضِيحُ لِلْمُعْتَرِضِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۳۹\_۳۵۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص (٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) لقدرجعت في ذكر القوادح والتعريف بها إلى ماكتبه الموفق في «الروضة»، مع المحتصاره والتصرف فيه، مستفيدًا من «شرح الطوفي» ومن تعليقات ابن بدران في «شرحه على الروضة»، وماكتبه العلامة الشنقيطي في مذكرته عليها، وسأذكر المراجع كلها في آخر المسألة، إن شاء الله.

بِمَنْعِ الإِحْتِمَالِ، وَبَيَانِ الإِجْمَالِ، أَوْ تَرْجِيحِ أَحَدِ الإِحْتِمَالَاتِ.

٢- فَسَادُ الاِعْتِبَارِ: وَهُوَ مُخَالَفَةُ الدَّلِيلِ لِنَّصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَعَلَىٰ المُعْتَرِضِ أَنْ يُبَيِّنَ وَجْهَ المُخَالَفَةِ، وَعَلَىٰ المُسْتَدِلِّ أَنْ يُجِيبَ عَنْ ذَٰلِكَ إِمَّا بِبَيَانِ أَنَّ النَّصَّ لَبُيِّنَ وَجْهَ المُخَالِفَةِ، وَعَلَىٰ المُسْتَدِلِّ أَنْ يُجِيبَ عَنْ ذَٰلِكَ إِمَّا بِبَيَانِ أَنَّ النَّصَّ للمُعَارِضِ.
 لَمْ يُعَارِضْ دَليلَهُ ، وَإِمَّا أَنَّ دَليلَهُ أُولَىٰ بِالتَّقْدِيم مِنْ نَصِّ المُعَارِضِ.

٣- فَسَادُ الْوَضْعِ: وَهُو أَنْ يَكُونَ الدَّلْيلُ عَلَىٰ غَيرِ الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لأِخْذِ الْحُكْمِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذٰلِكَ؛ لأَنَّ وَضْعَ الشَّيءِ هُو جَعْلُهُ فِي مَحِلِّ الحُكْمِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذٰلِكَ؛ لأَنَّ وَضْعَ الشَّيءِ هُو جَعْلُهُ فِي مَحِلِّ عَلَىٰ هَيْئَةٍ، أَوْ كَيْفَيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ المَحِلُ أَوْ تِلْكَ الهَيْئَةُ لاَ تُنَاسِبُهُ، كَانَ وَضْعُهُ عَلَىٰ خِلافِ الحِكْمَةِ، وَمَاكَانَ كَذٰلِكَ كَانَ فَاسِدًا.

المَنْعُ: وَمَوَاقِعُهُ أَرْبَعَةٌ: مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ، وَمَنْعُ وُجُودِ مَا يَدَّعِيهِ عِلَّةً فِي المَنْعُ وُجُودِهِ فِي الفَرْع.
 في الأَصْلِ، وَمَنْعُ كَونِهِ عِلَّةً، وَمنْعُ وُجُودِهِ فِي الفَرْع.

٥- التَّقْسِيمُ: وضَابِطُهُ أَنْ يَحْتَمِلَ لَفْظٌ وَرَدَ فِي الدَّلِيلِ مَعْنَيَينِ، أَوْ أَكْثَرَ؟ بِحيثُ يَكُونُ مُتَردِّدًا بَينَ تِلْكَ المَعانِيْ، وَالمُعْتَرِضُ يَمْنَعُ وُجُودَ عِلَّةِ الحُكْمِ فِي وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَمُورِ المُحْتَمِلَةِ، فَيُجِيبُ المُسْتَدِلُّ بِبيانِ أَنْ لَفْظَهُ لاَ يَحْتَمِلُ إِلاَّ ذٰلِكَ المَعْنَىٰ المُعَيَّنَ، أَوْ أَنَّهُ أَظْهَرُ فِيْهِ.

٦- المُطَالَبَةُ: وَهِيَ طَلَبُ المُسْتَدِلِّ ذِكْرَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَا جَعَلَهُ جَامِعًا هُو المُطَالَبَةُ: وَهِيَ طَلَبُ المُسْتَدِلِّ ذِكْرَ مَا يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ مَا جَعَلَهُ جَامِعًا هُو العِلَّةُ، وَهَاذَا بِعَينِهِ أَحَدُ أَقْسَامِ المَنْعِ الأَرْبَعةِ المُتَقَدِّمَةِ.

٧- النَّقْضُ: وَهُوَ وُجُودُ الوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ دُونَ الحُكْمِ، أَيْ: أَلَّا تَكُونَ العِلَّةُ مُطابِقَةً للحُكْم.

٨ - القَلْبُ: وَضَابِطُهُ أَنَّ يُثْبِتَ المُعْتَرِضُ نَقِيضَ حُكمِ المُسْتَدِلِّ بِعَينِ دَليِلِ

المُسْتَدِلِّ، فيَقْلِبُ دَليلَهُ حُجَّةً عليهِ، لا لَهُ.

٩- المُعارَضَةُ: والمُرَادُ بِهَا إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ خِلاَفِ مَا أَقَامَ الخَصْمُ عَلَيهِ
 دَلِيْلَهُ، وَهِيَ نَوْعَانِ: مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْل، وَمُعَارَضَةٌ فِي الفَرْع.

• ١- عَدَمُ التَّاثِيْرِ: أَيْ: عَدَمُ تَأْثِيرِ الوَصْفِ فِي الحُكْمِ، وضَابِطُهُ: أَنْ يُذْكَرَ فِي فِي الدَّلِيلِ مَا يُسْتَغْنَىٰ عَنَهُ، وَهُوَ أَقْسَامٌ ثَلاثَةٌ، هِيَ: عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الوَصْفِ، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْل، وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الحُكْم.

11-التَّرْكِيبُ، وَيُسَمَّىٰ: القِيَاسَ المُرَكَّب؛ وهُو نَوْعَانِ: مُرَكَّبُ الأَصْلِ، ومُرَكَّبُ الأَصْلِ يَمْنَعُ ومُرَكَّبُ الوَصْفِ، وَهُمَا دَاخِلانِ فِي المَنْعِ؛ لأِنَّ مُرَكَّبَ الأَصْلِ يَمْنَعُ المُعْتَرِضُ فِيهِ كَوْنَ الوَصْفِ عِلَّةً، وَمُرَكَّبَ الوَصْفِ يَمْنَعُ فِيهِ وُجودَ المُعْتَرِضُ فِيهِ فَذِكْرُ هَا لَوَصْفِ عَلَّةً، وَمُرَكَّبَ الوَصْفِ يَمْنَعُ فِيهِ وُجودَ المَعْتَرِضُ فَيْ عَبَرُ ضَرْبًا مِنَ التَّكْرَادِ. الوَصْفِ؛ فَذِكْرُ هَا ذَا القَادِحِ معَ ذِكْرِ قَادِحِ المَنْعِ يُعْتَبَرُ ضَرْبًا مِنَ التَّكْرَادِ. ١٢- القَولُ بِالمُوجَب: وَضَابِطُهُ: تَسْلِيمُ المُعْتَرِضِ دَلِيلَ الخَصْم، مَعَ بَقَاءِ

النَّزَاعِ فِي الحُكْمِ؛ أَي: وَذَٰلِكَ بِجَعْلِ الدَّلِيلِ الَّذِيْ سَلَّمَهُ لَيسَ هُومَحِلَّ النَّزَاعِ. تِلْكَ هِيَ القَوَادِحُ الَّتِي ذَكَرَهَا المُوفَقُّ، معَ بَيَانٍ مُوجَزٍ لَهَا (١)، وقَدْ ذَكَرَهَا - رَحِمَهُ اللهُ - معَ شَرْحِهَا، وَتَفْصِيلِ القَولِ فِيهَا، وَبِذَٰلِكَ يَتَمَيَّزُ مَنْهَجُهُ فِي ذِكْرِ القَوادِح، المُتَلَحِّصُ فِي التَّوسُطِ فِي ذِكْرِ العَدَدِ، مَعَ الإِفَاضَةِ فِي فِي ذِكْرِ القَوادِح، المُتَلَحِّصُ فِي التَّوسُطِ فِي ذِكْرِ العَدَدِ، مَعَ الإِفَاضَةِ فِي شَرْحِ مَا ذَكَرَ مِنْهَا. وَقَبْلَ ذَلِكَ قَنَاعَةٌ بِذِكْرِهَا فِي عِلْمِ الأُصُولِ؛ لأَنَّهَا مِنْ مُكمِّلَاتِ مَبَاحِثِ القِيَاس.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۳۳۹ ـ ۳۲۱)، و«شرح الروضة» (۲/۳٤٦ ـ ٤٠١)، و«شرح مختصر الطوفي» (۳/ ۵۸۸ ـ ۵۱۱)، و«مذكرة الشنقيطي) ص(۲۸٤ ـ ۳۱۱).

#### المَطْلَبُ الرَّابِعُ الفَرْقُ بِينَهُما

بَعْدَ عَرْضِ مَنْهَجَيْ كُلِّ مِنْهُمَا فِي ذِكْرِ القَوادِحِ ـ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا يَكْمُنُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورِ هِيَ:

#### (أ) الذِّكْر وعدَمِهِ:

حَيَثُ رَأَىٰ الغَزَالِيُّ عَدَمَ ذِكْرِ القَوَادحِ فِي الْأُصُولِ، وَإِنَّمَا مَحِلُهَا فَنُّ الجَدَلِ، وَإِنَّمَا اكْتَفَىٰ بِالإِشَارَةِ الجَدَلِ، وَلِذَٰلِكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا بِتَخْصِيصِ مَبْحَثٍ، وَإِنَّمَا اكْتَفَىٰ بِالإِشَارَةِ إِلَىٰ أَهَمِّهَا، وَالإِحَالَةِ فِيهَا إِلَىٰ مَظَانِّها.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ رَأَىٰ ذِكْرَهَا؛ حَيثُ عَقَدَ لَهَا مَبْحَثًا خَاصًّا (١)، تَنَاوَلَهَا فِيهِ بِالشَّرْحِ وَالبَيَانِ.

#### (ب) التَّسْميَّةِ:

حَيثُ أَشَارَ إِلَيْهَا الغَزَالِيُّ باسْمِ «اعْتِرَاضَاتِ»(٢)، بَينَمَا سَمَّاهَا المُوَفَّقُ أَسْئِلَةً (٣)، والمَقْصُودُ وَاجِدٌ.

#### (جـ) طَرِيقَةِ العَرْضِ:

سَبَقَ القَولُ: بأَنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يَذْكُرِ القَوَادِحَ إِلَّا إِشَارَةً عَابِرَةً، ضَمَّنَهَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (٣٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (٣٣٩).

(17)

عَدَّ أَشْهَرِهَا، عَدًّا مُجَرَّدًا عَنِ البَيَانِ وَالشَّرْحِ، وَبِتِلْكَ امْتَازَتْ طَرِيْقَةُ عَرْضِهِ لَهَا، مَع كَونِهِ لَمْ يُخَصِّصْ لِمَا سَمَّاهُ اعْتِرَاضَاتٍ مَبْحَثًا خَاصًّا، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهَا فِي ذَيلِ كَلَامِهِ عَنْ مُفْسِدَاتِ العِلَلِ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَامْتَازَتْ طَرِيقَةُ عَرْضِهِ بِالتَّوَسُّطِ كَمَّا وَعَدَدًا، والإِفَاضَةِ والشَّرْح كَيفًا ومَضْمُونًا.

وَذِكْرُ ابْنِ قُدَامَةَ لَهَا يُكَمِّلُ مَا رَآهُ نَقْصًا فِي «المُسْتَصَفَىٰ»، وَيَزِيدُ مَا يَرَاهُ مُهِمِّا وُمُفِيدًا، وَهلذَا رَاجِعٌ لِمَنْهَجِ وَطَرِيقَةِ كُلِّ مِنهُمَا فِيْ المَسْأَلَةِ خُصُوصًا، وَفِي مُؤَلِّفِهِ عُمُومًا.

#### المَطْلَبُ الخَامِسُ المَنْهَجُ المُخْتَارُ

بَعْدَ الوُقُوفِ عَلَىٰ أَهَمَّ أُوجُهِ الفَرْقِ بَيْنَ مَنْهَجَيْهِمَا \_ يَظْهَرُ لِي أَنَّ المَنْهَجَ المُخْتَارَ فِي مَبْحَثِ القَوادح هُوَ التَّوَسُّطُ فِي الذِّكْر كَمَّا وَكَيفًا.

فَيُشَارُ إِلَىٰ أَهَمِّ القَوَادحِ، دُونَ تَكْرَارِ ويُعْطَى القَارِئ إِلْمَامَةَ مُوجَزَةً عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا، بَيَانًا وَشَرْحًا وَتَمْثِيلًا، بِاخْتِصَارٍ وَإِيجَازٍ، يَفِي بِالغَرَضِ، ويَسْلَمُ مِنَ التَّبَعَةِ.

وَلاَ أَجِدُنِيْ مَائِلاً إِلَىٰ مَنْهَجِ مَنْ أَطَالَ فِي ذِكْرِ القَوَادِحِ، ذِكْرًا وَشَرْحًا ؟ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنِ اخْتِصَاصِ أَهْلِ الجَدَلِ ، وَلَيْسَ ذَا فَائِدَةٍ كَبِيرَةٍ فِي عِلْمِ الأُصُولِ ، وَإِنَّمَا مَحِلُّهُ عِلْمُ الجَدَلِ ، وَفَنُّ المَنْطِقِ .

كَمَا أَنِّي لَٰسْتُ مَعَ الَّذِينَ تَرَكُوا ذِكْرَهَا بِالكُلِّيَّةِ، أَوْ أَشَارُوا إلَيْهَا إِشَارَةً عَابرَةً، لاَ تَرْوِي غَلِيلًا، وَلاَ تَشْفِي عَلِيلًا.

فالتَّوَسُّطُ فِي الأَمْرِ هُوَ الأَنْسَبُ فِي نَظَرِيْ؛ فَبِهِ يَحْصُلُ البَيَانُ المُوجَزُ المُفِيدُ، وَالبُعْدُ عَنِ الإِغْراقِ فِي الجَدَلِ.

وَذٰلِكَ مَنْهَجٌ سَدِيدٌ، وَمَسْلَكٌ رَشِيْدٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْهَجَيِ الإِمَامَين: فَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَنْهَجُهُ وَرُؤْيَتُهُ، لَكِنِّي أَرَىٰ: أَنَّ كُلًّ مِنْهُمَا عَلَىٰ طَرَفٍ فِي القَضِيَّةِ؛ فَالغَزالِيُّ تَرَكَهَا مُطْلقًا، سِوَىٰ

إِشَارَاتٍ عَابِرَةٍ، وَالمُونَقَّقُ: أَفَاضَ وَتَوسَّعَ فِي شَرْحِهَا وَبَيَانِهَا.

والتَّوَسُّطُ: أَولَىٰ وَأَحْرَىٰ مِنْ الذِّكْرِ المُوجَزِ، والشَّرْحِ المُخْتَصَرِ، مِنْ الذِّكْرِ المُوجَزِ، والشَّرْحِ المُخْتَصَرِ، مِنْ غَيرِ إِطَالَةٍ مُمِلَّةٍ، وَلاَ إِشَارَةٍ مُخِلَّةٍ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَاخْتِيَارٌ، وَاللهُ المُوفَّقُ لِلصَّوَابِ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذاالمبعث: و «التقرير والتحبير» (٣/ ٢٤٨)، «تيسير التحرير» (٤/ ١١٤)، و «منتهىٰ السؤل» لابن الحاجب ص (١٩٢)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٣٣٩)، و «اللمع» ص (١١٤)، و «البرهان» (٢/ ١٩٥)، و «المنخول» ص (٤٠١)، و «المحصول» (٢/ ق٢/ ٣٦١)، و «الإجكام» للآمدي (٤/ ٦٩)، و «الإبهاج» (٣/ ٨٤٨)، و «نهاية السول» (١/ ٥٤١)، و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (٢/ ٣٣٩)، و «حاشية البناني» (٢/ ٤٩٢)، و «التمهيد» (٤/ ٩٩)، و «الواضح» (٣/ ١٠٥٥)، و «الروضة» ص (٣/ ٣٣٩)، و «شرح الروضة» ص (٣/ ٣٠٩)، و «شرح الروضة» للطوفي (٣/ ٤٥٨)، و «شرح الروضة» (٢/ ٣٤٩)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (٤٨٤)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٢٤).

#### 0.49

# خَاتِمَةُ الفَصْلِ في ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي حَصَلَ فيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ بينَ الإِمَامَينِ

وَهِيَ ثَمَانِي مَسَائِلَ كَمَا يَلي:

الأُولَىٰ: طَرِيقَةُ تَرْتِيبِ مَسَائِلِ الدَّلِيلِ.

الثَّانِيَةُ: التَّعْبُّدُ بِالقِيَاسِ عَقْلاً.

الثَّالِثَةُ: أَضْرُبُ إِثْبَاتِ العِلَّةِ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنْوَاعُ المُنَاسِبِ.

الخَامِسةُ: المُسْتَثْنَىٰ مِنْ قَاعِدَةِ القِيَاسِ.

السَّادِسَةُ: قِيَاسُ الشَّبَهِ.

السَّابِعَةُ: مُفْسِدَاتُ العِلَّةِ.

الثَّامِنَةُ: مَنْهَجُ العَرْضِ العَامِّ لِمَسَائِلِ الدَّلِيلِ.



# المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ طَرِيقَةُ تَرْتِيبِ مَسَائِلِ الدَّليلِ

مِنَ الْأُمُورِ البَارِزَةِ فِي هَالْمَا الدَّلِيلِ، الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ شَكْلِيٌّ بَيْنَ الإِمَامَين طَرِيقَةُ تَرْتِيبِ مَسَائِل الدَّلِيْل، وَمِنْ أَهَمٍّ مَعَالِم ذٰلِكَ الخِلَافِ:

تَرْتِيبُ الْغَزَالِيِّ مَسَائِلَ القِيَاسِ عَلَىٰ طَرِيقَةِ «الأَبْوَابِ»؛ حَيثُ اشْتَمَلَ عَلَىٰ أَرْبَعةِ أَبُواب، تَسْبِقُهَا مُقَدِّمَتَانِ (١):

الأُولَىٰ: فِي حَدِّ القِيَاسِ.

وَالثَّانِيَةُ: فِي حَصْرِ مَجَارِي الإِجْتِهَادِ فِي العِلَلِ.

أُمَّا الأَبْوَابُ، فَهيَ:

البَابُ الأَوَّلُ: في إثْبَاتِ أَصْلِ القِيَاسِ عَلَىٰ مُنْكِرِيهِ.

البَابُ الثَّانِيْ: فِي طَريقِ إثْبَاتِ العِلَّةِ.

البَابُ الثَّالثُ: في قِيَاسِ الشَّبَهِ.

البَابُ الرَّابِعُ: فِي أَرْكَانِ القِيَاسِ، وَبَيَانِ شُرُوطِ كُلِّ رُكْنٍ.

ثُمَّ خَاتِمَةٌ لِهِلْذَا البَابِ فِي مَثَارَاتِ فَسَادِ العِلَلِ.

أُمَّا ابنُ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: فَقَدْ جَعَلَ الدَّلِيلَ كُلَّهُ فِي بَابَين:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۲۲۸).

الأَوَّلُ: فِي القِيَاسِ(١).

**وَالثَّانِيُ**: فِي أَرْكَانهِ (٢<sup>)</sup>.

وَقَدْ ضَمَّنَ هَلْدَينِ البَابَينِ فُصُولًا كَثِيرَةً، أَلِْحَقَ بِكُلِّ بَابٍ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ مِنْهَا.

وَقَدْ كَانَ لِهَالْذَا التَّرْتِيبِ دَوْرٌ فِي الإِخْتِلَافِ بَينَهُمَا؛ مِنْ حَيثُ عَرْضُ بَعْضِ المسَائِلِ ضِمْنَ أَبْوَابٍ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَ أَحَدِهِمَا، ومُخالَفَةُ الآخرِ لَهُ بِعَرْضِهَا ضِمْنَ أَبْوَابٍ مُغَايِرَةٍ، وَمِنْ حَيْثُ الزِّيَادَةُ والنُّقْصَانُ في المَسَائِلِ، كَمَا قَدْ حَصَلَ تَقْدِيمٌ وَتَأْخيرٌ في بَعْضِ المسَائِلِ فِي هَاذَا الدَّلِيلِ.

وَعَلَىٰ كُلِّ: فَالأَمْرُ اصْطِلاَحِيٌّ لاَ مُشَاحَّةَ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الرُوضة» ص(۲۷٥ ـ ٣١٤)، وقَد تناول فيه تعريفاته وحجيَّته، وأنواعه، ونحو ذٰلك.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (۳۱۵).

### المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ التَّعَبُّدُ بِالقِيَاسِ عَقْلاً

عَقَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي البَابِ الأَوَّلِ، وَهُوَ: «إِثْبَاتُ القِيَاسِ عَلَىٰ مُنْكَرِيهِ» مَسْأَلَةً (١)، ضمَّنَها الرَّدَّ عَلَىٰ القَائِلينَ؛ بِأَنَّ التَّعَبُّدَ بِالقِيَاسِ وَاجبٌ عَقْلًا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ مُتَحَكِّمُونَ، مُطَالَبُونَ بِالدَّليل.

ثُمَّ ذَكَرَ لَهُمْ شُبْهَتَينِ، وَبيَّنَ فَسَادَهُمَا، بِمَا يَنْتُجُ عَنْهُ الحُكْمُ بِفَسَادِ هَا القَولِ، وَالصَّيرُورَةُ إِلَى القَوْلِ بِالجَوازِ العَقْلِيِّ (٢).

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةَ ـ رحِمَهُ اللهُ ـ: فَقَدْ ذَكَرَ الأَجْوِبَةَ الَّتِي رَدَّ بِهَا الغَزَالِيُّ عَلَىٰ شُبَهِ القَائِلِيْنَ بِالوُجُوبِ عَقْلًا، وَلَكِنَّهَا فِي مَعْرِضِ الإسْتِدْلَالِ لِلْقَائِلِينَ بِجَوَازِ التَّعبُّدِ بِهِ عَقْلًا.

فالغَزَاليُّ: يَرُدُّ عَلَىٰ المُوجِبِينَ، وَابْنُ قُدَامَةً: يَسْتَدِلُّ بِأَجْوِبَتِهِ لِلْمُجِيزِينَ؛ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي مَضْمُونِ المَسْأَلَةِ عَلَىٰ الجَوازِ عَقْلاً، لاَ الوُجُوبِ، لَاكِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي صِيَاغَتِهَا، وَطَرِيقَةِ عَرْضِهَا.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ: فَقَدْ عَقَدَ لَهَا الغَزَالِيُّ مَسْأَلَةً خَاصَّةً، بَينَمَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>۲) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۲۳۹ \_ ۲٤۱).

أَدْرَجَهَا المُوَفَّقُ ضِمْنَ حَدِيثِهِ عَنْ إِثْبَاتِ القِيَاسِ، وَالرَّدِّ عَلَىٰ المُنْكِرِينَ، وَلَمْ يُخَصِّصْ لَهَا فَصْلًا، وَذَٰلِكَ أَمْرٌ اصْطِلاَحِيٍّ لَا مُشَاحَةً فِيهِ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في المسألة: «فواتح الرحموت» (۲/ ۳۱۰)، و «منتهى السؤل» ص (۱۸٦)، و «البرهان» (۲/ ۷۵۳)، و «الإحكام» (٤/ ٥)، و «التمهيد» لأبي الخطاب (۳/ ۳٦۰)، و «شرح الروضة» (۲/ ۲۳٤)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۲٤٥)، و «المعتمد» (۲/ ۲۰۰)، و «إرشاد الفحول» ص (۱۹۹).

## المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ أَضْرُبُ إِثْبَاتِ العِلَّةِ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ

ذَكَرَ الغَزَاليُّ: ثَلاَثَةَ أَضْرُبِ لإِثْبَاتِ العِلَّةِ بِالأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ؛ هِي: صَرِيْحُ النُّطْقِ، وَالتَّنْبِيهُ وَالإِيمَاءُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَىٰ الأَسْبَابِ(١).

بَينَمَا ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ ضَرْبَينِ فَقَطْ (٢) هُمَا: الصَّرِيحُ، وَالتَّنْبِيهُ وَالإِيمَاءُ، وَلَكِنَّهُ أَذْرَجَ الثَّالِثُ اللَّذينِ، وَعَدَّ تَحْتَهُ سِتَّةَ أَنْوَاعٍ، وَلَكِنَّهُ أَذْرَجَ الثَّالِثِ الثَّانِيْ، وَعَدَّ تَحْتَهُ سِتَّةَ أَنْوَاعٍ، هِيَ بِمَجْمُوعِهَا حَاصِلُ الضَّرْبَينِ النَّانِيْ وِالنَّالِثِ اللَّذَينِ ذَكَرَهُمَا الغَزَالِيُّ. فَيُصْبِحُ المَضْمُونُ وَاحِدًا، وَالْخِلَافُ شَكْلِيًّا.

وَمِمَّا يُحْمَدُ لَابْنِ قُدَامَةَ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الضَّرْبِ الثَّانِيْ سِتَّةَ أَنْوَاعٍ، رَتَّبَهَا تَرْتِيْبًا جَيِّدًا وَاضِحًا، مُمَثِّلًا لِكُلِّ نَوْعٍ بِطَرِيْقَةٍ سَهَلَةٍ مُرَتَّبَةٍ (٣). أَمَّا الغَزَالِيُّ: فَقَدْ كَانَ عَرْضُهُ لِلْمَسْأَلَةِ عَرْضًا مُجْمَلًا (٤)، يَعْتَرِيهِ نَوعٌ أَمَّا الغَزَالِيُّ: فَقَدْ كَانَ عَرْضُهُ لِلْمَسْأَلَةِ عَرْضًا مُجْمَلًا (٤)، يَعْتَرِيهِ نَوعٌ

مِنَ الغُمُوضِ، بِالمُوازِنة مَعَ تَرْتِيبِ المُوَفَّقِ لِلْمَسْأَلَةِ.

وَعَلَىٰ كُلِّ: فَالأَمْرُ شَكْلِيٌّ، اصْطِلاَحِيٌّ، لاَمُشَاحَّةَ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفري» (۲/۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٢٩٢\_٣٠١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٢٨٨ ـ ٢٩٣).

# المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ أَنْوَاعُ المُناسِبِ

ذَكَرَ الإِمَامَانِ مِنْ طُرِقِ إِثْبَاتِ العِلَّةِ بِالإِسْتِنْبَاطِ: «المُنَاسَبَةَ»(١)؛ وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ الوَصْفُ المَقْرُونُ بِالحُكْمِ مُنَاسِبًا(٢)، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ لِلمُنَاسِبِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاع، هِيَ:

المُؤثِّرُ، وَالمُلائِمُ وَالغَرِيبُ<sup>(٣)</sup>؛ وَلكِنْ حَصَلَ بَينَهُمَا خِلاَفٌ فِي جَوَانِبَ يَسِيرَةٍ مُتعَلِّقَةٍ بِالمَسْأَلَةِ، مِنْهَا:

( أ ) اخْتِصَارُ الغَزَالِيِّ القَولَ فِي النَّوعِ الأَوَّلِ «المُؤثِّرِ»؛ حَيثُ اكْتَفىٰ بِذِكْرِ مِثَالٍ عَلَيهِ، مَعَ تعْرِيْفٍ مُوجَزٍ بِهِ (٤٠).

أَمَّا المُوفَّقُ: فَقَدْ وَسَّعَ القَولَ فِيهِ، بِالنِّسْبَةِ لِعَمَلِ الغَزَالِيِّ؛ حَيثُ ذَكَرَ تعْريفَهُ، وَأَقْسَامَهُ، وَالأَمْثِلَةَ عَلَيهِ، وَخَاصِيَّتَهُ، وَنَحْوَذْلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ (٥).

(ب) عَرَّفَ الغَزَالِيُّ المُلاَئِمَ بِأَنَّهُ: «عِبَارَةٌ عَمَّا لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُ عَينِهِ فِي عَينِ ذَٰلِكَ الحُكْمِ؛ كَمَا فِي الصَّغَرِ، لَكِنْ ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۲۹۵، ۲۹۱)، «الروضة» ص (۳۰۱، ۳۰۲).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٢٩٧)، و«الروضة» ص(٣٠٢، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(٣٠٣).

ذٰلِكَ الحُكْم»(١).

بَيْنَمَا عَرَّفَهُ المُوفَقُ بِقُولِهِ: «وَهُو مَاظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي عَينِ الحُكْمِ. وَقِيلَ: بَلِ المُلاَئِمُ: مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ (٢).

فَالْغَزَالِيُّ ذَكَرَ تَعْرِيْفًا وَاحِدًا، وَالْمُوفَّقُ ذَكَرَ تَعْرِيْفَينِ، وَكَأَنَّهُ يُقَوِّي الأَوَّلَ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ الآخَرَ، وَهُوَ تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ بصِيغَةِ التَّضْعِيفِ.

وَمَا دَامَ قَدْ حَصَلَ الإِتِّفَاقُ فِي ذِكْرِ أَحَدِ التَّعْرِيفَينِ: فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ اتَّفَاقِهِمَا فِي الأَصْلِ وَالمَصْمُونِ، وَمِمَّا يُرَجِّحُ ذَلِكَ: اتِّفَاقُهُمَا فِي التَّمْثِيلِ عَلَيهِ، وَهَـٰذَا ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ.

وَلَا أَرَىٰ المَوْضُوعَ بِحَاجةٍ إِلَىٰ الإِطْنَابِ فِي ذِكْرِ التَّعْرِيفَاتِ، وَمُنَاقَشَتِهَا وَالرَّاجِحِ مِنْهَا، فَهُو مَبْسُوطٌ فِي مَظَانَّهِ (٣)، وَحَسْبِيَ الإِشَارَةَ إِلَىٰ وَجْهِ الخِلَافِ بَينَهُمَا فَقَطْ؛ رَغْبَةً فِي الإِيجَازِ.

(ج) عَرَّفَ الغَزَالِيُّ الغَرِيبَ: بِأَنَّهُ: «الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلاَ مُلاَءَمَتُهُ لِجِنْسِ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ،» (۲/۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص (۳۰۶).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: «المستصفىٰ» (۳/ ۲۹۷، ۳۰۱)، و«المحصول» (۲/ق۲/۲۱۷)، و«الإحكام»
 (۳/ ۲۷۰، ۲۹۶)، و«نهاية السول» (۲۰۲/۶)، «الروضة» ص(۳۰۵)، و«شرح الروضة» (۲/۲۲۷)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(۲۰٤).

<sup>(</sup>٤) «المستصفىٰ» (٢/ ٢٩٨).

وَعَرَّفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ بِأَنَّهُ: «مَا ظَهَرَ تَأْثِيْرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ ذَٰلِكَ الحُكْمِ»(١)، وَهُو تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ لِلْمُلَائِم.

وَذَكَرَ تَعْرِيفًا آخَرَ للغَرِيبِ، يُمَاثِلُ تَعْرِيفَ الغَزَالِيِّ لَهُ، وَهُوَ: «الَّذِيْ لَهُ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلاَ مُلاَءَمَتُهُ لِجِنْسِ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْع».

لَنكِنَّهُ ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ التَّضْعِيْفِ<sup>(٢)</sup>، فَدَلَّ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي تَعْرِيفِهِ، لَـٰكِنَّ ذِكْرَهُ لِلْتَّعْرِيفِ يَدُلُّ عَلَىٰ نَوْعٍ إِقْرَارٍ لَهُ؛ حَيثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِرَدِّ، وَلَا مُنَاقَشَةٍ.

وَالَّذِيْ يَتَرَجَّحُ لَدَيَّ مِنَ التَّعْرِيفَاتِ السَّابِقَةِ: تَعْرِيفَاتُ الغَزَالِيِّ؛ لأَنَّهَا أَقْوَىٰ وَأَدَلُ عَلَىٰ المُعَرَّفِ.

وَتَفْصِيلُ القَوْلِ فِي ذَٰلِكَ يَطُولُ، وَمَحِلُهُ كُتُبُ الْأُصُولِ<sup>(٣)</sup>، لَـٰكِنَّ حَسْبِيْ أَنْ أُشِيرَ إِلَىٰ أَوجُهِ الخِلاَفِ اليَسِيرَةِ مَعَ مَوْقِفِيْ المُتَوَاضِعِ مِنْهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۳۰٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۳۰٤).

 <sup>(</sup>٣) مرّ ذِكر شيء من مراجع المسألة في حاشية (٣) ص (١٠٣٧) من هذا الكتاب.

### المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ المُسْتَثْنَىٰ مِنْ قَاعِدَةِ القِيَاسِ

تَحَدَّثَ الغَزَالِيُّ عَنْ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ ضِمْنَ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ الثَّامِنِ مِنْ شُرُوطِ الأَصْلُ مَعْدُولاً بِهِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ، مِنْ شُرُوطِ الأَصْلُ مَعْدُولاً بِهِ عَنْ سَنَنِ القِيَاسِ، وَأَطَالَ فِي الحَدِيثِ عَنْهَا (١)، وَقَسَّمَ الخَارِجَ عَنْ قَاعِدَةِ القِيَاسِ إِلَى أَرْبَعَةِ وَأَطَالَ فِي الحَدِيثِ عَنْهَا (١)، وَقَسَّمَ الخَارِجَ عَنْ قَاعِدَةِ القِيَاسِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام.

وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَلِكَ: "قَدِ اشْتَهَرَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الفُقَهَاءِ أَنَّ الخَارِجَ عَنِ القِيَاسِ عَلَىٰ عَنْ القِيَاسِ عَلَىٰ عَنْ القِيَاسِ عَلَىٰ أَنْ الفَيَاسِ عَلَىٰ مَا الْسَتُنْنِيَ مِنْ قَاعِدةٍ عَامَّةٍ، أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدةٍ عَامَّةٍ، وَتَارَةً عَلَىٰ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدةٍ مَقَرَّرَةٍ بِنَفْسِهَا، لَمْ تُقْطَعْ مِنْ أَصْلٍ وَتَارَةً عَلَىٰ مَا اسْتُفْتِحَ ابْتِدَاءً مِنْ قَاعِدةٍ مُقَرَّرَةٍ بِنَفْسِهَا، لَمْ تُقْطَعْ مِنْ أَصْلٍ سَابِقٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ المُسْتَفْنَىٰ وَالمُسْتَفْتَحِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، فَهِي أَرْبَعَةُ أَقْسَام (٢)».

ثُمَّ عَدَّهَا، وَبِيَّنَ حُكْمَ القِيَاسِ عَلَيْهَا، وَشَرَحَهَا، وَهِيَ:

١- مَااسْتُثْنِيَ عَنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، وَخُصِّصَ بِالحُكْمِ، وَلاَ يُعْقَلُ مِنْهُ مَعْنَىٰ التَّحْصِيصِ؛ فَلاَ يُقَاسُ عَلَيهِ غَيرُهُ؛ لأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ ثُبُوتِ الحُكْمِ فِي

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ۳۲۹ - ۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) «المستصفى (٢/ ٣٢٧).

مَحِلِّهِ عَلَىٰ الخُصُوصِ، وَفِيْ القِيَاسِ - إِبْطَالُ الخُصُوصِ المَعْلُومِ النَّصِّ، وَلاَ سبِيلَ إِلَىٰ إِبْطَالِ النَّصِّ بِالقِيَاسِ(١).

- ٢- مَااسْتُشْنِيَ عَنْ قَاعِدَةٍ سَابِقَةٍ، وَيَتَطَرَّقُ إِلَىٰ اسْتِشْنَائِهِ مَعْنَىٰ، فَهَاذَا يُقَاسُ عَلَيهِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ دَارَتْ بَيْنَ المُسْتَثْنَىٰ وَالمُسْتَبْقَىٰ، وَشَارَكَ المُسْتَثْنَىٰ فِي عِلَّةِ الْإِسْتِثْنَاءِ (٢).
- ٣- القَاعِدَةُ المُسْتَقِلَّةُ المُسْتَفْتَحَةُ، الَّتِيْ لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهَا، فَلاَ يُقَاسُ عَلَيهَا غيرُهَا؛ لِعَدَم العِلَّةِ (٣).
- إلقواعِدُ المُبتَدأَةُ العَدِيْمَةُ النَّظِيْرِ، لا يُقَاسُ عَلَيهَا، مَعَ أَنَّهُ يُعْقَلُ معْنَاهَا؛
   لإَنَّهُ لا يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ خَارِجٌ مِمَّا تَنَاوَلَهُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ (٤).

تِلْكَ نُبْدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَمَّا حَوَاهُ كَلَامُ الغزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَوسَّعَ فِي شَرْحِهَا، وَالتَّمْثِيْلِ عَلَيهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ لَهَا مَسْأَلَةً خَاصَّةً بِهَا، وَإِنَّمَا أَدْرَجَهَا ضِمْنَ حَدِيثِهِ عَنِ الشَّرْطِ التَّامِنِ مِنْ شُرُوطِ الأَصْل.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: فَقَدْ عَقَدَ لِلْمَسْأَلَةِ فَصْلاً خَاصًا بِهَا (٥)؛ فَكَرَ فِيْهِ أَنَّ المُسْتَثْنَىٰ مِنْ قَاعدَةِ القِيَاسِ مُنْقَسِمٌ إِلَىٰ: مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ، وَإِلَىٰ فَكُرَ فِيْهِ أَنَّ المُسْتَثْنَىٰ مِنْ قَاعدَةِ القِيَاسِ مُنْقَسِمٌ إِلَىٰ: مَا عُقِلَ مَعْنَاهُ، وَإِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) «المستصفى» (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٣٢٧، ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص (٣٢٩).

 $(\cdot i)$ 

مَا لَا يُعْقَلُ، وَبِيَّنَ المُرَادَ بِكُلِّ قِسْمٍ، مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ (١).

وَلِكَيْ يَتَّضِحُ للقَارِئَ وَجْهُ الْخِلَافِ بَينَ الإِمَامَيْنِ فَي المَسْأَلَةِ أَذْكُرُ بِعْضَ الأُمُورُ فِيهَا كَمَا يَلِي:

#### ( أ ) مَكَانُ ذِكْرِ المسْأَلَةِ:

ذَكَرَ الغَزَالِيُّ المَسْأَلَةَ ضِمْنَ حَدِيثِهِ عَنْ شُرُوطِ الأَصْلِ، وبِالذَّاتِ عِنْدَ ذِكْرِهِ الشَّرْطَ التَّامِنَ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يُدْرِجْهَا ضِمْنَ مَسَائِلَ أُخْرَىٰ، بَلْ خَصَّصَ لَهَا فَصْلاً مُسْتَقِلاً فِي أَوَاخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ أَرْكَانِ القِيَاسِ.

#### (ب) طَريقَةُ العَرْضِ:

عَرَضَ الغَزَالِيُّ المَسْأَلَة بِصُورَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ؛ حَيثُ ذَكَرَ فِيهَا أَقْسَامَ الخَارِجِ عَنِ القِيَاسِ؛ سَوَاءٌ مَا اسْتُفْتِحَ ابْتِدَاءً مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ، أَمْ مَا اسْتُفْتِحَ ابْتِدَاءً مِنْ قَاعِدَةٍ مُقَرَّرَةٍ بِنَفْسِهَا، لَمْ تُقْطَعْ مِنْ أَصْلِ سَابِقٍ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ كُلاَّ مِنَ المُسْتَثْنَىٰ وَالمُسْتَفْتَحِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَإِلَىٰ مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَالمُسْتَثْنَىٰ وَالمُسْتَفْتَحِ مَعًا، والتَّوسَعُ طَرِيْقَةُ عَرْضِ الغَزَالِيِّ لِلْمَسْأَلَةِ، مِنِ اتَّصَافِهَا بِالتَّفْصِيلِ فِيْ ذِكْرِ أَحْكَامِ المُسْتَثْنَىٰ وَالمُسْتَفْتَحِ مَعًا، والتَّوسَع فِي عَدَدِ الأَقْسَام.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَتَطَرَّقْ فِي المَسْأَلَةِ إِلَّا لِلْمُسْتَثْنَىٰ فَقَطْ؛ حَيثُ

ینظر: «الروضة» ص(۳۲۹، ۳۳۰).

ذَكَرَ قِسْمَيْهِ بِأُسْلُوبٍ وَاضِحٍ، وَعَرْضٍ مُوجَزٍ، وَلَمْ يَتَطرَّقِ البَتَّةَ لِلْمُسْتَفْتَحِ، وَأَقْسَامِهِ.

وَمَعَ ذَلِكَ: فَالمَضْمُونُ فِي المُسْتَثْنَىٰ وَاحِدٌ عِنْدَ الإِمَامَينِ؛ سَوَاءٌ فِي الأَقْسَام أَمْ فِي الأَمْثِلَةِ، وَغَيْرهَا.

وَمَادَامَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ، فَيَبْقَىٰ الخِلافُ شَكْلِيًّا مَحْضًا، مُتَعلِّقًا بِطَرِيقَةِ العَرْضِ مِن التَّفْصِيلِ، أَوْ الإِخْتِصَارِ، وَهَاٰذَا لاَ يَهُمُّ كَثِيرًا، مَادَامَ المَضْمُونُ مُتَّفَقًا عَليهِ (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٢٦)، و «الروضة» ص (٣٢٩)، و «شرح الروضة» (٢/ ٣٣١)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (٢٧٩).

#### المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قِيَاسُ الشَّبَهِ

اتَّفَقَ الإمَامَانِ عَلَىٰ تَخْصِيصِ قِيَاسِ الشَّبَهِ بِمَبْحَثِ مُعَيَّنٍ، وَلَكِنْ هُنَاكَ أَوْجُهُ خِلَافٍ شَكْلِيَّةٍ فِي هَلْذَا المَبْحَثِ يَحسُنُ التَّنْبِيهُ عَلَيهَا؛ لِيَقِفَ هُنَاكَ أَوْجُهُ خِلَافٍ شَكْلِيَّةٍ فِي هَلْذَا المَبْحَثِ يَحسُنُ التَّنْبِيهُ عَلَيهَا؛ لِيَقِفَ القَارِئَ عَلَىٰ أَوْجُهِ جَدِيدَةٍ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَينِ، مِنْها:

#### (أ) طرِيقَةُ العَرْضِ:

اخْتَلَفَ الإِمَامَانِ فِي طَرِيْقَةِ عَرْضِ المَسْأَلَةِ اخْتِلاَفًا ظَاهِرًا، حَيثُ نَحَا الغَزَالِيُّ مَنْحَىٰ التَّوَسُّعِ، وَإِطَالَةِ النَّفَسِ بِعَرْضِ جَوَانِبَ مُتَعَدِّدَةٍ، لَهَا أَهَمِّيَتُهَا فِي المَسْأَلَةِ (١).

بَيْنَمَا نَحَا المُوَقَّقُ مَنْحَىٰ الإِيْجَازِ، بِذِكْرِ أَهَمِّ المَسَائِلِ المُتعَلِّقَةِ بِالمَبْحَثِ(٢).

#### وَبِيَانُ ذٰلِكَ:

أَنَّ الغَزَالِيِّ خَصَّصَ بَابًا كَامِلاً فِي القِيَاسِ لِقيَاسِ الشَّبَهِ، وَمَسَائِلِهِ؟ فَقَالَ: «البَابُ الثَّالِثُ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ، وَيَتَعَلَّقُ النَّظُرُ فِي هَاذا البَابِ بِشَلاثَةِ أَطْرَافِ:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفى» (۲/ ۳۱۰ ـ ۳۲۵).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص (۳۱۲\_۳۱۶).

الطَّرَفُ الأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الشَّبَهِ وَأَمْثِلَتِهِ، وَتَفْصِيلِ المَذَاهِبِ فِيهِ، وَإِقَامَةِ الطَّرَفِ تَفْصِيلًا وَإِقَامَةِ الدَّلِيْلِ على صِحَّتِهِ (١)؛ فَقدْ فَصَّلَ القَوْلَ فِي هَـٰذَا الطَّرَفِ تَفْصِيلًا وَافِيًا بَلغَ ثَمَانِي صَفَحَاتٍ (٢).

الطَّرَفُ الثَّانِيْ: فِي بَيَانِ التَّدْرِيجِ فِي مَنَازِلِ هَاذِهِ الأَقْيِسَةِ مِنْ أَعْلاَهَا إِلَىٰ أَذْنَاهَا (٣)، وَقَدْ أَفَاضَ فِي تَوْضِيحِ ذَٰلِكَ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَىٰ خَواصً هَاذهِ الأَقْيسَةِ (٤).

الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنَ الشَّبَهِ المُخْتَلَفِ فِيهِ، وَلَيسَ مِنْهُ (٥).

وَقَدْ ذَكَرَ أَقْسَامًا ثَلاثَةً لِذَلِكَ، وبِهَا خَتَمَ الحَدِيثَ فِي هَـٰذَا البَابِ، فَامْتَازَ عَرْضُهُ لِلْمَسْأَلَةِ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّوَسُّعِ وَالاِسْتَقْصَاءِ؛ حَيثُ بَلَغَتْ صَفَحَاتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ صْفَحَةً (٢).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: فَاخْتَصَرَ القَولَ فِيهَا ؛ حيثُ لَمْ تَصِلِ الصَّفَحَاتُ إِلَّا إِلَىٰ صَفْحَتَين تَقْرِيبًا .

فَقَدْ عَقَدَ لِلْمَسْأَلَةِ فَصْلاً مُوجَزًا اقْتَصَرَ فِيْهِ عَلَىٰ ذِكْرِ أَهَمِّ الجَوَانِبِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٣١٠\_ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣١٨، ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (۲/ ۳۱۰ ـ ٣٢٥).

فِي المَسْأَلَةِ، وَاكْتَفَىٰ بِذِكْرِ مَعْنَاهُ، وَمِثَالِهِ، وَأَقْسَامِ الأَوْصَافِ، ثُمَّ خَتَمَ بِذِكْرِ القَولَينِ فِي حُجِّيَتَهِ، مُستَدِلاً لِلْقَولِ بِحُجِّيَّتِهِ، كُلُّ ذَٰلِكَ بِاقْتِضَابٍ، وَإِيْجازٍ شَدِيدَينِ (١).

(ب) وَمِنْ أَوْجُهِ الخِلافِ بَينَهُمَا فِي المَسْأَلَةِ: القَطْعُ بِالتَّرْجِيحِ فِي التَّعْرِيفِ وَالحُجِّيَّةِ.

وَبِيَانُ ذٰلِكَ:

أَنَّ الغَزَالِيَّ ذَكَرَ تعْرِيفًا اخْتَارَهُ لِقِيَاسِ الشَّبَهِ (٢)، بَينَما ذَكَرَ المُوَفَّقُ تعْرِيفًا تعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةً لَهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاخْتِيَارِ شَيءٍ مِنْهَا (٣).

وَفِي الكَلاَم عَلَىٰ الحُجِّيَّةِ:

رَجَّحَ الغَزَالِيُّ حُجِّيَّتَهُ صَرَاحَةً (٤).

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَقَدْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَينِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالقَولَينِ لِلْشَّافِعِيِّ رحمهما الله.

وَاسْتَدلَّ عَلَىٰ القَولِ بِحُجَّيَتِهِ فَقَطْ (٥)؛ فَكَأَنَّهُ بِذٰلِكَ الاِسْتِدْلَالِ يُرَجِّحُ كَوْنَهُ حُجَّةً، فيتَّفِقَانِ فِي المَضْمُونِ، مَعَ الإِخْتِلَافِ اليسِيرِ الكَامِنِ فِي المَضْمُونِ، مَعَ الإِخْتِلَافِ اليسِيرِ الكَامِنِ فِي التَّصْريحِ وَالتَّلْمِيحِ؛ وَالدِّكْرِ المُجَرَّدِ، وَالقَطْع بِالتَّرْجِيحِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (۳۱۲\_۳۱۶).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفىٰ)» (۲/ ۳۱۰ ـ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(٣١٢ ـ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ)» (٢/ ٣١٠ ـ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(٣١٤).

تِلْكَ أَهَمُ أَوْجُهِ الإِفْتِرَاقِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي مَسْأَلَةِ قِيَاسِ الشَّبَهِ ؛ وَهِيَ مُتَلحِّصَةٌ فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ، مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ وَالتَّوَسُّعِ وَالبَيَانِ، وَذِكْرِ المسَائِلِ المُتَعَلِّقةِ بِهَا، وَمِنْ جِهَةِ الإخْتِصَارِ وَالإِيْجازِ بِذِكْرِ أَهَمُّ المَسَائِلِ فِيهَا.

وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَىٰ: القَطْعُ بِالرَّاجِح فِي التَّعْرِيفِ وَالحُجِّيَّةِ، وَالذِكْرِ المُجَرَّدِ لِلْمَذَاهِبِ وَالأَدِلَّةِ دُونَ تَصْرِيحٍ بِالتَّرْجِيحِ.

وَهَـٰـذهِ أَوْجُهٌ يَسِيْرَةٌ، لَـٰكِنَّهَا تَكْشِفُ لِلْقَارِئُ أَوْجُهًا جَدِيدَةً فِي الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَيْن، رَحِمَهُمَا اللهُ (١٠).

من مراجع المسألة: «المنتهيٰ» ص(١٨٤)، و «اللمع» ص(١٠١،١٠١)، و «البرهان» (٢/ ٥٥٩)، و «المنخول» ص (٣٧٨)، و «المحصول» (٢/ ق٢/ ٢٧٧)، و «الإحكام» (٣/ ٣٩٤)، و «الإبهاج» (٣/ ٦٦)، و «نهاية السول» (٤/ ١٠٥)، و «الواضح» لابن عقیل (۸۰۹/۲)، و «الروضة» ص(۳۱۲)، و «الواضح» (۸۰۹/۲)، و «شرح الروضة» (٢/ ٢٩٥)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(٢٦٥).

#### المسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مُفْسِدَاتُ العِلَّةِ

خَتَمَ الغَزَالِيُّ بَحْثَهُ فِي القِيَاسِ بِخَاتِمَةٍ، ضَمَّنَهَا مُفْسِدَاتِ العِلَّةِ قَطْعًا وَظَنَّا واجْتِهَا مُنْسِدَاتِ، وَرَتَّبَهَا تَرْتِيبًا مُنَاسِبًا، وَبَدأً بِذِكْرِ مَثَارَاتِ فَسَادِ العِلَلِ القَطْعِيَّةِ، وَعَدَّهَا أَرْبَعَةً (١)، وَهِيَ:

الأُوَّلُ: الأَصْلُ، وَذَكَرَ لَهُ شُرُوطًا أَرْبَعَةً، وَبَيَّنَ فِيهَا أَوْجُهَ الفَسَادِ التَّيْ تَدْخُلُ عَلَىٰ الأَصْلِ (٢).

المَثَارُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الفَرْعِ، وَذَكرَ لَهُ وُجُوهًا ثَلاَثَةً، بَيَّنَ فِيهَا تَطَرُّقَ الفَسَادِ لَهُ، مُدَعِّمًا قَولَهُ بِالتَّمْثِيلَ وَالتَّوضِيح<sup>(٣)</sup>.

المَثَارُ الثَّالِثُ: أَنْ يَرْجِعَ الفَسَادُ إِلَىٰ طَرِيقِ العِلَّةِ، وَذَكَرَ لَهُ ثَلاثَةَ أَوْجُهِ (٤٠).

المَثَارُ الرَّابِعُ: وَضْعُ القِيَاسِ فِي غَيرِ مَوضِعِهِ، كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُشْبِتَ أَصْلَ القِيَاسِ، فَقَاسَ الرِّوَايَةَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ، أَصْلَ القِيَاسِ، فَقَاسَ الرِّوَايَةَ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ، وَكَذَٰ لِكَ المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ العَقْلِيَّةُ، لاَ سَبِيْلَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهَا بِالأَقْيسَةِ الظَّنِيَّةِ؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

فَاسْتِعْمَالُ القِيَاسِ فِيهَا وَضْعٌ لَهُ فِي غَيرِ مَوضِعِهِ (١).

ثُمَّ شَرَعَ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَثَارَاتِ فَسَادِ العِلَلِ القَطْعِيَّةِ فِي ذِكْرِ المُفْسِدَاتِ الظَّنِّيَّةِ الإَجْتِهَادِيَّةِ، وَعَدَّهَا تِسْعَ مُفْسِدَاتٍ (٢)، وَأَخْبَرَ فِي نِهَايَةِ حَدِيْثِهِ عَنْهَا أَنَّ وَرَاءَهَا اعْتِرَاضَاتٍ؛ وَهِيَ القَوَادِحُ الَّتِي سَبَقَ بَحْثُهَا (٣).

هَاذِهِ إِشَارَةٌ عَاجِلةٌ لِعَمَلِ الغَزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ (٤).

أَمَّا الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ أَرَهُ تَطَرَّقَ لِهَاذِهِ المُفْسِدَاتِ، أَوْ خَصَّصَ لَهَا مَبْحَثًا مُسْتَقِلًا.

وَلَعَلَّهُ آثَرَ الإِخْتِصَارَ مُكْتَفِيًا بِالقَوَادِحِ، مَعَ مَا يُفْهَمُ مِنْ إِشَارَاتٍ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ ذَكْرِ الأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ، وَهِيَ الَّتِيْ رَكَّزَ عَلَيْهَا الغَزَالِيُّ عنْدَ ذِكْرِ هَلْكَ عِنْدَ ذِكْرِ هَا لُمُفْسِدَاتِ، وَعَلَىٰ كُلِّ، فَالأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَىٰ طَرِيقَةِ كُلِّ مِنْهُما، وَمَنْهَجِهِ فِي التَّالِيفِ أَصْلاً؛ مِنْ حَيثُ التَّوسُعُ أَوِ الإِخْتِصَارُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ٣٤٩ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٩٠٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٣٤٧).

# المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ (الأَخِيرَةُ) فِي مَنْهَجِ العَرْضِ العَامِّ لِمَسَائِلِ الدَّلِيْلِ

اتَّسَمَ العَرْضُ العَامُّ لِمَسَائِلِ القِيَاسِ عِنْدَ الغَزَالِيِّ بِالتَّوسُّعِ وَالإِطْنَابِ فِي الغَالِّ فِي الغَالِّ عِنْدَ المُوفَّقِ، المُتَمَيِّزِ فِي الجُمْلَةِ فِي الغَالِّ عِنْدَ المُوفَّقِ، المُتَمَيِّزِ فِي الجُمْلَةِ بِالإِخْتَصَارِ وَالإِيجَازِ، وَلاَ يُنَافِي هَا لَا الكَلاَمَ، انْعِكَاسُ الأَمْرِ فِي عَدَدٍ مِنَ المسَائِلِ؛ كَقُوادحِ القِيَاسِ، الَّتِي أَطَالَ فِيهَا المُوفَّقُ، وَأَوْجَزَ فِيهَا الغَزَالِيُّ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِالأَعَمِّ الأَعْلَب.

وَلِكَيْ يَقِفَ القَارِئَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ هَاذَا الحُكْمِ العَامِّ أَضْرِبُ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ الخَاصَّةِ لِمَسَائِلَ تُثْبِتُ ذٰلِكَ، بَعْدَ أَنْ أُحَدِّدَ بِالرَّقْمِ عَدَدَ الصَّفَحَاتِ الأَمْثِلَةِ الخَاصَّةِ لِمَسَائِلَ تُثْبِتُ ذٰلِكَ، بَعْدَ أَنْ أُحَدِّدَ بِالرَّقْمِ عَدَدَ الصَّفَحَاتِ التَّيْ بَحَثَ فِيْهَا الغَزَ الِيُّ مَسَائِلَ الدَّلِيْلِ؛ حَيْثُ بَلَغَتْ (١٢٢) اثْنَتَينِ وَعِشْرِينَ وَمَائَةَ صَفْحَةً (١٢).

بَينَمَا بَلَغَتِ الصَّفَحَاتُ عِنْدَ المُوفَّقِ (٧٦) سِتَّا وَسَبْعِينَ صَفْحَةً فَقَطْ (٢٦) بِينَمَا بَلَغَتِ الصَّفَحَاتُ عِنْدَ المُوفَّقِ (٧٦) بِقَا وَسَبْعِينَ صَفْحَةً فَقَطْ (٢)؛ وَهَلذا مِقْيَاسٌ أَوَّلِيٌّ، لِتَأْكِيْدِ مَنْهَجِ الغَزَالِيِّ فِي التَّوسُّعِ، وَالإطَالَةِ، وَمَنْهَج المُوفَقِّقِ فِي الإِيْجَازِ النِّسْبِيِّ العَامِّ.

وَأَضْرِبُ لِذَٰلِكَ مِثَالًا وَاضِحًا وَاحِدًا رَغْبَةً في الاخْتِصَارِ، مَعَ كَثْرَةِ

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۲۲۸ ـ ۳٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الروضة» ص (٢٧٥ \_ ٣٥١).

الأَمْثِلَةِ لَمَن تَأَمَّلَ \_ وَهَاٰذَا المِثَالُ يُعْتَبَرُ نَمُوذَجًا فِي ذَٰلِكَ أَلاَ وهو: مَبْحَثُ إِثْبَاتِ القِيَاسِ عَلَىٰ مُنْكِرِيهِ:

حَيثُ عَقَدَ لَهُ الغَزَالِيُّ بَابًا مُسْتَقِلًا، بَلَغَ عَدَدُ صَفَحَاتِهِ (٤٤) أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ صَفْحَةً (١٠).

وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيْهِ الغَزَالِيُّ تَوَسُّعًا مَلْحُوظًا، حَيْثُ بَدأَهُ بِذِكْرِ أَقْوَالِ الطَّوَائِفِ وَالعُلَمَاءِ فِي التَّعَبُّدِ بِالقِيَاسِ، مُوضِّحًا أَدِلَّةَ كُلِّ قَولٍ، وَمُنَاقِشًا وَمُرجِّحًا، وَمُوْرِدًا كَثِيرًا مِنَ الإعْتِرَاضِاتِ، وَرَادًّا عَلَيهَا (٢).

مُطِيلاً فِي ذِكْرِ الشُّبَهِ، الَّتِيْ بَثَهَا المُنْكِرُونَ؛ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِهَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَقَدْ عَدَّ فِي ذٰلِكَ سَبْعَ شُبَهِ، مُفَنِّدًا لَهَا (٣)، أَمْ مِنَ الجِهَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَقَدْ عَدَّ فِي ذٰلِكَ سَبْعَ شُبَهِ، مُفَنِّدًا لَهَا (٣)، أَمْ مِنَ الجِهَةِ المَعْنَوِيَّةِ، وَقَدْ عَدَّ فِيهَا سِتَ شُبَهِ، وَفَنَّدَهَا (١)، ثُمَّ عَقَدَ مَسَائِلَ لِلرَّدِّ عَلَىٰ المَعْنَوِيَّةِ، وَقَدْ عَدَّ فِيهَا سِتَ شُبَهِ، وَفَنَّدَهَا (١)، ثُمَّ عَقَدَ مَسَائِلَ لِلرَّدِّ عَلَىٰ المَعْضِ المُخَالِفِينَ فِي مَسَائِلَ مِنَ القِيَاسِ؛ سَوَاءٌ أَكَانُوا أَشْخَاصًا، أَمْ فِرَقًا (٥).

فَالحَاصِلُ: أَنَّهُ سَلَكَ فِي ذٰلِكَ مَسْلَكَ التَّفْصِيل، والإطْنَاب.

وَأُمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَلَمْ يَتَوَسَّعْ فِي ذَٰلِكَ تَوسُّعَ الْغَزَالِيِّ؛ حَيثُ بَلَغَتْ صَفَحَاتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ صَفْحَةً فَقَطْ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۲/ ۲۳٤ ، ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٣٤، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه (٢/ ٢٥٦ \_ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (٢/ ٢٦٠ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٢٧٢، ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) «الروضة» ص(٢٧٩\_٢٩٣).

بَدَأَهَا بِذِكْرِ الخِلَافِ فِي التَّعَبُّدِ بِالقِيَاسِ، مُورِدًا شَيئًا يَسِيرًا مِنَ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقشَاتِ، ثُمَّ ذَكَرَ الاِستِدْلَالَ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ القِيَاسِ، وَبَعْضَ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ وَالرَّدَّ المُوجَزَ عَلَيهَا (١).

وَبِالمُوازِنَةِ بَينَ المَنْهَجَينِ: يَتَّضِحُ الفَرْقُ الَّذي لاَ يُنْكَرُ ؛ مِنْ تَوَسُّعِ الغَزَالِيِّ، وَإِيجَازِ المُوفَقِ.

وَالْأَمْثِلَةُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كَثِيرَةٌ، جَليَّةٌ لِمَنْ قَرأَ الكِتَابَين، قِرَاءَةً مُوازنةً.

وَبِذَٰلِكَ أَنْتَهِيْ مَعَ القَارِئَ مِنِ اسْتِقْرَاءِ وَتَتَبُّعِ أَهَمِّ الْمَسَائِلِ فِي القِيَاسِ الَّتِيْ وَقَعَ فِيهَا خِلَافٌ عِلْمِيٌّ، جَوْهَرِي، أَوْ شَكْلِيٌّ بَينَ الإِمَامَينِ، وَلاَ أَدَّعِيْ حَصْرَهَا كُلَّهَا، وَإِنَّمَا حَسْبِيْ أَنِّي اجْتَهَدْتُ فِي إِبْرَازِ أَهَمِّهَا، وَإِيقَافِ القَارِئَ عَلَىٰ نَمَاذَجَ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَينِ؛ لِيَحْكُمَ مِنْ خِلَالِهَا عَلَىٰ شَخْصِيَّةِ عَلَىٰ نَمَاذَجَ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَينِ؛ لِيَحْكُمَ مِنْ خِلَالِهَا عَلَىٰ شَخْصِيَّةِ كُلُّ مِنْهُمَا، وَلِيَتَبَيِّنَ لَهُ مَدَىٰ الخِلَافِ بَينَهُمَا، رَحِمَهُمَا اللهُ تُعَالَىٰ.

وَبِانْتِهَاءِ اسْتِقْرَاءِ المَسَائِلِ الْحِلَافِيَّةِ بَيْنَ الْإِمَامَينِ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ ـ يَتِمُّ حَصْرُ الْمَسَائِلِ الْحِلَافِيَّةِ فِي الأَدِلَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهَا. ثُمَّ أَشْرَعُ بَعْدَهَا فِي تَتَبُّعِ الْحِلَافِ بَيْنَ الْإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْإِمَامَانِ تَتَبُعِ الْحِلافِ بَيْنَ الْإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْإِمَامَانِ وَهِي شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَقُولُ الصَّحَابِيِّ وَالْإِسْتِحَسَانُ وَالْإِسْتِصْلاحُ، بَادِئًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، سَائِلاً اللهَ التَّوْفِيقَ لِلْإِتْمَامِ عَلَىٰ خَيرِ مَا يُرَامُ، إِنَّهُ نِعْمَ اللَّهُ عِينَ، ﴿ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَا إِللَّالِمُ عَلَيْهِ وَكُلِّتُ وَإِلَيْهِ أَيْهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ أَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهِ أَيْهِ أَلْهُ فِي اللْمُعِينُ ، ﴿ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا إِلَّالَةِ عَلَيْهِ وَكُلِّتُ وَإِلَيْهِ أَيْهِ أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أَيْهِ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُعْمَامِ عَلَىٰ خَيْرِ مَا تَوْفِيقِ إِلَيْهِ إِللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٨٨.



# البَابُ الثَّانِيْ المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ الَّتِيْ خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ الغَزَالِيَّ فِي الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا

وَيَشْمَلُ أَرْبَعَةَ أَدِلَّةٍ أُورَدَهَا الإِمَامَان مُرَتَّبَةً عَلَىٰ الفُصُولِ الآتِيَةِ: الفَصْلُ الأَوَّلُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا.

الفَصْلُ الثَّانِيْ: قَولُ الصَّحَابِيِّ.

الفصْلُ الثَّالِثُ: الإسْتِحْسَانُ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الإسْتِصْلاَحُ.



# الَفْصلُ الأَوَّلُ الدَّلِيلُ الأَوَّلُ «شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا»

وَفِيْهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِحُجِّيَّتِهِ، وَاعْتِبَارِهِ دَلِيلاً.

وتَشْمَلُ المَطالِبَ الآتِيَةَ:

المَطْلَبُ الأُوَّلُ: مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِيْ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذَاهِبُ الأُصُوليينَ.

المَطْلُبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الفَرْقُ بَينَهُمَا.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الأَدِلَّـةُ.

المَطْلَبُ الثَّامِنُ : المُنَاقَشَاتُ

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: الرَّاجِحُ، ووَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

المَطْلَبُ العَاشِرُ: ثَمَرَةُ الخِلاَفِ.



#### المَطلَبُ الأَوَّلُ مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ

وَأَذْكُرُ فِيْهِ بَيَانَ المُرَادِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاللهِ تَعَالَىٰ .: المُرَادُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الأَمْمِ السَّابِقَةِ الَّتِيْ المُرَادُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا: مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنْ أَحْكَامِ شَرَائِعِ الأَمْمِ السَّابِقَةِ الَّتِيْ كَانُوا مُكَلِّفِينَ بِهَا، عَلَىٰ أَنَّهَا شَرْعُ اللهِ \_ عَزَّوَجلً \_ لَهُمْ، وَمَا بَيْنَهُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ \_ عَلَيهمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ \_ .

ُفَهانَّهُ الْأَحْكَامُ الَّتِيْ نُقِلَتْ إِلَينَا مِنْ شَرَائِعِهِمْ: هَلِ النَّبِيُّ عَلَيْقَ بَعْدَ بَعْدَ بَعْثَتِهِ وَالأُمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ ـ مُكَلَّفُونَ بِاتِّبَاعِهَا، وَمُتَعَبَّدُونَ بِهَا أَوْ لاَ؟(١). وَهَاذَا مَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ قَرِيْبًا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار»(۲/۲۱۲) و«شرح تنقيح الفصول» ص(۲۹٦)، و«إرشاد الفحول» ص(۲٤٠).

## المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ

لَا خِلَافَ بَينَ المُسْلِمِيْنَ أَنَّ شَرِيْعَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَدْ نَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ إِجْمَالًا؛ لِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ إِجْمَالًا؛ لِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرِيحَةِ عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ الصَّرِيحَةِ عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ النَّامِ وَمِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١٠).

أَمَّا مِنْ جِهَةِ التَّفْصِيلِ: فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ شَرِيعَتَنَا لَمْ تَنْسَخْ جَمِيعَ مَا جَاءَ فِي تِلْكَ الشَّرَائِعِ؛ إِذْ لَمْ يُنْسَخْ وُجُوبُ الإيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَتَحْرِيمُ الشِّرْكِ بِاللهِ - عَزَّوَجلَّ - وَالزِّنَا، وَالْقَتْلِ، وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِيْ الشِّرْكِ بِاللهِ - عَزَّوَجلَّ - وَالزِّنَا، وَالْقَتْلِ، وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِنَ الأُمُورِ الَّتِيْ أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ عَلَىٰ إِقْرَارِهَا، أَوْ النَّهْيِ عَنْهَا؛ فَالأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ دَعَوْا لَهَا أَجْمَعَتِ الشَّرَائِعُ عَلَىٰ إِقْرَارِهَا، أَوْ النَّهْيِ عَنْهَا؛ فَالأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ دَعُوا لَهَا بِأَمْرٍ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَذٰلِكَ نَبِيُّنَا عَلَيْهُ وَالأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَالأَدِلَّةُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَأَمَّا مَا نُقِلَ إِلْيَنَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ فِي القُرْآنِ، أَوِ السُّنَةِ الصَّحِيحَةِ، وَأَمَّا مَا نُقِلَ إِلَينَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ فِي القُرْآنِ، أَوِ السُّنَةِ الصَّحِيحَةِ، فَهُو ثَلَاثَةُ أَقْسَام: طَرَفَانِ، ووسَطُّ.

( أ ) الطَّرَفُ الْأَوَّلُ: هُوَ مَا ثَبَتَ بِشَرْعِنَا؛ أَنَّهُ كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَنَا، ثُمَّ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ كَانَ ثَبَتَ بِشَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

قَبْلَنَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ . . . ﴾ (١) ، الآية ، ثُمَّ صُرِّحَ لَنَا فِي شَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا وَلِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا ؛ كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْخَرُّ بِٱلْمَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ (٢) .

وَكَالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ شَرْعٌ لَنَا وَلِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلطِّيكَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلطِّيكَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُكُمُ الطِّيكَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُكُمُ الطِّيكَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُيْبَ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

وهَلْذَا النَّوعُ: شَرْعٌ لَنَا بِالإِجْمَاعِ.

(ب) الطَّرْفُ الثَّانِيْ: غَيرُ شَرْعَ لَنَا إِجْمَاعًا، وَيَشْمَلُ أَمْرَينِ:

١ - مَا لَمْ يَثْبُتُ بِشَرْعِنَا أُصْلاً؛ كَالمَأْخُوذِ مِنَ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.

٢ مَا ثَبَت بِشَرْعِنَا أَنَّهُ كَانَ شَرْعًا لَهُمْ، وَصُرِّحَ فِي شَرْعِنَا بِنَسْخِهِ ؟ كَالَاصارِ وَالأَغْلَالِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيهِمْ، كَمَا ثَبَتَ فِي قُولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَٱلأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ كَمَا ثَبَتَ فِي قُولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَٱلأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤).

وكَالمُحَرَّمَاتِ عَلَيهِمُ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَا مَا حَرَّمَنَا كُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٱلْوَ مَا آخَتَكَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (٥).

سورة المائدة ، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦.

فهَاذَا كُلُّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا إِجْمَاعًا.

وَبِهَانَا يُعْرَفُ الطَّرَفَانِ فِي المَسْأَلَةِ ؛ فَالطَّرَفُ الأَوَّلُ شَرْعٌ لَنَا إِجْمَاعًا ، وَالطَّرَفُ الثَّانِي لَيسَ شَرْعًا لَنَا إِجْمَاعًا .

(ج) أَمَّا الوَسَطُ: فَهُوَ مَا ثَبَتَ بِشَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا، ولَمْ يُصَرَّحْ بِنَسْخِهِ فِي شَرْعِنَا، فَمَا قَصَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ ﷺ مِنْ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي حَقِّنَا أَوْ مَشْرُوعَةٌ.

فهَاذَا النَّوعُ الثَّالِثُ: هُو مَحِلُّ النِّزَاعِ، وَهُو َالَّذِيْ حَصَلَ فِيهِ الخِلَافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ هَلْ هَالْهِ الأَحْكَامُ شَرْعٌ لَنَا؟ وَنَحْنُ مُلْزَمُونَ بِالعَمَلِ بِهَا أَوْ أَنَّهَا نُقِلَتْ إِلَيْنَا عَلَىٰ سَبِيْلِ الإِحْبَارِ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا امْتِثَالُهَا، وَلا العَمَلُ بِهَا (١).

وَسَيَأْتِيْ تَوْضِيْحُ الْخِلَافِ فِي ذَٰلِكَ قَرِيبًا عِنْدَ ذِكْرِ أَقُوالِ العُلَمَاءِ عَامَّةٍ فِي المَسْأَلَةِ.

وَأُحِبُّ أَنْ أُبِيِّنَ هُنَا أَنَّ الغَزَالِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - لَمْ يُحَرِّرْ مَوْضِعَ النِّزَاعِ تَحْرِيرًا دَقِيقًا - في نَظَرِي -، إِذْ قَالَ عَنْ إِمْكَانِيَّةِ تِعَبُّدِهِ ﷺ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ بَعْدَ بَعْثَتِهِ سَمْعًا:

أَمَّا الوُقُوعُ السَّمْعِيُّ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ شَرْعَنَا لَيسَ بِنَاسِخٍ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ بِالكُلِّيَةِ؛ إِذْ لَمْ يُنْسَخْ وُجُوبُ الإيمَانِ، وتَحْرِيمُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النِّزاع: «شرح تنقيح الفصول» ص(٢٩٨)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٥٨)، و «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠)، و «حاشية البناني» (٢/ ٣٥٢)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٧٦)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(١٦١، ١٦١).

وَالقَتْلِ وَالكُفْرِ، وَلَـٰكِنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْمَحْظُورَاتُ بِخِطَابِ مُسْتَأْنَفٍ، أَوْ بِالخِطَابِ اللَّذِيْ نَزَلَ إِلَىٰ غَيرِهِ وَتُعُبِّدَ بِاسْتِدَامَتِهِ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيهِ الْخِطَابُ إِلَّا بِذَا نَزَلَ عَلَيه بِمَا خَالَفَ شَرْعَهُمْ، فَإِذَا نَزَلَتْ وَاقِعَةٌ لَزِمَهُ اتّبَاعُ دِينِهِمْ، إِلَّا إِذَا نَزَلَ عَلَيه وَحْيٌ مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ، فَإِلَىٰ هَاذَا يَرْجِعُ الخِلافُ (۱).

وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ: أَنَّ هُنَاكَ نِزَاعًا فِيمَا اتَّفَقَتْ عَلَيهِ الشَّرَائِعُ؟ كَوُجُوبِ الإِيْمَانِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، هَلْ خُوطِبَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَاذِهِ الأُمُورِ بِخَطَابٍ مُسْتَأْنَفٍ، أَوْ بِاسْتِدَامَةِ العَمَلِ بِالخِطَابِ الَّذِيْ نَزَلَ إِلَىٰ غَيرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - عَليهِمُ السَّلامُ - وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الخِطَابُ إِلَّا بِمَا خَالَفَ شَرْعَهُمْ، كَمَا هُو ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَهُو الَّذِيْ بَنَىٰ عليهِ الخِلافَ وَرَدَّهُ (٢).

هَاٰذَا بِاخْتِصَارٍ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ فِي المَسْأَلَةِ، وَرَأْي الغَزَالِيِّ فِي ذٰلِكَ.

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/۲۳۷)، «تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع»(۲/ ۲۵۳، ۳۵۲).

### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُوْلِيِّين فِي المَسْأَلَةِ

لِلأصوليين فِي المَسْأَلَةِ قَولاَنِ مَشْهُورَانِ هُمَا:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا، وَهُو حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ، وَيَلْزَمُنَا العَمَلُ بِهِ، وَإِلَىٰ ذَهَبَ أَكْثَرُ الحَنفيَّةِ (١)، والمَالِكِيَّةِ (٢)، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٣)، وَالإمَامُ أَحْمَدُ في الرِّوَايَةِ المَشْهُورَة عَنْهُ (١).

الثَّانِيْ: أَنَّهُ لَيسَ شَرْعًا لَنَا، فَلَيسَ حُجَّةً، وَلَا يَلْزَمُنَا العَمَلُ بِهِ، وَاخْتَارَهُ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (٥)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الإِمَامَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (٦)، وَقَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٧)، وَهُوَ مَذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ (٨)، وَالأَشَاعِرَةِ (٩).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أصول السرحسي» (۲/۹۹)، و«كشف الأسرار»(۲۱۲/۳)، و«تيسير التحرير» (۱۳۱/۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «منتهيٰ السؤل والأمل» ص(٢٠٥)، و«شرح التنقيح» ص(٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠)، «التبصرة» ص(٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص (١٦١)، «شرح الطوفي» (٢/ ٧٧٧)، «المسوَّدة» ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٥١)، «المنخول» ص(٢٣١)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٥١)، و«حاشية البناني» (٢/ ٣٥٢)، «التبصرة» ص(٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «المعتمد» (٢/ ٣٣٦)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «منتهي السؤل والأمل» ص (٢٠٥)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٠)، و «المسودة» ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٨) ينظر: حاشية رقم (٢) ص(١٠٦١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) ينظر: «الإحكام» لابن حزم (٩٤٣).

### المَطْلبُ الرَّابعُ مَذْهَبُ الغزَالِيِّ فِي المَسْأَلَةِ

ذَهَبَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا(١).

فَقَدْ عَقَدَ فِي آخِرِ بَابِ الأَدِلَّةِ خَاتِمَةً، خَصَّصَهَا لِبَيَانِ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أَصُولِ الأَدِلَّةِ، وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ، وَعَدَّ مِنْهَا: شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا، بَلْ وَصَفَ هَاذهِ الأَدِلَّة بِأَنَّهَا أَدِلَّةٌ مَوْهُومَةٌ، وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَٰلِكَ: «خَاتِمَةٌ لِهَاذَا القُطْبِ بِبَيَانِ الأَدِلَّة بِأَنَّهَا أَدِلَّةٌ مَوْهُومَةٌ، وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَٰلِكَ: «خَاتِمَةٌ لِهَاذَا القُطْبِ بِبَيَانِ أَنَّ ثَمَّ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ، وَلِيسَ مِنْهَا (٢)»، وَصدَّرَهَا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا؛ حَيثُ تَنَاولَهُ بِالشَّرْحِ والبَيَانِ، قَائِلاً فِي بِدَايَةِ حَدِيثِهِ عَنْهُ: «الأَصْلُ قَبْلَنَا؛ حَيثُ تَنَاولَهُ بِالشَّرْحِ والبَيَانِ، قَائِلاً فِي بِدَايَةِ حَدِيثِهِ عَنْهُ: «الأَصْلُ الأَوْلَهُ مِنَ الأَصُولِ المَوْهُومَةِ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَمْ يُصَرِّحُ وَلَيْسَ مِنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فِيمَا لَمْ يُصَرِّحُ وَلَيْ مَنَ النَّا بَسَعْدِهِ ﴾.

ثُمَّ تَطَرَّقَ لِلْمَسْأَلَةِ شَرْحًا وَتَفْصِيلاً، وَصرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ فِيهَا، فَقَالَ: «وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَمْ يُتَعَبَّدُ عَلَيْهِ بِشَرِيْعَةِ مَنْ قَبْلَهُ (٤٠)»، وَانْتَصَرَ لِهَ ذَا القَولِ، وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَمْ يُتَعَبَّدُ عَلَيْهِ مِنَ الإعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٤٨، ٢٦٠).

وَبِهَاٰذَا: لاَ يُسَاوِرُ الشَّكُ الذِّهْنَ فِي أَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيسَ شَرْعًا لَنَا (١).

وَلاَ غَرْوَ: فَإِنَّ هَاذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالمُتَكَلِّمِينَ، وَالمُتَكَلِّمِينَ، وَالأَشَاعِرَةِ.

<sup>(</sup>۱) وقد نصَّ علىٰ هاذا المذهب في كتابه «المنخول»؛ حيث قال: «والمختار أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء»، واستدلَّ علىٰ ذٰلك، ينظر: «المنخول» ص(٣٣٣).

### المَطْلَبُ الخَامِسُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

بَعْدَ أَنْ أَنْهَىٰ ابْنُ قُدَامَةَ الحَدِيْثَ عَنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ، تَطَرَّقَ لِعَدَدٍ مِنَ الأُصُولِ الأَدِلَّةِ، تَطَرَّقَ لِعَدَدٍ مِنَ الأُصُولِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا (١)، وقَدْ بَدَأَهَا بِشَرْعٍ مَنْ قَبْلَنَا، ذَاكِرًا الرِّوَايَتَينِ فِي المُسْأَلَةِ، مُسْتَدِلًا لَهُمَا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاخْتِيَارِهِ (٢).

ولَلْكِنْ هُنَاكَ دَلَائِلُ وَاضِحَةٌ، وَقَرائِنُ قَوِيَّةٌ ـ: عَلَىٰ أَنَّهُ يُرَجِّحُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا.

وَمِمَّا يُثْبِتُ ذٰلِكَ أَوْجُهُ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا:

- ( أ ) عَرْضُهُ هَاٰذَا القَولَ أَوَّلًا، وَالبَدَاءَةُ بِالشَّيءِ غَالِبًا أَمَارَةُ الإِهْتِمَامِ بِهِ وَإِيثَارِهِ عَلَىٰ غَيرِهِ.
  - (ب) اهْتِمَامُهُ به، مِنْ حَيثُ الذِّكْرُ، وَعَرْضُ الأَدِلَّةِ، وَالإِطَالَةُ فِي ذٰلِكَ.
- (ج) انْتِصَارُهُ لَهُ بِدَفْعِ الإعْتِرَاضَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيهِ، وَتَفْنِيدِ الشُّبَهِ، وَالشُّبَهِ، وَالمُنَاوَةِ حَولَهُ بِالإِجَابَاتِ القَويَّةِ عَنْهَا.
- (د) تَضْعِيفُهُ القَولَ الْآخَرَ، وَذَٰلِكَ بِمُنَاقَشَةِ أَدِلَّتِهِ، وَإِيرَادِ الْإعْتِرَاضَاتِ عَلَيهِ، وَهَـٰذَا دَلِيلٌ قَويٌّ عَلَىٰ تَرْجيحِهِ غيرَهُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(١٦٠ ـ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق.

- (هـ) أَنَّ هَلذَا القَولَ هُوَ القَولُ القَوِيُّ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ، وَالرِّوايَةُ المَشْهُورَةُ عَنْهُ؛ وَبِهَا قَالَ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ(١).
- (و) أَنَّ عَدَدًا مِمَّنْ عُنُوا بِ «الرَّوضَةِ»، شَرْحًا وَتَعْلِيقًا أَثْبَتَ ذَٰلِك، وَمِنْهُمُ اللهُ الْعَلَّمَةُ الشَّنْقِيْطِيُّ؛ حَيثُ قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي هَا لَهُ اللهُ اللهُ
- (ز) قَدِ استَدلَّ ابْنُ قُدَامَةَ فِي كَثِيرِ منَ الفُرُوعِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَسَيَأْتِيْ جُمْلَةٌ مِنْ هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ، إِنْ جُمْلَةٌ مِنْ هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ، إِنْ شَمَرَةِ الخِلَافِ فِي آخِرِ المَسْأَلَةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ (٣٠).

وَلاَ أَظُنُّ أَحَدًا بَعْدَ ذِكْرِ هَالْمِهِ الدَّلَائِلِ، وَالقَرَائِنِ يَتَردَّدُ فِي أَنَّ مَذْهبَ المُونَقِّقِ فِي المَسْأَلَةِ الإعْتِدادُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «العدة» (٣/ ٧٥٦)، و «التمهيد» (٢/ ٤١١)، و «المسوَّدة» ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) المذكرة ص (١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(١٠٨٧) من هذا الكتاب.

#### المَطْلبُ السَّادِسُ الفَرْقُ بِينهُمَا

اتَّضَحَ لِلْقَارِئِ الكَرِيْمِ مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ مَذْهَبَيهِمَا أَنَّ الغَزَالِيَّ وَرَجِمَهُ اللهُ وَأَنَّ هَلْذَا الأَصْلَ عِنْدَهُ وَحِمَهُ اللهُ وَأَنَّ هَلْذَا الأَصْلَ عِنْدَهُ مِنَ الأُصُولِ المَوهُومَةِ، وَالأَدِلَّةِ المَرْدُودَةِ، وَمِمَّا ظُنَّ دَلَيْلاً، وَهُولِيسَ كَذْلِكَ.

أَمَّا المُوَفَّقُ: فَهُوَ يُخَالِفُهُ مُخَالَفَةً جَوهَرِيَّةً؛ حَيثُ يُثْبِتُ عَكْسَ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ؛ وَهُوَ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ، وَدَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، يُؤخَذُ بِهِ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ.

وَهُوَ فَرْقُ وَاضِحٌ، يَدْرِكُهُ كُلُّ مَنْ قَرَأَ مَذْهَبَيهِمَا، فِي المَسْأَلَةِ (١)، وَلِكُلِّ دَلِيلٌ وَحُجَّةٌ، وَسَأَتَطَرَّقُ لِشَيءٍ مِنْ ذَٰلِكَ؛ لِكَيْ أُبَيِّنَ القَولَ الرَّاجِحَ فِي المَسْأَلَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - (٢).

<sup>(</sup>۱) وممًّا يؤكِّد ذٰلك أنَّ كلاً منهما أورد أدلة الآخرعلى ماذهب إليه، فالغزالي مثلاً: أورد الأدلة التي ذكرها الموفق للمخالفين والعكس، وهاذا يُثبت التباين في المذهب والاختلاف في الترجيح، ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٦)، و«الروضة» ص(١٦١ ـ ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) ومن المناسب هنا: أن أبين أنَّ هناك مسألة يبحثها الأصوليون في هاذا الدليل، وهي هل النبي على قبل البعثة تعبد بشرع من قبله، وقد تعرض لها الغزالي وأغفلها ابن قدامة، وليس لها أهمية كبرى، وللأصوليين فيها مذاهب، ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳۳۱)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۲)، و«المستصفىٰ» (۱/ ۲٤٦)، و«إرشاد الفحول» ص (۲/ ۲۳۹).

#### المَطْلَبُ السَّابِعُ الأَدِلَّــةُ

(أ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ وَمُوافِقِيهِ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيسَ شَرْعًا لَنَا: اسْتَدَلُّوا بِعَدَدِ مِنَ الأَدِلَّةِ، مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَالمَعْقُولِ، وَنَظْرًا لِكَثْرَةِ أَدِلَّتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهَا، فَسَأَكْتَفِي بِذِكْرِ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ مِنَ الأَدِلَّةِ فَقَطْ؛ طَلَبًا لِلإِيجَازِ، مُحِيلًا مَنْ أَرَادَ التَّوسُّعَ إِلَىٰ مَظَانً ذٰلِكَ.

وَقَدْ ذَكَرَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَرْبَعَةَ مَسَالِكَ (١)، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَهلِذِهِ المَسَالِكُ هِي:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ عَلَيْهُ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا (٢) إِلَىٰ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ: بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْتِهَادِ»، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، وَشَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا، فَزَكَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَصَوَّبَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲٥١، ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته ص (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) هاكذا أورد الغزالي حديث معاذ، وهو حديث مشهور، وله روايات مختلفة، وقد أخرجه الترمذي في سننه ينظر: «جامع الترمذي» (٤/ ٥٥٦)، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي، كما أخرجه أبوداود في سننه أيضًا (٣/ ٣٠٣)، باب اجتهاد الرأي في القضاء، وفي الحديث كلام طويل لأهل العلم، بين مصحّح ومضعّف، وكبار المحدثين على تضعيفه، ومع ذلك فهو مشتهر بين العلماء من الفقهاء والأصوليين غيرهم، حتى قال بعضهم: إن شهرته تغني عن سنده، لكن فحول المحدثين كالإمام البخاري وابن حجر والترمذي وغيرهم على عدم صحته ـ والله أعلم ـ وقد=

وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَارِكِ الأَحْكَامِ، لَمَا جَازَ العُدُولُ إِلَىٰ الإِجْتِهَادِ، إِلَّا بَعْدَ العَجْزِ عَنْهُ.

الثَّانِيْ: أَنَّهُ عَلَيْ لَوْ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهَا، للَزِمَهُ مُرَاجَعَتُهَا، وَالبَحْثُ عَنْهَا، وَلَكَانَ لاَ يَنْتَظِرُ الوَحْيَ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي الظِّهَارِ(١)، وَرَمْيِ المُحْصَنَاتِ، وَلَكَانَ لاَ يَنْتَظِرُ الوَحْيَ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ فِي الظِّهَارِ(١)، وَرَمْيِ المُحْصَنَاتِ، وَالمَوَارِيْثِ، وَلَكَانَ يَرْجِعُ أَوَّلاً إلَيْهَا، لاَ سِيَّمَا أَحْكَامٌ هِي ضَرُورَةُ كُلِّ وَالمَوَارِيْثِ، وَلَكَانَ يَرْجِعُ أَوَّلاً إلَيْهَا، لاَ سِيَّمَا أَحْكَامٌ هِي ضَرُورَةُ كُلِّ أُمَّةٍ، فَلاَ تَخْلُو التَّوْرَاةُ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لاِنْدِرَاسِهَا وَتَحْرِيفِهَا، فَهَاذَا يُوجِبُ البَحْثَ وَالتَّعَلُّمَ.

وَلَمْ يُرَاجِعْ قَطُّ إِلَّا فِي رَجْمِ اليَهُودِ<sup>(٢)</sup>؛ لِيُعَرِّفَهُمْ أَنَّ ذَٰلِكَ لَيسَ مُخَالِفًا لِدينِهِمْ.

الثَّالِثُ: أَنَّ ذَٰلِكَ لَوْ كَانَ مُدْرَكًا، لَكَانَ تَعَلَّمُهَا وَنَقْلُهَا وَحِفْظُهَا مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَاتِ؛ كَالقُرآنِ، والأَخْبَارِ، وَلَوَجَبَ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتُهَا فِي تَعَرُّفِ الأَخْبَارِ، وَلَوَجَبَ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتُهَا فِي تَعَرُّفِ الأَخْبَارِ، وَلَرَجَعُوا فِي تَقْلِ الأَخْبَارِ، وَلَرَجَعُوا إِلَيْهَا فِي مَوَاضِع اخْتِلاَفِهِمْ، حَيْثُ أَشْكَلَ عَلَيهِمْ؛ كَمَسْأَلَةِ العَولِ<sup>(٣)</sup>،

<sup>=</sup> أطال ابن حجر في «التلخيص الحبير» الكلام حوله في كتاب القضاء (٤/ ١٨٢)، والزيلعي \_ كذلك \_ في «نصب الراية» (٤/ ٦٣).

 <sup>(</sup>١) الظّهَارُ: مشتق من الطهر، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أُمي ونحوه، ينظر في تعريفه وتفاصيل أحكامه: «المغنى» (٧/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي عزو ذلك عند ذكر أدلَّة القول الآخر؛ لأنه من أدلتهم. ينظر: ص(١٠٧٢)
 من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به ولمعرفة تفاصيل أحكامه ينظر: «الشرح الكبير» (٣٣/٤)، لأبي الفرج عبدالرحمن بن قدامة، كلية الشريعة جامعة الإمام، الرياض، «التلخيص =

وَمِيْرَاثِ الجَدَّةِ (١)، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ لاَ تَنْفَكُ الأَذْيَانُ والكُتُبُ عَنْهَا، وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعَ طُولِ أَعْمَارِهِمْ، وَكَثْرَةِ وَقَائِعِهِمْ واخْتِلاَفَاتِهِمْ مُرَاجَعَةُ التَّورَاةِ، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ أَسْلَمَ مِنْ أَحبَارِهِمْ (٢) مَنْ تَقُومُ الحُجَّةُ بِقَولهِمْ.

وَلاَ يَجُوزُ القِيَاسُ إِلاَّ بعْدَ اليَأْسِ مِنَ الكِتَابِ؛ فَكَيْفَ يَحْصُلُ القِيَاسُ قَبْلَ العِلْم؟!

الرَّابِعُ: إِطْبَاقُ الأُمَّةِ قَاطِبَةً عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ الشَّرِيعَةَ نَاسِخَةٌ، وَأَنَّهَا شَرِيْعَةُ رَسُولِنَا ﷺ بِجُمْلَتِهَا، وَلَوْ تُعُبِّدَ بِشَرْعِ غَيْرِهَا، لَكَانَ مُخْبِرًا لاَ شَارِعًا، وَلَكَانَ صَاحِبَ نَقْل، لاَ صَاحِبَ شَرْع.

تِلْكَ هِيَ الْمَسَالِكُ الأَرْبَعَةُ \_ بِاخْتِصَارِ \_ التِي ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ؛ اسْتِدْلاَلاً عَلَىٰ أَنَّ شَرِعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَقَدْ ذَكَرَ شَيئًا مِنَ الأَدِلَّةِ اسْتِدْلاَلاً عَلَىٰ أَنَّ شَرعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَقَدْ ذَكَرَ شَيئًا مِنَ الأَدِلَّةِ الْمُسْالَةِ (٣) الأُخْرَىٰ فِي ثَنَايَا هَاذِهِ الْمَسَالِكِ يَجِدُهَا مَنْ يَقْرَأُ مَا كَتَبَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ (٣) الأُخْرَىٰ فِي ثَنَايَا هَاذِهِ الْمَسَالِكِ يَجِدُهَا مَنْ يَقْرَأُ مَا كَتَبَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ (٣) فَكَسْبِيْ أَنِّي أَشَرْتُ إِلَىٰ أَهَمِّهَا، وَالْمَظَانُ الْمَعْرُوفَةُ زَاخِرَةٌ بِذِكْرِهَا (١٤).

<sup>=</sup> الحبير»، كتاب الفرائض (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) ينظر في المسألة: «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) كعبدالله بن سلام وكعب الأحبار ووهب وغيرهم، ينظر: «المستصفىٰ» (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢).

<sup>(3)</sup> ينظر على سبيل المثال: «المعتمد» (٢/ ٢٣٨)، و«أصول السرخسي» (٢/ ١٠١)، و «كشف الأسرار» (٣/ ٢١٤)، و «شرح تنقيح الفصول» ص(٢٩٩)، و «التبصرة» ص(٢٨٦)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٥١)، و «المنخول» ص(٣٣٣)، و «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٠)، و «الروضة» ص(١٦١)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٢٨٧)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٤٠).

(ب) أَدِلَّهُ المُولَقِّقِ وَمُوافِقِيهِ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا:

استَدَلُّوا بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِهِمَا، وَلِكَثْرَتِهَا، فَسَأَكْتَفِيْ بِمَا ذَكَرَهُ المُوَفَّقُ مِنْ أَدِلَّةٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ؛ حَيْثُ أَوْرَدَ خَمْسَ آيَاتٍ، وَثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ، أَمَّا الآيَاتُ فَهِيَ:

١- قَولُهُ تَعالَىٰ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (١) فَفِيْهَا أَمْرٌ بِالإِقْتِدَاءِ بِهِمْ ؛ حَيْثُ جَاءَتْ هَاذِهِ الآيةُ بعْدَ ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ (٢).
 السَّابِقِينَ (٢).

٢- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ ﴾ (٣)؛ ففيها إخْبَارٌ بِأَنَّ النَّبِيّيْنَ يَحْكُمُونَ بِالتَّوْراةِ، وَأَنَّهَا الهُدَىٰ وَالنُّورُ.
 الهُدَىٰ وَالنُّورُ.

٣- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ (١) ، فَفِيهَا الأَمْرُ باتباع مِلَّة إِبْرَاهِيمَ، عَليهِ السَّلاَمُ.

٤ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا.
 إِلَيْكَ... ﴾ (٥) الآيةَ. فَفِيهَا الإِخْبَارُ بِأَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا.

سورة الأنعام، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآيات: ٨٣، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورئ، الآية: ١٣.

٥- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١) فَفِيهَا الوَعِيدُ الشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ مِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَالشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّوَجَلَّ.

#### أَمَّا الأَحَادِيثُ فَتُلَاثَةٌ، وَهِيَ:

1- أَنَّهُ عَلَيْ قَضَىٰ فِي السِّنِّ بِالقِصَاصِ، وَقَال: «كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ» (٢)، ولَيَسَ فِي القُرْآنِ قِصَاصٌ في السِّنِّ، إِلاَّ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي السِّنِّ، إِلاَّ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ ﴾ وألسِّنَ بِٱلسِّنِ ﴾ (٣)، فيها آنَ ٱلنَفْسَ بِٱلنَفْسِ ﴾، إلَىٰ قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ ﴾ (٣)، والآيةُ فِي أَهْلِ الكِتَابِ: «اليَهُودِ» وَكِتَابِهِمُ: «التَّوْرَاةِ».

وَفِي هَـٰذَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الرَّسُولَ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ـ عَمِلَ بشَرْع مَنْ قَبْلَنَا.

٢ مرَاجَعَتُهُ عَلِيْ التَّورَاةَ في رَجْمِ الزَّانِيَينِ اليَهُودِيَّينِ (٤)؛ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ

سورة المائدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، ينظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" (۱۱/ ۱۲۲)، باب إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناها، وقد جاء الحديث في قصة الربيّع بنت النضر المعروفة المذكورة في مظانها، ينظر: "التلخيص الحبير" (۱۲/۲۱)، "شرح النووي على مسلم" (۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) وقصتهم مشهورة صحيحة أخرجها البخاري في صحيحه (باب أحكام أهل الذمة) ص (٨/ ٢٩، ٣٠)، «مسلم بشرح النووي» (باب: حد الزنا)(٢٠٨/١١)، وينظر: «نصب الراية» (٣٢٦/٣)، كتاب الحدود، و «التلخيص الحبير» باب حد الزنا (٤/ ٥٤).

حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ يُرْجَعُ إِلَيهَا لِتَلَقِّي الأَحْكَامِ.

٣\_ قَولُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَو نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (١)»؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلاِكْرِيّ ﴾ (٢)؛ وَهَاذَا خِطَابٌ لِمُوسَىٰ، عَلَيهِ السَّلاَمُ.

تِلْكَ هِيَ الآيَاتُ وَالأَحَادِيْثُ الَّتِيْ احْتجَّ بِهَا المُوفَّقُ وَمُوَافَقُوهُ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا (٣).

وَلِبَسْطِ القَولِ فيهَا وَغَيرِهَا يُرْجَعُ إِلَىٰ المَظَانِّ المَعْرُوفَةِ فِي ذٰلِك (٤).

<sup>(</sup>۱) الحديث ورد بروايات متعددة، وأصله في الصحيحين فقد أورده البخاري في صحيحه باب من نسي صلاة (۱/۱٤۸)، إلخ. ومسلم في شرح النووي على مسلم (٥/ ١٨١)، باب قضاء الصلاة الفائتة. . إلخ.

كما أخرجه أبوداود في سننه(١١٨/١)، والدار قطني في سننه (١١٢١) ٢٢٥)، وغيرهم، وقدأورد الزيلعي في «نصب الرَّاية»(٢/ ١٦٢) عددًا من روايات هذا الحديث وطرقه وعزاها إلى أصحابها.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٦٢ ـ ١٦٤).

<sup>(3)</sup> ينظر: «المعتمد» (٢/ ٣٣٨)، و «أصول السرخسي» (٢/ ١٠٠)، و «كشف الأسرار» (٣/ ٢١٣)، و «منتهى السؤل» ص (٢٠٥)، و «شرح تنقيح الفصول» ص (٢٢٩)، و «التبصرة» ص (٢٨٦)، و «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٢)، و «شرح الطوفى» (٢/ ٧٧٧)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤٠).

#### المَطْلَبُ الثَّامِنُ المُناقَشَاتُ

#### ( أ ) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ الغَزَالِيِّ:

١ مُنَاقَشَةُ المَسْلَكِ الأَوَّلِ:

اعْتُرِضَ عَلَىٰ المَسْلَكِ الأَوَّل، وَهُوَ الإِسْتِدْلاَلُ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ مِنْ وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ مُعَاذٌ لِذِكْرِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؛ اكْتِفَاءً مِنْهُ بِآيَاتٍ فِي الكِتَابِ، تَدُلُّ عَلَىٰ اتِّبَاعِهِمَا، وَالرُّجُوعِ إِلَيهِمَا.

ثَانِيهِمَا: أَنَّ اسْمَ الكِتَابِ يَدْخُلُ تَحْتَهُ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ؛ لِكَوْنِهِمَا مِنَ الكُتُبِ المُنزَّلَةِ (١).

وَأُجِيبَ عَنْ هَاذَا الإعْتِرَاضِ مِنْ وَجْهَينِ أَيضًا:

أَحَدَهُمَا: عَدَمُ التَّسْلِيمِ بِالْوَجْهِ الأَوَّلِ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ، وَإِنْ سُلِّمَ، فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ كَافِيًا عَنْ ذِكْرِهِمَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فِي القُرآنِ مِنْ ذِكْرِ فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ كَافِيًا عَنْ ذِكْرِهِمَا، أَوْ أَلَّ السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ لِدَلَالَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ حُجِّيَتِهِمَا كَافِيًا عَنْ ذِكْرِهِمَا، أَوْ أَلَّا السُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حَاجَةٌ، وَكُلُّ واحِدٍ مِنَ يَكُونَ إِلَىٰ ذِكْرِ السُّنَّةِ والقِيَاسِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حَاجَةٌ، وَكُلُّ واحِدٍ مِنَ يَكُونَ إِلَىٰ ذِكْرِ السُّنَةِ والقِيَاسِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حَاجَةٌ، وَكُلُّ واحِدٍ مِن

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۰۱، ۲۰۲)، و«الإحكام» للآمدي (۱٤١/٤)، و«الروضة» ص(۱٦۲)، و«شرح الطوفي» (۲/ ۷۸۰).

الأَمْرَينِ عَلَىٰ خِلاَفِ الأَصْلِ.

ثَانِيهِمَا: قَولُهُمْ: إِنَّ الكُتُبَ السَّالِفَةَ مُنْدَرِجَةٌ فِي لَفْظِ الكِتَابِ: ليسَ كَذَٰلكَ؛ لأَنَّ المُتَبَادِرَ مِنْ إطْلاَقِ لَفْظِ «الكِتَابِ» فِي شَرْعِنَا عِنْدَ قُولِ السَّائِل: "قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ»، "وَحَكَمْتُ بِكِتَابِ اللهِ» لَيْسَ غَيرَ القُرآنِ، وَذُلِكَ لِمَا عُلِمَ مِنْ عِنَايَةِ المُسْلِمِينَ وَجُهُودِهِمْ فِي حِفْظِ القُرآنِ وَدِرَاسَتِهِ، وَالعَمَلِ بِمُوجِبَاتِهِ، دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ السَّالِفَةِ (١١).

#### ٢ ـ المَسْلَكُ الثَّانِيْ:

نُوقِشَ المَسْلَكُ الثَّانِيْ مِنَ المَسَالِكِ الَّتِي ذَكَرَهَا الغَزَ الِيُّ مِنْ وَجْهَينِ: (أَ) أَنَّ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَمَّا كَانَ مُتعَبَّدًا بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ فَإِنَّهُ مِنْ شَرْعِهِ بِطَرِيقِ التَّجَوُّزِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لَنَا بِوَاسِطَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الشَّارِعَ لَهُ.

(ب) لا يُسَلَّمُ عَدَمُ مُرَاجَعة النَّبِيِّ ﷺ لِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَلِهَاذَا نُقِلَ عَنْهُ مُرَاجَعتُهُ التَّوْرَاةَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْم، وَمَا لَمْ يُرَاجِعْ فِيهِ شَرْعَ مَنْ تَقَدَّمَ، فَإُ لَأِنَّهُ مَا كَانَ مُتعَبَّدًا بِالبَّاعِ فَإِمَّا لَأَنْ تِلْكَ الشَّرائِع لَمْ تَكُنْ مُبَيَّنَةً لَهُمْ، أَوْ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتعَبَّدًا بِالبَّاعِ الشَّرائِع السَّابِقَةِ إِلاَّ بِطَرِيْقِ الوَحْي، وَلَمْ يُوْحَ إليهِ بِهِ (٢).

وَالْجُوابُ عَنْ هَاذِهِ المُنَاقَشَةِ مِنْ وَجْهَينِ أَيضًا:

( أ ) أَمَّا قَولُهُمُ الأَوَّلُ: فَهُوَ تَرْكُ لِلْظَّاهِرِ المَشْهُورِ، المُتَبَادِرِ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ٣٥١، ٣٥٢)، و«الإحكام» للآمدي (١٤٣/٤)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» للآمدى (١٤١/٤).

الفَهْمِ مِنْ غَيرِ دَليلٍ، فَلاَ يُسْمَعُ.

(ب) أَنَّ مُرَاجَعَتَهُ للتَّورَاةِ: إِنَّما كَانَتْ لإِظْهَارِ صِدْقِهِ فِيمَا كَانَ أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَنَّ الرَّجْمِ مَذْكُورٌ فِي التَّورَاةِ، وَإِنْكَارُ اليَهُود ذَٰلِكَ، لاَ لأَنْ يَسْتَفِيدَ حُكْمَ الرَّجْمِ مِنْهَا، وَلذَٰلكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعُ إليهَا فِيمَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ (١).

٣- وَنُوقِشَ الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ أَنَّ تَعَلَّمَ مَا قِيلَ بِالتَّعَبُّدِ بِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ لَيسَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَأَمَّا عَدَمُ بَحْثِ الصَّحَابَةِ عَنْهَا فَإِنَّمَا كَانَ لَأِنَّ مَا تَوَاتَرَ مِنْهَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ، وَغَيرَ مُحْتَاجِ إِلَىٰ بَحْثِ عَنْهُ فَإِنَّمَا كَانَ مَنْقُولاً عَلَىٰ لِسَانِ الْآحَادِ مِنَ الْكُفَّارِ لَمْ يَكُونُوا مُتَعَبَّدينَ بِهِ، وَلَمْ وَمَا كَانَ مَنْقُولاً عَلَىٰ لِسَانِ الْآحَادِ مِنَ الْكُفَّارِ لَمْ يَكُونُوا مُتَعَبَّدينَ بِهِ، وَلَمْ يَتُرْكُوا ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُكَلِّفُوا بِالبَحْثِ عَنْ شَيءٍ مِنْ شَرَائِعَهِمْ فِي غَيرِ مَا يَتُرَكُوا ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُكَلِّفُوا بِالبَحْثِ عَنْ شَيءٍ مِنْ شَرَائِعَهِمْ فِي غَيرِ مَا ثَبَتَ لَدَيهِمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ (٢).

وَأُجِيبَ عَنْ هَاذِهِ المُنَاقَشَةِ: بِأَنَّ المُسْلِمِيْنَ مُجْمِعُونَ قَبْلَ ظُهُورِ المُخَالِفَينِ على أَنَّهُ لاَتَأْثِيمَ بِتَرْكِ النَّظَرِ عَلَىٰ كَافَّةِ المُجْتَهدينَ فِي ذٰلِكَ (٣).

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنِ امْتِنَاعِ بَحْثِ الصَّحَابَةِ عَنْ ذَلِكَ ـ: فَغَيرُ صَحِيحٍ، لأَنَّ مَا نُقِلَ مِنْ ذَلِكَ مُتَوَاتِرًا إِنَّمَا يَعْرِفُهُ مَنْ خَالَطَ النَّقَلَةَ لَهُ، وَكَانَ فَاحِصًا عَنْهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عِن أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَيفَ؟ وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِمَّن أَسْلَمَ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَلَمْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِمَّن أَسْلَمَ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (٤/ ١٤١) مع حاشية رقم (٢) للشيخ عبدالرزاق عفيفي.

<sup>(</sup>T) المصدر السابق (٤/ ١٤٣).

(VV

يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ السُّؤالُ لَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ (١).

\$ - نُوقِشَ المَسْلَكُ الرَّابِعُ: بالتَّسْلِيمِ بِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْعِهِ مُخَالِفًا لِشَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ - فَهُو نَاسِخٌ لَهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَنْ شَرْعِهِ بَلْ كَانَ مُتَعَبَّدٌ فِيهِ بِالتَّبَاعِ شَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ فَلاَ، وَلِهَاذَا فَإِنَّهُ لاَ يُوصَفُ شَرْعُهُ بِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِبَعْضِ بِالبَّبَاعِ شَرْوعًا قَبْلَهُ؛ كَوْجُوبِ الإِيْمَانِ، وَتَحْرِيمِ الكُفْرِ وَالزِّنَا، وَالقَتْلِ، مَا كَانَ مَشْرُوعًا قَبْلَهُ؛ كَوْجُوبِ الإِيْمَانِ، وَتَحْرِيمِ الكُفْرِ وَالزِّنَا، وَالقَتْلِ، وَالسَّرِقَةِ؛ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا شَرْعُنَا فِيهِ مُوافِقٌ لِشَرْعٍ مَنْ تَقَدَّمَ، وَلَوْ سُلِّمَ لَهُمْ وَالسَّرِقَةِ؛ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا شَرْعُنَا فِيهِ مُوافِقٌ لِشَرْعٍ مَنْ تَقَدَّمَ، وَلَوْ سُلِمَ لَهُمْ وَالسَّرِقَةِ؛ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا شَرْعُ مَنْ قَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَقِيضِهِ، مِنْ أَدِلَكَ مَمْ لُوبِهِمْ، فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَقِيضِهِ، مِنْ أَدِلَاكَ مَا ذَكَرُوهُ عَلَىٰ مَطْلُوبِهِمْ، فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَىٰ نَقِيضِهِ، مِنْ أَدِلَتَ مَا ذَكَرُوهُ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا الْ مَا يَدُلُ مُو وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا (٢). وقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا (٢٠). وقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا (٢٠).

وَقَدْ عُورِضَتْ مِنْ أَصْحَابِ هَـٰذَا القَوْلِ، كَمَا سَيَأْتِيْ بَيَانُهُ قَرِيبًا، إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَالجَوَابُ عَنْ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ مُنْدَفِعٌ؛ لأَنَّ إِطْلاَقَ الأُمَّةِ أَنَّ شَرْعَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَالجَوَابُ عَنْ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ مُنْدُفِعٌ؛ لأَنَّ إِطْلاَقَ الأُمَّةِ أَنَّ شَرْعَ النَّبِيِّ وَالسَّالِفَةِ بَينَهُمْ \_ يُفْهَمُ مِنْهُ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمُا: رَفْعُ أَحْكَامِهَا، وَثَانِيْهَا: أَنَّهُ غَيرُ مُتَعبَّدِ بِهَا. فَمَا لَمْ يَشْبُتْ رَفْعُهُ مِنْ تِلْكَ الأَحْكَامِ بِشَرْعِهِ ضَرُورَةَ اسْتِمْرَارِهِ \_ فَلاَ يَكُونُ نَاسِخًا لَهُ فَيَنْقَىٰ المَفْهُومُ الآخَرُ وَهُوَ عَدَمُ تَعبُّدِهِ بِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ مُخَالَفَةِ دَلاَلَةِ فَيَبْقَىٰ المَفْهُومُ الآخَرُ وَهُوَ عَدَمُ تَعبُّدِهِ بِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ مُخَالَفَةِ دَلاَلَةِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ١٤١ ـ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (١٠٧١) من هذا الكتاب.

الدَّليلِ عَلَىٰ أَحَدِ مَدْلُولَيهِ، مُخَالَفَتُهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ المَدْلُولِ الآخَرِ (١).

وَيُمْكِنُ أَنْ يَرُدَّ المُخَالِفُ بِالَقَوْلِ: ۚ إِنَّ الأَدِلَّةَ وَإِنْ دَلَّتُ عَلَىٰ أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ لِبَعْضِ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، وَأَنَّ مَا نُسِخَ مِنْهَا غيرُ مُتعَبَّدٍ بِهِ \_ إِلَّا أَنَّهَا لاَ تَدُلُّ عَلَىٰ المَنْع مِنَ التَّعَبُّدِ بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْهَا (٢).

وَقَدْ رَدَّ الغَزَالِيُّ نَفْسُهُ عَلَىٰ المَسْلَكِ الَّذِيْ أَوْرَدَهُ بِقَولِهِ عَقِبَ ذِكْرِهِ لَهُ: «إِلَّا أَنَّ هَـٰذا ضعِيفٌ؛ لأِنَّهُ إِضَافَةٌ تَحْتَمِلُ المَجَازَ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِوَاسِطَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ شَارعًا لِجَمِيعِهِ»(٣).

(ب) مُناقَشَةُ أُدِلَّةِ المُوكَقِقِ عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا:

ا ـ نُوقِسَ اسْتِدْلاَلُهُم بِآيَةِ: ﴿ فَبِهُ دَسُهُمُ اَقْتَدِةً قُل لَا آسَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِاتِبَاعِ هُدَى عَلَيْهِ اَجْرًا إِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِاتَبَاعِ هُدَى عَلَيْهِ اَجْرًا إِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِاتَبَاعِ هُدَى مَضَافٍ إِلَىٰ جَمِيعِهِمْ ، مُشْتَرَكِ بَينَهُمْ ، دُونَ مَا وَقَع الخِلافُ فِيهِ بَينَهُمْ ، مُضَافٍ إِلَىٰ جَمِيعِهِمْ ، مُشْتَرَكِ بَينَهُمْ ، دُونَ مَا وَقَع الخِلافُ فِيهِ بَينَهُمْ ، وَالنَّاسِخُ وَالمَنْسُوخُ مِنْهُ ؛ لاسْتِحَالَةِ اتبَاعِه وَامْتِثَالِهِ ، وَالهُدَىٰ المُشْتَرَكُ وَالنَّاسِخُ وَالمَنْسُوخُ مِنْهُ ؛ لاسْتِحَالَةِ اتبَاعِه وَامْتِثَالِهِ ، وَالهُدَىٰ المُشْتَرَكُ فِيهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ ، وَالهُدَىٰ المُشْتَرِكُ مِنْ فَيْمَا بَيْنَهُمْ هُو َ التَّوْحِيْدُ ، وَالأَدِلَةُ العَقْلِيَّةُ الهَادِيَةُ إِلَيْهِ ، وَلَيسَ ذَلِكَ مِنْ شَيْء ، وَلِهَاذَا قَالَ : ﴿ فَيهُ دَعْهُمُ اقْتَدِةً قُل لَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ شَيْء ، وَلِهَاذَا قَالَ : ﴿ فَيهُ دَعْهُمُ اقْتَدِةً قُل لَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَلْ إِنْهُ وَلِلاً ذِكْرَى لِلْعَلَكِينَ فَلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ینظر: «الإحكام» (٤/٤٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: حاشية رقم (۲) (٤/٤/٤)، تعليق الشيخ عبدالرزاق على «الإحكام».

<sup>(</sup>٣) «المستصفىٰ» (١/ ٢٥٥)، وللمزيد من المناقشات لهنذا القول والإجابات، ينظر: «المعتمد» (١٤١/٤)، و«المستصفىٰ» (١/ ٢٥١، ٢٥٥)، و «الإحكام» (١٤١/٤). و «الروضة» ص (١٦٢)، و «شرح الطوفى» (٢/ ٢٨٥).

·(· v 9

وَبِتَقْدِيْرِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ مِنَ الهُدَىٰ المشْتَرَكِ: مَااتَّفَقُوا فِيهِ مِنَ الشَّرَائِعِ، دُونَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ - فَاتِّبَاعُهُ لَهُ إِنَّمَا كَانَ بِوَحْيٍ إِلَيْهِ، وَأَمْرٍ مُجَدَّدٍ، لاَ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الإِقْتِدَاءِ بِهِمْ (١).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ: بِأَنَّ الآيةَ عَامَّةٌ فِيمَا يَتَعَبَّدُهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالنَّظُرِ فِي السَّنَنِ الكَوْنِيَّةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ شَرَائِعِ السَّابِقِينَ، وَلاَ يَخْرُجُ عَنْ ذَٰلِكَ إِلاَّ مَا نَسَخَتْهُ شَرِيْعَتُنَا، أَوِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ.

وَدَعْوَىٰ أَنَّ الأَدِلَّةَ العَقْلِيَّةَ مَثَلاً لَيسَتْ مِنْ شَرَائِعِهِمْ: بَاطِلَةٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَمَرَ الجَمِيْعَ بِالنَّظَرِ في السُّنَنِ الكَوْنِيَّةِ، وَتَعَبَّدَهُمْ بِالإِسْتِدْلاَلِ بِهَا عَلَىٰ المَطَالِبِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ تَوْجِيْدِهِ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ قَصَصَ الأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ المَطَالِبِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ تَوْجِيْدِهِ وَغَيْرِهِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ قَصَصَ الأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ في القُرْآنِ، وَمُحَاجَّتَهُمْ لأَقْوَامِهمْ، وَجدالَهُمْ إِيَّاهُمْ - تَبَيَّنَ لَهُ ذٰلِكَ.

وَأَيْضًا: فَالشَّرِيعَةُ مِنْ جُمْلَةِ الهُدَىٰ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الآيَةِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَاأَوْصَىٰ اللهُ بِهِ الأَنْبِيَاءَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

وَالجَوَابُ عَنْ قُولِهِمْ: «إِنَّ فِي شَرَائعِهِم النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ. . . إلخ» أَنَّ ذٰلِكَ يَقَعُ كَمَا فِي الشَّرِيعَةِ الوَاحِدَةِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳٤٠)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۳)، و «شرح التنقيح» ص (۲۹۹)، و «التبصرة» ص (۲۸۱)، و «المستصفىٰ» (۱/ ۲۰۵، ۲۰۱)، و «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٥)، و «الروضة» ص (۱۲۳)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر في الجواب: «أصول السرخسي» (۱۰۳/۲)، و«التبصرة» ص(۲۸٦)، و«شرح و«الإحكام» (۱۲۰۶)، واشرح الروضة» ص(۱۲۳)، واشرح الروضة» (۷۸۰/۲).

٢ ـ وَنُوقِشَ استِدْلاَلُهُمْ بِآيَةِ: ﴿ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ ﴾: بِأَنَّ قَولَهُ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ ﴾: بِأَنَّ عَلَىٰ ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُونَ ﴾ صِيغَةُ إِخْبَارِ، لاَ صِيغَةُ أَمْرٍ، وَذَٰلِكَ لاَ يَدُلُّ عَلَىٰ مَا هُوَ وُجُوبِ اتّبَاعِهَا، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَىٰ مَا هُوَ مُشْتَرَكُ الوُجُوبِ بَيْنَ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ ؛ وَهُوَ التَّوْجِيدُ، دُونَ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ مُشْتَرَكُ الوُجُوبِ بَيْنَ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ ؛ وَهُو التَّوْجِيدُ، دُونَ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا بَينَهُمْ ؛ لإِمْكَانِ تَنْزِيلِ لَفْظِ «النَّبِيِّينَ» عَلَىٰ عُمُومِهِ ؛ بِخِلاَفِ التَّنْزِيلِ عَلَىٰ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ ، كَيفَ وَأَنَّ هَاذِهِ الآيَاتِ مُتَعَارِضَةٌ ، وَالعَمَلَ النَّرْيِلِ عَلَىٰ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ ، كَيفَ وَأَنَّ هَاذِهِ الآيَاتِ مُتَعَارِضَةٌ ، وَالْعَمَلَ بِجَمِيعِهَا مُمْتَنِعٌ ، وَلَيْسَ الْعَمْلُ بِالْبَعْضِ أَوْلَىٰ مِنَ الْبَعْضِ (١).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَٰلِكَ: بِمَا أُجِيْبَ بِهِ عَنِ الأَوَّلِ؛ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ مَنْ جُمْلَةِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَولَهُ: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ دَليلٌ علَىٰ عُمُومِ الأَنْبِيَاءِ، مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَولَهُ: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ دَليلٌ علَىٰ عُمُومِ الأَنْبِيَاءِ، وَليسَ هُنَاكَ مُخَصِّصٌ (٢). وَالآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ والأَحْكَامِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَليسَ هُنَاكَ مُخَصِّصٌ (٢).

وَقَوْلُهُمْ: «كَيْفَ وَأَنَّ هاذهِ الآياتِ مُتعَارِضَةٌ، وَالعَمَلُ بِجَمِيعِهَا مُمْتَنِعٌ؟» -: قَولٌ غَيرُ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَسْلَكٌ جَدَلِيٌّ سَيِّءٌ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرْبِ مُمْتَنِعٌ؟» -: قَولٌ غَيرُ صَحِيحٍ، وَهُوَ مَسْلَكٌ جَدَلِيٌّ سَيِّءٌ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرْبِ آيَاتِ اللهِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ، وَلِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ تَرْكِ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ اللهِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ، وَلِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ تَرْكِ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ إِلَىٰ مَا يُزْعَمُ مِنْ أَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ قَاطِعَةٍ، وَقَدْ تَكُونُ وَهُمِيَّةً خَيَالِيَةً، وَذَٰلِكَ مَسْلَكٌ فَاسِدٌ، يَلْزَمُ البُعْدُ عَنْهُ وَالحَذَرُ مِنْهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۲٤٠)، و «المستصفىٰ» (۱/ ۲٥٨)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٦، ١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المراجع السابقة حاشية رقم (۲) ص(۲) من هذا الكتاب، و«الإحكام»
 (۲/٤)، و «شرح الطوفي» (۲/۷۷۷، ۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية رقم (١) الإحكام (٤/ ١٤٧).

٣ ـ وَنُوقِشَ اسْتِدْ لَالُهُمْ بِالآيةِ الثَّالِئَةِ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ \_: بِأَنَّ المُرَادَ بِلَفْظِ المِلَّةِ: إِنَّمَا هُوَ أُصُولُ التَّوْحِيدِ، دُونَ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ (١)، وَيَدُلُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَرْبَعَةُ أَوجُهٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ لَفْظَ «المِلَّةِ» لَا يُطْلَقُ عَلَىٰ الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ، بِدَليلِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: مِلَّةُ «أبي حَنِيفَةَ»، وَمِلَّةُ «الشَّافِعِيِّ»، لِمَذْهَبَيهِمَا فِي الفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ.

الثَّانِيْ: أَنَّهُ قَالَ عَقِيبَ ذُلِكَ: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَدْ ذَكَرَ ذُلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الدِّينِ، وَمُقَابِلُ الشَّرْكِ إِنَّمَا هُوالتَّوحِيدُ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةً ﴾ (٢) ؟ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الدِّينِ الأَحْكَامَ الفَرْعِيَّةَ ، لَكَانَ مَنْ خَالَفَهُ فِيهَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ سَفِيهًا ، وَهُوَ مُحَالٌ .

الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ المُرَادُ مِنَ الدِّينِ: فُرُوعَ الشَّرِيعَةِ لَوَجَبَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ البَحْثُ عَنْهَا، لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهَا، وَذَٰلِكَ مَعَ انْدِرَاسِهَا مُمْتَنِعٌ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ البَحْثُ عَنْهَا، لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهَا، وَذَٰلِكَ مَعَ انْدِرَاسِهَا مُمْتَنِعٌ، ثُمَّ إِنْ سُلِّمَ أَنَّ المُرَادَ بِالمِلَّةِ الْفُرُوعُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَب عَلَيهِ اتّبَاعُهَا بِمَا أُوْحِيَ إِلَيهِ وِلِهِلْذَا قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳٤۱)، و«المستصفىٰ» (۱/ ۲۵۲)، و«الإحكام» (۱٤٦/٤)، و«الروضة» ص (١٤٦)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر هانده الأوجه في: «المعتمد» (٢/ ٣٤١)، «المستصفىٰ» (١/ ٢٥٦)، «الإحكام» (٣) ١٤٦).

وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَا أُجِيبَ عَنْ سَابِقَيْهِ (١) بِأَنَّ المِلَّة : عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِكُلِّ مَا يُمْلَىٰ عَلَيهِ مِنَ التَّشْرِيعِ ، وَيَدْخُلُ فِيْهَا التَّوْجِيْدُ دُخُولاً أَوَّلِيًا ؛ لأَهَمِّيَتِهِ ، وَكَونِه أَصْلَ الشَّرَائِعِ جَمِيعِهَا ، وَلِذَلِكَ نُبِّهَ عَلَيهِ خَاصَّة ، بِذِكْرِ مُقَابِلِهِ ، وَلاَ يَعْنِيْ ذَلِكَ إِخْرَاجَ غَيرِهِ (٢) ، وَلاَ يُسلَّمُ سَفَهُ المُخَالِفِ مُطْلَقًا ؛ لأَنَّ السَّفَهَ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ النَّسْخُ ، فَإِنْ ثَبَتَ فَلاَسَفَهُ (٣) .

٤ - وَنُوقِشَ اسْتِدْ لَالُهُمْ بِالآيةِ الرَّابِعةِ: ﴿ شَمَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ . . ﴾ الآيةَ - بِأَنَّ المُرَادَ بِالدِّينِ : إِنَّمَا هُوَ أَصْلُ التَّوحِيدِ، لَا مَا انْدَرَسَ مِنْ شَرِيعَةِ نُوحٍ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - وَلِها لذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ البَحْثُ عَنْ شَرِيعَتِهِ ، وَخَيثُ خَصَّصَ نُوحًا بِالذَّكْرِ ، مَعَ وَذَٰلِكَ مَعَ التَّعَبُّدِ بِها فِي حَقِّهِ مُمْتَنِعٌ ، وَحَيثُ خَصَّصَ نُوحًا بِالذَّكْرِ ، مَعَ اشْتِرَاكِ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ فِي الوَصِيَّةِ بِالتَّوْجِيدِ ، كَانَ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا ، اسْتِرَاكِ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ فِي الوَصِيَّةِ بِالتَّوْجِيدِ ، كَانَ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَكْرِيمًا ، كَمَا خَصَّ صَ رُوحَ عِيسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِالإضَافَةِ إليْهِ ، وَكَمَا خَصَّ المُؤْمِنِينَ بِلَفْظ «العِبَاد» (٤) .

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَٰلِكَ: أَنَّ «الدِّينَ» عَامٌ، يشْمَلُ التَّوْحِيدَ وَسَائِرَ الشَّرِيعَةِ، فَتَخْصِيصُهُ بِالتَّوْحِيدِ تَخْصِيصِ بِلاَ مُخَصِّصٍ؛ لَأَنَّ الظَّاهِرَ عُمُومُ الشَّرِيعَةِ التَّيْ وَصَّاهُ بِهَا لِلْتَّوْحِيْدِ وَتَوَابِعِهِ، مِنْ كُلِّ مَا دَانَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ - عَلَيهِمُ الصَّلاةُ التَّيْ وَصَّاهُ بِهَا لِلْتَوْحِيْدِ وَتَوَابِعِهِ، مِنْ كُلِّ مَا دَانَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ - عَلَيهِمُ الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المراجع ص (١٠٨٠) من هذا الكتاب، حاشية رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية رقم (٣) «الإحكام» (١٤٦/٤)، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «أصوّل السرخسي» (٢/ ١٠٥)، و«التبصرة» ص(٢٨٦)، و«الروضة» ص(١٦٣).

وَالسَّلاَمُ - إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيْلُ، فَالعُدُولُ عَنْ ذَٰلِكَ بِلاَ دَلِيلِ مَمْنُوعٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبْحَثْ عَنْ شَرِيعَةِ نُوحٍ وَنَحْوِهَا فِي كُتُبِ الأَوَّلِيْنَ اكْتِفَاءٌ بِمَا أُوْحِيَ إلَيهِ مِنْ ذَٰلِكَ؛ لأَنَّهُ الطَّرِيقُ المَأْمُونُ الَّذِيْ تُعْرَفُ بِهِ تِلْكَ الشَّرَائِعُ عَلَىٰ وَجْهِهَا (١).

وَقَوْلُهُمْ: ﴿إِنَّمَا خَصَّ نُوحًا بِالذِّكْرِ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا﴾ \_: لَيسَ بِصَحِيحٍ، فَهُو َلَمْ يَخُصَّ نُوحًا بِالذِّكْرِ، بَلْ ذَكَرَ غَيْرَهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ (٢) مَعَهُ؛ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِمَنْ تَأْمَّلَ الآيَةَ (٣).

٥- أُمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِالآيَةِ الخَامِسَةِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَهِيَ الآيَةُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا اللهُ بَعْدَ ذِكْرِ التَّوْرَاةِ وَأَحْكَامِهَا، فَدلَّ عَلَىٰ الوَعِيدِ الشَّدِيْدِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَالتَّورَاةُ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، وَالتَّورَاةُ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، مِمَّا يُؤكِّدُ أَنَّ شَرْعَهُمْ شَرْعُ لَنَا.

فَنُوقِشَ: بِأَنَّ المُرَادَ بِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاأَنْزَلَ اللهُ مُكَذِّبًا بِهِ، وَجَاحِدًا لَهُ، لَا مَنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً، أَوْ: مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الحُكْمَ بِهِ، مِنْ أُمَّتِهِ، وَأُمَّةِ كُلِّ نَبِيٍّ، إِذَا خَالَفَتْ مَا أَنْزَلَ مِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الحُكْمَ بِهِ، مِنْ أُمَّتِهِ، وَأُمَّةِ كُلِّ نَبِيٍّ، إِذَا خَالَفَتْ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، أَوْ يَكُونُ المُرَادُ به: يَحْكُمُ بِمِثْلِهَا النَّبِيُّونَ، وَإِنْ كَانَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تعليق رقم (٤)، «الإحكام» (٤/ ١٤٥) للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تعليق رقم (١)، «الإحكام» (٤/ ١٤٦) للشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) وفيها ذكر الله نوحًا وإبراهيم وموسىٰ ـعليهم السلام ـ فدعوى تخصيص نوح بالذكر غير صحيحة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ)» (١/ ٢٥٨، ٢٥٩).

وَالجَوَابُ عَنْ ذٰلِكَ: بِأَنَّ الآيَةَ عَامَّةٌ في كُلِّ مَا أَنْزَل اللهُ، فَتَخْصِيصُ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ تَخْصِيصٌ بِلاَ مُخَصِّصٍ.

وَمَا ذَكَرُوهُ مَنَ الاِحْتِمَالَاتِ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهَا، وَلاَتَنْهَضُ بِقَولِهِمْ، فَتَبْقَىٰ هَالدهِ الآيَةُ دَالَّةً عَلَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِنَسْخِهِ (١).

وَأَمَّا مُنَاقَشَةُ أَوْجُهِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ:

فَالأُوَّلُ: «كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ» اعْتُرِضَ عَلَىٰ وَجْهِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِهِ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ كِتَابَنَا غَيرُ مُشْتَمِلٍ عَلَىٰ قِصَاصِ السِّنِّ بِالسِّنِّ، وَدَلِيلُهُ: قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ ٢ ﴾ ، وَهُوَ عَالَمْ فِي السِّنِّ وَغَيْرِهِ (٣ ) .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ ذَٰلِكَ: بِأَنَّ الآيَةَ الَّتِي أَوْرَدْتُمُوهَا عَامَّةٌ، وَالآيَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا خَاصَّةٌ، وَالخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ العَامِّ (٤٠).

الثَّانِيْ: نُوقِشَ اسْتِدْ لَالُّهُمْ بِحَدِيْثٍ «مُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ التَّوْرَاةَ» \_:

<sup>(</sup>۱) ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ١٠٥)، و «التبصرة» ص (٢٨٦)، و «الروضة» ص (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٦٤)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) هاذا جواب يمكن أن يُسْتَشَفَّ من مناقشتهم الدليل؛ حيث لايخفيٰ أنه إذا ورد دليلان: أحدهما عام، والآخر خاص في موضوعه \_ قدم الخاص على العام، وحمل العام على الخاص، وليس معنىٰ ذلك: أنَّه مسلَّم، وللكنه ضربٌ من الأجوبة التي يمكن إيرادها، والله أعلم.

بأنَّهُ رَاجَعَهَا؛ لِيُبَيِّنَ كَذِبَهُمْ، وَأَنَّهُ ليْسَ بمُخَالِفِ لِشَرِيعَتِهِمْ »(١).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ ذَٰلِكَ: بأَنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ، وَهُوَ نَوعُ تَأْوِيلِ وَاحْتِمَالِ، لا يُعَوَّلُ عَلَيهِ.

الثَّالِثُ: وَنُوقِشَ اسْتِدْلَالُهُمْ بِحَدِيثِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيهَا...» -: بأنَّهُ لَمْ يُذْكَر الخِطَابُ مَعَ مُوسَىٰ - عَلَيهِ السَّلامُ - لِكُونِهِ مُوجِبًا لِقَضَاءِ الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّوم وَالنِّسْيَانِ، وَإِنَّمَا أُوْجِبَ ذٰلِكَ بِمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ، وَنُبِّهَ عَلَىٰ أَنَّ أُمَّتَهُ مَأْمُورَةٌ بَذٰلِكَ، كَمَا أُمِرَ مُوسَىٰ، عَلَيهِ السلام (٢).

وَمِنَ المُمْكِنِ الجَوَابُ عَنْ ذٰلِكَ بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ لِمَا ذَكَرُوهُ، بلِ الخِطَابُ عَامٌ لِمُوسَىٰ وَغَيرهِ لِعَدَم المُخَصِّص، وَمَا ذَكَروهُ فِيهِ صَرْفٌ لِمَعْنَى خَاصٌّ، دُونَ غَيرِهِ بِلاَ دَلَيْل، وَلَوْ سُلِّمَ بِمَا ذَكَرُوهُ، فَإِنَّ الحُكْمَ المُسْتَفَادَ مِنَ الآيَةِ عَامٌ، وَهُوَ مِنْ شَرْعِنَا وَشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا؛ لِأَنَّ شَرْعَنَا لَمْ يَأْتِ بِنَسْخِهِ (٣).

وَبِذَٰلِكَ تَنْتَهِي المُنَاقَشَاتُ، وَالإِجَابَاتُ عَلَىٰ أَدِلَّةِ القَوْلَين (١٠٠٠.

وَبَعْدُ: فَيَحْسُنُ مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ فِي المَسْأَلَةِ عَلَىٰ ضَوءِ قُوَّة الأَدِلَّةِ .

ينظر: «المعتمد» (٢/ ٣٤١)، و «المستصفى » (١/ ٢٦٠)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٤)، (1) و «الروضة» ص (١٦٤)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٦).

ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٦٠)، «الإحكام» (١٤٧/٤). **(Y)** 

ينظر نحو هاذا في: «شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٢). (٣)

ينظر في مناقشات أدلة المثبتين والإجابات: «المعتمد» (٢/ ٣٤٠)، و «أصول السرخسي» (٤) (٢/ ١٠٣)، و «منتهي السؤل» ص (٢٠٥ ـ ٢٠٦)، و «شرح التنقيح» ص (٢٩٩، ٣٠٠)، و «التبصرة» ص(٢٨٦، ٢٨٨)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٥٥، ٢٦٠)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٤، ١٤٨)، و «الروضة» ص (١٦٣)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٧٨٠).

# المَطْلَبُ التَّاسِعُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

( أ ) الرَّاجِحُ عِنْدِي \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَثْبُتْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، وَمَا لَمْ يُنْسَخْ بِشَرْعِنَا مَعَ تَحَرِّي ثُبُوتِهِ.

(ب) وَوَجْهُ التَّرْجِيحِ: قُوَّةُ الأَدِلَّةِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، لِمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنْ مُنَاقِشَةٍ، وَلأَنَّهُ القَولُ الوَسَطُ، المُتَمَشِّيْ مَعَ صَحِيح الأَدِلَّةِ وَصَرِيحِهَا.

وَهَلْذَا التَّرْجِيحُ يُوافِقُ مَااخْتَارَهُ الإِمَامُ المُوفَقَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ وَارْتضَاهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ (١).

أَمَّا اخْتِيَارُ الغَزَالِيِّ: فَهُوَ المَذْهَبُ المَرْجُوحُ فِيْمَا يَظْهَرُ بَعْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالنَّظْرِ فِي المُنَاقَشَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «فواتح الرحموت»، (۲/ ۱۸٤)، و «شرح التنقيح» ص (۲۹۷)، «مذكرة الشنقيطي» ص (۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: في المسألة كلها: «المعتمد» (۲/۲۳۳)، و«كشف الأسرار»(۳/۲۱۲)، و «تيسير التحرير» (۳/۳۳۳)، و «منتهى السؤل» ص(۲۰۰)، و «شرح التنقيح» ص(۲۹۷)، و «التبصرة» ص(۲۸۰)، و «المستصفىٰ» (۲/۲۵۲)، و «المنخول» ص(۲۳۱)، و «الإحكام» (٤/٠٤١)، و «حاشية البناني» (۲/۲۰۳)، و «الواضح» ص(۲۳۱)، و «المسوَّدة» ص(۱۹۳)، و «الروضة» ص(۱۲۰۷)، و «شرح الطوفي» (۲/۲۰۷)، و «إرشاد الفحول» ص(۲۶۰)، و «مذكرة الشنقيطي» ص(۱۲۱).

## المَطْلَبُ العَاشِرُ ثَمَرَةُ الخِلاَفِ

نَتَجَ عَنِ الخِلافِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ الإِخْتِلَافُ فِي عَدَدٍ مِنَ الفُرُوعِ الفَقْهِيَّةِ، وَسَأَكْتَفِيْ بِالإِشَارَةِ إِلَىٰ أَهَمِّهَا، مَعَ تَنَاوُلِهَا بِاخْتِصَارِ، مُرَكِّزًا عَلَىٰ مَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ إِنْ وَجَدْتُ لَهُمَا قَوْلاً، مُحِيلاً فِي آخِرِ المَبْحَثِ مَذْهَبَيِ الإَمَامَينِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ إِنْ وَجَدْتُ لَهُمَا قَوْلاً، مُحِيلاً فِي آخِرِ المَبْحَثِ إِلَىٰ المَرَاجِعِ المُهِمَّةِ فِي ذٰلِكَ، لِمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فِي عَرْضِ المسَائِلِ وَأَدِلَتِهَا.

وَلاَ يَكُونُ دَلِيلُهُ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا أُورِدُهُ هُنَا يَكُونُ دَلِيلُهُ الوَحِيدُ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا، بَلْ قَدْ يَكُونُ إِلَىٰ جَانِبِهِ أَدِلَّةٌ أُخْرَىٰ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِإِسْتِدْ لَآلِ صَاحِبِهِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ وَجْهِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُستَقِلَةٌ عِنْدَهُ، ولَمْ يَلْتَفِتْ صَاحِبِهِ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُستَقِلَةٌ عِنْدَهُ، ولَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ غَيرِهَا اكْتِفَاءً بِهَا، أَوْ كَدَلاَلَةٍ اسْتِشْنَائِيَّةٍ، تَعْضَدُ غَيرَهَا مِنَ الأَدِلَّةِ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ خَارِجَةً عن مَحِلً النَّزَاع.

وَمِنْ أَهَمِّ المَسَائِلِ الفَرْعَيَّةِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَىٰ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ مَايَلَيْ: ١- حُكْمُ مَنْ نَذَرَ ذَبِعْحَ وَلَدِهِ:

إِذَا نَذَرَ أَحَدُ ذَبْحَ وَلَدِهِ، فَهَلْ ينْعَقِدُ نَذْرُهُ، أَوْ لاَ يَنْعَقِدُ؟ لِلْعُلَمَاءِ في المَسْأَلَةِ قَوْلاَن:

(أ) ذَهَبَ مَنْ لاَ يَرِيْ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا \_: إِلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ

نَذْرُهُ ؟ إِذْ لاَ أَصْلَ لَهُ فِي شَرِيعَتِنَا ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ ؟ لأَنَّهُ لَيسَ بِقُرْبَةٍ (١).

(ب) وَذَهَبَ الآخَرُونَ: إِلَىٰ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ (٢)؛ تَمَسُّكًا بِقِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ مَعَ ابْنِهِ، وَللْكِنَّهُ يُكَفِّرُ عِنْ نَذْرِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ الوَفَاءُ بهِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً (٣).

وَاخْتَلَفُوا فِي الكَفَّارَةِ.

فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ: إِلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ (١٠).

وَذَهَبَ آخَرُونَ: إِلَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ<sup>(٥)</sup>.

وَلَهُمْ فِي ذٰلِكَ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَىٰ، وَأَدِلَّةٌ لَيْسَ هَلْذَا مَحِلَّ بَسْطِهَا(٦٠).

وَالَّذِيْ يَهُمُّ هُنَا: أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ \_ وَالغَزَالِيَّ مِنْهُمْ \_ لاَ يَرَونَ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا؛ فَلاَ يَرَوْنَ انْعِقَادَ النَّذْرِ هُنَا؛ لأِنَّ شَرِيعَتَنَا لَمْ تَأْتِ بهِ (٧).

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب الشافعية، ينظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧١)، «كتاب النذر».

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر»(١/٥٤٨)، «الشرح الكبير» لابن
 قدامة (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن قدامة، ينظر: «الشرح الكبير» (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ينظر: «مجمع الأنهر» (٤٨١)، و«الشرح الكبير» لابن قدامة (٦/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>٦) ينظر في المسألة: «مجمع الأنهر»(١/٨٤٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٧١)،
 و«الشرح الكبير» (٢/ ١٧١)، للدردير بحاشية الدسوقي، و«الشرح الكبير» لابن
 قدامة (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٧) ولأنه ليس بقربة، وعليه فلاشيء على من نذر مثل هاذا، ينظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧١).

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ، وَابِنُ قُدَامَةً مِنْهُمْ: فَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ عَلَيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ عَلَيهِ ذَبْحَ شَاةٍ (١).

وَقَدْ أُورَدَ صَاحِبُ "الشَّرْحِ الْكَبِيْرِ" (٢)، الْمَسْأَلَةَ وَالْخِلَافَ فِيهَا، وَالْأَدِلَّةَ وَالتَّرْجِيحَ، وَمِمَّا جَاءَ فِيْهِ نَصُّهُ: "وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَبَينِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّ ولَدَهُ، وَقُولُهُمْ: إِنَّ النَّذْرَ لِذَبْحِ الْوَلَدِ كِنَايَةٌ عَنْ ذَبْحِ كَبْشِ لَا يَصِحُ الْإِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لَوْ كَانَ مَأْمُورًا بِذَبْحِ كَبْشِ، لَمْ يَكُنِ الْكَبْشُ فِدَاءً، ولَا كَانَ مُصَدِّقًا لِلرُّوْيَا قَبْلَ ذَبْحِ الْكَبْشِ، وَلِي كَانَ مُصَدِّقًا لِلرُّوْيَا قَبْلَ ذَبْحِ الْكَبْشِ، وَهِلْمَا أُمِرَ بِذَبْحِ الْبَهِ الْبَلاَءُ، ثُمَّ فُدِيَ بِذَبْحِ الْكَبْشِ؛ وَهِلْذَا أَمْرٌ اخْتَصَّ بِهِ وَإِنَّمَا أُمِرَ بِذَبْحِ الْبُهِ الْبَلاَمُ - (٣) لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِحِكْمَةٍ عَلِمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - (٣) لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِحِكْمَةٍ عَلِمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ السَّلامُ - (٣) لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ؛ لِحِكْمَةٍ عَلِمَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مَأْمُورًا بِذَبْحِ كَبْشٍ، فَقَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، فَإِنَ فِيهِ مَنْ عَلَيْهِ فَا أَنْ إِبْرَاهِيمُ مَأْمُورًا بِذَبْحِ كَبْشٍ، فَقَدْ وَرَدَ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، فَإِنَّ فِيهُ مَا أُولُوهِ مَا أَنْ أَوْرَا لَلْهُ مَا مَعْصَيَةٌ، فَتَكُونُ لَيْنَ لِيْسَ بِقُرْبَةٍ فِي شَرْعِنَا، وَلَا مُبَاحٍ، بَلْ هُو مَعْصِيَةٌ، فَتَكُونُ كَفًّارَةُ صَائِر نُذُور الْمَعَاصِى " (١٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الشرح الكبير» (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) هو الكتاب الشهير «الشرح الكبير» على متن «المقنع»، تأليف العلامة شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٢٨٢هـ)، له ترجمة في «ذيل الطبقات» لابن رجب (٢/٤٠٣)، «شذرات الذهب» (٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر القصة في: سورة الصافات، الآية ١٠١ ـ ١٠٧، وتفسيرها في تفسير ابن كثير رحمه الله (٧/ ٢٩٨٢).

<sup>(3) (1/ 1/1).</sup> 

وَلَعَلَّهُ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ؛ وَصِحَّةِ تَعْلِيلَاتِهِ.

#### ٢ حُكْمُ الأضْحِيةِ:

(أ) ذَهَبَ الشَّافعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّن يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيسَ شَرْعًا لَنَا \_: إِلَىٰ عَدَم وُجُوبِ الأُضْحِيَةِ؛ لإِنْتِفَاءِ مَدَارِكِ الوُجُوبِ فِيهَا(١).

وَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ يَرِىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا \_: إِلَىٰ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (٢) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَتَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثَلَ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَمْ وَبِذَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتْلِمِينَ ﴾ (٣) وَيَرَونَ أَنَّ هَاذِهِ الآيةَ فِي إِبْراهِيمَ شَرِيكَ لَمْ وَبِذَالِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُتْلِمِينَ ﴾ (٣) وَيَرَونَ أَنَّ هَاذِهِ الآيةَ فِي إِبْراهِيمَ \_ عَلَيهِ السَّلَامُ \_ وَالأَمْرُ فِي شَرْعِهِ أَمْرٌ فِي شَرْعِهِ أَمْرٌ فِي شَرْعِنَا (٤) ، وَلأَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ فِي شَرْعِنَا (٥) .

فَالشَّافِعِيَّةُ إِذَنْ والغَزَالِيُّ مِنْهُمْ عُرِفَ مَذْهَبُهُمْ ؛ وَهُو عَدَمُ الوُجُوبِ ، وَالخَزَالِيُّ مِنْهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ وَرَحِمَهُمْ اللهُ وَالْبُنُ قُدَامَةَ مِنْهُمْ وَيَرُونَ أَنَّ الأُضْحِيةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةُ (17) ، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «المُغْنِيْ» عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وَانْتَصَرَ لَهُ (٧٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص(٣٧٠)، «مغني المحتاج» (١) ٢٨٢، ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) وإليه ذهب الحنفية، ينظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣١٣، ٣١٣)، «رد المحتار على الدر المختار».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآيتان، ١٦٢ \_ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص(٣٧٠ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «شرح فتح القدير» لكمال الدين بن عبد الواحد (٨/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «المغنى» (٨/ ٦١٧ ـ ٦١٨).

وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّفَاقُ الإمَامَيْنِ عَلَىٰ عَدَمِ الوُجُوبِ، وَهَلذَا يَتَمَشَّىٰ مَعَ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةَ: فَيَرَىٰ أَنَّ مَا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الاِسْتِحْبَابِ(١)، وَأَمَّا استِدْلاَلُ مَنْ يَرَىٰ الوُجُوبَ بِالآيَةِ المَذْكُورَةِ -: فَغَيرُ مُسَلَّم؛ لأَنَّهَا لَيسَتْ فِي شَرْع مَنْ قَبْلَنَا(٢).

ُ ثُمَّ لَيسَ فِيهَا نَصِّ عَلَىٰ الوُجُوبِ، وَمَا فِيهَا مِن أَمْرٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ الاِسْتِحْبَابِ، وَهَـٰذَا هُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ (٣).

وَفِي المَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرِي لَيسَ هَلْذَا مَحِلَّ سَرْدِهَا(١).

وَلَعَلَّ فِي هَـٰذِهِ الإِشَارَةِ مَا يُغْنِيْ عَنِ الإِطَالَةِ.

#### ٣ حُكْمُ قَتْل الذَّكَرِ بِالأُنْثَىٰ:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ:

فَذَهَبَ الجُمْهُورُ: إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ (٥)، وَاحْتَجَّ أَكْثَرُهُمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: المصدر السابق، و«الكافي» لابن قدامة (۱/ ٤٧٠ ـ ٤٧١)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) وهاذا واضح لمن استقرأ الآيات؛ حيث صُدِّرت بالأمر للنبي محمد الله ﴿ قُلْ إِنَّى عَلَى إِنَّى مَكَانِي رَفِّ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِى وَنُسُكِى . . . ﴾ والمراد : قل يامحمد، فهي خطاب لنبينا ﷺ فتكون شرعًا لنا، وليست في شرع من قبلنا، وينظر : في المراد بالآية : «تفسير ابن كثير» رحمه الله (١٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الشرح الكبير» (٢٩٧/٢).

 <sup>(</sup>٤) وهي مبسوطة في المظانّ الفقهية على المذاهب الأربعة، وقد أشرت إلى بعضها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المغنى» (٧/ ٦٧٩)، «الشرح الكبير» (٥/ ١٦٩).

مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَنَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اللَّهِ فَا لَكَ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ فَسَ بِٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَمَنْ لَا يَرَى مِنْهُمْ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا \_: لَهُ اسْتِدْلَالَاِتٌ أُخْرَىٰ لَيسَ هَلذَا مِحِلَّ ذِكْرِهَا (٢٠).

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ ثَمَرَةَ الخِلَافِ هُنَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ بِالآيةِ السَّابِقَةِ الوَاردَةِ فِي شَرْع مَنْ قَبْلَنَا.

فَمَنْ يَرِىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا اسْتَدَلَّ بِهَا<sup>(٣)</sup>.

وَمَنْ لَا يَرَىٰ ذَٰلِكَ، لَمْ يَجْعَلْهَا دَلِيلًا، وَبَحَثَ عَنْ أَدلَّةٍ أُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَة (٤٠).

أَمَّا مَنْ لَا يَرَىٰ القِصَاصَ بَينَهُمَا مُطْلَقًا، فَلَهُمْ أَيْضًا آثَارٌ شَرْعِيَّةٌ، وَحُجَجٌ عَقْلِيَّةٌ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الفُرُوعِ(٥).

وَالَّذِيْ يَهُمُّ هُنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ \_ وَالغَزَالِيُّ مِنْهُمْ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ يَرَونَ قَتْلَ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ، وَلـٰكِنَّهُمْ لاَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَةِ؛ لأَنَّهُمْ يَرَونَهَا فِي شَرْعِ

سورة المائدة ، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) وممن ذهب إلى هـنذا، الشافعية، ينظر في مذهبهم وأدلتهم: «الأم» للشافعي (٦/ ٢١)، و «مغني المحتاج» (١٦/٤)، ولمزيد من الأدلة ينظر: «المغني» (٧/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) وقد استدل بها عامة من يرى هاذا القول، ينظر: «المغني» (٧/ ٦٧٩)، «الشرح الكبير» (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) كما سبق الإشارة إليه في حاشية رقم (٣) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المغني» (٧/ ٦٧٩)، «الشرح الكبير» (٥/ ١٦١)، ففيهما شيء من الأدلة على هنذا المذهب.

مَنْ قَبْلَنَا وَهُوَ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا عِنْدَهُمْ، وَلَهُمُ اسْتِدْلَالَاتٌ أُخْرَىٰ مَوجُودَةٌ في كُتُبِهِمُ الفِقْهيَّةِ وغَيرِهَا<sup>(١)</sup>.

أُمَّا ابْنُ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ـ . فَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَجَعَل مِنْ أَوَّلِ أَدِلَّتِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ الآيَةَ المَذْكُورَةَ (٢).

قَالَ فِي «المُغْنِي»: «مَسْأَلَةٌ: وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنْثَىٰ ، وَالأُنثَىٰ بِالذَّكَرِ ؛ هَالَّ فَيْ بِالذَّكَرِ ؛ هَالَّ فَوَالَ الأُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ هَاذَا قَولُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ» ؛ وَذَكَرَ الأَقْوَالَ الأُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ أَدِلَتَهُ ، وَالرَّدَّ عَلَىٰ المُخَالِفِينَ ، فَقَال : «ولَنَا قَولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، فَقَال : «ولَنَا قَولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، مَعَ أَدِلَةٍ كَثِيرَةٍ أُخْرَىٰ (٣) .

وَهُوَ الرَّاجِحُ إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَسَدَادِ وِجْهَتِهِ.

#### ٤ حُكْمُ جَعْلِ المَنْفَعَةِ صَدَاقًا:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَعْلِ المَنْفَعَةِ مَهْرًا فِي الزَّوَاجِ: فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَىٰ جَوَازِهِ (٤)، وَمَنَعَ مِنْهُ آخَرُونَ (٥).

واحْتَجَّ مَنْ يَرَىٰ جَوَازَهُ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا \_: بِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ شُعَيْبٍ مَعَ مُوسَىٰ \_ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ \_ : ﴿ قَالَ إِنِّ أَرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مغنى المحتاج» (١٦/٤)، «المغنى» (٧/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المغنى» (٧/ ٦٧٩)، «الشرح الكبير» (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>Y) (V\PVF).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الشرح الكبير» (٤/ ٢٨٧)، حاشية الشيخ عبدالرحمن بن قاسم.

<sup>(</sup>٥) وهوقول مالك، ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٣٠٩).

أُنكِحَكَ إِحْدَى آبَنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأَجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَيِّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ (١).

وَأَمَّا مَنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعٌ لِنَا \_: فَاسْتَدَلَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ (٢).

وَالشَّافِعِيَّةُ \_ وَالغَزَالِيُّ مِنْهُمُ \_ لاَ يَرَوْنَ أَنَّ شَرْعَهُمْ شَرْعٌ لَنَا لَهُمْ أَدِلَّةٌ أُخْرَىٰ نَقْلِيَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَظَانِّهَا (٣).

وَمَعَ ذَٰلِكَ: فَقَدِ اسْتَأَنَسُوا بِالآيَةِ السَّابِقَةِ، الوَارِدَةِ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا (٤).

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَهُمْ شَرْعٌ لَنَا ـ: فَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ جَوَازِ ذَٰلِكَ (٥) ، مُستَدِلاً بِالآيةِ السَّابِقَةِ ، فَقَال : «وَكُلُّ مَا جَازَ ثَمنًا فِي بَيْعٍ أَوْ عِوضًا فِي إِجَارَةٍ ، مِنْ دَيْنٍ وَعَيْنٍ ، وَحَالٌ وَمُؤجَّلٍ ، وَمَنْفَعَةٍ معْلُومَةٍ ، مِنْ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ؛ كَردً عبْدِهَا مِنْ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ ، وَخِدْمَتِهَا فِي شَيءٍ معْلُوم ، جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا » .

وَاسْتَدَلُّ بِقِصَّةِ شُعَيبٍ مَعَ مُوسَىٰ، وَأَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ (٦).

سورة القصص، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) وهاذا قول الشافعية، ينظر: هاذا القول وأدلته: «الأم» (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ((7.77))، "مغني المحتاج" ((7.77)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الأم» (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الكافي» له (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «الكافي» (٣/ ٨٥)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٢٨٧).

وَالرَّاجِحُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - جَوَازُ ذٰلِكَ ؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ .

#### ٥ - حُكْمُ الكَفَالَةِ بالنَّفْس:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ الكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ: فَعَامَّتُهُمْ عَلَىٰ جَوَازِهَا(١)، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ(٢).

وَلِكُلِّ أَدِلَةٌ وَتَعْلِيْلاَتٌ، وَالَّذِينَ أَجَازُوا ذٰلِكَ اخْتَلَفُوا فِي مَأْخَذِ الْحُكْم، وَدَلِيْلِهِ.

فَمَنْ يَرِىٰ: أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا، استَدَلَّ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْنُنِي بِهِ إِلّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (٣)، وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْ لُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ اللّهِ اللّهُ مُ أَدِلّةٌ أُخْرَىٰ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْ لُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُ أَدِلّةٌ أُخْرَىٰ فَيْرُهُ اللّهِ مُ وَمَنْ لاَ يَرَىٰ الإحْتِجَاجَ بِشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، اسْتَدَلَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ (٥).

وَمَعَ ذَٰلِكَ: فَقَدِ اسْتَأْنَسَ بَعْضُهُمْ بِالقِصَّةِ الوَارِدَةِ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا اسْتِئْنَاسًا، لَا اسْتِدْلَالًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الإِسْتِدْلَالَ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا (٢)، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالغَزَالِيُّ مِنْهُمْ لَهُمْ قَولانِ فِي المَسْأَلَةِ (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغنى» (٤/٦١٤).

<sup>(</sup>٢) وهو قول للشافعية، ينظر: «الأم» (٣/ ٢٣٠)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٣)، و«المغني» (٤/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المغنى» (٤/ ٦١٤، ٦١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: «مغنى المحتاج» (٢٠٣/٢)، و«المغنى» (٤/ ٦١٤، ٦١٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «مغنى المحتاج» (٢٠٣/٢)، و«المغنى» (٤/ ٦١٤).

وَاسْتَدلُّوا عَلَىٰ الجَوَازِ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَىٰ، غَيرِ الآيةِ، وَاسْتَأْنَسُوا بِهَا<sup>(۱)</sup>. أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَمَذْهَبُهُ صِحَّةُ ذٰلِكَ وَجَوَازُهُ<sup>(۲)</sup>، واسْتَدلَّ بِالآيةِ الكَرِيمَةِ، وَلاَ غَرْوَ فَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا.

قَالَ فِي «المُغْنِيْ»: «مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ، لَزِمَهُ مَا عَليهَا إِنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا» (٣).

وَجُمْلَةُ ذَٰلِكَ: أَنَّ الكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ صَحِيحَةٌ فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقُوالاً أُخْرَىٰ فِي المَسْأَلَةِ، وَاسْتَدلَّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيهِ بِقَولهِ: «ولَنَا قَولُ الله تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَا أَن يُعَالَىٰ فَي المَسْأَلَةِ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَا أَن يُعَالَىٰ فَي المَسْأَلَةِ مُعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَأْنُنَى بِهِ إِلَا أَن يُعَالَىٰ فَي مِن اللهِ لَتَأْنُونَ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ فَي المَسْأَلَةِ مُعَدَى أَوْلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لَقَالَ مُعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَقُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لَكُونُ الْفَالَةُ اللهُ لَنَا لَهُ اللهُ لَكُونَ أَوْلَ اللهُ لَكُونَ أَوْلَ لَكُونَ أَوْلَ اللهُ لَكُونُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَوْلَ الْحَدْلَ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَاللهُ لَلْ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَوْلَ اللهُ لَنَا لَا لَهُ لَا لَنْ الْمُعْلَىٰ اللّهُ لَلْمُ لَعَلَمُ مُعَلَىٰ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُونُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَوْلَ لَوْلِيْلِكُمُ اللّهُ لِلْمُ لَهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ لَا الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقَالَ فِي مَوضِعِ آخَرَ -: «وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ الحُكْمِ بِدَينُ لَازِمٍ؛ سَوَاءٌ كَانَ الدَّينُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا» (٥٠). وَهُوَ الرَّاجِحُ - إِنْ شَاءً اللهُ - لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَصِحَّةٍ حُجَجِهِ.

تِلْكَ جُمْلَةٌ مِنْ أَهَمِّ المَسَائِلِ الَّتِيْ أَثْمَرَهَا الْخِلَافُ فِي هَاذهِ المَسْأَلَةِ وَهُنَاكَ مَسَائِلُ غَيْرُهَا ؛ كَضَمَانِ مَا تُفْسِدُهُ الدَّوَابُ المُرْسَلَةُ (٦) ، وَالأَفْضَل

ینظر: «مغني المحتاج» (۲۰۳۲).

<sup>(</sup>۲) ينظر: («المغنى» (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغنى» (٤/ ٦١٤، ٦١٥).

<sup>(</sup>٥) «المغنى» (٤/ ٦١٥).

 <sup>(</sup>٦) والاستدلال بقوله تعالى: ﴿ وَدَاوُرُدَ وَسُلْتَمَنَ إِذْ يَحَكُمُانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ=

فِي الْأَضَاحِيْ وَالمُهَايَأَةِ (١) فِي قِسْمَةِ المَنَافِعِ، وَحُكْمِ الجَعَالَةِ، وَغَيرِهَا مِمَّا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَظَانِهِ (٢) وَإِنَّمَا تَرَكْتُهُ ؛ إيثَارًا لِلإِيْجَازِ، وَبُعْدًا عَنِ الإِطْنَابِ، وَوُقُوفًا عَلَىٰ بَعْضِ النَّمَاذِجِ الخِلاَفِيَّةِ، المُتَرَتَّبَةِ عَلَىٰ الخِلاَفِ فِي هَاذِهِ المسألَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>=</sup> ٱلْقَوْمِ . . . ﴾ سورة الأنبياء ، الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>۱) قال في «المصباح المنير»: تهايأ القوم، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد: النوبة، ينظر: (٢/ ٦٤٥) منه.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ثمرة الخلاف: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني، و «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للأسنوي ص (٤٣٣).

# الفصل الثاني الدَّلِيلُ الثَّانِيْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ

وَفِيهِ مَسَأَلَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِحُجِّيَتِهِ، وَاعْتِبَارِهِ دَلِيلًا، وَتَشْمَلُ المَطَالِبَ الآتِيةَ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ.

المَطْلَبُ الثَّانِيْ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَذَاهِبُ الأصولِيِّينَ.

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً.

المَطْلَبُ السَّادِسُ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

المَطْلَبُ السَّابِعُ: الأَدِلَّـةُ:

المَطْلَبُ الثَّامِنُ : المُنَاقَشَاتُ

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ.

المَطْلَبُ العَاشِرُ: ثَمَرَةُ الخِلاَفِ.

المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ: نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ.



# المَطْلَبُ الأَوَّلُ مَدْخَلٌ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ

### وَيَشْمَلُ الأُمُورِ الآتِيَةَ:

- (أ) تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ.
- (ب) حَالُ الصَّحَابِيِّ الَّذِيْ يُحْتَجُّ بِقُولِهِ.
  - (ج) المُرَادُ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ.

### (أ) تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ:

عَرَّفَ المُحَدِّثُونَ الصَّحَابِيَّ بِأَنَّهُ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَىٰ الإِسْلاَمِ (١)، وَإِنْ لَمْ تَطُلْ مُدَّةُ صُحْبَتِهِ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ اخْتِصَاصَ الصَّاحِبِ بِالمَصْحُوبِ (٢).

أَمَّا الأُصُولِيُّونَ: فَقَدْ عَرَّفُوا الصَّحَابِيَّ بِأَنَّهُ مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ مُؤْمِنًا بِهِ، وَلاَزَمَهُ مُدَّةً طَوِيْلَةً، وَأَخَذَ عَنْهُ، وَاخْتَصَّ بِهِ اخْتِصَاصَ الصَّاحِبِ بالمَصْحُوب، وَمَاتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «نزهة النظر في شرح نخبة الفكر» ص(٥٥)، و «تدريب الراوي» للسيوطي (١) . ٢٠٨، ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) هاذا زيادة توضيح للتعريف، ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(١٤٦).

<sup>(</sup>۳) ينظر معنى ذٰلك وحوله: «تيسير التحرير» (۳/ ٦٥، ٦٥)، و«فواتح الرحموت» (۲/ ١٨٦)، «نهاية السول» (٤/ ٤٠٨).

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْرِيفَينِ ظَاهِرٌ، وَسَبَبُهُ نَظْرَةُ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْصَّحَابِيِّ: فَالمُحَدِّثُونَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ مُجَرَّدِ الرِّوايَةِ، بَيْنَمَا الأُصُولِيُّونَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الصَّحَابِيِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ وَمَذْهَبَهُ مُعْتَبَرٌ في تَلَقِّي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (١)، وَفِي الفِقْرَةِ التَّالِيَةِ زِيَادَةُ تَوضِيح لِذٰلِكَ.

### (ب) حَالُ الصَّحَابِيِّ الَّذِيْ يُحْتَجُّ بِقُولِهِ:

يَتَبَيَّنُ مِنَ التَّعْرِيْفَينِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُو كَثِيرُ المُلاَزَمَةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَاخِدُ مِنْهُ، وَيَرْوِي عَنْهُ، وَيُصَاحِبُهُ صُحْبَةً خَاصَّةً ؛ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَغَيرِهِمْ مِنَ المُلاَزِمِينَ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَخَدَمِهِ وَنَحْوِهِمْ (٢) كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَغَيرِهِمْ مِنَ المُلاَزِمِينَ مِنْ زَوْجَاتِهِ وَخَدَمِهِ وَنَحْوِهِمْ (٢) مِمَّنْ جَمَعَ مَعَ الصُّحْبَةِ وَالإِيمَانِ المُلاَزِمَةَ الطَّوِيلَةَ، الَّتِيْ تُكْسِبُ وَعْيَ أَقُوالِهِ، وَشُهُودَ أَفْعَالِهِ، وَتَحْقِيقَ التَّأَسِّي، وَالإِقْتِدَاءِ بِهِ، مِمَّا لَهُ الأَثْرُ الكَبِيرُ فِي نَبُوغِهِمْ، وَشُهْرَتِهِمْ بِالعِلْمِ، وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالفَتَاوَىٰ وَالأَحْكَامِ ؛ حَتَّىٰ كَانُوا فِي نَبُوغِهِمْ، وَشُهْرَتِهِمْ بِالعِلْمِ، وَمَوْئِلاً فِي فَهُم الشَّرِيعَةِ، فَهَا وُلاَء هُمُ الَّذِينَ مَرْجِعًا لِلْنَاسِ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَةِ، وَمَوْئِلاً فِي فَهُم الشَّرِيعَةِ، فَهَا وُلاَء هُمُ الَّذِينَ مَرْجِعًا لِلْنَاسِ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَةِ، وَمَوْئِلاً فِي فَهُم الشَّرِيعَةِ، فَهَا وُلاَء هُمُ الَّذِينَ يَرَىٰ أَنَّ أَقُوالِهُمْ حُجَّةُ "١٣).

وَلِذَا فَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ الصَّحَابِيَّ الَّذِيْ يُحْتَجُّ بِقَولِهِ بِكَونِهِ مُحْتَهِدًا (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(١٤٦)، و«تيسير التحرير» (٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «تيسير التحرير» (٣/ ٦٦)، «فواتح الرحموت» (٢/ ١٨٦)، «مقدمة ابن الصلاح» ص(١٤٦).

<sup>(</sup>٤) وإليه ذهب الجلال المحلى في شرحه لجمع الجوامع، ينظر: «حاشية البناني» على=

أَمَّا الصَّحَابِيُّ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: فَحَالُهُ أَوْسَعُ؛ لأَنَّهُمْ يُدْخِلُونَ فِي مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يَلْقَ النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا حَدِيثًا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُشْتَهِرٍ بِالعِلْمِ، وَغَيرَ مَعْرُوفِ بِالدِّرَايَةِ فِي الأَحْكَامِ، وَمِنَ الطَّبَعِيِّ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ المُعْتَبَرُ قَولُهُ، لَهُ حَالٌ غَيرُ هَاذِهِ الحَالِ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ يُعْلَمُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِيْ يُحْتَجُّ بِمَذْهَبِهِ هُوَ الصَّحَابِيُّ فِي مَفْهُوم الأُصُولِيِّينَ، لاَ المُحَدِّثِينَ.

#### (ج) المُرَادُ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ:

لَمَّا عُرِفَ مَنْ هُوَ الصَّحَابِيُّ، وَكَيفِيَّةُ حَالِ مَنَ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، يَحْسُنُ ذِكْرُ المُرَادِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ بِصِفَتِهِ دَلِيلًا مُعْتَبَرًا، وَحُجَّةً شَرْعِيَّةً.

فَأَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاللهِ: المُرَادُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: مَا نُقِلَ إِلَينَا عَنْ أَحَدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلَهُ، المَشْهُورِيْنَ بِالعِلْمِ، مِنْ حُكْمٍ، أَو قَضَاءٍ، أَوْ فَتُوكى فِي حَادِثَةٍ شَرْعِيَّةٍ، لَمْ يَرِدْ فِيْهَا دَلِيلٌ مِنَ الكِتَابِ، أَوِ اللَّهْ مَاعِ. السُّنَةِ أَوِ الإِجْمَاعِ.

فَإِذَا نُقِلَ إِلَيْنَا وَثَبَتَ لَدَينَا شَيءٌ مِنْ هَـٰذَا بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ، هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَاعْتِبَارُهُ حُجَّةً شَرْعِيَّةً، وَدَلِيلًا صَحِيحًا، تُبْنَىٰ عَلَيْهِ الأَحْكَامُ وَيُقَدَّمُ عَلَىٰ القِيَاسِ أَوْ لا؟.

وَهَـٰلَا مَا سَيُعْرَفُ قَريبًا بإِذْنِ اللهِ.

شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٥٤).

# المَطْلَبُ الثَّانِي تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ

اتَّفَقَ الأُصُولِيُّونَ عَلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ فِي مَسَائِلِ الإِجْتِهَادِ، لَا يُكُونُ حُجَّةً عَلَىٰ غَيرهِ مِنَ الصَّحَابَةِ المُجْتَهدِينَ.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ قَولَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِذَا ثَبَتَ رُجُوعُهُ عَنْ ذَٰلِكَ القَولِ، أَوْ خَالَفَهُ فِيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَإِنَّمَا وَقَعَ النَّرَاعُ فِيمَا إِذَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ قَولٌ فِي قَضِيَّةٍ لَمْ تَشْتَهِرْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، كَأَنْ تَكُونَ مِمَّا لاَ تَقَعُ بِهِ الحَاجَةُ لِلْكُلِّ، أَوْ مِمَّا لاَ تَقَعُ بِهِ الحَاجَةُ لِلْكُلِّ، أَوْ مِمَّا لاَ تَعُمُّ بِهِ الحَاجَةُ لِلْكُلِّ، أَوْ مِمَّا لاَ تَعُمُّ بِهِ البَلْوَىٰ، ثُمَّ شَاعَ ذِكْرُ هَاذَا القَوْلِ فِيْمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، وَلَمْ يَبِهِ البَلُوىٰ، ثُمَّ شَاعَ ذِكْرُ هَاذَا القَوْلِ فِيْمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ، وَلَمْ يَعِيهِمْ، وَلَمْ يَعْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَهُ فَهَلْ قَولُهُ فِي مِثْلِ هَالِهِ الحَالَةِ حُجَّةٌ أَوْ لاَ(١٠)؟

وَحَاصِلُ تَحْرِيرِ هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ قُولَ الصَّحَابِيِّ لَهُ حَالَتَانِ (٢):

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «أصول السرخسي» (۲/ ۱۱۰)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۷)، «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۲)، «منتهىٰ السؤل» ص(۲۰۲)، الإحكام (۱۹۶۶)، «الإبهاج» (۳/ ۱۹۲)، «نهاية السول» (۱۹۷۶)، «حاشية البناني» (۲/ ۳۵۶)، «حاشية العطار» (۲/ ۳۹۳)، «مذكرة الشنقيطي» ص(۱٦٥، ۱٦٦)، «إرشاد الفحول» ص(۲٤۳).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(١٦٥).

الأُولىٰ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لاَ مَجَالَ لِلْرَّأْيِ فيهِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ .

فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيْهِ، فَهُوَ فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ القِيَاسِ، وَيُخَصُّ بِهِ النَّصُّ، لَا سِيَّمَا إِنْ لَمْ يُعْرَفِ الصَّحَابِيُّ بِالأَخْذِ مِنَ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا لِلرَّأْيِ فِيْهِ مَجَالٌ: فَإِنِ انْتَشَرَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفُ، فَهُوَ الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ، وَقَدْ مَرَّ الخِلَافُ فِيهِ (١).

وَإِنْ عُلِمَ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلاَ يَجُوزُ العَمَلُ بِقُولِ أَحَدِهِمْ إِلاَّ بِتَرْجِيحٍ بِالنَّظَرِ فِي الأَدِلَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فَهِيَ مَسْأَلَتُنَا، وَفِيهَا حَصَلَ الخِلافُ بَينَ الأُصُولِيِّينَ مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ شَيءٍ مِنْها فِي الفِقْرَةِ الآتِيَةِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٧٨٧) من هذا الكتاب.

## المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ

لِلأُصُولِيِّينَ فِي الإِحْتِجَاجِ بِقَولِ الصَّحَابِيِّ أَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ، أَهَمُّهَا وَلاَنْ :

(أ) أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (١)، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَينِ (٢)، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَينِ عَنْهُ (٣)، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَينِ عَنْهُ (٣)، وَالأَشَاعِرَةُ (٤)، وَالمُعْتَزِلَةُ (٥).

(ب) أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَإِلَيهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةِ (٢)، وقَالَ بِهِ المَالِكِيَّةُ (٧) وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ (٨)، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَينِ (٩). المَالِكِيَّةُ (٧) فَيَكُونُ بِذَٰلِكَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةً، وَدَٰلِيلًا مُعْتَبَرًا، مُقَدَّمًا عَلَىٰ القِيَاسِ.

<sup>(</sup>۱) كالكرخي، ينظر: «فواتح الرحموت» (٢/ ١٨٦)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الإحكام» (٤/ ١٤٩)، و «الإبهاج» (٣/ ١٩٢)، و «نهاية السول» (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (١٦٥)، و «المسودة » ص (٣٣٧)، و «شرح الطوفي » (٢/ ٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الإحكام» (٤/ ١٤٩)، و «الإبهاج» (٣/ ١٩٢)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٩٣٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المعتمد» (٢/ ٣٦٨)، و «الإحكام» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) كالبردعي والرَّازي والبزدوي والسرخسي، ينظر: «أصول السرخسي» (٢/ ١٠٥)، و«فواتِح الرحموت» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: «شرح التنقيح» ص(٥٤٥)، و«الإحكام» (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: «الإحكام» (٤/ ١٤٩)، و «الإبهاج» (٣/ ١٩٢)، و «نهاية السول» (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: «المسودة» ص(٣٣٦)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٩٩٧).

وَهُنَاكَ أَقُوالٌ وَتَفْصِيْلاَتٌ أُخْرَىٰ:

فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّين إِلَىٰ أَنَّهُ إِنْ خَالَفَ القِيَاسَ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَإِلَّا فَلاَ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَىٰ أَنَّ الحُجَّةَ فِي قُولِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ دُونَ غَيرِهِمْ.

وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الحُجِّيَّةَ فِي قَوْلِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، دُونَ غَيرِهِمَا. وَلِكُلِّ أَدِلَّةٌ وَحُجَجٌ، لَيْسَ هَاذَا مَحِلَّ سَرْدِهَا، وَهِيَ مَوجُودَةٌ فِي مَظَانِّهَا، لَكِنْ تَلْكَ لَمْحَةٌ عَاجِلَةٌ عَنْ أَهَمِّ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳۱۳)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۷)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۸۷)، و «منتهى السؤل» ص (۲۰۱)، و «شرح التنقيح» ص (٤٤٥)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ق۲/ ۱۷۶)، و «الإجهاج» (۳/ ۱۹۲)، و «نهاية السول» (۲/ ق۲/ ٤٠٤)، و «حاشية البناني» (۲/ ۴۵۶)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۳۵۷)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۲۳).

# المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ

عَدَّ الغَزَالِيُّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ضِمْنَ الأَدِلَّةِ الَّتِي يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ، وَهِيَ لَيسَتْ مِنْهَا (١). الأَدِلَّةِ، وَهِيَ لَيسَتْ مِنْهَا (١).

وَقَدْ خَصَّصَ الأَصْلَ التَّانِيَ لِقَولِ الصَّحَابِيِّ؛ فَقَالَ: «الأَصْلُ التَّانِيْ مِنَ الأُصُولِ المَوْهُومَةِ: قَولُ الصَّحَابِيِّ»(٢).

وَقَدْ ذَكَرَ أَقُوالَ العُلَمَاءِ فِي اعْتَبَارِهِ حُجَّةً، وَتَفْصِيلَاتِ بَعْضِهِمْ، ثُمَّ قَالَ بعْدَ ذَٰلِك: «وَالكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا»<sup>(٣)</sup>، وَأَتْبَعَهُ بِذِكْرِ حُجَّتِهِ عَلَىٰ بُطْلَانِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَدِلَّةَ المُخَالِفِيْنَ الَّذِيْنَ يَرَونَ كُونَهُ حُجَّةً، وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا شُبَهُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا وَاحدَةً بِلُو الأُخْرَىٰ، وَفَنَّدَهَا (٤).

كُلُّ ذَٰلِكِ لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلْشَّكِّ أَنَّ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ يَتَلَخَّصُ فِي رَدِّ قَولِ الصَّحَابِيِّ مُطْلَقًا، وَعَدَم اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا، وَأَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ إِطْلاَقًا (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ)» (۱/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ٢٦٠ ـ ٢٧٠).

# المَطْلَبُ الخَامِسُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

لَمْ يُصَرِّحِ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الرَّوْضَةِ» بِاخْتِيَارِ مَذْهَبِ مُعَيَّنِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ؛ حَيثُ اكْتَفَىٰ بِذِكْرِ الرِّوَايَاتِ وَالأَقْوالِ فِيهَا (١)، وَلَكِنْ هُنَاكَ دَلَالاَتُ ظَاهِرَةٌ وَقَرائِنُ وَاضِحَةٌ، تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ قَولَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَمِنْ ذٰلِكَ:

( أ ) أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِذِكْرِ هَـٰلَا القَولِ، وَقَدَّمَهُ عَلَىٰ غَيرِهِ، وَالتَّقْدِيمُ عِنْدَهُ قَرِينَةُ التَّرْجِيحِ غَالِبًا.

(ب) أَنَّهُ فِي مَعْرِضِ ذِكْرِهِ الأَقْوَالَ فِي المَسْأَلَةِ أُولَىٰ هَـٰذَا القَولَ عِنَايَةً أَكْثَرَ، وَاهْتِمَامًا أَكْبَرَ، مِنْ حَيثُ ذِكْرُ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ وغَيرِها (٢).

(ج) أَنَّهُ خَصَّ هَاذَا القَوْلَ بِذِكْرِ بَعْضِ الْإعْتِرَاضَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيهِ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِالْإِجَابَةَ عَنْهَا، مُسْتَخْدِمًا العِبَارَةَ المَشْهُورَةَ: "فَإِنْ قِيلَ... قُلْنَا». وَهَاذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ انْتِصَارِهِ لِهَاذَا القَولِ، وَمُدَافَعَتِهِ عَنْهُ، وَتَفْنِيدِ الْإعْتِرَاضَاتِ الوَاردَةِ عَلَيهِ (٣).

(د) أَنَّهُ حِينَ عَرَضَ حُجَّةَ النَّافِينَ، ذَكَرَ مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٥).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص (۱٦٥ \_ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

اسْتِدْلَالٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَعَقَّبَ عَلَيهِ بِالرَّدِّ وَالمُنَاقَشَةِ، وَحَيْثُ إِنَّ الغَزَالِيَّ يَرَىٰ عَدَمَ الحُجِّيَّةِ فَيُظهَرُ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ لِرَدِّهِ الحُجَجَ نَفْسَهَا وَمُنَاقَشَتِهَا \_ يَرَىٰ خِلَافَ ذٰلِكَ؛ وَهُوَ الحُجِّيَّةُ.

(هـ) أَنَّ القَوْلَ بِالحُجِّيَّةِ هُوالقَوْلُ المَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمدَ \_ رَحِمَهُ الله \_ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ(١).

(و) أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَوَلَّوْا خِدْمَةَ «الرَّوْضةِ» شَرْحًا وَتَوْضِيحًا؛ أَثْبَتُوا هَلْذَا القَولَ لَهُ، لاَ سِيَّمَا فِي مَعْرِضِ الاِسْتِدْلاَلِ، وَالإِجَابَاتِ عَنِ الاِعْتِرَاضَاتِ، وَأَشْهَرُهُمْ المُحَقِّقُ الطُّوفِيُّ فِي «شَرْحِهِ لِمُخْتَصر الرَّوضَةِ»(٢).

كُلُّ ذَٰلِكَ وَغَيرُهُ يُؤَكِّدُ أَنَّ المُوَفَّقَ يَرَىٰ أَنَّ قَولَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ مُطْلَقًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المسودة» ص(٣٣٦)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٧٩٣)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «شرح الطوفي» (٢/ ٧٩٤، ٧٩٦)، فقد أثبت مذهبه من خلال شرحه له، وتوضيحه الأدلة والمناقشات، وموقف الموفق منها.

## المَطْلَبُ السَّادِسُ الفَرْقُ بِينَهُمَا

لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ القَارِئ لِمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ عَرْضِ مَذْهَبَيهِمَا ـ الفَرْقُ الظّاهِرُ بَينَهُمَ ؛ حَيْثُ يَرَىٰ الغَزَالِيُّ أَنَّ قَولَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، بَلْ هُوَ مِنَ الأُصُولِ المَوْهُومَةِ ، والأَدِلَّةِ المَرْدُودَةِ .

أَمَّا المُوَفَّقُ: فَيرَىٰ عَكْسَ ذَلِكَ تَمَامًا، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ؛ حَيثُ يَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ قَولَ الصحَابِيِّ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ.

وَمِمَّا يُؤكِّدُ الفَرْقَ بَينَهُمَا أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ فِي مَعْرِضِ اسْتِدْلَالِهِ وَمُنَاقَشَاتِهِ للمُخَالفِينَ يُورِدُ حُجَجَ الغَزَالِيِّ نَفْسَهَا، وَيَرُدُّ عَلَيهَا، وَيَذْكُرُ بَعْضَ حُجَجِهِ عَلَىٰ أَنَّهَا اعْتِرَاضَاتٌ فَيُفَنِّدُهَا (١)، وَهاذَا يُؤكِّدُ الجَزْمَ بِاخْتِلاَفِهِمَا فِي هَاذِهِ المسْأَلَةِ مِنْ حَيثُ الحُجِّيَّةُ وَعَدَمُهَا.

وَلِكُلِّ أَدِلَّةٌ وَحُجَجٌ، سَيَقِفُ القَارِئ عَلَىٰ نُبْذَةٍ مِنْهَا قَرِيبًا؛ لِيَتِمَّ مَعْرِفَةُ الرَّاجِح مِنْ مَذْهَبَيْهِمَا، وَتُمَرَةِ الخِلَافِ بَينَهُمَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفيٰ» (۱/ ۲۲۱، ۲۲۷)، و «الروضة» ص(١٦٥ ـ ١٦٦).

# المَطْلَبُ السَّابِعَ اللَّادِيَّ اللَّادِيَّ اللَّادِيَّ اللَّادِيَّ اللَّادِيَّ اللَّادِيَّ اللَّ

## ( أ ) أَدِلَّهُ الغَزَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ عَلَىٰ عَدَم الحُجِّيَّةِ:

اسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذٰلِكَ بِأُدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ:

وَسَأَكْتَفِيْ بِذِكْرِ الأَدِلَّةِ الَّتِيْ ذَكَرَها الغَزَالِيُّ؛ إِيْثَارًا لِلإِيجَازِ (١).

قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْرِضِ اسْتِدْلَالِهِ عَلَىٰ عَدَمٍ حُجِيَّةِ قَولِ الصَّحَابِيِّ: "فَإِنَّ مَنْ يَجُوزُ عَلَيهِ الغَلَطُ وَالسَّهُو، وَلَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ عَنْهُ، الصَّحَابِيِّ: "فَإِنَّ مَنْ يَجُوزُ عَلَيهِ الغَلَطُ وَالسَّهُو، وَلَمْ تَثْبُتْ عِصْمَتُهُ عَنْهُ وَلَا الْخَطَأِ؟ وَكَيفَ تُدَّعَىٰ فَلَا حُجَّةَ فِي قَولِهِ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِمْ مَعَ جَوازِ الخَطَأِ؟ وَكَيفَ تُدَّعَىٰ عِصْمَتُهُمْ مِنْ غَيرِ حُجَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ؟ وَكَيفَ يُتَصَوَّرُ عِصْمَةُ قَوْمٍ يَجُوزُ عَليهِمُ الإِخْتِلافُ؟ وَكَيفَ يَخْتَلِفُ المَعْصُومَانِ؟ كَيفَ وَقَدْ اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ الإِخْتِلافُ؟ وَكَيفَ يَخْتَلِفُ المَعْصُومَانِ؟ كَيفَ وَقَدْ اتَّفَقَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ عَلَىٰ الإِخْتِلافِ جَوالِ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَبُوبَكِرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَلَىٰ جَوَالِ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَبُوبَكِرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمَا بِالإِجْتِهَادِ ، بَلْ أَوْجَبُوا فِي مَسَائِلِ الإِجْتِهَادِ عَلَىٰ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَنْ خَالَفَهُمَا بِالإِجْتِهَادِ ، بَلْ أَوْجَبُوا فِي مَسَائِلِ الإِجْتِهَادِ عَلَىٰ كُلِّ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَتَّبَعَ اجْتِهَادَ نَفْسِهِ ، فَانْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ العِصْمَةِ ، وَوُقُوعُ الإِخْتِلافِ بَيْنَهُمْ ، وَتَصْرِيْحُهُمْ بَجُوازِ مُخَالَفَتِهِمْ - فِيهِ ثَلاَثَةُ أَدِلَةٍ قَاطِعَةٍ (٢).

فَحَاصِلُ مَا ذَكَرهُ الغَزَالِيُّ مِنْ أَدِلَّةٍ يَكْمُنُ فِي ثَلَاثَةِ أُوجُهٍ:

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية رقم (٢) من ص (١١١٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «المستصفيٰ» (١/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

الأُوَّلُ: انْتِفَاءُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ العِصْمَةِ.

الثَّانِيْ: وُقُوعُ الإِخْتِلاَفِ بَينَهُمْ.

الثَّالِثُ: تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِم (١).

كُلُّ ذَٰلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قَولَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُ، وَمَنْ وَافَقَهُ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَمَا اسْتَقَامَتْ هَلْهِ والأَدِلَّةُ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَلأَصْحَابِ إِذْ لَوْ كَانَ حُجَّةً، لَمَا اسْتَقَامَتْ هَلْهِ والأَدِلَّةُ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَلأَصْحَابِ هَلْذَا القَولِ أَدلَّةٌ أُخْرَىٰ مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِّهَا (٢).

#### (ب) أُدِلَّةُ المُولَقَق وَمُوافِقِيهِ عَلَىٰ الحُجِّيَّةِ:

اسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذٰلِكَ بِعَدَدٍ منَ الأَدِلَّةِ ، ذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ مِنْهَا دَلِيلَينِ هُمَا:

(١) حَدِيْثُ: «أَصْحَابِيْ كَالنَّجُوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيتُمُ اهْتَدَيتُمْ»(٣).

(٢) أَنَّ الصَّحَابَةَ أَقْرَبُ إِلَىٰ الصَّوَاب، وَأَبْعَدُ مِنَ الخَطَأِ؛ لأَنَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ »(۱/ ۲٦١ ـ ۲٦٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳۶۱)، و«كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۹)، و«فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۹)، و«منتهىٰ السؤل» ص(۲۰۱)، و«الوصول إلى الأصول» (۲/ ۳۷۳)، و«المحصول» (۲/ ق۲/ ۱۷۶)، و«الإحكام» (٤/ ۱٤۹)، و«الإبهاج» (۳/ ۱۹۳)، و«نهاية السول» (٤/ ۱٤۹)، و«حاشية البناني» (۲/ ۳۵٤)، و«شرح الطوفي» (۲/ ۷۹۰)، و«إرشاد الفحول» ص(۲٤۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، وأسنده الديلمي عن ابن عباس بنحوه، ينظر: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (١٣٢/١)، لإسماعيل بن محمد العجلوني، وينظر: «فيض القدير» (٤٦/٤)، كما رواه عبدبن حميد والدارقطني والبزار وغيرهم، وهو حديث غير صحيح، بل قال بعض العلماء: إنه باطل موضوع، وسيأتي زيادة بيان لذلك عند مناقشة المخالفين لهاذا الدليل قريبًا، ينظر: في تخريجه «التلخيص الحبير» مناقشة المخالفين لهاذا الدليل قريبًا، ينظر: في تخريجه «التلخيص الحبير» (٤/١٥)، «خيض القدير» (٤/٢٧)، «كشف الخفاء» (١/١٩١).

حَضَرُوا التَّنْزِيلَ، وَسَمِعُوا كَلاَمَ الرَّسُولِ ﷺ مِنْهُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، وَأَعْرَفُ بِالمَّقَاصِدِ؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ أَولَىٰ؛ كَالعُلَمَاءِ مَعَ العَامَّةِ (١).

وَلأَصْحَابِ هَاذَا القَوْلِ أَدِلَّةٌ أُخْرَىٰ كَثِيْرَةٌ؛ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإِجْمَاعِ وَالمَعْقُولِ، أَعْرَضْتُ عَنْهَا؛ طَلَبًا للإِخْتِصَارِ، وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِهَا (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳٦۸)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۸)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۹)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۷)، و «شرح التنقيح» ص(٤٤٥)، و «المحصول» (۲/ ق۲/ ق۲/ ۱۷۵)، و «الإحكام» (٤/ ۲٥٢)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۹۶)، و «نهاية السول» (٤/ ۲۵۸)، و «الروضة» ص(١٦٥، ١٦٦)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۹۶۷)، و «أعلام الموقعين» (٤/ ۱۳۳).

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ الشَّامِنُ

#### (أ) نُوقِشَ اسْتِدْ لأَلُ الغَزَالِيِّ بِمَا يَلَيْ:

أَنَّ الصَّحَابَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ كُلَّهُمْ عَدُولٌ، وَلَا يُظَنُّ بِهِمْ إِلَّا اللهِ وَرَسُولِهِ بِغَيرِ هُدًىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ بِغَيرِ هُدًىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ بِغَيرِ هُدًىٰ وَخَلِيلٍ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ العِصمَةِ: غَيرُ لَآزِمٍ؛ فَإِنَّ المُجْتَهِدَ غَيرُ مَعْصُومٍ، وَيَلْزَمُ العَامِّيَ تَقْلِيدُهُ.

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَولِهِمْ: إِنَّهُ يَجُوزُ الخَطَأُ عَلَيهِمْ، وَالإِخْتِلَافُ بَينَهُم - فَهلذا لاَ يُنَافِيْ صِدْقَهُمْ، بَينَهُم - فَهلذا لاَ يُنَافِيْ صِدْقَهُمْ، وَعَدَالَتَهُمْ وَتَوخِّيَهُمُ الْحَقَّ وَالصَّوابَ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، وَعَدَالَتَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأُويلِ، وَعَاصَرُوا التَّشْرِيعَ، فَيَكُونُ قَولُهُمْ أَولَىٰ مِنْ غَيرِهِمْ. قَولُهُمْ أُولَىٰ مِنْ غَيرِهِمْ.

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ \_ صَرَّحُوا بِجَوَازِ مُخَالَفَتِهِمْ ـ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ ذٰلِكَ عِنْدَ مُخَالَفَتِهِمْ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُخَالَفَتِهِمْ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ يَعْلَمُونَهُ، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّ ذٰلِكَ مُنْحَصِرٌ فِي أَمْرٍ اجْتِهَادِيِّ، يَعْلَمُونَهُ، وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذٰلِكَ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّ ذٰلِكَ مُنْحَصِرٌ فِي أَمْرٍ اجْتِهَادِيِّ، بِالنِّسْبَةِ لِصَحَابِيٍّ مُجْتَهِدٍ آخَرَ، لاَ عَلَىٰ عَامَّةِ النَّاسِ.

كَيْفَ وَقَدْ أَثْنَىٰ اللهُ عَلَيهِمْ (۱)، وَأَلْزَمَنَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ بِالسَّيرِ عَلَىٰ سُنَّتِهِمْ (۲)؛ فَلاَ مَحِيدَ عَنْ قَوْلِهِمْ (۳).

(ب) مُناقَشَةُ أَدِلَّةِ المُوافَّق:

١- مُنَاقَشَةُ اسْتِدْ لَالِهِمْ بِحَدِيثِ: «أَصْحَابِيْ كَالنَّجُوم...».

نُوقِشَ هَلْذَا الحَدِيثُ مِنْ جِهَتَينِ:

الأولى: مِنْ جِهَةِ سَنَدِهِ.

الثَّانِيَةُ: مِنْ جِهَةِ المَقْصُودِ مِنْهِ.

أَمَّا الحِهَةُ الأُولَىٰ: فَإِنَّ هَاذا الحَدِيثَ رُوِيَ منْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ جَمِيعُهَا مَطْعُونٌ فِيهَا؛ فَلاَ يَصِحُّ (٤).

الآيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ... ﴾ سورة التوبة ، الآية ، ١٠ ، وقوله: ﴿ ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اللَّمَةُ مِينِينَ . . . ﴾ ، الآية ، سورة الفتح ، الآية : ١٨ ، وقوله في الآية ٢٩ منها: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدُالُهُ عَلَى الْكُفَّارِ. . . ﴾ وغيرها.

<sup>(</sup>۲) كما في حديث: «عليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين..»، ونحوه رواه أحمد وأبوداو د والترمذي وغيرهم عن العرباض بن سارية، ينظر: «سنن أبي داود»، باب لزوم السنة (٤/ ٢٠٠)، الترمذي (٤/ ١٥٠). «مسندالإمام أحمد» (٢٦ ٢/ ١٢٧) وينظر: «ابن ماجة» (١/ ١٥)، وينظر: «التلخيص الحبير» باب أدب القضاء (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۳) ينظر في المناقشة: «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۹)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۷٦)، و «الروضة» ص (۱۲۹)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۷۹۰).

<sup>(</sup>٤) وقد أكَّد الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ذلك في «التلخيص الحبير» ينظر: باب أدب القضاء (٤/ ١٩٠ ـ ١٩١).

وقَدِ اسْتَفَاضَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ، وَعُلَمَاءِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بُطْلاَنُهُ ؟ حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ: «هُو خَبَرٌ مَوْضُوعٌ كَذِبٌ بَاطِلٌ »(١)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «هَاذَا الحَدِيثُ لاَ يَصِحُّ »(٢)، وَقَالَ آخَرُونَ: «هَاذَا الحَدِيثُ مَشْهُورُ المَثْن، وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي هَاذَا إِسْنَادٌ »(٣).

فَهَاذَا كُلُّهُ بُرْهَانٌ عَلَىٰ تَهَافُتِ هَٰاذَا الدَّلِيلِ، وَعَدَمِ صِحَّتِهِ، وَبُطْلاَنِ ثُبُوتِهِ، وَضَعْفِ سَنَدِهِ، وَالبِنَاءُ عَلَىٰ مَا لَيسَ بِصَحِيح غَيرُ صَحِيح (١٠).

والجِهةُ الثّانِيةُ: أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا بِصِحّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ: أَنَّهُ خِطَابٌ مَعَ عَوَامٌ أَهْلِ عَصْرِهِ عَلَيْ إِنَّ بِتَعْرِيفِ دَرَجَةِ الفَتْوَىٰ لأَصْحَابِهِ؛ حَتَّىٰ يَلْزُمِّ اتّبَاعُهُمْ، وَهُو تَخْيِيرٌ لَهُمْ فِي الإقْتِدَاءِ بِمَنْ شَاوُوا مِنْهُمْ؛ بِدَلِيلِ حَتَّىٰ يَلْزُمِّ اتّبَاعُهُمْ، وَهُو تَخْيِيرٌ لَهُمْ فِي الإقْتِدَاءِ بِمَنْ شَاوُوا مِنْهُمْ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ غَيرُ دَاخِلٍ فِيهِ؛ إِذْ لَهُ أَنْ يُخَالفَ صَحَابِيًّا آخَرَ، فَكَمَا خَرَجَ أَنَّ الصَّحَابَةُ بِدَلِيلٍ، كَيف؟ وَهَاذَا لاَ يَدُلُّ عَلَىٰ الصَّحَابَةُ بِدَلِيلٍ، كَيف؟ وَهَاذَا لاَ يَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ الإِنّبَاعِ، بَلْ عَلَىٰ الإهْتِدَاءِ إِذَا اتّبُعَ؛ فَلَعلَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ مَذْهَبٍ مَنْ فَي رُجُوبِ الإِنّبَاعِ، بَلْ عَلَىٰ الإهْتِدَاءِ إِذَا اتّبُعَ؛ فَلَعلَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ مَذْهَبٍ مَنْ غَيرِ تَعْيِينِ يُحَوِّدٍ الإِنْبَاعِ، بَلْ عَلَىٰ الإهْتِدَاءِ إِذَا اتّبُع فِي تَقْلِيدِ الأُمَّةِ، مِنْ غَيرِ تَعْيِينِ يُحَوِّدُ لِلْعَالِمِ تَقْلِيدِ الْأَمَّةِ، مِنْ غَيرِ تَعْيِينِ فَي تَقْلِيدِ الأُمَّةِ، مِنْ غَيرِ تَعْيِينِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٩١)، «فيض القدير» (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: نحوه «التلخيص الحبير» (٤/ ١٩١)، «شرح ابن بدران» (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) وقد أولىٰ الحافظ ابن حجر هاذا الحديث عناية من حيث تعقُّبُ الروايات، والنقل عن المحدثين في الطعن فيه، ينظر: «التلخيص الحبير»(١/ ١٩٠)، باب أدب القضاء، وينظر: في تخريجه أيضًا «فيض القدير» (٤/ ٧٦)، «كشف الخفاء» (١٣٢/١).

الأَفْضَل (١).

وَأُجِيبَ عَنْ هَلذهِ المُنَاقَشَةِ بِمَا يَلي:

1- أَنَّ اعْتِرَاضَكُمْ عَلَىٰ الحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ سَنَدِهِ مُسَلَّمٌ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، تَعضُدُهُ وَتُقُويِّهِ (٢)، وَلَيسَ المَقْصُودُ نَصَّ هَلِذَا الحَدِيثِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ المَقَصُودُ مَعْنَاهُ، وَمَا جَرَىٰ مَجْرَاهُ، مِمَّا هَلِذَا الحَدِيثِ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ المَقَصُودُ مَعْنَاهُ، وَمَا جَرَىٰ مَجْرَاهُ، مِمَّا ثَبَتَ فِي السُّنَةِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الحَثِّ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ التَّهَ سَلَّةِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الحَثِّ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِسُنَّةٍ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ التَّهُ اللهُ عَلَىٰ التَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ التَّهُ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم

٢- وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّهُ خِطَابٌ لِعَوَامِّ عَصْرِهِ - فَغَيرُ مُسَلَّمٍ ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌ ، وَتَخْصِيصُهُ بِحَمْلِهِ عَلَىٰ العَوَامِّ تَخْصِيصٌ بِدُونِ مُخَصِّصٍ ، فَلاَ يُقْبَلُ ، للكِنْ خَرَجَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ بِقَرِينَةِ أَنَّهُمُ الَّذِينَ أُمِرَ بِتَقْلِيدِهِمْ ، فَلاَ يُقْبَلُ ، للكِنْ خَرَجَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ بِقَرِينَةِ أَنَّهُمُ الَّذِينَ أُمِرَ بِتَقْلِيدِهِمْ ، وَجُعِلَ الأَمْرُ لِغَيرهِمْ (3).

فَالحَدِيثُ يَقْتَضِيْ عُمُومَ الإِقْتِدَاءِ بِكُلِّ صَحَابِيٍّ، لَلكِنَّ الصَّحَابيَّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳٦۸)، و «المستصفىٰ» (۱/ ۲۲۲، ۲۲۳)، و «المحصول» (۲/ ق۳/ ۱۷۷)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۹۵)، و «الروضة» ص (۱۲۵)، و «شرح الطوفى» (۲/ ۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) وقد أورد ابن حجر في التلخيص حديثًا نحوه، وعزاه إلى مسلم ونقله عن البيهقي، وأثبت صحة معناه، ينظر: في ذٰلك: «التلخيص الحبير» (١٩١/٤)، باب أدب القضاء.

<sup>(</sup>٣) والأحاديث في ذٰلك مشهورة لاتكاد تخفىٰ على طالب العلم؛ كحديث «عليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وغيره، وقد مرَّ ذكره قريبًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٦٦).

خُصَّ مِنْ هَاذَا العُمُومِ بِدَلِيلٍ، فَبَقِيَ العُمُومُ مُتَنَاوِلاً لِغَيرِهِ مِنَ المُجْتَهِدِينَ؛ سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ التَّابِعِينَ أَمْ مِنْ غَيرِهِمْ، وَالدَّلِيلُ الَّذِيْ خُصَّ بِهِ الصَّحَابِيُّ مِنْ عُمُومِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ إِمَّا الإِجْمَاعُ، أَوْ قَرِينَةُ كَونِهِ مَأْمُورًا بِالإِقْتِدَاءِ مِنْ عُمُومِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ إِمَّا الإِجْمَاعُ، أَوْ قَرِينَةُ كَونِهِ مَأْمُورًا بِالإِقْتِدَاءِ بِهِ، فَلَا يَكُونُ مُقْتَدِيًا بِغَيرِ؛ لِئلاَّ يَكُونَ المَتْبُوعُ تَابِعًا؛ وَلأَنَّ الصَّحَابِيَّينِ إِذَا كَانَا مُقَلِّدَينِ فَحُكْمُهُ كَذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَا مُقَلِّدَينِ فَحُكْمُهُ كَذَٰلِكَ، وَإِنْ كَانَا مُقَلِّدَينِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا بِأُولَىٰ أَنْ يُقَلِّدَ مِنَ العَكْسِ، فَيَسْتَقِلُ كُلُّ كَانَا مُجْتَهِدَينِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا بِأُولَىٰ أَنْ يُقَلَّدَ مِنَ العَكْسِ، فَيَسْتَقِلُ كُلُّ كَانَا مُجْتَهِدَينِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا بِأُولَىٰ أَنْ يُقَلَّدَ مِنَ العَكْسِ، فَيَسْتَقِلُ كُلُّ مِنْ العَكْسِ، فَيَسْتَقِلُ كُلُّ مِنْ العَكْسِ، فَيَسْتَقِلُ كُلُّ مِنْ الْمَعْلُوبُ (١).

أَقُولُ: (٢): وَهَا لَهَ الجَوابُ فِي الحَقِيقَةِ إِنَّمَا يَصِحُّ وَيَتِمُّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَمَا وَقَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ، وعَدَمُ صِحَّتِهِ، فَلاَ داعِيَ لِلنَّقَاشِ حَولَهُ، فَمَا يُنِيَ عَلَىٰ البَاطِل بَاطِلٌ.

وَفِي الأَدِلَّةِ الأُخْرَىٰ، الَّتِيْ ذَكَرَهَا المُحْتَجُّونَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ قُوَّةٌ، وَغُنْيَةٌ عَنِ التَّمشُكِ بِالأَحَادِيثِ الضَّعِيْفَةِ والموضوعة، وَالأَخْبَارِ الوَاهِيَةِ وَالمَاطِلَة.

٢- وَنُوقِشَ دَلِيلُهُمُ الثَّانِيْ؛ وَهُو أَنَّ الصَّحَابَةَ أَقْرَبُ إِلَىٰ الصَّواب، وَأَبْعَدُ
 مِنَ الخَطَإِ؛ لأَنَّهُمْ حَضَرُوا التَّنْزِيلَ، وَشَاهَدُوا الوَقَائِعَ، وَهُمْ أَعْلَمُ الأُمَّةِ

<sup>(</sup>۱) هاذا توضيح لجواب ابن قدامة السابق، ينظر: «شرح الطوفي» (۲/ ۷۹۵)، و«شرح ابن بدران» (۱/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) هاذا تعقیب منی علی إجابتهم، ولي سلف في ذٰلك، ينظر: «شرح بدران»(۱/ ٤٠٥).

بِمُرَادِ رَسُولِهَا عَلَيْ وَقَصْدِهِ، فَيَكُونُ قَولُهُمْ أُولى:

بِأَنَّ ذَٰلِكَ مُسَلَّمٌ، لَـٰكِنْ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ قَولَهُمْ حُجَّةٌ يُؤخَذُ بِهِ، وَدَلِيلٌ يُعْمَلُ بِه؛ فَالتَّعَبُّدُ والأَخْذُ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، دُونَ غَيرِهِمَا (١٠).

وَيُمْكِنُ الإِجَابَةُ عَنْ هَاذَا: بِأَنَكُمْ إِنْ سَلَّمْتُمْ بِذَٰلِكَ، وَنَفَيتُمْ كُونَهُ حُجَّةً فَمَا فَائِدَةُ قُوْلِكُمْ إِذَا؟ بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَنْيَنِيَ عَلَىٰ كَونِهُمْ أَقْرَبَ إِلَىٰ كُجَّةً فَمَا فَائِدَةُ قُوْلِكُمْ إِذَا؟ بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَنْيَنِيَ عَلَىٰ كَونِهُمْ أَقْرَبَ إِلَىٰ الصَّوَاب، وَأَبْعَد عَنِ الخَطأِ، وَقَدْ شَاهَدُوا الوَقَائِع، وَحَضَرُوا التَّنْزِيل، الصَّوَاب، وَأَبْعَد عَنِ الخَطأِ، وَقَدْ شَاهَدُوا الوَقَائِع، وَحَضَرُوا التَّنْزِيل، أَنَّ قُولَهُمْ حُجَّةٌ، يُؤْخَذُ بِهِ، وَيُخْصُّ بِهِ العَامُّ، وَيُثْرَكُ لاَّ جُلِهِ القِيَاسُ، وَإِلاَّ فَمَا الفَائِدَةُ مِنْ هَانِهِ الأَوْصَافِ؟

تِلْكَ لَمْحَةٌ يَسِيرَةٌ عَنْ أَهَمِّ أَوْجُهِ المُنَاقَشَاتِ الوَارِدَةِ عَلَىٰ أَدِلَّةِ الإِمَامَينِ وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَقَدْ أَوْرِدْتُهَا حَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ المَقَامُ، تَارِكًا الإِطْنَابَ وَالتَّوسُعَ فِي مَظَانِّهِ لِمَنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَيهِ (٢).

وَلَعَلِّي بِالقَارِئ يَتُوقُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ المَذْهَبَينِ بَعْدَ عَرْضِ أَدِلَّتِهِمَا، وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالإِجَاباتِ، وَهاذَا مَاسَيَتِمُّ فِي الفِقْرَةِ الآتِيَةِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/٢٦٤)، و«الإحكام» (٤/١٥٤)، و«الإبهاج» (٣/ ١٩٥)، و«أصول مذهب أحمد» ص(٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۳٦٦)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۷)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۹)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۲)، و «منتهى السؤل» ص(۲۰٦)، و «المحصول» (۱/ ۱۸۳)، و «الإحكام» (۱/ ۲۹۲)، و «المحصول» (۲/ ق۳/ ۱۷۷)، و «الإجكام» (۱/ ۲۹۲)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۹۶)، و «نهاية السول» (۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹)، و «الروضة» ص(۱۲۵)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۹۶)، و «شرح ابن بدران» (۱/ ۲۰۶)، و «إرشاد الفحول» ص(۲٤۶).

# المَطْلَبُ التَّاسِعُ الرَّاجِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ

مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ، يَقُوىٰ عِنْدِيْ مَذْهَبُ مَنْ وَأَىٰ أَنَّ قَولَ الصَّحَابِيِّ لَيسَ حُجَّةً مُستَقِلَّةٌ؛ إِذْ غَايَةُ مَا يَقُولُهُ المُشْبِتُونَ لِحُجِّيَتِهِ هُو رِفْعَةُ مَكَانَةِ الصَّحَابَةِ، وَكُونُهُمْ أَفْضَلَ الأُمَّةِ، لِجَمْعِهِمُ الإيمَانَ وَالصَّحْبَةَ وَمُشَاهَدَةَ التَّنْزِيلِ، وَحُضُورَ الوَقائِعِ، مَعَ مَا أَثْنَىٰ لَهُ جَلَّ وَعَلا لَا الصَّحْبَةَ وَمُشَاهَدَةَ التَّنْزِيلِ، وَحُضُورَ الوَقائِعِ، مَعَ مَا أَثْنَىٰ لَا اللهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيهِمْ بِهِ، وَمَا جَاءَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِمْ، وَالحَثِ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بسُنَتِهمْ.

وَهَاٰذَا كُلُّهُ لَا يَقْطَعُ بِحُجِّيَةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مطلقًا؛ لأِنَّ الفَضْلَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَقْدِيمُ قَوْلِ أَوْ تَأْخِيرُهُ، وَإِلَّا لَزِمَ تَقْدِيمُ قَوْلِ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ دُونَهَمْ، وَلَيسَ الأَمْرُ كَذَٰلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ الحَثَّ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِأَقْوَ الهِمْ، هُوَ فِيمَا اتَّفَقُوا فِيهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَيهِ، أَوْ كَانَ لِهَاذَا القَولِ مُسْتَنَدٌ مِنْ كِتَابِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِيَاسٍ صَحِيحٍ، لَلكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ أُبِيِّنَ هُنَا أَنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِمَدْهَبِ الصَّحَابِيِّ، وَيُرَجَّحُ بِقَولِهِ، لاَ سِيَّمَا لاَ بُدَّ أَنْ أُبِيِّنَ هُنَا أَنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِمَدْهَبِ الصَّحَابِيِّ، وَيُرَجَّحُ بِقَولِهِ، لاَ سِيَّمَا الخُلفَاءُ الرَّاشِدُونَ، لاَ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُستَقِلَّةٌ، وَلَلكِنْ لِكُونِ هَلذَا القولِ صَدَرَ الخُلفَاءُ الرَّاشِدُونَ، لاَ أَنَّهُ حُجَّةٌ مُستَقِلَّةٌ، وَلَلكِنْ لِكُونِ هَلذَا القولِ صَدَرَ عَمَّنْ لَهُ فَضِيلَةٌ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَمَزِيَّةٌ عَلَىٰ مَنْ سِواهُ، وَعَلَىٰ هَاذَا دَأْبُ كَثِيرٍ عَمَّنْ لَهُ فَضِيلَةٌ عَلَىٰ هَاذَا دَأْبُ كَثِيرٍ

مِنَ العُلَمَاءِ فِي فُرُوعِ المَسَائِلِ.

وَلَعَلَّ هَاذَا هُوَ الأَقْرَبُ لِلصَّوَابِ؛ لِجَمْعِهِ بَينَ الأَدِلَّةِ، وَتَوسُّطِهِ بَينَ الأَدِلَّةِ، وَتَوسُّطِهِ بَينَ النَّفْيِ المُطْلَقِ، وَالإِثْبَاتِ غَيرِ المُقيَّدِ، دُونَ جُنُوحٍ أَوْ تَعْصُّبٍ، وَمِنْ غَيرِ المُقيَّدِ، دُونَ جُنُوحٍ أَوْ تَعْصُّبٍ، وَمِنْ غَيرِ إِنْ المُقالِمِ المَّوابِ. إِنْ الصَّوابِ.

#### المَطْلبُ العَاشِرُ ثَمَرةُ الخِلاَفِ

تَرتَّبَ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ خِلَافٌ فِي عَدَدٍ مِنَ المسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ، وَأَذْكُرْ هُنَا المَسْائِلَ الَّتِيْ كَانَ فِيهَا الاِعْتِمَادُ مُتَمَحِّضًا عَلَىٰ قُولِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ كَانَ فِيهَا دَلِيلٌ غَيرُهُ مِنْ عُمُومٍ وَنَحْوِهِ، وَلَاكِنْ اسْتُؤنِسَ الصَّحَابِيِّ، أَوْ كَانَ فِيهَا دَلِيلٌ غَيرُهُ مِنْ عُمُومٍ وَنَحْوِهِ، وَلَاكِنْ اسْتُؤنِسَ فِيهَا بِقُولِ الصَّحَابِيِّ.

وَنَظْرًا لِمَا يَقْتَضِيهِ بَحْثُهَا مِنَ الإِفاضَةِ فِي ذِكْرِ المَذَاهِبِ وَالأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ \_فَسَأَقْتَصِرُ عَلَى الإِشَارَةِ إِلَىٰ بعْضِهَا ؛ بِإِيجَازٍ، مُحِيلًا فِي آخِر الحَدِيثِ لِمَظَانِّهَا.

الأولىٰ: حُكْمُ صَلاَةِ الجُمُعَةِ لِمَنْ صَلَّىٰ العِيدَ:

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ فِيمَا إِذَا وَافَقَ العِيدُ يَومَ جُمُعَةٍ ، هَلْ تُجْزئ صَلاَةُ العِيدِ عَنْ حُضُور الجُمُعَةِ ؟

فَمِنْهُمْ: مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الإِجْزَاءِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ: مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِه، وَمِنْهُمْ: مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِه، وَمِنْهُمْ: مَنْ فَرَّقَ بَينَ الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ، وَبَينَ أَهْلِ القُرَىٰ وَأَهْلِ البَلَدِ، عَلَىٰ تَفْصِيلاَتٍ فِي كُتُبِ الفُرُوعِ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الهداية وشرحها فتح القدير» (۲/ ۳۹، ٤٠)، و«الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (۱/ ۲۰۱)، و«الأم» (۱/ ۲۳۹)، و«مغني المحتاج» (۱/ ۳۱٦)، و«المغني» (۱/ ۳۵۸)، و«الكافي» (۱/ ۲۲۹)، و«الشرح الكبير» (۱/ ٤٨٤).

وَلِكُلِّ اسْتِدْلاَلاَتٌ وحُجَجٌ، مِنْ أَهَمِّهَا: الإعْتِمَادُ عَلَىٰ أَقُوالِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَأَفْعَالِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَىٰ الإحْتِجَاجَ بِهَا.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ \_ وَالغَزَالِيُّ أَحَدُهُمْ \_: التَّفْصِيلُ، فَأَهْلُ القُرَىٰ الَّذِيْنَ تَلْزَمُهُمْ الجُمُعَةُ؛ إِذَا حَضَرُوا العِيدَ، يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي عَدَم حُضُور الجُمُعَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ البَلَدِ فَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ حُضُورُهَا.

وَلَهُمْ أَدِلَّةٌ عَلَىٰ ذٰلِكَ: نَقْلِيَّةٌ، وَعَقْلِيَّةٌ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِهِمْ (١).

أُمَّا مَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ: فَهُوَ أَنَّ حُضُورَ الجُمُعَةِ يَسْقُطُ عَمَّنْ صَلَّىٰ العِيدَ مُطْلَقًا إِلَّا الإِمَامَ (٢)، وَعَلَىٰ ذٰلِكَ سَارَ المُوَقَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

قَالَ فِي «المُغْنِيْ»: «وَإِنِ اتَّفَقَ عيدٌ فِي يَومِ جُمُعَةٍ، سَقَطَ حُضُورُ الجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّىٰ العِيدَ إِلَّا الإِمَامُ»(٣).

الثَّانِيَّةُ: جَزَاءُ الصَّيدِ:

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي جَزَاءِ الصَّيدِ الوَارِدِ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَجَزَآهُ مِنْ لَمُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ (٤) ، هَل المِثْلُ هُوَ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ ، أَوْ هُوَ القِيمَةُ ؟ .

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الأم» (۱/ ٢٣٩)، «مغني المحتاج» (۱/ ٣١٦)، «المجموع» للنووي (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المغني» (١/ ٣٥٨)، «الكافي» (١/ ٢٢٩)، «الشرح الكبير» (١/ ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٣) وبمثل هـنذا جاء في «الكافي» (١/ ٣٥٨)، وفي (١/ ٢٢٩)، وفي «الشرح الكبير»
 (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ المُرَادِ بِالمِثْلِ: النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ (١)، مُحْتَجِّينَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - حَيثُ حَكَمُوا بِذَٰلِكَ، وَقَضَوْا بِذَٰلِكَ، وَقَضَوْا بِذَٰلِكَ، وَقَضَوْا بِهِ (٢).

وَذَهَبَ بَعْضُ الحنفية إِلَىٰ: أَنَّ المُرَادَ: القِيمَةُ، وَلَهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَدِلَّةٌ مَوجُودَةٌ فِي كُتُبهمْ (٣).

وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ مُتَّفِقُونَ فِي المَسْأَلَةِ، لَكِنَّ الحَنَابِلَةَ الَّذِينَ يَرُوْنَ الاِحْتِجَاجَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ يَجْعَلُونَهُ مِنْ عُمْدَتِهِمْ فِي الاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ هَاذِه المَسْأَلَةِ (٤٠).

وَأُمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْنِسُونَ بِهِ، ويَعْتَمِدُونَ عَلَىٰ ظَاهِر الآيَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ فِي كُتُبهمْ بِذَٰلِكَ مَذْهَبًا وَاسْتِدْلَالاً (٥٠).

وَمَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ وُجُوبُ النَّظِيرِ مِنَ النَّعَمِ، وَقَدْ نصَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ فَي «المُغْنِي»، وَاسْتَدلَّ لَهُ بِعَدَدٍ مِنَ الأَدِلَّةِ، مِنْ أَهَمِّهَا: عَمَلُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغنى» (٣/٤٠٥).

 <sup>(</sup>۲) فقد حكم عمر وعثمان وعلي وغيرهم في النعامة ببدنة، وحكم أبوعبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر فيه ببقرة، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة. ينظر: المغنى (٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الهداية وشرحها فتح القدير»(٣/٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المغني» (۳/ ٥١٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الأم» (١٨٧/٢)، (المجموع» للنووي (٧/٣٦٣)، «مغني المحتاج» (١/٤٢٥).

الصَّحَابَةِ (١)، وَلا غَرْوَ فَهُوَ مِمَّنْ يَرَىٰ الإحْتِجَاجَ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ وَيَنْتَصِرُ لَهُ (٢).

وَالمَسَائِلُ الخِلَافِيَّةُ الفَرْعِيَّةُ المُتَرَتِّبَةُ عَلَىٰ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ الأُصُولِيَّةِ كِثِيرَةٌ، لَيسَ هَاذَا مَقَامَ التَّفْصِيلِ فِيهَا.

وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ احْتُجَّ فِيهَا اعْتِمَادًا أَوِ اسْتِئْنَاسًا بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ \_ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي ذَٰلِكَ .

وَمِنْ خِلَالِ اطِّلَاعِيْ عَلَىٰ مَا كَتَبَهُ العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي ذِكْرِ هَانَ المَسَائِلِ وَجَدْتُهَا كَثِيرَةً جِدًّا يَطُولُ المَقَامُ بِتَفْصِيلِ القَولِ فِيهَا، فَرَأَيتُ أَنْ أُشِيرَ إِلَىٰ أَهَمِّهَا، مَعَ الإِحَالَةِ لِمَظَانِّهَا، وَفِيْ ذَٰلِكَ خُرُوجٌ مِنَ العُهْدَة، إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ حُكْمِ سُجُودِ التَّلاَوَةِ؛ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ، أَوْ مُسْتَحَبُّ؟ وَأَصْحَابُ القَوْلَينِ كِلَيْهِمَا مُحْتَجُّونَ بِأَقْوَ الرِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ. وَكَذْلِكَ مَسْأَلَةُ زَكَاةِ الحُلِيِّ؛ هَلْ هِيَ وَاجبَةٌ، أَوْ لاَ؟.

وَمَسْأَلَةُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ، وَحُكْمِهَا.

وَالمُعْتَمِرُ مَتَىٰ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ، وَإِذَا أَفْسَدَ الزَّوجَانِ حَجَّهُمَا بِالجِمَاعِ وَأَرَادَا القَضَاءَ، هَلْ يَتَفَرَّقَانِ مُدَّةً أَدَاءِ المَنَاسكِ، أَوْ لاَ؟.

وَحُكْمُ جَزَاءِ صَيْدِ الحَمَامِ، وَتَحْدِيدِهِ، وَكَذْلِكَ جَزَاءُ صِغَارِ الصَّيدِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المغني» (۳/ ۰۹۹، ۱۱۱ه).

<sup>(</sup>٢) وينظر: «الكافي» له (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٦).

وَمَسْأَلَةُ العِينَةِ (١)، مِنْ حَيْثُ حُكْمُهَا، وَحُكْمُ النَّكَاحِ في العِدَّةِ، وَمَسْأَلَةُ خِيَارِ العَيبِ فِي النُّكَاحِ، وَاسْتِحْقَاقِ الصَّدَاقِ بِالخَلْوَةِ؛ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ، وَإِرْثِ المُطَلَّقَةِ فِي مَرَضِ المَوتِ، وَالحُكْمُ بِالتَّفْرِيقِ لِزَوْجَةِ المَفْقُودِ، وَحُكُمُ قَطْعِ يَدِ الخَادِمِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ، وَمِقْدَارُ الضَّمَانِ فِي الجِنَايَةِ عَلَىٰ الحَيوَانِ، وَالمِقْدَارُ الوَاجِبُ فِي الجِزْيَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَحُكْمُ نِكَايَةِ الأَعْدَاءِ فِي أَمُوالِهِمْ، وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ، وَمِقْدَارُ أَقلِّ مُدَّةِ الحَيض، وَغَيرِهَا.

تِلْكَ أَهَمُّ المَسَائِلِ الَّتِيْ وَقَفْتُ عَلَيهَا مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا خِلاَفٌ بَينَ العُلَمَاءِ، نَتِيجَةً لِلْخِلاَفِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ، وَمَنْ أَرَادَ الإِسْتِزَادَةَ، فَعَلَيهِ بِالْإِطِّلَاعِ عَلَىٰ المَظَانِّ المُخَصَّصَةِ لِذَٰلِكَ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وهي شراء الرجل أو وكيله ماباعه بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن من البائع، أو وكيله، وصورتها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها نقدًا بأقل من الثمن الذي باعه به، أو بنفس الثمن إلى أقرب من الأجل، أو بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل، وقد اختلف الفقهاء في حكمها، ينظر: «المغنى» (٤/ ١٩٣، ١٩٥).

ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٧١، ٢٧٤)، و«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص(١٨٠)، و «المحصول» (٢/ق٣/ ١٨١)، و «التمهيد» للأسنوي ص(٤٨٥)، و «القواعد والفوائد الأصولية» لابن للحام (٢/ ٢٩٧).

## المَطْلبُ الحَادِي عَشَرَ نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ

بَعْدَ أَنْ تَمَّتْ مَعْرِفَةُ جُلِّ حَيْثِيَّاتِ المَسْأَلَةِ، يَحْسُنُ فِي نِهَايَةِ هَلْذَا الدَّلِيلِ أَنْ أَذْكُرَ بَعْضَ الجَوَانِبِ اليَسِيرَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ بَينَ الإِمَامَينِ ؟ وَمِنْ ذَٰلِكَ:

#### ١\_ طَريقَةُ العَرْضِ:

اتَّصَفَ عَرْضُ الغَزَالِيِّ للدَّلِيلِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِ بِشَيءٍ مِنَ البَسْطِ وَالتَّوسُعِ، مُوازنة بِعَرْضِ المُوفَّقِ، يَسْتَوِيْ فِي ذٰلِكَ عَرْضُ أَدِلَّةِ وَحُجَجِ المَذَاهِبِ، وَالإعْتِرَاضَاتِ، وَالإَجَابَاتِ، وَالمَسَائِلِ وَالفُصُولِ المُتعَلِّقَةِ بِهِ، فقَدْ سَادَ عَرْضَ المُوفَّقِ الإِخْتِصَارُ النِّسْبِيُّ فِي عَرْضَ المُوفَقِ الإِخْتِصَارُ النِّسْبِيُّ فِي الجُمْلَة (۱).

#### ٢ حُكْمُ تَقْلِيدِ الصَّحَابةِ:

بعْدَ عَرْضِ الْعَزَالِيِّ الْخِلَافَ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ، وَذِكْرِهِ الأَدِلَّةَ وَالْمُنَاقَشَاتِ \_ عَقَدَ مَسْأَلَةً صَدَّرَهَا بِقَوْلِهِ: «إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنْ لَمْ يَجِبْ تَقْلِيدُهُمْ، فَهِلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ»؟(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٦٠ ـ ٢٧٤) «الروضة» ص(١٦٥ ـ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) «المستصفىٰ» (٢٦٧١).

ثُمَّ أَجَابَ عَنْ ذٰلِكَ مُفَصِّلًا الَقُولَ فِيهِ، مُبَيِّنًا أَنَّ العَامِّيَّ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُهُمْ، أَمَّا العَالِمُ فَقَدْ ذَكَرَ الخِلَافَ فِيهِ، وَنَقَلَ الرِّوَايَاتِ عَنِ الشَّافِعِيِّ، ورَجَّحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيْدُ، بَلْ عَلَيهِ العَمَلُ بِالأَدِلَّةِ.

وَسَاقَ ذٰلِكَ بِاخْتِصَارٍ، مُحِيلاً إِلَىٰ كِتَابِ الإِجْتِهَادِ، ثُمَّ أَوْرَدَ بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ الوَاردَةِ عَلَىٰ مَا اخْتَارَهُ، وَأَجَابَ عَنْهَا (١).

أُمَّا المُوفَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ: فَقَدْ عَقَدَ بَعْدَ عَرْضِهِ أَصْلَ المَسْأَلَةِ فَصْلاً صَدَّرَهُ بِقُولِهِ: "وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَولَينِ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الأَخْذُ بِقُولِ بَعْضِهِمْ مِنْ غَيرِ دَلِيلِ" (٢).

فَكَأَنَّهُ خَصَّ الفَصْلَ بِبَيَانِ جُكْمِ المُجْتَهِدِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُقَلِّدِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُقَلِّدِ، وَالإِمَامَانِ مُتَّفِقَانِ فِي لُبِّ المَسْأَلَةِ عَلَىٰ أَنَّ المُجْتَهِدَ لاَ يُقَلِّدُ، بَلْ عَلَيهِ العَمَلُ بالدَّلِيل.

وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ قُدَامَةَ القَوْلَ المُخَالِفَ فِي ذَٰلِكَ، وَحُجَّتَهُ، وَرَدَّ عَلَيهِ (٣)، فَفِيْ هَلذَا المَبْحَثِ خِلاَفٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ، مِنْ حَيثُ العُنْوَانُ، وَطَرِيقَةُ العَرْض، لَكِنْ المَضْمُونَ وَاحِدٌ بِحَمْدِ اللهِ.

٣- خَتَمَ الغَزَالِيُّ هَاذَا الدَّلِيْلَ بِفَصْلٍ أَوْرَدَ فِيهِ بَعْضَ التَّفْرِيعَاتِ وَالنَّصُّوصِ لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي القَدِيمِ عَلَىٰ تَقْلِيدِ الصَّحَابَةِ، مُدَعِّمًا ذٰلِكَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/۲۲۷، ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) «الروضة» ص(۱۶۶).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٦٦، ١٦٧).

بِذِكْرِ رَأْيِهِ فِيمَا أَوْرَدَهُ، وَمُفَنِّدًا بَعْضَ الْإعْتِرَاضَاتِ الوَارِدَةِ عَلَيهِ (١). وَمِنَ الطَّبَعِيِّ أَلَّا يُورِدَ المُوفَقَّ شَيئًا مِنْ ذٰلِكَ؛ لأَنَّهُ منْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، فَكَمَا يُورِدُ الغَزَالِيُّ أَقْوَالًا وَتَفْرِيعَاتٍ للشَّافِعِيِّ وَأَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ،

يُورِدُ المُوفَّقُ أَقْوَالَ أَيْمَّةِ المَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ، وَكِبَّارِ الأَصْحَابِ فِيهِ.

تِلْكَ أَهَمُّ الأُمُورِ الَّتِيْ لَزِمَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهَا فِي هَاذَا الدَّلِيلِ؛ لِيَقِفَ القَارِئ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الخِلَافِ بَينَ الإِمَامَينِ فِيهِ، وَنَتَائِجِ ذَٰلِكَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» ص (۲۷۱، ۲۷٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر في هاذا المبحث: «المعتمد» (۲/ ۳۹۳)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۰۰)، و «كشف الأسرار» (۳/ ۲۱۷)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۱۸۲)، و «منتهى السؤل» ص (۲۰ ۲)، و «شرح التنقيح» ص (٥٤٥)، و «الوصول» (۲/ ۳۷۰)، و «المحصول» (۲/ ق۳/ ۱۷۲)، و «الإحكام» (٤/ ۱۶۹)، و «الإبهاج» (۳/ ۱۹۲)، و «نهاية السول» (٤/ ۳۰۶)، و «حاشية البناني» (۲/ ۳۵۶)، و «المسودة» ص (۳۳۳)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۳۵۳)، و «أعلام الموقعين» (٤/ ۱۱۸)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۶۳).

#### الفَصْلُ الثَّالِثُ الإِسْتِحْسَانُ

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ فِي هَاذَا الدَّلِيلِ عَلَىٰ جُمْلَةِ مَسَائِلِهِ؛ سَوَاءٌ مِنْ حَيثُ مَفْهُومُهُ، والمُرَادُ بِهِ، أَمْ مِنْ حَيثُ الإحْتِجَاجُ بِهِ، وتَفْصِيلُ القَولِ فِيهِ؛ بِنَاءً عَلَىٰ تَحْدِيدِ مَفْهُومِهِ.

وَيَكَادُ يَكُونُ الْخِلَافُ بَينَهُمَا شَكْلِيًّا وَمُنْحَصِرًا فِي أُمُورِ يَسِيرَةٍ، وَلِذَٰلِكَ لَنْ أُطِيْلَ فِي ذِكْرِ الْأُمُورِ المُتَعلَّقَةِ بِهِ؛ لِخُرُوجِ ذَٰلِكَ عَن الخُطَّةِ المَرْسُومَةِ لِهِ لَا الْكِتَابِ، وَسَأَكْتَفِيْ بِذِكْرِ الْمَطَالِبِ الْآتِيَةِ:

المَطْلَبُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُهُ لُغَةً

المَطْلَبُ الثَّانِيْ: تَعْرِيفُهُ اصْطِلاَحًا.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ : مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ .

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: مَذْهَبُ الإِمَامَينِ فِيهِ، وَتَحْقِيقُ الفَرْقِ بَينَهُمَا.

المَطْلَبُ الخَامِسُ: نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ.



#### المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَعْريفُهُ لُغَةً

الإسْتِحْسَانُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ الحُسْنِ، يُقَالُ: اسْتَحْسَنَ الرَّجُلُ كَذَا: إِذَا عَدَّهُ حَسَنًا.

وَالحَسَنُ بِالتَّحْرِيكِ: مَا حَسُنَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، فَهُو َاسْتِفْعَالٌ مِنَ المُحْسْنِ.

وَيُطْلَقُ عَلَىٰ مَا يَمِيلُ إِلَيهِ الإِنْسَانُ وَيَهْوَاهُ ؛ سَوَاءٌ مِنَ الأُمُورِ الحِسِّيَّةِ ، أَمْ مِنَ المَعْنَوِيَّةِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر في المعني اللغوي: «الصحاح» (٥/ ٢٠٩٩)، و«أساس البلاغة» ص(١٢٦)، و«المصباح» (١/ ١٣٦)، و«القاموس» (٤/ ٢١٣)، و«تاج العروس» (٩/ ١٧٥)، مادة «حسن».

#### المَطْلَبُ الثَّانِيْ تعْرِيْفُهُ اصْطِلاَحًا

اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي تَعْرِيفِ الاِسْتِحْسَانِ اخْتِلاَفًا كَبِيْرًا، فَكَثُرَتْ فِي الْحُدُودُ، وَتَنَوَّعَتِ الصِّيَغُ.

وَأَهَمُّ المَعَانِي الَّتِيْ يُطْلَقُ عَلَيهَا ثَلَاثَةٌ :

الْأُوَّالُ: مَا يَسْتَحْسِنُهُ المُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ (١).

الثَّانِيْ: أَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المُجْتَهِدِ ، لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ التَّعْبِيرِ عَنْهُ (٢). الثَّالِثُ: أَنَّهُ العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا ؛ لِدَليلٍ خَاصِّ مِنْ كِتَابِ الثَّالِثُ: أَنَّهُ العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا ؛ لِدَليلٍ خَاصِّ مِنْ كِتَابِ الثَّالِثُ : أَنَّهُ العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا ؛ لِدَليلٍ خَاصِّ مِنْ كِتَابِ أَنَّهُ سُنَّةً (٣).

وَهُوَ بِهَاذًا المَفْهُوم لاَ يُنَازِعُ أَحَدٌ فِي صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ (١)، وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) هَـٰذا التعريف أوردهُ الإِمامان، ولَم ينسباه لأحد، وأبطلاه، ينظر: «المستصفىٰ» (۲/ ۲۷٤)، «الروضة» ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٢) وهو من تعريفات الحنفية، كما في «الإحكام» (١٥٧/٤)، ولم أجده في كتبهم التي وقفت عليها، إلا أنَّ السرخسي في «أصوله» (٢/ ٢٠٠) أورد معنى قريبًا منه.

<sup>(</sup>٣) وهو تعريف أورده الإمامان، ويُنسب إلى الكرخي بصيغة نحو هاذه، ينظر: «كشف الأسرار» (٤/ ٣)، و «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني (٢/ ٨١)، و «المستصفى» (١/ ٢٨٢)، و «المحصول» (٢/ ق٣/ ١٦٩)، و «الإحكام» (٤/ ١٥٨)، و «الإبهاج» (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٣)، و «الإحكام» (٤/ ١٥٩)، و «الروضة» ص(١٦٧).

وُجِدَ خِلَافٌ فِي التَّسْمِيَةِ مِمَّنْ أَنْكُرُوهُ، وَتَنَوُّعٌ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ مِمَّنْ أَثْبَتُوهُ. وَتَنَوُّعٌ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ مِمَّنْ أَثْبَتُوهُ. وَهَاذِهِ بَعْضُ صِيَغِهمْ فِي حَدِّهِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿إِنَّهُ الْعُدُولُ عَنْ مُوجَبِ قِيَاسٍ إِلَىٰ قِيَاسٍ أَقُوكَ منْهُ ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿هُو تَخْصِيصُ قِيَاسِ بِدَلِيلِ أَقْوَىٰ منْهُ ».

وَقِيْلَ: «إِنَّهُ دَلِيلٌ يُقَابِلُ القِيَاسَ الْجَلِيِّ»، وَأَطلَقَ عليهِ بَعْضُهُمْ: «أَنَّهُ القِيَاسُ الْخَفِيُّ» (١٠).

وَقَالَ آخَرُونَ: «إِنَّهُ الأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابِلِ دَلِيلٍ كُلِّيِّ "(٢). وَقَالَ قَوْمٌ: «إِنَّهُ تَرْكُ وَجْهٍ منْ وُجُوهِ الإِجْتِهَادِ غَيرِ شَامِلٍ شُمُولَ الأَلْفَاظِ؛ لِوَجْهِ هُوَ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَهُوَ حُكْمُ الطَّارِئَ عَلَىٰ الأَوَّلِ "(٣).

تِلْكَ أَهَمُ العِبَارَاتِ الَّتِيْ أَطْلَقَهَا الْأَصُولِيُّونَ عَلَىٰ الاِسْتِحْسَانِ (٤).

وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ أَنَّ الإِسْتِحْسَانَ بِمَعْنَيهِ الأَوَّلَينِ اللَّذَينِ يَكُونُ فِيهِمَا مَحْضَ اجْتِهَادٍ عَقْلِيٍّ، بِدُونِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ - قَدْ حَصَلَ الاِتِّفَاقُ عَلَىٰ رَدِّهِ (٥)، أَمَّا الإِسْتِحْسَانُ بِمَعْنَاهُ الثَّالِثِ، مَعَ تعَدُّدِ صِيَغِهِ فَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدُ

<sup>(</sup>۱) تلك جملة من تعريفات الحنفية، ينظرها في: «كشف الأسرار» (٣/٤)، و«شرح التلويح» (٢/٨)، و«الإحكام»(٤/٧٥).

<sup>(</sup>٢) وهو تعريف المالكية، ينظر: «الاعتصام» (١٣٩٢)، و«الموافقات» (٤/٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) وهو تعريف أبي الحسين البصري، ينظر: «المعتمد» (٢٩٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المعتمد» (٢٩٥٢)، «كشف الأسرار» (٣/٤)، «الاعتصام» (٢/ ١٣٨)، «الإحكام» (٤/ ١٥٧)، «إرشاد الفحول» ص(٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٥٧)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٤١).

فِي مَعْنَاهُ، وَإِنْ حَصَلَ خِلَافٌ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَالتَّعْبِيرِ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ أَقْرَبَ العِبَارَاتِ فِي نَظَرِيْ مَا أُورَدْتُهُ فِي المَعْنَىٰ الثَّالثِ(١). وَلِلْوُقُوفِ عَلَىٰ المَذَاهِبِ فِي حُجِّيَتِهِ أُورِدُ الفِقْرَةَ الآتِيَةَ:

<sup>(</sup>۱) وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها؛ لدليل خاص من كتاب أو سنة، ونحو ذلك من الصيغ، والمهم المعنى والجوهر، لا مجرد الحد والصيغة.

#### المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي حُجِّيَّتِهِ<sup>(١)</sup>

اخْتَلَفَ الْأُصُولِيَّين فِي حُجِّيَّةِ الاِسْتِحْسَانِ، وَلَهُمْ فِي ذُلِكَ مَذْهَبَانِ مَشْهُورَان:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ حُجَّةٌ؛ وَإِليْهِ ذَهَبَ أَبُوحَنِيفَةَ (٢)، وَمَالِكٌ (٣)، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ (٤)، مَعَ خِلَافِهِمُ اللَّفْظِيِّ فِي إِيْرَادِ العِبَارَاتِ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَيهِ.

<sup>(</sup>۱) لم أذكر هنا تحرير محل النزاع؛ لأنه كما سيتضح فيما بعد: أنَّ الأئمة متفقون على صور من الاستحسان، نفيًا وإثباتًا، ونزاعهم فيه شكلي، وأنَّ من أثبت، فقد، أثبت غير مانفاه الآخر، وبالعكس، إلَّا أنَّ منهم من أنكر التسمية، وأثبت مدلولها، ومنهم من أثبت المدلول والتسمية، فلذا كان من المناسب تقديم آراء العلماء، ومذاهبهم، مع مناقشتها، ومن ثم يتبين موضع النزاع. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أُصول السرخسي» (٢/٩٩١)، و«كشف الأسرار» (٢/٤)، و«فتح الغفار» (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الموافقات» (٤/ ٢٠٥)، و«الاعتصام» (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المسودة» ص (٥٤١)، و «الروضة» ص (١٦٧)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الرسالة» ص (٥٠٣)، و «الأم» (٧/ ٢٩٣)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٧٤)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٧٤)، و «المنخول» ص (٣/ ٣٥٨)، و «الإحكام» (٤/ ١٥٦)، و «الإبهاج» (٣/ ١٨٨)، و «نهاية السول» (٤/ ٣٥٣).

شَرَّعَ»(١)، وَلِكُلِّ حُجَجٌ وَأَدِلَّةٌ، وَعَلَيْهِ اعْتِرَاضَاتٌ وَمُنَاقَشَاتٌ، مَبْسُوطَةٌ فِي مَظَانِّهَا، وَلَيسَ المَقَامُ مَقَامَ سَرْدِهَا(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۷٤)، و «المنخول» ص (۳۷٤)، و «الإحكام» (٤/ ٢٥٦)، و «الإبهاج» (٣/ ١٥٨)، و «نهاية السول» (٤/ ٩٩٩)، و «حاشية البناني» (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «أصول السرخسي» (۲/۷۰۲)، و«منتهىٰ السؤل» ص(۲۰۸)، و«شرح التنقيح» ص(٤٥١)، و«الاعتصام» (١٣٧٢)، و«المحصول» (٢/ق٣/١٧٢)، و«الإحكام» (٤/ ٣٩٩)، و«نهاية السول» (٤/ ٣٩٩)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٤٠٨).

## المَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الإِمَامَينِ فِيهِ، وَتَحْقِيقُ الفَرْقِ بِينَهُمَا

( أ ) عَذَّ الغَزَالِيُّ الاِسْتِحْسَانَ مِنَ الأَدِلَّةِ المَوْهُومَةِ، وَذَكَرَ كَلِمَةَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ المَشْهُورَةِ (١٠).

وَقَدْ أَحْسَنَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ حِينَمَا بَدَأَ بِذِكْرِ مَعَانِيْ الْاِسْتِحْسَانِ قَبْلَ رَدِّهِ مُطْلَقًا؛ فَقَالَ: «ورَدُّ الشَّيءِ قَبْلَ فَهْمِهِ مُحَالٌ، فَلاَ بُدَّ أُوَّلاً مِنْ فَهْمِ الْاِسْتِحْسَانِ» (٢)، وَشَرَعَ فِي ذِكْر مَعَانِيهِ (٣).

وَهَاذَا يُلْمَحُ بَادِئ ذِيْ بَدْءٍ إِلَى أَنَّهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ لاَ يُطْلِقُ الحُكْمَ بِرَدِّ الإستِحْسَانِ، وَسَيَتَأَكَّدُ هَاذَا الأَمْرُ قَرِيبًا إِنْ \_ شَاءَ اللهُ \_ فَقَدْ ذَكَرَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ لِلإِسْتِحْسَانِ.

الأُوَّلُ: مَا يَسْتَحْسِنُهُ المُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ، وَقَدْ رَدَّ هَلْذَا المَعْنَىٰ، مُؤكِّدًا أَنَّ مَصْدَرَ الأَحْكَامِ التَّلَقِّي وَالسَّمْعُ، وَلَيْسَ الإِسْتِحسَانَ العقْلِيَّ، مُورِدًا إِجْمَاعَ الأُمَّةِ عَلَىٰ أَنَّ العَالِمَ لَيسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَوَاهُ وشَهْوَتِهِ، مِنْ غَيرِ نَظْرٍ فِي الأَدِلَةِ، والإِسْتِحْسَانُ مِنْ غَيرِ نَظَرٍ فِي أَدِلَةِ الشَّرْعِ حُكْمٌ بِالْهَوَىٰ المُجَرَّدِ، في الأَدِلَةِ، والإِسْتِحْسَانُ مِنْ غَيرِ نَظَرٍ فِي أَدِلَةِ الشَّرْعِ حُكْمٌ بِالْهَوَىٰ المُجَرَّدِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (٢٧٤١\_ ٢٨٣).

وَلاَ قَائِلَ بِجُوازِ هَاذَا(١).

وَأَخَذَ يُفَنِّدُ ثَلَاثَ شُبَهٍ لِلْقَائِلِينَ بِلْلِكَ، أَوْرَدَهَا أَدِلَّةً عَلَىٰ الأَخْذِ الأَخْذِ الإَسْتِحْسَانِ، وَاعْتِبَارِهِ دَلِيلاً (٢).

وَقِدْ أَثْبَتَ الغَزَالِيُّ عَدَمَ دَلاَلَتِهَا عَلَىٰ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ تَعْرِيفِ لِلاِسْتِحْسَانِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَهُمْ فِي بَعْضِهَا لإعْتِبَارِهَا؛ أَدِلَّةٌ نَصِّيَّةٌ أَوْ قِيَاسِيَّةً، لَلكِنْ خَالَفَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ، وَالدَّلاَلَةِ عَلَى مَا قَصَدُوهُ (٣).

المَعْنَىٰ الثَّانِيْ: أَنَّ المُرَادَ بِهِ: دَلِيْلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المُجْتَهِدِ، لاَ تُسَاعِدُهُ العِبَارَةُ عَنْهُ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِبْرَازِهِ وَإِظْهَارِهِ.

وَحَكَمَ عَلَىٰ هَاذَا المَعْنَىٰ بِأَنَّهُ هَوَسُنْ ، مُبَيِّنًا وَجْهَ كَونِهِ كَذَٰلِكَ (٥) ، مُبَيِّنًا وَجْهَ كَونِهِ كَذَٰلِكَ (٥) ، مُورِدًا بَعْضَ أَمْثِلَتِهِمْ ، مُنْكِرًا تَسْمِيتَهَا اسْتِحْسَانًا (٢) ، وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَٰلِكَ : «كَيفَ وَإِنْ كَانَ هَاذَا دَلِيلًا ، فَلَا نُنْكِرُ الحُكْمَ بِالدَّلِيْلِ ، وَلاكِنْ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُسَمَّىٰ بَعْضُ الأَدلَّةِ اسْتِحْسَانًا »(٧) .

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٧٦ ـ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الهَوَسَ في اللغة: طرفٌ من الجنون، ينظر: «الصحاح» (٩٩٢/٣) للجوهري مادة «هوس»، وقال الطوفي: «هوفي عرف الناس: الكلام الخالي عن فائدة»، ينظر: «شرح الطوفي» (٢/ ٨٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢).

<sup>(</sup>V) «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٢).

وَمِنْهُ يُفْهَمُ: أَنَّهُ أَخَذَ عَلَيهمْ مُجَرَّدَ التَّسْمِيةِ وَالحَدِّ، مَعَ مُوافَقَتِهمْ فِي مَضْمُونِ مَا ذَهَبُوا إِلَيهِ.

المَعْنَىٰ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَيسَ عِبَارَةً عَنْ قَولٍ بِغَيرِ دَلِيلٍ، بَلْ هُوَ بِدَليلٍ (١)؟ وَهُوَ أَجْنَاسٌ، مِنْهَا:

العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا؛ بِدَليل خَاصٌّ مِنَ القُرْآنِ. وَمِنْهَا: أَنْ يُعْدَلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا؛ بِدَليلِ مِنَ السُّنَّةِ (٢).

وَقَدْ ذَكَرَ أَمْثِلَةً عَلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ خَتَمَ المَسْأَلَةَ بِمَا يُؤَكِّدُ مُوافَقَتَهُ، فِي المَضْمُونِ، وَمُخَالَفَتَهُ فِي الشَّكْلِ وَالتَّسْمِيَةِ؛ فَقَالَ: «وَهَـٰذا مِمَّا لاَ يُنْكَرُ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الاِسْتِنْكَارُ إِلَىٰ اللَّفْظِ، وَتَخْصِيصِ هَـٰذَا النَّوْعِ مِنَ الدَّلِيلِ بتَسْمِيَتِهِ استِحْسَانًا مِنْ بَينِ سَائِرِ الأَدِلَّةِ»(٣).

وَمِنْ ذَٰلِكَ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ الغَزَالِيَّ يُخَالِفُ فِي المَعْنيين الأَوَّلَين لِلإِسْتِحْسَانِ، وَيُوافِقُ فِي المَعْنَىٰ الأَخِيْرِ مَضْمُونًا؛ وَإِنْ لَمْ يَرْتَضِ الْتَسْمِيَةَ؛ فَيَكُونُ حَاصِلُ مَذْهَبِهِ القَولَ بِحُجِّيَّةِ الإِسْتِحْسَانِ، بِهَاذَا المَعْنَىٰ، وَالعِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ وَالمَعَانِيْ لاً بالأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي.

وَقَدْ أَتْبَتَ هَاٰذَا المَدْهَبَ فِي كِتَابِهِ «المَنْخُولِ»، وَسَلَكَ مَسْلَكَ ذِكْر المَعَانِيْ؛ مُوافِقًا فِي مَضْمُونِ بَعْضِهَا، وَمُخَالِفًا فِي التَّسْمِيَةِ وَالمَعَانِيْ

المستصفى (١/ ٢٨٢).

ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٨٣). (٢)

المصدر نفسه (١/ ٢٨٣).

الأُخْرَىٰ <sup>(١)</sup>.

فَقَدْ أَكَّدَ فِيهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِيْقَةِ الاِسْتِحْسَانِ قَبْلَ الحُكْمِ عَلَيهِ (٢)، وَأَوْرَدَ جُمْلَةً مِنَ المَعَانِيْ رَادًّا بَعْضَهَا، وَمُجِيزًا الآخَرَ (٣)؛ وَهَلْذَا المَنْهَجُ هُو نَفْسُهُ الَّذِي سَلَكَهُ فِي «المُسْتَصْفَىٰ».

كَمَا بَيَّنَ فِي المَنْخُولِ أَنَّ مِنَ الاسْتِحْسَانِ مَا هُو بَاطِلٌ، وَمِنْهُ مَا هُو صَحِيحٌ مَقْبُولٌ(٤).

وَهَاٰذَا يُدَعِّمُ مَا أُرِيْدُ الوصُولَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: يرَىٰ التَّفْصِيلَ فِي المَعَانِيْ، فَيُوافِقُ فِي بَعْضِهَا، وَيُخَالِفُ فِي الأُخْرَىٰ، وَلاَ يَرَىٰ التَّسْمِيَةَ، وَتَخْصِيصَ دَليلٍ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ يُرْجِعُهُ إِلَى أَدِلَّةٍ يَرَىٰ التَّسْمِيَةَ، وَتَخْصِيصَ دَليلٍ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ يُرْجِعُهُ إِلَى أَدِلَّةٍ يَقُلِيَّةٍ، أَوْ عَقْلِيَّةٍ أُخْرَىٰ.

(ب) أَمَّا المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقَدْ عَدَّ الإسْتِحْسَانَ مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا (٥) ؛ وَهَاذا: لاَ غُبَارَ عَلَيهِ مِنْ حَيثُ تَخْصِيصُهُ بِهَاذَا الإسْمِ، وَقَدْ سَارَ فِي جُمْلَةِ هَاذَا المَبْحَثِ، عَلَىٰ مَا سَارَ عَلَيهِ الغَزَالِيُّ، حَيثُ صَدَّر الدَّليلَ بقَولِهِ: «وَلاَبُدَّ أَوَّلاً مِنْ فَهْمِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المنخول» ص(٤٧٧\_٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر نفسه ص(٣٧٥، ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المنخول» ص(٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «الروضة» ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر نفسه.

ثُمَّ ذَكَرَ مَعَانِيهِ الثَّلاَثَةَ (١)، لَكِنَّهُ بَدَأَ بِأَقْوَاهَا، وَهُو أَنَّ المُرَادَ بِهِ: «العُدُولُ بِحُكْمِ المسَائِلِ عَنْ نظَائِرِهَا؛ لِدَليلٍ خَاصِّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (٢). وَتَوَّجَ هَلذَا المَبْحَثَ بِالنَّقْلِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ فِي المَسْأَلَةِ (٣)، وَتَوَّجَ هَلذَا المَبْحَثَ بِالنَّقْلِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ فِي المَسْأَلَةِ (٣)، وَتَوَّجَ هَلذَا المَبْحَثَ بِالنَّقْلِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ فِي المَسْأَلَةِ (٣)، وَأَثْبَتَ أَنَّ القَولَ بِالإِسْتِحْسَانِ هُو مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ -: وَهُو: «أَنْ تَتُرُكَ حُكْمًا إِلَىٰ حُكْم أُولَىٰ مِنْهُ (٤).

ثُمَّ قَالَ المُوفَقَّ لَ رَحِمَهُ اللهُ \_: ﴿ وَهَـٰذَا مِمَّا لَا يُنْكَرُ ، وَإِنْ اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الرصْطِلاَ حَاتِ مَعَ الاتِّفَاقِ فِي المَعْنَىٰ » (٥) .

بَعْدَ ذَٰلِكَ ذَكَرَ المَعْنَيَينِ الآخَرَينِ، وَشَيئًا مِنَ الأَدِلَّةِ، مَعَ رَدِّهِ عَلَيهَا(٦).

وَقَدْ سَارَ فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ طَرِيْقَةِ الغَزَالِيِّ، فِي المُنَاقَشَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ اسْتَعْمَلَ بَعْضَ عِبَارَاتِهِ، وَمُنَاقَشَتِهِ، وَتِلْكَ مِنْ أَمَارَاتِ مُوافَقَتِهِ لَهُ.

وَمِنْ خِلالِ هَاذَا العَرْضِ المُوجَزِ: يُدْرِكُ القَارِئَ أَنَّ المُوفَقَى - رَحِمَهُ اللهُ - يَرَىٰ التَّفْصِيلَ فِي مَعَانِيْ الإسْتِحْسَانِ، فَبَعْضُهَا مَقْبُولٌ، وَإِنْ سُمِّيَ السِّحْسَانًا، فَالعِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ لاَ بِالأَلْفَاظِ، وَبَعْضُهَا الآخَرُ مَرْدُودٌ، وَهُوَ اسْتِحْسَانًا، فَالعِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ لاَ بِالأَلْفَاظِ، وَبَعْضُهَا الآخَرُ مَرْدُودٌ، وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٧ \_ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص (١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) كالقاضي يعقوب، وهو أبوعلي يعقوب بن إبراهيم البرزيني، من كبار علماء الحنابلة ـ رحمهم الله ـ ينظر: ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٧٣)، «شذرات الذهب» (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الروضة» ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق ص (١٦٧ ـ ١٦٩).

مَا يَكُونُ اسْتِحْسَانًا عَقْلِيًّا مَحْضًا، وَنَحْوَهُ.

وَأَكَّدَ: أَنَّ المَعْنَىٰ الأَوَّلَ لِلاسْتِحْسَانِ مَقْبُولٌ، وَيُعْتَبَرُ حُجَّةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَام أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللهُ (١).

#### (ج) تَحْقِيقُ الفَرْقِ بِينَهُمَا:

مِمَّا سَبَقَ مِنْ عَرْضِ مَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ لاَ أَظُنُّ أَحَدًا يَتَرَدَّدُ فِي الحُكْمِ بِاتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ مَضْمُونِ المَسْأَلَةِ، وَهُوَ التَّفْصِيلُ فِي مَعَانِي الإِسْتِحْسَانِ.

فَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ قَبُولِ المَعْنَىٰ الَّذِيْ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المُرَادَبِهِ: «العُدُولُ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا؛ لِدَلِيلٍ خَاصِّ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ»، وَرَدَ المَعْنَيَنِ الآخَرَينِ.

هَلْذًا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ فِي المَسْأَلَةِ، وَهُو جَوْهَرُهَا.

وَمَعَ ذَٰلِكَ: فَفِيهِ بَعْضُ الْجَوَانِبِ الْخِلاَفِيَّةِ الشَّكْلِيَّةِ الْيَسِيرَةِ، وَمِنْهَا:

١- الخِلَافُ فِي التَّسْمِيةِ: فَالغَزَالِيُّ لَمَّا وَافَقَ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الْصَّحِيَحِ فِي الإِسْتِحْسَانِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِمَّا لاَيُنْكَرُ، رَفَضَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَفْظَهُ، فَقَالَ: «وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الإِسْتِنْكَارُ إِلَىٰ اللَّفْظِ، وَتَخْصِيصِ هَلْذَا النَّوعِ مِنَ الدَّلِيلِ بتسْمِيتِهِ اسْتِحْسَانًا مِنْ بَين سَائِر الأَدِلَّةِ» (٢).

أَمَّا المُونَقَّ : فَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ : «وَهَاذَا مِمَّا لَا يُنْكُرُ، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي الإِصْطِلاَحَاتِ، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي الإِصْطِلاَحَاتِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٧).

<sup>(</sup>۲) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۸۳).

مَعَ الاِتِّفَاقِ فِي المَعْنَىٰ »(١) وَهَاذَا هُوَ الصَّوَابُ \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالىٰ \_ لِقُوَّةِ تَعْلِيلِهِ ؛ فَإِنَّ العِبْرَةَ بِالمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي ، لاَ بِالأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي .

لا يَرَى الغَزَالِيُّ تَخْصِيصَ هَلْذَا النَّوعِ مِنَ الدَّلِيلِ بِتَسْمِيَتِهِ اسْتِحْسَانًا مِنْ
 بين سَائِر الأَدِلَّةِ (٢).

وَابْنُ قُدَامَةَ: لَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ مَا دَامَ الْمَعْنَىٰ صَحِيحًا، وَلَا تُؤَثِّرُ الْأَنْفَاطُ عَلَىٰ الحَقَائِقِ (٣)، وَعَلَيهِ: فَلَا مَانِعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ دَلِيلًا بِالضَّوَابِطِ الْمَعْرُوفَةِ فِي ذَٰلِكَ.

٣- عَدَّ الغَزَالِيُّ الإِسْتِحْسَانَ مِنَ الأَدِلَّةِ المَوْهُومَةِ، وَقَدْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ التَّسْمِيةِ، التَّفْصِيلُ، فَيَقْبَلُهُ إِذَا كَانَ المَعْنَىٰ صَحِيحًا، وَيُخَالِفُ فِي التَّسْمِيةِ، فَيُحْمَلُ عَدُّهُ لَهُ مِنَ المَوْهُومَاتِ عَلَىٰ تَخْصِيصِ نَوعٍ مِنَ الأَدِلَّةِ بِهَاذَا اللَّفْظِ.
الإِسْم، وَذِكْرِهِ بِهَاذَا اللَّفْظِ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً: فَعَدَّهُ مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، ثُمَّ فَصَّلَ القَولَ فِيهِ، عَلَىٰ نَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الغَزَالِيُّ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَتَخْصِيصهِ دَلِيلًا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَتَخْصِيصهِ دَلِيلًا، وَلَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ الحُكْمَ بِالرَّدِ، وَالوَصْفَ بِالوَهْمِ، كَمَا فَعَلَ الغَزَالِيُّ. وَلَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ الحُكْمَ بِالرَّدِ، وَالوَصْفَ بِالوَهْمِ، كَمَا فَعَلَ الغَزَالِيُّ. وَهَاذَا هُوَ الصَّوَابُ إِنْ \_ شَاءَ اللهُ \_ لِسَدَادِ مَسْلَكِهِ، وَقُوَّةٍ مَأْخَذِهِ.

٤ ـ صَدَّرَ الغَزَالِيُّ المعَانِيَ الثَّلاَثَةَ للإسْتِحْسَانِ بِالمَعْنَىٰ المَرْدُودِ، وَجَعَلَ

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(۱۶۷).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص (١٦٧).

آخِرَ المَعَانِيْ المَعْنَىٰ الصَّحِيحَ، فبَدَأَ بِالأَضْعَفِ، وَخَتَمَ بِالأَقْوَىٰ.

وَعَكَسَ ابْنُ قُدَامَةَ الأَمْرَ: فَصَدَّرَ بِالْمَعْنَى الصَّحِيحِ، وَجَعلَ المَعْنَيَنِ المَرْدُودَيْن فِي الأَخِير، وَرَدَّ عَلَيْهِمَا، وَفَنَّدَ القَوْلَ بِهِمَا.

٥- تَوَّجَ المُواَفَّقُ بَحْثَهُ فِي المَسْأَلَةِ بِالنَّقْلِ عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ، وَذَكَرَ مَدْهَبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِيهَا.

وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَٰلِكَ الغَزَالِيُّ .

7- اخْتَصَرَ المُوَفَّقُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذِكْرِ أَدِلَّةِ المُخَالِفِينَ، وَالمُنَاقَشَةِ المُوَجَّهَةِ لَهَا المُوَجَّهَةِ لَهَا الرَّدِّ عَلَيهِمْ نَوعًا المُوَجَّهَةِ لَهَا الرَّدِ عَلَيهِمْ نَوعًا مَا المُورَجَّهَةِ لَهَا الرَّدِّ عَلَيهِمْ نَوعًا مَا الرَّدِي بَسَطَ الرَّدِّ عَلَيهِمْ نَوعًا مَا الرَّدِي بَسَطَ الرَّدِ عَلَيهِمْ نَوعًا مَا الرَّدِي بَسَطَ الرَّدِ عَلَيهِمْ نَوعًا مَا الرَّدِي بَسَطَ الرَّدِي بَسَطَ الرَّدِي اللهِمْ المُخَالِيِّ المُخَالِيِّ اللهُ المُناقَشَةِ المُناقَشَةِ المُناقَشَةِ المُخْالِقِينَ اللهُ المُناقِقَةِ اللهُ المُناقِقِينَ اللهُ اللهُ المُناقِقِينَ اللهُ اللهُ

وَلاَ سِيَّمَا أَصْحَابُ المَعْنَىٰ الثَّانِيْ عِنْدَهُ، وَهُوَ الثَّالِثُ عِنْدَ المُوَفَّقِ. وَهَـٰذَا أَمْرٌ اصْطِلاَحِيٌّ لاَ مُشَاحَةً فِيهِ، خَاضِعٌ لِمَنْهَجِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي مُؤلَّفِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨١، ٢٨٢).

### المَطْلَبُ الخَامِسُ نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ

ممَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الإِمَامَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِالاَسْتِحْسَانِ الَّذِيْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ العُدُولِ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا إِلَىٰ حُكْمِ آخَرَ خِلاَفِهِ ؟ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ العُدُولِ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا إِلَىٰ حُكْمِ آخَرَ خِلاَفِهِ ؟ لُو جُهٍ أَقُوكَىٰ مِنْهُ ، أَوْ نَحْوِ هَلْذِهِ العِبَارَةِ ، مِنَ العِبَارَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ الإِسْتِحْسَانَ : لَوَجْهِ أَقُوكَىٰ مِنْهُ ، أَوْ عَقْلِيٍّ صَرِيحٍ . لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ نَقْلِيٍّ صَحِيْحِ ، أَوْ عَقْلِيٍّ صَرِيحٍ .

وَهَاٰذَا الْمَعْنَىٰ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخَالِفَ فِيهِ أَحَدٌ، بَلِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ: مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ قَبُولِهِ؛ كَمَا صَرَّحَ بِذٰلِكَ جَمْعٌ مِنَ الأصولِيِّينَ (١).

أَمَّا المُنْكِرُونَ لِلإِسْتِحْسَانِ \_ وَفِي مُقَدِّمَتِهِمُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ \_ فَإِنَّهُمْ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ يُنْكِرُونَ التَّسْمِية فَقَطْ، وَالمَعَانِيَ اللهُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ \_ فَإِنَّهُمْ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ يُنْكِرُونَ التَّسْمِية فَقَطْ، وَالمَعَانِيَ اللهُ وَ وَأَكْثَرُونَ تَخْصِيْصَ نَوع مِنَ الأَدِلَّةِ بِهَاذَا الإِسْم فِيمَا يظْهَرُ.

وَلَلْكِنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ المَعْنَىٰ الصَّحِيْحَ للاِسْتِحْسَانِ؟ وَهُوَ: العُدُولُ عَنْ دَلِيلٍ إِلَىٰ دَلِيلٍ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَا يُسَمِّيهِ اسْتِحْسَانًا، بَلْ يُدْرجُهُ تَحَتَ أَدَلَةٍ أُخْرَىٰ (٢).

أَمَّا الْإِسْتِحْسَانُ: بِمَعْنَىٰ اسْتِحسَانِ المُجْتَهِدِ بِعَقْلِهِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ \_

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كشف الأسرار» (٤/٤)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٣)، و «الإحكام» (٤/ ١٥٩)، و «الإبهاج» (٣/ ١٩٠)، و «الروضة» ص (١٦٧)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٣)، و«الإحكام» (٤/ ١٥٩)، و«الإبهاج» (٣/ ١٩٠)، و«حاشية البناني» (٢/ ٣٥٣)، و«إرشاد الفحول» ص(٢٤١).

فَالكُلُّ مُتَّفِقٌ عَلَىٰ بُطْلاَنِهِ، وَعَدَمِ الإحْتِجَاجِ بِهِ (١).

وبِهَاذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الخِلَافَ فِي حُجِّيَّةِ الأَسْتِحْسَانِ خِلَافٌ شَكْلِيٌّ لَفْظيٌّ، لَا مَعْنَوِيٌّ، حَقِيْقِيٌّ؛ سَوَاءٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ عَامَّةً، أَمْ عِنْدَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً. لَا مَعْنَوِيُّ، حَقِيْقِيٌّ؛ سَوَاءٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ عَامَّةً، أَمْ عِنْدَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً. وَبِذُلِكَ يَقِفُ القَارِئَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، الَّتِيْ كَثُرَ فِيهَا نِزَاعُ الأَصُولِيِّينَ، وتَشَعَّبَتْ آرَاؤُهُمْ فِيهَا.

وَلِلْمَسْأَلَةِ جُدُورٌ عَرِيقَةٌ، وَجَوانِبُ مُتَعَدِّدَةٌ، كَفَانِيْ مُؤْنَةَ بَحْثِهَا اتَّفَاقُ الإِمَامَينِ عَلَىٰ مَعْنَاهَا الصَّحِيحِ، الإِمَامَينِ عَلَىٰ مَعْنَاهَا الصَّحِيحِ، وَرَدِّ مَعْنَاهَا البَاطِلِ. ولِذَٰلِكَ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَسْأَلَةِ مِنَ الإِفَاضَةِ فِي تَحْرِيرِهَا، وَرَدِّ مَعْنَاهَا البَاطِلِ. ولِذَٰلِكَ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَسْأَلَةِ مِنَ الإِفَاضَةِ فِي تَحْرِيرِهَا، وَذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ فِيهَا، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَثَمَرَةِ الجِلافِ وَنَحْوِ وَذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ فِيهَا، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَثَمَرَةِ الجِلافِ وَنَحْوِ وَذَكْرِ الأَدِلَةِ المُناقَشَاتِ فِيهَا، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَثَمَرَةِ الجِلافِ وَنَحْو وَنَحْو ذَلِكَ خَرَبُ المُناقَشَاتِ فِيهَا، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَثَمَرَةِ الجِلافِ وَنَحْو وَنَحْو ذَلِكَ مُرَبِّتُ عَنْهُ صَفْحًا؛ لِإِتِّفَاقِ الإِمَامَينِ، بِلِ الأَئِمَةِ عَامَّةً عَلَىٰ ذَلِكَ ضَرَبْتُ عَنْهُ صَفْحًا؛ لإِتِّفَاقِ الإِمَامَينِ، بِلِ الأَئِمَةِ عَامَّةً عَلَىٰ فَلَكَ، كُلُّ ذَلِكَ ضَرَبْتُ عَنْهُ صَفْحًا؛ لإِتِّفَاقِ الإِمَامَينِ، بِلِ الأَئِمَةِ عَامَّةً عَلَىٰ هَلَىٰ المَسْأَلَةِ، وَمَضْمُونِهَا كَمَا سَبَقَ بَيَانَهُ، وَفِي ذَلِكَ كِفَايَةٌ لَوْ المَرَاجِع الأَصُولِيَّةِ لِمَنْ أَرَادَالتَّوسُعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢). اللهُ مُعَلِي المَالَةِ لأَشُولِيَة لِمَنْ أَرَادَالتَّوسُعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحكام» (٤/ ١٥٧)، و«الإبهاج» (٣/ ١٩٠)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المعتمد» (۲/ ۲۹٥)، و «أصول السرخسي» (۲/ ۱۹۹)، و «كشف الأسرار» (٤/ ۲)، و «شرح التلويح» (۲/ ۸۱)، و «فتح الغفار» (۳/ ۳۰)، و «فواتح الرحموت» (۲/ ۲۲)، و «شرح التنقيح» ص (۲۰۱)، و «الموافقات» (٤/ ۲۰۷)، و «الرسالة» ص (۳۰۰)، و «الأم» (۷/ ۹۳۷)، و «المنخول» و «الاعتصام» (۲/ ۱۳۳)، و «الرسالة» ص (۳۰۰)، و «الأم» (۲/ ۱۳۳)، و «الإحكام» ص (٤/ ۲۰۱)، و «الإبحام» و «الإبهاج» (۳/ ۳۵۳)، و «نهاية السول» (٤/ ۲۹۸)، و «حاشية البناني» (۲/ ۲۵۳)، و «الموفق» ص (۲۸)، و «الموفق» ص (۲۲۱)، و «الروضة» ص (۲۲۱)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۲۹۷)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (۲۲۱)، و «إرشاد الفحول» ص (۲۶۰).

## الفَصْلُ الرَّابِعُ الإشتِصْلاَحُ

وَفِيهِ مَسْأَلْتَانِ:

المَسْأَلَةُ الأُوْلَىٰ: فِي التَّعْريفِ الإِصْطلاَحِيِّ. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: فِي الحُجِّيَّةِ.



وَلِمَعْرِفَةِ حَقِيْقَةِ الخِلَافِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي هَاذَا الدَّلِيلِ عَامَّةً، وَفِي هَاتَينِ المَسْأَلَتَين خَاصَّةً: يَحْسُنُ أَنْ أَذْكُرَ فِي البَحْثِ المَطَالِبَ الآتِيَةَ:

المَطْلَبُ اللَّوَّالُ: التَّعْرِيفُ اللُّغَويُّ

المَطْلَبُ الثَّانِيْ: التَّعْريفُ الإصْطِلاَحِيُّ

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَعْريفُ الغَزَالِيِّ

المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ

المَطْلَبُ الخَامِسُ: تَحْقِيقُ الفَرْقِ بَينَهُمَا فِي التَّعْرِيفِ

المَطْلَبُ السَّادِسُ: أَقْسَامُ المَصْلَحَةِ

المَطْلَبُ السَّابِعُ: تَحْرِيرُ مَحِلِّ النَّزَاعِ

المَطْلَبُ الثَّامِنُ: مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّينَ فِي الحُجِّيَّةِ

المَطْلَبُ التَّاسِعُ: مَذْهَبُ الغَزَالِيِّ فِي حُجِّيَّتِهِ.

المَطْلَبُ العَاشِرُ: مَذْهَبُ ابن قُدَامَةَ فِي حُجِّيّتِهِ

المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ: تَحْقِيقُ الفَرْقِ بَينَهُمَا فِي الحُجِّيَّةِ

المَطْلَبُ الثَّانِيْ عَشَرَ: نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ

تِلْكَ أَهَمَ المَطَالِبِ الَّتِيْ سَأَذْكُرُهَا فِي المَسْأَلَةِ ؛ إِيْثَارًا للإخْتِصَارِ ، حَيْثُ لَنْ أَخُوضَ فِي ذِكْرِ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ ، وَنَحْوِهَا ؛ لِخُرُوجِهَا عَنْ مُقْتَضَىٰ مَنْهَجِ الكِتَابِ ، كَمَا سَيَتَبيَّنُ ذٰلِكَ ، وَلِمَا فِيْهَا مِنَ الإطالَةِ وَالإطْنَابِ ، وَسَأَكْتَفِيْ بِالإحَالَةِ إِلَىٰ المَراجِع فِي آخِرِ المَسْأَلَةِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ .

### المَطْلَبُ الأَوَّلُ التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ

الإسْتِصْلَاحُ فِي اللَّغَةِ: طَلَبُ الإصْلَاحِ، وَهُوَ العَمَلُ بِالمَصْلَحَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الإِسْتِصْلَحُ ؛ حِسِّيًا، أَمْ مَعْنَوِيًا، فَيُقَالُ مَثَلًا: اسْتَصْلَحَ الرَّجُلُ مَسْكَنَهُ؛ كَمَا يُقَالُ: اسْتَصْلَحَ خُلُقَهُ.

وَالْمَصْلَحَةُ فِي اللَّغَةِ: كَالْمَنْفَعَةِ، وَزْنًا وَمَعْنَىٰ ، فَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَىٰ الصَّلَاحِ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ وَصَلَاحٌ، الصَّلَاحِ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ وَصَلَاحٌ، جَلْبًا أَوْ دَفْعًا \_: فَهُوَ مَصْلَحَةُ (۱).

<sup>(</sup>۱) ينظر في التَّعريف اللغوي: «معجم مقاييس اللغة» (7/7/7)، و«الصحاح» (1/7/7)، و«أساس البلاغة» ص(7/7/7)، و«لسان العرب» (7/7/7)، و«المصباح» (1/7/7) مادة «صلح».

#### المَطْلَبُ الثَّانِيْ التَّعْريفُ الإصْطِلاَحِيُّ

لِلأُصُولِيِّينَ فِي تَعْرِيْفِ المَصْلَحَةِ عِبَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَهَمُّهَا:

(أ) المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرْعِ؛ يَعْنِيْ: بِحِفْظِ الضَّرُورِيَّاتِ الخَمْسِ، وَهُو تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ؛ وَسَيَأْتِيْ قَرِيبًا مَعَ شَرْحِهِ (١).

(ب) أَنَّهَا: المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ المَفَاسِدِ عَنِ الخَلْقِ (٢).

(ج) أَنَّهَا: مَا لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لَهَا باعْتِبَارَ ، وَلَا إِلْغَاءِ »(٣).

(د) أَنَّهَا: «مَا لاَ تَسْتَنِدُ إَلَىٰ أَصْلِ كُلِيٍّ وَلاَ جُزْئِيٍّ ''). تِلْكَ أَهَمُّ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِيْ أَطْلَقَهَا الأُصُولِيُّونَ عَلَىٰ المَصْلَحَةِ .

وَبَعْضُهَا قَرِيْبٌ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَخْلُو بَعْضُهَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ، لَيسَ هَلْذَا مَحِلَّ بَسْطِهَا، وَسَيَأْتِي في نِهَايَةِ القَولِ في المَسْأَلَةِ التَّعْرِيفُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۸٦، ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) وقد نسبه الشوكاني إلى الخوارزمي، ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) وهوتعريف الآمدي، ينظر: «الإحكام» (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٤) وقد نسبه الشوكاني إلى ابن بَرْهان، ينظر: «إرشاد الفحول» ص (٢٤٢).

# المَطْلَبُ الثَّالِثُ تَعْرِيفُ الغَزَالِيِّ

عَرَّفَ الغَزَالِيُّ المَصْلَحَة بِقَولِه: «أَمَّا المَصْلَحَةُ: فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِه ذٰلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ المَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ المَضَرَّةِ: مَقَاصِدُ الخَلْقِ، وَصَلَاحُ الخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ المَنْفَعَةِ، وَدَفْعَ المَضَرَّةِ: مَقَاصِدُ الخَلْقِ، وَصَلَاحُ الخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِيْ بِالمَصْلَحَةِ المُحَافَظَةَ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرعِ مِنَ الخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُو أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَمَالَهُمْ؛ فَكُلُ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَلَدهِ الأُصُولِ الخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَلَدهِ الأُصُولَ: فَهُو مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا وَلَدُمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَلَدهِ الأُصُولَ: فَهُو مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ، وَإِذَا أَطْلَقْنَا المَعْنَىٰ المُخَيَّلُ وَالمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ «القِيَاسِ» مَصْلَحَةٌ، وَإِذَا أَطْلَقْنَا المَعْنَىٰ المُخَيَّلُ وَالمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ «القِيَاسِ» مَصْلَحَةٌ، وَإِذَا أَطْلَقْنَا المَعْنَىٰ المُخَيَّلُ وَالمُنَاسِبَ فِي كِتَابِ «القِيَاسِ» أَرَدْنَا بِهِ هَلَذَا الجَسْرَ (١).

وَيُستَفَادُ مِنْ تَعْرِيْفِ الغَزَالِيِّ السَّابِقِ ثَلَاثُ فَوَائِدَ:

الأُولىٰ: أَنَّ المَصْلَحَةَ فِي الأَصْلِ اللُّغُوِيِّ وَالعُرْفِيِّ: جَلْبُ مَنْفَعَةٍ، أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ، وَهَلذَا مُوَافِقٌ لِلْتَّعْرِيفِ اللُّغُويِّ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَلَيسَ هُوَ المَعْنَىٰ المُرادَ هُنَا.

<sup>(</sup>۱) ينظر جملة من التعريفات المتعددة للمصلحة: «شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤٥)، و «المستصفى» (١/ ٢٨٤)، و «المحصول» (٢/ ٢/ ٢١٩)، و «الإحكام» (٤/ ١٦٠)، و «إرشاد الفحول» ص(٢٤٢).

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ حَدَّدَ المَصْلَحَةَ بِالمُحَافَظَةِ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَهُوَ حِفْظُ الضَّرُورَاتِ الخَمْسِ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَهَا فَهُوَ الشَّرْعِ، وَهُوَ حَفْظُهَا فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

وَهَاذِهِ يَنَافِيْ المَصْلَحَةَ فِي عُرْفِ النَّاسِ، وَهِيَ مُطْلَقُ حُصُولِ النَّفْعِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ، فَقَدْ يَعُدُّ النَّاسُ أَمْرًا مَا مَنْفَعَةً، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ مَفْسَدَةٌ، وَالْعَكْسُ، فَلَيْسَ هُنَاكَ تَلاَزُمٌ بَينَ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ، وَالْعَكْسُ، فَلَيْسَ هُنَاكَ تَلاَزُمٌ بَينَ المَصْلَحَةِ والمَفْسَدَةِ فِي عُرْفِ الشَّارِع، وَلِي عُرْفِ الشَّارِع، وَفِي عُرْفِ الشَّارِع، وَفِي عُرْفِ النَّاسِ؛ فَالمَصْلَحَةُ عِنْدَهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ هِيَ: المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقَاصِدِ الشَّارِع؛ وَلَوْ خَالَفَتْ مَصَالِحَ النَّاس.

الثَّالِثَةُ: اَثْبَتَ الغَزَالِيُّ أَنَّ المَصْلحَةَ بِهَاذَا التَّعْرِيفِ تُوافِقُ المَعْنَىٰ المُخْيَلُ المُخْيَلُ المُخْيَلُ الْمِبَارَةُ الأَخِيرَةُ المُخْيَلُ أَوِ المُنَاسِبَ فِي بَابِ القِيَاسِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ العِبَارَةُ الأَخِيرَةُ فِيْمَا نَقَلْتُهُ عَنْهُ مِنْ كَلَامِهِ (١).

وَخُلاَصَةُ مُرَادِهِ بِذَلِكَ: أَنَّ الرُّجُوعَ فِي المَصْلَحَةِ إِلَىٰ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ في اعْتِبَارِهَا مَصْلَحَةً، وَفِيْ كُونِ الوَصْفِ الَّذِيْ الشَّرْعِيَّةِ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ في اعْتِبَارِهَا مَصْلَحَةً، وَفِيْ كُونِ الوَصْفِ الَّذِيْ يُرَتِّبُ الحُكْمَ عَلَيهِ مُنَاسِبًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظُرُ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ؛ إِذْ مُجَرَّدُ حُكْمِ العَقْلِ بِرُجُوعِ المَصْلَحَةِ إِلَىٰ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ لَيسَ كَافِيًا، بَلْ لاَ بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ المَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَهِيَ مُوافِقَةٌ لِلْمَقَاصِدِ العَقْلِيَةِ الصَّرِيْحَةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۷٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر نفسه.

### المَطْلَبُ الرَّابِعُ تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ

عَرَّفَ ابْنُ قُدَامَةَ الإِسْتِصْلاَحَ : بِأَنَّهُ : اتِّبَاعُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ ، وَعَرَّفَ المَصْلَحَةَ بِأَنَّهَا : «جَلْبُ المَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ المَضَرَّةِ».

قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ «الرَّابِعُ مِنَ الأُصُولِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا: الاِسْتِصْلاَحُ، وَهُوَ اتَّبَاعُ المَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ المَنْفَعَةِ، أَوْ دَفْعُ المَضْرَّة » (١). المَضْرَّة » (١).

ثُمَّ ذَكَرَ أَقْسَامَ المَصْلَحَةِ، مَعَ التَّعْرِيفِ وَالتَّمْثِيلِ، مُورِدًا فِي الضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنَ القِسْمِ الثَّالِثِ الضَّرُورَاتِ الخَمْسَ؛ وَهِيَ مَا عَنَاهَا الغَزَالِيُّ فِي تَعْريفِهِ المَصْلَحَةَ.

هَلذَا خُلاصَةُ مَا ذَكَرَهُ المُوفَقَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي "الرَّوضَةِ" مِنْ تَعْرِيفِ لِلْمَصْلَحَةِ (٢)، وَقَدْ قَالَ الطُّوفِيُّ عِنْدَ قَولِ المُوفَقِّ: "وَهُو َاتِّبَاعُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ": "فَإِنَّ الشَّرْعَ أَوِ المُجْتَهِدَ يَطْلُبُ صَلاَحَ المُكَلِّفِينَ، بِاتِّبَاعِ المَصْلحَةِ المَدْكُورة وَمُرَاعَاتِهَا" (٣).

وَعِنْدَ قُولِ المُونَقِي: «والمَصْلَحَةُ جَلْبُ المَنْفَعَةِ. . إلخ».

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ص(١٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص(١٦٩ ـ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح الطوفي» (٢/ ٨١٤). وينظر: «شرح ابن بدران» (١/ ٢١١).

قَالَ الطُّوفِيُّ: «لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الإسْتِصْلاَحَ هُو اتِّبَاعُ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، احْتِيْجَ إِلَىٰ بَيَانِ حَقِيقَةِ المَصْلَحَةِ؛ وَهِيَ كَمَا ذَكَرَ جَلْبُ المَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ احْتِيْجَ إِلَىٰ بَيَانِ حَقِيقَةِ المَصْلَحَةِ؛ وَهِيَ كَمَا ذَكَرَ جَلْبُ المَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَضَرَّةِ؛ لِأَنَّ قِوَامَ الإِنْسَانِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، بِحُصُولِ المَضَرَّةِ؛ لأَنَّ قِوامَ الإِنْسَانِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، بِحُصُولِ المَكْرَبِمِ، وَانْدِفَاعِ الخَيْرِ، وَانْدِفَاعِ المُلاَئِمِ، وَانْدِفَاعِ المُنَافِيْ» (١).

<sup>(</sup>۱) «شرح الطوفي» (۸۱۲/۲ ـ ۸۱۵)، ينظر: «شرح ابن بدران» (۱۲/۱۱)، وقد دعما شرحيهما بالأمثلة.

### المَطْلَبُ الخَامِسُ تَحْقِيقُ الفَرْقِ بينَهُمَا فِي التَّعْريِفِ

المُتَأَمِّلُ فِيمَا كَتَبَهُ الإِمَامَانِ فِي تَعْرِيفِ المَصْلَحَةِ يَجِدُ أَنَّ بَينَهُمَا اتِّفَاقًا فِي أُمُور، وَاخْتِلَافًا فِي أُخْرَىٰ.

فَأَمَّا مَحِّلُ الاِتِّفَاقِ: فَهُو تَعْرِيفُهُمَا المَصْلَحَةَ بِأَنَّهَا: «جَلْبُ المَنْفَعَةِ، أَوْ دَفْعُ المَضرَّةِ».

فَالغَزَالِيُّ: ذَكَرَ ذَٰلِكَ التَّعْرِيفَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعْرِيفٌ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ<sup>(۱)</sup>، وَالمُونَقَّ : أَطْلَقَ هَـٰذَا التَّعْرِيفَ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِاعْتِبَارٍ مُعَيَّنِ<sup>(۲)</sup>.

وَأُمَّا أُوْجُهُ الإِخْتِلاَفِ فَهِيَ:

( أَ ) أَنَّ الغَزَالِيَّ صَاغَ تَعْرِيفًا لِلمَصْلَحَةِ المَعْنِيَّةِ بِالبَحْثِ هُنَا، وَهِيَ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّرْع<sup>(٣)</sup>.

أَمَّا المُوَفَّقُ: فَلَمْ يَذْكُرْ هَلْذَا التَّعرْيفَ عِنْدَ تَصْدِيرِهِ المَبْحَثَ. وَلَعَلَّ مِنْ أَسْبَابِ ذٰلِكَ كُونَ هَلْذَا الأَمْرِ وَاضِحًا مَفْهُومًا، فَلاَ يَرْتَابُ أَحَدٌ أَنَّ المَصْلَحَةَ المُعْتَبَرَةَ دَلِيلًا: هِيَ مَا كَانَتْ مَقْصُودَةً لِحِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْع.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ ذَكَرَ الأَقْسَامَ المُتَفَرِّعَةَ عَنِ المَصْلَحَةِ، وَتَعْرِيفَاتِ بَعْضِهَا، وَأَتَىٰ بِمَا أَرَادَهُ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ، عِنْدَ ذِكْرِ الضَّرْبِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۸٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧).

الثَّالِثِ مِنَ القِسْمِ الثَّالِثِ، أَثْنَاءَ الحَدِيثِ عَنِ الضَّرُورَاتِ الخَمْسِ(١).

فَيُفْهَمُ مِنْ هَاذَا: أَنَّ المُوفَقَّ أَرَادَ التَّعْرِيفَ العَامَّ لِلْمَصْلَحَةِ، الَّذِيْ يَدْخُلُ فِيْهِ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، ثُمَّ خَصَّصَ كُلَّ قِسْمٍ بِتَعْرِيفٍ، وَلَوْ جُمِعَتْ تَعْرِيفَاتُهُ عَامُّهَا وَخَاصُّهَا، لَوُجِدَ الاِتِّفَاقُ التَّامُ بَينَ الإِمَامَينِ فِي حَقِيقَةِ المَسْأَلَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الأُسْلُوبِ.

(ب) ذَكَرَ الغَزَالِيُّ أَنَّ إِطْلاَقَ المُخَيَّلِ وَالمُنَاسِبِ فِي كِتَابِ القِيَاسِ: يُرَادِفُ هَلْذَا المَعْنَىٰ المَقْصُودَ فِي المَصْلَحَةِ (٢).

وَلَمْ يَنُصَّ المُوفَقَّ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَإِنَّمَا أَوْمَأَ إِيْمَاءَاتٍ يَسِيْرَةً، يَسْتَشِفُّهَا القَارِئ اللَّبِيبُ<sup>(٣)</sup>.

وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبِيَّنُ أَنَّ الخِلافَ بَينَهُمَا يَكَادُ يَكُونُ شَكْلِيًّا.

فَالغَزَالِيُّ: نَصَّ عَلَىٰ هَاذَا التَّعْرِيفِ الَّذِيْ ارْتَضَاهُ، وَصَاغَهُ صِيَاغَةً مُحَدَّدَةً، والمُونَقَّ : عَرَّفَ المَصْلَحَةَ تَعْرِيفًا عَامًّا، يَدْخُلُ فِيهِ مَا أَوْرَدَهُ الغَزَالِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَصُغْ تعْرِيفًا خَاصًّا بذٰلِكَ، لَاكِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ قِسْمٍ تَعْرِيفًا، فَبِضَمِّ تَعْرِيفًا فَيْهَا يُدْرَكُ مُرَادُهُ وَهُو مَا فَبِضَمِّ تَعْرِيفَا فِيهَا يُدْرَكُ مُرَادُهُ وَهُو مَا قَصَدهُ الغَزَالِيُّ بِتَعْرِيفِهِ وَتَحْدِيدِهِ.

وَالعِبْرَةُ بِالمَضْمُونِ وَالمَقْصُودِ، لا بِالشَّكْلِ وَالصِّيَاغَةِ وَالأُسْلُوبِ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٧٠).

### المَطْلَبُ السَّادِسُ أَقْسَامُ المَصْلَحَةِ

لِلْمَصْلَحَةِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ تَقْسِيمَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَالمُهِمُّ مِنْهَا هُنَا تَقْسِيمٌ وَاحِدٌ هُوَ تَقْسِيمُهَا مِنْ حَيثُ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهَا أَوْ عَدَمُهُ، وَهَلْذَا هُوَ لَقَسِيمٌ وَاحِدٌ هُو تَقْسِيمُهَا مِنْ حَيثُ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهَا أَوْ عَدَمُهُ، وَهَلْذَا هُو التَّقْسِيمُ اللَّذِيْ تَتَرَتَّبُ عَلَيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الفَوَائِدِ وَالأَحْكَامِ، كَمَا أَنَّهُ التَّقْسِيمُ اللَّذِي تَطَرَّقَ لَهُ الإِمَامَانِ، رَحِمَهُمَا الله دُ.

فَتَنْقَسِمُ المَصْلَحَةُ بِهَاذَا الإعْتِبَارِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الأَوَّلُ: قِسْمٌ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِه، كَمَا اعْتُبِرَ الإَسْكَارُ وَصْفًا مُنَاسِبًا لِتَحْرِيمِ الخَمْرِ؛ لِتَضَمُّنِهِ مَصْلَحَةَ حِفْظِ العَقْلِ، وَقَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِ هَلْهُ المَصْلَحَةِ؛ فَحُرِّمَ الخَمْرُ لأَجْلِهَا.

الثَّانِيْ: قِسْمٌ شَهِدَ الشَّرْعُ بِبُطْلاَنِه وَإِلْغَائِهِ؛ كَإِيْجَابِ الصَّومِ بِالوِقَاعِ فِي رَمَضَانِ عَلَىٰ المَلِكِ؛ إِذِ العِتْقُ سَهْلٌ عَلَيهِ فَلا يَنْزَجِرُ، وَالكَفَّارَةُ وُضِعَتْ لِلزَّجْرِ؛ فَالمَصْلَحَةُ هُنَا: فِي تَكْفِيرِهِ بِالصَّومِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يَرْدَعُهُ لِخِفَّةِ لِلزَّجْرِ؛ فَالمَصْلَحَةُ لِمُخَالَفَتِهَا النَّصَ، العِتْقِ، وَنَحْوِهِ عَلَيهِ، لَكِنَّ الشَّرْعَ أَلْغَىٰ هَلْذِهِ المَصْلَحَةَ لِمُخَالَفَتِهَا النَّصَ، وَلِمَا تُؤَدِّيهِ مِنْ تَغْيِيرِ حُدُودِ الشَّرْعِ، ثُمَّ فِي العِتْقِ مَصْلَحَةٌ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَلِمَا تُؤدِيهُ مِنْ تَغْيِيرِ حُدُودِ الشَّرْعِ، ثُمَّ فِي العِتْقِ مَصْلَحَةٌ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، وَقِي تَحْرِيرُ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ مِنْ رِقِّ العَبُودِيَّةِ.

الثَّالِثُ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ الشَّرْعُ بِإِبْطَالٍ، وَلَا اعْتِبَارٍ مُعَيَّنٍ؛ وَهُوَ مَا

يُسَمَّىٰ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، وَسُمِّيَ مَصْلَحَةً؛ لاِشْتِمَالِهِ عَلَىٰ المَصْلَحَةِ، وَسُمِّيَتُ مُرْسَلَةً؛ لِعَدَمِ التَّنْصِيصِ عَلَىٰ اعْتِبَارِهَا، وَلاَ عَلَىٰ إِلْغَائِهَا(١). وَسُمِّيَتْ مُرْسَلَةً المُرْسَلَةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُب:

الْأُوَّلُ: مَا يَقَعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورِيَّاتِ؛ وَهِيَ مَا عُرِفَ مِنَ الشَّارِعِ الْأَوْلُ: اللَّاتِفَاتُ إِلَيهَا؛ وَهِيَ خَمْسَةٌ:

حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالعَقْلِ، وِالنَّسَبِ، وَالمَالِ، وَمِثَالُهُ: قَضَاءُ الشَّرْعِ بِقَتْلِ الكَافِرِ المُضِلِّ، وعُقُوبَةِ المُبْتَدِعِ الدَّاعِيْ إِلَىٰ البِدَعِ؛ صِيَانَةً لِدِيْنِهِمْ، وَقَضَاؤُهُ بِالقِصَاصِ، إِذْ بِهِ حِفْظُ النُّقُوسِ، وَإِيْجَابُهُ حَدَّ الشَّرْب، إِذْ بِهِ حِفْظُ النَّسُلِ وَالأَنْسَابِ، وَإِيْجَابُهُ إِذْ بِهِ حِفْظُ اللنَّسْلِ وَالأَنْسَابِ، وَإِيْجَابُهُ إِذْ بِهِ حِفْظُ اللنَّسْلِ وَالأَنْسَابِ، وَإِيْجَابُهُ القَطْعَ عَلَىٰ السَّارِقِ؛ حِفْظُ اللاَّمْوالِ، وَلاَ تَسْتَقِيمُ حَيَاةُ النَّاسِ إِلَّا بِذَلِكَ، القَطْعَ عَلَىٰ السَّارِقِ؛ حِفْظُ اللاَّمْولِ، وَالزَّجْرِ عَنْهَا يَسْتَحِيلُ، وَعَلَيهِ فَإِذَا جَاءَتْ وَتَفُويتُ هَاذِهِ الأُصُولِ، وَالزَّجْرِ عَنْهَا يَسْتَحِيلُ، وَعَلَيهِ فَإِذَا جَاءَتْ وَتَفُويتُ هَاذِهِ الأَصُولِ، وَالزَّجْرِ عَنْهَا يَسْتَحِيلُ، وَعَلَيهِ فَإِذَا جَاءَتْ وَتَفْوِيتُ هَاذِهِ الأَصُولِ، وَالزَّجْرِ عَنْهَا يَسْتَحِيلُ، وَعَلَيهِ فَإِذَا جَاءَتْ وَتَفُويتُ هَاذِهِ المُصُلِّحَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا الدَّلِيلُ الخَاصُّ، أَوْ لاَ؟ هَاللَّ يَتْجَكَمُ فِيهَا بِالمَصْلَحَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهَا الدَّلِيلُ الخَاصُّ، أَوْ لاَ؟ هَالذَا لَيْ مَا الدَّلِيلُ الخَاصُّ، أَوْ لاَ؟ هَالذَا البَحْثِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

الثَّانِيْ: مَا يَقَعُ فِي مَرْتَبَةِ الحَاجِيَّاتِ؛ كَتسْلِيطِ الوَلِيِّ عَلَىٰ عَقْدِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ؛ لِحَاجَةِ تَحصِيلِ الكُفْءِ؛ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِهِ، وَاسْتِقْبَالاً للصَّلاَح فِي المَآلِ.

الْتَّالِثُ: مَا يَقَعُ فِي مَرْتَبَةِ التَّحْسِينِيَّاتِ؛ وَهِيَ التَّكْمِيلَاتُ وَالتَّتْمِيمَاتُ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(١٦٩، ١٧٠).

وَالجَرْيُ عَلَىٰ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ العَادَاتِ، وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ؛ كَالأَخْدِ فِلْكِ. كَالأَخْذِ بِالطَّيِّبَاتِ وَتَحْرِيْم المُسْتَقْذَرَاتِ، وَنَحْوِ ذٰلِك.

تِلْكَ بِاخْتِصَارِ أَهَمُّ أَقْسَامِ المَصْلَحَةِ، وَضُرُوبِهَا، وَالأَمْثِلَةِ عَلَيهَا (١)؛ وَهُوَ إِيْجَازٌ لِمَا سَطَّرَهُ الإِمَامَانِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ فِي كِتَابَيهِمَا (٢)، وَسَارَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الأُصُوليِّينَ (٣).

وَمَعْرِفَةُ هَاذِهِ الأَقْسَامِ مُهِمٌّ لِمَا يَنْتُجُ عَنْهُ، مِنْ مَعْرِفَةِ أَيِّ الأَقْسَامِ وَقَعَ فِيْهِ الخِلَافُ، وَلِيَحْصُلَ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعِ بَينَ المُخْتَلِفِينَ فِي اعْتِبَارِ المَصَالِحِ عَامَّةً (٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر في هَاذه الأقسام: الموافقات (۸/۲)، «المستصفىٰ» (۱/۲۸٦)، «الروضة» ص (۱۹۲۸، ۱۷۰، «شرح الطوفي» (۲/۱۸).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفى» (۱/ ۲۸۶، ۳۹۳)، «الروضة» ص (۱۲۹، ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) ممن أحلت على كتبهم أثناء ذكر التقسيم آنفًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «الاعتصام» (٢/ ١١٣)، و «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٤)، و «الروضة» ص (١٦٩)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٨١٥).

### المَطْلَبُ السَّابِعُ تَحْرِيرُ مَحِلِّ النِّزَاعُ

يسْتَطِيعُ القَارِئ لِلْتَقْسِيمَاتِ السَّابِقَةِ لِلْمَصْلَحَةِ أَنْ يُحَدِّدَ مَوْضِعَ الخِلاَفِ، وَيُحَرِّرَ مَحِلَّ النَّرَاع بَينَ الأُصُولِيِّين فِي المَسْأَلَةِ.

فَالقِسْمُ الأَوَّلُ: وَهُوَ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ: قَدِ اتَّفَقَ عَلَيهِ الأُصُولِيُّونَ، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ جَوَازِ العَمَلِ بِهِ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ نَصَّ عَلَيهِ، وَمُخَالَفَةُ ذٰلِكَ مُخَالَفَةٌ لنَصِّ الشَّارِعُ(١).

وَالقِسْمُ الثَّانِيْ: وَهُو مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِبُطْلَانِهِ: قَدِ اتَّفْقَ الأُصُولِيُّونَ عَلَىٰ رَدِّهِ، وَعَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ؛ لِمُخَالَفتِهِ النَّصَّ، وَلِمَا يُؤدِّيهِ مِنْ تَغْيِيرِ حُدُودِ الشَّرْع والتَّلاَعُب بأَحْكَامِهِ (٢).

أُمَّا القِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ المَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ: فَهِيَ مَحِلُّ الخِلاَفِ عَلَىٰ تَفْصِيلِ فِي ضُرُوبِهَا.

أَمَّا الْضَّرُورِيُّ: فَهُوَ الضَّرْبُ الَّذِيْ اشْتَهَرَ فيهِ الخِلَافُ، خَاصَّةً بَينَ الإِمَامَين.

وَأَمَّا الحَاجِيُّ وَالتَّحْسِيْنِيُّ: فَالإِمَامَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «شرح الطوفي» (۲/ ۸۱۲)، و«شرح ابن بدران» (۱/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۸٥)، و «الروضة» ص (۱۶۹)، و «شرح الطوفي» (۲/ ۸۱٦).

التَّمَسُّكُ بِهِمَا مِنْ غَيرِ أَصْلٍ؛ فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ ذَٰلِكَ، كَانَ وَصْفًا لِلْشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، وَلَكَانَ العَامِّيُّ يُسَاوِيْ العَالِمَ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْرِفُ مَصْلَحَةَ نَفْسهِ (١).

بَلْ لَقَدْ حَكَىٰ المُوفَّقُ الإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِمَا (٢)، وَتُعُقِّبَ هَلذَا بِأَنَّ المَالِكِيَّةَ يُرَاعُونَ المَصْلَحَةَ فِي الحَاجِيَّاتِ، كَمَا يُرَاعُونَهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ، كَمَا يُرَاعُونَهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ.

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَدِلَّةٌ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِهِمْ (٣).

وَلَعَلَ القَارِئ يَقِفُ بَعْدَ هَلْذَا عَلَىٰ حَقِيقَةِ مَحِلِّ النَّزَاعِ بَينَ الأُصُولِيِّينِ عَامَّةً، وَالإِمَامَين خَاصَّةً.

فَبِالنِّسْبَةِ لِلأُصُولِيِّينِ عَامَّةً فَهُمْ مُتَّفَقُونَ عَلَىٰ جَوَازِ القِسْمِ الأَوَّلِ ؛ وَهُوَ: رِعَايَةُ المَصْلَحَةِ الَّتِيْ أَتَىٰ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، وَعَلَىٰ عَدَم جَوَازِ القِسْمِ الثَّانِيْ، وَهُوَ عَدَمُ رِعَايَةِ المَصْلَحَةِ الَّتِيْ أَتَىٰ الشَّرْعُ بِإلْغَائِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي أَضُرُبِ القِسْمِ الثَّالِثِ «المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ»؛ وَهِيَ مَا لَمْ وَاخْتَلَفُوا فِي أَضْرُبِ القِسْمِ الثَّالِثِ «المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ»؛ وَهِيَ مَا لَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ بِاعْتِبَارِهَا، أَوْ إِلْغَائِهَا.

وَبِالنِّسْبَةِ لِلإِمَامَينِ: فَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ جَوَازِ القِسْمِ الأَوَّلِ، وَرَدِّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۹۳)، «الروضة» ص(١٧٠)، «شرح الطوفي» (٢/ ٨١٨).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الروضة» ص(۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر في القول وأدلته: «شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤٦، ٤٤٧)، و«نشرة البنود على مراقي السعود» لعبدالله بن إبراهيم الشنقيطي (٢/ ١٨٩)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(١٦٩).

القِسْمِ الثَّانِيْ، وَعَدَمِ جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالتَّحْسِينِيِّ والحَاجِيِّ، مِنْ أَضْرُبِ القِّسْمِ الثَّالِثِ.

ُ وَإِنَّمَا وَقَعَ الخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الضَّرُورِيِّ مِنَ المَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، وَسَيَأْتِيْ تَوْضِيحُ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر في تحرير محل النزاع: «المستصفىٰ» (۱/ ٢٨٤)، و«الروضة» ص(١٦٩)، و«شرح الطوفي» (٢/ ٨١٥).

# المَطْلَبُ الثَّامِنُ مَذَاهِبُ الأُصُولِيِّين فِي الحُجِّيَّةِ

عُرِفَ فِيمَا سَبَقَ مِنْ تَحْرِيرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ، القِسْمُ الَّذِيْ اخْتَلَفَ فِيهِ الأَصُولِيُّونَ، وَفِي هَاذهِ الفِقْرَةِ سَأَذْكُرُ مُجْمَلَ أَقُوالِهِم فِي الإحْتِجَاجِ المُصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ عُمُومًا.

فَأَقُولُ: اخْتَلَفَ الأُصُولِيُّونَ فِي الإِحْتِجَاجِ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، وَلَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ثَلَاثَةُ أَقُوالِ:

١ ـ أَنَّهَا حُجَّةٌ يَجُوزُ العَمَلُ بِهَا، وَبِنَاءُ الأَحْكَامِ عَلَيهَا.

٢ - أَنَّهَا لَيسَتْ حُجَّةً، فَلاَيَجُوزُ العَمَلُ بِهَا مُطْلَقًا.

٣ - التَّفْصِيلُ عَلَىٰ اخْتِلاَفِ فِيهِ:

فَبَعْضُهُمْ يُفَصِّلُ فِي الأَنْوَاعِ، فَيَعْتَبِرُهَا حُجَّةً فِي بَعْضِهَا، وَلاَ يَعْتَبِرُهَا حُجَّةً فِي بَعْضِهَا الآخر.

وَبَعْضُهُمْ: يُفَصِّلُ بِوَضْعِ شُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ لِلْعَمَلِ بِالمَصْلَحَةِ، عَلَىٰ اخْتِلَافِ بَينَهُمْ فِي الشُّرُوطِ.

وَلَيسَ هَاذَا مَحِلَّ بَسْطِ الْأَقُوالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، بَلْ الإِشارَة إِلَىٰ أَهَمِّهَا(١).

<sup>(</sup>۱) ينظر أقوال العلماء في: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٦٠)، و «الوصول» (٢/ ٢٨٧)، و «الإبهاج» (٣/ ١٧٨)، و «نهاية السول» (٤/ ٣٨٦)، و «جاشية البناني» (٢/ ٢٨٤)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤٢).

هَـٰذَا وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الأُصُولِيِّينَ ـ سَالِفِينَ وَمُعَاصِرِينَ ـ فِي نِسْبَةِ القَولَينِ الأَوَّلَينِ لأَصْحَابِهِمَا (١).

بَلْ وَفِيْ تَحْقِيْقِ مَذَاهِبِ بَعْضِ الأَئِمَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ (٢)، وَلَعَلَّ هَاذَا رَاجِعٌ إِلَىٰ خُمُوضِ بَعْضِ المَذَاهِبِ، وَإِلَىٰ خُمُوضِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَإِلَىٰ خُمُوضِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ، وَإِلَىٰ اخْتِلَافِ الْقَرَائِحِ والفُهُوم بَينَ النَّاسِ، وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ.

وَتَحْقِيقُ القَولَ فِي ذَٰلِكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَحْثِ خَاصٌ، وَمَعْرِفَتُهُ لَيسَتْ مِنَ الضَّرُورَةِ بِحَيثُ تُنْفَقُ فِيْهَا الأَوْقَاتُ، وَيَبْذَلُ فِيهَا الجُهْدُ، لاَ سِيَّمَا فِي كِتَابٍ مُخْتَصِّ بِتَحْقِيقِ مَذْهَبَيِ الإمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللهُ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَسَيَأْتِيْ فِي نِهَايَةِ المَسْأَلَةِ إِيْضَاحَاتٌ يَسِيرَةٌ حَولَ ذَٰلِكَ، إنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) وقد سبق في حاشية رقم (١) السابقة الإحالة إلى أهمَّ المراجع والمصادر في ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) فمن مثبت أنَّ مذهب الجمهور المنع، ومن مثبت خلافه ذلك، ومن مثبت أنَّ الإمامين أباحنيفة ومالكًا يريان الحجيَّة، ومن مثبت عكسه ذلك، وسيأتي في ذيل المسألة \_ إن شاء الله \_ إيضاحات حول ذلك، وللكن مثار الخلاف وسبب النزاع هو: أنَّ كل إمام نظر إلى المصالح المرسلة من زاوية معينة، بنى من خلالها الحكم عليها، ولذلك فمن المسلم وقوع مثل هذا الاختلاف، ولوضع لمسات يسيرة على هذا الأمر، سيأتي مايكشف غمته \_ إن شاء الله \_ وللوقوف على شيء من الخلاف والاختلاف تراجع الكتب التي سبق الإشارة إليها قبل ذلك.

### المَطْلَبُ التَّاسِعُ مَذْهَبُ الغزَالِيِّ فِي حُجِّيتِهِ

عدَّ الغَزَالِيُّ الإسْتِصْلاَحَ مِنَ الأَدِلَّةِ المَوهُومَةِ (١)، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي حُكْمِ المَصْلَحَةِ، كَشَفَ مَعْنَاهَا، وَأَوْرَدَ أَقْسَامَهَا (٢)، وَهَلْذَا يُشْرَعَ فِي حُكْمِ المَصْلَحَةِ، كَشَفَ مَعْنَاهَا، وَأَوْرَدَ أَقْسَامَهَا (٢)، وَهَلْذَا يُلْمِحُ إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُ التَقْصِيلُ عَلَىٰ حَسَبِ الأَقْسَامِ وَالشُّرُوطِ، كَمَا سَيَتَأَكَّدُ يُلْمِحُ إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُ التَقْصِيلُ عَلَىٰ حَسَبِ الأَقْسَامِ وَالشُّرُوطِ، كَمَا سَيَتَأَكَّدُ ذُلِكَ قَرِيبًا، إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَالقِسْمُ الأَوَّلُ: وَهُوَ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ، قَالَ فِيْهِ: «أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهِ، قَالَ فِيْهِ: «أَمَّا مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِإعْتِبَارِهَا فَهِيَ حُجَّةٌ، وَيَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَىٰ القِيَاسِ، وَهُوَ اقْتِبَاسُ الخُكْم مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ وَالإِجْمَاعِ»(٣).

فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِهَا، وَللكِنْ يُخَالِفُ فِي تَسْمِيَتِهَا مَصْلَحَةً، بَلْ يُرْجِعُهَا إِلَى القِيَاس.

والقِسْمُ الثَّانِيْ: مَاشَهِدَ الشَّرْعُ بِبُطْلَانِهِ، أَبْطَلَهُ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْعُ (٤). أَمَّا القِسْمُ الثَّالِثُ: فَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَحِلُ النَّظَرِ، وَقَسَّمَهُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الضَّرُورِيِّ، وَالحَاجِيِّ، وَالتَّحْسِينِيِّ؛ وَأَخَذَ فِي شَرْحِهَا، وَالتَّمْثِيل لَهَا (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٨٧ \_ ٢٩٣).

وَفِي مَجَالِ حُكْمِهِ عَلَيْهَا مِنْ حَيثُ الإِحْتِجَاجُ، قَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ .: «فَإِذَا عَرَفْتَ هَاذِهِ الأَقْسَامَ، فَنَقُولُ: الوَاقعُ فِي الرُّ تُبَتَينِ الأَخِيرَتَينِ، وَهُمَا الْحَاجِيُّ وَالتَّحْسِينِيُّ، لَا يَجُوزُ الحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ الْحَاجِيُّ وَالتَّحْسِينِيُّ، لَا يَجُوزُ الحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ أَصْلِ، إِلاَّ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَىٰ وَضْعِ الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤدِّي إِلَيهِ أَصْلٍ، إِلاَّ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَىٰ وَضْعِ الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤدِّي إِلَيهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ بِالرَّأْيِ، فَهُو كَالاِسْتِحْسَانِ، فَإِن اعْتَضَدَ بِأَصْلُ فَذَاكَ قِيَاسٌ.

أَمَّا الوَاقِعُ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ »(١).

ثُمَّ مَثَّلَ لَهُ بِمِثَالِ «التُّرْسِ» المَشْهُورِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هَـٰذَا النَّوعَ مِنَ المَصْلَحَةِ مَقْبُولٌ، إِذَا ضَمِنَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ:

١\_ أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً ضَرُوريَّةً .

٢\_ أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً قَطْعِيَّةً .

٣\_ أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَةً كُلِّيَّةً (٢).

ثُمَّ أَوْرَدَ أَمْثِلَةً عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَأَمْثِلَةً أُخْرَىٰ ، اخْتَلَّ فِيْهَا بَعْضُ هَـٰذِهِ الشُّرُوطِ، كَمَا أَوْرَدَ اعْتِرَاضَاتٍ عَلَىٰ مِثْلِ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ، وَمَثَّلَ بِهِ، وَأَجَابَ عَنْهَا (٣). ثُمَّ أَوْرَدَ إِشْكَالًا مُهِمًّا، وَأَجَابَ عَنْهُ إِجَابَةً تُوضِّحُ مَا يَرَاهُ فَي المَسْأَلَةِ،

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۹۳، ۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۲۹٥ ـ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (١/ ٢٩٤، ٣١٠) منه.

فَقَالَ: «فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ مِلْتُمْ فِي أَكْثَرِ هَـٰذِهِ المَسَائِلِ إِلَىٰ القَولِ بِالمَصَالِحِ، ثُمَّ أَوْرَدْتُمْ هَـٰذَا الأَصْلَ فِي جُمْلَةِ الأُصُولِ المَوهُومَةِ، فَيُلْحَقُ هَـٰذَا بِالأُصُولِ الصَّحِيحَةِ؛ لِيَصِيرَ أَصْلاً خَامِسًا، بَعْدَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والإِجمَاعِ وَالعَقْل.

قُلْنَا: هَلْذَا مِنَ الأُصُولِ المَوهُومَةِ؛ إِذْ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَّلٌ خَامِسٌ، فَقَدْ أَخْطَأً؛ لأَنَّا رَدَدْنَا المَصْلَحَةَ إِلَىٰ حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرع، وَمَقَاصِدُ الشَّرْع تُعْرَفُ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لاَ تَرْجِعُ إِلَىٰ حِفْظِ مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعَ، وَكَانَتْ مِنَ المَصَالِحِ الغَرِيبَةِ الَّتِيْ لَا تُلاَئِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ \_ فَهِيَ بَاطِلَّةٌ مُطَّرَحَةٌ، وَمَنْ صَارَ إِلَيْهَا فَقَدْ شرَّعَ، كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ، وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إِلَىٰ حِفْظِ مَقْصُودٍ شَرْعِيِّ، عُلِمَ كَوْنُهُ مَقْصُودًا بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ \_ فَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ هَـٰذِهِ الْأُصُولِ، لَـٰكِنَّهُ لاَ يُسَمَّىٰ قِيَاسًا، بَلْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَّةً، إِذِ القِيَاسُ مُعَيَّنٌ، وَكُوْنُ هَـٰـذهِ المَعَانِيْ مَقْصُودَةً عُرفَتْ لَا بِدَليل وَاحِدٍ، بَلْ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ لَا حَصْرَ لَهَا، مِنَ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَتَفَارِيقِ الأَمَارَاتِ، تُسَمَّىٰ لِذَٰلِكَ مَصْلَحَةً مُرْسَلةً، وَإِذَا فَسَّرْنَا المَصْلَحَةَ بِالمُحَافَظَةِ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشُّرْع، فَلاَ وَجْهَ لِلْخِلاَفِ فِي اتِّبَاعِهَا، بَلْ يَجِبُ القَطْعُ بِكُوْنِهَا حُجَّةً، وَحَيثُ ذَكَرْنَا خِلَافًا، فَلْالِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ مَصْلَحَتَين، وَمَقْصُودَينِ، وَعِنْدَ ذلِكَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الأَقْوَىٰ (١).

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۳۱۰، ۳۱۱).

ثُمَّ شَرَّعَ فِي تَطْبِيقِ كَلَامِهِ عَلَىٰ بَعْضِ الأَمْثِلَةِ ، مُورِدًا بَعْضَ الإعْتِرَاضَاتِ ، مُجِيبًا عَنْهَا ؛ لِيَتَبَيَّنَ مَذْهَبُهُ لِلْقَارِئ ، فَلَا يَقعُ فِي الخَلْطِ ، وَالإِشْكَالِ(١) ، وَجَبِيًا عَنْهَا ؛ لِيَتَبَيَّنَ مَذْهَبُهُ لِلْقَارِئ ، فَلَا يَقعُ فِي الخَلْطِ ، وَالإِشْكَالِ(١) ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ : «فَبِهَلْذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ المَصَالِحِ ، وَتَبَيَّنَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : «فَبِهَلْذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ المَصَالِحِ ، وَتَبَيَّنَ أَنْ الاِسْتِصْلَاحَ لَيْسَ أَصْلاً خَامِسًا بِرَأْسِهِ ، بَلْ مَنِ اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَّعَ ، كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَّعَ » كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَّعَ » كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ » (٢) .

هَاذِهِ مُقْتَطَفَاتٌ مِنْ كَلامِ الغَزَالِيِّ فِي «المُستَصْفىٰ»، وَقَدْ يَلْمَحُ مِنْهُ القَارِئ شَيئًا مِنَ الغُمُوضِ وَالإِغْلاقِ، مِمَّا يُوهِمُ الاخْتِلاَفَ وَالإِضْطِرَابَ.

وَهَاذَا مَا أَوْقَعَ جُمْلَةً مِنَ الأُصُولِيِّينَ وَالبَاحِثِينَ فِي التَّبَايُنِ فِي تَحْدِيدِ مَذْهَبِهِ، فَذَهَبُوا في ذٰلِكَ مَذَاهِبَ مُتَعَدِدَة، فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ الإحْتِجَاجِ بِالمَصْلَحَةِ مُطْلَقًا، وَأَثْبَتَ قَوْمٌ أَنَّ مَذْهَبَهُ التَّفْصِيلُ، حَسَبَ الشُّرُوطِ الثَّلاَثَةِ، التَّيْ أَوْرَدَهَا، وَهِي كَونُ المَصْلَحَةِ ضَرُوريَّةً، قَطْعِيَّةً، كُلِيَّةً.

وَأَثْبَتَ آخرُونَ احْتِجَاجَهُ بِالمَصْلَحَةِ، كَمَا أَثْبَتُوا أَنَّ العَمَلَ بِالمَصْلَحَةِ مَذْهَبُ جَمِيع العُلَمَاءِ، وَهُوَ أَحَدُهُمْ (٣).

وَعَلَّقَ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الغَزَ الِيُّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالتَّقْييدِ؟ فَقَالَ: «هُوَ احْتِكَامٌ مِنْ قَائِلِهِ، ثُمَّ هُو تَصْوِيرٌ بِمَا لاَ يُمْكِنُ عَادَةً وَلاَ شَرْعًا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۳۱۱، ۳۱۶).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٣١٤، ٣١٥).

 <sup>(</sup>٣) وللوقوف على التباين في هاذا، ينظر: «إرشاد الفحول» ص(٢٤٢ ـ ٢٤٣)،
 و «مذكرة الشنقيطي» ص(١٧٠).

وَحَاصِلُ كَلاَمِ الغَزَالِيِّ: رَدُّ الاِسْتِدْلاَلَ بِهَا؛ لِتَضْيِيقِهِ فِي قَبُولِهَا، بِاشْتِرَاطِ مَا لاَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ»(١).

وَقَالَ آخَرُ: «المَصْلَحَةُ بِهَاذِهِ القُيُودِ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخْتَلَفَ فِي اعْتِبَارِهَا» (٢).

وَبَعْدَ نَقْلِ كَلاَمِ الغَزَالِيِّ، وَإِثْبَاتِ الاخْتِلاَفِ فِي تَحْدِيدِ مَذْهَبِهِ، وَتَدْعِيمِ ذَٰلِكَ بِذِكْرِ تَعْلِيْقَاتِ بعْضِ العُلَمَاءِ عَلَىٰ مَاذَهَبَ إِلَيهِ - أُورِدُ بَعْضَ الرَّكَائِزِ فِي مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ مِنْ خِلاَلِ قِرَاءَتِيْ المُتَكَرِّرَةِ، وَفَهْمِيْ لِمَا كَتَبَهُ الرَّكَائِزِ فِي مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ مِنْ خِلاَلِ قِرَاءَتِيْ المُتَكَرِّرَةِ، وَفَهْمِيْ لِمَا كَتَبَهُ فِي «المُسْتَصْفَىٰ» رَغْمَ غُمُوضِهِ وَإِغْلاقِهِ أَحْيَانًا، فَبِهَا يَتَحَدَّدُ مَا أَرَاهُ مَذْهَبًا لَهُ فِي هَلْذَا الدَّلِيل.

١- إِنْكَارُ الغَزَالِيِّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ، يُسَمَّىٰ المَصْلَحَة،
 وَلِذَا عَدَّهُ مِنَ الأَدِلَّةِ المَوْهُومَةِ، وَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَعْنِيْ بِالمَصْلَحَةِ: حِفْظَ مَقَاصِدِ الشَرْع، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ الصَّحِيحَةِ.

وَمَا يَذْكُرُهُ الأُصُولِيُّونَ مِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَىٰ المَصَالِحِ، فَإِنَّهُ يُدْرِجُهُ تَحْتَ أَدِلَةٍ أُخْرَىٰ، نَقْلِيَّةٍ، أَوْعَقْلِيَّةٍ، وَأَكَّدَعَلَىٰ هَلْذَا الأَمْرِ مِرَارًا فِي «المُسْتَصفىٰ» (٣). ٢- إِثْبَاتُهُ أَنَّ المَصْلَحَةَ الَّتِيْ يُقْصَدُ بِهَا المُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَقْصُودِ الشَّارِع، لاَ

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن المنيِّر، كما نسبه الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص(٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) وقد نسبه الشوكاني في «إرشاد الفحول» للقرطبي، ينظر: ص(٢٤٢) منه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: (١١٠/١١ ـ ٣١٥) منه.

وَجْهَ لِلْخِلَافِ فِي اتِّبَاعِهَا، بَلْ يَجِبُ القَطْعُ بِكُوْنِهَا حُجَّةً (١).

٣ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ خِلَافٍ فِي المَصْلَحَةِ، أَرَادَ بِهِ عِنْدَ تَعَارُضِ المَصَالِحِ؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الأَقْوَىٰ (٢).

٤- أَنَّ المَصْلَحَةَ الحَاجِيَّةَ وَالتَّحْسِينِيَّةَ لاَ يَجُوزُ الحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا إِنْ لَمْ
 تَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ أَصْلِ، فَإِنِ اعْتَضَدَتْ فَمَرْجِعُهُ لِلْقِيَاس<sup>(٣)</sup>.

٥- أَنَّ المَصْلَحَةَ يُشْتَرَطُّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، قَطْعِيَّةً، كُلِّيَّةً (١)، وَهَــلـذِهِ لاَ يُخَالِفُ فِيهَا أَحَدٌ أَلْبَتَةَ، كَمَا سَبَقَ إِثْبَاتُهُ.

تِلْكَ بِاخْتِصَارِ أَهَمُّ الرَّكَائِزِ الَّتِيْ بَنَىٰ عَلَيْهَا الغَزَالِيُّ مَذْهَبَهُ، وَهِيَ مُسْتَوْحَاةٌ مِنْ عِبَارَاتِهِ الَّتِيْ أَوْرَدَهَا في كِتَابِهِ (٥).

وَالْمُتَأَمِّلُ لَا يَجِدُ فِيهَا تَنَاقُضًا، وَلَا اضْطِرَابًا، وَيَسْتَطِيْعُ الجَمْعَ بَينَ أَطْرَافِ كَلاَمِهِ، وَشَتَاتِ مَذْهَبِهِ؛ لِيَخْرُجَ بِزُبْدَةِ مَا يَرَاهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الشَّرافِ كَلاَمِهِ، وَشَتَاتِ مَذْهَبِهِ؛ لِيَخْرُجَ بِزُبْدَةِ مَا يَرَاهُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق (١/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤)، ولعل مقصدَه أصلٌ خاصٌ، لا قاعدة من قواعد الشرع؛ لأنّه أرجعها للقياس، والقياس يُبنىٰ علىٰ أصلِ خاصٍ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) للمزيد في الوقوف على تحديد مذهبه ينظر: «نظرية المصلحة» ص(٤٢٤، ٥٠) و «أدلة (٤٥)، و «ضوابط المصلحة» ص(٣٩٢)، و «مصادر التشريع» ص(٢٣٣)، «الاجتهاد فيما لا نصَّ فيه» (٢/ ٦٠)، و «أصول مذهب أحمد» ص(٤١٧).

### المَطْلَبُ العَاشِرُ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةَ

يتَلَخَّصُ مَذْهَبُ الإِمَامِ ابْنِ قُدَامَةً فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْأُمُورِ الآتِيَةِ: (أ) الأَقْسَامُ الَّتِي اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ قَبُولِهَا أَوْ رَدِّهَا، ذَكَرَهَا الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَبَيَّنَ مَذْهَبَ العُلَمَاءِ فِيهَا مِنْ حَيثُ القَبُولُ أَوِ الرَّدُّ<sup>(1)</sup>.

(ب) المَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ بِضَرْبَيْهَا ـ الحَاجِيِّ والتَّحْسِينِيِّ ـ أَثْبَتَ عَدَمَ جَوَاذِ العَمَلِ بِهَا مِنْ غَيرِ أَصْلِ، وَجَزَمَ بِعَدَم عِلْمهِ بِخِلَافٍ فِي ذٰلِكَ (٢).

(ج) الضَّرُورِيَّاتِ: ذَكَرَ خِلاَفَ العُلَمَاءِ فِيهَا ثُمَّ نَصَّ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ فِيهَا، فَقَالَ: "وَالصَّحِيحُ: أَنَّ ذٰلِكَ لَيسَ بِحُجَّةٍ؛ لأَنَّهُ مَا عُرِفَ مِنَ الشَّارِعِ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ الدِّمَاءِ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَلِذٰلِكَ لَمْ يَشْرَعِ المُثْلَةَ، وَإِنْ كَانَتُ المُحَافَظَةُ عَلَىٰ الدِّمَاءِ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَلِذٰلِكَ لَمْ يَشْرَعِ المُثْلَةَ، وَإِنْ كَانَتُ أَبْلغَ فِي الرَّدِّ وَالزَّجْرِ، وَلَمْ يَشْرَعِ القَتْلَ فِي السَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ؛ فَإِذَا أَبْلغَ فِي الرَّدِ وَالزَّجْرِ، وَلَمْ يَشْرَعِ القَتْلَ فِي السَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ؛ فَإِذَا أَبْبَتَ حُكْمًا لِمَصْلَحَةٍ مِنْ هَاذِهِ المَصَالِحِ، لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الشَّرْعَ جَافَظَ علىٰ أَثْبَتَ حُكْمًا لِمَصْلَحَةٍ مِنْ هَاذِهِ المُصَالِحِ، لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ، وَحُكْمًا بِلْقَرْعِ بِالرَّأْيِ، وَحُكْمًا بِالعَقْلِ المُحَرَّدِ» (٣).

ُ والَّذِيْ يُفْهَمُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلاَمِهِ هَـٰذَا رَدُّ الاِحْتِجَاجِ بِالمَصْلَحَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق ص (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ص(١٧٠).

## المَطْلَبُ الحَادِيْ عشَرَ تَحْقِيقُ الفَرْقِ بينَهُمَا فِي الحُجِّيَّةِ

يَبْدُو مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ افْتِرَاقُ الإِمَامَينِ فِي الحُجِّيَّةِ ؛ حَيْثُ يَرَىٰ الغَزَالِيُّ: التَّفْصِيلَ \_ كَمَا عُرِفَ سَابِقًا \_ وَيرَىٰ المُوفَقُ : عَدَمَ الإِحْتِجَاجِ بِهَا .

وَلَكِنْ حِينَمَا يَتَأَمَّلُ القَارِئ في المَذْهَبَينِ، وَفِيمَا كُتِبَ حَولَهُمَا تَأَمُّلًا دَقِيقًا \_ يَجدُ الاِتِّفَاقَ بَينَهُمَا.

وَلِتَوْضِيح ذَٰلِكَ أَذْكُرُ الرَّكَائِزَ الآتِيَةَ:

( أ ) نَصَّ الإِمَامَانِ عَلَىٰ الإِحْتِجَاجِ بِبَعْضِ الأَقْسَامِ؛ كَالمَصْلَحَةِ التَّيِيْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا.

(ب) نَصَّ الإِمَامَانِ عَلَىٰ عَدَمِ الإِحْتِجَاجِ بِبَعْضِ الأَقْسَامِ؛ كَالمَصْلَحَةِ التَّيْ جَاءَ الشَّرْعُ بِإِبْطَالِهَا، وَكَالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ بِقِسْمَيهَا: الحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ. (ج) أَمَّا المَصْلَحَةُ الضَّرُوريَّةُ:

فَعُرِفَ مِنْ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ: أَنَّهُ يُجِيزُ الأَخْذَ بِهَا بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ .

وَعُلِمَ: أَنَّ المَصْلَحَةَ بِهَاذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرَها لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُخَالِفَ لَا اللَّهُ وَعُلِمَ: أَنَّ المَصْلَحَةَ بِهَاذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرَها لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُخَالِفَ

حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ عَنْ مَذْهَبِهِ: ﴿إِنَّ حَاصِلَهُ رَدُّ الْإِسْتِدْلَالِ

بِهَا؛ لِتَضْيِيقِهِ فِي قَبُولِهَا بِاشْتِرَاطِ مَا لاَ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ (١).

فَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهُ هَـٰذَا لَا يُخَالِفُ فِيْهِ أَحَدٌ، فَمَعْنَىٰ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ مَحِلُّ وِفَاقٍ بَيْنَ الأُصُولِيِّين عَامَّةً، وَبَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَينِ عَلَىٰ عَدَم الاِحْتِجَاجِ بِهَا.

(د) وَإِذاً فُسِّرَتِ المَصْلَحَةُ بِأَنَّهَا: حِفْظُ مَقْصُودِ الشَّارِعِ المُتَلَقَّىٰ مِنَ النُّصُولِيِّين عَامَّةً، وَهُوَ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ للنُّصُولِيِّين عَامَّةً، وَهُوَ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ لاَ يُخَالِفُ فِيهَا أَحَدٌ.

وَقَدْ نَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَأَكَّدَ أَنَّ المَقْصُودَ بِالمَصْلَحَةِ: حِفْظُ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ المَعْرُوفَةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَأَنَّ أَيَّ مَصْلَحَةٍ لاَ تَكُونُ كَذَٰلِكَ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطَّرَحَةٌ.

وَأَثْبَتَ أَنَّهُ لاَوَجْهَ لِلْخِلاَفِ في اعْتِبَارِهَا، وَأَنَّهُ يَجِبُ القَطْعُ بِكُونِهَا حُجَّةً، إِذَا وَافَقَتْ مَقْصُودَ الشَّرْعِ المُتَلقَّىٰ مِنَ النُّصُوصِ أَوِ الإِجْمَاعِ<sup>(٢)</sup>.

وَالمُونَقَّ لَ رَحِمَهُ اللهُ لَ حَيْنَ رَدَّ الاِسْتِدِلاَلَ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ لَعَلَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سُوءُ فَهُم لِمَا يَدَّعِيْهِ المُحْتَجُّونَ بِالمَصَالِحِ مِنْ حَفْظِ مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بِمَصَالِحَ مَنْصُوصَةٍ، وَأَنَّ مَنْ لَحُظْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بِمَصَالِحَ مَنْصُوصَةٍ، وَأَنَّ مَنْ لَمُ يُرَاعِ النُّصُوصَ فِيهَا، فَقَدْ وَضَعَ ذٰلِكَ بِرَأْيِهِ وَعَقْلِهِ المُجَرَّدِ (٣).

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن المنيّر، كما في "إرشاد الفحول" للشوكاني ص(٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/۳۱۰، ۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الروضة» ص(١٧٠).

وَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ كَلاَمِ الغَزَالِيِّ السَّابِقِ أَنَّهُ يُؤَكِّدُ عَلَىٰ كَونِ مَقَاصِدِ الشَّرْع مُتَلَقَّاةً مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

َ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَىٰ جَوْهَرِ المَوْضُوعِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الصِّيغَةِ وَالشَّكُل وَالأُسْلُوبِ.

(ه-) وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ المَصْلَحَةَ الَّتِيْ جَاءَتْ بِحِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ المَنْصُوصَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، بَلْ بَينَ الأَئِمَّةِ عَامَّةً ـ عُلِمَ المَنْصُوصَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، بَلْ بَينَ الأَئِمَّةُ، وَعَمِلَ بِهَا أَنَّ المَصَالِحَ الشَّرْعِيَّةَ حُجَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ، قَدْ أَخَذَ بِهَا الأَئِمَّةُ، وَعَمِلَ بِهَا العُلَمَاءُ، وَلَيسَتْ محِلَّ خِلَافٍ فِي جَوْهَرِهَا، وَإِنْ وُجِدَ الخِلَافُ فِي العُلْمَاءُ، وَلِيسَتْ محِلَّ خِلَافٍ فِي جَوْهَرِهَا، وَإِنْ وُجِدَ الخِلَافُ فِي تَحْصِيصِهَا أَوْ مُسمَّاهَا، أَوْ نَحْوِ ذَٰلِك.

وَهَاذًا عَينُ الخِلافِ بَينَ الإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَااللهُ(١).

وَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ بِأَنَّ المَصْلَحَةَ بِالشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخْتَلَفَ فِي اعْتِبَارِهَا.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَذْهَبَ الغَزالِيِّ: "وَفِيْ الحَقِيقَةِ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا رَأْيَ العُلَمَاءِ جَمِيعِهِمْ، لاَ رَأْيَ الغَزَالِيِّ وَحْدَهُ؛ لأَنَّ الحَالَ الغَرَالِيِّ وَحْدَهُ؛ لأَنَّ الحَالَ التَّوْيُ تَوَافَرَتْ فِيهَا هَلْذِهِ الأُمُورُ الثَّلَاثَةُ: هِيَ حَالُ الضَّرُورَةِ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۳۱۱، ۳۱۰)، و«شرح الطوفي» (۲/ ۸۲۱)، و«مذكرة الشنقيطي» ص(۱۷۰)، و«إرشاد الفحول» ص(۲٤۲، ۲٤۳).

<sup>(</sup>٢) هو الشيّخ عبدالوهاب خلاف في «مصادر التشريع فيما لا نصَّ فيه» ص(١٠٢).

وَقَالَ آخَرُ عَنْ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ: "وهَاذَا المَذْهَبُ بِقُيُودِهِ الثَّلاَثَةِ يُصُورُ هَاذَا النَّوْعَ مِنَ المَصَالِحِ بِصُورَةٍ نَادِرَةٍ؛ إِذْ يَنْدُرُ أَنْ تُوجَدَ مَصْلَحَةٌ كَذَٰلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّارِعُ، فَهِيَ عِنْدَ التَّحْقِيْقِ تَحْرُجُ عَنْ قِسْمِ المُرْسَلَةِ؛ كَذْلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّارِعُ، فَهِيَ عِنْدَ التَّحْقِيْقِ تَحْرُجُ عَنْ قِسْمِ المُرْسَلَةِ؛ لَأَنْ الأَدِلَّةَ الكَثِيرَةَ أَثْبَتَتْ هَلذَا النَّوعَ، وَقَدْ صَرَّحَ غيرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَصُولِيِّنَ لَأَنْ الأَدِلَةِ القُيُودِ لَيسَتْ مِنَ المَصَالِحِ المُتَنَازَعِ فِيْهَا، فَهِيَ مَوضِعُ وِفَاقٍ» (١٠).

هَاذَا بَعْضُ مَا قِيلَ عَنْ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ، معَ مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ تَعْلِيقًاتِ بَعْضِ العُلَمَاءِ عَلَيهِ.

أَمَّا مَذْهَبُ المُوفَقِ: فَقَدْ عَلَقَ عَلَيهِ الطُّوفِيُّ بِقَولهِ: "وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَيسَتْ حُجَّةً، هَاذِهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ الشَّيخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ ـ يَعْنِيْ: ابْنَ قُدَامَةً ـ قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ»: "وَالصَّحِيخُ أَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا قُلْتُ: قُدَامَةً ـ قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ»: "وَالصَّحِيخُ أَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا قُلْتُ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَلَمْ أَقُلْ: قَالَ أَصْحَابُنَا؛ لِأَنِّي رَأْيتُ مَنْ وَقَفْتُ عَلَىٰ كَلَامِهِ مِنْهُمْ حَتَىٰ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ فِي كُتُبِهِ، إِذَا اسْتَغْرَقُوا فِي تَوْجِيهِ كَلَامِهِ مِنْهُمْ حَتَىٰ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ فِي كُتُبِهِ، إِذَا اسْتَغْرَقُوا فِي تَوْجِيهِ الأَحْكَامِ يَتَمَسَّكُونَ بِمُنَاسَبَاتٍ مَصْلَحِيَّةٍ يَكَادُ الشَّخْصُ يَجْزِمُ بِأَنَّهَا ليسَتْ مُرَادَةً للشَّارِع، والتَّمَسُّكُ بِهَا يُشْبِهُ التَّمَسُّكَ بِحِبَالِ القَمَرِ، فَلَمْ أُقْدِمْ عَلَىٰ مُرَادَةً للشَّارِع، والتَّمَسُّكُ بِهَا يُشْبِهُ التَّمَسُّكَ بِحِبَالِ القَمَرِ، فَلَمْ أُقْدِمْ عَلَىٰ الجَرْمِ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ، بِعَدَم القَولِ بِهَلَذِهِ المَصْلَحَةِ؛ خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ الْجَرْمِ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ، بِعَدَم القَولِ بِهَلَذِهِ المَصْلَحَةِ؛ خَشْيَةً أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ قَالَ بِهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ تَقَوِّلًا عَلَيهِمْ "(٢).

وَقَالَ الشُّنْقِيطِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ المُواَقَّقِ: «وَالحَقُّ أَنَّ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمد مصطفىٰ شلبي في كتابه «أصول الفقه الإسلامي» ص(٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح الطوفي» (۲/ ۸۲۱).

المَذَاهِبِ كُلَّهُمْ يَعْمَلُونَ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ، وَإِنْ قَرَّرُوا فِي أُصُولِهِمْ أَنَّهَا غَيرُ حُجَّةٍ»(١).

وَلَعَلَّ القَارِئ يَقْتَنِعُ بَعْدَ هَاذِهِ النَّقُولِ بِاتِّفَاقِ الإِمَامَينِ عَلَىٰ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ هُوَ القَولُ بِحُجِّيَّةِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ عَلَىٰ ضَوءِ ضَوابِطَ وَشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ، وَأَنَّ الخِلَافَ فِيهِمَا أَضْحَىٰ شَكْلِيًّا نَظَرِيًّا، وَلَيْسَ عَمَلِيًّا جَوهَرِيًّا.

وَلِذَٰلِكَ لَنْ أَخُوضَ فِي تَنَاوُلِ الحُجَجِ ، وَالأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ ، وَالإَجْابَاتِ ؛ لِعَدَمِ مَا يَدْعُو إِلَىٰ ذَٰلِكَ ؛ حَيثُ حَصَلَ الإِتِّفَاقُ فِي جَوهَرِ المَسْأَلَةِ بَينَ الإَصْوُلِيِّين عَامَّةً .

<sup>(</sup>۱) المذكرة ص (۱۷۰).

## المَطْلَبُ الثَّانِي عَشَرَ نِهَايَةُ القَولِ فِي الدَّلِيلِ

فِي نِهَايَةِ الحَدِيثِ عَنْ هَاذَا الدَّلِيلِ يَحْسُنُ أَنْ أَضَعَ بَعْضَ المَلاَمِحَ المُلاَمِحَ المُهِمَّةِ لِيَتَجَلَّىٰ لِلْقَارِئَ بَعْضُ النَّنَائِجِ المُلِحَّةِ لِلْخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ. فَأَقُولُ:

١- إِنَّ التَّعْرِيفَاتِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الأُصُولِيُّونَ لِلْمَصْلَحَةِ تَتَّفِقُ فِي مَضْمُونِهَا عَلَىٰ أَنَّ المَصْلَحَةَ: جَلْبُ المَنْفَعَةِ، أَوْ دَفْعُ المَضَرَّةِ؛ وَذٰلِكَ يَكُونُ بِحَفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ المُتَلقَّاةِ مِنَ الأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ.

وَمَا دَامَ هَاذَا التَّعْرِيفُ مُتَّفَقًا عَلَيهِ \_ فَلاَ يَهُمُّ الاِخْتِلاَفُ فِي الصِّيغَةِ. ٢ ـ أَنَّ المَصْلَحَةَ بِهَاذَا المَفْهُومِ حُجَّةٌ، يُعْمَلُ بِهَا عِنْدَ الأَّئِمَّةِ جَمِيعًا (١). قَالَ بَعْضُ الأُصُوليِّينَ: «المَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ حُجَّةٌ فِي جَمِيع

<sup>(</sup>۱) وهاذا هو المشهور عن الإمام مالك، والإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ أمَّا الحنفية فقد اختلف النقل عنهم، وللكن ظاهر مذهبهم عدم العمل بها، وكذلك روي عن الشافعية، وقدمرَّت الإحالة إلى المراجع في ذلك.

وهاذا الخلاف مبني على الاختلاف في النظر إلى المصالح؛ من حيث مفهومها أو تخصيصها دليلاً أو نحو ذلك، وإلا فقد ظهر أنَّ المصالح الشرعية المبنية على المقاصد الصحيحة والأدلة المعتبرة مقبولة بالاتفاق، وأنَّ الخلاف منحصر في تخصيصها دليلاً ونحوه من الأمور الشكلية، أمَّا الهدف والجوهر فمتفق عليه، وهاذا هو المقصود والله أعلم.

المَذَاهِب عِنْدَ التَّحْقِيقِ؛ لأَنَّهُمْ يَقِيسُونَ، وَيُفَرِّقُونَ بُالمُنَاسَبَاتِ، وَلاَ يَطْلُبُونَ شَاهِدًا بِالإعْتِبَارِ، وَلاَ نَعْنِيْ بِالمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ إِلاَّ ذٰلِكَ»(١).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «الَّذِيْ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ لِمَالَكِ تَرْجِيحًا عَلَىٰ غَيرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ فِي هَـٰذَا النَّوعِ، وَيَلِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَلاَ يَكَادُ يَخْلُو غَيرُهُمَا مِنِ اعْتِبَارِهِ فِي الجُمْلَةِ »(٢).

٣- أَنَّ المَصَالِحَ المُعْتَبَرةَ عِنْدَ الأُصُوْلِيِّين لَيسَتْ عَمَلاً بِالرَّأْيِ، وَلَا اتِّبَاعًا لِلْهُوىٰ، بَلْ هِيَ إِمَّا مَصَالِحُ مَيْنِيَّةٌ عَلَىٰ الأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ، وَالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، أَوْمِمَا قَدْ شَهِدَ الشَّرْعُ لِجنْسِهَا بِالإعْتِبَارِ، وَذٰلِكَ اعْتِبَارٌ لَهَا إِجْمَالاً (٣).

٤- اتِّفَاقُ الإِمَامَينِ عَلَىٰ ذٰلِكَ، وَانْحِصَارُ الخِلاَفِ بَينَهُمَا في تَخْصِيصِهَا دَلِيلًا، وَنَحْوِهِ مِنَ الأُمُورِ الشَّكْليَّةِ.

فَالغَزَالِيُّ: لَا يرَىٰ تَخْصِيصَ دَليلٍ بِهَاذَا الاِسْمِ (١)، بَلْ يُدْرِجُهُ تَحْتَ أُدِلَةٍ أُخْرَىٰ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَجُّ بِالمَصَالِحِ ضِمْنَ ضَوَابِطَ وَشُرُوطٍ أَوْرَدَهَا.

وَابْنُ قُدَامَةَ لَا يُخَالِفُ فِي التَّخْصِيصِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَرَىٰ الحُجِّيَّةَ، فِي الظَّاهِرِ، وَسَبَقَ معْرِفَةُ مُرَادِهِ بِذَٰلِكَ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرَىٰ حُجِّيَّةَ المَصَالِحِ الظَّاهِرِ، وَسَبَقَ معْرِفَةُ مُرَادِهِ بِذَٰلِكَ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرَىٰ حُجِّيَّةَ المَصَالِحِ النَّيْ لَا تُلَائِمُ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ المَيْنِيَّةَ عَلَىٰ الأَدِلَّةِ النَّقْليَّةِ، أَوْ المَصَالِحِ النَّيْ

<sup>(</sup>١) وهو قول القرافي ينظر: كتابه «شرح تنقيح الفصول» ص(٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) وهوقول ابن دقيق العيد، كما نقله الشوكاني عنه في «إرشاد الفحول» ص(٢٤٢)، وابن بدران في «شرح الروضة»(١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>۳) ينظر: «المستصفىٰ» (۱/ ۳۱۰، ۳۱۱).

<sup>(</sup>٤) «المستصفىٰ» (١/ ٣١٠، ٣١٥).

المُجرَّدَةِ عَنِ الأَدِلَّةِ المَأْخُوذَةِ مِنَ الرَّأْيِ وَالهَوَىٰ (١)، وَهَـٰذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ بَينَ الأُصُولِيِّين عَامَّةً، وَبَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً؛ حَيثُ أَكَّدَ الغَزَالِيُّ عَلَيْهِ بَينَ الأَصُولِيِّين عَامَّةً، وَبَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً؛ حَيثُ أَكَّدَ الغَزَالِيُّ عَلَيْ كَونِ مَقْصُودِ الشَّارِع مَعْرُوفًا بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَمِنْهُ يَتَبَيَّنُ اتَّفَاقُهُمَا \_ رَجِمَهُمَا اللهُ - عَلَىٰ مَذْهَبِ وَاحِدٍ فِي المَسْأَلَةِ.

٥- صَفْوَةُ القَولِ فِي المَصَالِحِ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ ، وَسَائِرِ العُلَمَاءِ (٢) ، بِالشُّرُوطِ المُعْتَبَرَةِ بِهَا ، وَمَا يُوجَدُ مِنْ خِلَافٍ فَهُوَ خِلَافٌ لَفُظِيٌّ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي التَّسْمِيَةِ ، أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهَا فَهُوَ خِلَافٌ لَفُظِيٌّ مَقْصُورٌ عَلَىٰ الخِلَافِ فِي التَّسْمِيَةِ ، أَوْ عَدَمِ اعْتِبَارِهَا أَصْلاً مُسْتَقِلاً فِي التَّشْرِيع ، أَوْ عَدَمِ كَونِهَا مَنْنِيَّةً عَلَىٰ أَدِلَّةٍ نَقْلِيَّةٍ صَحِيحَةٍ . وَقَدْ سَبَقَ مَا يُثْبِتُ ذَلِكَ قَولاً وَفِعْلاً .

٦- أَنَّ الرَّاجِحَ فِي هَلْذِه المَسْأَلَةِ: القَولُ بِاعْتِبَارِ المَصَالِحِ، كَمَا جَرَىٰ عَلَيهِ الأُصُولِيُّونَ عَامَّةً.

وَلَـٰكِنْ هُنَاكَ ضَوَابِطُ شَرْعِيَّةٌ، وَشُرُوطٌ مَرْعِيَّةٌ، لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْعَمَلِ بِالمَصَالِحِ أَهَمُّهَا:

ُ (أَ) أَنْ تَكُونَ المَصالِحُ عَلَىٰ وَفْقِ المَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ المَعْرُوفِ مِنَ الأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ المُحَدَّدَةِ لِجِنْسِ المَصَالِحِ؛ بِأَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ اعْتَبَرَهَا، أَوْ جَنْسَهَا.

(ب) أَنْ تَكُونَ غَيرَ مُخَالِفَةٍ لِلْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱۷۰)، «شرح الطوفي» (۲/ ۸۲۱).

<sup>(</sup>۲) ينظر: «مذكرة الشنقيطي» ص(١٧٠).

وَالقِيَاسِ الصَّحِيحِ .

(َجِ) أَلاَّ تَكُونَ مُفُوِّتَةً لِمَصْلَحَةٍ مُسَاوِيَةٍ لَهَا، أَوْ رَاجِحَةٍ عَلَيهَا.

(د) أَلَّا يَكُونَ للرَّأْي والهَوَىٰ والعَقْل المُجَرَّدِ دُخُولٌ فيهَا.

وَهَـٰذِهِ المَصَالِحُ بِهَاذِهِ الضَّوَابِطِ، لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُخَالِفَ أَحَدٌ فِي اعْتِبَارِهَا، وَكُونِهَا حُجَّةً؛ لأَنَّ هَـٰذهِ الشَّرِيْعَةَ مَيْنِيَّةٌ عَلَىٰ رِعَايَةِ المَصَالِحِ وَتَعْلِيلِهَا (١٠).

٧- أَنَّهُ مَعَ تَقْرِيرِ الأَخْذِ بِهَاٰذَا الدَّلِيلِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الاِحْتِيَاطِ فِي القَولِ بِهِ،
 وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ القَائِمُونَ عَلَىٰ تَحْدِيدِ المَصَالِحِ مِنْ أَهْلِ التُّقَىٰ وَالفِقْهِ
 فِي الدِّينِ وَالعِلْم بِالشَّرِيعَةِ، أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا (٢).

قَالَ شَيخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَهَاذَا فَصْلٌ عَظِيمٌ، يَنْبَغِيْ الْإِهْتِمَامُ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ جِهَتِهِ حَصَلَ فِي الدِّينِ اضْطِرَابٌ عَظِيمٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ الأُمْرَاءِ وَالعُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ رَأَوْا مَصَالِحَ فَاسْتَعْمَلُوهَا؛ بِنَاءً عَلَىٰ هَلْذَا الأَصْلِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا مَا هُو مَحْظُورٌ فِي الشَّرْعِ، وَلَمْ يَعْلَمُوهُ، وَرُبَّمَا قَدَّمَ عَلَىٰ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ كَلامًا بِخِلافِ النَّصُوصِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ أَهْمَلَ مَصالِحَ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا شَرْعًا؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يرِدْ بِهَا، مَنْ أَهْمَلَ مَصالِحَ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا شَرْعًا؛ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يرِدْ بِهَا، أَوْ وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتٍ، وَمَكْرُوهَاتٍ، وَقَدْ يَكُونُ الشَّرْعُ وَرَدَ بِذَٰلِكَ وَلَمْ أَوْ وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتٍ، وَمَكْرُوهَاتٍ، وَقَدْ يَكُونُ الشَّرْعُ وَرَدَ بِذَٰلِكَ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) ينظر في هاذه الشروط وغيرها: «الاعتصام» (۲/ ۱۲۹)، و «المستصفى» (۱/ ۲۹٦)، «إرشادالفحول» ص (۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «أصول مذهب أحمد» ص(٤٣١)، «مصادر التشريع» لخلاف ص(٨٥).

يَعْلَمْهُ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «لَسْتُ أُنْكِرُ عَلَىٰ مَنِ اعْتَبَرَ المَصَالِحَ، وَلَكِنَّ الإِسْتِرْسَالَ فِيهَا، وَتَحْقيقَهَا مُحْتَاجٌ إِلَىٰ نَظَرٍ سَدِيدٍ، وَرُبَّمَا يَخْرُجُ عنِ الحَدِّ»(٢).

ثُمَّ أَوْرَدَ أَمْثِلَةً عَلَىٰ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ مَصَالِحَ، وَهِيَ عَينُ المَفَاسِدِ؛ حَتَّىٰ قَالَ: "وَهَاٰذَا يَجُرُ إِلَىٰ النَّظْرِ فِيْمَا يُسَمَّىٰ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً"، وَخَتَمَ بِقَولِهِ: "وَشَاوَرَنِيْ بَعْضُ القُضَاةِ فِي قَطْعِ أَنْمُلَةِ شاهِدٍ، وَالغَرَضُ مِنْهُ مَنْعُهُ عَنِ الكِتَابَةِ بِسَبِ قَطْعِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْكَرَاتٌ عَظِيمَةُ المَوْقعِ فِي الدِّينِ، وَاسْتِرْسَالٌ قَبِيحٌ فِي أَذَىٰ المُسْلِمِينَ "").

وَقَالَ ابْنُ بَدْرَانَ فِي شُرْحِهِ لِلْرَّوضَةِ: "وَالمُخْتَارُ عِنْدِيْ: اعْتِبَارُ أَصْلِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَلٰكِنَّ الإِسْتِرْسَالَ فِيهَا وَتَحْقِيقَهَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَصْلِ المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ، وَلٰكِنَّ الإِسْتِرْسَالَ فِيهَا وَتَحْقِيقَهَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ نَظْرٍ سَدِيدٍ، وَتَدْقِيقٍ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّ غَالِبَ الأَحْكَامِ فِي أَيَّامِنَا الَّتِيْ نَحْنُ بِهَا سَالِكَةٌ عَلَىٰ ذٰلِكَ الأَصْلِ، وَمُتَهَيِّئَةٌ لِقَبُولِهِ، سَخِطْنَا أَمْ رَضِيْنَا»(١٤).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوی» (۱۱/۳۶۳، ۳۶۳)، وقد توسّع كثير من الناس في هذا الزمن في مفهوم المصالح، حتى أصبحت مطية يُتوصل بها إلىٰ كثير من الأمور المخالفة للشرع، بل قد تصل أحيانًا إلى الأمور المبتدعة والشركيّة، وهذا يتطلب من العلماء، وأهل الأصول وضع الضوابط الشرعيّة لهذه الأمور المتكاثرة في هذا الزمان والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن دقيق العيد، كما نقله عنه الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «إرشاد الفحول» ص (٢٤٣).

<sup>.((10/1) (1)</sup> 

وَقَالَ آخَرُ: «الإِسْتِصْلاَحُ هُو َأَخْصَبُ الطُّرُقِ التَّشْرِيعِيَّةِ فِيمَا لاَ نصَّ فَيْهِ، وَفَيْهِ المُتَّسَعُ لِمُسَايَرةِ التَّشْرِيعِ تَطَوُّرَاتِ النَّاسِ، وَتَحْقِيقِ مَصالِحِهِمْ، وَخَاجَاتِهِمْ، والتَّشْرِيعُ بِهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَزِيْدِ الإِحْتِيَاطِ فِي تَوَخِّيْ المَصْلَحَةِ، وَحَاجَاتِهِمْ، والتَّشْرِيعُ بِهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَزِيْدِ الإِحْتِيَاطِ فِي تَوَخِيْ المَصْلَحَةِ، وَحَاجَاتِهِمْ، والتَّشْرِيعُ بِهِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَزِيْدِ الإِحْتِيَاطِ فِي تَوَخِيْ المَصْلَحَةِ، وَكَثِيرًا مَا تُؤَيِّنُ المَفْسَدَةَ، وَتَشِرًا مَّا يُغْتَرُ بِمَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ» (١).

يَتَّضِحُ القَولُ الحَقُّ فِي المَسْأَلَةِ، وَتتَجَلَّىٰ حَقِيقَةُ الخِلَافِ بَينَ الْإِمَامَينِ فِي هَلْذَا الدَّلِيلِ؛ مِمَّا كَانَ سَبَبًا فِي عَدَمِ التَّوسُّعِ بِذِكْرِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ، وَثَمَرَةِ الخِلَافِ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِكَ، مِمَّا سَأُحِيلُ القَارِئ فِي فِي المُعْتَبَرَة (٢).

وَأُحِبُّ أَنْ أَخْتِمَ هَاٰذَا الدَّلِيْلَ بِبَيَانِ جَانِبٍ مِن جَوَانِبِ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي المسْأَلَةِ؛ أَلَا وَهُوَ الجَانِبُ المُتَعَلِّقُ بِطَرِيقَةِ عَرْضِ الدَّلِيلِ.

فَقَدْ عَرَضَ الغَزَالِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ هَـٰذَا الدَّلِيلَ بِشَيءٍ مِنَ التَّوَسُّعِ، وَالتَّفْصِيل وَالبَسْطِ.

وَأَمَارَةُ ذَٰلِكَ: ذِكْرُهُ المَعَانِيَ المُتَعَلِّقَةَ بِهِ، وَالأَقْسَامَ، وَالأَمْثِلَةَ

<sup>(</sup>۱) وهو قول الشيخ عبد الوهاب خلاًف، ينظر: «مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصَّ فيه» ص(٨٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية (٢) ص (١١٨٧) من هذا الكتاب.

المُتَعَدِّدَةَ والتَّفْصِيلَ فِي الحُكْم بِالحُجِّيَّةِ، وَذِكْرُ شَيءٍ مِنَ الشُّرُوطِ فِي ذٰلِكَ، مُدَعَّمَةً بِالأَمْثِلَةِ الصَّحِيحَةِ، وَتَفْنِيدُ الأَمْثِلَةِ الفَاسِدَةِ، وَإِيْرَادُهُ عَدَدًا لَيْسَ بالقَلِيل مِنَ الإعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالإفْتِرَاضَاتِ المُتَنَوِّعَةِ، وَالإِجَابَةِ عَنْهَا، وَذِكْرُ بعْضِ الفُرُوعِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَطْبيقُهَا عَلَىٰ المَصَالِح، وَكَشْفُهُ عَنْ قَضِيَّةٍ مُهمَّةٍ؛ وَهِيَ الإِخْتِلَافُ بَينَ التَنْظِيرِ وَالتَّطْبِيقِ؛ حَيثُ أَوْرَدَهُ سُؤَالًا يَتَعَلَّقُ بِمَصِيرَهِ إِلَىٰ المَصَالِحِ، وَقَولِهِ بِهَا فِي عَددٍ مِنَ المسَائِلِ، معَ كَونِهِ لاَ يَرَىٰ المَصْلَحَةَ دَلِيلاً صَحِيحًا، بَلْ مَوْهُومًا، وَأَجَابَ عَنْ ذَٰلِكَ إِجَابَةً كَشَفَتِ النِّقَابَ عَنْ مَذْهَبِهِ في المسْأَلَةِ، وَتَحْقِيقِ مَا يَراهُ، وَتَجْلِيَةِ مَايُتَوَهَّمُ مِنِ اضْطِرَابٍ وَغُمُوضٌ فِي تَحْدِيْدِ مَذْهَبِهِ، وَتَحْرِيرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ، مُبَيِّنًا مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنَ المَصَالِحِ، وَمَا لَا يُحْتَجُّ بِه، مُدَعِّمًا قَولَهُ بِالأَمْثِلَةِ وَالشُّرُوطِ، خَاتِمًا المَسْأَلَةَ بِإِيْرَادِ عَدَدٍ مِنَ الإعْتِرَاضَاتِ والإِجَابَةِ عَنْهَا؛ إلىٰ أَنْ قَالَ: «فَبهَاذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا يَجُوزُ اتِّبَاعُ المَصالِح، وَتَبَيَّنَ أنَّ الإِسْتِصْلاَحَ لَيْسَ أَصْلاً خَامِسًا برأْسِهِ، بَلْ مَن اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَّعَ، كَمَا أَنَّ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ الإِسْتِصْلاَحَ على مَاذَكُوْنَا، وهَاذا تَمامُ الكَلاَم في القُطْبِ الثَّانِيْ مِنَ الأُصُولِ»(١).

فَبِهَانِهِ الجَوْلَةِ فِيمَا كَتَبَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقْطَعُ الْقَارِئَ بِأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - مَالَ إِلَىٰ البَسْطِ وَالتَّوْضِيحِ، والتَّوَشُع وَالتَّفْصِيلِ (٢)، نَظَرًا

<sup>(</sup>۱) «المستصفىٰ» (۱/ ۲۱۶ ـ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «المستصفىٰ» (١/ ٢٨٤ ـ ٣١٥).

لِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ مِنْ بَيَانِ الحَقِيقَةِ فِيهِ، وَكَشْفِ اللَّبْسِ عَنْهُ، وَلِمَا وَقَعَ فيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ إِشْكَالٍ وَخَلْطٍ فِيْهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا المُوَفَّقُ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فَقَدْ سَلَكَ فِي طَرِيقَةِ عَرْضِهِ كَعَادَتِهِ مَسْلَكَ الإِيجَازِ، وَالاخْتصَارِ.

فَاكْتَفَىٰ بِالتَّعْرِيفِ، وَالأَقْسَامِ، وَالأَمْثِلَةِ اليَسِيرَةِ، وَجَانِبِ مِنَ الْخِلَافَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ، مَعَ الأَدِلَّةِ المُقْتَضَبَةِ، وَلَمْ يُورِدْ مَا أَوْرَدهُ الْغَزَالِيُّ مِنَ التَّوَسُّعِ فِي الْمَشْلَةِ، وَالتَّعَرُّضِ لِلْمُنَاقَشَاتِ، وَالإِعْتِرَاضَاتِ، وَالإِجَابَاتِ مِنَ التَّوَسُّعِ فِي الأَمْثِلَةِ، وَالتَّعَرُّضِ لِلْمُنَاقَشَاتِ، وَالإِعْتِرَاضَاتِ، وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَكُلُّ ذٰلِكَ لِسُلُوكِهِ مَسْلَكَ الإِيْجَازِ، وَالإِخْتِصَارِ (١).

وَبِالْإِشَارَةِ إِلَىٰ هَـٰذَا الجَانِبِ الشَّكْلِيِّ مِنَ الخِلاَفِ بَينَ الْإِمَامَينِ فِي الْمَسْأَلَةِ، أَصِلُ إِلَىٰ نِهَايَةِ القَولِ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ، بَعْدَ اسْتِعْرَاضٍ سَرِيع الْمَسْأَلَةِ، أَصِلُ إِلَىٰ نِهَايَةِ القَولِ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ، بَعْدَ اسْتِعْرَاضٍ سَرِيع لَاَهَمَّ مَطَالِبِ البَحْثِ فِيهِ، مَع التَّرْكِيزِ عَلَىٰ مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ فِي المَسْأَلَةِ تعْرِيفًا، وَحُجِّيَةً، حَسَبَ مَا يَسْمَحُ بِهِ المَقَامُ، مَعَ الْإِحَالَةِ إِلَىٰ المَرَاجِعِ المُتَعَدِّدةِ فِي المَسْأَلَةِ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «الروضة» ص(۱٦٩ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) من مراجع المسألة ومصادرها: «تيسير التحرير» (٤/ ١٧١)، و«منتهیٰ السؤل» ص (٢١٨)، و «شرح التنقيح» ص (٤٤)، و «الاعتصام» (٢/ ١١١)، و «الموافقات» (٢/ ٨)، و «نشر البنود» (٢/ ١٨٩)، و «المستصفیٰ» (١/ ٢٨٤)، و «الوصول» (٢/ ٢٨٧)، و «المحصول» (٢/ ق٣/ ٢١٨)، و «الإجكام» (٤/ ١٦٠)، و «الإبهاج» (٣/ ١٨٧)، و «نهاية السول» (٤/ ٣٨٦)، و «حاشية البناني» (٢/ ٢٨٤)، و «المسودة» ص (٥٠٠)، و «شرح الطوفي» (٢/ ٤٨٤)، و «الفتاوى» (١١/ ٢٣٤)، و «شرح ابن بدران» (١/ ١١١)، و «مذكرة الشنقيطي» ص (١٦٨)، و «إرشاد الفحول» ص (٢٤١).

وَبِانْتِهَاءِ هَاذَا العَرْضِ لِجَوَانِبِ هَاذَا الدَّلِيلِ - وَهُوَ نِهَايَةُ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا الَّتِي أَوْرَدَهَا الإِمَامَانِ - أَصِلُ إِلَىٰ خِتَامِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي المُخْتَلَفِ فِيْهَا الَّتِي أَوْرَدَهَا الإِمَامَانِ - أَصِلُ إِلَىٰ خِتَامِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي خُطَّةِ هَاذَا الكِتَابِ، مِنِ اسْتِقْرَاءِ مَسَائِلِ الخِلَافِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ خُطَّةٍ هَاذَا الكِتَابِ، مِنِ اسْتِقْرَاءِ مَسَائِلِ الخِلَافِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ كُلَّهَا مِمَّا وَرَدَ فِي كِتَابَيْهِمَا: «المُسْتَصْفَىٰ» وَ«الرَّوْضَةِ»، وَدِرَاسَتِهَا دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مُوازِنَةً.

وَبِذَٰلِكَ أُرْخِيْ لِلْقَلَمِ الزِّمَامَ ؛ حَيْثُ أَوْشَكَ عَلَىٰ الوَصُولِ إِلَىٰ الإِتْمَامِ ، والحَمْدُ لله أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَهُوَ المُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ .

## الخَاتِمَةُ

وَبَعْدَ هَاذِهِ الجَولَةِ الوَاسِعَةِ، والرِّحْلَةِ المُمْتِعَةِ، في رِحَابِ هَاذَا البَحْثِ المُهِمِّ، مِن هَاذَا الفَنِّ الزَّاخِرِ، الَّذِيْ مَنَّ اللهُ عَلَيَّ فَصَحِبْتُ مِن خِلاَلِهِ عَالِمَينِ جِهْبِذَينِ، وَسِفْرَينِ عَظِيمَينِ، عِشْتُ مَعَهُمَا أَوْقَاتًا مُتَتَابِعَةً، خِلاَلِهِ عَالِمَينِ جِهْبِذَينِ، وَسِفْرَينِ عَظِيمَينِ، عِشْتُ مَعَهُمَا أَوْقَاتًا مُتَتَابِعَةً، وَأَرْمَانًا مُتَعَاقِبَةً أَصِلُ اللَّيلَ فيهَا بالنَّهَارِ، وَأُتْبِعُ المسَاءَ بالصَّبَاحِ؛ للْغُوصِ وَأَرْمَانًا مُتَعَاقِبَةً أَصِلُ اللَّيلَ فيهَا بالنَّهَارِ، وَأَتْبِعُ المسَاءَ بالصَّبَاحِ؛ للْغُوصِ في لُجَجِهِمَا، واسْتِخْرَاجِ دُرَرِهِمَا، والنَّهَلِ مِنْ مَعِينِهِمَا، وَالإرْتِشَافِ مِنْ رَحِيقِهِمَا، والقَطْفِ مِنْ ثِمَارِهِمَا والتَّجْوَالِ في رِيَاضِهِمَا، واسْتِنْشَاقِ رَحِيقِهِمَا، والارتِواءِ مِنْ نَمِيرِهِمَا.

وَبَعْدَ أَنْ حَطَطْتُ الرِّحَالَ، وَأَرْخَيتُ لِلْقَلَمِ الزِّمَامَ، وَأُوسَعْتُ لَهُ العِنَانَ، لِقُرْبِهِ مِنَ الإِتْمَامِ بعْدَ تَوْدِيعِي الإِمَامَينِ، وَالكِتَابَينِ وَدَاعًا مُؤَقَّتًا بعْدَ هَاذِهِ الصَّحْبَةِ الشَّيِّقَةِ، الَّتِيْ تَمَّ فِيهَا إِلْقَاءُ الضَّوءِ، عَلَىٰ بَعْضِ المَسَائِلِ الأُصُولِيَّةِ، وَصَحِبْتُ فِيهَا بِمَعِيَّةِ الإِمَامَينِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ عَدَدًا كَبِيرًا مِنْ عُلْمَاءِ الإسلام، فِي مُخْتَلَفِ العُصُور، والفُنُونِ.

يَحْسُنُ بَعْدَ ذَٰلِكَ كُلِّهِ، أَنْ أَضَعَ خَاتِمَةً لِهَـٰذَا الكِتَابِ، أَذْكُرُ فِيهَا شَيئًا مِنَ الثَّمَرَاتِ الْيَانِعَةِ، وَالنَّتَائِجِ الْمُهِمَّةِ، وَالاِقْتِرَاحَاتِ الْمُلِحَّةِ مِنْ خِلَالِ هَـٰذِهِ الْجَولَةِ الْمُتَواضِعَةِ، مَعَ هَـٰذَا الْبَحْثِ فِي هَـٰذا الْعِلْمِ الْجَليلِ. وَلَكَ لِهَا مِنْهُم فِي الْاطلاعِ عَلَىٰ وَلَعَلِّي بِنَهَمٍ فِي الْاطلاعِ عَلَىٰ وَلَعَلِّي بِنَهَمٍ فِي الْاطلاعِ عَلَىٰ

زُبْدَةِ هَلْذَا الكِتَابِ الشَّهيَّةِ، وَخُلاصَتِهِ النَّقِيَّةِ.

لِذَا، فَسَأَضَعُ فِي خَاتِمَةِ هَـٰذَا الكِتَابِ مُلَخَّصًا مُفِيدًا، وَمُوجَزًا مُهِمًّا، يَكُونُ جَامِعًا شَتَاتَهُ، ضَامًّا مُتَفَرِّقَهُ، مُقَرِّبًا مُتَبَاعِدَةُ، مُبَيِّنًا نتَائِجَهُ ـ؛ رَاجِيًا أَنْ يَتِمَّ فيهِ مَا أَرَدْتُ، وَيَحْصُلَ مَا قَصَدْتُ، بِإِذْنِ اللهِ.

وَقَدْ رَأَيتُ أَنْ تَكُونَ الخَاتِمَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ الفِقْرَاتِ الآتِيَةِ:

أُوَّلاً: النَّنَائِجُ الخَاصَّةُ:

وَتَشْمَلُ النَّتَائِجَ التَّفْصِيلِيَّةَ، لأَهَمِّ المَسَائلِ الخِلاَفِيَّةِ بَينَ الإِمَامَينِ. ثَانِيًا: النَّتَائِجُ العَامَّةُ:

حَوْلَ هَلْذَا الكِتَابِ بِالذَّاتِ، والفَنِّ المُتَخَصِّصِ فِيْهِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ.

ثَالثاً: المُقْترَحَاتُ:

وَتَضُمُّ مُقْتَرَحَاتٍ خَاصَّةً حَولَ الكِتَابِ، وَأُخْرَىٰ عَامَّةً حَولَ عِلْمِ الأُصُولِ، وَغَيرِهِ مِنَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ الأُخْرَىٰ، وَمَا إِلَىٰ ذٰلِك.

وَلاَّبْدَأَ بِذِكْرِ النَّتَائِجِ الخَاصَّةِ مِنْ خِلاَلِ تَتَبُّعِيْ مسَائِلَ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ.

## أُوَّلاً: النَّتَائِجُ الخَاصَّةُ:

1- صَدَّرْتُ هَاذَا الْكِتَابِ بِمُقَدِّمَةٍ مُوجَزَةٍ أَشَرْتُ فِيهَا إِلَىٰ أَهَمِّيَةٍ عِلْمٍ أُصُولِ الْفِقْهِ، الَّذِيْ يُعَدُّ هَاذَا الْكِتَابِ لَبِنَةً مُتَواضِعَةً فِي بِنَائِهِ الشَّامِخِ، وَأَشَرْتُ إِلَىٰ ضَرُورَةِ عِنَايَةِ المُسْلِمِيْنَ الْيَوْمَ بِهَاذَا الْعِلْمِ؛ لِمَا يَتَطلَّبُهُ زَمَنُهُمْ وَأَشَرْتُ إِلَىٰ ضَرُورَةِ عِنَايَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْيَوْمَ بِهَاذَا الْعِلْمِ؛ لِمَا يَتَطلَّبُهُ زَمَنُهُمْ اللَّذِيْ يَعِيشُونَ فَيْهِ مِنْ نَظْرٍ وَاجْتِهَادٍ فِي الْقَضَايَا المُعَاصِرَةِ التَّتِيْ يَتَطلَّعُ اللَّذِيْ يَعِيشُونَ فِيهِ مِنْ نَظْرٍ وَاجْتِهَادٍ فِي الْقَضَايَا المُعَاصِرَةِ التَّتِيْ يَتَطلَّعُ اللَّمُونَ إِلَىٰ حُكْمِ الشَّرِعِ فِيهَا، وَتَأْصِيلِهَا عَلَىٰ ضَوءِ قَواعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَأَصُولِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ.

كَمَا أَوْرَدْتُ فِيهَا: أَسْبَابَ اخْتِيَارِيْ هَاذَا الْكِتَابِ، الْكَامِنَةَ فِي: أَهْمِّيَّتِهِ وَمَكَانَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وَالأُصُولِيَّةِ، وَحَاجَةِ المَكْتَبَةِ الأُصُولِيَّةِ إِلَىٰ مِثْلِهِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ كِتَابٍ مُسْتَقِلِّ حَولَ هَاذَا البَحْثِ بِهَاذَهِ الطَّرِيقَةِ، فِيمَا أَعْلَمُ. لِعَدَمِ وُجُودِ كِتَابٍ مُسْتَقِلِّ حَولَ هَاذَا البَحْثِ بِهَاذَهِ الطَّرِيقَةِ، فِيمَا أَعْلَمُ.

كَمَا بَيَّنْتُ فِيْهَا: مَنْهَجِيْ الَّذِيْ الْتَزَمْتُهُ؛ لِيَخْرُجَ هَاذَا البَحْثُ بِثَوبٍ قَشِيْبٍ وَحُلَّةٍ بَهِيَّةٍ، عَلَىٰ الطِّرَازِ العِلْمِيِّ المُتَكَامِلِ فِي البُّحُوثِ العِلْمِيَّةِ.

أَعْقَبْتُ ذَٰلِكَ بِسَرْدِ لأَهَمِّ مَوْضُوعَاتِ الكِتَابِ، مُقَسِّمًا إِيَّاهَا عَلَىٰ طَرِيقَةِ الأَبْوَابِ، وَالفُصُولِ، والمَسَائِل، وَالمَطَالِب.

وَخَتَمْتُهَا بِالشُّكْرِ لللهِ عزَّوجَلَّ لَ ثُمَّ لِمَنْ لَهُ فَضْلٌ عَلَيَّ فِيهَا، بِعَونٍ وَتَوْجِيهٍ مُعْتَرِفًا بِتَقْصِيرِي، مُعْتَذِرًا عَنِ النَّقْصِ فِيْهَا، رَغْمَ الجُهْدِ الَّذِيْ بَذَلْتُهُ.

٢- لَمَّاكَانَ هَـٰذَا الكِتَابُ مُتَخَصِّصًا فِي تَتَبُّع مَسَائِلِ الخِلاَفِ بَينَ إِمَامَينِ جَلِيلَينِ وَأُصُولِيَّينِ بَارِعَينِ، وَكِتَابَينِ مُهِمَّينِ، كَانَ ضَرُورِيًّا فِي نَظَرِيْ أَنْ أَسْتَهِلَهُ بِتَمْهِيدٍ، يَطَّلِعُ القَارِئ مِنْ خِلاَلِهِ عَلَىٰ جَوانِبَ رَئِيسَةٍ، وَمَعْلُومَاتٍ أَسْتَهِلَّهُ بِتَمْهِيدٍ، يَطَّلِعُ القَارِئ مِنْ خِلاَلِهِ عَلَىٰ جَوانِبَ رَئِيسَةٍ، وَمَعْلُومَاتٍ

مُهِمَّةٍ عَنِ الإِمَامَينِ، وَعَنِ الكِتَابَينِ، قَبْلَ الدُّخُولِ فِي صُلْبِ الدِّرَاسَةِ، وَذَٰلِكَ يُعْطِيْ القَارِئ تَدَرُّجًا فِي فَهْمِ المَقْصُودِ مِنَ الدِّرَاسَةِ، وَيَجْعَلُهُ يَبْنِيْ فِي فِي عُطِيْ القَارِئ تَدَرُّجًا فِي فَهْمِ المَقْصُودِ مِنَ الدِّرَاسَةِ، وَيَجْعَلُهُ يَبْنِيْ فِي فِي فَكْرِهِ لَبِنَاتٍ أَسَاسِيَّةً، وَقَوَاعِدَ رَاسِخَةً، تَنْيَنِيْ عَلَيْهَا أَدْوَارُ هَلْذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا عَمُودُهُ، فَقَسَّمْتُ التَّمْهيدَ إِلَىٰ مَبْحَثَين:

خَصَّصْتُ الأَوَّلَ لِتَرْجَمَةٍ مُوجَزَةٍ، تَكْشِفُ عَنِ الجَوانِبِ المُهِمَّةِ فِي حَيَاةِ كُلِّ مِنَ الإَمَامَينِ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ ـ تَنَاوَلْتُ فِيهَا: أَهَمَّ الجَوانِبِ، وَأَشْهَرَ المَطَالِبِ الَّتِيْ تُبْحَثُ عِنْدَ تَرْجَمَةِ عَلَمٍ مِنَ الأَعْلاَمِ، وقَدْ رَكَّرْتُ فِيهِمَا المَطَالِبِ التِيْ تَبْحَثُ عِنْدَ تَرْجَمَةِ عَلَمٍ مِنَ الأَعْلاَمِ، وقَدْ رَكَّرْتُ فِيهِمَا عَلَىٰ الجَوانِبِ العِلْمِيَّةِ فِي حَيَاةٍ كُلِّ مِنْهُمَا، مُبيِّنًا اهْتِمَامَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي عَلَىٰ الجَوانِبِ العِلْمِيَّةِ فِي حَيَاةٍ كُلِّ مِنْهُمَا، مُبيِّنًا اهْتِمَامَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ، طَلَبًا وَتعْلِيمًا وَتَصْنِيفًا، وَقَدْ بَذَلْتُ جُهْدِي فِي تَحْقِيقِ القَولِ فِي خُوانِبِ حَيَاتِهِمَا، لاَ سِيَّمَا العَقَدِيَّة والعلمية، رَائِدِيْ فِي ذَلِكَ الإِنْصَافُ جُوانِبِ حَيَاتِهِمَا، لاَ سِيَّمَا العَقَدِيَّة والعلمية، رَائِدِيْ فِي ذَلِكَ الإِنْصَافُ وَالتَّحَرِّيْ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُ ذَلِكَ بِتَرْكِيرٍ وَتَحْقِيقٍ؛ لأَنِيْ لَمْ أَرَمَنْ وَفَى المَوْضُوعَ وَالتَّحَرِّيْ، وَإِنْمَا أَوْرَدْتُهَا مِنَ الدَّارِسِينَ لِهَانَيْنِ الْكِتَابَينِ، وَالشَّخْصِيَّينِ وَالْبَارِزَيِّينِ حتى إعداد هاذا الكتاب.

أَمَّا المَبْحَثُ الثَّانِيْ: فَقَدْ خَصَّصْتُهُ لِإِنْقَاءِ الضَّوءِ عَلَىٰ الكِتَابَينِ مَحِلِّ الكِتَابِينِ، وَمَكَانَتِهِمَا الكِتَابِ، مُعْطِيًا القَارِئ نُبْذَةً يَسِيرَةً عنْ أَهَميَّةِ الكِتَابَينِ، وَمَكَانَتِهِمَا العِلْمِيَّةِ بَينَ الكُتُبِ الأُصُوليَّةِ، وَتَصَوُّرًا عَامًّا لِمَوْضُوعَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَالمَنْهَجِ العِلْمِيِّ الذَّيْ سَارَا عَلَيهِ، مُتْبِعًا ذٰلِكَ بِتقْوِيمٍ عِلْمِيٍّ مُنْصِف لِلْكِتَابَينِ، العِلْمِيِّ الذِّيْ سَارَا عَلَيهِ، مُتْبِعًا ذٰلِكَ بِتقْويمٍ عِلْمِيٍّ مُنْصِف لِلْكِتَابَينِ، العِلْمِيِّ النَّذِيْ سَارَا عَلَيهِ، مُتْبِعًا ذٰلِكَ بِتقْويمٍ عِلْمِيٍّ مُنْصِف لِلْكِتَابَينِ، أَوْرَدْتُ فِيهِ مُمَيِّزَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَمَا تُوَّجَ بِهِ مِنْ مَحَاسِنَ مَشْكُورَةٍ، وَمَا أَوْرَدْتُ فِيهِ مُمَيِّزَاتِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَمَا تُوِّجَ بِهِ مِنْ مَحَاسِنَ مَشْكُورَةٍ، وَمَا اسْتُذْرِكَ عليهِمَا مِنْ مَلْحُوظَاتٍ مَعْقُولَةٍ، قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا البَشَرُ، وَرَكَّزْتُ

فِي ذَٰلِكَ عَلَىٰ المَآخِذِ العَقَدِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ المُهِمَّةِ ؛ لاِعْتِقَادِيْ أَنَّ عِلْمَ الأُصُولِ يَنْبَغِيْ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ قَوَاعِدَ أَسَاسِيَّةٍ مِنَ العَقِيدَةِ السَّلِفِيَّةِ الصَّحِيحَةِ ، الَّتِي لَمْ تَشُبْهَا شَوَائِبُ الفِرَقِ المُخَالِفَةِ لأَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ المُعْتَزِلَةِ ، وَالأَشَاعِرَةِ ، وَنَحُوهِمْ .

كَمَا بَيّنْتُ فِي هَاذَا المَبْحَثِ قَضِيّةً مُهِمَّةً، تَعَدَّدَتْ فِيهَا الْآرَاءُ، واخْتَلَفَتْ فِيهَا الإِنَّجَاهَاتُ؛ وَهِيَ: عَلاَقَةُ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا، وَحَكَمْتُ وَاخْتَلَفَتْ فِيهَا الإِنْجَاهَاتُ؛ وَهِيَ: عَلاَقَةُ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا، وَحَكَمْتُ بَعْدَ التَّتَبُّعِ الدَّقِيقِ، وَالإِسْتِقْرَاءِ الوَثِيقِ فِي أَبْوَابِ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ هَاذِهِ القَضِيَّةِ النَّوْالِيِّ، وَتَأْثُرًا بِهِ تَأْثِيرًا أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ وَعَدِ اسْتَقَلَّ بِشَخْصِيَتِهِ العِلْمِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ الفَرِيدَةِ فِي كَثِيرٍ كَبِيرًا، وَللْكَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ استَقلَّ بِشَخْصِيَتِهِ العِلْمِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ الفَرِيدَةِ فِي كَثِيرٍ كَبِيرًا، وَللْكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ استَقلَّ بِشَخْصِيَتِهِ العِلْمِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ الفَرِيدَةِ فِي كَثِيرٍ مَنَ المَسَائِل، وَعُنِيَ بِإِبْرَازِ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ و والنَّقْلِ عَنْ كِبَارٍ مِنْ المَسَائِل، وَعُنِي بِإِبْرَازِ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ والنَّقُلِ عَنْ كِبَارً عَنْ المَسَائِل، وَعُنِي بِإِبْرَازِ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ ـ رَحِمَهُمُ اللهُ والنَّقُلِ عَنْ كِبَارً عَلْمَا يُهِمْ، بَلْ إِنَّهُ أَحْيَانًا كَثِيرَةً يُخَالِفُ الغَزَالِيَّ، وَيَرُدُّ عَلَيهِ، وَيتَعَقَّبُهُ فِي اللَّذَكْرِ، وَالتَرْجِيح، كَمَايَتَّضِحُ لِلْقَارِئ مِنْ خِلاَلِ بِعْض مَسَائِل هَائِل هَالدِّهِ الدِّرَاسَةِ.

وَلَمَّا كَانَ الكِتَابِ مُتَخَصِّصًا فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، كَانَ لِزَامًا أَنْ أَذْكُرَ المَسْلَكَ الَّذِيْ سَارَ عَلَيهِ الإِمَامَانِ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وتَقْسِيمَهُمَا، بَادِئًا بِتَعْرِيفِ الدَّلِيلِ عِنْدَ اللَّعُويِيِّنَ، وعِنْدَ الأَصُولِيِّينَ، مُشِيرًا إِلَىٰ مَنَاهِجِ الأُصُولِيِّينَ عَامَّةً فِي تَقْسِيمَاتِ الأَدِلَّةِ مُرَكِّزًا عَلَىٰ مَا نَهَجَهُ الإِمَامَانِ فِي ذَلِكَ؛ حَيثُ عَامَةً فِي تَقْسِيمَاتِ الأَدِلَّةِ إِلَىٰ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا، وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا، وَأَدْرَجَا ضِمْنَ سَارَا عَلَىٰ تَقْسِيمِ الأَدِلَّةِ إِلَىٰ مُتَّفَقٍ عَلَيهَا، وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا، وَأَدْرَجَا ضِمْنَ الأَوْلِي العَقْلِ، وَضِمْنَ الثَّانِيُ أَرْبَعَةً: الأَوَّلِ: الكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ، والإِجْمَاعَ، وَدَلِيلَ العَقْلِ، وَضِمْنَ الثَّانِيْ أَرْبَعَةً: الأَوَّلِ: الكِتَابَ، وَالسُّنَةَ، والإِجْمَاعَ، وَالإِسْتِحْسَانَ، وَالإِستِصْلاحَ، وَأَنَّهُمَا لَمْ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْلَ الصَّحَابِيِّ، وَالإِسْتِحْسَانَ، وَالإِستِصْلاحَ، وَأَنَّهُمَا لَمْ يُدْخِلًا القِيَاسَ ضِمْنَ الأَدِلَةِ، بَلْ أَخْرَاهُ، مَعَ اتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كُونِهِ حُجَّةً، يُلْ القِيَاسَ ضِمْنَ الأَدِيلَ العَقْلِ، مَعَ اتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كُونِهِ حُجَّةً، يُدْخِلًا القِيَاسَ ضِمْنَ الأَدِيلَةِ، بَلْ أَخْرَاهُ، مَعَ اتَّفَاقِهِمَا عَلَىٰ كُونِهِ حُجَّةً،

يُعْمَلُ بِهِ، وَتُبْنَىٰ عَلَيهِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ.

وَخَتَمْتُ هَاذَا المَبْحَثَ، بِذِكْرِ الإِخْتِيَارِ الَّذِي ارْتَضَيتُهُ فِي الأَدِلَّةِ، وَسِرْتُ عَلَيْهِ فِي الرَّسَالِةِ، حَيثُ قَسَّمْتُ الأَدِلَّةَ إِلَىٰ: مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَمُخْتَلَفٍ فِيهَا. فَالْبَابُ الأَوَّلُ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا: أَدْرَجْتُ فِيْهِ الأَدِلَّةَ الَّتِي أُورَدَهَا الإِمَامَانِ فِي ذَٰلِكَ، وَزِدتُ عَلَيْهَا القِيَاسَ، جَمْعًا بَيْنَ مَحَاسِنِ المَنَاهِجِ الأُصُولِيَّةِ فِي ذَٰلِكَ، وَزِدتُ عَلَيْهَا القِيَاسَ، جَمْعًا بَيْنَ مَحَاسِنِ المَنَاهِجِ الأُصُولِيَّةِ مِنْ جَهَةٍ، وَمَا سَارَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ مِنْ جَهَةٍ أُخْرِىٰ.

وَخَصَّصْتُ البَابَ الثَّانِيَ لِمَاأُورَدَهُ الإِمَامَانِ مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَتَبَعْتُ فِي كُلِّ دِلِيلٍ: المَسَائِلَ الخِلاَفِيَّةَ بَينَهُمَا، فَأَثْبَتُ جَمِيعَ المَسَائِلِ الَّتِيْ اخْتَلَفَا فِيهَا، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الخِلاَفِيَّةَ بَينَهُمَا، فَأَثْبَتُ جَمِيعَ المَسَائِلِ الَّتِيْ اخْتَلَفَا فِيهَا، حَتَّىٰ لَوْ كَانَ الخِلاَفُ شَكْلِيًّا؛ لِيَقِفَ القَارِئَ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الْخِلاَفِ بَينَهُمَا عَنْ كَثَبٍ، وَلِيَحْكُمَ مِنْ خِلالِ قِرَاءَتِهِ لِهَاذَا الكِتَابِ عَلَىٰ الغَلاقَةِ بَينَ «الرَّوضَةِ» وَ (المُسْتَصْفَىٰ »، عَنْ دِرَاسَةٍ عِلْمِيَّةٍ فَاحِصَةٍ.

٣- قَدْ بَلَغَ عَدَدُ المَسَائِلِ الْحِلَافِيَّةِ بَينَ الْإِمَامَينِ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، نَحْوًا مِنْ مِائَةِ مَسْأَلَةٍ أَوْ تَزِيدُ، مِنْهَا نَحْوُ خَمْسِينَ مَسْأَلَةً بَصُورَةٍ عَامَّةٍ، وَمَا بَقِيَ فَلاَ يَعْدُو كُونَهُ خِلاَفًا شَكْلِيًّا، مُتَعَلِّقًا بِذِكْرٍ أَو عَدَمِهِ، أَوْ جَوهَرِيَّةً، وَمَا بَقِيَ فَلاَ يَعْدُو كُونَهُ خِلاَفًا شَكْلِيًّا، مُتَعَلِقًا بِذِكْرٍ أَو عَدَمِهِ، أَوْ إَطْنَابٍ وَاخْتِصَارٍ، أَوْ تَوَسِّعٍ وَإِيجَازٍ، أَوْ زِيَادَةٍ، وَنَقْصٍ، فِي عَدَدِ شُرُوطٍ إَطْنَابٍ وَاخْتِلاَفٍ يَسِيرٍ فِي عُنُوانٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ.

فَمَا كَانَ الخِلَافُ فِيهِ كَذَٰلِكَ، فَإِنِّي أُثْبِتُهُ، وَأُبَيِّنُ وَجْهَهُ، مُلتَمِسًا شَيئًا مِنَ الْإَمَامَينِ، مُبَيِّنًا الفَرْقَ بَيْنَهُمَا، مُورِدًا مَوْقِفِيْ مِنْ ذَٰلِكَ فِي غَالِبِ المسَائِلِ.

وَمَا كَانَ الخِلاَفُ فِيهِ جَوْهَرِيًّا، فَهُو َلُبُّ الدِّرَاسَةِ وَزُبْدَتُهَا، وَقَدْ تَوَلَّيْتُهُ بِالدِّرَاسَةِ المُستَفِيضَةِ المُوازنة، مُورِدًا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مَطَالِبَ مُتَعَدِّدَةً؛ لِيتِمَّ بَحْثُها بِالصِّيغَةِ العِلْمِيَّةِ الوَافِيَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ المَسْأَلَةَ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّوْضِيح، وَتَحْرِيرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ، وَذِكْرِ المَذَاهِبِ عَامَّةً، وَمَذْهَبَي الإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَأَذْكُرُ الأَدِلَّةَ، وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالرَّاجِحَ، وَوَجْهَ تَرْجِيحِهِ، وَثَمَرَةَ الخِلاَفِ إِنْ وُجِدَتْ، وَقَدْ عُنِيْتُ أَيَّمَا عِنَايَةٍ بِإِبْرَازِ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ فِي كُلِّ مسْأَلَةٍ، وَحَرَصْتُ عَلَىٰ ذِكْرِ أَدِلَّتهما، وَالمُنَاقَشَاتِ المُوَجَّهَةِ إِلَيهما، مُوازنًا بَينَهُمَا مُلْتَمِسًا لِكُلِّ مِنْهُمَا وِجْهَةً وَاخْتِيَارًا، ثُمَّ أَخْتِمُ بِذِكْرِ رَأْيِيْ وَمَوْقِفِيْ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، لأُبِيِّنَ الرَّاجِحَ بِدَلَيْلِهِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ مَذْهَبَي الإِمَامَين أَمْ مِنْ غَيرِهِمَا مِنَ الْأُصُولِيِّينَ، وَجَعَلْتُ رَائِدِيْ فِي ذَٰلِكَ الإِنْصَافَ وَالبَحْثَ عَنِ الصُّوابِ بِدَليلِهِ، وَالأَرْجَحِ بِتَعْلِيْلِهِ، مُسْتَخْدِمًا عِبَارَتِ الأَدَبِ العِلْمِيِّ للمُخَالِفِينَ فِي الرَّأْي، وَقَدْ أَتَعَقَّبُ الإِمَامَينِ أَحْيَانًا، وَأَرُدُّ عَلَىٰ مَا وَقَعَا فِيهِ مِنْ هَنَاتٍ، وَلاَ سِيَّمَا فِي النَّوَاحِيْ العَقَدِيَّةِ، وَالْتَزَمْتُ فِي ذٰلِكَ الخُلُقَ الإِسْلاَمِيَّ، الَّذِيْ يَنْشُدُ الحَقَّ، وَيَتَّبِعُ مَظَانَّهُ، مُعْتَرِفًا أَنَّ مَا لِلإِمَامَين \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_ مِنْ آيَادٍ بَيضَاءَ فِي هَـٰذَا الفَنِّ \_ أَكْثَرُ جدًّا مِمَّا وَقَعَا فِيهِ مِنْ هَفَوَاتٍ، لَا يَسْلَمُ مِنْهَا البَشَرُ. وَإِذَا اقْتَضَىٰ الأَمْرُ الإِفَاضَةَ فِي مَسْأَلَةٍ ، فَإِنِّي أَفْعَلُ ذٰلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ كَونِ الإِفَاضَةِ مَقْبُولَةً غَيرَ مُمِلَّةٍ وَفِي أَمْرِ يَستَحِقُّ ذٰلِكَ ، وَلاَ أَجِدُ مَنْدُوحَةً عَنْهُ.

وَحَيثُ كَانَ البَحثُ مُتسَلْسِلاً بِذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ الكَثِيرَةِ فَقَدْ رَأَيتُ مِنْ بَابِ جَمْعِ النَّتَائِجِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، تَسْهِيلاً عَلَىٰ القَارِئ أَنْ

أُوْرِدَ أَبْرَزَ النَّتَائِجِ مِنْ أَهَمِّ المَسَائِلِ الَّتِيْ تَطَرَّقْتُ إِلَيهَا فِي هَـٰذِهِ الدِّرَاسَةِ.

٤- فَفِيْ صَدْرِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ بَينَ الْإِمَامَينِ فِي الدَّلِيلِ الأَوَّلِ، (الْكِتَابِ) أَوْرَدْتُ مَسْأَلَةً مُهِمَّةً؛ أَلَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ «حَقِيقَةِ القُرآنِ»، تِلْكُمُ الْمَسْأَلَةُ الَّتِيْ تَمْتَدُ جُذُورُهَا الْعَقَدِيَّةُ إِلَىٰ قُرُونٍ بَعِيدَةٍ، وَحَصَلَ بِسَبَهَا وَأَمْثَالِهَا النِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْفِرَقِ الْأُخْرَىٰ.

لِذَا أَحْبَبْتُ أَلَّا تَفُوتَ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةُ دُونَ أَنْ أَنْتُصِرَ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ، وَأَبِينَ مَوْقِفَهُمْ بِجَلَاءٍ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ المُهِمَّةِ، وَقَدْ رَكَّزْتُ عَلَىٰ مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ فِي هَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَحَرَّرْتُ مَحِلَّ النِّزَاعِ بَينَهُمَا مُسْتَدِلاً لِلْمَذْهَبَينِ، وَمُورِدًا أَهَمَّ المُنَاقَشَاتِ وَالإِجَابَاتِ عَنْهَا، وَمُرَجِّحًا فِي النِّهَايَةِ مَذْهَبَ السَّلَفِ، خَاتِمًا بِايرَادِ ثَمَرَةِ الْخِلافِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

مُسْتَنْتِجًا مُخَالَفَةَ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ فِي ذَٰلِكَ، حَيثُ انْتَصَرَ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ لِمَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ، وَأَثْبَتَ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ نَفْسِيٌّ وَاحَدٌ، قَدِيمٌ، مُوْرِدًا بَعْضَ الحُجَج عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ.

أَمَّا ابْنُ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - فَلَمْ يُولِ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَهَمِّيَّةً كَبِيرَةً ، بَلْ مَرَّ عَلَيْهَا مُرُورًا عَاجِلًا ، وَلَمْ يُثْبِتْ فِيهَا مَذْهَبَ السَّلَفِ ، وَلَمْ يَنْفِ مَذْهَبَ الأَشَاعِرَةِ ، وَهَا مَنْهُ إِجْمَالٌ وَإِيْهَامٌ فِي قَضِيَّةٍ خَطِيْرَةٍ تَسْتَحِقُ العِنَايَةَ وَالإهْتِمَامَ وَلَعَلَّ سُلُوكَهُ مَسْلَكَ الإيجَازِ يَشْفَعُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ .

وَنَظَرًا لأَهَمِّيَّةِ هَاذِهِ المَسْأَلَةِ فِي عِلْمِ الأُصُولِ؛ لِكَثْرَةِ وُرُودِهَا فِيهِ، وَخَوضِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ فِيهَا عَلَىٰ خِلَافِ مَنْهَجِ السَّلَفِ، فَقَدْ أَثبتُ مَذْهَبَهُمْ

المُتَواتِرُ، المُتعَبَّدُ بِتِلاَوتِهِ».

- رَحِمَهُمُ اللهُ - الَّذِيْ يُؤكِّدُ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ حَقِيقِيٌّ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ مُتعَدِّدٌ، قَدِيمٌ نَوْعًا حَادِثٌ آحَادًا، وَأَنَّ كَلاَمَهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، نَشْبِتُهَا لَهُ كَمَا أَثْبَتَهَا لَهُ رُسُولُهُ يَكِيْقٍ، وَلاَ نَحُوضُ فِيْهَا تَكْبِيفًا وَلا لَهُ كَمَا أَثْبَتَهَا لَهُ رُسُولُهُ يَكِيْقٍ، وَلاَ نَحُوضُ فِيْهَا تَكْبِيفًا وَلا لَهُ كَمَا أَثْبَتَهَا لَهُ رُسُولُهُ يَكِيْقٍ، وَلاَ نَحُوضُ فِيْهَا تَكْبِيفًا وَلا تَمْشِلاً، وَلاَ تَشْبِيهًا وَلاَ تَعْطِيلاً: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ مُعَنْوِنَا لَهَا بِ ﴿ حَدِّ القُوْآنِ ﴾ . وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْوَنَا لَهَا بِ ﴿ حَدِّ القُوْآنِ ﴾ . وَلَوْلَئُتُهُمَا الْعِنَايَةَ مِنْ حَيثُ شَرْحُهُمَا، وَبَيانُ وَتَعْرِيفَيْ الْمَامَينِ، وَأُولَئِتُهُمَا الْعِنَايَةَ مِنْ حَيثُ شَرْحُهُمَا، وَبَيَانُ وَتَعْرِيفَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ مُعَنْوِنَا لَهُ اللهُ وَهُمَا الْعَنَايَةُ مِنْ حَيثُ شَرْحُهُمَا، وَمُورِدًا الإعْتِراضَاتِ عَلَيْهِمَا، مُجِيبًا عَنْ أَهَمَّهَا، ثُمَّ النَّهَيتُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَمُورِدًا الإعْتِراضَاتِ عَلَيْهِمَا، مُجِيبًا عَنْ أَهُمَّهَا، ثُمَّ النَّهَيثُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَمُورِدًا الإعْتِراضَاتِ عَلَيْهِمَا، مُجِيبًا عَنْ أَهُمَّهَا، ثُمَّ النَّهَيثُ إلَى أَنَّ الرَّاجِحَ هُو أَنَّ القُورَا وَلَا يَعْرِيفِ خَاصٍ ، الْخَوْمُولِيقِينَ ، الْخَوْمُ وَهُورَ لَكُونُ جَرْيًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَادَةِ الأَصُولِيقِينَ ، الْخَوْدُ بَينَ دَفَتَي المُصْحَفِ ، لَيَعْرِيفًا لَهُ وَهُو اللَّهُ اللهُ المُنْزَلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ المَولِيقِينَ ، الْمَوْمُودُ بَينَ دَفَتَي المُصْحَفِ ،

وَرَأَيتُ أَنَّ هَـٰلَاا التَّعْرِيفَ أَقْرَبُ للسَّلَامَةِ مِنْ غَيرِهِ.

7- وَبَعْدَ ذَلِكَ عَرَضَّتُ لِإِخْتِلَافِ الْإِمَامَينِ فِي القِرَاءَةِ الشَّاذَةِ، وَحُجِّيَتِهَا، وَبَسَطْتُ القَولَ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبَيهِمَا، مُعرِّفًا بِهِمَا وَشَارِحًا لَهُمَا، وَحُجِّيَتِهَا، وَبَسَطْتُ القَولَ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبَيهِمَا، مُعرِّفًا بِهِمَا وَشَارِحًا لَهُمَا، وَاتَّضَحَ بَعْدَ جَولَةٍ فِي مَذْهَبِي الْإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَمَذَاهِبِ الأُصُوليين عَامَّةً، وَاتَّضَحَ بَعْدَ جَولَةٍ فِي مَذْهَبِي الْإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَمَذَاهِبِ الأُصُوليين عَامَّةً، أَنَّ الرَّاجِحَ فِي نَظُرِي، هُو القولُ بِعَدَمِ حُجِّيَةِ القِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ؛ مُوافَقَةً لِلْغَزَالِيِّ، وَمُخَالَفَةً لابْنِ قُدَامَةً.

وَمَثَلْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِبَعْضِ الفُرُوعِ المُتَرَتَّبَةِ عَلَىٰ الخِلاَفِ فِي الحُجِّيَّةِ إِيرَادًا لِثَمَرَةِ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ ؛ لِرَبْطِ الأُصُولِ بِالفِقْهِ وَتَخْرِيجِ الفُرُوعِ إِيرَادًا لِثَمَرَةِ الخِلاَفِ فِي المَسْأَلَةِ ؛ لِرَبْطِ الأُصُولِ بِالفِقْهِ وَتَخْرِيجِ الفُرُوعِ

عَلَىٰ الأُصُولِ.

٧ وَفِي المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ بَحَثْتُ خِلَافَ الإِمَامَينِ فِي البَسْمَلَةِ، هَلْ هِيَ آيةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ؟ أَوْ نَزَلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ، وَأَوْرَدْتُ أَدِلَّةَ كُلِّ فَي آيةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ؟ أَوْ نَزَلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ، وَأَوْرَدْتُ أَدِلَّةَ كُلِّ فَو مَنْ هَبُ المُوفَقِي الَّذِيْ فَرِيقٍ، مُنَاقِشًا لَهَا، وَانْتَهَيتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ، هُوَ مَنْهَبُ المُوفَقِي الَّذِيْ فَرِيقٍ، مُنَاقِشًا لَهَا، وَانْتَهَيتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ، هُو مَنْهَ مَنْ كُلِّ سُورَةٍ. فَكَرَهُ فِي «المُغْنِي» مِنْ كَوْنِهَا آيَةً مِنَ القُرْآنِ، لَـٰكِنَّهَالَيسَتْ آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ.

وَأُوْرَدْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ رَأْيًا آخَرَ لِبَعْضِ مِنَ المُحَقِّقِينَ، اعْتَبَرَ البَسْمَلَةَ آيَةً فِي بَعْضِ القِرَاءَاتِ المُثْبِتَةِ لِكُونِهَا آيَةً، وَمَا لاَ فَلاَ.

٨ وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ، فَعَرَضْتُ فِيهَا مَبْحَثًا مُهِمَّا، اخْتَلَفَ فِيهِ السَّابِقُونَ، وَقَلَّ مَنْ حَقَّقَهُ أُصُوليًّا، عَلَىٰ القَوَاعِدِ الصَّحِيحَةِ المُقَرَّرَةِ، وَالأُصُولِ السَّلِيمَةِ الرَّاسِخَةِ، أَلاَ وَهُوَ الحَقِيْقَةُ وَالمَجَازُ.

وَقَدْ عَرَضْتُ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ الإِمَامَينِ فِي حَدِّ كُلِّ مِنَ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ، وَنَاقَشْتُ الإعْتِرَاضَاتِ الوَارِدَةَ عَلَىٰ فِي كُلِّ قُولٍ، وَلَمْ أَشَا الدُّخُولَ فِي تَفَاصِيلِ المَسْأَلَةِ لاَتَفَاقِ الإِمَامَينِ عَلَىٰ القَولِ بِالمَجَازِ، أَشَا الدُّخُولَ فِي تَفَاصِيلِ المَسْأَلَةِ لاَتَفَاقِ الإِمَامَينِ عَلَىٰ القَولِ بِالمَجَازِ، لَكُنِّ أَشْرتُ إِلَىٰ أَنْ الاخْتِيَارِ الَّذِي أَرَاهُ هُو مَا عَلَيهِ المُحَقِّقُونَ مِن نَفْي المَجَازِ؛ لِقُوةِ أَدِلَّتِهِ، وَعَلَيْهِ، فَقَدْ لَزِمَ الأَمْرُ؛ أَنْ أُجِيبَ عَلَىٰ بَعْضِ أَمْثِلَةِ المَجَازِ؛ لِقُوةٍ أَدِلَّتِهِ، وَعَلَيْهِ، فَقَدْ لَزِمَ الأَمْرُ؛ أَنْ أُجِيبَ عَلَىٰ بَعْضِ أَمْثِلَةِ المَجَازِ الَّتِي ذَكَرَهَ الإِمَامَانِ، فَأُورَدْتُهَا، ثُمَّ بَيَّنْتُ عَدَمَ صَلاحِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ المَجَازِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ، فَأُورَدْتُهَا، ثُمَّ بَيَّنْتُ عَدَمَ صَلاحِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ المَجَازِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ، فَأُورَدْتُهَا، ثُمَّ بَيَّنْتُ عَدَمَ صَلاحِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ المَخَازِ الَّتِي ذَكَرَهَا الإِمَامَانِ، فَأُورَدْتُهَا، ثُمَّ بَيَّنْتُ عَدَمَ صَلاحِيَّتِهَا لإِثْبَاتِ مَا فَذَهَبَا إِلَيْهِ، وَلِمَا يَلْزَمُ عَلَىٰ القَولِ بِهِ مِنَ اللَّوازِمِ الخَطِيرَةِ؛ كَتَأْوِيلِ صِفَاتِ اللهُ حَلَى وَعَلا مَ وَعَلا مَ وَمَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا.

٩ ثُمَّ عَرَضْتُ لِمَسْأَلَةٍ سَادِسَةٍ ، حَصَلَ فِيهَا نَوعُ خِلاَفٍ بَينَ الإِمَامَينِ ؟

وَهِيَ اشْتِمَالُ القُرآنِ عَلَىٰ أَلْفَاظٍ غَيرِ عَرَبِيَةٍ، حَيْثُ ذَهَبَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ الإِثْبَاتِ، وَذَهَبَ المُوقَقُ إِلَىٰ الجَمْعِ بَينَ الأَقْوَالِ فِيمَا ظَهَرَ لِيْ، وَنَاقَشْتُ أَدِلَّةَ الفَرِيْقَينِ، وَنَاقَشْتُ أَدِلَّةَ الفَرِيْقَينِ، وَانَتَهَيتُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ مَا عَلَيهِ أَكْثَرُ المُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ مَا قَدْ يُوجَدُ فِي القُرْآنِ مِنْ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ، هُو مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَكَتْ فَيْهِ اللَّغَاتُ، فَي وَلَي اللَّغَاتُ، فَي اللَّغَاتُ، وَعَجَمِيًّا فِي آنٍ وَاحِدٍ، أَو أَصْلَهَا أَعْجَمِيٍّ ثم عُرِّبَتْ.

١٠ وَفِي المَسْأَلَةِ السَّابِعَةِ بَحَثْتُ تَعْرِيفَي الإِمَامَينِ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَسَابِهِ،
 وخِلاَفَ العُلَمَاءِ عَامَّةً فِيهِ، وَمَبْنَىٰ هَاٰذَا الْخِلاَفِ، وَفَصَّلْتُ الْقُولَ فِي
 الأَدلَّةِ وَالمُنَاقَشَةِ.

وَخَلَصْتُ إِلَىٰ أَنَّ التَّعْرِيفَ المُخْتَارَ لِلمُحْكَمِ: هُوَ «مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ» وَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَسْلَمُ فِي الجُمْلَةِ مِنَ المُنَاقَشَةِ وَلِلْمُتَشَابِهِ: هُوَ: «مَا خَفِي مَعْنَاهُ»، وَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَسْلَمُ فِي الجُمْلَةِ مِنَ المُنَاقَشَةِ بِلْمُعْرَفِ، وَمُوافَقَته لِلْوَضْعِ اللُّغُويِّ، ثُمَّ لِجَلَافِ غَيرَهِ، مَعَ شُمُولِهِ لِأَفْرَادِ المُعرَّفِ، وَمُوافَقَته لِلْوَضْعِ اللُّغُويِّ، ثُمَّ لِحَلَافِ عَلَىٰ لَفْظِ الجَلَالَةِ. لِدَلَالَةِ قَولِهِ تَعَالَىٰ ذَهْ طَالَجَلَالَةِ.

وَقَدِ اسْتَدْرَكْتُ بعْدَ ذٰلِكَ عَلَىٰ الإِمَامَينِ إطْلاَقَهُمَا أَنَّ صِفَاتِ الله تعَالىٰ مِنَ المُتَشَابِهِ، وَضَرْبَهُمَا أَمْثِلَةً علىٰ ذٰلِك.

فَبَيَّنْتُ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ مِنْ جِهَةِ ظُهُورِ مَعْنَاهَا، وَأَنَّ المُتَشَابِهَ هُوَكَيفِيَّتُهَا اللَّهَ اللهَ: ﴿ ءَامَنَّا بِهِ ءَكُلُّ مِنْ عِندِرَبِّنَا ﴾ .

آ الح وَبعْدَ بَحْثِيْ لِلْمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ، بَحَثْتُ تِسْعَ مَسَائِلَ تَتَعلَّقُ كُلُّهَا بِالنَّسْخِ، ابْتَدأْتُهَا بِحدِّ النَّسْخِ، ذَاكِرًا تعْرِيفَيْ الإِمَامَينِ لَهُ، شَارِحًا لَهُ وَمُنَاقِشًا، ثُمَّ تَوَصَّلْتُ فِي النِّهَايَةِ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ تعْرِيفَاتِ النَّسْخِ هُوَ

تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ بِأَنَّهُ: «رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِخِطَابِ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابِ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابِ مُتَوَانِ عَرْفَهُ بِهِ النَّخِطَابِ الدَّالِّ عَلَى مُتَرَاخٍ عَنْهُ»؛ بِخِلَافِ تَعْرِيفِ الغَزَالِيِّ، الَّذِي عَرَّفَهُ بِهِ النَّخِطَابِ الدَّالِّ عَلَى الْرَيْفَاعِ الحُكْمِ»؛ فَعرَّفَ النَّسْخَ بِالنَّاسِخ، وَهَلْذَا مَرْجُوحٌ فِي نَظَرِي.

النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ؛ لِإشْتَبَاهِ أَحَدِهِمَا بِالآخرِ مِنْ جِهَة أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا يُوجِبُ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ؛ لِإشْتَبَاهِ أَحَدِهِمَا بِالآخرِ مِنْ جِهَة أَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا يُوجِبُ اخْتِصَاصَ بَعْضِ مُتَنَاوَلِ اللَّفْظِ، وَحَقَّقْتُ فِي ذَٰلِكَ مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ، مُورِدًا للفُرُوقِ الَّتِي ذَكَرَاهَا، ثُمَّ تَنَاوَلْتُ خِلاَفَهُمَا فِي فَرْقٍ أَورَدَهُ المُوفَقَّقُ، وَأَهْمَلَهُ الغَزَالِيُّ؛ وَهُو عَدَمُ دُحُولِ النَّسْخِ الأَخْبَارَ.

وَتَبَيَّنَ لِيْ بَعْدَ مُنَاقَشَةِ المَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّاجِحَ هُو التَّفْصيلُ، فِإنْ كَانَ الخَبَرُ مَاضِيًا لَمْ يَدْخُلْهُ النَّمْخُ، وَإِنْ كَانَ مَسْتَقبَلاً دَخَلَهُ.

17 ثُمَّ ثَلَّتُ فِي مَبَاحِثِ النَّسْخِ، بِخِلَافِ الإِمَامَينِ فِي جُزْئِيَّةٍ فِي مَسْأَلَةِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، وَبَيَّنْتُ أَنَّ خِلَافَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ شَكْلِيُّ، مِنْ جِهَةِ زِيَادَةِ ابْنِ قُدَامَةَ وَجْهًا ذَكَرَهُ القَدرِيَّةُ فِي مَعْرِضِ تَأْوِيلِهِمْ لِمَا دَلَّتْ عَلَيهِ جَهَةِ زِيَادَةِ ابْنِ قُدَامَةَ وَجْهًا ذَكَرَهُ القَدرِيَّةُ فِي مَعْرِضِ تَأْوِيلِهِمْ لِمَا دَلَّتْ عَلَيهِ آيَاتُ أَمْرِ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ إِسْمَاعِيلَ - عَليهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، ثُمَّ رَدَّهُ.

العَبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا، أَوْ شَرْطِهَا لَيسَ بِنَسْخِ لِجُمْلَتِهَا، وَنَسْخُ جُزْءِ العِبَادَةِ المُتَّصِلِ بِهَا، أَوْ شَرْطِهَا لَيسَ بِنَسْخِ لِجُمْلَتِهَا، هَا ذَا هُو رَأْيُ المُوفَّقِ، وَالَّذِيْ رَجَّحْتُهُ فِي المسْأَلَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ أَنْ أَبْرَزْتُ مَذْهَبَيِ الإُمَامَينِ، بَلْ وَمَذَاهِبَ الأُصُولِيِّين عَامَّةً، وَعَرَضْتُ الأَقْوالَ، وَنَاقَشْتُ الآرَاءَ، وانتهيتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ مَاسَبَقَ.

١٥ ـ أَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ مَبْاحِثِ الكِتَابِ، فَخَصَّصْتُهَا

لِبَحْثِ مَوْضُوعِ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النَّصِّ، هَلْ تُعَدُّ نَسْخًا أَوْ لَا؟ فَذَكَرْتُ مَذَاهِبَ الأَصوليين مُبْرِزًا قَوْلَيِ الإِمَامَينِ؛ حَيثُ ذَهَبَ الغَزَالِيُّ: إِلَىٰ التَّفْصيلِ، وَابْنُ قُدَامَةَ إِلَىٰ المَنْع.

وَبَعْدَ استِعْرَاضِ الأَدِلَّةِ وَالمُنَاقَشَاتِ، ظَهَرَ لِيْ أَنَّ الرَّاجِحَ هُو َمَا ذَهَبَ إِلَيهِ ابْنُ قُدَامَةَ، وَعَليهِ جُمْهُورُ الأُصُولِيِّينَ، مِنْ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ النَّصِّ، ليسَتْ نَسْخًا مُطْلَقًا، وَأَعْقَبْتُ ذٰلِكَ بِذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ المسَائِلِ الَّتِيْ أَثْمَرَهَا خِلَافُ الأُصُولِيِّينَ فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ.

17 - وَبَحَثْتُ نَسْخَ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرةِ فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ، وَانْتَهَيتُ بعْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ إِلَى أَنَّ الرَّاجِعَ هُوَ: جَوَازُ ذٰلِكَ، وَانْتَهَيتُ بعْدَ عَرْضِ الأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ إِلَى أَنَّ الرَّاجِعَ هُوَ: جَوَازُ ذٰلِكَ، وَفَاقًا لِلْعَزَالِيِّ، وَخِلاَفًا للمُوفَّقِ، لأَنَّ كُلاً مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

1٧- وَقَرِيبٌ مِنْهَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ نَسْخِ المُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ، وَإِنْ كَانَتْ هَاذِهِ أَدَق مِنْ تِلْكَ، وَالإِخْتِلَافُ فِيهَا أَقْوَىٰ وَأَشْهَرُ، فَعَرَضْتُ مَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ، وَأَدِلَّةَ كُلِّ، وَانْتَهَىٰ بِي البحث فيها إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ: جَوَازُ وُقُوعِ نَسْخِ القُرْآنِ وَالسُّنَةِ المُتَوَاتِرَةِ بِالآحَادِ، شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ صَحِيحًا ثَابِتًا، وَهَاذَا هُو مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الغَزَالِيُّ، رَحِمَهُ اللهُ.

١٨ - وَرَأَيتُ فِي المَسْأَلَةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ «النَّسْخِ بِقُولِ الصَّحَابِيِّ»
 كَيفَ أَنَّ الخِلافَ انْحَصَرَ بَينَ الإمَامَينِ فِي الذِّكْرِ وَعَدَمِهِ؛ حَيثُ ذَكَرَهَا الغَزَالِيُّ، وَأَهْمَلَهَا ابْنُ قُدَامَةَ، فَلَمْ يَعْقِدْ لَهَا مَبْحَثًا فِي هَلذَا الدَّلِيلِ.

١٩ كَانَتْ آخِرَ مَسَائِلِ الكِتَابِ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ، وَهِيَ مَا يُعْرَفُ بِه النَّسْخُ ؛ حَيْثُ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ النَّسْخَ لاَ يُعْرَفُ بِدَلَيْلِ العَقْلِ، وَلا بِالقِيَاس، بَلْ بِالنَّقْل وَحْدَهُ، وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ طَفِيفٌ فِيهَا.

ثُمَّ اخْتَتَمْتُ مَسَائِلَ الكِتَابِ بِخَاتِمَةٍ ، ذَكَرْتُ فِيهَا المَسَائِلَ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خَلَافٌ يَسِيرٌ بَينَ الإِمَامَين ، وَلاَ تَتَطلَّبَ فِي نَظَرِيْ إِفْرَادَهَا بِمَسَائِلَ مُسْتَقِلَّةٍ .

وَبعْدَ أَنْ أَنْهَيتُ مَسَائِلَ الكِتَابِ، شَرَعْتُ فِي مَسَائِلِ الدَّلِيلِ الثَّانِيْ: «السُّنَّةِ» مُفْتَتِحًا بِتَمْهِيدٍ مُوجَزٍ، يَشْمَلُ تعْرِيفَ السُّنَّةِ لُغَةً، واصْطِلاَحًا، ثُمَّ ذَكَرْتُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

٢٠ ابْتَدَأْتُ بِذِكْرِ الْخِلَافِ الَّذِيْ وَقَعَ بَينَ الْإِمَامَينِ فِي أَلْفَاظِ الرِّوَايَةِ ،
 لِنَقْلِ الأَخْبَارِ ، وَقدِ اتَّفَقَ الْإِمَامَانِ عَلَىٰ مَضْمُونِ أَلْفاظِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنْ حَصَل بَينَهُمَا اخْتِلَافَاتٌ يسيرَةٌ سَطَّرْتُهَا ثَمَّ .

٢١ ـ وَثَنَيتُ بِعَدِّ ذَٰلِكَ بَعْدَ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ، ذَاكِرًا خِلاَفَ الإِمَامَينِ فِي عَدِّهَا؛ حَيثُ عَدَّهَا الْغَزَالِيُّ أَرْبَعَةً، وَعَدَّهَا ابْنُ قُدَامَةَ ثَلاَثَةً، وَلاَ مُشَاحَّةً فِي ذَٰلِك، لاَ تُفَاقِهِمَا عَلَىٰ المَضْمُونِ.

٢٢ - ثُمَّ ذَكَرْتُ فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ اخْتِلافَهُمَا فِي تَقْسِيمِ الخَبَرِ؛ بِاعْتِبَارِ تصْدِيقِهِ وَتَكْذِيبِهِ؛ حَيثُ قَسَّمَهُ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَىٰ مَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ، وَإِلَىٰ مَا يَجِبُ التَّوقُفُ فِيهِ، ثُمَّ فَصَّلَ القَولَ فِي ذٰلِكَ، وَعَلَىٰ يَجِبُ التَّوقُفُ فِيهِ، ثُمَّ فَصَّلَ القَولَ فِي ذٰلِكَ، وَعَلَىٰ الجَانِبِ الآخرِ لَمْ يَتَعرَّضِ ابْنُ قُدَامَةَ لِذِكْرِ هَاذَا التَّقْسِيمِ، وَأَغْفَلَهُ.

ُ٣٣\_ ثُمَّ ذَكَرْتُ اخْتِلاَفَهُمَا فِي أَخْبَارِ الآحَادِ، فَهْمَا وَإِنِ اتَّفَقَا فِي

٢٤ وَفِي المَسْأَلَةِ الخَامِسَةِ: «شُرُوطُ الرَّاويْ» حَصَلَ بَينَهُمَا خِلَافٌ طَفِيفٌ يَتعَلَّقُ بِطَرِيقَةِ عَرْضِ المسْأَلَةِ، وَتَرْتِيبِهَا، وتَرْقِيمِها.

٢٥ وَشَرَعْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ ، وَهِي حُكْمُ خَبرِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ، مُبيّنًا تَفْصِيْلَ الْمُوفَّقِ فِيهِ بِأَنَّهُ: إِنْ كَانَ بِغَيرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، قُبِلَ خَبرُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ رُدَّ حَتَّىٰ يَتُوبَ ، وَهاذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا زَادَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الرَّوْضَةِ» عَلَىٰ «المُسْتَصفىٰ» ؛ لأِنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يَتَطرَقْ لِبَحْثِ ابْنُ قُدَامَة فِي «الرَّوْضَةِ» عَلَىٰ «المُسْتَصفىٰ» ؛ لأِنَّ الغَزَالِيَّ لَمْ يَتَطرَقْ لِبَحْثِ هَاذَهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِهِ مُطلَقًا.

٢٦ ـ وَبَعْدَ ذٰلِكَ ذَكَرْتُ الخِلافَ بَينَهُ مَا فِي مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ ، وَأَلْفَاظِ الرُّوَاةِ غَيرِ الصَّحَابَةِ ، وَاخْتِلاَ فُهُمَا كَانَ فِي صِيْغَةِ العُنْوَانِ ، وَإِلاَّ فَالمَضْمُونُ وَاحِدٌ .

٧٧ أمَّا المَسْألَةُ الثَّامِنَةُ فَخصَّصْتُهَا لاخْتِلافِهِمَا فِي المَرَاسِيلِ، وَأَفَضْتُ الْقُولَ فِيهَا؛ حَيثُ إِنَّ الخِلافَ بَينَ الإِمَامَينِ خِلافٌ جَوْهَرِيٌّ، وَأَى الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ قَبُولَهَا.

وَقَدْ وَحَرَّرْتُ مَحِلَّ النَّرَاعِ بَينَ الأُصُولِيِّينَ، وَالمُحَدِّثِينَ، وَفَصَّلْتُ الأَحُولِيِّينَ، وَالمُحَدِّثِينَ، وَفَصَّلْتُ الأَدِيَّةَ، وَنَاقَشْتُ المَذَاهِبَ، وَالَّذِيْ تَرَجَّحَ لَدَيَّ فِي نِهَايَةِ المَطَافِ هُوَ قَبُولُ مُرْسَلِ غَيرِ الصَّحَابِيِّ إِذَا اعْتَضَدَ بِمُعَضِّدٍ مُنْفَصِلٍ، وَذَكَرْتُ خَمْسًا مِنَ القَرَائِنِ الَّتِي تَصْلُحُ لِذَٰلِكَ.

وَأَمَّا مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ، فَقَبُولُهُ هُوَ الرَّاجِحُ مِنَ الأَقْوَالِ.

وَأَتْبَعْتُ ذٰلِكَ بِبَعْضِ المَسَائِلِ الَّتِيْ تَرَتَّبَتْ عَلَىٰ الخِلاَفِ فِي قَبُولِ السَّرِيْ المُرْسَل، أَوْرَدْتُهَا إِلْحَاقًا لِلْفُرُوعِ بأُصُولِهَا.

آلمَسْأَلَةُ التَّاسِعةُ كَانَتْ فِي قَبُولِ خَبِرِ الوَاحِدِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ، وَهاذِهِ المَسْأَلَةُ تَطَرَّقَ لَهَا المُوفَّقُ، وَعَلَىٰ عَنْهَا الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُمَا اللهُ - وَلِذَا اكْتَفَيتُ بِالإِشَارَةِ لَهَا دُونَ الخَوضِ فِي تَفْصِيلاتِهَا.

وَهَا ذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَأَمْثَالُهَا مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُوفَّقَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ كَانَ ذَا شَخْصِيَّةٍ مُسْتَقِلَّة في كِتَابِهِ، فَلَمْ يَتْبَعَ الغَزَالِيَّ مُتَابَعَةَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الأَخْذَ، وَإِنَّمَا مُتَابَعَةَ الْعَالِمِ الْمُدَقِّقِ، وَالْمُصَنِّفِ الْمُحَقِّقِ.

٧٩ وَأَمَّا المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ، فَكَانَتْ فِي تَعَارُضِ خَبَرِ الوَاحِدِ وَالقِيَاسِ، وَهِي كَسَابِقَتِهَا تَعَرَّضَ لَهَا المُوفَقَّقُ فَذَهَبَ إلىٰ قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِيمَا يُخَالِفُ القِيَاسَ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَيهِ، وَأَغْفَلَهَا الغَزَالِيُّ، وَلِذَا فَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ أَنْ أَشَرْتُ إليَّ مَظَانَها.
إليها بِاخْتِصَارٍ، مُحِيلًا مَنْ أَرَادَ التَّوسُعَ إلَىٰ مَظَانَها.

ُ ٣٠ وَكَانَ آخِرَ مَسَائِلِ السُّنَّةِ مَا عَقَدْتُهُ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَدَلَالَتِهَا عَلَىٰ الأَّحْكَامِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَىٰ عَدَمِ ذِكْرِهَا ضِمْنَ مَبَاحِثِ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ عَقَدَ لَهَا الغَزَالِيُّ مَبْحَثًا خَاصًّا، وَأَهْمَلَ المُوفَّقُ ذٰلِك.

وَللْكِنِّي لَمَّا رَأْيْتُ شِدَّةَ التِصَاقِ هَلْذَا المَبْحَثِ بِدَليلِ السُّنَّةِ، جَعَلْتُهُ ضِمْنَ المَسَائِلِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا المُوفَّقُ الغَزَالِيَّ فِي هَلْذَا الدَّليلِ، وَلَعَلِّي

(r)

أَكُونُ قَدْ وُفِّقْتُ فِي هَلْذَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ .

ثُمَّ اخْتَتَمْتُ مَسَائِلَ السُّنَّةِ بِخَاتِمَةٍ، كَأُخْتِهَا الَّتِيْ فِي آخِرِ مَبَاحِثِ الْكِتَابِ بَيَّنْتُ فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيْرٌ الْكِتَابِ بَيَّنْتُ فَيْهَا خِلاَفٌ يَسِيْرٌ بَينَ الإِمَامَين.

أَمَّا الدَّلِيلُ التَّالِثُ: «الإِجْمَاعُ».

فَبَحَثْتُ فِيهِ ثَمَانِيَ مَسَائِلَ:

٣١ افْتَتَحْتُ المَسْأَلَةَ الأُوْلَىٰ بِتعْرِيفِ الإِجْمَاعِ اصْطِلاَحًا، فَذَكَرْتُ تَعْرِيفِ الإِجْمَاعِ اصْطِلاَحًا، فَذَكَرْتُ شَيئًا مِمَّا وُجِّهَ تَعْرِيفِ الإِمَامَيْنِ شَارِحًا لَهُمَا، مُبَيِّنًا مُحْتَرَزَاتِهِمَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ شَيئًا مِمَّا وُجِّهَ إِلَيْهِمَا مِنْ مُنَاقَشَةٍ.

وَانْتَهَيتُ إِلَىٰ أَنَّ التَّعْرِيفَ المُخْتَارَ: هُوَ تَعْرِيفُ ابْنِ قُدَامَةَ مَعَ تَعْدِيلٍ طَفِيفٍ، فَيكُونُ التَّعْرِيفُ الرَّاجِحُ فِي نَظَرِيْ أَنَّ الإِجْمَاعَ هُوَ: «اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ عَصْرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ بعْدَ وَفَاتِهِ، عَلَىٰ أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ».

٣٢ وَثَنَيتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمسْأَلَةِ أَدِلَّةِ حُجِّيَّةِ الإِجْمَاعِ ، ذَاكِرًا فِيْهَا مَطَالِبَ أَرْبَعةً تتعلَّقُ بِالحُجِّيَةِ ، بَيَّنْتُ فِيهَا أَوْجُهَ الخِلاَفِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي الإحْتِجَاجِ بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَرَكَّزَ فِي خَصَائِصِ مَنْهَجِ كُلُّ بِبَعْضِ الأَدِلَّةِ عَلَىٰ الإِجْمَاعِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تَرَكَّزَ فِي خَصَائِصِ مَنْهَجِ كُلُّ مِنْ حَيثُ التَّوَسُّعُ وَالبَسْطُ ، أَوِ الإِيجَازُ والإِخْتِصَارُ.

٣٣ وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ بَيَّنْتُ حُكْمَ دُخُولِ العَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ، مُبْرِزًا مَذْهَبَ الإِمَامَينِ، بَلْ وَمَذَاهِبَ الأُصُولِيِّينَ فِي المَسْأَلَةِ، ثُمَّ مُستَدْلًا لَكُلِّ مَذْهَبٍ، وَمُنَاقِشًا مُنَاقشَةً عِلْمِيَّةً، ثُمَّ خَلَصْتُ فِي نِهَايَتِهَا إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ لِكُلِّ مَذْهَبٍ، وَمُنَاقِشًا مُنَاقشَةً عِلْمِيَّةً، ثُمَّ خَلَصْتُ فِي نِهَايَتِهَا إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ

هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ قُدَامَةً، المُوافَقِ لِقَوْلِ الجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ العَوَامَّ لاَ عِبْرَةَ بِقُولِ مِنْ أَنَّ العَوَامَّ لاَ عِبْرَةَ بِقَولِهِمْ فِي الإِجْمَاع، لاَ وِفَاقًا وَلاَ خِلاَفًا عَكْسَ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ الغَزَالِيُّ.

٣٤ وَفِي المَسْأَلَةِ الرَّابِعةِ: نَاقَشْتُ اخْتِلَافَ الإِمَامَينِ فِي الْإعْتِدَادِ بِقُولِ الْأُصُولِيِّ ، مُبْرِزًا أَقُوالَ الْأُصُولِيِّن ، مُنْتَهِيًا إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوالتَّفْصِيلُ فِي حَالِ كُلِّ مِنْهُمَا مُنْ قَيْتِ الْأَصُولِيِّ ، مُثْتَهِيًا إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوالتَّفْصِيلُ فِي حَالِ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ حَيثِ وُجُودُ الأَهْلِيَّةِ ، وَالقُدْرَةُ عَلَىٰ البَحْثِ ، مُقْتَرِبًا مِنْ مَذْهَبِ الغَزَالِيِّ ، مُرَجِّحًا لَهُ عَلَىٰ مَذَهبِ المُوقَقِ الَّذِيْ لا يَرَىٰ الإعْتِدَادَ بِقَولِهِمْ مُطْلَقًا .

٣٥ أمَّا المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ فَهِيَ الإعْتِدَادُ بِقُولِ النَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ
 فِي المَسَائِلِ المَيْنِيَّةِ عَلَىٰ عِلْمِهِمَا، أَورَدْتُهَا، مُبَيِّنًا المَذَاهِبَ والإرَاءَ فِيهَا.

وَترَجَّحَ عِنْدِي بَعْدَ البَحْثِ وَالمُنَاقَشَةِ قُولُ الغَزَالِيِّ فِي أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ قُولُ الغَزَالِيِّ فِي أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ قُولُ النُّحَاةِ وَالمُتَكَلِّمِينَ فِي الإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ الأَمْرُ فِي غَيرِ مَسَائِلِهِمْ، وَإِلاَّ قُولُ النُّحَاةِ وَالمُتَكَلِّمِينَ فِي الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا. قُبِلَ، خِلاَفًا لِلمُوفَّقِ؛ حَيثُ ذَهَبَ إلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِي الإِجْمَاعِ مُطْلَقًا.

٣٦ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ، بَحَثْتُ اخْتِلاَفَهُمَا فِي انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْإِجْمَاعِ، أَوْلا؟ وَذَكَرْتُ فِي ذَٰلِكَ مَذْهَبِيهِمَا؛ حَيثُ يَرَىٰ الْغَزَالِيُّ: عَدَمَ الإِشْتِرَاطِ، وَأُوْرَدْتُ مَذَاهِبَ عَدَمَ الإِشْتِرَاطَ، وَأُوْرَدْتُ مَذَاهِبَ الْأُصُولِيِّينَ فِيهَا، ذَاكِرًا دَلِيلَ كُلِّ طَرَفِ فِي القَضِيَّةِ، مُنَاقِشًا الآرَاءَ وَالأَدِلَّةُ، مُنْتَهِيًا إِلَىٰ أَنَّ الصَّحِيْحَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِصِحَّةِ الإِجمَاع.

ُ ٣٧ أُمَّا مَسْأَلَةُ الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ، فَتَطرَّقْتُ فِيهَا إِلَىٰ مَذَاهِبِ الشُّكُوتِيِّ، فَتَطرَّقْتُ فِيهَا إِلَىٰ مَذَاهِبِ الأَصُولِيِّينَ عَامَّةً، وَمَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَأُورَدْتُ الأَدِلَّةَ، وَبَيَّنْتُ

الحُجَّيَةَ، وَنَاقَشْتُ القَضِيَّةَ، وَإِنْ كَانَ لِيْ مِنْ رَأْيٍ فِي تَرْجِيحٍ، فَلَقَدْ كَانَ ؛ إِذْ رَأَيْتُ مَعَ شِدَّةِ اخْتِلَافِ الأصُولِيِّينَ، وَتَبَايُنِ المَدَاهِبِ، أَنَّ الرَّأْيَ الأَوْفَق، وَالمَدْهَبَ الوَسَطَ هو القَولُ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ إِجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ، وَحُجَّةٌ، وَالمَدْهَبَ الوَسَطَ هو القولُ بِأَنَّ الإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ إِجْمَاعٌ ظَنِّيٌّ، وَحُجَّةٌ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ انْقِرَاضِ العَصْرِ، فَأَكُونُ قَدِ اقْتَرَبْتُ مِنَ المُوفَّقِ فِي اخْتِيَارِهِ، مُخَالِفًا للغَزَ الِيِّ فِي مذهبه فيه ؛ حَيثُ يَرَىٰ أَنَّهُ لَيسَ بِإِجْمَاعٍ وَلاَ حُجَّةٍ.

٣٨ أُمَّا آخِرُ مَسَائِلِ الإِجْمَاعِ، فَكَانَتْ فِي ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبَر الوَاحِد، وَقَدْ فَصَّلْتُ القَوْلَ فَيْهَا كَسَابِقَاتِهَا، وَبَيَّنْتُ مَذَاهِبَ الأُصُولِيِّين عَامَّةً، وَالإَمَامَينِ خَاصَّةً بِالأَدِلَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ، ثُمَّ تَرجَّحَ لدَيَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنْ أَنَّ الإِجْمَاعَ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، إِنْ صَحَّ الخَبَرُ وَعُلِمَ ثُبُوتُهُ، خِلاَفًا لِلْغَزَالِيِّ.

وَكَالْعَادَةِ فِي خَاتِمَةِ مَسَائِلِ كُلِّ دَلَيلٍ، ذَكَرْتُ عَدَدًا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِيْ حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ يَسِيْرٌ شَكْلِيٌّ بَينَ الإِمَامَينِ، وَقَدْ بَلَغَتْ عَشْرَ مَسَائِلَ. وَأَمَّا الدَّلِيلُ الرَّابِعُ وَهُوَ الإِسْتِصْحَابُ:

فَقَدْ بَحَثْتُ المَسَائِلَ الخِلاَفيَّةَ الَّتِيْ فِيهِ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ: ٣٩\_ الأُولَىٰ: فِي التَّعْريفِ بهِ:

أُورَدْتُ فِيهَا التَّعْرِيفَاتِ اللُّغَوِيَّةَ، وَالإصْطِلاَحِيَّةَ لَهُ، مُوضِّحًا تَعْرِيفَيِ الإِمْامَينِ، وَوِجْهَةَ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَخَلَصْتُ إِلَىٰ أَنَّ تَعْرِيفَ ابْنِ قُدَامَةَ الإِمَامَينِ، وَوِجْهَةَ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا، وَخَلَصْتُ إِلَىٰ أَنَّ تَعْرِيفَ ابْنِ قُدَامَةَ أُولِي مِنْ تَعْرِيفِ غَيرِهِ لشُمُولِهِ وَإِيجَازِهِ.

• ٤- ثُمَّ بَحَثْتُ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَقْسَامَ الإِسْتِصْحَابِ، فَذَكَرْتُ

أَقْسَامَهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ عَامَّةً، ثُمَّ عِنْدَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَبَيَّنْتُ الفَرْقَ بَينَهُمَا، ثُمَّ وِجْهَةَ كُلِّ مِنْهُمَا.

وَبَعْدَ عَرْضِ المَسْأَلَةِ، وَتَحْقِيقِ القَولِ فِيْهَا، وَجَدْتُ أَنَّ أَمْرَ التَّقْسِيمِ أَمْرٌ شَكْلِيٌّ، لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ، والمُهِمُّ هُوَ الحَقَائِقُ وَالمَعَانِيْ، لَا مُجَرَّدُ الأَقْسَامُ وَالمَبَانِيْ.

١٤ - ثُمَّ ذَكَرْتُ حُجِّيَّةَ الإسْتِصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ أُطِلِ
 البَحْثَ فِيها؛ لِعَدَمِ وُجُودِ خِلَافٍ جَوهَرِيٍّ بَينَهُمَا فِيهَا، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلَافُ
 فِي طَرِيقَةِ الْعَرْضِ وَالْبَسْطِ وَالْإِيجَازِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ.

الأُصُولِيِّينَ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ، وَهُو هَلِ النَّافِيْ لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ أَوْ لاَ؟ الأَصُولِيِّينَ فِي هَـٰذَا الدَّلِيلِ، وَهُو هَلِ النَّافِيْ لِلْحُكْمِ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ أَوْ لاَ؟

بَيَّنْتُ فِيْهَا مَذَاهِبَ الأُصُولِيِّينَ عَامَّةً، وَالإِمَامَينِ خَاصَّةً، ثُمَّ حَقَّقْتُ الفَرْقَ بِيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا، مُنْتَهِيًا إِلَىٰ اتِّفَاقِهِمَا فِي الجُمْلَةِ فِي أَنَّ النَّافِي يَلْزَمُهُ الفَرْقَ بِيْنَ مَذْهَبَيْهِمَا، مُنْتَهِيًا إِلَىٰ اتِّفَاقِهِمَا لِجُمْهُورِ الأُصوليِّينَ فِي ذٰلِكَ، وَلَعَلَّهُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا نَفَاهُ، وَمُوافَقَتِهِمَا لِجُمْهُورِ الأُصوليِّينَ فِي ذٰلِكَ، وَلَعَلَّهُ الرَّاجِحُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ المُحَقِّقِينَ.

وَبِانْتِهَاءِ المَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ، يَكُونُ الدَّلِيلُ الرَّابِعُ فِي الاِسْتِصْحَابِ قَدِ انْتَهَىٰ شَرْعْتُ بَعْدَهُ فِي مَسَائِلِ الدَّلِيلِ الخَامِسِ «القِيَاسِ» بَدَأْتُهُ بِتعْرِيفِهِ فِي اللَّغَةِ، ثُمَّ أَوْرَدْتُ فِيهِ اثْنَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً.

27 افْتَتَحْتُهَا بِاخْتِلافِهِمَا فِي تَعْرِيفِهِ اصْطِلاَحًا، فَذَكَرْتُ تَعْرِيفَهِمَا، وَأَتْبَعْتُ ذُلِكَ بِذِكْرِ عِدَّةِ وَشَرَحْتُهُمَا، ثُمَّ بَيَّنْتُ المُنَاقَشَةَ الوَارِدَةَ عَلَيهِمَا، وَأَتْبَعْتُ ذُلِكَ بِذِكْرِ عِدَّةِ

تَعْرِيفَاتٍ لِلأُصُولِيِّينَ، اسْتَحْسَنْتُ بَعْدَهُ التَّعْرِيفَ الَّذِيْ ارْتَضَاهُ الآمِدِيُّ، وَالتَّعْرِيفَ الَّذِيْ ارْتَضَاهُ الشَّوْكَانِيُّ؛ إِذْ لَهُمَا مَزِيَّةٌ عَلَىٰ غَيرِهِمَا مِنْ جَمْعِ لِأَفْرَادِ المُعرَّفِ، وَالسَّلاَمَةِ نَوعًا مَّا مِنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ، وَالسَّلاَمَةِ نَوعًا مَّا مِنْ المُنَاقَشَةِ النَّيْ وَرَدَتْ عَلَىٰ تَعْرِيفَي الإِمَامَين.

\$ 3- وَخَصَّصْتُ المَسْأَلَةَ التَّانِيَةَ لأَوْجُهِ تَطَرُّقِ الخَطَأْ إِلَىٰ القِيَاسِ، تَنَاوَلْتُ فيها مَنْهَجَيِ الإِمَامَينِ، مُبْرِزًا الفَرْقَ بَينَهُمَا، وَرَجَّحْتُ فِي نِهَايَتِهَا اخْتِيَارَ عُنْوَانِ المَسْأَلَةَ بِهِ "أَوْجُهِ تَطَرُّقِ الخَطَأ لِلْقِيَاسِ»، بَدَلاً مِنْ عُنْوَانِ الغَزَالِيِّ: "مَثَارَاتِ الإِحْتِمَالِ فِي القِيَاسِ»؛ لِوُضُوحِ المُرَادِ بِهِ، وَمُطَابَقَتِهِ الغَزَالِيِّ: "مَثَارَاتِ الإِحْتِمَالِ فِي القِيَاسِ»؛ لِوُضُوحِ المُرَادِ بِهِ، وَمُطَابَقَتِهِ للمَوضُوع، وَشُمُولِهِ لِلْمَعْنَىٰ المَقْصُودِ مع وَجَازَتِهِ، وَوجَاهَتِهِ.

كَمَّا رَأَيتُ أَنَّ مَنْهَجَ الغزَالِيِّ فِي عَدِّ الأَوْجُهِ وَالْمَثَارَاتِ، وَكَذٰلِكَ فِي طَرِيقَةِ العَرْضِ المُتَوَسِّعِ - أُولَىٰ مِنَ الإِخْتِصَارِ الَّذِيْ مَالَ إِلَيهِ المُوَقَّقُ. 80 - وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: «شُرُوطِ الأَصْلِ»، ذكَرْتُ الشُّرُوطَ التَّيْ ذَكَرَهَا كُلُّ مِنَ الإِمَامَينِ، ثُمَّ عَرَّجْتُ عَلَىٰ بَيَانِ مَنْهَجَيْهِمَا فِي ذٰلِكَ، مُوضِّكَا ذَكَرَهَا كُلُّ مِنَ الإِمَامَينِ، ثُمَّ عَرَّجْتُ عَلَىٰ بَيَانِ مَنْهَجَيْهِمَا فِي ذٰلِكَ، مُوضِّكَا الفَرْقَ بَينَهُمَا، مُخْتَارًا لِمَنْهَجِ الغَزَالِيِّ، المُتَسِم بِحُسْنِ البَيَانِ وَالوصُوحِ، وَالنَّذِيْ افْتَقَدَهُ ابْنُ قُدَامَةَ عِنْدَمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الشُّرُوطِ، وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضِ المُرَادِ.

كُوْتُ الشُّرُوطَ الَّتِيْ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ: "شُرُوطِ الْفَرْعِ"، ذَكَرْتُ الشُّرُوطَ الَّتِيْ ذَكَرَهَا كُلُّ مِنْهُمَا، وَرَجَّحْتُ مَسْلَكَ الْغَزَالِيِّ الْمُتَوسِّعِ فِي ذِكْرِهَا، مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ عَدَمِ تَكرُّرِهَا، وَإِدْمَاجِ كُلِّ شَرْطَينِ مُتقَارِبَينِ فِي الْآخَرِ.

المسألةُ الخامِسةُ: فَذَكَرْتُ فِيهَا الحُكْمَ وَشُرُوطَهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الإَمَامَانِ عَلَىٰ أَنَّ لِلْحُكْمِ شَرْطِ وَاحِدٍ،
 الإمامَانِ عَلَىٰ أَنَّ لِلْحُكْمِ شَرْطَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الغَزَ الِيَّ أَدْمَجَهُمَا فِي شَرْطٍ وَاحِدٍ،
 وَفَصَّلَهُمَا ابْنُ قُدَامَةَ، فَكَانَ مَنْهَجُهُ أُولَىٰ فِيهَا، وَأَحْسَنَ تَرْتِيبًا.

٤٨ وَالمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ هِيَ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ نِزَاعٌ كَبِيرٌ بَينَ الْأُصُولِيِّين عَامَّةً، وَبَينَ الإِمَامَينِ خَاصَّةً، وَهِيَ مَسْأَلَةُ حُكْمِ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرةِ.

وِلِتَبَايُنِ الآرَاءَ، وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ، رَأَيْتُ أَنْ أَبْداً بِمَدْخَلِ إِلَىٰ المَسْأَلَةِ، أَتْبَعْتُهُ بِتَحْرِيرِ مَحِلَ النِّزَاعِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ مَذَاهِبَ الأُصُولِيِّينَ، وَمَذْهَبَي الإِمَامَينِ، وَأَوْرَدْتُ أَدِلَّةً كُلِّ، وَمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنَ المُنَاقَشَةِ، وَمَذْهَبَي الإِمَامَينِ، وَأَوْرَدْتُ أَدِلَّةً كُلِّ، وَمَا وَرَدَ عَلَيهَا مِنَ المُنَاقَشَةِ، فَتَحَصَّلَ لِيْ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ العِلَّةَ القَاصِرَةَ صَحِيحَةٌ؛ مُوافَقَةً لِلغَزَالِيِّ، وَخِلَافًا لِلمُوفَقِ، فَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهَا، لَكِنْ لاَ يُعَدَّىٰ بِهَا الحُكْمُ إِلَىٰ مَحِلِّ آخَرَ لِقُصُورِهَا عَنْهُ، وَعَدَم تَحَقُّقِهَا فِيهِ.

93 والمَسْأَلَةُ السَّابِعةُ كَانَتْ فِي "اطِّرَادِ العِلَّةِ»، ذَكَرْتُ فِيهَا تَوْضِيحَ المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجَي الإِمَامَينِ فِيهَا، ثُمَّ اخْتَرْتُ عُنْوَانَ ابْنِ قُدَامَةَ "المُرَادِ بِالمَسْأَلَةِ، وَمَنْهَجَي الإِمَامَينِ فِيهَا، ثُمَّ اخْتَرْتُ عُنْوَانَ ابْنِ قُدَامَةَ "اطِّرَادَ العِلَّةِ» عَلَىٰ عُنْوَانِ الغَزَالِيِّ "تَخْصِيصِ العِلَّةِ» ؛ لِمَا يَمْتَازُ بِهِ مِنْ شُمُولِ وَدقَّةٍ أَكْثَرَ.

• ٥- أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ فَخَصَّصْتُهَا لَا شُتِرَاطِ الْعَكْسِ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبَحَثْتُ مَعَهَا حُكْمَ التَّعْلِيلِ بِالأَوْصَافِ الْعَدَمِيَّةِ؛ لِشِدَّةِ التِصَاقِهِمَا، وَقَدْ تَطَرَّقَ الْغَزَالِيُّ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ الْعَكْسِ، كَمَا تَطَرَّقَ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَىٰ حُكْمِ التَّعْليلِ بِالْوصْفِ الْعَدَمِيِّ، وَقَدْ أَوْلَيتُ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ قُدَامَةَ إِلَىٰ حُكْمِ التَّعْليلِ بِالوصْفِ الْعَدَمِيِّ، وَقَدْ أَوْلَيتُ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ

اهْتِمَامًا بِتَحْرِيرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ، وَذِكْرِ مَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ، مُسْتَدِلَّا لِكُلِّ مَذْهَبٍ وَمُنَاقِشًا لَهُ، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُوَ جَوَازُ تَعْلِيلِ الوُجُودِيِّ بِالْعَدَمِّي؛ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، وَوُقُوعِ الأَمْثِلَةِ عَلَيهِ.

ا ٥- وَقَدْ بَحَثْتُ إِثْبَاتَ العِلَّةِ بِالدَّورَانِ فِي المَسْأَلِةِ التَّاسِعَةِ، وَوَضَّحْتُ فِيهَا المُرَادَ بِالمَسْأَلَةِ، وَمَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ، وَذَكَرْتُ الأَدِلَّةَ وَالمُنَاقَشَاتِ، فيهَا المُرَادَ بِالمَسْأَلَةِ، وَمَذْهَبَيِ الإِمَامَينِ، وَذَكَرْتُ الأَدِلَّةَ وَالمُنَاقَشَاتِ، ثُمَّ تَرجَّحَ عِنْدِيْ اخْتِيَارُ الدَّورَانِ «الطَّرْدِ وَالعَكْسِ» مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ ثُمَّ تَرجَّحَ عِنْدِيْ اخْتِيَارُ الدَّورَانِ «الطَّرْدِ وَالعَكْسِ» مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ العِلَّةِ، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ وَدِليلٌ ظَنِّيٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الأُصُولِيِّينَ.

٢٥ - وَلَمْ يُشِرِ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ حُكْمِ انْتِفَاءِ مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ، إِذَا لَزِمَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ، وَخَالَفَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فَأَشَارَ إِلَيْهَا، وَعَقَدَ لَهَا فَصْلاً، فَلِذَا بَيَّنْتُ هَلْذَا وَأَشَرْتُ إِلَيْهَا، وَعَقَدَ لَهَا فَصْلاً، فَلِذَا بَيَّنْتُ هَلْذَا وَأَشَرْتُ إِلَيْهَا، وَعَقَدَ لَهَا فَصْلاً، فَلِذَا بَيَّنْتُ هَلْذَا

٣٥- وَعَلَىٰ غِرَارِ المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَانَتْ طَرِيقَةُ الإِمَامَينِ فِي مَبْحَثِ قِياسِ الدَّلَالَةِ النَّذِيْ بَحَثْتُهُ فِي المَسْأَلَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ، فَلَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ، وَأَغْفَلَهَا الغَزَالِيُّ، وَقَدْ رَأَيتُ أَنَّ مَنْهَجَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي إِيرَادِهَا أَوْلَىٰ مِنْ مَنْهَج الغزَالِيِّ فِي إِغْفَالِهَا.

٤ وَفِي المَسْأَلَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ذَكَرْتُ القَوَادحَ فِي القِيَاسِ، مُبْرِزًا مَنْهَجَيِ الإِمَامَينِ، ذَاكِرًا الفَرْقَ بَينَهُمَا، وَقَدِ امْتَازَ مَنْهَجُ الغزَالِيِّ فِي هَـٰذِهِ المَسْأَلَةِ بِالإِخْتِصَارِ، وَمَنْهَجُ ابْنِ قُدَامَةَ بِالطُّولِ النِّسْبِيِّ.

وَرَأَيتُ أَنَّ التَّوَسُّطُ فِي ذِكْرِهَا وَعَدَمَ التَّوَسُّعِ فِي إِيْرَادِهَا أَوْلَىٰ؛ لأِنَّ مَظَانَّهَا عِلْمُ الجَدَلِ لاَ الأُصُولِ. وَاخْتَتَمْتُ مَسَائِلَ القِيَاسِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِيْ حَصَلَ خِطَلَ فِي فَعْدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِيْ حَصَلَ خِلَافٌ فِيهَا يَسيِرٌ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ لاَ تَقْتَضِي فِي نَظَرِي إِفْرَادَ مِسَائِلَ مُسْتَقِلَّةٍ لَهَا.

أَمَّا البَابُ الثَّانِي: فَخَصَّصْتُهُ للأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا الَّتِي أُورَدَهَا الإِمَامَانِ؛ وَهِي : «شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقُولُ الصَّحَابِيِّ، وَالإِسْتِحْسَانُ، وَالإِسْتِصْلاَحُ».

٥٥ أَمَّا الدَّلِيلُ الأُوَّلُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، فَقَدْ أَفَضْتُ القَولَ فِي الحَدِيثِ عَنْهُ ؛ لِو جُودِ الخِلَافِ الجَوْهَرِيِّ بَيْنَ الإمامَينِ فِيهِ، فَافْتَتَحْتُ الكَلاَمَ فِيهِ بِمَدْخَلِ لِلْمَسْأَلَةِ، أَتْبَعْتُهُ بِتَحْرِيْرٍ لِمَحِلِّ النِّزَاعِ، بَيَّنْتُ فِيهِ أَنَّ المَقْصُودَ بِمَدْخَلِ لِلْمَسْأَلَةِ، أَتْبَعْتُهُ بِتَحْرِيْرٍ لِمَحِلِّ النِّزَاعِ، بَيَّنْتُ فِيهِ أَنَّ المَقْصُودَ بِالنِّزَاعِ هُو: مَا ثَبَتَ بِشَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يُصَرَّحْ بِنَسْخِهِ فِي بِالنِّزَاعِ هُو: مَا ثَبَتَ بِشَرْعِنَا أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يُصَرَّحْ بِنَسْخِهِ فِي شَرْعِنَا، دُونَ مَا لَمْ يَثْبُتْ، أَوْ ثَبَتَ وَنُسِخَ، أَوْ خُوطِبْنَا بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا.

ثُمَّ ذَكَرْتُ مَذْهَبَيِ الإمَامَيْنِ وَالفَرْقَ بَينَهُمَا، وَاستَدْلَلْتُ لِكُلِّ قَولٍ، ثُمَّ نَاقَشْتُ الأَدِلَّةَ، وَانْتَهَيتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِحَ هُو أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مُا لَمْ يَثْبُتْ شَرْعُنَا بِخِلَافِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ المُوفَّقِ، خِلاَفًا لِلْغَزَالِيِّ الَّذِيْ يَرَىٰ مَا لَمْ يَثْبُتْ شَرْعُ لَنَا مُطْلَقًا.

وَلَمَّا كَأْنَتْ كَثِيرٌ مِنَ الفُرُوعِ تَنْيَنِيْ عَلَىٰ هَاذَا الأَصْلِ، رَأَيتُ أَنَّهُ مِنَ المُنَاسِبِ أَنْ أَعْرِضَ بَعْضًا مِنَ القَضَايَا الفَرْعِيَّةِ الَّتِي تُعَدُّ ثَمَرةً مِنْ ثِمَارِ هَاذَا الخِلَافِ الأُصُولِيِّ.

٥٦ وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَيتُ الكَلاَمَ عَلَىٰ هَـٰذَا الدَّلِيلِ، أَتْبَعْتُهُ بِالدَّلِيلِ الثَّانِي؛
 وَهُو قُولُ الصَّحَابِيِّ؛ هَلْ هُو حُجَّةٌ أَوْ لاَ؟.

وَللاخْتِلَافُ النَّاسِ فِي هَـٰذَا الأَمْرِ، رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ الأَنْسَبِ أَنْ أُبَيِّنَ

فِي مَدْخَلِ المَسْأَلَةِ تعْرِيفَ كُلِّ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ وَالأُصُولِيِّينَ لِلصَّحَابِيِّ، وَأَنَّ الصَّحَابِيِّ، وَأَنَّ الصَّحَابِيِّ مَحِلَّ البَحْثِ فِي الأُصُولِ هُوَ الَّذِيْ لَزِمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مُدَّةً طَوِيلَةً، مُؤْمِنًا بِهِ، وَاخْتَصَّ بِهِ اخْتِصَاصَ الصَّاحِبِ بِالمَصْحُوبِ.

وَلَمَّا كَانَتْ هَاذِهِ القَضِيَّةُ تَشْتَبِهُ مَعَ أُخْتِهَا «الإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ» فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، رَأَيتُ أَنَّ تَحْرِيْرَ مَحِلِّ النِّزَاعِ مُهِمٌّ جِدًّا فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، فَحَقَّقْتُ القَولَ فِيْهِ، مُبَيِّنًا أَنَّ المُرَادَ هُو قُولُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا لِلرَّأْيِ فيهِ مَجَالٌ، وَحَقَّ تُتُ القَولَ فِيْهِ، مُبَيِّنًا أَنَّ المُرَادَ هُو قُولُ الصَّحَابِيِّ فِيمَا لِلرَّأْيِ فيهِ مَجَالٌ، والنَّذِيْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مَذَاهِبَ العُلَمَاءِ عَامَّةً، وَالإَمَامَينِ خَاصَّةً فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَأُوْرَدْتُ الأَدِلَّةَ، وَمَا وَرَدَ مِنْ مُنَاقَشَاتٍ عَلَيهَا.

ثُمَّ انْتَهَيتُ إِلَىٰ أَنَّ الرَّاجِعَ: هُوَ القَولُ بِأَنَّ قُولَ الصَّحَابِيِّ لَيسَ حُجَّةً مُسْتَقِلَةً، وَإِنَّمَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ، وَيُعَضِّدُ غَيرهُ، وبِذَٰلِكَ يَتَرجَّحُ مَا ذَهَب إِلَيهِ الغَزَالِيُّ مِنْ عَدَم الحُجِّيَّةِ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ المُوفَّقُ مِنْ الحُجِّيَّةِ مُطْلَقًا.

ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ هَلْذَا التَّفْصِيلِ ثَمَرةَ الخِلَافِ فِي المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ، الَّتِي كَانَ الإعْتِمَادُ فِيها مُتَمَحِّضًا عَلَىٰ قُولِ الصَّحَابِيِّ، أَوِ اسْتُؤْنِسَ فِيهَا بَقُولِهِ فَحَسْبُ.

٧٥ وَأَمَّا الدَّلِيلُ الثَّالِثُ مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيْهَا: فَهُوَ «الإِسْتِحْسَانُ»، وَقَدْ بَدَأْتُ بِتعْرِيفِهِ لُغَةً، ثُمَّ اصْطِلَاحًا، ثُمَّ أَوْرَدْتُ مَذَاهِبَ الأُصُوليين فِي حُجِّيَتِهِ وَمَذْهِبَ الإِمَامَيْنِ، وانْتَهَىٰ بِي البَحْثُ إِلَىٰ أَنَّ الإِمَامَينِ مُتَّفِقَانِ حُجِّيَتِهِ وَمَذْهَبَ الإِمَامَيْنِ، وانْتَهَىٰ بِي البَحْثُ إِلَىٰ أَنَّ الإِمَامَينِ مُتَّفِقَانِ عَلَى الفَولِ بِلاِسْتِحْسَانِ، بِمَعْنَىٰ: العُدُولِ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا عَلَى القَولِ بِالإِسْتِحْسَانِ، بِمَعْنَىٰ: العُدُولِ بِحُكْمِ المَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا

إلىٰ حُكْمٍ آخَرَ خِلاَفِهِ، لِوَجْهِ أَقْوَىٰ مِنْهُ، وَأَنَّ هَـٰذَا الْمَعْنَىٰ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُخَالِف فِيهِ أَحَدٌ بَلِ الأُصوليُّونَ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ قُبُولِهِ، أَمَّا المُنْكِرُونَ لِلاَسْتِحْسَانِ فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ المَعَانِيَ البَاطِلَةَ لَهُ، وَكَذَا تَسْمِيَتَهُ، أَوْ تَحْصِيصَ للإسْتِحْسَانِ فَإِنَّهُمْ يُنْكِرُونَ المَعَانِيَ البَاطِلَةَ لَهُ، وَكَذَا تَسْمِيَتَهُ، أَوْ تَحْصِيصَ نَوعٍ مِنَ الأَدِلَّةِ بِهَـٰذَاالاِسْمِ، وَالعِبْرَةُ بِالحَقَائِقِ وَالمَعَانِي، لَا بِالأَسْمَاءِ وَالمَبَانِي.

ما الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: الْإِسْتِصْلاَحُ، فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ خِلَافٌ بَينَ الْإِمَامَين فِي التَّعْرِيفِ الإصْطِلاحِيِّ، وَفِي الحُجِّيَّةِ.

وَلِذَا بَدَأْتُ بِتَعْرِيفِ الإسْتِصْلاحِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، ثُمَّ بَيَّنْتُ تَعْرِيفَي الغَزَالِيِّ وَابْنِ قُدَامَةً، وَالفَرْقَ بَينَهُمَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَقْسَامَ المَصْلَحةِ، وَحُجِّيَّةَ هَلَذَا الدَّلِيلِ، وَاخْتِلافِ الإمَامَينِ المُتَبَادِرَ فِي حُجِّيَّتِهِ، كَمَا حَرَّرْتُ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ الَّذِيْ اخْتَلَفَتْ فِي تَحْقِيقِهِ الآرَاءُ، وَتَبَايَنَتْ فِي تَحْدِيدِهِ الأَقُوالُ.

وَانْتَهَىٰ بِي المَطَافُ بَعْدَ تَحْقيقِ المَسْأَلَةِ إِلَىٰ اتِّفَاقِ الإِمَامَينِ فِي العَمَلِ بِالمَصْلَحَةِ، وَهَلِذَا مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ عَامَّةً، وَللْكِنْ بِشُرُوطٍ وَضَوَا بِط، تَحُدُّ مِنَ النَّاسِ فِي العَمَلِ بِالمَصْلَحَةِ؛ حَتَّىٰ أَخْرَجُوهَا إِلَىٰ نِطَاقٍ أَوْسَعَ مِنَ المَرْسُوم لَهَا شَرْعًا.

تِلْكَ أَبْرَزُ النَّتَائِجِ الخَاصَّةِ، لأَهَمِّ المَسَائِلِ الَّتِيْ وَقَعَ فِيهَا خِلاَفٌ بَيْنَ الإِمَامَين.

وَبَعْدَ ذٰلِكَ أَذْكُرُ النَّتَائِجَ العَامَّةَ فِي هَـٰذِهِ الدِّرَاسَةِ المُهِمَّةِ مِنْ هَـٰذَا العِلْم الزَّاخِرِ.

## ثَانِيًا: النَّتَائِجُ العَامَّةُ:

بَعْدَ وُقُوفِ القَارِئَ عَلَى سَرْدِ النَّتَائِجِ الخَاصَّةِ لأَهَمِّ المسَائِلِ الخِلاَفيَّةِ بَيْنَ الإِمَامَينِ، يَحْسُنُ أَنْ أَذْكُرَ بعْضَ النَّتَائِجِ العَامَّةِ الَّتِيْ خَرَجْتُ بِهَا مِنْ خِلاَلِ هَـٰذِهِ الدِّرَاسَةِ:

## وَهَلْذَا بِيَانٌ بِأَهَمِّ هَلْذِهِ النَّتَائِجِ العَامَّةِ:

١ الوُقُوفُ عَنْ كَثَبِ عَلَى أَهَمِّيَةِ الكِتَابَيْنِ مَحِلِّ الدِّرَاسَةِ، وَمَكَانَةِ
 الإِمَامَيْن - رَحِمَهُمَا اللهُ - بَيْنَ الأُصُولِيِّيْنَ، بَلْ بَيْنَ العُلَمَاءِ عَامَّةً.

فَقُدْرَأَيتُ بَعْدَ البَحِثِ أَنِّي أَمَامَ بَحْرِ لاَ سَاحِلَ لَهُ، مِنْ هَـٰذَا العِلْمِ الجَمِّ، اغْتَرَفْتُ مِنْهُ غُرْفَةً يَسِيْرَةً مِنْ بَحْرِ عِلْمِ هَـٰذَينِ الإِمَامَينِ الجَليلَينِ، وَهَذَينِ الْكِتَابَيْنِ العَظِيْمَينِ، سَأَظَلُّ أَذْكُرُ طَعْمَهَا وَأُحِسُّ بِلذَّتِهَا، مَا شَاءَ اللهُ ذٰلِكَ.

٢- التَّزَوُّدُ بِرَصِيْدٍ عِلْمِيٍّ هَائِلٍ مِنَ المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ المُتعَلِّقَةِ
 بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ .

حَيثُ أَتَاحَتْ لِي فُرْصَةُ البَحْثِ، دِرَاسَةَ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِأَشْرَفِ العُلُومِ، أَلاَ وَهِيَ الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، والقِيَاسِ، وَغَيرِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ، والقِيَاسِ، وَغَيرِهَا مِنَ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَهَلْذَا بِحَدِّ ذَاتِهِ يُكْسِبُ القَارِئ زَادًا عِلْمِيًّا كَثِيرًا وَرَصِيدًا مَعْرِفِيًّا كَبِيرًا.

٣- كَانَ لِلْدِّرَاسَةِ العِلْمِيَّةِ المُوازنة بَينَ الإِمَامَينِ، بَلْ بَينَ الأُصُوليين عَامَّةً دَوْرٌ فِي إِذْكَاءِ النَّاحِيَةِ العِلْمِيَّةِ، وَتَرْبِيَةِ مَلَكَةِ النَّظَرِ الأُصُوليَّةِ المُوازنة وسَبْرِ الأَدِلَّةِ وَطُرُقِ المُنَاقَشَةِ، وَالوُقُوفِ عَلَىٰ المَذْهَبِ الرَّاجِح، حَسَبَ

قُوَّةِ الدَّلِيلِ، وَسَلاَمَةِ التَّعْليلِ، وَالتَّحَرُّرِ مِنَ التَّعَصُّبِ المَقِيتِ، لِشَخْصٍ أَوْ مَذْهَبِ، وَهَـٰذا غَيضٌ مِنْ فَيضِ ثَمَرَاتِ الدِّرَاسَاتِ الأُصُولِيَّةِ الموازنة.

٤- التَّمَكُنُ مِنْ رَبْطِ النَّاحِيةِ العِلْمِيَّةِ النَّظرِيَّةِ بِالنَّاحِيةِ العَمَلِيَّةِ التَّطْبِيقِيَّةِ ؟
 وَذٰلِكَ بِتَخْرِيجِ الفُرُوعِ عَلَىٰ الأُصُولِ .

فَلقَدْ تَمَّ وَالحَمْدُ لله فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِ هَاذِهِ الدِّرَاسَةِ الاهْتِمَامُ بِثَمَرَةِ الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَينِ وَغَيْرِهِمَا، إذْ إِنَّ ذَٰلِكَ هُو أَحَدُ المَقَاصِدِ المُهِمَّةِ الخِلَافِ بَيْنَ الإِمَامَينِ وَغَيْرِهِمَا، إذْ إِنَّ ذَٰلِكَ هُو أَحَدُ المَقَاصِدِ المُهِمَّةِ لِمَعرِفَةِ الخِلَافُ فِي المَسَائِلِ الأُصُولِيَّةِ لِمَعرِفَةِ الخِلَافُ فِي المَسَائِلِ الأُصُولِيَّةِ مِنْ خِلَافٍ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ الفَرْعِيَّةِ، وَفِي ذَٰلِكَ رَبْطُ التَّقْعِيدِ بِالتَّفْرِيعِ، والتَّاصِيلِ بِالإِسْتِنْبَاطِ، والأُصُولِ بِالفُرُوع.

٥- تَمَّ التَّعَرُّفُ مِنْ خِلَالِ هَاذِهِ الدِّرَاسَةِ عَلَىٰ الآفَاقِ الوَاسِعَةِ، وَالأَرْجَاءِ الفَسِيحَةِ لِهَاذَا البَحْثِ، بَلْ لِهَاذَا العِلْمِ المُهِمِّ، فَإِذَا كَانَ الخِلَافُ بَينَ الفَسِيحَةِ لِهَاذَا البَحْثِ، بَلْ لِهَاذَا الحَيِّرَ الكَبِيْرَ، فَكَيفَ بِدِرَاسَةِ المسَائِلِ الإَمَامَينِ فِي الأَدِلَةِ فَقَطْ أَخَذَ هَاذَا الحَيِّرَ الكَبِيْرَ، فَكَيفَ بِدِرَاسَةِ المسَائِلِ الخِلَافيَّةِ بَينَهُمَا كُلِّهَا؟! وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا مِنْ خِلَالِ هَاذَا البَحْثِ النَّذِي يُعَدُّ لَبِنَةً مِنَ لَبِنَاتِ هَاذَا العِلْمِ الأَصُولِيّ، فَكَيفَ بِالعِلْمِ ذَاتِهِ؟!

لَا رَيبَ أَنَّهُ عِلْمٌ مُهِمٌّ وَفَنُّ زَاخِرٌ لَا يُسْتَكْثَرُ أَيُّ جُهْدٍ بُذِلَ فِيهِ؛ لِمَا يَعُودُ بِهِ عَلَىٰ الفَرْدِ وَالأُمَّةِ مِنْ فَوَائِدَ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ، وَلِمَا لَهُ مِنَ الأَهَمِّيَّةِ القُصْوىٰ فِي حَيَاةِ المُسْلِمِينَ عَامَّةً.

٦- حُصُولُ المَأْمُولِ، وَالوُصُولُ إِلَىٰ الهَدَفِ المَنْشُودِ، وَالأَمَلِ المُبْتغَىٰ فِي هَاذَا الصَّدَدِ؛ وَذٰلِكَ بِإِخْرَاجِ مُؤلَّفٍ مُسْتَقِلِّ، وَكِتَابٍ خَاصِّ،

وَرِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فِي هَـٰذَا المَوْضُوعِ الَّذِيْ بَقِيَ مَكَانُهُ ثُلْمَةً فِي المَكْتَبَةِ الأُصُولِيَّةِ عَلَىٰ هَـٰذَا المَهْجِ، حَتَّىٰ جَاءَ هَـٰذَا الكِتَابِ بِمَنْهَجِهِ المُسْتَقِلِّ وَطَرِيقَتِهِ الفَرِيدَةِ، فَشَغَلَ هَـٰذَا الحَيِّرَ الَّذِيْ طَالَ انْتِظَارُ المَكْتَبَةِ الأُصُولِيَّةِ لَهُ، مَعَ رَجَاء أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا العَمَلُ عِنْدَ حُسْنِ الظَّنِّ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ.

٧- الاِطِّلاَعُ عَلَىٰ قَلِيلٍ مِنْ كَثِيرِ علْمِ حُجَّةِ الإِسْلاَمِ فِي الأُصُولِ الإِمَامِ الغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - في هَـٰذا الشَّانْ ، والحَقُّ أَنَّهُ عُمْدَةٌ مِنْ أَعْمِدَةِ هَـٰذَا الفَنِّ، وَرُكْنٌ رَكِينٌ مِنْ أَرْكَانِهِ الَّتِيْ قَامَ عَلَيهَا.

وَيُعَدُّ كِتَابُهُ «المُسْتَصْفَىٰ» بِحقِّ أَحَدَ الأَقْطَابِ الَّتِي يَدُورُ عَلَيهَا عِلْمُ الْأُصُول.

وَإِذَا كَانَ هَاذَا شَأْنَ كِتَابِهِ «المُسْتَصْفَىٰ» فَكَیْفَ بِكِتَابِهِ المَوْسُوعِيِّ: «تَهْذِیبِ الأُصُولِ»؛ الذِیْ یُشِیرُ إلیْهِ كَثِیرًا، وَیُحِیلُ عَلیهِ مِرَارًا؟.

وَلَقَدْ كَانَ لِيْ شَرَفُ الإِسْتِفَادَةِ مِنْ كُتُبِهِ الأُصُولِيَّةِ وَالفِقْهِيَّةِ، بَلْ وَكُتُبِ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ الفِقْهِيَّةِ والأُصُولِيَّةِ.

٨- إِثْبَاتُ شَخْصِيَّةُ المُوفَّقِ - رَحِمَهُ اللهُ - الأُصُولِيَّةِ، بَلْ وَالحَنَابِلَةِ عُمُومًا، فَلَقَدْ جَاءَ هَاذَا البَحْثُ لِيُبَرْهِنَ بِإِنْصَافٍ علىٰ أَنَّ لِلْمُوفَّقِ - رَحِمَهُ اللهُ - شَخْصِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ وَأُصُولِيَّةٌ فَذَّةً، وَلَهُ يَدٌ طُولَىٰ فِي عِلْمِ الأُصُولِ عَنْ طَرِيقِ هَاذَا الكِتَاب، وَهُو مَعَ تَأْثُرِهِ بِالغَزَالِيِّ تَرْتِيبًا وَتَبُويبًا، وَأُسْلُوبًا، وَنَحْوِ ذٰلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُهُ فِي عَدَدٍ مِنَ المَسَائِلِ وَالتَّرْجِيحَاتِ، مِمَّا يُشْبِتُ مَكَانَتَهُ المُسْتَقِلَة، وَشَخْصِيَّتَهُ البَارِزَةَ، وَمَنْزِلَتَهُ الفَرِيدَة، بَلْ مِمَّا يُشْبِثُ مَكَانَتَهُ المُسْتَقِلَة، وَشَخْصِيَّتَهُ البَارِزَةَ، وَمَنْزِلَتَهُ الفَرِيدَة، بَلْ

رَأَينَا كَيْفَ ضَعَفَ كَثِيرًا مِنْ آرَاءِ الغَزَالِيِّ، وردَّ عَليهَا، وَأَثْبَتَ خِلاَفَهَا، وَكَمَا ثَبَتَ بِذَلِكَ الشَّحْصِيَّةُ المُسْتَقِلَّةُ لِلْمُوفَّقِ، فَقَدْ أَثْبَتَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ مِنْ خِلالِ كِتَابِهِ الَّذِيْ مَلاَّهُ بِالنَّقْلِ عَنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ الشَّخْصِيَّةَ المُسْتَقِلَةَ للمَدْهَ المَالِيَّةِ الشَّخْصِيَّةَ المُسْتَقِلَةَ للمَذْهَبِ الحَنْبَلِيِّ وَقَدَمَهُ الرَّاسِخَةَ فِي هَلذا العِلْم الزَّاخِرِ.

9- إِنَّهُ كَمَا تَمَّتِ الإِسْتِفَادَةُ وَالإِسْتِنَارَةُ بِآرَاءِ الإِمَامَينِ - رَحِمَهُما اللهُ وَحَصَلَتِ الدِّرَاسَةُ المُوازنة بَينَهُمَا، فَقَدْ تَمَّ أَيْضًا التَّعْلِيقُ وَالتَّعْقِيبُ عَلَىٰ بَعْضِ آرَائِهِمَا، وَلاَ سِيَّمَا تِلْكَ الآرَاءُ الَّتِیْ حَصَلَ فیهَا مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لمنهج السَّلفِ، خَاصَّةً في المَسَائِل العَقَدِيَّةِ.

فَحَصَل التَّعْقِيبُ عَلَىٰ كَلاَمِ الغَزَالِيِّ، وَخَوْضِهِ في كَلاَمِ اللهِ، وَزَعْمِهِ أَنَّهُ كَلاَمٌ نَفْسِيٌّ قَدِيمٌ وَاحِدٌ، كَمَا تَمَّ التَّعْقِيبُ عَلَيهِ وَعَلَىٰ المُوَقَّقِ فِي تَأْوِيلِهِمَا بَعْضَ آيَاتِ الصَّفَاتِ، وَجَعْلِهَا مِنَ المَجَازِ أَوِ المُتَشَابِهِ.

وَهَـٰذَا اسْتِدْرَاكٌ لَا مَحِيدَ عَنْهُ، وَتَكْمِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَالحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ، وبهَاذهِ الصُّورَةِ يَجْمعُ البَحْثُ بَيْنَ الدِّرَاسَةِ وَالتَّحْقِيقِ، وَالتَّعْلِيقِ وَالتَّعْقِيب، وَتِلْكَ قِمَمٌ فِي الإِفَادَةِ مِنَ البُحُوثِ العِلْميَّةِ.

١٠ جَاءَ هَاذَا الكِتَابُ؛ لِيَضَعَ النِّقَاطَ عَلَىٰ الحُرُوفِ فِي قَضِيَّةٍ تَعَدَّدَتْ فِيهَا آرَاءُ البَاحِثِينَ، وَتَبَايَنَتْ فِيهَا أَنْظَارُ الدَّارِسِينَ، واخْتَلَفَتْ فِيهَا أَقُوالُ الدَّارِسِينَ، واخْتَلَفَتْ فِيهَا أَقُوالُ المُتَخَصِّصِينَ، أَلَا وَهِيَ قَضِيَّةُ «عَلاَقَةِ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا» تِلْكُمُ اقْوالُ المُتَخَصِّينَ، أَلَا وَهِيَ قَضِيَّةُ التَّحْقِيقُ وَسَادَتِ الآرَاءُ وَالمَقُولاتُ القَضِيَّةُ التَّي كَثُرَ فِيها القَولُ، وقَلَّ فِيهَا التَّحْقِيقُ وَسَادَتِ الآرَاءُ وَالمَقُولاتُ دُونَ دِرَاسَةٍ فَاحصَةٍ، وَلاَ تَثَبُّتٍ عِلْمِيِّ اسْتِقْرَائِيِّ، فَجَاءَ هَاذا الكِتَابُ دُونَ دِرَاسَةٍ فَاحصَةٍ، وَلاَ تَثَبُّتٍ عِلْمِيِّ اسْتِقْرَائِيِّ، فَجَاءَ هَاذا الكِتَابُ

بَلْسَمًا شَافِيًا، وَدَوَاءًا نَاجِعًا فِي هَاذِهِ القَضِيَّةِ المُشْتَهِرَةِ، مُحَدِّدًا الوِجْهَةَ السَّلِيمَةَ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِنِّي لأَتَعْشَّمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ كَبِدَ الحَقِيقَةِ وَعَينَ الصَّوابِ فِي القَضِيَّةِ بِإثْبَاتِ الْقَولِ الوَسَطِ فِيهَا؛ وَهُو َ إثْبَاتُ اسْتِفَادَةِ ابْنِ قُدَامَةً مِنَ الغَزَاليِّ فِي الأُمُورِ العَامَّةِ وَالخُطُوطِ العَرِيضَةِ، وَطَرِيقَةِ التَّرْتِيبِ وَالتَّبُويبِ الغَزَاليِّ فِي الأُمُورِ العَامَّةِ وَالخُطُوطِ العَرِيضَةِ، وَطَرِيقَةِ التَّرْتِيبِ وَالتَّبُويبِ فِي الجُمْلَةِ، وَهُو مَعَ ذٰلِكَ مُسْتَقِلٌ بِفَهْمِ مَا يَكْتُبُهُ، وَلَهُ شَخْصِيَّتُهُ البَارِزَةُ، فِي الجُمْلَةِ، وَهُو مَعَ ذٰلِكَ مُسْتَقِلٌ بِفَهْمِ مَا يَكْتُبُهُ، وَلَهُ شَخْصِيَّتُهُ البَارِزَةُ، وَمَكَانتُهُ المُسْتَقِلَّةُ، بَلْ مُخَالَفَاتُهُ الطَّرِيْحَةُ وَرُدُودُهُ الوَاضِحَةُ، وَتَعَقَّبَاتُهُ الأَكِيدَةُ، وَاسْتِدْرَاكَاتُهُ اللَّطِيفَةُ عَلَىٰ الغَزالِيِّ.

فَهُو لَيسَ المُخْتَصِرَ فَقَطْ، وَلَا النَّاقِلَ فَحَسْبٌ، وَلَيسَ هُوَ صَاحِبَ الإِسْتِقلاَلِ التَّامِّ، دُونَ قَيدٍ أَوْ شَرْطٍ، ولَـٰكِنَّهُ بَينَ ذَيْنِكَ الأَمْرَينِ.

وَبِهَاذِهِ المُنَاسَبَةِ يَحْسُنُ أَنْ أَذْكُرَ نَمَاذِجَ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِيْ اسْتَدْرَكَ فِيهَا المُوفَّقِ المُسْتَقِلَةِ ؛ فِيهَا المُوفَّقِ المُسْقَقِلَةِ ؛ فَيهَا المُوفَّقِ المُسْتَقِلَةِ ؛ فَهِي مَسْأَلَةِ «الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النَّصِّ» ذَاتِ الرُّتَبِ الثَّلَاثِ: ذَهَب الغَزَالِيُّ: إِلَىٰ التَّفْصِيلِ فِيهَا ، فَجَعَلَ بعْضَ الرُّتَبِ نَسْخًا ، وَأُخْرَىٰ لَيسَتْ كَذَٰلِكَ . التَّفْصِيلِ فِيهَا ، فَجَعَلَ بعْضَ الرُّتَبِ نَسْخًا ، وَأُخْرَىٰ لَيسَتْ كَذَٰلِكَ .

وَأَمَّا المُوَفَّقُ: فَلَهَبَ إِلَىٰ إطْلاَقِ الحُكْمِ؛ فَجَعَلَ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ النَّصِّ لَيَسَتْ نَسْخًا، وَتَعَقَّبَ الغَزَالِيَّ بالرَّدِّ وَالمُنَاقَشَةِ.

وَمِمَّا قَالَهُ فِي ذَٰلِكَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْمَرْتَبَةَ الثَّالِثَةَ: "وَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ وَافَقَ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ - يَعْنِي: الْغَزَالِيَّ - إِلَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ هَاهُنَا نَسْخٌ »، ثُمَّ وَافَقَ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ - يَعْنِي: الْغَزَالِيِّ - إِلَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ هَاهُنَا نَسْخٌ »، ثُمَّ وَكَيْ المُوفَّقُ دَلِيلَ الْغَزَالِيِّ نَفْسَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَولِهِ: "وَلَيسَ ذَكَرَ المُوفَقَّ دَلِيلَ الْغَزَالِيِّ نَفْسَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَولِهِ: "وَلَيسَ

بِصَحِيحٍ»، مُعَلِّلًا لَهُ، وَمُنَاقَشًا الغَزَالِيَّ، مُبَيِّنًا أَنَّ هَاذا القَولَ لاَ يَصِحُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ۔ رَحِمَهُ اللهُ ـوهاذا مِمَّا يُؤكِّدُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَٰلِكَ الغَزَالِيُّ نَفْسُهُ. وَكَثِيرًا مَّا سَاقَ أَقُوالَهُ نَفْسُهَا بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ، وَخَالَفَهَا، وَانتَصَرَ لِغَيرِهَا. وَأَيضًا: فَإِنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ خِلافِيَّةً مُهِمَّةً بَينَ الإِمَامَينِ يَجْدُرُ ذِكْرُ شَيءٍ وَنُها لِلْوُقُوفِ عَلَىٰ القَولِ الحَقِّ فِي عَلاقَةِ الكِتَابَينِ بِبَعْضِهِمَا.

فَمَثَلاً فِي «حَدِّ النَّسْخ»:

عرَّفَ الغَزَالِيُّ النَّسْخَ بِأَنَّهُ: «الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَىٰ ارْتِفَاعِ الحُكْمِ..» إلخ. وَعَرَّفَهُ المُوفَقَّ بِأَنَّهُ: «رَفْعُ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِخِطَابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخِطَابٍ خَنْهُ».

فَنُلاَحِظُ كَيفَ اسْتَدْرَكَ المُوَقَّقُ، فَعَرَّفَ النَّسْخَ تَعْرِيفًا أَسْلَمَ مِنْ تَعْرِيفِ الغَزَ الِيِّ، الَّذِي عَرَّفَهُ بِالخِطَابِ، والنَّسْخُ رَفْعٌ وَإِزَالَةٌ، وَتَعْرِيفُ النَّسْخِ بِالخِطَابِ إِنَّمَا هُوَ تَعْرِيفٌ لِلْنَسْخ بِالنَّاسِخ، وَهُوَ غَيرُ صَحِيحٍ.

وَأَيْضًا: فَفِي مَسْأَلَةِ «نَسْخَ القُرْآنَ بِالسُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ»، وَمَسْأَلَةِ «نَسْخِ المُتَواتِرِ بِالآحَادِ»: ذَهَبَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ الجَوَازِ، وَذَهَبَ المُوقَّقُ إِلَىٰ عَدَمِهِ.

وَفِيْ مَسْأَلَةِ «المَرَاسِيلِ»: ذَهَبَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ الرَّدِّ مُطْلَقًا، وَذَهَبَ المُوفَّقُ إِلَىٰ القَبُولِ.

وَفِيْ مَسْأَلَةِ «دُخُولِ العَوَامِّ فِي الإِجْمَاع:

ذَهَبَ الغَزَالِيُّ إِلَىٰ دُخُولِهِمْ، وَذَهَبَ الَمُوَقَّقُ إِلَىٰ مَنْعِ دُخُولِهِمْ. وَفِيْ مسْأَلَةِ«قَبُولِ قَولِ الأُصُولِيِّ وَالفَقِيهِ وَالنَّحْوِيِّ وَالمُتَكَلِّمِ فِي الإِجْمَاعِ»: خَالَفَ المُوَفَّقُ الغَزَالِيَّ، فَذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ الإِعْتِدَادِ بِقُولِهِمْ. وَفِي الإِجْمَاع»:

يَرَىٰ الغَزَالِيُّ أَنَّهُ لَيسَ شَرْطًا، وَخَالَفَهُ المُونَقَّقُ؛ فَأَثْبَتَ كَونَهُ شَرْطًا. وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ «الإِجْمَاع السُّكُوتِيِّ»:

يَرَىٰ الغَزَالِيُّ عَدَمَ كُونِهِ حُجَّةً، وَيَرَىٰ المُوَفَّقُ حُجِّيَّتُهُ.

وَفِيْ مَسْأَلَةِ «ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ»: يَرَىٰ الغَزَالِيُّ: عَدَمَ ثُبُوتِهِ، وَخَالَفَهُ المُوفَقُّ ؛ فَذَهَبَ إِلَىٰ ثُبُوتِهِ وَفِي مَسَائِلِ القِيَاسِ، خَالَفَ المُوفَّقُ الغَزَالِيَّ فِي عَدَدٍ مِنْهَا، أَهَمُّهَا:

«حُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ»؛ حَيثُ يَرَىٰ الغَزَالِيُّ: أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَيَرَىٰ المُوفَّقُ: عَدَمَ الصِّحَّةِ.

وَفِيْ بَابِ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، حَصَلَ خِلَافٌ كَبِيرٌ بَينَ الإِمَامَينِ: فَيَرَىٰ المُوفَّقُ الاِحْتِجَاجَ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وَقُولِ الصَّحَابِيِّ، وَاعْتِبَارَهُمَا أَدِلَّةً يُحْتَجُّ بِهَا.

وَيَرَىٰ الغَزَالِيُّ خِلَافَ ذِلِكَ، وَأَنَّهَا أَدِلَّةٌ مَوْهُومَةٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهَا. تِلْكَ نَمَاذِجُ مِنْ مَسَائِل الخِلَافِ الجَوهَرِيِّ بَينَ الإِمَامَينِ.

وَهُنَاكَ جَوانِبُ مُهِمَّةٌ فِي إِنْبَاتِ شَخْصِيَّةِ المُوفَّقِ العِلْمِيَّةِ، وَهِيَ اسْتِدرَاكَاتُهُ عَلَىٰ مَا أَغْفَلَهُ الغَزَالِيُّ مِنْ مَسَائِلَ مُهِمَّةٍ فِي الأَدِلَّةِ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ: إِيْرَادُ المُونَقِّقِ زِيَادَةً فِي الفُرُوقِ بَينَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ، حَيثُ عَدَّ الغَزَالِيُّ بَينَهُمَا خَمْسَةَ فُرُوقٍ، وَعَدَّ المُوفَّقُ سِتَّةً. وَمِنْ ذَٰلِكَ أَيضًا: إِيْرَادُ المُوفَّقِ مَبْحَثَ «خَبَرِ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ»، وَلَمْ يُوْرِدْهُ الغَزَالِيُّ.

وَكَذَٰلِكَ مَسْأَلَةُ «قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ فِي الحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشَّبُهَاتِ»، وَ «أَنْوَاع المُرْسَل».

وَأَيضًا: «أَقْسَامُ الإِجْمَاعِ إِلَىٰ مَقْطُوعِ وَمَظْنُونٍ».

وَمَسْأَلَةُ: «تَعَارُضِ خَبَرِ الوَاحِدِ وَالقِيَاسِ»، «وَكِتْمَانِ أَهْلِ التَّوَاتُرِ مَايُحْتَاجُ إِلَىٰ نَقْلِهِ».

وَأَيضًا: مَسْأَلَةُ: «حُكْمِ انْتِفَاءِ مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ، إِذَا لَزِمَ مِنْهُ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ، أَوْ رَاجِحَةٌ».

حَيثُ لَمْ يَتَطرَّقْ لَهَا الغَزَ الِيُّ، وَأَثْبَتَهَا المُوَفَّقُ.

وَمَبْحَثُ: «قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ»، «وَالقَوَادِحِ فِي القِيَاسَ».

وَكَذَٰلِكَ مُخَالَفَتُهُ لَهُ فِي عَدَدٍ لَيسَ بِالْقَلِيلِ مِنْ عَنَاوِينِ المَسَائِلِ، فَضْلاً عَنْ عَشَرَاتِ المَسَائِلِ الَّتِيْ حَصَلَ فِيهَا خِلاَفٌ يَسِيرٌ لَيسَ جَوْهَرِيًّا.

كُلُّ ذَٰلِكِ وَغَيرُهُ لاَ يَدَعُ مَجَالاً للتَّرَدُّدِ والشَّكِّ فِي إثْبَاتِ شَخْصِيَّةِ المُوفَّقِ الأُصُولِيَّةِ، وَعَدَم تَقْلِيدِهِ لِغَيرِهِ.

مَعَ عَدَمِ مُنَافَاةِ ذَلِكَ، الاِسْتِنَارَةَ وَالاِسْتِفَادَةَ مِنْ عِلْمِ السَّابِقِينَ وَمَنَاهِجِهِمْ فِي العِلْم والتَّأْلِيفِ.

١١- إِنَّ مِمَّا تُنْتِجُهُ الدِرَاسَةُ فِي مِثْلِ هَاذِهِ المَوْضُوعَاتِ الوُقُوفَ عَلَى تَحْدِيدِ مُرَادِ الأُصُولِيِّينَ بِأَقْوَالِهِمْ، وَتَعْيِينِ الهَدَفِ الَّذِيْ يَرْمُونَ إِلَيهِ

مِنْ جَرَّاءِ بَحْثِهِمْ فِي المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ، وَالاِهْتِدَاءِ لِلْدَّقَائِقِ وَالغَوَامَضِ فِي الأَلْفَاظِ وَالمَعَانِيُ الَّتِيْ قَدْ تَخْفَىٰ عَلَىٰ كَثِيرِ مِنَ الدَّارِسِينَ.

ذٰلِكَ لأَنَّ الأُصُولَ المُوازِنة تُذْكِيْ العَقْلَ، وَتَشْحَذُ الذِّهْنَ، وَتُرَبِّي مَلَكَةَ المَعْرِفَةِ العَمِيْقَةِ بِأَلْفَاظِ العُلَمَاءِ وَمُرَادِهِمْ مِنْهَا.

وَإِهْمَالُهُ يُوْقِعُ فِي الوَهْمِ وَاللَّبْسِ والخَلْطِ فِي تَحْدِيدِ مَذَاهِبِ العُلَمَاءِ ، وَيَجُرُّ إِلَىٰ الخَطَأِ فِي نِسْبَةِ الأَقْوَالِ لأَصْحَابِهَا .

وَقَدْ مَرَّ فِي هَاذِهِ الدِّرَاسَةِ مِثَالٌ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وَهُوَ أَنَّ أَحَدَ المُشْتَغِلِينَ بِهَاذَا العِلْمِ شَرْحًا وَتَعْلِيقًا قَدْ خَفِيَ علَيْهِ تَوْجِيهُ كَلَامِ المُوَقَّقِ، وَرَدُّهُ عَلَىٰ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةِ «الزِّيَادَةِ عَلَىٰ النَّصِّ».

فَوَهِمَ فِي بَيَانِ مُرَادِهِ، فَقَدْ رَدَّ المُوفَّقُ علَىٰ الغَزَالِيِّ نَفْسِهِ فِي هَاذِهِ المَسْأَلَةِ، وَقالَ: «فَذَهَبَ بَعْضُ مَنْ وَافَقَ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ»، يُرِيدُبِهِ: الغَزَالِيَّ.

فَجَاءَ شَارِحُ «الرَّوضَةِ» عَلَىٰ جَلاَلَةِ عِلْمِهِ وَرُسُوخٍ قَدَمِهِ، فَوَهِمَ فِي تَحْدِيدِ مَذْهَبِ المُوقَقِ، وَمُرَادِهِ «بالبَعْض» المَذْكُور؛ فَقَالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ:

"هَاكَذَا رَأَيتُ هَاذِهِ العِبَارَةَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِيْ بِيَدِي، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْغُمُوضِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِـ "مَنْ وَافَقَ" مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذَٰلِكَ نَسْخٌ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَلَيْمُونَ بِاللَّا أَنْ يُرِيدَ بِـ "مَنْ وَافَقَ" مَنْ قَالَ بِأَنَّ ذَٰلِكَ نَسْخٌ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَلَيْمُوا بَعْضًا ؛ إِذِ القَائِلُ بِذَٰلِكَ الحَنَفِيَّةُ كُلُّهُمْ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كُتُبِهِمْ، وَلَعَلَّ لَفْظَ "البَعْضِ" سَبْقُ قَلَم أَوْ غَلَطٌ مِنَ النَّاسِخ» اهـ.

وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي حِينِهِ، أَنَّ عِبَارَةَ المُوفَّقِ صَحِيْحَةٌ، لَا لَبْسَ فِيهَا وَلَا غُمُوضَ، وَأَنَّهُ يُرِيْدُ بِالبَعْضِ الغَزَالِيَّ، وَمَنْ وَافَقَهُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَذَكَرْتُ

الأَدِلَّةَ عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنْ كَلاَمِهِ، وَأَوْرَدْتُ البَرَاهِينَ والحُجَجَ عَلَىٰ مَا ذَهَبْتُ إِليهِ.

وَهَلْذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ وَبُرهَانٌ قَوِيٌ عَلَىٰ أَهْمِّيَّةِ تَلَمُّسِ الخِلَافِ بَينَ الأَئِمَّةِ وَدِرَاسَتِهِ، دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مُوازَنَةً، وَالإعْتِنَاءِ بِهِ، خِلَافًا لِمَنْ قَلَّلَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَرَ أَهُمِّيَّتَهُ، وَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا، وَ

\* لا يَعْرفُ الشَّوْقَ إِلَّا مَنْ يُكَابِدُهُ \*

### ١٢ ـ وَأَخِيرًا:

أَطْلَعَ هَـٰذَا الكِتَابِ علَىٰ الفَوَائِدِ الجمَّةِ، والثِّمَارِ اليَانِعَةِ الَّتِيْ تُسْتَقَىٰ مِنْ هَـٰذَا العِلْمِ العَظِيمِ: «عِلْم أُصُولِ الفِقْهِ».

فَهُوَ بِحَقِّ العِلْمُ الَّذِيْ يَهَبُ القَارِئَ بَعْدَ تَوْفِيقِ اللهِ سَعَةَ الأَفْقِ، وَعُمْقَ النَّظَرِ، وَالتَّقْبِيدِ الشَّرْعِيِّ، وَالتَّقْعِيدِ الشَّرْعِيِّ، وَالتَّقْعِيدِ الشَّرْعِيِّ، وَالإَفَادَةَ مِنَ المُنَاقَشَاتِ وَالمُنَاظَرِاتِ، وَرَبْطَ الفُرُوعِ بِالأُصُولِ، فَتَتَرَبَّىٰ عِنْدَ البَاحِثِ مَلَكَةُ النَّظَرِ، الَّتِيْ تُؤَهِّلُ بشُرُوطِهَا المعْرُوفَةِ، لِلاجْتِهَادِ وَالإسْتِنْبَاطِ.

فَمَا أَحْوَجَ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ إِلَىٰ الاِسْتِفَادَةِ مِنْ هَـٰذَا العِلْمِ، وَمَا أَحْوَجَ المُتَخَصِّصِينَ فِيهِ إِلَىٰ مُضَاعَفَةِ الجُهُودِ، وَتَتَابُعِ الدِّرَاسَاتِ لِلنَّهَلِ مِنْهُ، وَمَنْ كُتُبِهِ، وَعُلَمَائِهِ، بِمَنْهَجٍ مُعْتَدِلٍ، يَهْتَمُّ بِاللَّبَابِ، وَيَتَحَرَّىٰ الصَّوابَ.

وَهَاذَا كَفِيلٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ - بِحَلِّ مُشْكِلاَتِ الأُمَّةِ، وَالنَّظَرِ فِي النَّوَازِلِ والمُسْتَجدَّاتِ، وَالحُكْمِ عَلَىٰ كُلِّ مَايَشْغَلُ بَالَ المُسْلِمِينَ مِنَ القَضَايَا المُعَاصرةِ، وَهُوَ بِالتَّالِيْ يُبَرْهِنُ عَلَىٰ صَلاَحِيَةِ الإسْلاَمِ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَقُدْرَتِهِ الفَائِقَةِ عَلَىٰ انْتِشَالِ البَشَرِيَّةِ مِنَ الظُّلْمِ وَالتَّعَسُّفِ وَالفَوْضَىٰ والاضْطِرَابِ الَّذِيْ جَرَّتْهُ القَوَانِينُ الوَضْعِيَّةُ، وَالنُّظْمُ البَشَرِيَّةُ، واللهُ أَعْلَمُ. ثَالثًا: المُقْتَرَحَاتُ:

وَتَشْمَلُ مُقْتَرَحَاتٍ خَاصَّةً حَولَ هَلْذِهِ الدِّرَاسَةِ بِالذَّاتِ، وَأُخْرَىٰ عَامَّةً حَولَ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةً حَولَ العُلُومِ الإسْلاَمِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَغَيرِهَا، مِمَّايَجُولُ في النَّفْسِ؛ للرَّفْعِ مِنْ مُسْتَوَىٰ هَلذا العِلْمِ وَأَهْلِهِ. وَهَلذا الصَّدَدِ:

1- نَظَرًا لأَهمَّيَّةِ الكِتَابَيْنِ، مَحِلِّ الدِّرَاسَةِ وَمَنْزِلَتِهِمَا العَالِيَةِ، وَمَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مُؤلِّفَاهُمَا مِنْ مَكَانَةٍ عِلْمِيَّةٍ وأُصُولِيَّةٍ مَرْمُوقَةٍ - فَإنِّي أَرَىٰ أَنَهُ مِنَ الضَّرُورِيِّ تَتَابُعُ الدِّرَاسَاتِ حَوْلَهُمَا، وَتَوَلِّيْهِمَا تَحْقِيقًا وَتعْلِيقًا وَدِرَاسَةً، وَنَحُو ذُلِكَ؛ فَإنَّهُمَا جَدِيرَانِ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ، حَقِيقَانِ بِهِ خَلِيقَانِ أَلَّا تُتكَاثَرَ البَّهُودُ، مَهْمَا بُذِلَتْ نَحْوَهُمَا.

٧- يَنْبَغِيْ أَلَّا تَكْتَفِيَ الجُهُودُ فِي هَـٰذَا المَجَالِ علَىٰ الإِخْرَاجِ فَقَطْ، بَلْ لاَ بُدَّ مِنَ العِنَايَةِ بِالتَّحْقِيقِ الدَّقِيقِ، وَالنَّظرِ العَمِيقِ، وَالدِّرَاسَةِ العِلْمِيَّةِ المُتَكَامِلَةِ. وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَهْذِيبٌ وَتَعْلِيقٌ علَىٰ مَا عَمَّ فِيهِ الخَطَأُ، وَكَثُرَ المُتَكَامِلَةِ. وَأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَهْذِيبٌ وَتَعْلِيقٌ علَىٰ مَا عَمَّ فِيهِ الخَطَأُ، وَكَثُرَ فِيهِ تَجَنُّبُ الصَّوَابِ، لاَ سِيَّمَا فِي المَسَائِلِ العَقَدِيَّةِ، وَنَحْوِهَا.

٣ ضَرُورَةُ العِنَايَةِ بِالأُصُولِ المُوازِن، لِمَا لَهُ مِنَ المَزَايَا الخَاصَّةِ وَالفَوَائِدِ الكَثِيرَةِ؛ فَأَقْسَامُ الأُصُولِ فِي الجَامِعَاتِ مُطَالَبَةٌ بِالعِنَايَةِ بِهِ، عَنْ طَرِيقِ البُحُوثِ الجَامِعِيَّةِ، وَالرَّسَائِلِ العِلْمِيَّةِ العَالِيَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بَينَ عُلَمَاءَ أَمْ مَذَاهِبَ، أَمْ مَذَارِسَ أَمْ غَير ذَلِكَ.

 \$- أَرَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ أَقْسَامِ الْأُصُولِ فِي الجَامِعَاتِ الإسْلاَمِيَّةِ أَنْ تَهْتَمَّ بِالبُحُوثِ المُوازنة عَلَىٰ غِرَارِ هَاذَا البَحْثِ.

فَكُمْ مِنَ العُلَمَاءِ تَأَثَّرَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ! وَكَذَٰلِكَ المَنَاهِجُ وَالمَدَارِسُ وَالمَذَاهِبُ ، فَيَنْبَغِيْ دَفْعُ عَجَلَةِ مِثْلِ هَاذِهِ البُحُوثِ؛ لأَهَمِّيَتِهَا البَالِغَةِ، وَالمَذَاهِبُ، فَيَنْبَغِيْ دَفْعُ عَجَلَةِ مِثْلِ هَاذِهِ البُحُوثِ؛ لأَهَمِّيَتِهَا البَالِغَةِ، وَحَاجَةِ المَكْتَبَةِ الأُصُولِيَّةِ إِلَيها.

٥- وَمِنَ الأُصُولِ المُوازِن: المُوازِنة بَينَ كُتُبِ عَالِم وَاحِدِ فِي مُخْتَلَفِ مَرَاحِلِ حَيَاتِه مَرَاحِلِ حَيَاتِه مَرَاحِلِ حَيَاتِه العِلْمِيَّةِ، وَكَانَ - بِالطَّبْعِ - لَهُ آرَاءٌ وَأَقُوالٌ رَجَعَ عَنْهَا، فَحَصَلَ الخِلافُ فِي العِلْمِيَّةِ، وَكَانَ - بِالطَّبْعِ - لَهُ آرَاءٌ وَأَقُوالٌ رَجَعَ عَنْهَا، فَحَصَلَ الخِلافُ فِي العِلْمِيَّةِ، وَكَانَ - بِالطَّبْعِ - لَهُ آرَاءٌ وَأَقُوالٌ رَجَعَ عَنْهَا، فَحَصَلَ الخِلافُ فِي آرَائِهِ عَلَىٰ اخْتِلافِ كُتُبِهِ، فَأَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ المُهِمِ إِبْرَازُ مِثْلِ ذَٰلِكَ عَنْ طَرِيقِ الرَائِهِ عَلَىٰ اخْتِلافِ كُتُبِهِ، فَأَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ المُهِمِ إِبْرَازُ مِثْلِ ذَٰلِكَ مِنَ الفَائِدَةِ مَا الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُعِ وَدِرَاسَتِهِ دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مُوازِنة، وَفِي ذَٰلِكَ مِنَ الفَائِدَةِ مَا الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّتَبُع وَدِرَاسَتِهِ دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مُوازِنة، وَفِي ذَٰلِكَ مِنَ الفَائِدَةِ مَا لاَ يَحْفَىٰ، كَمَا أَنَّ فِيْهِ عَدَمَ الخَلْطِ في نِسْبَةِ القَولِ الصَّحِيحِ الَّذِيْ اسْتَقَرَّ عَنْهُ. وَلَمْ يُرْجِعْ عَنْهُ.

وَقَدْ مَرَّ علَيَّ شَيءٌ مِنْ ذَٰلِكَ؛ حَيثُ رَجَعْتُ إِلَىٰ تَحْقِيقِ أَقُوالِ الغَزَالِيِّ مِنْ خِلَالِ ثَلَاثَةِ كُتُبِ لَهُ، وَظَهَرَ لِيْ تَبَايُنٌ بَينَهَا.

فَرَأَيتُ أَنَّ دِرَاسَةَ مِثْلِ ذَٰلِكَ دِرَاسَةً عِلْمِيَّةً مُسْتَوفَاةً، وَبَيَانَ الرَّاجِحِ ـ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ مُهِمٌّ لاَ تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ المَكْتَبَةُ الأُصُولِيَّةُ.

٦- أُوصِي فِي هَاذَا الصَّدَدِ بِالعِنَايَةِ بِكُتُبِ الغَزَالِيِّ، وَلاَ سِيَّمَا كِتَابَاهُ:
 «المُسْتَصْفَىٰ»، و «تَهْذِيبُ الأُصُولِ».

أَمَّا الأَوَّلُ: فَهُوَ جَدِيرٌ بِالعِنَايَةِ تَحْقِيقًا وَدِرَاسَةً وتَعْلِيقًا، وَإِخْرَاجًا

جَيِّدًا جَدِيْدًا، فَهُوَ ثَرُوَةٌ عِلْمِيَّةٌ هَائِلَةٌ، أَمَّا كِتَابُ «تَهْذِيبِ الأُصُولِ» لَهُ، فَيَنْبَغِيْ الجِدُّ فِي البَحْثِ عَنْهُ، وَتَولِّي تَحْقِيقِهِ وَدِرَاسَتِهِ، وَفِيْ ذٰلِكِ إِثْرَاءٌ لِلْمَكْتَبَةِ الأُصُولِيَّةِ خَاصَّةً، وَالإِسْلامِيَّةِ عَامَّةً.

٧- أَرَىٰ أَنَّ كِتَابَ «الرَّوضَةِ» لا زَالَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ تَوَاصُلِ خِدْمَاتِ البَاحِثِينَ وَالمُحَقِّقِيْنَ وَالدَّارِسِينَ؛ لِيَخْرُجَ بِأَبْهَىٰ حُلَّةٍ وَأَكْمَلِ زِينَةٍ، مَعَ الإعْتِرَافِ بِالجُهُودِ الَّتِيْ بُذِلَتْ حَولَهُ، وَللْكِنِّي أَضُمُّ صَوتِيْ إِلَىٰ صَوتِ مَنْ كَانَ لَهُمْ شَرَفُ خِدْمَةِ الكِتَابِ؛ حَيثُ أَكَّدُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لا زَالَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَزِيدٍ كَانَ لَهُمْ شَرَفُ خِدْمَةِ الكِتَابِ؛ حَيثُ أَكَّدُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لا زَالَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَزِيدٍ كَانَ لَهُمْ شَرَفُ خِدْمَةِ الكِتَابِ؛ حَيثُ أَكَّدُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لا زَالَ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ مَزِيدٍ مِنَ الجُهُودِ، وَتَضَافُرِ الأَعْمَالِ والدِّرَاسَاتِ حَولَهُ، لِيُؤدِّيَ الجَمِيعُ شَيئًا مِنَ الجُوانِ تِجَاهَ هَاذَا الكِتَابِ المُهِمِّ، وَهَاذَا العِلْمِ المُفَضَّلِ، وَهَاذَا المَعْمَ المُفَصَّلِ، وَهَاذَا المَاهُمَّ لَلْ المُهُمَّ المَنْ المُهُمَّ المُهَمَّ المَهُمَّ المَاهُمَّ المُعَمِّلِ المُبَجَّلِ.

٨ أَرَىٰ أَنَّهُ يَلْزَمُ إِكْمَالُ دِرَاسَةِ المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ بَينَ الإِمَامَينِ فِي بَقِيَّةِ الكِتَابَينِ، فَإِذَا كَانَتِ المَسَائِلُ الخِلاَفِيَّةُ بَينَهُمَا فِي الأَدِلَّةِ فَقَطْ تَرْبُو عَلَىٰ المِائَةِ، فَكَيفَ بِبَقِيَّةِ الأَبْوَابِ؟ لاَرَيبَ أَنَّ دِرَاسَتَهَا دِرَارَسَةً عِلْمِيَّةً مُوازنة مُسْتَوْفَاةً لَهُ رَصِيدٌ عِلْمِيُّ هَائِلٌ، يَنْبَغِيْ عَدَمُ إِغْفَالِهِ.

وَالأَبْوَابُ الأُخْرَىٰ ـ كَأَبْوَابِ الأَحْكَامِ وَالدَّلَالاَتِ وَالإِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ وَنَحْوِهَا ـ أَبْوَابٌ مِهِمَّةٌ، وَمَلِيئَةٌ بِالمَسَائِلِ النَّافِعَةِ، لِذَٰلِكَ يَنْبَغِيْ طَرْقُهَا عَلىٰ غِرَار هَاذِهِ الدِّرَاسَةِ وَأَفْضَلَ مِنْها.

وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تُتَاحَ لِيْ فُرْصَةُ تَتَبُّعِهَا لأُكْمِلَ المَسِيرَةَ، وَأَتَابِعَ الجَولَةَ، وَأُوت وَأُوَاصِلَ الرِّحْلَةِ، وَأُتِمَّ النَّهَلَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِ الإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللهُ. ٩- أُوصِي بِالعِنَايَةِ بِأُصُولِ الحَنَابِلَةِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - أُوَلَائِكَ العُلَمَاءِ النَّدِيْنَ هُضِمَ حَقُّهُمْ، وَقُلِّلَ مِنْ شَخْصِيَتِهِمُ الأُصُولِيَّةِ، وَرُمُوا بِالتَّقْلِيدِ وَالنَّبَعِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ.

فَمِنَ الضَّرُورِيِّ عِنَايَةُ البَاحِثِينَ بِكُتُبِهِمْ مَخْطُوطِهَا وَمَطْبُوعِهَا، وَإِعَادَةِ طَبْعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذٰلِكَ، وَنَشْرِ مَا حُقِّقَ مِنْهَا، وَبَذْلِ الجُهُودِ وَالدِّرَاسَاتِ حَولُهَا؛ لإِثْبَاتِ شَخْصِيَتِهِمُ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِلَّةِ، كَمَا حَصَلَ فِي هَاذِهِ الدِّرَاسَةِ بِالنِّسْبَةِ للإِمَامِ المُوقَقِ، رَحِمَهُ اللهُ.

• ١- ضَرُورَةُ العِنَايَةِ بِعِلْمِ الأُصُولِ، لاَ سِيَّمَا فِي هَاذِهِ الأَرْمِنَةِ الَّتِيْ كَثُرَتْ فِيهَا الْحَوَادِثُ وَالإَبْتِكَارَاتُ وَالنَّوَازِلُ وَالمُسْتَجِدَّاتُ، والقَضَايَا وَالمُتَغَيِّرَاتُ، وَجَدَّ أَعْدَاءُ الإِسْلامِ فِي النَّيلَ مِنْهُ وَوَصْمِهِ بِالعَجْزِ عَنْ إِبْدَاءِ المُحُلُولِ لِمُشْكِلاتِ العَصْرِ، وَمُواكَبَةِ هَاذَا القَرْنِ بِابْتِكَارَاتِهِ وَعُلُومِهِ.

وَيَنْبَغِيْ أَنْ تَكُونَ الْعِنَايَةُ شَامِلَةً لِكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَاٰذَا العِلْمِ دِرَاسَةً، وَتَعْلِيمًا، وتَصْنِيفًا، وَتَعْلِيقًا، وَغَيرَ ذٰلِكَ.

١١- أَرَىٰ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إِعَادَةُ بِنَاءِ عِلْمِ الْأُصُولِ مِنَ النَّاحِيَةِ العَقَدِيَّةِ عَلَىٰ
 قَوَاعِدَ مَتِينَةٍ، وَأُسُسٍ سَلِيمَةٍ؛ لِيَكُونَ عِلْمًا أُصُولِيًّا إِسْلَامِيًّا سَلَفِيًّا، عَلَىٰ
 مَنْهَج أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ.

فَكَمْ شُوَّهَ هَاذَا العِلْمُ بِشَطَحَاتِ أَهْلِ الإعْتِزَالِ، وَمُخَالَفَاتِ الأَشَاعِرَةِ، وَغَيرِهِمْ، وَهَاذَا يَتَطَلَّبُ مِنْ أَبْنَاءِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، جُهُودًا جَبَّارَةً في هَاذَا المَجَالِ.

وَلَـٰكِنْ وَيَالَلاَ سَفِ ـ أُهْمِلَ هَـٰذَا الجَانِبُ فِي هَـٰذَا العِلْمِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّوَاحِيْ؛ سَوَاءٌأَكَان فِي مَجَالِ التَّحْقِيقِ، أَمِ البُحُوثِ، أَمِ التَّدْرِيسِ، وَنَحْوِهَا. وَإِنِّي مُتَفَائِلٌ خَيرًا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ لِلْوَعْيِ المُتَزَايِدِ، وَالإهْتِمَامِ الكَبِيرِ فِي هَـٰذَا الصَّدَدِ، وَالحَمْدُ للهِ.

11- أُوصِي بِالعِنَايَةِ بِتَنْقِيحِ عِلْمِ الأُصُولِ، مِمَّا عَلِقَ بِهِ مِنْ شَوَائِبِ عِلْمِ الأُصُولِ، مِمَّا عَلِقَ بِهِ مِنْ شَوَائِبِ عِلْمِ الكَلاَمِ، وَالجَدَلِ، وَالمَنْطِقِ، والسَّفْسَطَاتِ، وَالفَلْسَفَاتِ، وَالمُنَاقَشَاتِ العَقِيمَةِ، حَتَّىٰ يَحْصُلَ لِلْمُهْتَمِّينَ اللَّبَابُ وَالزُّبَدُ، بَدَلَ الغُثَاءِ والزَّبَدِ.

فَكَمْ عُقِّدَتْ كُتُبُ الأُصُولِ بِمِثْلِ هَاذِهِ الأُمُورِ، وَأَصْبَحْتْ سَبَبًا فِي نَفُورِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ عَنْ هاذَا العِلْمِ وَكُتُبِهِ؛ حَتَّىٰ أَصْبَحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ لاَ يَعْرِفُ عَنِ الأَصُولِ، إلاَّ الجَدَلَ، وَالمَنْطِقَ، والمُنَاقَشَاتِ الكلامِيةَ، وَالفَلْسَفَاتِ عَنِ الأُصُولِ، إلاَّ الجَدَلَ، وَالمَنْطِقَ، والمُنَاقَشَاتِ الكلامِية، وَالفَلْسَفَاتِ المَنْطِقِيَّةَ. وَغَلَبَتْ هَاذِهِ الأُمُورُ عَلَىٰ لُبَابِهِ المُهِمَّةِ، وَزُبَدِهِ الشَّهِيَّةِ، وَقُواعِدِهِ الأَصْلِيَةِ.

17 أَرَىٰ ضَرُورَةَ تَسْهِيلِ عِلْمِ الْأُصُولِ، وَبَذْلِ الجُهُودِ لِتَيسِيرِهِ، وَجَعْلِهِ فِي مُتَنَاوَلِ الأَفْهَامِ المُتَوسِّطَةِ؛ لِيَعُمَّ نَفْعُهُ، وتَرُوجَ سُوقُهُ، فَيُعْتَنَىٰ بِالْقَاعِدَةِ وَالأَمْثِلَةِ، والأَدِلَّةِ وَالدَّلَالَاتِ، بِأُسْلُوبٍ مُيَسَّرٍ، وَمَنْهَجٍ سَهْلٍ، يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الجَمِيعُ؛ لِيُدْركُوا شَيئًا مِنْ مَكَانَتِهِ وَأَهَمِّيَّتِهِ.

11- العِنَايَةُ بِرَبْطِ الأُصُولِ بِالفُرُوعِ، وَالقَوَاعِدِ بِالجُزْئِيَّاتِ، فَتَكُونُ الدِّرَاسَاتُ المُقَرَّرَةُ لِلْقَوَاعِدِ مَقْرُونَةً بِالتَّطْبِيقِ عَلَيهَا بِمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا مِنْ مَسَائِلَ؛ لأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ عِلْمِ الأُصُولِ مَعْرِفَةَ الأَحْكَام الفَرْعِيَّةِ؛ حَيثُ

إِنَّهَا مَحِلُّ احْتِيَاجِ العَامِلِ في تَطْبِيقِهِ.

وَرَبْطُ التَّنْظِيرِ بِالتَّقْعِيدِ، وَالتَّفْرِيعِ بِالتَّأْصِيلِ - جَمْعًا بَينَ الحُسْنَيينِ فِي هَاذَا العِلْمِ المُهِمِّ، وَالفَصْلُ بَيْنَهُمَا فِيْهِ خَطَرٌ عَلَىٰ العِلْمَينَ، وَعَلَىٰ مَنْ سَارَ فِي رِكَابِهِمَا؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ الاِنْفِصَامِ بَينَ المُتَلاَحِمَين.

فَالأَصُولِيُّ: لاَ غِنَّىٰ لَهُ عَنِ الفِقْهِ وَالفُرُوعِ، وَالفَقِيهُ: إِنَّمَا يَبْنِيْ فِقْهَهُ عَلَىٰ عِلْمِ الأُصُولِ.

أ- العِنَايَةُ بِفَهْرَسَةِ كُتُبِ الأُصُولِ القَدِيْمَةِ فَهْرَسَةً حَدِيثَةَ، تَكْشِفُ كُلَّ مُحْتَوَيَاتِهَا، وَكَذَٰلِكَ يَنْبَغِيْ مُرَاعَاةُ هَـٰذَا الأَمْرِ المُهِمِّ فِي البُحُوثِ وَالرَّسَائِلِ؟ لِمَا فِيهِ مِنَ الفَوَائِدِ الجَمَّةِ، والتَّيْسِيرَاتِ الكَثِيرَةِ، وَالتَّسْهِيلَاتِ المُتَعَدِّدَةِ.

17- ضَرُورَةُ العِنَايَةِ بِتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ فِي كُتُبِ الأَصُولِ؛ لأِنَّ بَعْضَ الأَحَادِيثِ فِي كُتُبِ الأَصُولِيُّونَ عِلْمَهُمْ الأَّحَادِيثِ المَّبْثُوثَةَ فِيهَا تَفْتَقِدُ الصِّحَّةَ، فَكَيفَ يَبْنِيْ الأَصُولِيُّونَ عِلْمَهُمْ عَلَىٰ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مَوضُوعَةٍ؟

وَمَنْ تَأَمَّلَ كُتُبَ الأُصُولِ وَالفِقْهِ، وَجَدَ ذَٰلِكَ جَلِيًّا، فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَتَصَدَّىٰ البَاحِثُونَ لِلْعِنَايَةِ بِالأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ روايةً ودرايةً، وَالبُعْدِ عَنِ الإِغْرَاقِ فِي الأُمُورِ العَقْلِيَّةِ، وَالفَلْسَفَاتِ الكَلَامِيَّةِ، وَالمُنَاقَشَاتِ المَنْطِقِيَّةِ.

١٧- أوصي الجامِعاتِ الإسلامِيَّة، بِتَكْوِينُ هَيئاتٍ عِلْمِيَّة؛ لِتَحْقِيقِ التَّرَاثِ الْهَائِلِ فِي هَلْذَا العِلْمِ المُهِمِّ، فَلَا تَزَالُ كَثِيرٌ مِنَ المَحْطُوطَاتِ فِي مُخْتَلَفِ المَذَاهِبِ حَبِيْسَةَ الخَزَائِنِ، قَابِعَةً فِي أَرْوِقَتِهَا، لَمْ تُهَيَّأُلَهَا الإِمْكَانَاتُ البَشَرِيَّةُ وَالمَادِيَّةُ؛ لِتَرَىٰ النُّورَ، وَلِيَسْتَفِيدَ مِنْهَا البَاحِثُونَ.

١٨ أَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ الأَهَمِّيةِ بِمَكَانِ العِنَايَةُ بِطَبْعِ كُتُبِ الأُصُولِ المُحَقَّقةِ ،
 وَنَشْرُهَا بَينَ طَلَبَةِ العِلْمِ ، وَتَدَاوُلُهَا بَينَ الجَامِعَاتِ وَالكُلَّيَاتِ وَمَنْسُوبِيهَا ،
 كَمَا أَرَىٰ أَنَّهُ يُتَعَيَّنُ إِعَادَةُ طَبْعِ الكُتُبِ الأُصُولِيَّةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَىٰ إِعَادَةِ طِبَاعَةٍ .

مَعَ العِنَايَةِ بِإِخْرَاجِهَا بِثَوبِ قَشِيبٍ، وَطِبَاعَةٍ فَنَيَّةٍ حَدِيثَةٍ، تُيسَّرُ الإِنْتِفَاعَ بِهَا، وَتُعِينُ عَلَىٰ قِرَاءَتِهَا دُونَ كَلَل أَوْ مَلَل.

وَحَبَّذَا لَوْ يُصَاحِبُ هَاذَا الإِخْرَاجَ تَحْقِيقٌ وَدِرَاسَةٌ وَتَعْلِيقٌ لِلأُمُورِ المُهِمَّةِ فِي كُلِّ كِتَابِ. المُهِمَّةِ فِي كُلِّ كِتَابِ.

وَبِهَاذَا الصَّدَدِ أَقْتَرِحُ بِإِلْحَاحِ إِعَادَةَ طِبَاعَةِ كِتَابِ «المُسْتَصْفَىٰ» لِلْغَزَالِيِّ، وَلَعَلَّ اللهَ يُيَسِّرُلَهُ مِنَ البَاحِثِيْنَ مَنْ يَعْتَنِيْ بِتَحْقِيقِهِ وَدِرَاسَتِهِ والتَّعْلِيقِ عَلَىٰ بَعْضِ هَنَاتِهِ، وَلاَ سِيَّمَا العقديَّةُ، فَيَجْمَعُ بَينَ حُسْنِ المَحْبَرِ، وَجَمَالِ المَظْهَر.

19-أرَىٰ أَنَّ الكَمَّ الهَائِلَ مِنَ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ، والرَّسَائِلِ الجَامِعِيَّةِ فِي مُخْتَلَفِ الجَامِعَاتِ، لَازَالَتْ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ العِنَايَةِ المُتَواصِلَةِ بِنَشْرِهَا وَطِبَاعَتِهَا، وَتَكُويِنِ هَيْئَاتٍ عِلْمِيَّةٍ للنَّظْرِ في الصَّالِحِ لِلْنَّشْرِ مِنْهَا مِنْ غَيرِهِ، فَالجُهْدُ الَّذِي يُبْذَلُ فِيْهَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْهُ عَلَىٰ نِطَاقٍ وَاسِعٍ، يَسْتَوي فِي ذَٰلِكَ بُحُوثُ التَّحْقِيقِ والدِّرَاسَةِ والمَوْضُوعَاتِ الأُخْرَىٰ.

٢٠ أَقْتَرِحُ عَلَىٰ الكُلِّيَّاتِ وَالجَامِعَاتِ إِعَادَةَ النَّظَرِ فِي طَرِيقَةِ التَّدْريسِ
 لِهَانَذَا العِلْم.

فَالمُتَأَمِّلُ لِلْوَضْعِ فِي ذٰلِكَ، يَرَىٰ أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَوَلَّوْا تَدْرِيسَ هَاذَا

العِلْمِ، مَعَ اجْتِهَادِهِمْ وَحِرْصِهِمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَفَّقُوا فِي الطَّرِيقَةِ المُثْلَىٰ لِلتَّدْرِيسِ؛ حَيثُ يُدْخِلُونَ الطُّلاَبَ في مَتَاهَاتٍ جَدَلِيَّةٍ، وَمَنْطِقِيَّةٍ، لاَتُفِيدُ شَيئًا، بَلْ لَعَلَّهَاتُسَبِّبُ نُفُورًا وَتَعْقِيدًا.

فعَلَىٰ أَهْلِ الإِخْتِصَاصِ أَنْ يَضَعُوا تَقْوِيمًا لِهَاذَا الأَهْرِ. يَسِيرُ النَّاسُ فِيهِ عَلَىٰ مَنْهَجٍ مُفِيدٍ؛ لِضَمَانِ النَّفْعِ الأَكِيدِ، الَّذِيْ يُشَوِّقُ الطُّلاَبَ وَيُرَغِّبُهُمْ، وَذٰلِكَ بِالعِنَايَةِ بِاللَّبَابِ وَالقَوَاعِدِ وَالتَّوْضِيحِ بِالأَمْثِلَةِ، وَالإِهْتِمَامِ وَيُرَغِّبُهُمْ، وَذٰلِكَ بِالعِنَايَةِ بِاللَّبَابِ وَالقَوَاعِدِ وَالتَّوْضِيحِ بِالأَمْثِلَةِ، وَالإِهْتِمَامِ المُتَكَامِلِ بِالبُّحُوثِ، وَالقِرَاءَةِ فِي كُتُبِ الأَصُولِ؛ لِبَيَانِ الغَثِّ مِنَ السَّمِينِ المُتَكَامِلِ بِالبُّحُوثِ، وَالقِرَاءَةِ فِي كُتُبِ الأَصُولِ؛ لِبَيَانِ الغَثِّ مِنَ السَّمِينِ فِيهَا، وَأَقْتَرِحُ بِهَاذَا الصَّدَدِ إِقَامَةَ دَوْرَاتٍ فِي هَاذَا المَجَالِ؛ لِصَقْلِ الجَانِبِ المُهِمِّ فِي ذَٰلِكَ يَقُومُ عَلَيهَا مُتَخَصِّصُونَ عَلَىٰ مُسْتَوًى عَالٍ فِي هَاذَا المَجَالِ، وَأَجْرَمُ أَنَّ ذَٰلِكَ يَقُومُ عَلَيهَا مُتَخَصِّصُونَ عَلَىٰ مُسْتَوًى عَالٍ فِي هَاذَا المَجَالِ، وَأَجْرَمُ أَنَّ ذَٰلِكَ سَيُؤْتِيْ ثِمَارَهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

11- أَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ المُنَاسِبِ وَضْعُ مُلْتَقًى أُصُولِيٍّ إِسْلاَمِيٍّ، وَعَقْدُ مُؤْتَمَرَاتٍ دَوْرِيَّةٍ خَاصَّةٍ بِالأُصُولِيِّينَ يَتِمُّ فِيهَا تَقْوِيمُ حَرَكَةِ عِلْمِ الأُصُولِ مُؤْتَمَرَاتٍ دَوْرِيَّةٍ خَاصَّةٍ بِالأَصُولِيِّينَ يَتِمُّ فِيهَا تَقْوِيمُ حَرَكَةِ عِلْمِ الأَصُولِ وَأَهْلِهِ عَلَىٰ غِرَارِ مَجْمَعي الفِقْهِ وَاللَّعَةِ يَكُونُ فِيْهَا العِنَايَةُ بِهَلْذَا العَلِمِ وَكُتُبِهِ وَأَهْلِهِ عَلَىٰ غِرَارِ مَجْمَعي الفِقْهِ وَاللَّعَةِ يَكُونُ فِيْهَا العِنَايَةُ بِهَلْذَا العَلِمِ وَكُتُبِهِ وَتَحْقِيقِهَا وَدِرَاسَةِ مَسَائِلِهِ، وَالنَّظُرِ فِي أَحْوالِهِ، والعَمَلِ لِمَا فِيهِ رِفْعَةُ مَكَانَتِهِ، وَعُمُومُ النَّفْعِ مِنْهُ.

٢٢ - أَرَىٰ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ العِنَايَةُ بِعِلْمِ الأَصُولِ لِعُلَمَاءَ أَرْبَعَةٍ مَشْهُورِينَ، لَهُمْ مَنَاهِجُهُمُ الطَّرِيقَةَ السَّائِدَةَ الَّتِي يَسِيرُ لَهُمْ مَنَاهِجُهُمُ الخَاصَّةُ المُفِيدَةُ، مَعَ مُخَالَفَتِهِمُ الطَّرِيقَةَ السَّائِدَةَ التَّبِي يَسِيرُ عَلَيْهَا الأُصُولِيُّونَ غَالِبًا، وَهَلَوُّلَاءِ هُمُ: «الإمامُ الشَّافِعِيُّ، فِي الرِّسَالَةِ» عَلَيْهَا الأُصُولِيُّونَ غَالِبًا، وَهَلَوُّلَاءِ هُمُ: «الإمامُ الشَّافِعِيُّ، فِي الرِّسَالَةِ» و«شَيخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ»، وَ«العَلَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ»، و«الشَّاطِبِيُّ»،

رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيْعًا.

فَهَا وَلَاءِ الأَرْبَعَةُ بِحَقِّ شَامَاتٌ فِي عِلْمِ الأُصُولِ يَنْبَغِيْ النَّهَلُ مِنْ مَعِينِهِمْ، وَالإعْتِنَاءُ بِكُتُبِهِمْ، وَالإِسْتِفَادَةُ مِنْ طَرِيْقَتِهِمْ، وَالسَّيرُ عَلَىٰ خُطَاهُمْ؛ لِجَمْعِهِمْ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ، وَالمُتَأْمِّلُ المُوازن.

٣٣ أَرَىٰ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ رَبْطِ عِلْمِ الأُصُولِ بِدُنْيَا الوَاقعِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ نُزُولِ أَهْلِ الأُصُولِ إِلَىٰ مَيدَانِ النَّاسِ وَوَاقِعهِمْ، فَيُفِيْدُونَ، وَيُوَجِّهُونَ، وَيُؤَمِّرُونَ.

والمُلاَحَظُ أَنَّ هُنَاكَ قُصُورًا وَاضِحًا فِي هَـٰذَا الجَانِبِ، فَهُنَاكَ فَجُوةٌ بَينَ الأُصُولِيِّينَ، وَالوَاقعِ العَمَلِيِّ، فَلِمَاذَا لاَ يُرْبَطُ الأُصُولُ تَعْلِيمًا وَتَمْثِيلاً بِالوَقَائِعِ الَّتِي نَلْمَسُهَا، وَالأَحْدَاثِ الَّتِي نُعَايِشُهَا؟

وَلِمَاذَا لَا يَنْزِلُ أَهْلُ الْأُصُولِ إِلَىٰ الْمَيدَانِ، وَيَحُلُّوا فِي السَّاحَةِ؛ لِيُشَارِكُوا النَّاسَ، وَيَحْكُمُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ مِنْ مَنْظُورٍ عِلْمِيٍّ أَصُولِيٍّ؟

وَلَا أُنْكِرُ فِي هَاذَا الصَّدَدِ الجُهُودَ المَبْذُوْلَةَ مِنْ بَعْضِهِمْ، وَلَاكِنْ لاَبُدَّ مِنْ بَذْلِ المَزيدِ.

٢٤- أُوْصِيْ الجَامِعَاتِ الإسْلاَمِيَّةَ بِالإعْتِزَازِ بِشَخْصِيَّتِهَا الإسْلاَمِيَّةِ
 وَلُغَتِهَا الْعَرَبِيَّةِ، فَتَكُونُ اصْطِلاَحَاتُهَا وَمَنَاهِجُهَا عَرَبِيَّةً فَصِيْحَةً، وَإِسْلاَمِيَّةً
 صَجيحةً.

وَبِهَاذَا الصَّدَدِ أَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ المُلِحِّ تَغْيِيرُ مُسَمَّيَاتِ الشَّهَادَاتِ العِلْمِيَّةِ

(اللِّيسَانْسِ، البَكَالُورِيُوس، المَاجِسْتِيْر، الدُّكْتُورَاه) إِلَىٰ أَلْفَاظٍ عَرَبِيَّةٍ فَصِيحَةٍ، اعْتِزَازًا بِالتَّعْرِيبِ، وَمُجَانَبَةً لِلتَّبَعِيَّةِ وَالتَّغْرِيبِ، فَلُغَتُنَا العَرَبِيَّةُ ثَوَيْتِهُ وَالتَّغْرِيبِ، فَلُغَتُنَا العَرَبِيَّةُ ثَرِيبٍ، فَلُغَتُنَا العَرَبِيَّةُ ثَرِيبٍ، فَلُغَتُنَا العَرَبِيَّةُ وَالتَّغْرِيبِ، وَلَمُعْرَفِهُ مُتَوفِّرٌ ثَرِيَّةٌ غِنِيَّةٌ بِالمُصْطَلَحَاتِ، فِي هَلْذَا الصَّدَدِ وَغَيْرِهِ، والبَدِيلُ عَنْها مُتَوفِّرٌ وَالحَالِيَةِ، والحَالِيَةِ، والتَخَصُّص، وَالعَالِمِيَّةِ، والعَالِمِيَّةِ العَالِيَةِ، وَغَيْرِهَا.

٥٧- وَأَخِيرًا: أَقْتَرِحُ عَلَىٰ أَقْسَامِ الأُصُولِ فِي الجَامِعَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ أَنْ تُعْنَى بِالبَاحِثِينَ، وَتُعِينَهُمْ السُّبُلَ، وَتُعِينَهُمْ فِي أَدَاءِ الخِطَطَ، وَتُذلِّلَ لَهُمُ العَّبُلَ، وَتُعِينَهُمْ فِي أَدَاءِ الخِطَطَ، وَتُذلِّلَ لَهُمُ العَقبَاتِ وَتُسهِم فِي ابْتِكَارِ مَوْضُوعَاتٍ جَدِيدَة، فَفِيْ ذٰلِكَ حِفْظٌ لِلْوَقْتِ، لَهُمُ العَمْرَعِ وَقُتٍ، وَتَلاَقُحٌ فِي وَتُنسِيقٌ فِي الجُهُودِ، وَحِرْصٌ عَلَىٰ الإِنْجَازِ بِأَسْرَعِ وَقْتٍ، وَتَلاَقُحٌ فِي الأَفْكَارِ والعُلُوم.
الأَفْكَارِ والعُلُوم.

وَلاَ أُقَلِّلُ مِنْ جُهُودِهَا فِي ذَٰلِكَ، وَللكِنْ قَدْ يُلْمَسُ أَنَّ بَعْضَ البَاحِثِينَ يَظَلُّ السَّنَواتِ الطَّوِيلَةَ فِي البَحْثِ والتَّنْقِيبِ، وَلاَيَعْثُرُ عَلَىٰ بُغْيَتِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَلاَ يَعْثُرُ عَلَىٰ بُغْيَتِهِ فِي ذَٰلِكَ، وَلاَ يَعْتُدِيْ لِسَبِيلٍ فِيهِ ؛ لِسَبَبٍ أَوْ لاَ خَرَ، فَلَوْ أَسْهَمَ أَهْلُ الإِخْتِصَاصِ بِاخْتِصَارِ الطَّرِيقِ، والمُسَاعَدةِ، والإِبْتِكَارِ للكَانَ فِي هَلْذَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، وَفَوَائِدُ مُتَعَدِّدةٌ، وَلاَ مَحَاذِيرَ فِي ذَٰلِكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

تِلْكَ أَهَمُّ المُقْتَرَحَاتِ والتَّوْصِيَّاتِ فِي هَـٰذَهِ الدِّرَاسَةِ، وَقَدْ أَوْرَدْتُهَا لِأَنِّي عَلَىٰ يَقِينِ أَنَّهَا سَتَجِدُ الآذَانَ الصَّاغِيَةَ، والقُلُوبَ الوَاعِيَةَ، وَالعِنَايَةَ التَّامَّةَ - إِنْ شَاءَاللهُ - وَهِيَ نَاتِجَةٌ عَنْ مُعَانَاةٍ وَمُعَايَشَةٍ لِلْوَضْعِ بِمُخْتَلَفِ نَوَاحِيهِ. التَّامَّةَ - إِنْ شَاءَاللهُ - وَهِيَ نَاتِجَةٌ عَنْ مُعَانَاةٍ وَمُعَايَشَةٍ لِلْوَضْعِ بِمُخْتَلَفِ نَوَاحِيهِ. ثُمَّ هِيَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، والمُشَارَكَةِ فِي التَّوْجِيهِ،

تُم هِي مِن بابِ التطبيعةِ، واداءِ الا مالةِ، والمساركةِ فِي التوجِي وَالمُسارِكةِ فِي التوجِي وَأَدَاءِ شَيءٍ مِنَ الوَاجِبِ عَلَينَا تُجَاهَ هَلذًا العِلْمِ وَأَهْلِهِ وَالمُصَنَّفَاتِ فِيهِ.

#### وَبِعُدُ:

فَإِنَّهُ بِانْتِهَاءِ هَلْذِهِ المُقْتَرَحَاتِ، تَنْتَهِيْ هَلْذِهِ الخَاتِمَةُ، وَبِانْتِهَائِهَا يَتِمَ مَا أَرَدْتُ الوُصُولَ إِليهِ مِنَ الكِتَابَةِ فِي هَلْذَا البَحثِ المُهِمِّ، بَعْدَ أَنْ بَذَلْتُ فِيهُ جُهْدِيْ، وَأَكْلَلْتُ ذِهْنِيْ، وَقَطَعْتُ مَشَاغِلِي، وَلَمْ أَبْخَلْ بِمِدَادٍ وَلاَ وَرَقٍ فِيهُ جُهْدِيْ، وَأَكْلَلْتُ ذِهْنِيْ، وَقَطَعْتُ مَشَاغِلِي، وَلَمْ أَبْخَلْ بِمِدَادٍ وَلاَ وَرَقٍ فِيهُ جُهْدٍ، وَلاَ وَقْتِ؛ وَهَلْذَا أَوَانُ تَرْكِ القَلَمِ، مَعَ أَنَّهُ يَأْبَىٰ إِلاَّ أَنْ يَكْتُب، وَلاَ جُهْدٍ، وَلاَ وَقْتِ؛ وَهَلْذَا أَوَانُ تَرْكِ القَلَمِ، مَعَ أَنَّهُ يَأْبَىٰ إِلاَّ أَنْ يَكْتُب، وَتَأْبَىٰ الأَوْرَاقُ إِلاَّ أَنْ يَنْقَضِيَ، والخُطَّةُ المَرْسُومَةُ لِهَلْذَا الكِتَابِ ذَلِكَ يَأْبَىٰ الوَقْتُ المُحَدَّدُ إِلاَّ أَنْ يَنْقَضِيَ، والخُطَّةُ المَرْسُومَةُ لِهَلْذَا الكِتَابِ ذَلِكَ يَأْبَىٰ الوَقْتُ المُحَدَّدُ إِلاَّ التَّسْلِيمَ لِلأَهْرِ الوَاقِعِ، مُقَدِّمًا لِلْقَارِئَ هَلْذَا الكِتَابِ إِلاَّ أَنْ يَنْقَضِيَ، والخُطَّةُ المَرْسُومَةُ لِهَالْمَا الكِتَابِ إِلاَّ أَنْ يَنْقَضِيَ، والخَلْقَالُ إِلَا التَسْلِيمَ لِلأَهْ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ مَا لِلْقَارِئَ هُواللهُ وَالشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ.

وَإِنْ يَكُنْ مَا سَطَّرْتُهُ عَنْ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ، وَنَقَلْتُهُ عَنِ الإِمَامَينِ وَرَحِمَهُمَا اللهُ وَحَقًا، فَمِنْ تَوْفِيقِ اللهِ لِيْ، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْرَىٰ لَا سَمَحَ اللهُ وَصَمْعِيْ مِنَ القُولِ فَحَسْبِيْ أَنِّي اجْتَهَدْتُ سَائِلاً اللهَ أَنْ يَغْفِرَ خَطَئِي، وَأَنْ يَعْصِمَنِيْ مِنَ القُولِ عَلَيهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ، أَوْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ، مَا لَيسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ. عَلَيهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ، أَوْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ، مَا لَيسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ. فَإِنَّ الإِنْسَانَ كَثِيرًا مَّا يَكْتُبُ عَلَىٰ عَجَلٍ وَتَقْطيع، يَكْتُبُ وَقَلْبُهُ مُشَتَّتُ الشَّواعِلِ، مُمْتَلِى الخَواطِر، فِي كُلِّ وَادٍ مِنْهُ قِطْعَةٌ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ مِنْهُ مِزْعَةٌ. الشَّواعِلِ، مُمْتَلِى الخَواطِر، فِي كُلِّ وَادٍ مِنْهُ قِطْعَةٌ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ مِنْهُ مَرْعَةٌ. الشَّواعِلِ، مُمْتَلِى الخُواطِر، فِي كُلِّ وَادٍ مِنْهُ قَطْعَةٌ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ مِنْهُ مُرْعَةٌ. كَثُورًا مَلَا الْمُسْلِمُ اللّذِيْ تَهُمُّهُ قَضَايَا أُمَّتِهِ، وَتَقُضُّ مَضْجَعَهُ مُشْكِلاَتُهَا المُتَابِعَةُ، وَتُؤْلِمُهُ أَحُوالُ المُسْلِمِيْنَ فِي العَالَمِ؛ حَيثُ كُثُرَتِ الفِتَنُ، وَتَعْلَى المُمُومُ، مِمَّا يَصُدُّ عَنْ إِحْكَام المَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الأَقْوَالِ، وَيُسَبِّبُ وَتَنَابَعَتِ الهُمُومُ، مِمَّا يَصُدُّ عَنْ إِحْكَام المَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الأَقْوَالِ، وَيُسَبِّبُ وَيُسَبِّعِ المُمُومُ، مِمَّا يَصُدُّ عَنْ إِحْكَام المَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الأَقْوَالِ، وَيُسَبِّعُ وَلَا المُعْرَاقِ مُ الْمَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الأَقْوَالِ، وَيُسَبِّعُ وَالْمَالِهُ مُا الْمَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الْأَقُوالِ، وَيُسَبِّعُ الْمُعَالِ المُعْلَى المُسْلِمُ اللْمُعَالِ المُعْلَى الْمُعَالِ المُعَلَى الْمُعْرِقِي الْعَلَامِ الْمُعَلِي الْمَعَالِ الْمُعُومُ مُ مِمَّا يَصُلُهُ عَنْ إِحْكَامُ المَقَالِ، وَتَحْبِيرِ الْأَقُوالِ، ويُسَالِمُ اللهِ المُعْرِقِي الْمُعَالِ اللهُ الْمُعْلِقِي الْمُعَالِ الْمُعْلِقِي الْمُعَالِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُعَالِ الْمُعْلِقِي الْمُعْمُومُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْرَافِهُ اللْمُعْمُ الْمُعَالِ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُو

الوُ قُوعَ فِيمَا لاَ يُرَادُ عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ، وَنِشْدَانٍ لِلْحَقِّ، وَتَحَرِّ لِلأَفْضَلِ. وَانِّي لأَعْتَذَرُ عَمَّا في هَلْذَا الكتَابِ مِنْ قُصُهِ رَ، وَمَا كَانَ فيه مِنْ إِطَالَ

وَإِنِّي لاَّعْتَذِرُ عَمَّا فِي هَاذَا الكِتَابِ مِنْ قُصُورٍ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إِطَالَةٍ، أَوْ تَكْرَارٍ، أَوْ تَقْصِيرٍ، فَلَمْ أُرِدْ يَعْلَمُ اللهُ إلاَّ الإصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ باللهِ.

وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُيَسِّرَ اللهُ لِي العَوْدَةَ إِلَيهِ، وَمُرَاجَعَتَهُ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً ؟ لإصْلاحِ مَا قَصَّرْتُ فِيهِ بَعْدَ مَاأَسْمَعُ المُقْتَرَحَاتِ وَالتَّوْجِيْهَاتِ مِنْ كُلِّ مَنْ قَرَأَهُ، فَهَاذَا هُو حَقُّ النَّصِيْحَةِ الشَّرْعِيَّةِ مُؤَهِّلًا أَلاَّ أَعْدَمَ مِنَ القَارِئ دَعْوَةً خَالِصَةً ، وَنَصِيحَةً صَادِقَةً .

وَالْمَرْءُ ضَعِيْفٌ بِنَفْسِهِ، قَلِيلٌ بِفِكْرِهِ، قَوِيٌّ بِإِخْوَانِهِ، كَثِيرٌ بِسَمَاعِهِ مِنْ غَيرِهِ، وَالْكَمَالُ لله وَحْدَهُ، وَالْعِصْمَةُ لِرُسُلِهِ - عَلَيهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - وَالْبَشَرُ عُرْضَةٌ لِلاَّخْطَاءِ وَالزَّلَاتِ، وَللْكِنَّ الأَمَلَ فِي مَغْفِرَةِ اللهِ الْجَمَّةِ، وَالْبَشَرُ عُرْضَةٌ لِلاَّخْطَاءِ وَالزَّلَاتِ، وَللْكِنَّ الأَمَلَ فِي مَغْفِرَةِ اللهِ الْجَمَّةِ، وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعةِ.

وَقَبْلَ أَنْ أَضَعَ القَلَمَ، أَلْهَجُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ ـ للهِ جَلَّ وَعَلاَ ـ عَلَىٰ تَوْفِيقِهِ لِلإِثْمَامِ، كَمَا أُثَنِّيَ بِالشُّكْرِ لِكُلِّ مَنْ أَبْدَىٰ إِلَيَّ مَعُونَةً أَوْ تَوْجِيهًا، سَائِلاً اللهَ أَنْ يَعْفُو، وَيَتَجَاوَزَ، وَيُوفِّقَ الجَمِيعَ لِمَا فِيْهِ خَيرُ الحَالِ وَالمَآلِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يَجْعَلَ العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِهِ وَأَنْ يَرْزُقَنَا العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يَجْعَلَ العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وَالحَمْدُ للهُ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وصَلَّىٰ الله عَلَىٰ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.



#### الفهارس

تشمل الرسالة ثلاثة عشر فهرساً متنوعة هي على الترتيب:

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
  - ٢ فهرس الأحاديث.
    - ٣ ـ فهرس الآثار.
- ٤ ـ فهرس المسائل الفقهية.
- ٥ ـ فهرس القواعد الفقهية.
- ٦ فهرس الأبيات الشعرية
  - ٧ ـ فهرس الأمثال.
- ٨ فهرس الطوانف والفرق والقبائل.
  - ٩ فهرس البقاع والأماكن.
  - ١٠ فهرس الألفاظ الغريبة.
    - ١١ ـ فهرس الأعلام.
    - ١٢ فهرس المراجع.
- ١٣ فهرس الموضوعات «المحتوىٰ».



## منهجي في عمل الفهارس

أولاً: بالنسبة لفهرس الآيات:

ذكرت آيات كل سورةٍ على حدة، على حسب ترتيبها في المصحف، ورتبت آيات السورة الواحدة على رقم ورودها في السورة، وقد أُورد رمز (ح) إشارة إلى أنَّ الآية المذكورة، في الحاشية، وكذلك فعلت في الفهارس الباقية.

ثانياً: بالنسبة لفهرس الأحاديث النبوية، والآثار، رتبتها على حسب حروف المعجم، وقد ميزت الأثر عن الحديث، بأن كتبت بعده «يروى عن فلان من الصحابة» ـ رضي الله عنهم ـ.

ثالثاً: أمَّا فهارس القواعد والمسائل الفقهية، والفِرق والطوائف والقبائل وكذا فهرس البقاع والأماكن والألفاظ الغريبة، كلّها رتبتها على حروف المعجم مورداً أرقام أهم الصفحات التي ورد ذكرها فيها.

رابعاً: رتبت فهرس الأشعار على قوافيها، وألحقت به فهرس الأمثال بنحوه.

خامساً: بالنسبة لفهرس الأعلام، راعيت فيه الترتيب الهجائي للعَلَم، ولكن بعد حذف لفظة (ابن) أو (أب) أو (أل التعريف).

وتسهيلاً على الباحث، فهرستُ العلمَ مرةً باعتبار اسمه كاملاً، وعندها وضعتُ أرقامَ الصفحات التي ورد ذكره فيها، وفهرستُه مرةً أخرى عند اسمه أو كنيته أو لقبه الذي اشتهر به، مبيناً ومحيلاً على اسمه الكامل بعلامة (=)، أمًّا بالنسبة للغزالي وابن قدامة، فقد أشرت لأول صفحة ذُكرا فيها، ولم أزد لكثرة تكررهما.

سادساً: أمَّا المراجع فراعيت ترتيبها على فنون الكتب، مبتدئاً بكتب التفسير وعلوم القرآن، ثم العقيدة والفِرق، ثم الحديث وعلومه، ثم أصول الفقه، ثم اللغة، ثم التاريخ والتراجم، ثم الكتب الأخرى.

ورتبت كتب كلِّ فن على حسب حروف المعجم، فيمًا يخص أسماء الكتب تيسيراً للرجوع إليها.

سابعاً وأخيراً: وضعت فهرساً تفصيلياً للموضوعات حسب ورودها في الرسالة.

وأرجو من الله أن يُيسر الانتفاع بهذه الفهارس، وأن تكون مجال تسهيل على من أراد الاطلاع والاستفادة من البحث.

وآن الآن أوان ذكر فهرس الآيات القرآنية .

# ١ ـ فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة     | رقم الآية | الآبـــة                                                                                                                                  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة البقرة                                                                                                                               |
| ٤٠٠        | ۲         | ﴿ ذَلِكَ الكتابُ لَا رَبِ فيه هُدًى للمُتَقِين ﴾                                                                                          |
| ٤٠٠        | ٣         | ﴿الذين يُقيمون الصلاةَ وممَا رزقناهم يُنفِقون ﴾                                                                                           |
| 737        | ١٥        | ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِيءُ بِهِم ويَمُدُّهُم في طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ﴾                                                                     |
| ۲۲۸ح، ۲۰۳م | 77        | ﴿ وَإِنْ كُنتُمُ فَى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنا ﴾                                                                            |
| 148        | ٣.        | ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَلَيْفَةً﴾                                                                |
| 717        | ٣٣        | ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِنُهُمْ بِأَسْمَا فِهِم ﴾                                                                                          |
| ۱۹۱ح       | 37        | ﴿وَإِذْ قَلْنَا لِلْمُلَاثَكُةُ ٱسجدوا لآدم ﴾                                                                                             |
| ١٨٣        | 23        | ﴿وأقيموا الصلاة ﴾                                                                                                                         |
| ۲۳۲        | 4٧        | ﴿ وَأُلَّ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لَجِبريلَ فَإِنَّهُ نَزِّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾                                            |
| .07., £10  | 1.7       | ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾                                                             |
| 970        |           |                                                                                                                                           |
| ۸۷٦        | 111       | ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّة إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارى﴾                                                                  |
| 717        | 117       | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ﴾                                                                                                    |
| ۱۰۸۱       | 17.       | ﴿وَمَن يَرغَبُ عن ملَّةِ إبراهيمَ إلَّا مَنْ سَفِه نَفْسَه ﴾                                                                              |
| VY1 (£•1   | 184       | ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَةً وَسَطاً وما جعلنا القِبلة التي كُنْتَ عليها إلّا لِنَعلَم من يتبعُ الرسولَ ممّن يَنْقَلِب علىٰ عَقبَيه ﴾ |

| الصفحة    | رقم الآية     | ِ الآيــــة                                                                                 |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ V     | 188 🍎 .       | ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّينَّك قِبلة ترضاها                 |
| 1.09      | ۱۷۸           | ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا كتِبَ عليكم القِصاصُ في القَتْلَى ﴾                                 |
|           |               | ﴿ كُتب عليكم إذا حَضَر أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوصيةُ                           |
| ۱۹مح، ۲۲۰ | 14+           | لِلْوَالِدَينِ ﴾                                                                            |
|           | ٤             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِب عَلَىٰ الَّذِير    |
| 1.09      | ١٨٣           | مِن قَبلِكم ﴾                                                                               |
| 797, 097  | 118           | ﴿فعدة من أيام أخر ﴾                                                                         |
| ١٤٨       | 140           | ﴿يريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾                                                 |
| 773,110   | ١٨٧           | ﴿ ثُمَّ أَتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيلِ ﴾                                              |
| ١٠٨٤      | 198 .         | ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم فَاعْتَذُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم           |
| 717       | 197           | ﴿الحَبُّ أَشْهِرٌ مَغْلُومَاتٍ ﴾                                                            |
| ۳۸۷       | 777           | ﴿وَالمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبُّصِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوء﴾                           |
|           | <u>.</u><br>م | ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُتَّ |
| 797       | 777           | الرَّضَاعَة﴾                                                                                |
| 010.004   | 377           | ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُم وَيَذَرَوُنَ أَزْوَاجًا ۚ ﴾                               |
| ٣٨٨       | 777           | ﴿ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾                                       |
| 010       | 78. ﴿         | ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُم ويَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهم            |
| ۱۸۳       | 700           | ﴿اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومِ﴾                                        |
|           |               | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسمَّىٰ            |
| ١٨٣       | 7.7.7         | فَاكْتُبُوه ﴾                                                                               |
|           |               | سورة آل عمران                                                                               |
| ۵۷۳، ۲۷۳  | ٧             | ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات﴾                          |
| ٥٣٢       | ٣١            | ﴿قُلْ إِنْ كُنتُم تُحبُّونَ اللَّه فاتَّبعُوني يُحْبِبْكُم اللَّه ﴾                         |
| ۲۸۱       | ٥٩            | ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدِ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمٍ﴾                                        |
|           |               | ٠ ٦                                                                                         |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيـــة                                                                                   |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥٨        | ٨٥        | ﴿وَمَن يَبْتَغ غيرَ الإسلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَل مِنْه ﴾                                  |
| ۷٤٧ح        | 9٧        | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسَ حِبُّ الْبَيْتَ ﴾                                              |
| VY1         | 1.4       | ﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا · · · ﴾                         |
| VY1         | 11.       | ﴿كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ﴾                                            |
|             |           | سورة النَّساء                                                                              |
| 070         | 11        | وَيُوصِيكُم اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم ﴾                                                     |
| ٥٢٥ح        | ١٢        | ,                                                                                          |
| 187         | ۲۸        | ﴿ يُوصِي بِهَا ﴾<br>﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُم ﴾                             |
| አለግ، ሃፖፖ    | ٤٣        | '                                                                                          |
| ۲۷۱ح        | ٤٦        | ﴿ أَوْ لَا مَسْتُم النِّسَاء ﴾ (أَوْ لَا مَسْتُم النِّسَاء ﴾ (أَوْ لَا مَسْتُم النِّسَاء ﴾ |
| ۷۲۱         |           | ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ﴾                                                  |
|             | ٥٩        | ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ والرَّسُول ﴾                     |
| ٥٠٩         | 9.4       | ﴿ فَتَحْرِيرِ رَقَّبَةٍ مُؤْمِنَةً ﴾                                                       |
| 77,777      | 110       | ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾                    |
| 191         | 371       | ﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾                                                    |
|             |           | سورة المائدة                                                                               |
| 171         | 1         | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود ﴾                                      |
| ۸۰۵، ۷۲۲    | ٦         | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاةِ ﴾                            |
| 777.0.8     | ٦         | ﴿ أَوْ لَا مَسْتُم النِّسَاء ﴾                                                             |
| ۱۷۲ح        | ۱۳        | ﴿ وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ﴾                                               |
| APY         | ٣٨        | ﴿فاقطعوا أيديهما ﴾                                                                         |
| ۱۰۷۱، ۲۷۰۱، | ٤٤        | ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ ﴾               |
| ۰۸۰۱، ۳۸۰۱  |           |                                                                                            |
| 1.77.       | ٤٥        | ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾                                |
| 1.97        |           | . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5                                                    |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيـــة                                                                    |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777        | 7.        | ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾                                                      |
| 7.1,337,   | 78        | ﴿بَلْ يَدَاه مَبْسُوطَتَانَ ﴾                                               |
| ۳۸۱        |           |                                                                             |
| ۷۸۲، ۲۰۰   | ۸۹        | ﴿ أَوْ تَحَرْيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثلاثةِ أَيامٍ ﴾       |
| 3711       | 90        | ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَم ﴾                                 |
|            |           | سورة الأنعام                                                                |
| ٤٠٦        | ۱۸        | ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه ﴾                                        |
| 707        | ٥٩        | ﴿وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُها إِلَّا هُو ﴾                   |
| ٤٠٦        | 11        | ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾                                       |
| 1.44 (1.41 | ٩.        | ﴿فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه ﴾                                                    |
| 777, 777   | 181       | ﴿وَآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه ﴾                                           |
| ٥٤٧        | 180       | ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيِّ مُحَرِّماً علىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُه ﴾ |
| 1.09       | 187       | ﴿وعلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ﴾                        |
|            |           | ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونُسُكي ومَحْيَاي ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِيِّ            |
| 1.9.       | 771       | العَالَمِين ﴾                                                               |
| 1.9.       | 175       | ﴿لا شريكَ لَهُ وبذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولُ المسلمينَ ﴾                   |
|            |           | سورة الأعراف                                                                |
| ۲۸۱        | 11        | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ثُمَّ صَوَّرْنَاكُم ﴾                               |
| ۲۰۷ح، ۲۳۹ح | ٣٣        | ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾                      |
| ٤٠٣        |           | ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُه ﴾            |
| 1.09       | 104       | ﴿وَيَضَعَ عَنْهُم إِصْرَهُم وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم ﴾       |
| 198        | ١٨٠       | ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ فَادْعُوه بِهَا ﴾                       |
| <b>VY1</b> | ۱۸۱       | ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون ﴾        |

| الصفحة       | رقم الآية  | الآبـــة                                                                |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |            | سورة الأنفال                                                            |
| 737          | ٣٠         | ﴿وِيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرِ اللَّهِ﴾                                      |
| 184          | 77         | ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم ﴾                                       |
|              |            | سورة التوبة                                                             |
| ۲۱۱۱ تر ۱۱۱۲ | ١          | ﴿وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارِ﴾                |
| ٦٠٦          | 177        | ﴿ فَلُولَا نَفُر ٰ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُم طَائِفَة ﴾                |
|              |            | سورة يونس                                                               |
| ۸۸۱ ، ۲۳۵    | 10         | ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتَ ﴾                     |
| ۸۶۲ح         | ٣٨         | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾                                          |
|              |            | سورة هود                                                                |
| 740          | ١          | ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمتُ آياتُهُ ثُمَّ فُصَّلَت ﴾                            |
|              |            | سورة يوسف                                                               |
| 709          | ۲          | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرَآنَاً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ﴾      |
| 737          | ٥          | ﴿ لَا تَفْصُص رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِك ﴾                              |
| 799          | ١٥         | ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الجب ﴾                     |
| ۲٠3          | 41         | ﴿نُبِئْنَا بِتَأْوِيلُهِ﴾                                               |
| 7.3          | ٣٧         | ﴿لا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تُرزقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ |
| ۲٠3          | ٤٥         | ﴿أَنْا أَنْبَنُّكُم بِتَاوِيلهِ﴾                                        |
| 1.97 (1.90   | 77         | ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَه مَعَكُم حَتَىٰ تُؤتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ ﴾  |
| 1.90         | <b>Y</b> Y | ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ زَعِيمٍ ﴾             |
| 737          | ٧٦         | ﴿كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُف ﴾                                            |
| ۲۰۷ح         | ٨١         | ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا ﴾                              |
| ٣٣.          | ٨٢         | ﴿وَأَسَأَلِ القَرْيةِ ﴾                                                 |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــة                                                                        |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | سورة الرعد                                                                       |
| 373,703   | ٣٩        | ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِت ﴾                                          |
|           |           | سورة الحجر                                                                       |
| ۸۷۲، ۸۸۲  | ٩         | ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ ﴾                                            |
|           |           | سورة النحل                                                                       |
| ۷۳۹ح      | ٤٣        | ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                   |
| 04.       | ٤٤        | ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلِيْكَ ۚ الذِّكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُّلَ إِليهِم ﴾ |
| ٥٨٣، ٩٩٣  | ۸٩        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيء ﴾                      |
| ١٣٥       | 1 • 1     | ﴿ وَإِذَا بِدُّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾                                       |
| ٠٩١ ، ١٩٠ | 1 • ٢     | ﴿قُلُّ نَزَّلَهُ رُوحُ القُّدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ ﴾                        |
| 404       | 1.4       | ﴿لسَّانُ الذي يُلْحِدُونَ إليهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾                                    |
| ٥٤٧       | 110       | ﴿إِنَّمَا حَرَّمٌ عَلَيْكُم المَيْتَة ﴾                                          |
|           |           | ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تُصِفُ أَلْسِنَتُكُم الكذبَ هَذا حَلالٌ وَهَذا           |
| ۲۳۹ح      | 117       | - حَرَامٌ ﴾                                                                      |
| 1.41,1.41 | ١٢٣       | ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إليكَ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيفًا ﴾               |
|           |           | سورة الإسراء                                                                     |
| ۲۳۲، ۳۷۰  | 77        | ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفُّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾                               |
| ١٨٣       | ٣٢        | ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾                                                     |
| ۲۰۷ح      | ٣٦        | ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ﴾                                      |
| ٤٠١       | ٦.        | ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا التي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فتنةً لِلنَّاسِ ﴾             |
| ۲٤۸ح      | ٨٨        | ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعتِ الإِنْسُ والجِنِّ ﴾                                      |
| 710       | 11.       | ﴿ولا تَخْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِها ﴾                                 |
|           |           | سورة الكهف                                                                       |
| 337       | 44        | ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لَلِظَالِمِينَ نَارًا أَحَاظَ بِهِم سُرَادِقها﴾              |
|           |           |                                                                                  |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيـــة                                                               |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> V | ٣١        | ﴿وَيَلْبَسُونَ ثَيْمَابًا خُضْرًا مَنْ سُنْدِسِ وإسْتَبْرَق ﴾          |
|             |           | سورة مريم                                                              |
| Y•Y         | ١.        | ﴿ آَبَتُكَ أَلَّا تُكَلِّم النَّاسَ ثَلَاثَ لَيالٍ سَوِيًّا ﴾          |
| Y•V         | 11        | ﴿ فَخُرِجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ المحرابِ فَأُوحَى إليهِمْ ﴾              |
| 7.7         | 77        | ﴿إِنِّي نَكَرْتُ للِرّحمٰنِ صَوْماً فَلَنَّ أُكلِّم اليومَ إِنْسِيّا ﴾ |
| 149         | ٥٢        | ﴿ وَنَادينَاه مِنْ جَانبِ الطُّورِ الأَيْمَن ﴾                         |
|             |           | سورة طه                                                                |
| <b>70</b> V | 1         | ﴿طَه﴾                                                                  |
| ۲۰۱، ۱۸۳،   | ٥         | ﴿الرَّحَمْنَ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾                              |
| ٤٠٧ ، ٤٠٦   |           |                                                                        |
| ۱۹۱ح        | 11        | ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ﴾                               |
| ۱۹۱ح        | ١٢        | ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴾                           |
| 19.         | ۱۳        | ﴿وَأَنَا اخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾                       |
| ۱۰۷۳        | ١٤        | ﴿ وَأَقِمَ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾                                       |
| ۳۵۹ح        | ۱۱۳       | ﴿ وَكَذَلَكِ أَنْزَلْنَاه قُرآناً عَرَبِيًّا ﴾                         |
| 203         | 114       | ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾                     |
| 204         | 171       | ﴿فَبَدَت لَهُمَا سَوْءَاتُهُما ﴾                                       |
|             |           | سورة الأنبياء                                                          |
| ١٨٨         |           | ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَام ﴾                                     |
| ۷۳۹ح        | ٧         | ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ﴾              |
|             |           | ﴿وَدَاوُدَ وسُليمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفْشت فِيه    |
| ١٠٩٦ح       | ٧٨        | غَنَّمُ القَّوم ﴾                                                      |
|             |           | سورة الحَج                                                             |
| 011         | 79        | ﴿وَلْيَطُّونُوا بِالبَيتِ الْعَتِيقِ ﴾                                 |

| الصفحة    | رقم الآية | الأيــــة                                                                   |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥       | ٥٢        | ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانَ ﴾                             |
|           |           | سورة المؤمنون                                                               |
| 777       | ٤٤        | ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرًا﴾                                      |
|           |           | سورة النور                                                                  |
| ٥٢٣       | ۲         | ﴿الزَّانِيةُ والزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُما مِاثَةَ جَلْدَةً﴾ |
| ۹۳ ع ح    | ٤         | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتَ ﴾                                      |
| ۰ ۶۳، ۷۵۳ | 40        | ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمْواتِ والأرْض ﴾                                        |
|           |           | سورة الشعراء                                                                |
| ١٨٩       | ١.        | ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكُ مُوسَىٰ ﴾                                           |
| 807       | 141       | ﴿ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾                                    |
| 409       | 190       | ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينَ ﴾                                               |
|           |           | سورة النمل                                                                  |
| ۲۸۱       | ٨         | ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا ﴾ |
| ٣٩٣       | 22        | ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِ شَيء ﴾                                               |
|           |           | سورة القصص                                                                  |
| 1 • 9 £   | **        | ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتِّي هَاتَين ﴾          |
| 189       | ٣.        | ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودي مِنْ شَاطِيءِ الوَّادِ الأَيْمَن ﴾                 |
|           |           | سبورة الروم                                                                 |
| 197       | 19        | ﴿يُخْرِجُ الحَيُّ مِنَ المَيِّت ﴾                                           |
|           |           | سورة الأحزاب                                                                |
| ۱۰۱،۱۹۳،  | ٥٧        | ﴿إِنَّ الَّذِينِ يُؤذُونِ اللَّهِ ﴾                                         |
| 737       |           |                                                                             |

| الصفحة     | رقم الآية | الأيـــة                                                                      |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | سورة فاطر                                                                     |
| 191        | **        | ﴿إِنَّ اللَّهُ يسمعُ مَن يَشَاء ﴾                                             |
|            |           | سورة يَس                                                                      |
| ٥٢٦ح       | 44        | ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾                                     |
| ١٩٤ح       | ٦٥        | ﴿اليومَ نَخْتِم عَلَى أَفْوَاهِهم ﴾                                           |
| ۱۸۸ح       | 79        | ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾                          |
|            |           | سورة الصافات                                                                  |
| १०९        | ١.٧       | ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحِ عَظِيمٍ ﴾                                             |
|            |           | سورة صَ                                                                       |
| ۲۰۱، ۱۸۳   | ٧٥        | ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِّي ﴾                         |
|            |           | سورة الزُّمَر                                                                 |
| 440        | 74        | ﴿ اللَّه نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهاً ﴾                   |
| ۴۵۹ح       | 44        | ﴿قُرِآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾                |
| 797        | 75        | ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيء ﴾                                                |
|            |           | سورة فُصَّلت                                                                  |
| ۲۵۹ح       | ٣         | ﴿كِتَابٌ فُصِّلتْ آيَاتُهُ قَرآناً عَرَبيًّا لِقوم يَعْلَمُون﴾                |
| ۱۹٤ح       | ۲١        | ﴿وقالوا لِجُلودِهم لِمَ شَهِدتُم عَلَيْنا . ّ ﴾                               |
| ١٩٤ح ٢٥٩ح  | ٤٤        | ﴿وَلُو جَعَلْنَاهُ قُرَآناً أَعْجَمِياً لَقَالُوا لَوْلَا فُصَّلَتْ آيَاتُه ﴾ |
|            |           | سورة الشورئ                                                                   |
| ۴۵۹ح       | ٧         | ﴿وَكَذَلَكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قَرَاناً عَرَبِيًّا ﴾                        |
| VY 1       | ١٠        | ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكُّمُه إلىٰ اللَّه ﴾                 |
|            | • 11      | ﴿لَيس كَمِثْلِهِ شَيء﴾                                                        |
| 1197, 7811 | ŧ         |                                                                               |
|            |           |                                                                               |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيـــة                                                                                                       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸۲ ،۱۰۷۱ | ١٣        | ﴿شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّين ما وصَّىٰ به نُوحا ﴾                                                                |
|            |           | سورة الزخرف                                                                                                    |
| 377        | ١         | ﴿حَم﴾                                                                                                          |
| 377        | ۲         | ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾                                                                                     |
| ۲۲۶، ۲۰۳ح  | ٣         | ﴿إِنَّا جَعَلْنَاه قُرآَناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُون ﴾                                                 |
| 377        | ٤         | ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَينا لَعَلِيِّ حكِيم ﴾                                                       |
|            |           | سورة الجاثية                                                                                                   |
| ٤١٥        | 44        | ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُم تَعْمَلُون ﴾                                                           |
|            |           | سورة الأحقاف                                                                                                   |
| ٣٩٣        | 40        | ﴿ تُدَمِّر كُلَّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّها ﴾                                                                      |
| 770        | 44        | ﴿وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيكَ نَفَراً مِنَ الحِنّ ﴾                                                                 |
| 770        | ٣.        | ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا ﴾                                                             |
|            |           | سورة محمّد                                                                                                     |
| ٤٠١        | . "1      | ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُم والصَّابِرِين﴾                                     |
|            |           | سورة الفتح                                                                                                     |
| ۱۱۱۲ح      | ١٨        | ﴿لَقَد رَضِيَ اللَّه عَنِ المُؤمِنين ﴾                                                                         |
| ۱۱۱۲ح      | 79        | ﴿لَقَد رَضِيَ اللَّه عَنِ المُؤمِنين﴾<br>﴿مُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّه والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ علىٰ الكُفَّار ﴾ |
|            |           | سورة الحُجُرات                                                                                                 |
| ۲۰۱ح، ۲۰۷ح | ٦         | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبِيَّنُوا ﴾                                 |
|            |           | سورة النجم                                                                                                     |
| ٥٢٣        | ٣         | ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾                                                                               |
| ٥٢٣        | ٤         | ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَخُيِّ يُوحَىٰ ﴾                                                                            |
| ۲۰۷ح       | 74        | ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَمَا تَهْوى الْأَنْفُس ﴾                                                   |

| الآيـــة                                                                                     | رقم الآية | الصفحة   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾         | 44        | ۲۰۷ح     |
| سورة القمر                                                                                   |           |          |
| ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِر﴾                                           | ١٤        | ۲۰۱، ۱۸۳ |
| سورة الرحمٰن                                                                                 |           |          |
| ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾                                     | **        | ۲۰۱، ۱۸۳ |
| سورة الواقعة                                                                                 |           |          |
| ﴿إِنَّهُ لَقُرَآنٌ كَرِيمٍ ﴾                                                                 | ٧٧        | 770      |
| ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُون ﴾                                                                     | ٧٨        | 770      |
| سورة الحديد                                                                                  |           |          |
| ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَنِي الحَمِيد ﴾                                                    | 3 Y       | ٣١٨      |
| سورة المجادلة                                                                                |           |          |
| ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾                                                                       | ٣         | ٥٠٩      |
| ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهم ﴾                                                               | ٨         | 197      |
| سورة الحشر                                                                                   |           |          |
| ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾                       | ٧         | ٥٣٣      |
| سورة الجمعة                                                                                  |           |          |
| ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاء ﴾                                               | ٤         | 90       |
| سورة المُلْك                                                                                 |           |          |
| ﴿ تَبَارِكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْك ﴾                                                       | ١         | ۳۱۳      |
| ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُم أَوِ اجْهَرُوا بِه ﴾                                                  | ۱۳        | 197      |
| سورة الجِنّ                                                                                  |           |          |
| ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّه استَمَع نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِغْنَا قُرْآناً |           |          |
| عَجُبًا﴾                                                                                     | ١         | 770      |

| الصفحة      | رقم الآية | الآبـــة                                                                                                               |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | سورة المزمّل                                                                                                           |
| <b>70</b> V | ٣         | ﴿إِنَّ نَاشِئَةِ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْنَاً﴾                                                                       |
|             |           | سورة الإنسان                                                                                                           |
| 198         | ۲         | ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهٍ ﴾                                                   |
| <b>70</b> V | ۲۱        | ﴿إِنَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه ﴾ ﴿ عَالِيَهُم ثِيابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ واسْتَبْرَقٌ ﴾ |
|             |           | سورة البُروج                                                                                                           |
| ۸۸۱، ۲۲۰    | ۲۱        | ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾                                                                                            |
| ۸۸۱، ۲۲۰    | 77        | ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾<br>﴿فِي لَوحٍ مَحْفُوظِ﴾                                                                   |
|             |           | سورة العَلق                                                                                                            |
| ٣١٣         | ١         | ﴿إِفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾                                                                             |
|             |           | سورة الفِيل                                                                                                            |
| <b>70</b> V | ٤         | ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾                                                                                 |
|             |           | سـورة الكَوثـر                                                                                                         |
| ۲۰۸         | ٣_1       | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ ﴾                                                                                    |

## ٢ ـ فهرس الأحاديث

| الصفحة     | الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٠٧٢        | «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر »                                      |
| Y • A      | «إذا قال الإمام: «ولا الضالّين، فقولوا: آمين»                            |
| ۳۰۸ «      | "إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم اللَّه الرحمن الرَّحيم، فإنَّها إحدى آياتها |
| ۹۳ح        | «إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته »             |
| 1117       | «أصحابي كالنَّجوم بأيَّهم اقتديتم اهتديتم»                               |
| 77.        | «أقرأني جبريل على حرف فراجعته »                                          |
| ٠٠٤ح       | «اللهم علمه الكتاب »                                                     |
| 8+4        | «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »                                     |
| Y • A      | «أمسك عليك لسانك »                                                       |
| ٣          | «إن الحمد للَّه » (خُطبة الحَاجة)                                        |
| ه ۱۰ کار د | «إن اللَّه أعطى كل ذي حتي حقه فلا وصية لوارث »                           |
| 770,070    | ŕ                                                                        |
| Y • A      | «إن اللَّه عفا لأمتي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم »                  |
| ۲۳۹ح       | «إن اللَّه لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النَّاس»                     |
| 717        | «إن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: (إقْرأ بِاسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَق) »       |
| 797        | «إن شاء فرق وإن شاء تابع »                                               |
| 198        | «إن للَّه تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دخل الجنة »                        |

| الصفحة   | الحديسث                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٨      | «إنما الأعمال بالنيّات»                                              |
| 414      | «إن من القرآن سورة ثلاثين آية»                                       |
| 74.      | «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف »                                  |
| AFF      | «أنه ﷺ أمر رجلاً ضحك في صلاته أن يعيد الوضوء والصلاة»                |
| 777      | «أنه ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ »                       |
| ٨٢٠١     | «أنه عَيْ لما بعث معاذاً إلى اليمن »                                 |
| ۱۹۳      | «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ »                                |
| ۳۰۸ «.   | «أنزلت على سورة، فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم: إنَّا أعطيناك الكوثر |
| ०१२      | «تحويل القبلة »                                                      |
| 719      | «تعريف الغيبة «ذكرك أخاك بما يكره»                                   |
| ۱۱۲٥ح    | «حكم الصحابة من جزاء الصيد »                                         |
| 087, 387 | «الحلال بين والحرام بين »                                            |
| 1.47     | «رجم الزانيين اليهوديين »                                            |
| ۲۳٥ح     | «رجم ماعز والغامدية »                                                |
| ۹۳ح      | «صلّوا أيها الناس في بيوتكم »                                        |
| ۲۸٥ح،    | «عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين »                           |
| ۱۱۱۲ح    |                                                                      |
| 710      | «فإذا كان يومِ صُوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب »                        |
| ۳·۸«.    | «قرأ رسول اللَّه ﷺ بسم اللَّه الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وعدها آية |
| 370      | «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن »                           |
| 711      | «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » «حديث قدسي»                      |
|          | «كان رسول اللَّهِ ﷺ لا يعرف ختم السورة وابتداء أخرى حتى ينزل عليه    |
| ٣.٧      | جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم »                                      |
|          | «كان ﷺ يغمز قدم عائشة وهي معترضة أمامه في صلاة الليل إذا أراد        |
| AFF      | السجود »                                                             |

| الصفحة   | الحديسث                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 1.47     | «كتاب اللَّه القصاص »                               |
| 010, .70 | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»                |
| 787      | «ليس أحد أصبر على أذى سمعه من اللَّه »              |
| ١٨٨      | «من قرأ حرفاً من كتاب اللَّه فله به حسنة»           |
| ۲۹۲ح     | «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه »       |
| 1.44     | «من نام عنِ صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»        |
| ٤        | «من يرد اللَّه به خيراً يفقهَه في الدين »           |
| ٥٤٧      | «نهى رسول اللَّه ﷺ عن كل ذي ناب من السباع»          |
| ०२६      | «وهل هو إلا بضعة منك »                              |
| 739      | "يا محمد إقرأ القرآن على حرف فقال مبكائيا. استنده » |

# ٣ ـ فهرس الآثار

| الصفحة | یروی عن       | الأثسر                                                      |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| *•٧    | ابن عباس      | إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية من القرآن           |
| 414    | ابن عباس      | إني لأشبهكم صلاة برسول اللَّه ﷺ                             |
|        |               | صليت مع رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي              |
| 317    | أنس           | اللَّه عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد للَّه رب العالمين |
| 730    | عمر بن الخطاب | لا ندع كتاب ربنا، وسُنَّة نبينا لقول امرأة                  |
| ۲۹۲ح   | ابن عباس      | لو قدّم من قدّم اللَّه وأخّر من أخّر اللَّه ما عالت فريضة   |
| 794    | عائشة         | نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات             |

## ٤ \_ فهرس المسائل الفقهية

| الصفحة  | المسألة الفقهية                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1117    | إذا أفسد الزوجان حجُّهما بالجِماع فهل يتفرقا في القضاء؟ |
| 1177    | إرث المطلّقة في مرض الموت                               |
| ٥٠٧     | اشتراط النيّة في الوُضوء                                |
| ٥٠٩     | اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارتي الظِهار، واليمين     |
| ۱۰۷     | أصول الدية                                              |
| 1 • 9 • | الأضحية هل هي على الوجوب، أو على الاستحباب؟             |
| 719     | اغتاب رجلاً بقلُّبه، فهل يأثم؟                          |
| 1.44    | الأفضل في الأضاحي                                       |
| 1177    | أقلُّ مدة الحيض                                         |
| 1177    | أكثر مدة الحمل                                          |
| ٠٧٢     | أمَسَك رجلاً وقتله آخر                                  |
| AFF     | تأثير القهقهة في الصلاة على الوضوء                      |
| 747     | التَّتَابُع في صيام كفارة اليمين                        |
| 797     | التَّتَابُع في قضاء رمضان                               |
| 1.1     | تحديد مسافة القصر في الصلاة                             |
| 011     | ترتيب أعضاء الوضوء                                      |
| ۱۰۸     | تغريب المرأة إذا زنت وهي بكر                            |

| الصفحة    | المسألـة الفقهيّـة                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1177      | التفريق لزوجة المفقود                                                    |
| 1.94      | حكم الجَعَالة                                                            |
| ١٠٧       | حكم السَّعي                                                              |
| ۰۱۰ ، ٤٨٧ | زيادة التغريب علَىٰ الحدِّ في القَذْف                                    |
| 1177      | جزاء صغار الصَّيْد                                                       |
| 1178      | جزاءُ الصَّيْد                                                           |
| 1111      | جزاء صَيْد الحمام وتحديده                                                |
| ۱۰۹۳      | جعل المَنْفعة صداقاً                                                     |
| Y 1 A     | حلف ألَّا يتكلم، أو لا يقرأ أو لا يَذْكُر، فهل يحنث إذا جرى في قلبه ذلك؟ |
| 1177      | خيار العيب في النكاح                                                     |
| 1117      | زكاة الحُليّ                                                             |
| 7711      | الزَّكاة في مالِ الصبي والمجنون، وحكمها                                  |
| 01.       | الزَّكاة في المعلوفة                                                     |
| ٥١١       | ستر الرُّكبة                                                             |
| 7771      | سجود التلاوة هل واجب أو مستحب؟                                           |
| ٥١٠       | شرب القليل ممَّا ذهب ثُلثاه بالطبخ                                       |
| ١٣٧       | شهادة الفاسق المتأوى وأهل الأهواء تقبل أولاً؟                            |
| 1177      | الصداق بالخلوة وإن لم يحصل وطء                                           |
| 1175      | صلاة الجُمُعة لمن صلّى العِيد                                            |
| PAY       | الصَّلاة بالقراءة الشَّاذة                                               |
| 1.97      | ضمان ما تفسده الدواب المُرْسلة                                           |
| 011       | الطُّمأنينة في الصَّلاة                                                  |
| 1.79      | الظهار                                                                   |
| 790       | على من تلزم النّفقة من القرابة؟                                          |
| 1177      | العينة                                                                   |

| الصفحة     | المسألة الفقهية                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.91       | قَتْلُ الذَّكر بالأنثى                                      |
| 01.        | قراءة الفاتحة في الصلاة                                     |
| 01.        | القضاء باليمين والشَّاهد                                    |
| 1177       | قَطْع يد الخادم إذا سرق من مال سيده                         |
| <b>XPY</b> | قظع اليد اليمنى للسارق                                      |
| 1 • 9 •    | الكفالة بالنَّفس                                            |
| 777        | لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟                            |
| 1111       | المُعْتَمِر متى يقطع التَّلبية؟                             |
| 1177       | مقدار الضمان في الجناية على الحيوان                         |
| 1177       | المقدار الواجب في الجزية على أهل الذِمّة                    |
| 710        | من سُبَّ وهو صائمٌ فهل يقل إنِّي صائم جهراً أو سراً، بقلبه؟ |
| 1 • 9 ٧    | المُهَايَأة في قسمة المنافع                                 |
| 1.4.       | ميراث الجدة                                                 |
| 1 • 44     | نَذَرَ ذبحَ ولدِه                                           |
| Y 1 A      | نذرَ بقلبه دون لسانه، فهل ينعقد، ويلزمه الوفاء؟             |
| 1177       | النِّكاح في العدَّة                                         |
| 1177       | نكاية الأعداء في أموالهم                                    |
| <b>٥٦٤</b> | الوضوء من مس الفرج                                          |

## ٥ ـ فهرس القواعد الفقهية

الصفحة ٧٩٦ القاعــدة لا ينسب لساكت قول

# ٦ \_ فهرس الأبيات الشعرية

الصفحة ١٧٩، ١٧٩

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

بو الشوق الامن يكابده لا يعرف الشوق الامن يكابده

1778

# ٧ ـ فهرس الأمثال

الصفحة ٧٦٥ المثـــل أعط القوس باريها

# ٨ \_ فهرس الطوائف والفرق والقبائل

| المفهرس له           | الصفحة                                    |
|----------------------|-------------------------------------------|
|                      | -1-                                       |
| لأشاعرة              | ٨٥، ١٠١، ١٣١، ٢١١، ٣٧١، ٣٨١، ١٢٠، ١٤٣،    |
|                      | ۷۱۷ وغیرها                                |
| لإفرنج               | ۶۸ح، ۲۷۹.                                 |
| هل السُنَّة والجماعة | TP, VP, TVI, 3VI, 0VI, 017, .3T, 03T.     |
| هل الظاهر = الظاهرية | 001, 110, 030, 184, 1501.                 |
| هل الكلام            | r, yr, Ap, 071, VY1, P71, 001, 1VV, 3F.1. |
|                      | ٠٠.                                       |
| لباطنية              | ۹ ٤ ح ، ٨٣ ح .                            |
|                      | · ē ·                                     |
| لجهمية               | ۱۷۰ح، ۳٤٠.                                |
|                      | ٠                                         |
| الحنابلة             | P1, 77, AA, 111, 171, 131, 301, 0AF, F.A, |
|                      | ۱۰۹۰، وغيرها .                            |
| الحنفية              | r, 071,001, 7VY, •PY, PA3, FP3, 10F, 1VV, |
|                      | ۸۰۲، وغیرها.                              |
|                      |                                           |

المفهرس له - خ -الخوارج الدولة الأيوبية ٤٨ح . الدولة السلجوقية ۲۸ح، ۵۰م، ۸۰م. الدولة العباسية ۱۸. الدولة الفارسية ۰ ه ح . الدولة الفاطمية ٤٨ح، ٥٠ ح. ۸٤ح . دولة المرابطين دولة الموحدين ٤٨ح. الدولة الهندية ۰ ٥ ح . الدولة اليونانية ۰ ٥ ح . السالمية ۱۷۵ح، ۲۱۰. ـ ش ـ P1, 001, 777, .P7, TP7, TV0, 177, T.A, الشافعية ۱۰۲۲، ۱۱۲٤، ۱۰۲۲، وغيرها. الشيعة ٩٤ ح . ۔ ص ۔ الصليبيون ۸۰، ٤٨.

۹۶ ح، ۹۹، ۸۳ ح.

الصوفية

الصفحة المفهرس له - ق -٥٥٩، ٢١٢ح. القدرية .777 قريش ـ ك ـ ۱۷٥ح. الكرامية ۱۷۰ح، ۲۱۰. الكلابية - م -المالكية 001, 177, 797, 107, 177, 7.1, 7.11, .1178 ۲۱۲ح. المرجئة 341, 081, 171, 137, 107, 144, 308, 75.1, المعتزلة ۱۱۰۶، ۱۲۲۸... وغیرها.

\_\_&\_\_

777

هوازن

# ٩ \_ فهرس البقاع، والأماكن

| المكان     | الصفحة                                       |
|------------|----------------------------------------------|
|            | . ب .                                        |
| البحرين    | ٥٣٢.                                         |
| بغداد      | ۸٤, ۲٥, ٣٥, ٥٢, ٧٨، ٩٠                       |
| بيت المقدس | .010,011                                     |
|            | <b>-                                    </b> |
| جبل قاسيون | .117 .111.                                   |
| جبل نابلس  | ۸٧ح .                                        |
| جرجان      | ١٥.                                          |
| جماعيل     | .VA                                          |
|            | - خ -                                        |
| خراسان     | ٥٤٠، ٤٨ح.                                    |
|            | ـ د ـ                                        |
| دمشق       | 70, 07, 78, 78, 11.                          |
|            | ـ ص ـ                                        |
| صرخد       | .9V                                          |
|            |                                              |

الصفحة المكان .ط. .79 . 80 الطابر ان .79 .77 . 27 . 20 طوس - ع -.۸٤ العراق فلسطين ۸۷ح . - ق -.0 8 0 قباء مسجد أبي صالح ۸۷ح . ۲۱، ۶۸ح. مصر ۶۸ح، ۵۳ ح. المغرب مكة المكرّمة .۹۰ ،۸٤ .۹۰ ،۸۸ الموصل - ن -ه ٤ ح . نوقان .07 نيسابور

اليمن

- ي -

240

# ١٠ ـ فهرس الألفاظ الغريبة

| الصفحة  | الكلمة الغريبة |
|---------|----------------|
|         | .i.            |
| 3 • 7.  | الإجمال        |
| .97     | أدعج           |
| 3 • 7.  | إرداف          |
| .۱٧٨    | أساطين         |
| . 13 1. | الاستصحاب      |
| . ۲ • ٤ | الإيهام        |
|         | ـ ت ـ          |
| .171.   | التحريف        |
| TV1.    | التشبيه        |
| . ۲ ۲ ۷ | التعاشير       |
| .108    | التعطيل        |
| .01     | التعليقة       |
| .1٧٧    | التكييف        |
| .1٧٧    | التمثيل        |
| . ۱۸۲   | التنبيه        |

| الصفحة             |       | الكلمة الغريبة    |
|--------------------|-------|-------------------|
| .٣٢٣               | - 2 - | الحقيقة           |
| .199               | - ċ - | الخَلَد           |
| .191               | - j - | زَوْرتْ           |
| .1٧٤               | ـ س ـ | سريانية           |
| . ۱ • 9<br>. ٥ ٧ 9 |       | سمق<br>السُنَّة   |
| ۳۷٦.               | . ط . | الطفيف            |
| .1•79              | ـ ظ ـ | الظهار            |
| .177               | - ع - | العبرانية         |
| .۸۹۳<br>.۷۹٦       |       | العَلَل           |
| .1177              |       | العَوْل<br>العينة |
| V . VV             | - ق - | 1-                |
| ۱۰۱۷.<br>۹۳.       |       | قادح<br>قانون     |

| الصفحة  | الكلمة الغريبة |
|---------|----------------|
| ٠٨٨٣    | القياس         |
| - م -   |                |
| .٣٧١    | متشابه         |
| 377.    | مجاز           |
| .٣٧١    | محكم           |
| ۲٥.     | مُخْرِق        |
| 737.    | مرسك           |
| . ۲۲.   | مناط           |
| .1.9٧   | مهايأة         |
| - ن -   |                |
| . ٤ ١ ٥ | النسخ          |
| ـ هـ ـ  |                |
| .118•   | هوس            |
| - و -   |                |
| ۳۸۲.    | وحل            |

## ١١ ـ فهرس الإعلام

- i -

الآمدي: علي بن أبي علي بن مُحَمَّد: ١٠٨٩.

إبراهيم، نبي الله عليه الصَّلاة والسَّلام: ٩٢، ١١١.

إبراهيم بن عبد الواحد، العماد، أبو إسحق المقدسي: ١١١/٩٢.

إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحق الشيرازي: ١٨٥٠.

إبراهيم بن موسى اللَّخمِي، أبو إسلحق الشَّاطِبي: ٧ح، ١٢٩، ٣٦٧، ٢٤٤.

أُبِيَ بن كَعْب: ٢٦٥، ٢٨٨، ٢٩٢، ٢٩٤.

إسْمَاعيل بن مُظفر المُنذري، أبو الطاهر: ١١١.

الأُخْطَل = غِياث بن غَوث، الشَّاعر النَّصراني: ٢٠١، ٢٠١.

أحمد بن إبراهيم بن نصر الله، علاء الدين الكِناني العسقلاني: ٢٣، ١١٨ ح.

أحمد بن جُبير بن محمد بن جبير المكيّ: ٢٣٥.

أحمد بن الحسن بن يوسف الناصر لدين الله، الخليفة العباسي: ١٨٠.

أحمد بن الحسين بن الحسن، المتنبي: ١٨٠.

أحمد بن صالح، ابن شافع: ٩٠.

أحمد بن عبد الله، أبو نصر الخمقري: ٦٨.

أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة: ٢٣٧.

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام، شيخ الإسلام ابن تيميَّة: ٧ح، ٦٠، ١٠٠،

٩٠١، ٩٢١، ٢١٣، ٧٣٣، ٨٣٣، ٤٤٣، ١١٤، ٢٤٤، ٣٨١١.

أحمد بن على بن حَجَر: ٢٣٤، ٢٣٨، ٢٦٣.

أحمد بن على الجصّاص: ١٢٧.

أحمد بن على بن محمد بن برهان: ٦٨.

أحمد بن فارس بن زكريا: ٣٢٣، ٣٢٤.

أحمد بن محمد بن محمد الغَزَالي: ٤٦.

أحمد بن مُحَمَّد الراذَكَانِّي: ٤٦، ٥٤.

أحمد بن مُحَمَّد بن قُدامة، المقدسي، والد الموفق: ٧٩-، ٨٩.

أحمد بن مُحَمَّد بن هارون الخلال: ١١٧.

أحمد بن موسى بن العبَّاس، ابن مُجَاهد المقريء: ٢٣٥، ٢٣٦.

أنس بن مالك أبو جمرة الأنصاري: ٣١٤.

الأوزاعي = عبدالرحمان بن عمرو: ١٠٩.

- ب -

البَاقِلاني = القاضي مُحَمَّد الطيّب بن محمد.

البُخَاري = مُحَمَّد بن إسماعيل.

ابن بَدْران = عبد القادر بن أحمد.

البَرْدَوي = علي بن مُحَمَّد بن الحسين.

ابن البَطِّي = محمد بن عبد البَاقي، أبو الفتح.

البَعْلي = عَليّ بن محمد بن علي بن عبّاس، ابن اللَّحّام.

البَغُوي = الحسين بن مَسْعود البغوى.

أبو بكر الخلاُّل = أخْمَد بن مُحَمَّد بن هارون.

أبو بكر الصَّدِّيق = عبد الله بن عُثْمَان بن عامر. أبو بكر بن النَّقور = عبد الله بن محمد.

ـ ت ـ

تاج الدين = عبد العزيز بن ثابت، الخيّاط المقريء.

تاج الدين السبكي = عبد الوهاب بن عَلي بن عبد الكافي.

ابن تاج القرَّاء = على بن عبد الرَّحمن.

ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام، شيخ الإسلام، أبو العباس.

ابن تيمية = محمد بن أبي القاسم، فخر الدين.

- ج -

جابر بن عبد الله بن عمرو حَرَام، أبو عبد الله، الأنصاري، الصحابي: ٥٣٤. جبريل (عليه السلام): ١٧٢.

ابن الجزري = مُحمَّد بن مُحَّمد بن مُحمَّد بن على، أبو الخير.

. الجصَّاص = أخمَد بن عليّ، أبو بكر الرازي.

الجُويني = عبد الملك بن عبد الله بن يُوسف، إمام الحرمين، أبو المَعَالي الجويني. الجيلاني = عَبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله.

· 7- -

-ابن الحَاجِب = عُثمان بن عمر بن أبي بكر.

ابن الحاجب = عُمر بن مُحَمَّد بن مَنْصور الأميني.

بن الحاجب – عمر بن محمد بن مصور ١٠ سيي

ابن حامد = الحسن بن حامد بن علي.

ابن حَجر = الحافظ أحمد بن علي بن محمد.

ابن حزم = أبو محمد علي بن أحمد: ٦ح.

الحسن بن حَامد بن علي، أبو عبد الله، المشهور بابن حَامد: ١٥٤، ١٥٤.

أبو الحسن بن عليّ بن إسحٰق، الوزير نظام المُلْك: ٥٢، ٥٥.

أبو الحسن الفارسيّ = عبد الغافر بن إسماعيل.

الحسن بن هلال الدُّقَّاق: ٨٩.

الحسن بن يوسف المستضيء الخليفة العباسي: ٨١.

الحسن بن يوسف العباسي ابن المستنجد بالله: ١٨٥. أبو الحُسَيْن البَصْريّ = مُحَمَّد بن عليّ بن الطَيِّب.

الحُسَيْن بن مسعود البَغَويّ: ٢٣٨.

أبو الحجَّاج الحنبلي: يُوسف بن خليل بن قَراجًا.

الحِلي = الحسن بن يوسف بن المُطَهِّر.

حمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الخَطَابِي: ٣٨.

أبو حنيفة = النُّغمَان بن ثابت.

- خ -

الخِرَقي = عمر بن الحُسَيْن.

ابن الخشَّاب = عبد الله بن أحمد بن أحمد، أبو محمد. أبو الخطَّاب = محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلْوَذَاتِّي.

الخَطَّابِي = حمد بن مُحَّمَد بن إبراهيم.

الخلَّال = أحمد بن مُحَمَّد بن هَارون، أبو بكر الخلَّال.

. د .

الدَّارَقُطْنِي = عليّ بن عمر، الحافظ.

الدُّبُوسِي = عبد الله بن عُمر، أبو زيد.

ابن الدَّجَاجِي = سَعد الله بن نصر.

أبو الدَّرْدَاء = عامر (أو عويمر).

الدَّقَّاق = الحَسن بن هِلال.

- ) -

الرَّاذَاكَاني = أحمد بن مُحَمَّد الراذَاكَاني.

الرَّازي = مُحَمَّد بن عمر بن الحُسَيْن، الفخر الرازي.

ابن رجب = عبد الرَّحمٰن بن أحمد بن رجب.

- j.

أبو زُرْعَة = طاهر بن محمد.

أبو زيد الدُّبُوسِي = عبد الله بن عُمر بن عيسى.

ـ س ـ

السبكي = علي بن عبد الكافي، تقي الدين.

السُّبكي = عبد الوهَّاب بن علي، تاج الدين.

سبط بن الجوزي = يوسف بن فرغلي.

السَّرخسِي الحنفي = مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سَهْل، شمس الأئمة.

سعد الله بن نصر الدَّجَاجِي: ٨٩.

أبو سعيد الجَاواني = مُحَمَّد بن عليّ الجَاواني.

أبو سعيد الخُدري = سعد بن مالك بن سِنان.

أبو سعيد الشُّوقَاني = محمد بن أسعد الشُّوقَاني.

سَعيد بن ضَمْضَم الكِلابي: ٢٠٠٠.

أبو سعيد النيسابوري = محمد بن يحيى النيسابوري.

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدِّين، الطَّوفي: ٢٣، ١١٨، ١٩٥،

السُّيُوطي = عبد الرَّحمٰن بن أبي بَكر بن مُحَمَّد، جَلال الدِّين.

ـ ش ـ

الشَّاطبي = إبراهيم بن موسى اللَّخمي.

ابن شَافع = أحمد بن صالح.

الشَّافعي = مُحَمَّد بن إدريس بن العبَّاس، الإمام.

أبو شَامة = عبد الرَّحمن بن إسماعيل بن إبراهيم.

شعيب عليه السلام نبي الله: ١٠٩٤.

الشُّنْقِيطِي = مُحَمَّد الأمين.

الشؤكاني = مُحَمَّد بن عَلى الشَّوكاني.

الشيرازي = إبراهيم بن على بن يوسف.

ـ ص ـ

صَدْر الشَّريعة = عُبيد الله بن مَسعود المَحْبُوبي البُخَاري.

ابن الصَّلاح = عُثمان بن عبد الرَّحمن الشُّهرزوري.

صَلَاحِ الدِّينِ الأيُّوبِي = يُوسف بن أيُّوب.

۔ ض ۔

ابن ضمضم = سعيد ضمضم الكِلابي.

الضِياء = ضِياء الدين = مُحَمَّد بن عبد الواحد بن أحمد، المقدسي.

ـ ط ـ

أبو الطاهر = إسماعيل بن مظفر المُنْذِرِي.

أبو طَاهر الشّيباني: ٦٨.

طَاهر بن محمد، أبو زُرعة: ٩٠.

الطُّوسي = نصير الدين، مُحَمَّد بن محمد بن الحسن الطُّوسي.

الطُّوفي = سُليمان بن عَبد القوي.

٠ ۶ -

عَائِشَة بنت أبى بكر الصّديق، أمّ المُؤمِنين: ٢٩٣.

عَاصِم بن أبي النُّجُود بَهدلة، الكوفتي، أحد القرَّاء السبعة: ٢٣٤.

عَامر (أو عويمر) أَبُو الدرْدَاء رضي الله عنه: ٢٦٥.

ابن عبَّاس = عبد الله بن عبَّاس.

ابن عبد البَرَ = يُوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد، أبو عمر.

عبد الجَبَّار بن أحمد بن عبد الجبَّار الهَمَذَاني، القاضي المعتزلي: ١٣٠، ١٢٨.

عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي: ٢٣١.

عبد الرَّحمٰن بن أحمد بن رجب، زين الدين، أبو الفرج: ١١١٠. عبد الرَّحمٰن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شَامَة: ٢٣٤، ٢٦٤.

عبد الرَّحمٰن بن صخر الدَّوسِي، أبو هُريرة الصحابيّ: ٦٤٤. عبد الرَّحمٰن بن عمرو الأوزاعي: ١٠٩.

عبد الرَّحمٰن بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو الفرج ابن قدامة: ١١١.

عبد الرَّحمٰن بن مُحَمَّد، عز الدين المقدسي: ١١١.

عبد الرزاق عفيفي: ٣٩.

ابن عبد الشُّكور = مُحب الله بن عبد الشُّكور.

عَبد العزيز بن ثابت بن طَاهر، الخيَّاط، المُقرىء: ١١٠.

عَبد العزيز بن جَعفر بن أَحْمَد الحَنْبَلي، غُلام الخلَّال، أبو بكر: ١٤٠.

عَبد العزيز بن عبد الرَّحمٰن السَّعيد: ٢١، ١١٩ح.

عبد العزيز بن عبد السَّلام السُّلَمي، المشهور بالعز بن عبد السَّلام: ١١٤. عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري: ٢١.

عبد الغافر بن إسماعيل: ٥٦.

عبد الغنيّ بن عَبد الوَاحد بن عليّ المقدسيّ، الحافظ: ١٩١، ٨٧.

عَبد القادر بن أحمد بن مُصْطفى بدران الدومي: ١١٨، ٣٣٨، ٩٠٣، ١١٨٤.

عَبد القادِر بن أبي صَالح بن عبد الله الجِيلاني: ٨٥، ٨٩.

عبد الله بن أحمد بن أحمد، أبو مُحَمَّد الخشاب: ٢٠٠.

عبد الله بن أحمد بن محمد عبد القادر أبو الفضل الطوسي: ٨٨، ٩٠.

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المقدسي، الدّمشقي أول ذكر له في: ١٢، ٧٨. أبو عبد الله بن تُومرت = مُحَمَّد بن عبد الله: ٦٨.

عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصّديق رضى الله عنه: ١٩٨، ٧٧٦.

عبد الله بن عبَّاس، الصَّحابي، رضني الله عنه: ١٠٦، ٢٣٠، ٣٩٥، ٢٥٨، ٧٩٦.

عبد الله بن عبد العزيز بن جعفر اليونيني، أبو عثمان: ٩٤، ٩٠٩.

عبد الله بن عبد الرَّحمٰن بن صابر، أبو المعالى: ٨٦، ٨٩.

عبد الله بن عُمر بن الخطّاب، الصّحابي رضي الله عنه: ١٠٦، ٢٩٣.

عبد الله بن عمر، أبو زيد الدَّبوسي: ١٢٦.

عبد الله بن مُحَمَّد، أبو بكر بن النَّقور: ٩٠.

أبو عبد الله الواسطى = مُحَمَّد بن سعيد الواسطى.

عبيد الله بن مسعود المُحبوبي، صدر الشريعة: ٧ح، ١٢٩.

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، إمام الحرمين، أبو المعالي، الجُويني: ٥٢، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٢٨٥، ٢٨٥.

عبد الواحد بن أبي طاهر، أبو المكّارم بن هِلال: ٨٦، ٨٩.

عبد الوهَّاب بن على، السُّبكى، تاج الدين: ٢٧٣.

عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الدَّاني: ٢٣٣.

عثمان بن عبد الرَّحمٰن بن موسى، أبو عمر المعروف بابن الصَّلاح: ٦١.

عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين: ٢٢٦، ٢٣٥، ٢٩١.

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب: ٢٧١، ٥١٨.

عز الدِّين المقدسي: عبد الرَّحمٰن بن محمد.

العز بن عبد السَّلام: عبد العزيز بن عبد السَّلام.

ابن عقيل: على بن عقيل بن مُحَمَّد.

علاء الدين الكناني العسقلاني: أحمد بن إبراهيم بن نصر الله.

علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، الخليفة الراشد: ٧٧٦.

علي بن أحمد، أبو محمد بن حزم: ٦ح.

علي بن عبد الجليل، برهان الدين المرغيناني: ٢٩٨.

على بن عبد الرحمن، أبو الحسن بن تاج القرّاء: ٩٠.

على بن عبد الكافي، السُّبكي، تقي الدِّين: ٧ح، ١٢٩، ٢٦٣.

على بن عقيل بن مُحَمَّد البغدادي، أبو الوفاء: ٢٣، ١٥٤، ١٥٤.

على بن أبي على بن محمد التَّغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمِدي: ٢٢، ١٢٧-، الله على بن أبي على بن محمد التَّغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمِدي: ٢٠، ١٢٧-، ١٢٨، ١٣١، ١٢٨.

على بن عمر بن أحمد، أبو الحسين الدَّارقطني: ٥٣٤.

على بن محمد بن علي بن عبَّاس، أبو الحسن، المعروف بابن اللَّحَّام: ٢٧٣.

علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بالكيّا الهرّاسِي: ٥٥، ٥٦.

علي بن مُحَمَّد البَزدَوي: ١٢٧.

العماد = إبراهيم بن عبد الواحد، أبو إسحق.

عمر بن الحسين الخِرَقي: ٨٦.

عمر بن الخطَّاب، أمير المؤمنين، أبو حفص العدوي: ١٩٧، ٢٣٢، ٧٩٦.

عمر بن محمد بن منصور الأميني، المعروف بابن الحَاجِب: ٩٨، ٩٤.

أبو عمر المَقْدِسِي = محمد بن أحمد.

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطَّاب.

أبو عمرو الدَّاني = عثمان بن سعيد بن عثمان.

أبو عمرو بن الصَّلاح = عثمان بن عبد الرَّحمٰن بن موسى.

- غ -

الغزالي = محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد.

غُلام الخلأل = عبد العزيز بن جعفر.

غِياث بن غَوْث، الأُخْطَل، الشاعر النَّصراني: ٢٠١، ٢٠١.

ـ ف ـ

ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكريا.

فاطمة بنت قيس: ٥٤٣.

أبو الفتح = أحمد بن علي بن محمد بن برهان.

أبو الفتح بن البَطِّي = محمد بن عبد الباقي. أبو الفتح المنّي = نصر بن فتيان.

فخر الدين بن تيمية = محمد بن أبي القاسم.

أبو الفرج بن قُدامة = عبد الرَّحمٰن بن محمد بن أحمد.

أبو الفضل التَّميمي = عبد الواحد بن عبد العزيز . أبو الفضل الطُّوسي = عبد الله بن أحمد.

- ق -

قاسم بن ثابت: ۲۳۳.

القاضي عبد الجبار = عبد الجبار بن أحمد الهَمَذاني. القاضي أبو يعلى = محمد بن الحُسَيْن الفراء.

ابن قتيبة = أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِينَوَرِي.

ابن قديمة – احمد بن عبد الله بن مسلم بن قنيبه الدِيتورِي. ابن قدامة = أحمد بن محمد، والد الموفق.

ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد، موفق الدين. ابن قدامة = عبد الرَّحمٰن بن محمد بن أحمد، أبو الفرج.

القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر.

ابن القيّم = محمد بن أبي بكر بن أيوب.

۔ ك -

ابن کُلُّابِ = عبد الله بن سعید بن محمد، ابن کُلَّاب. الکیا الهَراسِی = علی بن محمد بن علی.

- م -

مالك بن أنس الأصبحي، الإمام: ٦٥٣، ٩٥٤، ١١٣٧. المبارك بن خُضَير: ٩٠.

المبارك بن الطبّاخ: ٨٨، ٩٠.

ابن مجاهد = أحمد بن موسى بن العبَّاس، أبو بكر، المقريء.

محب الله بن عبد الشَّكور: ٢١، ١٢٩.

محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكَلْوَذاني: ٢٣، ١١٦، ١٥٤.

مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرخ، أبو عبد الله القرطبي: ٣٤٩.

مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأثمة السَّرخسي: ١٢٧، ٢٧٢.

مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز الفُتوحي، المعروف بابن النَّجَّار: ١٩٠، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٧٣.

مُحَمَّد بن أحمد، أبو عمر المقدسي: ٩٢.

مُحَد بن أحمد، المقتفى لأمر الله، الخليفة العباسى: ٨١.

مُحَمَّد بن أسعد الشوقاني، أبو سعيد: ٦٨.

مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخاري، الجُعْفي، أبو عبد الله: ٢٩٥.

مُحَمَّد بن إسماعيل العطاري، أبو منصور: ٦٩.

مُحَمَّد الأمين الشَّنقِيطِي: ٢٣، ١٠١، ١٠٣، ١١٩، ١٠٠٤، ١١٧٨.

مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيّم الجوزيّة: ٧ح، ٣٣٧، ٤٤٢.

مُحَمَّد بن أبي بكر، أبو نَصْر الإسماعيلي: ٥١، ٥٤.

مُحَمَّد بن الحُسَيْن الفراء، المعروف بأبي يعلى: ٢٣، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٩.

مُحَمَّد سعيد الواسطي، أبو عبد الله المعروف بـ «ابن الدّبيثيّ»: ١١١٠.

مُحَمَّد الطيّب بن محمد أبو بكر البَاقِلاّني، القاضي: ٦٤، ١٣٧، ١٤٤، ١٥٥، ٦٥٣.

مُحَمَّد بن عبد الباقي، ابن البطّي، أبو الفتح: ٨٩.

مُحَمَّد بن عبد الله بن تومَرْت، أبو عبد الله: ٦٨.

مُحَمَّد بن عبد الواحد، ضياء الدين المقدسي: ٩٢، ٩١٩، ١١١، ١١٤،

مُحَمَّد بن عبد الواحد، كمال الدين ابن الهمّام: ٧٠-، ١٢٩، ٢٧٣.

مُحَمَّد بن عمر بن الحسين، الرَّازي، المشهور بفخر الدين الرَّازي: ٢٢، ١٢٧ح، مُحَمَّد بن عمر بن الحسين، الرَّازي، المشهور بفخر الدين الرَّازي: ٢٢، ١٢٥.

مُحَمَّد بن على الجَاواني: ٦٨.

مُحَمَّد بن على الشُّوكاني: ٩٠٥.

مُحَمَّد بن علي بن الطيِّب، أبو الحُسَيْن البَضرِي المعتزلي: ٢٤، ١٢٧ح، ١٢٨،

مُحَمَّد بن أبي القاسم، فخر الدين بن تيميّة: ١١٥.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجَزَري، أبو الخير: ٢٦١، ٢٦٢.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسن الطُّوسي: ١٨٥.

مُحَمَّد بن مُحَمَّد الغَزَالي، أبو حامد: ١٢، ٤٥.

مُحَمَّد بن محمود بن عبد المُنْعِم: ١١١.

مُحَمَّد بن محمود، ابن النَّجَّار: ٧٦، ٩٨.

مُحَمَّد بن يحيى النيسابُوري: ٦٦، ٦٨.

مريم بنت عِمران عليها السلام: ٢٠٧.

المستنجد بالله = يوسف بن محمد.

المستضيء = الحسن بن يوسف.

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود.

مسعود بن أحمد بن محمد الخُوَافي: ٥٥، ٥٦.

أبو المُظَفّر بن هُبيرة = يحيى بن مُحَمّد.

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أبو عبد الرَّحمٰن الصَّحابي: ٢٠٨.

أبو المعالى الجويني = عبد الملك بن عبد الله، إمام الحرمين.

أبو المعَالى بن صَابر = عبد الله بن عبد الرَّحمٰن.

أبو المكارم بن هِلال = عبد الواحد بن أبي طاهر.

مَعْبَد الجُهني: ٤٥٩ح.

المقتفى لأمر الله = مُحَمَّد بن أحمد.

مَكِّي بن أبي طالب: ٢٣٤.

أبو منصور العطاري = مُحَمَّد بن إسماعيل.

موسى، نبى الله، عليه الصَّلاة والسلام: ١٠٩٤.

المرغيناني = على بن عبد الجليل.

- ن -

النَّاصر بن عبد الله = أحمد بن المستضىء.

نافع بن عبد الرحمن اللَّيْثي، أحد القراء السبعة: ٢٣٤، ٢٣٦.

ابن النَّجَّار = محمد بن أحمد الفُتُوحي.

ابن النَّجّار = محمد بن محمود.

أبو نصر = أحمد بن عبد الله.

أبو نصر الإسماعيلي = محمد بن أبي بكر.

نصر بن فَتْيان، أبو الفتح المنّي: ۸۷، ۹۰.

نظام المُلْك = الحسن بن علي، الوزير.

النَّعمان بن ثابت الكوفي، الإمام أبو حنيفة: ٦٥٣، ٦٦٩، ٦٦٩، ٧٩١. النَّووي = يحيى بن شَرَف، أبو زكريا.

- 🕰 -

هِبة الله الدُّقَّاقِ = الحسن بن هِلال.

ابن هُبَيرة = يحيى بن محمد، أبو المظفر.

أبو هريرة = عبد الرَّحمٰن بن صخر، الصَّحابي.

هشام بن حَكيم، الصحابي: ٢٣٠، ٢٣٢.

ابن الهُمام = مُحَمَّد بن عبد الواحد، كمال الدين.

الوزير نظام المُلْك = الحَسن بن علي .

الوزير ابن هُبَيرة = يحيى بن مُحَمَّد، أبو المُظفر.

- ي -

یحیی بن ثابت: ۹۰.

يحيى بن شرف الدين، أبو زكريا النَوَوي: ٣٠٥.

يحيى بن مُحَمَّد بن هُبيرة، أبو المظفَّر: ٨١، ٨٤.

يعقوب بن إبراهيم البَرذيني، القاضي الحنبلي: ١١٣٤.

أبو يعلى = مُحَمَّد بن الحُسَيْن الفرَّاء.

يُوسف بن أيوب، صلاح الدِّين الأيُّوبي: ٨٠.

يُوسف بن خليل بن قراجا، أبو الحَجّاج الحنبلي: ١١١.

يُوسف بن تَاشْفِين: ٥٣.

يُوسف بن فرغلي، سِبط ابن الجوزي: ٩٢.

يُوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد، ابن عبد البّر، أبو عمر الحافظ: ٢٣٢، ٢٣٨.

يُوسف بن محمد، المستنجِد بالله، الخليفة العباسي: ٨١.

اليُونِينِي = عبد الله بن عبد العزيز بن جعفر.

## ١٢ ـ فهرس أهم المراجع

### أ ـ كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ١ ـ القرآن الكريم.
- ٢ ـ الإِنْقَان في علوم القرآن، الإمام عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السيوطي،
   المُتوفئ سنة ٩١١هـ ط. المكتبة الثقافية ـ بيروت سنة ١٩٧٣م.
- ٣- أحكام القرآن، لأبي بكر مُحَمَّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي، المُتوفئ سنة ٥٤٣هـ، تحقيق علي مُحَمَّد البَجَاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- ٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، المُتوفى
   سنة ١٣٩٣هـ، عالم الكتب بيروت.
- ٥ ـ البُرهان في علوم القرآن، بدر الدين، مُحَمَّد بن عبد الله الزَركَشِي، المُتوفىٰ سنة ٧٩٤هـ تحقيق مُحَمَّد أَبُو الفضل إبراهيم، دار المعرفة ـ بيروت.
- تفسير الجلالين مع حاشية الصاوي (أحمد بن عبد الله المالكي)، للجلال السيوطي: عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السيوطي، المُتوفىٰ سنة ٩١١ هـ، والجلال المَحلّي: شمس الدِّين مُحَمَّد بن أحمد المَحلّي المتوفى سنة ٨٦٤ هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

- ٧ تفسير الخازن: (لباب التأويل في معاني التنزيل)، لعلاء الدِّين علي بن مُحَمَّد بن إبراهيم، المعروف بالخازن، المُتوفى سنة ٧٢٥هـ، نشر دار المعرفة ـ بيروت.
- ٨ ـ تفسير الرَّازي: (التفسير الكبير)، لمُحَمَّد بن عمر بن الحُسَيْن، المعروف بابن الخطيب، المتوفى سنة ٢٠٦هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة.
- 9 تفسير الطَّبري: (جَامعُ البيان عن تأويل آي القرآن)، لأبي جعفر مُحَمَّد بن جرير الطَّبري، المُتوفىٰ سنة ٣١٠هـ، تحقيق محمود، وأحمد شاكر، دار المعارف بمصر.
- ۱۰ ـ تفسير القُرطبي: (الجَامع لأحكام القرآن)، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المُتوفىٰ سنة ۲۷۱هـ، طبع دار الكتب المصرية ـ نشر الكاتب العربي للطباعة والنشر ط۳ سنة ۱۳۸۷هـ.
- ۱۱ تفسير ابن كثير: (تفسير القرآن العظيم)، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدّمشقى، المُتوفىٰ سنة ٧٧٤هـ، ط. دار الفكر.
- ۱۲ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لجار الله، محمود بن عُمر الزُّمخشري، المُتوفىٰ سنة ٥٣٨هـ، ط. دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۳ تفسير النَّسَفي، لأبي البركات عبد الله أحمد النَّسفي المُتوفىٰ سنة ۷۰۱هـ نشر دار المعرفة ـ بيروت ـ طُبع مع الخازن.
- 14 زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدِّين عبد الرَّحمٰن بن علي بن محمد الجَوزي البغدادي المُتوفىٰ سنة ١٩٦٥هـ، ط. المكتب الإسلامي بدمشق، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٥هـ، ١٩٦٥م.
- ١٥ ـ فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير، مُحَمَّد بن علي الشوكاني، المُتوفى سنة ١٢٥٠هـ، دار الفكر ـ بيروت.

- 17 ـ محاسن التأويل، لمُحَمَّد جمال الدين القاسمي، المتوفى سنة ١٣٣٢هـ ط. دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٨هـ.
- ۱۷ ـ المُرشد الوجيز، لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، المتوفى سنة ٦٦٥هـ طبع دار صادر ـ بيروت.
- 1۸ ـ المُعجَم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، نشر المكتبة الإسلامية ـ إستانبول ـ تركيا، سنة ١٩٨٢م.
- 19 \_ مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ مُحَمَّد عبد العظيم الزُّرقاني، دار إحياء الكتب العربية \_ عيسىٰ البابي الحلبي وشركاه.
- ٢٠ ـ المُهَذَّب فيما وَقع في القرآن مِن المُعرَّب، لعبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السُّيوطي، المُتوفىٰ سنة ٩١١هـ. تحقيق د. عبد الله الجُبُوري، دار الغرب الإسلامي بيروت ـ لبنان.
- ۲۱ ـ النَّشر في القراءات العشر، للإمام مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجزري الدمشقي، المُتوفئ سنة ۸۳۳هـ بإشراف ومراجعة علي مُحَمَّد الضبّاع شيخ عموم المقارىء بالديار المصرية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.

### ب ـ كتب العقيدة والفرق:

- ٢٢ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني، المُتوفىٰ سنة ٤٧٨هـ، مطبعة السعادة ـ سنة ١٣٦٩هـ نشر مكتب الخانجي بمصر.
- ٢٣ ـ الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحُسَيْن بن علي البيهقي المتوفى
   سنة ٤٥٨هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولىٰ سنة ١٤٠٥هـ.
- ۲۲ ـ الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام محمد بن محمد الغزالي، طبع دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة ۱٤٠٣ هـ.

- ٢٥ ـ الإيمان، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة
   ٨٢٧هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ ١٣٩٢هـ.
- 77 ـ التُّوحيد وإثبات صفات الرَّب عزَّ وجلَّ، للحافظ محمد بن إسحاق بن خُزيمة، المُتوفئ سنة ٣١١هـ، تعليق الشيخ مُحَمَّد خَليل هرَّاس، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ سنة ١٣٩٨هـ، توزيع دار الباز ـ مكة المكرَّمة.
- ۲۷ ـ الرَّد علىٰ الجهمية والزنادقة فيما شَكُوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علىٰ غير تأويله، للإمام أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١هـ، تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض.
- ۲۸ ـ شرح العقيدة الطَحَاوية، للإمام القاضي صدر الدين بن أبي العز الحنفي (من علماء القرن الثامن الهجري)، خرّج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتبة السلفية ـ لاهور ـ باكستان، سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ٢٩ ـ شرح لمعة الاعتقاد، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الرسالة ـ
   بيروت ـ ومكتبة الرشد بالرياض ـ الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
- ٣٠ ـ شرح المواقف في علم الكلام، لعلي بن مُحَمَّد الجرجاني، تحقيق د. أحمد المهدى، نشر مكتبة الأزهر ـ مصر.
- ٣١ العقيدة الواسطيّة، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المُتوفى سنة ٧٢٨هـ، تحقيق وشرح الشيخ محمد خليل هرّاس، طبع ونشر رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض، سنة ١٤٠٤هـ.
- ٣٢ ـ الفَرق بين الفِرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، المُتوفىٰ سنة ٤٢٩هـ، ١٢٩٠

- نشر دار الآفاق الجديدة \_ بيروت \_ الطبعة الثالثة.
- ٣٣ ـ الفِصَل في المِلَل والأهواء والنّحَل، للإمام أبي مُحَمَّد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري المُتوفىٰ سنة ٤٥٦هـ، دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ، والمطبعة الأميرية ـ مصر ـ نشر دار الفكر (ومعه الملل والنحل للشهرستاني).
- ٣٤ ـ لُمعة الاعتقاد، لموفق الدين عبد الله بن قُدامة المقدسي المُتوفى سنة ٢٢٠ هـ نشر المكتب الإسلامي ـ الطبعة الثالثة.
- ٣٥ ـ مجموعة الرسائل والمسائل، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة، المُتوفىٰ سنة ٧٢٨هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١، سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٣٦ ـ مجموعة الرسائل والمسائل النَّجْدِيّة، (فتاوي ورسائل لعلماء نجد الأعلام)، مطبعة المنار ـ بمصر ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م.
- ٣٧ مختصر الصواعق المرسلة علَىٰ الجهميّة والمُعطّلة، تأليف العلّامة ابن قيّم الجوزيّة، اختصار الشيخ مُحَمَّد بن الموصلي، دار الندوة الجديدة ـ سروت.
- ٣٨ ـ المِلَل والنِحَل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، المُتوفىٰ سنة ٤٨هـ، تحقيق مُحَمَّد سيد كِيلاني، مطبعة دار المعرفة ـ بيروت.
- ٣٩ منهاج السُنَّة النبويَّة في نقض كلام الشيعة والقدريَّة، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة، المتوفى سنة ٧٢٨هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- ٤٠ ـ نقض المنطق، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة، المتوفى ٧٢٨هـ، صححه محمد الفقى، نشر دار السُنّة المحمديّة ـ مصر.

#### جـ . كتب الحديث وعلومه:

- 13 ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، لأحمد مُحَمَّد شاكر، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- ٤٢ ـ بُلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني، المُتوفى سنة ٨٥٢هـ، تحقيق مُحَمَّد حامد الفقي، دار الفكر.
- 27 ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للعلامة مُحَمَّد بن عبد الرَّحمٰن المُبَارِكُفُوري، المُتوفىٰ سنة ١٣٥٣هـ، أشرف علَىٰ مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهَّاب عبد اللطيف، دار الفكر، ط٣، سنة ١٣٩٩هـ.
- 3٤ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للحافظ جلال الدين عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السُّيوطي، المُتوفىٰ سنة ٩١١هـ، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف، المكتبة العلميّة ـ المدينة المنوّرة، ط٢١، سنة ١٣٩٢هـ.
- 20 ـ التلخيص الحبير في تَخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أحمد بن علي بن حَجَر العَسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، تعليق: عبد الله هاشم اليمانى المدنى، المكتبة الأثرية ـ باكستان.
- ٤٦ ـ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، للعلامة مُحَمَّد بن إسماعيل الأمير الصنعائي، المتوفى سنة ١٢٨٦هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، سنة ١٣٦٦هـ.
- ٤٧ ـ تيسير مصطلح الحديث، د. محمود بن أحمد الطخان، مكتبة السروات، ط٤، سنة ١٤٠٢هـ.
- ٤٨ ـ جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكَلِم، لأبي

- الفرج عبد الرَّحمٰن بن شهاب الدِّين بن رجب الحنبلي، المُتوفىٰ سنة ٥٩٧هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- 29 ـ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرّجال، للحافظ صفيّ الدّين أحمد بن عبد الله الخزرجي، المُتوفىٰ سنة ٩٢٣هـ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب ـ سوريا، ط٣، سنة ١٣٣٩هـ.
- ٥٠ سُبِل السَّلام شرح بُلوغ المُرام، لمُحَمَّد بن إسماعيل الصنعانيِّ، المتوفى سنة ١٢٨٦هـ . دار الفكر .
- ٥١ سنن القرمذي، لأبي عِيسىٰ مُحَمَّد بن عِيسىٰ الترمذي، المُتوفىٰ سنة
   ٢٧٥هـ، وقيل سنة ٢٧٩هـ، تحقيق أحمد بن مُحَمَّد عثمان، ط. دار
   الفكر.
- ٥٢ سنن الدَّارمِي، لأبي مُحَمَّد عبد الله بن عبد الرَّحمٰن الفضل الدَّارمِي، المتوفى سنة ٢٥٥هـ، تحقيق مُحَمَّد أحمد دَهْمَان، طبع دار إحياء السُنَة المُحمديّة.
- ٥٣ ـ سنن الدَّارقُطْنِي، للإمام علي بن عمر الدَّارقُطْنِي، المتوفى سنة ٣٨٥هـ، تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدنى، دار المحاسن ـ القاهرة.
- ٥٤ ـ سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث السِجستاني، المتوفى سنة
   ٥٨ هـ، ط. دار الفكر.
- ٥٥ ـ السنن الكُبرى = سنن البيهقي، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحُسَيْن بن علي البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ، ط. دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد ـ الهند.
- ٥٦ ـ سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبد الله مُحَمَّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه، المُتوفىٰ سنة ٣٧٥هـ، تحقيق مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

- ٥٧ سنن النَّسائي، للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي، المُتَوفىٰ سنة ٣٠٣هـ، ط. مصطفى البابى الحلبي مصر.
- ٥٨ ـ السُنَّة قبل التدوين، لمحمد عجَّاج الخطيب، مكتبة وهبة ـ القاهرة، ط. سنة ١٣٨٣هـ.
- ٥٩ ـ السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مُصطفىٰ السباعي، المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ بيروت، ط٢، سنة ١٣٩٨هـ.
- 7٠ شرف أصحاب الحديث، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، المتوفى سنة ٤٦٣هـ، تحقيق د. محمد سعيد خطيب أوغلي، نشر دار إحياء السُنَّة النبويَّة تركيا.
- ٦١ ـ شرح صحيح الإمام مسلم، للإمام الحافظ محيي الدُين يَحيىٰ بن شرف النَّووي، المُتوفىٰ سنة ٦٧٦هـ، دار الفكر ـ بيروت، ط٣ سنة ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
- 7۲ صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، المكتبة الإسلاميّة إستانبول تركيا.
- ٦٣ صحيح ابن خُزيمة، لأبي بكر مُحَمَّد بن إسحٰق بن خُزيمة، المُتوفىٰ سنة
   ١٣هـ، تحقيق الدكتور مُحَمَّد مُصطفىٰ الأعظمي، ط. المكتب الإسلامي.
- 7٤ صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجّاج بن مسلم النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١هـ. تحقيق مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، طبعة عِيسىٰ البابي الحلبي.
- 70 ـ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، للقاضي أبي بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة ٤٣هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٦٦ عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطَّيب مُحَمَّد شمس الدِّين

- آبادِي، ضبط وتحقيق عبد الرَّحمٰن مُحَمَّد عثمان، دار الفكر ـ بيروت الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- 77 ـ غريب الحديث، لأبي سليمان أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم الخطّابي، المُتوفىٰ سنة ٣٨٨هـ، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي، مركز البحث العلمي ـ جامعة أم القرىٰ ـ سنة ١٤٠٢هـ.
- 7۸ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني، المُتوفئ سنة ٨٥٢هـ، المطبعة السلفيّة ـ نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
- 79 ـ الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشّنبّاني ـ لأحمد بن عبد الرّحمٰن البنّا الشهير بالساعاتي، طبعة مصورة عن دار الشهاب القاهرة.
- ٧٠ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للعلامة مُحَمَّد عبد الرؤوف المناوي القاهري، المُتوفىٰ سنة ١٠٣١هـ، دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩١هـ، توزيع دار الباز ـ مكَّة المكرّمة.
- ٧١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمُحَمَّد جمال الدِّين القَاسِمي، المُتوفئ سنة ١٣٣٢هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩هـ.
- ٧٧ الكفاية في علم الرواية، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، المُتوفىٰ سنة ٤٦٣هـ، طبع المكتبة العلميّة ـ المدينة المنوَّرة.
- ٧٣ ـ اللَّوْلُو والمُرجَان فِيما اتَّفْق عليه الشّيخان، وضعه مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، نشرته المكتبة الإسلامية توزيع دار الباز ـ مكّة المكرّمة.
- ٧٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،

- المُتوفىٰ سنة ٨٠٧هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٢هـ.
- ٧٥ ـ المُسنَد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المُتوفى سنة ٢٤١هـ، ط. دار الفكر.
- ٧٦ ـ المصنّف، للحافظ أبي بكر عبد الرَّزاق بن همَّام الصنعاني، المُتوفىٰ سنة ٧٦ هـ. ٢١١هـ، المكتب الإسلامي ـ بيروت، سنة ١٤٠٣هـ.
- ٧٧ ـ المصنَّف، للحافظ عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شيبة، المُتوفى سنة ٢٣٥هـ، تحقيق مُختار أحمد الندوي، طبع الدَّار السلفيَّة ـ بُومباي ـ الهند، ط١، سنة ١٤٠٠هـ.
- ٧٨ معرفة علوم الحديث، للإمام الحاكم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة ١٤٠٥هـ، طبع دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد ـ الهند ـ الطبعة الثالثة سنة ١٤٠١هـ.
- ٧٩ مقدمة ابن الصَّلَاح في علوم الحديث، للعلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّحمٰن الشهرزوري المعروف بابن الصَّلاَح، المُتوفىٰ سنة ٦٤٢هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت سنة ١٣٩٨هـ.
- ٨٠ منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عِتر، دار الفكر ـ
   دمشق، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠١هـ.
- ٨١ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي، المُتوفيٰ سنة ٧٤٨هـ، ط. دار المعرفة ـ بيروت.
- ٨٢ ـ نزهة النَّظَر شرح نخبة الفِكر، للحافظ أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني، المتوفى سنة ١٤٠٠هـ.
- ٨٣ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية، للحافظ جمال الدين عبد الله بن يُوسف الزيلعي، المُتوفىٰ سنة ٧٦٢هـ، مصورة عن طبعة دار المأمون ـ القاهرة ـ

- الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧هـ.
- ٨٤ النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين المبارك بن مُحَمَّد بن الأثير الجزري، المتوفى سنة ٢٠٦هـ. تحقيق د. محمود مُحَمَّد الطناحي، طبعة عيسى البابي الحلبي مصر.
- ١٨٥ نيل الأوطار شرح منتقىٰ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، للعلامة مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد الشَّوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٥هـ، دار الفكر بيروت ـ ط١، سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ـ الرياض.

### د ـ كتب الأصول:

- ٨٦ الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدِّين عليّ بن عبد الكافي السُبكي، المُتوفىٰ سنة ٢٥٧هـ، وولده تاج الدِّين عبد الوهَّاب، المُتوفىٰ سنة ٧٧١هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٨٧ ـ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى سعيد الخِنّ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ـ سنة ١٤٠٢هـ.
- ٨٨ أثر الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقه الإسلامي، للدكتور مصطفى ديب البُغا، دار الإمام البخاري دمشق.
- ٨٩ ـ الإحكام في أصول الأحكام، لأبي مُحَمَّد على بن حزم الأندلسي الظاهري، المُتوفىٰ سنة ٤٥٦هـ، تحقيق مُحَمَّد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ ـ مكتبة عاطف بالقاهرة.
- ٩٠ الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي على الآمِدي، المتوفى سنة
   ٣٠١هـ، تعليق العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ.

- ٩١ ـ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرَّحمٰن الرَّبيعة، مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٢هـ.
- 97 الإجتهاد فيما لا نص فيه، للدكتور الطيب خُضري السيد، مكتبة الحرمين الرياض ط١ سنة ١٤٠٣هـ.
- ٩٣ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للعلامة مُحَمَّد بن علي الشوكاني، المُتوفىٰ سنة ١٢٥٠هـ، ط. دار المعرفة، بيروت، سنة ١٣٩٩هـ.
- 98 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة، لجلال الدين عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- ٩٥ ـ أصول السَّرخسِي، لأبي بكر، مُحَمَّد بن أبي سهل السَّرخسي الحنفي، المتوفى سنة ٩٥هـ، طبع دار الفكر.
- 97 أصول الفقه الإسلامي، لشاكر الحنبلي، ط. الجامعة السورية، الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨هـ ١٩٤٨م.
- 9٧ أصول الفقه الإسلامي، للدكتور بدران أبو العينين بدران، نشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.
- ٩٨ أصول الفقه الإسلامي، للشيخ محمد أبو زهرة، ط. دار الفكر العربي القاهرة.
- 99 أصول الفقه الإسلامي، لمُحَمَّد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية مكّة المكرّمة سنة ١٤٠٥هـ.
- ۱۰۰ ـ أصول الفقه الإسلامي، الأستاذ محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربيّة ـ بيروت ط ٣ـ سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ١٠١ أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، للدكتور عبد الله بن

- عبد المحسن التُّركي، مكتبة الرياض الحديثة \_ الطبعة الثانية \_ الرياض.
- ۱۰۲ ـ إعلام المُوقَعِين عن رب العالمين، للإمام مُحَمَّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة، المُتوفئ سنة ۷۰۱هـ، تحقيق مُحَمَّد مُحيّي الدين عبد الحميد، طبع دار الفكر ـ بيروت، ونشر مكتبة الرياض الحديثة.
- ١٠٣ ـ البُرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المُتوفىٰ سنة ٤٧٨هـ، تحقيق الدكتور عبد العظيم الدِّيب، الطبعة الثانية ـ دار الأنصار القاهرة سنة ١٤٠٠هـ.
- ۱۰٤ ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرَّحمٰن بن أحمد الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٩٧هـ، تحقيق الدكتور/مُحَمَّد مظهر بقا، الطبعة الأولى ـ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ـ سنة ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ۱۰۵ ـ التَّبصِرة في أصول الفقه، للشيخ أبي إسحٰق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي المُتوفىٰ سنة ٤٧٦هـ، تحقيق د. محمد حسن هيتو، طبع دار الفكر ـ دمشق سنة ١٤٠٠هـ.
- ١٠٦ ـ تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن أحمد الزِنجَاني، المُتوفىٰ سنة ٢٥٦هـ، تحقيق الدكتور/محمد أديب الصالح، طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت سنة ١٣٩٩هـ.
- ۱۰۷ ـ التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب مَحفوظ بن أحمد الكَلْوَذَانِي، المتوفى سنة ۱۰۰هـ، تحقيق د. مفيد أبو عمشة، مركز البحث العلمي ـ جامعة أم القرى ـ مكّة المكرّمة. الطبعة الأولَىٰ سنة ۱٤٠٦هـ.
- ۱۰۸ ـ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لعبد الرَّحمٰن بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي، المتوفى سنة ۷۷۲هـ، تحقيق د. محمد حسن هيتو، منشورات مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط۱، سنة ۱٤٠٠هـ/ ۱۹۸۰م.

- ۱۰۹ ـ التقرير والتحبير، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج، المُتوفىٰ سنة ۸۷۹هـ علىٰ تحرير الإمام الكمال ابن الهمام المُتوفىٰ سنة ۸۲۱هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية سنة ۱٤٠٣هـ.
- ۱۱۰ ـ تقريرات الشّربيني على جمع الجوامع لابن السُبكي، للشيخ عبد الرَّحمٰن بن مُحَمَّد الشّربيني رحمه الله، المُتوفىٰ سنة ١٣٢٦هـ، طبع دار الفكر سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م، (مطبوعة بهامش حاشية البناني وحاشية العطّار علىٰ جمع الجوامع).
- ۱۱۱ ـ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود بن عمر التَّفتَازَاني، المتوفى سنة ۷۹۲هـ. دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ توزيع دار الباز ـ مكة المكرمة.
- ۱۱۲ ـ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، لكمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن الهمَام، المُتوفى سنة ۸٦١هـ، لمُحَمَّد أمين المعروف بأمير بادِشَاه الحنفي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ توزيع الباز ـ مكّة المكرّمة.
- ۱۱۳ ـ حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد المحلّي، المتوفى سنة ٨٦٤هـ، على متن الجوامع لتاج الدين عبد الوهّاب بن السُبكي، للعلّامة عبد الرّحمن بن جاد الله البناني، المتوفى سنة ١٩٨٧هـ طبع دار الفكر سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ۱۱۶ ـ حاشية العطّار على شرح المحلّي على جمع الجوامع، للشيخ حسن بن محمد العطّار، المتوفى سنة ۱۲۰۰هـ، طبع مصطفى أحمد البّلخي، مصر، وط. دار الكتب العربية، بيروت.
- ١١٥ الرّسَالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر.

- ١١٦ روضة النّاظر وجُنّة المناظر في أصول الفقه = الروضة، للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدِسي، المُتوفى سنة ١٢٠هـ، تحقيق الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرَّحمٰن السعيد، وهي تمثل القسم الثاني من رسالته: «ابن قدامة وآثاره الأصولية»، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- ۱۱۷ ـ سواد النّاظر وشقائق الروض النّاضر، لعلاء الدين أحمد بن إبراهيم الكِناني العسقلاني، المتوفى سنة ۷۷۷هـ، رسالة دكتوراه تحقيق الدكتور/ حمزة بن حُسَيْن الفِغر. كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى ـ سنة ۱۳۹۹هـ.
- ١١٨ ـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام أحمد بن إدريس القرافي، المُتوفى سنة ٦٨٤هـ، ط. مكتبة الكليات الأزهرية بمصر سنة ١٣٩٣هـ، وطبعة دار الفكر ـ بيروت.
- ۱۱۹ ـ شرح الطُوفي، لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، المُتوفى سنة ۷۱٦هـ رسالتا دكتوراه تحقيق بابا بن آده، وإبراهيم آل إبراهيم، كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى ـ مكّة المكرّمة.
- 1۲٠ ـ شرح الكوكب المنير، المُسمى «بمختصر التحرير»، أو «المختصر المبتكر شرح المختصر في أصول فقه الحنابلة»، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفُتُوحي الحنبلي المعروف بابن النَّجَّار، المتوفى سنة ٩٧٢هـ، تحقيق الدكتور محمد الزَّحيلي، والدكتور نزيه حمّاد، طبع ونشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكّة المكزمة، سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ۱۲۱ ـ شرح المحلّي علَىٰ جمع الجوامع، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلّي، المتوفى سنة ٨٦٤هـ، مطبوع مع حاشية البّناني، وحاشية العَطّار، دار الفكر، ودار الكتب العلميّة ـ بيروت.
- ١٢٢ \_ شرح التلويح علَىٰ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين

مسعود بن عمر التَّفَتَازانِي، المُتوفى سنة ٧٩٢هـ، شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البُخاري، المتوفى سنة ٧٣٧هـ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، توزيع دار الباز ـ مكّة المكرّمة.

۱۲۳ ـ شفاء الغليل في بيان الشَبَه والمخيَّل ومسالك التعليل، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المُتوفى سنة ٥٠٥هـ، تحقيق الدكتور ـ حمد الكبيسي، طبع دار الإرشاد ـ بغداد سنة ١٩٧١م.

۱۲٤ ـ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

۱۲۵ ـ العُدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحُسَيْن الفرّاء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٤٥٨هـ، تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، طبع مؤسسة الرسالة ـ بيروت سنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

١٢٦ ـ فتح الغفّار بشرح المنار للنّسفي، للشيخ زين الدين بن إبراهيم الحنفي، الشهير بابن نُجَيم، المتوفى سنة ٩٧٠هـ، مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٥هـ.

۱۲۷ - الفصول في الأصول. (أصول الجصّاص)، لأبي بكر، أحمد بن علي الرازي الجصّاص الحنفي، المتوفى سنة ٣٧٠هـ، تحقيق د. عَجيل جاسم النَشْمي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت ـ ط١ سنة ١٤٠٥هـ.

۱۲۸ ـ الفكر الأصولي، (دراسة تحليلية نقدية)، للدكتور عبد الوهّاب أبو سُليمان، دار الشروق، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۳م.

١٢٩ ـ فواتح الرحموت شرح مسلِّم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشَّكور،

- المتوفى سنة ١١١٩هـ، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، طبعة مصورة عن المطبعة الأميرية ـ بولاق مصر ـ نشر دار إحياء التراث العربي ـ ومكتبة المثنى ـ بيروت ـ لبنان، (مطبوع بهامش المُستصفى).
- ۱۳۰ ـ ابن قدامة وآثاره الأصولية، للدكتور عبد العزيز بن عبد الرَّحمٰن السعيد، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
- ۱۳۱ ـ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لعلي بن مُحَمَّد بن عباس الحنبلي، المعروف بابن اللحَّام البعلي المُتوفىٰ سنة ۸۰۳هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولىٰ سنة ۱٤٠٣هـ.
- ۱۳۲ ـ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، المُتوفىٰ سنة ٧٣٠هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ١٣٩٤هـ.
- ١٣٣ ـ اللَّمَع في أصول الفقه، للشيخ أبي إسحٰق إبراهيم بن علي الشيرازي، المُتوفىٰ سنة ٤٠٦هـ.
- ۱۳۶ ـ المحصول في علم الأصول، للإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر بن الحُسَيْن، الرازي، المُتوفئ سنة ٢٠٦هـ، تحقيق الدكتور طه جابر فيّاض العلواني، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود، الطبعة الأولئ سنة
- ۱۳۵ ـ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلي بن مُحَمَّد البعلي الدمشقي المعروف بابن اللَّحَام، المتوفئ سنة ۸۰۳، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرئ، مكّة المكرّمة، سنة ۱٤۰۰هـ/ ۱۹۸۰م.

- ١٣٦ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران الدمشقي، المتوفى سنة ١٣٤٦هـ، تحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية، سنة ١٤٠١هـ.
- ١٣٧ ـ مذكرة أصول الفقه، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، المُتوفئ سنة ١٣٧ ـ مذكرة أصول المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ۱۳۸ ـ المُستصفىٰ من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المُتوفىٰ سنة ٥٠٥هـ، طبعة مصورة عن المطبعة الأميرية ـ بولاق ـ مصر ـ نشر دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنىٰ ـ بيروت ـ لبنان.
- ۱۳۹ المسودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية، هم: المودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفها ثلاثة أئمة من آل تيمية، الحرّاني، المُتوفي سنة ١٥٦هـ.
- ٢ ـ شهاب الدين أبو المحاسن، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن
   تيمية الحراني، المُتوفى سنة ٦٨٢هـ.
- ٣- شيخ الإسلام تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، المتوفى سنة ٧٢٨ه، جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحرّاني الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة ٧٤٥ه، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٤٠ ـ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، لعبد الوهَّاب خلَّاف، دار القلم ـ الكويت.
- 181 ـ المعتمَد في أصول الفقه، لأبي الحُسَيْن محمد بن علي بن الطيب البَضري المعتزلي المُتوفىٰ سنة ٤٣٦هـ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت ـ الطبعة الأُولىٰ، سنة ١٤٠٣هـ.

- ١٤٢ ـ المغني في أصول الفقه، للإمام جلال الدِّين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبّازي، تحقيق د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي ـ جامعة أم القرى ـ مكّة المكرّمة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ.
- 187 \_ المنار، للإمام حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسفي، المتوفى سنة ٧١٠هـ في أصح القولين، ومعه شرح المنار لابن ملك، وحواشي ثلاث للرهاوي، وزاده، وابن الحلبي، دار السعادة، المطبعة العثمانية، سنة ١٣١٩هـ.
- ١٤٤ ـ مناهج العقول في شرح منهاج الأصول البيضاوي (شرح البَدَخْشِي) للإمام محمد بن الحسن البَدَخْشِي، المُتوفىٰ سنة ٩٢٢هـ وقيل ٩٢٣هـ، طبع محمد على صبح ـ مصر.
- ١٤٥ ـ منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل، للإمام جمال الدين أبي عمرو بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، المتوفى سنة ٦٣٦هـ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولىٰ سنة ١٤٠٥هـ.
- ۱٤٦ ـ المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر ـ دمشق ـ الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.
- ۱٤٧ ـ الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسلحق، إبراهيم بن موسى اللّخمي الشاطبي، المتوفى سنة ٧٩٠هـ، شرح الشيخ عبد الله دَرَاز، وقد عُني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دَرَاز المكتبة التجارية بمصر ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م.
- 18۸ ـ نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران، الدمشقي المُتوفىٰ سنة ١٣٤٦هـ، نشر المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلميّة ـ بيروت.

- ١٤٩ ـ النَسْخ في دراسات الأصوليين، للدكتورة نادية العمري، مؤسسة الرسالة الطبعة الأُولىٰ سنة ١٤٠٥هـ.
- ١٥٠ ـ نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي، المُتوفى في حدود سنة ١٢٣٣هـ، نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات.
- ١٥١ ـ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، للدكتور حسين حامد حسَّان، مكتبة المتنبّى بالقاهرة ـ مصر.
- ۱۵۲ ـ نظرية النسخ في الشرائع السماوية، للدكتور شعبان محمد إسماعيل، مطبعة الدجوى ـ القاهرة.
- ۱۵۳ ـ نهاية السُول شرح منهاج الأصول للبيضاوي، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي، المُتوفىٰ سنة ۷۷۲هـ، ومعه حواشيه المسماة «سلّم الوصول لشرح نهاية السول»، للشيخ محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب ـ بيروت.
- ۱۰۵ الواضح في أصول الفقه، للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ۱۵۳هـ، رسالة دكتوراه مقدمة من موسىٰ بن محمد بن يحيىٰ القرني كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى ـ مكّة المكرّمة سنة ۱٤۰٤هـ، (من أول الكتاب إلى بداية فصول اللغات).
- ۱۵۵ ـ الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، مطبعة الرسالة ـ بيروت، ومكتبة القدس ـ بغداد ـ العراق، سنة ۱٤٠٥هـ/ ۱۹۸۵م.
- ١٥٦ ـ الوصول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن بَرهان البغدادي، المُتوفى سنة ١٥٦ ـ الوصول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن بَرهان البغدادي، المُتوفى سنة ١٤٠٣ هـ. الرياض سنة ١٤٠٣هـ.

## هـ ـ كتب الفقه:

- ١٥٧ ـ الأم، (فقه شافعي)، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، المُتوفى سنة ١٥٧هـ. عبروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣هـ.
- ١٥٨ الإجماع، للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذِر النيسابوري، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد دار الدعوة الإسكندرية ط٣ سنة ١٤٠٢هـ.
- ۱۵۹ ـ حاشية ابن عابدين: (رد المحتار على الدر المختار)، (فقه حنفي) لمحمد أمين عابدين بن عمر بن عابدين، المتوفى سنة ١٢٥٢هـ طبع مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط٢، ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م.
- 17. \_ حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير (فقه مالكي)، محمد عرفة الدسوقي، المُتوفىٰ سنة ١٢٠٠هـ، على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، المتوفى سنة ١٢٠١هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 171 \_ حاشية الروض المُربع شرح زاد المستقنع. (فقه حنبلي)، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، المُتوفىٰ سنة ١٣٩٢هـ، ط. المطابع الأهلية \_ الرياض.
- ۱٦٢ \_ الروض المُربع شرح زاد المستقنع. (فقه حنبلي)، لمنصور بن يونس بن إدريس البهُوتي، المُتوفئ سنة ١٠٥١هـ، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.
- ١٦٣ ـ روضة الطالبين ـ (فقه شافعي)، لأبي زكريا يَحيى بن شرف النووي الدمشقي، المُتوفىٰ سنة ٦٧٦هـ طبع المكتب الإسلامي ـ دمشق.
- 178 ـ شرح فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية، (فقه حنفي)، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمّام الحنفي، المتوفى سنة ٦٨١هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

- ١٦٥ ـ الشرح الكبير على المقنع، (فقه حنبلي)، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، المُتوفىٰ سنة ١٨٦هـ، نشر كلية الشريعة ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ۱٦٦ الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل. (فقه حنبلي)، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المُتوفىٰ سنة ٦٢٠هـ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت ـ دمشق ط ٣.
- ١٦٧ ـ مجمع الأنّهُر في شرح ملتقىٰ الأبكر. (فقه حنفي)، لعبد الله بن الشيخ محمد سليمان المعروف بدّاماد أفندي، دار إحياء التراث العربي.
- ۱٦٨ المجموع شرح المهذّب، (فقه شافعي)، لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، المُتوفى سنة ٦٧٦هـ. تحقيق محمد نجيب المطيعي، المكتبة العالمية بالفجالة ـ نشر مكتبة الإرشاد ـ جدة.
- ١٦٩ ـ مراتب الإجماع، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، المُتوفى سنة ٤٥٦هـ، ومعه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام أحمد بن تيميّة، المُتوفىٰ سنة ٧٤٥هـ، دار الكتب العلميّة ـ بيروت.
- ۱۷۰ ـ المُحلِّىٰ، (فقه ظاهري) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد، المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
- ۱۷۱ ـ المدونة الكبرى، (فقه مالكي)، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، المُتوفى سنة ۱۷۹هـ، ط. دار الفكر.
- ۱۷۲ المغني شرح مختصر الخرقي، (المُتوفىٰ سنة ٣٣٤هـ)، (فقه حنبلي) لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المُتوفىٰ سنة ٢٢٠هـ، نشر مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.

- ۱۷۳ مغني المُحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج «للنووي» (فقه شافعي) للشيخ محمد الخطيب الشربيني، المُتوفىٰ سنة ۹۹۷هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة سنة ۱۳۵۲هـ.
- ١٧٤ \_ الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المُتوفىٰ سنة ١٧٥ \_ . العراق . محيى الدين على القره ذاغي، ط ١ ـ العراق .

## و. كتب اللغة:

- ۱۷۵ ـ أساس البلاغة، لجار الله، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المُتوفّىٰ سنة ٥٣٨هـ، دار صادر ـ بيروت سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ۱۷٦ \_ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، المتوفى سنة ١٧٦ \_ تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، المتوفى سنة ١٢٠٥ هـ. الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ.
- ۱۷۷ ـ التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجُرجاني، المُتوفىٰ سنة ۱۹۸هـ، مكتبة لبنان ـ ساحة رياض الصلح ـ بيروت سنة ۱۹۷۸م.
- ۱۷۸ ـ «الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري، المُتوفىٰ في حدود سنة ٤٠٠هـ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين ـ الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ۱۷۹ \_ القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة ۱۷۷هـ، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه \_ القاهرة.
- ۱۸۰ ـ الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، المُتوفىٰ سنة ۱۸۰هـ على الراجح، تحقيق وشرح عبد السَّلام هارون، نشر عالم الكتب ـ ط۳ سنة ۱٤۰۳هـ.
- ١٨١ ـ لسان العرب، لمحمد بن مكرّم بن منظور، المُتوفّى سنة ٧١١هـ، طبعة

- مصورة من طبعة بولاق ـ نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ۱۸۲ ـ مجمع الأمثال، لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني، المتوفى سنة ١٨٢هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السُنَّة المحمديّة سنة ١٣٧٤هـ/ ١٩٥٥م.
- ١٨٣ ـ مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، المُتوفى بعد سنة ٦٦٦هـ، المكتبة الأموية ـ دمشق ـ بيروت.
- ١٨٤ ـ المصباح في شرح غريب الرافعي الكبير، لأحمد بن محمد المقري الفيّومي، المُتوفىٰ سنة ٧٧٠هـ. المكتبة العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
- ۱۸٥ ـ معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس، المُتوفى سنة ١٨٥ ـ معجم مقاييس عبد السَّلام هارون، دار الكتب العلميّة ـ إيران.

# ز ـ كتب التاريخ والتراجم:

- ۱۸٦ ـ الأعلام، لخير الدين الزِركلي، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة الخامسة ـ ١٩٨٠م.
- ۱۸۷ ـ الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني، المتوفى سنة ٣٥٦هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ مصور عن دار الكتب العلمية.
- ۱۸۸ أُسُد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، المُتوفىٰ سنة ٦٣٠هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
- ۱۸۹ الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله النَمَري المالكي المعروف بابن عبد البر المُتوفىٰ سنة ٤٦٣هـ، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولىٰ هامش الإصابة لابن حجر.
- ١٩٠ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني، المُتوفىٰ

- سنة ٨٥٢هـ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الأُوليٰ.
- ۱۹۱ \_ أصول الفقه تاريخه ورجاله، للدكتور/شعبان محمد إسماعيل، نشر دار المريخ \_ الرياض \_ الطبعة الأولىٰ سنة ۱٤٠١هـ.
- ۱۹۲ ـ إنباء الرواة على أنباء النحاة، لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، المتوفى سنة ٦٤٦هـ. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب العلمية ـ القاهرة ـ سنة ١٣٧٤هـ.
- ١٩٣ ـ البداية والنهاية، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المُتوفى سنة ٧٧٤هـ، مكتبة المعارف ـ بيروت.
- 198 ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للعلامة محمد بن علي الشوكاني، المُتوفئ سنة ١٢٥٠هـ، نشر دار المعرفة ـ بيروت، ومطبعة السعادة ـ القاهرة.
- ١٩٥ ـ بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرَّحمٰن السيوطي، المتوفى سنة ٩٩١١هـ، طبعة سنة ١٩٣١م ـ بالقاهرة.
- ١٩٦ ـ تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المُتوفى سنة ٤٦٣هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۱۹۷ ـ تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المُتوفىٰ سنة ٣١٠ ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان ـ بيروت ـ لبنان.
- ۱۹۸ ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر الدمشقي المُتوفى سنة ٥٧١هـ، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ۱۹۹ ـ تذكرة الحفاظ، للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، المتوفى سنة ۷۶۸هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ سنة ۱۳٤۸هـ.
- ٠٠٠ ـ تهذيب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المُتوفى

- سنة ٨٥٢هـ، ط١، دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد ـ الهند ـ ١٣٢٥هـ.
- ۲۰۱ ـ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم عبد الرحمٰن بن محمد بن إدريس الرَّازي، المتوفى سنة ۳۲۷هـ، ط۱. دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد ـ الهند.
- ۲۰۲ ـ الجواهر المضيّة في تراجم الحنفيّة، للعلاّمة عبد القادر بن محمد نصر القُرشي، المُتوفىٰ سنة ۷۷۵هـ، تحقيق د. عبد الفتاح الحلو، ط. عيسى البابى الحلبي وشركاه ـ سنة ۱۳۹۹هـ.
- ٢٠٣ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المُتوفىٰ سنة ٨٥٢هـ، دار الجيل ـ بيروت.
- ٢٠٤ ـ الدِيباج المُذهَب في معرفة أعيان علماء المذهب، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون اليعمُري، المُتوفىٰ سنة ٧٩٩هـ، تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، ط. دار التراث ـ القاهرة، سنة ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
- ۲۰۵ ـ الذيل على طبقات الحنابلة، لزين الدين، أبي الفرج، عبد الرَّحمٰن بن شهاب الدين أحمد البغدادي المعروف بابن رجب، المتوفى سنة ۷۹۵هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٠٦ ـ الروض الأنّف شرح السيرة النبوية لابن هشام، لعبد الرّحمٰن بن عبد الله السهيلي، المتوفى سنة ٥٨١هـ، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٠٧ ـ سِيَر أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط ١ ـ سنة ١٤٠٣هـ.
- ٢٠٨ ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، لمحمد أمين البغدادي السويدي،

- دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الأولىٰ، سنة ١٤٠٦هـ.
- ۲۰۹ ـ السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، المتوفى سنة ۲۱۸هـ، تعليق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل ـ بيروت ـ سنة ۱۹۷٥م.
- ٢١٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، المُتوفىٰ سنة ١٠٨٩هـ، تحقيق لجنة دار إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
- ٢١١ ـ شجرة النور الزكية في تراجم المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، طبعة بالأوفست عن الطبعة الأولئ، سنة ١٣٤٩هـ.
- ٢١٢ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد بن عبد الرَّحمٰن السَّخاوي، المتوفى سنة ٩٢٠هـ، دار مكتبة الحياة ـ بيروت.
- ٢١٣ ـ طبقات الحفاظ، للحافظ جلال الدين عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر السيوطي، المتوفىٰ سنة ٩١١هـ، تحقيق علي محمد عمر، نشر مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ ط. سنة ١٩٧٣م.
- ٢١٤ ـ طبقات الحنابلة، لأبي الحُسَيْن محمد بن أبي الفرّاء الحنبلي، المتوفى سنة ٥٢٦ ـ مبنشر دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢١٥ ـ طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين، عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السُبكى، المتوفى سنة ٧٧١هـ، دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية.
- ۲۱۲ ـ غاية النهاية في طبقات القُرّاء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري، المُتوفى سنة ۸۳۳هـ، عُنى بنشره ج. برجستراسر، دار الكتب العلميّة ـ بيروت، ط۲ سنة ۱٤۰۰هـ/ ۱۹۸۰م.
  - ٢١٧ ـ الغزالي، لأحمد الشرباصي، دار الجيل ـ بيروت.
- ٢١٨ ـ الغزالي فقيها وفيلسوفا ومتصوفاً، للدكتور حسين أمين، مطبعة الإرشاد ـ جدة.

- ٢١٩ ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد الله مصطفى المراغي، ط. دار الكتب العلميّة ـ بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٤هـ، الناشر محمد أمين دمج وشركاه ـ بيروت.
- ۲۲۰ ـ ابن قدامة وآثاره الأصولية (القسم الأول)، دراسة الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرَّحمٰن السعيد، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م، كلية الشريعة ـ بالرياض ـ مطابع الرياض.
- ۱۲۱ ـ الكامل في التاريخ، لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف بابن الأثير، المُتوفئ سنة ١٣٠هـ، الطبعة الرابعة ـ نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ سنة ١٤٠٣هـ.
- ٢٢٢ ـ لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المُتوفىٰ سنة ٨٥١ ـ بيروت.
- ۲۲۳ ـ معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر ـ بيروت، سنة ١٤٠٤هـ ١٤٨٤م.
- ٢٢٤ ـ معجم المؤلِفين (تراجم مصنفي الكتب العربية)، لعمر رضا كحالة، نشر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان.
- ٢٢٥ ـ معرفة القُرّاء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، تحقيق محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديثة ـ مصر ـ الطبعة الأولى.
- ۲۲۲ ـ المنتظّم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرَّحمٰن بن علي بن المتوفى سنة ۹۷هـ، ط ۱ ـ دائرة المعارف العثمانية ـ حيدرآباد ـ الهند ـ ۱۳۵۹هـ.
- ۲۲۷ ـ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لأبي اليمن عبد الرَّحمٰن بن محمد العليمي، المُتوفىٰ سنة ۹۲۸هـ، تحقيق محمد

- محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى \_ عالم الكتب \_ بيروت.
- ۲۲۸ ـ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد التلمساني المقري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة التجارية الكبرى ـ القاهرة، ط۲، سنة ۱۳٦۷هـ.
- ۲۲۹ ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلّكان، المُتوفىٰ سنة ٦٨١هـ، تحقيق د. إحسان عباس، ط. دار صادر ـ بيروت.

### ح ـ «كتب أخرى»:

- ٢٣٠ ـ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الحُسَيْني الزّبيدي (الشهير بالمرتضى)، المتوفى سنة ١٢٠٥هـ، المطبعة الميمنية ـ بمصر ـ سنة ١٣١١هـ.
- ٢٣١ ـ إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة ٥٠٥هـ، طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٣٢ ـ الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم ـ موسى اللَّخمي الشاطبي، المُتوفىٰ سنة ٧٣٠ ـ الاعتصام، تعريف محمد رشيد رضا، دار عمر بن الخطّاب ـ الإسكندرية.
- ٢٣٣ \_ البسملة أحكامها \_ آدابها \_ وظائفها، لإبراهيم محمد الضبيعي، مطابع دار السياسة.
- ٢٣٤ ـ أبو حامد الغزالي والتصوّف، لعبد الرّحمٰن دمشقية، دار طيبة ـ الرياض ـ سنة ١٤٠٦هـ.
- ٢٣٥ ـ الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة المتوفى سنة ٧٢٨هـ، د. دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٣٦ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه

- محمد، مصوّرة من الطبعة الأولى ـ الرياض ـ مطابع دار العربية ـ بيروت نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
- ٢٣٧ ـ مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، للإمام محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيّم الجوزية، المتوفى سنة ٧٥١هـ، تحقيق محمد حامد الفقى، مطبعة السُنّة المحمديّة سنة ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.
- ۲۳۸ ـ مقارنة بين الغزالي وابن تيميّة، د. محمد رشاد سالم، دار القلم ـ الكويت.
- ٢٣٩ ـ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، للإمام محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة ٧٥١هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ۲٤٠ ـ مقدمة ابن خلدون، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المتوفى سنة ٨٠٨هـ، طبع دار القلم ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولىٰ ـ ١٩٧٨م.

# ثالث عشر: فهرس الموضوعات

| ٣   | لمقدّمة                                     |
|-----|---------------------------------------------|
| 10  | ولاً: أسباب اختيار الموضوع                  |
| ۲.  | انياً: المنهج الذي التزمه الباحث في الرسالة |
| 4   | الثاً: بيان بخطة البحث، وأهم موضوعاته       |
| ٤١  | ليمهيد                                      |
| ٤٣  | لمبحث الأول: عن المؤلِفين:                  |
| ٥٤  | (أ) ترجمة الإمام الغزالي:                   |
| ٥٤  | ١ ـ نسبه                                    |
| ٥٤  | ٢ ـ مولده                                   |
| ٢3  | ٣ ـ نشأته                                   |
| ٤٧  | ٤ _ عصره                                    |
| ۱ د | ٥ _ جهوده في طلب العلم، ورحلاته             |
| 3 ( | ٦ ـ شيوخه                                   |
| ٥٥  | ٧ ـ خصاله                                   |
| ٧٧  | ٨ ـ عقيدته٨                                 |
| "   | ٩ ـ مذهبه                                   |
| 3 1 | ١٠ _ اهتماماته العلميّة                     |

| ٧٢    | ۱۱ ـ تلاميذه                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 79    | ١٢ ـ وفاته                                              |
| 79    | ١٣ ـ أهم آثاره العلمية ومؤلفاته                         |
| ٧٨    | (ب) ترجمة الإمام ابن قدامة:                             |
| ٧٨    | ١ ـ نسبه                                                |
| ٧٨    | ٢ ـ مولده                                               |
| ٧٩    | ٣ ـ نشأته                                               |
| ٨٠    | ٤ _ عصره                                                |
| ۲۸    | ٥ ـ جهوده في طلب العلم، ورحلاته                         |
| ۸۹    | ٦ ـ شيوخه                                               |
| 41    | ٧ ـ خصاله                                               |
| 90    | ٨ ـ عقيدته٨                                             |
| 1 • 8 | ٩ _ مذهبه                                               |
| ۱۰۸   | ١٠ _ اهتماماته العلمية                                  |
| 11.   | ١١ ـ تلاميذه                                            |
| 117   | ١٢ ـ وفاته                                              |
| 117   | ١٣ ـ أهم آثاره العلمية ومؤلفاته                         |
| ۱۲۳   | المبحث الثاني: عن الكتابين:                             |
| 170   | ١ ـ أهمية الكتابين ومكانتهما العلمية بين الكتب الأصولية |
| ١٣٣   | ٢ ـ التصوّر العام لموضوعاتهما                           |
| ١٣٦   | ٣ ـ المنهج العلمي العام الذي سار عليه كل منهما          |
| 127   | ٤ ـ التقويم العلمي لهما                                 |
| ١٥٤   | ٥ _ علاقة الكتابين ببعضهما، والقول الفصل في ذلك         |

| 107   | ٦ _ المسلك الذي ارتضاه الإمامان في تقسيم الأدلة                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 104   | (أ) تعريف الدليل لغة                                               |
| ١٥٨   | (ب) تعريفه عند الأصوليين                                           |
| 109   | (جـ) مناهج الأصوليين في أنواع الأدلة، وعددها                       |
| 171   | (د) المسلك الذي سار عليه الإمامان في الأدلة                        |
| 175   | (هـ) الاختيار الذي سرت عليه في عرض الأدلة                          |
|       | " الباب الأول: المسائل التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (في الأدلة |
|       | المتفق عليها)                                                      |
| ۱٦٧   | لفصل الأول: الدليل الأول: القرآن                                   |
| 179   | المسألة الأولى: حقيقة القرآن                                       |
| ۱۷۱   | المطلب الأول: مدخل المسألة                                         |
| ۱۷۳   | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                                    |
| ۱۷۸   | المطلب الثالث: مذهب الغزالي في المسألة، وأدلته، ومناقشته           |
| 4 • ٤ | المطلب الرابع: مذهب ابن قدامة في المسألة، وأدلته، ومناقشته         |
|       | المطلب الخامس: الموازنة والترجيح بين مذهب الغزالي، ومذهب           |
| 717   | ابن قدامة                                                          |
| 110   | المطلب السادس: ثمرة الخلاف                                         |
|       | (فرع) حديث: «فإن سابّه أحد أو قاتله، فليقل إنّي صائم» يقولها       |
| 110   | جهراً                                                              |
|       | (فرع) إذا حلف ألاَّ يتكلم، أو لا يَذكُر فإنه لا يحنث بما جري على   |
| *11   | قلبه سراً                                                          |
| 718   | (فرع) لا يصح النذر بدون تلفظ بلسان                                 |
| 719   | (فرع) لا يدخل في مسمى الغيبة ذكر مساوىء الإنسان بالقلب             |

| 771      | المسألة الثانية: حدُّ القرآنالله الله القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | المطلب الأول: تعريف الإمامين للقرآن                                                           |
| 377      | المطلب الثاني: شرح التعريفين                                                                  |
| 137      | المطلب الثالث: وجه الخلاف بين التعريفين                                                       |
| 737      | المطلب الرابع: حجة اختيار كل منهما                                                            |
| 337      | المطلب الخامس: المناقشات التي وُجُهت للتعريفين                                                |
| 787      | المطلب السادس: ذكر عدد من تعريفات الأصوليين للقرآن                                            |
| 101      | المطلب السابع: مناقشتها                                                                       |
| 307      | المطلب الثامن: الراجح، ووجه ترجيحه                                                            |
| 707      | المطلب التاسع: هل للخلاف في التعريف بينهما من ثمرة؟                                           |
| 709      | المسألة الثالثة: القراءة الشاذة، وحجيتها:                                                     |
| 177      | المطلب الأول: المراد بالقراءة الشاذة، مع التمثيل                                              |
| 777      | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في المسألة                                                    |
| AFY      | المطلب الثالث: مذهب الغزالي في المسألة                                                        |
| ۲۷.      | المطلب الرابع: مذهب ابن قدامة فيها                                                            |
| 177      | المطلب الخامس: مذاهب العلماء عامة في المسألة                                                  |
| 377      | المطلب السادس: الأدلة، ومناقشتها                                                              |
| 777      | المطلب السابع: الراجح، ووجه ترجيحه                                                            |
| 7.4.7    | المطلب الثامن: ثمرة الخلاف في المسألة                                                         |
| <b>Y</b> | (فرع) التتابع في صيام كفارة اليمين                                                            |
| 444      | (فرع) حكم الصلاة بالقراءة الشاذة                                                              |
| 797      | (فرع) التتابع في قضاء رمضان                                                                   |
| 790      | (فرع) علَىٰ من تلزم النفقة من القرابة                                                         |

| <b>197</b>  | (فرع) قطع اليد اليمني للسارق                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱         | المسألة الرابعة: البسملة                                          |
| ٣٠٣         | المطلب الأول: موقف الإمامين من البسملة                            |
| ٣٠٧         | المطلب الثاني: أدلة القائلين بأنَّ البسملة آية من أوَّل كلِّ سورة |
| ۳۱.         | المطلب الثالث: أدلة النُّفاة لكونها آية                           |
| ۲۱۲         | المطلب الرابع: القول الارجح في البسملة                            |
| ۲۲۱         | المسألة الخامسة: الحقيقة والمجاز                                  |
| ٣٢٣         | المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز لغة                           |
| ٥٢٣         | المطلب الثاني: تعريف الحقيقة والمجاز اصطلاحاً                     |
| <b>77</b>   | المطلب الثالث: أقسام الحقيقة والمجاز وأمثلتهما                    |
| ۲۳۲         | المطلب الرابع: تعريف الإمامين للمجاز                              |
| ٥٣٣         | المطلب الخامس: وجه الخلاف بين التعريفين                           |
| ٣٣٧         | المطلب السادس: الراجح من التعريفات ووجه ترجيحه                    |
| ٣٤.         | المطلب السابع: تعقيب على بعض الأمثلة التي ذكرها الإمامان للمجاز   |
| 757         | المسألة السادسة: هل في القرآن ألفاظ بغير العربية؟                 |
| 454         | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                                    |
| ۲٥١         | المطلب الثاني: مذهب الغزالي في المسألة                            |
| 404         | المطلب الثالث: مذهب ابن قدامة في المسألة                          |
| ٣٥٣         | المطلب الرابع: الفرق بين مذهبي الإمامين                           |
| <b>700</b>  | المطلب الخامس: مذاهب العلماء عامة في المسألة                      |
| <b>70</b> V | المطلب السادس: الأدلة                                             |
| ۲۲۲         | المطلب السابع: المناقشات                                          |
| ٣٦٦         | المطلب الثامن: الراجح، ووجه ترجيحه                                |

| 777 | المطلب التاسع: ثمرة الخلاف                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٣٦٩ | المسألة السابعة: المحكم والمتشابه:                          |
| ۲۷۱ | المطلب الأول: التعريف اللغوي                                |
| ۲۷۲ | المطلب الثاني: خلاف العلماء في التعريف الاصطلاحي            |
| ٣٧٥ | المطلب الثالث: مبنى الخلاف في المسألة                       |
| ۳۷۸ | المطلب الرابع: محل الخلاف بين الإمامين فيها                 |
| 444 | المطلب الخامس: مذهب الغزالي في المسألة                      |
| ۲۸۱ | المطلب السادس: مذهب ابن قدامة في المسألة                    |
| ۳۸۳ | المطلب السابع: الفرق بين المذهبين                           |
| ۳۸٥ | المطلب الثامن: الأدلة                                       |
| ۳۹۳ | المطلب التاسع: المناقشات                                    |
| ۲٠3 | المطلب العاشر: الراجح، ووجه ترجيحه                          |
|     | المطلب الحادي عشر: تعقيب على كلام المؤلِفَين في جعلهما آيات |
| ٤٠٦ | الصفات من المتشابه، والقول الحق في ذلك                      |
| 113 | المسألة الثامنة: حد النَّسخ:                                |
| ٤١٥ | المطلب الأول: تعريف النَّسخ لغة                             |
| ٤١٧ | المطلب الثاني: حد النَّسخ اصطلاحاً                          |
| ٠٢3 | المطلب الثالث: العلاقة بين المعنىٰ اللغوي، والاصطلاحي       |
| 173 | المطلب الرابع: تعريف الإمامين له                            |
| 277 | المطلب الخامس: شرح التعريفين                                |
| 240 | المطلب السادس: الفرق بين تعريفيهما                          |
| 773 | المطلب السابع: المناقشات                                    |
| 573 | المطلب الثامن: الراجح، ووجه ترجيحه                          |

| ٤٣٩          | المسألة التاسعة: الفرق بين النَّسخ والتخصيص:                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 133          | المطلب الأول: التعريف بالمسألة                              |
| <b>{ £ 0</b> | المطلب الثاني: تحرير محل الخلاف بين الإمامين في المسألة     |
| ٤٤٨          | المطلب الثالث: مذهب الإمامين                                |
| ٤٥٠          | المطلب الرابع: الحجج، والمناقشات                            |
| ٥٥٤          | المطلب الخامس: الراجح، ووجه ترجيحه                          |
| ٤٥٧          | المسألة العاشرة: في موضوع «النَّسخ قبل التمكّن»             |
| १०९          | المطلب الأول: محل الخلاف بين الإمامين                       |
| ۳٢3          | المطلب الثاني: الإختيار                                     |
| १२०          | المسألة الحادية عشرة: نسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها: |
| ٤٦٧          | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                              |
| १७९          | المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين في المسألة                   |
| ٤٧١          | المطلب الثالث: مذهب الإمامين في المسألة                     |
| ٤٧٥          | المطلب الرابع: الحجج، والمناقشات                            |
| 213          | المطلب الخامس: الراجح، ووجه ترجيحه                          |
| ٤٨٥          | المسألة الثانية عشرة: «الزيادة على النص»:                   |
| ٤٨٧          | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                              |
| ٤٨٩          | المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين في المسألة                   |
| 193          | المطلب الثالث: مذهب الإمامين فيها                           |
| १९०          | المطلب الرابع: وجه الخلاف بينهما                            |
| 897          | المطلب الخامس: الأدلة                                       |
| •••          | المطلب السادس: المناقشات                                    |
| ٥٠٦          | المطلب السابع: الراجح، ووجه ترجيحه                          |

| ٥٠٧ | المطلب الثامن: ثمرة الخلاف                               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٥٠٧ | (فرع) إشتراط النيّة في الوضوء                            |
| ٥٠٩ | (فرع) إشتراط الإيمان في الرقبة في كفارتيّ الظهار واليمين |
| ۱۳  | المسألة الثالثة عشرة: «نسخ القرآن بالسُنَّة المتواترة»:  |
| 010 | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                           |
| ٥١٧ | المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة                  |
| ٥١٩ | المطلب الثالث: مذهب الغزالي                              |
| ٥٢. | المطلب الرابع: مذهب ابن قدامة                            |
| ۲۲٥ | المطلب الخامس: الأدلة، والمناقشات                        |
| ٥٣٦ | المطلب السادس: الراجح، ووجه ترجيحه                       |
| ٥٣٧ | المسألة الرابعة عشرة: «نسخ المتواتر بالآحاد»:            |
| 049 | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                           |
| ٥٤٠ | المطلب الثاني: مذاهب العلماء في المسألة                  |
| ٥٤١ | المطلب الثالث: مذهب الإمامين                             |
| 230 | المطلب الرابع: الأدلة، والمناقشات                        |
| 008 | المطلب الخامس: الراجح، ووجه ترجيحه                       |
| 000 | المسألة الخامسة عشرة: «حكم النَّسخ بقول الصحابي»:        |
| ۷٥٥ | المسألة السادسة عشرة: «ما يُعرف به النَّسخ»:             |
| ٥٦٠ | _ الطرق التي اتّفق عليها الإمامان                        |
| १८० | _ الطرق التي اختلفا فيها                                 |
| ۷۲۹ | خاتمة مسائل الدليل الأول (الكتاب)                        |
| ०२९ | _ (ا <b>لأولى</b> ): أركان النَّسخ                       |
| ۰۷۰ | _ ( <b>الثانية</b> ): شروط النَّسخ                       |

| ٥٧١ | _ (الثالثة): ما يجري فيه النسخ من الاحكام                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | - (الرابعة): إدخال الغزالي مسألة نسخ المتواتر بالآحاد في مبحث |
| ٥٧٢ | النسخ بالإجماع                                                |
| ۲۷٥ | _ (ا <b>لخامسة</b> ): نسخ النص بالقياس                        |
|     | الفصل الثاني: الدليل الثاني (السُنَّة):                       |
| ٥٧٩ | تمهيد:                                                        |
| ٥٧٩ | أ _ السُنَّة لغة                                              |
| ٥٧٩ | ب ـ السُنَّة في الاصطلاح                                      |
| ٥٨٤ | المسألة الأولى: ألفاظ الرواية في نقل الأخبار                  |
| ٥٨٩ | المسألة الثانية: شروط التواتر                                 |
| 091 | المطلب الأول: إختلاف الإمامين في عدد الشروط                   |
| 097 | المطلب الثاني: إشتراط العدد في التواتر                        |
| ०९१ | المطلب الثالث: الشروط الفاسدة في عدد التواتر                  |
| ٥٩٦ | المسألة الثالثة: تقسيم الخبر باعتبار تصديقه، وتكذيبه          |
| 099 | المسألة الرابعة: أخبار الآحاد                                 |
| 1.5 | المطلب الأول: المراد بخبر الواحد                              |
| 7.7 | المطلب الثاني: حصول العلم بخبر الواحد                         |
| 7.5 | المطلب الثالث: حكم قبول خبر الواحد عقلاً، والتعبد به          |
| 7.0 | المطلب الرابع: التعبد بخبر الواحد سمعاً                       |
| 7.9 | المسألة الخامسة: شروط الراوي                                  |
| 111 | المطلب الأول: طريقة عرض المسألة، وترقيمها                     |
| 318 | المطلب الثاني: خبر مجهول الحال                                |
| 717 | المطلب الثالث: حكم رواية الفاسق المتأوّل، وشهادته             |
|     |                                                               |

| ۸۱۲   | المطلب الرابع: الشروط غير المعتبرة في الرواية                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٠٢٢   | المسألة السادسة: خبر المحدود في القذف:                            |
| 175   | المسألة السابعة: مراتب الرواية وألفاظ الرواة:                     |
| 778   | المطلب الأول: عنوان المسألة                                       |
| 375   | المطلب الثاني: عدد المراتب، والألفاظ                              |
|       |                                                                   |
|       | أخبرنا مطلقاً، أو سمعت فلاناً دون قوله: (قراءة عليه) فهل يجوز     |
| 777   | ذلك؟                                                              |
| AYF   | المطلب الرابع: حكم إبدال لفظة حدثنا بأخبرنا والعكس                |
| 779   | المطلب الخامس: تعريف المناولة                                     |
| 74.   | المطلب السادس: في مسألة الاعتماد على الخط                         |
|       | المطلب السابع: إتفق الإمامان على أنَّ العَدْلَ إذا قال: «هذه نسخة |
|       | ب محيحة من كتاب كذا» فليس له أن يروي عن صاحبه ولكن هل يلزمه       |
| 777   | العمل به؟                                                         |
| 377   | المطلب الثامن: حكم رواية السماع إذا كان بخط الثقة                 |
| 140   | المطلب التاسع: الشك في السماع                                     |
| ۱۳۷   | المطلب العاشر: إنكار الشيخ للحديث                                 |
| 139   | المطلب الحادي عشر: إنفراد الثقة بزيادة في الحديث                  |
| 18.   | المطلب الثاني عشر: حكم رواية بعض الخبر                            |
| 181   | المسألة الثامنة: المراسيل                                         |
| 731   | المطلب الأول: التعريف اللغوي                                      |
| 1 £ £ | المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي                                  |
| 122   | أ ـ المرسل عند الأصوليين                                          |

| 788 | ب ـ المرسل عند المحدثين                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 787 | المطلب الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي، والاصطلاحي             |
| 788 | المطلب الرابع: أنواع المراسيل                                    |
| 789 | المطلب الخامس: تحرير محل النزاع                                  |
| 701 | المطلب السادس: مذاهب العلماء في المسألة                          |
| 705 | المطلب السابع: مذهب الغزالي                                      |
| 200 | المطلب الثامن: مذهب ابن قدامة                                    |
| 707 | المطلب التاسع: الفرق بين مذهبي الإمامين                          |
| 707 | المطلب العاشر: الأدلة، والمناقشات                                |
| 707 | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه                                        |
| 101 | _ مناقشة أدلة الغزالي، وموافقيه                                  |
| 709 | ب ـ أدلة ابن قدامة وموافقيه على قبول المرسل                      |
| 77. | ـ مِناقشة أدلة ابن قدامة، وموافقيه                               |
| 178 | المطلب الحادي عشر: الراجح، ووجه ترجيحه                           |
| 777 | المطلب الثاني عشر: ثمرة الخلاف                                   |
| 777 | ١ ـ تأثير لمس المرأة علىٰ الوضوء                                 |
| 778 | ٢ ـ تأثير القهقهة في الصلاة علىٰ الوضوء                          |
| ۱۷۰ | ٣ ـ حكم من أمسك رجلاً وقتله آخر                                  |
| 777 | المسألة التاسعة: قبول خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهات    |
| 178 | المسألة العاشرة: تعارض خبر الواحد والقياس                        |
| 170 | المسألة الحادية عشرة: أفعال النَّبي ﷺ، ودلالتها على الأحكام      |
|     | خاتمة مسائل السِّنَّة: في ذكر عدد من المسائل، التي حصل فيها خلاف |
| 179 | يسير بين الإمامين:                                               |

| 787         | الأولى: حدُّ الخبر                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 385         | الثانية: إفادة التواتر العلم الضروري                |
| 7.7.7       | الثالثة: هل حصول العلم في واقعة، يفيده في كل واقعة؟ |
| ۸۸۶         | الرابعة: مسائل في اشتراط العدد في التواتر           |
| ٦٩٠         | الخامسة: حكم كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله   |
| 797         | السادسة: الجرح والتعديل                             |
| 198         | السابعة: أنواع المرسل                               |
|             | لفصل الثالث: الدليل الثالث (الإجماع):               |
| 799         | تعريف الإجماع لغة                                   |
| ٧٠١         | المسألة الأولى: تعريف الإجماع اصطلاحاً              |
| ٧٠٣         | المطلب الأول: تعريف الغزالي                         |
| ٧٠٤         | المطلب الثاني: تعريف ابن قدامة                      |
| ٧٠٥         | المطلب الثالث: الشرح، والمحترزات                    |
| ٧٠٨         | المطلب الرابع: الفرق بين تعريفي الإمامين            |
| ٧١١         | المطلب الخامس: مناقشة التعريفين                     |
| <b>V1</b> Y | أ ـ مناقشة تعريف الغزالي                            |
| ٧١٢         | ب ـ مناقشة تعريف ابن قدامة                          |
| ۷۱٤         | المطلب السادس: تعريفات أخرى للأصوليين               |
| ٧١٦         | المطلب السابع: التعريف والمختار، والترجيح           |
| ٧١٧         | المسألة الثانية: الأدلة على حجية الإجماع:           |
| <b>V19</b>  | المطلب الأول: أنواع الأدلة                          |
| ۲۲۷         | المطلب الثاني: عدد أدلة الحجية من الكتاب            |
| ۷۲۳         | المطلب الثالث: الإحتجاج بآية النساء على الإجماع     |

| 777          | أ ـ موقف الغزالي، وحجيته                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| ¥ 7 ¥        | ب ـ موقف ابن قدامة، وحجيته                                   |
| <b>Y Y Y</b> | المطلب الرابع: إعتراضات المنكرين لحجية الإجماع على الأدلة    |
| ۷۳۱          | المسألة الثالثة: حكم دخول العوام في الإجماع:                 |
| ٧٣٣          | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                               |
| ٤٣٧          | المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين في المسألة                    |
| ٥٣٧          | المطلب الثالث: مذهب الإمامين في المسألة                      |
| ٧٣٧          | المطلب الرابع: الأدلة والمناقشات                             |
| ٧٣٧          | أولاً: الأدَّلة                                              |
| ٧٣٧          | ١ ـ أدلة الغزالي، والقائلين بدخول العوام في الإجماع          |
| ۷۳۸          | ٢ ـ أدلة ابن قدامة، وموافقيه علىٰ عدم دخول العوام في الإجماع |
| ٧٣٩          | ثانياً: المناقشات                                            |
| ٧٤٤          | المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه                            |
|              | المسألة الرابعة: الإعتداد بقول الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل   |
| ٧٤٥          | الأحكام                                                      |
| <b>Y £ Y</b> | المطلب الأول: مبنى الخلاف في المسألة                         |
| ۷۳۸          | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                              |
| 789          | المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في المسألة                    |
| ۷٥١          | المطلب الرابع: مذهب الإمامين                                 |
| ۷٥٣          | المطلب الخامس: الأدلة والمناقشات                             |
| ۷٥٣          | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه                                    |
| ٧٥٤          | ب ـ أدلة الموفق وموافقيه                                     |
| ٧٥٤          | ثانياً: المناقشة                                             |

| ٧٥٤         | أ ـ مناقشة أدلة الغزالي وموافقيه                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 707         | ب ـ مناقشة دليل ابن قدامة                                         |
| Y0Y         | المطلب السادس: الراجح ووجه ترجيحه                                 |
|             | المسألة الخامسة: الإعتداد بقول النحوي، والتكلم في المسائل المبنية |
| <b>Y09</b>  | على علمهما:                                                       |
| 177         | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                                    |
| 777         | المطلب الثاني: مذهب الغزالي                                       |
| ۷۲۳         | المطلب الثالث: مذهب ابن قدامة                                     |
| ٧٦٤         | المطلب الرابع: الأدلة، والمناقشات                                 |
| ٧٦٧         | المطلب الخامس: الراجح ووجه ترجيحه                                 |
| <b>٧</b> ٦٩ | المسألة السادسة: إنقراض العصر هل هو شرط الإجماع                   |
| ٧٧١         | المطلب الأول: مذاهب الأصوليين في المسألة                          |
| ۷۷۳         | المطلب الثاني: مذهب الإمامين في المسألة                           |
| ۷۷٥         | المطلب الثالث: الأدلة والمناقشات                                  |
| ۷۷٥         | أولاً: الأدلة                                                     |
| ٥٧٧         | أ ـ أدلة الغزالي، وموافقيه على عدم الاشتراط                       |
|             | ب ـ أدلة ابن قدامة وموافقيه على أنَّ انقراض العصر شرط في          |
| 777         | الإجماع                                                           |
| ٧٧٨         | ئانياً: المناقشات                                                 |
| ٧٧٨         | أ ـ مناقشة أدلة الغزالي، وموافقيه                                 |
| ٧٨٠         | ب ـ مناقشة أدلة ابن قدامة وموافقيه                                |
| ٧٨٢         | المطلب الرابع: الراجح، ووجه ترجيحه                                |
| ۷۸۳         | الوطاب الخامس : ثوة الخلاف                                        |

| ۷۸٥                 | المسألة السابعة: الإجماع السكوتي:                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ٧٨٧                 | المطلب الأول: تعريفه                                     |
| <b>٧</b> ٨٩         | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                          |
| <b>V91</b>          | المطلب الثالث: مذهب الأصوليين في الإجماع السكوتي         |
| ۷۹۳                 | المطلب الرابع: مذهب الإمامين في المسألة                  |
| <b>V90</b>          | المطلب الخامس: الأدلة والمناقشات                         |
| <b>V90</b>          | أولاً: الأدلة                                            |
| <b>V90</b>          | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه                                |
| <b>V</b> 4 <b>V</b> | ب ـ أدلة ابن قدامة وموافقيه                              |
| <b>V99</b>          |                                                          |
| <b>V99</b>          | ً ـ مناقشة أدلة الغزالي وموافقيه                         |
| ۸٠٠                 | ب ـ مناقشة أدلة ابن قدامة وموافقيه                       |
| ۸۰۱                 | المطلب السادس: الراجح، ووجه ترجيحه                       |
| ۸۰۳                 | المسألة الثامنة: ثبوت الإجماع بخبر الواحد:               |
| ۸٠٥                 | المطلب الأول: تحرير محل النزاع                           |
| ۸۰٦                 | المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين في المسألة                |
| ۸۰۷                 |                                                          |
| ۸۰۸                 | المطلب الرابع: الأدلة والمناقشات                         |
| ۸٠۸                 | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه ومناقشتها                      |
|                     | ب ـ أدلة ابن قدامة وموافقيه على ثبوت الإجماع بخبر الواحد |
| 1 • 9               | ومناقشتها                                                |
| 111                 | المطلب الخامس: الراجح، ووجه ترجيحه                       |
| 111                 | خاتمة مسائل الإجماع                                      |
|                     |                                                          |

| ۸۱٥       | ا <b>لأولى</b> : طريقة عرض (لدليل الإجماع)                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۱۸       | الثانية: تصور الاطلاع على الإجماع                             |
| ۸۱۹       | الثالثة: أركان الإجماع                                        |
| ۸۲۱       | الرابعة: هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟       |
| ۸۲۳       | الخامسة: الإعتداد بقول المبتدع، والفاسق في الإجماع            |
| ۲۲۸       | السادسة: في ذكر عدد من الإجماعات، وحكم الاحتجاج بها           |
| ۸۲۹       | السابعة: حكم الإجماع                                          |
| ۸۳۰       | الثامنة: حكم الإجماع إذا خالف واحد، أو إثنان                  |
|           | التاسعة: إذا اختلفت الأمَّة على قولين، ثم رجعوا إلى قول واحد، |
| ۸۳۲       | فهل يصير ما اتفقوا عليه إجماعاً؟                              |
| ٥٣٨       | العاشرة: أقسام الإجماع                                        |
| ۸۳۷       | الفصل الرابع: الدليل الرابع: (الإستصحاب ودليل العقل):         |
| ۸۳۹       | المسألة الأولى: التعريف به                                    |
| 131       | المطلب الأول: تعريف لغة                                       |
| 738       | المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحاً                                |
| <b>13</b> | المطلب الثالث: تعريف الإمامين له                              |
| ٥ ٤ ٨     | المطلب الرابع: الشرح والتوضيح                                 |
| ۸٤٩       | المطلب الخامس: الفرق بين التعريفين                            |
| ۸٥٠       | المطلب السادس: وجهة اختيار كل منهما                           |
| ۱٥٨       | المطلب السابع: التعريف المختار                                |
| ۸٥٣       | المسألة الثانية: أقسام الاستصحاب                              |
| ۸٥٥       | المطلب الأول: أقسام الاستصحاب عند الأصوليين عامة              |
| ۸٥٧       | المطلب الثاني: الأقسام التي ذكرها الغزالي                     |

| ۸٥٨ | المطلب الثالث: الأقسام التي ذكرها ابن قدامة    |
|-----|------------------------------------------------|
| 404 | المطلب الرابع: الفرق بين المسلكين              |
| ۱۲۸ | المطلب الخامس: التقسيم المختار                 |
| 778 | المسألة الثالثة: حجية الاستصحاب:               |
| ٧٢٨ | المسألة الرابعة: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ |
| ۸۷۰ | المطلب الأول: مذاهب الأصوليين في المسألة       |
| ۸٧٠ | المطلب الثاني: مذهب الإمامين في المسألة        |
| ۸۷۰ | أ ـ مذهب الغزالي                               |
| ۸۷۱ | ب ـ مذهب ابن قدامة                             |
| ۸۷۲ | المطلب الثالث: تحقيق الفرق بين مذهبيهما        |
| ۸۷٥ | المطلب الرابع: فروق أخرى في المسألة            |
| ۸۷۸ | المطلب الخامس: خاتمة المطاف في المسألة         |
| ۸۸۱ | لفصل الخامس: الدليل الخامس (القياس)            |
| ۸۸۳ | تعريف القياس لغة                               |
| ۸۸٥ | المسألة الأولى: تعريف القياس اصطلاحاً          |
| ۸۸۷ | المطلب الأول: تعريف الغزالي                    |
| ۸۸۸ | المطلب الثاني: تعريف ابن قدامة                 |
| ۸۸۹ | المطلب الثالث: شرح التعريفين                   |
| ۸۸۹ | أ ـ شرح تعريف الغزالي                          |
| 181 | ب ـ شرح تعریف ابن قدامة                        |
| ٥٩٨ | المطلب الرابع: الفرق بين التعريفين             |
| ۸۹۷ | المطلب الخامس: المناقشة:                       |
| ۸۹۷ | أ _ مناقشة تعريف الغزالي                       |

| •••   | ب ـ مناقشة تعريف ابن قدامة                         |
|-------|----------------------------------------------------|
| 1 • 1 | المطلب السادس: تعريفات أخرى                        |
| 3 • 8 | المطلب السابع: التعريف المختار                     |
| ٧٠    | المسألة الثانية: أوجه تطرّق الخطأ إلى القياس       |
| ۹ • ٩ | المطلب الأول: منهج الغزالي في المسألة              |
| 718   | المطلب الثاني: منهج ابن قدامة في المسألة           |
| 914   | المطلب الثالث: الفرق بين المنهجين                  |
| 910   | المطلب الرابع: المنهج المختار                      |
| 910   | أ ـ العنوان                                        |
| 917   | ب ـ العدد                                          |
| 917   | جــ طريقة العرض                                    |
| 914   | المسألة الثالثة: شروط الأصل:                       |
| 919   | المطلب الأول: الشروط التي ذكرها الغزالي للأصل      |
| 97.   | المطلب الثاني: الشروط التي ذكرها ابن قدامة         |
| 971   | المطلب الثالث: منهج الغزالي في عرض المسألة         |
| 977   | المطلب الرابع: منهج ابن قدامة في عرض المسألة       |
| 970   | المطلب الخامس: تحقيق الفرق بين الإمامين في المسألة |
| 979   | المطلب السادس: الاختيار                            |
| 931   | المسألة الرابعة: شروط الفرع                        |
| 922   | المطلب الأول: الشروط التي ذكرها الغزالي للفرع      |
| 378   | المطلب الثاني: الشروط التي ذكرها ابن قدامة         |
| 940   | المطلب الثالث: تحقيق الفرق بينهما:                 |
| 940   | أ ـ عدد الشروط                                     |

| 950 | ب ـ طريقة العرض                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 444 | المطلب الرابع: الاختيار                                    |
| 939 | المسألة الخامسة: شروط الحكم في القياس                      |
| 139 | المطلب الأول: الشروط التي ذكرها الغزالي                    |
| 739 | المطلب الثاني: الشروط التي ذكرها ابن قدامة                 |
| 988 | المطلب الثالث: منهج الغزالي في عرض المسألة                 |
| 488 | المطلب الرابع: منهج ابن قدامة رحمه الله                    |
| 980 | المطلب الخامس: الفرق بينهما:                               |
| 950 | أ ـ إقتصار الغزالي على ذكر شرط واحد بينما ذكر الموفق شرطين |
| 987 | ب ـ طريقة عرض المسألة                                      |
| 987 | المطلب السادس: الاختيار                                    |
| 989 | المسألة السادسة: حكم التعليل بالعلة القاصرة                |
| 901 | المطلب الأول: مدخل إلى المسألة                             |
| 904 | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                            |
| 908 | المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في المسألة                  |
| 900 | المطلب الرابع: مذهب الغزالي في المسألة                     |
| 907 | المطلب الخامس: مذهب ابن قدامة                              |
| 401 | المطلب السادس: الأدلة، والمناقشات:                         |
| 401 | أولاً: الأدلة: _                                           |
| 401 | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه على الجواز                       |
| 909 | ب ـ أدلة ابن قدامة وموافقيه علىٰ الجواز                    |
| ۹٦٠ | <b>ثانياً</b> : المناقشات:                                 |
| 97. | أ _ مناقشة أدلة الغنال ، وموافقه                           |

| 778  | ب ـ مناقشة أدلة الموفق، وموافقيه القائلين بالمنع             |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 978  | المطلب السابع: الراجح، ووجه ترجيحه                           |
| 970  | المسألة السابعة: إطّراد العلة                                |
| 977  | المطلب الأول: توضيح المراد بالمسألة                          |
| 979  | المطلب الثاني: منهج الغزالي في المسألة                       |
| 971  | المطلب الثالث: منهج ابن قدامة                                |
| 974  | المطلب الرابع: تحقيق الفرق بينما:                            |
| 974  | أ _ عنوان المسألة                                            |
| 974  | ب ـ طريقة العوض                                              |
| 940  | المطلب الخامس: الإختيار                                      |
|      | المسألة الثامنة: اشتراط العكس في العلل الشرعية، وحكم التعليل |
| 977  | بالأوصاف العدميّة                                            |
| 979  | المطلب الأول: توضيح المراد بالمسألة                          |
| ۹۸۰  | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                              |
| 9.11 | المطلب الثالث: مذهب الغزالي في المسألة ومنهجه فيها           |
| 924  | المطلب الرابع: مذهب ابن قدامة في المسألة ومنهجه فيها         |
| 910  | المطلب الخامس: الأدلة والمناقشات                             |
| 448  | المطلب السادس: الراجح، ووجه ترجيحه                           |
| 991  | المسألة التاسعة: إثبات العلة بالدوران                        |
| 994  | المطلب الأول: توضيح المراد بالمسألة                          |
| 990  | المطلب الثاني: مذهب الغزالي في المسألة                       |
| 997  | المطلب الثالث: مذهب ابن قدامة                                |
| 997  | المطلب الرابع: الأدلة، والمناقشات:                           |

| 997  | أولاً: الأدلة                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 997  | أ ـ أدلة الغزالي، وموافقيه على عدم الحجيّة                          |
| 991  | ب ـ أدلة الموفق وموافقيه على الحجية                                 |
| 999  | ثانياً: المناقشات:                                                  |
| 999  | أ _ مناقشة أدلة المانعين                                            |
| ١    | ب ـ مناقشة أدلة الموفق                                              |
| ١٠٠٤ | المطلب الخامس: الراجح، ووجه ترجيحه                                  |
|      | المسألة العاشرة: حكم انتفاء مناسبة الوصف إذا لزم منه مفسدة مساوية   |
| ١٠٠٥ | للمصلحة أو راجحة عليها                                              |
| ١٠٠٧ | المسألة الحادية عشرة: قياس الدلالة:                                 |
| 19   | المطلب الأول: مدخل إلى المسألة                                      |
| ١٠١١ | المطلب الثاني: منهج الغزالي                                         |
| 1.17 | المطلب الثالث: منهج ابن قدامة                                       |
|      | المطلب الرابع: الفرق بينهما                                         |
| 1.18 | المطلب الخامس: الإختيار                                             |
| 1.10 | المسألة الثانية عشرة: القوادح في القياس (الأسئلة الواردة على القياس |
|      | المطلب الأول: مدخل إلى المسألة                                      |
| 1.7. | المطلب الثاني: منهج الغزالي في ذكر القوادح                          |
|      | المطلب الثالث: منهج ابن قدامة                                       |
| 1.70 | المطلب الرابع: الفرق بينهما                                         |
| 1.77 | المطلب الخامس: المنهج المختار                                       |
|      | خاتمة مسائل القياس: في ذكر عدد من المسائل التي حصل فيها خلاف        |
| 1.79 | يسير بين الإمامين                                                   |

| 1.41    | الأولى: طريقة ترتيب مسائل الدليل                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳۳    | الثانية: التعبد بالقياس عقلاً                                       |
|         | الثالثة: أضرب إثبات العلة بالأدلة النقلية                           |
| 1.77    | الرابعة: أنواع المناسب                                              |
| 1.49    | الخامسة: المستثنى من قاعدة القياس                                   |
| 1 • 24  | السادسة: قياس الشبه                                                 |
| 1 • 2 ٧ | السابعة: مفسدات العلة                                               |
| 1 • £ 9 | الثامنة: (الأخيرة): في منهج العرض المقاس لمسائل الدليل              |
|         | الباب الثاني: (المسائل الأصولية التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي في |
|         | الأدلة المختلف فيها):                                               |
| 1.00    | الفصل الأول: (الدليل الأول): شرع من قبلنا                           |
| 1.04    | المطلب الأول: مدخل إلى المسألة                                      |
| 1.04    | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع                                     |
| 1.77    | المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في المسألة                           |
| ۲۰۱۳    | المطلب الرابع: مذهب الغزالي في المسألة                              |
| 1.70    | المطلب الخامس: مذهب ابن قدامة                                       |
| 1.77    | المطلب السادس: الفرق بينهما                                         |
| ۸۲۰۱    | المطلب السابع: الأدلة                                               |
| ۱۰۷٤    | المطلب الثامن: المناقشات                                            |
| ۲۸۰۱    | المطلب التاسع: الراجح ووجه ترجيحه                                   |
| ۱ • ۸۷  | المطلب العاشر: ثمرة الخلاف                                          |
| ۱۰۸۷    | ١ ـ حكم من نذر ذبح ولده                                             |
|         | ٧ -> الأذ - ت                                                       |

| 1.41   | ٣ ـ حكم قتل الذكر بالأنثى                  |
|--------|--------------------------------------------|
| 1 • 98 | ٤ _ حكم جعل المنفعة صداقاً                 |
| 1.90   | ٥ ـ حكم الكفالة بالنفس                     |
| 1.99   | الفصل الثاني: الدليل الثاني: (قول الصحابي) |
|        | المطلب الأول: مدخل إلى المسألة             |
| 11.1   | أ ـ تعريف الصحابي                          |
| 11.7   | ب ـ حال الصحابي الذي يحتج بقوله            |
|        | جـــ المراد بقول الصحابي                   |
| ۱۱۰٤   | المطلب الثاني: تحرير محل النزاع            |
| ۲۰۱۱   | المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين             |
| ۱۱۰۸   | المطلب الرابع: مذهب الغزالي                |
| 11.9   | المطلب الخامس: مذهب ابن قدامة              |
| 1111   | المطلب السادس: الفرق بينهما                |
| 1117   | المطلب السابع: الأدلة                      |
| 1117   | أ ـ أدلة الغزالي وموافقيه علىٰ عدم الحجيّة |
| 1117   | ب ـ أدلة الموفق وموافقيه علىٰ الحجيّة      |
| 1110   | المطلب الثامن: المناقشات                   |
| 1110   | أ ـ مناقشة استدلال الغزالي                 |
| 1117   | ب ـ مناقشة أدلة الموفق                     |
| 1171   | المطلب التاسع: الراجح، ووجه ترجيحه         |
| ۱۱۲۳   | المطلب العاشر: ثُمرة الخلاف                |
| ۱۱۲۳   | الأولى: حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد      |
|        | الثانية: جزاء الصيد                        |

| المطلب الحادي عشر: نهاية القول في الدليل                |
|---------------------------------------------------------|
| ١ ـ طريقة العرض                                         |
| ٢ ـ حكم تقليد الصحابة                                   |
| ٣ ـ ختم الغزالي هذا الدليل بفصل٣                        |
| الفصل الثالث: (الدليل الثالث): الإستحسان                |
| المطلب الأول: تعريفه لغة ١١٣٣                           |
| المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحاً                          |
| المطلب الثالث: مذاهب الأصوليين في حجيته                 |
| المطلب الرابع: مذهب الإمامين، وتحقيق الفرق بينهما       |
| المطلب الخامس: نهاية القول في الدليل                    |
| الفصل الرابع: الدليل الرابع الاستصلاح (المصلحة المرسلة) |
| المطلب الأول: التعريف اللغوي                            |
| المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي                        |
| المطلب الثالث: تعريف الغزالي                            |
| المطلب الرابع: تعريف ابن قدامة                          |
| المطلب الخامس: تحقيق الفرق بينهما في التعريف            |
| المطلب السادس: أقسام المصلحة:                           |
| المطلب السابع: تحرير محل النزاع                         |
| المطلب الثامن: مذاهب الأصوليين في الحجية                |
| المطلب التاسع: مذهب الغزالي رحمه الله                   |
| المطلب العاشر: مذهب ابن قدامة                           |
| المطلب الحادي عشر: تحقيق الفرق بينهما في الحجية         |
| المطلب الثاني عشر: نهاية القول في الدليل                |

| 11/4 | الخاتمة:                         |
|------|----------------------------------|
| 1191 | أولاً: النتائج الخاصّة           |
| 1710 | ثانياً: النتائج العامة           |
| 1770 | <b>ئالثاً</b> : المقترحات        |
| 1779 | الفهارس                          |
| 1787 | ١ ـ فهرس الآيات القرآنية         |
| 1700 | ٢ ـ فهرس الأحاديث                |
| ١٢٥٨ | ٣ ـ فهرس الآثار                  |
| 1709 | ٤ _ فهرس المسائل الفقهية         |
| 1771 | ٥ ـ فهرس القواعد الفقهية         |
| 1777 | ٦ ـ فهرس الأبيات الشعرية         |
| ١٢٦٤ | ٧ ـ فهرس الأمثال٧                |
| 1770 | ٨ ـ فهرس الطوائف والفرق والقبائل |
| AFYI | 9 _ فهرس البقاع والأماكن         |
| 177  | ١٠ ــ فهرس الألفاظ الغريبة       |
| 1777 | ١١ _ فهرس الأعلام                |
| 17AV | ١٢ ـ فهرس المراجع                |
|      | ۱۳ ـ فه سر المه ضمعات (المحتري)  |

أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد أشرف عليها أولاً فضيلة العلامة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله ونظرًا لظروفه الصحية وقتها تولى الإشراف فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش وشارك في مناقشتها كل من فضيلة الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم جزاهم الله خيرًا. وقد نال المؤلف عليها درجة الماجستير بتقدير ممتاز.